



اسم الكتساب : بدائع الصنائع

اسم المؤلسيف: الإمام الكاساني الحنفي

اسم المحقـــق : د . محمد محمد تامر

القطـــع: ١٧×٢٤سم

عدد الجسلدات: ١٠ مجلدات

سنة الطبـــع : ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥مر



## المالع الساراع المالع ا

ةاليف الإمَامِ عَلَادَالدِّنِ ابْي بَكُرْبِ مَسْعُول الكاسَانِي الجِنفِيّ المتون سَنة ٨٥٥ه

> مَقَّقَ عَلَىٰ شِخْرَمُ طُوطِة كَامِلَةَ وَعَلَىَ عَلَيْهِ و / محجر محمس فی ایم حضّایّة دَارالمْ اُوْع رفِسْم النّه ربَیة

> > المجلّدا لْعَناشِر

وَارُا / كَورِي فَ مَـ القَّاهِ مَرَةِ القَّاهِ مَرَةِ القَّاهِ مَرَةِ القَّاهِ مَرَةِ القَّاهِ مَرَةِ القَّامِ



كناب الغصب



## المحتاب لانفضر

جمع محمَّدٌ رحمه الله في كِتابِ الغَصْبِ بين مَسائلِ الغَصْبِ وبين مَسائلِ الإثلافِ، وبَدَأُ بِمُسائلِ الغَصْبِ، فنَبْدَأَ بِما بَدَأُ بِه فنَقُولُ وبِاللَّهِ التَّوْفيقُ: معرفةُ مُسائلِ الغَصْبِ في الأصلِ مَبنيّةً على معرفةِ حَدُّ الغَصْبِ، [وعلى معرفة حكم الغصب] (١) وعلى معرفةِ حُكْمِ اختِلافِ الغاصِبِ والمَغْصوبِ منه .

(أمّا) حَدُّ الغَصْبِ فقد اختَلَفَ العُلَماءُ فيه .

قال أبو حنيفةً وأبو يوسفَ رحمهما الله: هو إزالةُ يَدِ المالِكِ عن مالِه المُتَقَوِّمِ على سَبيلِ المُجاهَرةِ والمُغالَبةِ بفعلِ في المالِ <sup>(٢)</sup>.

وقال محمد رحمه الله: الفعلُ في المالِ ليس بشرطٍ؛ لِكُونِه غَصْبًا وقال الشّافعيُّ رحمه الله: هو إثباتُ اليَدِ على مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، والإزالةُ ليستُ بشرطٍ ٣٠٠.

(أمّا) الكَلامُ مع الشّافعيِّ رحمه الله فهو احتَجَّ لِتمهيدِ أصلِه بقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف:٧٩] جعل الغَصْبَ مَصْدرَ الأخْذِ، فدَلَّ أنّ الغَصْبَ والأَخْذَ واحدٌ، والأُخْذُ: إثْباتُ اليَدِ، إلاَّ أنَّ الإثْباتَ إذا كان بإذنِ المالِكِ يُسَمَّى: إيداعًا وإعارةً وإبْضاعًا في عُرْفِ الشّرع، وإذا كان بغيرِ إذن المالِكِ يُسَمَّى في مُتَعارَفِ الشَّرع: غَصْبًا، ولأنَّ الغَصْبَ إنَّما جُعِلَ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ [بوَصْفِ كونِه تَعَدَّيًا] (؛)، فإذا وَقَعَ الإِثْباتُ بغيرِ إذنِ المالِكِ وقَعَ تَعَدّيًا، فيكونُ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ بوَصْفِ كونِه تَعَدَّيًا، والدَّليلُ عليه: أَنْ غاصِبَ الغاصِبِ ضامِنٌ، وإنْ لم يوجَدْ منه إزالةُ يَدِ المالِكِ لِزُوالِها بغَضْبِ الغاصِبِ الأوّلِ، وإزالةُ الزّائلِ مُحالّ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وَلَنا) الاستِدْلال بضَمانِ الغَصْبِ من وجهَيْنِ:

احدهما: أنَّ المالِكَ استَحَقَّ إزالةَ يَدِ الغاصِبِ عن الضَّمانِ، فلا بُدَّ وأنْ يكونَ الغَصْبُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٤/ ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن الغصب هو أخذ مال متقوم بغير إذن آلمالك على وجه يزيل يده. انظر: رحمة الأمه في اختلاف الأثمة ص (٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

منه إزالةَ يَدِ المالِكِ؛ لأن اللَّهَ تبارك وتعالى لم يُشَرِّعِ الاعتِداءَ إلاّ بالمثلِ بقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾ [البقرة:١٩٤]

والثاني: أنّ ضَمانَ الغَصْبِ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ ضَمانَ زَجْرٍ، وإمّا أنْ يكونَ ضَمانَ جَبْرٍ، ولا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنه يجبُ على مَنْ ليس من أهلِ الزَّجْرِ، ولأنّ الانزِجارَ لا يَحْصُلُ به، فدَلَّ [٢/ ٢٧٦] أنه لا بُدّ من يخصُلُ به، فدَلَّ [٢/ ٢٧٦] أنه لا بُدّ من التفويتِ لِتَحَقُّقِ الغَصْبِ، ولا حُجّةَ له في الآيةِ؛ لأن اللَّه تعالى فسَّرَ أَخْذَ المَلِكِ تلك السَّفينةَ بغَصْبِه إيّاها، كأنّه قال سبحانه وتعالى: وكان وراءَهم مَلِكٌ يَغْصِبُ كُلَّ سفينةٍ.

وهذا لا يَدُلُّ على أنّ كُلَّ أُخْذِ غَصْبٌ، بل هي حُجّةٌ عليه؛ لأن غَصْبَ ذلك المَلِكِ كان إثباتُ اليَدِ على السَّفينةِ مع إزالةِ أيدي المَساكينِ عنها، (فدَلَّ على) (١) أنّ الغَصْبَ إثباتُ على وجهِ يَتَضَمَّنُ الإزالةَ .

[(واما) هوله: الغَصْبُ إنّما أوجَبَ الضَّمانَ لِكُونِه تَعَدِّيًا فَمُسَلَّمٌ، لَكِنَّ التَّعَدِّيَ في الإِذَالَةِ الآ (٢) إلا في الإِثْباتِ؛ لأن وُقوعَه تَعَدِّيًا بوُقوعِه ضارًا بالمالِكِ، وذلك بإخراجه من أنْ يكونَ مُنْتَفَعًا به في حَقِّ المالِكِ، وإعجازِه عن الانتِفاعِ به، وهو تفسيرُ تفويتِ اليَدِ وإذالَتِها.

(فَأَمَّا) مُجَرَّدُ الإِثْباتِ فلا ضرَرَ فيه، فلم يَكُنِ الإِثْباتُ تَعَدَّيًا، وعلى هذا الأصلِ يخرجُ زَوائدُ الغَصْبِ أَنها ليستْ بمضمونة، سَواءٌ كانت مُنْفَصِلةً كالولَدِ واللَّبَنِ والثَّمَرة، أو مُتَّصِلةً كالسَّمَنِ والجمالِ؛ لأنها لم تكُنْ في يَدِ المالِكِ وقتَ غَصْبِ الأُمُّ، فلم توجَدْ إزالةُ يَدِه عنها، فلم يوجَدِ الغَصْبُ.

وعند محمدٍ مضمونةٌ؛ لأن الغَصْبَ عندَه: إثْباتُ اليَدِ على مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِ مالِكِه، وقد وُجِدَ الغَصْبُ، وهَلْ تَصيرُ مضمونةً عندَنا بالبيعِ والتّسْليمِ والمَنْعِ أو الاسْتِهْلاكِ أو الاستِخْدام جَبْرًا.

(امًا) المُنْفَصِلةُ: فلا خلافَ بين أصحابِنا رضي الله عنهم في أنها تَصيرُ مضمونةً بها .

(واما) المُتَصِلة: فذَكَرَ في الأصلِ أنها تَصيرُ مضمونةً بالبيعِ والتَسْليمِ، ولم يَذْكُرِ الخلاف.

(١) في المخطوط: «فيدل».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

وصورة المسالة؛ إذا غَصَبَ جارية قيمتُها ألفُ درهَم، فازْدادَتْ في بَدَنِها خَيْرًا حتّى صارَتْ قيمتها [ألفَيْ درهَم] (١) فباعها، وسَلَّمَها إلى المُشتري فهَلكتْ في يَدِه، فالمالِكُ بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنَ البائع، فإن اختارَ بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنَ البائع، فإن اختارَ تَضْمينَ البائع، فإن اختارَ تَضْمينَ البائع ضَمَّنَه تَصْمينَ البائع ضَمَّنَه بالبيع والتَّسْليمِ قيمَتَها ألفَيْ درهَم الأصلِ، ولم يَذْكُرِ الخلافَ (١).

وحَكَى ابنُ سِماعة عن محمدٍ رحمهما الله الخلاف: أنْ على قولِ أبي حنيفة رحمه الله إنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ قيمَتها يومَ القبضِ ألفَيْ درهَم، وإنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ قيمَتها يومَ القبضِ ألفَيْ درهَم، وإنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ قيمَتها يومَ الغَضْبِ ألفَ درهَم، وليس له أنْ يُضَمِّنه زيادة بالبيع والتسليم وكذا ذَكَرَ الطَّحاويُّ في مُخْتَصَرِه، إلا أنه الحاكِمُ الشَّهيدُ في المُنْتقَى، وحَكَى الخلاف، وهَكذا ذَكَرَ الطَّحاويُّ في مُخْتَصَرِه، إلا أنه ذَكَرَ الاستِهلاكَ مُطْلَقًا، فقال: إلا أنْ يَسْتَه لِكَها، وفَسَّرَه الجصّاصُ في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ فقال: إلا أنْ يعرف عبدًا أو جارية فيُقْتَلُ (٣)، وهذا هو الصّحيح، أنّ المَغْصوبَ الطَّحاويِّ فقال: إلاّ أنْ يكونَ عبدًا أو جارية فيُقْتَلُ (٣)، وهذا هو الصّحيح، أنّ المَغْصوبَ إذا كان عبدًا أو جارية فقتَلَه الغاصِبُ خَطأً يكونُ المالِكُ بالخيارِ، إنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ إذا كان عبدًا أو جارية فقتَلَه الغاصِبُ خَطأً يكونُ المالِكُ بالخيارِ، إنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ قيمَته وقتَ القَتْلِ زائدة في ثلاثِ سِنينَ.

(وجه) قولِهما أنّ البيع والتسليم غَصْبُ؛ لأنه تفويتُ إمكانِ الأخْذِ؛ لأن المالِكَ كان مُتَمَكِّنًا من أُخْذِه منه قبلَ البيعِ والتسليم، وبعدَ البيعِ والتسليمِ لم يَبْقَ مُتَمَكِّنًا، وتفويتُ إمكانِ الأخْذِ تفويتُ اليَدِ مَعْنَى، فكان غَصْبًا موجِبًا لِلضَّمانِ، وهذا لأن تفويتَ يَدِ المالِكِ إمكانِ الأخْذِ تفويتُ اليَدِ مَعْنَى، فكان غَصْبًا موجِبًا لِلضَّمانِ، وهذا لأن تفويتَ يَدِ المالِكِ إنّ المالِكِ المَّن عَصْبًا موجِبًا لِلضَّمانِ؛ لِكُونِه إخْراجَ المالِ من أنْ يكونَ مُنْتَفَعًا به في حَقُ المالِك، وإعجازُه عن الانتِفاعِ بمالِه، وهذا يَحْصُلُ بتفويتِ إمكانِ الأَخْذِ فيوجِبُ الضَّمانَ، ولِهذا يجبُ الضَّمانُ على غاصِبِ الغاصِبِ ومودِعِ الغاصِبِ والمُشْتَري من الغاصِب، كذا هذا.

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أنّ الأصلَ مضمونٌ بالغَصْبِ الأوّلِ، فلا يَقَعُ البيعُ والتّسْليمُ غَصْبًا له؛ لأن غَصْبَ المَغْصوبِ لا يُتَصَوّرُ، والزّيادةُ المُتَّصِلةُ لا يُتَصَوّرُ إفْرادُها بالغَصْبِ لِتَصيرَ مَغْصوبةُ بالبَيْعِ والتّسْليمِ، بخلافِ الزّيادةِ المُنْفَصِلةِ فإن إفْرادَها بالغَصْبِ بدونِ

(٢) في المخطوط: «خلاقًا».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطُّوط: "فيقبل".

الأصلِ مُتَصَوِّرٌ، فلم (١) تكُنْ مَغْصوبة بالغَصْبِ الأوّلِ لانعِدامِها، فجازَ أَنْ تَصيرَ مَغْصوبة بالبيعِ والتَسْليم، فهذا (٢) الفرْقُ بين الزّيادَتَيْنِ، وبِخلافِ القَتْل؛ لأن قَتْلَ المَغْصوبِ مُتَصَوِّرٌ؛ لأن مَحَلَّ القَتْلِ هو الحياةُ، ومَحَلُّ الغَصْبِ هو ماليّةُ العَيْنِ، فتَحَقُّ الغَصْبِ لا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ القَتْلِ، إلاّ أَنّ المضمونَ واحدٌ، والمُسْتَحَقُّ ماليّةُ العَيْنِ، فتَحَقُّقُ الغَصْبِ لا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ القَتْلِ، إلاّ أَنّ المضمونَ واحدٌ، والمُسْتَحَقُّ للضّمانِ واحدٌ فيُخيَّرُ، ولأنّ (٣) الأصلَ مضمونٌ بالغَصْبِ السّابِقِ لا شَكَّ فيه، فيصيرُ مملوكًا للغاصِبِ من ذلك الوقْتِ بلا خلافٍ بين أصحابِنا رحمهم الله.

(واما) الزيادة المتصلة؛ فالزيادة حدثت (\*) على مِلْكِ الغاصِبِ؛ لأنها نَماءُ مِلْكِه فيكونُ مِلْكَه، فكان البيعُ والتسليمُ والمَنْعُ والاستِخْدامُ والاستِهْلاكُ في غيرِ بَني آدَمَ تَصَرُّفًا في مِلْكِ نفسِه، فلا يكونُ مضمونًا عليه، كما لو تَصَرَّفَ في سائرِ أملاكِه بخلافِ الزيادةِ المُنْفَصِلةِ؛ لأنّا [إن] (٥) أثبتنا المِلْكَ بطريقِ الاستِنادِ فالمُسْتَنَدُ يَظْهَرُ من وجهٍ ويَقْتَصِرُ على المُنْفَصِلةِ؛ لأنّا [إن] (١ أشبنه المِلْكَ بطريقِ الاستِنادِ فالمُسْتَنَدُ يَظْهَرُ من وجهٍ المُتَصِرُ على المنافِعيل من وجه، فيُعْمَلُ بشبنه الظّهورِ في الزَّوائدِ المُتَّصِلةِ وبِشُبنه الاقتِصارِ في المنافِعيلةِ، إذْ لا يكونُ (٦) العملُ به على العَكْسِ [منه] (٧) ليكونَ عملاً بالشَّبَهَيْنِ بقدرِ الإمكانِ.

(وأما) على طريقِ الظُّهورِ المَخْضِ [٢/ ٢٧٦ب] فتَخْريجُهما مُشْكِلٌ واللَّه تعالى الموَفِّقُ، بخلافِ القَتْلِ؛ لأن العبدَ إنّما يَضْمَنُ بالقَتْلِ من حيث إنّه آدَميٌّ لا من حيث إنّه مالٌ، والغاصِب إنّما مَلكه بالضَّمانِ من وقتِ الغَصْبِ من حيث إنّه مالٌ لا من حيث إنّه آدَميٌّ؛ لأنه من حيث إنّه آدَميٌّ لا يحتملُ التّمَلُّكَ (^)، فلم يَكُنْ هو بالقَتْلِ مُتَصَرِّفًا في مِلْكِ نفسِه، لِهذا افْتَرَقا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ثم على اصلِها (٩): إذا اختارَ المالِكُ تَضْمينَ البائعِ، هَلْ يَثْبُتُ له الخيارُ بين أَنْ يُضَمَّنَهُ الفَيْ درهَمِ وقتَ الغَصْبِ؟

هال بعضُ مَشايِخِنا، يَثُبُتُ، وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأن التّخييرَ بين القليلِ والكَثيرِ عندَ اتّحادِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿ولم اللهِ

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (إن).

<sup>(</sup>٥) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: ﴿أَصِلْهُمَا﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿فهو،

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: ﴿حَصَلَتْ).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿يمكن﴾.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «التمليك».

الذِّمةِ من بابِ السَّفَه، بخلافِ التَّخْييرِ بين البائعِ والمُشتري عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله؟ لأن هناك الذِّمةَ مُخْتَلِفةٌ، فمن الجائزِ أنْ يكونَ أحدُهما مَليًّا والآخَر مُفْلِسًا، فكان التَّخْييرُ مُفيدًا ويِخلافِ القَتْلِ؛ لأن ضَمانَ القَتْلِ ضَمانُ الدَّمِ وأنَّه مُؤَجَّلٌ إلى ثلاثِ سِنينَ، وضَمانَ الغَصْبِ ضَمانُ المالِ وأنّه حالًّ، فكان التَّخْييرُ مُفيدًا.

ثم إذا ضَمَّنَ المالِكُ الغاصِبَ قيمةَ المَغْصوبِ وقتَ الغَصْبِ أو وقتَ البيعِ والتَسْليمِ جازَ البيعُ؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه باع مِلْكَ نفسِه والثَّمَنُ له؛ لأنه بَدَلُ مِلْكِه وإنْ ضَمن المُشتري قيمتَه وقتَ القبضِ بَطَلَ البيعُ ورجع المُشتري بالثَّمَنِ على البائع؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه أخذه بغيرِ حَقِّ. وليس له أنْ يرجعَ على البائع بالضَّمانِ.

ولو غَصَبَ من إنسانٍ شيئًا، فجاءَ آخَرُ وغَصَبَه منه فهَلك في يَدِه، فالمالِكُ بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنَ الأوّلَ، وإنْ شاء ضَمَّنَ الثّاني.

أمَّا تَضْمَينُ الْأُوَّلِ فَلِوُجُودِ فَعَلِ الْغَصْبِ مَنَّهُ : وَهُو تَفُويتُ يَكِ الْمَالِكِ .

وأما تَضْمينُه (١) النّاني؛ فلأنّه فوّتَ يَدَ الغاصِبِ الأوّلِ، ويَدُه يَدُ المالِكِ من وجهٍ؛ لأنه يَحْفَظُ مالَه ويَتَمَكَّنُ من رَدِّه على المالِكِ ويَسْتَقِرُّ بهما الضَّمانُ في ذِمَّتِه، فكانت مَنْفَعة يَدِه عائدة إلى المالِكِ، فأشبَهَتْ يَدَ المودِع، وقد وُجِدَ من كُلِّ واحدٍ منهما سببُ وُجوبِ الضَّمانِ، إلاّ أنّ المضمونَ واحدٌ فخَيَّرْنَا المالِكَ لِتَعَيَّنِ (٢) المُسْتَحِقُ، فإن اختارَ (أنْ يُضَمِّنَ) (٣) الأوّلَ رَجَعَ بالضَّمانِ على الثّاني؛ لأنه مَلك المَغْصوبَ من وقتِ غَصْبِه، فتَبَيَّنَ أنّ الثّاني غَصَبَ مِلْكَه، وإنِ اختارَ تَضْمينَ الثّاني لا يُرْجَعُ على أحدٍ؛ لأنه ضَمَّنَ بفعلِ نفسِه وهو تفويتُ يَدِ المالِكِ من وجه على ما بَيَّنَا، وكذلك إنِ استَهْلكه الغاصِبُ بفعلِ نفسِه وهو تفويتُ يَدِ المالِكِ من وجه على ما بَيَّنَا، وكذلك إنِ استَهْلكه الغاصِبُ الثّاني، ومتى اختارَ تَضْمينَ أحدِهما، هَلْ يُبْرَأُ الآخَرُ عن الضَّمانِ بنفسِ الاختيارِ ؟

ذَكَرَ في الجامِعِ أنه يَبْرَأُ، حتّى لو أرادَ تَضْمينَه بعدَ ذلك لم يَكُنْ له ذلك. وَرَوَى ابنُ سِماعةَ رحمه الله في نَوادِرِه عن محمدٍ أنه لا يَبْرَأُ ما لم يَرْضَ مَنِ اختارَ تَضْمينَه أو يَقْضي به عليه القاضي.

(وجه) رِرايةِ النّوادِرِ أنّ عندَ وُجودِ الرّضا أو القَضاءِ بالضَّمانِ صارَ المَغْصوبُ مِلْكًا

(٢) في المخطوط: (لعين).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (تضمين).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تضمين».

لِلَّذي ضَمنه؛ لأنه باعه منه، فلا يَمْلِكُ الرُّجوعَ بعدَ تمليكِه، كما لو باعه من الأوّلِ، فأمّا قبلَ وُجودِ الرِّضا أو القضاءِ [بالضَّمانِ صارَ المَغْصوبُ مِلْكًا لِلَّذي ضَمنه؛ لأنه باعه منه، فلا يَمْلِكُ الرُّضا أو فلا يَمْلِكُ الرُّجوعَ بعدَ تمليكِه، كما لو باعه من الأوّلِ، فأمّا قبلَ وُجودِ الرِّضا أو القضاء] (١١)، فلم يوجَدْ منه التّمليكُ من أحدِهما، فلَه أنْ يَمْلِكَه من أيّهما شاء.

(وجه) رِوايةِ الجامِعِ ما ذَكَرْنا أنه باختيارِه تَضْمينَ الغاصِبِ الآخَرِ أَظْهَرَ أَنه راضٍ بأُخْذِ الْأُوّلِ، وأنّه بمنزِلةِ المودِعِ، وباختيارِ تَضْمينِ الأوّلِ أَظْهَرَ أَنّ الثّاني ما أَتْلَفَ عليهُ شيئًا؛ لأنه لم يُفَوِّتْ يَدَه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو باع الغاصِبُ المَغْصوبَ من الثّاني فهَلك في يَدِه، يَتَخَيَّرُ المالِكُ فيُضَمِّنُ أَيَّهما شاء، فإن ضَمَّنَ الغاصِبَ جازَ بيعُه والثّمَنُ له لِما ذَكَرْنا. [وكذلك لوا استهلكه المشتري] (٢).

وَإِنْ ضَمَّنَ المُشتريَ بَطَلَ البيعُ ولا يرجعُ بالضَّمانِ على البائعِ، ولَكِنّه يرجعُ بالثَّمَنِ عليه لِما ذَكَوْنا، وكذلك لو استَهْلكه المُشتري.

ولو كان المَغْصوبُ عبدًا فأعتَقَه المُشتري من الغاصِبِ، ثم أجازَ المالِكُ البيعَ، نَفَذَ إعتاقُه استحسانًا.

وعندَ محمدٍ وزُفَرَ رحمهما الله لا يَنْفُذُ قياسًا، ولا خلافَ في أنه لو باعه المُشتري، ثم أجازَ المالِكُ البيعَ الأوّلَ أنه لا يَنْفُذُ البيعُ الثّاني. (وجه) القياس ما رويَ عن رَسول اللّه عَلَيْهُ أنه قال: «لَا عِنْقَ فِيمًا لَا يَمْلِكُه ابنُ آدَمَ» (٣) ولا مِلْكَ للمُشترِي فِي العبدِ؟

(١) ليست في المخطوط. (٣) حسن: أخرجه أبو داو د ينجمو، كتاب: الطلاق، باب: في الطلاق قبل النكاس، قبر (٢١٩٠)،

(٣) حسن: أخرجه أبو داود بنحوه، كتاب: الطلاق، باب: في الطلاق قبل النكاح، برقم (٢١٩٠)، والبيهقي في والترمذي، برقم (١٨١)، وأحمد، برقم (٦٤/١)، والدارقطني (٤/ ١٤)، برقم (١٤/١)، والبيهقي في الكبرى، (٧/ ١٤٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٦)، والبزار في مسنده (٢/ ٤٣٩)، برقم (٢٤٧٧)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٩٩)، برقم (٢٢٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٢٥٢١). وأخرجه الحاكم في المستدرك، (٢/ ٤٥٥)، برقم (٣٥٧١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٤٥٥)، برقم (٣٥٧١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣١٩)، برقم (١٧٦٧)، والحارث في مسنده بنحوه، (١/ ٤٣٩)، برقم (٣٥٧١)، والجاكم، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٤٣)، برقم (١٧٦٧)، والحارث في مسنده بنحوه، (١/ ٤٣٩)، برقم (٣٥٧)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٠٠)، برقم (١٧٦٧) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وبسند آخر حسن صحيح، أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطلاق، باب: لا طلاق قبل

لأنه مِلْكُ المَغْصوبِ منه، فلا يَنْعَقِدُ إعتاقُه فيه فيَنْفُذُ (١) عليه عندَ الإجازةِ، ولِهذا لم يَنْفُذْ

(وجه) الاستحسانِ أنّ إعتاقَ المُشتري صادَفَ مِلْكًا على التَّوَقُّفِ فيَنْعَقِدُ على التَّوَقُّفِ، كالمُشتري من الوارِثِ عبدًا من التّرِكةِ المُسْتَغْرِقةِ بالدّينِ إذا أعتَقَه، ثم أبرَأ الغُرَماءُ المَيّتَ عن دُيونِهم .

والدَّليلُ على أنَّ الإعتاقَ صادَفَ مِلْكًا على التَّوَقُّفِ: أنَّ سببَ المِلْكِ انعَقَدَ على التَّوَقُّفِ وهو البيعُ المُطْلَقُ الخالي عن الشّرطِ مِمَّنْ هو من أهلِ البيع في مَحَلِّ قابِلِ، إلاّ أنه لم يَنْفُذْ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عن المالِكِ، ولا ضرَرَ عليه في التَّوَقُّفِ فيَتَوَقَّفُ، وإذا تَوَقَّفَ سببُ المِلْكِ يَتَوَقَّفُ المِلْكُ فيَتَوَقَّفُ الإعتاقُ، بخلافِ البيعِ فإنه يَعْتَمِدُ شُروطًا أُخَرُ.

ألا تَرَى أنه لا يجوزُ بيعُ المَنْقولِ قبلَ القبضِ مع قيامِ المِلْكِ لِمعنى الغَرَدِ، وفي تَوْقيفِ (٢) نَفاذِ [البيع الثاني على] (٣) [٢/ ٢٧٧أ] البيع الأوَّلِ تَحْقيقُ معنى الغَرَرِ .

ولو أودَعَ الغاصِبُ المَغْصوبَ فهَلك في يَدِ المودَع يَتَخَيَّرُ المالِكُ في التَّضْمين، فإن ضَمَّنَ الغاصِبَ لا يرجعُ بالضَّمانِ على أحدٍ؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه أودَعَ مِلْكَ نفسِه. وإنْ ضَمَّنَ المودَعَ يرجعُ على الغاصِبِ؛ لأنه غَرَّه بالإيداعِ فيرجعُ عليه بضَمان الغَرَر، وهو ضَمانُ الالتِزام في الحقيقة.

ولو استَهْلكه المودَعُ فالجوابُ على القَلْبِ من الأوّلِ أنه إنْ ضَمَّنَ الغاصِبَ فالغاصِبُ يرجعُ بالضَّمانِ على المودِعِ؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه استَهْلك مالَه، وإنْ ضَمَّنَ المودَعَ لم يرجعْ على الغاصِبِ؛ لأنه ضَمَّنَ بفعلِ نفسِه، فلا يرجعُ على أحدٍ.

ولو آجَرَ الغاصِبُ المَغْصوبَ أو رَهَنَه من إنسانٍ فهَلك في يَدِه يَتَخَيَّرُ المالِكُ، فإن ضَمَّنَ الغاصِبَ لا يرجعُ على المُسْتَأْجِرِ والمُرْتَهِنِ؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه آجَرَ ورَهَنَ مِلْكَ نفسِه، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّهْنِ يَسْقُطُ دَيْنُ المُرْتَهِنِ على ما هو حُكْمُ هَلاكِ الرَّهْنِ، وإنْ ضَمَّنَ المُسْتَأْجِرَ أو المُرْتَهِنَ يرجعُ على الغاصِبِ بما ضَمَّنَ، والمُرْتَهِنُ يرجعُ بدَيْنِه أيضًا.

(٣) زيادة من المخطوط.

نصب الراية (٣/ ٢٣٠) من حديث المسور بن مخرمة النكاح، برقم (۲۰٤۸)، وأورده الزيلعي في رضي الله عنه، انظر صحيح سنن ابن ماجه. (١) في المخطوط: «لينفذ». (٢) في المخطوط: «توقف».

أمّا رُجوعُ المُرْتَهِنِ بالضَّمانِ، فلا شَكّ فيه لِصَيْرورَتِه مَغْرورًا. وَأَمَّا رُجوعُ المُسْتَأْجِرِ فلأنّه وإنِ استَفادَ مِلْكَ المَنْفَعةِ لَكِنْ بعِوَضٍ وهو الأُجْرةُ فيَتَحَقّقُ الغُرورُ فأشبَهَ المودَعَ.

ولو استَهْلكه المُسْتَأْجِرُ أو المُرْتَهِنُ يَتَخَيَّرُ المالِكُ، إلاّ أنه إنْ ضَمَّنَ الغاصِبَ يرجعُ على المُسْتَأْجِرِ والمُرْتَهِنِ؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه آجَرَ مِلْكَ نفسِه ورَهَنَ مِلْكَ نفسِه فاستَهْلكه المُسْتَأْجِرُ والمُرْتَهِنُ، وإنْ ضَمَّنَ المُسْتَأْجِرَ أو المُرْتَهِنَ لم يرجعْ على أحدٍ؛ لأنه ضَمَّنَ بفعلِ نفسِه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو أعارَه الغاصِبُ فهَلك في يَدِ المُسْتَعيرِ يَتَخَيَّرُ المالِكُ، وأَيُّهما ضَمَّنَ لا يرجعُ بالضَّمانِ على صاحبِه.

أمّا الغاصِبُ، فلا شَكّ فيه؛ لأنه أعارَ مِلْكَ نفسِه فهَلك في يَدِ المُسْتَعيرِ. وَأَمَّا المُسْتَعيرُ فلأنّه استَفادَ مِلْكَ المَنْفَعةِ فلم يَتَحَقَّقِ الغُرورُ واللّه تعالى أعلمُ.

وعلى هذا تَخْرُجُ (١) مَنافعُ الأعيانِ المَنْقولةِ المَغْصوبةِ أنها ليستُ بمضمونةِ عندَنا (٢)، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله مضمونةٌ (٣)، نحوُ ما إذا غَصَبَ عبدًا أو دابّةٌ فأمسكه أيّامًا ولم يَسْتَغْمِلْه، ثم رَدَّه على مالِكِه؛ لأنه لم يوجَدْ تفويتُ يَدِ المالِكِ عن المَنافع؛ لأنها أعراضٌ تحدُثُ شيئًا فشيئًا على حَسَبِ حُدوثِ الزَّمانِ، فالمَنْفَعةُ الحادِثةُ على يَدِ الغاصِبِ لم تكنُ موجودةً في يَدِ المالِكِ، فلم يوجَدْ تفويتُ يَدِ المالِكِ عنها، فلم يوجَدِ الغَصْبُ، وعندَه موجودةً في يَدِ المالِكِ، فلم يوجَدْ تفويتُ يَدِ المالِكِ عنها، فلم يوجَدِ الغَصْبُ، وعندَه حَدُّ الغَصْبِ إثباتُ اليَدِ على مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِ مالِكِه. وقد وُجِدَ في المَنافع، والمَنْفَعةُ مالٌ بدَليلِ أنه يجوزُ أخذُ العِوَضِ عنها في الإجارةِ، وتَصْلُحُ مَهْرًا في النّكاح، فتَحَقَّقَ مالٌ بدَليلِ أنه يجوزُ أخذُ العِوَضِ عنها في الإجارةِ، وتَصْلُحُ مَهْرًا في النّكاح، فتَحَقَّقَ الغَصْبُ فيها، فيجبُ الضَّمانُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ دارًا أو عَقارًا فانهَدَمَ شيءٌ من البِناءِ، أو جاءَ سَيْلٌ فذهبَ بِالبِناءِ والأشجارِ، أو غَلَبَ الماءُ على الأرضِ فبَقيَتْ تَحْتَ الماءِ أنه لا ضَمانَ عليه (<sup>٤)</sup> في (١) في المخطوط: «يخرج».

(٢) انظر في مذّهب الحنفية: مختصر القدورى ص (٦٢)، المبسوط (١١/ ٧٨) رؤوس المسائل ص (٣٥١)، الاختيار (٣/ ٦٤)، تكملة فتح القدير (٩/ ٣٥٤، ٣٥٥).

 (٣) مذهب الشافعية: أنه إذا غصب عبدا ولم ينتفع به عليه أجرة المدة التي كان في يده فيها. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص (٣٣٢).

(٤) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (١١٨)، مختصر القدوري ص (٦١)، المبسوط (١١/ ٧٦)، رؤوس المسائل ص (٣٥٤)، الاختيار (٣/ ٦٠)، تكملة فتح القدير (٩/ ٣٢٣– ٣٢٤)، اللباب في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وأبي يوسفَ الآخَرِ، وعندَ محمدٍ وهو قولُ أبي يوسفَ الأوّلُ يَضْمَنُ، وهو قولُ الشّافعيِّ رحمه الله- (١٠).

أمّا الشّافعيُّ فقد مَرَّ على أصلِه في تَحْديدِ الغَصْبِ أنه إثْباتُ اليَدِ على مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِ مالِكِه، وهذا (٢) يوجَدُ في العَقارِ ، كما يوجَدُ في المَنْقولِ .

وأما محمّدٌ رحمه الله تعالى فقد مَرَّ على أصلِه في حَدِّ الغَصْبِ أنه إزالةُ يَدِ المالِكِ عن مالِه، والفعلُ في المالِ ليس بشرط، وقد وُجِدَ تفويتُ يَدِ المالِكِ عن العَقارِ؛ لأن ذلك عبارةٌ عن إخراج المالِ من أنْ يكونَ مُنْتَفَعًا به في حَقِّ المالِكِ، أو إعجازِ المالِكِ عن الانتِفاعِ به، وهذا كما يوجَدُ في المَنْقولِ يوجَدُ في العَقارِ فيَتَحَقَّقُ الغَصْبُ، والدَّليلُ عليه مسألةٌ ذَكَرْناها في الرُّجوعِ عن الشَّهاداتِ وهي: أنْ مَنِ ادَّعَى على آخَرَ دارًا فأنكرَ المُدَّعَى عليه فأقامَ المُدَّعي شاهدَيْنِ وقَضَى القاضي بشهادَتِهما، ثم رَجَعا يَضْمَنانِ. كَما لو كانت الدَّعْوى في المَنْقولِ، فقد سَوّى بين العقارِ والمَنْقولِ في ضَمانِ الرُّجوعِ، فدَلَّ أنّ الغَصْبَ الموجِبَ لِلضَّمانِ يَتَحَقَّقُ فيهما جميعًا.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يَوَسَّفَ رحمهما الله فَمَرًّا على أصلِهما أنَّ الغَصْبَ إِزالةُ يَدِ المالِكِ عن مالِه بفعلِ في المالِ ولم يوجَدْ في العَقارِ .

والدَّليلُ على أنَّ هذا شرطُ تَحَقُّقِ الغَصْبِ: الاستِدْلال بضَمانِ الغَصْبِ، فإنَّ أَخْذَ الضَّمانِ من الغاصِبِ تفويتُ يَدِه عنه بفعلٍ في الضَّمانِ، فيَسْتَدْعي وُجودَ مثلِه منه في الضَّمانِ من الغاصِبِ تفويتُ يَالمثلِ، وعلى أنّهما إنْ سَلَّما تَحَقَّقَ الغَصْبُ في العَقارِ، فالأصلُ في الغَصْبُ في العَقارِ، فالأصلُ في الغَصْبِ أنْ لا يكونَ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ؛ لأن أَخْذَ الضَّمانِ من الغاصِبِ إثْلافُ مالِه عليه.

ألا تَرَى أنه تَزولُ يَدُه ومِلْكُه عن الضّمانِ، فيَسْتَدْعي وُجودَ الإِثْلافِ منه إمّا حَقيقةً أو تَقْديرًا؛ لأن اللّه سبحانه وتُعالى اللهُ سبحانه وتعالى:

شرح الكتاب (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعية: أن العقار مضمون بالغصب عند إثبات اليد عليه، فإذا هلك وجب الضمان على غاصبه. انظر: الأم (٣/ ٢٤٩)، الوسيط (٣/ ٣٨٧)، الوجيز (٢٠٦/١)، روضة الطالبين (٥/٨)، المنهاج ص (٧٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿هُو﴾.

﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤] ولم يوجَدْ هاهنا الإثلافُ من الغاصِبِ لا حَقيقةً ولا تَقْديرًا.

أمّا الحقيقة فظاهرة . وأمّا التّقديرُ فلأنّ ذلك بالنّقْلِ والتّحويلِ [٢/ ٢٧٧ب] والتّغييبِ عن المالِكِ على وجه لا يَقِفُ على مَكانِه، ولِهذا لو حَبَسَ رجلاً حتّى ضاعَتْ مَواشيه، (وفَسَدَ زَرْعُه) (١) لا ضَمانَ عليه، والعَقارُ لا يحتملُ النّقْلَ والتّحويلَ، فلم يوجَدِ الإِتْلافُ حَقيقة وتَقْديرًا فيَنْتَفى الضَّمانُ لِضرورةِ النّصِّ.

وعلى هذا الاختِلافِ إذا غَصَبَ عَقارًا فجاءَ إنسانٌ فأَتْلَفَه فالضَّمانُ على المُتْلِفِ عندَهما؛ لأن الغَصْبَ لا يَتَحَقَّقُ في العَقارِ فيُعْتَبَرُ الإِثْلافُ.

وعندَ محمدٍ يَتَحَقَّقُ الغَصْبُ فيه فيَتَخَيَّرُ المالِكُ، فإن اختارَ تَضْمينَ الغاصِبِ فالغاصِبُ يرجعُ بالضَّمانِ على المُتْلِفِ، وإنِ اختارَ تَضْمينَ المُتْلِفِ لا يرجعُ على أحدٍ؛ لأنه ضَمن بفعلِ نفسِه.

(وأما) مسألةُ الرُّجوعِ عن الشَّهادةِ: فمن أصحابِنا مَنْ مَنَعَها، وقال: إنّ محمّدًا رحمه الله بَنَى الجوابَ على أصلِ نفسِه، فأمّا على قولِهما فلا يَضْمَنانِ، ومنهم مَنْ سَلَّمَ ولا بَأْسَ بالتَّسْليمِ؛ لأن ضَمانَ الرُّجوعِ ضَمانُ إثْلافٍ لا ضَمانُ غَصْبٍ والعَقارُ مضمونٌ بالإثلافِ بلا خلافِ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ صَبيًّا حُرًّا من أهلِه فمات في يَدِه من غيرِ آفةٍ أصابَتْه، بأنْ مَرِضَ في يَدِه فمات، أنه لا يَضْمَنُ؛ لأن كونَ المَغْصوبِ مالاً شرطُ تَحَقُّقِ الغَصْبِ، والحُرُّ ليس بمالٍ.

ولو مات في يَدِه بآفة بأنْ عَقَرَه أَسَدٌ أو نَهَشَتْه حَيّةٌ ونحوُ ذلك يَضْمَنُ لِوُجودِ الإِثْلافِ منه تسبيبًا، والحُرُّ يَضْمَنُ بالإِثْلافِ مُباشَرةً وتسبيبًا على ما نَذْكُره في مَسائلِ الإِثْلافِ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

ولو غَصَبَ مُدَبَّرًا فهَلك في يَدِه يَضْمَنُ؛ لأن المُدَبَّرَ مالٌ مُتَقَوِّمٌ، إلاّ أنه امتَنَعَ جوازُ بيعِه إذا كان مُدَبَّرًا مُطْلَقًا مع كونِه مالاً مُتَقَوِّمًا لانعِقادِ سببِ الحُرِّيَّةِ للحالِ. وَفي البيعِ إبطالُ السَّبَبِ على ما عُرِفَ، وكذلك لو غَصَبَ مُكاتبًا فهَلك في يَدِه؛ لأنه عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فسدت زروعه».

على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ (١) فكان مالاً مُتَقَوِّمًا، ومُعْتَقُ البعضِ بمنزِلةِ المُكاتَبِ على أصلِ أبي حنيفةَ فكان مضمونًا بالغَصْبِ كالمُكاتَبِ، وعلى أصلِهما هو حُرُّ عليه دَيْنُ، والحُرُّ لا يَضْمَنُ بالغَصْبِ، ولو غَصَبَ أُمَّ ولَدٍ إنسِانٌ فهَلكتْ عندَهم لم يَضْمَنْ عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه، وعندَهما (٢) يَضْمَنُ، وأُمُّ الولَدِ لا تُضْمَنُ بالغَصْبِ، ولا بالقبضِ في البيع الفاسدِ، ولا بالإعتاقِ كجاريةٍ بَيْن رجلينِ جاءَتْ بولَدٍ فادَّعَياه جميعًا، ثم أعتَقَها أحدُهماً لا يَضْمَنُ لِشريكِه شيئًا، ولا تسعَى هي في شيءٍ أيضًا عندَه، وعندَهما يَضْمَنُ في ذلك كُلُّه كالمُدَبَّرِ .

وَلَقَبُ المسالةِ: أَنَّ أُمَّ الولَدِ هَلْ هي مُتَقَوِّمةٌ من حيث إنَّها مالٌ أم لا ولا خلافَ [في] (٣) أنها مُتَقَوِّمةٌ بالقَتْلِ، ولا خلافَ في أنَّ المُدَبَّرَ مُتَقَوِّمٌ.

(وجه) قولِهما أنها كانت مالاً مُتَقَوِّمًا، والاستيلادُ لا يوجِبُ الماليّةَ والتّقَوُّمَ؛ لأنه لا يَثْبُتُ بِهِ إِلاَّ حَقُّ الحُرِّيَّةِ فإنه لا يُبْطِلُ (٤) الماليَّةَ والتَّقَوُّمَ، كما في المُدَبَّرِ.

(وجه) قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنَّ الاستيلادَ إعتاقٌ لِما رويَ عن ﷺ أنه قَالَ فِي جَارِيَتِه مَارِيةً: «أَعتَقَهَا ولَدُهَا» (°) فظاهرُه يَقْتَضي ثُبوتَ العِتْقِ للحالِ في جميعِ الأحْكامِ، إلاَّ أنه تَأخَّرَ في حَقَّ بعضِ الأحْكامِ لدليل، فمَنِ ادَّعَى التأخير (٦) سُقوطِ الماليَّةِ والتَّقَوُّمِ فعليه الدَّليلُ بخلافِ المُدَبَّرِ ؛ لأنَّ التَّدْبيرَ ليس بإعتاقِ للحالِ على معنى أنه لا يَثْبُتُ به العِثْقُ للحالِ أصلًا، وإنّما الموجودُ للحالِ مُباشَرةُ سببِ العِثْقِ من غيرِ عِثْقٍ، وهذا لا يَمْنَعُ (١) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب: العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ، برقم (٣٩٢٦)، والترمذي بمعناه، برقم (١٢٦٠)، وكذا أحمد، برقم (٦٩١٠)، والبيهقي في الكبرى، (١٠/ ٣٢٤)، برقم (٢١٤٢٧)، والديلمي في الفردوس (٤/ ٢٠٠)، برقم (٦٦١٤)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٤٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، انظر: إرواء الغليل رقم (١٧٦٧). وبسند صحيح: أخرجه مالك، كتاب: المكاتب، باب: القضاء في المكاتب، برقم (١٥٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٣٢٤)، برقم (٢١٤٣٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣١٧)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٤٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر إرواء الغليل، رقم (١٧٦٨)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٣٢٤)، برقم (٢١٤٣٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٠٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣١٧) من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه. (٢) فى المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

(٣) زيادة من المخطوط. (٤) في المخطوط: «لا تبطل».

(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام. باب: أمهات الأولاد، برقم (٢٥٠٧)، وانظر ضعيف ابن ماجه. (٦) في المطبوع: «التأخر».

بَقَاءَ المَالَيَّةِ وَالتَّقُويمِ <sup>(١)</sup>، ويَمْنَعُ جَوَازَ البيعِ لِمَا قُلْنا .

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ جِلْدَ مَيْتةٍ لِذِمِّيُّ أو لِمسلم فهَلك في يَدِه أو استَهْلكه أنه لا يَضْمَنُ؛ لأن المَيْتةَ والدَّمَ ليسا بمالٍ فِي الأَدْيانِ (٢) كُلُّها . وَلُو دَبَغَه الغاصِبُ وصارَ مالاً فَحُكْمُه نَذْكُرُه (٣) في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى .

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ خَمْرًا لِمسلمِ أو خِنْزيرًا له فهَلك في يَدِه أنه لا يَضْمَنُ سَواءٌ كان الغاصِبُ مسلمًا أو ذِمّيًّا؛ لأن الخمْرَ ليَستْ (٤) بمالٍ مُتَقَوِّمٍ في حَقِّ المسلمِ وكذا الخِنْزيرُ، فلا يَضْمَنانِ بالغَصْبِ. ولو غَصَبَ خَمْرًا أو خِنْزيرًا لِذِمْيِّ فهَلك في يَدِه يَضْمَنُ.

سَواءٌ كان الغاصِبُ ذِمِّيًّا أو مسلمًا غيرَ أنَّ الغاصِبَ إنْ كان ذِمّيًّا فعليه في الخمْرِ مثلُها، وفي الخِنْزيرِ قيمَتُه وإنْ كان مسلمًا فعليه القيمةُ فيهما جميعًا، وهذا عندَنا.

وَقَالَ الشَّافَعِيُّ؛ لَا ضَمَانَ على غاصِبِ الخَمْرِ والخِنْزيرِ كائنًا مَنْ كان .

(وجه) هوله: أنَّ حُرْمةَ الخمْرِ والخِنْزيرِ ثابِتةٌ في حَقُّ النَّاس كافَّةً لِقولِه سبحانه وتعالى في صِفةِ (الخُمورِ أنه) <sup>(ه)</sup>: ﴿رِجْشُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠] ، وصِفةُ المَحَلِّ لا تختلفُ باختِلافِ الشُّخصِ .

وَهُولُه ﷺ: ﴿حُرِّمَتِ الحُمْرُ لَعَيْنِهَا﴾ (٦) أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام [عن] (٧) كونِها مُحَرَّمةً، وجعل عِلَّةَ حُرْمَتِها عَيْنَها، فتَدورُ الحُرْمةُ مع العَيْنِ، وإذا كانت مُحَرَّمةً لا تكونُ مالاً؛ لأن المالَ ما يكونُ مُنْتَفَعًا به حَقيقةً، مُباحَ الانتِفاعِ به شرعًا على الإطْلاقِ .

(وَلَنا) ما رويَ عنه ﷺ أنه قال في الحديثِ المَعْروفِ: ﴿فَأَعْلِمُوهُم (٨) أنَّ لَهُم مَا للمسلمِينَ وعليهم مَا على المسلمِينَ (٩) وللمسلم الضَّمانُ إذا غُصِبَ منه خَلَّه وشاتُه ونحوُ ذلك إذا هَلك في يَدِ الغاصِبِ، فيَلْزَمُ أَنْ يكونَ لِلذِّمِّيِّ الضَّمانُ (١٠٠) إذا غُصِبَ منه

- (١) في المخطوط: «التقوم».
- (٢) في المخطوط: «الأزمان».(٤) في المخطوط: «ليس». (٣) في المخطوط: «يذكر».
  - (٥) في المخطوط: «الخمر».
- (٦) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/١٣) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٤١)، برقم (٢٧٣٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر السلسلة الضعيفة (١٢٢٠). (٧) زيادة من المخطوط.
  - (٨) في المخطوط: «فأعلمهم». (٩) سبق تخريجه .
    - (١٠) في المخطوط: ﴿أَيْضًا﴾.

خَمْرُه أو خِنْزيرُه ؛ ليكونَ لهم ما للمسلمينَ فيكون عملاً بظاهرِ الحديثِ .

وَأُمَّا الكَلامُ في المسألةِ من حيث المعنى: فبعضُ مَشايِخِنا قالوا: الخمْرُ مُباحٌ في حَقِّ أهلِ الذُّمَّةِ وكذا الخِنْزيرُ، فالخمْرُ في حَقِّهم كالخلِّ في حَقِّنا، والخِنْزيرُ في حَقِّهم كالشّاةِ في حَقِّنا في حَقِّ الإباحةِ شرعًا. فكان كُلُّ واحدٍ منهما مالاً مُتَقَوِّمًا في حَقُّهم.

ودَليلُ الإباحةِ في حَقِّهم أنَّ كُلَّ واحدٍ منهم مُنْتَفَعٌ به حَقيقةً؛ لأنه صالِحٌ لإقامةِ مَصْلَحةِ البَقاءِ، والأصلُ في أشبابِ البَقاءِ هو الإطْلاقُ، إلاّ أنّ الحُرْمةَ في حَقّ المسلم تَثْبُتُ نَصًّا غيرَ مَعْقُولِ المعنى، أو (مَعْقُول المعنى لِمَعْنَى) (١) لا يُوجَدُ هاهنا، أو يُوجَدُ لَكِنَّه يَقْتَضي الحِلُّ لا الحُرْمةَ، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَلَة فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةِ [فَهَلَ أَنْكُم مُننَهُونَ] (٢) ﴾ [الـــمـــانـــدة:٩١] لأن الصَّدُّ لا يوجَدُ في الكَفَرةِ، والعَداوةُ فيمِا بينهم واجبُ الوُقوع، ولأنَّها سببُ المُنازَعةِ والمُنازَعةُ سببُ الهَلاكِ، وهذا يوجِبُ الحِلَّ لا الحُرْمةَ، فلا تَثْبُتُ الحُرْمةُ في حَقِّهم، وبعضُهم قالوا: إنَّ الحُرْمةَ ثابِتةٌ في حَقِّهم، كما هي ثابِتةٌ في حَقِّ المسلمينَ؛ لأن الكُفَّارَ مُخاطَبونَ بشَرائعَ هي حُرُماتٌ عندَنا، وهو الصّحيحُ من الأقوالِ على ما عُرِفَ في أُصولِ الفِقْه .

## وعلى هذا طريقُ وُجوبِ الضَّمانِ وجهانِ:

احدُهما: أنَّ الخمْرَ، وإنْ لم يَكُنْ مالاً مُتَقَوِّمًا في الحالِ فهي بعَرَضِ أنْ تَصيرَ مالاً مُتَقَوِّمًا في الثَّاني بالتَّخَلُّلِ والتَّخْلِيل، ووُجوبُ ضَمانِ الغَصْبِ والإثْلافِ يَعْتَمِدُ كونَ المَحَلِّ المَغْصوبِ والمُتْلَفِ مالاً مُتَقَوِّمًا في الجُمْلةِ ولا يَقِفُ على ذلك للحالِ.

ألا تَرَى أنَّ المُهْرَ والجحْشَ وما لا مَنْفَعةَ له في الحالِ مضمونٌ بالغَصْبِ والإثلافِ.

والثاني: أنَّ الشَّرعَ مَنَعنا عن التَّعَرُّضِ لهم بالمَنْع عن شُرْبِ الخمْرِ وأكلِ الخِنْزيرِ ٣٠)؛ لِما رويَ عن سَيِّدِنا عَليِّ رضي الله عنه أنه قال: «أُمِزْنَا بأنْ نَتْرُكَهم ومَا يَدِينُونَ» (\*)، ومثلُه لا يَكْذِبُ، وقد دانوا شُرْبَ الخمْرِ وأكلَ الخِنْزيرِ فلَزِمَنا تَرْكُ التَّعَرُّضِ لهم في ذلك، وبَقيَ الضَّمانُ بالغَصْبِ، والإثلافُ يُفْضي إلى التَّعَرُّضِ؛ لأن السَّفية إذا عَلِمَ أنه إذا غَصَبَ أو

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «معقولاً بمعنى».
 (٣) زاد في المخطوط: «حسًّا».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.(٤) لم أقف عليه بهذا السياق.

أَتْلَفَ لا يُؤاخَذُ بالضَّمانِ يُقْدِمُ على ذلك، وفي ذلك مَنْعُهم وتَعَرُّضٌ لهم من حيث المعنى واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو كان لِمسلم خَمْرٌ غَصَبَها [منه] (١) ذِمّيٌ أو مسلمٌ فهلكتْ عندَ الغاصِبِ أو خَلَلَها [ثم هلكت] (٢)، فلا ضَمانَ عليه، ولو استَهْلكها يَضْمَنُ خَلَّا مثلَها؛ لأن الغَصْبَ حينَ وُجودِه لم يَنْعَقِدْ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ، ولم يوجَدْ من الغاصِبِ صُنْعٌ آخَرُ؛ لأن الهَلاكَ ليس من صُنْعِه، فلا يَضْمَنُ، وإنِ استَهْلكه فقد وُجِدَ منه صُنْعٌ آخَرُ سِوَى الغَصْبِ، وهو إثلافُ خَلِّ مملوكِ للمَعْصوبِ منه فيَضْمَنُ ولو غَصَبَ مسلمٌ من نَصْرانيٌ صَليبًا له فهلك في يَدِه يَضْمَنُ قيمتَه صَليبًا؛ لأنه مُقِرٌ على ذلك واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا استَخْدَمَ عبدُ رجلٍ بغيرِ أمرِه، أو بَعَثَه في حاجةٍ، أو قادَ دابّةً له، أو ساقَها، أو رَكِبَها، أو حَمَلَ عليها بغيرِ إذنِ صاحبِها أنه ضامِنٌ بذلك، سَواءٌ عَطِبَ في تلك الخِدْمةِ أو في مُضيّه في حاجَتِه أو مات حَتْفَ أَنْفِه؛ لأن يَدَ المالِكِ كانت ثابِتةً عليه. وَإذا أَثْبَتَ يَدَ التَّصَرُّفِ عليه فقد فوّتَ يَدَ المالِكِ فيتَحَقَّقُ الغَصْبُ.

ولو دَخَلَ دارَ إنسانِ بغيرِ إذنِه، وليس في الدّارِ أحدٌ فهَلكت (٣) في يَدِه لم يَضْمَنْ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٤)، وعندَ محمدٍ يَضْمَنُ، وقد ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدَّمَ ولو جَلَسَ على فِراشِ غيرِه أو بساطِ غيرِه بغيرِ إذنِه فهَلك لا يَضْمَنُ بالإجماع؛ لأن تفويتَ يَدِ المالِكِ فيما يحتملُ النّقُلَ لا يَحْصُلُ بدونِ النّقْلِ، فلم يَتَحَقَّقِ الغَصْبُ، فلا يجبُ الضّمانُ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

## فصل

وأما حُكْمُ الغَصْبِ فلَه في الأصلِ حُكْمانِ: أحدُهما: يرجعُ إلى الآخِرةِ. والثاني: يرجعُ إلى الدُّنيا.

أمّا الذي يرجعُ إلى الآخِرةِ فهو الإثْمُ واستحقاقُ المُؤاخَذةِ إذا فعَلَه عن عِلْم؛ لأنه مَعْصيةٌ، وارتِكابُ المَعْصيةِ على سَبيلِ التّعَمَّدِ سببٌ لاستحقاقِ المُؤاخَذةِ، وقد رويَ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.(٣) في المطبوع: «فهلك».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «قولِهما».

(عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِن أَرْضٍ طَوَقَه اللّه تَعَالَى مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يومَ القِيَامةِ» (١) وإنْ فعَلَه لا عن عِلْم، بأنْ ظَنّ أنه مِلْكُه فلا مُؤاخَذة عليه؛ لأن الخطأ مَرْفوعُ المُؤاخَذةِ شرعًا ببَرَكةِ دُعاءِ النّبي ﷺ بقولِه ﷺ: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولُه ﷺ: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأ والنّسْيَانُ ومَا اسْتُكْرِهُوا عليهِ» (٢).

(وأما) الذي يرجعُ إلى الدُّنيا، فأنواعٌ: بعضُها يرجعُ إلى حالَ قيامِ المَغْصوبِ،

(١) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين، برقم (٣١٩٨)، ومسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، برقم (١٦١٠)، والترمذي بنحوه، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن قُتِلُ دون ماله فهو شهيد، برقم (١٤١٨)، وأحمد، برقم (١٦٣١)، والدارمي، برقم (٢٦٠٦)، وابن حبان، (٧/ ٤٦٨)، برقم (٣١٩٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٩)، برقم (٧٨٠٧)، والبيهقي في الكبرى، (٦/ ٩٨)، برقم (١١٣١١)، والطبراني في الكبير (١/ ١٥٣)، برقم (٣٥٥)، والطيالسيّ في مسنده (١/ ٣٢)، برقم (٢٣٧)، والحميدي في مسنده (١/ ٤٤)، برقم (٨٣)، وعبد بن حميد في مسنَّده (١/٦٦)، برقم (١٠٥)، والبزار في مسنده (١/ ٨١)، برقم (١٢٤٩)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٢٤٨)، برقم (٩٤٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١/ ١١٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٨١) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأخرجه البخاري، كتاب: المظالم والغصب، باب: إثم من ظلم شيئًا من الأرض، برقم (٢٤٥٤)، وأحمد، برقم (٥٧٠٦) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري أيضًا ، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين، برقم (٣١٩٥)، ومسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، بَرقم (١٦١٢)، وأحمد، برقم (٢٣٨٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٩٨)، برقم (١١٣١٤)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٦٢)، برقم (٢٤٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، برقم (٦٦١١)، وأحمد، برقم (٢٧٤٨٣)، وابن حبان، (١١/٢٦٥)، برقم (٥١٦١)، والطبراني في الأوسط (٢/٦٦)، برقم (٦٢٢٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، برقم (٢٠٤٣)، وأورده البوصيري ُّفي مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٥)، برقم (٧٢٧)، وأورده كذا ابن كثيَّر في تفسيره (٢/ ١٧١) من حديث أبي ذَّر الغفاري رضي الله عنه، وأخرجه بسند صحيح أيضًا ابن حبَّان (٢٠٢/١٦)، برقم (٧٢١٩)، والحاكم في المستدَّرك (٢١٦/٢)، برقم (٢٨٠١)، والدارقطني (١٧٠/٤)، برقم (٣٣)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٦)، برقم (١٤٨٧١)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٣٣)، برقم (١١٢٧٤) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (١٧٣١). كما أخرجه وبسند صحيح أيضًا البيهقي في الكبرى (٦/ ٨٤)، برقم (١١٢٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، وأورده الذهبي في لسان الميزان (٣/ ١٢٥)، برقم (٤٤٠) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر صحيح الجامع الصغير (٧١١٠). وكذا وبسند صحيح أيضًا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ١٥٢)، برقم (١٠٩٠) من حديث ثوبان رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٣٥١٥)، وبنحو من الحديث وبسند صحيح أخرجه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (١/ ٣٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظرَ صحيح الجامع الصغير، رقم (١٧٦٩). وبعضُها يرجعُ إلى حالِ هَلاكِه، وبعضُها يرجعُ إلى حالِ نُقْصانِه، وبعضُها يرجعُ إلى حالِ زيادَتِه.

بدائع الصنائع ج١٠

(أمّا) الذي يرجعُ إلى حالِ قيامِه فهو وُجوبُ رَدِّ المَغْصوبِ على الغاصِبِ، والكَلامُ في هذا الحُكْمِ في ثلاثةِ مَواضِع:

في بيانِ [٢/ ٢٧٨ب] سببِ وُجوبِ الرَّدِّ.

وفي بيانِ شرطِ وُجوبِه .

وفي بيانِ ما يَصيرُ المالِكُ به مُسْتَرِدًا .

أمّا السَّبَبُ فهو أَخْذُ مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِه، لِقولِه ﷺ: "على النِدِ مَا أَخَذَتْ حتَى تَرُدَّه (١)، وقولِه ﷺ: "لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ صَاحبِه لَاعِبًا ولَا جَادًا، فإذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَصَا صَاحبِه فَلْيَرُدُ عليهِ (٢).

ولأنّ الأخْذَ على هذا الوجه مَعْصيةٌ، والرَّدْعُ عن المَعْصيةِ واجبٌ، وذلك برَدِّ المَاخوذِ، ويجبُ رَدُّ الأصلِ؛ لِوُجودِ سببِ وُجوبِ الرَّدُّ المَاخوذِ، ويجبُ رَدُّ الأصلِ؛ لِوُجودِ سببِ وُجوبِ الرَّدُّ فيه، ومُؤنةُ الرَّدِّ على الغاصِبِ؛ لأنها من ضروراتِ الرَّدِّ، فإذا وجَبَ عليه الرَّدُّ وجَبَ عليه ما هو من ضروراتِه، كما في رَدِّ العاريّةِ.

(وأما) شرطُ وُجوبِ الرَّدِّ فقيامُ المَغْصوبِ في يَدِ الغاصِبِ حتَّى لو هَلك في يَدِه أو استُهْلِكَ (٣) صورةً ومَغْنَى، أو مَعْنَى لا صورةً، يَنْتَقِلُ الحُكْمُ من الرَّدِّ إلى الضَّمانِ؛ لأن الهالِكَ لا يحتملُ الرَّدِّ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا كان المَغْصوبُ حِنْطةً فزَرَعَها الغاصِبُ أو نَواةً فغَرَسَها حتّى نَبَتَتْ، أو باقِلةً (١) فغَرَسَها حتّى صارَتْ شَجَرةً، أو بَيْضةً فحَضَنَها (حتى صارَتْ (١) سن تخريه.

(۲) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب: الأدب، باب: من يأخذ الشيء على المزاح، برقم (٥٠٠٥)، والترمذي، برقم (٢١٦٠)، وأحمد، برقم (١٧٤٨١)، والحاكم في المستدرك، (٣/ ٧٣٩)، برقم (٦٦٨٦)، والطبراني في الكبير، (٧/ ١٤٥)، برقم (٦٦٨٦)، والطبراني في الكبير، (٧/ ١٤٥)، برقم (٦٦٤١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٨٤)، برقم (١٣٠٢)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ١٦٤)، برقم (٤٣٧)، برقم (٤٣٧)، برقم (٤٣٧).

(٤) في المخطوط: «نواة».

ذجاجةً) (١)، أو قُطْنًا فغَزَلَه، أو غَزُلاً فنسَجَه، أو ثوبًا فقطَّعه أو (٢) خاطَه قَميصًا، أو لَحُمَّا فشَواه أو طَبَخَه، أو شاةً فذَبَحَها وشواها أو طَبَخَها، أو حِنْطةً فطَحَنَها، أو دَقيقًا فخَبَزَه، أو سِمْسِمًا فعَصَرَه، أو عِنبًا فعَصَرَه، أو حَديدًا فضربَه سَيْفًا، أو سِكِينًا أو صُفْرًا أو فخبَرَه، أو سِمْسِمًا فعَصَرَه، أو عَديدًا فضربَه سَيْفًا، أو لَبنًا فطَبَخَه آجرًا، ونحو نُحاسًا فعَمِلَه آنيةً، أو تُرابًا له قيمةً فلَبَّنه [أو] (٣) اتَّخذَه خَزَقًا، أو لَبنًا فطَبَخَه آجرًا، ونحو ذلك: أنه ليس للمالِكِ أنْ يَسْتَرِدً شيئًا من ذلك عندَنا، ويَزولُ مِلْكُه بضَمانِ المثلِ أو القيمةِ.

وعندَ الشَّافعي؛ له وِلايةُ الاستِرْدادِ، ولا يَزولُ مِلْكُه.

وجه هوله، أنّ ذاتَ المَغْصوبِ وعَيْنَه قائمٌ بعدَ فعلِ الغاصِبِ، وإنّما فاتَ بعضُ صِفاتِه، فلا يَبْطُلُ حَقُّ الاستِرْدادِ، كما إذا غَصَبَ ثوبًا فقطَّعَه ولم يَخِطُه، أو صِبْغَه أَحْمَرَ أو أَصفَرَ؛ لأن المِلْكَ في المَغْصوبِ كان ثابِتًا للمالِكِ، والعارِضُ وهو فعلُ الغاصِبِ مَحْظورٌ، فلا يَصْلُحُ سببًا لِثُبوتِ المِلْكِ له، فيَلْحَقُ (٤) بالعَدَمِ، فيَبْقَى المَغْصوبُ على مِلْكِ المالِكِ، فتبُقَى له وِلايةُ الاستِرْدادِ.

(وَلَنا) أَنْ فعلَ الغاصِب في هذه المَواضِع وقَعَ استِهْلاكًا للمَغْصوبِ إمّا صورةً ومَعْنَى أَو مَعْنَى لا صورةً، فيزولُ مِلْكُ المالِكِ عنه، وتَبْطُلُ وِلايةُ الاستِرْدادِ، كما إذا استَهْلكه حقيقةً، ودَلالةُ تَحَقِّقِ الاستِهْلاكِ أَنْ المَغْصوبَ قد تَبَدَّلَ وصارَ شيئًا آخَرَ بتَخْليقِ اللَّه تعالى وإيجادِه؛ لأنه لم تَبْقَ صورته ولا مَعْناه الموضوعُ له في بعضِ المَواضِعِ ولا اسمُه، وقيامُ الأعيانِ بقيامِ صورِها ومَعانيها المَطْلوبةِ منها، وفي بعضِها إنْ بَقيَتِ الصّورةُ فقد فاتَ مَعْناه الموضوعُ له المَطْلوبُ منه عادةً، فكان فعله استِهْلاكًا للمَغْصوبِ صورةً ومَعْنَى أو مَعْنَى الموضوعُ له المَطْلوبُ منه عادةً، فكان فعله استِهْلاكًا للمَغْصوبِ صورةً ومَعْنَى أو مَعْنَى الموضوعُ له المَطْلوبُ المالِكِ لا يحتملُ الرَّدَّ كالهالِكِ الحقيقيِّ، ولأنّه إذا حَصَلَ الاستِهْلاكُ يرولُ مِلْكُ المالِكِ؛ لأن المِلْكَ لا يَبْقَى في الهالِكِ، كما في الهالِكِ الحقيقيِّ، الاستِهْلاكُ يرولُ مِلْكُ المالِكِ؛ لأن المِلْكَ لا يَبْقَى في الهالِكِ، كما في الهالِكِ الحقيقيِّ، فتنقطعُ ولايةُ الاستِرْدادِ ضرورة، ولأن الاستِهْلاكَ يوجِبُ ضَمانَ المثلِ أو القيمةَ للمالِكِ لوقوعِه اعتِداءً عليه أو إضرارًا به، وهذا يوجِبُ زَوالَ مِلْكِه عن المَغْصوبِ لِما نَذْكُرُه إنْ أَلُهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (تحت دجاجة له فأفرخت).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (و). (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿فيلتحق﴾.

وإذا زالَ مِلْكُ المالِكِ بالضَّمانِ يَثْبُتُ المِلْكُ للغاصِبِ في المضمونِ لِوُجودِ سببِ الثَّبوتِ في مَحَلِّ قابِلٍ، وهو إثباتُ المِلْكِ على مالٍ غيرِ مملوكٍ لأحدٍ، وبِه تَبَيَّنَ أنّ فعلَه الذي هو سببٌ لِثُبوتِ المِلْكِ مُباحٌ لا حَظْرَ فيه، فجازَ أنْ يَثْبُتَ (المِلْكُ به) (١)، وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ لَبنا أو آجرًا أو ساجةً فأذْ خَلَها في بنائه أنه لا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ عندنا (٢)، وتصيرُ مِلْكًا للغاصِبِ بالقيمةِ خلافًا لِلشَّافعيِّ رحمه الله فهو [مرًا] (٣) على عندنا (٢)، وتصيرُ مِلْكًا للغاصِبِ بالقيمةِ خلافًا لِلشَّافعيِّ رحمه الله فهو [مرًا (٣) على أصلِه المَعْهودِ في جنسِ هذه المَسائلِ: أنّ فعلَ الغاصِبِ مَحْظورٌ، فلا يَصْلُحُ سببًا لِثُبوتِ المِلْكِ، لِكَوْنِ المِلْكِ نِعْمةً وكرامةً فالتَحَقّ فعلُه بالعَدَمِ شرعًا، فبَقيَ مِلْكُ المَعْصوبِ منه لما كان (٤).

(وَلَنا) أَنِّ المَغْصوبَ بالإدْخال في البِناءِ والتَّرْكيبِ صارَ شيئًا آخَرَ غيرَ الأوّلِ لاختِلافِ المَنْفَعةِ، إذِ المَطْلوبُ من المُركَّبِ غيرُ المَطْلوبِ من المُفْرَدِ، فصارَ بها تَبَعًا له، فكان الإِذْخالُ إهلاكًا مَعْنَى فيوجِبُ زَوالَ مِلْكِ المَغْصوبِ منه ويَصيرُ مِلْكًا للغاصِبِ، ولأنّ الغاصِبَ يَتَضرَّرُ بنَقضِ البِناءِ، والمالِكُ وإنْ كان يَتَضرَّرُ بزَوالِ مِلْكِه أيضًا لَكِنَّ ضررَه دونَ ضررَ الغاصِبِ؛ لأنه يُقابِلُه عِوضٌ، فكان ضررُ الغاصِبِ أعلَى، فكان أولى بالدَّفْعِ، ولِهذا لو غَصَبَ من آخَرَ خَيْطًا فخاطَ به بَطْنَ نفسِه أو دابَّتِه يَنْقَطِعُ حَقُّ المالِكِ كذا هذا.

وذكر الكرخي رحمه الله: أنّ موضوع مسألةِ السّاجةِ ما إذا بَنَى الغاصِبُ في حَوالي السّاجةِ لا يَبْطُلُ مِلْكُ المالِكِ، بل يُنْقَضُ، السّاجةِ لا يَبْطُلُ مِلْكُ المالِكِ، بل يُنْقَضُ، وهو اختيارُ الفقيه أبي جَعْفَرِ الهِنْدوانيُّ رحمه الله؛ لأن [٢/ ٢٧٩أ] البِناءَ إذا لم يَكُنْ على نفسِ السّاجةِ، لم يَكُنِ الغاصِبُ مُتَعَدِّيًا بالبِناءِ ليُنْقَضَ إزالةً (لِلتَّعَدِّي. و) (٥) إذا كان البِناءُ ليُنْقَضَ السّاجةِ، لم يَكُنِ الغاصِبُ مُتَعَدِّيًا بالبِناءِ ليُنْقَضَ إزالةً (لِلتَّعَدِّي. و)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «به الملك».

<sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (٦٢)، المبسوط (٩٣/١١)، رؤوس المسائل ص (٣٤٩)، الاختيار (٣/ ٦٢)، البناية (١٠/ ٢٥٠–٢٥١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أن من غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو بنى عليها فإنه لا يملكها وتظل على ملك صاحبها، وعلى من غصبها نزعها وردها إلى مالكها ما لم تعفن، فإذا أخرجها قبل العفن وردها، لزمه أرش النقص، فإن عفنت – لو أخرجت لم يكن لها قيمة – فهي هالكة. انظر: الأم (٣/ ٢٥٥)، الوسيط (٣/ النقص، فإن عفنت – لو أخرجت لم يكن لها قيمة – فهي هالكة. انظر: الأم (٣/ ٢٥٣)، الوسيط (٣/ ٤١٤)، الوضة (٥/ ٥٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٣)، نهاية المحتاج (١٨٩/٥). (٥) في المخطوط: «التعدى».

عليها كان مُتَعَدِّبًا على السّاجةِ، فيُزالُ تَعَدِّيه بالنّقْضِ، والصّحيحُ أنّ الجوابَ في الموضِعَيْنِ، والخلافُ في الفصلينِ ثابِتٌ؛ لأنه كيْفَ ما كان لا يُمْكِنُه رَدُّ السّاجةِ، إلاّ بنَقْضِ البِناءِ ولُزومِ ضرَرٍ مُعْتَبَرٍ.

هذا موضوعُ المسألةِ، حتى لو كان يُمْكِنُه الرَّدُّ بدونِ ذلك لا يَنْقَطِعُ حَقُّ المالِكِ بالاتِّفاقِ، بل يُؤمَرُ بالرَّدِّ.

ولو بيعَتِ الدَّارُ في حياةِ الغاصِبِ أو بعدَ وفاتِه كان صاحبُ هذه الأشياءِ أُسُوةَ الغُرَماءِ (١) في الثَّمَن، فلا (٢) يكونُ أُخَصَّ بشيءٍ من ذلك؛ لأن مِلْكَه قد زالَ عن العَيْنِ إلى القيمةِ، فبَطَلَ اختِصاصُه بالعَيْنِ.

وكذلك لو غَصَبَ خوصًا فجعله زِنْبيلًا لا سَبيلَ للمَغْصوبِ منه عليه، وهو بمنزِلةِ السّاجةِ إذا جعلها بناءً.

ولو غَصَبَ نَخْلةً فشَقَها فجعلها جُذوعًا كان له أَنْ يَأْخُذَ الجُذوعَ؛ لأَن عَيْنَ المَغْصوبِ قَائمةٌ. وَإِنّما فرَّقَ الأجزاءَ فأشبَهَ الثَّوْبَ إذا قَطَعَه ولم يَخِطْه، ولو غَصَبَ أرضًا فبَنَى عليها أو غَرَسَ فيها لا يَنْقَطِعُ مِلْكُ المالِكِ، ويُقالُ للغاصِبِ أقلَع البِناءَ والغَرْسَ ورُدَّها فارِغةً؛ لأن الأرضَ بحالِها لم تَتَغَيَّرُ ولم تَصِرْ شيئًا آخَرَ.

ألا تَرَى أنها لم تَتَرَكَّبُ بشيءٍ، وإنّما جاوَرَها البِناءُ والغَرْسُ بخلافِ السّاجةِ؛ لأنها رُكِّبَتْ وصارَتْ من جُمْلةِ البِناءِ.

ألا يَرَى أنه يُسَمِّي الكُلَّ بناءً واحدًا، فإن كانت الأرضُ تَنْقُصُ بقَلْعِ (٣) ذلك، فللمالِكِ أَنْ يَضْمَنَ له قيمةَ البِناءِ والغَرْسِ مقلوعًا، ويكونُ له البِناءُ والغَرْسُ؛ لأن الغاصِبَ يَتَضرَّرُ بالمَنْعِ من التَّصَرُّفِ في مِلْكِ نفسِه بالقَلْعِ، والمالِكُ أيضًا يَتَضرَّرُ بنُقْصانِ مِلْكِه، فلَزِمَ رِعايةَ الجانِبَيْنِ، وذلك فيما قُلْنا.

ولو غَصَبَ تِبْرَ ذهبٍ أو فضّةٍ فصاغَه إناءً، أو ضرَبَه دراهمَ أو دَنانيرَ فللمَغْصوبِ منه أنْ يَأْخُذَه ولا يُعْطيَه شيئًا لأجلِ الصّياغةِ على <sup>(٤)</sup> قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للغرماء».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بقطع».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ولا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «في».

(وفي هولهما) (١): لا سَبيلَ له على ذلك، وعلى الغاصِبِ مثلُ ما غَصَبَ. وأجمَعوا على أنه إذا سَبَكَه ولم يَصُغُه، أو جعله مُرَبَّعًا أو مُطَوّلًا أو مُدَوّرًا أنّ له أنْ يَسْتَرِدَّه، ولا شيءَ عليه.

(وجه) هولهما: أنّ صُنْعَ الغاصِبِ وقَعَ استِهْلاكًا؛ لأن المَغْصوبَ بالصّياغةِ صارَ شيئًا آخَرَ، فأشبَهَ ما إذا غَصَبَ حَديدًا فاتَّخَذَه سَيْفًا أو سِكّينًا.

وجه قولِه (٢) أنّ استِهْلاكَ الشّيءِ إخْراجُه من أنْ يكونَ مُنْتَفَعًا به مَنْفَعةً موضوعةً له مَطْلوبةً منه عادةً، ولم يوجَدُ هاهنا؛ لأن المَطْلوبَ من الذّهبِ والفضّةِ النّمَنيّةَ، وهي باقيةٌ (بعدَما استَحْدَثَ) (٣) الصّنْعة، فلم يَتَحَقَّقِ الاستِهْلاكُ فبَقيَ على مِلْكِ المَغْصوبِ منه.

ولو غَصَبَ صُفْرًا أو نُحاسًا أو حَديدًا فضرَبَه آنية يُنْظُرُ إِنْ كَانَ يُباعُ وزنًا فهو على الخلافِ الذي ذَكَرْنا في النَّهبِ والفضّة؛ لأنه لم يخرجُ بالضَّرْبِ والصَّناعةِ عن حَدً الوزنِ. وإنْ كَانَ يُباعُ عَدَدًا ليس له أنْ يَسْتَرِدَّه بلا خلافٍ؛ لأنه خَرَجَ عن كونِه موزونًا بخلافِ الذّهبِ والفضّة؛ لأن الوزنَ فيهما أصلٌ لا يُتَصَوّرُ سُقوطُه أبَدًا.

ولو غَصَبَ ثوبًا فقطَّعَه ولم يَخِطْه، أو شاةً فذَبَحَها ولم يَشْوِها ولا طَبَخَها لا يَنْقَطِعُ حَقُّ المالِكِ، إذِ الذَّبْحُ ليس باستِهْلاكِ، بل هو تَنْقيصٌ وتَعْييبٌ، فلا يوجِبُ زَوالَ المِلْكِ، بل يوجِبُ الخيارَ للمالِكِ على ما نَذْكُرُه في موضِعِه إنْ شاء اللَّه تعالى.

(وأما) بيانُ ما يَصيرُ المالِكُ به مُسْتَرِدًا للمَغْصوبِ فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: الأصلُ أنّ المالِكَ يَصيرُ مُسْتَرِدًا للمَغْصوبِ بإثباتِ يَدِه عليه ؛ لأنه صارَ مَغْصوبًا بتفويتِ يَدِه عنه ، فإذا المالِكَ يَصيرُ مُسْتَرِدًا للمَغْصوبِ بإثباتِ يَدُ الغاصِبِ ضرورةً ، إلاّ أنْ يَغْصِبَه ثانيًا .

وعلى هذا تَخْرُجُ المَسائلُ إذا كان المَغْصوبُ عبدًا فاستَخْدَمَه، أو ثوبًا فلَبِسَه، أو دابّةً فرَكِبَها أو حمَلَ عليها صارَ مُسْتَرِدًا له، ويَبْرَأُ (٤) الغاصِبُ من الضَّمانِ لِما قُلْنا سَواءٌ عَلِمَ المالِكُ أنه مِلْكُه أو لم يَعْلم؛ لأن إثباتَ اليَدِ على العَيْنِ أمرٌ حِسّيٌّ لا يختَلِفُ بالعِلْمِ أو (٥) المالِكُ أنه مِلْكُه أو لم يَعْلم؛ ولأن إثباتَ اليَدِ على العَيْنِ أمرٌ حِسّيٌّ لا يختَلِفُ بالعِلْمِ أو (٥) الجهْلِ، ولِهذا لم يَكُنِ العِلْمُ شرطًا لِتَحَقَّقِ الغَضْبِ، فلا يكونُ شرطًا لِبُطْلانِه، وكذلك لو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وقال أبو يوسف ومحمد﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿قُولُ أَبِي حَنْيَفَةٍ﴾.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿وبرأُۥ

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بعد استحداث».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿و).

كتاب الغصب

كان طَعامًا فأكلَه؛ لأنه أثبَتَ يَدَه عليه فبَطَلَتْ يَدُ الغاصِبِ، وكذا إذا أَطْعَمَه الغاصِبُ يَبْرَأُ عن الضَّمانِ عندَنا (١).

وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله لا يَبْرَأُ .

وجه هوله: أنه غَرَّه في ذلك حيث أَطْعَمَه ولم يُعْلِمُه أنه مِلْكُه، فلا يَسْقُطُ عنه الضَّمانُ (٢).

(وَلَنا) أنه أكلَ طَعامَ نفسِه، فلا يَسْتَحِقُّ [الضَّمانَ] (٣) على غيرِه، كما لو كان في يَدِ الغاصِب فاستَهْلكه.

وقوله: غَرَّه الغاصِبُ، ممنوعٌ، بل هو الذي اغْتَرَّ بنفسِه حيث تَناوَلَ من غيرِ بَحْثِ أنه مِلْكُه أو مِلْكُ الغاصِبِ، والمُغْتَرُّ بنفسِه لا يَسْتَحِقُ الضَّمانَ على غيرِه، ولو كان المَغْصوبُ عبدًا فأجَّرَه منه لِلُبْسِ، أو دابّةٌ لِلرُّكوبِ وقَبِلَ عبدًا فأجَّرَه منه لِلُبْسِ، أو دابّةٌ لِلرُّكوبِ وقَبِلَ الغاصِبُ الإجارة بَرِئَ عن الضَّمانِ؛ لأن الإجارة إذا صَحَّتْ صارَتْ يَدُ الغاصِبِ على المَحَلِّ يَدَ إجارة [٢/ ٢٧٩ب]، وأنها غيرُ مُحِقّةٍ فتَبْطُل يَدُ الغاصب (٤) ضرورة، فيَبْرَأُ عن الضَّمانِ حينَ (وجَبَتْ عليه الإجارة) (٥) بالإجارة.

وقالوا في الغاصِبِ إذا أجَّرَ العبدَ المَغْصوبَ من مولاه ليَبنيَ له حائطًا مَعْلومًا أنه يَسْقُطُ ضَمانُ الغَصْبِ حينَ يَبْتَدِئُ بالبِناء؛ لأن البَراءة عن الضَّمانِ في الموضِعَيْنِ جميعًا مُتَعَلِّقةٌ بوُجوبِ الأُجْرةِ، والأُجْرةُ في استثجارِ العبدِ والثَوْبِ تَجِبُ بالتَسْليمِ وهو التَّخْليةُ.

وههنا تَجِبُ بالعملِ لا بنفسِ التَّخْليةِ؛ لِذلك افْتَرَقا .

ولو زَوِّجَ الأمةَ المَغْصوبةَ من الغاصِبِ لا يَبْرَأُ عن الضَّمانِ في قياس قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله.

وعندَ أبي يوسفَ يَبْرَأُ بناءً على أنّ المُشتري هَلْ يَصيرُ قابِضًا بالتّزْويجِ أم لا ؟ وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كِتابِ البيوعِ في بيانِ حُكْمِ البيع .

(٣) ليست في المخطوط. (٤) في المطبوع: «الغَصْبِ».

(٥) في المخطوط: «وجب عليه الأجر».

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعية: كما في الروضة أنه لو قدِّم المغصوب إلى مالكه، فأكله جاهلًا بالحال. لم يبرأ الغاصب من الضمان، انظر: روضة الطالبين (٥/ ١١)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (٥/ ١٥٧).

ولو استَأْجَرَ الغاصِبُ لِتَعْليمِ (۱) العبدِ المَغْصوبِ عملًا من الأعمالِ فهو جائزٌ، لَكِنّه لا يَصيرُ مُسْتَرِدًا للعبدِ ولا يَبْرَأُ الغاصِبُ عن الضَّمانِ، بل هو في يَدِ الغاصِبِ على ضَمانِه، حتى لو هَلك قبلَ أَنْ يَأْخُذَ في ذلك العملِ أو بعدَه ضَمن. وَكذلك لو استَأْجِره لِغَسْلِ التَّوْبِ المَغْصوبِ، فلم تَثْبُتْ يَدُ الإجارةِ التَّوْبِ المَغْصوبِ، فلم تَثْبُتْ يَدُ الإجارةِ عليه لِتَبْطُلَ عنه يَدُ الغاصِبِ، فبَقيَ في يَدِ الغاصب كما كان، فبَقيَ مضمونًا كما كان بخلافِ استنجارِ المَغْصوبِ على ما بَيَّنا.

وإذا رَدَّ الغاصِبُ الثّاني المَغْصوبَ على الغاصِبِ الأوّلِ بَرِئَ؛ لأن يَدَه يَدُ المالِكِ من وجهِ فيَصِحُّ الرَّدُّ عليه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) الذي يَتَعَلَّقُ بحالِ هَلاكِ المَغْصوبِ فنوعانِ: أحدُهما: وُجوبُ الضَّمانِ على الغاصِبِ، والثَّاني: مِلْكُ الغاصِبِ المضمونَ.

(أمّا) وُجوبُ الضَّمانِ فالكَلامُ فيه في مَواضِعَ :

في بيانِ كيْفيّةِ الضّمانِ .

وفي بيانِ شرطِ وُجوبِه .

وفي بيانِ وقتِ وُجوبِه .

وفي بيانِ ما يخرجُ به الغاصِبُ عن عُهْدَتِه .

(أمّا) الأوّلُ فالمَغْصوبُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ مِمّا له مثلٌ، وإمّا أنْ يكونَ.مِمّا لا مثلٌ له، فإن كان مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ والموزوناتِ والعَدَديّاتِ (٢) المُتَقارِبةِ، فعلى الغاصِبِ مثلُه؛ لأن ضَمانِ الغَصْبِ ضَمانُ اعتِداءٍ، والاعتِداءُ لم يُشرَعُ إلاّ بالمثلِ، قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿فَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿فَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] والمثلُ المُطْلَقُ هو المثلُ صورةً ومَعْنى، فأمّا القيمةُ فمثلٌ من حيث المعنى دونَ الصّورةِ، ولأنْ ضَمانَ الغَصْبِ ضَمانُ جَبْرِ الفائتِ، ومعنى الجبْرِ بالمثلِ أكمَلُ منه من القيمةِ، فلا يعْدِلُ عن المثلِ إلى القيمةِ إلاّ عندَ التّعَذّيرِ.

وقال زُهَرُ رحمه الله: الجوْزُ والبَيْضُ مضمونانِ بالقيمةِ لا بالمثلِ. وَقد ذَكَرْنا المسألةَ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ليعلم».

كِتابِ البيوعِ .

وإنْ كان مِمّا لا مثلَ له من المذروعاتِ والمَعْدوداتِ المُتَفاوِتةِ فعليه قيمَتُه؛ لأنه تَعَذَّرَ إيجابُ المثلِ صورةً ومَعْنَى؛ لأنه لا مثلَ له فيجبُ المثلُ مَعْنَى وهو القيمةُ؛ لأنها المثلُ المُمْكِنُ.

والأصلُ في ضَمانِ القيمةِ ما رويَ أنّ رَسولَ اللّه ﷺ قَضَى في عبدٍ بين شريكينِ (١) أُعتَقَ أحدُهما نَصيبَه بنصفِ قيمَتِه لِلَّذي لم يُعْتَقْ والنّصُّ الوارِدُ في العبدِ يكونُ وارِدًا في إثلافِ كُلِّ ما لا مثلَ له دَلالةً واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) شرطُ وُجوبِ الضَّمانِ فشرطُ وُجوبِ ضَمانِ المثلِ والقيمةِ على الغاصِبِ: عَجْزُه عن رَدِّ المَغْصوبِ، فما دامَ قادِرًا على رَدِّه على الوجه الذي أخذه لا يجبُ عليه الضَّمانُ؛ لأن الحُكْمَ الأصليَّ للغَصْبِ: هو وُجوبُ رَدِّ عَيْنِ المَغْصوبِ؛ لأن بالرَّدِّ يَعودُ الضَّمانُ؛ فأن الحُكْمَ الأصليَّ للغَصْبِ: هو وُجوبُ رَدِّ عَيْنِ المَغْصوبِ؛ لأن بالرَّدِّ يَعودُ [عليه] (٢) عَيْنُ حَقِّهُ إليه وبِه يَنْدَفِعُ الضَّررُ عنه من كُلِّ وجهِ والضَّمانُ خَلَفٌ عن رَدِّ العَيْنِ، وإنّما يُصارُ إلى الحلف عندَ العَجْزِ عن رَدِّ الأصلِ، وسَواءٌ عَجَزَ عن الرَّدِ بفعلِه بأنِ المتَهْلكه، أو بفعلِ غيرِه بأنِ استَهْلكه غيرُه، أو بآفةٍ سَماويّةٍ بأنْ هَلك بنفسِه؛ لأن المَحَلَّ استَهْلكه، أو بفعلِ غيرِه بأنِ استَهْلكه غيرُه، أو بآفةٍ سَماويّةٍ بأنْ هَلك بنفسِه؛ لأن المَحلَّ إنّما صارَ مضمونًا بالغَصْبِ السّابِقِ؛ لأن فعلَه ذلك (٣) لا بالهَلاكِ؛ لأن الهَلاكَ ليس صُنْعَه، لَكِنْ عندَ الهَلاكِ يَتَقَرَّرُ الضَّمانُ؛ لأن عندَه يَتَقَرَّرُ العَجْزُ عن رَدِّ العَيْنِ فيَتَقَرَّرُ الضَّمانُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا ادَّعَى الغاصِبُ هَلاكَ المَغْصوبِ، ولم يُصَدِّقُه المَغْصوبُ منه أنه يَطْلُبُ منه بَيِّنةً، فإن أقامَها وإلاّ حَبَسَه القاضي مُدّةً يَغْلِبُ على ظَنَّه أنه لو كان في يَدِه لأَظْهَرَه، ثم قَضَى (٤) عليه بالضَّمانِ؛ لأن بذلك ثَبَتَ (٥) عَجْزُه عن رَدِّ العَيْنِ فيُحْبَسُ، كَمَنْ كان عليه دَيْنٌ فطولِبَ به فادَّعَى الإفْلاسَ.

ومن شرطِ الخِطابِ بأداءِ الضَّمانِ أنْ يكونَ المثلُ [به] (٦) موجودًا في أيدي النّاس، حتى لو غَصَبَ شيئًا له مثلٌ، ثم انقَطَعَ عن أيدي النّاس لا يُخاطَبُ بأدائه للحالِ؛ لأنه ليس

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد في هذا حديثًا برقم: (٦٠٠٢)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>۲) زيادة من المخطوط: «دال».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (يقضي). (٥) في المخطوط: (يثبت).

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

بمقدورٍ، بل يُخاطَبُ بالقيمةِ .

ولو اختَصَما في حالِ انقِطاعِه عن (أيدي النّاس) (١)، فقد اختَلَفَ أصحابُنا الثّلاثة : قال أبو حنيفة : يُحْكَمُ على الغاصِبِ بقيمَتِه يومَ يختَصِمونَ .

وقال أبو يوسف رحمه الله: يومَ الغَصْبِ .

وقال محمد رحمه الله: يومَ الانقِطاع.

وجه قولِه (٢) أنّ الغَصْبَ أوجَبَ المثلَ على الغاصِبِ والمَصيرُ إلى القيمةِ لِلتَّعَذُّرِ، والتَعَذُّرُ حَصَلَ بسببِ الانقِطاعِ، فتُعْتَبَرُ قيمَتُه يومَ الانقِطاعِ، كما لو استَهْلكه في ذلك الوقْتِ.

وجه قولِ ابي يوسفَ رحمه الله: أنّ سببَ وُجوبِ ضَمانِ المثلِ عندَ القُدْرةِ، والقيمةِ عندَ العَجْزِ هو الغَصْبُ، والحُكْمُ يُعْتَبَرُ من وقتِ وُجودِ سببِه.

وجه هولِ ابي حنيفة رحمه الله: أنّ الواجبَ كان مثلَ المَغْصوبِ، وبالانقِطاعِ عن أيدي النّاس لم يَبْطُلِ الواجبُ؛ لأن الأصلَ أنّ ما ثَبَتَ يَبْقَى لِتَوَهُّمِ الفائدةِ، وتَوَهَّمُ العَوْدِ ههنا ثابتٌ.

ألا تَرَى أنّ للمالِكِ أنْ يختارَ الانتظارَ إلى وقتِ إدْراكِه فيَأْخُذَ المثلَ، وإذا بَقيَ المثلُ واجبًا بعدَ الانقِطاعِ فإنّما يَنْتَقِلُ حَقُّه من المثلِ إلى القيمةِ بالخُصومةِ فتُعْتَبَرُ قيمَتُه وقتَ الخُصومةِ .

فأمّا (٣) عِلْمُ الغاصِبِ بكَوْنِ المَغْصوبِ مِلْكَ غيرِه، فليس بشرطِ لِوُجوبِ الضَّمانِ، حتى لو أخذ مالاً على وجهِ يَحِقُّ له أخْذُه ظاهرًا وفي الباطِنِ بخلافِه، كما إذا اشترى شيئًا أو مَلكه بوجهٍ من الوُجوه فتَصَرَّفَ فيه، ثم تَبَيَّنَ أنه مُسْتَحَقَّ يَضْمَنُ لَكِنْ لا إثْمَ عليه؛ لأن العِلْمَ [به] (١) ليس بشرطِ لِتَحَقُّقِ الغَصْبِ، وهو شرطُ ثُبوتِ المُؤاخَذةِ قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مُنَاحُ فِيما الْخُطَأْتُهُ بِهِ، وَلَكِن مَّا تَمَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ الاحزاب:٥].

(وأما) وقتُ وُجوبِ الضَّمانِ فوَقْتُ وُجودِ الغَصْبِ؛ لأن الضَّمانَ يجبُ بالغَصْبِ، ووَقْتُ ثُبوتِ الحُكْمِ: وقتُ وُجودِ سببِه، فتُعْتَبَرُ قيمةُ المَغْصوبِ يومَ الغَصْبِ، حتّى لا

(٢) في المخطوط: «قول محمد».

(٤) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأيدي».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فإذا» .

يَتَغَيَّرَ بِتَغَيَّرِ السَّعْرِ؛ لأن السَّبَبَ لَم يَتَغَيَّرُ ولا تَغَيُّرِ المَحَلِّ أيضًا؛ لأن تَراجُعَ السَّعْرِ لِفُتورٍ يُحْدِثُه اللَّه سبحانه وتعالى في قُلوبِ عِبادِهِ.

(وأما) بيانُ ما يخرجُ به الغاصِبُ عن عُهْدةِ الضَّمانِ: فالذي يخرجُ به عن عُهْدَتِه شيئانِ:

احدُهما: أداءُ الضَّمانِ إلى المالِكِ أو مَنْ يقومُ مَقامَه؛ لأن الأصلَ في طريقِ الخُروجِ عن عُهْدةِ الواجبِ أداؤُه .

ولو هَلك المَغْصوبُ في يَدِ الغاصِبِ الثَّاني فأدَّى القيمةَ إلى الغاصِبِ الأوّلِ يَبْرَأُ عن الضَّمانِ في الرِّوايةِ المشهورةِ.

ورُوِيَ عن ابي يوسفَ رحمه الله: أنه لا يَبْرَأُ إلا بقَضاءِ القاضي.

وجه هذه الرواية؛ أنَّ الضَّمانَ الواجبَ عليه للمالِكِ فلا يَسْقُطُ عنه إلاَّ بالأداءِ إلى المالِكِ .

وجه الرّوايةِ المشهورةِ أنّ الضَّمانَ خَلَفٌ عن العَيْنِ قائمٌ مَقامَه، ثم لو رَدَّ العَيْنَ بَرِئَ عن الضَّمانِ، فكذا إذا رَدَّ القيمةَ؛ لأن ذلك رَدُّ العَيْنِ من حيث المعنى والثّاني الإبْراءُ وهو نوعانِ: صَريحٌ وما يجْري مجرَى الصّريح ذلالةً.

(امنا) الأوّلُ هنحوُ انْ يهولَ: أَبرَأَتُكَ عن الضَّمانِ، أو أَسْقَطْتُه عنكَ، أو وهَبْتُه منكَ، وما أَشبَهَ ذلك فيَبْرَأُ عن الضَّمانِ؛ لأنه أَسْقَطَ حَقَّ نفسِه وهو من أهلِ الإسقاطِ، والمَحَلُّ قابِلٌ لِلسُّقوطِ فيَسْقُطُ.

وأما الثّاني فهو أنْ يختارَ المالِكُ تَضْمينَ أحدِ الغاصِبَيْنِ فيَبْرَأُ الآخَرُ؛ لأن اختيارَ تَضْمينِ أحدِهما إبراءٌ للآخرِ دَلالةً لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ فيَبْرَأُ إِمّا بنفسِ الاختيارِ، أو بشريطةِ رِضا مَنِ اختارَ تَضْمينَه، أو القَضاءِ على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْناهما.

ولو أبرَأه عن ضَمانِ العَيْنِ وهي قائمةٌ في يَدِه صَعَّ الإِبْراءُ وسَقَطَ عنه الضَّمانُ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رحمهم الله.

وقال زُفَرُ رحمه الله؛ لا يَصِحُّ .

وجه قولِه أنَّ الإبراءَ إسقاطٌ، وإسقاطُ الأعيانِ لا يُعْقَلُ فالتَّحَقُّ بالعَدَمِ وبَقيَتِ العَيْنُ

مضمونةً كما كانت، وإذا هَلكتْ ضَمن.

(وَلَنا) أَنَّ العَيْنَ صَارَتُ مَضَمُونَةً بِنَفْسِ الغَصْبِ؛ لأَن (١) الغَصْبَ سببٌ لِوُجوبِ الضَّمَانِ فَكَانَ هَذَا إِبِراءً عَنِ الضَّمَانِ بِعَدَ وُجودِ سببٍ وُجوبِهِ فَيَصِحُ، كَالعَفْوِ عَنِ القِصاصِ بعَدَ الجُرْحِ قبلَ المُوتِ، ولو أَجَّلَ المَغْصُوبُ منه الغاصِبَ بِبَدَلِ الغَصْبِ صَحَّ التَّأْجيلُ عندَ أَصحابِنا، وعندَ زُفَرَ لا يَصِحُ استِدْلالاً بالقَرْضِ.

(وَلَنا) أَنْ عَدَمَ اللَّزومِ في القَرْضِ لِكَوْنِه جاريًا مجرَى الإعارةِ لِما بَيَّنَا (٢ في كِتابِ القَرْضِ، والأَجَلُ لا يَلْزَمُ في العَواري، وهذا المعنى لا يوجَدُ في الغَصْبِ فيَلْزَمُه، وهذا لأن الأصلَ هو لُزومُ التَّأجيلِ؛ لأنه تَصَرُّفٌ صَدرَ من أهلِه في مَحَلِّه وهو الدَّيْنُ، إلاّ أنّ عَدَمَ اللَّزومِ في بابِ القَرْضِ لِضرورةِ الإعارةِ، ولم يوجَدْ ههنا فيَلْزَمُ على الأصلِ واللَّه تعالى أعلمُ.

(واما) مِلْكُ الغاصِبِ المضمون: فالكَلامُ في هذا الحُكْمِ في مَواضِعَ:

في بيانِ أصلِ الحُكْمِ أنه ثبت أم لا.

وفي بيانِ وقتِ ثُبُوتِهُ، [وفي بيان شرط ثبوته] <sup>(٣)</sup> وفي بيانِ صِفةِ الحُكْم الثّابِتِ .

(أمّا) الأوّلُ فقد اختَلَفَ العُلَماءُ فيه :

**هَال اصحابُنا رحمهم الله:** يَثْبُتُ إذا كان المَحَلُّ قابِلاً لِلشُّوتِ ابْتِداءً.

وهال الشاهعي رحمه الله: لا يَثْبُتُ أصلاً، حتّى إنّ مَنْ غَصَبَ عبدًا واكتَسَبَ في يَدِ الغاصِبِ، ثم هَلك العبدُ وضَمن الغاصِبُ قيمَته فالكَسْبُ مِلْكٌ للغاصِبِ (٤) عندَنا، وعندَه مِلْكٌ للمالِكِ (٥).

ولو أَبَقَ العبدُ المَغْصوبُ من يَدِ الغاصِبِ وعَجَزَ عن رَدَّه إلى المالِكِ، فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ إنْ شاء انتَظَرَ إلى أنْ يَظْهَرَ، وإنْ شاء لم يَنْتَظِرُ وضَمن الغاصِبُ قيمَتَه، ولو ضَمَّنَه قيمَتَه، ثم ظَهَرَ العبدُ يُنْظُرُ إنْ أخذ صاحبُه القيمةَ بقولِ نفسِه التي [٢/ ٢٨٠ب] سَمّاها ورَضيَ بها، أو بتصادُقِهما عليه، أو بقيامِ البَيِّنةِ، أو بنُكولِ الغاصِبِ عن اليَمينِ، فلا سَبيلَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "بل".

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المالك».

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «أبيّنَ».
 (٤) في المخطوط: «الغاصب».

له على العبدِ عندَنا، وعندَه يَأْخُذُ عبدَه بعَيْنِه .

ولو كان المَغْصوبُ مُدَبَّرًا يَعودُ على مِلْكِ المالِكِ بالإجماعِ .

وجه قولِه أنَّ الملك (١) لا بُدَّ له من سببٍ، والغَصْبُ لا يَصْلُحُ سببًا؛ لأنه مَحْظورٌ، والمِلْكُ نِعْمةٌ وكَرامةٌ فلا يُسْتَفادُ بالمَحْظورِ، ولأنّ ضَمانَ الغَصْبِ لا يُقابِلُ العَيْنَ، وإنّما يُقابِلُ اليَدَ الفائتةَ، فلا تُمْلَكُ به العَيْنُ، كما في غَصْبِ المُدَبَّرِ.

(وَلَنا) أَنَّ مِلْكَ الغاصِبِ يَزولُ عن الضَّمانِ، فلو لم يَزُلْ مِلْكُ المَغْصوبِ منه عن المضمونِ لم يَكُنِ الاعتِداءُ بالمثلِ، ولأنّه إذا زالَ مِلْكُ الغاصِبِ عن الضَّمانِ وأنّه بَدَلُ المَغْصوبِ؛ لأنه مُقَدَّرٌ بقيمَتِه ومَلك المَغْصوبُ منه البَدَلَ بِكَمالِه لو لم يَزُلُ مِلْكُه عن المَغْصوبِ لاجتَمع البَدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ المالِكِ، وهذا لا يجوزُ. وَإِذا زالَ مِلْكُ المالِكِ عن المَغْصوبِ فالغاصِبُ أَثْبَتَ يَدَه على مالٍ قابِلٍ لَلْمِلْكِ لا مِلْكَ لأحدِ فيه، فيَمْلِكُه كما يَمْلِكُ الحطَبَ والحشيشَ بإثباتِ يَدِه عليهما، وبِه تَبَيَّنَ أنَّ ما هو سببُ المِلْكِ فهو مُباحٌ لا حَظْرَ فيه، فجازَ أَنْ يَثْبُتَ به المِلْكُ بخلافِ المُدَبَّرِ؛ لأنه لا يحتملُ ابْتِداءَ المِلْكِ فيَزولُ مِلْكُ المالِكِ، لَكِنْ لا يَمْلِكُه الغاصِبُ لِعَدَمِ قَبولِ المَحِلِّ التَّمَلُّكَ ابْتِداء، وههنا بخلافِه واللَّه تعالى أعلمُ.

ولو أخذ صاحبُه القيمةَ بقولِ الغاصِبِ بأنِ اختَلَفا في القيمةِ وقَضَى القاضي بالقيمةِ بقولِ الغاصِبِ وبيَمينِه، ثم ظَهَرَ العبدُ، ذَكَرَ في ظاهرِ الرُّوايةِ أنَّ المَغْصوبَ منه بالخيارِ إنْ شاء رَضيَ بالمَأْخوذِ وتَرَكَ العبدَ عندَ (٢) الغاصِبِ، وإنْ شاء رَدَّ المَأْخوذَ وأخذ العبدَ؛ لأنه تَبَيَّنَ أَنَّ المَأْخُوذَ بِعِضُ بَدَلِ العَيْنِ لا كُلُّه، فلم يَمْلِكْ بَدَلَ المَغْصُوبِ بِكَمالِه فيَثْبُتُ له

وإنْ أرادَ استِرْدادَ العبدِ، فللغاصِبِ أنْ يَحْبِسَ العبدَ، حتَّى يَأْخُذَ القيمةَ. ولو مات العبدُ في يَدِ الغاصِبِ قبلَ رَدِّ القيمةِ لا يَرُدُّ القيمةَ ولَكِنْ يَأْخُذُ من الغاصِبِ فضْلَ القيمةِ إنْ كان في قيمةِ العبدِ فضْلٌ على ما أخذه، وإنْ لم يَكُنْ فيها فضْلٌ، فلا شيءَ له سِوَى القيمةِ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنه إذا ظَهَرَ العبدُ وقيمَتُه أكثرُ مِمّا قاله الغاصِبُ فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ على ما بَيَّنًا، فأمّا إذا كانت قيمَتُه مثلَ ما قال الغاصِبُ، أو أقَلَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «المالِك». (٢) في المخطوط: «على».

منه، فلا سَبيلَ لِصاحبِه عليه.

وهَكذا فصَّلَ الكَرْخيُّ رحمه الله؛ لأنه رَضيَ بزَوالِ مِلْكِه بهذا البَدَلِ وفي ظاهرِ الرُّوايةِ أَثْبَتَ الخيارَ من غيرِ تفصيلٍ .

ولو اختَلَفا في زيادةِ القيمةِ فادَّعَى الغاصِبُ أنها حَدَثَتْ بعدَ التَّضْمينِ، وادَّعَى المَغْصوبُ منه أنها كانت قبلَه، كان الجصّاصُ يقولُ من تِلْقاءِ نفسِه: إنَّ القولَ قولُ الغاصِب؛ لأن التمليكَ قد صَعَّ، فلا يَفْسَخُ بالشك (١).

(واما) وهنتُ تُبوتِ المِلْكِ: فهو وقتُ وُجودِ الغَصْبِ؛ لأن المِلْكَ في الضَّمانِ يَسْتَنِدُ إلى وقتِ وُجودِ الغَصْبِ. فَكذا في المضمونِ، فيَظْهَرُ في الكَسْبِ والغَلَّةِ والرُّبْح.

وأما شرطُ ثُبوتِ المِلْكِ في المضمونِ: فما هو شرطُ ثُبوتِ المِلْكِ في الضَّمانِ، وهو اختيارُ الضَّمانِ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله فالمَغْصوبُ قبلَ اختيارِ الضَّمانِ على حُكْم مِلْكِه عندَه، فإنه لو أرادَ أنْ لا يختارَ الضَّمانَ، حتَّى يَهْلك المَغْصوبُ على مِلْكِه ويكونُ لهُ ثَوابُ هَلاكِه على مِلْكِه ويُخاصِمُ الغاصِبَ في القيمةِ له ذلك.

وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ رحمهما الله: هذا ليس بشرطٍ، ويَثْبُتُ المِلْكُ قبلَ الاختيارِ في الضَّمانِ والمضمونِ جميعًا وعلى هذا الأصلِ يُبنَى الصُّلْحُ عن المَغْصوبِ الذي لا مثلَ له على أضْعافِ قيمَتِه أنه جائزٌ عندَه (٢)، وعندَهما لا يجوزُ.

(وَوجه) البِناءِ أنه لَمّا وجَبَ الضَّمانُ بنفسِ الهَلاكِ عندَهما وهو مالٌ <sup>(٣)</sup> مُقَدَّرٌ، والزّيادةُ عليه تكونُ رِبًا، ولَمَّا تَوَقَّفَ الوُجوبُ على اختيارِ المالِكِ عندَه، ولم يوجَدْ منه الاختيارُ، كان الصُّلْحُ تَقْديرًا لِقيمةِ المَغْصوبِ بهذا القدر، وتمليكًا للمَغْصوبِ به، كأنّه باعه من الغاصِبِ به، فجازَ واللَّه تعالى أعلمُ.

(وأما) صِفةُ المِلْكِ الثَّابِتِ للغاصِبِ في المضمونِ: فلا خلافَ بين أصحابِنا في أنّ المِلْكَ الثَّابِتَ له يَظْهَرُ في حَقِّ نَفاذِ التَّصَرُّفاتِ، حتَّى لو باعه، أو وهَبَه، أو تَصَدَّقَ به قبلَ أداءِ الضَّمانِ يَنْفُذُ، كِمَا تَنْفُذُ هَذَهُ التَّصَرُّفاتُ في المُشترَى شِراءً فاسدًا، واختَلَفُوا في أنه هَلْ يُباحُ له الانتِفاعُ به بأنْ يَأْكُلَه بنفسِه، أو يُطْعِمَه غيرَه قبلَ أداءِ الضَّمانِ، فإذا حَصَلَ فيه

(٢) في المخطوط: ﴿عندابي حنيفة﴾.

 <sup>(</sup>١) في المطبوع: «الشَّكُ».
 (٣) في المخطوط: «ملك».

فضْلٌ هَلْ يَتَصَدَّقُ بِالفَصْلِ ؟ .

قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمهما الله: لا يَحِلُّ له الانتِفاعُ، حتّى يُرْضيَ صاحبَه، وإنْ كان فيه فضْلٌ يَتَصَدَّقُ بالفضْلِ.

وهال ابو يوسف رحمه الله: يَجِلُّ له الانتِفاعُ ولا يَلْزَمُه التَّصَدُّقَ بالفضْلِ إنْ كان فيه فضْلٌ، وهو قولُ أبي حنيفةَ ومحمّد رحمهما الله استحسانٌ.

(وجه) القياس: أنّ المَغْصوبَ مضمونٌ لا شَكَّ فيه، وهو مملوكٌ للغاصِبِ [٢/ ٢٨١] من وقتِ الغَصْبِ على أصلِ أصحابِنا، فلا معنى للمَنْعِ من الانتِفاعِ وتَوْقيفِ الحِلِّ على رضا غيرِ المالِكِ، كما في سائرِ أملاكِه، ويَطيبُ له الرَّبْحُ؛ لأنه رِبْحُ ما هو مضمونٌ ومملوكٌ، وربْحُ ما هو مضمونٌ غيرُ مملوكٍ يَطيبُ له عندَه لِما نَذْكُرُ، فرِبْحُ المملوكِ المضمونِ أولى.

(وجه) الاستحسان؛ ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أضافه قومٌ من الأنصار فقدَّموا إليه شاةً مَصْليّة (۱) فجعل عليه الصلاة والسلام يَمْضُغُه ولا يُسيغُه، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ هذه الشَّاةُ لِجَارِ لَنَا ذَبَحْنَاهَا والسلام: «إنّ هذه الشَّاةُ لِجَارِ لَنَا ذَبَحْنَاهَا لِنُرْضِيَه بِثَمَنِهَا (۲)، فقالَ ﷺ: «اَطْعِمُوهَا الأُسَارَى» (۳)، أَمَر ﷺ بأنْ يُطْعِمُوهَا الأُسَارَى، لِنُبُوضِيَه بِثَمَنِهَا (۲)، فقالَ ﷺ: «اَطْعِمُوهَا الأُسَارَى» (۳)، أَمر ﷺ بأنْ يُطْعِمُوهَا الأُسَارَى، ولم يَنْتَفِعْ بِه ولا أَطْلَقَ لأصحابِه الانتِفاع بِها، ولو كان حَلالاً طَيِّبًا لأَطْلَق مع خصاصتِهم وشِيدة حاجَتِهم إلى الأكلِ، ولأنّ (٤) الطيِّبُ لا يَنْبُتُ إلاّ بالمِلْكِ المُطْلَقِ. وفي هذا المِلْكِ وشِيدة حاجَتِهم إلى الأكلِ، ولأنّ (٤) الطيِّبُ لا يَنْبُتُ إلاّ بالمِلْكِ المُطْلَقِ. وفي هذا المِلْكِ شُبْهةُ العَدَمِ؛ لأنه يَثْبُتُ من وقتِ الغَصْبِ بطريقِ الاستِنادِ، والمُسْتَنَدُ يَظُهرُ من وجه ويقتصِرُ على الحالِ من وجهِ، فكان في وُجودِه من وقتِ الغَصْبِ شُبْهةُ العَدَمِ، فلا يَثْبُتُ به الحِلْ والطَّيِّبُ، ولأنّ المِلْكَ من وجهِ حَصَلَ بسببِ مَحْظُورٍ، أو وقَعَ مَحْطُورًا بابْتِدائه، الحِلُ والطَّيِّبُ، ولأنّ المِلْكَ من وجهِ حَصَلَ بسببِ مَحْظُورٍ، أو وقَعَ مَحْطُورًا بابْتِدائه، الحِلْ والطَّيِّبُ، ولأنّ المِلْكَ من وجهِ حَصَلَ بسببِ مَحْظُورٍ، أو وقَعَ مَحْطُورًا بابْتِدائه،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مصلَّبة». (٢) في المخطوط: «بالثمن».

<sup>(</sup>٣) صَحيح: أخرجه أحمد بلفظه، برقم (٢٢٠٠٣)، وأبو داود، كتاب: البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، برقم (٣٣٥)، والدارقطني (٢٨٥/٥)، برقم (٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٣٥)، برقم (١٠٦٠٧)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (١٦٨/٤) من حديث رجل من الأنصار رضي الله عنهم، انظر السلسلة الصحيحة، رقم (٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿وَأَنَّ .

فلا يخلو من (١) خُبْثِ، ولأنّ إباحةَ الانتِفاعِ قبلَ الإرْضاءِ يُؤَدّي إلى تسليطِ السُّفَهاءِ على أكلِ أموالِ النّاس بالباطِلِ، وفَتْحِ بابِ الظُّلْمِ على الظَّلَمةِ، وهذا لا يجوزُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا (٢) غَصَبَ حِنْطةً فطَحَنَها أنه لا يَحِلُّ له الانتِفاعُ بالدَّقيقِ، حتّى يُرْضيَ صاحبَه.

ولو غَصَبَ حِنْطةً فزَرْعَها، قال أبو حنيفةَ ومحمّدٌ: يُكْرَه له أَنْ يَنْتَفِعَ به، حتّى يُرْضيَ صاحبَه ويَتَصَدَّقَ بالفضْلِ.

وهال ابو يوسف: لا يُكْرَه له الانتِفاعُ به قبلَ أداءِ الضَّمانِ، ولا يَلْزَمُه التَّصَدُّقُ بالفضْل.

فظاهرُ (٣) هذا الإطلاقِ يَدُلُّ على أنَّ عندَهما (١) يُكْرَه [له] (٥) الانتِفاعُ به، حتّى يَرْضَى صاحبُه بأداءِ الضَّمانِ.

وفَرَّقَ أبو يوسفَ بين الزَّرْعِ والطَّحْنِ، فقال في الطَّحْنِ مثلَ قولِهما: أنه لا يَحِلُّ [له] (٢) الانتِفاعُ به، حتّى يُرْضيَ صاحبَه؛ لأن الحِنْطة لم تَهْلَكْ بالطَّحْنِ، وإنّما تَغَيَّرَتْ صِفَتُها من (التَّرْكيبِ إلى التَّفْريقِ) (٧)، فكأنّ عَيْنَ الحِنْطةِ قائمةٌ، فكان حَقُّ المالِكِ فيها قائمًا خلاف (٨) الزَّرْعِ؛ لأن البَدْرَ يَهْلَكُ بالزِّراعةِ؛ لأنه يَغيبُ (٩) في الأرضِ، فيخرجُ من أنْ يكونَ مالاً مُتَقَوِّمًا، فلم يَبْقَ للمالِكِ فيه حَقَّ، فلم يُكْرَهِ [له] (١١) الانتِفاعُ به.

وكذلك قال أبو يوسفَ رحمه الله فيمَنْ غَصَبَ نَوَّى فصارَ نَخْلاً: إنه يَحِلُّ الانتِفاعُ به، كما في الحِنْطةِ إذا زَرَعَها. وقال في الوديِّ (١١) إذا غَرَسَه فصارَ نَخْلاً: إنه يُكْرَه الانتِفاعُ به، حتّى يُرْضيَ صاحبَه؛ لأن النّوَى يَعْفَنُ ويَهْلَكُ، والوديُّ يَزيدُ في نفسِه.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ في الشّاةِ إذا ذَبَحَها [فشَواها] (١٢): أنه لا يَسَعُ له أَنْ يَأْكُلُها ولا يُطْعِمَ أحدًا، حتّى يَضْمَنَ القيمةَ، وإنْ كان صاحبُها غائبًا أو حاضِرًا لا يَرْضَى بالضّمانِ لا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وظاهر».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «الركب إلى التصرف».

 <sup>(</sup>٩) في المخطوط: «يعفن».

 <sup>(</sup>١) الودي: صغار النخل. انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>١٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عند أبي حنيفة».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>A) في المخطوط: "بخلاف".

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المخطوط.

يَحِلُّ له أكلُها (١).

وإذا دَفَعَ الغاصِبُ قيمتَها يَحِلُّ له الأكلُ ، كذلك إذا ضَمَّنه المالِكُ القيمة أو ضَمَّنه الحاكِمُ ، وهذا عندي ليس باختِلافِ رِوايةٍ ، بل هذه الرِّوايةُ تفسيرٌ للأولى ؛ لأن قوله : حتى يَرْضَى صاحبُه بحِلِّه ، يحتملُ الإرْضاءَ بأداءِ الضَّمانِ ويحتملُ الإرْضاءَ باختيارِ الضَّمانِ . فالمذكورُ ههنا مُفَسَّرٌ فيُحْمَلُ المُجْمَلُ على المُفَسِّرِ ، فيُحْمَلُ قولُه : حتى يُرْضيَه ، على الإرْضاءِ باختيارِ الضَّمانِ ، ورِضاه [به] (٢) لا على الإرْضاءِ بأداءِ الضَّمانِ يُرْضيَه ، على الإرْضاءِ باختيارِ الضَّمانِ ، ورِضاه [به] (٢) لا على الإرْضاءِ بأداءِ الضَّمانِ تَوْفيقًا بين الرِّوايَتَيْنِ ، فلا يَحِلُّ له الانتِفاعُ به قبلَ اختيارِ الضَّمانِ ، ويَحِلُّ بعدَه سَواءٌ أدَّى الضَّمانَ أو لا ، وهذا قولُهما (٣) ، وهو قياسُ قولِ أبي يوسفَ رحمه الله في الشّاةِ المشويةِ أنه يَحِلُّ له الأكلُ ، وكذلك إذا أبرَأه عن الضَّمانَ أم لا ، ولا خلافَ في المالِكُ القيمة ، أو ضَمَّنه القاضي ؛ لأن القاضي لا يُضَمِّنُه إلاّ بعدَ طَلَبِه ، فكان منه اختيارًا الضَّمانِ ورِضًا به .

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ عبدًا فاستَغَلَّه فنَقَصَتْه الغَلَّةُ أنه يَضْمَنُ النُّقُصانَ والغَلَّةَ له ويَتَصَدَّقُ بها في قولِهما (٤)، وعندَ أبي يوسفَ رحمه الله هي طَيِّبةٌ.

امًا ضَمَانُ النُّقُصَانِ: فلأنَّ الاستِغْلالَ وقَعَ إِثْلاقًا، فيَضْمَنُ قدرَ ما أَثْلَفَ ويَطيبُ له قدرُ المضمونِ؛ لأن ذلك القدرَ ليس برِبْحِ والنَّهْيُ وقَعَ عن الرِّبْحِ.

(واما) الغَلَّة: فللغاصِبِ عندَنا، وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله للمالِكِ، وهي فُرَيْعةُ مسألةِ المَنافع، وقد مَرَّتْ في موضِعِها <sup>(٥)</sup>.

(واما) التَّصَدُقُ بالغَلْةِ: وهي الأُجْرةُ عندَهما فلأنَّها خَبيثةٌ لِحُصولِها بسببِ خَبيثٍ، فكان سَبيلُها التَّصَدُّقَ، ولأبي يوسفَ أنه ﷺ نَهَى عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (٦٠) وهذا رِبْحٌ مضمونٌ.

والجواب: أنّ التّحْريمَ لِعَدَمِ الضَّمانِ يَدُلُّ على [٢/ ٢٨١ب] التّحْريمِ لِعَدَمِ المِلْكِ من طريقِ الأولى؛ لأن المِلْكَ فؤق الضَّمانِ.

(٢) زيادة من المخطوط.

(٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأكل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «مواضعها».

ولو غَصَبَ أرضًا فزَرَعَها كُرًّا فنَقَصَتْها الزِّراعةُ، وأخْرَجَتْ ثلاثةَ أكرارٍ، يَغْرَمُ النُّقْصانَ ويَأْخُذُ رَأْسَ المالِ، ويَتَصَدَّقُ بالفضْلِ.

أمَّا ضَمانُ النُّقْصانِ فلأنَّ الغاصِبَ نَقَصَ الأرضَ بالزِّراعةِ، وذلك إثلافٌ منه، والعَقارُ مضمونٌ بالإثلافِ بلا خلافٍ .

وأما التَّصَدُّقُ بالفضْلِ فلِحُصولِه بسببٍ خَبيثٍ، وهي الزِّراعةُ في أرضِ الغَصْبِ، وإنْ كان البَذْرُ مِلْكًا له، ويَطيبُ له قدرُ النُّقْصانِ وقدرُ البَذْرِ لَما ذَكَرْنا أنَّ النَّهْيَ ورَدَ عن الرِّبْحِ، وذا ليس برِبْحِ، فلم يَحْرُمْ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ ألفًا فاشترى جاريةً فباعها بألفَيْنِ، ثم اشترى بالألفَيْنِ جاريةً فباعها بثلاثةِ آلافِ أنه يَتَصَدَّقُ بجميع الرِّبْحِ في قولِهما (٢)، وعندَ أبي يوسفَ رحمه الله لا يَلْزَمُه التّصَدُّقُ بشيء؛ لأنه رِبْحٌ مضمونٌ مملوكٌ؛ لأنه عندَ أداءِ الضَّمانِ يَمْلِكُه مُسْتَنِدًا إلى وقتِ الغَصْبِ ومُجَرَّدُ الضَّمانِ يَكْفي لِلطِّيِّبِ، فكيفَ إذا اجتَمع الضَّمانُ

وهما يقولانِ الطِّيِّبَ، كما لا يَثْبُتُ بدونِ الضَّمانِ لا يَثْبُتُ بدونِ المِلْكِ من طريقٍ الأولى، وفي هذا المِلْكِ شُبْهةُ العَدَمِ على ما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ، فلا يُفيدُ الطَّيِّبُ.

ولو اشترى بالألفِ جاريةً تُساوي ألفَيْنِ فوَهَبَها، أو اشترى به طَعامًا يُساوي ألفَيْنِ فأكَلَه لم يَتَصَدَّقْ بشيءٍ؛ لأنه لم يَحْصُلْ له الرِّبْحُ، ولأنَّ الخبَثَ إنَّما يَثْبُتُ بشُبْهةِ عَدَمِ المِلْكِ، والشُّبْهةُ توجِبُ التَّصَدُّقَ لا توجِبُ التَّضْمينَ .

وعلى هذا يخرجُ ما إذا خَلَطَ المُسْتَوْدِعُ إحدى الوديعَتَيْنِ بالأُخرى خَلْطًا لا يَتَمَيَّزُ أنّ المَخْلُوطَ يَصيرُ مِلْكًا له عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله لَكِنْ لا يَطيبُ له، حتّى يُرْضيَ صاحبَه على ما نَذْكُره إنْ شاء اللَّه تعالى .

ولو اشترى بالدَّراهمِ المَغْصوبةِ شيئًا هَلْ يَحِلُّ له الانتِفاعُ به أو يَلْزَمُه التَّصَدُّقُ ؟ . ذَكَرَ الكَرْخيُّ رحمه الله وجعل ذلك على أربَعةِ أوجُهٍ: إمَّا أَنْ يُشيرَ إليها ويَنْقُدَ منها، وإمَّا أَنْ يُشيرَ إليها ويَنْقُدَ من غيرِها، وإمّا أنْ يُشيرَ إلى غيرِها ويَنْقُدَ منها، وإمّا أنْ يُطْلِقَ إطْلاقًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «على».(٢) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

ويَنْقُدَ منها، وإذا ثَبَتَ الطَّيِّبُ في الوُّجوه كُلِّها، إلاّ في وجهِ واحدٍ وهو أنْ يجْمع بين الإشارةِ إليها والتَّقْدِ منها.

وذَكَرَ أَبُو نَصْرِ الصَّفَّارُ والفقيه أبو اللَّيْثِ رحمهما الله أنه يَطيبُ في الوُجوه كُلُّها . وذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الإسكافُ رحمه الله أنه لا يَطيبُ في الوُجوه كُلِّها وهو الصّحيحُ .

(وجه) قولِ أبي نَصْرٍ وأبي اللَّيْثِ رحمهما الله تعالى أنَّ الواجبَ في ذِمَّةِ المُشتري دراهمُ مُطْلَقةٌ، والمَنْقودةُ بَدَلٌ عَمّا في الذِّمّةِ، أمّا عندَ عَدَم الإشارةِ فظاهرٌ، وكذا عندَ الإشارة؛ لأن الإشارة إلى الدَّراهم لا تُفيدُ التّغيينَ، فالتّحَقّتِ الإشارة إليها بالعَدَم، فكان الواجبُ في ذِمَّتِه دراهمَ مُطْلَقةً، وَالدَّراهمُ المَنْقودةُ بَدَلَّ (١) عنها، فلا يخبُثُ المُشترَى، والكَرْخيُّ كذلك يقولُ: إذا لم تَتَأكُّدِ الإشارةُ بمُؤكَّدٍ وهو النَّقْدُ منها فإذا تَأكَّدَتْ بالنّقْدِ منها تَعَيَّنَ المُشارُ إليه، فكان المَنْقودُ بَدَلَ المُشترَى، فكان خَبيثًا.

(وجه) قولِ أبي بَكْرِ أنه استَفادَ بالحرام مِلْكًا من طريقِ الحقيقةِ أو الشُّبْهةِ فثبت (٢) الخبَثُ، وهذا لأنه إنْ أشارَ إلى الدَّراهم المَغْصوبةِ فالمُشارُ إليه إنْ كان لا يَتَعَيَّنُ في حَقّ الاستحقاقِ يَتَعَيَّنُ في حَقِّ جوازِ العقدِ بمعرفةِ جنسِ النَّقْدِ وقدرِه، فكان المَنْقودُ بَدَلَ المُشترَى من وجهِ نُقِدَ منها، أو من غيرِها. وإنْ لم يُشِرْ إليها ونَقَدَ منها، فقد استَفادَ بذلك سَلامةَ المُشترَى فتَمَكَّنَتِ الشُّبْهةُ فيخبُثُ الرِّبْحُ، وإطْلاقُ الجوابِ في الجامِعَيْنِ والمُضارَبةُ دَليلُ صِحّةِ هذا القولِ .

ومن مَشايِخِنا مَنِ اختارَ الفَتْوَى في زَمانِنا بقولِ الكَرْخيِّ تَيْسيرًا للأمرِ على النّاس لازْدِحامِ الحرامِ، وجوابُ الكُتُبِ أقرَبُ إلى التّنزُّه والاحتياطِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

ولأنَّ دراهمَ الغَصْبِ مُسْتَحَقَّةُ الرَّدِّ على صاحبِها، وعندَ الاستحقاقِ يَنْفَسِخُ العقدُ من الأصلِ، فتبَينَ (٣) أنَّ المُشترَى كان مقبوضًا بعقدٍ فاسدٍ، فلم يَحِلُّ الانتِفاعُ به، ولو تزوَّجَ بالدَّراهم المَغْصوبةِ امرأةً وسِعَه أنْ يَطَأها، بخلافِ الشِّراءِ لِما ذَكَرْنا أنَّ عندَ الاستحقاقِ يَنْفَسِخُ الشِّراءُ، والنَّكاحُ لا يحتملُ الفسخَ .

ولو كان المَغْصوبُ ثوبًا فاشترى به جاريةً لا يَسَعُه أَنْ يَطَأها، ولو تزوَّجَ عليه امرأةً حَلَّ

(٢) في المطبوع: ﴿فَيَثُبُتُۥ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (بَدَلاً». (٣) في المخطوط: (فيتبين».

له وطُؤُها لِما قُلْنا واللَّه عَزَّ وجَلَّ أعلمُ.

وَأَمَّا الذي يَتَعَلَّقُ بحالِ نُقْصانِ المَغْصوب: فالكَلامُ فيه في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في بيانِ ما يكونُ مضمونًا من النُّقْصانِ، وما لا يكونُ مضمونًا منه.

والثاني: في بيانِ طريقِ معرفةِ النُّقْصانِ.

أمّا الأوّلُ فنقولُ وباللَّه التّوْفيقُ: إذا عَرَضَ في يَدِ الغاصِبِ ما يوجِبُ نُقْصانَ قيمةِ المَغْصوبِ، والعارِضُ لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ بغيرِ السّغرِ، وإمّا أنْ يكونَ فواتَ جُزْءٍ من المَغْصوبِ، أو فواتَ صِفةٍ مَرْغوبٍ فيها، أو مَعْنَى مَرْغوبٍ فيه، فإن كان بغيرِ السّغرِ [٢/ المَغْصوبِ، أو فواتَ صِفةٍ مَرْغوبٍ فيها، أو مَعْنَى مَرْغوبٍ فيه، فإن كان بغيرِ السّغرِ ليس بنُقْصانِ المَغْصوبِ، ونُقْصانُ السّغرِ ليس بنُقْصانِ المَغْصوبِ، ونُقْصانُ السّغرِ ليس بنُقْصانِ المَغْصوبِ، بل لِفُتورٍ يُحْدِثُه اللَّه تعالى عَزَّ شَأْنُه في قُلوبِ العِبادِ لا صُنْعَ للعبدِ فيه، فلا يكونُ مضمونًا. وإنْ كان فواتُ جُزْءٍ من المَغْصوبِ، أو فواتُ صِفةٍ مَرْغوبٍ فيها، أو يكونُ مضمونًا. وإنْ كان فواتُ جُزْءٍ من المَغْصوبِ، أو فواتُ صِفةٍ مَرْغوبٍ فيها، أو مَعْنَى مَرْغوبٍ فيه فالمَغْصوبُ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ من غيرِ أموالِ الرّبا، وإمّا أنْ يكونَ من أموالِ الرّبا، وإمّا أنْ يكونَ من أموالِ الرّبا،

فإن كان من غير اموال الربنا؛ يكونُ مضمونًا إذا لم يَكُنْ للمَغْصوبِ منه فيه صُنْعٌ ولا اختيارٌ؛ لأنه هَلك بعضُ المَغْصوبِ صورةً ومَعْنَى، أو مَعْنَى لا صورةً وهَلاكُ كُلِّ المَغْصوبِ مضمونٌ بعُلِّ القيمةِ، فهَلاكُ بعضِه يكونُ مضمونًا بقدرِه لِما ذَكَرْنا أنْ ضَمانَ الغَصْبِ ضَمانُ جَبْرِ الفائتِ فيتَقَدَّرُ بقدرِ الفواتِ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا سَقَطَ عُضْوٌ من المَغْصوبِ في يَدِ الغاصِبِ بآفةٍ سَماويّةٍ، أو لَجَقَه زَمانةٌ، أو عَرَجٌ، أو شَلَلٌ، أو عَمَى، أو عَوَرٌ، أو صَمَمٌ، أو بَكَمٌ، أو حُمَّى، أو مَرَضٌ آخَرُ أنه يَأْخُذُه المولى ويُضَمِّنُه النَّقْصانَ لِوُجودِ فواتِ جُزْءٍ من البَدَنِ، أو فواتِ صِفةٍ مَرْغوب فيها.

ولو زالَ البياضُ من عَيْنِه في يَدِ المولَى، أو أقلَعَ الحُمَّى رَدَّ على الغاصِبِ ما أخذه منه بسببِ النُّقْصانِ؛ لأنه تَبَيَّنَ أنّ ذلك النُّقْصانَ لم يَكُنْ موجِبًا لِلضَّمانِ لانعِدامِ شرطِ الوُجوبِ وهو العَجْزُ عن الانتِفاعِ على طريقِ الدَّوامِ. وَكذلك لو أبَقَ المَغْصوبُ من يَدِ الغاصِبِ من عبدٍ، أو أمةٍ إذا لم يَكُنْ أبَقَ قبلَ ذلك، أو زَنتِ الجاريةُ المَغْصوبةُ، أو سَرَقَتْ إذا لم تَكُنْ زَنتُ قبلَ ذلك، وهو الصّيانةُ عن هذه القاذوراتِ؛ ولِهذا كانت

عُيوبًا موجِبةً لِلرَّدِّ في بابِ البيعِ، وجُعْلُ الآبِق على المالِكِ.

وهَلْ يُرْجَعُ به على الغاصِبِ؟

قال أبو يوسفَ رحمه الله؛ لا يُرْجَعُ .

وهال محمّدُ رحمه الله: يُرْجَعُ .

(وجه) قولِه (١) أنّ الجُعْلَ من ضروراتِ [رَدِّ المَغْصوبِ؛ لأن رَدَّ المَغْصوبِ واجبٌ على الغاصِبِ واجبٌ على الغاصِبِ ولا يُمْكِنُه الرَّدُّ إلاّ بإعطاءِ الجُعْلِ، فكان من ضروراتِ] (٢) الرَّدُّ فيكونُ عليه مُؤنةُ الرَّدِّ.

(وجه) قولِ أبي يوسفَ رحمه الله أنّ الجُعْلَ إنّما يجبُ بحق المالِكِ (٣)، والمِلْكُ للمَعْصوبِ (١٤) منه، فيكونُ الجُعْلُ عليه كمُداواةِ الجِراحةِ. وَلو قَتَلَ العبدُ المَعْصوبُ، أو الجاريةُ المَعْصوبةُ في يَدِ الغاصِبِ قَتيلًا، أو جَنَى على حُرِّ، أو عبدٍ في نفسٍ، أو ما دونَها (جِناية رُدًّ) (٥) إلى مولاه، ويُقالُ له ادْفَعْه بجِنايَتِه، أو افْدِه؛ لأن المِلْكَ له ويرجعُ المولى على الغاصِبِ بالأقلِ من قيمَتِه ومن أرشِ الجِنايةِ؛ لأن هذا الضَّمانَ إنّما وجَبَ بسببٍ كان في ضَمانِه.

ولو استَهْلك لِرجلِ مالاً يُخاطَبُ المولى بالبيعِ، أو الفِداءِ، ويرجعُ على الغاصِبِ بالأقَلِّ من قيمَتِه، ومِمّا أدّاه عنه من الدَّيْنِ لِما قُلْنا.

ولو قَتَلَ المَغْصوبُ نفسَه في يَدِ الغاصِبِ ضَمن الغاصِبُ قيمَتَه بالغَصْبِ، ولا يَضْمَنُ قيمَتَه بالغَصْبِ، ولا يَضْمَنُ قيمَتَه بقَتْل الفيه عَدْرٌ فصارَ كموتِه حَتْفَ الْفِه .

ولو كان المَغْصوبُ أمةً فولَدَتْ، ثم قَتَلَتْ ولَدَها، ثم ماتتْ ضَمن قيمةَ الأُمُّ (٢) ولا يَضْمَنُ قيمةَ الولَدِ؛ لأنه أمانةٌ. وكذلك إذا كبِرَ المَغْصوبُ في يَدِ الغاصِبِ من الغُلامِ والجاريةِ بأنْ غَصَبَ عبدًا شابًا فشاخَ في يَدِ الغاصِبِ، أو جاريةً شابّةً فصارَتْ عَجوزًا في يَدِه ضَمن النُّقْصانَ؛ لأن الكِبَرَ يوجِبُ فواتَ جُزْء، أو صِفةٍ مَرْغوبٍ فيها، وكذلك إذا غَصَبَ جاريةً ناهدًا فانكَسَرَ ثَذْيُها في يَدِ الغاصِبِ؛ لأن نُهودَ الثَّذْيَيْنِ صِفةٌ مَرْغوبٌ فيها.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول محمد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الملك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يرد».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «المغصوب».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الأمة».

أَلَا تَرَى إِلَى قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَكُوَاعِبَ أَنْزَابًا﴾ [النبا :٣٣] .

وأما نَباتُ اللِّحْيةِ للأمرَدِ فليس بمضمونِ؛ لأنه ليس بنُقْصانٍ، بل هو زيادةٌ في لرِّجالِ (١).

ألا تَرَى أنّ حَلْقَ اللِّحْيةِ يوجِبُ كمالَ الدّيةِ؟

وكذلك لو غَصَبَ عبدًا قارِثًا فنَسَى القُرْآنَ العَظيمَ، أو مُحْتَرِفًا فنَسَى الحِرْفةَ يَضْمَنُ؛ لأن العِلْمَ بالقُرْآنِ والحِرْفةِ مَعْنَى مَرْغوبٌ فيه.

وأما حَبَلُ الجاريةِ المَغْصوبةِ بأنْ غَصَبَ جاريةً فحَبَلَتْ في يَدِه، فإن كان المولى أَحْبَلَها في يَدِه، فإن كان المولى أَحْبَلَها في يَدِ الغاصِبِ لا شيءَ على الغاصِبِ؛ لأن النُّقُصانَ حَصَلَ بفعلِ المولَى، فلا يَضْمَنُه الغاصِبِ.

وكذلك لو حَبَلَتْ في يَدِ الغاصِبِ من زَوْجٍ كان لها في يَدِ المولَى؛ لأن الوطْءَ من الزَّوْجِ حَصَلَ منه، أو حَدَثَ في يَدِه، وإنْ حَبَلَتْ في يَدِ الغاصِبِ من زِنَا أخذها المولى وضَمَّنه نُقْصانَ الحبَلِ، والكَلامُ في قدر الضَّمانِ.

هَال ابويوسفَ رحمه الله: يُنظَرُ إلى ما نَقَصَها الحبَلُ وإلى أرشِ عَيْبِ الزِّنا فيَضْمَنُ الأكثرَ ويدخلُ الأقَلُّ فيه، وهذا استحسانٌ والقياسُ أنْ يَضْمَنَ الأمرَيْنِ جميعًا.

ورُوِيَ عن محمدٍ رحمه الله أنه أخذ بالقياس.

(وجه) القياس أنّ الحبَلَ والزُّناكُلُّ واحدٍ منهما عَيْبٌ على حِدةٍ، فكان النُّقْصانُ الحاصِلُ بكُلِّ واحدٍ منهما نُقْصانًا على حِدةٍ، فيُفْرَدُ بضَمانٍ على حِدةٍ.

(وجه) الاستحسانِ أنّ الجمْعَ بين الضَّمانَيْنِ غيرُ مُمْكِنٍ ؟ لأن نُقُصانَ الحبَلِ إنّما حَصَلَ بسببِ الزِّنا، فلم يَكُنْ نُقْصانًا بسببِ على حِدةٍ، حتّى يُفْرَدَ بحُكْم على حِدةٍ، فلا بُدَّ من إيجابِ أحدِهما فأوجَبنا الأكثرَ ؟ لأن الأقلَّ يدخلُ في الأكثرِ، ولا يُتَصَوِّرُ دُخولُ الأكثرِ في إيجابِ أحدِهما فأوجَبنا الأكثرَ ؛ لأن الأقلَّ يدخلُ في الأكثرِ، ولا يُتَصَوِّرُ دُخولُ الأكثرِ في [٢/ ٢٨٢ب] الأقلُّ، فإن رَدَّها الغاصِبُ حامِلًا فماتتْ في يَدِ المولى من الولادةِ فبَقيَ ولَدُها ضَمن الغاصِبُ جميعَ قيمَتِها عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وعندَهما (٢) لا يَضْمَنُ إلا نُقْصانَ الحبَلِ خاصةً.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يد الرجال».

(وجه) هولهما: أنّ الرَّدُّ وقَعَ صَحيحًا من الغاصِبِ في القدرِ المَرْدودِ وهو ما وراءَ الفائتِ بالحبَلِ، والهَلاكُ بعدَ الرَّدُ حَصَلَ في يَدِ المالِكِ بسببٍ وُجِدَ في يَدِه - وهو الوِلادةُ - فلا يكونُ مضمونًا على الغاصِبِ، كما لو ماتتْ بسببِ آخَرَ، وكَما لو باع جاريةً حُبْلى فوَلَدَتْ عندَ المُشتري، ثم ماتتْ من نِفاسها أنه لا يرجعُ المُشتري على البائعِ بشيءٍ كذا هذا.

وجه هول ابي حنيفة رحمه الله: أنّ الموتَ حَصَلَ بسبب كان في ضَمانِ الغاصِب - وهو الحبَلُ أو الزّنا -؛ لأن ذلك أفضَى إلى الولادة، والولادة أفضَتْ إلى الموتِ، فكان الموتُ مُضافًا إلى السَّبِ السَّابِقِ، وإذا حَصَلَ الهَلاكُ بذلك السَّبَ تَبَيَّنَ أنّ الرَّدَّ لم يَصِحَّ لانعِدامِ شرطِ صِحَّتِه، وهو أنْ يكونَ الرَّدُّ مثلَ الأخذِ من جميعِ الوُجوه، فصارَ كأنها ولدَتْ في يَدِ الغاصِبِ فماتتْ من الولادةِ، ولو كان كذلك يَضْمَنُ الغاصِبُ جميعَ قيمَتِها كذا هذا بخلافِ مسألةِ البيع؛ لأن الواجبَ هناك هو التسليمُ ابْتِداء لا الرَّدُّ، وقد وُجِدَ التسليمُ فخرَجَ عن العُهدةِ وبِخلافِ الحُرّةِ إذا زَنا بها مُكْرَهةً فماتتْ من الولادةِ أنه لا يَضْمَنُ؛ لأنها غيرُ مضمونةٍ بالأخذِ ليَلْزَمَه الرَّدُّ على وجه الأخذِ بخلافِ الأمةِ.

وَلو كانت الجاريةُ زَنَتْ في يَدِ الغاصِبِ ثم رَدَّها على المالِكِ فحَدَثَ في يَدِه، ونَقَّصَها الضَّرْبُ، ضَمن الغاصِبُ الأكثرَ من نُقْصانِ الضَّرْبِ ومِمّا نَقَّصَها الزِّنا في قولِ أبي حنْيفةَ رحمه الله، وعندَهما (١) ليس عليه إلاّ نُقْصانُ الزِّنا.

(وجه) هولهما: أنَّ النُّقُصانَ حَصَلَ في يَدِ المالِكِ بسببِ آخَرَ .

ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنّ النُّقْصانَ حَصَلَ بسببٍ كان في ضَمانِ الغاصِبِ [فيُضافُ إلى حينِ وُجودِ السَّبَبِ في يَدِ الغاصِبِ بسببٍ وُجِدَ في يَدِه وهو الضَّرْبُ، فلا يكونُ مضمونًا على الغاصِبِ، كما لو حَصَلَ في يَدِ المالِكِ] (٢).

فأبو حنيفة نَظَرَ إلى وقتِ وُجودِ السَّبَبِ، وهما نَظَرا إلى وقتِ ثُبوتِ الحُكْمِ وهو النُّقْصانُ. ولِهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فيمَنِ اشترى عبدًا فوَجَدَه مُباحَ الدَّمِ فقُتِلَ في يَدِ النُّقْصانُ. ولِهذا قال أبو حنيفة رعمه الله فيمَنِ اشترى عبدًا فوَجَدَه مُباحَ الدَّمِ فقُتِلَ في يَدِ المُشتري: أنه يُنْتَقَضُ العقدُ ويُرْجَعُ على البائعِ بكُلِّ القيمةِ، وكذلك لو كان سارِقًا فقُطِعَ المُشتري: منصفِ الثمنِ اعتِبارًا لِلسَّبَ السَّابِقِ، وعندَهما يَقْتَصِرُ الحُكْمُ على الحالِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وقال أَبُو يُوسُفُ ومحمدٌ .

<sup>(</sup>٢) ليّست في المخطوط.

ويكونُ في ضَمانِ المُشتري، ويرجعُ على البائعِ بنُقْصانِ العَيْبِ.

فإن هيلَ: كيْفَ يُضافُ النُّقْصانُ إلى سبب كان في ضَمانِ الغاصِبِ، وذلك (١) السَّبَبُ لم يوجِبْ ضرْبًا جارِحًا، فكيفَ [يُضافُ] (٢) نُقْصانُ الجُرْجِ إليهِ؟

ولِهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في شُهودِ الزِّنا: إذا رَجَعوا بعدَ إقامةِ الجلداتِ (٣) أَنَّهم لا يُضَمَّنونَ بنُقْصانِ (٤) الجُرْحِ ؛ لأن شهادَتَهم لم توجِبْ ضرْبًا (٥) جارِحًا، فلم يُضَفْ نُقْصانُ الجُرْحِ إليها كذا هذا .

قيل له: إنّ النّقصان لا يُضافُ إلى السّبِ السّابِقِ ههنا، كما لا يُضافُ إلى شهادةِ الشُّهودِ هناك، إلاّ أنه وجَبَ الضَّمانُ ههنا؛ لأن وُجوبَ ضَمانِ الغَصْبِ لا يَقِفُ على الشُّهودِ هناك، إلاّ أنه وجَبَ الضَّمانُ ههنا؛ لأن وُجوبَ ضَمانِ الغَصْبِ لا يَقِفُ على الفعلِ، فيَسْتَنِدُ الضَّرْبُ إلى سببِ كان في يَدِ الغاصِبِ، ولا يَسْتَنِدُ إليه أثرُه، فيَصيرُ كأنّها ضُرِبَتْ في يَدِ الغاصِبِ فانجَرَحَتْ عندَ الضَّرْبِ لا بالضَّرْبِ، ولو كان كذلك لَضَمن الغاصِبُ، كذا هذا، وإنّما (٢) اعْتُبِرَ الأكثرُ من نُقْصانِ الضَّرْبِ ومن نُقْصانِ الزِّنا لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنّ النُقْصانَيْنِ جميعًا حَصَلا بسببِ واحدٍ، فتَعَذَّرَ الجمْعُ بين الضَّمانَيْنِ، فيجبُ الأكثرُ، ويدخلُ الأقلُّ فيه، واللَّه تعالى أعلمُ.

ولو كانت الجارية المَغْصوبة سرَقَتْ في يَدِ الغاصِبِ فردَّها على المالِكِ، فقُطِعَتْ عندَه، يَضْمَنُ الغاصِبُ نصفَ قيمَتِها في قولِ أبي حنيفة رحمه الله، وعندَهما لا يَضْمَنُ إلا نُقْصانَ السَّرِقةِ والكَلامُ في هذه المسألةِ في الطَّرَفَيْنِ جميعًا على نحوِ الكَلامِ في المسألةِ الأولى، إلا أنّ أبا حنيفة رحمه الله اعتبَرَ نُقْصانَ القَطْعِ ههنا، ولم يَعْتبِرْ نُقْصانَ عَيْبِ السَّرِقةِ، واعتبَرَ نُقْصانَ عَيْبِ الزِّنا هناك؛ لأن نُقْصانَ القَطْعِ يكونُ أكثرَ من نُقْصانِ السَّرِقةِ ظاهرًا وغالِبًا، فدَخَلَ الأقلُّ في الأكثرِ بخلافِ نُقْصانِ عَيْبِ الزِّنا؛ لأنه قد يكونُ أكثرَ من نُقْصانِ الضَّرْب؛ لِذلك احتلَفَ اعتبارُه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو حُمَّتِ الجاريةُ المَغْصوبةُ في يَدِ الغاصِبِ فرَدَّها على المولى، فماتتْ في يَدِه من الحُمَّى الحُمَّى الحُمَّى الحُمَّى الحُمَّى التي كانت في يَدِ الغاصِبِ، لم يَضْمَنِ الغاصِبُ، إلاّ ما نَقَّصَها الحُمَّى في قولِهم

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ولذلك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «نقصان».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الحد».(٥) في المخطوط: «منهما».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿فإنما﴾.

جميعًا؛ لأن الموتَ يَحْصُلُ بالآلامِ التي لا تَتَحَمَّلُها النَّفْسُ، وإنَّها تَحْدُثُ شيئًا فشيئًا إلى أَنْ يَتَناهَى، فلم يَكُنِ الموتُ حاصِلًا بسببٍ كان في ضَمانِ الغاصِبِ، فلا يَضْمَنُ إلاّ قدرَ نُقْصانِ الحُمَّى.

ولو غَصَبَ جاريةً مَحْمومةً أو حُبْلَى، أو بها جِراحةٌ، أو مَرَضٌ آخَرُ سِوَى الحُمَّى فماتتْ من ذلك في يَلِ الغاصِب، فهو ضامِنٌ لَقيمَتِها وبِها ذلك.

فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا ماتتْ في يَدِ المولى بحَبَلِ كان في يَدِ الغاصِبِ، حيث جُعِلَ هنالِكَ موتُها في يَدِ الغاصِبِ منالِكَ موتُها في يَدِ الغاصِبِ كموتِها في يَدِ الغاصِبِ كموتِها في يَدِ الغاصِبِ كموتِها في يَدِ المالِكِ .

(وَوجه) الفزقِ: أنّ الهَلاكَ هناك حَصَلَ بسبب كان في ضَمانِ الغاصِبِ وهو الحبَلُ؛ لأنه يُفْضي إليه، فأضيفَ إليه كأنّه حَصَلَ في يَدِه، فتَبَيَّنَ (١) أنّ الرَّدَّ لم يَصِحَّ لِعَدَمِ شرطِ الصِّحةِ على ما بَيَّنَا، والهَلاكُ ههنا إنْ حَصَلَ بسبب كان في يَدِ المولى لَكِنْ لم يَحْصُلْ بسبب كان في ضَمانِه؛ لأن الحبَلَ لم يَكُنْ مضمونًا عليه. فَإِذَا غَصَبَها فقد صارَتْ مضمونة بالغَصْب؛ لأن انعِقادَ سببِ الهَلاكِ لا يَمْنَعُ دُخولها في ضَمانِ الغاصِب؛ لأن وُجوبَ بالغَصْبِ لا يَقِفُ على فعلِ الغاصِب، فإذا هَلك في يَدِه تَقَرَّرَ الضَّمانُ لَكِنْ مَنْقوصًا بما بها من المَرْضِ ونحوِه؛ لأنها لم تَدْخُلْ في ضَمانِ الغَصْبِ إلاّ كذلك واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ جاريةً سَمينةً فهَزَلَتْ في يَدِ الغاصِبِ [فردها] (٢) أنّ عليه نُقْصانَ الهُزالِ عليه نُقْصانَ الهُزالِ الهُزالِ، ولو عادَتْ سَمينةً في يَدِه فردَّها لا شيءَ عليه ؛ لأن نُقْصانَ الهُزالِ انجَبَرَ بالسِّمَنِ فصارَ كأنْ لم يَكُنْ أصلاً ، وكذا إذا قُلِعَتْ سِنُها في يَدِه فنَبَتَتْ فردَّها ؛ لأنها لَمّا نَبَتَتْ ثانيًا جُعِلَ كأنها لم تُقْلَعْ ، وكذا إذا قُطِعَتْ يَدُها في يَدِه فردَّها مع الأرشِ لِما قُلْنا ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

وعلى هذا يخرجُ نُقْصانُ الوِلادةِ أنه مضمونٌ على الغاصِبِ لِفَواتِ جُزْءٍ من المَغْصوبِ بالوِلادةِ، إلاّ إذا كان له جابِرٌ، فيَنْعَدِمُ الفواتُ من حيث المعنى.

وجُمْلةُ الكَلامِ في الجاريةِ المَغْصوبةِ إذا نَقَصَتْها الوِلادةُ أنَّ الأمرَ لا يخلو: إمَّا أنْ كان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيتبين».

الأُمُّ أو الولَدُ جميعًا قاتمَيْنِ في يَدِ الغاصِبِ، وإمّا أَنْ هَلَكا جميعًا في يَدِه، وإمّا أَنْ هَلك أحدُهما وبَقيَ الآخَرُ.

فإن كانا قائمَيْنِ: رَدَّهما على المَغْصوبِ منه، ثم يُنْظَرُ إِنْ كان في قيمةِ الولَدِ وفاءً لِنُقْصانِ الولادةِ انجَبَرَ به، ولا شيءَ على الغاصِبِ، وإنْ لم يَكُنْ في قيمَتِه وفاءً بالنُّقْصانِ الجَبَرَ بقدرِه وضَمن الباقي [استحسانًا (١)، وهو قولُ أصحابِنا الثّلاثةِ رضي الله عنهم، والقياسُ أَنْ لا يجوز وهو قولُ زُفَرَ والشّافعيِّ رحمهما الله] (٢) (٣).

ولو لم يَكُنْ في الولَدِ وفاءٌ بالنُّقُصانِ وقتَ الرَّدِّ، ثم حَصَلَ به وفاءٌ بعدَ الرَّدِّ، لم يُعْتَبَرُّ ذلك؛ لأن الزّيادةَ لم تَحْصُلْ في ضَمانِ الغاصِبِ، فلا تَصْلُحُ لِجَبْرِ النُّقْصانِ.

وهالوا: إنّ نُقْصانَ الحبَلِ على هذا الخلافِ، بأنْ غَصَبَ جاريةً حائلًا، فحَمَلَتْ في يَدِ الغاصِبِ، فرَدَّها إلى المالِكِ، فوَلَدَتْ عندَه، ونَقَصَتْها الوِلادةُ. وفي الولَدِ وفاءٌ لا يَضْمَنُ الغاصِبُ شيئًا، خلافًا لِزُفَرَ رحمه الله.

وعلى هذا الخلافِ إذا بيعَتْ بيعًا فاسدًا - وهي حامِلٌ - فوَلَدَتْ في يَدِ المُشتري وَنَقَصَتْها الوِلادةُ، وفي الولَدِ وفاءٌ، فرَدَّ (٤) المُشتري الجارية مع الولَدِ إلى البائعِ [أنه] (٥) لا يَضْمَنُ شيئًا خلافًا لِزُفَرَ.

وعلى هذا الخلافُ إذا كان له جاريةٌ لِلتَّجارةِ، فحالَ عليها الحولُ وقيمَتُها ألفُ درهَم، فولَدَتْ فنقَصَتْها الولادةُ مِائتَيْ درهَم، وفي الولَدِ وفاءٌ بالنُّقْصانِ أنه يَبْقَى الواجبُ في جميعِ الألفِ ولا يَسْقُطُ منه شيءٌ، وعندَ زُفَرَ رحمه الله يَبْقَى فيما وراءَ النُّقْصانِ ويَسْقُطُ بقدرِه.

(وجه) قولِ زُفَرَ رحمه الله في مسألةِ الغَصْبِ أنه وُجِدَ سببُ وُجوبِ الضَّمانِ وهو النُّقْصانُ، فيجبُ الضَّمانُ جَبْرًا له؛ لأن ضَمانَ الغَصْبِ ضَمانُ جَبْرِ الفائتِ، وقد حَصَلَ

<sup>(</sup>۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۱۱۸)، مختصر القدوري ص (٦٢)، المبسوط (١١/ ٥٨)، رؤوس المسائل ص (٣٥٤)، الاختيار (٣/ ٢٤)، تكملة فتح القدير (٩/ ٣٥٠–٣٥١)، البناية (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أنه لو نقصت الجارية بالولادة، والولد رقيق لا تفي قيمته بنقصها أنه يأخذ الولد والأرش. انظر: الوسيط (٣/ ٤٢٠)، روضة الطالبين (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (فردها). (٥) زيادة من المخطوط.

الفواتُ، فلا بُدَّ له من جابِرٍ، والولَدُ لا يَصْلُحُ جابِرًا له؛ لأن الفائتَ مِلْكُ المَغْصوبِ منه والولَدُ مِنْ عَلْمُ الْمُعْصَوبِ منه والولَدُ مِلْكُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْقَلُ انْ يكونَ مِلْكُ الْإنسانِ جابِرًا لِمِلْكِه فلَزِمَ جَبْرُه بالضَّمانِ .

(وَلَنا) أَنَّ هذا نُقْصانٌ صورةً لا مَعْنَى، [فلا يكونُ مضمونًا] <sup>(١)</sup> كنُقْصانِ السِّنِّ والسِّمَنِ والقَ**طْ**ع، وقد مَرِّ .

والدَّليلُ على أنّ هذا ليس نُقْصانًا مَعْنَى: أنّ سببَ الزّيادةِ والنُقْصانِ واحدٌ وهو الوَلادةُ، واتّحادُ سببِ الزّيادةِ والنُقْصانِ يَمْنَعُ تَحَقَّقَ النُقْصانِ من حيث المعنى؛ لأن الزّيادة مالٌ مُتَقَوِّمٌ مثلُ الفائتِ، فالسَّبَبُ (٢) الذي فوّتَ أفادَ له مثلَه من حيث المعنى، فلم يخصُلِ الفواتُ إلاّ من حيث الصورة، والصورةُ غيرُ مضمونةِ بالقيمةِ في ضَمانِ العُدُوانِ. وقد خَرَجَ الجوابُ عن قولِه أنّ جَبْرَ مِلْكِه بمِلْكِه غيرُ مَعْقولٍ؛ لأن ما ذَكَرْنا يَمْنَعُ تَحَقَّقَ النُقْصانِ من حيث المعنى فيمتنعُ (٣) تَحَقَّقُ الفواتِ من حيث المعنى فلا حاجةً إلى الجابِر.

وإنْ هَلَكا جميعًا في يَدِ الغاصِبِ ضَمن قيمةَ الأُمِّ يومَ غَصَبَ؛ لِتَحَقَّقِ الغَصْبِ فيها، ولم يَضْمَنُ قيمة الولَدِ عندَنا؛ لأنه غيرُ (٤) مَغْصوبٍ، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله يَضْمَنُ لِوُجودِ الغَصْبِ فيه، وقد مَرَّتِ المسألةُ في صَدْرِ الكِتابِ.

وإنْ كان الغاصِبُ قَتَلَ الولَدَ، أو باعه ضَمن قيمَتَه مع قيمةِ أُمِّه؛ لأن الولَدَ إنْ (٥) كان أمانةً في يَدِ الغاصِبِ عندَنا فالأمانةَ تَصيرُ مضمونةً بوُجودِ سببِ الضَّمانِ فيها، وقد وُجِدَ على ما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ.

فإن كانت قيمةُ الأُمِّ ألفَ درهَم فتَقَصَتْها الولادةُ مِائةَ درهَم [والولَدُ يُساوي مِائتَيْنِ ضَمن قيمة الأُمُّ يومَ الغَصْبِ ألفَ درهَم ، وضَمن من الولَدِ نصفَ قيمَتِه مِائةَ درهَم اللهُ يدخلُ ذلك النَّصْفُ في قيمة الأُمُّ ، وإنَّ شِئْت ضَمَّنْته قيمةَ الأُمُّ يومَ ولَدَث وقيمةَ الولَدِ تامة (٧)، وكُلُّ ذلك سَواءً ؛ لأن النُّقُصانَ إذا انجَبَرَ بالولَدِ كان الواجبُ من الضَّمانِ في الحاصِلِ ألفًا ومِائةً ، فإن اغتُبِرَث قيمةُ الأُمُّ تامّةً بَقيَ نصفُ قيمةِ الولَدِ، وإنِ اغتُبِرَتْ قيمةُ الأُمُّ تِسْعَمِائة

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (قيمنع).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: [ وإن ].

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: ﴿بَأَمُّهُۥ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿والسبب، .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يصير».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

بَقيَ كُلَّ قيمةِ الولَدِ، وإنْ هَلك أحدُهما وبَقيَ الآخَرُ [٢/ ٢٣٨ب]، فإن هَلك الولَدُ قبلَ الرَّدِّ رَدَّ الأُمُّ وضَمن نُقْصانَ الولادةِ، وليس عليه ضَمانُ الولَدِ عندَنا؛ لأنه هَلك أمانةً فإن هَلكتِ الأُمُّ وبَقيَ الولَدُ ضَمن قيمةَ الأُمُّ يومَ غَصَبَ ورَدَّ الولَدَ ولا تُجْبَرُ الأُمُّ بالولَدِ.

وإنْ كان في قيمةِ الولَدِ وفاءٌ بقيمةِ الأُمُّ بخلافِ ضَمانِ النُّقْصانِ أنه يُجْبَرُ بالولَدِ؛ لأن الجِبْرَ هناك لاتِّحادِ سببِ النُّقْصانِ والزّيادةِ وهو الوِلادةُ، ولم توجَدْ ههنا؛ لأن الوِلادة سببٌ لِحُصولِ الولَدِ وليستْ سببًا لِهَلاكِ الأُمِّ؛ لأنها لا تُفْضي إلى الهَلاكِ غالِبًا، فلم يَتَّحِدِ السَّبَبُ فيتَعَذَّرُ الجبْرُ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ ثوبًا فقَطَعَه ولم يَخِطُه أنّ للمَغْصوبِ منه أنْ يُضَمِّنَه النَّقْصانَ غيرَ أنّ النَّقْصانَ إنْ كان يَسيرًا لا خيارَ للمَغْصوبِ منه، وليس له إلاّ ضَمانُ النَّقْصانِ ؛ لأن ذلك نَقْصٌ وتَعْييبٌ فيوجِبُ ضَمانَ نُقْصانِ العَيْبِ، وإنْ كان فاحشًا بأنْ قطَعَه قباءً أو قميصًا فهو بالخيارِ إنْ شاء أخذه مقطوعًا وضَمَّنَه ما نَقَصَه القَطْعُ وإنْ شاء تَرَكَه عليه وضَمَّنَه قيمة ثوبٍ غيرِ مقطوعٍ ؛ لأن القَطْعَ الفاحشَ يُفَوِّتُ بعضَ المَنافعِ المَطْلوبةِ من الثَوْبِ

ألا تَرَى أنه لا يَصْلُحُ لِما كان يَصْلُحُ له قبلَ القَطْعِ، فكان استِهْلاكًا له من وجهٍ فيَثْبُتُ له الخيارُ.

وكذلك لو غَصَبَ شاةً فذَبَحَها، ولم يَشْوِها ولا طَبَخَها، فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ إنْ شاء أخذ الشّاة وضَمَّنه تُقصانَ الذَّبْحِ، وإنْ شاء تَرَكَها عليه وضَمَّنه قيمَتَها يومَ الغَصْبِ، كذا ذَكَرَ في الأصلِ، وسَواءٌ سَلَخَها الغاصِبُ وأرَّبَها أو لا، بعدَ أنْ لم يَكُنْ شواها ولا طَبَخَها.

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ رحمهما الله أنه إنْ شاء أخذ الشّاةَ ولا شيءَ له غيرُها، وإنْ شاء ضَمَّنَه قيمَتَها يومَ الغَصْبِ.

(وجه) هذه الروايةِ: أَنَّ ذَبْحَ الشَّاةِ إِنْ كَان نُقْصانًا صورةً فهو زيادةٌ من حيث المعنى ؛ لأن المقصود من الشَّاةِ اللَّحْمُ، والذَّبْحُ وسيلةٌ إلى هذا المقصود، فلم يَكُنْ نُقْصانًا، بل كان زيادةً حيث رَفَعَ عنه مُؤنةَ الوسيلةِ، فكان الغاصِبُ مُحْسِنًا في الذَّبْحِ، وقد قال اللَّه تبارك وتعالى : ﴿مَا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [النوبة : ١٥] فإذا اختارَ أَخْذَ اللَّحْم لا يَلْزَمُه شيءٌ آخَرُ،

إلاَّ أَنه ثَبَتَ له خيارُ التَّرْكِ عليه، ويُضَمِّنُه القيمةَ لِفَواتِ مقصودِ ما في الجُمْلةِ.

(وجه) رواية الأصلِ: أنّ الشّاةَ كما يُطْلَبُ منها اللَّحْمُ يُطْلَبُ منها مَقاصِدُ أُخَرُ من الدَّرِّ والنّسْلِ والتّجارةِ، فكان الذَّبْحُ تفويتًا لِبعضِ المَقاصِدِ المَطْلوبةِ منها، فكان تَنْقيصًا لها واستِهْ لاكًا من وجهِ، فيَثْبُتُ له خيارُ تَضْمينِ النُّقْصانِ وخيارُ تَضْمينِ القيمةِ كما في مسألةِ الثَّوْبِ.

وعلى هذا الأصلِ يخرجُ ما إذا غَصَبَ من إنسانٍ عَيْنًا من ذَواتِ القيَمِ، أو من ذَواتِ الأمثالِ، ونَقَلَها إلى بلدةٍ أُخرى فالتَقَيا والعَيْنُ في يَدِ الغاصِبِ، وقيمَتُها في ذلك المَكانِ الأمثالِ، ونَقَلَها إلى بلدةٍ أُخرى فالتَقَيا والعَيْنُ في يَدِ الغاصِبِ، وقيمَتُها في مَكانِ الغَصْبِ النّ للمَغْصوبِ منه أنْ يُطالِبَه في ذلك المَكانِ بقيمَتِها التي في مَكانِ الغَصْبِ؛ (لأنها قيمُ أعيانٍ) (١) تختلفُ باختِلافِ الأماكِنِ بالزّيادةِ والنُقْصانِ، فإذا نَقَلَها إلى ذلك المَكانِ وقيمَتُها فيه أقلُ من قيمَتِها في مَكانِ الغَصْبِ فقد نَقَصَها من حيث المعنى بالنقلِ، فلو أُجبِرَ على أَخْذِ العَيْنِ لَتَضرَّرَ به من جِهةِ الغاصِبِ، فيَثْبُتُ له الخيارُ إنْ شاء طالبَه بالقيمةِ التي في مَكانِ الغَصْبِ، وإنْ شاء انتَظَرَ العَوْدَ إلى مَكانِ الغَصْبِ، بخلافِ ما إذا وجَدَه في البَلَدِ الذي غَصَبَه فيه. وقد انتَقَصَ السَّعْرُ أنه لا يكونُ له خيارٌ؛ لأن النَّقُصانَ هناك ما حَصَلَ بصَنْعِه؛ لأنه حَصَلَ بتَغَيَّرِ السَّعْرِ ولا صُنْعَ للعبدِ في خيارٌ؛ لأن النَّقُصانَ هناك ما حَصَلَ بصَنْعِه؛ لأنه حَصَلَ بتَغَيَّرِ السَّعْرِ ولا صُنْعَ للعبدِ في ذلك، بل هو مَحْضُ صُنْع اللَّه عَزَّ وجَلَّ أعني مَصْنوعَه، فلم يَكُنْ مضمونًا عليه.

ولو كانت قيمةُ العَيْنِ في المَكانِ المَنْقولِ إليه مثلَ قيمَتِها في مَكانِ الغَصْبِ أو أكثرَ، ليس له ولايةُ المُطالَبةِ بالقيمةِ؛ لأن الحُكْمَ الأصليَّ للغَصْبِ هو وُجوبُ رَدِّ العَيْنِ حالَ قيامِ العَيْنِ، والمَصيرُ إلى القيمةِ لِدَفْعِ الضَّرَدِ، وههنا يُمْكِنُ الوُصولُ إلى العَيْنِ من غيرِ ضرَرٍ يَلْزَمُه، فلا يَمْلِكُ العُدولَ إلى القيمةِ.

ولو كان المَغْصوبُ دراهمَ أو دَنانيرَ فليس له أَنْ يُطالِبَه بالقيمةِ وإنِ اختَلَفَ السِّعْرُ لأَن الدَّراهمَ والدَّنانيرَ جُعِلَتْ أَثمانَ الأشياءِ، ومعنى الثَّمَنيّةِ لا يختَلِفُ باختِلافِ الأماكِنِ عادةً؛ لأنه ليس لها حَمْلٌ ومُؤنةٌ لِعِزَّتِها وقِلَّتِها عادةً، فلم يَكُنِ النَّقْلُ نُقْصانًا لها [واختلاف قيم الأعلاف العالمُ الخيلافِ المُؤنةِ، ولم يوجَدْ، فلم يَكُنْ له ولايةُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لأن قيم الأعيان».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

المُطالَبةِ بالقيمةِ، وله أَنْ يُطالِبَه برَدِّ عَيْنِها؛ لأنه هو الحُكْمُ الأصليُّ للغَصْبِ. والمَصيرُ إلى القيمةِ لِعارِضِ العَجْزِ أو الضَّرَرِ، ولم يوجَدْ.

هذا إذا كانت العَيْنُ المَغْصوبةُ قائمةً في يَدِ (١) الغاصِب، فأمّا إذا كانت هالِكةً فالتَقَيا، فإن كانت من ذَواتِ القيمِ أخذ قيمَتَها التي كانت وقتَ الغَصْبِ؛ لأنها إذا هَلكتْ تَبَيَّنَ أنّ الغَصْبَ السّابِقَ وقَعَ إثْلاقًا من حينِ وُجودِه، والحُكْمُ يَثْبُتُ من حينِ (وُجودِ سببِه) (٢).

وإنْ كان من [٢/ ١٨٤] ذَواتِ الأمثالِ يُنظَرُ إِنْ كان سِغُرُها في المَكانِ الذي التَقيا فيه أقلً من سِغْرِها في مَكانِ الغَصْبِ، فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ إِنْ شاء أخذ القيمة التي للعَيْنِ في مَكانِ الغَصْبِ، وإنْ شاء انتظَرَ ولا يُجْبَرُ على أُخْذِ المثلِ في هذا المَكانِ؛ لِما ذَكْرُنا أنه نَقَصَ العَيْنَ بالنَقْلِ إلى هذا المَكانِ؛ لِما بَيَّنَا أَنَ اختِلافَ قيمةِ الأشياءِ التي لها حَمْلٌ ومُؤنةٌ يختَلِفُ باختِلافِ المَكانِ لِمَكانِ الحمْلِ والمُؤنةِ، فالجبرُ على الأُخْذِ في هذا المَكانِ يكونُ يختَلِفُ باختِلافِ المَكانِ لِمَكانِ الحمْلِ والمُؤنةِ، فالجبرُ على الأُخْذِ في هذا المَكانِ يكونُ إضرارًا به، فيَثْبُتُ له الخيارُ إِنْ شاء أخذ القيمة، وإنْ شاء انتظرَ، كما لو كانت العَيْنُ قائمةً، وقيمَتُها في هذا المَكانِ أقَلُ.

وإنْ كانت قيمَتُها في هذا المَكانِ مثلَ قيمَتِها في مَكانِ الغَصْبِ كان للمَغْصوبِ منه أنْ يُطالِبَه بالمثلِ؛ لأنه لا ضررَ فيه على أحدٍ، وإنْ كانت قيمَتُها في مَكانِ الخُصومةِ أكثرَ من قيمَتِها في مَكانِ الخُصومةِ ، وإنْ قيمَتِها في مَكانِ الخُصومةِ ، وإنْ قيمَتِها في مَكانِ الخُصومةِ ، وإنْ شاء أعطَى المثلَ في مَكانِ الخُصومةِ ضررًا شاء أعطَى المثلِ في مَكانِ الخُصومةِ ضررًا شاء أعطَى القيمة في مَكانِ الغَصْبِ؛ لأن في إلْزامِ تسليمِ المثلِ في مَكانِ الخُصومةِ ضررًا بالعَاصِبِ، وفي التَّاخيرِ إلى العَوْدِ إلى مَكانِ الغَصْبِ ضررًا بالمَغْصوبِ منه ، فيُسلِّمُ إليه في هذا المَكانِ القيمة التي له في مَكانِ الغَصْبِ ، إلاّ أنْ يَرْضَى المَغْصوبُ منه بالتَّاخيرِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

وإنْ كان المَغْصوبُ من أموالِ الرِّبا [مما] (٣) لا يجوزُ بيعُه بجنسِه مُتَفاضِلاً كالمَكيلاتِ والموزوناتِ، فانتَقَصَ في يَدِ الغاصِبِ بصُنْعِه، أو بغيرِ صُنْعِه، فليس للمَغْصوبِ منه أنْ يَأْخُذَ (٤) منه ويُضَمِّنَه قيمةَ النُّقُصانِ (٥)؛ لأنه يُؤدِّي إلى الرِّبا.

(٢) في المخطوط: «سبب وجوده».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿يدي،

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿يَأْخِذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (نقصانه).

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ حِنْطةً فعَفِنَتْ في يَدِ الغاصِبِ أو ابْتَلَّتْ، أو صَبَّ الغاصِبُ فيها ماءً فانتَقَصَتْ قيمَتُها أنّ صاحبَها بالخيارِ. إنْ شاء أخذها بعَيْنِها ولا شيءَ له غيرُها، وإنْ شاء تَرَكَها على الغاصِبِ وضَمَّنَه مثلَ ما غصب (١)، وليس له أنْ يَأْخُذَها فيرُها، وإنْ شاء تَرَكَها على الغاصِبِ وضَمَّنَه مثلَ ما غصب (١)، وليس له أنْ يَأْخُذَها ويُضَمِّنَه النُّقْصانَ، وهذا عندنا، وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله له ذلك بناءً على أنّ الجوْدة بانفِرادِها لا قيمة لها في أموالِ الرِّبا عندنا، وعندَه لها قيمةٌ، والمسألةُ مَرَّتْ في كِتابِ البيوعِ.

وإذا لم تَكُنْ مُتَقَوِّمةً لا تكونُ مضمونةً ؛ لأن المضمونَ هو المالُ المُتَقَوِّمُ ، ولأنّها إذا لم تَكُنْ مُتَقَوِّمةً تُؤَدِّي إلى الرِّبا .

ولو غَصَبَ درهَمًا صَحيحًا، أو دينارًا صَحيحًا فانكَسَرَ في يَدِه، أو كسَرَه إنْ كانِ في موضِع لا يَتَفاوَتُ الصّحيحُ والمُكَسَّرُ في القيمةِ لا شيءَ على الغاصِبِ، وإنْ كان (٢) في موضِع يَتَفاوَتُ فصاحبُها بالخيارِ، إنْ شاء أخذه بعَيْنِه ولا شيءَ له غيرُه وإنْ شاء تَرَكَه عليه وضَمَّنَه مثلَ ما أخذ، وليس له أنْ يَأْخُذَه بعَيْنِه ويُضَمِّنَه النُقْصانَ عندَنا (٣) خلافًا لِلشّافعيِّ رحمه الله بناءً على الأصلِ الذي ذَكَرْنا.

وإنْ كان المَغْصوبُ إناءَ فضّة، أو ذهبِ فانهَشَمَ في يَدِ الغاصِبِ، أو هَشَّمَه، فالمالِكُ بالخيارِ إنْ شاء أخذه بعَيْنِه ولا شيءَ له غيرُه، وإنْ شاء ضَمَّنَه قيمَتَه من خلافِ الجنسِ ؛ لأن الجوْدة لا قيمة لها بانفِرادِها، فأمّا مع الأصلِ فمُتَقَوِّمةٌ، خُصوصًا إذا حَصَلَتْ بصُنعِ العبادِ، فلا بُدَّ من التضمينِ، والتضمينُ بالمثلِ غيرُ مُمْكِنٍ ؛ لأنه لا مثلَ له فوَجَبَ التضمينُ بالقيمةِ، ثم لا سبيلَ إلى تضمينِه بجنسِه ؛ لأنه يُؤدّي إلى الرّبا، فلزِمَ (٤) تَضمينُه بخلافِ بنسِه بخلافِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ ؛ لأن هناك إيجابُ المثلِ مُمْكِنٌ وهو الأصلُ في البابِ، فلا يُعْدَلُ عن الأصلِ من غيرِ ضرورةٍ. ولو قضَى عليه بالقيمةِ من خلافِ الجنسِ، ثم تَفَرَّقا قبلَ التقابُضِ من الجانِبَيْنِ لا يَبْطُلُ القَضاءُ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رضي الله عنهم ؛ لأن قبلَ القيمة قامَتْ مَقامَ العَيْنِ، وعندَ زُفَرَ رحمه الله يَبْطُلُ ؛ لأنه صَرْفٌ.

(٢) في المخطوط: (كانت).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿غُصِبَتْ).

<sup>(</sup>٣) انظر في مذَّهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (١١٩).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿فلزمهِۥ

وكذلك آنيةُ الصُّفْرِ والنُّحاس والشَّبّةِ والرَّصاصِ إنْ كانت تُباعُ وزنَّا فهي وآنيةُ الذَّهبِ والفضّةِ سَواءٌ؛ لأنها إذا كانت تُباعُ وزنًا لم تَخْرُجْ بالصِّناعةِ عن حَدِّ الوزنِ، فكا: ت موزونةً، فكانت من أموالِ الرِّبا كالذِّهبِ والفضَّةِ، [فإذا انهَشَمَتْ في يَدِ الغاصِبِ نفسِه أو غيرِه، فَحَدَثَ فيها عَيْبٌ فاحشٌ أو يَسيرٌ إنْ شاء أخذه كذلك ولا شيءَ له غيرُه، وإنْ شاء تَرَكَه عليه بالقيمةِ من الدَّراهمِ والدَّنانيرِ ولا يكونُ التَّقابُضُ فيه شرطًا بالإجماعِ] (١)، وكذلك هذا الحُكْمُ في كُلِّ مَكيلٍ و<sup>(٢)</sup>موزونٍ إذا نَقَصَ من وصْفِه لا من الكيلِ والوزنِ .

وإنْ كانت تُباعُ عَدَدًا فانكَسَرَتْ أو كُسِّرَتْ إنْ كان ذلك لم يورِثْ فيه عَيْبًا فاحشًا، فليس لِصاحبِه فيه خيارُ التَّرْكِ، ولَكِنَّه يَأْخُذُها ويُضَمِّنُه نُقْصانَ القيمةِ، وإنْ كان أورَثَ عَيْبًا فاحشًا فصاحبُها بالخيارِ إنْ شاء أخذها وأخذ قيمةَ النُّقْصانِ. وإنْ شاء تَرَكَها عليه وضَمَّنَه قيمَتَها

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ عَصيرًا فصارَ خَلًّا في يَدِه، أو لَبَنًا حَليبًا فصارَ مَخيضًا، أو عِنَبًا فصارَ زَبيبًا، أو رُطَبًا فصارَ تمرًا أنَّ المَغْصوبَ منه بالخيارِ إنْ شاء أخذ ذلك الشِّيء بعَيْنِه ولا شيء له غيرُه؛ لأن هذه من أموالِ الرِّبا، فلم تَكُنِ الجوْدةُ فيها بانفِرادِها مُتَقَوِّمةً، فلا تكونُ مُتَقَوِّمةً ، وإنْ شاء تَرَكَه على الغاصِبِ وضَمَّنَه مثلَ ما غَصَبَ لِما ذَكَرْنا فيما

أما طريقُ معرفةِ النُّقُصانِ فهو أَنْ يُقَوَّمَ صَحيحًا ويُقَوَّمَ وبِه العَيْبُ، فيجبُ قدرُ ما بينهما [٢/ ٢٨٤ب]؛ لأنه لا يُمْكِنُ معرفةُ قدرِ النُّقُصانِ، إلاّ بهذا الطَّريقِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى

وَأَمَّا الذي يَتَعَلَّقُ بِحَالِ زيادةِ المَغْصوبِ: فنَقولُ وباللَّه التَّوْفيقُ: إذا حَدَثَتْ زيادةٌ في المَغْصوبِ، فالزّيادةُ لا تَخْلو: إمّا أَنْ كانت (٣) مُنْفَصِلةً عن المَغْصوبِ، وإمّا أنْ كانت <sup>(٤)</sup> مُتَّصِلةً به.

فإن كانت مُنْفَصِلة عنه: أخذها المَغْصوبُ منه مع الأصلِ ولا شيءَ عليه للغاصِبِ، سَواءٌ كانت مُتَوَلِّدةً من الأصلِ كالولَدِ والثَّمَرةِ واللَّبَنِ والصَّوفِ، أو ما هو في حُكْمِ المُتَوَلِّدِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «تكون».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أو».(٤) في المخطوط: «تكون».

كالأرشِ والعُقْرِ، أو غيرَ مُتَوَلِّدةٍ منه أصلاً كالكَسْبِ من الصّيْدِ والهبةِ والصّدَقةِ ونحوِها؛ لأن المُتَوَلِّدَ منها نَماءُ مِلْكِه، فكان مِلْكَه، وما هو في حُكْمِ المُتَوَلِّدِ بَدَلُ جُزْءِ مملوكٍ، أو بَدَلُ ما له حُكْمُ الجُزْءِ، فكان مملوكًا له وغيرُ المُتَوَلِّدِ كَسْبٌ مَلكه، فكان مِلْكَه.

واما بَدَلُ (١) المَنْفَعةِ: وهو الأُجْرةُ بأنْ أَجَّرَ الغاصِبُ المَغْصوبَ، يَمْلِكُه (٢) الغاصِبُ عندَنا، ويَتَصَدَّقُ به خلافًا لِلشّافعيِّ رحمه الله بناءً على أنّ المَنافعَ ليستْ بأموالٍ مُتَقَوِّمةِ بأنْفُسِها عندَنا، حتى لا تُضْمَنَ بالغَصْبِ والإثلافِ، وإنّما يَتَقَوَّمُ (٣) بالعقدِ، وإنّه وُجِدَ من الغاصِبِ، وعندَه هي أموالٌ مُتَقَوِّمةٌ بأنْفُسِها مضمونةٌ بالغَصْبِ والإثلافِ كالأعيانِ، وقد ذَكَرْنا المسألةَ فيما تَقَدَّمَ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وإن كانت منتصلة به: فإن كانت مُتَولِّدةً كالحُسْنِ والجمالِ والسَّمَنِ والكِبَرِ ونحوِها أخذها المالِكُ مع الأصلِ، ولا شيءَ عليه للغاصِبِ؛ لأنها نَماءُ مِلْكِه، وإنْ كانت غيرَ مُتَولِّدةٍ منه يُنظَرُ: إنْ كانت الزّيادةُ عَيْنَ مالِ مُتَقَوِّمٍ [قائم] (1) في المَغْصوبِ وهو تابعٌ للمَغْصوبِ، فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ على ما نَذْكُرُ إنْ شاء اللَّه تعالى، وإنْ لم تَكُنْ عَيْنَ مالِ مُتَقَوِّمٍ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ أخذها المَغْصوبُ منه ولا شيءَ للغاصِب، وإنْ كانت عَيْنَ مالِ مُتَقَوِّمٍ ولكِنّه ليس ببيع (٥) للمَغْصوب، بل هي أصلٌ بنفسِها، تَزولُ عن مِلْكِ المَغْصوبِ منه وتصيرُ مِلْكا للغاصِب بالضمان (٢).

وبيان هذا هي مسائل: إذا غَصَبَ من إنسانِ ثوبًا فصَبَغَه الغاصِبُ بصِبْغِ نفسِه، فإن صَبَغَه أَحْمَرَ، أو أصفَرَ بالعُصْفُرِ والزَّعْفَرانِ وغيرِهما من الألوانِ سِوَى السَّوادِ، فصاحبُ القَوْبِ بالخيارِ إنْ شاء أخذ القَوْبَ من الغاصِبِ وأعطاه ما زادَ الصّبْعُ فيه.

افنا ولاية اخذ الثؤب: فلأنّ الثّوْبَ مِلْكُه لِبَقاءِ اسمِه ومَعْناه. وأما ضَمانُ ما زادَ الصّبْعُ فيه ؛ فلأنّ للغاصِبِ عَيْنَ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائم، فلا سَبيلَ إلى إبطالِ مِلْكِه عليه من غيرِ ضَمانٍ، فكان الأخذُ بضَمانٍ رعايةً للجانِبَيْنِ (٧)، وإنْ شاء تَرَكَ الثّوْبَ على الغاصِبِ وضَمَّنه قيمةَ ثوبِه أبيضَ يومَ الغَصْبِ؛ لأنه لا سَبيلَ إلى جَبْرِه على أَخْذِ الثّوْبِ، إذْ لا يُمْكِنُه أَخْذُه إلاّ بضَمانٍ

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يملك».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «لِلضَّمانِ».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ملك».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (تتقوم).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ﴿يتبع﴾.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «الجانبين».

- وهو قيمةُ ما زادَ الصَّبْعُ فيه -. ولا سَبيلَ إلى جَبْرِه على الضَّمانِ لانعِدامِ مُباشَرةِ سببِ وُجوبِ الضَّمانِ منه .

وهيلَ؛ له خيارٌ ثالِثٌ (وهو أنّ له تَرْكَ) (١) الثّوْبِ على حالِه، وكان (٢) الصَّبْغُ فيه للغاصِبِ، فيباعُ الثُّوبُ ويُقْسَمُ الثَّمَنُ على قدرِ حَقَّهما، كما إذا انصَبَغَ لا بفعلِ أحدٍ؛ لأن الثَّوْبَ مِلْكُ المَغْصوبِ منه والصِّبْغُ مِلْكُ الغاصِبِ والتّمييزُ مُتَعَذَّرٌ، فصارا شريكينِ في الثَّوْبِ فيُباعُ الثَّوْبُ ويُقْسَمُ الثَّمَنُ بينهما على قدرِ حَقِّهما، وإنَّما كان الخيارُ للمَغْصوبِ منه لا للغاصِبِ، وإنْ كان للغاصِبِ فيه مِلْكٌ أيضًا وهو الصَّبْغُ؛ لأن النَّوْبَ أصلٌ والصَّبْغَ تابعٌ له، فتَخْييرُ (٣) صاحبِ الأصلِ أولى من (أنْ يُخَيَّرَ) (١) صاحبُ التّبَعِ، وليس (٥) للغاصِبِ أَنْ يَحْسِسَ الثَّوْبَ بِالعُصْفُرِ؛ لأنه صاحبُ تَبَعِ، وإنْ صَبَغَه أَسْوَدَ اخْتُلِفَ فيه:

**قال ابو حنيفة رحمه الله: صاحبُ الثَّوْبِ بالخيارِ إنْ شاء تَرَكَه على الغاصِبِ وضَمَّنَه** قيمةَ ثوبِه أبيضَ، وإنْ شاء أخذ القُوْبَ ولا شيءَ للغاصِبِ، بل يُضَمِّنُه النُّقْصانَ .

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ رحمهما الله: السُّوادُ وسائرُ الألوانِ سَواءٌ، وهذا بناءٌ على أنَّ السُّوادَ نُقْصانٌ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله؛ لأنه يُحْرِقُ الثَّوْبَ فيُنْقِصُه، وعندَهما زيادةٌ كسائرِ الألوانِ .

وهيلَ: إنَّه لا خلافَ بينهم في الحقيقةِ، وجوابُ أبي حنيفةَ رحمه الله في سَوادٍ يَنْقُصُ وجوابُهما في سَوادٍ يَزيدُ .

وهيلَ: كان السُّوادُ يُعَدُّ نُقْصانًا في زَمَنِه، وزَمَنَهما كان يُعَدُّ زيادةً، فكان اختِلافُ زَمانٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

وأما العُصْفُرُ إذا نَقَصَ الثَّوْبَ بأنْ كانت قيمةُ الثَّوْبِ ثلاثينَ فعادَتْ قيمَتُه بالصَّبْغِ إلى عشرينَ فإنه يُنْظَرُ إلى قدرِ ما يَزيدُ هذا الصَّبْغُ، لو كان في ثوبٍ يُزيدُ هذا الصَّبْغُ قيمَتَهُ ولا يُنْقِصُ، فإن كان يُزيدُه قدرَ خمسةِ دراهمَ، فصاحبُ القوْبِ بالخيارِ إنْ شاء تَرَكَ القوْبَ على الغاصِبِ وضَمَّنَه قيمةَ القَوْبِ <sup>(٦)</sup> أبيضَ ثلاثينَ درهَمًا، وإنْ شاء أخذ القَوْبَ وأخذ من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بترك».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: "فكان". (٤) في المخطوط: «تخيير». (٣) في المخطوط: «فتخيُّر».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿وَأَنَّهُ.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿ثُوبِهِ﴾.

الغاصِبِ خمسة دراهم، كذا قال محمّدٌ رحمه الله؛ لأن العُصْفُرَ نَقَصَ من هذا القوْبِ عَشَرة دراهم إلا أنْ يُقَدَّرَ خمسة فيه صِبْغٌ فانجَبَرَ نُقْصانُ الخمْسة به، أو صارَتِ الخمْسَتانِ قِصاصًا وبَقيَ نُقْصانُ خمسة دراهم، فيرجعُ عليه بخمسة، وكذلك السَّوادُ على هذا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو صَبَغَ الثَّوْبَ المَغْصوبَ بعُصْفُرِ [٢/ ١٨٥] نفسِه وباعه وغابَ، ثم حَضرَ صاحبُ الثَّوْبِ يَقْضي له بالثَّوْبِ ويَسْتَوْثِقُ منه بكَفيلِ.

أمّا القَضاءُ بالقَوْبِ لِصاحبِ الثّوْبِ: فلِما ذَكَرْنا أنّ الثّوْبَ أصلٌ والصَّبْغُ تابِعٌ له، فكان صاحبُ الثّوْبِ صاحبَ أصلٍ، فكان اعتبارُ جانبِه أولى.

واما الاستيئاق بكفيل، فلأنّ للغاصِبِ فيه عَيْنَ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ.

ولو وقعَ القَوْبُ المَغْصوبُ في صِبْغِ إنسانٍ فصُبغَ به، أو هَبَّتِ الرِّيحُ بثوبِ إنسانٍ فألقَتْه في صِبْغِ غيرِه فانصَبَغَ به، فإن كان الصَّبغُ عُصْفُرًا أو زَعْفَرانًا، فصاحبُ القَوْبِ بالخيارِ إنْ شاء أخذ الثَّوْبَ وأعطاه ما زادَ الصِّبغُ فيه لِما مَرَّ، وإنْ شاء امتنَعَ لِما ذَكَرْنا أنه لا سَبيلَ إلى جَبْرِه على الضَّمانِ؛ لانعِدامٍ مُباشَرةِ سببٍ وُجوبِ الضَّمانِ منه، فيبُاعُ القَوْبُ، فيصَرِبُ (١) كُلُّ واحدٍ منهما بحقه فيضرِبُ صاحبُ القَوْبِ بقيمةِ ثوبِه أبيضَ؛ لأن حَقَّه في القَوْبِ الأبيضِ. وصاحبُ الصِّبغِ يَضْرِبُ بقيمةِ الصِّبغِ في القَوْبِ وهو قيمةُ ما زادَ الصِّبغُ في القَوْبِ الأبيضِ. وصاحبُ الصَّبغِ يَضْرِبُ بقيمةِ الصَّبغِ في القَوْبِ وهو قيمةُ ما زادَ الصِّبغُ فيه؛ لأن حَقَّه في الصِّبغِ المُنفَصِلِ، وإنّما ثَبَتَ الخيارُ فيه؛ لأن حَقَّه في الصِّبغِ المُنفَصِلِ، وإنّما ثَبَتَ الخيارُ لِصاحبِ القَوْبِ لا للغاصِبِ لِما بَيَّنَا.

وإنْ كان سَوادًا أَحَذَه صاحبُ القَوْبِ ولا شيءَ عليه من قيمةِ الصّبْغِ ، بل يُضَمّنُه النّقصانَ إنْ كان غاصِبًا ؛ لأن النّقصانَ حَصَلَ في ضَمانِه ، وهذا قولُ أبي حنيفة رحمه الله ، وعندَهما حُكْمُه حُكْمُ سائرِ الألوانِ على ما بَيّتًا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

وكذلك السَّمْنُ يُخْلَطُ بالسَّويقِ المَغْصوبِ، أو يُخْلَطُ به، فالسَّويقُ بمنزِلةِ القَوْبِ، والسَّمْنُ بمنزِلةِ الصَّبْغِ؛ لأن السَّويقَ أصلٌ والسَّمْنَ كالتَّابِعِ له.

الاتَّزى انه يُقالُ: سَويقٌ مَلْتوتٌ ، ولا يُقالُ: سَمْنٌ مَلْتوتٌ .

وأما العَسَلُ إذا خُلِطَ بالسَّمْنِ، أو اختَلَطَ به فكُلاهما أصلٌ. وإذا خُلِطَ المِسْكُ بالدُّهْنِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿يضرب،

أو اختَلَطَ به، فإن كان يَزيدُ الدُّهْنَ ويُصْلِحُه كان المِسْكُ بمنزِلةِ الصَّبْغِ، وإنْ كان دُهْنَا لا يَصْلُحُ بالخلْطِ ولا تَزيدُ قيمَتُه كالأدْهانِ المُنْتِنةِ فهو هالِكٌ ولا يُعْتَدُّ به واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو غَصَبَ من إنسانِ ثوبًا ومن إنسانٍ صِبْغًا، فصَبَغَه (١) به ضَمن لِصاحبِ الصِّبْغِ صِبْغًا مثلَ صِبْغِه ؛ لأنه أَتْلَفَ عليه صِبْغَه وهو من ذَواتِ الأمثالِ، فيكونُ مضمونًا بالمثلِ فبعدَ ذلك حُكْمُه وحُكْمُ ما إذا صَبَغَ الثَّوْبَ المَغْصوبَ بصِبْغِ نفسِه سَواءً ؛ لأنه مَلك الصِّبْغَ بالضَّمانِ، وقد بَيَّنًا ذلك .

ولو غَصَبَ من إنسانٍ ثوبًا ومن آخَرَ صِبْغًا فصَبَغَه به، ثم غابَ، ولم يُعْرَفْ فهذا وما إذا انصَبَغَ بغيرٍ فعلِ أحدٍ سَواءٌ استحسانًا، والقياسُ أنْ لا يكونَ لِصاحبِ الصَّبْغِ على صاحبِ الثَّوْبِ سَبِيلٌ.

(وجه) القياس: ما ذَكَرْنا أنّ الصِّبْغَ صارَ مضمونًا عليه لِوُجودِ الإِثْلافِ منه، فمَلكه بالضَّمانِ وزالَ عنه مِلْكُ صاحبِه.

(وجه) الاستحسانِ: أنه إذا غابَ الغاصِبُ على وجهِ لا يُعْرَفُ، لا يُمْكِنُ اعتِبارُ فعلِه في إدارةِ الحُكْمِ عليه، فيبُجْعَلُ كأنّه حَصَلَ لا بصِبْغِ أحدٍ.

ولو غَصَبَ ثوبًا وعُصْفُرًا من رجلٍ واحدٍ فَصَبَغَه به، فالمَغْصوبُ منه يَاخُذُ الثّوْبَ مَصْبوغًا ويُبْرِئُ (٢) الغاصِبَ من الضَّمانِ في العُصْفُرِ والثّوْبِ استحسانًا، والقياسُ أنْ يُضمِّنَ الغاصِبَ عُصْفُرًا مثلَه ثم يَصيرُ كأنّه صَبَغَ ثوبَه بعُصْفُرِ نفسِه، فيَثْبُتُ الخيارُ لِصاحبِ الثّوْبِ لِما ذَكَرْنا أنه أَثْلَفَ عليه عُصْفُرَه ومَلكه بالضَّمانِ، فهذا رجلٌ صَبَغَ ثوبًا بعُصْفُرِ نفسِه فيثُبُتُ الخيارُ لِصاحب الثّوْب.

(وجه) الاستحسانِ: أنّ المَغْصوبَ منه واحدٌ، فالغاصِبُ خَلَطَ مالَ المَغْصوبِ منه بمالِه، وخَلْطُ مالِ الإنسانِ بمالِه لا يُعَدُّ استِهْ لاكًا له، بل يكونُ نُقْصانًا، فإذا اختارَ أَخْذَ التّوْبِ فقد (٣) أبرَأه عن النُقْصانِ.

ولو كان العُصْفُرُ لِرجلِ والثَّوْبُ لِآخَرَ فرَضيا أَنْ يَأْخُذَاه، كما يَأْخُذُ الواحدُ أَنْ لو كانا له

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «صبغه».(٣) في المخطوط: «وقد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿وبرأُ ،

فليس لهما ذلك؛ لأن المالِكَ ههنا اختَلَفَ، فكان الخلْطُ استِهْلاكًا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو غَصَبَ إنسانٌ عُصْفُرًا وصَبَغَ به ثوبَ نفسِه ضَمن عُصْفُرًا مثلَه؛ لأنه استَهلك عليه عُصْفُرَه وله مثلٌ فيَضْمَنُ مثلَه، وليس لِصاحبِ العُصْفُرِ أَنْ يَحْبِسَ القَوْبَ؛ لأن القَوْبَ أصلٌ والعُصْفُر تَبَعٌ له والسَّوادُ في هذا بمنزِلةِ العُصْفُرِ في قولِ أبي حنيفة رحمه الله أيضًا؛ لأن هذا ضَمانُ الاستِهلاكِ، والألوانُ كُلُّها في حُكْمِ ضَمانِ الاستِهلاكِ سَواءٌ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو غَصَبَ دارًا فجَصَّصَها، (ثم رَدَّها) (١) قيلَ لِصاحبِها: أعطِه ما زادَ التَّجْصيصُ فيها، إلاّ أَنْ يَرْضَى صاحبُ الدّارِ أَنْ يَأْخُذَ الغاصِبُ جِصَّه؛ لأن للغاصِبِ فيها عَيْنَ مالِ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ وهو الجِصُّ، فلا يجوزُ إبطالُ حَقِّه عليه من غيرِ عِوضٍ فيُخَيَّرُ صاحبُ الدّارِ؛ لأنه صاحبُ أصلٍ فإن شاء أخذها وغَرِمَ للغاصِبِ ما زادَ التَّجْصيصُ فيها، وإنْ شاء رَضيَ بأنْ يَأْخُذَ جِصَّه.

ولو غَصَبَ مُصْحَفًا فنَقَطَه رويَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّ لِصاحبِه أخْذَه ولا شيءَ علمه.

وقال محمد رحمه الله: صاحبُه بالخيارِ إنْ شاء أعطاه ما زادَ النَّقْطُ فيه، وإنْ شاء ضَمَّنَه قيمَته غيرَ مَنْقوطٍ.

(وجه) قولِه (٢) أنَّ النَّقْطَ زيادةٌ [٢/ ٢٨٥ب] في المُصْحَفِ، فأشبَهَ الصَّبْغَ في الثَّوْبِ.

(وجه) ما رويَ عن أبي يوسفَ أنّ النّقْطَ أعيانٌ لا قيمةَ لها، فلم يَكُنُ للغاصِبِ فيه عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمُ قائم بَقيَ مُجَرَّدُ عملِه وهو النّقْطُ ومُجَرَّدُ العملِ لا يَتَقَوَّمُ إلاّ بالعقدِ، ولم يوجَدْ ولأنّ النّقْطُ في المُصْحَفِ مَكْروةٌ.

أَلَا تَرَى إلى ما رويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «جَرِّدُوا القُزْآنَ» <sup>(٣)</sup>، وإذا كان التّجْريدُ

(١) في المخطوط: «فردها». (٢) في المخطوط: «قول محمد».

<sup>(</sup>٣) أخّرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٠) برقم (١٠٨٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥)، (٨٦٠١)، وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٣)، (٩٧٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٢٣)، (٩٧٤٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢٣٩)، (٩٥٤٩)، وأورده الهيثمي في المجمع (٧/ ١٥٨)، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان، وقال البخاري: غيره لا يتابع في حديثه.

مَنْدُوبًا إليه كان النَّقْطُ مَكْرُوهًا، فلم يَكُنْ زيادةً، فكان لِصاحبِ المُصْحَفِ أَخْذُه .

ولو غَصَبَ حَيَوانًا فكَيِرَ في يَدِه أو سَمن ، أو ازْدادَتْ قيمَتُه بذلك ، فلِصاحبِه أنْ يَاخُذَه ولا شيءَ عليه للغاصِبِ الله عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائم ، وإنّما الزّيادةُ نَماءُ ولا شيءَ عليه للغاصِبِ الله عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائم ، وإنّما الزّيادةُ نَماءُ مِلْكِ المالِكِ ، وكذلك لو غَصَبَ جَريحًا ، أو مَريضًا فداواه حتى بَرَأ وصَحَّ لِما قُلْنا ، ولا يرجعُ الغاصِبُ على المالِكِ بما أنْفَقَ ؛ لأنه أنْفَقَ على مالِ الغيرِ بغيرِ إذنِه فكان مُتَبَرِّعًا . وكذلك لو غَصَبَ أرضًا فيها زَرْعٌ أو شَجَرٌ فسَقاه الغاصِبُ وأنْفَقَ عليه ، حتى انتَهَى بُلوغُه ، وكذلك لو خَصَبَ أرضًا فيها زَرْعٌ أو شَجَرٌ فسَقاه الغاصِبُ وأنْفَقَ عليه ، حتى انتَهَى بُلوغُه ، وكذلك لو كان نَخْلًا أَطْلَعَ فأبَّرَه ولَقَّحَه وقامَ عليه فهو للمَغْصوبِ منه ولا شيءَ للغاصِبِ فيما أنْفَقَ لِما قُلْنا .

ولو كان حَصَدَ الزَّرْعَ فاستَهْلكه، أو جَذَّ من الشَّمَرِ شيئًا، أو جَزَّ الصَّوفَ، أو حَلَبَ كان ضامِنًا؛ لأنه أَتْلَفَ مالَ الغيرِ بغيرِ إذنِه فيَضْمَن.

ولو غَصَبَ ثوبًا ففَتَلَه، أو غَسَلَه، أو قَصَّرَه فلِصاحبِه أَنْ يَأْخُذَه ولا شيءَ للغاصِبِ؛ لأنه ليس للغاصِبِ عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ فيه:

أمَّا الفتْلُ فإنه تَغْييرُ الثَّوْبِ من صِفةٍ إلى صِفةٍ.

(واما) الغَسْلُ: فإنه إزالةُ الوسَخِ عن (١) الثَّوْبِ وإعادةٌ له في (٢) الحالةِ الأولى، والصّابونُ أو الحُرُضُ (٣) فيه يَتْلَفُ ولا يَبْقَى. وأما القُصارةُ فإنّها تسويةُ أجزاءِ الثَّوْبِ، فلم يَحْصُلْ في المَغْصوبِ (٤) زيادةُ عَيْنِ مالِ مُتَقَوِّمِ قائمِ فيه.

ولو غَصَبَ من مسلم خَمْرًا فَخَلَّلُها فلِصاحبِها أَنْ يَأْخُذَ الخلَّ من غيرِ شيء؛ لأن الخلَّ مِلْكِه، وليس مِلْكِه، وليس مِلْكِه، وليس مِلْكِه، وليس للغاصِبِ فيه عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ؛ لأن المِلْحَ المُلْقَى في الخمْرِ يَتْلَفُ فيها، فصارَ كما لو تَخَلَّلَتْ بنفسِها في يَدِه، ولو كان كذلك لأخذه من غيرِ شيءٍ كذا هذا.

وهيلَ: موضوعُ المسألةِ أنه خَلَلَها بالنَقْلِ من الظُّلِّ إلى الشَّمْسِ لا بشيءٍ له قيمةٌ <sup>(ه)</sup> وهو الصّحيحُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (من). (٢) في المخطوط: (إلى).

<sup>(</sup>٣) الْحُرُض: الأشنان، وهو من الحمض يُغسل به الأيدِّي. انظر: اللسانَ (١٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الثوب». (٥) في المخطوط: (فيه».

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ جِلْدَ مَيْتة ودَبَغَه أنه إنْ دَبَغَه بشيء لا قيمة له كالماء والتُّرابِ والشَّمْسِ كان لِصاحبِه أنْ يَأْخُذَه ولا شيءَ عليه للغاصِبِ؛ لأن الجِلْدَ كان مِلْكَه والتُّرابِ والشَّمْسِ كان لِصاحبِه أنْ يَأْخُذَه ولا شيءَ عليه للغاصِبِ؛ لأن الجِلْدَ كان مِلْكَه وبعدَما صارَ مالاً بالدِّباغ بقي على حُكْمِ مِلْكِه وليس لِصاحبِه فيه عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ إنّما فيه مُجَرَّدُ فعلِ الدِّباغ، ومُجَرَّدُ العملِ لا يَتقَوِّمُ إلا بالعقدِ ولم يوجَدْ.

هذا إذا أخذه من مَنْزِلِه فدَبَغَه فأمّا إذا كانت المَيْتةُ مُلْقاةً على الطَّريقِ فأخذ جِلْدَها فدَبَغَه فلا سَبيلَ له على الجِلْدِ؛ لأن الإلْقاءَ في الطَّريقِ إباحةٌ للأخْذِ كإلْقاءِ النّوَى وقُشورِ الرُّمّانِ على قوارع الطُّرُقِ.

ولو هَلْك الجِلْدُ المَغْصوبُ بعدَما دَبَعَه بشيءٍ لا قيمة له لا ضَمانَ عليه؛ لأن الضَّمانَ لو وجَبَ عليه إمّا أنْ يجبَ بالإثلافِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ وجَبَ عليه إمّا أنْ يجبَ بالإثلافِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنه لا قيمة له وقتَ الغَصْبِ ولا سَبيلَ إلى الثّاني؛ لأنه لم يوجَدِ الإثلافُ من الغاصِبِ، وإنِ استَهْلكه يَضْمَنُ بالإجماع؛ لأنه كان مِلْكَه قبلَ الدِّباغِ وبعدَما صارَ مالاً بالدِّباغِ بَقيَ على حُكْم مِلْكِه لا حَقَّ للغاصِبِ فيه، وإثلافُ مالٍ مملوكِ للغيرِ بغيرِ إذنِه لا حَقَّ له فيه فيوجِبُ (أ) الضَّمانَ.

ولو دَبَغَه بشيءٍ مُتَقَوِّمٍ كَالقَرَظِ (٢) والعَفْصِ (٣) (٤) ونحوِهما فلِصاحبِه أَنْ يَأْخُذَه ويَغْرَمَ لَه ما زادَ الدِّباغُ فيه؛ لأنه مِلْكُ صاحبِه، وللغاصِبِ فيه عَيْنُ مِلْكِ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ فلَزِمَ مُراعاةُ الجانِبَيْنِ وذلك فيما قُلْنا، وليس له أَنْ يُضَمِّنَه قيمةَ الجِلْدِ؛ لأنه لو ضَمَّنَه قيمتَه لَضَمَّنه يومَ الغَصْبِ، ولم يَكُنْ له قيمةٌ يومَ الغَصْبِ.

ولو هَلك في يَدِه بعدَما دَبَغَه لا ضَمانَ عليه لِما بَيَّنًا، ولو استَهْلكه فكذلك عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه .

وذَكَرَ في ظاهرِ الرِّوايةِ أنَّ على قولِهما (٥) يَضْمَنُ قيمَتَه مَدْبوغًا ويُعْطيه المالِكُ ما زادَ الدِّباغُ فيه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يوجب».

<sup>(</sup>٢) القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدم، انظر: العين (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿وَالْعَصَفُو ﴾ .

<sup>(</sup>٤) العفص: الذي يتخذ منه الحبر، وليس من كلام أهل البادية، انظر: مختار الصحاح (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿قُولُ أَبِي يُوسُفُ وَمُحَمَّدُ﴾.

وذَكَرَ الطَّحاويُّ رحمه الله في مُخْتَصَرِه أنَّ عندَهما يَغْرَمُ قيمَتَه أنْ لو كان الجِلْدُ ذَكيًّا يرَ مَدْبوغ .

(وجه) هولِهما: أنه أتْلَفَ مالاً مُتَقَوِّمًا مملوكًا بغيرِ إذنِ مالِكِه فيوجِبُ الضَّمانَ، كما إذا دَبَغَه بشيءٍ لا قيمةَ له فاستَهْلكه، وإنّما قُلْنا ذلك.

أمَّا الماليَّةُ والتَّقَوُّمُ فلأنَّ الجِلْدَ بالدِّبَاغِ صارَ مالاً مُتَقَوِّمًا.

(وأما) المِلْكُ فلأنّه كان ثابِتًا له قبلَ الدّباغِ، وبعدَه بَقيَ على حُكْمِ مِلْكِه؛ ولِهذا وجَبَ عليه الضّمانُ فيما إذا دَبَغَه بما لا قيمةَ له كذا هذا .

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ التقوَّم حَدَثَ بصنْعِ الغاصِبِ، فلا يجبُ الضَّمانُ عليه ؛ لأن الأصلَ أنّ [٢/ ٢٨٦] الحادِثَ بفعلِ الإنسانِ يكونُ حَقًّا له ، فلا يُمْكِنُ إيجابُ الضَّمانِ عليه فالتُحِقَ هذا الوصْفُ بالعَدَم ، فكان هذا إثلافُ مالٍ لا قيمة له من حيث المعنى ، فلا يحبُ الضَّمانُ ، ولأنّ تَقَوَّمَ الحِلْدِ تابعٌ لِما زادَ الدِّباغُ فيه ؛ لأنه حَصَلَ بالدِّباغِ وما زادَ الدِّباغُ مضمونٌ فيه فكذا ما هو تابعٌ له يكونُ مُلْحَقًّا به ، والمضمونُ ببَدَلٍ لا يُضْمَنُ بالقيمةِ عندَ الإثلافِ كالمَبيعِ قبلَ القبضِ . بِخلافِ ما إذا دَبَغَه بشيءٍ لا قيمة له ؛ لأن هناك ما زادَ الدِّباغُ فيه غيرُ مضمونٍ فلم يوجَدِ الأصلُ ، فلا يَلْحَقُ به غيرُه .

وإنْ كان الجِلْدُ ذَكيًّا فدَبَغَه فإن دَبَغَه بما لا قيمة له، فلِصاحبِه أَنْ يَأْخُذَه ولا شيءَ عليه لِما ذَكَرْنا أنه مِلْكُ صاحبِه، وليس للغاصِبِ فيه عَيْنُ مالٍ مُتَقَوِّمٍ قائمٍ، وليس له أَنْ يُضَمِّنَ الغاصِبَ شيئًا؛ لأن الجِلْدَ قائمٌ لم يُنْتَقَصْ.

ولو دَبَغَه بما له قيمةٌ، فصاحبُه بالخيارِ إِنْ شاء ضَمَّنَه قيمَتَه غيرَ مَدْبوغِ، وإِنْ شاء أخذه وأعطاه ما زادَ الدِّباغُ فيه لِما ذَكَرْنا في الثَّوْبِ المَغْصوبِ إذا صَبَغَه أصفَرَ، أو أَحْمَرَ بصِبْغِ نفسِه .

ولو أنّ الغاصِبَ جعل هذا الجِلْدَ أديمًا، أو زِقًا، أو دَفْتَرًا، أو جِرابًا، أو فروًا لم يَكُنْ للمَغْصوبِ منه على ذلك سَبيلٌ؛ لأنه صارَ شيئًا آخَرَ حيث تَبَدَّلَ الاسمُ والمعنى، فكان استِهْلاكًا له مَعْنَى، ثم إنْ كان الجِلْدُ ذَكيًّا فلَه قيمَتُه يومَ الغَصْبِ، وإنْ كان مَيْتةً فلا شيءَ [له] (١٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

ولو غَصَبَ عَصيرَ المسلمِ فصارَ خَمْرًا في يَدِه، أو خَلَّا ضَمن عَصيرًا مثلَه؛ لأنه هَلك في يَدِه بصَيْرورَتِه خَمْرًا، أو خَلَّا، والعَصيرُ من ذَواتِ الأمثالِ فيكونُ مضمونًا بالمثلِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

## فصل [في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب]

وأما حُكْمُ اختِلافِ الغاصِبِ والمَغْصوبِ منه:

إذا قال الغاصِبُ: هَلَك المَغْصوبُ في يَدي، ولم يُصَدِّقْه المَغْصوبُ منه ولا بَيِّنةَ للغاصِبِ، فإنّ القاضي يَحْبِسُ الغاصِبَ مُدّةً لو كان قائمًا لأَظْهَرَه في تلك المُدّةِ، ثم يَقْضي عليه بالضَّمانِ لِما قُلْنا فيما تَقَدَّمَ أنّ الحُكْمَ الأصليَّ للغَصْبِ هو وُجوبُ رَدِّ عَيْنِ المَغْصوبِ، والقيمةُ خَلَفٌ عنه فما لم يَثْبُتِ العَجْزُ عن الأصلِ لا يَقْضي بالقيمةِ التي هي خَلْفٌ.

ولو اختَلَفا في أصلِ الغَصْبِ، أو في جنسِ المَغْصوبِ ونوعِه، أو قدرِه، أو صِفَتِه، أو قيمَتِه وقتَ الغَصْبِ، فالقولُ في ذلك كُلِّه قولُ الغاصِبِ؛ لأن المَغْصوبَ منه يَدَّعي عليه الضَّمانَ وهو يُنْكِرُ، فكان القولُ قوله إذِ القولُ في الشّرع قولُ المُنْكِرِ.

ولو أقرَّ الغاصِبُ بما يَدَّعي المَغْصوبُ منه وادَّعَى الرَّدَّ عليه لا يُصَدَّقُ إلاّ ببَيِّنةٍ ؛ لأن الإقرارَ بالغَصْبِ إقرارٌ بوُجودِ سببِ وُجودِ الضَّمانِ منه فهو بقولِه : رَدَدْت عليك يَدَّعي الفِّساخَ السَّبَبِ، فلا يُصَدَّقُ من غيرِ بَيِّنةٍ .

وكذلك لو ادَّعَى الغاصِبُ أنّ المَغْصوبَ منه هو الذي أَحْدَثَ العَيْبَ في المَغْصوبِ لا يُصَدَّقُ إلاّ ببَيِّنةٍ؛ لأن الإقرارَ بوُجودِ الغَصْبِ منه إقرارٌ بوُجودِ الغَصْبِ بجميعِ أجزائه في ضَمانِه فهو يَدَّعي إحداثَ العَيْبِ من المَغْصوبِ منه، ويَدَّعي خُروجَ بعضِ أجزائه عن ضَمانِه، فلا يُصَدَّقُ إلاّ ببيِّنةٍ.

ولو أقام المَغْصوبُ منه البَيِّنة أنه غَصَبَ الدَّابّة ونَفَقَتْ عندَه وأقام الغاصِبُ البَيِّنة أنه رَدَّها إليه وأنها نَفَقَتْ عندَه، فلا ضَمانَ عليه؛ لأن من الجائزِ أنّ شُهودَ المَغْصوبِ منه اعتَمَدوا في شهادَتِهم على استِصْحابِ الحالِ لِما أنّهم عَلِموا بالغَصْبِ وما عَلِموا بالرَّدِ، فبَنوا الأمرَ على ظاهرِ بَقاءِ المَغْصوبِ في يَدِ الغاصِبِ إلى وقتِ الهَلاكِ، وشُهودُ الغاصِبِ

اعتَمَدوا في شهادَتِهم بالرَّدِّ حَقيقةَ الأمرِ وهو الرَّدُّ؛ لأنه أمرٌ لم يَكُنْ، فكانت الشُّهادةُ القائمةُ على الرَّدِّ أُولَى، كما في شُهودِ الجُرْحِ مع شُهودِ التَّزْكيةِ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنّ الغاصِبَ ضامِنٌ ، واللَّه تعالى أعلمُ .

ولو أقامَ المَغْصوبُ منه البَيِّنةَ أنه غَصَبَ منه هذا العبدَ ومات عندَه وأقامَ الغاصِبُ البَيِّنةَ أنَّ العبدَ مات في يَدِ مولاه قبلَ الغَصْبِ لم يَنْتَفِعْ بهذِه الشُّهادةِ؛ لأن موتَه في يَدِ مولاه قبلَ الغَصْبِ لا يَتَعَلَّقُ به حُكْمٌ، فلم تُقْبل الشَّهادةُ عليه والتَحَقَّتْ بالعَدَم، فيجبُ العملُ بشهادةِ شُهودِ المَغْصوبِ منه، ولأنّ من الجائزِ أنّ شُهودَ الغاصِبِ اعتَمَدُوا استِصْحابَ الحالِ، وهو حالُ اليَدِ التي كانت عليه للمولى لِجوازِ أنَّهم عَلِموها ثابِتةً ، ولم يَعْلَموها بالغَصْبِ وظَنُّوا (١) تلك اليَدَ قائمةً فاستصْحبوها وشُهودُ المَغْصوبِ منه اعتَمَدوا في شهادَتِهم تَحَقَّقَ الغَصْبِ، فكانت شهادَتُهم أولى بالقَبولِ.

ولو أقامَ المَغْصوبُ منه البَيِّنةَ أنَّ الغاصِبَ غَصَبَ هذا العبدَ يومَ النَّحْرِ بالكوفةِ وأقامَ الغاصِبُ البِّيِّنةَ أنه كان يومَ النَّحْرِ بمَكَّةَ هو والعبدُ، فالضَّمانُ واجبٌ على الغاصِبِ؛ لأن بَيِّنةَ الغاصِبِ لا يَتَعَلَّقُ بها حُكُمٌ فالتَحَقَّتْ بالعَدَمِ، فبَقيَتْ بَيِّنةُ المَغْصوبِ منه بلا مُعارِضٍ فلَزِمَ العملُ بها .

وقال محمَّدٌ رحمه الله في الإملاءِ: إذا أقامَ الغاصِبُ البَيِّنةَ أنه مات في يَدِ المَغْصوبِ منه، وأقامَ المَغْصوبُ منه البَيِّنةَ (٢) أنه مات في يَلِ الغاصِبِ [٢/ ٢٨٦ب]، فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ الغاصِبِ لِما ذَكَرْنا أَنَّ بَيِّنَتَه قامَتْ على إثْباتِ أمرٍ لم يَكُنْ وهو الرَّدُّ، وبَيِّنةُ المَغْصوبِ منه قامَتْ على إبقاءِ ما كان على ما كان وهو الغَصْبُ، فكانت بَيِّنةُ الرَّدِّ أُولِي واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو أقامَ المَغْصوبُ منه البَيِّنةَ أنَّ الدَّابَّةَ نَفَقَتْ عندَ الغاصِبِ من رُكوبِه، وأقامَ الغاصِبُ البَيِّنةَ أنه رَدَّها إليه فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المَغْصوبِ منه، وعلى الغاصِبِ القيمةُ؛ لأن بَيِّنةَ الغاصِبِ لا تَدْفَعُ بَيِّنةَ المَغْصوبِ منه؛ لأنها قامَتْ على رَدِّ المَغْصوبِ، ومن الجائزِ أنه رَدَّها، ثم غَصَبَها ثانيًا ورَكِبَها فنَفَقَ <sup>٣)</sup> في يَدِه فأمكَنَ الجمْعُ بين البَيِّنَتَيْنِ، وكذلك لو شَهِدَ شُهودُ

(٢) في المخطوط: ﴿بينة﴾.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وطلبوا». (٣) في المخطوط: «فنفقت».

كتاب الغصب

صاحبِ الدَّابَّةِ أنَّ الغاصِبَ قَتَلَها، وشَهِدَ شُهودُ الغاصِبِ أنه رَدَّها إليه؛ [لِما قُلْنا] (١)، كما إذا قال رجلٌ لإَخَرَ: غَصَبنا منكَ أَلفًا، ثم قال: كُنّا عَشَرةً.

**قال ابويوسفَ رحمه الله: لا يُصَدَّقُ، وقال زُفَرُ رحمه الله: يُصَدَّقُ.** 

(وجه) هولِه (٢) أنّ قوله: غَصَبنا منكَ حَقيقةٌ للجَمْع، والعملُ بحَقيقةِ اللَّفْظِ واجبٌ، وفي الحمْلِ على الواحدِ تَوْكُ للعملِ (٣) بالحقيقةِ فيُصَدَّقُ.

(وجه) قولِ ابي يوسفَ: أنَّ العملَ بالحقيقةِ واجبٌ ما أمكَنَ وههنا لا يُمْكِنُ؛ لأن قوله غَصَبنا إخْبارٌ عن وُجودِ الغَصْبِ من جَماعةٍ مجهولينَ، فلو عَمِلْنا بِحَقيقَتِه لَأَلغَيْنا كلامَه، ولا شَكَّ أنَّ العملَ بالمَجازِ أولى من الإلْغاءِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

## فصل [في مسائل الإتلاف]

وأما مَسائلُ الإِثْلافِ فالكَلامُ فيها أنَّ الإِثْلافَ لا يخلو إمَّا أنْ ورَدَ على [بَني آدَمَ، وإمَّا أنْ ورَدَ على] (؛) غيرِهم من البَهاثمِ والجماداتِ، فإن ورَدَ على بَني آدَمَ فحُكْمُه في التَّفْسِ وما دونَها (٥) نَذْكُرُه في كِتابِ الجِناياتِ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وإنْ ورَدَ على غيرِ بَني آدَمَ، فإنه يوجِبُ الضَّمانَ إذا استَجْمع شَراثطَ الوُجوبِ فيَقَعُ الكَلامُ فيه في ثلاثةِ مَواضِعَ:

في بيانِ كونِه سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ، وفي بيانِ شُروطِ (٦) وُجوبِ الضَّمانِ، وفي بيانِ ماهيّةِ الضّمانِ الواجبِ [به] <sup>(٧)</sup>.

(امًا) الأوْلُ: فلا شَكَّ أنَّ الإثلافَ سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ عندَ استِجْماعِ شَرائطِ الوُجوبِ؛ لأن إثْلافَ الشِّيءِ إخْراجُه من أنْ يكونَ مُنْتَفَعًا به مَنْفَعةً مَطْلُوبةً منه عادَّةً، وهذا اعتِداءٌ وإضْرارٌ، وقد قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلِيَكُمْ ﴾ [البغرة:١٩٤] ، وقال ﷺ: ﴿ لَا ضِرَرَ وَلَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ، (^) وقد تَعَذَّرَ نَفْيُ الضَّرَرِ

(٢) في المخطوط: «قول زفر».

- (١) ليست في المخطوط.
- (٣) في المخطوط: «العمل».
- (٤) ليست في المخطوط. (٥) في المخطوط: ددون النفس.
- (٦) في المخطوط: «شرائط». (٧) زيادة من المخطوط.
- (٨) صحيح: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الأحكام، باب: من بني في حقه ما يضر بجاره، برقم (٢٣٤٠)، والبيهقي فَي الكبرى (٦/٦٥٦)، برقم (١١٦٥٧)، وأورده ابن رجب الحنبلي (٣٠٢/١) من حَديث

من حيث الصورة، فيجبُ نَفْيُه من حيث المعنى بالضَّمانِ ليقومَ الضَّمانُ مَقامَ المُتْلَفِ في فينتُفي الضَّرُ بالقدرِ المُمْكِنِ، ولِهذا وجَبَ الضَّمانُ بالغَصْبِ فبالإثلافِ أولى؛ لأنه في كونِه اعتِداءٌ وإضرارًا فوْقَ الغَصْبِ، فلَمّا وجَبَ بالغَصْبِ (فلأنْ يجبَ بالإثلافِ) (١) أولى، سَواءٌ وقعَ إثلافًا له صورةً ومَعْنَى بإخراجه عن كونِه صالِحًا للانتِفاعِ، أو مَعْنَى بإحداثِ مَعْنَى فيه يَمْنَعُ من الانتِفاع به مع قيامِه في نفسِه حقيقةً؛ لأن كُلَّ ذلك اعتِداءٌ وإضرارٌ سَواءٌ كان الإثلاف مُباشرةً بإيصالِ (٢) الآلةِ بمَحِلِّ التلفِ، أو تسبيبًا بالفعلِ في مَحِلِّ يُفْضي إلى تَلَفِ غيرِه عادةً؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما يَقَعُ اعتِداءٌ وإضرارًا فيوجِبُ الضَّمانَ.

## وبيانُ ذلك في مَسائلَ:

إذا قَتَلَ دابّة إنسان، أو أَحْرَقَ ثوبَه، أو قَطَعَ شَجَرة إنسان، أو أراقَ عَصيرَه، أو هَدَم بناء ضمن، سَواءٌ كان المُتْلَفُ في يَدِ المالِكِ، أو في يَدِ الغاصِبِ لِتَحَقُّقِ الإثلافِ في الحالين، غيرَ أنّ المَغْصوبَ إنْ كان مَنْقولاً وهو في يَدِ الغاصِبِ يُخَيَّرُ المالِكُ إنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِب، وإنْ شاء ضَمَّنَ المُتْلِفَ لِوُجودِ سبب وُجوبِ الضَّمانِ من كُلِّ واحدِ منهما، فإن ضَمَّنَ الغاصِب، فالغاصِبُ يرجعُ بما ضَمن على المُتْلِف؛ لأنه مَلك المَغْصوب منهما، فإن ضَمَّنَ الغاصِب فالغاصِبُ يرجعُ بما ضَمن على المُتْلِف لا يرجعُ بالضَّمانِ على بالضَّمانِ فتَبَيَّنَ أنّ الإثلاف ورَدَ على مِلْكِه، وإنْ ضَمَّنَ المُتْلِف لا يرجعُ بالضَّمانِ على أحدٍ، وإنْ كان عَقارًا ضَمن المُتْلِفُ ولا يَضْمَنُ الغاصِبُ عندَهما (٣)، وعندَ محمدِ رحمه الله الجوابُ فيه وفي المَنْقولِ سَواءٌ، بناءً على أنّ العَقارَ غيرُ مضمونِ بالغَصْبِ عندَهما، وعندَه مضمونٌ به، فكان له أنْ يُضَمِّنَ أيَّهما شاء، كما في المَنْقولِ.

(١) في المخطوط: «فبالإتلاف». (٢) في المخطوط: «باتصال».

عبادة بن الصامت رضي الله عنه، انظر صحيح سنن ابن ماجه، وأخرجه وبسند صحيح كذلك، ابن ماجه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم (٢٣٤١)، وأحمد، برقم (٢٨٦٢)، والطبراني في الكبير (٢١/٢١)، برقم (١١٥٧٦) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر إرواء الغليل (٢٦٦٦). وبسند صحيح أيضًا أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٢٦) برقم (٣٣٤٥)، والمدارقطني (٣/٧٧)، برقم (٢٨٨) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، انظر إرواء الغليل، وقم (١٦٢٧)، وبسند صحيح أخرجه مالك، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق، برقم (١٦٢١)، والبيهقي في مسنده (١/ ٢٢٤) من حديث عمرو بن والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٩)، برقم (١١٦٧)، وقم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عند أبي حنيفة وأبي يوسف».

وكذلك إذا نَقَصَ مالُ إنسانِ بما لا يجري فيه الرِّبا ضَمن النُقْصانَ سَواءٌ كان في يَدِ المالِكِ، أو في يَدِ الغاصِبِ؛ لأن النَقْصَ إثلافُ جُزْء منه وتَضْمينُه مُمْكِنٌ؛ لأنه لا يُؤَدِّي إلى الرِّبا فيَضْمَنُ قدرَ النُّقْصانَ بخلافِ الأموالِ الرِّبَويَةِ على ما مَرَّ، غيرَ أنّ النُّقْصانَ إنْ كان بفعلِ غيرِ الغاصِب، فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ ويرجعُ الغاصِبُ على الذي نَقَصَ، وإنْ شاء ضَمَّنَ الذي نَقَصَ وهو لا يرجعُ على أحدٍ لِما قُلْنا.

ولو غَصَبَ عبدًا قيمَتُه ألفُ درهم فازْدادَ في يَدِ الغاصِبِ، حتّى صارَتْ قيمَتُه الفَيْنِ فقتَلَه إنسانٌ خَطأً، فالمالِكُ بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ قيمَته وقتَ الغَصْبِ الفَ درهم، وإنْ شاء ضَمَّنَ القاتِلَ قيمَته وقتَ القَتْلِ ألفَيْنِ؛ لأنه وُجدَ سببا وُجوبِ الضَّمانِ: الغَصْبَ والقَتْلَ. والزّيادةُ [٢/ ٢٨٧أ] الحادِثةُ في يَدِ الغاصِبِ غيرُ مضمونة بالغَصْبِ وهي مضمونة بالغَصْبِ وهي مضمونة بالقَتْلِ؛ لِذلك ضَمن الغاصِبُ الفًا والقاتِلُ ألفَيْنِ، فإن ضَمن القاتِلُ فإنه لا يرجعُ على أحدٍ، وإنْ ضَمن الغاصِبُ فالغاصِبُ يرجعُ على عاقِلةِ القاتِلِ بألفَيْنِ ويتَصَدَّقُ بالفضْلِ على الألفِ.

وأما الرُّجوعُ عليهم بالفَيْنِ فلأنَّه مَلك المَغْصوبَ بالضَّمانِ فتَبَيَّنَ أَنَّ القَتْلُ ورَدَ على عبدِ الغاصِبِ فيَضْمَنُ قيمَتَه .

وأما التّصَدُّقُ بالفضْلِ على الألفِ فلِتَمَكُّنِ الخبَثِ فيه لاختِلالِ المِلْكِ، ويَنْبَغي أَنْ يكونَ هذا على أصلِ أبي حنيفة [ومحمّدِ رحمهما الله] (١) أَظْهَرَ.

فأمّا على أصلِ أبي يوسفَ رحمه الله فالفضْلُ طَيِّبٌ له ولا يَلْزَمُه التّصَدُّقُ به، وإنْ قَتَلَه الغاصِبُ بعدَ الزّيادةِ خَطَأً، فالمَغْصوبُ منه بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنه الغاصِبُ قيمتَه يومَ الغَصْبِ ألفَ درهَم وهو الصّحيحُ، الغَصْبِ ألفَ درهَم وهو الصّحيحُ، بخلافِ المَغْصوبِ إذا كان حَيَوانًا سِوَى بَني آدَمَ فقَتَلَه الغاصِبُ بعدَ الزّيادةِ أنه لا يَضْمَنُ قيمتَه، إلاّ يومَ الغَصْبِ ألفَ درهَمٍ عندَ أبي حنيفة رحمه الله. وقد بَيَّنا له الفرْق بينهما فيما تَقَدَّمَ.

َ ولو قَتَلَ العبدُ نفسَه في يَدِ الغاصِبِ بعدَ حُدوثِ الزّيادةِ ضَمن الغاصِبُ قيمَتَه يومَ الغَصْبُ الغَمْنُ الغَصْبِ الغَمْنُ الغَصْبِ الفَّا؛ [لأن قَتْلَه نفسَه يُهْدرُ فيُلْحَقُ بالعَدَمِ كأنّه مات بنفسِه، ولو كان كذلك يَضْمَنُ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

قيمَتَه يومَ الغَصْبِ ألفَ درهَم] (١) كذا هذا .

ولو كانت (الجاريةُ ولَدَتْ ولَدًا فقَتَلَتْ ولَدها، ثم ماتتِ الجاريةُ) (٢)، فعلى الغاصِبِ قيمَتُها يومَ الغَصْبِ أَلفُ درهَم، وليس عليه ضَمانُ الولَدِ؛ لأن قَتْلَها ولَدَها هَدرٌ ولا حُكْمَ له فالتَحَقَ بالعَدَمِ كَانّه مات حَتَّفَ أَنْفِه فهَلك (٣) أمانةً وبَقيَتِ الأُمُّ مضمونةً بالغَصْبِ.

ولو أودَعَ رجلانِ رجلاً كُلُّ واحدٍ منهما ألفَ درهَم فخَلَطَ المُسْتَوْدَعُ أحدَ الألفَيْنِ بِالآخَرِ خَلْطًا لا يَتَمَيَّزُ ضَمن لِكُلِّ واحدٍ منهما ألفًا، ومَلك المَخْلوطَ في قولِ أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الخلْطَ وقَعَ إثلافًا مَعْنَى، وعندَهما (٤) هما بالخيارِ بين أنْ يَأْخُذا ذلك ويَقْتَسِماه بينهما وبين أنْ يُضَمِّناه، والمسألةُ مَرَّتْ في كِتابِ الوديعةِ.

ثم قال محمد رحمه الله: ولا يَسَعُ المودَعُ أكلَ هذه الدَّراهم حتى يُؤدِّيَ مثلَها إلى أصحابِها (٥)، وهذا صَحيحٌ لا خلافَ فيه؛ لأن عندَهما لم يَنْقَطِعْ حَقُّ المالِكِ، وعندَ أبي حنيفة رحمه الله: إنِ انقَطَعَ وثَبَتَ المِلْكُ للمُسْتَوْدَعِ لَكِنْ فيه خَبَثٌ فيُمْنَعُ من التصرف فيه، حتى يَرْضَى صاحبُه.

ولو أنّ رجلًا له كُرّانِ اغْتَصَبَ رجلٌ أحدَهما، أو سَرَقَه، ثم إنّ المالِكَ أودَعَ الغاصِبَ أو السّارِقَ ذلك الآخَرَ فخَلَطَه بكُرِّ الغَصْبِ ثم ضاعَ ذلك كُلَّه ضَمن كُرَّ الغَصْبِ، ولم يَضْمَنْ كُرَّ الوديعةِ بسببِ الخلْطِ؛ لأنه خَلَطَ مِلْكَه بمِلْكِه وذلك ليس باستِهْلاك، فلا يجبُ الضَّمانُ عليه بسببِ الخلْطِ وبَقيَ الكُرُّ المضمونُ وكُرُّ الأمانةِ في يَدِه على حالِهما، فصارَ كأنهما هَلكا قبلَ الخلْطِ.

ولو خَلَطَ الغاصِبُ دراهمَ الغَصْبِ (٦) بدراهم نفسِه خَلْطًا لا يَتَمَيَّزُ ضَمن مثلَها ومَلك المَخْلوطَ؛ لأنه أَثْلَفَها بالخُلْطِ. وإنْ مات كان ذلك لِجميعِ الغُرَماءِ والمَغْصوبُ منه أُسْوةُ الغُرَماءِ؛ لأنه زالَ مِلْكُه عنها وصارَ مِلْكًا للغاصِبِ، ولو اختَلَطَتْ دراهمُ الغَصْبِ بدراهمِ نفسِه بغيرِ صُنْعِه، فلا يَضْمَنُ وهو شريكٌ للمَغْصوبِ منه؛ لأن الاختِلاطَ من غيرِ صُنْعِه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطُّوط: «الزيادة ولدًا، قتلت الجارية ولدها ثم ماتت».

<sup>(</sup>٣) فيّ المخطوط: «فيهلك». (٤) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «صاحبها».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المغصوب».

هَلاكٌ، وليس بإهلاكٍ (١)، فصارَ كما لو تَلِفَتْ بنفسِها وصارا شريكينِ لاختِلاطِ المِلْكينِ على وجهِ لا يَتَمَيَّزُ، واللَّه عَزَّ وجَلَّ أعلمُ.

ولو صَبَّ ماءً في طَعامٍ في يَدِ إنسانٍ فأفسدَه وزادَ في كَيْلِه فلِصاحبِ الطَّعامِ أَنْ يُضَمِّنَه قيمتَه قبلَ أَنْ يَصُبُّ فيه الماءَ، وليس له أَنْ يُضَمِّنَه طَعامًا مثلَه ولا يجوزُ له أَنْ يُضَمِّنَه مثلَ كَيْلِه قبلَ صَبِّ الماءِ، وكذلك لو صَبَّ ماءً في دُهْنٍ أو زَيْتٍ؛ لأنه لا سَبيلَ إلى أَنْ يُضَمِّنَه مثلَ الطَّعامِ المَبْلولِ والدُّهْنِ المَصْبوبِ فيه الماء؛ لأنه لا مثلَ له ولا سَبيلَ إلى أَنْ يُضَمِّنَه مثلَ الطَّعامِ المَبْلولِ والدُّهْنِ المَصْبوبِ فيه الماء؛ لأنه لا مثلَ له ولا سَبيلَ إلى أَنْ يُضَمِّنَه مثلَ كيْلِ الطَّعامِ قبلَ صَبِّ الماءِ فيه؛ لأنه لم يَكُنْ منه غَصْبٌ مُتَقَدِّمٌ، حتى لو غَصَبَ ثم صَبَّ، فعليه مثلُه واللَّه تعالى أعلمُ.

ولو فتَحَ بابَ قَفَصِ فطارَ الطَّيْرُ منه وضاعَ لم يَضْمَنْ في قولِهما (٢). وقال محمد رحمه الله: يَضْمَنُ (٣).

وقال الشّافعيُ رحمه الله: إنْ طارَ من فوْرِه ذلك ضَمن، وإنْ مَكَثَ ساعةً، ثم طارَ لا

(وجه) هولِ محمد، أنّ فتْحَ بابِ القَفَصِ وقَعَ إِثْلافًا لِلطَّيْرِ تسبيبًا؛ لأن الطَّيَرانَ لِلطَّيْرِ طَبْعٌ له، فالظَّاهرُ أنه يَطيرُ إذا وجَدَ المُخَلِّصَ، فكان الفتْحُ إِثْلافًا له تسبيبًا فيوجِبُ الضَّمانَ، كما إذا شَقَّ زِقَّ إنسانٍ فيه دُهْنٌ مائعٌ فسالَ وهَلك، وهذا وجه قولِ الشَّافعيِّ رحمه الله أيضًا، إلا أنه يقولُ: إذا مَكَثَ ساعةً لم يَكُنِ الطَّيرانُ بعدَ ذلك مُضافًا إلى الفتْحِ، بل إلى اختيارِه، فلا يجبُ الضَّمانُ.

(وجه) هولهما، أنّ الفتْحَ ليس بإثلافِ مُباشَرةً ولا تسبيبًا (أمّا) المُباشَرةُ فظاهرةُ الانتِفاءِ. (وأما) التَسْبيبُ فلأنّ الطَّيْرَ مُخْتَارٌ في الطَّيْرانِ؛ لأنه حَيُّ وكُلُّ حَيُّ له اختيارٌ، فكان الطَّيْرانُ مُضافًا إلى اختيارِه والفتْحُ سببًا مَحْضًا، فلا حُكْمَ له كما إذا حَلَّ القَيْدَ عن عبدِ إنسانِ، حتى أبِقَ أنه لا ضَمانَ عليه لِما قُلْنا كذا هذا.

(۱) في المخطوط: «باستهلاك». (۲) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». . (۳) انظر في مذهب الحنفية: الوسيط (۳/ ۳۸۵).

(٤) مذهب الشافعية: أنه إذا فتح قفصا عن طائر وهيجَّه حتى طار، ضمن فإن اقتصر على الفتح فقط، فطار فالأصح أنه يضمن مطلقا سواء طار في الحال أم لا. انظر: مختصر المزني (٣/ ٤٣)، الروضة (٥/٥)، مغني المحتاج (٢٧٨/٢)، نهاية المحتاج (٥/٥).

بخلافِ شَقِّ الزِّقِّ الذي فيه دُهْنٌ ماثعٌ؛ لأن [٢/ ٢٨٧ب] المائعَ سَيّالٌ بطَبْعِه بحيث لا يوجَدُ منه الاستِمْساكُ عندَ عَدَمِ المانِعِ، إلاّ على نَقْضِ العادةِ، فكان الفتْحُ تَسَبُّبًا (١) لِلتَّلَفِ فيجبُ الضَّمانُ، وعلى هذا الخلافِ إذا حَلَّ رِباطَ الدّابّةِ، أو فتَعَ بابَ الإصْطَبْلِ، حتّى خَرَجَتِ الدَّابَةُ وضَلَّتْ.

وقالوا إذا حَلَّ رِباطَ الزَّيْتِ أنه إنْ كان ذائبًا فسالَ [منه] (٢) ضَمن، وإنْ كان السَّمْنُ جامِدًا فذابَ بالشَّمْسِ وزالَ لم يَضْمَنْ لِما ذَكَرْنا أنّ المائعَ يَسيلُ بطَبْعِه إذا وجَدَ مَنْفَذَا بحيث يَسْتَحيلُ استِمْساكُه عادةً، فكان حَلُّ الرِّباطِ إِثْلاقًا له تسبيبًا فيوجِبُ الضَّمانَ بخلافِ الجامِدِ؛ لأن السَّيلانَ طَبْعُ المائع لا طَبْعُ الجامِدِ، وهو وإنْ صارَ مائعًا لَكِنْ لا بصُنْعِه، بل الحامِدِ؛ لأن السَّيلانَ طَبْعُ المائع لا طَبْعُ الجامِدِ، وهو وإنْ صارَ مائعًا لَكِنْ لا بصُنْعِه، بل بحرارةِ الشَّمْسِ، فلم يَكُنِ التَّلَفُ مُضافًا إليه لا مُباشَرةً ولا تسبيبًا، فلا يَضْمَنُ واللَّه عَزَّ وجَلَّ أعلمُ.

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَبَ صَبيًّا صَغيرًا حُرًّا من أهلِه فعَقَرَه سَبْعٌ، أو نَهَشَتْه حَيّةٌ أو وَقَعَ في بثْرٍ، أو من سَطْحِ فمات أنّ على عاقِلةِ الغاصِبِ الدِّيةَ لِوُجودِ الإثلافِ من الغاصِبِ تسبيبًا؛ لأنه كان مَحْفوظًا بيَدِ وليه، إذْ هو لا يَقْدِرُ على حِفْظِ نفسِه بنفسِه، فإذا فوّتَ حِفْظَ اللهلِ عنه ولم يَحْفَظُه بنفسِه، حتى أصابَتْه آفةٌ فقد ضَيَّعَه، فكان ذلك منه إثلاقًا تسبيبًا، والحُرُّ إنْ لم يَكُنْ مضمونًا بالغَصْبِ يكونُ مضمونًا بالإثلافِ مُباشَرةً كان أو تسبيبًا، ولو قتلَه إنسانٌ خَطَأً في يَدِ الغاصِبِ فلأوليائه أنْ يَتَبِعوا أيَّهما شاءوا الغاصِبَ أو القاتِلَ.

(أمّا) القاتِلُ فلِوُجودِ الإثْلافِ منه مُباشَرةً .

(وأما) الغاصِبُ فلِوُجودِ الإثلافِ منه تسبيبًا لِما ذَكَرْنا، والتّسَبُّبُ (٣) يَنْزِلُ مَنْزِلةَ المُباشَرةِ في وُجوبِ الضَّمانِ كَحَفْرِ البِنْرِ على قارِعةِ الطَّريقِ والشَّهادةِ على القَتْلِ، حتّى لو رجع شُهودُ القِصاصِ ضَمِنوا فإن اتَّبعوا القاتِلَ بالمالِ لا يرجعُ على أحدٍ، وإنِ اتَّبعوا الغاصِبَ فالغاصِبُ على أحدٍ، وإنِ اتَّبعوا الغاصِبَ فالغاصِبُ على المُسْتَحَقِّ في الغاصِبَ فالغاصِبُ المُسْتَحَقِّ في حَقِّ مِلْكِ الضَّمانِ على المُلاَبِ المُدَبَّرِ إذا وَلَّ المُحْمونِ كغاصِبِ المُدَبَّرِ إذا وَلَّ المُحْمونِ كغاصِبِ المُدَبَّرِ إذا وَلَّ المُحْمونِ على القاتِلِ، وإنْ لم قُتِلَ المُدَبَّرُ في يَذِه واختارَ المالِكُ تَضْمينَ الغاصِبِ يرجعُ بالضَّمانِ على القاتِلِ، وإنْ لم

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تسبيبًا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والتسبيب».

يَمْلِكْ نفسَ المُدَبِّرِ بأداءِ الضَّمانِ كذا هذا.

وكذلك لو وقَعَ عليه حائطُ إنسانٍ فالغاصِبُ ضامِنٌ ويرجعُ على عاقِلةِ صاحبِ الحائطِ إنْ كان تَقَدَّمَ إليه لِما قُلْنا.

ولو قَتَلَه إنسانٌ في يَلِ الغاصِبِ عَمْدًا فأولياؤُه بالخيارِ إنْ شاءوا قَتَلوا القاتِلَ وبَرِئَ الغاصِبِ في مالِ الغاصِبِ في مالِ الغاصِبِ في مالِ القاتِلِ عَمْدًا، ولا يكونُ لهم القِصاصُ.

(أمّا) وِلايةُ القِصاصِ (١) من القاتِلِ فلِوُجودِ القَتْلِ العَمْدِ الخالي عن المَوانِعِ.

(وأما) وِلايةُ اتّباعِ الغاصِبِ بالدّيةِ فلِوُجودِ الإثلافِ منه تسبيبًا على ما بَيّنًا فإن قَتَلوا القاتِلَ بَرِئَ الغاصِبُ؛ لأنه لا يُجْمَعُ بين القِصاصِ والدّيةِ في نفس واحدةٍ في قَتْلِ واحدٍ، وإنِ اتّبعوا الغاصِبَ فالدّيةُ على عاقِلَتِه تَرْجِعُ عاقِلَتُه على (٢) مالِ القاتِلِ، ولا يكونُ لهم أن يَقْتَصُوا من القاتِلِ؛ لأن القِصاصَ لم يَصِرْ مِلْكًا لهم بأداءِ الضَّمانِ، إذْ هو لا يحتملُ التّمليكَ، فلم يَقُم الغاصِبُ مَقامَ الوليِّ في مِلْكِ القِصاصِ فسَقَطَ القِصاصُ ويَنْقَلِبُ مالاً، والمالُ (يحتملُ التّمليكَ) (٣)، فجازَ أنْ يقومَ الغاصِبُ مَقامَ الوليِّ في مِلْكِ المالِ (٤). ولو قَتَلَ الصّبيُّ إنسانًا في يَدِ (٥) الغاصِبِ فرَدَّه على الوليِّ وضَمن عاقِلةُ الصّبيُّ لم يَكُنْ ولو قَتَلَ العَميُ إنسانًا في يَدِ (٥) الغاصِبِ بشيء؛ لأنه لا سَبيلَ إلى إيجابِ ضَمانِ الغَصْبِ؛ لأن العُرَّ على غيرُ مضمونِ بالغَصْبِ، ولا سَبيلَ إلى إيجابِ ضَمانِ الإثلافِ؛ لأن الغاصِبَ إنّما يَصيرُ عيرُ مضمونِ بالغَصْبِ، ولا سَبيلَ إلى إيجابِ ضَمانِ الإثلافِ؛ لأن الغاصِبَ إنّما يَصيرُ مُثْلِفًا إيّاه تسبيبًا بجِنايةِ غيرِه عليه لا بجِنايَةِه على غيره.

ولو قَتَلَ الصّبيُّ نفسَه، أو أتَى على شيء من نفسِه من اليَدِ والرِّجْلِ وما أشبَهَ ذلك، أو أركَبَه الغاصِبُ دابّةً فألقَى نفسَه منها فالغاصِبُ ضامِنٌ عندَ أبي يوسف، وعندَ محمدٍ لا يَضْمَنُ.

وجه قولِ محمد: أنّ فعلَه على نفسِه هَدرٌ فالتَحَقّ بالعَدَمِ فصارَ كأنّه مات حَتْفَ أنْفِه، أو سَقَطَتْ يَدُه بآفة سَماويّة ولو كان كذلك لا ضَمانَ عليه كذا هذا، والجامِعُ أنه لو وجَبَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الاقتصاص».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «محل للتمليك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يدي».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «القصاص».

الضَّمانُ لَوَجَبَ بالغَصْبِ والحُرُّ غيرُ مضمونِ بالغَصْبِ، ولِهذا لو جَنَى على غيرِه لا يَضْمَنُ الغاصِبُ كذا هذا.

وجه قول ابي يوسف: أنّ الحُرَّ إنْ لم يَكُنْ مضمونًا بالغَصْبِ فهو مضمونٌ بالإثلافِ مُباشَرةً أو تسبيبًا، وقد وُجِدَ التَّسْبيبُ من الغاصِبِ حيث تَرَكَ حِفْظَه عن أسْبابِ الهَلاكِ في الحالينِ جميعًا، فكان مُتْلِفًا إيّاه تسبيبًا، فيجبُ الضَّمانُ عليه ولا يرجعُ الغاصِبُ على عاقِلةِ الصّبيِّ بما ضَمن؛ لأن حُكْمَ فعلِه على نفسِه لا يُعْتَبَرُ، فلا يُمْكِنُ إيجابُه على العاقِلةِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو غَصَبَ مُدَبَّرًا فمات في يَدِه ضَمن بالإجماع، ولو غَصَبَ أُمَّ ولَدِ فماتتْ في يَدِه من غيرِ آفةٍ لم يَضْمَنْ عندَ أبي حنيفة، وقد ذَكَرْنا المسألة في موضِعِها، ولو [٢/٨٨أ] ماتتْ في يَدِه بآفةٍ على الوجه الذي بَيَّنَا أنه يَضْمَنُ في الصّبيِّ الحُرِّ، فإنَّ الغاصِبَ يَغْرَم قيمَتَها حالةً في مالِه لِوُجودِ الإثلافِ منه تسبيبًا، وأُمُّ الولَدِ مضمونةٌ بالإثلافِ بلا خلافٍ، ولِهذا وجَبَ الضَّمانُ في الصّبيِّ الحُرِّ ففي أُمِّ الولَدِ أولى واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

## فصل [في شرائط هجوب الضمان]

وأما شَرائطُ وُجوبِ هذا الضَّمانِ فمنها:

أَنْ يكونَ المُثْلَفُ مالاً، فلا يجبُ الضَّمانُ بإثلافِ المَيْتَةِ والدَّمِ وجِلْدِ المَيْتَةِ وغيرِ ذلك مِمّا ليس بمالٍ، وقد ذَكَرْنا ذلك [كله] (١) في كتابِ البيوع .

ومنها: أنْ يكونَ مُتَقَوِّمًا، فلا يجبُ الضَّمانُ بإثلافِ الخمْرِ والخِنْزيرِ على المسلمِ سَواءٌ كان المُتْلِفُ مسلمًا، أو ذِمّيًا لِسُقوطِ تَقَوَّمِ الخمْرِ والخِنْزيرِ في حَقِّ المسلم.

ولو أَتْلَفَ مسلمٌ، أو ذِمّيٌّ على ذِمّيٌّ خَمْرًا أو خِنْزيرًا يَضْمَنُ عندَنا خلافًا لِلشّافعيِّ رحمه الله، والدَّلاثلُ مَرَّتْ في مَسائلِ الغَصْبِ.

ولو أَتْلَفَ ذِمِّيٌّ على ذِمِّيٌّ خَمْرًا، أو خِنْزيرًا، ثم أَسْلَما، أو أَسْلَمَ أَحدُهما.

أمّا في الخِنْزيرِ فلا يَبْرَأُ المُتْلِفُ عن الضّمانِ الذي لَزِمَه سَواءٌ أَسْلَمَ الطّالِبُ أَو المَطْلوبُ، أو أَسْلَما جميعًا؛ لأن الواجبَ بإثلافِ الخِنْزيرِ القيمةُ وإنّها دراهمُ أو دَنانيرُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

والإسلامُ لا يَمْنَعُ من قبضِ الدَّراهم والدَّنانيرِ .

(وأما) في الخمْرِ فإن أَسْلَما جميعًا، أو أَسْلَمَ أحدُهما وهو الطَّالِبُ المُتْلَفُ عليه بَرِتَتْ ذِمَّةُ المَطْلوبِ وهو المُتْلِفُ وسَقَطَتْ (١) عنه الخمْرُ بالإجماع.

ولو أَسْلَمَ المَطْلُوبُ أَوَّلاً، ثم أَسْلَمَ الطَّالِبُ أو لم يُسْلِمُ، ففي قولِ أبي يوسفَ وهو رِوايَتُه عن أبي حنيفة يَبْرَأُ المَطْلُوبُ من الخمْرِ ولا يُتَحَوّلُ إلى القيمةِ، كما لو أَسْلَمَ الطَّالِبُ.

وعندَ محمدٍ وزُفَرَ وعافية بنِ زَيْدٍ القاضي - وهو رِوايَتُهم عن أبي حنيفة -: لا يَبْرَأُ المَطْلُوبُ ويَتَحَوِّلُ ما عليه من الخمْرِ إلى القيمةِ، كما لو كان الإثلافُ بعدَ الإسلامِ أنه يَضْمَنُ قيمَتَها لِلذِّمِيِّ، فكذا إذا أَتْلَفَ بعدَ الإسلامِ، وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كِتابِ البيوعِ.

ولو كسَرَ على إنسانٍ بَرْبَطًا أو طَبْلاً يَضْمَنُ قيمَتَه خَشَبًا مَنْحوتًا عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله، وذَكرَ في المُنْتَقَى خَشَبًا ألواحًا. وعندَهما (٢) لا يَضْمَنُ.

وجه هولِهما: أنَّ هذا آلةُ اللَّهْوِ والفسادِ، فلم يَكُنْ مُتَقَوِّمًا كالخمْرِ .

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه كما يَصْلُحُ لِلَّهْوِ والفسادِ يَصْلُحُ لِلْانتِفاعِ به من وجهِ آخَرَ، فكان مالاً مُتَقَوِّمًا من ذلك الوجه، وكذلك لو أراقَ لإنسانِ مُسْكِرًا [له] (٣) أو مُنَصَّفًا (٤) فهو على هذا الاختِلافِ والمسألةُ قد ذَكَرْناها في كِتابِ البيوع.

ولو أَحْرَقَ بابًا مَنْحوتًا عليه تَماثيلُ مَنْقوشةٌ ضَمن قيمَتَه عَيرَ مَنْقوشِ بتَماثيلَ؛ لأنه لا قيمةَ لِنَقْشِ التّماثيلِ؛ لأن نَقْشها مَحْظورٌ، وإنْ كان صاحبُه قَطَعَ رُءوسَ التّماثيلِ ضَمن قيمَته مَنْقوشًا؛ لأنه لا يكونُ تِمْثالاً بلا رَأسِ.

ألا تَرَى أنه ليس بمَحْظورٍ فكان النَّقْشُ متقومًا .

ولو أَحْرَقَ بساطًا فيه تَماثيلُ رِجالٍ ضَمن قيمَتَه مُصَوِّرًا (٥)؛ لأن التَّمْثالَ على البِساطِ ليس بمَحْظورٍ؛ لأن البِساطَ يوطَأُ، فكان النَّقْشُ مُتَقَوِّمًا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "وسقط".

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) المنصف: المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه. انظر: التعريفات (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «متصورًا».

ولو هَدَمَ بَيْتًا مُصَوّرًا (١<sup>١)</sup> ضَمن قيمةَ البَيْتِ، (والصّوَرُ غيرُ مضمونةٍ) <sup>(٢)</sup> ؛ لأن الصّوَرَ على البَيْتِ لا قيمةَ لها؛ لأنه مَحْظورٌ فأمّا الصِّبْغُ فمُتَقَوِّمٌ.

ولو قَتَلَ جاريةً مُغَنّيةً ضَمن قيمَتَها غيرَ مُغَنّيةٍ؛ لأن الغِناءَ لا قيمةَ له؛ لأنه مَحْظورٌ، هذا إذا كان الغِناءُ زيادةً في الجاريةِ فأمّا إذا كان نُقْصانًا فيها فإنه يَضْمَنُ قدرَ قيمَتِها .

وعلى هذا تَخْرُجُ المُباحاتُ التي ليستْ بمملوكةٍ لأحدٍ؛ لأنها غيرُ مضمونةٍ بالإثلافِ لِعَدَم تَقَوُّمِها إِذِ (التّقَوُّمُ يُبنَى على) (٣) العِزّةِ والحظْرِ ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلاّ بالإحرازِ

(وأما) المُباحُ المملوكُ وهو مالُ الحربيِّ، فلا يجبُ الضَّمانُ بإِثلافِه أيضًا، وإنْ كان مُتَقَوِّمًا لِفَقْدِ شرطٍ آخَرَ نَذْكُرُه إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وإنْ شِئْتَ قَلْتَ: ومنها: أنْ يكونَ مملوكًا .

فلا يجبُ الضَّمانُ بإثلافِ المُباحاتِ التي لا يَمْلِكُها أحدٌ، والتّخريجُ على شرطِ التّقَوُّم أَصَحُّ؛ لأن كونَ الشِّيءِ مملوكًا في نفسِه ليس بشرطٍ لِوُجوبِ الضَّمانِ، فإنَّ الموقوفَ مضمونٌ بالإتْلافِ وليس بمملوكِ أصلًا .

أرضٌ بين شريكينِ زَرْعَها أحدُهما وتَراضَيا على أنْ يُعْطيَ الذي لم يَزْرَع نصفَ البَذْرِ، ويكونُ الخارِجُ بينهما فهذا لا يخلو: (إمّا) أنْ كان الزَّرْعُ نَبَتَ (وَإِمّا) أنْ كان لم يَنْبُتْ.

فإن كان قد نَبَتَ جازَ؛ لأن هذا بيعُ الحشيشِ بالحِنْطةِ وأنّه جائزٌ. وإنْ كان لم يَنْبُتْ لم يجُزْ؛ لأنه لا يَدْري ما بَقيَ تَحْتَ الأرضِ مِمّا تَلِفَ مع أنّ ذلك ليس بمالٍ مُتَقَوِّم، فلا يجوزُ بيعُه فإن نَبَتَ الزَّرْءُ وطَلَبَ الذي لم يَزْرَع القسمةَ قَسَمَ، وأَمَرَ الذي زَرَعَ أَنْ يَقْلَعَ ما في نَصيبِ الشَّريكِ؛ لأن نَصيبَه مشغولٌ بمِلْكِه فيُجْبَرُ على تفريغِه وتَضْمينِه نُقْصانَ الزِّراعةِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

(ومنها)؛ أنْ يكونَ المُتْلِفُ من أهل وُجوبِ الضَّمانِ عليه، حتَّى لو أَتْلَفَتْ مالَ إنسانِ بَهيمةٌ لا ضَمانَ على مالِكِها؛ لأن فعلَ العَجْماءِ جُبارٌ، فكان هَدرًا ولا إثلافَ من مالِكِها، فلا يجبُ الضَّمانُ عليه .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «متصورًا». (٣) في المخطوط: «المتقوم ينبئ عن». (٢) في المخطوط: «والصبغ غير مضمون».

ومنها: أنْ يكونَ في الوُجوبِ فائدةٌ، فلا ضَمانَ على المسلمِ بإثلافِ مالِ الحربيِّ ولا على العادِلِ إذا أَتْلَفَ مالَ العادِلِ؛ لأنه لا فائدةً في الوُجوبِ لِعَدَمِ إمكانِ مالَ الباغي، ولا على الباغي إذا أَتْلَفَ مالَ العادِلِ؛ لأنه لا فائدةً في الوُجوبِ لِعَدَمِ إمكانِ الوُصولِ إلى الضَّمانِ لانعِدامِ الوِلايةِ، فأمّا العِصْمةُ فليستْ بشرطٍ لِوُجوبِ ضَمانِ المالِ، الوُصولِ إلى الضَّمانِ لانعِدامِ الوِلايةِ، فأمّا العِصْمةُ فليستْ بشرطٍ لِوُجوبِ ضَمانِ المالِ، إلاّ أنّ الصّبيَّ مَأْخوذٌ بضَمانِ الإثلافِ، وإنْ لم تَنْبُتْ عِصْمةُ المُتْلَفِ في حَقّه، وكذا يجبُ الضَّمانُ بتناوُلِ مالِ الغيرِ (١) حالَ المَحْمَصةِ (مع إباحةِ) (٢) التناوُلِ، وكذا كشرُ آلاتِ الصَّمانُ بتناوُلِ مالِ الغيرِ (١) حالَ المَحْمَصةِ (مع إباحةِ) (٢) التناوُلِ، وكذا كشرُ آلاتِ المَلاهي مُباحٌ وهي مضمونةٌ بالإثلافِ عندَ أبي حنيفة رحمه الله، ولا يَلْزَمُ إذا أَتْلَفَ مالَ المَلاهِ بأذِنِه أنه لا يجبُ الضَّمانُ ؛ لأن عَدَمَ الوُجوبِ ليس لِعَدَمِ العِصْمةِ بل لِعَدَمِ الفائدةِ ؛ إنسانِ بإذنِه أنه لا يجبُ الضَّمانُ عليه لَكان له أنْ يرجعَ عليه بما ضَمن، فلا يُفيدُ، واللَّه عَزَّ شَانُه أَعلمُ.

وكذلك العِلْمُ بكَوْنِ المُتْلَفِ (مالَ الغيرِ) (٣) ليس بشرطٍ لِوُجوبِ الضَّمانِ، حتى لو أَتْلَفَ مالاً على ظَنِّ أنه مِلْكُ غيرِه ضَمن ؛ لأن الإثلاف أمرٌ حقيقيٌ لا يَتَوَقَّفُ وُجودُه على العِلْمِ كما في الغَصْبِ على ما مَرَّ ، إلاّ أنه إذا عَلِمَ بذلك يَضْمَنُ ويَأْتُمُ ، وإذا لم يَعْلم يَضْمَنُ ولا يَأْثُمُ ؛ لأن الخطأ مَرْفوعُ المُؤاخَذةِ شرعًا لِما ذَكَرْنا في مَسائلِ الغَصْبِ، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

وَأَمّا بِيانُ مَاهِيّةِ الضَّمانِ الواجبِ بإثلافِ ما سِوَى بَني آدَمَ: فالواجبُ به ما هو الواجبُ بالغَصْبِ وهو ضَمانُ المثلِ إِنْ كان المُثلَفُ مثليًّا (٤)، وضَمانُ القيمةِ إِنْ كان مِمّا لا مثلَ له؛ لأن ضَمانَ الإثلافِ ضَمانُ اعتِداء، والاعتِداء لم يُشْرَعُ إلاّ بالمثلِ، فعندَ الإمكانِ يجبُ (العملُ بالمثلِ) (٥) المُطْلَقِ وهو المثلُ صورة ومَعْنَى، وعندَ التّعَذَّرِ يجبُ المثلُ معنى وهو القيمةُ، كما في الغَصْبِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الإنسان».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ملك الغير».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المثل».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإباحة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «مما له مثل».



# كناب الحجر والحبس

| · · · |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |

# كتاكب رافعر ورافس (۱)

هي هذا الكِتابِ فصلانِ: فصلٌ في الحجرِ ، وفَصْلٌ في الحبْسِ .

أمَّا الحجرُ فالكَلامُ فيه يَقَعُ في ثلاثةِ مَواضِعَ:

احدها: في بيانِ أسبابِ الحجر.

والثّاني: في بيانِ حُكْم الحجر .

والثَّالِثُ: في بيانِ ما يَرْفَعُ الحجرَ .

(امًا) الأولُ: فقد اخْتُلِفَ فيه:

قال ابو حنيفة رحمه الله: الأسبابُ الموجِبةُ للحَجْرِ ثلاثةٌ ما لها رابعٌ: الجُنونُ، والصِّبا، والرِّقُ، وهو قولُ زُفَرَ.

وقال أبو يوسفَ، ومحمّدٌ، والشّافعيُّ، وعامّةُ (أهلِ العِلْمِ) (٢) رحمهم الله تعالى: والسَّفَه، والتّبْذيرُ، ومَطْلُ الغَنيِّ، ورُكوبُ (٣) الدَّيْنِ، وخَوْفُ ضَياعِ المالِ بالتّجارةِ والتّلْجِنةُ. والإقرارُ لِغيرِ الغُرَماءِ من أسْبابِ الحجرِ أيضًا، فيجْري الحجر عندَهم في السَّفيه المُفْسِدِ للمالِ بالصّرْفِ إلى الوُجوه الباطِلةِ، وفي المُبَذِّرِ الذي يُسْرِفُ في التّفقةِ، ويَغْبِنُ في التّجاراتِ، وفيمَنْ يَمْتَنِعُ عن قَضاءِ الدَّيْنِ مع القُدْرةِ عليه إذا ظَهَرَ مَطْلُه عندَ القاضي، و (٤) طَلَبَ الغُرَماءُ من القاضي أنْ يَبيعَ عليه مالَه، ويَقْضي به دَيْنَه وفيمَنْ رَكِبَتُه الدُّيونُ وله مالٌ فخافَ الغُرَماءُ ضياعَ أموالِه بالتّجارةِ فرَفعوا الأمرَ إلى القاضي، وطَلَبوا منه الدُّيونُ وله مالٌ فخاف الغُرَماءُ ضياعَ أموالِه بالتّجارةِ فرَفعوا الأمرَ إلى القاضي، وطَلَبوا منه أنْ يَحْجُرَه عن الإقرارِ لا للغُرَماء، فيجُري الحجرُ في هذه المَواضِع عندَهم، وعندَه لا يجْري.

وَما رويَ (عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنه) (٥) كان (لا يُجْري) (٦) الحجرَ إلاّ على ثلاثةٍ :

(٥) في المخطوط: «أن أبا حنيفة».

<sup>. (</sup>١) يبدأ كتاب الحجر والحبس في الورقة [٤/ ١٠٧أ].

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «العلماء». (٣) في المخطوط: «ووجوب».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لا يوى».

المُفْتي الماجنِ (١) والطَّبيبِ الجاهلِ، والمُكاري المُفْلِسِ، وليس المُرادُ منه حَقيقة َ الحجرِ، وهو المعنى الشَّرعيُّ الذي يَمْنَعُ نُفوذَ التَّصَرُّفِ.

ألا تَرَى أنّ المُفْتي لو أفتى بعدَ الحجرِ، وأصابَ في الفتْوَى جازَ، ولو أفتَى قبلَ (٢) الحجرِ وأخْطأ لا يجوزُ، وكذا الطَّبيبُ لو باع الأدْوية بعدَ الحجرِ نَفَذَ بيعُه، فدَلَّ أنه ما أرادَ به الحجر حَقيقة، وإنّما أرادَ به المَنْعَ الحِسيَّ أي: يُمْنَعُ هَوُلاءِ الثّلاثةُ عن عملِهم حِسًا؛ لأن المَنْعَ عن ذلك من بابِ الأمرِ بالمَعْروفِ، والنّهْيِ عن المُنْكَرِ؛ لأن المُفْتي الماجنَ (٣) يُفْسِدُ أَدْيانَ المسلمينَ، والطَّبيبَ الجاهلَ يُفْسِدُ أبدانَ المسلمينَ، والمُكاري المُفْلِسَ يُفْسِدُ أموالَ النّاس (٤) في المَفازةِ، فكان مَنْعُهم من ذلك من بابِ الأمرِ بالمَعْروفِ، والنّهْيِ عن المُنْكَرِ، لا من بابِ الحجرِ، فلا يَلْزَمُه التّناقُضُ بحَمْدِ اللَّه تعالى عَزَّ شَانُه.

ولو حَجَرَ القاضي على السَّفيه ونحوِه لم يَنْفُذْ حَجْرُه عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله حتى لو تَصَرَّفَ بعدَ الحجرِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُه عندَه، وإنْ كان الحجرُ ههنا مَحِلَّ الاجتِهادِ؛ لأن الحجرَ من القاضي قضاءٌ منه، وقضاءُ القاضي في المُجْتَهَداتِ إنّما يَنْفُذُ، ويصيرُ كالمُتَّقَقِ عليه إذا لم يَكُنْ نفسُ القضاءِ (مَحِلَّ الاجتِهادِ) (٥). فأمّا إذا كان فلا بخلافِ سائرِ المُجْتَهَداتِ التي لا يرجعُ الاجتِهادُ فيها إلى نفسِ القضاءِ، وقد ذَكَرْنا الفرْقَ في كِتابِ أدَبِ القاضي.

واختَلَفَ أبو يوسفَ ومحمّدٌ فيما بينهما في السَّفيه أنه هَلْ يَصيرُ مَحْجورًا (٦) عليه بنفسِ السَّفَه أم يَقِفُ الانحِجارُ على حَجْرِ القاضي ؟

قال أبو يوسفَ: «لا يَصيرُ مَحْجورًا إلَّا بِحَجْرِ القاضي».

وقال محمد: يَنْحَجِرُ بنفسِ السَّفَه من غيرِ الحاجةِ إلى حَجْرِ القاضي.

وحجه العامة: قولُه تبارك وتعالى: ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَمِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيُمْلِلَ وَلِيُّهُۥ بِٱلْمَدَٰلِ ﴾ [البقرة:٢٨٢] ، جعل اللَّه سبحانه وتعالى لِكُلِّ واحدٍ من المذكورينَ وليًّا، منهم السَّفيه.

وعندَ ابي حنيفة رحمه الله؛ لا وليَّ لِلسَّفيه ؛ (٧) لأنه إذا كان له وليٌّ دَلَّ أنه موَلَّى عليه،

- (١) في المخطوط: «الجاهل».
- (٣) في المخطوط: «الجاهل».
- (٥) في المخطوط: «مجتهدًا فيه».
  - (٧) زاد في المخطوط: ﴿و﴾.

- (٢) في المخطوط: (بعد).
- (٤) في المخطوط: «المسلمين».
  - . (٦) في المخطوط: «منحجرًا».

فلا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه كالصّبيِّ والمجنونِ، وقولُه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا اَلسُّفَهَآءَ أَمَوَلَكُمُ ﴾ [النساء:٥] نَهَى عن إعطاءِ الأموالِ السُّفَهاءَ، وعندَه يُدْفَعُ إليه مالُه إذا بَلَغَ خمسًا وعشرينَ سَنةً، وإنْ كان سفيهًا.

ورويَ أَنْ رَسولَ اللَّه ﷺ "بَاعَ على مُعَاذِ مَالَه بسببِ دُيُونِ رَكِبَتْه، (۱) وهذا نَصَّ في البابِ؛ لأن البيعَ عليه لا يُذْكَرُ إلا في غيرِ موضِعِ الرِّضا؛ ولأنّ التَّصَرُّفاتِ شُرِعَتْ لِمَصالِحِ العِبادِ. والمَصْلَحةُ تَتَعَلَّقُ بالإطْلاقِ مَرّةً وبالحجرِ أُخرى، والمَصْلَحةُ ههنا في الحجرِ، ولِهذا إذا بَلَغَ الصّبيُّ سفيهًا يُمْنَعُ عنه مالُه إلى خمسٍ وعشرينَ سَنةً بلا خلافٍ، ولِهذا حُجِرَ على الصّبيُّ والمجنونِ لِكُونِ الحجرِ مَصْلَحةً في حَقِّهما، كذا ههنا.

ولأبي حنيفة رحمه الله عُموماتُ [٤/ ١٠٧] البيع، والهبة، والإقرار، والظُهارِ، واليَمينِ من نحوِ قولِه تبارك وتعالى: ﴿وَأَكُلُ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَانُهُا الّذِينَ مَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنٍ إِلَى أَكِلُ مُسَمَّى فَاصَّتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٧]، إلى قولِه عزَّ شَانُه: ﴿ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [البقرة: ٢٨٧]، أجازَ اللّه تعالى البَدَلينِ حيث نَدَبَ إلى الكِتابةِ وأثبَتَ الحقَّ حيث أمرَ مَنْ عليه الحقُّ بالإملاءِ، ونَهَى عن البَخْسِ عامًا من غيرِ تخصيص، وقولِه تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلّا إِلاّ المَدْيونِ عليه تِجارةً لا عَلَى المَدْيونِ عليه تِجارةً لا عَن تَراضِ فلا يجوزُ، وبيعُ السَّفيه مالَه تِجارةٌ عن تَراضِ فيجوزُ.

وهوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنفُسِكُمُ ﴾ [النساء: ١٣٥] عامًا، وشهادةُ الإنسانِ على نفسِه إقرارٌ.

وَهُولِهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُبِيَّهُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَخْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَأَ ﴾ [النساء: ٨٦] ، وقولِه عليه الصلاة والسلام: «تَهَادَوا تَحَابُوا»، وآيةِ الظِّهارِ، وآيةِ كفّارةِ اليَمينِ، شَرَعَ اللَّه تعالى هذه التّصَرُّفاتِ عامًّا والحجرُ عن المشروعِ مُتَناقِضٌ، وكذا نَصُّ الظُّهارِ واليَمينِ يَقْتَضيانِ وُجوبَ التّحْريرِ على المُظاهرِ والحالِفِ الحانِثِ وجوازُه عن الكفّارةِ عامًّا.

وعندَابي يوسفَ ومحمّد: لا يجبُ التّحريرُ على السَّفيه، ولو حَرَّرَ لا يجزيه عن الكَفّارةِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۱۳/۶)، برقم (۷۰۲۰)، والدارقطني (۲۳۰/۶)، برقم (۹۵)، وأورده العقيلي في الضعفاء (۱/۸۸)، برقم (۲۹) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

لأنه تَجِبُ السِّعايةُ على العبدِ فيكونُ إعتاقًا بعِوَضٍ، فلا يَقَعُ التَّحْريرُ تَكْفيرًا، فكانت الآيةُ حُجّةً عليهما، ولأنّ بيعَ السَّفيه مالَ نفسِه تَصَرُّفٌ صَدرَ من الأهلِ برُكْنِه في مَحِلٌ هوَ خالصُ مِلْكِه فينَفُذُ كتَصَرُّفِ الرَّشيدِ، وهذا؛ لأن وُجودَ التَّصَرُّفِ حَقيقةً بوُجودِ رُكْنِه، ووُجودَه شرعًا بصُدورِه من أهلِه وحُلولِه في مَحِلُه وقد وُجِدَ، وبيعُ مالِ المَدْيونِ عليه تَصَرُّفٌ في مِلْكِ الغيرِ من غيرِ رِضا المالِكِ وأنّه لا يَنْفُذُ كالفُضوليِّ.

(واما) الآية: فقد قال بعضُ أهلِ التّأويلِ: السَّفيه هو الصّغيرُ، وبِه نَقولُ، وقيلَ [أيضًا] (١): إنّ الوليَّ ههنا هو مَنْ له الحقُّ، يُمْلي بالعَدْلِ عندَ حَضْرةِ مَنْ عليه الدَّيْنُ (٢) لِئَلاّ يَزيدَ على ما عليه شيئًا، ولو زادَ أنْكَرَ عليه، وقولُه تبارك وتعالى: ﴿وَلا تُؤتُوا السَّغَهَاءَ النّساءُ والأولادُ أَمُولَكُمُ ﴾ [النساء:٥] ، فقد قال بعضُ أهلِ التّأويلِ: المُرادُ من السُّفَهاءِ: النّساءُ والأولادُ الصّغارُ، يُؤيّدُه في سياقِ الآيةِ قولُه: ﴿وَانَدُنُوهُمْ فِنِهَا وَاكْمُوهُمْ ﴾ [النساء:٥] ورِزْقُ النّساءِ والأولادُ والأولادِ الصّغارِ هو الذي يجبُ على الأولياءِ والأزواجِ لا رِزْقُ السَّفيه وكِسُوتُه، فإنّ ذلك يكونُ من مالِ السَّفيه.

على ان في الآيةِ الشَّريفةِ: «أَنْ لا تُؤتوهم مالَ أنْفُسِكُمْ» ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضافَ الأموالَ إلى المُعْطى له وبِه نَقولُ .

(وأما) بيعُ مالِ مُعاذِ رضي الله عنه فقد كان برِضاه (٣)، إذْ لا يُظَنُّ به أنه يَكُرَه بيعَ رَسولِ اللَّه ﷺ ويَمْتَنِعُ بنفسِه عن قَضاءِ الدَّيْنِ؛ مع أنه قد رويَ أنه طَلَبَ من رَسولِ اللَّه ﷺ أَنْ يَبيعَ مالَه ليَنالَ بَرَكَتَه فيَصيرُ دَيْنُه مقضيًّا ببَرَكَتِه، كما رويَ عن جابِر رضي الله عنه: أنّه لَمَّا اسْتُشْهِدَ أَبُوه يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ دُيُونًا فطَلَبَ جَابِرٌ من النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنْ يَبِيعَ أموَالَه لِيَنَالَ بَرَكَتَه، فيَصِيرُ دَيْنُه بذلك مقضيًّا، وكان كما ظَنَ (٤).

والاستِدْلالُ بمنعِ المالِ إذا بَلَغَ سفيهًا لا يَسْتَقيمُ؛ لأن المَنْعَ تَصَرُّفٌ في المالِ، والحجرُ تَصَرُّفٌ على النَفْسِ والنَفْسُ أعظَمُ خَطَرًا من المالِ، فثُبوتُ أَدْنَى الوِلايَتَيْنِ لا يَدُلُّ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «الحتُّ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٣١٠)، برقم (٣٢٥٠)، وأورده الهيثمي في المجمع (١٤٣/٤)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن شهاب قال عن أبن كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه وفي حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف.

على ثُبوتِ أعلاهما .

ثم نَقولُ: إنّما يُمْنَعُ عن مالِه نَظَرًا له تَقْليلاً لِلسَّفَه لِما أنّ السَّفَهَ غالِبًا يجْري في الهباتِ والتّبَرُّعاتِ، فإذا مُنِعَ منه مالُه يَنْسَدُّ بابُ السَّفَه فيَقِلُّ السَّفَه .

(فَامَا) المُعاوَضاتُ: فلا يَغْلِبُ فيها السَّفَه، فلا حاجةَ إلى الحجرِ لِتَقْليلِ السَّفَه، وأنّه يَقِلُ بدونِه فيَتَمَحَّضُ الحجرُ ضرَرًا بإبْطالِ أهليَّتِه، وهذا لا يجوزُ بخلافِ الصّبيِّ والمجنونِ ؛ لأنّهما ليسا من أهلِ التّصَرُّفِ فلم يَتَضَمَّنِ الحجرُ إبطالَ الأهليّةِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

#### فصل [في حكم الحجر]

#### واما بيانُ حُكْمِ الحجرِ:

فحُكْمُه يَظْهَرُ في مالِ المَحْجورِ، وفي التَّصَرُّفِ في مالِه .

(امنا) حُكُمُ المعالِ: فأمّا المجنونُ: فإنه يُمْنَعُ عنه مالُه مادامَ مجنونًا، وكذلك (١) الصّبيُّ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأن وضْعَ المالِ في يَدِ مَنْ لا عَقْلَ له إثلافُ المالِ.

وعندَ الشافعي زحمه الله: يُمْنَعُ منه (٢) مالُه، ولا يجوزُ للوَليِّ أَنْ يَدْفَعَ شيئًا من أموالِه إليه، وأَنْ يَأْذَنَ له بالتِّجارةِ قبلَ البلوغِ، والمسألةُ نَذْكُرُها في كِتابِ المَأْذُونِ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وإنْ لم يؤنس (٣) منه رُشْدًا، مَنَعَه منه إلى أنْ يَبْلُغَ، فإن بَلَغَ رَشيدًا دَفَعَ إليه، وإنْ بَلَغَ

(٢) في المخطوط: «عنه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وكذا».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «يَأْنَسُ».

سفيهًا مُفْسِدًا مُبَذِّرًا فإنه يَمْنَعُ عنه مالَه إلى خمسٍ وعشرينَ [سنة] (١) بالإجماع، فإذا بَلَغَ هذا المَبْلَغَ ولم يُؤنَسْ رُشْده، دَفَعَ إليه عندَ أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندَهما لا يَدْفَعُ إليه ما دامَ سفيهًا.

(واما) الرَّقيقُ: فلا مالَ له يُمْنَعُ [منه] (٢) فلا يَظْهَرُ أثَرُ الحجرِ في حَقِّه في المالِ، وإنّما يَظْهَرُ أثرُ الحجرِ في المالِ، وإنّما يَظْهَرُ في التّصَرُّفاتِ، هذا حُكْمُ الحجرِ في مالِ المَحْجورِ.

(واما) حُكُمُه هي تَصَرُفِه: فالتّصَرُّفُ لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ من الأقوالِ، وإمّا أنْ يكونَ من الأقعالِ.

(امنا) التَّصَرُفاتُ القولينةُ: فعلى ثلاثةِ أقسامٍ: نافعٍ مَحْضٍ، وضارٌ مَحْضٍ، وداثرٍ بين الضَّرَرِ والنَّفْع.

(امنا) المجنون: فلا تَصِحُّ منه التَّصَرُّفاتُ القوليّةُ كُلُّها، فلا يجوزُ طَلاقُه وعِتاقُه وكِتابَتُه و وإقرارُه، ولا يَنْعَقِدُ بيعُه وشِراؤُه حتّى لا تَلْحَقَه الإجازةُ، ولا يَصِحُّ منه قَبولُ الهبةِ والصّدَقةِ والوصيّةِ، وكذا الصّبيُّ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأن الأهليّةَ شرطُ جوازِ التّصَرُّفِ وانعِقادِه ولا أهليّةَ بدونِ العَقْلِ.

(واما) الصبئ العاقِلُ: فتَصِحُّ منه التَّصَرُّفاتُ النّافعةُ بلا خلافٍ، ولا تَصِحُّ منه التَّصَرُّفاتُ الضّارَةُ المَحْضةُ بالإجماع.

(وأما) الدّائرةُ بين الضَّرَرِ والنَّفْعِ كالبيعِ والشِّراءِ والإجارةِ ونحوِها فيَنْعَقِدُ عندَنا موقوفًا على إجازةِ وليِّه فإن أجازَ جازَ، وإنْ رَدَّ بَطَلَ .

وعندَ الشّافعي زحمه الله: لا تَنْعَقِدُ <sup>(٣)</sup> أصلاً وهي مسألةُ تَصَرُّفاتِ الصّبيِّ العاقِلِ، وقد مَرَّتْ في موضِعِها .

(واما) الرَّقيقُ: فيَصِحُّ منه قَبولُ الهبةِ، والصَّدَقةِ والوصيَّةِ، وكذا يَصِحُّ طَلاقُه وإقرارُه بالحُدودِ والقِصاصِ .

(واما) اقرارُه بالمالِ: فلا يَصِحُّ في حَقِّ مولاه، ويَصِحُّ في حَقِّ نفسِه حتَّى يُؤاخَذَ به بعدَ العَتاقِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ينعقد».

(وأما) البيعُ وغيرُه من التّصَرُّفاتِ الدَّاثرةِ بين الضَّرَرِ والنّفْعِ: فلا يَنْفُذُ بل يَنْعَقِدُ موقوفًا على إجازةِ المولَى، ودَلائلُ هذه المَسائلِ ذُكِرَتْ في مَواضِعِها.

(واما) التَصَرُفاتُ الفعليّة: وهي: الغُصوبُ والإثلافاتُ فهذِه العَوارِضُ وهي: الصِّبا، والجُنونُ، والرِّقُ لا توجِبُ الحجرَ فيها حتّى لو أَتْلَفَ الصّبيُّ والمجنونُ شيئًا، فضَمانُه في مالِهما، وكذا العبدُ إذا أَتْلَفَ مالَ إنسانٍ، فإنه يُؤاخَذُ به لَكِنْ بعدَ العَتاقِ.

(وأما) السَّفيه فعندَ أبي حنيفةَ رحمه الله ليس بمَحْجورٍ عن التَّصَرُّفاتِ (١) أصلاً، وحالُه وحالُ الرَّشيدِ في التَّصَرُّفاتِ سَواءٌ لا يختَلِفانِ إلاَّ في وجهِ واحدٍ: وهو أنّ الصّبيَّ إذا بَلَغَ سفيهًا يُمْنَعُ عنه مالُه إلى خمسٍ وعشرينَ سَنةً، وإذا بَلَغَ رَشيدًا يُدْفَعُ إليه مالُه.

(فَامًا) هي التَّصَرُفاتِ: فلا يختَلِفانِ حتَّى لو تَصَرَّفَ بعدَما بَلَغَ سفيهًا ومُنِعَ عنه مالُه نَفَذَ تَصَرُّفُه، كما يَنْفُذُ بعدَ (أَنْ دُفِعَ المالُ) (٢) إليه عندَه .

(واما) عندهما: فحُكْمُه وحُكْمُ الصّبيّ العاقِلِ والبالِغِ المَعْتوه سَواءٌ، فلا يَنْفُذُ بيعُه وشِراؤُه وإجارَتُه وهبَتُه وصَدَقَتُه وما أشبَهَ ذلك من التّصَرُّفاتِ التي تحتملُ النّقْضَ والفسخَ.

(واما) فيما سِوَى ذلك: فحُكْمُه وحُكْمُ البالِغِ العاقِلِ الرَّشيدِ سَواءٌ، فيجوزُ طَلاقُه ونِكاحُه وإعتاقُه وتَدْبيرُه واستيلادُه، وتَجِبُ عليه نَفَقةُ زَوْجاتِه وأقارِبِه، والزَّكاةُ في مالِه وحِجّةُ الإسلامِ، ويُنْفِقُ على زَوْجاتِه، وأقارِبِه، ويُؤدّي الزَّكاةَ من مالِه، ولا يُمْنَعُ من حِجّةِ الإسلامِ ولا من العُمْرةِ، ولا من القرابينِ، وسوقِ البَدَنةِ لَكِنْ يُسَلِّمُ القاضي النّفقة والكِراءَ والهَدْيَ على يَدِ أمينِ ليُنْفِقَ عليه في الطَّريقِ، ولا ولايةَ عليه لأبيه وجَدِّه ووَصيّهما، والهَدْيَ على يَدِ أمينِ ليُنْفِقَ عليه في الطَّريقِ، ولا ولايةَ عليه لأبيه وجَدِّه ووَصيّهما، ويجوزُ إقرارُه على نفسِه بالحُدودِ والقِصاصِ، وتَجوزُ وصاياه بالقُرْبِ في مَرَضِ موتِه من ويجوزُ إقرارُه على نفسِه بالحُدودِ والقِصاصِ، وتَجوزُ وصاياه بالقُرْبِ في مَرَضِ موتِه من عُمْر مالِه، وغيرُ ذلك من التَصَرُّفاتِ التي تَصِحُّ من العاقِلِ البالِغِ الرَّشيدِ، إلاّ أنه إذا تزوّجَ امرأةً بأكثرَ من مَهْرِ مثلِها فالزّيادةُ باطِلةٌ، وإذا أعتَقَ عبدَه يَسْعَى في قيمَتِه في ظاهرِ الرِّوايةِ.

وذَكَرَ الطَّحاويُّ عن محمدٍ - رحمه الله - أنه رجع عن ذلك، وقال يَعْتِقُ من غيرِ سِعايةٍ فأمّا فيما سِوَى ذلك فلا يختَلِفانِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «التصرف».

ولو باع السَّفيه أو اشترى نَظَرَ القاضي في ذلك فما كان خَيْرًا أجازه (١) وما كان فيه مَضرّةٌ رَدَّه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

#### فصل [في بيان ما يرفع الحجر]

وأما بيانُ ما يَرْفَعُ الحجر؛

(أمًا) الصبيُّ: فالذي يَرْفَعُ الحجرَ عنه شيئانِ:

احدُهما: إذنُ الوليِّ إيَّاه بالتِّجارةِ .

والثَّاني [١٠٨/٤]؛ بُلُوغُه إلاَّ أنَّ الإِذنَ بالتِّجارةِ يُزيلُ الحجرَ عن التَّصَرُّفاتِ الدَّاثرةِ بين الضَّرَرِ والنَّفْع .

(وأما) التَّصَرُّفاتُ الضَّارَّةُ المَحْضةُ: فلا يَزولُ الحجرُ عنها إلاَّ بالبلوغ وهذا عندَنا، وعندَ الشَّافعيِّ – رحمه الله – لا يَزولُ الحجرُ عن الصّبيِّ إلاَّ بالبلوغ وقد مَرَّتِ المسألةُ .

ثَمَّ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله يَزولُ الحجرُ عن التَّصَرُّفاتِ (٢) بالبلوغ سَواءٌ بَلَغَ رَشيدًا أو سفيهًا، وكذا عندَ أبي يوسفَ إلاّ أنْ يَحْجُرَ عليه القاضي بعدَ البلوغِ، فيَنْحَجِرُ بحَجْرِه.

وعندَ أبي حنيفةَ رحمه الله لا يَنْحَجِرُ [الصّبيُّ] (٣) عن التّصَرُّفِ بحَجْرِ القاضي لَكِنْ يَمْنَعُ مالَه إلى خمسٍ وعشرينَ سَنةً .

وعندَ محمدِ والشَّافعي: لا يَزولُ إلاَّ ببُلوغِه رَشيدًا، ثم البلوغُ في الغُلامِ يُعْرَفُ بالاحتِلامِ والإحبالِ والإنْزالِ، وفي الجاريةِ يُعْرَفُ بالحيضِ والاحتِلامِ والحبَلِ، فإن لم يوجَدْ شيءٌ من ذلك، فيُعْتَبَرُ بالسِّنِّ.

(أمّا) معرفةُ البلوغِ بالاحتِلامِ: فلِما رويَ عن رَسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ - منهَا - الصّبِيُّ حتَّى يَحْتَلِمَ» (٤٠).

جعل عليه الصلاة والسلام الاحتِلامَ غايةً لارتِفاع الخِطابِ، والخِطابُ بالبلوغ دَلَّ أنَّ البلوغَ يَثْبُتُ بالاحتِلام؛ ولأنّ البلوغَ والإذراكَ عِبارَةٌ عن بُلوغ المَرْءِ كمالَ الحالِ وذلك بِكُمَالِ القُدْرةِ والقوّةِ، والقُدْرة من حيث سَلامةِ الأسْبابِ، والآلات هي إمكانُ استِعْمالِ

(٢) في المخطوط: «التصرف».

(٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «أجازَ».(٣) ليست في المخطوط.

سائرِ الجوارِحِ السَّليمةِ، وذلك لا يَتَحَقَّقُ على الكَمالِ إلاَّ عندَ الاحتِلامِ .

فإن هيلَ: الإدْراكَ إمكانُ استِعْمالِ سائرِ الجوارِح إنْ كان ثابِتًا، فأمّا إمكانُ استِعْمالِ الآلةِ المَخْصوصةِ (وهو قَضاءُ) (١) الشَّهْوةِ على سَبيلِ الكَمالِ فليس بثابِتٍ؛ لأن كمالَها بالإنْزالِ والاحتِلام سببٌ لِنُزولِ الماءِ على الأغْلَبِ، فجُعِلَ عَلَمًا على البلوغ؛ ولأنّ اللَّهَ تعالى أمَرَ بابْتِغاءِ الولَدِ وأخْبَرَ أنه مَكْتوبٌ له (٢) بقولِه تبارك وتعالى: ﴿وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لكُمُّ ﴾ [البغرة:١٨٧] والتَّكْليفُ بابْتِغاءِ الولَدِ إنَّما يَتَوَجَّه في وقتٍ لو ابْتَغَى الولَدَ لَوُجِدَ، ولا (٣) يكونُ ذلك إلاّ في [حال] <sup>(٤)</sup> خُروج الماءِ لِلشَّهْوةِ وذلك في حَقِّ الصّبيِّ بالاحتِلام في المُتَعارَفِ، ولأنّ عندَ الاحتِلام يخرجُ عن حَيِّزِ الأولادِ ويدخلُ في حَيِّزِ الآباءِ حتّى يُسَمَّى أبا فُلانٍ لا ولَدَ فُلانٍ في المُتَعارَفِ؛ لأن عندَه يَصيرُ من أهلِ العَلوقِ، فكان الاحتِلامُ عَلَمًا

وإذا ثَبَتَ أَنَّ البلوغَ يَثْبُتُ بالاحتِلامِ يَثْبُتُ بالإِنْزالِ؛ لأن ما ذَكَرْنا من المَعاني يَتَعَلَّقُ بالنُّزولِ لا بنفسِ الاحتِلامِ إلاَّ أنَّ الاحتِلامَ سببٌ لِنُزولِ الماءِ عادةً فعُلِّقَ الحُكْمُ به، وكذا الإحبالُ؛ لأنه لا يَتَحَقَّقُ بَدونِ الإنْزالِ عادةً فإن لم يوجَدْ شيءٌ مِمَّا ذَكَرْنا فيُعْتَبَرُ البلوغُ

وقد اختَلَفَ العُلَماءُ في أَدْنَى السِّنِّ التي يَتَعَلَّقُ بها البلوغُ .

**قال ابو حنيفة رحمه الله:** ثَمانيَ عَشْرةَ سَنةً في الغُلامِ وسَبْعَ عَشْرةَ في الجاريةِ (٥٠).

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ والشّافعيُّ رحمهم الله: خمسَ عَشْرةَ سَنةً في الجاريةِ والغُلامِ

وجه هولِهم: أنَّ المُؤثِّرَ في الحقيقةِ هو العَقْلُ، وهو الأصلُ في البابِ إذْ به قِوامُ الأحْكامِ، وإنَّما الاحتِلامُ جُعِلَ حَدًّا فِي الشَّرعِ لِكَوْنِه دَليلًا على كمالِ العَقْلِ، والاحتِلامُ

- (١) في المخطوط: «وهي اقتضاء».
- (٢) في المخطوط: «لنا». (٣) في المخطوط: «فلا». (٤) زيادة من المخطوط.
- (٥) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل ص (٣١٣)، تكملة فتح القدير (٩/ ٢٧٠)، الاختيار لتعليل المختار (۲/ ٩٥)، البناية في شرح الهداية (١٠/ ١٢٦–١٣١)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢١).
- (٦) مذهب الشافعية: أنه يبلغ الذكر والأنثى باستكمال خمسة عشر سنة قمرية. انظر الأم (٣/ ١٩١)، الحاوي الكبير (٦/ ٣٤٢)، حلية العلماء (٤/ ٥٣٢، ٥٣٣)، الوسيط (٤/ ٣٩ ، ٤٠)، الوجيز (١/ ١٧٦)،

روضة الطالبين (٤/ ١٧٨)، المنهاج ص (٥٩)، تكملة المجموع (١٣/ ١٩، ٢١).

لا يَتَأَخَّرُ عن خمسَ عَشْرةَ سَنةً عادةً، فإذا لم يَحْتَلِمْ إلى هذه المُدَّةِ عُلِمَ أَنَّ ذلك لِآفةٍ في خِلْقَتِه، والآفةُ في الخِلْقةِ لا توجِبُ آفةً في العَقْلِ، فكان العَقْلُ قائمًا بلا آفةٍ فوَجَبَ اعتِبارُه في لُزوم الأحْكام.

وقد رويَ عن ابن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه «عُرِضَ على رَسُولِ اللَّه ﷺ غُلَامٌ وهُوَ ابنُ أَرْبَعَ عَشْرةَ سَنةً فرَدَّه وعُرِضَ وهُوَ ابنُ خمسَ عَشْرةَ فأجَازَه » فقد جعل عليه الصلاة والسلام خمسَ عَشْرةَ حَدًّا للبُلوغ (١).

ولابي حنيفة رحمه الله؛ أنّ الشّرع لَمّا عَلَقَ الحُكْمَ والخِطابَ بالاحتِلامِ بالدّلاثلِ التي ذَكْرُناها، فيجبُ بناءُ الحُكْمِ عليه، ولا يَرْتَفِعُ (٢) الحُكْمُ عنه ما لم يَتَيَقَّنْ بعَدَمِه، ويقَعُ اليَاسُ بهنِه المُدّةِ؛ لأن الاحتِلامَ إلى هذه المُدّةِ مُتَصَوّرٌ في البَّمْلةِ، فلا يجوزُ إزالةُ الحُكْمِ النّابِتِ بالاحتِلامِ عنه مع الاحتِمالِ (٣)، على هذا أصولُ الشّرعِ، فإنّ حُكْمَ الحيضِ لَمّا كان لازِمًا في حَقِّ الكَبيرةِ لا يَزولُ بامتِدادِ الطَّهْرِ ما لم يوجَدِ السّرعِ، فإنّ حُكْمَ الحيضِ لَمّا كان لازِمًا في حَقِّ الكَبيرةِ ولا يَزولُ بامتِدادِ الطَّهْرِ ما لم يوجَدِ النّاسُ، ويجبُ الانتِظارُ لِمُدّةِ اليَّاسِ لاحتِمالِ عَوْدِ الحيضِ، وكذا التَّهْرِيقُ في حَقِّ العِنينِ لا يَثْبُتُ ما دامَ طَمّعُ الوصولِ ثابِنًا، بل يُؤجَّلُ سَنةٌ لاحتِمالِ الوصولِ في فُصولِ السَّنةِ، فإذا لا يَثْبُتُ ما دامَ طَمّعُ الوصولِ ثابِنًا، بل يُؤجَّلُ سَنةٌ لاحتِمالِ الوصولِ في فُصولِ السَّنةِ، فإذا مَصَّتِ السَّنةُ ووقعَ اليَاسُ الآنَ يُحْكَمُ بالتَفْرِيقِ وكذا أمَرَ اللَّه سبحانه وتعالى بإظهارِ الحُجَجِ في حَقِّ الكُفّارِ والدُّعاءِ إلى الإسلامِ إلى أنْ يَقَعَ اليَاسُ عن قَبولِهم، فما لم يَقعِ اليَاسُ بعدَ مُدَّةِ خمسَ عَشْرةَ إلى هذه المُدّةِ، بل هو مَرْجوَّ فلا يُقطعُ الحُكُمُ التَابِثُ ولا يَقطعُ الحُكُمُ التَابِثُ بلا يَحْتَمَلُ وُجودُه بعدَها فلا يطورُ اعتِبارُه في زَمانِ اليَاسِ عن وُجودِه بخلافِ ما بعدَ هذه المُدّةِ، فإنه لا يُحْتَمَلُ وُجودُه بعدَها فلا يجوزُ اعتِبارُه في زَمانِ اليَاسُ عن وُجودِه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم (٢٦٦٤)، ومسلم، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، برقم (١٨٦٨)، وأبو داود، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة، برقم (٢٩٥٧)، والترمذي، برقم (١٧١١)، والنسائي، برقم (٣٤٣١)، وابن ماجه، برقم (٣٥٤٦)، وأحمد، برقم (٣٤٣٤)، وابن حبان (١١/ ٢٩)، برقم (٤٧٢٧)، وأحمد، برقم (٣٤٨١)، وأجد، برقم (٣١٨٥)، والطبراني بنحوه والدارقطني (٤/ ١١٥)، برقم (١١٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٨٨)، برقم (٢٥٨١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٥٤)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٢٥٤)، برقم (١٨٥٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣١٠)، برقم (١٨٥٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢١)، برقم (١٨٥٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢١)، برقم (٣٣٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الطُّهْرِ والحيضِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

الوقْتِ، ويُحْتَمَلُ أيضًا أنه أجازَ ذلك لَمّا رَآه صالِحًا للحَرْبِ مُحْتَمِلًا له على سَبيلِ الاعتيادِ للجِهادِ، كما (أَمَرَنا باعتِبارِ) (١) سائرِ القُرَبِ في أوّلِ أوقاتِ الإمكانِ والاحتِمالِ لها، فلا يكونُ حُجّةً مع الاحتِمالِ، وإذا أشكلَ أمرُ الغُلامِ المُراهقِ في البلوغِ فقال: قد بَلَغْتُ يُقْبَلُ قولُه ويُحْكَمُ ببُلوغِه، وكذلك الجاريةُ المُراهقةُ؛ لأن الأصلَ في البلوغِ هو الاحتِلامُ على ما بَيّنًا، وأنّه لا يُعْرَفُ إلا من جِهَتِه فألزَمَتِ الضَّرورةُ قَبولَ قولِه، كما في الإخبارِ عن

(واما) الحديث: فلا حُجّةَ فيه ؛ لأنه يُحْتَمَلُ أنه أجازَ ذلك لَمّا عَلِمَ ﷺ أنه احتَلَمَ في ذلك

(واما) المجنون؛ فلا يَزولُ الحجرُ عنه إلا بالإفاقةِ فإذا أفاقَ رَشيدًا أو سفيهًا فحُكْمُه في ذلك حُكْمُ الصّبيّ، وقد ذَكَرْناه.

(واما) الرَقيقُ: فالحجرُ يَزولُ عنه بالإعتاقِ مَرّةً وبالإذنِ بالتّجارةِ أُخرى إلاّ أنّ الإعتاقَ يُزيلُ الحجرَ عنه على الإطلاقِ، والإذنُ بالتّجارةِ لا يُزيلُ إلاّ في التّصَرُّفاتِ الدّائرةِ بين الضَّرَدِ والنّفْعِ.

(واما) الشفيه: فلا حَجْرَ عليه عن التّصَرُّفِ أصلاً عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه فلا يُتَصَوِّرُ الزَّوالُ.

(وأما) على مذهَبِهم فزَوالُه عندَ أبي يوسفَ بضِدًه وهو الإطْلاقُ من القاضي فكَما لا يَنْحَجِرُ إلاّ بحَجْرِه لا يَنْطَلِقُ إلاّ بإطْلاقِه (٢).

وعندَ محمدِ والشّافعيِّ رحمهما الله زَوالُ الحجرِ على (٣) السَّفيه بظُهورِ رُشْدِه ؛ لأن انحجاره (٤) كان بسفَهِه ، فانطِلاقُه يكونُ بضِدَّه وهو رُشْدُه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ (٥).

(واما) الفصل الثاني، وهو فصلُ الحبْسِ فالحبْسُ على نوعَيْنِ: حَبْسُ المَدْيونِ بما عليه من الدَّيْنِ، وحَبْسُ العَيْنِ بالدَّيْنِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿أَمْرُ بَاعْتِيَادُۥ .

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (٩٧، ٩٨).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: (عن).
 (٣) في المخطوط: (عن).

<sup>(</sup>٥) مذَّهب الشافعية: أنه إذا أونس من صاحب المال (المحجُّور عليه) الرشدُ دفع إليه ماله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص (٣٠٥).

امَا الأوْلُ: فالكَلامُ فيه في مَواضِعَ:

في بيانِ سببِ وُجوبِ الحبْسِ.

وفي بيانِ شَرائطِ الوُجوبِ.

وفي بيانِ ما يُمْنَعُ، عنه المَحْبوسُ وما لا يُمْنَعُ.

أمَّا سببُ وُجوبِ الحبْسِ فهو الدَّيْنُ قَلَّ أو كثُرَ .

واما شرائط الوُجوبِ: فأنواعٌ بعضُها يرجعُ إلى الدَّيْنِ، وبعضُها يرجعُ إلى المَدْيونِ، وبعضُها يرجعُ إلى المَدْيونِ، وبعضُها يرجعُ إلى صاحبِ الدَّيْنِ.

(أمّا) الذي يرجعُ إلى الدَّيْنِ فهو أنْ يكونَ حالاً فلا يُحْبَسُ في الدَّيْنِ المُؤَجَّلِ؛ لأن الحبْسَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ المُتَحَقِّقِ بتَأْخيرِ قَضاءِ الدَّيْنِ، ولم يوجَدْ من المَدْيونِ؛ لأن صاحبَ الدَّيْنِ هو الذي أخَّرَ حَقَّ نفسِه بالتَأْجيلِ؛ وكذا لا يُمْنَعُ من السَّفَرِ قبلَ حُلولِ (١) الأجَلِ سَواءٌ بَعُدَ مَحِلَّه أو قَرُبَ؛ لأنه لا يَمْلِكُ مُطالَبَتَه قبلَ حَلِّ الأَجَلِ، (ولا يُمْكِنُ) (٢) مَنْعُه ولكِنْ له أنْ يخرجَ معه حتى إذا حَلَّ الأجَلُ مَنْعَه من المُضيِّ في سفرِه إلى أنْ يوقيّه دَيْنَه.

(وأما) الذي يرجعُ إلى المَدْيونِ:

فمنها: القُدْرةُ على قضاءِ الدَّيْنِ حتى لو كان مُعْسِرًا لا يُحْبَسُ لِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البفرة: ٢٨٠] ، ولأنّ الحبْسَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ بإيصالِ حَقّه إليه ولو (٣) ظُلِمَ فيه (١) لِعَدَمِ القُدْرةِ ولأنّه إذا لم يَقْدر على قَضاءِ الدَّيْنِ لا يكونُ الحبْسُ مُفيدًا؛ لأن الحبْسَ شُرِعَ لِلتَّوسُّلِ إلى قَضاءِ الدَّيْنِ لا لِعَيْنِهِ.

ومنها: المَطْلُ وهو تَأْخيرُ قَضاءِ الدَّيْنِ لِقولِه ﷺ: «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ» (٥) فيُحْبَسُ دَفْعًا

(١) في المخطوط: «حِلّ». (٢) في المخطوط: «فلا يملك».

(٣) في المخطوط: «ولا».(٤) في المخطوط: «منه».

(٥) أخرجه البخاري، كتاب: الحوالات، باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم (٢٢٨٧)، ومسلم، كتاب: المساقاة، باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة...، برقم (١٥٦٤)، وأبو داود، كتاب: البيوع، باب: في المطل، برقم (٣٣٤٥)، والترمذي، برقم (١٣٠٨)، والنسائي، برقم (٢٥٨٦)، وابن ماجه، برقم (٢٤٠٣)، والدارمي، برقم (٢٥٨٦)،

ماجه، برقم (١٢٠١)، واحمد، برقم (٧٤٨٨)، ومالك ، برقم (١١٧٩)، والدارمي ، برقم (١١٧٩)، وابن حبان، (١١/ ٤٣٥)، برقم (٥٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٧٠)، برقم (١١٦٦٩)، والطبراني ف الأمراط (٢/ ٣٣)، . قر (٣٦١٥)، أربيا في برياد (١/ ٨٨٨)، . قر (٨٧٩٨)، الترابيان

في الأوسط (٤/ ٦٣)، برقم (٣٦١٥)، وأبو يعلى في مسنده (١١/ ١٨٨)، برقم (٦٢٩٨)، والقضاعي في مسند الشهاب، (١/ ٦١) برقم (٤٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبسند صحيح، أخرجه

لِلظُّلْمِ لِقَضاءِ الدَّيْنِ بواسطةِ الحبْسِ .

وهال ﷺ: «لَيُ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقُوبَتَه» (١) والحبْسُ عُقوبةٌ، وما لم يَظْهَرْ منه المَطْلُ لا يُحْبَسُ لانعِدام المَطْلِ واللَّيُّ منه.

ومنها: أنْ يكونَ مَنْ عليه الدَّيْنُ مِمَّنْ (٢) سِوى الوالِدَيْنِ لِصاحبِ الدَّيْنِ فلا يُحْبَسُ الوالِدونَ وإنْ عَلوا بدَيْنِ المولودينَ وإنْ سفَلوا لِقولِه تبارك وتعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفِكَا ﴾ [البقرة: ٨٣] وليس من المُصاحَبةِ بالمَعْروفِ والإحسانِ حَبْسُهما بالدَّيْنِ إلاّ أنه إذا امتَنَعَ الوالِدُ من الإنْفاقِ على ولَدِه الذي عليه نفَقَتُه فإنّ القاضيَ يَحْبِسُه لَكِنْ تَعْزيرًا لا حَبْسًا بالدَّيْنِ .

(واما) الولد: فيُحْبَسُ بدَيْنِ الوالِدِ؛ لأن المانِعَ من الحبْسِ حَقَّ الوالِدَيْنِ (٣)، وكذا سائرُ الأقارِبِ يُحْبَسُ المَدْيونُ بدَيْنِ قَريبِه كائنًا مَنْ كان، ويَسْتَوي في الحبْسِ الرّجلُ والمَرْأَةُ؛ لأن الموجِبَ للحَبْسِ لا يختَلِفُ بالذُّكورةِ والأُنوثةِ ويُحْبَسُ وليُّ الصّغيرِ إذا كان مِمَّنْ يجوزُ له قضاءُ دَيْنِه؛ لأنه إذا كان [الظُّلْمُ] (١) بسَبيلٍ من قضاءِ دَيْنِه صارَ بالتَّأْخيرِ ظالِمًا فيُحْبَسُ ليقْضيَ الدَّيْنَ فينُذَفِعُ الظُّلْمُ.

(وأما) الذي يرجعُ إلى صاحبِ الدَّيْنِ فطَلَبُ الحبْسِ من القاضي فما لم يَطْلُبُ لا يُحْبَسُ؛ لأن الدَّيْنَ حَقُه [٤/ ١٠٩]، والحبْسُ وسيلةٌ إلى حَقِّه، ووسيلةُ حَقِّ الإنسانِ حَقَّه وحَقُ المَرْءِ إِنّما يُطْلَبُ بطَلَبِه فلا بُدَّ من الطَّلَبِ للحَبْسِ.

الترمذي ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، برقم (١٣٠٩)، وابن ماجه برقم (٢٤٠٤)، وأجد، برقم (١١١٧٢) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر إرواء الغليل، رقم (١٤١٨)، وأخرجه الربيع في مسنده (١/ ٢٣٠)، برقم (٥٩٨) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كما أخرجه الحارث في مسنده (١/ ٢٣٦)، برقم (٤٤٦) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(۱) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا، كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب: لصاحب الحق مقال، وأبو داود، كتاب: الأقضية، باب: في الحبس في الدين وغيره، برقم (٣٦٢٨)، والنسائي، برقم (١٨٩٦٢)، وابن ماجه، برقم (٢٤٢٧)، وأحمد، برقم (١٨٩٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٢/١٥)، برقم (١٢٠٦١)، والطبراني في الأوسط، (٣/٣٤)، برقم (٢٤٢٨)، وتمام الدمشقي في مسند المقلين، (٣/١٠)، برقم (٢٢٤٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٩٨٤)، برقم (٢٢٤٠٢) من حديث

الشريد بن سويد رضي الله عنه، انظر صحيح الترغيب والترهيب، رقم (١٨١٥). (٢) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

وإذا عُرِفَ سببُ وُجوبِ الدَّيْنِ وشَرائطُه. فإن ثَبَتَ عندَ القاضي السَّبَبُ مع شَرائطِهِ الحُجّةِ حَبَسَه لِتَحَقُّقِ الظُّلْمِ الطُّلْمِ الظُّلْمِ الظُّلْمُ عنه.

وإنِ اشتبهَ على القاضي حالُه في يَسارِه وإعسارِه، ولم يَقُمْ عندَه حُجّةٌ على أحدِهما وطَلَبَ الغُرَماءُ حَبْسَه فإنه يُحْبَسُ ليَتَعَرَّفَ عن حالِه أنه فقيرٌ أم غَنيٌّ، فإن عَلِمَ أنه غَنيٌّ حَبَسَه إلى أنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ؛ لأنه ظَهَرَ ظُلْمُه بالتَأْخيرِ، وإنْ عَلِمَ أنه فقيرٌ خَلِّى سَبيلَه؛ لأنه ظَهرَ أنه لا يَسْتَوْجِبُ الحبْسَ فيُطْلِقُه، ولَكِنْ لا يَمْنَعُ الغُرَماءَ عن مُلازَمَتِه عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ لا يَسْتَوْجِبُ الحبْسَ فيُطْلِقُه، ولَكِنْ لا يَمْنَعُ الغُرَماءَ عن مُلازَمَتِه عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رضي الله عنهم، إلا إذا قضى القاضي بالإنظارِ لاحتِمالِ أنْ يَرْزُقَه اللّه سبحانه وتعالى رضي الله عنهم، إلا إذا قضى القاضي بالإنظارِ لاحتِمالِ أنْ يَرْزُقَه اللّه سبحانه وتعالى : ﴿[وَإِن مَلَا أَذَا عَضَى الله لا يُلازِمونَه لِقولِه تبارك وتعالى : ﴿[وَإِن مَلَا مُنْظَرَةً إِلَى مَيْسَرَقً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ذَكَرَ النّظِرةَ بحرفِ الفاءِ فنَبَتَ من غيرِ قَضاءِ القاضي .

(وَلَنا) أنّ النّظِرة هي التّأخيرُ فلا بُدَّ وأنْ يُؤخَّرَ وهو أنْ يُؤخِّرَه القاضي أو صاحبُ الحقّ، ولا يَمْنَعونَه من التّصَرُّفِ ولا من السَّفَرِ، فإذا اكتَسَبَ يَأْخُذونَ فضل كسبِه فيقتْ مونة (١) بينهم بالحِصَصِ، وإذا مَضَى على حَبْسِه شَهْرٌ، أو شَهْرانِ أو ثلاثةٌ ولم يَنْكَشِفْ حالُه في اليَسارِ والإعسارِ خَلَّى سَبيلَه؛ لأن هذا الحبْسَ كان لاستِبْراءِ حالِه وإبلاءِ يَنْكَشِفْ حالُه في اليَسارِ والإعسارِ خَلَّى سَبيلَه؛ لأن هذا الحبْسَ كان لاستِبْراءِ حالِه وإبلاءِ عُذْرِه والثّلاثةُ الأشهرِ مُدّةٌ صالِحةٌ لاستبراء (٢) الحالِ وإبلاءِ العُذْرِ فيُطْلِقُه، لَكِنِ الغُرَماءُ كُذْرِه والشّفَرِ على ما ذَكَوْنا.

ولو اختَلَفا في اليَسارِ والإعسارِ فقال الطّالِبُ: هو موسِرٌ، وقال المَطْلُوبُ: أنا مُعْسَرٌ فإن قامَتْ لأحدِهما بَيِّنةٌ قُبِلَتْ بَيِّنتُه، وإنْ أقاما جميعًا البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ الطّالِبِ؛ لأنها تُثْبِتُ زيادةً وهي اليَسارُ.

وإنْ لم يَقُمْ لهما بَيِّنةٌ فقد ذَكَرَ محمَّدٌ في الكفالةِ، والنَّكاح، والزِّياداتِ أنه يُنْظُرُ إِنْ ثَبَتَ المَّالِ الدَّيْنُ بمُعاقَدةٍ كالبيعِ، والنُّكاح، والكفالةِ، والصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ، والصُّلْحِ عن المالِ والخُلْعِ، أو ثَبَتَ تَبَعًا فيما هو مُعاقَدةٌ كالنَّفقةِ في بابِ النُّكاح فالقولُ قولُ الطَّالِبِ وكذا في الغَصْبِ والزَّكاةِ، وإِنْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بغيرِ ذلك كإحراقِ الثَّوْبِ، أو القَتْلِ الذي لا يوجِبُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ويقسمونه».

القِصاصَ (١)، ويوجِبُ المالَ في مالِ الجاني، وفي الخطَأِ فالقولُ قولُ المَطْلوبِ.

وذَكَرَ الخصَّافُ رحمه الله [في «آدَابِ القاضي»] (٢) أنه إنْ وجَبَ الدَّيْنُ عِوَضًا عن مالٍ سالِم للمُشتري نحوَ ثَمَنِ المَبيعِ الذي سَلِمَ له البيعُ والقَرْضُ والغَصْبُ والسَّلَمُ الذي أخذ المُسَلَّمُ إليه رَأْسَ (٣) المالِ، فالَقولُ قولُ الطَّالِبِ، وكُلَّ دَيْنِ ليس له عِوَضٌ أصلاً كإحراقِ الثَّوْبِ، أو له عِوَضٌ ليس بمالٍ كالمَهْرِ وبَدَلِ الخُلْعِ وبَدَلِ الصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ والكَفالةِ

#### واحْتَلَفَ المَشايِخُ فيه:

فالقولُ قولُ المَطْلوبِ.

**قال** بعضُهم: القولُ قولُ المَطْلوبِ على كُلِّ حالٍ ولا يُحْبَسُ ؛ لأن الفقْرَ أصلٌ في بَني آدَمَ، والغِنَى عارِضٌ فكان الظَّاهرُ شاهدًا للمَطْلوبِ فكان القولُ قوله مع يَمينِه.

وقال بعضهم: القولُ قولُ الطّالِبِ على كُلِّ حالٍ لِقولِه ﷺ: "لِصاحبِ الحقّ اليَدُ واللُّسانُ» <sup>(٤)</sup>.

**وهال بعضُهم:** يُحَكَّمُ زيَّه إذا <sup>(٥)</sup> كان زيَّه زيَّ الأغْنياءِ فالقولُ قولُ الطَّالِبِ وإنْ كان زيُّه زيَّ الفُقَراءِ فالقولُ قولُ المَطْلوبِ.

وعن الفقيه أبي جَعْفَرِ الهِنْدوانيّ رحمه الله أنه يُحَكَّمُ زيُّه فيُؤخَذُ بحُكْمِه في الفقْرِ والغِنَى، إلاّ إذا كان المَطْلُوبُ من الفُقَهاءِ، أو العَلَويّةِ، أو الأشرافِ؛ لأن من عاداتِهم التَّكَلُّف في اللِّباس والتَّجَمُّل بدونِ الغِنَى فيكونُ القولُ قولَ المَدْيونِ أنه مُعْسِرٌ .

(وجه) ما ذَكَرَه الخصّافُ رحمه الله: أنّ القولَ في الشّرع قولُ مَنْ يَشْهَدُ له الظّاهرُ، وإذا وجَبَ الدَّيْنُ بَدَلاً عن مالٍ سَلِمَ له، كان الظّاهرُ شاهدًا لِلطَّالِبِ؛ لأنه ثَبَتَتْ (٦) قُدْرة المَطْلُوبِ بسَلامةِ المالِ، وكذا في الزَّكاةِ لأنها لا تَجِبُ إلاَّ على الغَنيِّ، فكان الظَّاهرُ شاهدًا لِلطَّالِب.

> (١) في المخطوط: ﴿التناقضِ). (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «برأس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٢). برقم (٩٧)، وأورده العقيلي في الكامل (٦/ ٢٧٨)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٦). (٥) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يثبت».

(وجه) قولِ محمدٍ رحمه الله وهو ظاهرُ الرُّوايةِ: أنّ الظَّاهرَ شاهدٌ لِلطَّالِبِ فيما (١) ذَكَرْنا أَيضًا من طريقِ الدَّلالةِ وهو إقدامُه على المُعاقَدةِ، فإنّ الإقدامَ على التزَوَّجِ (٢) دَليلُ القُدْرةِ، إذِ الظَّاهرُ أنّ الإنسانَ لا يَتزوَّجُ حتى يكونَ له شيءٌ، ولا يَتزوَّجُ أيضًا حتى يكونَ له قُدْرةٌ على المَهْرِ، وكذا الإقدامُ على الخُلْعِ؛ لأن المَرْأةَ لا تُخالعُ عادةً حتى يكونَ له قُدْرةٌ على المَهْرِ، وكذا الإقدامُ على الخُلْعِ؛ لأن المَرْأةَ لا تُخالعُ عادةً حتى يكونَ عندَها شيءٌ، وكذا الصَّلْحُ لا يُقْدِمُ (٣) الإنسانُ عليه إلاّ عندَ القُدْرةِ، فكان الظّاهرُ شاهدًا عندَها شيءٌ، وكذا الصَّلْحُ لا يُقْدِمُ (٣) الإنسانُ عليه إلاّ عندَ القُدْرةِ، فكان الظّاهرُ شاهدًا [٤/ ١١٠] لِلطّالِبِ في هذه المَواضِع فكان القولُ قوله، واللَّه تعالى أعلمُ.

# فصل [في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع]

وَأَمَّا بِيانُ مَا يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ عنه، وما لا يُمْنَعُ:

فالمَحْبوسُ ممنوعٌ عن الخُروجِ إلى أشغالِه ومُهمّاتِه، وإلى الجُمَعِ، والجماعاتِ، والأعيادِ وتَشْييعِ الجنائزِ، وعيادةِ المَرْضَى والزّيارةِ والضّيافةِ؛ لأن الحبْسَ لِلتَّوسُّلِ إلى قَضاءِ الدَّيْنِ فإذا مُنِعَ عن أشغالِه ومُهمّاتِه الدّينيّةِ والدُّنْيَويّةِ تَضَجَّرَ (1) فيُسارعُ إلى قَضاءِ الدَّيْنِ، ولا يُمنّعُ من دُخولِ أقارِبِه عليه؛ لأن ذلك لا يُخِلُّ بما وُضِعَ له الحبْسُ بل قد يَقَعُ وسيلةً إليه، ولا يُمنّعُ من التّصَرُّفاتِ الشّرعيّةِ: من البيع، والشِّراءِ، والهبةِ، والصّدَقةِ، والإقرارِ لِغيرِهم من الغُرَماءِ حتى لو فعَلَ شيئًا من ذلك نَفَذَ ولم يَكُنْ للغُرَماءِ وِلايةُ الإَبْطالِ؛ لأن الحبْسَ لا يوجِبُ بُطْلانَ أهليّةِ التّصَرُّفاتِ.

ولو طَلَبَ الغُرَماءُ الذينَ حُبِسَ لأجلِهم من القاضي أنْ يَحْجُرَ على المَحْبوسِ من الإقرارِ والهبةِ والصّدَقةِ وغيرِها لم يُجِبْهم إلى ذلك عندَ أبي حنيفة رحمه الله وعندُهما (٥) له أنْ يُجيبَهم إليه.

وكذا إذا طَلَبوا من القاضي بيعَ مالِه عليه مِمّا سِوَى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ من المَنْقولِ والعَقارِ له أنْ يُجيبَهم إليه عندَهما (٦٠).

وأما عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله فلا يُجيبُهم إلى ذلك وهي مسألةُ الحجرِ، لَكِنْ إذا كان دَيْنُه دراهمَ، وعندَه دراهمُ فإنّ القاضِيَ يَقْضي بها دَيْنَه؛ لأنها من جنسِ حَقّه، وإنْ كان

- (١) في المخطوط: «وقد». (٢) في المخطوط: «التزويج».
  - (٣) في المخطوط: «يقدر». (٤) في المخطوط: «يضجر».
- (٥) في المخطوط: «وعندهم». (٦) في المخطوط: «عندهم».

دَيْنُه دراهمَ وعندَه دَنانيرُ باعها القاضي بالدَّراهمِ وقَضَى بها دَيْنَه . وكذا إذا <sup>(١)</sup> كان دَيْنُه دَنانيرَ وعندَه (٢) دراهمُ باعها القاضي بالدَّنانيرِ وقَضَى بها دَيْنَه، فرْقٌ بين الدَّنانيرِ والدَّراهمِ وبين سائرِ الأموالِ أنه يَبيعُ أحدَهما بالآخَرِ لِقَضاءِ الدَّيْنِ، ولا يَبيعُ سائرَ الأموالِ .

(وَوجه) الفرْقِ: أنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ من جنسِ واحدٍ من وجهِ بدَليلِ أنه يَكْمُلُ نِصابُ أحدِهما بالآخرِ في بابِ الزَّكاةِ، والمُؤدَّى عن أحدِهما كان مُؤدَّى عن الآخرِ عندَ الهَلاكِ فكان بينهما مُجانَسةٌ من وجهٍ، فصارَ <sup>(٣)</sup> كُلُّ واحدٍ منهما كعَيْنِ الآخَرِ حُكْمًا، وليس بين العُروضِ وبين الدَّراهمِ والدَّنانيرِ مُجانَسةٌ بوجهٍ فلا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ على المَحْبوسِ ببيعِهما بها؛ ولأنَّ <sup>(1)</sup> العُروضَ إذا بيعَتْ لِقَضاءِ الدَّيْنِ فإنَّها لا تُشترَى مثلَ ما تُشترَى في سائرِ الأوقاتِ، بل دونَ ذلك وفيه ضرَرٌ به، ولا ضرَرَ في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ؛ لأنها لا تَتَفاوَتُ وهذا بخلافِ ما بعدَ الموتِ أنَّ القاضيَ يَبيعُ جميعَ مالِه لِقَضاءِ دَيْنِه؛ لأن بيعَ القاضي ليس تَصَرُّفًا على المَيُّتِ لِبُطْلانِ أهليَّتِه بالموتِ؛ ولأنَّه رَضيَ بذلك في آخَرِ جُزْءٍ من أجزاءِ

هذا هو الظَّاهرُ؛ لأن قَضاءَ الدُّيونِ من حَواثجِه الأصليَّةِ فكان راضيًّا بقَضاءِ الدَّيْنِ من أيِّ مالٍ كان تَخْليصًا لِنفسِه عن عُهْدةِ الدَّيْنِ عندَما سَدَّه عن حياتِه، واللَّهُ سبحانه وتعالى

ويُنْفِقُ المَحْبوسُ على نفسِه وعيالِه وأقارِبِه، ولا يُمْنَعُ من ذلك ولا عن شيءٍ من التَّصَرُّفاتِ الشَّرعيَّةِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

#### فصل [في حبس العين بالدين]

وَأُمَّا حَبْسُ العَيْنِ بِالدَّيْنِ :

فالمَحْبُوسُ بالدَّيْنِ في الأصلِ على نوعَيْنِ: مَحْبُوسٌ هو مضمونٌ ومَحْبُوسٌ هو أمانةٌ. والمضمونُ على نوعَيْنِ أيضًا مضمونٍ بالثَّمَنِ ومضمونٍ بالقيمةِ.

فالمضمونُ بالثَّمَنِ كالمَبيعِ (في يَدِ البائعِ حتَّى لو هَلك سَقَطَ الثَّمَنُ؛ لأنه لو بَقيَ لَطالَبَه

(١) في المخطوط: «إن».

(٢) في المخطوط: «ومعه». (٣) في المخطوط: «فكان». (٤) في المخطوط: «ولكن».

البائعُ به فيُطالِبُه المُشتري بتسليمِ المَبيعِ) (١)؛ لأن البيعَ تمليكٌ بإزاءِ تمليكِ، وتسليمٌ بإزاءِ تسليم، وهو عاجزٌ عن التّسْليمِ لِهَلاكِ المَبيعِ فلا يَمْلِكُ مُطالَبَتَه فلا يَمْلِكُ البائعُ مُطالَبَتَه بالثّمَنِ، فيُسْقِطُ ضرورةَ عَدَمِ الفائدةِ في البَقاءِ؛ ولأنّ المَبيعَ في يَدِ البائعِ لا يكونُ أذنَى حالاً من المقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ وذلك مضمونٌ، فهذا أولى إلاّ أنّ ذلك مضمونٌ بالقيمةِ، وهذا بالثّمَنِ لِوُجودِ التّسْميةِ الصّحيحةِ ههنا، وانعِدامِ التّسْميةِ هناك أصلاً.

وأما الوكيلُ بالشّراءِ إذا أدَّى الثّمَنَ من مالِ نفسِه فحَبَسَ السِّلْعةَ لاستيفاءِ الثّمَنِ من الموكِّلِ فهَلك فإن كان قبلَ الطَّلبِ يَهْلِكُ أمانةً عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ.

وعندَ زُفَرَ رحمه الله يَهْلِكُ مضمونًا، ولو كان بعدَ الطَّلَبِ يَهْلِكُ مضمونًا، لَكِنْ ضَمانُ المَّبيعِ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ وعندَ أبي يوسفَ ضَمانُ الرَّهْنِ، وعندَ زُفَرَ رحمه الله ضَمانُ الغَصْبِ، وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كِتابِ الوكالةِ .

وأما المضمونُ بالقيمةِ فكالمَبيعِ بيعًا فاسدًا إذا لم يَكُنْ من ذَواتِ الأمثالِ إذا فسخ البائعُ البيعَ والمَبيعُ في يَدِه، يَهْلِكُ بقيمَتِه البيعَ والمَبيعُ في يَدِه، يَهْلِكُ بقيمَتِه ويَتَقاصّانِ ويَتَرادّانِ الفضْلَ.

وكذا المَرْهونُ مضمونٌ عندَنا، لَكِنْ بالأقَلِّ من قيمَتِه ومن الدَّيْنِ، وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله ليس بمضمونٍ أصلاً، وهي مسألةُ كِتابِ الرَّهْنِ.

وأما المَحْبوسُ الذي هو أمانةٌ فنحوُ نَماءِ الرَّهْنِ فإنه مَحْبوسٌ بالدَّيْنِ لَكِنّه أمانةٌ في يَدِ المُرْتَهِنِ حتّى [٤/ ١١٠ب] لو هَلك لا يَسْقُطُ شيءٌ من الدَّيْنِ .

وكذا المُسْتَأْجِرُ دابّةً إجارةً فاسدةً إذا كان عَجَّلَ الأُجْرةَ فحَبَسَها لاستيفاءِ الأُجْرةِ المُعَجَّلةِ حتى هَلكتْ في يَدِه تَهْلِكُ أمانةً واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كالبيع».

كناب الإكراه

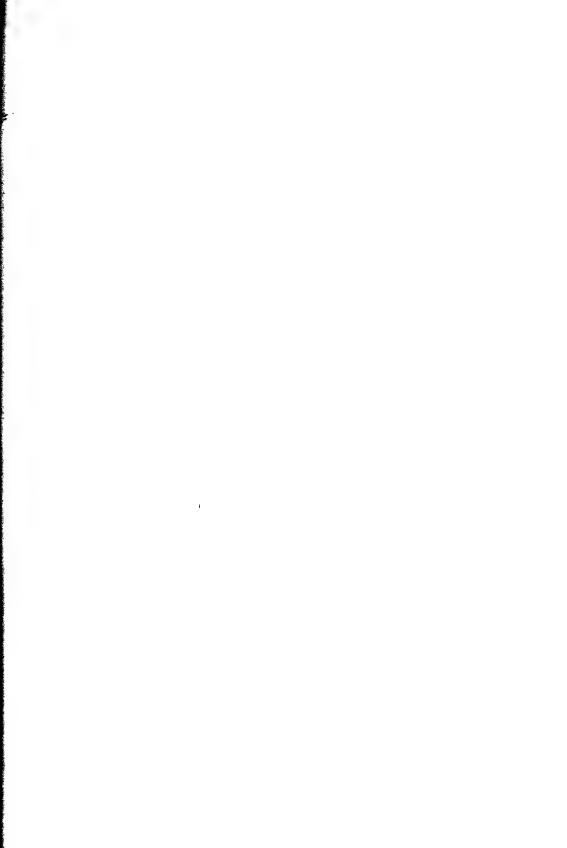

# ك كالم

الكَلامُ في هذا الكِتابِ في مَواضِعَ :

في بيانِ معنى الإكْراه لُغةً وشرعًا .

وفي بيانِ أنْواعِ الإكْراهِ .

وفي بيانِ شَرائطِ الإكْراه .

[وفي بيان ما يقع عليه الإكراه] (١).

وفي بيانِ حُكْمٍ ما يَقَعُ عليه الإكْراه إذا أتَى به المُكْرَه .

وفي بيانِ ما عَدْلُ المُكْرَه إلى غيرِ ما وقَعَ عليه الإكْراه أو زادَ على ما وقَعَ عليه الإكْراه أو نَقَصَ عنه .

(أمَا) الأوَلُ: فالإكْراه في اللُّغةِ عِبارةٌ عن إثباتِ الكُرْه (٢)، والكُرْه مَعْنَى قائمٌ بالمُكْرَه يُنافي المَحَبّةَ والرِّضا؛ ولِهذا يُسْتَعْمَلُ كُلُّ [٣/ ٢٣٠] واحدٍ منهما مُقابِلَ الآخَرِ قال اللّه سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَنكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُو شَرٌّ لَكُمٌّ ﴾ [البقرة: ٢١٦] ؛ ولِهذا قال أهلُ السُّنَّةِ: إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَكْرَه الكُفْرَ والمَعاصيَ، أي لا يُحِبُّها ولا يَرْضَى بها، وإنْ كانت الطّاعاتُ والمَعاصي بإرادةِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ .

وفي الشّرع عِبارةٌ عن الدُّعاءِ إلى الفعلِ بالإيعادِ والتّهْديدِ مع وُجودِ شَرائطِها التي نَذْكُرُها في مَواَضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى .

### فصل [في بيان أنواع الإكراء]

وأما بيانُ أنْواع الإكْراه فنَقولُ: إنَّه نوعانِ:

نوعٌ يوجِبُ الإِلْجاءَ والاضْطِرارَ طَبْعًا كالقَتْلِ والقَطْع والضَّرْبِ الذي يُخافُ فيه تَلَفُ النَّفْسِ أو العُضْوِ قَلَّ الضَّرْبُ أو كثُرَ، ومنهم مَنْ قَدَّرَهَ بعَدَدِ ضرَباتِ الحدِّ، وأنَّه غيرُ سَديدٍ؛ لأن المُعَوّلَ عليه تَحَقُّقُ الضّبرورةِ، فإذا تَحَقّقَتْ، فلا معنى لِصورةِ العَدَدِ، وهذا (٢) في المخطوط: «المكره».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

النَّوْعُ من الإكراه يُسَمَّى إكْراهًا تامًّا.

ونوعٌ لا يوجِبُ الإِلْجاءَ والاضْطِرارَ وهو الحبْسُ والقَيْدُ، والضَّرْبُ الذي [لا] (١) يُخافُ منه التَّلَفُ، وليس فيه تَقْديرٌ لازِمٌ سِوَى أَنْ يَلْحَقَه منه الاغْتِمامُ البَيِّنُ من هذه الأشياءِ أعني الحبْسَ والقَيْدَ والضَّرْبَ، وهذا النَّوْءُ من الإكْراه يُسَمَّى إِكْراهًا ناقِصًا.

#### فَضلٌ [في شرائط الإكراه]

وَأَمَّا شَرائطُ الإِكْراه فنوعانِ: نوعٌ يرجعُ إلى المُكْرِه، ونوعٌ يرجعُ إلى المُكْرَه.

(أمّا) الذي يرجعُ إلى المُكْرِه: فهو أنْ يكونَ قادِرًا على تَحْقيقِ ما أُوعَدَ؛ لأن الضَّرورةَ لا تَتَحَقَّقُ إلاّ عندَ القُدْرةِ، وعلى هذا قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه إنّ الإكْراهَ لا يَتَحَقَّقُ إلاّ من السُّلْطانِ .

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ - رحمهما الله -: إنَّه يَتَحَقَّقُ من السُّلُطانِ وغيرِه.

(وجه) قولِهما: أنّ الإخْراهَ ليس إلاّ إيعادٌ بإلْحاقِ المَكْروه، وهذا يَتَحَقَّقُ من (٢) كُلِّ مُسَلَّطٍ، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقولُ: غيرُ السُّلْطانِ لا يَقْدِرُ على تَحْقيقِ ما أوعَدَ؛ لأن المُكْرَه و السُّلْطانُ فلا يجِدُ غَوْثًا.

وقيلَ: إنّه لا خلافَ بينهم في المعنى إنّما هو خلافُ زَمانٍ ففي زَمَنِ أبي حنيفةً رضي الله عنه لم يَكُنْ لِغيرِ السُّلْطانِ قُدْرةُ الإِكْراه ثم تَغَيَّرَ الحالُ في زَمانِهما فغَيَّرَ الفتْوَى على حَسَبِ الحالِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

فأمّا البلوغُ فليس بشرطٍ لِتَحَقُّقِ الإِكْراه حتى يَتَحَقَّقَ من الصّبيِّ العاقِلِ إذا كان مُطاعًا مُسَلَّطًا، وكذلك العَقْلُ والتّمييزُ المُطْلَقُ ليس بشرطٍ فيَتَحَقَّقُ الإِكْراه من البالِغِ المُخْتَلَطِ العَقْلِ بعدَ أَنْ كان مُطاعًا مُسَلَّطًا والله أعلم.

(وأما) النّوْعُ الذي يرجعُ إلى المُكْرَه: فهو أَنْ يَقَعَ في غالِبِ رَأْيِه، وأكثرُ ظَنّه أَنه لو لم يُجِبْ إلى ما دُعيَ إليه تَحَقَّقَ ما أُوعِدَ به؛ لأن غالِبَ الرَّأيِ حُجّةٌ خُصوصًا عندَ تَعَذُّرِ الوُصولِ إلى اليقين حتى إنه لو كان في أكثرِ رَأيِ المُكْرَه أَنّ المُكْرِهَ لا يُحَقِّقُ ما أُوعَدَه لا يَنْبُتُ حُكْمُ الإِكْراه شرعًا، وإِنْ وجَدَ صورةَ الإيعادِ؛ لأن الضَّرورةَ لم تَتَحَقَّقْ، ومثلُه لو

(١) ليست في المخطوط.

(٢) في المخطوط: «في».

أَمَرَه بفعلٍ ولم يوعِدْه عليه ولَكِنْ في أكثرِ رَأيِ المُكْرَه أنه لو لم يَفْعَلْ تَحَقَّقَ ما أوعَدَ يَثْبُتُ حُكْمُ الإكْراه لِتَحَقُّقِ الضَّرورةِ ولِهذا إنّه لو كان في أكثرِ (١) رَأْيِه أنه لو امتَنَعَ عن تَناوُلِ المَيْتةِ وصَبَرَ إلى أَنْ يَلْحَقَه الجوعُ المُهْلِكُ لَأَزيلَ عنه الإِكْراه لا يُباحُ له أَنْ [يُعَجُّلَ بتَناوُلِها، وإنْ كان في أكثرِ رَأْيِه أنه وإنْ صَبَرَ إلى تلك الحالةِ لَما أَزيلَ عنه الإكْراه يُباحُ أنْ] (٢) يَتَناوَلَها للحالِ دَلَّ أَنَّ العِبْرةَ لِغالِبِ الرَّأيِ، وأكثرُ (٣) الظَّنِّ دونَ صورةِ الإيعادِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

### فصل [في بيان ما يقع عليه الإكراه]

وأما بيانُ ما يَقَعُ عليه الإِكْراه: فنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ - ما يَقَعُ عليه الإِكْراه في الأصل نوعانِ: حِسّيٌّ وشرعيٌّ، وكُلُّ واحدٍ منهما على ضرْبَيْنِ: مُعَيَّنِ ومُخَيَّرِ فيه .

أمَّا الحِسِّيُّ المُعَيَّنُ في كونِه مُكْرَهًا عليه: فالأكلُ والشُّرْبُ والشَّتْمُ والكُفْرُ والإِثْلافُ والقَطْعُ عَيْنًا .

واما الشرعيُ: فالطَّلاقُ والعَتاقُ والتَّدْبيرُ والنِّكاحُ والرَّجْعةُ واليَمينُ والنَّذْرُ والظُّهارُ والإيلاءُ والفيْءُ في الإيلاءِ والبيعُ والشِّراءُ والهبةُ والإجارةُ والإبْراءُ عن الحُقوقِ والكَفالةُ بالتَفْسِ وتسليمُ الشُّفْعةِ وتَرْكُ طَلَبِها ونحوُها واللَّه تعالى أعلمُ.

## فصل [في حكم ما يقع عليه الإكراه]

وِأَمَا بِيانُ حُكْمٍ مَا يَقَعُ عَلَيهِ الْإِكْرَاهِ فَنَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ - أَمَّا التَّصَرُّفاتُ الحِسّيّةُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِا حُكْمَانٍ :

احدُهما: يرجعُ إلى الآخِرةِ .

والثاني: يرجعُ إلى الدُّنْيا أمّا الذي يرجعُ إلى [٣/ ٢٣٠ب] الآخِرةِ فنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ: التَّصَرُّفاتُ الحِسّيَّةُ التي يَقَعُ عليها الإكْراه في حَقِّ أَحْكامِ الآخِرةِ ثلاثةُ أنْواعِ: نوعٌ هو مُباحٌ، ونوعٌ هو مُرَخَّصٌ، ونوعٌ هو حَرامٌ ليس بمُباحِ ولا مُرَخَّصٍ.

(امًا) النَّوْعُ الذي هو مُباخ: فأكلُ (٤) المَيْتةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزيرِ وشُرْبُ الخمْرِ إذا كان

(١) في المخطوط: (أكبر».(٣) في المخطوط: (وأكبر». (٢) ليست في المخطوط.(٤) في المخطوط: «فهو أكل».

الإثراه تامًّا بأنْ كان بوَعيدِ تَلَفٍ؛ لأن هذه الأشياء مِمّا تُباحُ عندَ الاضْطِرارِ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْكُ ﴿ [الانعام:١١٥]، أي دَعَتْكُمْ شِدَةُ المَجاعةِ إلى أكلِها، والاستِثْناءُ من التَحْريمِ إباحةٌ وقد تَحَقَّقَ الاضْطِرارُ بالإخراه فيباحُ له التّناوُلُ بل لا يُباحُ له الامتِناعُ عنه، ولو امتنَعَ عنه حتى قُتِلَ يُؤاخَذُ به كما في حالةِ المَخْمَصةِ؛ لأنه بالامتِناعِ عنه صارَ مُلْقيًا نفسَه في التّهْلُكةِ، واللَّه سبحانه وتعالى نَهَى عن ذلك بقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا إِلَيْ البَيْكُرُ إِلَى البَّلْكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وإنْ كان الإحراه ناقِصًا لا يَحِلُّ له الإقدامُ عليه ولا يُرخَّصُ أيضًا؛ لأنه لا يَقْعَلُه لِلضَّرورةِ بل لِدَفْعِ الغَمِّ عن نفسِه، فكانت الحُرْمةُ بحُكْمِها قائمةً.

وكذلك لو كان الإكْراه بالإجاعة بأنْ قال: لَتفعَلَنّ كذا وإلاّ لأَجيعَنّكَ لا يَحِلُّ له أنْ يَفْعَلَ حتّى يجيئه من الجوع ما يُخافُ منه تَلَفُ النّفْسِ أو العُضْوِ؛ لأن الضَّرورةَ لا تَتَحَقَّقُ إلاّ في تلك الحالةِ واللَّه تعالَى أعلمُ.

(وأما) النّوعُ الذي هو مُرَخَّصٌ فهو إجراءُ كلِمةِ الكُفْرِ على اللِّسانِ مع اطْمِثْنانِ القَلْبِ بالإيمانِ إذا كان الإكْراه تامًّا وهو مُحَرَّمٌ في نفسِه مع ثُبوتِ الرُّخْصةِ، فأثَرُ الرُّخْصةِ في تَغَيُّرِ حُكْمِ الفعلِ وهو المُؤاخَدةُ لا في تَغَيُّرِ وصْفِه وهو الحُرْمةُ؛ لأن كلِمةَ الكُفْرِ مِمّا لا يحتملُ الإباحة بحالٍ فكانت الحُرْمةُ قائمةً إلا أنه سَقَطَتِ المُؤاخَدةُ؛ لِعُذْرِ الإكْراه قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿مَن كَفَر بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَنِهِ اللَّه مَنْ أُحَكِرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَح بِالكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَتْهِمْ غَضَبُ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦] .

﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُكُم مُطْمَيِنٌ ۖ بِٱلْإِيمَانِ﴾ [النحل:١٠٦] على التَّقْديمِ والتَّأخيرِ في الكَلامِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

والامتِناعُ عنه أفضَلُ من الإقدامِ عليه حتّى لو امتنَعَ فقُتِلَ كان مَأْجُورًا؛ لأنه جادَ بنفسِه في سَبيلِ اللّه تعالى فيَرْجُو أَنْ يكونَ له ثَوابُ المُجاهدينَ بالنّفْسِ هنا، وقال عَلَيْ: «مَن قُتِلَ مُجْبَرًا فِي نفسِه فهُوَ فِي ظِلُ العَرْشِ يومَ القِيَامةِ» (١)، وكذلك التّكَلُّمُ بشَتْمِ النّبِيِّ عَلَيْ مع اطْمِئْنَانِ القَلْب بالإيمَانِ.

والأصلُ فِيه مَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارَ بِنَ يَاسِرٍ رضي الله عنهما لَمَّا أَكرَهَه الكُفَّارُ ورجع إلى رَسُولِ اللَّه مَا تَرَكُونِي حتّى نِلْتُ رَسُولِ اللَّه مَا تَرَكُونِي حتّى نِلْتُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

منكَ فقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إنْ عَادُوا فعُدْ» (١) فقد رَخَّصَ [له] (٢) عليه الصلاة والسلام في إثيانِ الكَلِمةِ بشريطةِ اطْمِثْنانِ القَلْبِ بالإيمانِ، حيث أمَرَه عليه الصلاة والسلام بالعَوْدِ إلى ما وُجِدَ منه، لَكِن الامتِناعُ عنه أفضَلُ لِما مَرّ.

ومن هذا النّوع شَتْمُ المسلمِ ، لأن عِرْضَ المسلمِ حَرامُ التّعَرُّضِ في كُلِّ حالٍ قال النّبيُ ﷺ: «كُلُ المسلمِ على المسلمِ حَرَامٌ دَمُه وعِرضُه ومَالُه» (٣) إلاّ أنه رَخَّصَ له لِعُذْرِ النّبيُ ﷺ: وَأَثَرُ الرُّخْصةِ في سُقوطِ المُؤاخَذةِ دونَ الحُرْمةِ ، والامتِناعُ عنه حِفْظًا لِحُرْمةِ الإكْراه . وأثرُ الرُّخْصةِ في سُقوطِ المُؤاخَذةِ دونَ الحُرْمةِ ، والامتِناعُ عنه حِفْظًا لِحُرْمةِ المسلمِ وإيثارًا له على نفسِه أفضَلُ ومن هذا النّوع : إثلافُ مالِ المسلم ؛ لأن حُرْمةَ مالِ المسلمِ حُرْمةُ دَمِه على لِسانِ رَسولِ اللّه ﷺ فلا يحتملُ السُّقوطَ بحالٍ إلاّ أنه رُخَصَ له الإثلاث لِعُذْرِ الإكْراه حالَ المَخْمَصةِ على ما نَذْكُرُ .

ولو امتنَعَ حتى قُتِلَ لا يَأْثَمُ بل يُثابُ؛ لأن الحُرْمةَ قائمةٌ فهو بالامتِناعِ قَضَى حَقَّ الحُرْمةِ فكان مَأْجورًا لا مَأْزورًا وكذلك إثلافُ مالِ نفسِه مُرَخَّصٌ بالإكْراه لَكِنْ مع قيامِ الحُرْمةِ حتى إنه لو امتنَعَ فقُتِلَ لا يَأْثَمُ بل يُثابُ؛ لأن حُرْمةَ مالِه لا تسقُطُ بالإكْراه ألا تَرَى أنه أبيحَ له الدَّفْعُ قال النبيُ عَلَيْهُ: «قَاتِل دُونَ مَالِكَ» (3) وكذَا مَنْ أَصَابَتْه المَخْمَصةُ فسَألَ صَاحبَه الطَّعَامَ فمنَعَه فامتنَعَ من التّنَاوُلِ حتى مَاتَ أنّه لا يَأْتُمُ لِما ذَكَرْنا أنه بالامتِناعِ راعَى حَقَّ الحُرْمةِ.

هذا إذا كان الإِكْراه تامًّا، فإن كان ناقِصًا [٣/ ٢٣١أ] من الحبْسِ والقَيْدِ والضَّرْبِ الذي لا يُخافُ منه تَلَفُ النَّفْسِ والعُضْوِ لا يُرَخَّصُ له أصلًا، ويُحْكَمُ بكُفْرِه. وإنْ قال: كان قَلْبي مُطْمَئِنًا بالإِيمانِ فلا (٥) يُصَدَّقُ فِي الحُكْمِ على ما نَذْكُرُ.

(٥) في المخطوط: ﴿وَلَا﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۹)، برقم (۳۳٦۲)، والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۰۸)، وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱٤۰)، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱/ ٤١١)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٥٨) من حديث محمد بن عمار عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه، برقم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه النسائي، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يفعل من تعرض لماله، برقم (٤٠٨١)، والطبراني في الكبير (٣١٣/٢٠)، برقم (٧٤٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه، (٥/ ٤٦٨)، برقم (٣٨٠٤٣) من حديث مخارق رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٤٢٩٣).

ويَأْثَمُ بِشَتْمِ المسلمِ وإثلافِ مالِه؛ لأن الضَّرورةَ لم تَتَحَقَّقْ، وكذا <sup>(١)</sup> إذا كان الإكْراه تامًّا - ولَكِنْ فَي أَكبَرِ رَأي المُكْرَه أنّ المُكْرِة لا يُحَقِّقُ ما أوعَدَه - لا يُرَخَّصُ له الفعلُ أصلًا، ولو فعَلَ يَأْثَمُ لانعِدامِ تَحَقُّقِ الضَّرورةِ لانعِدامِ الإكْراه شرعًا، واللَّهُ سبحانه وتعالى

(وأما) النَّوْعُ الذي لا يُباحُ ولا يُرَخَّصُ بالإكْراه أصلاً فهو قَتْلُ المسلم بغيرِ حَقٌّ سَواءٌ كان الإكْراه ناقِصًا أو تامًّا؛ لأن قَتْلَ المسلم بغيرِ حَقِّ [مما] (٢) لا يحتملُ الإباحة بحالٍ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقَـٰئُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [الانعام:١٥١] ، وكذا قَطْعُ عُضْوٍ من أعضائه، والضَّرْبُ المُهْلِكُ قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا ثَبِينًا﴾ [الاحــزاب:٨٥] ، وكــــذلـــك ضَوْبُ الوالِدَيْنِ قَلَّ أو كَثُرَ قال اللَّه تعالى : ﴿فَلَا نَقُل لَمُكُمَّا أُنِّي﴾ [الإسراء:٢٣] ، والنّهيُ عن التَّأْفِيفِ نَهْيٌ عن الضَّرْبِ دَلالةً بالطَّريقِ الأولى فكانت الحُرْمةُ قائمةً بحُكْمِها فلا يُرَخَّصُ الإقدامُ عليه، ولو أقدَمَ يَأْتُمُ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) ضرَّبُ غيرِ الوالِدَيْنِ إذا كان مِمَّا لا يُخافُ منه التَّلَفُ كضرْبِ سَوْطٍ أو نحوِه فيُرْجَى أَنْ لا يُؤاخَذَ به، وكذا الحبْسُ والقَيْدُ؛ لأن ضرَرَه دونَ ضرَرِ المُكْرَه بكَثيرِ فالظّاهرُ أنه يَرْضَى بهذا القدرِ من الضَّرَرِ لِإحياءِ أخيه .

ولو أذِنَ له المُكْرَه عليه أو قَطَعَه أو ضرَبَه، فقال للمُكْرَه: افْعَلْ لا يُباحُ له أنْ يَفْعَلَ؟ لأن هذا مِمَّا لا يُباحُ بالإباحةِ ولو فعَلَ فهو آثِمٌ.

أَلا تَرَى أنه لو فعَلَ بنفسِه أثِمَ، فبِغيرِه <sup>(٣)</sup> أولى، وكذا الزِّنا من هذا القَبيلِ أنه لا يُباحُ ولا يُرَخَّصُ لِلرّجلِ بالإكْراه، وإنْ كان تامًّا ولو فعَلَ يَأْتُمُ؛ لأن حُرْمةَ الزِّنا ثابِتةٌ في العُقولِ قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا نَقَرَبُواْ الزِّنَّةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةُ وَسَآهُ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢] فَدَلَّ أنه كان فاحشةً في العَقْلِ قبلَ وُرودِ الشّرع، فلا يحتملُ الرُّخْصةَ بحالٍ كَقَتْلِ المسلم [بغيرِ حَقًّ] ('') ولو أَذِنَتِ المَرْأَةُ به لا يُباحُ أيضًا حُرّةً كانت أو أمةً أذِنَ لها مولاها؛ لأن الفَرْجَ لا يُباحُ بالإباحةِ . وأما المَوْأَةُ فيُرَخَّصُ لها؛ لأن الذي يُتَصَوّرُ منها ليس إلاّ التّمكينُ، وهي مع

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وهذا».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٤) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «فغيره».

ذلك مَدْفوعةٌ إليه، وهذا عندي فيه نَظَرٌ؛ لأن فعلَ الزُّنا كما يُتَصَوِّرُ من الرَّجلِ يُتَصَوّرُ من المَرْأةِ.

ألا تَرَى أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى سَمَاها زانيةً إلا أَنَّ زِنا الرَّجلِ بالإيلاج، وزِناها بالتَّمكينِ والتَّمكينُ فعلٌ منها لَكِنّه فعلُ سُكوتٍ فاحتَمَلَ الوصْفَ بالحظرِ والحُرْمةِ، فيَنْبَغي أَنْ لا يختَلِفَ فيه حُكْمُ الرَّجلِ والمَرْأةِ فلا يُرَخَّصُ للمَرْأةِ كما لا يُرَخَّصُ لِلرَّجلِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) الحُكْمُ الذي يرجعُ إلى الدُّنْيا في الأنْواعِ الثَّلاثةِ:

اما النفعُ الأولُ: فالمُكْرَه على الشُّرْبِ لا يجبُ عَليه الحدُّ إذا كان الإكْراه تامًا؛ لأن الحدَّ شرعَ ذاجرًا (١) عن الجِنايةِ في المُسْتَقْبَلِ، والشُّرْبُ خَرَجَ من أَنْ يكونَ جِنايةً بالإكْراه، وصارَ مُباحًا بل واجبًا عليه على ما مَرَّ، وإذا (٢) كان ناقِصًا يجبُ؛ لأن الإكْراة النّاقِصَ لم يوجِبْ تَغَيَّرَ الفعلِ عَمّا كان عليه قبلَ الإكْراه بوجهِ ما، فلا يوجِبُ تَغَيَّرَ حُكْمِه، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(واما) النوع الثاني: فالمُكْرَه على الكُفْرِ لا يُحْكَمُ بكُفْرِه إذا كان قَلْبُه مُطْمَئِنًا بالإيمانِ بخلافِ المُكْرَه على الإيمانِ أنه يُحْكَمُ بإيمانِه، والفرْقُ [بينهما] (٣) من وجهَيْنِ:

احدهما: أنّ الإيمانَ في الحقيقةِ تَصْديقٌ، والكُفْرَ في الحقيقةِ تكْذيبٌ، وكُلُّ ذلك عملُ القَلْبِ، والإكْراه لا يعملُ على القَلْبِ فإن كان مُصَدِّقًا بقَلْبِه كان مُؤمِنًا لِوُجودِ حَقيقةِ القَلْبِ، والإكْراه لا يعملُ على القَلْبِ كان كافِرًا لِوُجودِ حَقيقةِ الكُفْرِ إلاّ أنّ عِبارةَ اللِّسانِ الإيمانِ، وإنْ كان مُكذَّبًا بقَلْبِه كان كافِرًا لِوُجودِ حَقيقةِ الكُفْرِ إلاّ أنّ عِبارةَ اللِّسانِ جُعِلَتْ (3)، وقد بَطَلَتْ هذه الدَّلالةُ بعُمِلَتْ (3)، وقد بَطَلَتْ هذه الدَّلالةُ بالإيمانُ منه والكُفْرُ مُحْتَمَلًا، فكان يَنْبَغي أنْ لا يُحْكَمَ بالإسلامِ حالةَ الإكْراه مع الاحتِمالِ كما لم يُحْكَمْ بالكُفْرِ فيها بالاحتِمالِ إلاّ أنه حُكِمَ بذلك لِوجهَيْنِ:

احدهما: أنّا إنّما قَبِلْنا ظاهرَ إيمانِه مع الإكْراه ليُخالطَ المسلمينَ فيَرَى مَحاسنَ الإسلامِ فيَتُولُ أمرُه إلى الحقيقةِ، وإنْ كُنّا لا نَعْلَمُ بإيمانِه لا قَطْعًا ولا غالِبًا. وهذا جائزٌ، ألا تَرَى

(٥) في المخطُّوط: «الْتطوع».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للزجر».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإن».(٤) في المخطوط: «جعل».

أنّ اللَّهَ تَبَارِكَ وتعالى أَمَرَنَا في [٣/ ٢٣١ب] النِّساءِ المُهاجراتِ بامتِحانِهِنَ بعدَ وُجودِ ظاهرِ الكَلِمةِ منهنَ بقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآهَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَآمَتَجِنُوهُنَّ ﴾ الكَلِمةِ منهنَ منهُ مَهَجِرَتِ فَآمَتَجِنُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا الممتحنة: ١٠] ليَظْهَرَ لَنا إيمانُهُنَّ بالدَّليلِ الغالِبِ؛ لِقولِه عَزَّ شَأْنُه: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا يَتَحَقَّقُ في الإِكْراه على الكُفْرِ . وهذا المعنى لا يَتَحَقَّقُ في الإِكْراه على الكُفْرِ .

والثاني: أنّ اعتبارَ الدَّليلِ المُحْتَمَلِ في بابِ الإسلامِ يرجعُ إلى إعلاءِ الدّينِ الحقّ، وأنّ اعتبارَ الغالِبِ يرجعُ إلى ضِدِّه، وإعلاءُ الدّينِ الحقِّ واجبٌ قال النّبيُ ﷺ: «الإسلامُ يَعْلُو ولا اعتبارَ المُحْتَمَلِ دونَ الغالِبِ إعلاءً لِدينِ الحقّ، وذلك في الحُكْمِ بإيمانِ يعْلَى» (١) فوَجَبَ اعتبارُ المُحْتَمَلِ دونَ الغالِبِ إعلاءً لِدينِ الحقّ، وذلك في الحُكْمِ بإيمانِ المُكْرَه على الإيمانِ والحُكْمِ بعَدَمِ كُفْرِ المُكْرَه [على الكفر] (٢)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو أُكْرِهَ على الإسلامِ فأَسْلَمَ ثم رجع يُجْبَرُ على الإسلامِ، ولا يُقْتَلُ بل يُحْبَسُ ولَكِنْ لا يُقْتَلُ، والقياسُ أنْ يُقْتَلَ لِوُجودِ الرِّدّةِ منه وهي الرُّجوعُ عن الإسلامِ.

(وجه) الاستحسان؛ أنّا إنّما قَبِلْنا كلِمةَ الإسلامِ منه ظاهرًا طَمَعًا للحقيقةِ، ليُخالطَ المسلمينَ فيرَى مَحاسنَ الإسلامِ فينُجَعَ التّصْديقُ في قَلْبِه على ما مَرَّ فإذا رجع تُبئينَ أنه لا المسلمينَ فيرَى مَحاسنَ الإسلامِ فيه، وأنّه على اعتِقادِه الأوّلِ فلم يَكُنْ هذا رُجوعًا عن الإسلامِ بل مَطْمع لِحَقيقةِ الإسلامِ فيه، وأنّه على اعتِقادِه الأوّلِ فلم يَكُنْ هذا رُجوعًا عن الإسلامِ بل إظهارًا لِما كان في قَلْبِه من التّكْذيبِ فلا يُقْتَلُ، وكذلك الكافِرُ إذا أَسْلَمَ وله أولادٌ صِغارٌ حتى حُكِمَ بإسلامِهم تَبعًا لأبيهم فبَلَغوا كُفّارًا يُجْبَرونَ على الإسلامِ ولا يُقْتَلونَ، لأنه لم يوجَدْ منهم الإسلامُ حَقيقةً فلم يَتَحَقَّقِ الرُّجوعُ عنه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو أُكْرِهَ على أَنْ يُقِرَّ أَنه أَسْلَمَ أَمسِ فأقَرَّ لا يُحْكَمُ بإسلامِه؛ لأَن الإِكْراهَ يَمْنَعُ صِحّةَ الإقرارِ لِما نَذْكُرُ في موضِعِه، إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وإذا لم يُحْكَمْ بكُفْرِه بإجراءِ الكَلِمةِ لا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الكُفْرِ حتّى لا تَبينَ منه امرأتُه، والقياسُ أَنْ تَثْبُتَ البَيْنُونةُ ؛ لِوُجودِ سببِ الفُرْقةِ وهو الكَلِمةُ إذ هي من أسْبابِ الفُرْقةِ بمنزِلةِ كَلِمةِ الطَّلاقِ ثم حُكْمُ تلك لا يختَلِفُ بالطَّوْع والكَرْه فكذا حُكْمُ هذه.

<sup>(</sup>۱) أخرج، الدارقطني، (۳/ ۲۵۲)، برقم (۳۰)، والبيهقي في «الكبرى»، (۲/ ۲۰۵)، برقم (۱۱۹۳۵)، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۷۸).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

(وجه) الاستحسانِ: أنّ سببَ الفُرْقةِ الرِّدَةُ دونَ نفسِ الكَلِمةِ، وإنّما الكَلِمةُ دَلالةٌ عليها حالةَ الطَّوْعِ، ولم يَبْقَ دَليلاً حالةَ الإكْراه فلم تَثْبُتِ الرِّدّةُ (فلا تَثْبُتُ البَيْنونةُ) (١)، ولو قال المُكْرَه خَطَرَ ببالي في قولي: كفَرْت باللَّه أنْ أُخبِرَ عن الماضي كاذِبّا، ولم أكُنْ فعَلْت لا يُصَدَّقُ في الحُكْمِ ويُحْكَمُ بكُفْرِه؛ لأنه دُعيَ إلى إنْشاءِ الكُفْرِ، وقد أُخبَرَ أنه أتى بالإخبارِ يُصدَّقُ في الحُكْمِ على الإخبارِ بل هو طائعٌ فيه، ولو قال طائعًا: كفَرْت باللَّه ثم قال عَنَيْت به الإخبارَ عن الماضي كاذِبًا ولم أكُنْ فعَلْت لا يُصَدَّقُ في القضاءِ كذا هذا، ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ لأنه يحتملُه كلامُه، وإنْ كان خلافَ الظّاهر.

ولو أُكْرِهَ على الإخْبارِ فيما مَضَى ثم قال: ما أَرَدْت به الخَبَرَ عن الماضي فهو كافِرٌ في القَضاءِ، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ لأنه لم يُجِبْه إلى ما دَعاه إليه بل أخْبَرَ أنه أنشأ الكُفْرَ طَوْعًا.

ولو قال: لم يخطِرْ ببالي (٢) شيءٌ [آخَرُ لا] (٣) يُحْكَمُ بكُفْرِه؛ لأنه إذا لم يُرِدْ [به] (٤) شيئًا [آخر] (٥) يُحْمَلُ على الإجابة إلى ظاهرِ الكَلِمةِ مع (٢) اطْمِئْنانِ القَلْبِ بالإيمانِ فلا شيئًا [آخر] (٥) يُحْمَلُ على الإجابة إلى ظاهرِ الكَلِمةِ مع نَصَلّي فخطَرَ ببالِه أَنْ (٧) يُصَلّي يُحْكَمُ بكُفْرِه، وكذلك لو أُكْرِهَ على الصّلاةِ لِلصَّليبِ فقامَ يُصَلّي فخطَرَ ببالِه أَنْ تكونَ لِلَّه لِلَّه تعالى وهو مُسْتَقْبِلِ القِبْلةَ أو غيرُ مُسْتَقْبِلِ القِبْلةَ ، فينْبَغي أَنْ يَنْويَ بالصّلاةِ أَنْ تكونَ لِلَّه عَزَّ وجَلَّ ، فإذا قال: نَوَيْت به ذلك لم يُصَدَّقُ في القضاءِ ويُحْكَمُ بكُفْرِه؛ لأنه أَتَى بغيرِ ما دُعيَ إليه فكان طائعًا، والطّائعُ إذا فعَلَ ذلك وقال: نَوَيْت به ذلك لا يُصَدَّقُ في القضاءِ كذا هذا، ويُصَدِّقُ فيما بينه وبين اللَّه عَزَّ شَانُه؛ لأنه نَوَى ما يحتملُه فعلُه، ولو صَلَّى لِلصَّليبِ هذا، ويُصَدِّقُ ليما لينه وتعالى وقد خَطَرَ ببالِه ذلك فهو كافِرٌ باللَّه في القضاءِ، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى وقد خَطَرَ ببالِه ذلك فهو كافِرٌ باللَّه في القضاءِ، وفيما بينه وبين اللَّه صَلَّى لِلصَّليبِ طائعًا مع إمكانِ الصّلاةِ لِلَّه تعالى.

وإنْ كان مُسْتَقْبِلَ الصّليبِ، فإن لم يخطِرْ ببالِه شيءٌ وصَلَّى لِلصَّليبِ ظاهرًا، وقَلْبُه مُطْمَئِنَّ بالإيمانِ لا يُحْكَمُ بكُفْرِه ويُحْمَلُ على الإجابةِ إلى ظاهرِ ما دُعيَ إليه مع سُكونِ قَلْبِه بالإيمانِ، وكذلك لو أُكْرِهَ على سَبِّ محمد ﷺ فخَطَرَ ببالِه رجلٌ آخَرُ اسمُه محمّدٌ فسَبَّه،

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لي».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ثم».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «دون نفس الكلمة».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «أنه».

وأَقَرَّ (١) بذلك لا يُصَدَّقُ في الحُكْمِ، ويُحْكَمُ [٣/ ٢٣٢أ] بكُفْرِه؛ لأنه إذا خَطَرَ ببالِه رجلٌ آخَرُ فهذا طائعٌ في سَبِّ النبي محمد ﷺ ثم قال: عَنَيْت به غيرَه، فلا يُصَدَّقُ في الحُكْمِ ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللَّه تعالى؛ لأنه يحتملُه (٢) كلامُه، ولو لم يَقْصِدُ بالسَّبِّ رجلاً آخَرَ، فسَبَّ النبيَّ محمدًا ﷺ فهو كافِرٌ في القَضاءِ وفيما بينه وبين اللَّه جَلَّ شَانُه.

ولو لم يخطِرْ ببالِه شيءٌ لا يُحْكَمُ بكُفْرِه ويُحْمَلُ على جِهةِ الإكْراه على ما مَرَّ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا كان الإكْراه على الكُفْرِ تامًّا، فأمّا إذا كان ناقِصًا يُحْكُمُ بكُفْرِه؛ لأنه ليس بمُكْرَهٍ في الحقيقة؛ لأنه ما فعَلَه لِلضَّرورةِ بل لِدَفْعِ الغَمِّ عن نفسِه، ولو قال: كان قَلْبي مُطْمَثِنًّا بالإيمانِ لا يُصَدَّقُ في الحُكْم؛ لأنه خلافُ الظّاهرِ كالطّائعِ إذا أُجرَى الكَلِمةَ ثم قال: كان قَلْبي مُطْمَثِنًا بالإيمانِ ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللَّه تعالى.

(وأما) المُكْرَه على إثلافِ مالِ الغيرِ إذا أثلَفه يجبُ الضّمانُ على المُكْرِه دونَ المُكْرَه الذا كان الإكْراه تامًا؛ لأن المُثلِف هو المُكْرَه من حيث المعنى، وإنّما المُكْرَه بمنزِلةِ الآلةِ على معنى أنه مسلوبُ الاختيارِ إيثارًا وارتِضاءً، وهذا النّوعُ من الفعلِ مِمّا يُمْكِنُ تَحْصيلُه بِآلةِ غيرِه بأنْ يَأْخُذَ المُكْرَة فيَضْرِبَه على المالِ فأمكنَ جَعْلُه آلةَ المُكْرِه، فكان التّلَفُ حاصِلاً بإخراهه فكان الضّمانُ عليه وإنْ كان الإكْراه ناقِصًا فالضَّمانُ على المُكْرَه لأن الإكْراة النّاقِصَ لا يجْعَلُ المُكْرَة آلةَ المُكْرِه؛ لأنه لا يُسْلَبُ الاختيارُ أصلاً، فكان الإثلافُ من المُكْرَة فكان الضَّمانُ عليه . وكذلك لو أُكْرِة على أنْ يَأْكُلَ مالَ غيرِه فالضَّمانُ عليه ؛ لأن هذا النّوعَ من الفعلِ وهو الأكلُ مِمّا لا يعملُ عليه الإكْراه؛ لأنه لا يُتَصَوِّرُ تَحْصيلُه بآلةِ غيرِه فكان الضَّمانُ عليه .

ولو أُكْرِهَ على أَنْ يَأْكُلَ طَعامَ نفسِه فَأْكُلَ أو على أَنْ يَلْبَسَ ثوبَ نفسِه فلَسِسَ حتّى تَخَرَّقَ لا يجبُ الضَّمانُ على المُكْرِه؛ لأن الإكْراهَ على أكلِ مالِ الغير لَمّا لم يوجِبِ الضَّمانَ على المُكْرِه فعلى مالِ نفسِه أولى مع ما أنّ أكلَ مالِ نفسِه ولُبْسَ ثوبِ نفسِه ليس من بابِ الإثلافِ بل هو صَرْفُ مالِ نفسِه إلى مَصْلَحةِ بَقائه، ومَنْ صَرَفَ مالَ نفسِه إلى مَصْلَحتِه لا ضَمانَ له على أحدٍ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وَأَخْبُرُۥ

ولو أذِنَ صاحبُ المالِ المُكْرَه بإثلافِ مالِه من غيرِ إكْراهِ فأَثْلَفَه لا ضَمانَ على أحدٍ ؟ لأن الإذنَ بالإثلافِ يعملُ في الأموالِ ؟ لأن الأموالَ (١) مِمّا تُباحُ بالإباحةِ ، وإثلافُ مالٍ مَأْذُونٍ فيه لا يوجِبُ الضَّمانَ ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

(وأما) النّوعُ الثّالِثُ فأمّا المُكْرَه على القَتْلِ فإن كان الإكْراه تامًّا فلا قِصاصَ عليه عندَ أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهما، ولَكِنْ يُعَزَّرُ ويجبُ على المُكْرِه، وعندَ أبي يوسفَ – رحمه الله – لا يجبُ القِصاصُ عليهما ولَكِنْ تَجِبُ الدّيةُ على المُكْرِه وعندَ زُفَرَ – رحمه الله – يجبُ القِصاصُ على المُكْرَه دونَ المُكْرِه (٢)، وعندَ الشّافعيِّ – رحمه الله – يجبُ القِصاصُ على المُكْرَه دونَ المُكْرِه (٢)، وعندَ الشّافعيِّ – رحمه الله – يجبُ عليهما (٣).

(وجه) قولِ الشّافعيِّ - رحمه الله -: أنّ القَتْلَ اسمٌّ لِفعلٍ يُفْضي إلى زُهوقِ الحياةِ عادةً، وقد وُجِدَ في كُلِّ واحدٍ منهما إلاّ أنه حَصَلَ من المُكْرَه مُباشَرةً ومن المُكْرِه تسبيبًا، فيجبُ القِصاصُ عليهما جميعًا.

(وجه) قولِ زُفَرَ - رحمه الله -: أنّ القَتْلَ وُجِدَ من المُكْرَه حَقيقةً حِسًّا ومُشاهَدةً، وإنْكارُ المَحْسوسِ مُكابَرةٌ فوَجَبَ اعتِبارُه منه دونَ المُكْرِه إذِ الأصلُ اعتِبارُ الحقيقةِ لا يجوزُ العُدولُ عنها إلاّ بدَليلِ.

(وجه) قولِ أبي يوسف - رحمه الله -: أنّ المُكْرِهَ ليس بقاتِلٍ حَقيقةً بل هو مُسَبِّبٌ للقَتْلِ، وإنّما القاتِلُ هو المُكْرَه حَقيقةً ثم لَمّا لم يجبِ القِصاصُ عَليه فلأنْ لا يجبَ على المُكْرَه أولى.

(وجه) قولِ أبي حنيفةَ ومحمّدِ - عليهما الرَّحْمةُ -: ما رويَ عن رَسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «عَفَوْتُ عن أُمّتِي الخطَأُ والنُسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عليهِ» (٤)، وعَفْوُ الشّيءِ عَفْوٌ عن موجَبِه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (٤٠٩)، المبسوط (۲۲/۲۷)، روؤس المسائل ص (٤٥٠)، شرح فتح القدير (٢٤٤/٩)، البناية (١٠/٦٦–٦٨).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أنه إذا أكره المرء على قتل غيره، فإنه يجب القصاص على الآمر المكره، وفي وجوب القصاص على المأمور المكره قولان، أظهرهما: وجوب القصاص عليه أيضًا. انظر: الأم (٦/ ٤١)، الوجيز (٢/ ٢٣)، الوسيط (٦/ ٢٦٣)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٥)، المنهاج ص (١٢٢)، الغاية القصوى (٢/ ٨٤٥)، مغني المحتاج (٤/ ٩).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

فكان موجَبُ المُسْتَكْرَه عليه مَعْفوًا بظاهرِ الحديثِ؛ ولأنّ القاتِلَ هو المُكْرِه من حيث المعنى، وإنّما الموجودُ من المُكْرَه صورةُ القَتْلِ فأشبَهَ الآلةَ إِذِ القَتْلُ مِمّا يُمْكِنُ اكتِسابُه بآلةِ الغيرِ كإنْلافِ المالِ، ثم المُتْلِفُ هو المُكْرِه حتّى كان الضّمانُ عليه، فكذا القاتِلُ.

ألا تَرَى أنه إذا أُكْرِهَ على قَطْعِ يَدِ نفسِه له أَنْ يَقْتَصَّ من المُكْرِه، ولو كان هو القاطِعُ حَقيقةً لَما اقْتَصَّ، ولأنّ معنى الحياةِ أمرٌ لا بُدَّ منه في بابِ القِصاصِ قال اللَّه [٣/ ٢٣٢ب] تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي اَلْقِصَاصِ عَيْوَةٌ ﴾ [البقرة:١٧٩] ومعنى الحياةِ شرعًا واستيفاءً لا يَحْصُلُ بشرعِ القِصاصِ في حَقِّ المُكْرَه واستيفائه منه على ما مَرَّ في مَسائلِ الخلافِ؛ لِذلك وجَبَ على المُكْرِه دونَ المُكْرَه.

وإنْ كان الإكْراه ناقِصًا (وجَبَ القِصاصُ) (١) على المُكْرَه بلا خلافٍ؛ لأن الإكْراهَ النّاقِصَ [لا] (٢) يَسْلُبُ الاختيارَ أصلاً، فلا يَمْنَعُ وُجوبَ القِصاصِ، وكذلك لوكان المُكْرَه صَبيًّا أو مَعْتوهًا (يَعْقِلُ ما أُمِرَ) (٣) به، فالقِصاصُ على المُكْرِه عندَ أبي حنيفةَ (١) ومحمّدٍ - رحمهما الله - لِما ذَكَرْنا.

ولو كان (الصّبيُّ المُكْرَه) (٥) يَعْقِلُ وهو مُطاعٌ أو بالِغٌ مُخْتَلَطُ العَقْلِ – وهو مُسَلَّطٌ – لا قِصاصَ عليه وعلى عاقِلَتِه الدَّيةُ؛ لأن عَمْدَ الصّبيِّ خَطَأٌ.

ولو قال المُكْرَه على قَتْلِه المُكْرَة (٦): اقْتُلْني من غيرِ إكْراهٍ، فقَتَلَه لا قِصاصَ عليه عندَ أصحابِنا الثّلاثة؛ لأنه لو قَتَلَه من غيرِ إذن لا يجبُ عليه القِلاثة؛ لأنه لو قَتَلَه من غيرِ إذن لا يجبُ عليه القِصاصُ وكذا لا قِصاصَ على المُكْرَه عندَنا، وفي وُجوبِ الدّيةِ رِوايَتانِ وموضِعُ المسألةِ كِتابُ الدّياتِ.

ومن الأحْكامِ التي تَتَعَلَّقُ بالإكْراه على القَتْلِ أنّ المُكْرَة على قَتْلِ موَرَّثِه لا يُحْرَمُ الميراثَ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ؛ لِما ذَكَرْنا أنّ الموجودَ من المُكْرَه صورةُ القَتْلِ لا حَقيقَتُه بل هو في معنى الآلةِ، فكان القَتْلُ مُضافًا إلى المُكْره، ولأنّه قَتْلٌ لا يَتَعَلَّقُ به وُجوبُ القِصاصِ ولا وُجوبُ الكَفَّارةِ فلا يوجِبُ حِرْمانَ الميراثِ، وعلى قياس قولِ زُفَرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فالقصاص».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ففعل ما أمره».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المكره صبيًا».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أبي يوسف».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «للمكره».

والشَّافعيِّ - رحمهما الله - يُحْرَمُ الميراثَ؛ لأنه يَتَعَلَّقُ به وُجوبُ القِصاصِ .

(وأما) المُكْرِه فيُحْرَمُ الميراثَ عندَ أبي حنيفةَ، ومحمّدِ والشّافعيّ رضي الله عنهم؟ لِوُجوبِ القِصاصِ عليه .

وعندَ أبي يوسفَ وزُفَرَ - رحمهما الله - لا يُحْرَمُ لانعِدامِ وُجوبِ القِصاصِ عليه والكَفَّارةِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا كان المُكْرِه بالِغًا فإن كان صَبيًّا وهو وارِثُ المقتولِ لا يُحْرَمُ الميراثَ؛ لأن من شرطٍ كونِ القَتْلِ جازِمًا أَنْ يكونَ حَرامًا وفعلُ الصّبيِّ لا يوصَفُ بالحُرْمةِ، ولِهذا إذا قَتَلَه بيَدِ نفسِه لا يُحْرَمُ فإذا قَتَلَه بيَدِ غيرِه أولى .

وكذلك المُكْرَه على قَطْعِ يَدِ إنسانٍ إذا قَطَعَ فهو على [هذا] (١) الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا في القَتْلِ غيرَ أنَّ صاحبَ اليَّدِ إذا كان أذِنَ للمُكْرَه بقَطْعِ يَدِه من غيرِ إكْراهِ فقَطَعَ لا ضَمانَ على أحدٍ.

وفي بابِ القَتْلِ إِذَا أَذِنَ المُكْرَه على قَتْلِه للمُكْرَه بالقَتْلِ فَقَتَلَ فَهُو اختِلافُ الرُّوايةِ في وُجوبِ الدِّيةِ على المُكْرَه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

والفرْقُ أنَّ الأطْرافَ يُسْلَكُ بها مسلك (٢) الأموالِ في بعضِ الأحْوالِ، والإذنُ بإثْلافِ المالِ المَحْضِ مُبيحٌ، فالإذنُ بإثلافِ مالِه حُكْمُ المالِ في الجُمْلةِ، يورِثُ شُبْهةَ الإباحةِ، فيَمْنَعُ وُجوبَ الضَّمانِ بخلافِ النَّفْسِ يَدُلُّ على التَّفْرِقةِ بينهما أنه إذا قال له: لَتَقْطَعَنّ يَدَك وإلاَّ لأَقتُلَنَّكَ، كان في سِعةٍ من ذلك إن شاء الله ولا يَسَعُه ذلك، [وذلك] <sup>(٣)</sup> في التَّفْسِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) المُكْرَه على الزِّنا فقد كان أبو حنيفةً - رحمه الله - يقولُ أوَّلاً: إذا أُكْرِهَ الرِّجلُ على الزِّنا يجبُ عليه الحدُّ وهو القياسُ؛ لأن الزِّنا من الرِّجلِ لا يَتَحَقَّقُ إلاَّ بانتِشارِ الآلةِ، والإكْراه لا يُؤَثِّرُ فيه فكان طائعًا في الزِّنا فكان عليه الحدُّ ثم رجع وقال: إذا كان الإكْراه من السُّلْطانِ لا يجبُ بناءً على أنَّ الإكْراهَ لا يَتَحَقَّقُ إلاَّ من السُّلْطانِ عندَه، وعندَهما يَتَحَقَّقُ من السُّلْطانِ وغيرِه فإذا جاءً من غيرِ السُّلْطانِ ما يجيءُ من السُّلْطانِ لا يجبُ، (٢) في المخطوط: «مسالك».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

والفرْقُ لأبي حنيفةَ ما ذَكَرْنا من قبلُ أنّ المُكْرَة يَلْحَقُه الغَوْثُ إذا كان الإكْراه من غيرِ السُّلْطانِ، ولا يجِدُ غَوْثًا إذا كان الإكْراه منه.

(واما) هوله؛ إنّ الزّنا لا يَتَحَقَّقُ إلاّ بانتِشارِ الآلةِ ، فنَعَمْ لَكِنْ ليس كُلُّ مَنْ تَنْتَشِرُ آلَتُه يَفْعَلُ ، فكان فعلُه بناءً على إكْراهه ، فيعملُ فيه لصيرورته مَدْفوعًا إليه خَوْقًا من القَتْلِ فيَمْنَعُ وُجوبَ الحدِّ ، ولَكِنْ يجبُ العُقْرُ على المُكْرَه ؛ لأن الزّنا في دارِ الإسلامِ لا يخلو عن إحدى الغرامَتَيْنِ ، وإنّما يجبُ العُقْرُ على المُكْرَه دونَ المُكْرِه ؛ لأن الزّنا مِمّا لا يُتَصَوّرُ تَحْصيلُه بآلةِ الغيرِ فضَمانُه على المُكْرَه ، والأصلُ أنّ كُلَّ ما لا يُتَصَوّرُ تَحْصيلُه بآلةِ الغيرِ فضَمانُه على المُكْرَه ، وما يُتَصَوّرُ تَحْصيلُه بآلةِ الغيرِ فضَمانُه على المُكْرِه كذلك المَرْأَةُ إذا أُكْرِهَتْ على الزّنا لا وما يُتَصَوّرُ تَحْصيلُه بآلةِ الغيرِ فضَمانُه على المُكْرِه كذلك المَرْأَةُ إذا أُكْرِهَتْ على الزّنا لا حَدَّ عليها ؛ لأنها بالإكْراه صارَتْ مَحْمولة [٣/ ٣٣٢أ] على التّمكينِ خَوْقًا من مَضرةِ السّيْفِ ، فيُمْنَعُ وُجوبُ الحدِّ عليها كما في جانِبِ الرّجلِ بل أولى ؛ لأن الموجودَ منها ليس إلاّ التّمكينُ ، ثم الإكْراه لَمّا أثَّرَ في جانِبِ الرّجلِ فلأَنْ يُؤَثِّرُ في جانِها أولى .

هذا إذا كان إكْراه الرّجلِ تامَّا، فأمّا إذا كان ناقِصًا بحَبْسِ أو قَيْدٍ أو ضرْبٍ لا يُخافُ منه التَّلَفُ يجبُ عليه الحدُّ لِما مَرَّ أنّ الإكْراهَ النّاقِصَ لا يجْعَلُ المُكْرَةَ مَدْفوعًا إلى فعلِ ما أُكْرِهَ عليه فبقيَ مُخْتارًا مُطْلَقًا فيُؤاخَذُ بحُكْم فعلِه.

(وأما) في حَقِّ المَرْأةِ فلا فرْقَ بينَ الإكْراه التّامِّ والنّاقِصِ ويُدْرَأُ الحدُّ عنها في نوعَيِ الإِكْراه؛ لأنه لم يوجَدْ منها فعلُ الزِّنا بل الموجودُ هو التّمكينُ، وقد خَرَجَ من أنْ يكونَ دَليلَ الرِّضا بالإِكْراه فيُدْرَأُ عنها الحدُّ.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان المُكْرَه عليه مُعَيَّنًا، فأمّا إذا كان مُخَيَّرًا فيه بأنْ أُكْرِهَ على أحدِ فعلينِ من الأنواعِ الثّلاثةِ غيرُ مُعَيَّنِ (١)، فنقولُ - وباللّه التّوفيقُ -:

أمّا الحُكْمُ الذي يرجعُ إلى الآخِرةِ وهو ما ذَكَرْنا من الإباحةِ والرُّخْصةِ والحُرْمةِ المُطْلَقةِ فلا يختَلِفُ التَّخْييرُ بين المُباح والمُرَخَّصِ أنه يَبْطُلُ حُكْمُ الرُّخْصةِ أعني به أنّ كُلَّ ما يُباحُ حالةَ التَّغْيينِ يُباحُ حالةَ التَّغْيينِ لا يُباحُ ولا يُرَخَّصُ حالةَ التَّغْيينِ لا يُباحُ ولا يُرَخَّصُ حالةَ التَّغْيينِ إلا يُباحُ ولا يُرَخَّصُ حالةَ التَّغْيينِ إلا إذا كان يُرَخَّصُ حالةَ التَّغْييرِ إلا إذا كان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عين».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «التعيين».

التَّخْييرُ بين المُباحِ وبين المُرَخَّصِ.

## وبيان هذه الجَمْلةِ،

إذا أُكْرِهَ على أكلِ مَيْتةِ أو [قَتْلِ مسلم يُباحُ له الأكلُ ولا يُرَخَّصُ له القَتْلُ، وكذا إذا أُكْرِهَ على أكلِ مَيْتةِ أو] (١) أكلِ ما لا يُباحُ، ولا يُرَخَّصُ حالةَ التغيينِ من قَطْعِ اليَدِ (٢) وشَتْمِ المسلمِ والزِّنا يُباحُ له الأكلُ ولا يُباحُ له شيءٌ من ذلك، ولا يُرَخَّصُ كما في حالةِ التغيينِ، ولو أَكْرِهَ على القَتْلِ والزِّنا لا ولو امتَنعَ من الأكلِ حتى قُتِلَ يَأْتُمُ كما في حالةِ التغيينِ، ولو أُكْرِهَ على القَتْلِ والزِّنا لا يُرَخَّصُ له أَنْ يَفْعَلَ أحدَهما، ولو امتَنعَ عنهما (٣) لا يَأْتُمُ إذا قُتِلَ بل يُثابُ كما في حالةِ التغيينِ، ولو أُكْرِهَ على القَتْلِ أو (الإثلافِ لِمالِ) (١) إنسانٍ رُخِّصَ له الإثلاف.

ولو لم يَفْعَلْ أحدَهما حتى قُتِلَ لا يَأْنَمُ بل يُثابُ كما في حالةِ التّغيينِ، وكذا إذا أُكْرِهَ على قَتْلِ إنسانٍ وإتْلافِ مالِ نفسِه يُرَخَّصُ له الإثلافُ دونَ القَتْلِ كما في حالةِ التّغيينِ، ولو امتَنَعَ عنهما حتى قُتِلَ لا يَأْثَمُ، وكذا لو أُكْرِهَ على القَتْلِ أو الكُفْرِ يُرَخَّصُ له أَنْ يُجْرِيَ كلِمةَ الكُفْرِ إذا كان قَلْبُه مُطْمَئِنَّا بالإيمانِ ولا يُرَخَّصُ له القَتْلُ، ولو امتَنَعَ حتى قُتِلَ فهو مَأْجورٌ كما في حالةِ التّغيينِ.

فأمّا إذا أَكْرِهَ على أكلِ مَيْتةٍ أو الكُفْرِ لم يُذْكَرْ هذا الفصلُ في الكِتابِ ويَنْبَغي أَنْ لا يُرَخَّصَ له القَتْلُ؛ لأن الرُّخْصةَ في إجراءِ الكَلِمةِ لِمَكانِ يُرَخَّصَ له القَتْلُ؛ لأن الرُّخْصةَ في إجراءِ الكَلِمةِ لِمَكانِ الضَّرورةِ ويُمْكِنُه دَفْعُ الضَّرورةِ بالمُباحِ المُطْلَقِ وهو الأكلُ فكان إجراءُ الكَلِمةِ حاصِلًا باختيارِه مُطْلَقًا فلا يُرَخَّصُ له، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وأما الحُكْمُ الذي يرجعُ إلى الدُّنيا: فقد يختَلِفُ بالتَّخْييرِ حتَّى إنه لو أَكْرِهَ على أكلِ المَيْتةِ أو قَتْلِ المسلمِ فلم يَأْكُلْ وقَتَلَ يجبُ القِصاصُ على المُكْرَه؛ لأنه أمكَنَه (٥) دَفْع الضَّرورةِ بتَناوُلِ المُباحِ فكان القَتْلُ حاصِلاً باختيارِه من غيرِ ضرورةٍ فيُؤاخَذُ بالقِصاصِ.

ولو أُكْرِهَ على القَتْلِ أو الكُفْرِ، فلم يَأْتِ بالكَلِمةِ حتى قتل، فالقياسُ أَنْ يجبَ القِصاصُ على المُكْرَه؛ لأنه مُخْتارٌ في القَتْلِ حيث آثَرَ الحرامَ المُطْلَقَ على المُرَخَّصِ فيه، وفي

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عن أحدهما».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (يمكنه).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «النذر».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «إتلاف مال».

الاستحسانِ أنه لا قِصاصَ عليه، ولَكِنْ تَجِبُ الدّيةُ في مالِه إنْ لم يَكُنْ عالِمًا أنَّ لَفْظَ الكُفْرِ مُرَخَّصٌ له، منهم مَنِ استَدَلَّ بهذِه اللَّفْظةِ على أنه لو كان عالِمًا، ومع ذلك تَرَكَه وقَتَلَ يجبُ القِصاصُ على المُكْرَه؛ لأنه أُخْرَجَها مَخْرَجَ الشَّرطِ، ومنهم مَنْ قال: لا يجبُ عَلِمَ

وجه الاستحسانِ: ما ذُكِرَ في الكِتابِ أنّ أمرَ هذا الرّجلِ مَحْمولٌ على أنه ظَنّ أنّ إجراءَ كلِمةِ الكُفْرِ على اللِّسانِ أعظَمُ حُرْمةً من القَتْلِ فأورَثَ شُبْهةَ الرُّخْصةِ في القَتْلِ، والقِصاصُ لا يجبُ مع الشُّبُهاتِ حتَّى لو كان عالِمًا يجبُ القِصاصُ عندَ بعضِهم؛ لانعِدام الظَّنِّ المورِثِ لِلشُّبْهِةِ، وعندَ بعضِهم لا يجبُ؛ لأنه وإنْ عَلِمَ بالرُّخْصةِ فقد استَعْظَمَ حرفَ الكُفْرِ بالامتِناعِ عنه فجُعِلَ استِعْظامُه شُبْهةً دارِئةً للقِصاصِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وإنَّما وجبت الدِّيةُ في مالِه لا على العاقِلةِ؛ لأنه عَمْدٌ. (وَقال) النبي [٣/ ٢٣٣ب] ﷺ «لَا تَعْقِلُ العَاقِلةُ عَمْدًا» (١) ولا يرجعُ على المُكْرَه؛ لأن القَتْلَ حَصَلَ باختيارِه فلا يَمْلِكُ الرُّجوعَ عليه .

ولو أُكْرِهَ على القَتْلِ أو الزِّنا فزَنا القياسُ أنْ يجبَ عليه الحدُّ، وفي الاستحسانِ يُدْرَأُ عنه لِما مَرَّ.

ولو قَتَلَ لا يجبُ القِصاصُ على المُكْرَه، ولَكِنّه (٢) يُؤَدَّبُ بالحبْسِ والتّغزيرِ ويُقْتَصُّ من المُكْرِه كما في حالةِ التّغيينِ على ما مَرَّ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا كُلُّه إذا كان الإكْراه على الأفعالِ الحِسّيّةِ. فَأَمَّا إذا كان على التَّصَرُّفاتِ الشّرعيّةِ فَنَقُولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ:

التَّصَرُّفاتُ الشَّرعيَّةُ في الأصلِ نوعانِ: إنْشاءٌ وإقرار .

والإنشاء نوعانِ، نوعٌ لا يحتملُ الفسخَ ونوعٌ يحتملُه.

أمَّا الذي لا يحتملُ الفسخَ فالطَّلاقُ والعَتاقُ والرَّجْعةُ والنِّكاحُ واليَمينُ والنَّذْرُ والظُّهارُ والإيلاءُ والفيْءُ في الإيلاءِ والتَّدْبيرِ والعَفْوِ عن القِصاصِ، وهذِه التَّصَرُّفاتُ جائزةٌ مع الإكْراه عندَنا، وعندَ الشَّافعيِّ - رحمه الله - لا تُجوز .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٠٤) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. (٢) في المخطوط: «ولكن».

واحتَجَّ بما رويَ عن رَسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «عَفَوْت عن أُمَّتِي الخطَأُ والنَّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُ واعليهِ الْفَوْدُ، ولأنّ القَصْدَ إلى ما وُضِعَ له التَّصَرُّفُ الصّبيِّ والمجنونِ، وهذا الشّرطُ وُضِعَ له التَّصَرُّفُ الصّبيِّ والمجنونِ، وهذا الشّرطُ يَفوتُ بالإكْراه؛ لأن المُكْرَة لا يَقْصِدُ بالتّصَرُّفِ ما وُضِعَ له، وإنّما يَقْصِدُ دَفْعَ مَضرةِ السَّيْفِ عن نفسِه.

(وَلَنا) أَنَّ عُموماتِ النُّصوصِ وإطْلاقَها يَقْتَضي شرعيَّةَ هذه التَّصَرُّفاتِ من غيرِ تَخْصيص وتَقْييدٍ.

(أمّا) الطَّلاقُ فلِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق:١] وقولِه ﷺ «كُلُّ طَلَاقٍ جَائزُ إِلَّا طَلَاقَ الصّبِيّ والمَغتُوهِ» (٢) ولأنّ الفائتَ بالإكْراه ليس إلاّ الرِّضا طَبْعًا، وأنّه ليس بشرطٍ لِوُقوعِ الطَّلاقِ، فإنّ طَلاقَ الهازِلِ واقِعٌ وليس براضٍ به طَبْعًا.

وكذلك الرّجلُ قد يُطَلِّقُ امرأتَه الفائقةَ حُسْنًا وجَمالاً الرّائقةَ تَغَنُّجًا <sup>(٣)</sup> ودَلالاً لِخَلَلٍ في دينِها، وإنْ كان لا يَرْضَى به طَبْعًا ويَقَعُ الطَّلاقُ عليها.

واما الحديث فقد قيل: إنّ المُرادَ منه الإخراه على الكُفْرِ؛ لأن القَوْمَ كانوا حَديثي العَهْدِ بالإسلامِ، وكان الإخراه على الكُفْرِ ظاهرًا يومَئِذِ وكان يجْري على السِنتِهم كلِماتُ الكُفْرِ خَطَأُ وسَهْوًا، فعَفا اللَّه جَلَّ جَلالُه عن ذلك عن هذه الأُمّةِ على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ مع ما أنّا نقولُ بموجَبِ الحديثِ: إنّ كُلَّ مُسْتَكْرَهُ عليه مَعْفوٌ عن هذه الأُمّةِ لَكِنّا لا نُسَلِّمُ أنّ الطَّلاقَ والعَتاقَ وكُلَّ تَصَرُّفِ قوليٌ مُسْتَكْرَهُ عليه، وهذا لأن الإكْراة لا يعملُ على الاقوالِ الطَّلاقَ والعَتاقَ وكُلَّ تَصَرُّفِ قوليٌ مُسْتَكْرَهُ عليه، وهذا لأن الإكْراة لا يعملُ على الاقوالِ كما لا يعملُ على الاعتِقاداتِ؛ لأن أحدًا لا يَقْدِرُ على استِعْمالِ لِسانِ غيرِه بالكلامِ على كما لا يعملُ على الاعتِقاداتِ؛ فكان كُلُّ مُتَكلِّمٍ مُخْتارًا فيما يَتَكلَّمُ به فلا يكونُ مُسْتَكْرَهًا عليه حَقيقةً فلا يَتَناوَلُه الحديثُ.

۱) سبق تخریجه .

 <sup>(</sup>۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦١)، وقال: غريب بهذا اللفظ. وأخرج الترمذي حديثًا نحوه بسند ضعيف، كتاب: الطلاق ، باب: ما جاء في طلاق المعتوه، برقم (١١٩١)، وفي إسناد الترمذي عطاء بن عجلان وهو كذاب، وانظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٤٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) الغنج: ملاحة العينين، وهو التدلل والتكسر، أنظر: اللسان (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «مجبرًا».

وقولُه القَصْدُ إلى ما وُضِعَ له التّصَرُّفُ بشرطِ اعتبارِ التّصَرُّفِ.

فَلْنا: هذا باطِلٌ بطَلاقِ الهازِلِ ثم إنْ كان شرطًا فهو موجودٌ ههنا؛ لأنه قاصِدٌ دَفْعَ الهَلاكِ عن (١) نفسِه ولا يَنْدَفِعُ عنه إلاّ بالقَصْدِ إلى ما وُضِعَ له فكان قاصِدًا إليه ضرورةً.

ثم لا يخلو إمّا أنْ أَكْرِهَ على تَنْجيزِ الطَّلاقِ أو على تَعْليقِه بشرطِ أو على تَحْصيلِ الشَّرطِ الذي عُلِّقَ به وُقوعُ الطَّلاقِ، وحُكْمُ الجوازِ لا يختَلِفُ في نوعَيِ التَنْجيزِ والتَعْليقِ، وحُكْمُ النَّمانِ يَتَّفِقُ مَرّةً ويختَلِفُ أُخرى، وسَنَذْكُرُ تفصيلَ هذه الجُمْلةِ في فصلِ الإكْراه على الإعتاقِ إن شاء الله، وإنّما نَذْكُرُ هاهنا حُكْمَ جوازِ التَّطْليقِ المُنَجَّزِ فنقولُ:

إذا جازَ طَلاقُ المُكْرَه فإن كان قبلَ الدُّحولِ بها يجبُ عليه نصفُ المَفْروضِ إنْ كان المَهْرُ مَفْروضًا والمُتْعةُ إذا لم يَكُنْ مَفْروضًا؛ لأن هذا حُكْمُ الطَّلاقِ قبلَ الدُّحولِ بها ويرجعُ به على المُكْرِه؛ لأنه هو الذي دَفَعَه إلى مُباشَرةِ سببِه وهو الطَّلاقُ فكان قَرارُ الضَّمانِ عليه.

وإذا كان بعدَ الدُّخولِ بها يجْبُ عليه كمالُ المَهْرِ ولا سَبيلَ له على المُكْرِه؛ لأن المَهْرَ يَتَأَكَّدُ باستيفاءِ مَنْفَعةِ البضْعِ على وجهِ لا يحتملُ السُّقوطَ وهو الذي استَوْفَى المُبْدَلَ باختيارِه فعليه تسليمُ البَدَلِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَكذلك إذا كان الإِكْراه ناقِصًا لا سَبيلَ على [٣/ ٢٣٤] المُكْرِه؛ لأنه لا يُخِلُّ باختيارِ المُكْرَه أصلاً على ما مَرَّ.

هذا إذا كان الإكراه على الطَّلاقِ، فأمّا إذا كان الإكْراه على التوْكيلِ بالطَّلاقِ ففَعَلَه الوكيلُ فحُكْمُه يُذْكَرُ في فصلِ الإكْراه على الإعتاقِ - إنْ شاء اللَّه تعالى - .

وَأَمَّا العَتَاقُ فَلِمَا رُويَ أَنَّ رَجِلاً جَاءَ إِلَى النّبِيِّ ﷺ وقَالَ: عَلَّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الجنّةَ فقَالَ: «أَعْتِقِ النّسَمةَ وفُكَّ الرَّقَبةَ» فقَالَ: أوَليسا واحدًا ؟ فقَالَ ﷺ: «لَا، عِثْقُ النّسَمةِ أَنْ تَفَرَّدَ بعِثْقِهَا، وفَكُ الرَّقَبةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِثْقِهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (على).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أحمد، برقم (۱۸۱۷۳)، وابن حبان (۲/ ۹۸)، برقم (۳۷٤)، والحاكم في المستدرك (۲۲ / ۲۳۲)، برقم (۲۸ ۲۸۲۱)، والدارقطني (۲/ ۱۳۵)، برقم (۱)، والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۷۲)، برقم (۲۸ ۲۱۲)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۱۰۰)، برقم (۳۹۹)، والروياني في مسنده (۱/ ۲۶۳)، (۳۵۹)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، انظر صحيح الترغيب والترهيب (۹۵۱).

وغيرُه (١) من الأحاديثِ التي فيها النّدْبُ إلى الإعتاقِ من غيرِ فصلٍ بين المُكْرَه والطّائعِ، ولأنّ الإعتاقَ تَصَرُّفٌ قوليٌّ فلا يُؤَثِّرُ فيه الإكْراه كالطّلاقِ.

ثم لا يخلو: إمّا أنْ كان [الإكراه] (٢) على تَنْجيزِ العِتْقِ [بشرطٍ] (٣)، أو على [تعليقه بشرط، أو على] (١٤) شرطِ العِتْقِ المُعَلَّقِ به.

أمّا إذا (كان الإكْراه) (٥) على تَنْجيزِ العِتْقِ فأعتَقَ يَضْمَنُ المُكْرِه قيمةَ العبدِ موسِرًا كان أو مُعْسِرًا، ولا يرجعُ المُكْرَه على العبدِ بالضَّمانِ، ولا سِعايةَ على العبدِ والولاءُ لِمولاه.

أمّا وُجوبُ الضّمانِ على المُكْرِه فلأنّ العبدَ آدَميٌ هو مالٌ، والإعتاقُ إثلافُ الماليّةِ، والأموالُ مضمونةٌ على المُكْرِه بالإثلافِ فكان الضَّمانُ على المُكْرِه كما في سائرِ الأموالِ ويَسْتَوي فيه يَسارُه وإعسارُه لأن ضَمانَ الإثلافِ لا يختَلِفُ باليَسارِ والإعسارِ ولا يرجعُ على العبدِ بالضَّمانِ؛ لأن سببَ وُجوبِ الضَّمانِ منه باختيارِه فلا معنى لِلرُّجوعِ إلى غيرِه والولاءُ لَلْمُكْره؛ لأن الإعتاقَ من حيث هو كلامٌ مُضافٌ إلى المُكْره لاستِحالةِ وُرودِ الإكْراه على الأقوالِ فكان الولاءُ له، ولا سِعايةَ على العبدِ؛ لأن العبدَ إتما يُسْتسعَى إمّا لِتَخْريجِه إلى العِثْقِ تَكْميلًا له، وإمّا لِتَعْليقِ (٢) حَقّ الغيرِ به، وقد عَتَقَ كُلُه فلا حاجةَ إلى التَكْميلِ، وكذا لا حَقّ لأحدِ تَعَلَقَ به فلا سِعايةَ عليه.

ولو أُكْرِهَ على شِراءِ ذي رَحِم مَحْرَمٍ منه عَتَقَ عليه؛ لأن شِراءَ القَريبِ إعتاقٌ بالنّصِّ والإِكْراه لا يَمْنَعُ جوازَ الإعتاقِ لِّكِنْ لا يرجعُ المُكْرَه ههنا بقيمةِ العبدِ على (٧) المُكْرِه؛ لأنه حَصَلَ له عِوضٌ وهو صِلةُ الرَّحِم.

ولو كان العبدُ مُشترَكًا بين اثنيْنِ فأكْرِهَ أحدُهما على إعتاقِه فأعتَقَه جازَ عِثْقُه، لِما ذَكَرْنا أنّ الإكْراهَ لا يَمْنَعُ جوازَ الإعتاقِ لَكِنْ يُعْتَقُ نصفُه عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه، وعندَهما يُعْتَقُ كُلُّه بناءً على أنّ الإعتاقَ يَتَجَزَّأُ عندَه، وعندَهما لا يَتَجَزَّأُ.

ولا يَضْمَنُ الشَّريكُ المُكْرَه لِلشَّريكِ الآخَرِ نَصيبَه، ولَكِنْ يَضْمَنُ المُكْرِه نَصيبَ المُكْرَه؛ لأن الإعتاقَ من حيث هو إثلافُ المالِ مُضافٌ إلى المُكْرِه فكان المُثْلِفُ من حيث

<sup>. (</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لتعلق».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وغيرها».(٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أكرهه».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ﴿إِلَىٰۥ

المعنى هو المُكْرِه فكان الضَّمانُ عليه سَواءٌ كان موسِرًا أو مُعْسِرًا، وهذا بخلافِ حالةِ الاختيارِ إذا أعتَقَه أحدُ الشَّريكينِ أنه لا يَضْمَنُ لِشريكِه السَّاكِتِ إذا كان المُعْتِقُ مُعْسِرًا وههنا يَضْمَنُ موسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لأن الضَّمانَ الواجبَ على المُكْرَه ضَمانُ إتْلافِ على ما مَرَّ.

والأصلُ أنّ ضَمانَ الإثلافِ لا يختَلِفُ باليَسارِ والإعسارِ، فالواجبُ على أحدِ الشَّريكينِ حالةَ الاختيارِ ليس بضَمانِ إثلافٍ؛ لانعِدامِ الإثلافِ منه في نَصيبِ شريكِه أمَّا على أصلِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه فظاهرٌ؛ لأنه لا يَعْتِقُ نَصيبَ شريكِه.

وأما على أصلِهما فإن عَتَقَ لَكِنْ لا بإعتاقِه؛ لأن إعتاقَه تَصَرُّفٌ في مِلْكِ نفسِه إلاّ أنه عَتَقَ نَصيبَ شريكِه عندَ تَصَرُّفِه لا بتَصَرُّفِه فلا يكونُ مُضافًا إليه كمَنْ حَفَرَ بثرًا في دارِ نفسِه فوَقَعَ فيها غيرُه أو سَقَى أرضَ نفسِه ففَسَدَتْ أرضُ غيرِه حتّى لا يجبَ عليه الظّمانُ إلاّ أنّ وجوبَ الظّمانِ على أحدِ الشَّريكينِ حالةَ الاختيارِ عُرِفَ شرعًا. والشّرعُ ورَدَ به على الموسِرِ فيُقْتَصَرُ على مورِدِ الشّرع، وشريكُ المُكْرَه بالخيارِ إنْ شاء أعتَقَ نَصيبَه، وإنْ شاء فَبَرَّه وإنْ شاء خيرة موسِرًا، وإنْ شاء استسعاه مُعْسِرًا كان المُكْرَه أو موسِرًا، وإنْ شاء ضَمَّنَ المُكْرِه، وإنْ كان موسِرًا، فإن اختارَ تَضْمينَ المُكْرِه، فالولاءُ بين المُكْرِه والمُكْرَه؛ لأنه انتَقَلَ نَصيبُه إليه باختيارِ طريقِ الضَّمانِ، وإنِ اختارَ الإعتاقَ أو السّعايةَ فالولاءُ بينه وبين المَكرِه، وهذا قولُ أبي حنيفةَ رضي الله عنه [٣/ ٢٣٤ب].

وعندَهما إنْ كان المُكْرِه موسِرًا فلِشريكِ المُكْرَه أَنْ يُضَمِّنَه لا غيرُ، وإنْ كان مُعْسِرًا فلَه أَنْ يَسْتسعيَ العبدَ لا غيرُ كما في حالةِ الاختيارِ، وموضِعُ المسألةِ في كِتابِ العَتاقِ، وإنّما ذَكَرْنا بعضَ ما يختَصُّ بالإكْراه واللَّه تعالى الموَفِّقُ.

(وأما) التَّذْبِيرُ فلأنّ التَّذْبِيرَ تَحْرِيرٌ قال النّبيُّ ﷺ: «المُدَبِّرُ لَا يُبَاعُ ولَا يُوهَبُ» (١) وهو حُرَّ من الثُّلُثِ إلاّ أنه للحالِ تَحْرِيرٌ من وجهِ، والإكْراه لا يَمْنَعُ نَفاذَ التَّحْرِيرِ من كُلِّ وجهِ فلا يَمْنَعُ نَفاذَ التَّحْرِيرِ من وجهِ بالطَّرِيقِ الأولى، ويرجعُ [المُكْرَه] (٢) على المُكْرِه للحالِ بما يَمْنَعُ نَفاذَ التَّدْبِيرُ، وبعدَ موتِه يرجعُ ورَثَتُه على المُكْرِه ببقيّةِ قيمَتِه؛ لأن التَّدْبيرَ للحالِ إثْباتُ نَقَصَه التَّدْبيرُ، وبعدَ موتِه يرجعُ ورَثَتُه على المُكْرِه ببقيّةِ قيمَتِه؛ لأن التَّدْبيرَ للحالِ إثْباتُ (١) موضوع: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٨)، برقم (٥٠)، وأورده المناوي في فيض القدير (٦/ ٢٦٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٥٩١٩).

(٢) ليست في المخطوط.

الحُرّيّةِ (١) من وجهِ، وإنّما تَثْبُتُ الحُرّيّةُ (٢) من كُلِّ وجهٍ في آخِرِ جُزْءٍ من أجزاءِ حياتِه، فكان الإكْراه على التَّدْبيرِ إثْلافًا لِمالِ المُكْرِه للحالِ من وجهِ فيَضْمَنُ بقدرِه من التُّقْصانِ ثم يَتَكَامَلُ الإِثْلافُ في آخِرِ جُزْءِ من أجزاءِ حياتِه فيَتَكَامَلُ الضَّمانُ عندَ ذلك، وذلك بَقيّةُ قيمَتِه، فإذا مات المُكْرَه صارَ ذلك ميراثًا لِوَرَثَتِه فكان لهم أنْ يرجعوا به على المُكْرِه واللّه

هذا إذا أُكْرِهَ على تَنْجيزِ العِتْقِ، فأمّا إذا أُكْرِهَ على (تَعْليقِ العِتْقِ) (٣) بشرطٍ، أمّا حُكْمُ الجوازِ فلا يختَلِفُ في النَّوْعَيْنِ لِما ذَكَرْنا. وأما حُكْمُ الضَّمانِ فقد يختَلِفُ بيانُ ذلك إذا أُكْرِهَ على تَعْليقِ العِتْقِ بفعلِ نفسِه فإنه يُنْظَرُ، فإن كان فعلاً لا بُدَّ منه بأنْ كان مَفْروضًا عليه أو يَخافُ من تَرْكِه الهَلاكَ على نفسِه كالأكلِ والشُّرْبِ ففَعَلَه حتَّى عَتَقَ يرجعُ بالضَّمانِ على المُكْرِه؛ لأن الإكْراهَ على تَعْليقِ العِتْقِ بفعلٍ لابُدَّ له منه إكْراهٌ على ذلك الفعلِ فكان مُضافًا

وإنْ كان فعلًا له منه بُدٌّ كتَقاضي دَيْنِ الغَريم أو تَناوُلِ شيءٍ له منه بُدٌّ ففَعَلَ حتّى عَتَقَ لا يرجعُ بالضَّمانِ على المُكْرِه؛ لأنه إذا كان له منه بُدٌّ لا يكونُ مُضْطَرًّا إلى تَحْصيلِه إذْ لا يَلْحَقُه بتَرْكِه كثيرُ (1) ضرَرٍ فأشبَهَ الإِكْراهَ النّاقِصَ، فلا يكونُ الإكْراه على تَعْليقِ العِتْقِ [به] (٥) إكْراهًا عليه فلا يكونُ تَلَفُ المالِ مُضافًا إلى المُكْرِه فلا يرجعُ عليه بالضَّمانِ.

ولو أُكْرِهَ على انْ يقولَ: كُلُّ مملوكِ أملِكُه فيما أَسْتَقْبِلُه (٦) فهو حُرُّ، فقال ذلك، ثم مَلك مملوكًا حتَّى عَتَقَ عليه، فإن مَلك بشِراءِ أو هبةٍ أو صَدَقةٍ أو وصيَّةٍ لا ضَمانَ على المُكْرِه؛ لأنه إنَّما مَلكه باختيارِه فيَقْطَعُ إضافةَ إكْراه الإثلافِ إلى المُكْرِه، وإنْ مَلك بإرْثٍ فكذلك في القياس وفي الاستحسانِ يَضْمَنُ؛ لأنه لا صُنْعَ للمُكْرَه في الإرْثِ فبَقيَ الإِثْلافُ مُضافًا

ولو أُكْرِهَ على أنْ يقولَ لِعبدِه: إنْ شِثْت فأنْتَ حُرٌّ فقال: شِثْت حتّى عَتَقَ ضَمن المُكْرِه؛ لأن مَشيئةَ العبدِ العِتْقَ توجَدُ غالِبًا فأشبَهَ التّعْليقُ بفعلِ لا بُدَّ منه فكان الإكْراه على ُ الإعتاقِ إِكْراهًا عليه .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الحرمة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الحرمة». (٣) في المخطوط: «تعليقه». (٤) في المخطوط: «كبير».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يستقبل».

هذا إذا أُكْرِهَ على تَعْلَيقِ العِتْقِ بالشّرطِ. فأمّا إذا أُكْرِهَ على تَحْصيلِ الشّرطِ الذي عُلِّقَ بهِ العِتْقُ عن طَوْعِ بأَنْ قال رجلٌ لِعبدٍ: إنْ مَلَكْتُك فأنْتَ حُرَّ فأُكْرِهَ على الشِّراءِ فاشتراه حتّى عَتَقَ لا يرجعُ على الشُّراءُ، وإنّما ثَبَتَ (١) عَتَقَ لا يرجعُ على الشُّراءُ، وإنّما ثَبَتَ (١) بالكَلام السّابِقِ وهو طائعٌ فيه.

وكذا إذا قال لِعبدِه إنْ دَخَلْتَ الدّارَ فأنْتَ حُرِّ فأُكْرِهَ على الدُّخولِ حتّى عَتَقَ لا ضَمانَ على المُكْرِه لِما ذَكَرْنا ثم إنّما يَضْمَنُ المُكْرَه في جميعِ ما وصَفْنا إذا كان الإكْراه تامًّا، فأمّا إذا كان ناقِصًا فلا ضَمانَ لِما مَرَّ أنّ الإكْراهَ النّاقِصَ لا يَقْطَعُ الإضافةَ عن المُكْرَه بوجهٍ فلا يوجِبُ الضَّمانَ على المُكْرِه، واللَّه تعالى أعلمُ.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا أُكْرِهَ على الإعتاقِ المُطْلَقِ عَيْنًا. فأمّا إذا أُكْرِهَ على أحدِهما غيرِ عَيْنِ بأنْ أُكْرِهَ على أَدْخولاً بها ففَعَلَ المُكْرَهُ بأَنْ أُكْرِهَ على أَنْ يُعْتِقَ عبدَه أو يُطَلِّقَ امرأتَه، فإن لم تَكُنِ المَرْأةُ مَذْخولاً بها ففَعَلَ المُكْرَهُ أُحدَهما غَرِمَ المُكْرِه الأقلَّ من قيمةِ العبدِ ومن نصفِ مَهْرِ المَرْأةِ، أمّا إذا فعَلَ أقلَهما ضَمانًا فظاهرٌ ؟ لأنه ما أَتْلَفَ عليه إلاّ هذا القدرَ .

وكذلك إذا فعَلَ أكثرَهما ضَمانًا؛ لأنه أمكَنَه دَفْعَ الضَّرورةِ بأقَلِّ الفعلينِ ضَمانًا فإذا فعَلَ أكثرَهما ضَمانًا كان مُخْتارًا في الزِّيادةِ؛ لانعِدامِ الاضْطِرارِ في هذا القدرِ فلا يكونُ تَلَفُ هذا القدرِ مُضافًا إلى المُكْرِه.

وإنْ كانت المَرْأَةُ مَدْخولاً بها ففَعَلَ المُكْرَه أحدَهما لا شيءَ على المُكْرِه أمّا [٣/ المَّامَ المُكْرِه أمّا [٣/ أيادا طَلَقَ فظاهرٌ ؛ لأن الطَّلاقَ بعدَ الدُّخولِ لا يوجِبُ الضَّمانَ على المُكْرِه لِما ذَكَرْنا من قبلُ .

وكذلك إذا أعتَقَ؛ لأنه أمكنَه دَفْعُ الضَّرورةِ بما لا يَتَعَلَّقُ فيه (٢) ضَمانٌ أصلاً وهو الطَّلاقُ فكان مُخْتارًا في الإعتاقِ فلا يكونُ الإثلافُ مُضافًا إلى المُكْرِه فلا يَضْمَنُ.

وكذلك إذا كانت المَرْأَةُ غيرَ مَدْخولٍ بها. ولَكِنّ الإكْراهَ ناقِصٌ فَفَعَلَ المُكْرَه أحدَهما لا ضَمانَ على المُكْرِه لِما مَرَّ أنّ الإكْراهَ النّاقِصَ لا يَقْطَعُ إضافةَ الفعلِ إلى المُكْرِه؛ لأن الضَّرورةَ لا تَتَحَقَّقُ به فكان مُخْتارًا مُطْلَقًا فيه فلا يُؤاخَذُ به المُكْرِه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يثبت».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «به».

هذا إذا أُكْرِهَ على الإعتاقِ، فأمّا إذا أُكْرِهَ على التّوْكيلِ بالإعتاقِ فوَكَّلَ غيرَه به ففَعَلَ الوكيلِ، فالقياسُ أَنْ لا يَصِحَّ التّوْكيلُ ولا يجوزُ إعتاقُ الوكيلِ؛ لأن التّوْكيلَ تَصَرُّفٌ يحتملُ الفسخَ فأشبَهَ البيعَ؛ ولِهذا يُبْطِلُه الهَزْلُ كالبيعِ فلا يَصِحُّ مع الإكْراه كما لا يَصِحُّ السعُ.

وفي الاستحسانِ يجوزُ؛ لأن الإِكْراهَ لا يَمْنَعُ صِحّةَ الإعتاقِ فلا يَمْنَعُ صِحّةَ التّوْكيلِ بالإعتاقِ بخلافِ البيعِ فإنّ الإِكْراهَ يَمْنَعُ صِحّةَ البيعِ فيَمْنَعُ صِحّةَ التّوْكيلِ به .

واما هوله: إنّه يحتملُ الفسخَ والهَزْلَ، فنَعَمْ، لَكِنّه تَصَرُّفٌ قوليٌّ فلا يعملُ عليه الإكْراه

كما لا يعملُ على الإعتاقِ والطَّلاقِ والنَّكاح وغيرِهما (١) بخلافِ البيعِ، فإنه اسمٌ للمُبادَلةِ حَقيقةٌ، وحَقيقةُ المُبادَلةِ بالتّعاطي، وإنّما الإيجابُ والقَبولُ دَليلٌ عليه حالةَ الطَّوْعِ فيعملُ عليه الإكْراه، على ما نَذْكُرُه في موضِعِه - إنْ شاء اللَّه تعالى - وإذا نَفَذَ إعتاقُ الوكيلِ يرجعُ المُكْرِه على المُكْرِه بقيمةِ العبدِ استحسانًا. والقياسُ أنْ لا يرجعَ ؛ لأن الموجودَ من المُكْرِه الإكراه على التوكيلِ بالإعتاقِ لا على الإعتاقِ، وإنّما الإعتاقُ حَصَلَ باختيارِ الوكيلِ ورضاه، فلا يكونُ مُضافًا إلى المُكْرِه كشُهودِ التّوكيلِ بالإعتاقِ إذا رَجَعوا لا يضمنونَ ؛ لأنهم شَهِدوا بالوكالةِ [لا] (٢) بالإعتاقِ كذا ههنا.

وجه الاستحسانِ أنّ الإكْراهَ على التّوْكيلِ بالإعتاقِ إكْراهٌ على الإعتاقِ؛ لأنه إذا وكَّلَ بالإعتاقِ مَلك الوكيلُ إعتاقَه عَقيبَ التّوْكيلِ بلا فصلٍ فيَعْتِقُه فيَتْلَفُ مالُه، فكان الإثلافُ مُضافًا إلى المُكْرِه فيُوْاخَذُ بضَمانِه ولا ضَمانَ على الوكيلِ؛ لأنه فعَلَ (٣) بأمرِه أمرًا صَحيحًا، وإنْ كان الإكْراه ناقِصًا فلا ضَمانَ على المُكْرِه لِما مَرَّ غيرَ مَرّةٍ.

وَأَمَّا النَّكَاحُ فَلِعُمُومِ قُولِهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَنَكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور:٣١] وغيرِه من عُموماتِ النَّكَاحُ مَن غيرِ تَخْصيص، ولأنّ النَّكَاحَ تَصَرُّفٌ قُوليٌّ فلا يُؤَثَّرُ فيه الإكْراه كالطَّلاقِ والعَتَاقِ ثم إذا جازَ النَّكَاحُ مُع الإكْراه فلا يخلو إمّا أنْ أُكْرِهَ الزَّوْجُ أو المَرْأَةُ.

فإن أُكْرِهَ الزَّوْجُ فلا يخلو إمّا أَنْ يكونَ المُسَمَّى في النُّكاح مقدارَ مَهْرِ المثلِ، وإمّا أَنْ يكونَ أقلً من مَهْرِ المثلِ، وإمّا أَنْ يكونَ [أكثر] (٤) منه فإن كان المُسَمَّى قدرَ مَهْرِ المثلِ أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿ونحوهما﴾. (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿فعله﴾. ﴿ (٤) زيادة من المخطوط.

أَقَلَّ منه يجبُ المُسَمَّى ولا يرجعُ به على المُكْرِه؛ لأنه ما أَتْلَفَ عليه مالَه حيث عَوْضَه بمثلِه؛ لأن مَنافعَ البضْعِ جُعِلَتْ أموالاً مُتَقَوِّمةً شرعًا عندَ دُخولِها في مِلْكِ الزَّوْجِ لِكُوْنِها سببًا لِحُصولِ الآدَميِّ تَعْظيمًا للآدَميِّ وصيانةً له عن الابْتِذالِ، وإذا لم يوجَدِ الإَتْلافُ فلا يجبُ عليه الضَّمانُ.

وإنْ كان المُسَمَّى أكثرَ من مَهْرِ المثلِ يجبُ قدرُ مَهْرِ المثلِ وتَبْطُلُ الزّيادة ؛ لأن تسمية الزّيادة على قدرِ مَهْرِ المثلِ لم تَصِحَّ مع الإكْراه فبَطَلَتْ وجُعِلَ كأنّه لم يُفْرَضْ إلاّ قدرُ مَهْرِ المثلِ ؛ وهذا لأن الإكْراة وقَعَ على النِّكاح وعلى إيجابِ المالِ إلاّ أنّ الإكْراة لا يُؤتِّرُ في المثلِ ؛ وهذا لأن الإكْراة وقعَ على النِّكاح وعلى إيجابِ المالِ إلاّ أنّ الإكْراة لا يُوتِرُ في النِّكاح ويُؤتِّرُ في إيجابِ المالِ كما يُؤتِّرُ في الإقرارِ بالمالِ فكان يَنْبَغي أنْ لا تَصِعَ تسميةُ المّهْرِ أصلاً إلاّ أنها صَحَّتْ في قدرِ مَهْرِ المثلِ شرعًا ؛ لأن الشّرعَ لو أبطَلَ هذا القدرَ لأثبتَه المَهْرِ أصلاً إلاّ أنها صَحَّتْ في قدرِ مَهْرِ المثلِ شرعًا ؛ لأن الشّرعَ لو أبطَلَ هذا القدرَ لأثبتَه ثانيًا فلم يَكُنِ الإبْطالُ مُفيدًا فلم يَبْطُلْ لِثَلاّ يخرجَ الإبْطالُ مَحْرَجَ العَيْبِ (١) ، ولا ضرورة في الزّيادةِ فلا تَصِحُّ تسميتُها .

هذا إذا أُكْرِهَ الزَّوْجُ على النِّكاح، فأمّا إذا أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ، فإن كان المُسَمَّى في النّكاح قدرَ مَهْرِ المثلِ أو أكثرَ منه جازَ النّكاحُ ولَزِمَ، وإنْ كان المُسَمَّى أقلَ من مَهْرِ المثلِ الْمُرَاقِعَةُ على النّكاح بألفِ درهَم، ومَهْرُ مثلِها عَشْرةُ آلافِ فزوّجَها أولياؤها [٣/ ٣٣٠ب] وهم مُكْرَهونَ جازَ النّكاحُ لِما ذَكْرُنا، وليس للمَرْأةِ على المُكْرِه من مَهْرِ مثلِها شيءٌ؛ لأن المُكْرِه ما أَتْلَفَ عليها مالاً؛ لأن مَنافعَ البضع ليستْ بمُتقوّمةٍ (٢) بانفُسِها، وإنما تصيرُ مُتقوِّمة بالعقدِ. والعقدُ قوّمَها بالقدرِ المُسَمَّى فلم يوجَدْ من المُكْرِه إثلافُ مالٍ مُتقوِّم عليها فلا يجبُ على الشُهودِ أيضًا؛ لأنه لَمّا لم يجبُ على فلا يجبُ على الشُهودِ أيضًا؛ لأنه لَمّا لم يجبُ على المُكْرِه فلأنْ لا يجبَ على الشُهودِ أولى، ثم يُنظرُ إنْ كان الزَّوْجُ كُفْتًا يقال لِلزَّوْجِ : إنْ المثلِ يُفرَّقُ بينهما إنْ لم تَرْضَ بالنُّقْصانِ؛ لأن لها في كمالِ مَهْرِ مثلِها حَقًا؛ لأنها تُعيَّرُ المثلِ يُفرَّقُ بينهما إنْ لم تَرْضَ بالنُّقْصانِ؛ لأن لها في كمالِ مَهْرِ مثلِها حَقًا؛ لأنها تُعيَّرُ المثلِ يُفرَّقُ بينهما إنْ لم تَرْضَ بالنُّقْصانِ؛ لأن لها في كمالِ مَهْرِ مثلِها حَقًا؛ لأنها تُعيَّرُ المثلِ يُفرَقُ بينهما إنْ لم تَرْضَ بالنُّقْصانِ؛ لأن لها في كمالِ مَهْرِ مثلِها حَقًا؛ لأنها تُعيَّرُ

وإذا فرَّقَ بينهما قبلَ الدُّخولِ بها لا شيءَ على الزَّوْجِ؛ لأن الفُرْقةَ جاءَتْ من قِبَلِها قبلَ الدُّخولِ بها .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العبث».

ولو رَضيَتْ بالنُّقْصانِ صَريحًا أو دَلالةً بأنْ دَخَلَ بها عن طَوْعٍ منها فلَها المُسَمَّى وبَطَلَ حَقُّها في التّفْريقِ لَكِنْ بَقيَ حَقُّ الأولياءِ فيه عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله فلَهم أنْ يُفَرِّقوا، وعندَهما ليس للأولياءِ حَقُّ التّفْريقِ لِنُقْصانِ المَهْرِ على ما عُرِفَ في كِتابِ النِّكاح.

ولو دَخَلَ بها على كُرْو منها لَزِمَه تَكْميلُ مَهْرِ المثلِ؛ لأن ذلك دَلالةُ اختيارِ التَّكْميلِ، وإنْ لم يَكُنِ الزَّوْجُ كُفْتًا فللمَرْأةِ خيارُ التَّفْريقِ لانعِدامِ الكَفاءةِ ونُقْصانِ (١) مَهْرِ المثلِ أيضًا، وكذا الأولياءُ (٢) عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - وعندَهما لهم خيارُ عَدَمِ الكَفاءةِ.

إمّا لا خيارَ لهم لِنُقْصانِ مَهْرِ المثلِ، فإن سَقَطَ أحدُ الخيارَيْنِ عنها يَبْقَى لها حَقُّ التّفْريقِ لِبَقاءِ الخيارِ الآخَرِ، وإنْ سَقَطَ الخيارانِ جميعًا فللأولياءِ خيارُ عَدَمِ الكَفاءةِ بالإجماع .

وفي خيارِ نُقْصانِ المَهْرِ خلافٌ على ما عُرِفَ حتى إنّ الزَّوْجَ إذا دَخَلَ بها قبلَ التَقْريقِ على كُرْهِ منها حتى لَزِمَه التَّكْميلُ بَطَلَ خيارُ النُّقْصانِ وبَقيَ لها (عَدَمُ خيارِ الكَفاءةِ) (٣). ولو رَضيَتْ بعَدَمِ الكَفاءةِ أيضًا صَريحًا و (٤) دَلالةً بأنْ دَخَلَ بها الزَّوْجُ على طَوْعِ منها سَقَطَ الخيارانِ جميعًا وبَطَلَ حَقُها في التّفْريقِ أصلاً لَكِنْ للأولياءِ الخيارانِ جميعًا، وعندَهما أحدُهما دونَ الآخر.

ولو فرَّقَ بينهما قبلَ الدُّخولِ بها لا شيءَ على الزَّوْجِ؛ لأن الفُرْقةَ ما جاءَتْ من قِبَلِه بل من قِبَلِ بل من قِبَلِ على من قِبَلِ غيرِه فلا يَلْزَمُه شيءٌ. وَأَمّا الرَّجْعةُ فلِعُمومِ قولِه تبارك وتعالى: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ آحَقُ مِرَفِقَ ﴾ [البقرة:٢٢٨] عامًّا من غير تَخْصيص، ولأنّ الرَّجْعةَ لا تَخْلو من أنْ تكونَ بالقولِ أو بالفعلِ وهو الوطْءُ واللَّمْسُ (٥) عن شَهُوةٍ والنّظَرُ إلى الفرْجِ عن شَهُوةٍ والإكْراه لا يعملُ على النّوْعَيْنِ فلا يَمْنَعُ جوازَها، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وأما اليَمينُ والنّذْرُ بأنْ أَكْرِهَ على أنْ يوجِبَ على نفسِه صَدَقةً أو حَجَّا أو شيئًا من وُجوه القُرَبِ والظِّهارِ والإيلاءِ والفيْءِ في الإيلاءِ فلِعُموماتِ النُّصوصِ الوارِدةِ في هذه الأبوابِ من غيرِ تَخْصيصِ الطَّبائعِ (٦) قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آيَمَنِكُمُ مَن غيرِ تَخْصيصِ الطَّبائعِ (٦) قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آيَمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩] وقال سُبْحانُه وتعالى: ﴿ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ولنقصان».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «خيار عدم الكفاءة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المس».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «للأولياء».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الطابع».

[الحج:٢٩] وقال جَلَّ شَأَنُه: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودُ﴾ [الماندة:١] أي بالعُهودِ، ولأنّ النّذْرَ يَمينٌ وكَفّارَتُه كفّارةُ اليَمينِ على لِسانِ رَسولِ اللّه ﷺ.

وَقَالُ سَبِحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآمِمٍ ﴾ [المجادلة: ٣] وقال جَلَّتْ عَظَمَتُه وَكِبْسرياقُه: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّمُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآهُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ وَلِنَ عَرَهُا لَا عَرَهُا اللّهُ عَنُورٌ لَحِيثُ ﴿ وَلَا مَرَّ أَنَّ الإَكُراهُ لا الطّلَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧] ، ولأنّ هذه تَصَرُّفاتٌ قوليّةٌ . وقد مَرَّ أنّ الإكراه لا يعملُ على الأقوالِ ، والفيْءُ في الإيلاءِ في حَقّ القادِرِ بالجِماعِ وفي حَقّ العاجزِ بالقولِ ، والمؤرّن في النّوعَيْنِ جميعًا فكان طائعًا في الفيْءِ فتَلْزَمُه الكَفّارةُ (ولا تَلْزَمُه) (١) في هذه التّصَرُّفاتِ من الكَفّارةِ والقُرْبةِ المَنْذُورِ بها على المُكْرَه ؛ لأن الكَفّارةَ وجَبَتْ على المُكْرَه على سَبيلِ التّوسُع .

وكذا المَنْذورُ به؛ لأنَ الأمرَ بها مُطْلَقٌ عن الوقْتِ وهما مِمّا لا يُجْبَرُ على فعلِهما أيضًا، فلو وجَبَ على المُكْرِه لَكان لا يخلو من أنْ يجبَ عليه على الوجه الذي وجَبَ على المُكْرَه، أو [لا] (٢) على الوجه الذي وجَبَ عليه، ولا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأن الإيجابَ على هذا الوجه لا يُفيدُ المُكْرِه شيئًا فلا مَعْنَى لِرُجوعِه عليه ولا سَبيلَ إلى الثّاني؛ لأنه يؤدّي إلى [٣/ ٢٣٦أ] تَغْييرِ المشروع من وجهَيْنِ:

احدِهما: جَعْلُ الموَسَّعِ مُضَيَّقًا.

والثاني، جَعْلُ ما لا يُجْبَرُ على فعلِه مجبورًا على فعلِه، وكُلُّ ذلك تَغْييرٌ ولا يجوزُ تَغْييرُ المشروعِ من وجهٍ فكيفَ يجوزُ من وجهَيْنِ ؟ وكذا في الإيلاءِ إذا لم يَقْرَبْها حتّى بانَتْ بتَطْليقةٍ لا يرجعُ بما لَزِمَه على المُكْرِه؛ لأنه إنّما لَزِمَه تَرْكُ القُرْبانِ وهو مُخْتارٌ في تَرْكِه؛ لأنه يُمْكِنُه أَنْ يَقْرَبُ كان تَرْكُ القُرْبانِ على المُدّةِ حتّى لا تَبينَ فلا يَلْزَمُه فإذا لم يَقْرَبُ كان تَرْكُ القُرْبانِ حاصِلاً باختيارِه فلا يكونُ مُضافًا إلى المُكْرِه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو أُكْرِهَ على كفّارةِ اليَمينِ لم يرجعْ على المُكْرِه؛ لأنها لَزِمَتْه بفعلِه. ولو أُكْرِهَ على أَنْ يَعْتِقَ عبدَه عن ظِهارِه يُنْظَرُ إِنْ كانت قيمَتُه قيمةَ عبدٍ وسَطٍ لا يرجعُ على المُكْرِه بشيءٍ؛ لأن ذلك وجَبَ عليه بفعلِه فلا يرجعُ به عليه، وإنْ كانت قيمَتُه أكثرَ من ذلك يرجعُ عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ولا يرجع المكره بما لزمه».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

بالزّيادة؛ لأنه أَثْلَفَ ذلك القدرَ عليه؛ لأن الزّيادةَ على عبدٍ وسَطٍ لا تَجِبُ عليه بالظّهارِ ولا تَجْزيه عن الظّهارِ؛ لأنه إعتاقٌ دَخَلَه عِوَضٌ والإعتاقُ بعِوَضٍ، وإنْ قَلَّ لا يجْزي عن التّكفير.

وأما العَفْوُ عن دَمِ العَمْدِ فلِعُموماتِ قولِه تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِدِ فَهُوَ كَارَةٌ لَمُ ﴾ [الماندة: ٥٠] ولِقولِه (١): به، أي بالقِصاصِ؛ لأنه أقرَبُ المذكورِ والتّصدُّقُ بالقِصاصِ هو العَفْوُ وقولِه عَزَّ شَأَنُه: ﴿ وَأَن تَمْفُوٓ الْوَرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلاَ تَنسَوُا الْفَضَل بَيْنكُمُ ﴾ بالقِصاصِ هو العَفْوُ وقولِه عَزَّ شَأَنُه: ﴿ وَأَن تَمْفُوٓ الْوَرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلا تَنسَوُا الْفَضَل بَيْنكُمُ ﴾ والبقرة: ٢٣٧] فقد نَدَبَ سبحانه وتعالى إلى العَفْوِ عامًا، ولأنّه تَصَرُّفٌ قوليٌّ فلا يُؤثِّرُ فيه الإحُراه ولا ضَمانَ على المُحْرِه؛ لأنه لم يوجَدْ منه إثلافُ المالِ؛ لأن القِصاصَ ليس بمالٍ، ولِهذا لا يجبُ الضَّمانُ على شُهودِ العَفْوِ إذا رَجَعوا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَأَمَّا النَّوْعُ الذي يحتملُ الفسخَ: فالبيعُ (٢) والشِّراءُ والهبةُ والإجارةُ ونحوُها، فالإكْراه يوجِبُ فسادَ هذه التّصَرُّفاتِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ (٣) - رحمهم الله - وعندَ زُفَرَ - رحمه الله - يوجِبُ تَوَقُّفُها على الإجازةِ كبيعِ الفُضوليِّ، وعندَ الشّافعيِّ - رحمه الله - يوجِبُ بُطْلانَها أصلاً.

(وَوجه) قولِهما أَنَّ الرِّضا شرطُ البيعِ شرعًا قال اللَّه تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجَكَرَهُ عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ ﴾ [النساء: ٢٩] والإكراه يَسْلُبُ الرِّضا يَدُلُّ عليه أنه لو أجازَ المالِكُ يجوزُ ، والبيعُ الفاسدُ لا يحتملُ الجوازَ بالإجازةِ كسائرِ البياعاتِ الفاسدةِ فأشبَهَ بيعَ الفُضوليِّ ، وهذِه شُبْهةُ زُفَرَ - رحمه الله - .

(وَلَنَا) ظَواهرُ نُصوصِ البيعِ عامًّا مُطْلَقًا من غيرِ تَخْصيص وتَقْييدٍ، ولأنّ رُكُنَ البيعِ وهو المُبادَلةُ صَدرَ مُطْلَقًا من أهلِ البيعِ في مَحَلِّ (وهو مالُ) (٤) مملوكِ البائعِ فيُفيدُ المِلْكَ عندَ المُبادَلةُ صَدرَ مُطْلَقًا من أهلِ البيع في مَحَلِّ (وهو مالُ) (٤) مملوكِ البائعِ فيُفيدُ المِلْكَ عندَ التّسليمِ كما في سائرِ البياعاتِ الفاسدةِ ، ولا فرْقَ سِوَى أنّ المُفْسِدَ هناك لِمَكانِ (٥) المتهالةِ أو الرّبا أو غيرِ ذلك، وهنا الفاسدُ (٦) لِعَدَمِ الرِّضا طَبْعًا فكان الرِّضا طَبْعًا شرطَ الصِّحةِ لا يوجِبُ انعِدامَ الحُكْمِ كما في سائرِ الصِّحةِ لا يوجِبُ انعِدامَ الحُكْمِ كما في سائرِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وقوله». (٢) في المخطوط: «كالبيع».

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «مال هو». (٥) في المخطوط: «لإمكان».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الفساد».

البياعاتِ الفاسدةِ إلا أنّ سائرَ البياعاتِ لا تَلْحَقُها الإجازةُ؛ لأن فسادَها لَحِقَ الشّرعَ من حُرْمةِ الرّبا ونحوِ ذلك فلا يَزولُ برِضا العبدِ، وهنا الفسادُ لَحِقَ العبدَ وهو عَدَمُ رِضاهَ فيَزولُ بإجازَتِه ورِضاه.

وإذا فسَدَ البيعُ والشِّراءُ بالإِكْراه فلا بُدَّ من بيانِ ما يَتَعَلَّقُ به من الأحْكامِ في الجُمْلةِ ، والجُمْلةُ فيه أنّ الأمرَ لا يخلو من ثلاثةِ أوجُهٍ :

إِمَّا أَنْ كَانَ المُكْرَهِ هُو البائعُ

وإمّا أنْ كان هو المُشتريَ .

وإمّا أنْ كانا جميعًا مُكْرَهَيْنِ .

فإن كان المُكْرَه هو البائخ: فلا يخلو الأمرُ فيه من وجهَيْنِ:

إمّا أنْ كان مُكْرَهًا على البيع طائعًا في التّسْليمِ.

[وإمّا أَنْ كَانَ مُكْرَهًا على البيعِ والتّسليمِ جميعًا، فإن كَانَ مُكْرَهًا على البيعِ طائعًا في التسليمِ [ التسليمِ اللهُ اللهُ

والثاني: أنّ التسليم منه إجازةٌ لِذلك البيع؛ لأنه ليس من شرطِ صِحّةِ البيعِ صِحّةُ التسليمِ حتّى يكونَ الإكْراه على البيعِ إكْراهًا على ما لا صِحّةَ له بدونِه إذِ البيعُ يَصِحُّ بدونِ التسليمِ فكان طائعًا في التسليمِ فصَلُحَ أنْ يكونَ دَليلاً للإجازةِ (3) بخلافِ المُكْرَه على الهبةِ و (6) الصّدَقةِ إذا سَلَّمَ طائعًا أنه لا يجوزُ، ولا يكونُ التسليمُ إجازةً؛ لأن القبض [٣/٢٣] شرطٌ لِصِحَّتِها.

ألا تَرَى أنّهما لا يَصِحّانِ بدونِ القبضِ فكان الإكْراه عليهما إكْراهًا على القبضِ فلم يَصِحَّ التّسْليمُ دَليلًا على الإجازةِ فهو الفرْقُ .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إلا أن يكون».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ولكل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الإجازة».

هذا إذا كان مُكْرَهًا على البيعِ طائعًا في التسليم، فأمّا إذا كان مُكْرَهًا عليهما جميعًا فباع مُكْرَهًا وسَلَّمَ مُكْرَهًا كان البيعُ فاسدًا؛ لأن حَقيقةَ البيعِ هو المُبادَلةُ، والإكْراه يُؤثِّرُ فيها بالفسادِ ويَثْبُتُ المِلْكُ للمُشتري لِما قُلْنا حتّى لو كان المُشترَى عبدًا فأعتَقه نَفَذَ إعتاقُه، بالفسادِ ويَثْبُتُ المِلْكُ للمُشتري لِما قُلْنا حتّى لو كان المُشترى عبدًا فأعتَقه نَفَذَ إعتاقُه، وعليه قيمةُ العبدِ؛ لأن بالإعتاقِ (١) تَعَذَّرَ عليه الفسخُ إذِ الإعتاقُ مِمّا لا يحتملُ الفسخَ فتقرَّرَ الهَلاكُ فتقرَّرَتْ (٢) عليه القيمةُ فكان له أنْ يرجعَ بقيمةِ العبدِ عليه كالبائع. والمُكْرَه بالخيارِ إنْ شاء رجع على المُكْرِه بقيمَةِه ثم المُكْرِه يرجعُ على المُشتري، وإنْ شاء رجع على المُشتري.

أمّا حَقُّ الرُّجوعِ على المُكْرِه فلأنّه أَتْلَفَ عليه مالَه بإزالةِ يَدِه عنه فأشبَهَ الغاصِبَ فيرجعُ عليه بضَمانِ ما أَتْلَفَه كالغاصِبِ ثم يرجعُ بما ضَمنه على المُشتري؛ لأنه مَلكه بأداءِ الضَّمانِ فنَزَلَ مَنْزِلةَ البائعِ.

وأما حَقُّ الرُّجوعِ على المُشتري فلأنّه في حَقِّ البائعِ بمنزِلةِ غاصِبِ الغاصِبِ وللمالِكِ و وِلايةُ تَضْمينِ غاصِبِ الغاصِبِ كذا هذا .

ولو أعتقه (٣) المُشتري قبلَ القبضِ لا يَنْفُذُ إعتاقُه؛ لأن البيعَ الفاسدَ لا يُفيدُ المِلْكَ قبلَ القبضِ، والإعتاقُ لا يَنْفُذُ في غيرِ المِلْكِ، فإن أجازَ البائعُ البيعَ بعدَ الإعتاقِ نَفَذَ البيعُ ولم يَنْفُذِ الإعتاقُ وهذِه المسألةُ من حيث الظّاهر تَدُلُّ على أنّ المِلْكَ [الظاهر] (١) يَثْبُتُ بالإجازة، فكانت الإجازةُ في حُكْم الإنشاءِ، ولَكِنّا نقولُ: إنّ المِلْكَ يَثْبُتُ بالبيعِ السّابِقِ عندَ الإجازةِ بطريقِ الاستِنادِ، والمُسْتَنِدُ مُقْتَصِرٌ من وجهٍ، ظاهرٌ من وجهٍ، فجازَ أنْ لا يَظْهَرَ في حَقِّ المُعلَّقِ بل يُقْتَصَرَ، وللبائعِ خيارُ الفسخِ والإجازةِ في هذا البيع قبلَ القبضِ وبعدَه؛ لأن المِلْكَ. وإنْ ثَبَتَ بعدَ القبضِ لَكِنّه غيرُ لازِمٍ لأجلِ الفسادِ فيَثْبُتُ له خيارُ الفسخِ والإجازةِ قبلَ القبضِ وبعدَه دَفْعًا للفَسادِ .

وأما المُشتري فلَه حَقُّ الفسخِ قبلَ القبضِ؛ لأنه لا حُكْمَ لِهذا البيعِ قبلَ القبضِ، وليس له حَقُّ الفسخِ بعدَ القبضِ؛ لأنه طائعٌ في الشَّراءِ فكان لازِمًا في جانبِه لَكِنْ إنَّما يَمْلِكُ المُشتري تَصَرُّفً المُشتري تَصَرُّفًا البائعُ فسخَ هذا العقدِ إذا كان بمَحَلِّ الفسخِ، فأمّا إذا لم يَكُنْ بأنْ تَصَرَّفَ المُشتري تَصَرُّفًا

(٢) في المخطوط: «فتقرر».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الإعتاق».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أعتق».(٤) زيّادة من المخطوط.

لا يحتملُ الفسخَ كالإعتاقِ والتّدْبيرِ والاستيلادِ لا يَمْلِكُ الفسخَ وتَلْزَمُه القيمةُ، وإنْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا يحتملُ الفسخَ كالبيعِ والإجارةِ والكَفالةِ (١) ونحوِها يَمْلِكُ الفسخَ بخلافَ ساثرِ البياعاتِ الفاسدةِ، فإن (٢) تَصَرَّفَ المُشتري بإزالةِ المِلْكِ يوجِبُ بُطْلانَ حَقَّ الفسخِ أيَّ تَصَرُّفِ كان .

(وَوجه) الفرْقِ أَنِّ حَقَّ الفسخِ هناك ثَبَتَ لِمَعْنَى يرجعُ إلى المملوكِ من الزّيادةِ والجهالةِ ونحوِ ذلك، وقد زالَ ذلك المعنى بزَوالِ المملوكِ عن مِلْكِ المُشتري فبَطَلَ حَقُّ الفسخِ، (فلَمّا ثَبَتَ حَقُّ الفسخِ، (فلَمّا ثَبَتَ حَقُّ الفسخِ) (٣) لِمَعْنَى يرجعُ إلى المالِكِ وهو كراهَتُه وفَواتُ رِضاه وأنّه قائمٌ، فكان حَقُّ الفسخِ ثابِتًا.

وكذلك لو باعه المُشتري الثّاني حتى تَداوَلَتْه الأيدي له أَنْ يَفْسَخَ العُقودَ كُلّها لِما ذَكُرْنا، وكذا إِنّما يَمْلِكُ الإجازةَ [إلاّ] (\*) إذا كان بمَحَلِّ الإجازةِ، فأمّا إذا لم يَكُنْ بأنْ تَصَرَّفَ المُشتري تَصَرُّفًا لا يحتملُ الفسخَ لا تَجوزُ إجازَتُه حتى لا يجبَ الثّمَنُ على المُشتري بل تَجِبُ عليه قيمةُ العبدِ؛ لأن قيامَ المَحَلِّ وقتَ الإجازةِ شرطٌ لِجوازِ الإجازةِ؛ لأن الحُكْمَ يَثْبُتُ في المَحَلِّ ثم يُسْتَنَدُ، والهالِكُ لا يحتملُ المِلْكَ فلا يحتملُ الإجازة، والمَحَلُّ بالإعتاقِ صارَ في حُكْمِ الهالِكِ وتَقرَّرَ هَلاكُه؛ لأنه لا يحتملُ الفسخَ فيتَقَرَّرُ على والمَحَلُّ بالإعتاقِ صارَ في حُكْمِ الهالِكِ وتَقرَّرَ هَلاكُه؛ لأنه لا يحتملُ الفسخَ ويتوهِ يَمْلِكِ الإجازة، وإنْ المُشتري قيمَتُه، وإنْ تَصرَّفَ تَصَرُّفًا يحتملُ الفسخَ كالبيع ونحوِه يَمْلِكِ الإجازة، وإنْ تَداوَلَتْه الأيدي. وإذا أجازَ واحدًا من العُقودِ جازَتِ العُقودُ كُلُّها ما بعدَ هذا العقدِ، وما قبلَه أيضًا بخلافِ الغاصِبِ إذا باع المَعْصوبَ ثم باعه المُشتري هَكذا حتى تَداوَلَتْه الأيدي وتَوَقَّفَتِ العُقودُ كُلُّها، فأجازَ المالِكُ واحدًا منها إنّما (٥) كان يجوزُ ذلك العقدُ خاصَةُ دونَ غيرِه.

ولو لم يُجِزِ المالِكُ شيئًا [٣/ ٢٣٧أ] من العُقودِ، ولَكِنّه ضَمن واحدًا منهم يجوزُ ما بعدَ عقدِه دونَ ما قبلَه.

والفرْقُ أنّ في بابِ الغَصْبِ لم يَنْفُذْ شيءٌ من العُقودِ بل تَوَقَّفَ (٦) نَفاذُ الكُلِّ على

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والكتابة». (٢) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وأما هاهنا فحق الفسخ إنما ثبت».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٥) في المخطوط: «أيها».

<sup>(</sup>٦) في المخطُّوط: «يوقف».

الإجازةِ فكانت الإجازةُ شرطَ النّفاذِ فيَنْفُذُ ما لَحِقَه الشّرطُ دونَ غيرِه أمّا ههنا فالعُقودُ ما تَوقَّفَ نَفاذُها على الإجازةِ لِوُقوعِها نافِذةً قبلَ الإجازةِ إذِ الفسادُ لا يَمْنَعُ النّفاذَ فكانت الإجازةُ إذالةَ الإكْراه من الأصلِ جازَ العقدُ الأوّلُ فتَجوزُ الإعْراه من الأصلِ جازَ العقدُ الأوّلُ فتَجوزُ العُقودُ كُلُّها فهو الفرْقُ وبِخلافِ ما إذا ضَمن المَعْصوبُ منه أحدَهم؛ لأنه مَلك المَعْصوبَ عندَ اختيارِ أَخْذِ الضَّمانِ منه من وقتِ جِنايَتِه وهو القبضُ إمّا بطريقِ الظُّهورِ وإمّا بطريقِ عندَ اختيارِ أَخْذِ الضَّمانِ منه من وقتِ جِنايَتِه وهو القبضُ إمّا بطريقِ الظُّهودِ وإمّا بطريقِ الاستِنادِ على ما عُرِفَ في مَسائلِ الخلافِ فلا يَظْهَرُ فيما قبلَه من العُقودِ، وههنا بخلافِه على ما مَرَّ.

وإذا قال البائغ: أَجَزْت جازَ البيعُ؛ لأن المانِعَ من الجوازِ هو الإكْراه، والإجازةُ إزالةُ الإكْراه، وكذا إذا قَبَضَ الثّمَن؛ لأن قبضَ الثّمَنِ دَليلُ الإجازةِ كالفُضوليِّ إذا باع مالَ غيرِه للإحْراه، وكذا إذا قَبَضَ الثّمَن؛ لأن قبضَ الثّمَنِ وليلُ الإجازةِ كالفُضوليِّ إذا باع مالَ غيرِه فقبَضَ المالِكُ الثّمَن، ولو لم يَعْتِقْه المُشتري الأوّلُ ولَكِنْ (١) أعتقه المُشتري قبلَ الإجازةِ نَفَذَ إعتاقُه؛ لأن المِلْكَ ثابِتٌ له بالشّراءِ وسَواءٌ كان قبَضَ العبدَ أو لا؛ لأن شِراءَه صَحيحٌ فيُفيدُ المِلْكَ بنفسِه بخلافِ إعتاقِ المُشتري الأوّلِ قبلَ القبضِ؛ لأن البيعَ الفاسدَ لا يُفيدُ المِلْكَ بنفسِه بل بواسطةِ القبضِ .

ولو أعتَقَه المُشتري الأخيرُ ثم أجازَ البائعُ العقدَ الأوّلَ لم تَجُزْ إجازَتُه حتّى لا يَمْلِكَ المُطالَبةَ بالثّمَنِ بل تَجِبُ القيمةُ، وهو بالخيارِ إنْ شاء رجع بها على المُكْرِه، والمُكْرِه يرجعُ على المُشتريَيْنِ أيَّهما كان.

أمّا الرُّجوعُ على المُكْرِه فلِما ذَكَرْنا في إعتاقِ المُشتري الأوّلِ أنه أَتْلَفَ عليه مِلْكَه مَعْنى، فلَه أَنْ يَاخُذَ منه ضَمانَ الإثلافِ، وللمُكْرِه أَنْ يرجعَ بذلك على المُشتري الأوّلِ؛ لأنه مَلك المضمونَ بأداءِ الضَّمانِ فنزَلَ مَنْزِلةَ البائعِ، وكان للبائعِ أَنْ يرجعَ عليه بالضَّمانِ فكذا له ويَصِحُّ كُلُّ عقدٍ وُجِدَ بعدَ ذلك، وإنْ شاء المُكْرَه رجع على أحدِ المُشتريَيْنِ أَيّهما شاء؛ لأن كُلُّ واحدٍ منهما في حَقِّ البائعِ بمنزِلةِ غاصِبِ الغاصِبِ، فإن اختارَ تَضْمينَ المُشتري الأوّلِ بَرِئَ المُكْرِه وصَحَّتِ البياعاتِ كُلُّها؛ لأنه مِلْكُ المُشتري الأوّلِ باختيارِ المُشتري الأوّلِ بَرِئَ المُكْرِه وصَحَّتِ البياعاتِ كُلُّها؛ لأنه مِلْكُ المُشتري الأوّلِ باختيارِ تَضْمينِه فَتُبُيِّنَ (٢) أنه باع مِلْكَ نفسِه فصَحَّ، فيَصِحُّ كُلُّ بيع وُجِدَ بعدَ ذلك.

وإنِ اختارَ تَضْمينَ المُشتري الآخَرِ صَحَّ كُلُّ بيعٍ وُجِدَ بعدَ ذلك وبَطَلَ كُلُّ بيع كان قبلَه؛

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿ولكنه›. (٢) في المخطوط: ﴿فيتبين﴾.

لأنه لَمَّا اختارَ تَضْمِينَه فقد خَصَّه بمِلْكِ المضمونِ فتُبُيِّنَ (١) أَنَّ كُلَّ بيعٍ كان قبلَه كان بيعُ ما لا يَمْلِكُه البائعُ فبَطَلَ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

هذا إذا كان المُكْرَه هو البائعُ، فَأَمَّا إذا كان المُكْرَه هو المُشتري دونَ البائع فلِكُلِّ واحدٍ منهما حَقُّ الفسخِ قبلَ القبضِ وبعدَ القبضِ حَقُّ الفسخِ للمُشتري دونَ البائعِ لِما ذَكَرْنا في إِكْرَاهُ البَائِعِ، وَلَلْمُشْتَرِي أَنْ يُجِيزَ هَذَا الْعَقَدَ كَمَا لَلْبَائِعِ إَذَا كَانَ مُكْرَهًا.

ولو أَكْرِهَ على الشِّراءِ والقبضِ ودَفَعَ الثَّمَنَ والمُشترَى عبدٌ فأعتَقَه المُشتري فذلك إجازةٌ للبيع؛ لأن هذه التَّصَرُّفاتِ لا تحتملُ الفسخَ بعدَ وُجودِها فكان الإقدامُ عليها التِزامًا للمالِكِ (٢) كالمُشتري بشرطِ الخيارِ إذا فعَلَ شيئًا من ذلك، وكذلك لو كان المُشترَى أمةً فُوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلُهَا بِشَهُوةٍ فَهُو إِجَازَةٌ للبيعِ؛ لأنه لو نُقِضَ البيعُ لَتُبُيِّنَ أَنَّ الوطْءَ صادَفَ مِلْكَ الغيرِ، وذلك حَرامٌ والظَّاهرُ من حالِ المُسلمِ التَّحَرُّزُ عن الحرامِ فكان إقدامُه عليه التِّزامَّا للبيع دَلالةً .

ولو لم يَقْبِضْه المُشتري حتّى أعتَقَه البائعُ نَفَذَ إعتاقُه؛ لأنه على مِلْكِه قبلَ التّسْليم وإنْ أعتَقَه المُشتري نَفَذَ إعتاقُه استحسانًا، والقياسُ أنْ لا يَنْفُذَ.

وجه القياس ظاهرٌ؛ لأنه (٣) أعتَقَ ما لا يَمْلِكُه «وَلَا عِنْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُه ابنُ آدَمَ» (٤) على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ .

(وجه) الاستحسانِ أنَّ المُشتريَ يَمْلِكُ إجازةَ هذا البيعِ، فإقدامُه على الإعتاقِ إجازةٌ له تَصْحيحًا لِتَصَرُّفِه؛ وهذا لأن تَصَرُّفَ العاقِلِ تَجِبُ صيانَتُه على الإلْغاءِ ما أمكَنَ [٣/ ٢٣٧ب]، ولا صِحَّةَ لِتَصَرُّفِه إلاّ بالمِلْكِ ولا يَثْبُتُ المِلْكُ قبلَ القبضِ إلاّ بالإجازةِ فيَقْتَضي الإعتاقُ إجازةَ هذا العقدِ سابِقًا عليه أو مُقارِنًا له تَصْحيحًا له كما في قولِه لِغيرِه أعتِقْ عبدَك عَنّي على ألفِ درهَمٍ، ولِهذا نَفَذَ إعتاقُ المُشتري بشرطِ الخيارِ كذا هذا.

هذا إذا أعتَقَه المُشتري وحْدَه، ولو أعتَقاه جميعًا مَعًا قبلَ القبضِ فإعتاقُ البائعِ أولى لِوجهَيْنِ:

احدِهما: أنَّ مِلْكَ البائع ثابِتٌ مقصودٌ، ومِلْكَ المُشتري يَثْبُتُ ضِمْنًا للإجازةِ الثَّابِتةِ ضِمْنًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيتبين».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «للملك». (٣) في المخطوط: «أنه». (٤) سبق تخريجه.

للإعتاقِ فكان تَنْفيذَ إعتاقِ البائعِ أولى .

والثاني: أنّ مِلْكَ البائع ثابِتٌ في الحالِ ومِلْكَ المُشتري يَثْبُتُ في الثّاني فاعتِبارُ الموجودِ للحالِ أولى هذا إذا كان المُكْرَه هو البائعُ أو المُشتري، فأمّا إذا كانا جميعًا مُكْرَهَيْنِ على البيعِ والشِّراءِ فلِكُلِّ واحدٍ منهما خيارُ الفسخِ والإجازةِ؛ لأن البيعَ فاسدٌ في حَقِّهما. والثّابِتُ بالبيعِ الفاسدِ مِلْكٌ غيرُ لازِمٍ فكان بمَحَلِّ الفسخِ والإجازة، فإن أجازا جميعًا جازَ، وإنْ أجازَ أحدُهما دونَ الآخرِ (١) جازَ في جانِبِه وبَقيَ الخيارُ في حَقًّ صاحبِه.

ولو أعتَقَه المُشتري قبلَ وُجودِ الإجازةِ من أحدِهما أصلاً نَفَذَ إعتاقُه ولَزِمَه القيمةُ؛ لأن الإعتاقَ تَصَرُّفٌ لا يحتملُ النَّقْضَ فكان إقدامُه عليه التِزامًا للبيعِ في جانِبِه ولا تَجوزُ إجازةُ البائعِ بعدَ ذلك؛ لأنه خَرَجَ من أنْ يكونَ مَحَلاً للإجازةِ بالإعتاقِ لِما ذَكَرْنا أنّ قيامَ المَحَلِّ وقتَ الإجازةِ شرطُ صِحّةِ الإجازةِ، وقد هَلك بالإعتاقِ.

ولو لم يَعْتِقُه المُشتري ولَكِنْ أجازَ أحدُهما البيعَ ثم أعتقاه مَعًا نَفَذَ إعتاقُ البائعِ وبَطَلَ إعتاقُ البائعِ ، فإن كانت إعتاقُ المُشتري أو من البائعِ ، فإن كانت من المُشتري نَفَذَ إعتاقُ البائعِ ؛ لأن إجازةَ المُشتري لم تَعْمَلْ في جانِبِ البائعِ فبَقيَ البائعُ على خيارِه فإذا أعتَقَ نَفَذَ إعتاقُه وبَطَلَ إعتاقُ المُشتري ؛ لأنه أبطَلَ خيارَه بالإجازةِ ، وإن كانت الإجازةُ من البائعِ فتَنْفيذُ إعتاقِه أولى أيضًا لِما ذَكَرْنا من الوجهَيْنِ في إكْراه المُشتري .

ولو أجازَ البائعُ البيعَ ثم أعتَقَ المُشتري ثم أعتَقَ البائعُ بعدَه نَفَذَ إعتاقُ المُشتري ولَزِمَه الثّمَنُ، ولا يَنْفُذُ إعتاقُ البائعِ .

أمَّا نُفُوذُ إعتاقِ المُشتري فَلِبَقَاءِ الخيارِ له .

وأما عَدَمُ نُفوذِ إعتاقِ البائعِ فلِسُقوطِ خيارِه بالإجازةِ .

(وأما) لُزومُ الثّمَنِ المُشترَيَ فلِلُزومِ البيعِ في الجانِبَيْنِ جميعًا، واللّهُ سبحانه وتعالى أَعَلَمُ ويَستوي أيضًا في بابِ البيعِ والشّراءِ الإكْراه التّامُّ والنّاقِصُ؛ لأن كُلَّ ذلك يُفَوِّتُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (صاحبه).

الرِّضا ويَسْتَوي في الإكْراه على البائع تسميةُ المُشتري وتَرْكُ التَّسْميةِ (١) حتَّى يَفْسُدَ البيعُ في الحالينِ جِميعًا؛ لأن غَرَضَ المُكْرِه في الحالينِ جميعًا واحدٌ وهو إزالةُ مِلْكِ البائعِ، وذلك يَحْصُلُ بالبيعِ من أيِّ إنسانٍ كان .

ولو أوعَدَه بضرْبِ سَوْطٍ أو الحبْسِ يومًا أو القَيْدِ يومًا فليس ذلك من الإكْراه في شيءٍ ؟ لأن ذلك لا يُغَيِّرُ حالَ المُكْرَه عَمّا كان عليه من قبلِ هذا إذا ورَدَ الإكْراه على البيعِ والتَّسْليمِ. فأمَّا إذا ورَدَ على التَّوْكيلِ بالبيعِ والتَّسْليمِ فباع الوكيلُ وسَلَّمَ وهو طائعٌ، والمَبيعُ عَبدُه (٢) فمولى العبدِ بالخيارِ إنْ شاء ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ، وإنْ شاء ضَمَّنَ الوكيلَ أو المُشتري، فإن ضَمَّنَ الوكيلَ رجع على المُشتري، وإنْ ضَمَّنَ المُشتري لا يرجعُ على

أمّا وِلايةُ تَضْمينِ المُكْرِه فلأنّ الإِكْراهَ على التّوْكيلِ بالبيعِ إكْراهٌ على البيعِ لَكِنْ بواسطةِ التَّوْكيلِ؛ لأن التَّوْكيلَ بالبيعِ تسبيبٌ إلى إزالةِ اليَدِ وأنَّه (٣) إثَّلافٌ مَعْنَى، فكأن التَّلَفُ بهذِه الواسطة مُضافًا إلى المُكْرِه فكان له وِلايةُ (تَضْمينِ المُكْرِه) (٤).

وأما تَضْمينُ الوكيلِ فلأنَّه قَبَضَ مالَه بغيرِ رِضاه، وكذلك المُشتري، وقبضُ مالِ الإنسانِ بغيرِ رِضاه سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ فكان له وِلايةُ تَضْمينِ أيِّهما شاء. فإن ضَمَّنَ

الوكيلَ يرجعُ [عن المُشتري] (٥) بقيمةِ العبدِ؛ لأنه لَمّا أدَّى الضَّمانَ فقد نَزَلَ مَنْزِلةَ البائع فيَمْلِكُ تَضْمينَه كالباثعِ ولَكِنْ لا يَنْفُذُ ذلك البيعُ بأداءِ الضَّمانِ؛ لأنه ما مَلكه بأداءِ الضَّمانِ؟ لأنه لم يَبِعْه لِنفسِه بلَ لِغيرِه وهو المالِكُ فيَقِفُ نَفاذُه على إجازةِ مَنْ وقَعَ له العقدُ وهو المالِكُ [٣/ ٣٣٨أ] لا على فعلٍ يوجَدُ منه وهو أداءُ الضَّمانِ، وهذا بخلافِ ما إذا باع الغاصِبُ المَغْصوبَ ثم أدَّى الضَّمانَ أنه يَنْفُذُ بيعُه؛ لأن هناك باعه لِنفسِه لا لِغيرِه وهو المالِكُ؛ لأنه مَلكه بأداءِ الضَّمانِ فجازَ وُقوفُه (٦) على فعلِه وهو أداءُ الضَّمانِ، وجازَ وُقوفُه على فعلِ مالِكِه أيضًا قبلَ أداءِ الضَّمانِ؛ لأن الغاصِبَ إنَّما يَمْلِكُه بأداءِ الضَّمانِ ومن الجائزِ أَنْ لا يختارَ المالِكُ الضَّمانَ فلا يَمْلِكُه الغاصِبُ لِذلك وقَفَ على إجازةِ المالِكِ. وإنِ اختارَ تَضْمينَ المُشتري لا يرجعُ المُشتري على أحدٍ؛ لأن القيمةَ بَدَلُ المَبيع، وقد

> (٢) في المخطوط: (عنده).(٤) في المخطوط: (تضمينه). (١) في المخطوط: «تسميته».(٣) في المخطوط: «لأنه».

Ten 3.8 . In 12. 11 . (7)

سَلَّمَ له المُبْدَلَ ثم إنْ كان البائعُ قَبَضَ الثَّمَنَ من المُشتري يَسْتَرِدُّه منه، وإنْ كان لـم يَقْبِضْه فلا شيءَ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

هذا إذا كان الإكْراه تامًّا، فإن كان ناقِصًا لا يرجعُ المُكْرَه بالضَّمانِ على المُكْرِه؛ لأن الإِكْراهَ النَّاقِصَ لا يوجِبُ نِسْبةَ الإِثْلافِ إليه على ما بَيَّنّا، ولَكِنّه يرجعُ إلى الوكيلِ أو المُشتري (لِما بَيَّنّا) (١) واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(واما) الإكراه على الهبة: فيوجِبُ فسادَها كالإكْراه على البيعِ حتّى إنه لو وهَبَ مُكْرَهًا وسَلَّمَ مُكْرَهًا وسَلَّمَ مُكْرَهًا لا يثبت (٢) المِلْكُ كما في البيعِ إلاّ أنّهما يَفْتَرِقانِ من وجهِ وهو أنّ في بابِ البيعِ إذا باع مُكْرَهًا لا يجوزُ سَواءٌ سَلَّمَ البيعِ إذا باع مُكْرَهًا لا يجوزُ سَواءٌ سَلَّمَ مُكْرَهًا أو طائعًا، وقد بَيَّنًا الفرْقَ بينهما فيما تَقَدَّمَ، وكذلك تسليمُ الشُّفْعةِ.

من هذا القبيلِ أنه لا يَصِحُّ مع الإِكْراه؛ لأن الشُّفْعة في معنى البيعِ ألا تَرَى أنه لا يَتَعَلَّقُ صِحَّتُه باللَّسانِ كالبيعِ حتى تَبْطُلَ الشُّفْعة بالسُّكوتِ فأشبة البيعَ ثم البيعُ يعملُ عليه الإِكْراه فيه فكذلك تسليمُ الشُّفْعة. ومن هذا القبيلِ الإِكْراه على الإِبْراءِ عن الحُقوقِ؛ لأن الإِبْراءَ فيه معنى التّمليكِ، ولِهذا لا يحتملُ التّعليقَ بالشّرطِ ولا يَصِحُّ في المجهولِ كالبيع، ثم البيعُ يعملُ عليه الإكْراه فكذلك الإِبْراءُ (٣) عن الكَفالةِ بالنّفسِ إبراءٌ عن حَقِّ المُطالبةِ بتسليم يعملُ عليه الإكْراه فكذلك الإِبْراءُ (٣) عن الكَفالةِ بالنّفسِ إبراءٌ عن حَقِّ المُطالبةِ بتسليم النّفسِ الذي هو تمليكُ المالِ فيعملُ عليه الإكْراه كما يعملُ على (١٤) البيع، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا كان الإكْراه على الإنشاء، فأمّا إذا كان على الإقرارِ فيَمْنَعُ صِحّةَ الإقرارِ سَواءٌ كان المُقرُّ به مُحْتَمِلًا للفَسْخِ أو لم يَكُنْ؛ لأن الإقرارَ إخْبارٌ، وصِحّةُ الإخْبارِ عن الماضي بوُجودِ المُخْبَرِ به سابِقًا على الإخْبارِ، والمُخْبَرُ به ههنا يحتملُ الوُجودَ والعَدَمَ، وإنّما يَتَرَجَّحُ جَنْبةُ الوُجودِ على جَنْبةِ العَدَمِ بالصِّدْقِ، وحالُ الإكْراه لا (يَدُلُّ على الصِّدْقِ) (٥)؛ لأن الإنسانَ لا يَتَحَرِّج عن الكذِبِ حالةَ الإكْراه فلا يَثْبُتُ الرُّجْحانُ ولأنّ الإقرارَ من بابِ لأن الإنسانَ لا يَتَحَرِّج عن الكذِبِ حالةَ الإكْراه فلا يَثْبُتُ الرُّجْحانُ ولأنّ الإقرارَ من بابِ الشَّهادةِ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَاةً لِلّهِ وَلَوْ عَلَى الشَّهادةِ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ شُهَدَاةً لِلّهِ وَلَوْ عَلَى

<sup>(</sup>أ) في المخطوط: «على ما بينا». (٢) في المطبوع: «ثبت».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: "عن الحقوق وكذلك الإبراء".

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «في». (٥) في المخطوط: «يصدق».

أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء:١٣٥] . والشَّهادةُ على أنْفُسِهم ليس إلاّ الإقرارُ على أنْفُسِهم، والشَّهادةُ تَرِدُ بالتُّهْمةِ وهو مُتَّهَمٌ حالةَ الإِكْراه.

ولو أُكْرِهَ على الإقرارِ بالحُدودِ والقِصاصِ لِما قُلْنا بل أولى؛ لأن الحُدودَ والقِصاصَ تسقُطُ بالشُّبُهةِ فلَمّا لم يَصِحَّ هناك فلأَنْ لا يَصِحَّ ههنا أولى.

ولو أُكْرِهَ على الإقرارِ بذلك ثم خَلَّى سَبيلَه قبلَ أَنْ يُقِرَّ به، ثم أخذه فأقَرَّ به من غيرِ تَجْديدِ الإِكْراه، فهذا على وجهَيْنِ:

إمّا أَنْ تَوارَى (١) عن بَصَرِ المُكْرِه حينَ ما خَلَّى سَبيلَه، وإمّا أَنْ لَم يَتَوارَ عن بَصَرِه حتى أَم أَنْ لَم يَتَوارَ عن بَصَرِه حتى (٢) بَعَثَ مَنْ أَخذه ورَدَّه إليه، فإن كان قد تَوارَى عن بَصَرِه ثم أخذه فأقَرَّ إقرارًا مُسْتَقْبَلًا جازَ إقرارُه؛ لأنه لَمّا خَلَّى سَبيلَه حتّى تَوارَى عن بَصَرِه، فقد زالَ الإخراه عنه فإذا أقرَّ به من غيرِ إكْراهٍ جَديدٍ فقد أقرَّ طائعًا فصَحَّ.

وإنْ [كان] (٣) لم يَتَوارَ عن بَصَرِه بعدُ حتّى رَدَّه إليه فأقَرَّ به من غيرِ تَجْديدِ الإكْراه، لم يَصِحَ إقرارُه؛ لأنه إذا لم يَتَوارَ عن بَصَرِه فهو على الإكْراه الأوّلِ.

ولو أُكْرِهَ على الإقرارِ بالقِصاصِ فأقَرَّ به فقَتَلَه حِينَما أقَرَّ به من غيرِ بَيِّنةٍ ، فإن كان المُقِرُّ مَعْروفًا بالذُّعارةِ يُدْرَأ عنه القِصاصُ استحسانًا .

وإنْ لم يَكُنْ مَعْروفًا بها يجبِ القِصاصُ، والقياسُ أنْ [لا] (؛ يجبَ القِصاصُ كَيْفَ ماكان .

وجه القياس أنّ الإقرارَ (عن إكراهِ) (٥) لَمّا لم يَصِحَّ شرعًا صارَ وُجودُه وعَدَمُه بمنزِلةٍ واحدةٍ [عن إكراهِ] (٦) فصارَ كما لو [٣/ ٢٣٨ب] قَتَلَه ابْتِداءً.

وجه الاستحسانِ أنّ الإقرارَ إنْ كان لا يَصِحُّ مع الإكْراه لَكِنْ لِهذا الإقرارِ شُبْهةُ الصِّحَةِ إذا كان المُقِرُّ مَعْروفًا بالدَّعارةِ، لِوُجودِ دَليلِ الصِّدْقِ في الجُمْلةِ وذا يورِثُ شُبْهةً في وُجوبِ القِصاصِ، فيدرأ (٧) لِلشَّبْهةِ، وإذا لم يَكُنْ مَعْروفًا بالدَّعارةِ فإقرارُه لا يورِثُ شُبْهةً

(٤) ليست في المخطوط.

(٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يواري». (٢) في المخطوط: «حين».

<sup>(</sup>٣) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «عنه الإكراه».

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: ﴿فَبَدَأُ﴾.

في الوُجوب فيجبُ .

في الوجوبِ فيجب. ومِثالُ هذا إذا دَخَلَ رجلٌ على رجلٍ في مَنْزِلِه فخافَ صاحبُ المَنْزِلِ أنه ذاعِرٌ دَخَلَ

(عليه ليَقْتُلَه ويَأْخُذَ مالَه) (١) فبادرَه وقَتَلَه، فإن كَان [الرجل] (٢) الدَّاخِلُ مَعْروفًا بالدّعارةِ لا يجبُ القِصاصُ لا يجبُ القِصاصُ على صاحبِ المَنْزِلِ. وإنْ لم يَكُنْ مَعْروفًا بِالدعارةِ يجبِ القِصاصُ

عليه كذا هذا، وإذا لم يجبِ القِصاصُ يجبُ الأرشُ؛ لأن سُقوطَ القِصاصِ لِلشَّبْهةِ، وأنّها لا تمنّعُ وُجوبَ المالِ. لا تمنّعُ وُجوبَ المالِ. ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنهما أنه لا يجبُ الأرشُ أيضًا إذا كان مَعْروفًا

ورُوى الحسن عن ابي حنيفه رصي الله عنهما اله لا يجب الارش ايصا إدا دال معروف بالدَّعارةِ .

## فصل

وأما بيانُ حُكْمِ ما عَدْلُ المُكْرَه إلى غيرِ ما وقَعَ عليه الإكْراه أو زادَ على ما وقَعَ عليه الإكْراه أو نَقَصَ عنه فنَقولُ - وباللَّه التّوْفيقُ .

العُدولُ عَمَّا وقَعَ عليه الإِكْراه إلى غيرِه لا يخلو من وجهَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْعَقِدِ فِي الْاعْتِقاداتِ أَو بِالفَعْلِ فِي الْمُعَامَلاتِ أَمَّا خُكْمُ الْعُدُولِ عَمَّا وَقَعَ عليه الإِكْراه بالعقدِ في الاعتِقاداتِ فقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ.

عليه المركزاة بالعقب في الم عبداب عدد درود عبد سدم.

(وأما) العُدولُ إلى غيرِ ما وقَعَ عليه الإكْراه بالفعلِ في المُعامَلاتِ فنَقولُ: إذا عَدَلَ المُعامَلاتِ فنَقولُ: إذا عَدَلَ المُعَامَلاتِ فنَقولُ: إذا عَدَلَ المُعَامِدِ اللهِ اللهُ المالاءِ المالاءِ

المُكْرَه إلى غيرِ ما وقَعَ عليه الإكْراه بالفعلِ جازَ ما فعَلَ؛ لأنه طائعٌ فيما عَدَلَ إليه حتّى لو أُكْرِهَ على بيعِ جاريَتِه فوَهَبَها جازَ؛ لأنه عَدَلَ عَمّا أُكْرِهَ عليه لِتَغايُرِ البيعِ والهبةِ .

وكذلك لو طولِبَ بمالٍ وذلك المالُ أصلُه باطِلٌ وأُكْرِهَ على أدائه، ولم يَذْكُرُ له بيعَ الجاريةِ فباع جاريتَه جازَ البيعُ؛ لأنه في بيع الجاريةِ طائعٌ، ولو أُكْرِهَ على الإقرارِ بالفِ درهَم فأقرَّ بمِائةِ دينارِ أو صِنْفِ آخَرَ غيرِ ما أُكْرِهَ عليه جازَ؛ لأنه طائعٌ فيما أقرَّ به، وهذا بخلافِ ما إذا أُكْرِهَ على أنْ يَبيعَ عبدَه من فُلانٍ بألفِ درهَم فباعه منه بمِائةِ دينارِ أنّ البيعَ بخلافِ ما إذا أُكْرِهَ على أنْ يَبيعَ عبدَه من فُلانٍ بألفِ درهَم فباعه منه بمِائةِ دينارِ أنّ البيعَ فالله الله الله الله والدَّنانيرَ جنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ في الإقرارِ قياسًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «علِّي ليقتلني ويأخذ مالي».

<sup>(</sup>٢) زيَّادة من المخطوط ً.

واستحسانًا واعتَبَرَها جنسًا واحدًا في الإنْشاءِ استحسانًا؛ لأنّهما جنسانِ مُخْتَلِفانِ حَقيقةً إلاَّ أنَّهما جُعِلا جنسًا واحدًا في موضِع الإنْشاءِ بل (١) مُخالَفةُ الحقيقةِ لِمَعْنَى هو مُنْعَدِمٌ في الإقرارِ ، وهو أنَّ الفائتَ بالإكْراه هو َالرِّضا طَبْعًا . والإكْراه على البيع بألفِ درهَم كما يَعْدَمُ الرِّضا بالبيعِ بألفِ درهَمِ يَعْدَمُ الرِّضا بالبيعِ بمِاثةِ دينارٍ قيمَتُه ألفٌ، لاتِّحادِ المقصودِ منهما (٢) وهو الثَّمَنيَّةَ، فكأن انعِدامُ الرِّضا بالبيع بأحدِهما دَليلاً على انعِدام الرِّضا [بالبيع] (٣) بالآخَرِ فكان الإكْراه على البيع بأحدِهما إكْراهًا على البيع بالآخَرِ بخلافِ ما إذا أُكْرِهَ على البيع بألفٍ فباعه بمكيلٍ أو موزونٍ (١) آخَرَ سِوَى الدَّراهم والدَّنانيرِ ؛ لأن هناك المقصودُ مُخْتَلَفٌ فلم يَكُنْ كراهة (٥) البيع بأحدِهما كراهة البيع بالآخرِ، وهذا المعنى لا يوجَدُ في الإقرارِ؛ لأن بُطْلانَ إقرارِ المُكْرَه لانعِدامِ رُجْحانِ جانِّبِ الصَّدْقِ على جانِبِ الكذِبِ في اختيارِه بدَلالةِ الإكْراه فيختَصُّ بمورِدِ الإكْراه وهو الدَّراهمُ، فكان صادِقًا في الإقرارِ بالدَّنانيرِ لانعِدامِ المانِعِ من الرُّجْحانِ فيه فهو الفرْقُ.

(وأما) إذا زادَ على ما وقَعَ عليه الإكراه بأنْ أُكْرِهَ على الإقرارِ بألفِ درهَم فأقرَّ بألفَيْنِ جازَ إقرارُه بألفٍ وبَطَلَ بألفٍ؛ لأنه في الإقرارِ بالألفِ الزَّائدِ طائعٌ فصَحَّ .

ولو أُكْرِهَ على الإقرارِ لِفُلانٍ فأقَرَّ له ولِغيرِه، فإن صَدَّقَه الغيرُ في الشَّرِكةِ لم يجُزْ أصلاً بالإجماع، وإنْ كذَّبه فكذلك عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف، وعندَ محمدٍ يجوزُ في نَصيبِ الغير خاصّةً .

وجه هولِ محمدٍ: أنَّ المانِعَ من الصِّحِّةِ عندَ التَّصْديقِ هو الشَّرِكةُ في مالٍ لم يَصِحُّ الإقرارُ بنصفِه شائعًا فإذا كذَّبَه لم تَثْبُتِ الشَّرِكةُ فيَصِحُّ إقرارُه للغيرِ إذْ هو فيما أقَرَّ له به طائعٌ.

وجه هولِهما: أنَّ الإقرارَ إخْبارٌ، وصِحَّةُ الإخْبارِ عن الماضي بوُجودِ المُخْبَرِ به سابِقًا على الإخبارِ، والمُخْبَرُ به ألفٌ مُشترَكةٌ [٣/ ٢٣٩أ] فلو صَحَّ إقرارُه لِغيرِ المُقَرِّ له بالإكْراه لم يَكُنِ المُخْبَرُ به على وصْفِ الشَّرِكةِ فلم يَصِحُّ إخْبارُه عن المُشترَكِ فلم يَصِحُّ إقرارُه. وهذِه فُرَيْعةُ اختِلافِهم في المَريضِ مَرَضَ الموتِ إذا أقَرَّ لِوارِثِه ولأجنَبيُّ بالدَّيْنِ أنه لا يَصِحُّ إقرارُه أصلاً بالإجماع إنْ صَدَّقَه الأجنَبيُّ بالشَّرِكةِ، وإنْ كذَّبَه فعلى الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «منها».(٤) في المخطوط: «بموزون». (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: "إكراهه".

ولو أُكْرِهَ على هبةِ عبدِه لِعبدِ اللَّه فوهَبَه لِعبدِ اللَّه وزَيْدٍ فسَدَتِ الهبةُ في حِصّةِ عبدِ اللَّه وصَحَّتْ في حِصّةِ عبدِ اللَّه لِوُرودِ الإِكْراه على كُلِّ عبدِ اللَّه لِوُرودِ الإِكْراه على كُلِّ العبدِ، والإِكْراه على كُلِّ الشّيءِ إِكْراهٌ على بعضِه فلم تَصِحَّ الهبةُ في حِصَّتِه طائعٌ في حِصّةِ العبدِ زَيْدٍ، وأنّه هبةُ المُشاعِ فيما لا يحتملُ القسمةَ فصَحَّتْ في حِصَّتِه، ولو كان مَكان العبدِ أَلفٌ فالهبةُ في الكُلِّ فاسدةٌ بالإجماعِ بين أصحابِنا، أمّا على أصلِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه فظاهرٌ؛ لأن هبةَ الطَّائعِ من اثنيْنِ لا تَصِحُّ عندَه فهبةُ المُكْرَه أولى.

(وأما) على أصلِهما فلأنه لَمّا وُهبَ الألفُ منهما، والهبةُ من أحدِهما لا تَصِحُّ بحُكْمِ الإِكْراه كان واهبًا نصفَ الألفِ من الآخرِ، وهذِه هبةُ المُشاعِ فيما يحتملُ القسمةَ، وأنّه لا يَصِحُّ بلا (١) خلافِ بين أصحابِنا بخلافِ حالةِ الطَّواعيةِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

هذا إذا زادَ على ما وقَعَ عليه الإكْراه، فأمّا إذا نَقَصَ عنه بأنْ أُكْرِهَ على الإقرارِ بألفِ درهَم فأقرَّ بخمسِمِائةٍ فإقرارُه باطِلٌ؛ لأن الإكْراهَ على ألفٍ إكْراهٌ على خمسِمِائةٍ؛ لأنها بعضُ الألفِ، والإكْراه على كُلِّ شيء (٢) إكْراهٌ على بعضِه، فكان مُكْرَهًا بالإقرارِ بخمسِمِائةٍ فلم يَصِحَّ.

ولو أُكْرِهَ على بيعِ جاريَتِه بألفِ درهَم فباعها بألفَيْنِ جازَ البيعُ بالإجماعِ، ولو باعها بأقَلَّ من ألفٍ فالبيعُ فاسدٌ استحسانًا جائزٌ قياسًا.

وجه القياس: أنّ المُكْرَهَ عليه هو البيعُ بألفٍ فإذا باع بأقَلَّ منه فقد عَقَدَ عقدًا آخَرَ إذِ البيعُ بألفٍ غيرُ البيع بخمسِمِائةٍ فكان طائعًا فيه فجازَ .

وجه الاستحسانِ: أنَّ غَرَضَ المُكْرِه هو الإضْرارُ بالبائعِ بإزالةِ مِلْكِه .

وإِنْ قَلَّ النَّمَنُ فكان الإِكْراه على البيعِ بألفٍ إِكْراهًا على البيعِ بأقَلَّ منه فبَطَلَ بخلافِ ما إذا باعه بألفَيْنِ؛ لأن حالَ المُكْرِه دَليلٌ على أنه لا يَأْمُرُه بالبيعِ بأُوفَرِ الثَّمَنَيْنِ فكان طائعًا في البيعِ بألفَيْنِ فجازَ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿ولاُّ.



کناب اطادون



## كككر والخاؤوه ١٠٠

الكَلامُ في هذا الكِتابِ يَقَعُ في مَواضِعَ:

في بيانِ رُكْنِ الإذنِ بالتِّجارةِ، وفي بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ .

وفي بيانِ ما يَظْهَرُ به الإذنُ بالتِّجارةِ.

وفي بيانِ ما يَمْلِكُ المَأْذُونُ من التَّصَرُّفِ وما لا يَمْلِكُ .

وفي بيانِ ما يَمْلِكُ المولى من التّصَرُّفِ في [المَأذونِ و] (٢) كَسْبِه، وما لا يَمْلِكُ .

وفي بيان حكم تصرفه .

وفي بيانِ حُكْمِ الغُرورِ في العبدِ المَأْذُونِ .

وفي بيانِ حُكْمِ الدَّيْنِ الذي يَلْحَقُ المَأْذُونَ .

وفي بيانِ ما يَبْطُلُ به الإذنُ ويَصيرُ مَحْجورًا .

وفي بيانِ حُكْمِ تَصَرُّفِ المَحْجورِ .

(أمّا) الأوَّلُ فنَقُولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ - رُكْنُ الإذنِ بالتِّجارةِ نوعانِ: صَريحٌ ودَلالةٌ.

والضريخ نوعانِ: خاصٌّ وعامٌّ، وكُلُّ واحدٍ منهما أنْواعٌ ثلاثةٌ: مُنَجَّزٌ ومُعَلَّقٌ بشرطٍ ومُضافٌ إلى وقتٍ.

(أمّا) الخاصُّ المُنجَّرُ فهو أَنْ يَأذَنَ له في شيء بعَيْنِه مِمّا لا يُؤذَنُ في مثلِه لِلتَّجارةِ عادةً بأَنْ يقولَ له اشترِ لي بدرهَم لَحْمًا أو اشترِ لي طَعامًا رِزْقًا لي أو لأهلي أو لك أو اشترِ لي ثوبًا أو لأهلي أو لأهلي أو لله أو اشترِ لي ثوبًا أو لأهلي أو لأهلِكَ أو اشترِ ثوبًا اقْطَعْه قَميصًا، ونحوَ ذلك مِمّا لا يُقْصَدُ به التِّجارةُ عادةً ويَصيرُ مَأذونًا فيما تَناوَلَه الإذنُ خاصّةً استحسانًا، والقياسُ أَنْ يَصيرَ مَأذونًا بالتِّجاراتِ كُلِّها؛ لأن الإذنَ بالتِّجارةِ مِمّا لا يجْزي فكان الإذنُ في تِجارةٍ إذنًا في الكُلِّ.

وجه الاستحسانِ أنّ الإذنَ على هذا الوجه لا يوجَدُ إلاّ على وجه الاستِخْدامِ عُرْفًا

<sup>(</sup>١) كتاب المأذون في المخطوط في [٣/ ٢٤٨ ب].

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطّوط.

وعادةً فيُحْمَلُ على المُتَعارَفِ وهو الاستِخْدامُ دونَ الإذنِ بالتِّجارةِ مع ما أنه لو جعل الإذنَ بمثلِه إذنًا بالتِّجاراتِ كُلِّها لَصارَ المَأذونُ بشِراءِ البَقْلِ مَأذونًا في التِّجارةِ، وفيه سَدُّ بابِ استِخْدامِ المَماليكِ وبالنّاس حاجةٌ إليه فاقْتُصِرَ على مورِدِ الضَّرورةِ.

(وأما) العامُّ المُنَجَّزُ فهو أنْ يقولَ أذِنْت لَك في التِّجاراتِ أو في التِّجارةِ ويَصيرُ مَأذونًا في الأنْواع كُلِّها بالإجماع .

(وأما) إذا أذِنَ له في نوعٍ بأنْ قال: اتَّجِرْ في البرِّ أو في الطَّعامِ أو في الدَّقيقِ يَصيرُ [٣/ ٢] مَأذُونًا في التِّجاراتِ كُلِّها عندَنا (١٠).

وعند زُفَرَ والشّافعيِّ - رحمهما الله - لا يَصيرُ مَأْذُونًا إِلاَّ في النَّوْعِ الذي تَناوَلَه ظاهرُ الإذنِ (٢)، وكذلك إذا قال له اتَّجِرْ في البرِّ (٣) ولا تَتَّجِرْ في الخُبْزِ (٤) لا يَصِحُّ نَهْيُه وتَصَرُّفُه ويَصيرُ مَأْذُونًا في التِّجاراتِ كُلِّها، وعلى هذا إذا أذِنَ له في ضرْبٍ من الصّنائع بأنْ قال له: اقْعُدْ قَصّارًا أو صَبّاغًا يَصيرُ مَأْذُونًا في التِّجاراتِ والصّنائعِ كُلِّها حتى كان له أنْ يَتَّجِرَ شَهْرًا أو سَنةً يَصيرُ مَأْذُونًا أَذِنَ له أَنْ يَتَّجِرَ شَهْرًا أو سَنةً يَصيرُ مَأْذُونًا أَبَدًا ما لم يُحْجَرُ عليه.

وجه قولِهما أنّ العبدَ مُتَصَرِّفٌ عن إذنٍ فلا يَتَعَدَّى تَصَرُّفُه مورِدَ الإذنِ كالوكيلِ والمُضارِبِ، ولِهذا يَثْبُتُ حُكْمُ تَصَرُّفِه لِمولاه .

(وَلَنَا) أَنْ تَقْيِيدَ الإذنِ بالنّوْعِ غيرُ مُفيدٍ فيَلْغو استِدْلالاً بالمُكاتَبِ؛ وهذا لأن فائدة الإذنِ بالتُجارةِ تمكينُ العبدِ من تَخْصيلِ النّفْعِ المَطْلوبِ من التّجارةِ وهو الرّبْحُ، وهذا في النّوْعَيْنِ على نَمَطٍ واحدٍ، وكذا الضَّرَرُ الذي يَلْزَمُه في العقدِ عَسَى لا يَتَفَاوَتُ فكان الرّضا بالضَّرَدِ في أحدِ النّوْعَيْنِ رِضًا به في النّوْعِ الآخَرِ فلم يَكُنِ التّقْييدُ بالنّوْعِ مُفيدًا فيَلْغو،

<sup>(</sup>۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (٦٦)، المبسوط (٢٥/٥)، رؤوس المسائل ص (٢٩٤)، تكملة فتح القدير (٢٩٤/، ٢٨٧)، الاختيار لتعليل المختار (٢/١٠٠–١٠٢)، البناية (١٠/١٥٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٧٣–١٧٤).

 <sup>(</sup>۲) مذهب الشافعية: أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة في يوم أو شهر أو سنة، فإنه لا يتجاوز المأذون، انظر: التنبيه ص (۸۲)، الوسيط (۱۹۲/۳)، الوجيز (۱/ ۱۰۱)، الروضة (۹/ ۲۹)، المنهاج ص (۵۲).
 (۲).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الحز».

ويَبْقَى الإذنُ بالتِّجارةِ عامًّا فيَتَناوَلُ الأنْواعَ كُلُّها مع ما أنه وُجِدَ الإذنُ في النَّوْع الآخَرِ دَلالةً؛ لأن الغَرَضَ من الإذنِ هو حُصولُ الرَّبْحِ، والنَّوْعانِ في احتِمالِ الرِّبْحِ على السَّواءِ فكان الإذنُ بأحدِهما إذنًا بالآخَرِ دَلالةً، ولِهذا يَمْلِكُ قَبولَ (١) الهبةِ والصّدَقةِ من غيرِ إذنِ المولى [صَريحًا] (٢) لِوُجودِه دَلالةً كذا ههنا.

(وأما) الخاصُّ المُعَلَّقُ بشرطٍ: فهو أنْ يقولَ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فاشترِ لي بدرهَم لَحْمًا ونحوَ ذلك، والمُضافُ إلى وقتٍ أنْ يقولَ: اشترِ لي بدرهَم لَحْمًا غَدًا أو رَأْسَ شَهْرِ كذا.

(وأما) العامُّ المُعَلَّقُ بشرطٍ: فهو أنْ يقولَ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فقد أذِنْت لَك بالتِّجارةِ، والمُضافُ إلى وقتِ أنْ يقولَ: أذِنْت لَك بالتِّجارةِ غَدًا أو رَأْسَ شَهْرِ كذا، وكُلُّ واحدٍ من النَّوْعَيْنِ يَصِحُّ مُعَلَّقًا ومُضافًا كما يَصِحُّ مُطْلَقًا بخلافِ الحجرِ أنه لا يَصِحُّ تَعْليقُه بشرطٍ ولا إضافة (٣) إلى وقت بأنْ يقولَ للمَأذونِ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فأنْتَ مَحْجورٌ (١) أو فقد حَجَرْت (٥) عليك غَدًا أو رَأْسَ شَهْرِ كذا.

ووجه الفرق أنّ الإذنَ تَصَرُّفُ إسقاطٍ؛ لأن انجِجارَ العبدِ ثَبَتَ حَقًّا لِمولاه وبالإذنِ أَسْقَطَه والإسقاطاتُ تحتملُ التّعْليقَ والإضافةَ كالطَّلاقِ والعَتاقِ ونحوِهما، فأمّا الحجرُ فإثباتُ الحقِّ وإعادَتُه، و(الإثباتُ لا يحتملُ) (٦) التَّعْليقَ والإضافةَ كالرَّجْعةِ ونحوِها، ولِهذا قال أصحابُنا: إنَّ الإذنَ لا يحتملُ التَّوْقيتَ حتَّى لو أذِنَ لِعبدِه بالتِّجارةِ شَهْرًا أو سَنةً يَصيرُ مَأذونًا أبَدًا ما لم يوجَدِ المُبْطِلُ للإذنِ كالحجرِ وغيرِه إلاّ أنْ يُؤَقَّتَ (٧) الإذن إلى وقتِ إضافةِ الحجرِ إليه؛ لأن مَعْناه إذا مَضَى شَهْرٌ أو سَنةٌ فقد حَجَرْت عليك أو حَجَرْت عليك رَأْسَ شَهْرِ كذا، والحجرُ لا يحتملُ الإضافةَ إلى الوقْتِ فلَغَتِ الإضافةُ وبَقيَ الإذنُ بالتُّجارةِ مُطْلَقًا إلى أنْ يوجَدَ المُبْطِلُ.

(وأما) الإذنُ بطريقِ الدَّلالةِ فنحوُ أنْ يَرَى عبدَه يَبيعُ ويَشتري فلا يَنْهاه ويَصيرُ مَأذونًا في التُّجارةِ عندَنا إلاَّ في البيع الذي صادَفَه السُّكوتُ. وأما في الشِّراءِ فيَصيرُ مَأَذُونًا (^).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿قبضٍ ٩.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: "محجوز". (٣) في المخطوط: «إضافته».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الإثباتات لا تحتمل». (٥) في المخطوط: «حجزت».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ﴿توقيت﴾.

<sup>(</sup>٨) انظر مذهب الحنفية: المبسوط (٢٥/ ١١)، رؤوس المسائل ص (٢٩٤)، تكملة شرح

وعندَ زُفَرَ والشَّافعيِّ – رحمهما الله – لا يَصيرُ مَأَذُونًا (١).

وجه قولِهما أنّ السُّكوتَ يحتملُ الرِّضا ويحتملُ السُّخْطَ فلا يَصْلُحُ دَليلُ الإذنِ مع الاحتِمالِ، ولِهذا لم يَنْفُذْ تَصَرُّفُه الذي صادَفَه السُّكوثُ.

(وَلَنا) أنه يُرَجَّحُ جانِبُ الرِّضا على جانِبِ السُّخْطِ؛ لأنه لو لم يَكُنْ راضيًا لَنَهاه إذِ النّهْيُ عن المُنْكَرِ واجبٌ، فكان احتِمالُ السُّخْطِ احتِمالاً مَرْجوحًا فكان ساقِطَ الاعتِبارِ شرعًا.

(وأما) التصرُّفُ الذي صادَفَه السُّكوتُ، فإن كان شِراءً يَنْفُذْ، وإنْ كان بيعًا قائمًا لم يَنْفُذْ لانعِدامِ المقصودِ من الإذنِ بالتِّجارةِ على ما نَذْكُرُه - إنْ شاء اللَّه تعالى - وسَواءٌ رآه يَبيعُ بيعًا صَحيحًا أو بيعًا فاسدًا إذا سَكَتَ ولم يَنْهَه يَصيرُ مَأْذُونًا؛ [لأن وجهَ دَلالةِ السُّكوتِ على الإذنِ لا يختَلِفُ.

وكذلك لو رَآه المولى يَبِيعُ مالَ أَجنَبِيٌ فسَكَتَ يَصِيرُ مَأْذُونًا] (٢)، وإنْ لم يجُزِ البيعُ لِما قُلْنا، وكذلك لو باع مالَ مولاه والمولى حاضِرٌ فسَكَتَ لم يجُزْ ذلك البيعُ ويَصيرُ مَأْذُونًا في التِّجارةِ؛ لأن غَرَضَ المولى من الإذنِ بالتِّجارةِ حُصولُ المَنْفَعةِ دونَ المَضرّةِ، وذلك باكتِسابِ ما لم يَكُنْ لا بإزالةِ المِلْكِ عن مالٍ كائنٍ [٣/ ٤٩ ٢ب]، ولا يَنْجَبِرُ هذا الضَّرَرُ بالثِّمَنِ؛ لأن النّاسَ (٣) رَغائبُ في الأعيانِ ما ليس في أبدالِها حتى لو كان شِراءً يَنْفُذُ؛ لأنه بالثِّمَنِ ، ثم لا حُكْمَ لِلسُّكوتِ إلاّ في مَواضِعَ :

منها: سُكوتُ المولى عندَ تَصَرُّفِ العبدِ بالبيع والشِّراءِ، وقد ذَكَرْناه.

(ومنها): سُكوتُ البالِغةِ البِكْرِ عندَ استثمارِ الوليِّ (١) أنه يكونُ إذنًا وقتَ العقدِ وبعدَه يكونُ إجازةً .

(ومنها): سُكوتُ الشَّفيعِ إذا عَلِمَ بالشِّراءِ أنه يكونُ تسليمًا لِلشُّفْعةِ .

(ومنها): سُكوتُ الواهبِ أو المُتَصَدِّقِ عندَ قبضِ الموهوبِ له والمُتَصَدَّقِ عليه بحَضْرَتِه أَنْ يكونَ إذنًا بالقبضِ.

<sup>=</sup>فتح القدير (٩/ =٣٨٣ - ٢٨٤)، البناية في شرح الهداية (١٥٢/١٥).

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعية: أنه لو رأى عبده يبيع ويشتري، فسكت عنه، لم يصر مأذونًا، انظر: الوسيط (۳/ ۱۹۷)، الوجيز (۱/ ۱۵۲)، روضة الطالبين (۳/ ۵۷۰)، منهاج الطالبين ص (۵۲).

 <sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط: «للناس».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «المولى».

(ومنها): سُكوتُ المجهولِ النّسَبِ إذا باعه إنسانٌ بحَضْرَتِه، وقال له: قُمْ فاذْهَبْ مع مولاك، فقامَ وسَكَتَ أنه يكونُ إقرارًا منه بالرّقّ حتّى لا تسمع دَعْواه الحُرّيّةَ بعدَ ذلك.

(وأما) سُكوتُ البائعِ بيعًا صَحيحًا بثَمَنٍ حالٌ عندَ قبضِ المُشتري بحَضْرَتِه هَلْ يكونُ إِذَنَا بالقبضِ ؟ ذَكَرَ الطَّحاويُّ - رحمه الله النَّا بالقبضِ وذَكَرَ الطَّحاويُّ - رحمه الله - أنه يكونُ إِذَنَا كما في البيعِ الفاسدِ، وذلائلُ هذه (المَسائلِ نَذْكُرُها في موضِعِها) (١) - إنْ شاء اللَّه تعالى.

وعلى هذا إذا قال لِعبدِه: أَدَّ إِلَيَّ كُلَّ يوم كذا أَو كُلَّ شَهْرٍ كذا يَصيرُ مَأْذُونًا؛ لأنه لا يَتَمَكَّنُ من أَداءِ الغَلَّةِ إِذْنَا بالتِّجارةِ، وكذلك لو قال لِعبدِه: أَدِّ الغَلَّةِ إِذْنَا بالتِّجارةِ، وكذلك لو قال لِعبدِه: أَدِّ إِلَى الفَّا فَأَنْتَ حُرُّ يَصِيرُ مَأْذُونَا؛ لأن غَرَضَه حَمْلُ الْعَبدِ على العِتْقِ بواسطةِ تَحْصيلِ الشَّرطِ ولا يَتَمَكَّنُ من تَحْصيلِه إلا بالتَّصَرُّفِ فكان التَّعْليقُ دَليلاً على الإذنِ، وكذلك إذا قال له: أَدَّ إِلَيَّ الفَّا وأَنْتَ حُرُّ، فهذا والأوّلُ سَواءً؛ لأنه يُسْتَعْمَلُ في التَّعْليقِ عُرْفًا وعادةً.

ولو هال له: أدِّ وأنْتَ حُرِّ لا يَصيرُ مَأْذُونًا ويُعْتَقُ للحالِ؛ لأن هذا تَنْجيزٌ وليس بتَعْليقٍ، وعلى هذا إذا كاتَبَ عبدَه يَصيرُ مَأْذُونًا؛ لأنه لَمَّا كاتَبَه فقد جعله أَحَقَّ بكَسْبِه ولا يكونُ ذلك إلاّ بالتِّجارةِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

## فصل [في شرائط الركن]

وأما شَرائطُ الرُّكْنِ فأنواعٌ منها أَنْ يكونَ الإذنُ لِمَنْ يَعْقِلُ التِّجارةَ ؛ لأن الإذنَ بالتِّجارةِ لِمَنْ لا يَعْقِلُ التِّجارةَ ؛ لأن الإذنَ بالنِّعا كان أو لِمَنْ لا يَعْقِلُ سفَهٌ ، فأمّا البلوغُ فليس بشرطٍ لِصِحِّةِ الإذنِ فيصِحُّ الإذنُ للعبدِ بالِغًا كان أو صَبيًّا بعدَ أَنْ كان يَعْقِلُ البيعَ والشِّراءَ لِما رويَ أَنَّ النّبيَّ ﷺ كَانَ يُجِيبُ دَعْوةَ المملُوكِ من غيرِ فصلٍ (٢) ، فدَلَّ الحديثُ على جوازِ الإذنِ بالتِّجارةِ ؛ لأنه ﷺ ما كان ليُجيبَ دَعْوةَ عَيْرِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المسألة تذكر في موطنها».

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: ما للعبد أن يعطي ويتصدق، برقم (٢٢٩٦)، وابن والحاكم في المستدرك (٢٠٤٨)، برقم (٣٧٣٤)، وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٨٥)، برقم (٢١٤٨)، وابن الجعد في مسنده (١/ ٣٦٩)، برقم (٨٤٨)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ٣٦٩)، برقم (١٢٢٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، انظر ضعيف سنن ابن ماجه، وللحديث شواهد أخرى صحيحة، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (٤٩١٥).

المَحْجُورِ ويَأْكُلَ من كَسْبِه فْتَعَيَّنَ الْمَأْذُونُ .

وكذا الإذنُ للأمةِ والمُدَبَّرةِ وأُمِّ الولَدِ بعدَ أَنْ عَقَلُوا التِّجارةَ؛ لأن اسمَ المملوكِ يَتَناوَلُ َ الكُلَّ، وكذا يجوزُ الإذنُ لِلصَّبيِّ الحُرِّ بالتِّجارةِ إذا كان يَعْقِلُ التِّجارةَ وهذا عندَنا.

وقال الشّافعيُّ - رحمه الله - لا يجوزُ الإذنُ لِلصَّبيِّ [بالتِّجارةِ] (١) بحالٍ حُرَّا كان أو عبدًا، وكذا سَلامةُ العَقْلِ عن الفسادِ أصلاً ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الإذنِ عندَنا (٢) حتّى يجوزَ الإذنُ للمَعْتوه الذي يَعْقِلُ البيعَ والشِّراءَ بالتِّجارةِ وعندَه شرطٌ (٣).

(وجه) قولِه أنّ الصّبيَّ ليس من أهلِ التِّجارةِ فلا يَصِحُّ الإذنُ له بالتِّجارةِ؛ وهذا لأن أهليّةَ التِّجارةِ بالعقل (٤) الكامِلِ؛ لأنها (٥) تَصَرُّفٌ دائرٌ بين الضَّرَرِ والتَّفْعِ فلا بُدَّ لها من كمالِ العَقْلِ وعَقْلُ الصّبيِّ ناقِصٌ فلا يَكْفي لأهليّةِ التِّجارةِ، ولِهذا لم يُعْتَبَرْ عَقْلُه في الهبةِ والصّدَقةِ والطَّلاقِ والعَتاقِ كذا ههنا.

(وَلَنا) هَولُه تبارك وتعالى: ﴿ وَإَبْنُلُواْ الْيَنَيَى ﴾ [النساء:٦] أمرَ سبحانه وتعالى الأولياء بابُتِلاءِ اليَنظُرَ النَتامَى، والابْتِلاءُ هو الإظهارُ فابْتِلاءُ اليَتيمِ إظهارُ عَقْلِه بدَفْعِ شيءٍ من أموالِه إليه؛ ليَنظُرَ الوليُّ أنه هَلْ يَقْدِرُ على حِفْظِ أموالِه عندَ النّوائبِ ولا يَظْهَرُ ذلك إلاّ بالتّجارةِ فكان الأمرُ بالابْتِلاءِ إذنًا بالتّجارةِ، ولأنّ الصّبيَّ إذا كان يَعْقِلُ التِّجارةَ يَعْقِلُ النّافعَ من الضّارُ فيختارُ المَنفَعةَ على المَضرّةِ ظاهرًا فكان أهلاً لِلتِّجارةِ كالبالِغ بخلافِ الهبةِ والصّدَقةِ والطّلاقِ ونحوِها؛ لأنها من التّصَرُّفاتِ الضّارةِ (٦) المَحْضةِ لِكَوْنِها إزالةَ مِلْكِ لا إلى عِوَضٍ فلم ونحوِها؛ لأنها من التّصَرُّفاتِ الضّارةِ عنه.

ومنها: العِلْمُ بالإذنِ بالتِّجارةِ في أحدِ نوعَيِ الإذنِ بلا خلافٍ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) انظر في مُذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (۲۷)، المبسوط (۲۰/۲۰، ۲۱)، رؤوس المسائل ص (۲۹٪)، تحفة الفقهاء (۳/ ۲۸۵)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأثمة ص (٤٦٢، ٤٦٣)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (٣٨٦، ٣٨٧)، الاختيار (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن تصرفات الصَّبي والمجنون لا تنعقد لا لنفسيهما ولا لغيرهما، وسواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الوليّ أو بغير إذنه. انظر: الوسيط (٣/ ١٢)، الوجيز (١٣٣/١)، الروضة (٣/ ٣٤٣، ٣٤٣)، المنهاج ص (٤٤)، المجموع (٩/ ١٨١، ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «بالعقدِ». (٥) في المطبوع: «لأنه».

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المضرات».
 (٧) زاد في المخطوط: «له».

وبيانُ ذلك أنّ الإذنَ بالإضافة إلى النّاس ضرْبانِ: إذنُ إسرارٍ وإذنُ إعلانِ [٣/ ٥٠١] وهو المُسَمَّى بالخاصِّ والعامِّ في الكِتابِ، فالخاصُّ أنْ يقولَ أذِنْت لِعبدي في التّجارة [لا على وجو يُنادي أهلَ السّوقِ فيقولُ: بايعوا عبدي فُلانًا فإنّي قد أذِنْت له في التّجارة] (١) ولا خلافَ في أنّ العِلْمَ بالإذنِ شرطٌ لِصِحّةِ الإذنِ في هذا النّوْعِ؛ لأن الإذنَ هو الإعلامُ قال اللّه تعالى: ﴿وَأَذَنَ يُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ \* [النوبة: ٣] أي إعلامٌ، والفعلُ لا يُعْرَفُ إعلامًا إلا بعد تَعَلُّقِه بالعِلْم، ولأنّ إذنَ العبدِ يُعْتَبَرُ بإذنِ الشّرعِ ثم حُكْمُ الإذنِ من الشّرعِ لا يَثْبُتُ في حَقّ المَأذونِ إلا بعدَ عِلْمِه به فعلى ذلك إذنُ العبدِ، ولِهذا (٢) كان العِلْمُ بالوكالةِ شرطًا لِصِحَّتِها على ما ذَكَرْنا في كِتابِ الوكالةِ كذا هذا حتى لم يَصِحَّ تَصَرُّفُ الوكيلِ قبلَ العِلْمِ بالوكالةِ . وأما في الإذنِ العامِّ فقد ذَكَرْنا في كِتابِ المَأذونِ أنه يَصيرُ مَأذونًا، وإنْ لم يَعْلم به العبدُ.

وذَكَرَ في الزّياداتِ فيمَنْ قال لأهلِ السّوقِ: بايِعوا ابني فُلانًا فبايَعوه والصّبيُّ لا يَعْلَمُ بالإذنِ أنه لا يَصيرُ مَأْذُونًا ما لم يَعْلم بإذنِ الأبِ منهم مَنْ أثبَتَ اختِلافَ الرِّوايَتَيْنِ في جوازِ الإذنِ القائمِ من غيرِ عِلْمِ العبدِ ومنهم مَنْ لم يُثْبِتِ الاختِلافَ وفَرَّقَ بين العبدِ والصّبيِّ فجعل العِلْمَ شرطًا في الصّبيِّ دونَ العبدِ.

(وَوجه) الفرْقِ أنّ انحِجارَ العبدِ لِحَقِّ مولاه، فإذا أذِنَ أهل السوق بمُبايَعَتِه فقد أَسْقَطَ حَقَّ نفسِه فانفَكَّ الحجرُ فصارَ مَأذُونًا بخلافِ الصّبيِّ؛ لأن انحِجارَه عن التّصَرُّفِ لِحَقِّ نفسِه لا لِحَقِّ أبيه .

ألا تَرَى أَنَّ العُهْدةَ تَلْزَمُه دونَ أبيه، فشرطُ عِلْمِه بالإذنِ الذي هو إزالةُ الحجرِ ليكونَ لُزومُ العُهْدةِ في التِّجارةِ مُضافًا إليه، ويُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بينهما من وجهِ آخَرَ وهو أَنّ الإذنَ على سَبيلِ الاستِفاضةِ سببٌ لِحُصولِ العِلْم لهما جميعًا إلاّ أنّ السَّببَ لا يُقامُ مَقامَ المُسَبِّ الا لِضرورةِ، والضَّرورةُ في حَقِّ العبدِ دونَ الصّبيِّ؛ لأن النّاسَ يَحْتاجونَ إلى مُبايَعةِ العبدِ المَاذونِ؛ لأن (الإذنَ للعبدِ) (٣) بالتِّجارةِ من عاداتِ التُّجّارِ وإذا (١) وُجِدَ الإذنَ على المَاذونِ؛ لأن (الإذنَ للعبدِ) (علمُ عالِبًا فالنّاسُ يُعامِلونَه بناءً على هذه الدَّلالةِ ثم يَظْهَرُ الاستِفاضةِ وأنّه سببٌ لِحُصولِ العِلْمِ غالِبًا فالنّاسُ يُعامِلونَه بناءً على هذه الدَّلالةِ ثم يَظْهَرُ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) في المخطوط: «وعلى هذا».(٤) في المخطوط: «فإذا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إذن العبد».

أنه ليس بمَأذُونٍ؛ لانعِدامِ العِلْمِ حَقيقةً فتَتَعَلَّقُ دُيونُهم بذِمّةِ المُفْلِسِ وتَتَأَخَّرُ إلى ما بعدَ العِتْقِ فيُؤدّي إلى الضَّررِ بهم بخلافِ الصِّبْيانِ؛ لأن إذنَ الصّبيِّ بالتِّجارةِ ليس من عادةِ التِّجارِ، والنّاسُ أيضًا لا يُعامِلُونَ الصِّبْيانَ عادةً، ولو تَوَقَّفَ الإذنُ على حَقيقةِ العِلْمِ لا يَلْحَقْهم الضَّرَرُ إلاّ على صَبيلِ النُّدْرةِ، والنّادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَمِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

### فصل [في بيان ما يظمر به الإذن]

وأما بيانُ ما يَظْهَرُ به الإذنُ بالتِّجارةِ فنَقولُ: ما يَظْهَرُ به الإذنُ بالتِّجارةِ نوعانِ: أحدُهما من جِهةِ المولى والثّاني من جِهةِ العبدِ.

أمّا الذي من جِهةِ المولى فهو تَشْهيرُه بالإذن وإشاعَتُه بأنْ يُناديَ [في] <sup>(١)</sup> أهلِ السّوقِ: إنّي قد أذِنْت لِعبدي فُلانًا بالتّجارةِ فبايِعوه، وهو المُسَمَّى بالإذنِ العامِّ.

وأما الذي من جِهةِ العبدِ فهو إخْبارُه عن كونِه مَأذُونًا بالتِّجارةِ بأنْ لم يَكُنِ الإذنُ من المَولى عامًّا أو قَدِمَ مِصْرًا لم يَشتهِرْ فيه إذنُ المولى فقال: إنّ مولايَ أذِنَ لي (في التَّجارةِ) (٢)، والإذنُ بالتِّجارةِ يَظْهَرُ بكُلِّ واحدٍ من النَّوْعَيْنِ.

أمّا الأوّلُ فلا شَكَّ فيه لِحُصولِ العِلْمِ لِلسّامِعينَ بحِسِّ السَّمْعِ من الإذنِ ولِغيرِ السّامِعينَ بالنّقْلِ بطريقِ التّواتُرِ .

وأما الثَّاني فلأنَّ خَبَرَ الواحدِ مقبولٌ في المُعامَلاتِ، ولا يُشترَطُ فيه العَدَدُ ولا العَدالةُ .

ألا تَرَى أنه لو جاءَ عبدٌ أو أمةٌ إلى إنسانِ فقال: هذه هَديّةٌ بَعَثني بها مولايَ إليك جازَ له القَبولُ كذا هذا وهذا؛ لأن [هذه] (٣) المُعامَلاتِ في العاداتِ يَتَعاطاها العَبيدُ والخدَمُ، والفِسْقُ فيهم غالِبٌ فلو لم يُقْبل خَبرُهم فيها لَوَقَعَ النّاسُ في الحرَجِ، وإذا قُبِلَ خَبرُه ظَهَرَ الإذنُ فيسْعَ النّاسُ أنْ يُعامِلوه غيرَ أنّهم إنْ بَنوا مُعامَلاتِهم على الإذنِ العامِّ فعامَلوه، فلَحِقَه الإذنُ فيسْعَ النّاسُ أنْ يُعامِلوه غيرَ أنّهم إنْ بَنوا مُعامَلاتِهم على الإذنِ العامِّ فعامَلوه، فلَحِقَه دَيْنٌ يُباعُ فيه كُسْبُه ورَقَبتُه بدَيْنِ التّجارةِ، وإنْ عامَلوه بناءً على إخبارِه فلَحِقَه دَيْنٌ يُباعُ فيه كُسْبُه بالدَّيْنِ ولا تُباعُ رَقَبَتُه ما لم يَحْضُرِ المولى فيُقِرُّ بإذنِه بالتجارة، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (بالتجارات).

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

# فصل [في بيان ما يملكه المأذون من التصرف]

وأما بيانُ ما يَمْلِكُه المَأْذُونُ من التَّصَرُّفِ، وما لا يَمْلِكُه (١) فنقولُ - وباللَّه تعالى التَّوْفيقُ - كُلُّ ما كان من بابِ التِّجارةِ أو [٣/ ٥٠ ٢٠] تَوابِعِها أو ضروراتِها يَمْلِكُه المَأْذُونُ وما لا فلا؛ لأن كُلَّ ذلك داخِلٌ في الإذنِ بالتِّجارةِ فيَمْلِكُ الشِّراءَ والبيعَ بالتَّفْدِ والنسيئةِ والعُروضِ؛ لأن كُلَّ ذلك من التِّجارةِ ومن عادةِ التُّجّارِ، وكذلك يَمْلِكُ البيعَ والشِّراءَ بغَبنِ يسيرِ بالإجماعِ؛ لأنه من التِّجارةِ ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه حتى مَلكه الأبُ والوصيُّ، وكذا بالغَبنِ الفاحشِ عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه.

وعندَهما؛ لا يَمْلِكُ.

(وجه) هولِهما: أنَّ البيعَ بغَبنِ فاحشِ في معنى التَّبَرُّع.

ألا ترى أنه لو فعَلَه المَريضُ يُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ كما في سائرِ التَّبَرُّعاتِ والمَأْذُونُ لا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ .

(وجه) قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ هذا بيعٌ وشِراءٌ على الإطلاقِ؛ لِوُقوعِ اسمِ الشِّراءِ والبيعِ عليه مُطْلَقًا فكان تِجارةً مُطْلَقةً فدَخَلَتْ تَحْتَ الإذنِ بالتِّجارةِ ثم فرَّقَ أبو حنيفة - رحمه الله - بين المَأذونِ وبين الوكيلِ حيث (٢) سَوَّى بين البيعِ والشِّراءِ في المَأذونِ وفرَّقَ بينهما في الوكيلِ حيث (٣) قال: إنّ المَأذونَ يَمْلِكُ البيعَ والشِّراءَ بالغَبنِ الفاحشِ والوكيلَ لا يَمْلِكُ الشِّراءَ بالغَبنِ الفاحشِ بالإجماعِ.

(ووجه) الفزق له: أنّ امتِناعَ جوازِ الشِّراءِ بالغَبنِ الفاحشِ في بابِ الوكالةِ لِمَكانِ التَّهْمةِ لِجوازِ أنه اشترى لِنفسِه فلَمّا ظَهَرَ الغَبنُ أَظْهَرَ الشِّراءَ لِموكِّلِه فلم يجُزْ لِلتَّهْمةِ حتى إنّ الوكيلَ لوكان [وكَّلَ] (\*) بشِراءِ شيء بعَيْنِه يَنْفُذُ على الموكَّلِ لانعِدامِ التَّهْمةِ؛ لانه لا يَمْلِكُ الشِّراءَ لِنفسِه يَمْلِكُ الشِّراءَ لِنفسِه يَمْلِكُ الشِّراءَ لِنفسِه ومعنى التَّهْمةِ لا يَتَقَدَّرُ في المَأذونِ؛ لأنه لا يَمْلِكُ الشِّراءَ لِنفسِه فاستَوَى فيه البيعُ والشِّراءُ. وهَلْ يَمْلِكُ المَأذونُ أنْ يَبيعَ شيئًا من مولاه، فإن لم يَكُنْ عليه فاستَوَى فيه البيعُ من المولى لاستِحالةِ بيعِ مالِ الإنسانِ منه، وإنْ كان عليه دَيْنٌ، فإن دَيْنٌ لا يُتَصَوِّرُ البيعُ من المولى لاستِحالةِ بيعِ مالِ الإنسانِ منه، وإنْ كان عليه دَيْنٌ، فإن

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: ﴿المَأْذُونَ مِن التَصْرُفُ﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «حتى». (٣) في المخطوط: «حتى».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

باعه بمثلِ قيمَتِه أو أكثرَ جازَ ، وإنْ باعه بأقلَّ من قيمَتِه لم يجُزْ عندَ أبي حنيفةَ أصلاً ، وعندَهما لا يجوزُ بقدرِ المُحاباةِ ، وكذلك لو باع المولى شيئًا منه ، فإن لم يَكُنْ عليه دَنْ لم يَكُنْ عليه دَنْ لم يَكُنْ بيعًا لِما قُلْنا ، وإنْ كان عليه دَيْنٌ ، فإن باعه بمثلِ قيمَتِه أو بأقلَّ من قيمَتِه جازَ ، وإن باعه بأكثرَ من قيمَتِه لم يجُزِ البيعُ عندَ أبي حنيفة ، وعندَهما يجوزُ وتَبْطُلُ الزّيادةُ .

وعلى هذا إذا اشترى (١) المولى دارًا بجَنْبِ دارِ العبدِ إنْ لم يَكُنْ على العبدِ دَيْنٌ فالشَّفْعةُ (٢) له؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فالدّارُ التي (٣) في يَدِ العبدِ خالصُ مِلْكِ المولى فلو أخذها بالشُّفْعةِ مَن نفسِه وإنْ كان على العبدِ دَيْنٌ فلَه أَنْ يَأْخُذَها بالشُّفْعةِ .

ولو اشترى العبدُ دارًا بجنْبِ دارِ المولَى، فإن لم يَكُنْ على العبدِ دَيْنٌ فلا حاجةً للمولى إلى الأخدِ بالشَّفْعةِ؛ لأنها خالصُ مِلْكِه، وإنْ كان عليه دَيْنٌ فلَه أنْ يَأْخُذَها بالشَّفْعةِ، وكذلك الصّبيُّ المَأذونُ في الشِّراءِ والبيعِ بالتَقْدِ والنسينةِ والعُروضِ والغَبنِ اليَسيرِ والبيعِ بالغَبنِ الفاحشِ بمنزِلةِ العبدِ المَأذونِ على الاتّفاقِ والاختِلافِ، وهذا إذا باع من أجنبيُّ أو اشترى منه، فإن باع بمثلِ القيمةِ أو أكثرَ واشترى بمثلِ السّرى منه، فإن باع بمثلِ القيمةِ أو أكثرَ واشترى بمثلِ القيمةِ أو أقلَّ جازَ، ولو كان فيه غَبنٌ، فإن كان مِمّا يَتَغابَنُ النّاسُ فيه لم يجُزْ؛ لأنه يتَصَرَّفُ بولايةِ الاحتِرازَ عنه غيرُ مُمْكِنِ، وإنْ كان مِمّا لا يَتَغابَنُ النّاسُ فيه لم يجُزْ؛ لأنه يتَصَرَّفُ بولايةِ مُسْتَفادةٍ من قِبَلِ أبيه كأنّه نائبُه في التّصَرُّفِ فصارَ كما لو اشترى الأبُ شيئًا من مالِ ابنِه بنفسِه لابنِه الصّغيرِ كان الجوابُ فيه هَكذا كذا هذا.

ولو باع من وصيّه أو اشترى منه فإن لم يَكُنْ فيهما نَفْعٌ ظاهرٌ له لا يجوزُ (٥) بالإجماع، وإنْ كان [له] (٦) فيهما نَفْعٌ ظاهرٌ، فإن كان بأكثرَ من قيمَتِه بما لا يَتَغابَنُ النّاسُ في مثلِه فكذلك عندَ محمدٍ - رحمه الله - وعندَهما يجوزُ وللمَاذونِ أنْ يُسَلِّمَ فيما يجوزُ فيه السَّلَمُ ويُقْبَلُ السَّلَمُ فيه؛ لأن السَّلَمَ من قِبَلِ المُسلمِ إليه بيعُ الدَّيْنِ بالعَيْنِ ومن قِبَلِ رَبِّ السَّلَمُ شِراءُ الدَّيْنِ بالعَيْنِ، وكُلُّ ذلك تِجارة، وله أنْ يوكِّلُ غيرَه بالبيعِ والشِّراءِ؛ لأن ذلك السَّلَمِ من عاداتِ التَّجَارِ، أو التّاجرُ لا يُمْكِنُه أنْ يَتَوَلَّى ذلك كُلَّه بنفسِه فكان تَوْكيلُه فيه من أعمالِ من عاداتِ التَّجَارِ، أو التّاجرُ لا يُمْكِنُه أنْ يَتَوَلَّى ذلك كُلَّه بنفسِه فكان تَوْكيلُه فيه من أعمالِ

(١) زاد في المخطوط: «من».

(٣) في المخطوط: «الذي».

(٥) في المخطوط: «يجوزان».

(٢) في المخطوط: «فلا شفعة».

(٤) في المخطوط: «في مثله».

(٦) زيَّادة من المخطوطُّ.

كتاب الماذون

التِّجارةِ، وكذا له أنْ يَتَوَكَّلَ عن غيرِه بالبيعِ بالإجماعِ وتكونُ العُهْدةُ [٣/ ٥١أ] عليه .

ولو تَوَكَّلَ عن غيرِه بالشِّراءِ يُنْظَرُ إنْ وكَّلَه أنْ يَشتريَ أشياءَ بالتَّقْدِ جازَ استحسانًا دَفَعَ إليه الثَّمَنَ أو لم يَدْفَعْ وتكونُ العُهْدةُ عليه، والقياسُ أنْ لا تَجوزَ هذه الوكالةُ .

(وَوجهُه) أنها (١) لو جازَتْ لَلَزِمَتْه (٢) العُهْدةُ وهي تسليمُ الثَّمَنِ فيَصيرُ في معنى الكَفيلِ بالثَّمَنِ، ولا تَجوزُ كفالَتُه فلا تَجوزُ وكالَتُه .

(وجه) الاستحسانِ أنّ التّوكيلَ بالشّراءِ بالنّقْدِ في معنى التّوكيلِ بالبيع <sup>(٣)</sup> ألا تَرَى أنه لا يجبُ عليه تسليمُ المَبيع فكان هذا في معنى البيع لا في معنى الكَفالةِ، ولو تَوَكَّلَ عن غيرِه بشِراءِ شيءٍ نَسيئةً فاشترى لم يجُزْ حتى كان الشِّراءُ للعبدِ دونَ الآخرِ ؛ لأن الثَّمَنَ إذا كان نَسيئةً لا يَمْلِكُ حَبْسَ المُشتري لاستيفائه بل يَلْزَمُه التّسْليمُ إلى الموَكّل فكانت وكالَتُه في هذه الصّورةِ التِّزامَ الثّمَنِ فكانت كفالةً مَعْنَى فلا يَمْلِكُها المَأْذُونُ، وله أنْ يَسْتَأْجِرَ إنسانًا يعملُ معه أو مَكانًا يَحْفَظُ فيه أموالَه أو دَوابَّ يَحْمِلُ عليها أمتِعَتَه؛ لأن استثجارَ هذه الأشياءِ من تَوابِع التُّجارةِ وكذا له أنْ يُؤاجِرَ الدُّوابُّ والرَّقيقَ ونفسَه لِما قُلْنا، ولأنّ الإجارةَ من التِّجارةِ حتَّى كان الإذنُ بالإجارةِ إذنًا بالتِّجارةِ، وله أنْ يَرْهَنَ ويَرْتَهِنَ ويُعيرَ ويودِعَ ويَقْبَلَ الوديعة؛ لأن ذلك كُلُّه من عاداتِ التُّجّارِ ويَحْتاجُ إليه التّاجرُ أيضًا، وله أنْ يَدْفَعَ المالَ مُضارَبةً ويَأْخُذَ من غيرِ (1) مُضارَبةٍ لِما قُلْنا، ولأنّ الأخْذَ والدَّفْعَ من بابِ الإجارةِ والاستثجارِ، والمَأْذُونُ يَمْلِكُ ذلك كُلَّه.

وله أَنْ يُشارِكَ غيرَه شَرِكةَ عِنانٍ؛ لأنها من صَنيع التُّجَارِ ويَحْتاجُ إليه التَّاجرُ، وليس له أَنْ يُشارِكَ شَرِكةَ مُفاوَضةٍ؛ لأن المُفاوَضةَ تَتَضَمَّنُ الْكَفالةَ [له] (٥)، ولا يَمْلِكُ الكَفالةَ فلا يَمْلِكُ المُفاوَضةَ. فَإذا فاوَضَ تَنْقَلِبُ شَرِكةَ عِنانٍ؛ لأن هذا حُكْمُ فسادِ المُفاوَضةِ.

ولو اشتركَ عبدانِ مَأْذُونانِ شَرِكةَ عِنانٍ على أَنْ يَشتريا بالنَّقْدِ والنَّسيثةِ جازَ ما اشتريا بالنَّقْدِ، وما اشتريا بالنَّسيئةِ فهو له خاصَّةً؛ لأن الشَّرِكةَ تَتَضَمَّنُ الوكالةَ. وقد ذَكَرْنا أنه يجوزُ أَنْ يَتَوَكَّلَ المَأْذُونُ عن غيرِه بالشِّراءِ نَقْدًا، ولا يجوزُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِغيرِه (٦) بالشِّراءِ نَسَيئةً ويَمْلِكُ الإقرارَ بالدَّيْن؛ لأن هذا من ضروراتِ التِّجارةِ إذْ لو لم يَمْلِكُ لامتَنَعَ النَّاسُ

(١) في المخطوط: «أنه».

(٣) في المخطوط: «بالمبيع». (٥) ليست في المخطوط.

(٤) في المخطوط: «غيره».
 (٦) في المخطوط: «عن غيره».

(٢) في المخطوط: ﴿للزمهِ ٨.

عن مُبايَعَتِه خَوْفًا من تَواءِ أموالِهم بالإنْكارِ عندَ تَعَذَّرِ إقامةِ البَيِّنةِ فكان إقرارُه بالدَّيْنِ من ضروراتِ التِّجارةِ فيَصِحُّ ويَمْلِكُ الإقرارَ بالعَيْنِ؛ لأن العادةَ قد جَرَتْ بشِراءِ كثيرٍ من الأشياءِ بظُروفِها فلو عَلِمَ النَّاسُ أنه لا يَصِحُّ إقرارُه بالعَيْنِ لامتَنَعوا عن تسليم الأعيانِ إليه فلا يَلْتَثِمُ أَمرُ التِّجارةِ ولا يَمْلِكُ الإقرارَ بالجِنايةِ؛ لأن الإقرارَ بالجِنايةِ ليس مَن ضروراتِ التِّجارةِ فلا يَتَناوَلُه الإذنُ بالتِّجارةِ فلا يَصِحُّ منه ولا يُطالَبُ بها بعدَ العَتاقِ أيضًا؛ لأن موجَبَ الجِنايةِ يَلْزَمُ المولى دونَ العبدِ فكان ذلك شهادةً على المولى لا إقرارًا على نفسِه فلم يَصِحُّ أصلًا إلاَّ إذا صَدَّقَه المولى فيجوزُ عليه، ولا يجوزُ على الغُرَماءِ.

وهَلْ يَصِحُّ إقرارُه بافْتِضاض أمةٍ بأُصْبُعِه غَصْبًا؟

قال أبو حنيفةَ ومحمّدٌ – رضي الله عنهما –: لا يَصِحُّ .

وَهَالَ ابُو يُوسُفَ - رحمه الله -: يُصِحُّ سَواءٌ كان عليه دَيْنٌ أو لا ويَضْرِبُ مولى الأمةِ مع الغُرَماءِ في ثَمَنِ العبدِ، وهذا الخلافُ مَبنيٌّ على أنَّ هذا الإقرارَ (١) بالجِنايةِ أم بالمالِ، فعندَهما هذا إقرارٌ بالجِنايةِ فلا يَصِحُّ من غيرِ تَصْديقِ المولَى، وعندَه هذا إقرارٌ بالمالِ فيَصِحُّ من غيرِ تَصْديقِه، وعلى هذا إذا أقَرَّ بمَهْرِ وجَبَ عليه بنِكاح جائزِ أو فاسدٍ أو شُبْهةٍ، فإن لم يُصَدِّقْه المولى لم يَصِحَّ إقرارُه حتَّى لا يُؤاخَذَ به للحالِ؛ لأن المَهْرَ يجبُ بالنَّكاح، وأنّه ليس بتِجارة ولا هو في معنى التِّجارةِ فيَسْتَوي فيه إقرارُ المَأذونِ والمَحْجورِ، وإنْ صَدَّقَه المولى جازَ ذلك عليه، ولم يجُزُ على الغُرَماءِ؛ لأن تَصْديقَه يُعْتَبَرُ في حَقِّ نفسِه لا في إبطالِ حَقِّ الغيرِ فيُباعُ في دَيْنِ الغُرَماءِ، فإن فضَلَ شيءٌ منه يُصْرَفْ إلى دَيْنِ المَرْأةِ وإلاّ فيَتَأْخَّرُ إلى ما بعدَ العِتْقِ، ويَمْلِكُ الإقرارَ بالحُدودِ والقِصاصِ؛ لأن المَحْجورَ يَمْلِكُ فالمَأْذُونُ أُولَى، وإذا أقَرَّ به فلا [٣/ ٥١ ٢ب] يُشترَطُ حَضْرةُ المولى لِلاستيفاءِ بلا خلافٍ . وهَلْ يُشترَطُ حُضورُ المولى عندَ قيامِ البَيِّنةِ عليها ؟ فيه خلافٌ نَذْكُرُه في موضِعِه إن شاء الله تعالى.

وهَلْ يَمْلِكُ تَأْخِيرَ دَيْنٍ له وجَبَ على إنسانٍ، فإن وجَبَ له وحْدَه يَمْلِكُ بالإجماع؛ لأن التَّأْخيرَ (٢) يَحْتاجُ إليه، وكذا هو من عادةِ التُّجّارِ، وإنْ وجَبَ له ولِرجلِ آخَرَ دَيْنٌ على

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إقرار».(٢) في المخطوط: «التأخر».

كتاب للأذون

إنسانٍ فأخَّرَ المَأذُونُ نَصيبَ نفسِه فالتّأخيرُ باطِلٌ عندَ أبي حنيفةً - رحمه الله - وعندَهما جائزٌ .

(وجه) هولِهما: أنَّ التَّأْخيرَ منه تَصَرُّفٌ في مِلْكِ نفسِه فيَصِحُّ كما لو كان كُلُّ الدَّيْنِ له فأخَّرَه .

(وجه) قولِ أبي حنيفةً - رحمه الله -: أنَّ التَّأْخيرَ لو صَحَّ لا يخلو إمَّا أنْ يَصِحُّ في نَصيبِ شريكِه، وإمّا أَنْ يَصِحَّ في نَصيبِ نفسِه لا سَبيلَ إلى الأوّلِ لانعِدام المِلْكِ والوِلايةِ، وتَصَرُّفُ الإنسانِ لا يَصِحُّ في (١) غيرِ مِلْكِ ولا وِلايةٍ ولا سَبيلَ إلى الثَّاني؛ لأنه قسمةُ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ.

أَلا تَرَى أَنَّ شريكَه لو قَبَضَ شيئًا من نَصيبِه قبلَ حُلولِ (٢) الأَجَلِ يختَصُّ بالمقبوضِ ولا يُشاركه فيه.

ومعنى القسمةِ هو الاختِصاصُ بالمقسوم، وقد وُجِدَ فثَبَتَ أنَّ هذا قسمةُ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ وإنَّها غيرُ جائزةٍ؛ لأن الدَّيْنَ اسمٌّ لِفعلِ واجبٍ وهو فعلُ تسليم المالِ، والمالُ ٣٠) حُكْميٌّ في الذِّمَّةِ، وكُلُّ ذلك عَدَمٌ حَقيقةً إلاّ أنه أَعْطيَ له حُكْمُ الوُجودِ لِحاجةِ النّاس؛ لأن كُلَّ أحدٍ لا يَمْلِكُ مِا (1) يَدْفَعُ به حاجَتَه من الأعيانِ القائمةِ فيَحْتاجُ إلى الاستِقْراضِ والشِّراءِ بثَمَنِ دَيْنِ فأَعْطَيَ له حُكْمُ الوُجودِ لِهذِه الحاجةِ، ولا حاجةَ إلى قسمَتِه فبَقيَ في حَقِّ القسمةِ على أصلِ العَدَمِ، والعَدَمُ لا يحتملُ القسمةَ.

وَإِذًا لَم يَصِحُّ التَّأْخِيرُ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - فلو أخذ شريكُه من الدَّيْنِ كان المَأخوذُ بينهما على الشَّرِكةِ كما قبلَ التَّأخيرِ، وعندَهما كان المَأخوذُ له خاصَّةً ولا يُشَارِكُه حتى يَحِلُّ الأَجَلُ؛ لأنه بالتّأخيرِ أَسْقَطَ حَقَّ نفسِه في المُطالَبةِ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ فهو بالخيارِ إِنْ شَاء شَارَكَه في المقبوضِ، وإِنْ شَاء أَخَذَ حَقَّه مِن الغَريمِ؛ لأَن الدَّيْنَ حَلَّ (٥) بِحُلولِ

جميعًا مُؤجَّلًا فأخذ أحدُهما شيئًا قبلَ [حِلِّ] (٧) ولو كان الدُّيْنُ في الأصل منهما

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو المال».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (يحل).

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (حل). (٤) في المخطوط: «أن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بينهما».

الأجَلِ شارَكَه فيه صاحبُه؛ لأنه لَمّا أخذ شيئًا قبلَ حِلِّ الأجَلِ فقد سَقَطَ الأجَلُ عن قدرِ المقبوضِ وصارَ حالاً فصارَ المقبوضُ من النّصيبَيْنِ جميعًا فيُشارِكُه فيه صاحبُه كما في المقبوضِ وصارَ حالاً فصارَ المقبوضُ من النّصيبَيْنِ جميعًا فيُشارِكُه فيه صاحبُه كما في الدَّيْنِ الحالِّ ولو كان الدَّيْنُ كُلُّه بينهما مُؤَجَّلاً إلى سَنةٍ فأخَّرَه العبدُ سَنةً أُخرى لم يجُزِ التّأخيرُ عندَ أبي حنيفة. وعندَهما يجوزُ حتى لو أخذ شريكُه من الغَريمِ شيئًا في السَّنةِ الأولى شارَكَه فيه عندَه، وعندَهما لا يُشارِكُه حتى يَحِلَّ دَيْنُه فإذا حَلَّ فلَه الخيارُ على ما ذَكَرْنا، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولا يَمْلِكُ الإِبْراءَ عن الدَّيْنِ بالإجماعِ؛ لأنه ليس من التِّجارةِ بل هو تَبَرُّعٌ فلا يَمْلِكُه المَأذونُ .

وهَلْ (١) يَمْلِكُ الحطَّ؟ فإن كان الحطُّ من غيرِ عَيْبِ لا يَمْلِكُه أيضًا لِما قُلْنا، وإنْ كان الحطُّ من عَيْبِ بانْ باع شيئًا ثم حَطَّ من ثَمَنِه يُنْظَرُ إنْ حَطَّ بالمَعْروفِ بأنْ حَطَّ مثلَ ما يَحُطُّه التَّجّارُةِ، وإنْ لم يَكُنْ بالمَعْروفِ بأنْ كان التَّجّارُةِ، وإنْ لم يَكُنْ بالمَعْروفِ بأنْ كان فاحشًا جازَ عندَ أبي حنيفة، وعندَهما لا يجوزُ، وقد ذَكَرْنا أصلَ المسألةِ فيما قبلُ.

وهَلْ يَمْلِكُ الصُّلْحَ بِأَنْ وَجَبَ له على إنسانِ دَيْنٌ فصالَحَه على بعضِ حَقَّه ؟. فإن كان له عليه بَيِّنةٌ لا يَمْلِكُه ؛ لأنه حَطَّ بعضَ الدَّيْنِ، والحطُّ من غيرِ عَيْبٍ ليس من التِّجارةِ بل هو تَبَرُّعٌ فلا يَمْلِكُه المَأْذُونُ، وإنْ لم يَكُنْ له عليه بَيِّنةٌ جازَ ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ له عليه بَيِّنةٌ فلا حَقَّ له إلاّ الخُصومة والحلِف، والمالُ خَيْرٌ من ذلك فكان في هذا الصُّلْحِ مَنْفَعةٌ فيصِحُ.

وكذا الصَّلْحُ على بعضِ الحقِّ عندَ تَعَذَّرِ استيفاءِ كُلِّه من عاداتِ التَّجّارِ فكان داخِلاً تَحْتَ الإذنِ بالتِّجارةِ، ويَمْلِكُ الإذنَ بالتِّجارةِ بأنْ يَشتريَ عبدًا فيَاذَنُ له بالتِّجارةِ؛ لأن الإذنَ بالتِّجارةِ من عاداتِ التَّجَارِ بخلافِ الكِتابةِ أنه لا يَمْلِكُها المَأْذُونُ؛ لأن الكِتابةَ ليستُ من التِّجارةِ بل هي إعتاقَ مُعَلَّقٌ بشرطِ أداءِ بَدَلِ الكِتابةِ فلا يَمْلِكُها ويَمْلِكُ الاستِقْراضَ؛ لأنه تِجارةٌ [٣/ ٢٥٢] حَقيقةٌ وفيه مَنْفَعةٌ وهو من عاداتِ التُّجَارِ.

وليس للمَأذونِ أَنْ يُقْرِضَ؛ لأن القَرْضَ تَبَرُّعٌ للحالِّ، ولِهذا لم يَلْزَمْ فيه الأجَلُ. ولا يَكْفُلُ بمالٍ ولا بنفسٍ؛ لأن الكَفالةَ تَبَرُّعٌ إلاّ إذا أذِنَ له المولى بالكَفالةِ، ولم يَكُنْ عليه دَيْنٌ بخلافِ المُكاتَبِ أنه لا تَجوزُ كفالَتُه أصلًا على ما مَرَّ في كِتابِ الكَفالةِ ولا يَهَبُ درهَمًا تامًّا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وهو».

هديته) (١) بالطَّعامِ اليَسيرِ إذا وهَبَ أو أطْعَمَ استحسأنًا، والقياسُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنه تَبَرُّعٌ، وإنْ قَلَّ إلاَّ أَنَّا استَحْسَنَّا الجوازَ لِما رويَ أنَّ رَسولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُجِيبُ دَعْوةَ المملُوكِ (٢)، ولأنّ هذا من ضروراتِ التِّجارةِ عادةً فكان الإذنُ فيه ثابِتًا بطريقِ الدَّلالةِ فيَمْلِكُه ولِهذا مَلكتِ المَرْأَةُ التَّصَدُّقَ بشيءٍ يَسيرٍ كالرَّغيفِ ونحوِه من مالِ زَوْجِها لِكَوْنِها

لا بغيرِ عِوَضٍ ولا بعِوَضٍ، وكذا لا يَتَصَدَّقُ بدرهَم ولا يَكْسو ثوبًا؛ لأنه تَبَرُّعٌ (وتجوز

ولا يَتزوَّجُ من غيرِ إذنِ مولاه؛ لأن التّزَوُّجَ ليس من بابِ التِّجارةِ وفيه ضرَرٌ بالمولى ولا يَتَسَرَّى جاريةً من إكسابِه؛ لأنه لا مِلْكَ للعبدِ حَقيقةً، وحِلَّ الوطْءِ بدونِ أحدِ المِلْكينِ مَنْفيُّ شرعًا. وَسَواءٌ أَذِنَ له المولى بالتَّسَرِّي أو لم يَأْذَنْ له لِما ذَكَرْنا أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ شيئًا؛ لأنه مملوكٌ فيَسْتَحيلُ أنْ يكونَ مالِكًا وبالإذنِ لا يخرجُ عن كونِه مملوكًا فلا تَنْدَفِعُ الاستِحالةُ ولا يُزَوِّجُ عبدَه بالإجماع؛ لأن التّزْويجَ ليس من التّجارةِ وفيه أيضًا ضررٌ

قال أبو حنيفة؛ ومحمّدٌ لا يُزَوِّجُ.

وهال ابو يوسفَ؛ يُزَوِّجُ .

بالمولى وهَلْ له أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ؟

مَأْذُونَةً في ذلك دَلالةً كذا هذا.

(وجه) هوله (٣): أنّ هذا تَصَرُّفٌ نافعٌ في حَقّ المولَى؛ لأنه مُقابَلةُ ما ليس بمالٍ [بمالي] (٤) فكان أنْفَعَ من البيع؛ لأنه (٥) يَمْلِكُ البيعَ فالنَّكَاحُ أولى.

وجه قولِهما أنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الإذنِ هو التِّجارةُ، وإنْكاحُ الأمةِ وإنْ كان نافعًا في حَقٍّ المولى فليس بتِجارةٍ إذِ التِّجارةُ مُبادَلةُ مالٍ بمالٍ، ولم توجَدْ فلا يَمْلِكُه.

وَلا يَعْتِقُ، وإنْ كان على مالٍ؛ لأنه ليس بتِجارةٍ بل هو تَبَرُّعٌ للحالِّ .

ألا تَرَى أنه يَعْتِقُ بنفسِ القَبولِ فأشبَهَ القَرْضَ ولا يَمْلِكُ القَرْضَ فلا يَمْلِكُ الإعتاقَ على

وإنْ أعتَقَ على مالٍ، فإن لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ وقَفَ على إجازةِ المولى بالإجماعِ، فإن

(٢) انظر الحديث السابق. (١) في المطبوع: ﴿ وَيَجُوزُ تُبَرُّعُهُ ۗ .

(٣) في المخطوط: «قول أبي يوسف».

(٥) في المخطوط: ﴿ثُمُّ .

(٤) زيادة من المخطوط.

أجازَ جازَ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ يَمْلِكُ المولى إنشاء العِتْقِ فيه فيَمْلِكُ الإجازة بالطَّريقِ الأولى، وولاية قبضِ العِوضِ (١) للمولى لا للعبدِ لِما نَذْكُرُ، وإنْ لَحِقه دَيْنٌ بعدَ ذلك لم يَكُنْ للغُرَماءِ حَقَّ في هذا المالِ؛ لأنه كسبُ الحُرِّ، وإنْ كان عليه دَيْنٌ لم يجُزِ الإعتاقُ. وإنْ أجازَ المولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندَهما يجوزُ ويَضْمَنُ المولى (قيمة العبدِ) (٢) للغُرَماءِ ولا سَبيلَ للغُرَماءِ على العِوضِ بخلافِ ما إذا كان مَكانُ الإعتاقِ كِتابة أنّ عندَهما يتَعَلَّقُ حَقُّ الغُرَماءِ بالبَدَلِ، وههنا لا يتَعَلَّقُ؛ لأن هذا كسبُ الحُرِّ وذاك كسبُ الرَّقيقِ وحَقُّ الغَريم يَتَعَلَّقُ بكَسبِ الرَّقيقِ، ولا يَتَعَلَّقُ بكَسبِ الحُرِّ ولا يُكاتِبُ سَواءٌ كان الرَّقيقِ، ولا يَتَعَلَّقُ بكَسبِ المُولِ وهو لا يَمْلِكُ الإعتاقَ، فإن كاتَبَ، فإن لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ وقَفَ على إجازةِ المولى؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فكسبُه خالصُ مِلْكِ المولى لا حَقَّ لأحدٍ فيه فيَمْلِكُ الإجازةِ. المولى؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فكسبُه خالصُ مِلْكِ المولى لا حَقَّ لأحدٍ فيه فيَمْلِكُ الإجازة .

ألا تَرَى أنه يَمْلِكُ (٣) الإنشاء، فالإجازةُ أولى فإن أجازَ نَفَذَ وصارَ مُكاتِبًا للمولَى، وولايةُ قبضِ بَدَلِ الكِتابةِ للمولى لا للعبد؛ لأن الإجازةَ اللّاحقةَ بمنزِلةِ الوكالةِ السّابِقةِ فكان العبدُ بمنزِلةِ وكيلِ المولى في الكِتابةِ، وحُقوقُ (١) الكِتابةِ تَرْجِعُ إلى المولى لا إلى الوكيلِ لِذلك لم يَمْلِكِ المَأْذُونُ قبضَ بَدَلِ الكِتابةِ وَمِلْكُهُ المولَى (٥).

ولو لَحِقَ العبدُ بعدَ ذلك دَيْنٌ فليس للغُرَماءِ فيما على المُكاتِبِ حَقَّ؛ لأنه لَمّا صارَ مُكاتَبًا للمولى فقد صارَ كسْبًا مُنْتَزَعًا من يَدِ المَأذونِ فلا يكونُ للغُرَماءِ عليه سَبيلٌ. وإنْ كان المُكاتَبُ قد أدَّى جميعَ بَدَلِ الكِتابةِ إلى المَأذونِ قبلَ إجازةِ المولى لم يُعْتَقُ؛ لأن الكِتابة لم تَنْفُذُ لانعِدامِ شرطِ النّفاذِ وهو الإجازةُ، وإنْ كان عليه دَيْنٌ مُحيطٌ برَقَبَتِه وبِما في يَدِه لا تَصِحُّ إجازةُ المولى عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - حتى لا يُعْتَقَ إذا أدَّى البَدَلَ لأن كسبَ العبدِ المَأذونِ الذي عليه دَيْنٌ مُحيطٌ لا يكونُ [٣/ ٢٥٢ب] مِلْكًا للمولى عندَه ولِهذا لا يمْلِكُ إنْشاء الكِتابةِ فلا يَمْلِكُ الإجازةَ.

وعندَهما تَصِحُّ إجازَتُه كما يَصِحُّ إنشاءُ الكِتابةِ منه ويُعْتَقُ إذا أدَّى ويَضْمَنُ المولى قيمَتَه

(٢) في المخطوط: «قيمته للغرماء».

(٤) في المخطوط: «والحقوق في».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «القرض».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لا يملك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «للمولى».

للغُرَماءِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهم به فصارَ مُتْلِفًا عليهم حَقَّهم، وما قَبَضَ المَأْذُونُ من بَدَلِ الكِتابةِ قبلَ الإجازةِ يُسْتَوْفَي منه الدَّيْنُ عندَهما لِتَعَلُّقِ حَقِّ الغُرَماءِ به قبلَ الإجازةِ بخلافِ الإعتاقِ على مالٍ، وقد ذَكَرْنا وجهَ الفرْقِ لهما فكانت الإجازةُ في المعنى (١) إنْشاء الكِتابةِ .

ولو أنْشَأ ضَمن القيمة عندَهما كذا هذا، وإنْ لم يَكُنِ الدَّيْنُ مُحيطًا برَقَبَتِه وبِما في يَدِه جازَتْ إجازَتُه بالإجماعِ ويَضْمَنُ قيمَتَه للغُرَماءِ لإِثْلافِ حَقِّهم، واللَّه الموَفِّقُ لِلصَّوابِ.

### فصل [في بيان ما يملكه المولى]

وأما بيانُ ما يَمْلِكُه المولى من التَّصَرُّفِ في المَأذونِ وكَسْبِه، وما لا يَمْلِكُ وبيانُ حُكْم تَصَرُّفِه . فنَقولُ – وباللَّه التَّوْفيقُ :

إِنَّ المولى يَمْلِكُ إعتاقَ عبدِه المَأْذُونِ سَواءٌ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ أو كان عليه دَيْنٌ ؛ لأن

صِحَّةَ الإعتاقِ تَقِفُ على مِلْكِ الرَّقَبةِ، وقد وُجِدَ إلاَّ أنه إذا لم يَكُنْ على العبدِ دَيْنٌ لا شيءَ

على المولَى، وإنْ كان عليه دَيْنٌ فالغُرَماءُ بالخيارِ إنْ شاءوا اتَّبَعوا المولى بالأقَلِّ من قيمَتِه ومن الدَّيْنِ؛ لأنه تَصَرَّفَ في مِلْكِ نفسِه وأَتْلَفَ حَقَّ الغيرِ لِتَعَلَّقِ [حق] (٢) الغُرَماءِ بالرَّقَبةِ فيُراعَى جانِبُ الحقيقةِ بتَنْفيذِ الإعتاقِ، ويُراعَى جانِبُ الحقُّ بإيجابِ الضَّمانِ مُراعاةً للجانِيَيْنِ عملًا بالدَّليلينِ فيُنظَرُ إنْ كانت قيمةُ العبدِ مثلَ الدَّيْنِ غَرِمَ ذلك وإنْ كانت أكثرَ منه غَرِمَ قيمةَ الدَّيْنِ، وإنْ كانت أقَلَّ منه غَرِمَ ذلك القدرَ؛ لأنه ما أتْلَفَ عليهم بالإعتاقِ إلاّ القدرَ المُتَعَلِّقَ برَقَبةِ العبدِ فيُؤاخَذُ المولى بذلك ويَتْبَعُ الغُرَماءُ العبدَ بالباقي، وإنْ شاءوا اتَّبَعوا العبدَ بكُلِّ الدَّيْنِ فيَسْتسعوه فيه؛ لأن كُلَّ الدَّيْنِ كان واجبًا عليه لِمُباشَرةِ سبب الوُجوبِ منه حَقيقةً وهو المُعامَلةُ إلا أنّ رَقَبَتَه تَعَيَّنَتْ لاستيفاءِ قدرِ ما يحتملُه من الدَّيْنِ

منها بتَغْيينِ المولى أو شرعًا على ما نَذْكُرُ في موضِعِه - إنْ شاء اللَّه تعالى - فبَقيَتِ الزّيادةُ

على ذلك في ذِمَّةِ العبدِ، وقد عَتَقَ فيُطالَبُ به، وأيَّهما اختاروا اتُّباعه لا يَبْرَأُ الآخَرُ؛

بخلاف الغاصب، وغاصب الغاصب أنه إذا اختار المالك تضمين أحدهما يبرأ الآخر؛ لأن اختيارَ التَّضْمينِ في بابِ الغَصْبِ تمليك (٣) المَغْصوب، والتَّمليكُ بعِوَضِ لا يحتملُ اَلرُّجوعَ عنه .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «معنى».(٣) في المطبوع: «يَتَضَمَّنُ». (٢) زيادة من المخطوط.

فأمّا اختيارُ اتِّباع أحدِهما ههنا لا يوجِبُ مِلْكَ الدَّيْنِ منه، ولو لم يَكُنْ على العبدِ دَيْنٌ ولَكِنَّه قَتَلَ عبدًا آخَرَ خَطَأً وعَلِمَ المولى به فأعتَقَه وهو عالِمٌ به يَصيرُ مُخْتارًا للفِداءِ يَغْرَمُ المولى تَمامَ قيمةِ العبدِ المقتولِ إنْ كان قليلَ القيمةِ، وإنْ كان كثيرَ القيمةِ بأنْ كانت قيمَتُه عَشَرةَ آلافِ [أو أكثرَ غَرِمَ عَشَرةَ آلافِ] (١) إلاّ عَشَرةً فرَّقَ بين الجِنايةِ والدَّيْنِ [فإنه] (٢) إذا أعتَقَه، وعليه دَيْنٌ وهو عالِمٌ به لا يَلْزَمُه تَمامُ الدَّيْنِ بل الأقَلُّ من قيمَتِه ومن الدَّيْنِ، عَلِمَ بالدُّيْنِ أُو لَم يَعْلَم. وههنا يَلْزَمُه تَمامُ القيمةِ إذا كان عالِمًا بالجِنايةِ.

ووجه الفزق: أنَّ موجِبٌ جِنايةَ العبدِ على المولى وهو الدُّفْعُ لَكِنْ جعل له سَبيلَ الخُروجِ عنه بالفِداءِ بجميع الأرشِ فإذا أعتَقَه مع العِلْم بالجِنايةِ فقد صارَ مُخْتارًا للفِداءِ فيَلْزَمُهُ الفِداءُ بجميع قيمة العبدِ المقتولِ إلا أنْ تكونَ عَشَرةَ آلافٍ أو أكثرَ فينُتقِصُ منه عَشَرةً إذْ لا مَزيدَ لِديةِ العبدِ على هذا القدرِ، فأمّا موجَبُ مُعامَلةِ العبدِ وهو الدَّيْنُ فعلى العبدِ حَقًّا للغُرَماءِ إلاَّ أنَّ القيمةَ التي في ماليَّةِ الرَّقَبةِ فإنَّها تُعَلَّقُ بها وبالإعتاقِ ما أبطَلَ عليهم إلآ ذلك القدرَ من حَقَّهم فيَضْمَنُه، والزّيادةُ بَقيَتْ في ذِمّةِ العبدِ فيطالَبُ به بعدَ العِتْقِ.

وكذلك إنْ كان قَتَلَ حُرًّا خَطَأً فأعتَقَه المولى وهو عالِمٌ به غَرِمَ المولى ديةَ الحُرِّ؛ لأن الإعتاقَ مع العِلْمِ بالجِنايةِ دَليلُ اختيارِ الفِداءِ. وديةُ الحُرِّ مُقَدَّرةٌ بِعَشَرةِ آلافِ [درهَمٍ] (٣) فيَغْرَمُها المولَى.

هذا إذا أعتَقَه المولى وهو عالِمٌ بالجِنايةِ، فأمّا إذا لم يَكُنْ عالِمًا بالجِنايةِ يَغْرَمُ قيمةَ عبدِه لأولياءِ الجِنايةِ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عالِمًا بالجِنايةِ وقتَ الإعتاقِ لم يَكُنْ إعتاقُه دَليلَ اختيارِ الفِداءِ؛ لأن هذا النَّوْعَ من الاختيارِ لا يَتَحَقَّقُ بدونِ العِلْمِ ويَلْزَمُه قيمةُ عبدِه؛ لأن الواجبَ الأصليَّ على المولى هو دَفْعُ العبدِ بالجِنايةِ [٣/ ٥٣ أ]. ألا تَرَى أنه لو هَلك العبدُ قبلَ اختيارِ الفِداءِ لا شيءَ على المولَى، وإنَّما يَنْتَقِلُ من العَيْنِ إلى الفِداءِ باختيارِ الفِداءِ، فإذا لم يَكُنِ الْإعتاقُ قبلَ الاختيار دليل العلم بَقيَ الدَّفْعُ واجبًا وتَعَذَّرَ عليه دَفْعُ عَيْنِه فيَلْزَمُه دَفْعُ ماليَّتِه إذْ هو دَفْعُ العَيْنِ من حيث الصّورةِ .

ولو كان على العبدِ المَأْذُونِ دَيْنٌ مُحيطٌ برَقَبَتِه وجَنَى جِناياتٍ تُحيطُ بقيمَتِه فأعتَقَه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٣) ليست في المخطوط.

المولى وهو لا يَعْلَمُ بالجِنايةِ فإنه يَغْرَمُ لأصحابِ الدَّيْن قيمَتَه كامِلةً ويَغْرَمُ لأصحاب الجِنايةِ قيمةً أُخرى إلاَّ أنْ تكونَ قيمَتُه عَشَرةَ آلافٍ أو أكثرَ فيُنْقِصُ منها عَشَرةً؛ لأن حَقَّ أصحابِ الدَّيْنِ قد تَعَلَّقَ بماليّةِ العَيْنِ، وحَقَّ أصحابِ الجِنايةِ قد تَعَلَّقَ بالعَيْنِ، والمولى بالإعتاقِ أبطَلَ الحقَّيْنِ جميعًا (١) فيَضْمَنُها.

ولو قَتَلَه أَجنَبيٌّ يَضْمَنُ قيمةً واحدةً؛ لأن الضَّمانَ الواجبَ بالقَتْلِ ضَمانُ إِثْلافِ النَّفْسِ، والنَّفْسُ واحدةٌ فلا يَتَعَدَّدُ ضَمانُها، فأمَّا الضَّمانُ الواجبُ بالإعتاقِ فضَمانُ (٢) إبطالِ [الحق متعدد] (٣) فيَتَعَدَّدُ ضَمانُه فهو الفرْقُ، واللَّه تعالى الموَفِّقُ.

فإن قيلَ لِمَ لا يُشارِكُ أصحابُ الدَّيْنِ أصحابَ الجِنايةِ؟

فالجوابُ لاختِلافِ مَحَلِّ الحقَّيْنِ فالدَّفْعُ يَتَعَلَّقُ بالعَيْنِ، والدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بماليّةِ العَيْنِ وهما مَحَلَّانِ مُخْتَلِفانِ فتَعَذَّرَتِ المُشارَكةُ واللَّه تعالى أعلمُ.

وكذلك يَمْلِكُ إعتاقَ المُدَبَّرِ وأُمِّ الولَدِ المَأْذُونَيْنِ في التِّجارةِ لِما قُلْنا ولو أعتَقَهما وعليهما دَيْنٌ فلا ضَمانَ على المولى من الدَّيْنِ ولا من قيمةِ المُدَبَّرِ وأُمِّ الولَدِ؛ لأن دَيْنَ التِّجارةِ لم يَتَعَلَّقْ برَقَبَتِهما فخُروجُهما (٤) عن احتِمالِ الاستيفاءِ منهما بالتَّدْبيرِ والاستيلاءِ (٥) فلم يوجَدْ منه إثْلافُ حَقِّ الغُرَماءِ فلا يَضْمَنُ .

وهَلْ يَمْلِكُ إعتاقَ كَسْبِ عبدِه المَأْذُونِ؟ لا خلافَ في أنه إذا لم يَكُنْ على المَأْذُونِ دَيْنٌ أصلًا يَمْلِكُ ويَنْفُذُ إعتاقُه ولا شيءَ عليه؛ لأن الإعتاقَ صادَفَ مَحَلًّا هو خالصُ مِلْكِه لا حَقَّ لأحدٍ فيه فيَنْفُذُ، ولا يَضْمَنُ شيئًا، وإنْ كان عليه دَيْنٌ، فإن كان كثيرًا يُحيطُ برَقَبَتِه وكَسْبِه لا يَمْلِكُ ولا يَنْفُذُ إعتاقُه عندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - إلاّ أنْ يَسْقُطَ حَقُّ الغُرَماءِ بأنْ يَقْضيَ المولى دَيْنَهم أو تُبْرِئَه الغُرَماءُ من الدَّيْنِ أو يَشتريَه المولى من الغُرَماءِ وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ - رحمهما الله - يَمْلِكُ ويَنْفُذُ إعتاقُه ويَضْمَنُ قيمَتَه إنْ كان موسِرًا، وإنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدُ فيه ويرجعُ على المالِكِ (٦)، والمسألةُ تُعْرَفُ بأنّ المولى هل يَمْلِكُ كَسْبَ عبدِه المَأْذُونِ المَدْيُونِ دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا لِرَقَبَتِه وكَسْبِه؟

(٥) في المخطوط: «والاستيلاد».

(٢) في المخطوط: «ضمان».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «جَمْعًا».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لخروجهما». (٦) في المخطوط: «المولى».

عندَه: لا يُمْلَكُ، وعندَهما: يُمْلَكُ.

وجه قولِهما: أنّ رَقَبةَ المَأْذُونِ وإنْ تَعَلَّقَ بها حَقُّ الغُرَماءِ فهي مِلْكُ المولى ألا تَرَى أنه مَلك إعتاقه، ومِلْكُ الرَّقَبةِ عِلّهُ مِلْكِ الكَسْبِ فيَمْلِكُ الكَسْبَ كما يَمْلِكُ الرَّقَبةَ.

وجه قولِ أبي حنيفة رحمه الله أنّ شرطَ ثُبوتِ المِلْكِ للمولى في كسْبِ العبدِ فراغُه عن حاجةِ العبدِ ولهُ المُسْتَغْرَقةِ حاجةِ العبدِ ولم يوجَدْ فلا يَثْبُتُ المِلْكُ له فيه كما لا يَثْبُتُ للوارِثِ في التّرِكةِ المُسْتَغْرَقةِ بالدَّيْنِ.

والدَّليلُ على أنّ الفراغَ شرطٌ أنّ المِلْكَ للمولى في كسب العبدِ ثَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصلِ أنه (١) لم يَحْصُلْ بكَسْبِه حَقيقةً ، وقال اللَّه تبارك وتعالى : ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِسْكِن إِلّا مَا الأصلِ أنه (١) لم يَحْصُلْ بكَسْبِه حَقيقةً فلا يكونُ له بظاهرِ النّصِّ إلاّ أنّ الكَسْبَ الفارغَ عن حاجةِ العبدِ خُصَّ عن عُمومِ النّصِّ وجُعِلَ مِلْكًا للمولى فبَقيَ الكَسْبُ المشغولُ بحاجَتِه على ظاهرِ النّصِّ .

هذا إذا كان الدَّيْنُ مُحيطًا بالرَّقَبةِ والكَسْبِ، فإن لم يَكُنْ مُحيطًا بهما فلا شَكَّ أنه لا يَمْنَعُ المِلْكَ عندَهما؛ لأن المُحيطَ عندَهما لا يَمْنَعُ فغيرُ المُحيطِ أولى.

(وأما) أبو حنيفة رحمه الله فقد كان يقولُ أوّلاً يَمْنَعُ حتى لا يَصِحَّ إعتاقُه شيئًا من كُسْبِه، ثم رجع وقال: لا يَمْنَعُ.

وجه قولِه الأوّلِ ما ذَكَرْنا أنّ الفراغَ شرطُ ثُبوتِ المِلْكِ له، فالشُّغْلُ وإنْ قَلَّ يكونُ بانِعًا .

وجه قولِه الآخَرِ أنّ المانِعَ من مِلْكِ المولى كونُ الكَسْبِ مشغولاً لِحاجةِ (٢) العبدِ وبعضُه مشغولاً وبعضُه فارغٌ. (فَإِمّا) أنْ يَعْتَبِرَ جانِبَ الشُّغْلِ في المَنْعِ من ثُبوتِ المِلْكِ له في كُلِّه، واعتِبارُ جانِبِ الفراغِ في كُلِّه (وَإِمّا) أنْ يَعْتَبِرَ جانِبَ الفراغِ في إيجابِ المِلْكِ له في كُلِّه، واعتِبارُ جانِبِ الفراغِ أولى ؛ لأنّا إذا اعتبَرْنا جانِبَ الفراغِ فقد راعَيْنا حَقَّ المِلْكِ بإثباتِ المِلْك له وحَقَّ العُرَماءِ المُلكِ بإثباتِ المُلكِ له وحَقَّ العُرَماءِ بإثباتِ الحقِّ لهم فإذا اعتبَرْنا جانِبَ الشُّعْلِ فقد راعَيْنا جانِبَ العُرَماءِ وأبطَلنا حَقَّ المالِكِ أصلاً فقضَيْنا حَقَّ العُرَماءِ بالضَّمانِ صيانةً

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لأنه».

للحَقَّيْنِ عن الإبْطالِ عملًا بالدَّليلينِ بقدرِ الإمكانِ، ولِهذا ثبت المِلْكُ للوارِثِ في كُلِّ التَّرِكةِ إذا لم يَكُن الدَّيْنُ مُحيطًا بها كذا هذا.

ولو أعتَقَه ثم قَضَى المولى دَيْنَ الغُرَماءِ من خالصِ مِلْكِه أو أبرَأه الغُرَماءُ نَفَذَ إعتاقُه عندَ عامّةِ أصحابِنا - رَحِمَهم اللّه تعالى .

وقال الحسَنُ بنُ زيادٍ - رحمه الله -: لا يَنْفُذُ.

وجه هول الحسن؛ أنّ الإعتاقَ صادَفَ كسْبًا مشغولاً بحاجةِ العبدِ؛ لأن المِلْكَ ثَبَتَ مقصورًا على حالِ القَضاءِ والإبْراءِ، فيُمْنَعُ النّفاذُ كما إذا أعتَقَ عبدَ مُكاتَبِه ثم عَجَزَ المُكاتَبُ أنه لا يَنْفُذُ إعتاقُه كذا هذا.

(وَلَنا)؛ أنّ النّفاذَ كان موقوفًا على سُقوطِ حَقِّ الغُرَماءِ، وقد سَقَطَ حَقُهم بالقَضاءِ والإبْراءِ فظَهَرَ النّفاذُ من حينِ وُجودِه من كُلِّ وجهِ بخلافِ ما إذا أعتَقَ عبدًا من أكسابِ مُكاتَبِه؛ لأن المُكاتَبَ أَحَقُّ بأكسابِه من المولَى؛ لأنه فيما يرجعُ إلى أكسابِه كالحُرِّ، وبالعَجْزِ لا يُتَبَيَّنُ أنه لم يَكُنْ أحَقَّ بكَسْبِه، فلم يَنْفُذُ إعتاقُ المولَى، وعلى هذا الخلافِ لو أعتقَ الوارِثُ عبدًا من التركةِ المُسْتَغْرَقةِ بالدَّيْنِ، ثم قَضَى الوارِثُ الدَّيْنَ من مالِ نفسِه أو أبرأ الغُرَماءُ المَيِّتَ من الدَّيْنِ أنه يَنْفُذُ إعتاقُه خلافًا للحَسَنِ.

ولو وطِئ المولى جارية العبدِ المَأذونِ وعليه دَيْنٌ مُحيطٌ فجاءَتْ بوَلَدِ فادَّعاه ثَبَتَ نَسَبُه منه وصارَتْ الجاريةُ أُمَّ ولَدِ له وغَرِمَ قيمةَ الجاريةِ للغُرَماءِ، ولا يَغْرَمُ لهم شيئًا من عُقْرِها قليلًا ولا كثيرًا.

امَا صِحْةُ الدُّعُوةِ: فلأنَّ مِلْكَ المولى إنْ لم يَظْهَرْ في الكَسْبِ (في الحالِ) (١) عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله فله فيه حَقُّ المِلْكِ فصَحَّتْ دَعْوَتُه .

(وأما) لُزومُ قيمةِ الجاريةِ للغُرَماءِ: فلأنّه بالدَّعْوةِ أبطَلَ حَقَّهم.

(وأما) عَدَمُ وُجوبِ العُقْرِ فلأنّ المانِعَ من ظُهورِ مِلْكِه في الكَسْبِ حَقَّ الغُرَماءِ، وقد ِ سَقَطَ حَقُّهم بالضَّمانِ فيَظْهَرُ المِلْكُ له فيه من حينِ اكتَسَبَه العبدُ فتَبَيَّنَ (٢) أنه وطِئَ مِلْكَ نفسِه فلا يَلْزَمُه العُقْرُ.

(١) في المخطوط: «للحال».

(٢) في المخطوط: «فيتبين».

ولو أعتَقَ المولى جاريةَ العبدِ المَأْذُونِ، وعليه دَيْنٌ مُحيطٌ، ثم وطِئْها فجاءَتْ بوَلَدٍ فادَّعاه المولى صَحَّتْ دَعْوَتُه والولَدُ حُرٌّ، ويَضْمَنُ قيمةَ الجاريةِ للغُرَماءِ لِما قُلْنا؛ لأن الإعتاقَ السَّابِقَ منه لم يُحْكُمْ بنَفاذِه للحالِ، فكان حَقُّ المِلْكِ ثابِتًا له إلاّ أنّ الجارية ههنا تَصيرُ حُرّةً بالإعتاقِ السّابِقِ، (وعلى المولى العُقْرُ للجاريةِ .

أمَّا صَيْرورَتُها حُرَّةً بالإعتاقِ السّابِقِ: فلأنَّ) (١) الإعتاقَ السّابِقَ كان نَفاذُه موقوفًا على سُقوطِ حَقِّ الغُرَماءِ، وقد سَقَطَ بدَعُوةِ المولى، فنَفَذَ فصارَتْ حُرَّةً بذلك الإعتاقِ.

(وأما) لُزومُ العُقْرِ للجاريةِ: فلأنَّ الوطْءَ صادَفَ الحُرَّةَ من وجهٍ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

ويَمْلِكُ المولى بيعَ العبدِ المَأْذُونِ إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ؛ لأنه خالصُ مِلْكِه، وإنْ كان عليه دَيْنٌ لا يَمْلِكُ بيعَه إلاّ بإذنِ الغُرَماءِ أو بإذنِ القاضي بالبيعِ للغُرَماءِ أو بقَضاءِ الدَّيْنِ.

ولو أذِنَ له بعضُ الغُرَماءِ بالبيعِ لا يَمْلِكُ بيعَه إلاّ بإجازةِ الباقينَ لِما نَذْكُرُه في بيانِ حكم تَعَلَّقِ الدَّيْنِ ويَمْلِكُ أَخْذَ كَسْبِ العبدِ من يَدِه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ ؛ لأنه فارغٌ عن حاجَتِه فكان خالصَ مِلْكِه .

ولو لَحِقَه دَيْنٌ بعدَ ذلك فالمَأْخوذُ سالِمٌ للمولَى؛ لأن شرطَ خُلوصِ المِلْكِ له فيه كونُه فارِغًا عندَ الأخْذِ، وقد وُجِدَ.

ولو كان الكَسْبُ في يَدِ العبدِ ولا دَيْنَ عليه فلم يأخذه (٢) المولى حتى لَحِقَه دَيْنٌ ثم أرادَ أَنْ يَأْخُذَه لا يَمْلِكُ أَخْذَه؛ لأنه لم يوجَدِ الفراغُ عندَ الأُخْذِ فلم يوجَدِ الشَّرطُ، وإنْ كان عليه دَيْنٌ وفي يَلِه كَسْبٌ لا يَمْلِكُ أَخْذَه؛ لأنه مشغولٌ بحاجَتِه لِتَعَلَّقِ حَقِّ الغُرَماءِ به .

ولو أخذه المولى، فللغُرَماءِ أَنْ يَأْخُذُوه (٣) منه إِنْ كان قائمًا وقيمَتَه إِنْ كان هالِكًا؛ لِتَعَلَّقِ حَقِّهم بالمَأْخوذِ (\*) فعليه رَدُّ عَيْنِه أو بَدَلِه، ولو لَحِقَه دَيْنٌ آخَرُ بعدَما أخذه المولى اشتركَ الغُرَماءُ الأوّلونَ والآخَرونَ في المَأْخوذِ وأخَذوا (٥) عَيْنَه أو قيمَتَه؛ لأن زَمانَ الإذنِ مع تَعَدُّدِه حَقيقةٌ في حُكْمِ زَمانٍ واحدٍ كزَمانِ المَرَضِ، فكان زَمانُ تَعَلَّقِ الدُّيونِ كُلِّها واحدًا

<sup>(</sup>١) بدله في المخطوط: ﴿لأنُهُ.

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يأخذوا».
 (٥) في المخطوط: «فأخذوا».

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: «يَانَحُذ».
 (٤) في المخطوط: «بالموجود».

لِذلك اشتركوا فيه .

ولو كان المولى يَأْخُذُ الغَلَةَ من العبدِ في كُلِّ شَهْرٍ فلَحِقَه دَيْنٌ مُحيطٌ برَقَبَتِه وكَسْبِه، فهَلْ يجوزُ له قبضُ الغَلَةِ مع قيامِ الدَّيْنِ؟ يُنْظَرُ، إِنْ كان يَأْخُذُ غلة (١) مثله جازَ له ذلك استحسانًا، والقياسُ أَنْ لا يجوزَ؛ لأن حَقَّهم يَتَعَلَّقُ بالغَلَّةِ إِلاَّ أَنّا استَحْسَنَا الجوازَ نَظَرًا للغُرَماء؛ لأن الغَلَة لا تَحْصُلُ إلا بالتِّجارةِ فلو مَنَعَ المولى عن أُخْذِ غَلَةِ المثلِ لِحَجره (٢) عن النَّجارةِ، فلا يتَمَكَّنُ من الكَسْبِ فيتَضرَّرُ به الغُرَماءُ فكان إطْلاقُ هذا القدرِ وسيلة [٣/ عن النَّجارةِ، فلا يتَمَكَّنُ من الكَسْبِ فيتَضرَّرُ به الغُرَماءُ فكان إطْلاقُ هذا القدرِ وسيلة [٣/ عن النَّجارةِ، فلا يَنْ عَرَضِهم، فكان تَحْصيلاً للغَلّةِ من حيث المعنى، وليس له أَنْ يَأْخُذَ أكثرَ من غَلّةِ المثلِ غَرَضِهم، فكان تَحْصيلاً للغَلّةِ من حيث المعنى، وليس له أَنْ يَأْخُذَ أكثرَ من غلّةِ المثلِ المثلِ، ولو أخذ رَدَّ الفضْلَ على الغُرَماء؛ لأن امتِناعَ ظُهورِ حَقِّهم في غَلّةِ المثلِ للغُلّةِ ولا ضرورةِ، ولا ضرورة في الزّيادةِ، فيَظْهَرُ حَقُّهم فيها مع ما أَنْ في إطْلاقِ ذلك إضْرارًا بالغُرَماء؛ لأن المولى يوَظَفُ عليه غَلَةٌ تستَغْرِقُ كَسْبَ الشَّهْرِ، فيتَضرَّرُ به الغُرَماءُ.

وعلى هذا إذا كان على العبدِ دَيْنٌ وفي يَدِه مالٌ، فاختَلَفَ العبدُ والمولى، فالقولُ قولُ العبدِ ويَقْضي منه الدَّيْنَ؛ لأن الكَسْبَ في يَدِه والمَأذونُ في إكْسابِه التي في يَدِه كالحُرِّ.

ولو كان المالُ في يَدِهما فهو بينهما لاستِوائهما في اليَدِ. وإنْ كان ثَمَّةَ ثالِثٌ، فهو بينهم أثلاثًا لِما قُلْنا.

ولو لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فاختَلَفَ العبدُ والمولى وأجنبيٌّ، فهو بين المولى والأجنبيُّ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فلا عِبْرةَ ليَدِه، فكانت يَدُه مُلْحَقةً بالعَدَمِ، فبَقيَتْ (٣) يَدُ المولى والأجنبيِّ، فكان الكَسْبُ بينهما نصفَيْنِ.

وهذا إذا لم يَكُنِ العبدُ في مَنْزِلِ المولَى: فإن كان في مَنْزِلِ المولى وفي يَدِه ثوبٌ فاختَلَفا، فإن كان الثّوْبُ من تِجارةِ العبدِ فهو له؛ لأنّهما استَوَيا في ظاهرِ اليَدِ وتُرَجَّحُ يَدُ العبدِ بالتِّجارةِ، وإنْ لم يَكُنْ من تِجارَتِه فهو للمولَى؛ لأن الظّاهرَ شاهدٌ للمولَى.

ولو كان العبدُ راكِبًا على دابّةٍ أو لابِسًا ثوبًا فهو للعبدِ سَواءٌ كان من تِجارَتِه أو لم يَكُنْ؛ لأنه تُرَجَّحُ يَدُه بالتَّصَرُّفِ، فكانت (٤) أولى من يَدِ المولَى.

َ ولو تَنازَعَ المَأْذُونُ وأجنَبيٌّ فيما في يَدِه من المالِ، فالقولُ قولُ العبدِ لِما ذَكَرْنا أنه فيما

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عليه». (٢) في المخطوط: «فحجره».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فبقى». (٤) في المخطوط: «فكان».

يرجع إلى اليد كالحُرِّ.

ولو آجَرَ الحُرُّ أو المَأذونُ نفسَه من خَيّاطٍ يَخيطُ معه أو من تاجرٍ يعملُ معه، وفي يَدِ الأجيرِ ثوبٌ واختَلَفا فقال المُسْتَأْجِرُ: هو لي، وقال الأجيرُ: هو لي، فإن كان الأجيرُ في حانوتِ التّاجرِ والخيّاطِ، فهو لِلتّاجرِ والخيّاطِ، وإنْ لم يَكُنْ في مَنْزِلِه وكان في السِّكّةِ فهو للأجيرِ؛ لأن الأجيرَ إذا كان في دارِ الخيّاطِ، ودارُ الخيّاطِ في يَلِ الخيّاطِ، كان الأجيرُ مع ما في يَدِه في يَدِ الخيّاطِ ضرورةً، وإذا كان في السِّكّةِ لم يَكُنْ هو في يَدِه، فكذا ما في يَدِه كما لو كان مَكان الأجيرِ أجنَبيُّ، ولو آجَرَ المولى عبدَه المَحْجورَ من رجلٍ ومعه ثوبٌ فادَّعاه المولى والمُسْتَأْجِرُ، فهو للمُسْتَأْجِرِ سَواءٌ كان العبدُ في مَنْزِلِ المُسْتَأْجِرِ أو لم يَكُنْ بخلافِ الأجيرِ إذا لم يَكُنْ في مَنْزِلِ المُسْتَأْجِرِ أنه (١) يكونُ للأجيرِ دونَ المُسْتَأْجِرِ.

ووجه الفزق: أن (٢) يَدَ العبدِ يَدُ نيابةٍ عن المولَى، وقد صارَ مع ما في يَدِه بالإجارةِ في يَدِ المُسْتَأْجِرِ، فكان القولُ قولَ صاحبِ اليَّدِ، فأمَّا يَدُ الأجيرِ فيَدُ أصالةٍ إذْ هو في حَقِّ اليَّدِ كالحُرِّ فلا يَصيرُ بنفسِ الإجارةِ في يَدِ المُسْتَأْجِرِ.

ولو كان المَحْجورُ في مَنْزِلِ المولى فهو للمولَى؛ لأنه إذا كان في مَنْزِلِ المولى كان في يَدِه لِكَوْنِ مَنْزِلِه في يَدِه، فتَزولُ يَدُ المُسْتَأْجِرِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

# فصل [في بيان حكم الغرور في العبد المأذون]

وأما بيانُ حُكْم الغُرورِ في العبدِ المَأذونِ فنَقولُ – وباللَّه التَّوْفيقُ :

إذا جاءَ رجلٌ بعبدٍ إلى السّوقِ وقال: هذا عبدي أذِنْت له بالتِّجارةِ فبايِعوه، فبايَعَه أهلُ السّوقِ فلَحِقَه دَيْنٌ ثم اسْتُحِقّ أو تُبُيِّنَ أنه كان حُرًّا أو مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدٍ، فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمّا أنْ كان الرّجلُ حُرًّا، وإمّا أنْ كان عبدًا.

فإن كان حُرًّا فعليه الأقَلُّ من قيمةِ العبدِ ومن الدَّيْنِ، أمَّا وُجوبُ أصلِ الضَّمانِ عليه: فلأنّه غَرَّهم بقولِه: هذا عبدي فبايعوه، حيث أضافَ العبدَ إلى نفسِه وأمَرَهم (٣) بمُبايَعَتِه فيَلْزَمُه ضَمانُ الغُرورِ ، وهذا لأن أمرَه إيّاهم بالمُبايَعةِ إخْبارٌ منه عن كونِه مَأْذُونًا في التَّجارةِ، وإضافةُ العبدِ إلى نفسِه إخْبارٌ عن كونِه مِلْكًا له، والإذنُ بالتَّجارةِ مع عبدِ الإذنِ (٢) في المطبوع: ﴿بَأَنَّ ۗ ١

(١) في المخطوط: (لأنه).(٣) في المخطوط: (وَغَرَّهم).

يوجِبُ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ برَقَبَتِه، فكان الإذنُ مع الإضافةِ دَليلًا على الكَفالةِ بما يَتَعَلَّقُ برَقَبَتِه التي هي مملوكةٌ له فيُؤخَذُ <sup>(١)</sup> بضَمانِ الكَفالةِ إذْ ضَمانُ الغُرورِ في الحقيقةِ ضَمانُ الكَفالةِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

(وأما) وُجوبُ الأقلِّ من قيمةِ العبدِ ومن الدَّيْنِ: فلأنّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الكَفالةِ هذا القدرُ، وللغُرَماءِ أَنْ يرجعوا على الذي وُلّي مُبايَعتَهم إنْ كان حُرَّا؛ لأنه الذي باشَرَ سببَ الوُجوبِ حَقيقةٌ، وإنْ كان مُسْتَحَقًّا أو مُدَبَّرًا أو مُكاتبًا أو أُمَّ ولَدِ يرجعُ عليهم بعدَ العَتاقِ؛ الوُجوبِ حَقيقةٌ، وإنْ كان مُسْتَحَقًّا أو مُدَبَّرًا أو مُكاتبًا أو أُمَّ ولَدِ يرجعُ عليهم بعدَ العَتاقِ؛ لأن رِقابَهم لا تحتملُ الاستيفاءَ قبلَ العَتاقِ، وسَواءٌ قال: أذِنْت له بالتّجارةِ، أو لم يَقُلْ؛ لأن [٣/ ١٥٤ ب] الأمرَ بالمُبايَعةِ يُغْني عن التّصْريح بالإذنِ، وسَواءٌ أمرَ بتِجارةٍ عامّةٍ أو خاصّةٍ؛ لأن التّخصيصَ لَغْوٌ عندَنا بخلافِ ما إذا قال: ما بايَعْتُ فُلانًا من البَرِّ فهو على أنه لا يَصيرُ كفيلاً بغيرِه؛ لأن هناك التّخصيصَ صَحيحٌ لِوُقوعِ التّصَرُّفِ في كفالةٍ مقصودةٍ، وإلى والكفالةُ المقصودةُ مُحْتَمِلةٌ لِلتَّخصيص، فأمّا ههنا فالكفالةُ له ما ثَبَتَتْ مقصودةً، وإنّما والكفالةُ المقصودةُ مُحْتَمِلةٌ لِلتَّخصيص، فأمّا ههنا فالكفالةُ له ما ثَبَتَتْ مقصودةً، وإنّما والكفالةُ المقطودةُ مُحْتَمِلةٌ لِلتَّخْصيص، فأمّا ههنا فالكفالةُ له ما ثَبَتَتْ مقصودةً، وإنّما في المُنا المُعْرِبةِ والأمرُ لا يحتملُ التَخْصيصَ فكذا الكفالةُ .

هذا إذا أضافَ العبدَ [إلى] (٢) نفسِهِ وأمَرَهم بمُبايَعَتِه، فأمّا إذا وُجِدَ أحدُهما دونَ الآخَرِ فلا بُدَّ من الآخَرِ: لا ضَمانَ عليه؛ لأن معنى الكفالةِ لا يَثْبُتُ بأحدِهما دونَ الآخَرِ فلا بُدَّ من وُجودِهما.

ولو كان هذا العبدُ الذي أضافَه إلى نفسِه وأمَرَ النّاسَ بمُبايَعَتِه مِلْكًا للآمِرِ فدَبَّرَه المولى ثم لَجقَه دَيْنٌ بعدَ التّدْبيرِ لم يَضْمَنِ المولى شيئًا؛ لأنه لم يَغُرَّهم حيث لم يَظْهَرِ الأمرُ بخلافِه فلا يَلْزَمُه ضَمانُ الغُرورِ، وكذا لم يُتْلِفْ عليهم حَقَّهم بالتّدْبيرِ لانعِدامِ الدَّيْنِ عندَه، وكذا لو أَعتَقَه المولى ثم بايَعوه لِما قُلْنا.

هذا إذا كان الآمِرُ حُرَّا، فأمّا إذا كان عبدًا، فإن كان مَحْجورًا فلا ضَمانَ عليه حتّى يُعْتَقَ؛ لأن هذا ضَمانُ كفالةٍ وكَفالةُ العبدِ المَحْجورِ لا تَنْفُذُ للحالِّ.

وإنْ كان مَأذونًا أو مُكاتبًا وكان المَأذونُ حُرًّا لا ضَمانَ على الآمِرِ في شيءٍ، وكذا لو كان الآمِرُ صَبيًّا مَأذونًا؛ لأن المَأذونَ والمُكاتَبَ لا تَنْفُذُ كفالَتُهما للحالُ، ولَكِنّها تَنْعَقِدُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيؤاخذ».

<sup>(</sup>٢) زيَّادة من المخطوط.

فَيوَاخَذَانِ به بعدَ العِتْقِ والصّبيُّ لا تَنْعَقِدُ كفالَتُه فلا يُؤاخَذُ بالضَّمانِ [أصلاً] (١)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

# فصل [في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون]

وأما بيانُ حُكْمِ الدَّيْنِ الذي يَلْحَقُ المَأْذُونَ فنَقُولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ - : حُكْمُه تَعَلَّقُه بمَحَلِّ يُسْتَوْفَى منه إذا ظَهَرَ فلا بُدَّ من بيانِ سببِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وبيانِ سببِ ظُهورِ الدَّيْنِ [وبيان محل التعلق] (٢) وبيانِ حُكْمِ التَّعَلُّقِ.

أمّا بيانُ سببِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ فلِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ أَسْبابٌ:

منها: التِّجارةُ من البيعِ والشِّراءِ والإجارةِ والاستئجارِ والاستِدانةِ .

ومنها: ما هو في معنى التّجارة كالغَصْبِ وجُحودِ الأماناتِ من الودائعِ ونحوِها؛ لأن الغَصْبَ وجُحودَ الأمانةِ سببٌ لِوُجوبِ المِلْكِ في المَغْصوبِ والمجحودِ فكان في معنى التّجارةِ، وكذا الاستِهْ اللهُ مَاذونًا كان أو مَحْجورًا بأنْ عَقَرَ دابّة أو خَرَقَ ثوبًا خَرْقًا فاحشًا لأنه سببٌ لِثُبوتِ المِلْكِ في العَيْنِ قبلَ الهَالالِ فكان في معنى التّجارةِ، وكذلك عُقْرُ الجاريةِ المُسْتَحَقّة بأنِ استرى جارية فوَطِئها ثم اسْتُحِقَّتْ؛ لأن الواجب، وإنْ كان قيمة مَنافع البضْع لكِن مَنافع البضْع لا تَتَقَوّمُ إلا بالعقدِ فتُلْحَقُ بالواجبِ بالعقدِ فكان في حُكْمِ ضَمانِ التّجارةِ، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

ومنها: النَّكاحُ بإذنِ المولَى؛ لأنه لم يُشْرَعُ بدونِ المَهْرِ.

### فصل [في بيان سبب ظهور الدين]

وأما بيانُ سببِ ظُهورِ الدَّيْنِ فسببُ ظُهورِه شيئانِ :

احدُهما: إقرارُه بالدَّيْنِ وبِكُلِّ ما هو سببٌ لِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِمَحَلِّ يُسْتَوْفَى منه وهو ما ذَكَرْنا؛ لأن إظهارَ ذلك بالإقرارِ من ضروراتِ التِّجارةِ على ما بَيَّتا فيَمْلِكُه المَاذونُ .

والثاني: قيامُ البَيِّنةِ على ذلك عندَ الإنْكارِ؛ لأن البَيِّنةَ حُجَّةٌ مُظْهِرةٌ للحَقِّ ولا يُنْتَظَرُ حُضورُ المولى بل يُقْضَى عليه [ولو كان مَحْجورًا فقامَتِ البَيِّنةُ عليه بالغَصْبِ لم يُقْضَ عليه

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

حتّى يَحْضُرَ المولَى.

(وَوجه) الفرْقِ أَنّ الشَّهادة] (١) في المَأْذُونِ [إن] (٢) قامَتْ عليه لا على المولى؛ لأن يَدَ التَّصَرُّفِ له لا للمولى فيمْلِكُ الخُصومة فكانت الشَّهادةُ قائمةً عليه لا على المولى فلا معنى لِشرطِ حُضورِ المولى بخلافِ المَحْجورِ؛ لأنه لا يَدَ له فلا يَمْلِكُ الخُصومةَ فكانت الشَّهادةُ قائمةً على المولى فشُرِطَ حُضورُه لِثَلاّ يكونَ قَضاءً على الغائب.

ولو ادَّعَى على العبدِ المَحْجورِ وديعة مُسْتَهْلَكة أو بضاعة أو شيئًا كان أصلُه أمانة لا يُقْضَى بها للحالِّ عندَ أبي حنيفة ومحمّدِ رحمه الله وعندَ أبي يوسف - رحمه الله - يُقْضَى بها للحالِّ بناءً على أنّ العبدَ لا يُؤاخَذُ بضَمانِ وديعةٍ مُسْتَهْلَكةٍ للحالِّ عندَهما، وإنّما يُؤاخَذُ به بعدَ العَتاقِ فيتَوَقَّفُ القضاءُ بالضَّمانِ إليه، وعندَه يُؤاخَذُ (٣) به للحالُ فلا يَتَوَقَّفُ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وكذلك لو قامَتِ البَيِّنةَ على إقرارِ المَأذونِ بذلك قُضيَ عليه ولا يُشترَطُ حُضورُ المولى المولى، ولو قامَتِ البَيِّنةُ على إقرارِ المَحْجورِ بالغَصْبِ لم يُقْضَ عليه، وإنْ كان المولى حاضِرًا؛ لأن المَحْجورَ لو أقرَّ بذلك لَما نَفَذَ على مولاه للحالِّ كذا إذا قامَتِ البَيِّنةُ على إقرارِه بخلافِ المَأذونِ.

ولو قامَتِ البَيِّنةُ على العبدِ المَأْذُونِ أو المَحْجورِ على سببِ قِصاصِ أو حَدُّ من القَتْلِ والقَذْفِ والزِّنا والشُّرْبِ لم [٣/ ٥٥ أ] يُقْضَ بها حتّى يَحْضُرَ المولَى عندَ أبي حنيفة ومحمّد، وعندَ أبي يوسفَ يُقْضَى بها، وإنْ كان غائبًا وأجمَعوا على أنه لو أقرَّ بالحُدودِ والقِصاصِ [فإنّها تُقامُ من غيرِ حَضْرةِ المولَى.

(وجه) قولِ أبي يوسفَ أنّ العبدَ] (٤) أجنَبيُّ عن المولى [فيما يرجعُ إلى الحُدودِ والقِصاصِ] (٥).

ألا تَرَى أنه يَصِحُّ إقرارُه بهما من غيرِ تَصْديقِ المولى ولا يَصِحُّ إقرارُ المولى [عليه] (٦) من غيرِ تَصْديقِه فكانت هذه شهادةً قائمةً عليه لا على المولى فلا يُشترَطُ حُضورُه؛ ولِهذا

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يؤخذ».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

لم يُشترَطُ حَضْرةُ (١) المولى في الإقرارِ.

(وجه) قولِهما أنّ العبد بجميع أجزائه مالُ المولَى، وإقامةُ الحُدودِ والقِصاصِ إثلافُ مالِه عليه فيُصانُ حَقَّه عن الإثلافِ ما أمكنَ، وفي شرطِ الحُضورِ صيانةُ حَقَّه عن الإثلافِ بقدرِ الإمكانِ؛ لأنه لو كان حاضِرًا عَسَى يَدَّعي شُبْهة مانِعة من الإقامة، وحَقُ المسلمِ تَجِبُ صيانتُه عن البطلانِ ما أمكنَ ومثلُ هذه الشُّبْهةِ مِمّا (لا يُعَدُّ) (٢) في الإقرارِ بعدَ صِحَّتِه لِذلك افْتَرَقا.

وكذلك إذا قامَتِ البَيِّنةُ على عبدٍ أنه سَرَقَ عَشَرةَ دراهمَ وهو يجْحَدُ ذلك أنه لو كان المولى حاضِرًا يُقْطَعُ ولا يَضْمَنُ السَّرِقةَ مَأْذُونًا كان أو مَحْجورًا بلا خلافٍ؛ لأن القَطْعَ مع المَضَانِ لا يجْتَمِعانِ، وإنْ كان غائبًا فإذا كان العبدُ مَأْذُونًا يَضْمَنُ السَّرِقةَ ولا يُقْطَعُ؛ لأن غَيْبةَ الممولى لا تمنَعُ القَضاءَ بالضَّمانِ في حَقِّ المَأْذُونِ ومتى وجَبَ الضَّمانُ امتَنَعَ القَطْعُ (٣)؛ لأنهما لا يجْتَمِعانِ وعلى قياس [قول] (١) أبي يوسفَ هذا والفصلُ الأوّلُ سَواءٌ يُقْطَعُ ولا يَضْمَنُ السَّرِقةَ ، ولأنّ حَضْرةَ المولى عندَه ليس بشرطِ للقَضاءِ بالقَطْعِ والقَطْعُ يَمْنَعُ الضَّمانَ ، وإنْ كان مَحْجورًا لا تُسْمَعُ البَيِّنةُ على السَّرِقةِ فلا يُقْضَى عليه بقَطْعِ ولا ضَمانٍ عندَهما .

(أمّا) القَطْعُ فلأنّ حَضْرةَ المولى شرطٌ ولم يوجَدُ.

(وأما) الضَّمانُ فلأنَّ غَيْبةَ المولى تمنَعُ القَضاءَ بالضَّمانِ في حَقِّ المَحْجورِ وعندَه يُقْطَعُ ولا يُضْمَنُ لِما قُلْنا .

ولو قامَتِ البَيِّنةُ على سَرِقةِ ما دونَ النِّصابِ، فإن كان مَأْذُونًا قُبِلَتْ ولَزِمَه الضَّمانُ دونَ القَطْعِ سَواءٌ حَضرَ المولى أو غابَ؛ لأن سَرِقةَ ما دونَ النِّصابِ لا توجِبُ القَطْعَ فبَقيَ دَعْوَى السَّرِقةِ ودَعْوَى الضَّمانِ على المَأْذُونِ وحَضْرةُ المولى ليستْ بشرطٍ للقَضاءِ بالضَّمانِ على المَأْذُونِ التَّسْمَعُ بَيَّنتُه أصلاً.

(أمّا) على القَطْعِ فظاهرٌ.

وأما على المالِ فلأنّ حُضورَ المولى شرطُ القَضاءِ على المَحْجورِ كما بالمالِ .

(٢) في المخطوط: «لا يتعذر».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «حضور».(٣) في المخطوط: «الحق».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

ولو قامَتِ البَيِّنةُ على إقرارِ المَأْذُونِ أو المَحْجورِ بسببِ القِصاصِ أو الحدِّ لَزِمَه القَوَدُ وحُدَّ حَدَّ القَذْفِ حَضرَ المولى أو غابَ ولا يَلْزَمُه ما سِواهما من الحُدودِ، وإنْ كان المولى حاضِرًا؛ لأن القِصاصَ حَقُّ العبدِ، وكذا حَدُّ القَذْفِ فيه حَقُّ العبدِ، وسائرُ الحُدودِ حُقوقُ (١) اللَّه سبحانه وتعالى خالصًا فالبَيِّنةُ، وإنْ أَظْهَرَتِ الإقرارَ فالإنكارُ منه رُجوعٌ عن الإقرارِ، والرُّجوعُ عن الإقرارِ يَصِحُّ في حُقوقِ اللَّه تبارك وتعالى لا في حُقوقِ العِبادِ فيجبُ القِصاصُ وحَدُّ القَذْفِ ويَسْقُطُ ما سِواهما غيرَ أنه إذا قامَتِ البَيِّنةُ على إقرارِه بالسَّرِقةِ يَلْزَمُه الضَّمانُ إنْ كان مَأْذُونًا سَواءٌ بَلَغَ نِصابًا أو لم يَبْلُغُ حَضرَ المولى أو غابَ؛ بالسَّرِقةِ يَلْزَمُه الفَّمانُ سَواءٌ كان القَضاءَ بالمالِ على المَاذُونِ لا يَقِفُ على حُضورِ المولى.

ولو كان مَحْجورًا لا قَطْعَ عليه ولا ضَمانَ أمّا القَطْعُ فلِمَكانِ الرُّجوعِ. وأما الضَّمانُ فلأنّ إقرارَ المَحْجورِ بالمالِ غيرُ نافِذٍ (في الحالِّ) (٢) فلا تَصِحُّ إقامةُ البَيْنَهُ عليه.

ولو قامَتِ البَيِّنةُ على الصّبيِّ المَأْذُونِ أو المَعْتُوه المَأْذُونِ على قَتْلِ أو سببِ حَدَّ قُبِلَتُ على الْقَتْلِ، وتَجِبُ الدِّيةُ على العاقِلةِ ولا تُقْبَلُ على الحدِّ (٣) لِتَصَوَّرِ سببِ وُجوبِ الدِّيةِ منه وهو القَتْلُ الخطأُ؛ لأن عَمْدَ الصّبيِّ خَطأٌ، وانعِدامُ تَصَوَّرِ سببٍ وُجوبِ الحدِّ منه من الزِّنا وغيرِه غيرَ أنه إذا قامَتِ البَيِّنةُ عليه على السَّرِقةِ قُبِلَتْ على المالِ وضَمَّنه القاضي؛ لأن الصّبيِّ المَأْذُونَ من أهلِ القضاءِ عليه بالمالِ.

ولو قامَتِ البَيِّنةُ على إقرارِه بالقَتْلِ لم تُقْبل؛ لأن إقرارَ الصّبيِّ غيرُ صَحيحٍ فلا تُقْبَلُ البَيِّنةُ عليه - واللَّه سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّوابِ.

#### فصل [في بيان محل التعلق]

وأما بيانُ مَحَلِّ التَّعَلَّقِ فنقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ: لا خلافَ في أنّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بكَسْبِ العبدِ؛ لأن المولى بالإذنِ بالتُّجارةِ عَيَّنَه لِلاستيفاءِ أو تَعَيَّنَ شرعًا نَظَرًا للغُرَماءِ سَواءٌ كان العبدِ؛ النَّالة في بالإذنِ بالتُّجارةِ والصّدَقةِ والوصيّةِ وغيرِها، وهذا قولُ عُلَمائنا الثّلاثةِ -

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (حق). (٢) في المخا

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿الحِدُودِ﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «للحال».

رضي الله عنهم - وقال زُفَرُ - رحمه الله - لا يَتَعَلَّقُ إلاّ بكَسْبِ التِّجارةِ وتكونُ الهبةُ وغيرُها للمولَى.

(وجه) [٣/ ٥٥٧ب] (قولِ زُفَرَ) (١) أنّ التّعَلُقَ حُكْمُ الإذنِ، والإذنُ بالتّجارةِ لا لِغيرِها (٢)، وهذِه ليستْ من كسْبِ التّجارةِ فلا يَتَعَلَّقُ بها الدَّيْنُ.

(وَلَنا) أَنَّ شَرَطَ ثُبُوتِ المِلْكِ للمولى في كَسْبِ العبدِ أَيَّ كَسْبِ كَانَ فَرَاغُه عن حاجةِ العبدِ للفِقْه الذي ذَكَرْنا من قبلُ، ولم يوجَدِ الفراغُ، فلا يَثْبُتُ المِلْكُ له [فيه] (٣)، وسَواءٌ حَصَلَ الكَسْبُ بعدَ لُحوقِ الدَّيْنِ أو كان حاصِلاً قبلَه إلاّ الولَدَ والأرشَ فإنّ ما ولَدَتِ المَأْذُونةُ من غيرِ مولاها بعدَ لُحوقِ الدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ به، وما ولَدَتْه قبلَ ذلك لا (يَتَعَلَّقُ المَاذُونةُ من غيرِ مولاها بعدَ لُحوقِ الدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ به، وما ولَدَتْه قبلَ ذلك لا (يَتَعَلَّقُ اللَّهُ عَنْهُا فوجَبَ الأرشُ على الدَّيْنُ) (١٠) به ويكونُ للمولَى، وكذلك الأرشُ بأنْ فُقِئَتْ عَيْنُها فوجَبَ الأرشُ على الفاقِئ.

(وَوجه) الفرْقِ: أَنَّ التَّعَلَّقَ بالولَدِ بحُكْمِ السِّرايةِ من الأُمُّ إليه؛ لأن الولَدَ يَحْدُثُ على وصْفِ الأُمُّ، ومعنى السِّرايةِ إنّما يَتَحَقَّقُ في الحادِثِ بعدَ لُحوقِ الدَّيْنِ لا قبلَه؛ لأنه كان ولا دَيْنَ على الأُمُّ، فلَمّا (٥) حَدَثَ حَدَثَ على مِلْكِ المولَى، وكذلك الأرشُ في حُكْمِ الولَدِ لأن الولَدَ جُزْءٌ مُنْفَصِلٌ من الأصلِ، والأرشُ [بَدَلُ] (١) جُزْءِ مُنْفَصِلٍ من الأصلِ، وحُكْمُ البَدَلِ حُكْمُ الأصلِ.

واما تَعَلَّقُه بغيرِهما: فليس بحُكْمِ السِّرايةِ بل [بحكم] (٧) الشُّغْلِ بحاجةِ العبدِ، فإذا لم يَنْزِعْه المولى من يَدِه حتى لَحِقَه دَيْنٌ مُحيطٌ، فقد صارَ مشغولاً بحاجَتِه، فلا يَظْهَرُ مِلْكُ المولى فيه فهو الفرْقُ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وههنا فزقْ آخَرُ وهو؛ أنّ الولَدَ المولودَ بعدَ لُحوقِ الدَّيْنِ يدخلُ في الدَّيْنِ، ووَلَدُ الجِنايةِ لا يدخلُ في الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ برَقَبةِ الأُمُّ لا يدخلُ في الجِناية؛ لأن الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ برَقَبةِ الأُمُّ فَسَرَى ذلك إلى الولَدِ فحَدَثَ على وصْفِ الأُمُّ، والجِنايةُ لا تحتملُ التّعَلُّقَ بالرَّقَبةِ فلا تحتملُ السِّراية، فهو الفرْقُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قوله».

<sup>(</sup>٣) زيَّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فكما».

<sup>(</sup>٧) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿بغيرها».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تعلق للدين».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

كتاب المأذون

ولو أذِنَ له المولى [و] (١) دَفَعَ إليه مالاً ليعملَ (٢) به، فباع واشترى ولَحِقَه دَيْنٌ لا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بالمالِ المَدْفوعِ إليه؛ لأن الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بكَسْبِ العبدِ، وذا ليس كسْبَه أصلاً فلا يَتَعَلِّقُ به .

واما رَفَيةُ العبدِ: فهَلْ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بها؟ [فقد] (٣) اخْتُلِفَ فيه:

قال عُلَماؤُنا الثّلاثةُ - رضي الله تعالى عنهم -: يَتَعَلَّقُ (1).

وقال زُفَرُ والشَّافعيُّ - رَحِمَهما اللَّه تعالى -: لا يَتَعَلَّقُ (٥٠).

(وجه) قولِهما: أنَّ هذا (٦) إنْ كان دَيْنَ العبدِ فالرَّقَبةُ مِلْكُ المولَى، ودَيْنُ الإنسانِ لا يُقْضَى من مالٍ مملوكٍ لِغيرِه إلاّ بإذنِه، ولم يوجَدْ، وإنْ كان دَيْنَ المولى فلا يَتَعَيَّنُ له مالٌ دونَ مالٍ كسائرِ دُيونِ المولَى، وإنَّما يُقْضَى من الكَسْبِ لِوُجودِ التَّعْيينِ، فالإذنُ (٧) من المولى دَلالةُ الإذنِ بالتِّجارةِ؛ لأنه قَضاءُ دَيْنِ التِّجارةِ من كسْبِ التِّجارةِ، فكان مَأذونًا فيه دَلالةً ، ومثلُ هذه الدَّلالةِ لم يوجَدْ في الرَّقَبةِ ؛ لأن رَقَبةَ العبدِ ليستْ من كسْبِ التِّجارةِ .

(وَلنا) ان نَقولَ: هذا دَيْنُ العبدِ لَكِنْ ظَهَرَ وُجوبُه عندَ المولَى، ودَيْنُ العبدِ إذا ظَهَرَ وُجوبُه عندَ المولى يُقْضَى من رَقَبَتِه التي هي مالُ المولى كدِّيْنِ الاستِهْلاكِ، أو نَقولُ: هذا دَيْنُ المولى فيُقْضَى من المالِ الذي عَيَّنَه المولى للقَضاءِ منه كالرَّهْنِ والمولى بالإذنِ عَيَّنَ الرَّقَبةَ لِقَضاءِ الدُّيْنِ منها، فيَتَعَيَّنُ بتَعْيينِ المولى – واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وإذا (كانت الرَّقَبةُ والكَسْبُ) (٨) كُلُّ واحدٍ منهما مَحَلٌّ لِتَعَلُّقِ الدَّيْن به، فإذا اجتَمع الكَسْبُ والرَّقَبَةُ يُبْدَأُ بالاستيفاءِ من الكَسْبِ؛ لأن الكَسْبَ مَحَلٌّ لِلتَّعَلُّقِ قَطْعًا، ومَحَلّيّةُ الرَّقَبةِ لِتَعَلَّقِ (٩) مَحَلِّ الاجتِهادِ، فكانت البَدَليّةُ (١٠) بالكَسْبِ أولى، فإذا قُضيَ الدَّيْنُ

(٢) في المخطوط: «يعمل».

(٣) زيادة من المخطوط. (٤) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (٨٤، ٢١١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٠)، طريقة الخلاف في الفقه بين الأثمة الأسلاف ص (٤٦٣، ٤٦٦)، تكملة فتح القدير (٩/ ٢٩٢-٢٩٤)، البناية (١٠/

PF1- TV1). َ (٥) مذهب الشافعية: أن الدين يتعلق بكسبه لا برقبته، انظر: الوسيط (٣/ ١٩٧)، روضة الطالبين (٣/

٥٧٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٠).

(٧) في المخطوط: «والإذن».

(٩) في المخطوط: «للتعلق».

(٦) في المخطوط: «الدين». (٨) في المخطوط: «كان الكسب والرقبة».

(١٠) في المخطوط: «البداية».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

منه، فإن فضَلَ من الكَسْبِ شي م فهو للمولَى؛ لأنه كسْبٌ فارغٌ عن حاجةِ العبدِ، وإنْ فضَلَ الدَّيْنُ يُسْتَوْفَى من الرَّقَبةِ عندَنا، فإن فضَلَ على الثَّمَنِ يُتْبَعِ العبدُ به بعدَ العَتاقِ على ما نَذْكُرُه.

### فصل [في بيان حكم التعلق]

وأما بيانُ حُكْمِ التَّعَلُّقِ فنَقُولُ - وباللَّه تعالى التَّوْفيقُ: إنَّ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ أَحْكامًا:

منها؛ وِلايةُ طَلَبِ البيعِ للغُرَماءِ من القاضي؛ لأن معنى تَعَلُّقِ الدَّيْنِ منه ليس إلاَّ تَعَيُّنُهُ لاستيفاء الدَّيْنِ منه وهو في الحقيقةِ تَعَيُّنُ ماليَّتِه لِلاستيفاء؛ لأن استيفاءَ الدَّيْنِ من جنسِه يكونُ، وذلك ماليَّتُه لا عَيْنُه وذلك بيعُه وأخْذُ ثَمَنِه إلاَّ أَنْ يَقْضِيَ المولى دُيونَهم فتَخْلُصُ له الرَّقَبةُ؛ لأن حَقَّهم في الماليّةِ دونَ العَيْنِ، وقد قَضَى حَقَّهم فبَطَلَ التَّعَلَّقُ.

ومنها: أنه إذا بِيعَ العبدُ كان ثَمَنُه بين الغُرَماءِ بالحِصَصِ؛ [لأن الثَّمَنَ بَدَلُ الرَّقَبةِ فيكونُ لهم على قدرِ تَعَلَّقٍ حَقِّهم بالمُبْدَلِ وهو الرَّقَبةُ، وكان ذلك بالحِصَصِ] (١) فكذا الثَّمَنُ كثَمَن التَّركةِ إذا بيعَتْ.

ثم إذا بيعَ العبدُ كان ثمنه بين الغرماء بالحصص، فإن فضلَ شي من ثَمَنِه فهو للمولى، وإنْ فضلَ الدَّيْنُ لا يُطالَبُ المولى به ؛ لأنه لا دَيْنَ على المولى ويَتْبَعُ العبدَ [٣/ ٢٥٦] به بعدَ العَتاقِ؛ لأن الدَّيْنَ كان عليه إلا أنّ القدرَ الذي تَعَلَّقَ برَقَبَتِه صارَ مقضيًا، فبقيَ الفاضِلُ عليه، وإنّما يُباعُ العبدُ في الدَّيْنِ إذا كان حالاً، فإن كان مُؤجَّلًا لا يُباعُ إلى حِلُ الأَجَلِ؛ لأن البيعَ يَتْبَعُ التَعَلَّقَ، والتّعَلُّقَ يَتْبَعُ الوُجوبَ، والوُجوبُ على التّضييقِ لا يَثْبُتُ إلاّ بعدَ حَلّ الأَجَلِ فكذا التّعَلَّقَ، والتّعَلُّقَ .

ولو كان بعضُه حالاً وبعضُه مُؤجَّلاً فطلَبَ أصحابُ الحالِّ البيعَ، باعه القاضي، وأعطَى أصحابَ الأجَلِ؛ لأن التعليقَ على وأعطَى أصحابِ الأجَلِ؛ لأن التعليقَ على التَّضْييقِ ثَبَتَ في حَقِّ أصحابِ الحالِّ لا في حَقِّ أصحابِ الأجَلِ.

وكذلك لو كان الغُرَماءُ بعضُهم حُضورًا وبعضُهم غُيَّبًا فطَلَبَ الحُضورُ البيعَ [من القاضي، وأعطَى الحُضورَ حِصَّتَهم، ووَقَفَ حِصّةَ الغُيَّبِ؛ لأن لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

كتاب الماذون

واحدٍ منهم على الانفِرادِ دَيْنًا مُتَعَلِّقًا بالرَّقَبَةِ، وذا يوجِبُ التخريج إلى البيعِ، فغَيْبةُ البعضِ لا تكونُ مانِعةً.

وكذلك إذا كان بعضُ الدُّيونِ ظاهرًا، والبعضُ لا (١) يَظْهَرُ لَكِنْ ظَهَرَ سببُ وُجوبِه بأنْ كان عليه دَيْنٌ فحَفَرَ بثْرًا على طريقِ المسلمينَ، فطَلَبَ الغَريمُ البيعَ، باعه القاضي في دَيْنِه وأعطاه دَيْنَه. وإنْ كان لا يُفْضِلُ الثّمَنُ عن دَيْنِه شيئًا؛ لأن ظُهورَ دَيْنِه أوجَبَ التّعَلُّقَ برَقَبَتِه فلا يجوزُ تَرْكُ العملِ بالظّاهرِ بما لم يَظْهَرْ، ثم إذا وقَعَتْ فيها بَهيمةٌ فعَطِبَتْ رجع صاحبُ البَهيمةِ على الغَريمِ فيتَضارَبانِ، فيَضْرِبُ صاحبُ البَهيمةِ بقيمَتِها ويَضْرِبُ الغَريمُ بدَيْنِه، فيكونُ الثّمَنُ بينهما بالحِصَصِ. لأن الحُكْمَ مُسْتَنِدٌ إلى وقتِ وُجودِ سببِه، فيتَبَيَّنُ أنه كان شريكه في الرَّقَبةِ في تَعَلُّقِ الدَّيْنِ فيتَشارَكانِ في بَدَلِها بالحِصَصِ.

ولو كان عليه دَيْنٌ فأقَرَّ قبلَ أَنْ يُباع لِغائبٍ يُصَدَّقُ في ذلك، صَدَّقَه المولى والغُرَماءُ أو كذَّبوه؛ لأن إقرارَ المَأذونِ بالدَّيْنِ صَحيحٌ من غيرِ تَصْديقِ المولى لِما بَيَّنَا، وإذا بيعَ وقَفَ القاضي من ثَمَنِه حِصَّةَ الغائب.

ولو أقرَّ بدَيْنٍ لِغائبِ بعدَما بيعَ في الدَّيْنِ لم يجُزُ إقرارُه. وإنْ صَدَّقَه المولَى؛ لأنه إذا بيعَ فقد صارَ مَحْجورًا [عليه] (٢)، وإقرارُ المَحْجورِ بالدَّيْنِ لا يَصِحُّ، وإنْ صَدَّقَه المولَى، فإن قَدِمَ الغائبُ وأقامَ (٣) بَيِّنةً على الدَّيْنِ أثْبَعَ الغُرَماءَ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ؛ لأنه بإقامةِ البَيِّنةِ ظَهَرَ أنه (٤) كان شريكهم في الرَّقبةِ في تَعَلَّقِ الدَّيْنِ فشاركهم في بَدَلِها ولا سَبيلَ له على العبدِ [ولا على المولى] (٥) ولا على المُشتري؛ لأن حَقَّه في الدَّيْنِ، ومَحَلُّ تَعَلَّقِه الرَّقَبةُ لا غيرُ، فلا سَبيلَ له على غيرِها، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ومنها: أنه لا يجوزُ للمولى بيعُ العبدِ الذي عليه دَيْنٌ إلا بإذنِ الغُرَماءِ أو بقضاءِ الدَّيْنِ أو بإذنِ الغَرماءِ أو بقضاءِ الدَّيْنِ أو بإذنِ القاضي بالبيعِ للغُرَماءِ، ولو باع لا يَنْفُذُ إلا إذا وصَلَ إليهم الثّمَنُ وفيه وفاءٌ بدُيونِهم (٢)؛ لأن حَقَّ الغُرَماءِ مُتَعَلِّقٌ (٧) برَقَبَتِه، وفي البيعِ إبطالُ هذا الحقِّ عليهم، فلا يتُفُذُ من غيرِ رضاهم كبيعِ المَرْهونِ إلا أنْ يَصِلَ ثَمَنُه إليهم وفيه وفاءٌ بدُيونِهم (٨) فيتُفُذُ لِما

<sup>ُ(</sup>١) في المخطوط: «لم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فأقام».

<sup>(</sup>٥) زيَّادة من المخطوط. ٰ

<sup>(</sup>V) في المخطوط: "يتعلق». (A)

 <sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.
 (٤) في المطبوع: (إنْ).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ديونهم».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «ديونهم».

بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّهم في معنى الرَّقَبةِ لا في صورَتِها فصارَ كما لو قَضَى المولى الدَّيْنَ من خالصِ

ودَلَّ إطْلاقُ هذه الرِّوايةِ على أنَّ الدَّيْنَ حالَ قيام الكَسْبِ يَتَعَلَّقُ بالكَسْبِ والرَّقَبةِ جميعًا؛ لأنه بَقيَ جوازُ بيع المولى مُطْلَقًا عن شرطِ عَدَم الكَسْبِ، ولو كان قيامُ الكَسْبِ مانِعًا من التَّعَلُّقِ بالرَّقَبةِ لَجَازَ؛ لأن الرَّقَبةَ إذْ ذاكَ تكونُ خالصَ مِلْكِ المولَى، وتَصَرُّفُ الإنسانِ في خالصِ مِلْكِه نافِذٌ إلاّ أَنْ يُحْمَلَ على حالِ عَدَمِ الكَسْبِ حَمْلًا للمُطْلَقِ على المُقَيَّدِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو أذِنَ له بعضُ الغُرَماءِ بالبيع لم يجُزُ إلاّ أنْ يُجيزَه الباقونَ لِتَعَلَّقِ حَقٌّ كُلِّ واحدٍ بالرَّقَبةِ فكان البيعُ تَصَرُّفًا في حَقِّ الكُلِّ فلا يَنْفُذُ من غيرِ إجازَتِهم، ثم فرْقٌ بين بيعِ المولى وبين بيعِ الوصيِّ التَّرِكةَ في الدَّيْنِ من غيرِ إذنِ الغُرَماءِ أنه يَنْفُذُ هناك، وهنا لا يَنْفُذُ ـَ

(وَوجه) الفرْقِ: أنَّ للغُرَماءِ حَقَّ استِسْعاءِ المَأْذُونِ، وهذا الحقُّ يَبْطُلُ بالبيعِ فكان امتِناعُ النَّفاذِ مُفيدًا، وليس للغُرَماءِ وِلايةُ استِسْعاءِ التَّرِكةِ لِما فيه من تَأْخيرِ قَضاءِ دَيْنِ المَيِّتِ، فكان عَدَمُ النَّفاذِ للوُصولِ إلى الثَّمَنِ خاصَّةً، وأنَّه يَحْصُلُ ببيعِ الوصيِّ فلم يَكُنِ التَّوَقُّفُ مُفيدًا [فلا يَتَوَقَّفُ] (١).

هذا إذا كان الدَّيْنُ حالاً، فإن كان مُؤَجَّلًا نَفَذَ البيعُ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأن المانِعَ من النَّفاذِ هو التَّعَلُّقُ عن (٢) التَّضْييقِ ولم يوجَدْ، ثم إذا حَلَّ الأَجَلُ، فإن كانت دُيونُهم مثلَ الثَّمَنِ أو أقَلَّ أَخَذُوا منه، وإنْ [٣/ ٢٥٦ب] كانت دُيونُهم أكثرَ من الثَّمَنِ ضَمَّنوا المولى إلى تَمام قيمةِ العبدِ.

ورُوِيَ عن محمدٍ - رحمه الله - في النّوادِرِ: أنه لا يَنْفُذُ بيعُ المولى لِوُجودِ أصلِ التّغليقِ <sup>(٣)</sup>.

هذا إذا كان العبدُ قائمًا في يَدِ المُشتري، فإن كان هالِكًا، فالغُرَماءُ بالخيارِ إنْ شاءوا ضَمَّنوا المولَى. وإنْ شاءوا (ضَمَّنوا المُشتريَ) (٤) قيمةَ العبدِ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما غاصِبٌ لِحَقِّهم، فكان لهم تَضْمينُ أيِّهما شاءوا، فإن اختاروا تَضْمينَ المولى نَفَذَ بيعُه؛

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «التعلق». (٢) في المخطوط: «على».(٤) في المخطوط: «للمشتري».

لأنه خَلَصَ (١) مِلْكُه فيه عندَ البيعِ باختيارِ الضَّمانِ فكَأَنَّهم باعوه منه بِثَمَنِ هو قدرُ قيمَتِه واشتراه منهم به حتى لو وجَدَ المُشتري به عَيْبًا بعدَ هَلاكِه له أَنْ يرجعَ بالنُّقْصانِ على المولَى، وللمولى أَنْ يرجعَ به على الغُرَماءِ، وإنِ (٢) اختاروا تَضْمينَ المُشتري بَطَلَ البيعُ؛ لأنه لا يُمْكِنُ تمليكُه منه بالضَّمانِ فبَطَلَ واستَرَدَّ الثَّمَنَ.

ولو لم يَهْلِكِ العبدُ في يَدِ المُشتري ولَكِنْ غابَ المولَى، فإن وجَدوه ضَمَّنوه القيمة، وإنْ لم يجِدوه فلا خُصومة بينهم وبين المُشتري عندَ أبي حنيفة ومحمّد - رحمهما الله - ، وعندَ أبي يوسفَ - رحمه الله - هذا وما إذا (٣) كان المولى حاضِرًا سَواءٌ، واللَّه أعلمُ بالصّواب.

هذا الذي ذَكَرْنا حُكْمُ تَعَلَّقِ الدَّيْنِ بالرَّقَبةِ عندَ الانفِرادِ، فأمّا حُكْمُ تَعَلَّقِه عندَ الاجتِماعِ بأنِ اجتَمع الدَّيْنُ والجِنايةُ فنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ:

إذا اجتَمع الدَّيْنُ والجِنايةُ بأنْ قَتَلَ العبدُ المَأذُونُ رِجلاً خَطَأً - وعليه دَيْنٌ - لا يَبْطُلُ الدَّيْنُ بالجِنايةِ؛ لأن حُكْمَ الجِنايةِ في الأصلِ وُجوبُ الدَّفْعِ وله سَبيلُ الخُروجِ عنه بالفِداءِ أو التَّخْييرِ بين الدَّفْعِ والفِداءِ، وهذا لا يُنافي الدَّيْنَ؛ لأنه يُمْكِنُه (3) دَفْعُه مُتَعَلِّقًا رَقَبَتُه (٥) بالدَّيْنِ، وكذا لا يُنافيه الفِداءُ لا شَكَّ فيه، فإن اختارَ الدَّفْعَ فهذا لا يخلو من ثلاثةِ أوجُهِ:

إمّا أنْ حَضرَ أصحابُ الدَّيْنِ والجِنايةِ مَعًا .

وإمَّا أَنْ حَضَرَ أَصِحَابُ الجِنايةِ [أُولاً] (٦).

وإمّا أنْ حَضرَ أصحابُ الدّينِ .

فإن حَضرَ أصحابُ الدَّيْنِ والجِنايةِ جميعًا يُدْفَعُ العبدُ إلى أولياءِ الجِنايةِ ثم يَبيعُه القاضي للغُرَماءِ في دَيْنِهم، فإنّا إذا دَفَعْناه بالجِنايةِ فقد راعَيْنا حَقَّ أصحابِ الجِنايةِ بالدَّفْعِ إليهم وراعَيْنا حَقَّ الغُرَماءِ بالبيعِ بدَيْنِهم، وإذا دَفَعْناه إلى أصحابِ الدَّيْنِ أبطَلْنا حَقَّ أصحابِ الجِنايةِ لِتَعَذُّرِ الدَّفْعِ بعدَ البيعِ إذِ (٧) الثّابِتُ للمُشتري مِلْكٌ جَديدٌ خالٍ عن

<sup>. (</sup>١) في المخطوط: "حصل".

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لو».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «برقبته».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «لأن».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يمكن».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

الجِنايةِ، فكانت البِدايةُ بالجِنايةِ مُراعاةَ الحقَّيْنِ من الجانِبَيْنِ، فكان أولى ثم في الدَّفْعِ إلى أصحابِ الجِنايةِ، ثم البيعُ بالدَّيْنِ فائدةٌ وهي الاستِخْلاصُ بالفِداءِ؛ لأن لِلنّاس في أعيانِ الأشياءِ رَخائبُ ما ليس في أبدالِها.

وإذا دَفَعَه المولى إلى أصحابِ الجِنايةِ، فالقياسُ أَنْ يَضْمَنَ قيمَتَه للغُرَماءِ؛ لأنه يَصيرُ مِلْكًا لهم بالدَّفْع، فكان الدَّفْعُ منه (١) تمليكًا منهم بمنزِلةِ البيع، وفي الاستحسانِ لا يَضْمَنُ؛ لأن الضَّمانَ يَمْنَعُه يَضْمَنُ؛ لأن الضَّمانَ يَمْنَعُه عن إقامةِ الواجبِ فيتَناقَضُ.

ثم إذا دَفَعَه إليهم فبيعَ للغُرَماء، فإن فضَلَ عن دَيْنِهم شيءٌ من الثَّمَنِ صُرِفَ إلى أصحابِ الجِناية؛ لأن العبدَ صارَ مِلْكًا لهم بالدَّفْعِ إليهم، وإنّما بيعَ على مِلْكِهم إلاّ أنّ أصحابِ الجِنايةِ أصحابَ الدَّيْنِ أولى بثَمَنِه بقدرِ دَيْنِهم فبَقيَ الفاضِلُ من دَيْنِهم على مِلْكِ أصحابِ الجِنايةِ كما إذا لم يَكُنْ هناك جِنايةٌ، فباعه القاضي للغُرَماءِ وفَضَلَ من ثَمَنِه شيءٌ أنّ الفاضِلَ يكونُ للمولى كذا هذا.

ولو دَفَعَه المولى إلى أصحابِ الدَّيْنِ بدَيْنِهم، إنْ كان عالِمًا بالجِنايةِ لَزِمَه الأرشُ؛ لأنه صارَ مُخْتارًا للفِداء، وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بها يَلْزَمُه قيمةُ العبدِ؛ لأن الواجبَ الأصليَّ دَفْعُ عَيْنِ العبدِ، وإنّما الفِداءُ للخُروجِ عنه بطريقِ الرُّخْصةِ على ما بَيَّنًا، والدَّفْعُ من غيرِ عِلْم لا يَصْلُحُ دَليلَ اختيارِ الفِداء، فبقيَ دَفْعُ العَيْنِ واجبًا، وقد تَعَدَّدَ دَفْعُ عَيْنِه بالدَّفْعِ إلى أصحابِ يَصْلُحُ دَليلَ اختيارِ الفِداء، فبقيَ دَفْعُ العَيْنِ مَعْنَى، وإنْ حَضرَ أصحابُ الجِنايةِ أولاً، الدَّيْنِ، فيجبُ دَفْعُ قيمَتِه إذْ هو دَفْعُ العَيْنِ مَعْنَى، وإنْ حَضرَ أصحابُ الجِنايةِ أولاً، فكذلك يُدْفَعُ العبدُ إليهم ولا يَنْتَظِرُ حُضورَ الغُرَماء؛ لأنّهم لو كانوا حُضورًا (٢٠ لَكان الحُكْمُ هَكذا، فلا معنى لِلانتِظارِ.

وإنْ حَضرَ أصحابُ الدَّيْنِ أوّلاً: فإن كان القاضي عالِمًا بالجِنايةِ لا يَبيعُه في دُيونِهم ؟ لأن في البيعِ إبطالَ حَقِّ أصحابِ الجِنايةِ، وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بها فباعه بَطَلَ حَقُّ أصحابِ الجِنايةِ حتّى لو حَضروا بعدَ ذلك لا ضَمانَ على القاضي ولا على المولَى .

امًا القاضي: فلأنّه لا عُهْدةَ تَلْزَمُ القاضي فيما يَفْعَلُه لِكَوْنِه أمينًا.

وأما المولى: فلأنّه باعه بأمرِ [٣/ ٥٧]] القاضي فكان مُضافًا إلى القاضي.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «منهم».

ولو [كان] (١) باعه بغيرِ إذنِ القاضي، فإن باعه مع عِلْمِه بالجِنايةِ يَلْزَمْه الأرشُ؛ لأنه صارَ مُخْتارًا للفِداءِ، وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بالجِنايةِ يَلْزَمْه الأقَلُّ من قيمةِ العبدِ ومن الأرشِ لِما بَيَّنَا، واللَّه تعالى أعلمُ.

### فصل [في بيان ما يبطل به الإذن]

وأما بيانُ ما يَبْطُلُ به الإذنُ بعدَ وُجودِه فنَقولُ إنّ الإذنَ بالتّجارةِ يَبْطُلُ بضِدّه وهو الحجرُ فيَحْتاجُ إلى بيانِ ما يَصيرُ العبدُ به مَحْجورًا وذلك أنْواعٌ :

بعضُها يرجعُ إلى المولى، وبعضُها [يرجع] <sup>(٢)</sup> إلى العبدِ.

أمّا الذي يرجعُ إلى المولى فثلاثةُ أنْواع : صَريحٌ ودَلالةٌ وضرورةٌ ، والصّريحُ نوعانِ : خاصٌ وعامٌ أمّا العامُ فهو الحجرُ باللِّسانِ على سَبيلِ الإشهارِ والإشاعةِ بأنْ يَحْجُرَه في أهلِ سوقِه بالنّداءِ بالحجرِ ، وهذا النّوْعُ من الحجرِ يَبْطُلُ به الإذنُ الخاصُّ والعامُّ جميعًا ؛ لأن الإذنَ بالتّجارةِ غيرُ لازِمٍ فكان مُحْتَمِلاً للبُطْلانِ والشّيءُ يَبْطُلُ بمثلِه وبِما هو فوْقَه .

وأما الخاصُّ فهو أنْ يكونَ بين العبدِ وبين المولى ولا يكونُ على سبيلِ الاستِفاضةِ والاشْتِهارِ وهذا النّوْعُ لا يَبْطُلُ به الإذنُ العامُّ؛ لأن الشّيءَ لا يَبْطُلُ بما هو دونَه، ولأنّ الحجرَ إذا لم يَشتهِرْ فالنّاسُ يُعامِلونَه بناءً على الإذنِ العامِّ ثم يَظْهَرُ الحجرُ فيَلْحَقُهم ضرَرُ الغُرورِ وهو إثلافُ دُيونِهم في ذِمّةِ المُفْلِسِ. وَمعنى التّغريرِ لا يَتَحَقَّقُ في الإذنِ العامِّ؛ لأن النّاسَ يَمْتَنِعونَ عن مُعامَلَتِه فلا يَلْحَقُهم ضرَرُ الغُرورِ ويَبْطُلُ به الإذنُ الخاصُّ؛ لأن الحجرَ صَحيحٌ في حَقِّهما حَسَبَ صِحّةِ الإذنِ فجازَ أنْ يَبْطُلَ به؛ لأن الشّيءَ يحتملُ البطْلانَ بمثلِه.

ومن شرطِ صِحّةِ هذَيْنِ النّوْعَيْنِ عِلْمُ العبدِ بهما، فإن لم يَعْلم لا يَصيرُ مَحْجورًا؛ لأن الحجرَ مَنْعٌ من تَصَرُّفِ شرعيٍّ، وحُكْمُ المَنْعِ في الشَّراثعِ لا يَلْزَمُ الممنوعَ إلاَّ بعدَ العِلْمِ كما في سائرِ الأحْكام الشّرعيّةِ.

ِ ولو أُخْبَرَه بالحجَرِ رجلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ عَدْلاً كان أو غيرَ عَدْلٍ صارَ مَحْجورًا بالإجماع.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

وَكذلك إذا أَخْبَرَه واحدٌ عَدْلٌ رجلاً كان أو امرأة حُرًّا كان أو عبدًا أو أخْبَرَه واحدٌ غيرُ عَدْلٍ وصَدَّقَه؛ لأن خَبَرَ الواحدِ في المُعامَلاتِ مقبولٌ من غيرِ شرطِ العَدَدِ والعَدالةِ والنُّكورةِ والحُريّةِ إذا صَدَّقَه فيه. وأما إذا كذَّبَه فلا يَصيرُ مَحْجورًا عندَ أبي حنيفة – والذُّكورةِ والحُريّةِ إذا صَدَّقه أي صِدْقُ المُخْبِرِ، وعندَهما يَصيرُ مَحْجورًا صَدَّقه رحمه الله –، وإنْ ظَهَرَ [له] (۱) صِدْقُ المُخْبِرِ، وعندَهما يَصيرُ مَحْجورًا صَدَّقه [المولى] (۲) أو كذَّبَه إذا ظَهرَ صِدْقُ المُخبِرِ (۳)، ولو كان المُخبِرُ رَسولاً يَصيرُ مَحْجورًا بالإجماع صَدَّقَه أو كذَّبَه.

ولو اشترى المَأذونُ عبدًا فأذِنَ له بالتِّجارةِ فحَجَرَ المولى على أحدِهما، فإن حَجَرَ على الأَسْفَلِ لم يَصِحَّ سَواءٌ كان على الأعلى دَيْنٌ أو لم يَكُنْ؛ لأنه مَأذونٌ من جِهةِ الأعلى لا الأَسْفَلُ من جِهةِ المعلى ولا على يُنْظَرُ إنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ لا يَصيرُ الأَسْفَلُ مَن جِهةِ المولى، وإنْ حَجَرَ على الأعلى يُنْظَرُ إنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ لا يَصيرُ كأنّه أذِنَ مَحْجورًا عليه؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فهما عبدانِ مملوكانِ للمولى فيصيرُ كأنّه أذِنَ لهما ثم حَجَرَ (على أحدِهما) (3)، ولو كان كذلك [لا] (٥) يَنْحَجِرُ أحدُهما بحَجْرِ الآخرِ كذا هذا.

وإنْ كان على الأعلى دَيْنٌ يَصيرُ مَحْجورًا عندَ أبي حنيفةَ، وعندَهما لا يَصيرُ مَحْجورًا بناءٌ على أنّ المولى لا يَمْلِكُ كسْبَ عبدِه المَأْذونِ المَدْيونِ عندَه، وعندَهما يَمْلِكُ .

(وَوجه) البِناءِ أنه لَمّا لم يَمْلِكُ عبدَه، وقد استَفادَ الإذنَ من جِهةِ الأعلى لا من جِهةِ المُعلى لا من جِهةِ الممولى صارَ حَجْرُ الأعلى كموتِه، ولو مات لَصارَ الثّاني مَحْجورًا كذا هذا، ولَمّا مَلك عندَهما صارَ الجوابُ في هذا وفي الأوّلِ سَواءٌ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

وأما الدِّلالةُ هَانُواعُ:

منها: البيعُ وهو أَنْ يَبِيعَه المولى ولا دَيْنَ عليه؛ لأنه زالَ مِلْكُه بالبيعِ وحَدَثَ للمُشتري في مِلْكُ مِلْكُ مِلْكُ المُشتري في صيرُ في مِلْكِ ولم يوجَدِ الإذنُ من المُشتري في صيرُ مَحْجورًا.

ومنها: الاستيلادُ بأنْ كان المَأْذُونُ جاريةً فاستَوْلَدَها المولى [بطل الإذن] (٦)

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الخبر».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عليهما».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

استحسانًا، والقياسُ أنْ لا يَبْطُلُ به الإذنُ؛ لأنها قادِرةٌ على التَّصَرُّفِ بعدَ الاستيلادِ.

(وجه) الاستحسانِ أنّ التِّجارة لا بُدَّ لها من الخُروجِ إلى الأسْواقِ، وأُمَّهاتُ الأولادِ ممنوعاتٌ عن الخُروجِ في العاداتِ فكان الاستيلادُ حَجْرًا دَلالةً. وأما التَّدْبيرُ فلا يكونُ حَجْرًا؛ لأنه لا يَنْفي الإذنَ إذِ الإذنُ إطْلاقٌ والتَّدْبيرُ لا يُنافيه، ومنها لُحوقُه بدارِ الحرْبِ مُرْتَدًّا؛ لأن الرَّدةَ مع اللُّحوقِ توجِبُ زَوالَ المِلْكِ وذا يَمْنَعُ بَقاءَ الإذنِ فكان حَجْرًا دَلالةً، فإن لم يَلْحَقْ بدارِ الحرْبِ فعلى قياس قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه يَنْبَغي أنْ يَقِفَ تَصَرُّفُ المَاذُونِ بعدَ [٣/ ٥٧ ٢ب] الرِّدةِ وعلى قياس قولِهما يَنْفُذُ، واللَّه تعالى أعلمُ بالصّوابِ.

#### وأما الضَّرورةُ فانْواعُ أيضًا:

منها: موتُه؛ لأن الموتَ مُبْطِلٌ للمِلْكِ وبُطْلانُ المِلْكِ يوجِبُ بُطْلانَ الإذنِ على ما بَيَّتًا .

ومنها: جُنونُه جُنونًا مُطْبِقًا؛ لأن أهليّة الإذنِ شرطُ بَقاءِ الإذنِ؛ لأن الإذنَ بالتّجارةِ غيرُ لازِم فكان لِبَقائه حُكْمُ الابْتِداءِ ثم ابْتِداءُ الإذنِ لا يَصِحُّ من غيرِ الأهلِ فلا يَبْقَى أيضًا والجُنونُ المُطْبِقُ مُبْطِلٌ للأهليّةِ فصارَ مَحْجورًا. فإن أفاقَ يعود مَأذونًا؛ لأن بُطْلانَ الإذنِ لِبُطْلانِ الأهليّةِ مع احتِمالِ العَوْدِ فإذا أفاقَ عادَتِ الأهليّةُ فعادَ مَأذونًا، وصارَ كالموكَّلِ إذا أفاقَ بعدَ جُنونِه أنه تَعودُ الوكالةُ كذا هذا.

واما الإغماء: فلا يوجِبُ الحجرَ؛ لأنه لا يُبْطِلُ الأهليّةَ لِكَوْنِه على شَرَفِ الزَّوالِ ساعةً فساعةً عادةً، ولِهذا لا يَمْنَعُ وُجوبَ سائرِ العِباداتِ. وأما الذي يرجعُ إلى العبدِ فأنواعٌ أيضًا: منها إباقُه؛ لأنه بالإباقِ تَنْقَطِعُ مَنافعُ تَصَرُّفِه عن المولى فلا يَرْضَى به المولى وهذا يُنافي الإذنَ؛ لأن تَصَرُّفَ المَأْذُونِ برِضا المولَى.

ومنها: جُنونُه جُنونًا مُطْبِقًا؛ لأنه مُبْطِلٌ أهليّةَ التِّجارةِ على وجهٍ لا يحتملُ العَوْدَ إلاّ على سَبيلِ النُّدْرةِ لِزَوالِ ما هو مَبنيٌّ عليه وهو العَقْلُ فلم يَكُنْ في بَقاءِ الإذنِ فائدةٌ فيَبْطُلُ، ولو أفاقَ بعدَ ذلك لا يَعودُ مَأْذُونًا بخلافِ الموَكَّلِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وأما الجُنونُ الذي هو غيرُ مُطْبِقِ فلا يوجِبُ الحجرَ؛ لأن غيرَ المُطْبَقِ منه ليس بمُبْطِلٍ لَلاهليّةِ لِكَوْنِه على شَرَفِ الزَّوالِ فكان في حُكْم الإغْماءِ.

ومنها: رِدَّتُه عندَ أبي حنيفةً ، وعندَهما لا توجِبُ الحجرَ بناءً على وُقوفِ تَصَرُّفاتِه عندَه ونُفوذِها عندَهما . ومنها (١): لُحوقُه بدارِ الحرْبِ مُرْتَدًّا؛ لأن اللُّحوقَ بدارِ الحرْبِ مُرْتَدًّا بمنزِلةِ الموتِ فكان مُبْطِلاً للأهليّةِ فيصيرُ مَحْجورًا لَكِنْ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - من وقتِ الرِّدْنِ، وعندَهما من وقتِ اللُّحوقِ واللَّه تعالى أعلمُ.

#### فصل [في حكم الحجر]

واما حُكُمُ الحجرِ: فهو انجِجارُ العبدِ في حَقِّ المولى عن كُلِّ تَصَرُّفِ كان يَمْلِكُه بسببِ الإذنِ فلا يَمْلِكُ الإقرارَ بالدَّيْنِ إذا لم يَكُنْ في يَدِه مالٌ؛ لأن صِحّةَ إقرارِ المَأْذُونِ بالدَّيْنِ لِكَوْنِه من ضروراتِ التِّجارةِ على ما بَيَّنَا ولا يَمْلِكُ التِّجارةَ فلا يَمْلِكُ الإقرارَ بما هو من ضروراتِها في حَقِّ المولى لَكِنْ يُتْبَعُ (٢) به بعدَ العَتاقِ؛ لأن إقرارَه صَحيحٌ في حق نفسِه لِصُدورِه من الأهلِ لَكِنْ لم يَظْهَرُ للحالِ لِحَقِّ المولى فإذا عَتَقَ فقد زالَ المانِعُ فيَظْهَرُ.

وإنْ كان في يَلِه مالٌ يَنْفُذُ إقرارُه فيما في يَلِه عندَ أبي حنيفةَ، وعندَهما لا يَنْفُذُ؛ لأنه إقرارُ المَحْجورِ فكيفَ يَنْفُذُ؟

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه غيرُ مَحْجورِ فيما في يَدِه ولم يَصِحَّ الحجرُ في حَقِّ ما في يَدِه؛ لأنه لو صَحَّ لَتَبادرَ المَوالي إلى حَجْرِ عَبيدِهم المَأذونينَ في التِّجارةِ إذا عَلِموا أنّ عليهم دَيْنًا لِتسلَمَ لهم أكسابُهم التي في أيديهم. وقد لا يكونُ للغُرَماءِ بَيِّنةٌ على ذلك فيتَضرَّرُ [به] (٣) الغُرَماءُ لِتَعَلَّقِ (٤) دُيونِهم بنِمةِ العبدِ المُفْلِسِ فكان إقرارُه فيما في يَدِه من المالِ من ضروراتِ التِّجارةِ فأشبة إقرارَ المَأذونِ بخلافِ ما إذا لم يَكُنْ في يَدِه مالٌ؛ لأن الحجرَ من المولى للوصولِ إلى الكَسْبِ فإذا لم يَكُنْ في يَدِه كسْبٌ فلا يَحْجُرُ فهو الفرْقُ بين الفصلينِ.

ولو ظَهَرَ عليه الدَّيْنُ بالبَيِّنةِ أو المُعايَنةِ وفي يَدِه كسْبٌ فحَجَرَه المولى لا سَبيلَ للمولى على الله المولى على الكهولى على الكهولي على الكهوبي أو كذَّبَه؛ لأنه لا مِلْكَ للمولى في نفسِه في [حَقِّ] (٥) الحُدودِ والقِصاصِ فاستَوى فيه تَصْديقُه وتَكْذيبُه ولا يَحْتاجُ في إقامَتِها إلى حُضورِ المولى بالإجماع، وفيما

(٤) في المخطوط: «لانعلاق».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أما». (٢) في المخطوط: «ينتفع».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

149

كتاب المأذون

إذا ثَبَتَ ذلك ببَيِّنةٍ قامَ (١) عليه اختِلافٌ ذَكَرْناه فيما قبلُ والمَحْجورُ في الجِنايةِ عَمْدًا أو خَطَأً والمَأذونُ سَواءٌ، وموضِعُ معرفةِ حُكْمِ جِنايَتِهما كِتابُ الدِّياتِ (وسَنَذْكُرُه فيه إنْ شاء اللَّه تعالى) (٢).

\* \* \*

(١) في المخطوط: «قامت».

<sup>(</sup>٢) بدّله في المخطوط: «وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وبتمامه تم الجزء الثالث من البدائع في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى: كتاب الإقرار وكان الفراغ منه في اليوم المبارك العاشر من شهر جمادى الآخر من شهور سنة خمسمائة، على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضا مولاه إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

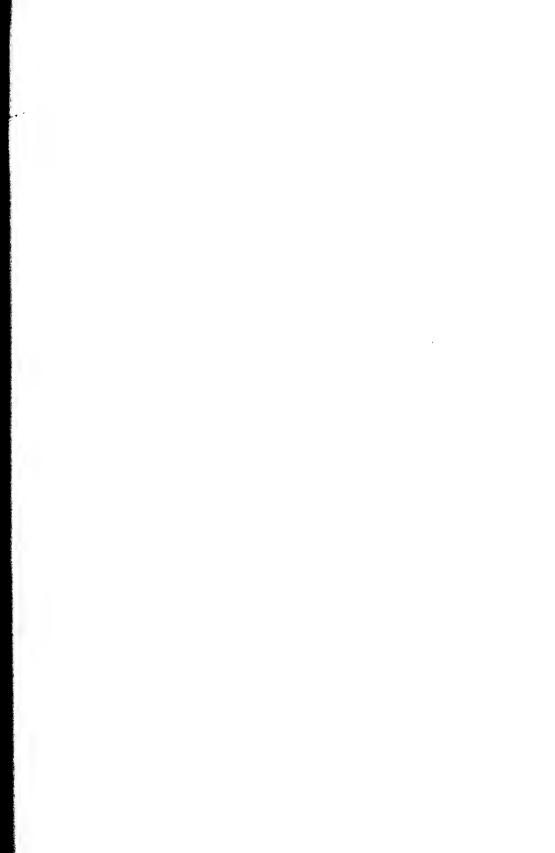

## كناب الإقرار



كتاب الإقرار

## [1/1] (۱۱/كت) والإفرار

الكَلامُ في هذا الكِتابِ [يَقَعُ] (٢) في مَواضِعَ .

في بيانِ رُكْنِ الإقرارِ .

وفي بيانِ الشَّرائطِ التي يَصيرُ الرُّكْنُ بها إقرارًا شرعًا .

وفي بيانِ ما يُصَدَّقُ المُقِرُّ فيما ألحَقَ بإقرارِه من القَرائنِ مما لا يكونُ رُجوعًا حَقيقةً ، وما لا يُصَدَّقُ فيه مِمّا يكونُ رُجوعًا عنه .

وفي بيانِ ما يَبْطُلُ به <sup>(٣)</sup> الإقرارُ بعدَ وُجودِه .

أَمَّا رُكُنُ الإقرارِ فنوعانِ؛ صَريحٌ ودَلالةٌ .

ولو قال: لِفُلانِ قِبَلي ألفُ درهَم، ذَكَرَ القُدوريُّ - رحمه الله - أنه إقرارًا (٥) بأمانةٍ في يَدِه، وذَكَرَ الكَرْخيُّ - رحمه الله - أنه يكونُ إقرارًا بالدَّيْنِ.

وجه ما ذَكرَه الكَوْخيُ: أنّ القَبالةَ هي الكَفالةُ قال اللّه - سبحانه وتعالى عَزَّ من قائلِ : ﴿ وَالْمَلَيْكَةِ فَيِيلًا ﴾ [الإسراء: ٩٢] أي كفيلًا ، والكَفالةُ هي الضَّمانُ ، قال اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ وَكَفَلَهَا زَكْرِيًا ، على قِراءةِ التَّخْفيفِ أي : ضَمن القيامَ بأمرِها

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بمنّك، آمين، اللهم صلُّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «له».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ﴿إقرارٌۥ) .

وجه ما ذَكَرَه القُدوريُّ - رحمه الله -: أنّ القبالة تُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانِ وتُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانِ وتُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانِ وتُسْتَعْمَلُ بمعنى الأمانةِ، فإنّ محمّدًا - رحمه الله - ذَكَرَ في الأصلِ أنّ مَنْ قال: لا حَقَّ لي على فُلانٍ، يَبْرَأُ عن الأمانةِ. ولو قال: لا حَقَّ لي عندَ فُلانٍ أو معه، يَبْرَأُ عن الأمانةِ. ولو قال: لا حَقَّ لي عندَ فُلانِ أو معه، يَبْرَأُ عن الدَّيْنِ والأمانةِ جميعًا، فكانت القبالةُ مُحْتَمِلةً لِلضَّمانِ والأمانةِ، والضَّمانُ لم يُعْرَفْ وُجوبُه فلا يجبُ بالاحتِمالِ.

ولو قال: له في دراهمي هذه ألفُ درهَمٍ، يكونُ إقرارًا بالشَّرِكةِ.

ولو قال له: في مالي ألفُ درهَم، ذَكَرَ في الأصلِ أنّ هذا إقرارٌ له ولم يَذْكُرْ أنه مضمونٌ أو أمانةٌ، واختَلَفَ المَشايِخُ فيه.

قال الجصّاصُ - رحمه الله - إنّه يكونُ إقرارًا بالشَّرِكةِ [له] <sup>(١)</sup> كما في الفصلِ الأوّلِ؛ لأنه جعل مالَه ظَرْفًا للمُقَرِّ به - وهو الألفُ - فيَقْتَضي الخلْطَ وهو معنى الشَّرِكةِ .

وقال بعضُهم: إنْ كان مالُه مَحْصورًا يكونُ إقرارًا بالشَّرِكةِ ، وإنْ لم يَكُنْ مَحْصورًا يكونُ إقرارًا بالشَّرِكةِ ، وإنْ لم يَكُنْ مَحْصورًا يكونُ إقرارًا بالدَّيْنِ ، فظاهرُ (٢) إطْلاقِ الكِتابِ يَدُلُّ على الإقرارِ بالدَّيْنِ كَيْفَما كان ؛ لأن كلِمةَ الظَّرْفِ في مثلِ هذا تُسْتَعْمَلُ في الوُجوبِ؛ قال النّبيُّ ﷺ: «فِي الرّقةِ رُبُعُ العُشْرِ ، وفِي خَمْسِ من الإبِلِ السَّائمةِ شَاةً ، وفِي الرُكَازِ الخُمُسُ» (٣).

(١) ليست في المخطوط.(١) في المخطوط: «وظاهر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس، برقم (١٤٩٩)، ومسلم، كتاب: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبثر جبار، برقم (١٧١٠)، وأبو داود، كتاب اللقطة، باب: التعريف باللقطة، برقم (١٧١٠)، والترمذي، برقم (٢٤٦)، والنسائي، برقم (٢٤٩٥)، وابن ماجه، رقم (٢٥٠٩)، وأحمد، برقم (١٧١٥)، وابن حبان، رقم (٢٥٠١)، وأحمد، برقم (٢٠٠١)، والدارقطني (٢/ ١٥٠)، برقم (٢٠٤١)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥١)، برقم (٢٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٦٤)، برقم (٢٣٤)، والحميدي في مسنده (٢/ ٤٦٤)، برقم (٢٠٤١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٤٠٣)، برقم (٣٣٥)، والحميدي في مسنده (١/ ٢٢٤)، برقم (١١٧١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٤٣٠)، برقم (٢٥٠١)، وابن الجعد في مسنده (١/ ١٧٤)، برقم (١١٢١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١٣٧١)، برقم (١٢٢١)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٣٦)، برقم (١٧٢٧)، برقم (٢٣٢٧)، والحاكم في المستدرك وأخرجه بسند حسن، أبو داود، كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة، برقم (١٧٢١)، والحاكم في المستدرك برقم (١٢٤٩)، وأجمد، برقم (١٢٨٥)، والحارى (١٧٢٨)، برقم (٢٢٩٧)، والحميدي في مسنده (١/ ٢٧١)، برقم (٢٢٧١)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٢)، برقم (٢١٧١)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٢)، برقم (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢١)، برقم (٢٢٥)، والحميدي في مسنده (٢/ ٢٧٢)، برقم (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٣١)، برقم (٢٢٥)، والحميدي غبد الله بن عمرو بن

ولوهال: له في مالي ألفُ درهَم، لا يكونُ إقرارًا بل يكونُ هبةً؛ لأنه ليس فيه ما يَدُلُّ على الوُجوبِ في الذِّمّةِ؛ لأن «اللَّمَ» المُضافَ إلى أهلِ المِلْكِ لِلتَّمْليكِ، والتّمليكُ بغيرِ عِلَى هبةٌ، وإذا كان هبةً فلا يَمْلِكُها إلاّ بالقَبولِ والتّمْليم.

ولوهال: له في مالي ألفُ درهَم لا حَقَّ له (١) فيها فهو إقرارٌ بالدَّيْنِ؛ لأن الألفَ التي لا حَقَّ له فيها لا تكونُ [إلا] (٢) دَيْنًا، إذْ لو كانت هبةً لكان له فيها حَقٌّ .

ولو هال: له عندي ألفُ درهَم، فهو وديعةٌ؛ لأن «عندي» لا تَدُلُّ على الوُجوبِ في الذِّمّةِ بل هي كلِمةُ حَضْرةٍ وقُرْبٍ، ولا اختِصاصَ لِهذا المعنى بالوُجوبِ في الذِّمّةِ، فلا يُثْبِتُ الوُجوبُ إلاّ بدَليلٍ زائدٍ، وكذلك لو قال: لِفُلانٍ مَعي أو في مَنْزِلي أو في بَيْتي أو [في] (٣) صُنْدوقي ألفُ درهَم فذلك كُلَّه وديعةٌ؛ لأن هذه الألفاظ لا تَدُلُ إلاّ على قيامِ اليَدِ على المذكورِ، وذا لا يَقْتَضي الوُجوبَ في الذِّمّةِ لا مَحالةَ، فلم يَكُنْ إقرارًا بالدَّيْنِ، فكانت وديعةً؛ لأنها في مُتَعارَفِ النّاس تُسْتَعْمَلُ في الودائعِ فعندَ الإطْلاقِ تُصْرَفُ (٤) إليها.

ولوقال: له عندي ألفُ درهَم عاريّة، فهو قَرْضٌ؛ لأن «عندي» تُسْتَعْمَلُ في الأماناتِ، وقد فسره (٥) بالعاريّة، وعاريّة الدَّراهم والدَّنانيرِ تكونُ قَرْضًا إذْ لا يُمْكِنُ الانتِفاعُ بها إلاّ باستِهْلاكِه يكونُ قَرْضًا في المُتَعارَفِ، باستِهْلاكِها، وإعارةُ ما لا يُمْكِنُ الانتِفاعُ به إلاّ باستِهْلاكِه يكونُ قَرْضًا في المُتَعارَفِ، وكذلك هذا في كُلِّ ما يُكالُ أو يوزَنُ لِتَعَدُّرِ الانتِفاعِ بها بدونِ الاستِهْلاكِ، فكان الإقرارُ بإعارَتِها إقرارًا بالقَرْض، والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

العاص رضي الله عنهما. كما أخرجه وبسند صحيح، ابن ماجه، كتاب، الأحكام، باب: من أصاب ركازًا، برقم (٢٥١)، وأحمد، برقم (٢٨٦٦)، والطبراني في الكبير (٢١٧/١)، برقم (٢٨٢١)، وأبن أبي شيبة في مصنفه (٢/٤٣٧)، برقم (٢٠٧١) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٤٣٩)، برقم (٤٢٥١)، وبسند صحيح كذلك أخرجه أحمد، برقم (١٤٣٩، والطبراني في الأوسط (٤/٢٥٢)، برقم (٤١٢٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٤٢٥)، وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/٤٢٤)، برقم (٥٨٠٥)، والطبراني في الأوسط (٧/٩٨)، برقم (٨٦٩٦) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. وبسند صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير (٢/٢٧٧)، برقم (٥٩٨) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٤٢٥)، وأخرجه أحمد، برقم (٢٢٧٧) من حديث عامر من حديث الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٤٢٥)، وأخرجه أحمد، برقم (٢٢٧٧) من حديث عبادة بن

الصامت رضي الله عنه. (١) في المخطوط: «لي». (٢) زيادة من المخطوط. (٣) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) زيادة من المخطوط (۳) زيادة من المخطوط (٤) في المطبوع: «فسر».

(واما) الذلالة: فهي أنْ يقولَ له رجلٌ: لي عليكَ ألفٌ، فيقولُ: قد قَضَيْتُها [٤/ ٢ب]؟ لأن القَضاءَ اسمٌ لِتسليمِ مثلِ الواجبِ في الذِّمّةِ فيَقْتَضي سابِقيّةَ (١) الوُجوبِ، فكان الإقرارُ القَضاءِ إقرارًا بالوُجوبِ، ثم يَدَّعي الخُروجَ عنه ، بالقَضاءِ فلا يَصِعُ إلاّ بالبَيِّنةِ، وكذلك إذا قال له رجلٌ: لي عليكَ ألفُ [درهَم] (٢) فقال: اتَّزِنْها؛ لأنه أضافَ الاتِّزانَ إلى الألفِ المُدَّعاةِ، والإنسانُ لا يَأْمَرُ المُدَّعي باتِّزانِ (٣) المُدَّعي إلاّ بعدَ كونِه واجبًا عليه، فكان الأمرُ (١) بالاتِّزانِ إقرارًا بالدَّيْنِ دَلالةً. وكذلك إذا قال: انتقِدْها، لِما قُلْنا.

ولو قال: أتَّزِنُ أو أنْتَقِدُ لم يَكُنْ إقرارًا لأنه لم توجَدِ الإضافةُ إلى المُدَّعَى فيحتملُ الأمرُ باتِّزانِ شيءٍ آخَرَ، فلا يُحْمَلُ على الإقرارِ بالاحتِمالِ، وكذا إذا قال: أجَّلْني بها؛ لأن [معنى] (٥) التَّاجيل تَأْخيرُ المُطالَبةِ مع قيامِ أصلِ الدَّيْنِ في الذِّمَةِ كالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ، واللَّه – تعالى - أعلمُ.

ولو هال له رجل؛ لي عليكَ ألفُ درهم، فقال: حَقًا، يكونُ إقرارًا؛ لأن مَعْناه حَقَّفَتَ فيما قُلْتَ؛ لأن انتِصابَ المَصْدرِ لا بُدَّله من إضمارِ صَدْرِه، وهو الفعلُ، ويحتملُ أنْ يكونَ مَعْناه: قُلْ حَقًا أو (٦) الزَمْ حَقًا، ولَكِنّ الأوّلَ أظْهَرُ، وكذلك إذا قال: الحقّ؛ لأنه تعريفُ المَصْدرِ وهو قولُه: حَقًا، وكذلك لو قال: صِدْقًا، أو: الصّدْقَ، أو: يَقينًا، أو: النَّقينَ، لِما قُلْنا.

ولوهال: برًّا، أو البِرَّ، لا يكونُ إقرارًا؛ لأن لَفْظةَ البِرِّ مُشترَكٌ، تُذْكَرُ على إرادةِ الصَّدْقِ وتُذْكَرُ على إرادةِ الخيْرِ، فلا يُحْمَلُ على الإقرارِ بالاحتِمالِ، وتُذْكَرُ على إرادةِ الخيْرِ، فلا يُحْمَلُ على الإقرارِ بالاحتِمالِ، وكذلك لو (٧) قال: صَلاحًا أو الصّلاحَ، لا يكونُ إقرارًا لأن لَفْظةَ الصّلاح لا تكونُ بمعنى التصديقِ والإقرارِ، فإنه لو صَرَّحَ وقال له: صَلَحْتَ، لا يكونُ تَصْديقًا فيُحْمَلُ على الأمرِ بالصّلاح والاجتِنابِ عن الكذِبِ هذا إذا ذَكَرَ لَفْظةً مُفْرَدةً من هذه الألفاظِ الخمْسةِ، فإن بالصّلاح والاجتِنابِ عن الكذِبِ هذا إذا ذَكَرَ لَفْظةً مُفْرَدةً من هذه الألفاظِ الخمْسةِ، فإن جمع بين لَفْظَتَيْنِ مُتَجانِسَتَيْنِ أو مُخْتَلِفَتَيْنِ فَحُكْمُه يُعْرَفُ في إقرارِ الجامِعِ إنْ شاء اللّه تعالى.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «سابقة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بإيزان».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ﴿إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الإقرار».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿وِ٣.

ثُمَّ رُكُنُ الإهرارِ لا يخلو: إمَّا أَنْ يكونَ مُطْلَقًا، وإمَّا أَنْ يكونَ مُلْحَقًّا بقَرينةٍ :

**فالمُطْلَقُ:** هو قولُه: لِفُلانٍ عَلَيَّ كذا، وما يجْري مجراه خاليًا عن القَراثنِ .

(وأما) المُلْحَقُ بالقرينةِ (١): فبيانُه يَشتمِلُ على فصلِ بيانِ ما يُصَدَّقُ للمُقِرِّ فيما ألحَقَ بإقرارِه من القَراثنِ ما (٢) لا يكونُ رُجوعًا وما لا يُصَدَّقُ فيه مِمّا يكونُ رُجوعًا، فنَقولُ: القَرينةُ في الأصلِ نوعانِ: قَرينةٌ مُغَيِّرةٌ من حيث الظَّاهرُ مَبنيّةٌ على الحقيقةِ، وقَرينةٌ مَبنيّةٌ على الإطْلاق.

أمَّا القَرينةُ المُغَيِّرةُ من حيث الظَّاهرُ والمَبنيَّةُ على الحقيقةِ فهي المُسْقِطةُ لاسم الجُمْلةِ ، فيُعْتَبَرُ <sup>(٣)</sup> بها الاسمُ لَكِنْ يَتَبَيَّنُ بها المُرادُ، فكان تَغْييرًا صورةً تَبْيينًا مَعْنَى.

(وأما) القَرينةُ المُغَيِّرةُ فتَتَنَوَّعُ ثلاثةَ أَنُواع:

نوعٌ يدخلُ في (١٠) أصلِ الإقرارِ، ونوعٌ يدخلُ على وصْفِ المُقَرِّ به، ونوعٌ يدخلُ على قدرِه وكُلُّ ذلك قد يكونُ مُتَّصِلًا وقد يكونُ مُنْفَصِلًا .

(أمًا) الذي يدخلُ على أصلِ الإقرارِ فنحوُ: التّعْليقِ بمَشيئةِ اللَّه تعالى مُتَّصِلاً باللَّفْظِ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلفُ درهَم إنْ شاء اللَّه تعالى، وهذا يَمْنَعُ صِحَّةَ الإقرارِ أصلًا؛ لأن تَعْلَيقَ (٥) مَشيئةِ اللَّه تبارك وتعالَى بكَوْنِ الألفِ في الذِّمَّةِ أمرٌ لا يُعْرَفُ، فإن شاء كان وإنْ لم يَشَأَ لم يَكُنْ، فلا يَصِحُّ الإقرارُ مع الاحتِمالِ، ولأنّ الإقرارَ إخْبارٌ عن كاثنٍ، والكائنُ لا يحتملُ تَعْليقَ كونِه بالمَشيئةِ، فإنّ الفاعِلَ (٦٠) إذا قال: أنا فاعِلٌ (٧٠) إنْ شاء اللَّه تعالى، يَسْتَحِقُّ؛ ولِهذا أبطَلْنا القولَ بالاستِثْناءِ في الأيمانِ، واللَّه تعالى أعلمُ بالصّوابِ .

وكذا إذا عَلَّقَه بمَشيئةِ فُلانٍ لا يَصِحُّ الإقرارُ لِما قُلْنا ولو أقَرَّ بشرطِ الخيارِ بَطَلَ الشّرطُ وصَعَّ الإقرارُ لِما ذَكَرْنا أنّ الإقرارَ إخْبارٌ عن ثابِتٍ في الذُّمَّةِ، وشرطُ الخيارِ في معنى الرُّجوع، والإقرارُ في حُقوقِ العِبادِ لا يحتملُ الرُّجوعَ .

(وأما) الذي يدخلُ على وصْفِ المُقَرِّ به فإن كان مُتَّصِلًا باللَّفْظِ بأنْ قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ

(١) في المخطوط: «بقرينة». (٢) في المخطوط: «مما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيتعيَّن». (٤) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «تعلق».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «قاعد».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «القاعد».

ألفُ درهَم وديعةً ، يَصِحُّ ويكونُ إقرارًا بالوَدِيعةِ وإنْ كان مُنْفَصِلاً عنه بأنْ سَكَتَ ثم قال : عَنَيْتُ به الوديعة لا يَصِحُّ ويكونُ إقرارًا بالدَّيْنِ ؛ لأن بيانَ (١) المُغَيِّرِ لا يَصِحُّ إلاّ بشرطَ الوصْلِ كالاستِثْنَاءِ ؛ وهذا لأن قوله : لِفُلانِ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ إخْبارٌ عن وُجوبِ الألفِ عليه من حيث الظّاهر .

ألا تَرَى أنه لو سَكَتَ عليه (٢) لَكان كذلك فإن قَرَنَ به قوله وديعةً، وحُكْمُها وُجوبُ الحِفْظِ فكان بيانَ الحِفْظِ، فقد [٤/ ٣أ] غَيَّرَ حُكْمَ الظّاهرِ من وُجوبِ العَيْنِ إلى وُجوبِ الحِفْظِ فكان بيانَ تَغْييرٍ من حيث الظّاهر فلا يَصِحُّ إلاّ موصولاً كالاستِثْناءِ، وإنّما يَصِحُّ موصولاً؛ لأن قوله: عَلَيَّ ألفُ درهَم، وإنْ كان خلافَ الظّاهرِ فيَصِحُّ بشرطِ الوصْل.

ولو قال: لفلان عَلَيَّ ألفُ درهَم وديعة قَرْضًا أو مُضارَبةً قَرْضًا أو بضاعةً قَرْضًا أو قال دَيْنًا مَكان قولِه قَرْضًا فهو إقرارٌ بالدَّيْنِ لأن الجمْعَ بين اللَّفْظَيْنِ في مَعْناهما مُمْكِنٌ لِجوازِ أَنْ يكونَ أَمانةً في الابْتِداءِ ثم يَصيرُ مضمونًا في الانتِهاءِ إذِ الضَّمانُ قد يَطْرَأُ على الأمانةِ كالوديعةِ المُسْتَهْلَكةِ ونحوِها، سَواءٌ وصَلَ أو فصَلَ ؛ لأن الإنسانَ في الإقرارِ بالضَّمانِ [على نفسِه] (٣) غيرُ مُتَّهَم.

(وأما) الذي يدخلُ على قدرِ المُقَرِّ به فنوعانِ :

احدُهما: الاستِثْناءُ .

والثّاني: الاستِدْراكُ .

أمَّا الاستِثْناءُ في الأصلِ فنوعانِ :

**احدُهما: أنْ يكونَ المُسْتَثْنَى [فيه]** (<sup>٤)</sup> من جنسِ المُسْتَثْنَى منه .

والثاني: أنْ يكونَ من خلافِ جنسِه وكُلُّ واحدٍ منهما نوعانِ: مُتَّصِلٌ ومُنْفَصِلٌ فإن كان المُسْتَثْنَى من جنسِ المُسْتَثْنَى منه والاستِثْناءُ مُتَّصِلٌ فهو على ثلاثةِ أوجُهِ: استِثْناءُ القليلِ من الكَشيرِ واستِثْناءُ الكلِّ من الكُلِّ من الكُلِّ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «البيان».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «عنه».

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من المخطوط.

أمّا استِثْناءُ القليلِ من الكَثيرِ فنحوُ أَنْ يقولَ: عَلَيَّ عَشَرةُ [دراهم] (١) إلاّ ثلاثةَ دراهمَ، ولا خلاف في جوازِه ويَلْزَمُه سَبْعةُ دراهمَ؛ لأن الاستِثْناءَ في الحقيقةِ تَكَلَّمٌ بالباقي بعدَ الثُّنْيا كأنّه قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ سَبْعةُ دراهمَ إلاّ أنّ (لِلسَّبْعةِ اسمَيْنِ) (٢): أحدُهما سَبْعةٌ، والآخَرُ عَشَرةٌ إلاّ ثلاثةً؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَسِينَ عَامًا ﴾ والآخَرُ عَشَرةٌ إلاّ ثلاثةً وفي قال اللَّه تبارك وتعالى: عَامًا وكذلك إذا قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلفُ درهَم سِوَى ثلاثةٍ دراهمَ ولأن سِوَى من ألفاظِ الاستِثْناءِ.

وكذا إذا قال: غيرَ ثلاثةٍ؛ لأن غيرَ بالنّصْبِ لِلاستِثْناءِ، فإن [من] <sup>(٣)</sup> قال: لِفُلانِ عَلَيَّ درهَمٌ غيرَ دانِقٍ، يَلْزَمُه خمسةُ دَوانِقَ، ولو قال: غيرُ دانِقِ بالرَّفْعِ يَلْزَمُه درهَمٌ تامِّ.

(وأما) استِثناءُ الكثيرِ من القليلِ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ (عشرة دراهم إلا تسعة) (ئ) فجائزٌ في ظاهرِ الرِّوايةِ ويَلْزَمُه درهَمٌ إلاّ ما رويَ عن أبي يوسف - رحمه الله - [أنه] (٥) لا يَصِحُّ وعليه العَشَرةُ، والصّحيحُ جوابُ ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأن المَنْقولَ عن أثِمّةِ اللَّغةِ - رحمهم الله - أنّ الاستِثناءَ تَكَلَّمٌ بالباقي بعدَ الثَّنْيا، وهذا المعنى كما يوجَدُ في استِثناءِ القليلِ من الكثيرِ من القليلِ إلاّ أنّ هذا النّوعَ من الاستِثناءِ غيرُ مُستَحْسَنِ عندَ أهلِ اللّغةِ؛ لأنهم إنما (٦) وضعوا الاستِثناءَ لِحاجَتِهم إلى استِدْراكِ الغَلَطِ، ومثلُ هذا الغَلَطِ مِمّا يَنْدُرُ وُقوعُه غايةَ النّدْرةِ فلا حاجةَ إلى استِدْراكِه لَكِنْ (٧) يُحْتَمَلُ الوُقوعُ في الجُمْلةِ فيَصِحُّ.

(وأما) استِثْناءُ الكُلِّ من الكُلِّ بأنْ يقولَ: لِفُلانِ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ إلاَّ عَشَرةَ دراهمَ فباطِلٌ وعليه عَشَرةٌ كامِلةٌ لأن هذا ليس باستِثْناء إذْ هو تَكَلَّمٌ بالحاصِلِ بعدَ الثَّنْيا، ولا حاصِلَ ههنا بعدَ الثَّنْيا فلا يكونُ استِثْناءٌ بل يكونُ إبطالاً للكلامِ ورُجوعًا عَمّا تَكَلَّمَ به والرُّجوعُ عن الإقرارِ في حَقِّ العِبادِ لا يَصِحُّ فبَطَلَ الرُّجوعُ وبَقيَ الإقرارُ.

ولوهال: لِفُلانِ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ إلاَّ درهَمًا زائفًا، لا يَصِحُّ الاستِثْناءُ عندَ أبي حنيفةَ رضى الله عنه وعليه عَشَرةٌ جيادٌ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) نيست في المخطوط.
 (٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.(٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>V) في المخطوط: «لكنه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لسبعة اثنان».

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع: «تِسْعةُ دراهمَ إلا عَشَرةً».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لما».

وقال أبو يوسفَ يَصِحُّ وعليه عَشَرةٌ جيادٌ للمُقَرِّ له وعلى المُقَرِّ له درهَمٌ (١) زائفٌ للمُقِرِّ بناءً على أنّ الأصلَ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - أنّ المُقاصّة لا تَقِفُ على صِفةِ الجوْدةِ بل تَقِفُ على الوزنِ. وعندَ أبي يوسفَ لا تَتَحَقَّقُ المُقاصّةُ إلاّ بهما جميعًا.

ووجه البناءِ على هذا الأصلِ أنه لو صَحَّ الاستِثْناءُ لَوَجَبَ [على المُقَرَّ] (٢) له درهَمٌ زائفٌ وحينَئِذِ تَقَعُ المُقاصَةُ عندَه، وإذا وقَعَتِ المُقاصَةُ عندَه، وإذا وقَعَتِ المُقاصَةُ يَصِيرُ المُسْتَثْنَى درهَمًا جَيِّدًا لا زائفًا وهذا خلافُ موجَبِ تَصَرُّفِه فلم يَصِحَّ الاستِثْناءُ.

وعند أبي يوسف - رحمه الله - لمّا كان اتّحادُهما في صِفةِ الجوْدةِ شرطًا لِتَحَقَّقِ المُقاصّةِ - ولم يوجَدْ ههنا - لا تَقَعُ المُقاصّةُ وإذا لم تَقَعْ كان الواجبُ على كُلِّ واحدٍ منهما أداءَ ما عليه فلا يُؤدّي إلى تَغْييرِ موجَبِ الاستِثْناءِ فيَصِحُّ الاستِثْناءُ، والصّحيحُ أصلُ أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الجوْدة في الأموالِ الرّبَويّةِ ساقِطةُ الاعتبارِ شرعًا لِقولِ النّبيِّ عَلَيْ: «جَندُهَا ورَدِينُهَا سَوَاءٌ» (٣) والسّاقِطُ شرعًا والعَدَمُ حَقيقةً سَواءٌ. ولو انعَدَمَتْ حَقيقةً لَوَقَعَتِ المُقاصّةُ، كذا إذا انعَدَمَتْ شرعًا.

ولو هال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ إلا درهمَ سَتَوق فقياسُ قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسف - رحمهما الله - أنه يَصِحُ الاستِثْناءُ وعليه عَشَرةُ دراهمَ إلا قيمة درهم سَتَوقِ وقياسُ قولِ محمدٍ وزُفَرَ - رحمهما الله - أنه لا يَصِحُ الاستِثْناءُ أصلاً [وعليه عَشَرةٌ كامِلةٌ] (٤) بناءً على أنّ المُجانَسةَ ليستُ بشرطِ لِصِحّةِ الاستِثْناءِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ - عليهما الرَّحْمةُ - (وعندَ محمدٍ وزُفَرَ) (٥) شرطٌ على ما سَنَذْكُرُه إنْ شاء اللَّه تعالى.

وَلوقال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلف [درهم] (٦) إلا قليلاً فعليه أكثرُ من نصفِ الألفِ، والقولُ في الزّيادةِ على الخمسِمِائةِ قولُه؛ لأن القليلَ من أسماء الإضافةِ فيَقْتَضي أنْ يكونَ ما يُقابِلُه أكثرَ منه ليكونَ هو بالإضافةِ إليه قليلاً فإذا استَثْنَى القليلَ من الألفِ (فلا بُدًّ) (٧) وأنْ يكونَ المُسْتَثْنَى منه أكثرَ من المُسْتَثْنَى، وهو الأكثرُ من نصفِ الألفِ ولِهذا قال بعضُ أهلِ

 <sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «درهم».

<sup>(</sup>٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧)، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٥) في المخطوط: «وعندهما».

 <sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط: «لا بد».

التّأويلِ في قولِه تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّيْلُ ۞ ثُرِ ٱلْيَّلَ إِلَّا قَلِلاً﴾ [المزمل:١-٣] إنّ استِثْناءَ القليلِ من الأمرِ بقيامِ اللَّيْلِ يَقْتَضي الأمرَ بقيامِ أكثرِ اللَّيْلِ، والقولُ في مقدارِ الزّيادةِ على نصفِ الألفِ قولُه لأنه المحمل <sup>(١)</sup> في قدرِ الزّيادةِ فكان البيانُ إليه.

وكذلك إذا قال: إلا شيئًا؛ لأن الاستِثناء بلَفْظةِ شيء لا يُسْتَعْمَلُ إلا في القليلِ هذا إذا كان المُسْتَثْنَى من عنه. فَإِنْ كان من خلافِ جنسِه يُنْظَرُ إِنْ كان المُسْتَثْنَى منه. فَإِنْ كان من خلافِ جنسِه يُنْظَرُ إِنْ كان المُسْتَثْنَى منه . فَإِنْ كان من خلافِ جنسِه يُنْظَرُ إِنْ كان المُسْتَثْنَى مِنه مِما أقرَّ به مِمّا لا يُصِحُّ الاستِثْناء، وعليه جميعُ ما أقرَّ به عندنا (٢) بأنْ قال: له عَلَيَّ عَشَرةُ دراهم إلا ثوبًا، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله يَصِحُّ ويَلْزَمُه قدرُ قيمةِ التَّوْبِ (٣).

وإنْ كان المُسْتَثْنَى مِمّا يُثْبِتُ دَيْنًا في الذِّمّةِ مُطْلَقًا من المَكيلِ والموزونِ والعَدَديِّ المُتقارِبِ بأنْ قال: لِفُلانِ [عَلَيَّ] (4) عَشَرةٌ إلا درهَمًا أو إلا قَفيزَ حِنْطةٍ أو مِاثةُ دينارٍ إلا عَشَرةَ دراهمَ أو دينارٌ إلا مِاثةَ جَوْزةٍ، يَصِحُّ الاستِثْناءُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف – عَشَرةَ دراهمَ أو دينارٌ إلا مِاثةَ جَوْزةٍ، يَصِحُّ الاستِثْناءُ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف – رضي الله عنهما – ويَطْرَحُ مِمّا أقرَّ به قدرَ قيمةِ المُسْتَثْنَى وعندَ محمدٍ وزُفَرَ – رحمهما الله – لا يَصِحُّ الاستِثْناءُ أصلاً.

أمّا (٥) الكَلامُ مع الشّافعيّ - رحمه الله - في المسألةِ الأولى فوجه قولِ الشّافعيّ - رحمه الله - أنّ لِنَصِّ الاستِثْناءِ حُكْمًا على حِدةٍ كما لِنَصِّ المُسْتَثْنَى منه من النّفْي والإثباتِ؛ لأن الاستِثْناءَ من النّفْي إثباتٌ ومن الإثباتِ نَفْيٌ لُغةً، فقولُه: لِفُلانِ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ إلاّ درهمًا مَعْناه إلاّ درهمًا فإنه ليس عَلَيَّ، فيصيرُ دَليلُ النّفْي مُعارِضًا لِدَليلِ الإثباتِ في قدرِ المُسْتَثْنَى، ولِهذا قال: إنّ الاستِثْناءَ يعملُ بطريقِ المُعارَضةِ فصارَ قولُه: لِفُلانِ عَلَيَّ (ألفُ درهم ) (٦) إلاّ ثوبًا فإنه ليس عَلَيَّ من الألِف، ومَعْلومٌ أنّ عَيْنَ القَوْبِ من الألفِ ليس عليه فكان المُرادُ قدرَ قيمَتِه أي مقدارَ قيمةِ الثّوْبِ ليس عَلَيَّ من الألفِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المجمل».

<sup>(</sup>٢) انظَّر في مذَّهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (١١٤)، شرح فتح القدير (٨/ ٣٥٤)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣٨). البناية (٨/ ٥٦٤– ٥٦٥)، اللباب (٢/ ٢٨، ٢٩).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أنه يصح الاستثناء من غير الجنس، كقوله: ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا. انظر: الوسيط (٣/ ٣٥٤)، نهاية المحتاج (١٠٦/٥).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «عشرة دراهم».

وجه قولِ أصحابِنا رضي الله عنهم: أنه لا حُكْمَ لِنَصِّ الاستِثْناءِ إلاّ بيانُ (١) أنّ القدرَ المُسْتَثْنَى لم يدخلْ تَحْتَ نص المُسْتَثْنَى منه أصلاً؛ لأن أهلَ اللَّغةِ قالوا: إنّ الاستِثْناءَ تَكَلُّمٌ بالباقي بعدَ التُّنْيا، وإنّما يكونُ تَكَلُّمًا بالباقي إذا كان ثابِتًا (٢) فكان انعِدامُ حُكْم نَصِّ المُسْتَثْنَى منه في المُسْتَثْنَى لانعِدامِ تَناوُلِ اللَّفْظِ إيّاه لا للمُعارَضةِ مع ما أنّ القولَ بالمُعارَضةِ فاسدٌ لِوُجوهِ:

احدُها: أنَّ الاستِثْناءَ مُقارِنٌ للمُسْتَثْنَي منه فكانت المُعارَضةُ مُناقِضةً .

والثاني: أنّ المُعارَضةَ إنّما تكونُ بدَليلِ قائم بنفسِه، ونَصُّ الاستِثْناءِ ليس بنَصِّ قائم بنفسِه فلا يَصْلُحُ مُعارِضًا إلاّ أنْ يُزادَ عليه قولُه إلاّ كذا فإنه كذا، وهذا تَغْييرٌ ومَهْما أمكَنَّ العملُ بظاهرِ اللَّفْظِ من غيرِ تَغْييرٍ كان أولى.

والثالث: أنّ القولَ بالمُعارَضةِ يكونُ رُجوعًا عن الإقرارِ، والرُّجوعُ عن الإقرارِ في حُقوقِ العِبادِ لا يَصِحُ كما إذا قال: له عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ وليس له عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ، وإذا كان بيانًا فمعنى البيانِ لا يَتَحَقَّقُ إلاّ إذا كان المُسْتَثْنَى من جنسِ المُسْتَثْنَى منه إمّا في الاسمِ أو في احتِمالِ الوُجوبِ في الذِّمةِ على الإطلاقِ، ولم يوجَدْ ههنا على ما نَذْكُرُه إنَّ شاء اللَّه تعالى.

وهولهم [١٤/٤]؛ الاستِثناءُ من الإثباتِ نَفْيٌ ومن النّفْي إثباتٌ - مَحْمولٌ على الظّاهرِ إذْ هو في الظّاهرِ كذلك دونَ الحقيقةِ لأنه تَحَقَّقَ معنى المُعارَضةِ وهو مُحالٌ على ما ذَكَرْنا وجهَ إحالَتِه فيكونُ بيانًا حَقيقةً نَفْيًا أو إثباتًا جَمْعًا بين النّقْلينِ بقدرِ الإمكانِ، واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّوابِ.

(وأما) الكَلامُ في المسألةِ الثّانيةِ فوجه قولِ محمدٍ وزُفَرَ - رحمهما الله - أنّ الاستِثْناءَ استِخْراجُ بعضِ ما لولاه لَدَخَلَ تَحْتَ نَصِّ المُسْتَثْنَى منه، وذا لا يَتَحَقَّقُ إلاّ في الجنسِ ولِهذا لو كان المُسْتَثْنَى ثوبًا لم يَصِحَّ الاستِثْناءُ .

وجه قولِ ابي حنيفة وابي يوسف: أنّ الدّاخِلَ تَحْتَ قولِه: لِفُلانِ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ ، عَشَرةٌ موصوفةٌ بأنّها واجبةٌ مُطْلَقًا مُسَمَّاةٌ بالدَّراهمِ فإن لم يُمْكِنْ تَحْقيقُ معنى المُجانَسةِ في اسمِ الدَّراهمِ أمكنَ تَحْقيقُها في الوُجوبِ في الذِّمَةِ على الإطْلاقِ ؛ لأن الحِنْطةَ في احتِمالِ

(١) في المخطوط: «لبيان». (٢) في المخطوط: «بيانًا».

كتاب الإقرار

الوُجوبِ في الذِّمَةِ على الإطْلاقِ من جنسِ الدَّراهمِ ألا تَرَى أنها تَجِبُ دَيْنَا موصوفًا في الذِّمةِ حالاً بالاستِقْراضِ والاستِهْلاكِ كما تَجِبُ سَلَمًا وثَمَنًا حالاً كالدَّراهم.

(فَأَمّا) النَّوْبُ فلا يَحتملُ الوُجوبَ في الذِّمّةِ على الإطْلاقِ بل سَلَمَّا أو ثَمَنَا مُؤَجَّلًا (فَأَمّا) ما لا يحتملُه استِقْراضًا واستِهْلاكًا وثَمَنًا حالاً غيرَ مُؤَجَّلِ فأمكنَ تَحْقيقُ معنى المُجانَسةِ بينهما في وصْفِ الوُجوبِ في الذِّمّةِ على الإطْلاقِ إنْ لم يَكُنْ في اسمِ الدَّراهمِ المُجانَسةِ بينهما في وصْفِ الوُجوبِ في الذِّمّةِ على الإطْلاقِ إنْ لم يَكُنْ في اسمِ الدَّراهمِ فأمكنَ العملُ بالاستِثْناءِ في تَحَقُّقِ مَعْناه وهو البيانُ من وجهٍ، ولا مُجانَسةَ بين الثّيابِ والدَّراهمِ لا في الاسمِ ولا في احتِمالِ الوُجوبِ في الذِّمّةِ على الإطْلاقِ فانعَدَمَ معنى الاستِثْناءِ أصلاً فهو الفرْقُ، واللَّه تعالى أعلمُ.

وَلُو أَقُرَّ لِإِنسانِ بِدَارٍ واستَثْنَى بِناءَها لِنفسِه فالاستِثْناءُ بِاطِلٌ لأن اسمَ الدَّارِ لا يَتَناوَلُ البِناءُ لُغةً بِل وُضِعَ دَلالةً على العَرْصةِ في اللَّغةِ، وإنّما البِناءُ فيها بمنزِلةِ الصّفةِ فلم يَكُنِ المُستَثْنَى من جنسِ المُستَثْنَى منه فلم يَصِحَّ الاستِثْناءُ وتكونُ الدَّارُ مع البِناءِ للمُقرِّ له لأنه إنْ لم يَكُنِ اسمًا عامًّا لَكِنّه يَتَناوَلُ هذه الأجزاءَ بطريقِ التّضَمُّنِ كمَنْ أقرَّ لِغيرِه بخاتَم كان له الحلْقةُ والفصِّ لا لأنه اسمٌ عامٌّ بل هو اسمٌ لِمُسَمَّى واحدٍ وهو المُركَّبُ من الحلْقةِ والفصِّ الحلْقةُ والفصِّ ولكِنّه يَتَناوَلُه بطريقِ التّضَمُّنِ وكذا مَنْ أقرَّ بسَيْفٍ لِغيرِه كان له النصلُ والجفْنُ والحمائلُ ولكِنّه يَتَناوَلُه بطريقِ التّضَمُّنِ وكذا مَنْ أقرَّ بصَجْلة كان له العيدانُ والكِسْوةُ بخلافِ ما إذا استَثْنَى رُبُعَ الدَّارِ أو لِما قُلْنَا وكذا مَنْ أقرَّ بحَجْلة كان له العيدانُ والكِسْوةُ بخلافِ ما إذا استَثْنَى من جنسِ المُسْتَثْنَى منه فصَحِّ الاستِثْناءُ لِما بَيَّنَا أنّ الدّارَ اسمٌ للعَرْصةِ فكان المُسْتَثْنَى من جنسِ المُسْتَثْنَى منه فصَحَ.

وَلُو قَالَ بِنَاءُ هَذَهُ الدَّارِ لَي وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ صَحَّ؛ لأن اسمَ البِنَاءِ لا يَتَنَاوَلُ العَرْصَةَ إِذْ هِي اسمٌ للبُقْعةِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا الذي ذَكَرْنا حُكْمُ الاستِثْناء إذا وردَ على الجُمْلةِ المَلْفوظةِ، فأمّا إذا وردَ الاستِثْناءُ على الجُمْلةِ المَلْفوظةِ، فأمّا إذا وردَ الاستِثْناءُ على الاستِثْناءِ يكونُ استِثْناءُ من المُسْتَثْنَى لا من المُسْتَثْنَى منه لأنه أقرَبُ المذكورِ إليه فيُصْرَفُ الاستِثْناءُ الثّاني إليه ويُجْعَلُ الباقي منه مُسْتَثْنَى من الجُمْلةِ المَلْفوظةِ.

وعلى هذا إذا ورَدَ الاستِثْناءُ على الاستِثْناءِ مَرّةً بعدَ أُخرى وإنْ كثُرَ فالأصلُ فيه أنْ يُصْرَفَ كُلُّ استِثْناءِ إلى ما يَليه لِكَوْنِه أقرَبَ المذكورِ إليه فيُبْدَأُ من الاستِثْناءِ الأخيرِ فيُسْتَثْنَى

الباقي مِمّا يَليه ثم يُنْظَرُ إلى الباقي [مِمّا يَليه ثم يَنْظُرُ إلى الباقي] (١) هَكذا إلى الاستِثناءِ الأوّلِ ثم يُنْظَرُ إلى الباقي منه فيُسْتَثْنَى ذلك من الجُمْلةِ المَلْفوظةِ فما بَقيَ منها فهو القدرُ المُقَرُّ به .

بيانُ هذه الجَمْلةِ إذا قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشْرةُ دراهمَ إلاّ ثلاثةَ دراهمَ إلاّ درهَمَّا يكونُ إقرارًا بثَمانيةِ دراهمَ لأنّا صَرْفنا الاستِثْناءَ الأخيرَ إلى ما يَليه فبَقيَ درهَمانِ يَسْتَثْنيهما من العَشَرةِ فيَبْقَى ثَمانيةٌ، والأصلُ فيه قولُه سبحانه وتعالى خَبَرًا عن [جماعة] (٢) المَلائكة : ﴿ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تَجْرِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينٌ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْنَـكُمْ قَدَّرْنَا ۚ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنْهِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [العجر:٥٨-٢٠] .

استَثْنَى اللَّه تبارك وتعالى آلَ لوطٍ من أهل القَرْيةِ لا من المُجْرِمينَ؛ لأن حَقيقةَ الاستِثْناءِ من الجنسِ وآلُ لوطٍ لـم يكونوا مُجْرِمينَ ثـم استَثْنَى امرأتَه من آلِه فبَقيَتْ في الغابِرينَ .

ولو هال: لِفُلانِ عَلَىَّ عَشَرةُ دراهمَ إلاّ خمسةَ دراهمَ إلاّ ثلاثةَ دراهمَ [٤/ ٤ب] إلاّ درهمًا يكونُ إقرارًا بسَبْعةٍ لأنّا جَعَلْنا الدِّرْهَمَ مُسْتَثْنَى مِمّا يَليه وهي ثلاثةٌ فبَقيَ درهَمانِ استَثْناهما من خمسةٍ فبَقيَ ثلاثةٌ استَثْناها من الجُمْلةِ المَلْفوظةِ فبَقيَ سَبْعةٌ وكذلك لو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ إلاّ سَبْعةَ دراهمَ إلاّ خمسةَ دراهمَ إلاّ ثلاثةَ دراهمَ إلاّ درهَمًا يكونُ إقرارًا بسِتّةٍ لِما ذَكَرْنا من الأصلِ وهذا الأصلُ <sup>(٣)</sup> لا يُخْطِئُ في إيرادِ الاستِثْناءِ على الاستِثْناءِ وإنْ كثُر.

هذا إذا كان الأصلُ مُتَّصِلًا بالجُمْلةِ المذكورةِ فأمّا إذا كان مُنْفَصِلًا عنها بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ وسَكَتَ ثم قال إلاّ درهَمًا لا يَصِحُّ الاستِثْناءُ عندَ عامّةِ العُلَماءِ وعامّةِ الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم إلاّ ما رويَ عن عبدِ اللَّه بنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه يَصِحُّ وبِه أخذ بعضُ النّاس.

ووجهُه أنَّ الاستِثْنَاءَ بيانٌ لِما ذَكَرْنَا فيَصِحُّ مُتَّصِلًا ومُنْفَصِلًا كبيانِ المُجْمَلِ والتَّخْصيصِ للعامُّ عندُنا .

وجه قولِ العامة؛ أنَّ صيغةَ الاستِثْناءِ إذا انفَصَلَتْ عن الجُمْلةِ المَلْفوظةِ لا تكونُ (١٠ كلامَ استِثْناءٍ لُغةً؛ لأن العَرَبَ ما تَكَلَّمَتْ به أصلًا، ولو اشتغَلَ به أحدٌ يُضْحَكُ عليه كمَنْ قال:

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) في المخطوط: (يكون).

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.(٣) في المخطوط: (أصل).

لِفُلانِ عَلَيَّ كذا، ثم قال: بعد شَهْرٍ إنْ شاء اللَّه تعالى (١) لا يُعَدُّ ذلك تَعْليقًا بالمَشيئةِ حتى لا يَصِحَّ، كذا هذا والرِّوايةُ عن ابنِ عَبّاسِ لا تَكادُ تَصِحُّ، بخلافِ بيانِ المُجْمَلِ والعامِّ؛ لأنهم يَتَكَلَّمونَ بذلك مُسْتَعْمَلٌ عندَهم مُتَّصِلًا ومُنْفَصِلًا على ما عُرِفَ في أُصولِ الفِقْه، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وعلى هذا قال أبو حنيفةَ فيمَنْ قال لعبده: أنْتَ حُرٌّ وحُرٌّ إنْ شاء اللَّه تعالى، أنه لا يَصِحُّ الاستِثْناءُ؛ لأن تَكْريرَ صيغةِ التَّحْريرِ لَغْوٌ فكان في معنى السَّكْتةِ .

ولو هال: لِفُلانٍ [عَلَيَّ] (٢) كُرُّ حِنْطةٍ وكُرُّ شَعيرٍ إلاَّ كُرَّ حِنْطةٍ وقَفيزَ شَعيرٍ ، لا يَصِحُّ استِثْناءُ كُرِّ الحِنْطةِ إلى جنسِه فيكونُ استِثْناءً للكُلِّ من الكُلِّ فلم يَصِحَّ .

وهَلْ يَصِحُّ استِثْناءُ القَفيزِ من الشَّعيرِ ؟

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: لا يَصِحُ لأنه لَمّا لم يَصِحَّ استِثْناءُ كُرِّ الحِنْطةِ فقد لَغا فكَأنّه سَكَتَ ثم استَثْنَى قَفيزَ شَعيرٍ فلم يَصِحَّ استِثْناؤُه [أصلاً] (٣)، واللَّه - عَزَّ وجَلَّ - أعلمُ.

(وأما) الاستِدْراكُ فهو في الأصلِ لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي القدرِ، وإمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصِّفةِ فإن كان في القدرِ فهو على ضرْبَيْنِ: إمّا أَنْ يَكُونَ فِي الجنسِ.

وإمّا أنْ يكونَ في خلافِ الجنسِ .

اما في الجنس فنحو ان يقول: لِفُلانِ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ لا بل ألفانِ فعليه ألفانِ استحسانًا، والقياسُ أنْ يكونَ عليه ثلاثةُ آلافٍ .

(وجه) القياس أنّ قوله لِفُلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهَم إقرارٌ بألفٍ وقولُه لا رُجوعَ وقولُه بل استِدْراكٌ، والرُّجوعُ عن الإقرارِ في حُقوقِ العِبادِ غَيرُ صَحيحٍ، والاستِدْراكُ صَحيحٌ فأشبَهَ الاستِدْراكَ في خلافِ الجنسِ وكما إذا قال لامرأتِه: أنْتِ طَالِقٌ واحدةً لا بل ثِنْتَيْنِ أنه يَقَعُ ثلاثُ تَطْليقاتٍ.

وجه الاستحسانِ أنَّ الإقرارَ إخْبِارٌ والمُخْبَرُ عنه مِمَّا يجْري الغَلَطُ في قدرِه أو وصْفِه

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «لأنه».

<sup>(</sup>٣) ليستّ في المخطوط.

عادةً فتَقَعُ الحاجةُ إلى استِدْراكِ الغَلَطِ فيه فيُقْبَلُ إذا لم يَكُنْ مُتَّهَمًا فيه، وهو غيرُ مُتَّهَم في النّيادةِ على المُقَرِّ به فتُقْبَلُ منه بخلافِ الاستِدْراكِ في خلافِ الجنسِ؛ لأن الغَلَطَّ فيَ خلافِ الجنسِ لا يَقَعُ عادةً فلا تَقَعُ الحاجةُ إلى استِدْراكِه. وبِخلافِ مسألةِ الطَّلاقِ أنّ قوله أنْتِ طالِقٌ إنْشاءُ الطَّلاقِ لُغةً وشرعًا، والإنشاءُ لا يحتملُ الغَلَطَ حتّى لو كان إخْبارًا بأنْ قال لها: كُنْتُ طَلَّقْتُكِ أمسِ واحدةً لا بل اثنتَيْنِ لا يَقَعُ عليها إلاّ طَلاقانِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

وكذلك إذا قال: لِفُلانِ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطةٍ لا بل كُرَّانِ .

ولو هال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلفُ درهَم لا بل أَلفُ درهَم فعليه أَلفانِ لأنه مُتَّهَمٌ في النُّقْصانِ فلا يَصِحُّ استِدْراكه مع ما أنَّ مثلَ هذا الغَلَطِ نادِرٌ فلا حاجةَ إلى استِدْراكِه لالتِحاقِه بالعَدَمِ.

(وأما) في خلافِ الجنسِ كما لو قال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلفُ درهَم لا بل مِائةُ دينارِ أو لِفُلانِ عَلَيَّ أَلفُ درهَم لا بل مِائةُ دينارِ أو لِفُلانِ عَلَيًّ كُرُّ حِنْطةٍ لا بل كُرُّ شَعيرٍ لَزِمَه الكُلُّ لِما بَيَّنَا أَنَّ مثلَ هذا الغَلَطِ لا يَقَعُ إلاّ نادِرًا، والنّادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَم.

هذا إذا وقَعَ الاستِدْراكُ في قدرِ المُقَرُّ به.

(فَأَمَّا) إذا وقَعَ في صِفةِ المُقَرِّبه بأَنْ قال: لِفُلانِ [٤/ ٥أ] عَلَيَّ أَلْفُ درهَم بيضٌ لا بل سودٌ يُنْظَرُ فيه إلى أَرفَعِ الصَّفَةِ مُتَّهَمٌ في النَّقْصانِ فكان مُسْتَدْرِكًا في الأولِ راجعًا في الثّاني فيصِحُّ استِدْراكُه ولا يَصِحُّ رُجوعُه كما في الألفِ والألفَيْنِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا رجع الاستِدْراكُ إلى المُقرّبه فأمّا إذا رجع إلى المُقرّله بأنْ قال: هذه الألفُ لِفُلانٍ لا بل لِفُلانٍ لا بل لِفُلانٍ وادَّعاها كُلُّ واحدٍ منهما يَدْفَعُ إلى المُقَرِّله الأوّلِ لأنه لَمّا أقرَّ بها للأوّلِ صَحَّ إقرارُه له فصارَ واجبَ الدَّفعِ إليه، فقولُه: لا بل لِفُلانٍ - رُجوعٌ عن الإقرارِ الأوّلِ فلا يَصِحُّ رُجوعُه في حَقِّ الأوّلِ ويَصِحُّ إقرارُه بها لِلثّاني في حَقِّ الثّاني ثم إنْ دَفَعَه (١) إلى الأوّلِ بغيرِ قضاءِ القاضي يَضْمَنُ لِلثّاني؛ لأن إقرارَه بها لِلثّاني في حَقِّ الثّاني [صَحيحٌ و] (٢) إنْ لم يَصِحُّ في حَقِّ الأوّلِ، وإذا صَحَّ صارَ واجبَ الدَّفْعِ إليه فإذا دَفَعَها إلى الأوّلِ فقد أَتْلَفَها عليه فيَضْمَنُ وإنْ دَفَعَها إلى الأوّلِ بقضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو ضَمن لا يخلو إمّا أنْ يَضْمَنَ بالإقرارِ، لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنه مجبورٌ يخلو إمّا أنْ يَضْمَنَ بالإقرارِ، لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنه مجبورٌ يخلو إمّا أنْ يَضْمَنَ بالإقرارِ، لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنه مجبورٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «دفعها».

في الدَّفْعِ من جِهةِ القاضي فيكونُ كالمُكْرَه، ولا سَبيلَ إلى الثّاني لأن الإقرارَ للغيرِ بمِلْكِ الغيرِ لا يوجِبُ الضَّمانَ ولو قال: غَصَبْتُ هذا العبدَ من فُلانِ لا بل من فُلانِ، يَدْفَعُ إلى الأوّلِ ويَضْمَنُ لِلثّاني، سَواءٌ دَفَعَ إلى الأوّلِ بقَضاءٍ أو بغيرِ قَضاءِ بخلافِ المسألةِ الأولى.

(وَوجه) الفرْقِ أَنَّ الغَصْبَ سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ فكان الإقرارُ به إقرارًا بوُجودِ سببِ وُجوبِ الضَّمانِ عندَ العَجْزِ ، وقد عَجَزَ عن رَدِّ وَجوبِ الضَّمانِ ، وهو رَدُّ العَيْنِ عندَ القُدْرةِ وقيمةِ العَيْنِ عندَ العَجْزِ ، وقد عَجَزَ عن رَدِّ العَيْنِ إلى المُقَرِّ له الثّاني فيلْزَمُه رَدُّ قيمَتِه بخلافِ المسألةِ الأولى ؛ لأن الإقرارَ بمِلْكِ الغيرِ العينِ إلى للغيرِ ليس بسببٍ لِوُجوبِ الضَّمانِ لانعِدامِ الإثلافِ وإنّما التّلَفُ في تسليمِ مالِ الغيرِ إلى الغيرِ الى الغيرِ باختيارِه على وجه يَعْجِزُ عن الوُصولِ إليه فلا جَرَمَ إذا وُجِدَ يجبُ الضَّمانُ .

وكذلك لو قال: هذه (١) الألفُ لِفُلانٍ ، أَخَذْتُها من فُلانٍ ، أو أقرَضَنيها فُلانٌ ، وادَّعاها كُلُّ واحدٍ منهما فهي للمُقَرِّ له الأوّلِ ويَضْمَنُ لِلَّذِي أقرَّ أنه أخذ منه أو أقرَضَه ألفًا مثلَه ؟ لأن الأخذَ والقَرْضَ كُلُّ واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ فكان الإقرارُ بهما إقرارًا بوُجودِ سبب وُجوبِ الضَّمانِ فيرُدُّ الألفَ القائمة إلى الأوّلِ لِصِحّةِ إقرارِه بها له ، ويَضْمَنُ لِلثّاني ألفًا أُخرى ضَمانًا للأخْذِ والقَرْضِ ولو قال: أودَعَني فُلانٌ هذه الألفَ لا بل فُلانٌ ، يَدْفَعُ إلى المُقرِّ له الأوّلِ لِما بَيّنًا ثم إنْ دَفَعَ إليه بغيرِ قضاءِ القاضي يَضْمَنُ لِلثّاني بالإجماعِ وإنْ دَفَعَ اليه بغيرِ قضاءِ القاضي يَضْمَنُ لِلثّاني بالإجماعِ وإنْ دَفَعَ بقضاءِ القاضي يَضْمَنُ .

(وجه) هولِ محمد - رحمه الله -، أنّ إقرارَه بالإيداعِ من الثّاني صَحيحٌ في حَقِّ الثّاني فوَجَبَ عليه الحِفْظُ بموجَبِ العقدِ وقد فوّتَه بالإقرارِ للأوّلِ بل استَهْلكه فكان مضمونًا عليه .

(وجه) قولِ أبي يوسفَ – رحمه الله –: أنّ فواتَ الحِفْظِ والهَلاكَ حَصَلَ بالدَّفْعِ إلى الأُولِ [لا] (٢) بالإقرارِ ، والدَّفْعُ بقَضاءِ القاضي لا يوجِبُ الضَّمانَ لِما بَيَّنَا .

ولو قال دَفَعَ إِلَيَّ هذه الألفَ فُلانٌ وهي لِفُلانٍ، وادَّعَى كُلُّ واحدٍ منهما أنها له فهي لِلدَّافعِ؛ لأن إقرارَه بدَفْعِ فُلانٍ قد صَحَّ فصارَ واجبَ الرَّدِّ عليه وهذا يَمْنَعُ صِحّةَ إقرارِه لِلتَّاني في حَقِّ الثَّاني.

ولو قال: هذه الألفُ لِفُلانٍ، دَفَعَها إِلَيَّ فُلانٌ فهي للمُقَرِّ له بالمِلْكِ، ولا يكونُ لِلدَّافع

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «هذا».

شيءٌ، فإذا (١) ادَّعَى الثّاني ضَمن له ألفًا أُخرى لِما بَيَّنَا أَنَّ الإقرارَ بها للأوّلِ يوجِبُ الرَّدَّ إليه ، وهذا يَمْنَعُ صِحّةَ إقرارِه لِلثّاني في حَقِّ الأوّلِ لَكِنّه يَصِحُّ في حَقِّ الثّاني ثم إنْ دَفَعَه (٢) إلى الأوّلِ بغيرِ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ وإنْ دَفَعَه (٣) بقضاءِ القاضي، فكذلك عند محمدٍ وعندَ أبي يوسفَ لا يَضْمَنُ ، والحُجَجُ من الجانِبَيْنِ على نحوِ ما ذَكَرْنا .

ولو قال: هذه الألفُ لِفُلانٍ أرسِلْ بها إلى فُلانٍ، فإنه يَرُدُها على الذي أقرَّ أنها مِلْكُه وهذا قياسُ قولِ أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – لِما قُلْنا، ولا يَصِحُّ إقرارُه لِلثّاني عندَ أبي حنيفة، فرَّقَ [٤/ ٥ب] أبو حنيفة – عليه الرَّحْمة – بين العَيْنِ والدَّيْنِ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ قَبَضْتَها من فُلانِ، فادَّعاها كُلُّ واحدٍ منهما أنّ عليه لِكُلِّ واحدٍ منهما أنفًا.

(وَوجه) الفرْقِ [له] (٤): أنّ المُقَرَّ به للأوّلِ هناك ألفٌ في الذِّمّةِ فيَلْزَمُه ذلك بإقرارِه له ، وَلَزِمَه أَلفٌ أُخرى لِفُلانٍ بإقرارِه بقبضِها منه إذِ القبضُ سببٌ لِوُجوبِ (٥) الضَّمانِ فلَزِمَه (٢) أَلفَانِ ، وههنا المُقَرُّ به عَيْنٌ مُشارٌ إليها فمتى صَحَّ إقرارُه بها لم يَصِحَّ لِلثَّاني وذَكَرَ قولَ أبي يوسفَ في الأصلِ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: أنه (٧) لا ضَمانَ عليه لِلثّاني بحالٍ بانتِهاءِ الرّسالةِ بالوُصولِ إلى المُقِرِّ.

وفي الآخر: أنه إنْ دَفَعَ بغيرِ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ فإن قال الذي أقرَّ له: إنها مِلْكُه ليستِ الألف لي، وادَّعاها الرَّسولُ فهي للرسول؛ لأن إقرارَه للأوّلِ قد ارتَدَّ برَدِّه، وقد أقرَّ باليَدِ للرَّسولِ، فيُؤمَرُ بالرَّدِ إليه ولو كان الذي أقرَّ له أنها مِلْكُه غائبًا وأرادَ الرَّسولُ أنْ يَأْخُذَها وادَّعاها لِنفسِه لم يَأْخُذُها، كذا رويَ عن أبي يوسفَ؛ لأن رِسالَتَه قد انتَهَتْ بالوُصولِ إلى المُقِرِّ ولو أقرَّ إلى خَيّاطٍ فقال: هذا القوْبُ أرسَلَه إلَيَّ فُلانٌ لأقطعَه قَميصًا وهو لِفُلانِ، فهو لِلَّذي أرسَلَه إليه ، وليس لِلثّاني شيءٌ؛ لأنه أقرَّ باليَدِ للمُرْسِلِ فصارَ واجبَ الرَّدِ عليه، وهذا يَمْنَعُ صِحّة إقرارِه بالمِلْكِ الثّاني، كما إذا قال: دَفَعَ إلَيَّ هذه الألفَ فُلانٌ وهي لِفُلانِ، على ما بَيّنًا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «دفعها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وجوب».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «أن».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «دفعها».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فيلزمه».

خطوط: «أن».

ولو قال الخياط: هذا القُوْبُ الذي في يَدي لِفُلانِ أرسَلَه إِلَيَّ فُلانٌ، وكُلُّ واحدٍ منهما يَدَّعيه فهو لِلَّذي أقرَّ له أوّلَ مَرّةٍ، ولا يَضْمَنُ لِلثّاني شيئًا في قياس قولِ أبي حنيفة، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَضْمَنُ بناءً على أنّ الأجيرَ المُشترَكَ لا ضَمانَ عليه فيما هَلك في يَدِه عندَه فأشبَهَ الوديعة، وعندَهما عليه الضَّمانُ فأشبَهَ الغَصْبَ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم.

## فصل [في التعين بالقرينة]

(وأما) القرينة المَبنيّة على الإطلاقِ فهي المُعَيِّنة لِبعضِ ما يحتملُه اللَّفظُ بأنْ كان اللَّفظُ يحتملُ هذا وذاكَ قبلَ وُجودِ القرينةِ ، فإذا وُجِدَتِ القرينةُ يَتَعَيَّنُ البعضُ مُرادًا باللَّفظِ من غيرِ تعيين (١) أصلاً ثم يُنظرُ إنْ كان اللَّفظُ يحتملُهما على السَّواءِ يَصِحُّ بيانُه مُتَّصِلاً كان أو مُنفَصِلاً . وإنْ كان الأفهامُ إليه أَسْبَقَ عند الإطلاقِ من مُنفَصِلاً . وإنْ كان المُقرِ مَن أَصِلاً يَصِحُّ ، وإنْ كان مُتَّصِلاً يَصِحُّ إذا لم يَتَضَمَّنِ الرُّجوعَ ، وإنْ غيرِ قَرينةٍ ، فإن كان مُنقَصِلاً لا يَصِحُّ ، وإنْ كان مُتَّصِلاً يَصِحُّ إذا لم يَتَضَمَّنِ الرُّجوعَ ، وإنْ تَضَمَّنَ معنى الرُّجوعِ لا يَصِحُّ إلاّ بتَصْديقِ المُقرِّ له وهذا النَّوْعُ من القرينةِ أيضًا يَتَنَوِّعُ ثلاثةَ أَنُواع :

نُوعٌ يدخلُ على أصلِ المُقَرِّ به، ونوعٌ يدخلُ على وضفِ المُقَرِّ به، ونوعٌ يدخلُ على قدرِ المُقَرِّ به.

(أمّا) الذي يدخلُ على أصلِ المُقَرِّبه فهو أنْ يكونَ المُقَرُّبه مجهولَ الذَّاتِ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ شيءٌ أو حَقَّ يَصِعُ ؛ لأن جَهالةَ المُقَرِّبه لا تمنَعُ صِحّةَ الإقرارِ ؛ لأن الإقرارَ إخْبارٌ عن كائنٍ ، وذلك قد يكونُ معْلومًا وقد يكونُ مجهولاً بأنْ أَتْلَفَ على آخَرَ شيئًا ليس من ذَواتِ الأمثالِ فوجَبَتْ عليه قيمتُه أو جَرَحَ آخَرَ جِراحةً ليس لها في الشّرعِ أرشٌ مُقَدَّرٌ فأقرَّ بالقيمةِ والأرشِ فكان الإقرارُ بالمجهولِ إخبارًا عن المُخبِرِ على ما هو به وهو حَدُّ الصَّدْقِ . بخلافِ الشَّهادةِ ؛ لأن جَهالةَ المشهودِ به تمنَعُ القضاءَ بالشَّهادةِ لِتَعَذُّرِ القضاءِ الصَّدْقِ . بخلافِ الشَّهادةِ ؛ لأن جَهالةَ المشهودِ به تمنَعُ القضاءَ بالشَّهادةِ لِتَعَذُّرِ القضاءِ بالمُحهولِ بخلافِ الإقرارِ فيصِحُ ويُقالُ له بَيِّنْ لأنه المُجْمِلُ فكان البيانُ عليه قال اللَّه بالرَّه وتعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَانَهُ هَا أَيْعَ قُرَانَهُ هَا أَيْعَ قُرَانَهُ هَا أَنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القبامة : ١٥-١٩] ويَصِحُ بيانُه مُتَّصِلاً تبارك وتعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَانَهُ هَا أَيْعَ قُرَانَهُ هَا أَنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القبامة : ١٥-١٩] ويَصِحُ بيانُه مُتَّصِلاً تبارك وتعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَانَهُ مُا أَنِهُ هَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القبامة : ١٥-١٩] ويَصِحُ بيانُه مُتَّصِلاً

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «تغيير».

ومُنْفَصِلاً لأنه بيانٌ مَحْضٌ فلا يُشترَطُ فيه الوصْلُ كبيانِ المُجْمَلِ والمُشترَكَ لَكِنْ لا بُدَّ وأنْ يُبَيِّنَ شيئًا له قيمةٌ لأنه أقَرَّ بما في ذِمَّتِه وما لا قيمةَ له لا يَثْبُتُ في الذِّمّةِ .

ثم إذا بَيَّنَ شيئًا له قيمةٌ فالأمرُ لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

إِمَّا أَنْ صَدَّقَه في ذلك وادَّعَى عليه زيادةً.

وإمّا أَنْ كَذَّبَه وادَّعَى عليه مالاً آخَرَ. فإن صَدَّقَه فيما بَيَّنَ وادَّعَى عليه زيادة أخذ ذلك القدرَ المُبَيَّنَ وأقامَ البَيِّنةَ على الزّيادةِ وإلاّ حَلَّفَه عليها إنْ أرادَ لأنه مُنْكِرٌ لِلزّيادةِ ، والقولُ قولُ المُنْكِر مع يَمينِه .

وإنْ كذَّبَه وادَّعَى عليه مالاً آخَرَ [3/7] (أقامَ بَيِّنةً) (١) على مالٍ آخَرَ وإلا حَلَّفَه عليه وليس له أنْ يَأْخُذَ القدرَ المُبَيَّنَ لأنه أبطَلَ إقرارَه له بالتَّكْذيبِ وكذلك إذا أقَرَّ أنه غَصَبَ من فُلانِ شيئًا ولم يُبَيِّنْ يَلْزَمُه البيانُ لِما قُلْنا، ولَكِنْ لا بُدَّ وأَنْ يُبَيِّنَ شيئًا يَتَمانَعُ في العادة ويُقْصَدُ بَالغَصْبِ؛ لأن ما لا يَتَمانَعُ عادةً ولا يُقْصَدُ غَصْبُه نحو كف من تُرابٍ أو غيرِه لا يُطْلَقُ فيه اسمُ الغَصْبِ.

وهَلْ يُشترَطُ مع ذلك أنْ يكونَ مالاً مُتَقَوِّمًا ؟ اختَلَفَ المَشايخُ فيه:

قال مَشايِخُ العِراقِ: لا يُشترَطُ، وقال مَشايِخُنا - رَحِمَهم اللَّه تعالى: يُشترَطُ حتّى أنه لو بَيَّنَ أنه غَصَبَ صَبيًّا حُرًّا أو غَصَبَ جِلْدَ مَيْتةِ أو خَمْرَ مسلمٍ يُصَدَّقُ عندَ الأوّلينَ ولا يُصَدَّقُ عندَ الآوّلينَ ولا يُصَدَّقُ عندَ الآخرينَ حتّى يُبَيِّنَ شيئًا هو مالٌ مُتَقَوِّمٌ.

(وجه) هولِ مَشايِخِ العِراقِ: أنّ الحُكْمَ الأصليّ للغَصْبِ وُجوبُ رَدِّ المَغْصوبِ، وهذا لا يَقِفُ على كونِ المَغْصوبِ مالاً مُتَقَوِّمًا.

(وجه) قولِ مَشايِخِنا: أنّ المَغْصوبَ مضمونٌ على الغاصِبِ وله ضَمانانِ:

احدُهما: وُجوبُ رَدِّ العَيْنِ عندَ القُدْرةِ .

والثاني: وُجوبُ قيمَتِها عندَ العَجْزِ فكان إقرارُه بغَصْبِ شيءٍ إقرارًا بغَصْبِ ما يحتملُ موجِبُه وهو المالُ المُتَقَوَّمُ ولو بَيَّنَ غَصْبَ العَقارِ ؟ ذَكَرَ القُدوريُّ - رحمه الله - أنه يُصَدَّقُ، وهذا على قياس قولِ مَشايِخِ العِراقِ؛ لأن العَقارَ وإنْ لم يَكُنْ مضمونَ القيمةِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أن أقام البينة».

كتاب الإقرار

بالغَصْبِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رحمهما الله - فهو مضمونُ الرَّدِّ بالاتِّفاقِ وعندَ محمدٍ - رحمه الله - هو مضمونُ القيمةِ أيضًا.

فأمّا على قياس قولِ مَشايِخِنا على قياس قولِ محمدٍ يُصَدَّقُ.

(وأما) على قياس قولِهما لا يُصَدَّقُ لأنه غيرُ مضمونِ القيمةِ (١) بالغَصْبِ عندَهما، والله - عَزَّ وجَلَّ - أعلمُ .

وعلى هذا إذا قال: لِفُلانِ عَلَيَّ مالٌ يُصَدَّقُ في القليلِ والكَثيرِ ؛ لأن المالَ اسمُ ما (٢) يُتَمَوِّلُ وذا يَقَعُ على القليلِ والكَثيرِ فيَصِحُّ بيانُه مُتَّصِلاً ومُنْفَصِلاً ولو قال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلَفٌ، ولم يُبَيِّنُ فالبيانُ إليه، واللَّه تعالى أعلمُ بالصَّوابِ.

## فصل [في بيان الذي يدخل على وصف الهقر به]

وأما الذي يدخلُ على وصْفِ المُقَرِّ به فهو أنْ يكونَ المُقَرُّ به مَعْلُومَ الأصلِ مجهولَ الوصْفِ نحوُ أَنْ يقولَ غَصَبَ من فُلانٍ عبدًا أو جاريةً أو ثوبًا أو شيئًا من العُروضِ فيُصَدَّقُ في البيانِ من جنسِ ذلك، سَليمًا كان أو مَعيبًا؛ لأن الغَصْبَ يُرَدُّ على السَّليمِ والمَعيبِ عادةً، وقد بَيَّنَ الأصلَ، وأجمَلَ الوصْفَ فيرجعُ في بيانِ الوصْفِ إليه فيَصِحُّ مُتَّصِلًا ومُنْفَصِلًا، ومتى صَحَّ بيانُه يَلْزَمُه الرَّدُّ إِنْ قَدرَ عليه وإنْ عَجَزَ عنه تَلْزَمُه القيمةُ؛ لأن المَغْصوبَ مضمونٌ على هذا الوجه. والقولُ قولُه في مقدارِ قيمَتِه مع يَمينِه لأنه مُنْكِرٌ لِلزِّيادةِ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع اليَمينِ.

وكذلك لو أقرَّ أنه غَصَبَ من فُلانِ دارًا، و (٣) قال: هي بالبَصْرةِ، يُصَدَّقُ لأنه أجمَلَ المَكان فكان القولُ في بيانِ المَكانِ إليه فيَلْزَمُه تسليمُ الدّارِ إليه إنْ قَدرَ عليه (٤)، وإنْ عَجَزَ عنه بأنْ خُرِّبَتْ أو قال: هي هذه الدّارُ التي في يَدَيْ زَيْدٍ وزَيْدٌ يُنْكِرُ [فيكون] (٥٠ فالقولُ قولُ المُقِرِّ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ - رَحِمَهما اللَّه تعالى - الآخَر ولا يَضْمَنُ .

وعندَ محمدٍ يَضْمَنُ قيمةَ الدّارِ بناءً على أنّ العَقارَ غيرُ مضمونِ القيمةِ <sup>(٦)</sup> بالغَصْبِ - عندَهما خلافًا له فإذا أقَرَّ بألفِ درهَم، وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ فهذا في الأصلِ لا

(٢) في المخطوط: (لما).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بالقيمة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو». (٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (عليها).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿بالقيمةِ﴾.

يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمَّا أنْ أقَرَّ بذلك مُطْلَقًا من غيرِ بيانِ الجِهةِ وإمَّا أنْ بَيَّنَ الجِهةَ . فإن أَطْلَقَ بِأَنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلفُ درهَم ولم يَذْكُرْ له جِهةً أصلًا وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ، فإن وصَلَ يُصَدَّقُ، وإنْ فصَلَ لَا يُصَدَّقُ لأن اسمَ الدَّراهمِ اسمُ جنسٍ يَقَعُ على الجيادِ والزُّيوفِ فكان قولُه زُيوفٌ بيانًا لِلنَّوْعِ إلاَّ أنه يَصِحُّ موصولاً لا مَفْصولاً لأنها عندَ الإطْلاقِ تُصْرَفُ إلى الجيادِ فكان فصلُ البيانِ رُجوعًا عَمَّا أَقَرَّ به فلا يَصِحُّ .

ولوهال: لِفُلانٍ عندي ألفُ درهَمٍ، وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ يُصَدَّقُ، وصَلَ أو فصَلَ؛ لأن هذا إقرارٌ بالوديعةِ، والوَّديعةُ مالٌ مَحْفوظٌ عندَ المودَعِ وقد يكونُ ذلك جَيِّدًا وقد يكونُ زُيوفًا [أو نَبَهْرَجةً] (١) على حَسَبِ ما يودَعُ فيُقْبَلُ بيانُه .

هذا إذا أطْلَقَ ولم يُبَيِّنِ الجِهةَ أمّا إذا بَيَّنَ الجِهةَ بأنْ قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم ثَمَنَ مَبِيعِ (٢) وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ فلا يُصَدَّقُ وإنْ وصَلَ وعليه الجيادُ [٤/ ٦بّ] إذا ادَّعَى المُقَرُّ له الجيادَ عندَ أبي حنيفةَ وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ إنْ وصَلَ يُصَدَّقُ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَّقْ.

(وجه) هولِهما: ما ذَكَرْنا آنِفًا أنّ اسمَ الدَّراهم يَقَعُ على الزُّيوفِ كما يَقَعُ على الجيادِ إذْ هو اسمُ جنسٍ والزّيافةُ عَيْبٌ فيها، واسمُ كُلِّ جنسٍ يَقَعُ على السَّليمِ والمَعيبِ من ذلك الجنسِ لأنه نوعٌ من الجنسِ لَكِنْ عندَ الإطْلاقِ يَنْصَرِفُ إلى الجيادِ فيَصِحُّ بيانُه موصولاً لِوُقوعِه تَعْيينا لِبعضِ ما يحتمله اللَّفْظُ ولا يَصِحُّ مَفْصولاً لِكَوْنِه رُجوعًا عن الإقرارِ .

(وجه) قولِ أبي حنيفة - عليه الرَّحْمةُ -: أنّ قوله هي زُيوفٌ بعدَ النِّسْبةِ إلى ثَمَنِ المَبيع (٣) رُجوعٌ عن الإقرارِ فلا يَصِحُّ بيانُه أنّ البيعَ عقدُ مُبادَلةٍ فيَقْتَضي سَلامةَ البَدَلينِ ؛ لأن كُلُّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ لا يَرْضَى إلاّ بالبَدَلِ السَّليمِ فكان إقرارُه بكَوْنِ الدَّراهم ثَمَنّا إقرارًا بصِفةِ السَّلامةِ فإخْبارُه عن الزّيافةِ يكونُ رُجوعًا فَلا يَصِحُّ، كما إذا قال: بغتُكَ هذا العبدَ على أنه مَعيبٌ أنه لا يُصَدَّقُ وإنْ وصَلَ ، كذا هذا ولو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهَمِ قَرْضًا، وقال هي زُيوفٌ، فالجوابُ فيه كالجوابِ في البيعِ إنْ وصَلَ يُصَدَّقْ وإنْ فصَلَ لا يُصَدُّقُ بخلافِ البيعِ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بيع».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.(٣) في المخطوط: «البيع».

(وجه) الروايةِ الأولى: أنَّ القَرْضَ في الحقيقةِ مُبادَلةُ المالِ بالمالِ كالبيعِ فكان في استِدْعاءِ صِفةِ السَّلامةِ كالبيعِ.

(وجه) الروايةِ الأخرى: أنَّ القَرْضَ يُشْبِهِ الغَصْبَ لأنه يَتِمُّ بالقبضِ كالغَصْبِ ثم بيانُ الزّيافةِ مقبولٌ في الغَصْبِ، كذا في القَرْضِ ويُشْبِه البيعَ؛ لأنه تمليكُ مالٍ بمالٍ فلِشَبَهِه بالغَصْبِ احتَمَلَ البيانَ في الجُمْلةِ ولِشَبَهِه بالبيعِ شَرَطْنا الوصْلَ عملًا بالشَّبَهَيْنِ بقدرِ الإمكان.

ولو هال: غَصَبَ من فُلانٍ ألفَ درهَمٍ وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ يُصَدَّقُ سَواءٌ وصَلَ أو فصَلَ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنه لا يُصَدَّقُ إذا فصَلَ، والصّحيحُ جوابُ ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأن الغَصْبَ في الأجوَدِ (١) لا يَسْتَدْعي صِفةَ السَّلامةِ؛ لأنه كما يَرِدُ على السَّليم يَرِدُ على المَعيبِ على حَسَبِ ما يَتَّفِقُ فكان مُحْتَمِلًا للبيانِ مُتَّصِلًا أو مُنْفَصِلًا لانعِدام معنى الرُّجوع فيه، ولِهذا لو كان المُقَرُّ به غَصْبُ عبدٍ بأنْ قال: غَصَبْتُ <sup>(٢)</sup> من فُلانٍ عبدًا ثم قال: غَصَبْتُه وهو مَعيبٌ، يُصَدَّقُ وإنْ فصَلَ، كذا هذا ولو قال: أودَعَني فُلانٌ ألفَ درهَم وقال هي زُيوفٌ يُصَدَّقُ بلا خلافٍ فصَلَ أو وصَلَ؛ لأن الإيداعَ استحفاظُ المالِ، وكَما يُسْتَحْفَظُ السَّليمُ يُسْتَحْفَظُ المَعيبُ فكان الإخْبارُ عن الزّيافةِ بيانًا مَحْضًا فلا يُشترَطُ لِصِحَّتِه الوصْلُ لانعِدام تَضَمُّنِ معنى الرُّجوع وأبو يوسفَ - رحمه الله - على ما رويَ عنه فرَّقَ بين الوديعةِ وبين الغَصْب حيث صَدَّقَه في الوديعةِ موصولاً كان البيانُ أو مَفْصولاً ولم يُصَدِّقُه في الغَصْبِ إلاّ موصولاً.

(وَوجه) الفرْقِ له: أنَّ ضَمانَ الغَصْبِ مُبادَلةٌ إذ المضموناتُ تُمْلَكُ عندَ أداءِ الضَّمانِ فأشبَهَ ضَمانَ المَبيعِ وهو الثَّمَنُ، وفي بابِ البيعِ لا يُصَدَّقُ إذا فصَلَ عندَه كذا في الغَصْبِ.

(فَأَمَّا) الواجبُ في بابِ الوديعةِ فهو (٣) الحِفْظُ، والمَعيبُ في احتِمالِ الحِفْظِ كالسَّليمِ فهو الفرْقُ له، واللَّه أعلمُ بالصَّوابِ.

هذا إذا أقَرَّ بالدَّراهم وقال هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ فأمّا إذا أقَرَّ بها وقال هي سَتّوقةٌ أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الوجود».(٣) في المخطوط: «هو».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «غصب».

رَصاصٌ ففي الوديعةِ والغَصْبِ يُصَدَّقُ إنْ وصَلَ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَّقُ؛ لأن السَّتوقَ والرَّصاصَ ليسا من جنسِ الدَّراهمِ إلا أنه يُسَمَّى بها مَجازًا فكان الإخبارُ عن ذلك بيانًا مُغَيِّرًا فيَصِحُّ موصولاً لا مَفْصولاً كالاستِثْناءِ.

(واما) في البيع إذا قال: ابْتَعْتُ بألفِ سَتّوقةٍ أو رَصاصٍ فلا يُصَدَّقُ عندَ أبي حنيفة، فصَلَ أو وصَلَ وهذا لا يُشْكِلُ عندَه؛ لأنه لو قال: ابْتَعْتُ بألفٍ زُيوفٍ لا يُصَدَّقُ عندَه، وصَلَ أو فصَلَ، فههنا أولى وعندَ أبي يوسفَ يُصَدَّقُ ولَكِنْ يَفْسُدُ البيعُ أمّا التّصْديقُ فلأنّ قوله سَتّوقةٌ أو رَصاصٌ خَرَجَ بيانًا لِوَصْفِ الثّمَنِ فيَصِحُّ، كما إذا قال بألفِ بيضٍ أو بألفٍ سود.

(وأما) فسادُ البيعِ فلأنّ تسميةَ السَّتَوقةِ في البيعِ يوجِبُ فسادَه كتسميةِ العُروضِ ورُوِيَ عن أبي يوسفَ فيمَنْ قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ بيضٌ زُيوفٌ أو وضَحٌ زُيوفٌ أنه يُصَدَّقُ إذا وصَلَ.

ولو قال [١٧/٤]؛ لِفُلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهَم جيادٌ زُيوفٌ أو نَقْدُ بَيْتِ المالِ زُيوفٌ لا يُصَدَّقُ، والفرْقُ ظاهرٌ؛ لأن البياضَ يحتملُ الجودةَ والزّيافةَ إذِ البيضُ قد تكونُ جيادًا وقد تكونُ زُيوفًا فاحتَمَلَ البيانَ بخلافِ قولِه جيادٌ؛ لأن الجودةَ لا تحتملُ الزّيافةَ لِتَضادٌ بين الصِّفَتَيْنِ فلا يُصَدَّقُ أصلاً.

وعلى هذا إذا أقَرَّ بألفٍ ثَمَنِ عبدِ اشتراه لم يَقْبِضْه فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ : إمّا أَنْ ذَكَرَ عبدًا مُعَيَّنًا مُشارًا إليه بأنْ قال : ثَمَنُ هذا العبدِ .

وإمّا إنْ ذَكَرَ عبدًا من غيرِ تَعْيينِ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ ألفُ درهَم ثَمَنِ عبدِ اشتريْتُه منه ولم أقبِضْه فإن ذَكَرا عبدًا بعَيْنِه، فإن صَدَّقَه في البيع يُقالُ للمُقرِّ له إنَّ شِئْتَ أنْ تَأْخُذَ الألفَ فسلِّم العبدَ وإلا فلا شيءَ لك لأن المُقرَّ به ثَمَنُ المَبيعِ وقد ثَبَتَ البيعُ بتَصادُقِهما والبيعُ يقتضي تسليمًا بإزاءِ تسليم، وإنْ كذَّبَه في البيعِ وقال: ما بعْتُ منكَ شيئًا والعبدُ عبدي ولي عليك ألفُ درهَم بسببِ آخَرَ، فالعبدُ للمُقرِّ له لأنه يَدَّعي عليه البيعَ وهو يُنْكِرُ، ولا شيءَ له على المُقرِّ من الثمن ؛ لأن المُقرَّ به ثَمَنُ المَبيعِ لا غيرُه ولم يَثْبُتِ البيعُ .

فإن ذَكَرَ عبدًا بغيرِ عَيْنِه فعليه الألفُ عندَ أبي حنيفةَ ولا يُصَدَّقُ في عَدَمِ القبضِ سَواءٌ وصَلَ أم فصَلَ، صَدَّقَه المُقَرُّ له في البيعِ (١) أو كذَّبه وكان أبو يوسفَ أوّلاً يقولُ إنْ وصَلَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الألف».

يُصَدَّقُ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَّقُ، ثم رجع وقال يُسْأَلُ المُقَرُّ له عن الجِهةِ فإن صَدَّقَه فيها لَكِنْ كذَّبَه في القبضِ كان القولُ قولَ المُقِرِّ، سَواءٌ وصَلَ أو فصَلَ .

وإنْ كذَّبَه في البيعِ وادَّعَى عليه ألفًا أُخرى إنْ وصَلَ يُصَدَّقْ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَّقْ وهو

(وجه) هولِه الأوْلِ: أنَّ المُقَرَّ بِه ثَمَنُ المَبيعِ، والمَبيعُ قد يكونُ مقبوضًا وقد لا يكونُ إلاّ أنَّ الغالِبَ هو القبضُ فكان قولُه لم أقبِضُه بَيَانًا فيه معنى التّغْييرِ من حيث الظَّاهرُ فيُصَدَّقُ بشرطِ الوصْلِ كالاستِثْناءِ .

(وجه) قولِه الآخرِ: وهو قولُ محمدٍ أنَّ القبضَ بعدَ ثُبوتِ الجِهةِ بتَصادُقِهما يحتملُ (١) الوُجودَ والعَدَمَ؛ لأن القبضَ لا يَلْزَمُ في البيعِ فكان قولُه لم أقبِضْه تَعْيينًا لِبعضِ ما يحتملُه كلامُه فكان بيانًا مَحْضًا فلا يُشترَطُ له الوصْلُ لِبيانِ المُجْمَلِ والمُشترَكِ، وإذا كَذَّبَه يُشترَطُ الوصْلُ لأنه لو اقتصرَ على قولِه لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم لَوَجَبَ عليه التَّسْليمُ للمالِ (٢)، فإذا قال: ثَمَنُ عبد لم أقبِضْه، لا يجبُ عليه التَّسْليمُ إلاَّ بتسليمِ العبدِ فكان بيانًا فيه معنى التُّغْييرِ فلا يَصِحُّ إلاَّ بشرطِ الوصْلِ كالاستِثْناءِ .

وَوجه (٣) قولِ أبي حنيفةً - رحمه الله -: أنّ قوله لم أقبِضْه رُجوعٌ عن الإقرارِ فلا يَصِحُّ ، بيانُه أنَّ قوله لِفُلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهَم إقرارٌ بوِلايةِ المُطالَبةِ للمُقَرِّ له بالألفِ ولا تَثْبُتُ وِلايةُ المُطالَبةِ إلاّ بقبضِ المَبيعِ فكان الإقرارُ به إقرارًا بقبضِ المَبيعِ، فقولُه لم أقبِضْه (٤) يكونُ رُجوعًا عَمّا أقَرَّ به فلا يَصِعُجُ .

ولو قال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلفُ درهَم ثَمَنُ خَمْرِ أو خِنْزيرِ فعليه أَلفٌ ولا يُقْبَلُ تفسيرُه عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ لا يَلْزَمُه شيءٌ.

(وجه) هولِهما: أنَّ المُقَرَّ به مِمَّا لا يحتملُ الوُجوبَ في ذِمَّةِ المسلم لأنه ثَمَنُ خَمْرٍ أو خِنْزيرٍ، وذِمَّةُ المسلمِ لا تحتملُه فلا يَصِحُّ إقرارُه أصلًا .

(وجه) قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ قوله لِفُلانٍ عَلَيَّ ألفُ درهَم إقرارٌ بألفٍ وَاجِبٍ في ذِمَّتِه، وقولُه ثَمَنُ خَمْرٍ أو خِنْزيرٍ إبطالٌ لِما أقَرَّ به لأن ذِمَّةَ المسلِّمِ لا تحتملُ

(٢) في المخطوط: «للحال».(٤) في المخطوط: «أقبض».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "محتمل".(٣) في المخطوط: "وجه".

ثَمَنَ الخمْرِ والخِنْزيرِ فكان رُجوعًا فلا يَصِحُّ .

ولو قال: اشتريْتُ من فُلانٍ عبدًا بألفِ درهَم لَكِنّي لم أقبِضْه يُصَدَّقُ، وصَلَ أو فصَلَ ؟ لأن الشِّراءَ قد يَتَّصِلُ به القبضُ وقد لا يَتَّصِلُ فكان قولُه لم أقبِضْ بيانًا مَحْضًا فيَصِحُّ مُتَّصِلاً أو مُنْفَصِلاً ولو قال: أقرَضَني فُلانُ ألفَ درهَم و (١) لم أقبِضْ إنّما طَلَبْتُ إليه القبضَ فأقرَضَني ولم أقبِضْ، إنْ وصَلَ يُصَدَّقُ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَّقْ، وهذا استحسانٌ والقياسُ أنْ يُصَدَّقَ وصَلَ أو فصَلَ .

(وجه) القياس: أنّ المُقَرَّ به هو القَرْضُ وهو اسمٌ للعقدِ لا للقبضِ فلا يكونُ الإقرارُ به إقرارُ اللهِ إلى ال إقرارُا بالقبضِ كما [لا] (٢) يكونُ الإقرار بالبيع إقرارًا بالقبضِ .

(وجه) الاستحسانِ: أنّ تَمامَ القَرْضِ بالقبضِ كما أنّ تَمامَ الإيجابِ بالقَبولِ فكان الإقرارُ به إقرارُ اللقبضِ ظاهرًا لَكِنْ يحتملُ [٤/ ٧ب] الانفِصالَ في الحُكْمِ فكان قولُه لم أقبِضْ به إقرارُا بالقبضِ ظاهرًا لَكِنْ يحتملُ [٤/ ٧ب] الانفِصالَ في الحُكْمِ فكان قولُه لم أقبِضْ بيانًا مَعْنَى فلا يَصِحُ إلاّ بشرطِ الوصْلِ كالاستِثْناءِ والاستِدْراكِ وكذلك لو قال: أعطَيْتَني ألفَ درهَم أو أودَعْتَني أو أسْلَفْتَني أو أسْلَمتَ إلَيَّ وقال لم أقبِضْ لا يُصَدَّقُ إنْ فصَلَ ، وإنْ وصَلَ يُصَدِّقُ وَلا اللهِ على القبضَ حَقيقة خُصوصًا عندَ الإضافةِ فلا يَصِحُ مُنْفَصِلًا لَكِنْ يحتملُ العَدَمَ في الجُمْلةِ فيَصِحُ مُتَّصِلًا .

ولو قال: بعْتَني دارَكَ أو آجَرْتَني أو أعَرْتَني أو وهَبْتَني أو تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ، وقال: لم أقبِضْ يُصَدَّقُ وصَلَ أم فصَلَ، أمّا البيعُ والإجارةُ والإعارةُ [فظاهرة] (٣)؛ لأن القبضَ ليس بشرطٍ لِصِحّةِ هذه التّصَرُّفاتِ فلا يكونُ الإقرارُ بها إقرارًا بالقبضِ وأما الهبةُ والصّدَقةُ فلأنّ الهبةَ اسمٌ لِلرُّكْنِ وهو التّمليكُ وكذلك الصّدَقةُ وإنّما القبضُ فيهما شرطُ الحُكْمِ ولِهذا لو حَلَفَ لا يَهَبُ ولا يَتَصَدَّقُ فَفَعَلَ ولم يَقْبِضِ الموهوبُ له و(٤)المُتَصَدَّقُ عليه يَحْنَثُ.

ولو قال: نَقدتَني ألفَ درهَم أو دَفَعْتَ إلَيَّ ألفَ درهَم وقال لم أقبِضْ، إنْ فصَلَ لا يُصَدَّقْ بالإجماع، وإنْ وصَلَ لا يُصَدَّقْ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمدٍ يُصَدَّقُ.

وجه قولِه (٥): أنَّ النَّقْدَ والدَّفْعَ يَقْتَضي القبضَ حَقيقةً بمنزِلةِ الأداءِ والتَّسْليمِ والإعطاءِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وقال».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «قول محمد».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿أُو ﴾.

( 7 • 7

والإسلامِ ويحتملُ الانفِصالَ في الجُمْلةِ فيَصِحُ بشريطةِ الوصْلِ كما في هذه الأشياءِ .

(وجه) هول ابي يوسف: أنّ القبض من لَو ازِم هذَيْنِ الفعلينِ أعني النّقْدَ والدَّفْعَ خُصوصًا عندَ صَريحِ الإضافةِ، والإقرارُ بأحدِ المُتلازِمَيْنِ إقرارٌ بالآخرِ فقولُه لم أقبِضْ يكونُ رُجوعًا عَمّا أقرَّ به فلا يَصِحُ وعلى هذا إذا قال لِرجلِ: أخَذْتُ منكَ ألفَ درهم وديعةً فهلكتْ عندي فقال الرّجلُ: لا بل أخَذْتَها غَصْبًا، لا يُصَدَّقُ فيه المُقِرُّ، والقولُ قولُ المُقَرِّ له مع يَمينِه والمُقِرُّ ضامِنٌ ولو قال المُقرُّ له: لا بل أقرَضْتُكَ، فالقولُ قولُ المُقرِّ مع يَمينِه.

(وَوجه) الفرقِ: أَنَّ أَخُذَ مالِ الغيرِ سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ في الأصلِ لِقولِ النّبيِّ عَلَيْ: "على النيدِ مَا أَخَذَتْ حتى تَرُدُه (١) فكان الإقرارُ بالأخْذِ إقرارًا بسببِ الوُجوبِ فدَعْوَى الإذنِ تكونُ دَعْوَى البَراءةِ عن الضَّمانِ وصاحبُه يُنْكِرُ فكان القولُ قوله مع يَمينِه بخلافِ قولِه أَقرَضْتُكَ لأن إقرارَه بالقبضِ إقرارٌ بالأخْذِ بالإذنِ فتصادَقا على أنّ الأخْذَ كان بإذنِ (٢) والأخْذُ بإذنٍ لا يكونُ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ في الأصلِ فكان دَعْوَى الإقراضِ دَعْوَى الأَخْذِ بجِهةِ الضَّمانِ فلا يُصَدَّقُ إلاّ ببيًّنةٍ.

ولو قال: أو دَعْتَني ألفَ درهَم، أو دَفَعْتَ إلَيَّ ألفَ درهَم وديعةً، أو أعطَيْتَني ألفَ درهَم وديعةً، نو أعطَيْتَني ألفَ درهَم وديعةً، فهَلكتْ عندي، وقال (٣) المُقرُّ له: لا بل غَصَبْتَها مِنِّي كان القولُ قولَ المُقرِّ مع يَمينِه لأنه ما أقرَّ بسببِ وُجوبِ الضَّمانِ إذِ المُقرُّ به هو الإيداعُ والإعطاءُ وإنّهما ليسا من أشباب الضَّمانِ.

ولو قال لله: أعَرْتَني ثوبَك أو دابَّتَك فهَلكتْ عندي، وقال المُقَرُّ له [لا، بل] (1) غصبته (٥) مِنّي، نُظِرَ في ذلك: إنْ هَلك قبلَ اللَّبْسِ أو الرُّكوبِ فلا ضَمانَ عليه؛ لأن المُقرَّ به الإعارةُ وإنّها ليستْ بسبب لوُجوبِ الضَّمانِ وإنْ هَلك بعدَ اللَّبْسِ والرُّكوبِ فعليه الضَّمانُ؛ لأن لُبْسَ ثوبِ الغيرِ ورُكوبَ دابّةِ الغيرِ سببٌ لوُجوبِ الضَّمانِ في الأصلِ فكان الضَّمانُ؛ لأن لُبْسَ ثوبِ الغيرِ ورُكوبَ دابّةِ الغيرِ سببٌ لوُجوبِ الضَّمانِ في الأصلِ فكان دَعْوَى البراءةِ عن الضَّمانِ فلا يَثْبُتُ إلا بحُجّةٍ وكذلك إذا قال له: دَفَعْتَ إلَيَّ ألفَ درهَم مُضارَبةً فهَلكتْ عندي فقال المُقرُّ له: لا، بل غَصَبْتَها مِنِي، أنه إنْ هَلك قبلَ التَصَرُّفِ فلا ضَمانَ عليه، وإنْ هَلك بعدَه يَضْمَنُ لِما قُلْنا في الإعارةِ.

(٢) في المخطوط: «بالإذن».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فقال».

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: (غصبت).

ولو أقرَّ بألفِ درهَم مُؤَجَّلةٍ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ (أَلفُ درهَم) (١) إلى شَهْرٍ، وقال المُقَرُّ له: لا بل هي حالةٌ فالقولُ قولُ المُقرِّ له؛ لأن هذا إقرارٌ على نفسِه، ودَعْوَى الأَجَلِ على الغيرِ فإقرارُه مقبولٌ ولا تُقْبَلُ دَعْواه إلاّ بحُجّةٍ ويَحْلِفُ المُقرُّ له على الأَجَلِ لانه مُنْكِرٌ على الغَبِل والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع اليَمينِ وهذا بخلافِ ما إذا أقرَّ وقال: كفَلْتُ لِفُلانِ بعَشَرةِ للأَجَلِ، والقولُ قولُ المُقرُّ له لا بل كفَلْتَ بها حالة أنّ القولَ قولُ المُقرِّ عندَ أبي [٤/ ٨أ] حنيفة ومحمد؛ لأن هناك الظّاهرَ شاهدٌ للمُقرِّ؛ لأن الكفالةَ تكونُ مُؤجَّلةً عادةً بخلافِ الذَّيْنِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

وعلى هذا إذا أقرَّ أنه اقْتَضَى من فُلانِ ألفَ درهَم كانت له عليه وأنْكَرَ المُقرُّ له أنْ يكونَ له عليه شيءٌ، وقال هو مالي قَبَضْتَه مِنِي، فالقولُ قولُه مع يَمينِه ويُؤمَرُ بالرَّدِ إليه لأن الإقرارَ بالاقْتِضاءِ إقرارٌ بالقبضِ، والقبضُ سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ في الأصلِ بالنَصِّ فكان الإقرارُ بالقبضِ إقرارًا بوُجودِ سببِ وُجوبِ الضَّمانِ منه فهو بدَعْوةِ (٢) القبضِ بجِهةِ الاقْتِضاءِ يَدَّعي بَراءَتَه عن الضَّمانِ، وصاحبُه يُنْكِرُ فيكونُ القولُ قوله مع يَمينِه وكذلك إذا القبض منه ألف درهَم كانت عندَه وديعةً وأنْكَرَ المُقَرُّ له فالقولُ قولُ المُقرُّ له لِما قُلْنا.

وَلوهال: أَسْكَنْتُ فُلانًا بَيْتي ثم أَخْرَجْتُه وادَّعَى السّاكِنُ أنه له فالقولُ قولُ المُقِرِّ عندَ أبي حنيفة ، وعندَ أبي عندَ أبي عندَ أبي عندَ أبي يوسفَ ومحمّدِ القولُ قولُ السّاكِنِ مع يَمينِه ولو قال: أعَرْتُه دابَّتي ثم أَخَذْتُها منه، وقال صاحبُه: هي لي فهو على هذا الاختِلافِ.

(وجه) قولهما: أنّ قوله أَسْكَنْتُه داري ثم أَخْرَجْتُه وأَعَرْتُه دابَّتي ثم أَخَذْتُها منه إقرارٌ منه باليّدِ لهما ثم الأُخْذُ منهما فيُؤمَرُ بالرَّدِ عليهما لِقولِه ﷺ: «على اليّدِ مَا أَخَذَتْ حتَى تَرُدً» (٣) ولِهذا لو غابتاه سَكَنَ الدّارَ فزَعَمَ المُقِرُّ أنه أعارَهما منه لم يُقْبل قولُه فكذا إذا أقرّ.

وجه قولِ ابي حنيفة: أنّ المُقَرَّ به ليس هو اليَدُ المُطْلَقةُ بل اليَدُ بجِهةِ الإعارةِ والسُّكْنَى، وهذا لأن اليَدَ لهما ما عُرِفَتْ إلاّ بإقرارِه فبَقيَتْ على الوجه الذي أقَرَّ به فيرْجَعُ في بيانِ كَيْفيّةِ اليَدِ إليه.

(٢) في المخطوط: «بدعواه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عشرة دراهم».

<sup>(</sup>٣) سُبق تخريجه .

ولواقر فقال: إنّ فُلانًا الخيّاطَ خاطَ قَميصي بدرهَم وقَبَضْتُ منه القَميصَ وادَّعَى الخيّاطُ أنه له فهو على هذا الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا.

ولو قال: خاطَ لي هذا القَميصَ ولم يَقُلْ قَبَضَه (١) منه لم يُؤمَرُ بالرَّدِّ عليه بالإجماعِ لأنه إذا لم يَقْبل قبضه منه لم (٢) يوجَدْ منه الإقرارُ باليَدِ للخَيَّاطِ لِجوازِ أنه خاطَه في بَيْتِه فلم تَثْبُتْ يَدُه عليه فلا يُجْبَرُ على الرَّدِ.

هذا إذا لم يَكُنِ الدَّارُ والقُوْبُ مَعْروفًا [له] (٣) فإن كان مَعْروفًا للمُقِرِّ فالقولُ قولُه بالإجماعِ لأنه إذا لم يَكُنْ مَعْروفًا له كان (٤) قولُ صاحبِه هو لي [منه] (٥) دَعْوَى التَّمَلُّكِ فلا يُسْمَعُ منه إلاّ ببَيِّنةٍ .

ولو أقَرَّ أَنَّ فُلانًا ساكِنٌ في هذا البَيْتِ والبَيْتُ لي وادَّعَى ذلك الرّجلُ البَيْتَ فهو له وعلى المُقِرِّ البَيِّنَةُ؛ لأن الإقرارَ بالسُّكْنَى إقرارٌ باليَدِ فصارَ هو صاحبَ يَدٍ فلا يَثْبُتُ المِلْكُ للمُدَّعِي الآيسَّنَةِ.

ولو أقَرَّ أَنَّ فُلانًا زَرَعَ هذه الأرضَ أو بَنَى هذه الدَّارَ أو غَرَسَ هذا الكَرْمَ وذلك في يَدَيِ المُقِرِّ والْحَيْرِ والخَرْسِ والبِناءِ لا يكونُ المُقِرِّ لأن الإقرارَ بالزَّرْعِ والغَرْسِ والبِناءِ لا يكونُ إقرارًا باليَدِ لِجوازِ وُجودِها في يَدِ الغيرِ فلا يُؤمَرُ بالرَّدِّ إليه، واللَّه تعالى أعلمُ .

وعلى هذا أنّ مَنْ أعتَقَ عبدَه ثم أقرَّ المولى أنه أخذ منه هذا الشِّيءَ في حالِ الرُّقِّ وهو قائمٌ بعَيْنِه وقال العبدُ: لا بل أخَذْتَه بعدَ العِتْقِ فالقولُ قولُ العبدِ ويُؤمَرُ بالرَّدِّ إليه بالإجماع؛ لأن قولَ العبدِ يَقْتَضي وُجوبَ الرَّدِّ وقولَ المولى لا يَنْفي الوُجوبَ بل يَقْتَضيه لأن الأُخذَ في الأصلِ سببٌ لِوُجوبِ ضَمانِ الرَّدِّ، والإضافةُ إلى حالِ الرَّقِّ لا تَنْفي الوُجوبَ فإنّ المولى إذا أخذ كسبَ عبدِه المَأذونِ المَدْيونِ يَلْزَمُه الرَّدُّ إليه.

ولواقر بالإثلاف بان هال: أتْلَفْتُ عليكَ مالاً وأنْتَ عبدي، وقال العبدُ: لا بل أَتْلَفْتَه وأنا حُرُّ فالقولُ قولُ العبدِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ محمدِ القولُ قولُ المولى وعلى هذا الاختِلافِ إذا قال المولَى: قَطَعْتُ يَدَكَ قبلَ العِتْقِ، وقال العبدُ: لا بل قَطَعْتَها بعدَ العِتْقِ.

(١) في المخطوط: «قبضته». (٢) في المخطوط: «ولم».

(٣) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «فإن». (٥) المنطوط: «فإن». (٥) المنطوط: «فإن».

(٥) ليست في المخطوط.

ولو تَنازَعا في الضَّريبةِ فقال المولَى: أَخَذْتُ منكَ ضريبةَ كُلِّ شَهْرٍ كذا، وهي ضريبةُ مثلِه، وقال العبدُ: لا بل كان بعدَ العِتْقِ فالقولُ قولُ المولى [بالاتِّفاقِ. وكذلك لو ادَّعَى المولى وطْءَ الأمةِ قبلَ العِتْقِ وادَّعَتِ الأمةُ بعدَ العِتْقِ فالقولُ قولُ المولى] (١) بالإجماعِ.

(وجه) قولِ محمدٍ وزُفَرَ - رحمهما الله -: أنّ المولى يُنْكِرُ (٢) وُجوبَ الضَّمانِ فكان القولُ قوله، وهذا لأنه أضافَ الضَّمانَ إلى حالِ الرِّقِّ حيث قال: أَتْلَفْتُ وهو رَقيقٌ والرِّقُّ يُنافي الضَّمانَ، إذِ المولى لا يجبُ عليه لِعبدِه ضَمانٌ فكان مُنْكِرًا وُجوبَ الضَّمانِ، والعبدُ [٤/ ٨ب] بقولِه أَتْلَفْتَ بعدَ العِتْقِ يَدَّعي وُجوبَ الضَّمانِ عليه وهو يُنْكِرُ فكان القولُ قوله، ولِهذا كان القولُ قوله في الغَلَّةِ والوطْءِ، كذا هذا (وجه) قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ -رَحِمَهما اللَّه تعالى - أنَّ اعتِبارَ قولِ العبدِ يوجِبُ الضَّمانَ على المولى لأن إثلافَ مالِ الحُرِّ يوجِبُ الضَّمانَ واعتِبارُ قولِ المولى لا يَنْفي الوُجوبَ لأنه أقَرَّ بالأخْذِ والأخْذُ في الأصل سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ، والإضافةُ إلى حالِ الرِّقِّ لا تَنْفي الوُجوبَ فإنَّ إِتْلافَ كسْبِ العبدِ المَأْذُونِ المَدْيُونِ دَيْنًا مُسْتَغْرِقًا لِلرَّقَبةِ، والكَسْبِ، موجِبٌ لِلضَّمانِ فإذا وُجِدَ الموجِبُ وانعَدَمَ المانِعُ بَقيَ خَبَرُه واجبَ القَبولِ بخلافِ الوطْءِ والغَلَّةِ؛ لأن وطْءَ الرَّقيقةِ لا يوجِبُ الضَّمانِ أصلًا، وكذلك أخْذُ ضريبةِ العبدِ وهي الغَلَّةُ لا يوجِبُ الضَّمانَ على المولى فإنّ المولى إذا أخذ ضريبةَ العبدِ وعليه دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ ليس للغُرَماءِ حَقُّ الاستِرْدادِ على ما مَرَّ في كِتابِ المَأْذُونِ فكان المولى بقولِه كان قبلَ العِتْقِ مُنْكِرًا وُجوبَ الضَّمانِ، فكان القولُ قوله مع ما أنَّ الظَّاهرَ شاهدٌ للمولَى؛ لأن الأصلَ في الوطْءِ أنْ لا يكونَ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ لأنه إِثْلافُ مَنافعِ البضْعِ، والأصلُ في المَنافعِ أَنْ لا تكونَ مضمونةً بالإثلافِ فتَرَجَّحَ خَبَرُ المولى بشهادةِ الأصلِ له فكان أولى بالقَبولِ كما في الإخبارِ عن طَهارةِ الماءِ ونَجاسَتِه .

فأمّا الأصلُ في أخْذِ المالِ أنْ يكونَ سببًا لِوُجوبِ الضّمانِ فكان الظّاهرُ شاهدًا للعبدِ وكذلك الغَلّةُ لأنها بَدَلُ المَنْفَعةِ، والمَنافعُ في الأصلِ غيرُ مضمونةٍ، واللّه - سبحانه وتعالى - أعلَم.

وعلى هذا إذا استَأْمَنَ الحربيُّ أو صارَ ذِمَّةً فقال له رجلٌ مسلمٌ: أَخَذْتُ منكَ أَلفَ درهَمٍ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

كتاب الإقرار

وأنْتَ حَرْبِيٌّ في دارِ الحرْبِ، فقال (المقر له) (١): لا بل أخَذْتَه وأنا مُسْتَأْمَنٌ (٢) أو ذِمّيًّ في دارِ الإسلام، والألفُ قائمةٌ بعَيْنِها، فالقولُ قولُ المُقَرِّ له ويُؤمَرُ بالرَّدِّ إليه بالإجماع قال أُخَذْتُ منكَ أَلْفًا فاستَهْلَكْتَهَا وأنْتَ حَرْبيٌّ في دارِ الحرْبِ أو قال قَطَعْت يَدَك وقال المُقَرُّ له لا بل فعَلْت وأنا مُسْتَأْمَنٌ (٣) أو ذِمّيٌّ في دارِ الإسلامِ فالقولُ قولُ المُقَرِّ له ويَضْمَنُ له المُقِرُّ مَا قَطَعَ وَأَثْلَفَ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ، وعَنْدَ مَحَمَدٍ وَزُفَرَ - رَحْمُهُم الله - لا يَضْمَنُ

(وجه) قولِ محمد وزُفَرَ: أنَّ المولى مُنْكِرٌ وُجوبَ الضَّمانِ لإِضافةِ الفعلِ إلى حالةٍ مُنافيةٍ للوُجوبِ وهي حالةُ الحِرابِ والقولُ قولُ المُنْكِرِ .

(وجه) قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ: أنَّ الظَّاهرَ شاهدٌ للعبدِ إذِ العِصْمةُ أصلٌ في النُّفوسِ، والسُّقوطُ بعارِضِ المُسْقِطِ فالقولُ قولُ مَنْ يَشْهَدُ له الأصلُ .

وعلى هذا إذا قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم ولم يَذْكُرِ الوزنَ يَلْزَمُه الأَلْفُ (٤) وزنَّا لا عَدَدًا لأن الدَّراهمَ في الأصلِ موزونةٌ إلاّ إذا كانَ الإقرارُ في بلدةٍ دراهمُها عَدَديّةٌ فيَنْصَرِفُ إلى العَدَدِ المُتَعارَفِ [وكذا] (٥) إذا ذَكَرَ العَدَدَ بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم عَدَدًا يَلْزَمُه أَلْفُ درهَم وزنًّا ويَلْغو ذِكْرُ العَدَدِ ويَقَعُ على ما يَتَعارَفُه أهلُ البَلَدِ من الوزَّنِ وهو في ديارِنا وخُراَسانَ والعِراقِ وزنُ سَبْعةٍ، وهو الذي يكونُ كُلَّ عَشَرةٍ منها سَبْعةَ مَثاقيلَ فإن كان الإقرارُ في هذه البِلادِ يَلْزَمُه بهذا الوزنِ، وإنْ كان الإقرارُ في بَلَدٍ يَتَعامَلُونَ فيه بدراهمَ وزنُها يَنْقُصُ عن وزنِ سَبْعة [مَثاقيلَ] (٦٠ يَقَعُ إقرارُه على ذلك الوزنِ لانصِرافِ مُطْلَقِ الكَلام إلى المُتَعارَفِ حتَّى لو ادَّعَى وزنًا أقَلَّ من وزنِ بَلَدِه لا يُصَدَّقُ لأنه يكونُ رُجوعًا . ولو كَانَ في البَلَدِ أُوزَانٌ مُخْتَلِفَةٌ يُعْتَبَرُ فيه الغالِبُ كما في نَقْدِ البَلَدِ فإن استَوَتْ يُحْمَلُ على (الْأَقَلُ منها) (٧)؛ لأن الْأَقَلَّ مُتَيَقَّنٌ به والزّيادةُ مشكوكٌ فيها والوُجوبُ في الذِّمَّةِ أو لم يَكُنْ [والوُجوبُ في أُقَلِّه لم يَكُنْ] (^) فمتى وقَعَ الشَّكُّ في ثُبُوتِه فلا يَثْبُتُ مع الشَّكُّ ولو سَمَّى زيادةً على وزنِ البَلَدِ أو أَنْقَصَ منه بأنْ قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم وزنُ خمسةٍ، إنْ كان

(٢) في المخطوط: «مسلم».

(٤) في المخطوط: «ألف درهم».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «له المقر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مسلم».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط. (٧) في المخطوط: «أقل الأوزان».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

موصولاً يُقْبل وإلا فلا؛ لأن اسمَ الدَّراهمِ يحتملُه لَكِنّه خلافُ الظّاهرِ فاحتَمَلَ البيانَ الموصولَ، ولا يُصَدَّقُ إذا فصَلَ لانصِرافِ الأفهامِ عندَ الإطْلاقِ إلى وزنِ البَلَدِ فكانَ الإخْبارُ عن غيرِه رُجوعًا فلا يَصِعُ [٤/ ٩أ].

وكذلكإذا قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلفُ درهَم مَثاقيلَ يَلْزَمُه ذلك لأنه زادَ على الوزنِ المَعْروفِ وهو غيرُ مُتَّهَم في الإقرارِ على نفسِه بالزّيادةِ فيُقْبَلُ منه .

ولو اقرَ وهو ببَغْدادَ فقال: لِفُلانٍ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم طَبَريَّةٍ يَلْزَمُه أَلْفُ درهَم طَبَريَّةٍ لَكِنْ بوَزْنِ سَبْعةٍ لأَن قوله طَبَريَّةٍ خَرَجَ وصْفًا لِلدَّراهِمِ أي دراهمَ مَنْسوبةٍ إلى طَبَرِسْتانَ فلا يوجِبُ تَغْييرَ وزنِ البَلَدِ .

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: لِفُلَانِ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطةٍ موصِليّةٍ ، والمُقِرُّ ببَغْدادَ يَلْزَمُه كُرُّ حِنْطةٍ موصِليّةٍ لَكِنْ بكيلِ بَغْدادَ لِما قُلْنا .

ولوهال: لِفُلانِ عَلَيَّ دينارٌ شاميٌّ أو كوفيٌّ فعليه أنْ يُعْطيَه دينارًا واحدًا (١) وزنُه مثقالٌ، ولا يجوزُ أنْ يُعْطيَه دينارَيْنِ وزنُهما جميعًا مثقالٌ، بخلافِ الدَّراهمِ أنه (٢) إذا أعطاه درهَمَيْنِ صَغيرَيْنِ مَكان درهَم واحدٍ كبيرٍ أنه يُجْبَرُ على القَبولِ كذا ذَكَرَ في الكِتابِ وكان في عُرْفِهم أنّ الدّينارَ إذا كان ناقِصَ الوزنِ يكونُ ناقِصَ القيمةِ فكان نُقْصانُ الوزنِ فيه وضيعةٌ، لذلك اعْتُبِرَ الوزنُ والعَدَدُ جميعًا وفي الدَّراهمِ بخلافه (٣)، فأمّا في عُرْفِ ديارِنا فالعِبْرةُ للوزْنِ، فسَواءٌ أعطاه دينارًا واحدًا أو دينارَيْنِ يُجْبَرُ على القَبولِ بعدَ أنْ يكونَ وزنُهما مثقالاً، وكذلك لو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ قَفيزُ حِنْطةٍ فهو بقَفيزِ البَلَدِ، وكذلك الأوقارُ (١) والأمنانُ (٥) لِما قُلْنا في الدَّراهم، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ.

وَأَمَّا الذي يدخلُ على <sup>(٦)</sup> قدرِ المُقَرِّ به فهو أنْ يكونَ المُقَرُّ به مجهولَ القدرِ وأنّه في الأصلِ لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «أي دينارًا واحدًا».(٢) في المخطوط: «لأنه».

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع: «بخلاف».
 (٤) القدال العقا أدال

<sup>(</sup>٤) الوقر: الحمل الثقيل أو الخفيف. انظر: اللسان (٥/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٥) المن: الذي يكال به السمن وغيره ، وقيل: الذي يوزن به رطلان والتثنية: منوان، والجمع أمناء،
 مثل سبب وأسباب، وفي لغة تميم من بالتشديد والجمع أمنان، والتثنية منّان على لفظه. انظر: المصباح المنير
 (٢/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «في».

إِمَّا أَنْ يَذْكُرَ عَدَدًا واحدًا.

وإمّا أَنْ يَجْمَعُ بِينَ عَدَدَيْنِ، فَالْأَوّلُ نَحُو أَنْ يَقُولَ: لِفُلانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ أَو دَنَانِيرُ لا يُصَدَّقُ في أَقَلَّ مَن ثلاثةٍ؛ لأَن الثّلاثةَ أَقَلُّ الجَمْعِ الصّحيحِ فكان ثابِتًا بِيَقينٍ، وفي الزّيادةِ عليها شَكِّ وحُكْمُ الإقرارِ لا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ.

ولو هال: لِفُلانٍ عَلَيَّ دُرَيْهِمٌ أو دُنَيْنيرٌ فعليه درهَمٌ تامٌّ ودينارٌ كامِلٌ لأن التَّصْغيرَ له قد يُذْكَرُ لِصِغَرِ الحجمِ وقد يُذْكَرُ لاستحقارِ الدِّرْهَمِ واستِقْلالِه وقد يُذْكَرُ لِنُقْصانِ الوزنِ فلا يَنْقُصُ عن الوزنِ بالشَّكِّ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ فيمَنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ شيءٌ من دراهمَ أو شيءٌ من الدَّراهمِ أنّ عليه ثلاثةَ دراهمَ لأنه أجمَلَ الشِّيءَ وفَسَّرَه بدراهمَ أي الشِّيءِ الذي هو دراهمُ كما في قولِه تبارك وتعالى: ﴿ فَٱجْتَكِبُوا ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْشِينَ ﴾ [الحج: ٣٠] أي الرِّجْسِ التي هي أوثانٌ واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

ولوهال: لِفُلانٍ عَلَيَّ دراهم مُضاعَفةٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من سِتَّةٍ؛ لأن أقَلَّ الجمْعِ الصَحيحِ لِلدَّراهمِ ثلاثةٌ، وأقَلُّ التَضْعيفِ مَرّةٌ واحدةٌ فإذا ضَعَفْنا الثَّلاثةَ (١) مَرّةٌ تَصيرُ سِتَةً.

ولوهال: لِفُلانٍ عَلَيَّ دراهمُ أضْعافًا مُضاعَفةً لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من ثَمانيةَ عَشَرَ لِما بَيَّنّا أنّ الدَّراهمَ المُضاعَفةَ سِتَةٌ، وأقَلُّ أضْعافِ السِّتةِ ثلاثُ مَرّاتٍ فذلك ثَمانيةَ عَشَرَ.

ولوهال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ وأضْعافُها مُضاعَفةً لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من ثَمانينَ لأنه ذَكَرَ عَشَرةَ دراهمَ وضاعَفَ (٢) عليها أضْعافَها مُضاعَفةً، وأقَلُّ أضْعافِ العَشَرةِ ثلاثونَ فذلك أربَعونَ، وأقَلُّ تَضْعيفِ الأربَعينَ مَرّةٌ فذلك ثَمانونَ.

ورُوِيَ عن محمد فيمَن قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ غيرُ ألفٍ أنّ عليه ألفَيْنِ ولو قال: غيرُ ألفَيْنِ، عليه أربَعةُ آلافٍ؛ لأن غيرَ من أسْماءِ الإضافةِ فيَقْتَضي ما يُغايِرُه لاستِحالةِ مُغايَرةِ الشّيءِ نفسَه فاقتَضَى ألفًا تُغايِرُ الألفَ الذي عليه فصارَ مَعْناه: لِفُلانٍ عَلَيَّ [غيرً] (٣) ألفٍ [أي] (١) غيرُ هذا الألفِ ألفٌ آخَرُ فكان إقرارًا بألفَيْنِ، وكذا هذا الاعتِبارُ في قولِه غيرُ ألفَيْنِ، ويحتملُ أنْ يكونَ قولُه غيرُ ألفٍ أي مثلُ ألفٍ؛ لأن المُغايَرةَ من لَوازِمِ المُماثَلةِ لاستِحالةِ كونِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وضعف».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

الشّيءِ مُماثِلاً لِنفسِه ولِهذا قيلَ في حَدِّها: غيرَ أَنْ يَنوبَ كُلُّ واحدٍ منهما مَنابَ صاحبِه ويَسُدُّ مَسَدَّه والمُلازَمةُ بين شيئَيْنِ طريقُ الكِتابةِ فصَحَّتِ الكِتابةُ عن المُماثَلةِ بالمُغايَرةِ، فإذا قال: لِفُلانِ عَلَيَّ غيرُ ألفِ درهَمٍ فكَأنَّه قال مثلُ ألفٍ ومثلُ الألفِ ألفٌ مثلُه فكان إقرارًا بألفَيْنِ، وكذا هذا الاعتبارُ في قولِه غيرُ ألفَيْنِ.

ولوهال: له عَلَيَّ زُهاءُ ألفِ أو عِظَمُ ألفِ أو جُلُّ ألفِ فعليه خمسُمِائةٍ وشيءٌ؛ لأن هذه عِباراتٌ عن أكثرِ هذا القدرِ في العُرْفِ وكذا إذا قال: قَريبٌ من ألفِ؛ لأن خمسَمِائة [و] (١) شيئًا أقرَبُ إلى الألفِ من خمسِمِائةِ.

ولوقال: لِفُلانِ عَلَيَّ دراهم كثيرةٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من عَشَرةِ دراهمَ عندَ أبي حنيفةَ وعندَ أبي حنيفة وعندَ أبي يوسفَ ومحمِّد - رحمهم الله - لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من مِاثَتَيْ درهَم.

(وجه) هولِهما: أنّ المُقَرَّ به دراهمُ كثيرةٌ وما دونَ المِاتَتَيْنِ في حَدِّ القِلّةِ، ولِهذا لم يُعْتَبَرُ ما دونَه نِصابُ الزَّكاةِ .

(وجه) قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل الكَثْرةَ صِفةً لِلدَّراهمِ، وأكثرُ ما يُسْتَعْمَلُ فيه اسمُ الدَّراهمِ العَشَرةِ.

ألا تَرَى أنه إذا زادَ على العَشَرةِ يُقالُ: أحدَ عَشَرَ درهَمًا واثنيْ عَشَرَ درهَمًا هَكذا، ولا يُقالُ دراهم فلا تَلْزَمُه الزّيادةُ عليها.

ولو هال: لِفُلانٍ عَلَيَّ مالٌ عَظيمٌ أو كثيرٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من مِاثَتَيْ درهَمٍ في المشهورِ ورُوِيَ عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنّ عليه عَشَرةً.

(وجه) ما رويَ عنه أنه وصَفَ المالَ بالعِظَم، والعَشَرةُ لها عِظَمٌ في الشّرعِ، ألا تَرَى أنه عَلَّقَ قَطْعَ اليَدِ بها في بابِ السَّرِقةِ، وقَدَّرَ بها بَدَلَ البضْع وهو المَهْرُ في بابِ النُّكاح.

(وجه) القولِ المشهورِ أنّ العَشَرةَ لا تُسْتَعْظَمُ في العُرْفِ وإنّما يُسْتَعْظَمُ النّصابُ ولِهذا استَعْظَمَه الشّرعُ السّعْظَمَه الشّرعُ السَّعْظَمَه الشّرعُ عَلَقَ وَجوبَ المُعْظَمِ وهو الزَّكاةُ به فكان هذا أقَلَّ ما استَعْظَمَه الشّرعُ عُرْفًا فلا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من ذلك وقيلَ: إنْ كان الرّجلُ غَنيّا يَقَعُ على ما يُسْتَعْظَمُ عندَ الأغْنياءِ، وإنْ كان فقيرًا يَقَعُ على (ما يُسْتَعْظَمُ عندَ الفُقَراءِ) (٢) ولو قال: عَلَيَّ أموالٌ عِظامٌ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

فعليه سِتُّمِائةِ درهَم؛ لأن اعِظامٌ، جَمْعُ عَظيم، وأقَلُّ الجمْعِ الصّحيحِ ثلاثةٌ وهذا على المشهورِ من الرِّواياتِ فأمّا على ما رويَ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه فيَقَعُ على ثلاثينَ

ولو هال: غَصَبْت فُلانًا إبِلاً كثيرةً فهو على خمس (١) وعشرينَ لأنه وصْفٌ بالكَثْرةِ ولا تَكْثُرُ إلا إذا بَلَغَتْ نِصابًا تَجِبُ الزَّكاةُ فيها في (٢) جنسِها، وأقَلُّ ذلك خمسٌ (٣)

ولوهال: لِفُلانِ عَلَيَّ حِنْطةٌ كثيرةٌ فعندَ أبي حنيفةَ - رحمه الله - البيانُ إليه، وعندَهما لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من خمسةِ أوسُقِ بناءً على أنَّ النِّصابَ في بابِ العَشْرِ ليس بشرطٍ عندَ أبي حنيفةً، وعندَهما شرطٌ.

ولو هال: لِفُلانٍ عَلَيَّ ما بين مِائةٍ إلى مِائتَيْنِ أو من مِائةٍ إلى مِائتَيْنِ فعليه مِائةٌ وتِسْعةٌ وتِسْعونَ [عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ عليه مِائتانِ، وعندَ زُفَرَ عليه تِسْعةٌ وتِسْعُونَ] (٤). وكذلك إذا قال: لِفُلانِ عَلَيَّ ما بين درهم إلى عَشَرة أو من درهم إلى عَشَرةٍ فعليه تِسْعةُ دراهمَ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَهما عليه عَشَرَةٌ، وعندَ زُفَرَ عليه ثَمانيةٌ ـّ

ولو قال: ما بين هذَيْن الحائطَيْنِ لِفُلانٍ، لم يدخلِ الحائطانِ في إقرارِه بالإجماع لو وضَعَ بين يَدَيْه عَشَرةً مُرَتَّبةً فقال: ما بين هذا الدِّرْهَم إلى هذا الدِّرْهَم وأشارَ إلى الدِّرْهَمَيْنِ لِفُلانِ لم يدخلِ الدِّرْهَمانِ تَحْتَ إقرارِه (٥٠) بالاتِّفاقِ، والأصلُ فيه أنَّ الغايتين لا يدخلانِ، وعندَهما يدخلانِ، وعندَ أبي حنيفةَ يدخلُ الأوّلُ دونَ الآخَرِ.

وجه هولِ زَفَرَ: أنّ المُقَرَّ به ما ضُرِبَتْ به <sup>(٦)</sup> الغايةُ لا الغايةُ فلا تَدْخُلُ الغايةُ تَحْتَ ما ضُرِبَتْ له الغايةُ وهنا <sup>(٧)</sup> لم يدخلْ في بابِ البيع .

(وجه) هولِهما: أنه لَمّا جعلهما غايَتَيْنِ فلا بُدَّ من وُجودِهما ومن ضرورةِ وُجودِهما لُزومُهما.

(٢) في المخطوط: «من».

٤٢) في المخطوط: اخمسة!

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: اخمسة!.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿الْإِقْرَارِ﴾.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ﴿ولهذا ٩.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «له».

(وجه) هول ابي حنيفة: الرُّجوعُ إلى العُرْفِ والعادةِ فإنّ مَنْ تَكَلَّمَ بمثلِ هذا الكَلامِ يُريدُ به دُخولَ الغايةِ الأولى دونَ الثّانيةِ ألا تَرَى أنه إذا قيلَ: سِنُّ فُلانِ ما بين تِسْعينَ إلى مِاثةٍ لا يُرادُ به دُخولُ المِاثةِ [الثانية] (١)، كذا ههنا.

ولوقال: لِفُلانٍ عَلَيَّ ما بين كُرِّ شَعيرٍ إلى كُرِّ حِنْطةٍ فعليه كُرُّ شَعيرٍ وكُرُّ حِنْطةٍ إلا قَفيزًا على قياس قولِ أبي حنيفة، وعندَهما عليه كُرّانِ ولو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ من درهم إلى عَشَرةِ دَنانيرَ أو من دينارِ إلى عَشَرةِ دراهمَ فعندَ أبي حنيفة - رحمه الله - عليه أربَعةُ دَنانيرَ وخمسةُ وخمسةُ دراهمَ تُجْعَلُ الغايةُ الأخيرةُ من أفضَلِهما، وعندَهما عليه خمسةُ دَنانيرَ وخمسةُ دراهمَ، وعندَ زُفَرَ عليه من كُلِّ جنسِ أربَعةٌ.

ولو قال: له عَلَيَّ من عَشَرةِ دراهم إلى عَشَرةِ دَنانيرَ عليه عَشَرةُ دراهمَ وتِسْعةُ دَنانيرَ عندَ أبي حنيفة رحمه الله وكذلك [٤/ ١٠] لو قال له عَلَيَّ من عَشَرةِ دَنانيرَ إلى عَشَرةِ دراهمَ قَدَّمَ أو أخَّرَ، وعندَهما عليه الكُلُّ وكذلك هذا الاختِلافُ في الوصيّةِ والطَّلاقِ.

ولوقال: لِفُلانٍ عَلَيَّ خمسةُ دراهمَ في خمسةِ دراهمَ ونَوَى الضَّرْبَ والحِسابَ فعليه خمسةٌ، وقال زُفَرُ عليه خمسةٌ وعشرونَ.

(وجه) هوله: أنّ خمسةً في خمسةٍ على طريقِ الضَّرْبِ والحِسابِ خمسةٌ وعشرونَ فيَلْزَمُه ذلك .

(وَلَنا) أَنّ الشّيءَ لا يَتَكَثَّرُ في نفسِه بالضَّرْبِ وإنّما يَتَكَثَّرُ بأجزائه فخمسةٌ في خمسةٍ له خمسة أجزاء فيلزَمُه ذلك بالإقرار وإنْ نَوَى به خمسةٌ مع خمسةٍ فعليه عَشَرةٌ؛ لأن وفي تحتملُ «مع» لِمُناسبةٍ بينهما في معنى الاتّصالِ ولو أقرَّ بتمرٍ في قَوْصَرّةٍ (٢) فعليه التّمرُ والقَوْصَرةُ جميعًا وكذلك إذا قال: غَصَبْت من فُلانٍ ثوبًا في منديلٍ يَلْزَمُه الثّوبُ والمنديلُ، وهذا عندنا (٣)، وعندَ الشّافعيِّ - رحمه الله - لا يَلْزَمُه الظَّرْفُ ولو أقرَّ بدابّةٍ في إصْطَبْلِ لا يَلْزَمُه الإصْطَبْلُ بالإجماع.

(وجه) قولِ الشَّافعيِّ - رحمه اللَّه -: أنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الإقرارِ التَّمرُ والثَّوْبُ لا

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. انظر: اللسان (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٣/ ١١٩٥).

القَوْصَرّةُ والمنديلُ؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) (١) ذلك ظَرْفًا فالإقرارُ بشيءٍ في ظَرْفِه لا يكونُ إقرارًا به وبِظَرْفِه كالإقرارِ بدابّةٍ في الإصْطَبْلِ وبِنَخْلةٍ في البسْتانِ أنه لا يكونُ إقرارًا بالإصْطَبْلِ والبشتانِ .

(وَلَنا) أَنَّ الإقرارَ بالتَّمرِ في قَوْصَرَّةٍ إقرارٌ بوُجودِ سببِ وُجوبِ الضَّمانِ فيهما وكذلك الإقرارُ بغَصْبِ القّوْبِ في منديلٍ ؛ لأن القّوْبَ يُغْصَبُ مع المنديلِ المَلْفوفِ فيه عادةً ، وكذلك التّمرُ مع القَوْصَرّةِ. وأما غَصْبُ الدّابّةِ مع الإصْطَبْلِ فغيرُ مُعْتادٍ مع ما أنّ العَقارَ لا يحتملُ الغَصْبَ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ - رحمهما الله ولو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ ثوبٌ في ثوبٍ، فعليه ثوبانِ لِما قُلْنا ولو قال: ثوبٌ في عَشَرةِ أثوابٍ فليس عليه إلاَّ ثوبٌ واحدٌ عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمدٍ - رحمه الله - أحدَ عَشَرَ ثوبًا.

(وجه) هول محمد - رحمه الله -: أنه جعل عَشَرةَ أثوابٍ ظَرْفًا لِثوبٍ واحدٍ، وذلك مُحْتَمِلٌ بأنْ يكونَ في وسَطِ العَشَرةِ فأشبَهَ الإقرارَ بثوبٍ في منديلِ أو في ثوبٍ .

(وجه) قولِ ابي يوسفَ: أنَّ ما ذَكَرَه محمَّدٌ مُمْكِنٌ لَكِنّه غيرُ مُعْتادٍ ومُطْلَقُ الكَلام للمُعْتادِ هذا إذا ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا مُجْمَلًا فإن ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا مَعْلُومًا لَكِنْ أَضَافَه إلى صِنْفَيْنِ (٢) بأنْ قال: لِفُلانِ عَلَيَّ مِائَتا مثقالِ ذهبِ وفضّةٍ أو كُرّا حِنْطةٍ وشَعيرِ فلَه من كُلِّ واحدٍ منهما النَّصْفُ وكذلك لو سَمَّى أجناسًا ثلاثةً فعليه من كُلِّ واحدٍ الثُّلُثُ وكذلك لو تزوّجَ على ذلك لأنه ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا وأضافَه إلى عَدَدَيْنِ من غيرِ بيانِ حِصّةِ كُلِّ واحدٍ منهما فتكونُ <sup>(٣)</sup> حِصّةُ كُلِّ واحدٍ منهما [منه] <sup>(١)</sup> على السَّواءِ كما إذا أضافَه إلى شَخْصِ واحدٍ بأنْ أَقَرَّ بِمِائَتَيْ درهَمٍ لِرجلينِ فإنَّ لِكُلِّ واحدٍ منهما النِّصْفَ، كذا هذا.

ولوهال: استَوْدَعَني ثلاثةَ أثوابٍ زُطّيٌّ (٥) ويَهوديٌّ (٦) فالقولُ قولُ المُقِرِّ إنْ شاء جعل زُطَّيَّيْنِ ويَهوديًّا (٧)، [وإنْ شاء جعل يَهوديَّيْنِ وزُطّيًّا] (١)؛ لأنه جعل الأثوابَ الثّلاثةَ من جنسِ الزُّطِّيِّ واليَهوديِّ (٩) فيكونُ زُطِّيُّ ويَهوديُّ (١٠) مُرادًا بيَقينِ فكان البيانُ في الآخَرِ

> (٢) في المخطوط: "صفتين". (١) في المخطوط: «إنما ذكر».

(٤) زيادة من المخطوط. (٣) في المخطوط: ﴿فَيَكُونُۥ .

الثياب الزطية: انظر المغرب (١/ ٣٦٥). (٥) الزط: جيل من الهند تنسب إليهم

(٧) في المخطوط: «نهوديًا». (٦) في المخطوط: «نهودي». (٨) ليست في المخطوط.

(١٠) في المخطوط: «نهودي».

(٩) في المخطوط: «النهودي».

إليه لِتَعَذَّرِ اعتِبارِ المُساواةِ فيه .

ولوهال: استَوْدَعَني عَشَرةَ أثوابٍ هَرَويّةٍ ومَرْويّةٍ كان من كُلِّ صِنْفٍ النِّصْفُ؛ لأن اعتِبَارَ المُساواةِ ههنا مُمْكِنٌ .

وأما إذا جمع بين عَدَدَيْنِ فلا يخلو إمّا أنْ جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلين وإمّا إنْ أجمَلَ أحدَهما وبَيَّنَ الآخَرَ فإن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلينِ بأنْ قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ كذا كذا درهَمًا، لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من أحدَ عَشَرَ درهَمًا لأنه جمع بين عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ وجعلهما اسمًا واحدًا من غيرِ حرفِ الجمْع وذلك يحتملُ أحدَ عَشَرَ واثنيْ عَشَرَ هَكذا إلى تِسْعةَ عَشَرَ إلاَّ أنَّ أقَلَّ عَدَدٍ يُعَبَّرُ عنه بهذِه الصّيغةِ أحدَ عَشَرَ فيُحْمَلُ عليه لِكَوْنِه مُتَيَقَّنًا به ويَلْزَمُه أحدَ عَشَرَ درهَمًا لأنه فسَّرَ هذا العَدَدَ بالدَّراهم لا بغيرِها (١).

ولوهال: لِفُلانِ عَلَيَّ كذا وكذا درهَمًا لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من أحدٍ (٢) وعشرينَ درهَمًا لأنه جمع بين عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ بحرفِ الجمْعِ وجعلهما اسمًا واحدًا، وأقَلُّ ذلك أحدٌ <sup>(٣)</sup> وعشرونَ .

وأما إذا أجمَلَ أحدَهما وبَيَّنَ الآخَرَ فنحوُ أنْ يقولَ: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ ونَيِّفٌ فعليه عَشَرةٌ والقولُ قولُه في النّيّفِ من درهَمِ أو أكثرَ أو أقلَّ [٤/ ١٠٠]؛ لأنه عِبارةٌ عن مُطْلَقِ الزّيادةِ ولو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ بضْعٌ وخمسونَ درهَمًا لا يُصَدَّقُ في بيانِ البِضْعِ في أقَلّ من ثلاثةِ دراهمَ؛ لأن البِضْعَ في اللُّغةِ اسمٌ لِقِطْعةٍ من العَدَدِ، وفي عُرْفِ اللُّغةِ يُسْتَعْمَلُ في الثّلاثةِ إلى التّسْعةِ (٤) فيُحْمَلُ على أقَلُ المُتَعارَفِ لأنه مُتَيَقَّنّ به.

ولوهال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ ودانِقٌ أو قيراط فالدّانِقُ والقيراطُ [سدس] (٥) من الدِّرهم لأنه عِبارةٌ عن جُزْء من الدَّراهم كأنَّه قال: لِفُلانِ عَلَيَّ عَشَرةٌ وسُدُسٌ ولو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ مِائةٌ و درهَمٌ فالمِائةُ دراهمُ ولو قال: مِائةٌ ودينارٌ فالمِائةُ دَنانيرُ ويكونُ المَعْطُوفُ عليه من جنسِ المَعْطُوفِ وهذا استحسانٌ والقياسُ أنْ يَلْزَمَه درهَمٌ والقولُ قولُه في المِائةِ.

في المخطوط: «بغيره».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ﴿إحدى). (٣) في المطبوع: «إحدى». (٤) في المخطوط: «التسع».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

(وجه) القياس: أنه أبهَمَ المِائةَ وعَطَفَ الدِّرْهَمَ عليها فيُعْتَبَرُ تَصَرُّفُه على حَسَبِ ما أوقَعَه فيَلْزَمُه درهَمٌ والقولُ في المُبْهَمِ قولُه .

(وجه) الاستحسانِ: أنّ قوله: لِفُلانٍ عَلَيَّ مِائةٌ ودرهَمٌ أي مِائةُ درهَم ودرهَمٌ، هذا معنى هذا في عُرْفِ النّاس، إلاّ أنه حَذَفَ الدِّرْهَمَ طَلَبًا لِلاختِصارِ على ما عليه عادةُ العَرَبِ من . الإضمارِ والحذْفِ في الكَلامِ وكذلك لو قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ مِاتَةٌ وشاةٌ فالمِاثةُ من الشّياه عليه

ولوهال: لِفُلانِ عَلَىَّ مِائةٌ وثوبٌ فعليه ثوبٌ، والقولُ في المِائةِ قولُه؛ لأن مثلَ هذا لا يُسْتَعْمَلُ في بيانِ كونِ المَعْطوفِ عليه من جنسِ المَعْطوفِ فبَقيَتِ المِاثةُ مُجْمَلةً فكان البيانُ فيما أجمَلَ عليه وكذلك إذا قال: مِائةٌ وثوبانِ ولو قال: مِائةٌ وثلاثةُ أثوابٍ فالكُلُّ ثيابٌ؛ لأن قوله مِائةٌ وثلاثةٌ كُلُّ واحدٍ منهما مُجْمَلٌ.

وهوله: أثوابٌ يَصْلُحُ تفسيرًا لهما [فجُعِلَ تفسيرًا لهما] (٢) وكذلك رويَ عن أبي يوسفَ - رحمه الله - فيمَنْ قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةٌ وعبدٌ أنَّ عليه عبدًا، والبيانُ في العَشَرةِ إليه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وكذلك إذا قال: لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرةٌ ووَصيفةٌ (٣) أنّ عليه وصيفةٌ (١)، والبيانُ في العَشَرةِ إليه ولو أقَرَّ لِرجلِ بألفٍ في مجلِسٍ ثم أقَرَّ له بألفٍ أخرى نُظِرَ في ذلك: فإن أقَرَّ له في مجلِسِ آخَرَ فعليه ألفانِ عندَ أبي حنيفةً – رحمه الله – وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ عليه ألفٌ واحدةٌ (٥)، وهو إحدى الرِّوايَتَيْنِ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أيضًا. وإنْ أقَرَّ له في مجلِسٍ واحدٍ فعندَهما لا يُشْكِلُ إنَّ عليه ألفًا واحدًا وأما عندَ أبي حنيفةَ ذُكِرَ [عن] (٢) الكَرْخيّ أنّ عليه ألفَيْنِ وذُكِرَ عن الطَّحاويّ أنّ عليه ألفًا واحدًا وهو الصّحيحُ .

(وجه) هولِ ابي يوسفَ ومحمد: أنّ العادةَ [جرت] (٧) بين النّاس بتّكرارِ الإقرارِ بمالٍ واحدٍ في مجلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِتَكْثيرِ الشُّهودِ كما جَرَتِ العادةُ بذلك في مجلِسِ واحدٍ ليَفْهَمَ (٨) الشُّهودُ فلا يُحْمَلُ على إنْشاءِ الإقرارِ مع الشَّكِّ.

ُ(٢) في المطبوع: «تعرف».

(٣) في المخطوط: «ووصيف».

(٥) في المخطوط: «واحد». (٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «وصيفًا».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «لتفهيم».

(وجه) هولِ ابي حنيفة؛ أنّ الألفَ المذكورَ في الإقرارِ الثّاني غيرُ [الألفِ] (١) المذكورِ في الإقرارِ الثّاني غيرُ [الألفِ] (١) المذكورِ في الإقرارِ الأوّلِ لأنه ذَكَرَ كُلَّ واحدٍ من الألفَيْنِ مُنَكَّرًا، والأصلُ أنّ النّكِرةَ إذا كُرِّرَتْ يُرَادُ بالثّاني غيرُ الأوّلِ قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسُرُّ إِنَّ مَعَ ٱلمُسْرِ يُسُرَيْنِ إلاّ أنّا تَرَكُنا هذا الأصلَ في حتى قال ابنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ إلاّ أنّا تَرَكُنا هذا الأصلَ في المجلِسِ الواحدِ للعادةِ، واللّه تعالى أعلمُ.

## فصل [في شرائط الركن]

وأما شَرائطُ الرُّكْنِ فأنْواعٌ: لَكِنَ بعضَها يَعُمُّ الأقاريرَ [كُلَّها] (٢) وبعضُها يَخُصُّ البعضَ دونَ البعضِ ، أمّا الشَّرائطُ العامّةُ فأنواعٌ:

منها العَقْلُ: فلا يَصِعُ إقرارُ المجنونِ والصّبيِّ الذي لا يَعْقِلُ، فأمّا البلوغُ فليس بشرطٍ فيَصِحُ إقرارُ العاقِلِ بالدَّيْنِ والعَيْنِ؛ لأن ذلك من ضروراتِ التِّجارةِ على ما ذَكَرْنا في كِتابِ المَأذونِ إلاّ أنه لا يَصِعُ إقرارُ المَحْجورِ لأنه من التَّصَرُّفاتِ الضّارَّةِ المَحْضةِ من حيث الظّاهر، والقَبولُ من المَأذونِ لِلضَّرورةِ ولم يوجَدْ.

واما الخزية: فليست بشرط لِصِحة الإقرارِ فيصِحُ إقرارُ العبدِ المَأذونِ بالدَّيْنِ والعَيْنِ لِما بَيَّنَا في كِتابِ المَأذونِ، وكذا بالحُدودِ والقِصاصِ، وكذا العبدُ المَحْجورُ يَصِحُ إقرارُه بالمالِ لَكِنْ لا يَنْفُذُ على المولى للحالِ حتى لا تُباع رَقَبَتُه بالدَّيْنِ بخلافِ المَأذونِ؛ لأن إقرارَ المَأذونِ بالدين إنّما صَحَّ لِكُونِه من ضروراتِ التِّجارةِ على ما ذُكِرَ في كِتابِ المَأذونِ .

والمَحْجورُ لا يَمْلِكُ التِّجارةَ فلا يَمْلِكُ ما هو من ضروراتِها إلا أنه يَصِحُّ إقرارُه [٤/ ١ أ] في حَقِّ نفسِه حتى يُؤاخَذَ به بعدَ الحُريّةِ لأنه من أهلِ الإقرارِ لِوُجودِ العَقْلِ والبلوغِ إلاّ أنه امتَنَعَ النّفاذُ على المولى للحالِ لِحَقِّه فإذا عَتَقَ فقد زالَ المانِعُ فيُؤاخَذُ به.

وكذا يَصِحُ إقرارُه بالحُدودِ والقِصاصِ فيُؤاخَذُ به للحالِ؛ لأن نفسَه في حَقِّ الحُدودِ والقِصاصِ كالخارِجِ عن مِلْكِ المولى ولِهذا لو أقرَّ المولى عليه بالحُدودِ والقِصاصِ لا يَصِحُّ. وكذلك الصِّحَةُ ليستْ بشرطٍ لِصِحّةِ الإقرارِ، والمَرَضُ ليس بمانِعِ حتّى يَصِحَّ إقرارُ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

المَريضِ في الجُمْلةِ لأن صِحّةَ إقرارِ الصّحيحِ برُجْحانِ (١) جانِبِ الصِّدْقِ على جانِبِ المَدنِقِ على جانِبِ الكذِبِ، وحالُ المَريضِ أَدَلُّ على الصِّدْقِ فكان إقرارُه أولى بالقَبولِ على ما نَذْكُرُه في موضِعِه. إن شاء الله تعالى.

وكذلك الإسلامُ ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الإقرارِ لأنه في الإقرارِ على نفسِه غيرُ مُتَّهَمٍ.

ومنها: أَنْ لا يكونَ مُتَّهَمًا في إقرارِه لأن التُّهمةَ تُخِلُّ برُجْحانِ جانب الصِّدْقِ على جانِبِ الكذِبِ في إقرارِه؛ لأن إقرارَ الإنسانِ على نفسِه شهادةٌ قال اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣٥] والشَّهادةُ على نفسِه إقرارٌ دَلَّ أنّ الإقرارَ شهادةٌ وأنها تُرَدُّ بالتُّهْمةِ . وفُروعُ هذه المسائلِ [تَأْتي] (٢) في خلالِ المسائلِ إنْ شاء اللَّه تعالى .

ومنها: الطُّوعُ حتَّى لا يَصِحُّ إقرارُ المُكْرَه لِما ذَكَرْنا في كِتابِ الإكْراه.

ومنها: أَنْ يكونَ المُقِرُّ [له] (٣) مَعْلُومًا حتّى لو قال رجلانِ: لِفُلانِ على واحدِ مِنّا ألفُ درهَم، لا يَصِحُّ لأنه إذا لم يَكُنْ مَعْلُومًا لا يَتَمَكَّنُ المُقَرُّ له من المُطالَبةِ فلا يكونُ في هذا الإقرارِ فائدةٌ فلا يَصِحُّ.

وكذلك إذا قال احدُهما: غَصَبَ واحدٌ مِنّا، وكذلك إذا قال: واحدٌ مِنّا زَنَى أوسَرَقَ أو شَرِبَ أو قَذَفَ؛ لأن مَنْ عليه الحدُّ غيرُ مَعْلوم فلا يُمْكِنُ إقامةُ الحدِّ. وَأمّا الذي (٤) يَخُصُّ بعضَ الأقاريرِ دونَ البعضِ فمعرفَتُه مَبنيّةٌ على معرفةِ أنواعِ المُقَرِّ به فنقولُ - ولا قوةَ إلاّ باللّه تعالى:

إِنَّ المُقَرَّ بِهِ فِي الْأُصلِ نُوعانِ:

احدهما: حَقُّ اللَّه تعالى - عَزَّ شَأْنُه - .

والثّاني: حَتُّ العبدِ .

أمَّا حَقُّ اللَّه - سبحانه وتعالى - فنوعانِ أيضًا:

احدُهما: أنْ يكونَ خالصًا لِلَّه تعالى وهو حَدُّ الزِّنا والسَّرِقةِ والشُّرْبِ.

<sup>(</sup>٣) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ما».

والثّاني: أنْ يكونَ للعبدِ فيه حَقُّ وهو حَدُّ القَذْفِ، ولِصِحّةِ الإقرارِ بها شَرائطُ ذَكَرْناها في كِتابِ الحُدودِ.

## فصل [في حق العبد]

وأما حَتُّ العبدِ فهو المالُ من العَيْنِ والدَّيْنِ والنَّسَبِ والقِصاصِ والطَّلاقِ والعَتاقِ ونحوِها، ولا يُشترَطُ لِصِحّةِ الإقرارِ بها ما يُشترَطُ لِصِحّةِ الإقرارِ بحُقوقِ اللَّه تعالى، وهي ما ذَكَرْنا من العَدَدِ ومجلِسِ القَضاءِ والعِبارةِ حتَّى إنَّ الأخْرَسَ إذا كتَبَ الإقرارَ بيَدِه أو أومًا إيماء (١) يُعْرَفُ أنه إقرارٌ بهذِه الأشياءِ يجوزُ بخلافِ الذي اعْتُقِلَ لِسانُه لأن للأخْرَسِ إشارةً مَعْهودةً فإذا أتَى بها يَحْصُلُ العِلْمُ بالمُشارِ إليه، وليس ذلك لِمَنِ اعْتُقِلَ لِسانُه ولأنّ إقامةً الإشارةِ مَقامَ العِبارةِ أمرٌ ضروريٌّ، والخرَّسُ ضرورةٌ لأنه أصليٌّ (٢).

(فَأَمَّا) اعتِقالُ اللِّسانِ فليس من بابِ الضَّرورةِ لِكَوْنِه على شَرَفِ الزَّوالِ بخلافِ الحُدودِ لأنه لا يُجْعَلُ ذلك إقرارًا بالحُدودِ لِما بَيَّنَا أنَّ مَبنَى الحُدودِ على صَريح البيانِ بخلافِ القِصاصِ فإنه غيرُ مَبنيِّ على صَريح البيانِ، فإنه إذا أقرَّ مُطْلَقًا عن صِفةِ التَّعَمُّدِ بذِكْرِ آلةِ دالةٍ عليه، وهي السَّيْفُ ونحوُه يُسْتَوْفَى بمثلِه القِصاصُ وكذا لا يُشترَطُ لِصِحّةِ الإقرارِ بها الصَّحْوُ حتَّى يَصِحَّ إقرارُ السَّكْرانِ لأنه يُصَدَّقُ في حَقِّ المُقَرِّ له أنه غيرُ صاح أو لأنه يُنَزَّلُ عَقْلُه قائمًا في حَقِّ هذه التَّصَرُّفاتِ فيُلْحَقُ فيها بالصّاحي مع زَوالِه حَقيقةً عُقوبةً عليه، وحُقوقُ العِبادِ تَثْبُتُ مع الشُّبُهاتِ بخلافِ حُقوقِ اللَّه تعالى. لَكِنِ الشَّرائطُ المُخْتَصَّةُ بالإقرار بحُقوقِ العِباد نوعانِ:

نوعٌ يرجعُ إلى المُقَرِّ له، ونوعٌ يرجعُ إلى المُقَرِّ به.

(أمّا) الذي يرجعُ إلى المُقَرِّ له فنوعٌ واحدٌ وهو أنْ يكونَ مَعْلُومًا موجودًا كان أو حَمْلًا حتَّى لو كان مجهولاً بأنْ قال لِواحدٍ من النَّاس [عَلَيًّ] (٣) أو لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفُ درهَم لا يَصِعُّ لأنه لا يَمْلِكُ أحدٌ مُطالَبَتَه فلا يُفيدُ الإقرارُ حتّى لو عَيَّنَ واحدًا بأنْ قال: عَنَيْتَ به فُلانًا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «بما».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أصل». (٣) ليست في المخطوط.

كتاب الإقرار

ولو قال لِحَمْلِ فُلانةَ عَلَيَّ ألفُ درهَم فإن بَيَّنَ جِهةً يَصِحُّ وُجوبُ الحقِّ للحَمْلِ [٤/ ١٠] من تلك الجِهةِ بأنْ قال المُقِرُّ: أوصَى بها فُلانٌ له أو مات أبوه فوَرِثَه صَحَّ الإقرارُ ؟ لأن الحقَّ يجبُ له من هذه الجِهةِ فكان صادِقًا في إقرارِه فيَصِحُّ. وإنْ أجمَلَ الإقرارَ لا يَصِحُّ عندَ أبي يوسفَ وعندَ محمدٍ يَصِحُّ.

(وجه) هولِ محمدٍ: أنّ إقرارَ العاقِلِ يجبُ حَمْلُه على الصّحّةِ ما أمكَنَ وأمكَنَ حَمْلُه على إقرارِه على إقرارِه على إقرارِه على إقرارِه على إقرارِه على جِهةٍ مُصَحِّحةٍ له وهي ما ذَكَرْنا فوَجَبَ حَمْلُه عليه .

(وجه) هول ابي يوسف: أنّ الإقرارَ المُبْهَمَ له جِهةُ الصَّحّةِ والفسادِ لأنه إنْ كان يَصِحُ بالحمْلِ على البيع والغَصْبِ والقَرْضِ فلا يَصِحُ مع الحمْلِ على البيع والغَصْبِ والقَرْضِ فلا يَصِحُ مع الشَّكِّ مع ما أنّ الحمْلَ في نفسِه مُحْتَمَلُ الوُجودِ والعَدَمِ، والشَّكُّ من وجهِ واحدٍ يَمْنَعُ صِحّةَ الإقرارِ فمن وجهيْنِ أولى، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ. هذا إذا أقرَّ للحَمْلِ.

(أمّا) إذا أقَرَّ بالحمْلِ بأنْ أقَرَّ بحَمْلِ جاريةٍ أو بحَمْلِ شاةٍ لِرجلٍ صَحَّ أيضًا؛ لأن حَمْلَ الجاريةِ والشّاةِ فأقَرَّ به الجاريةِ والشّاةِ فأقَرَّ به واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(وأما) الذي يرجعُ إلى المُقَرِّبه، أمّا الإقرارُ بالعَيْنِ والدَّيْنِ فشرطُ صِحّةِ الفراغِ عن تَعَلَّقِ حَقِّ الغيرِ، فإن كان مشغولاً بحَقِّ الغيرِ لم يَصِحَّ؛ لأن حَقَّ الغيرِ مَعْصومٌ مُحْتَرَمٌ فلا يجوزُ إبطالُه من غيرِ رِضاه فلا بُدَّ من معرفةِ وقتِ التّعَلَّقِ ومعرفةِ مَحَلِّ التّعَلَّقِ.

(المنا) وقت التعلق: فهو وقتُ مَرَضِ الموتِ، فما دامَ المَدْيونُ صَحيحًا فالدَّيْنُ في ذِمَّتِه فإذا مَرِضَ مَرَضَ الموتِ يَتَعَلَّقُ (١) بَتَرِكَتِه أي يَتَعَلَّنُ فيها ويَتَحَوَّلُ من الذِّمَةِ إليها إلاّ أنه لا يُعْرَفُ كونُ المَرَضِ مَرَضَ الموتِ إلاّ بالموتِ، فإذا اتَّصَلَ به الموتُ تَبَيَّنَ أنّ المَرَضَ كان مَرَضَ الموتِ من وقتِ وُجودِه فتَبَيَّنَ أنّ التَعَلُّقَ يَنْبُتُ (٢) من ذلك الوقْتِ .

وبيانُ ذلك الوقْتِ ببيانِ حُكْمِ إقرارِ المَريضِ والصّحيحِ، وما يَفْتَرِقانِ فيه، وما يَتَّصِلُ به، وما يَسْتَويانِ فيه فنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ -: إقرارُ المَريضِ في الأصلِ نوعانِ: إقرارُه بَالدَّيْنِ لِغيرِه وإقرارُه باستيفاءِ الدَّيْنِ من غيرِه.

(۱) في المخطوط: «تعلق».(۲) في المخطوط: «ثبت».

(فَأَمَّا) إقرارُه بالدَّيْنِ لِغيرِه فلا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ :

(إمّا) أَنْ أَقَرَّ بِهِ لأَجنَبِيِّ أَو لِوارِثٍ: فإن أَقَرَّ بِه لِوارِثٍ فلا (١) يَصِحُ إلا بإجازةِ الباقينَ

وعندَ الشَّافعيِّ : يَصِحُّ .

(وجه) قولِ الشَّافعيِّ - رحمه الله -: أنَّ جِهةَ الصُّحَّةِ للإقرارِ هي رُجْحانُ جانِب الصَّدْقِ على جانِبِ الكذِبِ، وهذا في الوارِثِ مثلُ ما في الأجنَبيِّ ثم يُقْبَلُ إقرارُ الأجنَبيِّ كذا الوارِثِ .

(وَلَنا) ما رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ وابنِه سَيِّدِنا عبدِ اللَّه رضي الله عنهما أنَّهما قالا: إذا أقَرَّ المَريضُ لِوارِثِه لم يجُزْ وإذا أقَرَّ لأجنَبيِّ جازَ (٢) ولم يُرْوَ عن غيرِهما خلافُ ذلك فيكونُ إجماعًا ولأنّه مُتَّهَمّ في هذا الإقرارِ لِجوازِ أنه آثَرَ بعضَ الورَثةِ على بعضٍ <sup>(٣)</sup> بمَيْلِ الطَّبْع أو بقَضاءِ حَقٌّ موجِبٍ للبَعْثِ على الإحسانِ وهو لا يَمْلِكُ ذلك بطريَّقِ التّبَرُّعُ والوصّيّةِ [به] (٤) فأرادَ تَنْفيذَ غَرَضِه بصورةِ الإقرارِ من غيرِ أنْ يكونَ للوارِثِ عليه دَيْنٌ فكان مُتَّهَمَّا في إقرارِه فيُرَدُّ، ولأنَّه لَمَّا مَرِضَ مَرَضَ الموتِ فقد تَعَلَّقَ حَقُّ الورَثةِ بمالِه ولِهذا لا يَمْلِكُ أَنْ يَتَبَرَّعَ عليه بشيءٍ من الثُّلُثِ مع ما أنه خالصُ مِلْكِه لا حَقَّ لأجنَبيِّ فيه فكان إقرارُه للبعض إبطالاً لِحَقِّ الباقينَ فلا يَصِحُّ في حَقِّهم ولأنَّ الوصيّةَ لم تَجُزْ لِوارِثٍ فالإقرارُ أولي لأنه لو جازَ الإقرارُ لارتَفَعَ (٥) بُطْلانُ الوصيّةِ لأنه يَميلُ إلى الإقرارِ اختيارًا للإيثارِ بل هو أولى من الوصيّةِ لأنه لا يَذْهَبُ بالوصيّةِ إلاّ الثُّلُثُ، وبالإقرارِ يَذْهَبُ جميعُ المالِ فكان إبطالُ الإقرارِ إبطالَ الوصيّةِ بالطَّريقِ الأولى، ويَصِحُّ إقرارُ الصّحيحِ لِوارِثٍ؛ لأن ما ذَكَرْنا من المَوانِعِ مُنْعَدِمةٌ في إقرارِه هذا إذا أقَرَّ لِوارِثٍ فإن أقَرَّ لأجنَبيٍّ فإن لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ ظاهرٌ مَعْلُومٌ في حالةِ الصِّحّةِ يَصِحُّ إقرارُه من جميعِ التّرِكةِ استحسانًا والقياسُ أنْ لا يَصِحّ إلاّ في الثُّلُثِ.

(وجه) القياس أنّ حَقَّ الورَثةِ بما زادَ على التُّلُثِ مُتَعَلِّقٌ ولِهذا لم يَمْلِكِ التّبَرُّعَ بما زادَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لا».

<sup>(</sup>۲) انظر «تفسير القرطبي» (۲/ ۲٦٤). (٣) في المخطوط: «البعض». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لم تنفع».

على الثُّلُثِ لَكِنَّا تَرَكْنا القياسَ بالأثَرِ، وهو ما رويَ عن ابنِ سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا أقَرَّ المَريضُ بدَيْنٍ لأجنَبيِّ جازَ ذلك من جميعِ تَرِكَتِه ولم يُعْرَفْ له فيه من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم مُخالفٌ فيكونُ إجماعًا ولأنّهَ في الإقرارِ للأجنَبيِّ (١) غيرُ مُتَّهَم [٤/ ١٢أ] فيَصِحُّ.

ويَصِحُّ إقرارُ الصّحيح للأجنَبيِّ من جميعِ المالِ لانعِدامِ تَعَلَّقِ حَقِّ الورَثةِ بمالِه في حالةِ الصِّحّةِ بل الدَّيْنُ في الذِّمَّةِ، وإنّما يَتَعَلَّقُ بالتّرَكةِ حالةَ المَرَضِّ.

وكذا لو أقَرَّ الصّحيحُ بدُيونٍ لأُناسِ كثيرةٍ مُتَفَرِّقةٍ بأنْ (٢) أقَرَّ بدَيْنِ ثم بدين جازَ عليه كُلُّه؛ لأن حالَ الصِّحّةِ حالُ الإطْلاقِ لِوُجودِ الموجِبِ للإطْلاقِ وإنّما الامتِناعُ لِعارِضِ تَعَلَّقِ حَقِّ الورَثةِ أو لِلتُّهْمةِ، وكُلُّ ذلك ههنا مُنْعَدِمٌ ويَسْتَوي فيه المُتَقَدِّمُ والمُتَأخِّرُ لِحُصولِ الكُلِّ في حالةِ الإطْلاقِ.

ولو أقَرَّ المَريضُ بدُيونٍ لأُنَاسِ كثيرةٍ مُتَفَرِّقةٍ بأنْ أقَرَّ بدَيْنِ ثم بدَيْنِ جازَ ذلك كُلُّه واستَوَى فيه المُتَقَدِّمُ والمُتَأخِّرُ استِواءَ الكُلِّ في التَّعَلُّقِ لاستِواثهُما في زَمَّانِ التَّعَلُّقِ وهو زَمانُ المَرَضِ إذْ زَمَنُ (٣) المَرَضِ مع امتِدادِه بتَجَدُّدِ أمثالِه حَقيقةً بمنزِلةِ زَمانٍ واحدٍ في الحُكْم فلا يُتَصَوّرُ فيه التّقَدُّمُ والتّأخُّرُ .

ولو أقَرَّ وهو مَريضٌ بدَيْنِ ثم بعَيْنِ بأنْ أقَرَّ أنَّ هذا الشِّيءَ الذي في يَدِه وديعةٌ لِفُلانٍ فهما <sup>(١)</sup> دَيْنانِ، ولا تُقَدَّمُ الوديعةُ لأن إقرارَه بالدَّيْنِ قد صَحَّ فأوجَبَ تَعَلَّقَ حَقِّ الغُرَماءِ بالعَيْنِ لِكَوْنِها مملوكةً له من حيث الظَّاهرِ ، والإقرارُ بالوديعةِ لا يُبْطِلُ التَّعَلَّقَ ؛ لأن حَقَّ الغيرِ يُصانُ عن الإِبْطالِ ما أمكَنَ وأمكَنَ أنْ يُجْعَلَ ذلك إقرارًا بالدَّيْنِ لِإقرارِه <sup>(°)</sup> باستِهْلاكِ الوديعةِ بتَقْديمِ الإقرارِ بالدَّيْنِ عليه، وإذا صارَ مُقِرًّا باستِهْلاكِ الوديعةِ فالإقرارُ باستِهْلاكِ الوديعةِ يكونُ إقرارًا بالدَّيْنِ لِذلك كانا دَيْنَيْنِ.

ولو أقَرَّ بالوديعةِ أوّلاً ثم أقَرَّ بالدَّيْنِ فالإقرارُ بالوديعةِ أولى لأن (الإقرار بالوديعةِ) <sup>(٦)</sup> لَمَّا صَحَّ خَرَجَتِ الوديعةُ من أنْ تكونَ مَحَلًّا لِلتَّعَلُّقِ لِخُروجِها عن مِلْكِه فلا يَثْبُتُ التّعَلُّقُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿الأَجنبي﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فإن». (٣) في المخطوط: «زمان». (٤) في المخطوط: «فهو».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لأن إقراره».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: «بالإقرار الوديعة».

بالإقرارِ؛ لأن حَقَّ غَريمِ المَريضِ (١) يَتَعَلَّقُ بالتَّرِكةِ لا بغيرِها ولم يوجَدْ وكذلك لو أقَرَّ المَريضُ بمالٍ في يَدِه أنه بضاعةٌ أو مُضارَبةٌ فحُكْمُه وحُكْمُ الوديعةِ سَواءٌ، واللَّه - سبحانهَ وتعالى - أعلمُ.

هذا إذا أقرَّ المَريضُ بالدَّيْنِ وليس عليه دَيْنٌ ظاهرٌ مَعْلومٌ في حالِ الصِّحةِ يُعْتَبَرُ (٢) إقرارُه فأمّا إذا كان عليه دَيْنٌ ظاهرٌ مَعْلومٌ بغيرِ إقرارِه ثم أقرَّ بدَيْنِ آخَرَ نُظِرَ في ذلك: فإن لم يَكُنِ المُقَرُّ به ظاهرًا مَعْلومًا بغيرِ إقرارِه تُقَدَّمُ الدُّيونُ الظّاهرةُ لِغُرَماءِ الصِّحةِ في القَضاءِ فتُقضَى دُيونُهم أوّلاً من التركةِ فما فضَلَ يُصْرَفُ إلى [غيرِ] (٣) غُرَماءِ الصِّحةِ، وهذا عندَنا (٤)، وعندَ الشّافعيِّ – رحمه الله - يَسْتَويانِ (٥).

(وجه) قولِه أنْ غَريمَ المَرَضِ مع غَريمِ الصِّحةِ استَوَيا في سببِ الاستحقاقِ؛ وهذا لأن الإقرارَ إنّما كان سببًا لِظُهورِ الحقِّ لِرُجْحانِ جانِبِ الصِّدْقِ على جانِبِ الكذِبِ، وحالةُ المَرَضِ أَدَلُّ على الصِّدْقِ لأنها حالةٌ يَتَدارَكُ الإنسانُ فيها ما فرَّطَ في حالةِ الصِّحّةِ فإنّ (٢٠) الصِّدْقَ فيها أَغْلَبُ فكان أولى بالقبولِ.

(وَلَنا) أَنْ شَرَطَ صِحِّةِ الإقرارِ في حَقِّ غَرِيمِ الصِّحَةِ لم يوجَدْ فلا يَصِحُّ في حَقِّه، ودَليلُ ذلك أَنّ الشَّرطَ فراغُ المالِ عن تَعَلَّقِ حَقِّ الغيرِ به لِما بَيَّنا، ولم يوجَدْ؛ لأن حَقَّ غَريمِ الصِّحَةِ مُتَعَلِّقٌ بمالِه من أوّلِ المَرَضِ بدَليلِ أنه لو تَبَرَّعَ بشيءٍ من مالِه لا يَنْفُذُ تَبَرُّعُه ولولا الصِّحةِ مُتَعَلِّقٌ بمالِه من أوّلِ المَرضِ بدَليلِ أنه لو تَبَرَّعَ بشيءٍ من مالِه لا يَنْفُذُ تَبَرُّعُه ولولا تَعَلَّقُ حَقِّ الغيرِ به لَنَفَذَ لأنه حينئِذِ كان التّبَرُّعُ تَصَرُّفًا من الأصلِ (٧) في مَحَلُّ هو خالصُ مِلْكِه وحُكْمُ الشّرعِ (٨) في مثلِه النّفاذُ فذلً عَدَمُ النّفاذِ على تَعَلَّقِ النّفاذِ، وإذا ثَبَتَ التّعَلَّقُ فقد انعَدَمَ الفراغُ الذي هو شرطُ صِحِّةِ الإقرارِ في حَقِّ غَريمِ الصِّحَةِ فلا يَصِحُّ في حَقَّه ولأنّه إذا لم يَعْلم وُجوبَه بسببٍ ظاهرٍ مَعْلومٍ سِوَى إقرارِه كان مُتَّهَمًا في هذا الإقرارِ في حَقً

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المرض». (٢) في المخطوط: «تعين».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر في مُذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص ١٨٦)، متن القدوري (ص ٤٥)، المبسوط (١٨٨/ ٢٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٣٤)، الهداية (٣/ ١٨٨، ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) مذهب الشافعية: أنهما يستويان (أي غرماء الصحة وغرماء المرض في سداد ديونهم من المقر لهم). انظر: المهذب (٢/ ٣٤٥)، المنهاج (ص ٦٧)، نهاية المحتاج (٧٠/٥).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (فكان). (٧) في المخطوط: (الأهل).

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «الشيوع).

غُرَماءِ الصِّحَةِ لِجوازِ أَنْ يكونَ له ضرَّبُ عِنايةٍ في حَقِّ شَخْصِ يَميلُ طَبْعُه إلى الإحسانِ إليه أو بينهما حُقوقٌ تَبْعَثُه على المَعْروفِ والصِّلةِ في حَقِّه ولا يَمْلِكُ ذلك بطريقِ التَّبَرُّعِ فيُريدُ به تَحْصيلَ مُرادِه بصورةِ الإقرارِ فكان مُتَّهَمًا في حَقِّ أصحابِ الدُّيونِ الظّاهرةِ أَنه أَظْهَرَ الإقرارَ من غيرِ أَنْ يكونَ عليه دَيْنٌ فيُرَدُّ إقرارُه بالتُّهْمةِ وكذلك إذا كان عليه دَيْنُ الصِّحَةِ فأقرَّ بعبدِه في يَدِه أَنه لِفُلانٍ لا يَصِحُّ إقرارُه في حَقِّ غُرَماءِ الصِّحةِ و [لو] (١) كانوا أحَقَّ بالغُرَماءِ من الذي أقرَّ له لأنه لمّا مَرِضَ مَرَضَ الموتِ فقد تَعَلَّقَ حَقُّ الغُرَماءِ بالعبدِ لِما [٤/ ١٢ب] بينًا وكان الإقرارُ بالعبدِ لِفلانٍ إبطالاً لِحَقِّهم فلا يَصِحُّ إقرارُه في حَقِّهم.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا لم يَكُنِ الدَّيْنُ المُقَرُّ به ظاهرًا مَعْلومًا بغيرِ إقرارِه. (فَأَمّا) إذا كان بأنْ كان بَدَلاً عن مالٍ استَهْلكه فهو بمنزِلةِ دَيْنِ كان بَدَلاً عن مالٍ استَهْلكه فهو بمنزِلةِ دَيْنِ الصِّحةِ ويُقَدَّمانِ جميعًا على دَيْنِ المَرَضِ لأنه إذا كان ظاهرًا مَعْلومًا بسببٍ مَعْلوم [لم الصِّحةِ ويُقَدَّمانِ جميعًا على دَيْنِ المَرَضِ لأنه إذا كان ظاهرًا المَرضِ وكذا إذا كان ظاهرًا يحتملِ الرَّدَّ فيَظْهَرُ وُجوبُه بإقرارِه وتَعَلَّقِه بالتّرِكةِ من أوّلِ المَرَضِ وكذا إذا كان ظاهرًا مَعْلومًا بسببٍ مَعْلومٍ [ (٢) لا يُتَهَمُ في إقرارِه ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ .

وكذلك إذا تزوّجَ امرأةً في مَرَضِه بألفِ درهَم ومَهْرُ مثلِها ألفُ درهَم جازَ ذلك على غُرَماءِ الصِّحة والمَرْأةُ تُخاصِمُهم بمَهْرِها لأنه لَمّا جازَ النّكاحُ - ولا يجوزُ إلاّ بوُجوبِ المَهْرِ - كان وُجوبُه ظاهرًا مَعْلُومًا لِظُهورِ سببِ وُجوبِه وهو النّكاحُ فلم يَكُنْ وُجوبُه مُحْتَمِلًا لِلرَّدِ فيتَعَلَّقُ بمالِه ضرورةً .

يُحَقِّقُهُ أَنَّ النِّكَاحَ إِذَا لَم يَجُزُ بِدُونِ وُجُوبِ الْمَهْرِ، والنِّكَاحُ مِن الحوائجِ الأصليّةِ للإنسانِ، فكذلك وُجُوبُ المَهْرِ الذي هو من لَوازِمِه شرعًا والمَريضُ غيرُ مَحْجُورٍ عن صَرْفِ مالِه إلى حَوائجِه الأصليّةِ كَثَمَنِ الأغْذيةِ والأدْويةِ وإنْ كان عليه دَيْنُ الصِّحّةِ.

ولِلصَّحيحِ أَنْ يُؤثِرَ بعضَ الغُرَماءِ على بعضٍ حتى إنه لو قضَى دَيْنَ أحدِهم لا يُشارِكُه فيه الباقونَ لِما بَيَّنَا أَنْ الدَّيْنَ في حالةِ الصِّحّةِ لم يَتَعَلَّقْ بالمالِ بل هو في الذِّمّةِ فلا يكونُ في إيثارِ البعضِ إبطالُ حَقِّ الباقينَ إلاّ أَنْ يُقِرَّ لِرجلينِ بدَيْنٍ واحدٍ فما قَبَضَ أحدُهما منه شيئًا كان لِعضِ إبطالُ حَقِّ الباقينَ إلاّ أَنْ يُقِرَّ لِرجلينِ بدَيْنٍ واحدٍ فما قَبَضَ أحدُهما منه شيئًا كان لِصاحبِه أَنْ يُشارِكَه فيه لأنه قَضَى دَيْنًا مُشترَكًا فكان المقبوضُ على الشَّرِكةِ وليس للمَريضِ أَنْ يُؤثِرَ بعضَ غُرَمانه على بعضٍ ، سَواءٌ كانوا غُرَماءَ المَرَضِ أَو غُرَماءَ الصَّحّةِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

حتى إنه لو قَضَى دَيْنَ أحدِهم شارَكَه الباقونَ في المقبوضِ؛ لأن المَرَضَ أوجَبَ تَعَلَّقَ الحقِّ بالتّرِكةِ، وحُقوقُهم في التّعَلَّقِ على السَّواءِ فكان في إيثارِ البعضِ إبطالَ حَقِّ الباقينَ إلاّ أَنْ يكونَ ذلك بَدَلَ قَرْضِ أو ثَمَنَ مَبيعِ بأنِ استَقْرَضَ في مَرَضِه أو اشترى شيئًا بمثلِ قيمَةِه، وكان ذلك ظاهرًا مَعُلومًا فلَه أَنْ يَقْضيَ القَرْضَ ويَنْقُدَ الثّمَنَ ولا يُشارِكَه الغُرَماءُ في المقبوضِ والمَنْقودِ لأن الإيثارَ في هذه الصّورةِ ليس إبطالاً لِحَقِّ الباقينَ؛ لأن حُقوقَهم مُتَعَلِّقةٌ بمعنى التّرِكةِ لا بصورَتِها والتّرِكةُ قائمةٌ من حيث المعنى لِقيامِ بَدَلِها لأن بَدَلَ الشّيءِ يقومُ مُقامه كأنّه هو فلم يَكُنْ ذلك إبطالاً مَعْنَى.

ولو تزوّج امرأة أو استَأجَرَ أجيرًا فنَقَدَهما المَهْرَ والأُجْرةَ لا يُسَلِّمُ لهما المَنْقودَ (١) بل الغُرَماءُ يَتْبَعونَهما ويُخاصِمونَهما بدُيونِهم وكانوا أُسْوةَ الغُرَماءِ ؛ لأن التَسْليمَ أعني جَعْلَ المَنْقودِ سالِمًا لهما إبطالُ حَقِّ (٢) الغُرَماءِ صورةً ومَعْنَى ؛ لأن المَهْرَ بَدَلٌ عن مِلْكِ النّكاح ومِلْكُ النّكاح لا يحتملُ تَعَلَّقَ حَقِّ الغُرَماءِ به وكذلك الأُجْرةُ بَدَلٌ عن المَنْفَعةِ المُسْتَوْفاةِ وهي مِمّا لا يحتملُ تَعَلَّقَ الحقِّ به لِذلك لَزِمَ الاستِواءُ في القسمةِ ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ .

وعلى هذا الأصلِ يُخَرِّج تَقْديمُ الدَّيْنِ على الوصيةِ والميراثِ؛ لأن الميراثَ حَقَّ وُضِعَ في المالِ الفارغِ عن حاجةِ المَيِّتِ، فإذا مات وعليه دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِلتَّرِكةِ والتَرِكةُ (٣) مشغولةٌ بحاجَتِه فلم يوجَدْ شرطُ جَرَيانِ الإرْثِ فيه قال اللَّه تعالى - عَزَّ من قائلٍ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةِ يُوصَىٰ بِهَا آو دَيْنَ السَاء: ١٢] وقد قَدَّمَ الدَّيْنَ على الميراثِ، وسَواءٌ كان دَيْنَ الصِّحةِ أو دَيْنَ المَرضِ؛ لأن الدَّليلَ لا يوجِبُ الفصلَ بينهما وهو ما بَيَّنا، وإذا اجتَمعتِ الدُّيونُ فالغُرَماءُ يُقَسِّمونَ (٤) التَّرِكةَ على قدرِ دُيونِهم بالحِصَصِ ولو تَوَى شيءٌ من التَّرِكةِ قبلَ القسمةِ اقْتَسَموا الباقيَ بينهم بالحِصَصِ ويُجْعَلُ التَّاوي كأنّه لم يَكُنْ أصلاً لأن حَقَّ كُلِّ واحدٍ منهم تَعَلَّقَ بكُلِّ جُزْءِ من التَّرِكةِ فكان الباقي بينهم على قدرِ دُيونِهم، واللَّه - سبحانه واحدٍ منهم تَعلَقَ بكُلِّ جُزْءِ من التَّرِكةِ فكان الباقي بينهم على قدرِ دُيونِهم، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

# فصل [في بيان محل تعلق الحق]

وأما بيانُ مَحَلِّ تَعَلُّقِ الحقِّ: فمَحَلُّ تَعَلُّقِ الحقِّ هو المالُ؛ لأن الدَّيْنَ يُقْضَى من المالِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «النقود».(٣) في المخطوط: «فالتركة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (لحق).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يقتسمون».

لا من غيرِه فيَتَعَلَّقُ حَقُّ الغُرَماءِ بكُلِّ مَتْروكٍ وهو مالٌ من العَيْنِ، والدَّيْن، ودية المَدْيونِ، وأرش الجِناياتِ الواجبة له بالجِنايةِ عليه خَطَأَ أو عَمْدًا؛ لأن كُلَّ ذلك مالٌ ولا يَتَعَلَّقُ بالقِصاصِ في التَّفْسِ وما دونَها حتَّى لا يَصِحُّ عَفْوُهم لأنه ليس بمالٍ .

ولو عَفا بعضُ الورَثةِ عن القِصاصِ حتَّى انقَلَبَ نَصيبُ الباقينَ مالاً يَتَعَلَّقُ حَقُّ الغُرَماءِ به ويُقْضَى منه [٤/ ١٣ أ] دُيونُهم لأنه بَدَلُ نفسِ المقتولِ فكان حَقَّه فيُصْرَفُ إلى دُيونِه كسائرِ أموالِه المَتْروكةِ. وكذلك المَدْيونُ إذا كانت امرأةً يَتَعَلَّقُ حَقُّ الغُرَماءِ بمَهْرِها ويُقَسَّمُ بينهم بالحِصَصِ؛ لأن المَهْرَ مالٌ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وما عُرِفَ من أَحْكَام الأقاريرِ وتَفاصيلِها في الصِّحّةِ والمَرَضِ في إقرارِ الحُرّ فهو الحُكْمُ في إقرارِ العبدِ المَأْذُونِ لأنه يَمْلِكُ الإقرارَ بالدَّيْنِ والعَيْنِ لِكَوْنِه من ضروراتِ التِّجارةِ على ما بَيَّنا في كِتابِ المَأْذُونِ فكان هو في حُكْمِ الإقرارِ والحُرُّ سَواءٌ ولو تَصَرَّفَ المَأْذُونُ في مَرَضِه جازَتْ مُحاباتُه من جميعِ المالِ ومُحاباةُ الحُرِّ المَريضِ لا تَجوزُ إلاّ من الثُّلُثِ.

(وَوجه) الفرْقِ أنَّ انجِجارَ الحُرِّ عن المُحاباةِ لِتَعَلَّقِ حَقُّ الورَثةِ، والعبدُ لا وارِثَ (١) له وحُكْمُ تَصَرُّفِه يَقَعُ لِمولاه فأشبَهَ الوكيلَ بالبيعِ إذا باع في مَرَضِ موتِه وحابَى أنه تَجوزُ مُحاباتُه من جميع المالِ، كذا هذا.

ولو كان على العبدِ دَيْنٌ وفي يَدِه وفاءٌ بالدَّيْنِ أخذ الغُرَماءُ دُيونَهم وجازَتِ المُحاباةُ فيما بَقيَ من المالِ، وإنْ كان الدَّيْنُ مُحيطًا بما في يَدِه يُقالُ للمُشتري إنْ شِئْت فأذِّ جميعَ المُحاباةِ وإلاَّ فارْدُدِ المَبيعَ، كالحُرُّ المَريضِ إذا حابَى وعليه دَيْنٌ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ .

# فصل [في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له]

وأما إقرارُ المَريضِ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له على غيرِه فلا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمّا أنْ أقَرَّ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له على وارِثٍ. وإمَّا إأنْ أقَرَّ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له على أجنَبيّ [فإن أَقَرَّ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له على أجنَبيٍّ ] (٢) فإمَّا (٣) أنْ أقَرَّ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له في حالةِ

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إرث».(٣) في المخطوط: «وأما».

الصِّحَّةِ وإمَّا أَنْ أَقَرَّ باستيفاءِ دَيْنٍ وجَبَ له في حالةِ المَرَضِ :

فإن أقرَّ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له (١) في حالةِ الصِّحّةِ يَصِحُّ ويُصَدَّقُ في إقرارِه بالاستيفاءِ حتى يَبْرَأ الغَريمُ عن الدَّيْنِ، سَواءٌ كان الدَّيْنُ الواجبُ في حالةِ الصَّحّةِ بَدَلاً عَمّا ليس بمالٍ نحو أرشِ جِنايةٍ أو بَدَلِ صُلْحٍ عن عَمْدٍ أو كان بَدَلاً عَمّا هو مالٌ نحو بَدَلِ قَرْضٍ أو ثَمَنِ نحو أرشِ جِنايةٍ أو بَدَلِ صُلْحٍ عن عَمْدٍ أو كان بَدَلاً عَمّا هو مالٌ نحو بَدَلِ قَرْضٍ أو ثَمَنِ مَبِيعٍ (٢)، وسَواءٌ لم يَكُنْ عليه دَيْنُ الصِّحّةِ أو كان عليه دَيْنُ الصِّحّةِ .

أمّا إذا وجَبَ بَدَلاً عَمّا هو مالُ فُلانِ المَريضِ بهذا الإقرارِ لم يَبْطُلْ حَقُّ الغُرَماءِ؛ لأن المَدْيونَ استَحَقَّ البَراءةَ عن الدَّيْنِ بالإقرارِ باستيفاءِ الدَّيْنِ حالةَ الصَّحِةِ كما استَحَقَّها بإيفاءِ الدَّيْنِ بالتَّخْليةِ بين المالِ وبين صاحبِ الدَّيْنِ، والعارِضُ [الذي] (٣) هو المَرَضُ وأثرُه في حَجْرِ عَمّا كان حَقًّا مُسْتَحَقًّا عليه كالعبدِ المَأذونِ إذا أقرَّ بعدَ الحجرِ باستيفاءِ دَيْنٍ ثَبَتَ له في حالةِ الإذنِ أنه يَصِحُّ إقرارُه لِما قُلْنا، كذا هذا بل أولى؛ لأن حَجْرَ العبدِ أقوى لأنه يَصيرُ مَحْجورًا عن البيعِ والشِّراءِ، والمَريضُ لا يَصيرُ مَحْجورًا عن البيعِ والشِّراءِ، والشَراءِ ثم أثرُ الحجرِ هناك ظَهَرَ فيما له لا فيما عليه فههنا أولى.

(وأما) إذا وجَبَ بَدَلاً عَمَّا ليس بمالٍ فلأنّ بالمَرَضِ لم يَتَعَلَّقُ حَقُّ الغُرَماءِ بالمُبْدَلِ وهو النّفُسُ لأنه ليس بمالٍ فلا يَتَعَلَّقُ بالبَدَلِ، و[أما] (٤) إذا لم يَتَعَلَّقُ حَقُّهم به فلا يكونُ الإقرارُ باستيفاءِ الدَّيْنِ إبطالاً لِحَقِّ الغُرَماءِ فيَصِحُّ ويَبْرَأُ الغَريمُ.

وكذلك إذا أقرَّ المولى باستيفاء بَدَلِ الكِتابةِ الواقِعةِ في حالةِ الصِّحّةِ يُصَدَّقُ ويَبْرَأُ المُكاتَبُ لِما قُلْنا.

هذا إذا أقرَّ باستيفاء دَيْنٍ وجَبَ له في حالةِ الصِّحةِ فأمّا إذا أقرَّ باستيفاء دَيْنِ وجَبَ له في حالةِ الصِّحةِ المَرَضِ فإن وجَبَ بَدَلاً عَمّا هو مالٌ لم يَصِحَّ إقرارُه لا يُصَدَّقُ في حَقِّ غُرَماءِ الصِّحةِ ويُجْعَلُ ذلك منه إقرارًا بالدَّيْنِ لأنه لَمّا مَرِضَ فقد تَعَلَّقَ حَقُّ الغُرَماءِ بالمُبْدَلِ لأنه مالٌ فكان البيعُ والقَرْضُ إبطالاً لِحَقِّهم عن المُبْدَلِ (٥) إلاّ أنْ يَصِلَ البَدَلُ إليهم فيكونُ بَدَلاً (٦) مَعْنَى لِقيام البَدَلِ مَقامَه [أو] (٧) لَمّا أقرَّ بالاستيفاءِ فلا وُصولَ للبَدَلِ إليهم فلم يَصِحَّ إقرارُه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيه».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: «العين».

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿بيع،

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿إِبطَالاًۗ﴾.

بالاستيفاءِ في حَقِّهم فبَقيَ إقرارًا بالدَّيْنِ؛ لأن الإقرارَ بالاستيفاءِ إقرارٌ بالدَّيْنِ؛ لأن كُلَّ مَنِ استَوْفَى دَيْنًا من غيرِه يَصيرُ المُسْتَوْفَى دَيْنًا في ذِمّةِ المُسْتَوْفي ثم تَقَعُ المُقاصَّةُ فكان الإقرارُ بالاستيفاءِ إقرارًا بالدَّيْنِ وإقرارُ المَريضِ بالدَّيْنِ - وعليه دَيْنُ الصِّحّةِ - لا يَصِحُّ في حَقًّ غُرَماءِ الصِّحّةِ.

وكذلك لو أَتْلَفَ رجلٌ على المَريضِ شيئًا في مَرَضِه فأقَرَّ المَريضُ بقبضِ القيمةِ منه لم يُصَدَّقُ في ذلك إذا كان عليه دَيْنُ الصِّحِّةِ؛ لأن الحقَّ كان مُتَعَلِّقًا بالمُبْدَلِ حالةَ المَرَضِ فيتَعَلَّقُ بالبَدَلِ.

ولو أَتْلَفَ [٤/ ١٣ ب] في حالة الصِّحة فأقرَّ في حالة المَرَضِ صَحَّ؛ لأن الإقرارَ بقبضِ دَيْنِ الصِّحةِ في حالةِ المَرَضِ صَحيحٌ وإنْ كان بَدَلاً عَمّا هو بالمالِ (١) لِما بَيَّنا، وإنْ وجَبَ بَدَلاً عَمّا لَمَ بالمالِ (١) لِما بَيَّنا، وإنْ وجَبَ بَدَلاً عَمّا ليس بمالٍ يَصِحُ إقرارُه لأنه بالمَرضِ لم يَتَعَلَّقْ حَقَّ غُرَماءِ الصِّحةِ بالمُبْدَلِ لأنه لا يحتملُ التَّعَلُّقُ لأنه ليس بمالٍ فلا يَتَعَلَّقُ بالبَدَلِ فصارَ الإقرارُ باستيفائه والإقرارُ باستيفاءِ دَيْنٍ وجَبَ له في حالِ الصِّحةِ سَواءً وذلك صَحيحٌ، وكذا هذا.

وكذلك لو أقرَّ رجلٌ للمَريضِ أنه قَتَلَ عبدًا له في مَرَضِه خَطاً أو قَطَعَ يَدَ العبدِ أو قامَتِ البَيِّنةُ على ذلك فلَزِمَه نصفُ القيمةِ فاقرَّ المَريضُ بالاستيفاءِ فهو مُصَدَّقٌ؛ لأن الواجبَ بقَتْلِ العبدِ بَدَلُ التَفْسِ عندَنا لا بَدَلُ المالِ بدَليلِ أنه يجبُ مُقَدَّرًا كأرشِ الأخرارِ حتى لو قَطَعَ يَدَ عبدِ قيمَتُه ثلاثونَ ألفَ درهَم فعليه عَشْرةُ آلافِ درهَم إلاّ أحدَ عَشَرَ درهَمًا عندَ أبي يوسفَ - رحمه الله - فيُنْقِصُ عَشَرةً عن عَشْرةِ آلافِ لِنَلاّ يَبْلُغَ ديةَ الحُرِّ ويُنْقِصُ الدِّرْهَمُ الحاديَ عَشَرَ لِنَلاّ تَبْلُغَ (٢) بَدَلُ يَدِه بَدَلَ نفسِه.

وعندَ محمد - رحمه الله - يجبُ بقطع يَدِ هذا العبدِ خمسةُ آلافٍ إِلاَّ عَشَرةَ دراهمَ دَلَّ أَنْ أَرشَ يَدِ العبدِ وجَبَ مُقَدَّرًا فكان بَدَلاَّ عَمّا ليس بمالِ كأرشِ الحُرِّ فلا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ الغُرَماءِ فلا يكونُ الإقرارُ بالاستيفاءِ إبطالاً لِحَقِّهم وكذلك لو كان الجاني قَتَلَ العبدَ مُتَعَمِّدًا الغُرَماءِ فلا يكونُ الإقرارُ بالاستيفاءِ إبطالاً لِحَقِّهم وكذلك لو كان الجاني قَتَلَ العبدَ مُتَعَمِّدًا فصالحَه المَريضُ على مالٍ ثم أقرَّ أنه استَوْفَى بَدَلَ الصَّلْحِ جازَ وكان مُصَدَّقًا؛ لأن بَدَلَ الصَّلْحِ بَدَلٌ عَمّا ليس بمالٍ، واللَّه تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مال».

#### فصل [فيما لو أقر باستيفا، دين وجب له]

وإنْ أقَرَّ باستيفاءِ دَيْنِ وجَبَ له على وارِثٍ لا يَصِحُّ سَواةٌ وجَبَ بَدَلاَّ عَمَّا هو مالٌ أو بَدَلاً عَمّا ليس بمالٍ لأنه إقرارٌ بالدَّيْنِ لِما بَيَّنّا أنّ استيفاءَ الدَّيْنِ بطريقِ المُقاصّةِ، وهو أنْ يَصيرَ المُسْتَوْفَى دَيْنًا في ذِمّةِ المُسْتَوْفي فكان إقرارُه بالاستيفاءِ إقرارًا بالدَّيْنِ، وإقرارُ المَريضِ لِوارِثِه باطِلٌ. وعلى هذا إذا تزوّجَ امرأةً فأقرَّتْ في مَرَضِ موتِها أنها استَوْفَتْ مَهْرَها من زَوْجِها ولا يُعْلَمُ ذلك إلاّ بقولِها وعليها دَيْنُ الصِّحّةِ ثم ماتتْ قبلَ أنْ يُطَلِّقَها زَوْجُها ولا مالَ لها غيرُ المَهْرِ لا يَصِحُّ إقرارُها ويُؤمَرُ الزَّوْجُ برَدِّ المَهْرِ إلى الغُرَماءِ فيكونُ بين الغُرَماءِ بالحِصَصِ؛ لأن الزَّوْجَ وارِثُها وإقرارُ المَريضِ بدَّيْنٍ وجَبَ له على وارِثِه لا يَصِحُّ وإنْ وجَبَ بَدَلاً عَمَّا ليس بمالٍ لِما بَيَّنَا أنَّ ذلك إقرارٌ بالدَّيْنِ للوارِثِ وأنَّه باطِلٌ.

ولو أقَرَّتْ في مَرَضِها أنها استَوْفَتِ المَهْرَ من زَوْجِها ثم طَلَّقَها الزَّوْجُ قبلَ الدُّخولِ بها يَصِحُّ إقرارُها؛ لأن الزَّوْجَ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ خَرَجَ من أنْ يكونَ وارِثًا لها فلم يَكُنْ إقرارُها باستيفاءِ المَهْرِ منه إقرارًا بالدَّيْنِ للوارِثِ فصَحَّ، وليس لِلزَّوْجِ أَنْ يُضارِبَ الغُرَماءَ بنصفِ المَهْرِ فيقولُ إنها أقَرَّتْ باستيفاءِ جميع المَهْرِ مِنّي وهي لا تُستَحِقُّ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ إلاّ نصفَ المَهْرِ فصارَ نصفُ المَهْرِ دَيْنَا لي عليها فأنا أَضْرِبُ مع غُرَماثها؛ لأن إقرارَها بالاستيفاءِ إنّما يَصِحُّ (١) في حَقّ بَراءةِ الزَّوْجِ عن المَهْرِ لا في حَقّ إثْباتِ الشّرِكةِ في مالِها مع غُرَماڻها؛ لأن دُيونَهم دُيونُ الصِّحّةِ، وإقرَارُها لِلزَّوْجِ في حالةِ <sup>(٢)</sup> المَرَضِ فلا يَصِحُّ في حَقَّهم .

ولو كان الزَّوْجُ دَخَلَ بها فأقَرَّتْ باستيفاءِ المَهْرِ ثم طَلَّقَها طَلاقًا باثنًا أو رَجْعيًّا ثم ماتتْ بعدَ انقِضاءِ العِدّةِ فكذلك الجوابُ؛ لأن الزَّوْجَ عندَ الموتِ ليس بوارِثٍ ولو ماتتْ قبلَ انقِضاءِ العِدّة لا يَصِحُّ إقرارُها.

(أمًا) في الطَّلاقِ الرَّجْعيِّ فلأنَّ الزَّوْجيَّةَ باقيةٌ والوِراثةَ قائمةٌ .

(وأما) في البائنِ فلأنّ العِدّةَ باقيةٌ ، وكانت ممنوعةً من هذا الإقرارِ لِقيام النُّكاح في حالةِ العِدّةِ فكان (٣) النّكاحُ قائمًا من وجهِ فلا يَزولُ المَنْعُ ما دامَ المانِعُ قائمًا منَ وجهِ، ولِهذا لا

(٢) في المخطوط: ﴿حَالُ﴾.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «صح».(٣) في المخطوط: «كان».

تُقْبَلُ شهادةُ المُعْتَدةِ لِزَوْجِها وإنْ كان الطَّلاقُ بائنًا، وإذا لم يَصِحَّ إقرارُها وعليها دُيونُ الصِّحةِ فيونَهم فإن فضَلَ من مالِها شيءٌ يُنْظَرُ إلى المَهْرِ الصِّحةِ فيونَهم فإن فضَلَ من مالِها شيءٌ يُنْظَرُ إلى المَهْرِ وإلى ميراثِه منها فيُسَلَّمُ له الأقَلُّ منهما ومَشايِخُنا يقولونَ إنّ هذا الجوابَ على قولِ أبي حنيفة رضى الله عنه.

(وأما) على قولِهما يجبُ أنْ يكونَ إقرارُها باستيفاءِ المَهْرِ من الزَّوْجِ صَحيحًا في حَقِّ التَقْديم على الورَثةِ في جميع ما أقَرَّتْ.

(وَأُصِلُ) المسألةِ في كِتابِ الطَّلاقِ في المَريضِ يُطَلِّقُ امرأتَه بسُوْالِها ثم يُقِرُّ لها بمالٍ [3/ 18] أنه يَصِحُ إقرارُه عندَهما لأنها أجنبيّةٌ لا ميراث لها منه، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقولُ لها الأقَلُّ من نَصيبِها من الميراثِ ومِمّا أقرَّ لها به فهما يَعْتَبِرانِ ظاهرَ كونِها أجنبيّة، وأبو حنيفة - رحمه الله - يقولُ: يحتملُ أنهما تواضَعا على ذلك ليُقِرَّ لها بأكثرَ من نَصيبِها فكان مُتَّهمًا فيما زادَ على ميراثِها في حَقِّ سائرِ الورَثةِ فلم يَصِحَّ فهذا كذلك، والعبدُ المَأذونُ في حالةِ المَرضِ في الإقرارِ باستيفاءِ دَيْنِ الصِّحةِ والمَرضِ كالحُرِّ؛ لأنه يَمْلِكُ الإقرارَ باستيفاءِ ألمَرضِ عنه وما لا فلا، واللَّه تعالى أعلمُ.

### فصل [في إقرار المريض بالإبراء]

وأما إقرارُ المَريضِ بالإبْراءِ بأنْ أقرَّ المَريضُ أنه كان أبرَأ فُلانًا من الدَّيْنِ الذي عليه في صِحَّتِه لا يجوزُ لأنه لا يَمْلِكُ إنْشاء الإبْراءِ للحالِ فلا يَمْلِكُ الإقرارَ به بخلافِ الإقرارِ باستيفاءِ الدَّيْنِ لأنه إقرارٌ بقبضِ الدَّيْنِ وأنّه يَمْلِكُ إنْشاء القبضِ فيَمْلِكُ الإخبارَ عنه بالإقرارِ ، واللَّه تعالى أعلمُ .

#### فصل [في الإقرار بالنسب]

وأما الإقرارُ بالنَّسَبِ فهو الإقرارُ بالوارِثِ وهو نوعانِ :

احدُهما: إقرارُ الرّجلِ بوارِثٍ .

والثّاني: إقرارُ الوارِثِ بوارِثِه، ويَتَعَلَّقُ بكُلِّ واحدٍ منهما حُكْمانِ: حُكْمُ النّسَبِ وحُكْمُ الميراثِ. أمَّا الإقرارُ بوارِثٍ فلِصِحَّتِه في حَقٌّ ثَباتِ النَّسَبِ شَرائطُ:

منها: أَنْ يَكُونَ المُقَرُّ بِهِ مُحْتَمِلَ الثَّبُوتِ؛ لأن الإقرارَ إخْبارٌ عن كائنٍ فإذا استَحالَ كونُه [كاننًا] (١)، فالإخْبارُ عن كائنِ [ولا كائن] (٢) يكونُ كذِبًا مَحْضًا.

وبيانُه أنّ مَنْ أقَرَّ بغُلامٍ أنه ابنُه ومثلُه لا يَلِدُ مثلَه لا يَصِحُّ إقرارُه لأنه يَسْتَحيلُ أنْ يكونَ ابنًا له فكان كذِبًا <sup>(٣)</sup> في إقرارِه بيقينِ .

ومنها: أنْ لا يكونَ المُقَرُّ بنَسَبِه مَعْروفَ النَّسَبِ من غيرِه، فإن كان لم يَصِعُّ لأنه إذا ثَبَتَ نَسَبُه من غيرِه لا يحتملُ ثُبُوتَه له بعدَه.

ومنها، تَصْديقُ المُقَرِّ بنَسَبِه إذا كان في يَدِ نفسِه؛ لأن إقرارَه يَتَضَمَّنُ إبطالَ يَدِه فلا تَبْطُلُ إلا برِضاه، ولا يُشترَطُ صِحّةُ المُقِرِّ لِصِحّةِ إقرارِه بالنّسَبِ حتى يَصِحَّ من الصّحيحِ والمَريضِ جميعًا؛ لأن المَرَضَ ليس بمانِع لِعَيْنِه بل لِتَعَلَّقِ حَقَّ الغيرِ أو التَّهْمةِ فكُلُّ ذلك مُنْعَدِمٌ، أمّا التّعَلَّقُ فظاهرُ العَدَمِ لأنه لا يُغْرَفُ التّعَلَّقُ في مجهولِ النّسَبِ وكذلك معنى التَّهْمةِ؛ لأن الإرْثَ ليس من لوازِم النّسَبِ فإنّ لِحِرْمانِ الإرْثِ أَسْبابًا لا تَقْدَحُ في النّسَبِ من القَتْلِ والرِّقِ واحتِلافِ الدّينِ والدّارِ، واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

ومنها، أنْ [لا] (٤) يكونَ فيه حَمْلُ النّسَبِ على الغيرِ سَواءٌ كذَّبَه المُقَرُّ بنَسَبِه أو صَدَّقَه ؛ لأن إقرارَ الإنسانِ حُجّةٌ على نفسِه لا على غيرِه لأنه على غيرِه شهادةٌ أو دَعْوَى والدَّعْوَى المُفْرَدةُ ليستْ بحُجّةٍ وشهادةُ الفرْدِ فيما يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ، وهو من بابِ حُقوقِ العِبادِ، غيرُ مقبولةٍ والإقرارُ الذي فيه حَمْلُ نَسَبِ الغيرِ على غيرِه إقرارٌ على غيرِه لا على نفسِه فكان دَعْوَى أو شهادةٌ وكُلُّ ذلك لا يُقْبَلُ إلا بحُجّةٍ .

وعلى هذا يجوزُ إقرارُ الرّجلِ بخمسةِ نَفَرٍ: الوالِدَيْنِ والولَدِ والزَّوْجةِ والمولَى، ويجوزُ إقرارُ المَرْأةِ بأربَعةِ نَفَرٍ: الوالِدَيْنِ والزَّوْجِ والمولَى، ولا يجوزُ بالولَدِ لأنه ليس في الإقرارِ بهَوُلاءِ إقرار بالولاء ولا حَمْلُ نَسَبِ الغيرِ على غيرِه.

أمَّا الإقرارُ بالولاءِ فظاهرٌ ؛ لأنه ليس فيه حَمْلُ نَسَبِ إلى أحدٍ .

وكذلك الإقرارُ بالزَّوْجيّةِ ليس فيه حَمْلُ نَسَبِ الغيرِ على غيرِه لَكِنْ لا بُدَّ من التَّصْديقِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.(٣) في المخطوط: «كاذبًا».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيادة منّ المخطوط.

لِما ذَكَرْنا، ثم إِنْ وُجِدَ التَّصْديقُ في حالِ حياةِ المُقِرِّ جازَ بلا خلافٍ وإِنْ وُجِدَ بعدَ وفاتِه فإن كان الإقرارُ من الزَّوْجِ يَصِحُّ تَصْديقُ المَرْأةِ سَواءٌ صَدَّقَتْه في حالِ حياتِه أو بعدَ وفاتِه بالإجماعِ بأَنْ أقَرَّ الرِّجلُ بالزَّوْجيّةِ فمات ثم صَدَّقَتْه المَرْأةُ؛ لأن النُّكاحَ يَبْقَى بعدَ الموتِ من وجهِ لِبَقاءِ بعضِ أَحْكامِه في العِدّةِ فكان مُحْتَمِلًا لِلتَّصْديقِ.

وإنْ كان الإقرارُ بالزَّوْجيّةِ من المَرْأةِ فصَدَّقَها الزَّوْجُ بعدَ موتِها لا يَصِحُّ عندَ أبي حنيفةَ ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَصِحُّ .

(وجه) قولِهما ما ذَكَرْنا أنّ النّكاحَ يَبْقَى بعدَ الموتِ من وجهِ فيجوزُ التّصْديقُ كما إذا أقَرَّ الزَّوْجُ بالزَّوْجيّةِ وصَدَّقَتْه المَرْأَةُ بعدَ موتِه .

(وجه) قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ النّكاحَ للحالِ عَدَمٌ حَقيقةً فلا يكونُ مَحَلاً لِلتَّصْديقِ إِلاّ أنه أُعْطيَ له حُكْمُ البَقاءِ لاستيفاءِ أَحْكامٍ كانت ثابِتةً قبلَ الموتِ، والميراثُ حُكْمٌ لا يَثْبُتُ إلاّ بعدَ الموتِ فكان زائلًا في حَقّ هذا الْحُكْمِ فلا يحتملُ التَّصْديقَ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وأما الإقرارُ بالولَدِ فلأنّه [٤/ ١٤ اب] ليس فيه حَمْلُ نَسَبِ غيرِه على غيرِه بل على نفسِه فيكونُ إقرارًا على نفسِه لا على غيرِه فيُقْبَلُ لَكِنْ لا بُدَّ من التّصْديقِ إذا كان في يَدِ نفسِه لِما قُلْنا، وسَواءٌ (وجَدَه في حالِ حياتِه أو بعدَ وفاتِه) (١)؛ لأن النّسَبَ لا يَبْطُلُ بالموتِ فيجوزُ التّصْديقُ في الحالين جميعًا.

وكذلك الإقرارُ بالوالِدَيْنِ ليس فيه حَمْلُ نَسَبِ غيرِه على غيرِه فيكونُ إقرارًا على نفسِه لا على غيرِه فيُقْبَلُ وكذلك إقرارُ المَرْأةِ بهَوُلاءِ لِما ذَكَرْنا إلاّ الولَد؛ لأن فيه حَمْلَ نَسَبِ غيرِه على غيرِه وهو نَسَبُ الولَدِ على الزَّوْجِ فلا يُقْبَلُ إلاّ إذا صَدَّقَها الزَّوْجُ أو تَشْهَدُ [امرأةً] (٢) على الولدِ على نفسِه ولا [امرأةً] (٢) على الولدِ على نفسِه ولا يجوزُ الإقرارُ بغيرِ هَوُلاءِ من العَمِّ والأخِ؛ لأن فيه حَمْلَ نَسَبِ غيرِه على غيرِه وهو الأبُ والجدُّ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (كان في حال الحياة أو بعد الوفاة).

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿إقراره بالولادة﴾.

وكذلك الإقرارُ بوارِثٍ في حَقِّ حُكْمِ الميراثِ يُشترَطُ له ما يُشترَطُ للإقرارِ به في حَقِّ ثَباتِ النّسَبِ وهو ما ذَكَرْنا إلاّ شرطَ حَمْلِ النّسَبِ على الغيرِ فإنّ الإقرارَ بنسَبٍ يَحْمِلُهَ المُقِرُّ على غيرِه لا يَصِحُّ في حَقِّ ثَباتِ النّسَبِ أصلاً ويَصِحُّ في حَقِّ الميراثِ لَكِنْ المُقِرُّ على غيرِه لا يَصِحُ في حَقِّ ثَباتِ النّسَبِ أصلاً ويكونَ ميراثُه له؛ لأن تَصَرُفَ العاقِلِ واجبُ بشرطِ (١) أنْ لا يكونَ له وارِث أصلاً ويكونَ ميراثُه له؛ لأن تَصَرُفَ العاقِلِ واجبُ التصْحيحِ ما أمكنَ، فإن لم يُمْكِنْ تصحيحه في حَقِّ ثَباتِ النّسَبِ لِفَقْدِ شرطِ الصِّحةِ أمكنَ في حَقِّ الميراثِ، وإنْ كان ثَمّةَ وارِثٌ قَريبًا كان أو بَعيدًا لا يَصِحُ إقرارُه أصلاً ولا شيءَ له في الميراثِ بأنْ أقرَّ بأخٍ وله عَمّةٌ أو خالةً فميراثُه لِعَمَّتِه أو لِخالَتِه ولا شيءَ للمُقرِّ له لأنّهما وارِثانِ بيقينٍ فكان حَقَّهما ثابِتًا بيقينٍ فلا (٢) يجوزُ إبطالُه بالصّرفِ إلى غيرِهما.

وَكذلك إذا أقرَّ بأخِ أو ابنِ ابنِ وله مولى الموالاةِ ثم مات فالميراثُ للمولى ولا شيءَ للمُقرِّ له لأن الولاءَ من أسبابِ الإرْثِ ولا يكونُ إقرارُه بذلك رُجوعًا عن عقدِ الموالاةِ لانعِدامِ الرَّجوع حَقيقةً فبَقيَ العقدُ وأنّه يَمْنَعُ صِحّةَ الإقرارِ بالمذكورِ وكذلك لو كان مولى الموالاةِ [هو] (٣) مولى العَتاقةِ من طريقِ الأولى لأنه عَصَبَتُه (٤).

ولو لم يَكُنْ له وارِثٌ ولَكِنّه أوصَى بجميع مالِه لِرجلٍ فالثُّلُثُ للموصَى له والباقي للأخِ المُقَرِّ به لأنه وارِثٌ في زَعْمِه وظَنّه، ولو كان مع الموصَى له بالمالِ مولى الموالاةِ أيضًا فللموصَى له الثُّلُثُ والباقي للمولى ولا شيءَ للمُقَرِّ له؛ لأن الموالاةَ لا تمنَعُ صِحّةَ الوصيّةِ لكِنتها تمنَعُ صِحّةَ الإقرارِ بالمذكورِ لِما بَيَّنا.

وكذلك لو كان مَكان مولى الموالاةِ مولى العَتاقةِ؛ لأن مولى العَتاقةِ آخِرُ العَصَباتِ مُقَدَّمٌ (٥) على ذَوي الأرحامِ ، ومولى الموالاةِ آخِرُ الورَثةِ مُؤخَّرٌ عن ذَوي الأرحامِ فأضْعَفُ الولاءَيْنِ لَمّا مَنَعَ صِحَّةَ الإقرارِ بالمذكورِ فأقواهما أولى .

ولو أقرَّ بأخِ في مَرَضِ الموتِ (٦) وصَدَّقَه المُقَرُّ له ثم أنْكَرَ المَريضُ بعدَ ذلك وقال ليس بَيْني وبينُك قرابةٌ بَطَلَ إقرارُه في حَقِّ الميراثِ أيضًا حتّى إنه لو أوصَى بعدَ الإنْكارِ بمالِه لإنسانِ ثم مات ولا وارِثَ له فالمالُ كُلُّه للموصَى له بجميعِ المالِ لأن الإنكارَ منه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يشترط».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: (ولا).
 (٤) في المخطوط: (عصبة).

 <sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط .
 (٥) في المخطوط : «عصبة» .
 (٥) في المخطوط : «موته» .

كتاب الإقرار

رُجوعٌ ، والرُّجوعُ عن مثلِ هذا الإقرارِ صَحيحٌ لأنه يُشْبِه الوصيّةَ وإنْ لـم يَكُنْ وصيّةً في <sup>(١)</sup> الحقيقةِ والرُّجوعُ عن الوصيّةِ صَحيحٌ ولو أنْكَرَ وليس هناك موصّى له بالمالِ أصلًا فالمالُ لِبَيْتِ المالِ لِبُطْلانِ الإقرارِ أصلاً بالرُّجوع، واللَّه تعالى أعلمُ.

وَأَمَّا الإقرارُ بوارِثٍ فالكَلامُ فيه في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في [حَقِّ] (٢) ثَباتِ النَّسَبِ.

والثاني: في حَقِّ الميراثِ.

أمَّا الأوِّلُ فالأمرُ فيه لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ: إمَّا أَنْ كَانَ الوارِثُ واحدًا وإمَّا أَنْ كَان أكثرَ من واحدٍ بأنْ مات رجلٌ وتَرَكَ ابنًا فأقَرَّ بأخِ هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُه من المَيِّتِ ؟ اخْتُلِفَ فيه :

**هَالَ ابُو حَنيفةَ وَمَحَمَّدُ: لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِإِقْرَارِ وَارِثٍ وَاحَدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسَفَ : يَثْبُتُ وَبِه** أخذ الكَرْخيُّ - رحمه الله وإنْ كان أكثرَ من واحدٍ بأنْ كانا رجلينِ أو رجلًا وامرأتَيْنِ فصاعِدًا يَثْبُتُ النَّسَبُ بإقرارِهم بالإجماع .

(وجه) قولِ أبي يوسفَ - رحمه الله -: أنّ إقرارَ الوارث الواحدِ مقبولٌ [في حَقِّ الميراثِ] (٣) فيكونُ مقبولاً في حَقِّ النَّسَبِ كإقرارِ الجماعةِ.

(وجه) قولِ أبي حنيفةَ ومحمّدِ رضي الله عنهما: أنّ الإقرارَ بالأُخوّةِ إقرارٌ على غيرِه لِما فيه من حَمْلِ نَسَبِ غيرِه على غيرِه فكان شهادةً وشهادةُ الفرْدِ غيرُ مقبولةٍ بخلافِ ما إذا كانا اثنيْنِ فصاعِدًا؛ لأن شهادةَ رجلينِ أو رجلٍ وامرأتَيْنِ في النّسَبِ مقبولةٌ .

وأما في حَقِّ الميراثِ [٤/ ١٥/] فإقرارُ الوارِثِ الواحد بوارِثِ يَصِحُّ ويُصَدَّقُ في حَقِّ الميراثِ بأنْ أقَرَّ الابنُ المَعْروفُ بأخ، وحُكْمُه أنه (٤) يُشارِكُه فيما في يَدِه من الميراثِ؛ لأن الإقرارَ بالأُخوّةِ إقرارٌ بشيئَيْنِ: أَلنّسَبِ واستحقاقِ المالِ والإقرارُ بالنّسَبِ إقرارٌ على غيرِه وذلك غيرُ مقبولٍ لأنه دَعْوى في الحقيقةِ أو شهادةٌ، والإقرارُ باستحقاقِ المالِ إقرارٌ على نفِسِه وأنَّه مقبولٌ، ومثلُ هذا جائزٌ أنْ يكونَ الإقرارُ الواحدُ مقبولاً بجِهةِ غيرَ مقبولٍ بجِهةٍ أُخرى كمَنِ اشترى عبدًا ثم أقَرَّ أنَّ البائعَ كان أعتَقَه قبلَ البيعِ يُقْبَلُ إقرارُه في حَقّ العِتْقِ ولا يُقْبَلُ في حَقِّ وِلايةِ الرُّجوعِ بالنَّمَنِ على البانعِ فعلى ذلكَ ههنا جازَ أَنْ يُقْبَلَ

(١) في المخطوط: (على).

(٢) ليست في المخطوط.(٤) في المخطوط: «أن». (٣) ليست في المخطوط. الإقرارُ بوارِثٍ في حَقِّ الميراثِ، ولا يُقْبَلُ في حَقٌّ ثَباتِ النَّسَبِ.

ولو أقرَّ الابنُ المَعْروفُ بأُخْتِ أخذتْ ثُلُثَ ما في يَدِه (لأن إقرارَه) (١) قد صَعَّ في حَقِّ الميراثِ ولها مع الأخِ ثُلُثُ الميراثِ .

ولو أقرَّ بامرأةِ أنها زَوْجةُ أبيه فلَها ثَمَنُ ما في يَدِه ولو أقرَّ بجَدَّةِ هي أُمُّ المَيِّتِ فلَها سُدُسُ ما في يَدِه، والأصلُ أنّ المُقِرَّ فيما في يَدِه يُعامَلُ مُعامَلةً ما لو ثَبَتَ النسبُ ولو أقرَّ ابنُ ما في يَدِه يُعامَلُ مُعامَلةً ما لو ثَبَتَ النسبُ ولو أقرَّ ابنُ المُقِرِّ والمالُ المَيِّتِ بابنِ ابنِ للمَيِّتِ وصَدَّقه لَكِنْ أنْكَرَ أنْ يكونَ المُقِرُّ ابنَه فالقولُ قولُ المُقِرِّ والمالُ عَله ما لم بينهما نصفانِ استحسانًا، والقياسُ أنْ يكونَ القولُ قولَ المُقرِّ له والمالُ كُلُّه له ما لم يُقِم (٢) البَيِّنةَ على النسبِ.

(وجه) القياس: أنّهما تَصادَقا على إثباتِ وِراثةِ المُقَرِّ له واختَلَفا في وِراثةِ المُقِرِّ فيَنْبُتُ المُتَّفَقُ عليه ويَقِفُ المُخْتَلَفُ فيه على قيام الدَّليلِ.

(وجه) الاستحسانِ: أنّ المُقَرَّ له إنّما استَفادَ الميراثَ من جِهةِ المُقِرِّ فلو بَطَلَ إقرارُه لَبَطَلَتْ وِراثَتُه وفي بُطْلانِ وِراثَتِه بُطْلانُ وِراثةِ المُقَرِّ له وكذلك لو أقرَّ بابنةٍ للمَيِّتِ وصَدَّقَتْه لَكِنّها أَنْكَرَتْ أَنْ يكونَ المُقِرُّ [ابنَه] (٣) فالقولُ قولُ المُقِرِّ استحسانًا لِما قُلْنا .

ولو أقَرَّتِ امرأةٌ بأخِ لِلزَّوْجِ المَيِّتِ وصَدَّقَها الأخُ ولَكِنّه أَنْكَرَ أَنْ تكونَ هي امرأةُ المَيِّتِ فالقولُ قولُ المُقَرِّ له عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ وزُفَرَ - رَحِمَهم اللَّه تعالى، وهو القياسُ، وعلى المَرْأةِ إِثْباتُ الزَّوْجيّةِ بالبَيِّنةِ وعندَ أبي يوسفَ - رحمه الله - القولُ قولُ المَرْأةِ والمالُ بينهما على قدرِ مَواريثِهما.

ولو أقَرَّ زَوْجُ المَرْأةِ المَيِّتةِ بأخٍ لها وصَدَّقَه الأخُ لَكِنّه أَنْكَرَ أَنْ يكونَ (هو زَوْجُها) (<sup>1)</sup> فهو على [هذا] <sup>(٥)</sup> الاختِلافِ.

(وجه) هولِ ابي يوسف: قياسُ هذه المسألةِ على المسألةِ الأولى بالمعنى الجامِعِ الذي ذَكَرْناه في المسألةِ الأولى ولأبي حنيفة - رحمه الله - الفرْقُ بين المسألةَيْنِ .

(ووجهه): أنّ النِّكاحَ يَنْقَطِعُ بالموتِ، والإقرارُ بسببٍ (٦٠) مُنْقَطِعِ لا يُسْمَعُ إلاّ ببَيِّنةٍ

(٢) في المخطوط: (تقم).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿لأنه إقرارٌ ۗ.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة منّ المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿(وَجُمَّا لَهَا﴾.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (سبب).

بخلافِ النّسَبِ ولو تَرَكَ ابنَيْنِ فأقرَّ أحدُهما بأخِ ثالِثِ فإن صَدَّقَه الأخُ المَعْروفُ في ذلك شارَكَهما في الميراثِ كما إذا أقرا جميعًا لِما بَيَّنَا وإنْ كذَّبَه فيه فإنه يُقْسَمُ المالُ بين الأَخويْنِ المَعْروفَيْنِ أوّلاً نصفَيْنِ فيُدْفَعُ النِّصْفُ إلى الأخِ المُنْكِرِ وأما النِّصْفُ الآخرُ فيُقْسَمُ بين الأخ المُقرِّ وبين المُقرِّ له نصفَيْنِ عندَ عامّةِ العُلَماءِ . وعندَ ابنِ أبي ليلى أثلاثًا ثُلثاه للمُقرِّ له .

(وجه) قولِ ابنِ ابي ليلى: أنّ من زَعْمِ المُقِرِّ أنّ المالَ بين الإخْوةِ الثّلاثةِ أثلاثٌ وأنّ ثُلُثَ المُقرِّ له نصفُه في يَلِه ونصفُه في يَلِه أخيه المُنْكِرِ على الشُّيوعِ إلاّ أنّ إقرارَه على أخيه لا يَتْفُذُ فيما في يَلِه فيعُطيه ثُلُثَ ذلك .

(وَلَنا) أَنْ مِن زَعْمِ المُقِرِّ أَنَّ حَقَّ المُقَرِّ بنَسَبِه في الميراثِ مثل حَقُّه، وأَنَّ المُنْكِرَ فيما يَاخُذُ مِن الزِّيادةِ وهو النِّصْفُ التَّامُّ ظالِمٌ فيُجْعَلُ ما في يَلِه بمنزِلةِ الهالِكِ فيكونُ النِّصْفُ الباقي بينهما بالسَّويّةِ لِكُلِّ واحدٍ منهما رُبْعُ المالِ .

ولو أقَرَّ أحدُهما بأُخْتِ فإن صَدَّقَه الآخَرُ فالأمرُ ظاهرٌ، وإنْ كذَّبَه فيُقْسَمُ [المالُ] (١) أَوْلاً نصفَيْنِ بين الأخَويْنِ، النِّصْفُ للأخِ المُنْكِرِ ثم يُقْسَمُ النِّصْفُ الباقي بين الأخِ المُقِرِّ وأُخْتِه لِلذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ.

ولو أقرَّ أحدُهما لامرأة أنها زَوْجةُ أبينا فإن صَدَّقَه الآخَرُ فالأمرُ واضِحٌ للمَرْأةِ الثُّمُنُ والباقي بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما سَبْعةٌ لا (تستقيمُ عليها) (٢) فتُصَحِّحِ المسألةَ فتَضْرِبُ سَهْمَيْنِ في ثَمانيةٍ فتَصيرُ (٣) سِتَةَ عَشَرَ لها ثُمُنُها والباقي بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما سَبْعةٌ ، وإنْ كذَّبَه فلَها تُسْعُ (٤) ما في يَدِه عندَ عامّةِ العُلَماءِ رضي الله عنهم . وعندَ ابنِ أبي ليلى - رحمه الله - لها ثُمُنُ ما في [٤/ ١٥ب] يَدِه .

(وجه) قولِه: أنّ في زَعْمِ المُقِرِّ أنّ للمَرْأةِ ثُمُنَ ما في يَدَيِ الْأَخَوَيْنِ إلاّ أنّ إقرارَه صَحَّ فيما في يَدِ نفسِه يُعْطيها ثُمُنَ ما في يَدِ نفسِه يُعْطيها ثُمُنَ ما في يَدِ نفسِه يُعْطيها ثُمُنَ ما في يَدِه.

(وجه) هولِ العامنةِ: أنَّ في زَعْمِ المُقِرِّ أنَّ ثُمُنَ التّرِكةِ لها وسَبْعةَ أثمانِها لهما بينهما على

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (فيصير).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يستقيم عليهما».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «سبعا».

السُّويَّةِ، أصلُ المسألةِ وقسمَتُها ما ذَكَرُنا [إلاّ] (١) أنَّ الأخَ المُنْكِرَ فيما يَأْخُذُ من الزّيادةِ ظالِمٌ فيُجْعَلُ (٢) ما في يَدِه كالهالِكِ ويُقْسَمُ النَّصْفُ الذي في يَدِ المُقِرِّ بينه وبينها على قدرِ حَقِّهما ويُجْعَلُ ما يَحْصُلُ للمُقِرِّ، وذلك سَبْعةٌ على تِسْعةِ أَسْهم سَهْمانِ من ذلك لها وسَبْعةُ أَسْهِم له، وإذا جُعِلَ هذا النِّصْفُ على تِسْعةٍ صارَ كُلُّ المالِ عَلَى ثَمانيةَ عَشَرَ: تِسْعةٌ منها للأخَ المُنْكِرِ وسَهْمانِ للمَرْأةِ وسَبْعةُ أَسْهم للأخ المُقِرِّ هذا إذا أقَرَّ الوارِثُ بوارِثٍ واحدٍ. فَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ بُوارِثٍ بعدَ وارِثٍ بأنْ أقَرَّ بُوارِثٍ ثم أَقَرَّ بُوارِثٍ آخَرَ فالأصلُ في هذا الإقرارِ أنه إِنْ صَدَّقَ <sup>(٣)</sup> المُقِرُّ بوِراثةِ الأوّلِ و في إقرارِه بالوِراثةِ لِلثّاني فالمالُ بينهم على فرائضِ اللَّه تعالى، وإنْ كذَّبَه فيه فإن كان المُقِرُّ دَفَعَ نَصيبَ الأوّلِ إليه بقَضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ ويُجْعَلُ ذلك كالهالِكِ، (ويُقْسَمانِ على) (<sup>؛)</sup> ما في يَدِ المُقِرِّ على قدرِ حَقِّهما <sup>(٥)</sup>، وإنْ كان الدَّفْعُ بغيرِ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ ويُجْعَلُ المَدْفوعُ كالقائمِ في يَدِه فيُعْطَى الثّاني حَقَّه من كُلِّ

بيانُ هذه الجُمْلةِ فيمَنْ هَلك وتَرَكَ ابنًا فأقَرَّ بأخِ له من أبيه وأُمِّه فإنه يَدْفَعُ إليه نصفَ الميراثِ لِما ذَكَرْنا أنّ إقرارَه بالإخْوةِ صَحيحٌ في حَقَّ الميراثِ، فإن أقرَّ بأخِ آخَرَ فهذا على

إمّا أَنْ أَقَرَّ به بعدَما دَفَعَ إلى الأوّلِ.

وإمَّا أَنْ أَقَرَّ بِهِ قَبِلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْأُوَّلِ نَصيبَهِ .

فإن أقَرَّ [به] <sup>(٦)</sup> بعدَما دَفَعَ إلى الأوّلِ نَصيبَه، فإن كان الدَّفْعُ بقَضاءِ القاضي فلِلثَّاني رُبْعُ المالِ ويَبْقَى في يَدِ (٧) المُقِرِّ الرَّبْعُ؛ لأن (الرَّبْعَ في القَضاءِ) (٨) في حُكْمِ الهالِكِ لِكَوْنِه مجبورًا في الدَّفْع فيكونُ الباقي بينهما نصفَيْنِ؛ لأن في زَعْمِ المُقِرِّ أنَّ الثَّانيَ يُساويه في استحقاقِ الميراثِ فيكونُ لِكُلِّ واحدٍ منهما نصفُ النِّصْفِ وهوَ رُبْعُ الكُلِّ .

وكذلك إذا كان لم يَدْفَعْ إلى الأوّلِ شيئًا؛ لأن نصفَ المالِ صارَ مُسْتَحَقَّ الصّرْفِ إليه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ويقتسمان». (٣) في المخطوط: «صدقه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حقيهما».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «يدي».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «الدفع بالقضاء».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فاجعل».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

والمُسْتَحَقُّ كالمَصْروفِ.

وإن كان دَفَعَ إليه بغيرِ قَضاءِ القاضي أعطَى الثّانيَ (١) ثُلُثَ جميعِ المالِ لِما ذَكَرْنا أنّ الدُّفْعَ بغيرِ قَضاءٍ مضمونٌ عليه، والمضمونُ كالقائمِ فيَدْفَعُ ثُلُثَ جميعَ المالِ إليه ويَبْقَى فِي يَدِهُ الثُّلُثُ ۚ (٢) فإن دَفَعَ ثُلُثَ المالِ إلى الثَّاني بغير (٣) قَضاءِ القاضي ثمَّ أقَرَّ بأخِ ثالِثِ وكذَّبَه الثَّالِثُ في الإقرارِ بالأوّلينِ أخذ الثَّالِثُ من الابنِ المَعْروفِ رُبْعَ جميع المَّالِ؛ لأن كُلَّ المالِ قائمٌ مَعْنَى؛ لأن الدَّفْعَ بغيرِ القَضاءِ مضمونٌ على الدَّافعِ فيَأْخُذُ السُّدُسَ الذي في يَدِ

المُقِرِّ ونصفَ سُدُسٍ آخَرَ؛ لأن الدُّفْعَ إلى الأوّلينِ من غيرِ قَضَاءِ القاضي لم يَصِعُّ في حَقِّ

الثَّالِثِ فيَضْمَنُ له قدرَ نصفِ سُدُسٍ فيَدْفَعُه مع السُّدُسِ الذي في يَدِه إليه. وعلى هذا إذا تَرَكَ ابنَيْنِ فأقَرَّ أحدُهما بأخ ثم أقَرَّ بأخ آخَرَ فإن صَدَّقَه الابنُ المَعْروفُ اشتركوا في الميراثِ، وإنْ كذَّبَه فإن صَدَّقَه المُقَرُّ بوِراثَتِهُ الأوَّلُ فنصفُ المالِ بينهم أثلاثٌ لأن إقرارَه بالوِراثةِ في حَقِّه وفي حَقِّ المُقَرِّ بوِراثَتِه الأوّلِ صَحيحٌ لَكِنّه لم يَصِحَّ في حَقّ الابنِ المَعْروفِ وكان النِّصْفُ لِلابنِ المَعْروفِ، والنِّصْفُ الباقي بينهم أثلاثًا وإنْ كذَّبَه فإن كان المُقِرُّ دَفَعَ نصفَ ما في يَدِه وهو رُبْعُ جميعِ المالِ إليه بقَضاءِ القاضي كان الباقي بينه

وبين الثَّانِي نصفَيْنِ؛ لأن الدُّفْعَ بقَضاءِ [القاضيَ] (١٠) في حُكْمِ الهالِكِ فكان الباقي بينهما نصفَيْنِ لِكُلِّ واحدٍ ثُمُنُ المالِ، وإنْ كان دَفَعَ إليه بغيرِ قَضاءِ القاضي فإن كان المُقِرُّ يُعْطي الثَّانيَ مِمَّا في يَدِه وهو رُبْعُ المالِ سُدُسَ جميعِ المالِ؛ لأن الدَّفْعَ بغيرِ قَضاءِ مضمونٌ على الدَّافع فيكونُ ذلك الرُّبْعُ كالقائم. ولو أقَرَّ أحدُهما بأُخْتٍ، ودَفَعَ إليها نَصيبَها، ثم أقَرَّ بأُخْتِ أُخرى وكذَّبَه الأخُ فإن

صَدَّقَتْه الأُخْتُ الأولى فنصفُ المالِ للأخ المُنْكِرِ والنِّصْفُ بين الأخ المُقِرِّ وبين الأخْتَيْنِ لِلذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وإنْ كذَّبَتْه (٥) فإن كان دَفَعَ إليها نَصيبَها وهو [١٦٦/٤] ثُلُثُ النَّصْفِ، وذلك سُدُسُ الكُلِّ بقَضاءٍ والباقي بين المُقِرِّ وبين الأَخْتِ الأَخرى لِلذَّكْرِ مثلُ

حَظُّ الْأَنْثَيَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ المَدْفُوعَ بقَضَاء في حُكْمِ الهالِكِ فلا يكونُ مضمونًا على الدَّافعِ. وإنْ كان الدَّفْعُ بغيرِ قَضاءٍ فإنَّ المُقِرَّ يُعْطي للأُخْتِ الأُخرى مِمَّا في يَدِه نصفَ رُبْع

(١) في المخطوط: «الباقي». (٢) في المخطوط: «السدس».

(٣) في المطبوع: «بعد».

(٥) في المخطوط: «أكذبه».

(٤) ليست في المخطوط.

جميعِ المالِ لأن الدَّفْعَ بغيرِ القَضاءِ إِتْلافٌ فصارَ كأنَّه قائمٌ في يَدِه وقد أقَرَّ بأُخْتَيْنِ ولو كان كذلكَ يكونُ لهما رُبْعُ جميع المالِ لِكُلِّ واحدةٍ (١) الثَّمُنُ كذلك ههنا يُعْطي الأُخْتَ الأخرى مِمَّا في يَدِه نصفَ رُبْعِ جميعِ المالِ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

لو أقَرَّ أحدُهما بامرأة لأبيه ثم أقَرَّ بأُخرى فإن أقَرَّ بهما (٢) مَعًا فذلك التُّسْعانِ لهما جميعًا وهذا ظاهرٌ؛ لأن فرْضَ الزَّوْجاتِ لا يختَلِفُ بالقِلَّةِ والكَثْرةِ، وإنْ أقَرَّ بالأولى ودَفَعَ إليها ثم بالأُخرى فإن صَدَّقَتْه الأولى فكذلك الجوابُ وإنْ كذَّبَتْه فالنِّصْفُ للأخ المُنْكِرِ وتُسْعانِ للأولى فبَقيَ هناك الابنُ المَعْروفُ والمَرْأةُ الأُخرى فيُنْظَرُ إِنْ كان دَفَعَ التُّسْعَيْنِ إلى الأولى بالقَضاءِ يُجْعَلُ ذلك كالهالِكِ ويُجْعَلُ كأنْ لم يَكُنْ له مالٌ سِوَى الباقي وهو سَبْعةُ أَسْهِم، فيكونُ ذلك بين الابنِ المُقِرِّ وبين المَرْأةِ الأُخرى على ثَمانيةِ أَسْهِم: ثُمُنٌ من ذلك للمَرْأَةِ وسَبْعةٌ لِلابنِ المُقِرِّ وإنْ كان دَفَعَ إليها بغيرِ قَضاءٍ يُعْطي من التَّسْعَةِ التي هي عندَه سَهْمًا للمَرْأةِ الأُخرى وهو سُبُعُ نصِفِ جميع المالِ لأن المَدْفوعَ كالقائم عندَه ولو كان نصفُ المالِ عندَه قائمًا يُعْطي الأُخرى (٣) التُّسْعَ وذلك سَهْمٌ؛ لأن المُقَرَّ به ثُمُنُ المالِ للمَرْأْتَيْنِ جميعًا، والثُّمُنُ هو تُسْعانِ تُسْعٌ للأولى وتُسْعٌ للأُخرى إلاَّ أنَّ الأولى ظَلَمَتْ حيث (٤) أخذتْ زيادةَ سَهْم، وذلك الظُّلْمُ حَصَلَ على الأخ المُقِرِّ لأنه هو الذي دَفَعَ بغيرِ قَضاءِ القاضي فيَدْفَعُ التُّسْعَ الثّاني إلى الأُخرى وهو سُبْعُ (٥) نصفِ المالِ والباقي لِلابنِ وهو سِتَّةُ أَسْهُمٍ، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ.

ولو مات رجلٌ وتَرَكَ ابنًا مَعْروفًا وألفَ درهَمِ في يَدِه فادَّعَى رجلٌ على المَيِّتِ ألفَ درهَم فصَدَّقَه الابنُ أو نَكَلَ عن اليَمينِ فدَفَعَ إلىّ الغَريم ذلك ثم ادَّعَي رجلٌ آخَرُ على المَيِّتِ أَلفَ درهَم فصَدَّقَه الابنُ أو نَكَلَ عن اليَمينِ فإن كان دَفَعَ إلى الأوّلِ بقَضاء لم يَضْمَنْ لِلثَّاني شيئًا؛ لأنه في الدَّفْع مجبورٌ فكان في حُكْمِ الهالِكِ، وإنْ كان بغيرِ قَضاءٍ يَضْمَنُ لِلثَّانِي نصفَ المالِ لأنه مُخْتَارٌ في الدَّفْعِ فكان إثلافًا فيَضْمَنُ، كما إذا أقرَّ لهما ثم دَفَعَ إلى أحدِهما.

ولو مات وتَرَكَ ألفَ درهَمِ فأقَرَّ بأخِ ثم رجع وقال لَسْت بأخِ لي وإنّما أخي هذا الرّجلُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «واحد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لهما».(٤) في المخطوط: «حين». (٣) في المخطوط: اللاخرى». (٥) في المخطوط: اتسع».

الآخَرُ وصَدَّقَه الآخَرُ بذلك وكذَّبَه في الإقرارِ الأوّلُ، فإن كان دَفَعَ النَّصْفَ إلى الأوّلِ بقضاء يُشارِكُه الثّاني فيما في يَدِه فيَقْتَسِمانِ نصفَيْنِ ؛ لِما بَيَّنَا أَنَّ الدَّفْعَ بقَضاء في حُكْمِ الهَلاكِ (١١)، وإنْ كان بغيرِ قضاء يَدْفَعُ جميعَ ما في يَدِه وهو نصفُ المالِ إلى الآخَرِ لِما بَيِّنًا.

ولو مات وتَرَكَ ابنًا وألفَ درهَم فادَّعَى رجلٌ على المَيِّتِ ألفَ درهَم فصَدَّقَه الوارِثُ وَفَعَ إليه بقضاء أو بغيرِ قضاء وادَّعَى رجلٌ آخَرُ على المَيِّتِ دَيْنًا ألفَ درهَم وكذَّبَه الوارِثُ وصَدَّقَه الغَريم الأوّلِ لم يُلْتَفَتْ إلى إنْكارِه وصَدَّقَه الغَريم الأوّلِ لم يُلْتَفَتْ إلى إنْكارِه ويَقْتَسِمانِ الألفَ بينهما نصفَيْنِ ؛ لأن استحقاق الغَريم الثّاني إنّما يَثْبُتُ بإقرارِ الغَريم الأوّلِ وهو يُصَدِّقُه (٣)، وهو ما أقرَّ له إلاّ بالنّصْفِ، وكذلك لو أقرَّ الغَريمُ الثّاني لِغَريمٍ ثالِثِ فإنّ الغَريمَ الثّالِثَ يَاخُذُ نصفَ ما في يَدِه لِما قُلْنا.

ولو مات وتَرَكَ أَلفًا في يَدِ رجلٍ فقال الرّجلُ : أنا أخوه لأبيه وأُمّه وأنْتَ أخوه لأبيه وأُمَّه وأنْكَرَ المُقَرُّ به أنْ يكونَ المُقِرُّ أخًا له فالقولُ قولُ المُقِرِّ استحسانًا على ما بَيَّتًا .

ولو قال المُقِرُ للمُقربه؛ أنا وأنْتَ أَخَواه لأبيه وأُمَّه ولي عليه ألفُ درهَم دَيْنٌ وأنْكَرَ المُقَرُّ به الدَّيْنَ فالمالُ بَينهما نصفانِ؛ لأن دَعْوَى الدَّيْنِ دَعْوَى أمرٍ عارِضٍ مانِعٍ من الإرْثِ فلا يَثْبُتُ إلاَّ بحُجَّةٍ.

ولو مات وتَرَكُ ابنًا وألفَ درهَم فادَّعَى رجلٌ على المَيِّتِ ألفَ درهَم فصَدَّقَه الوارِثُ بذلك ودَفَعَ إليه ثم ادَّعَى رجلٌ آخَرُ أنّ المَيِّتَ أوصَى له بثُلُثِ مالِه أو ادَّعَى أنه ابنُ المَيِّتِ وصَدَّقَهما بذلك الابنُ المَعْروفُ وكذَّباه فيما أقَرَّ فإن كان دَفَعَ بغيرِ قضاءٍ فلا [17/8] وصَدَّقَهما بذلك الابنُ المَعْروفُ وكذَّباه فيما أقَرَّ فإن كان دَفَعَ بغيرِ قضاءٍ فلا [18/9] ضمانَ على الدَّافعِ ؛ لأن الإرْثَ والوصيّةَ مُؤخَّرانِ عن الدَّيْنِ فإقرارُه لم يَصِحَّ في حَقِّ ثَباتِ النَّسَبِ، وإنَّما يَصِحُّ في حَقِّ الميراثِ ولم يوجَدِ الميراثُ .

ولو أقرَّ لهما أوّلَ مَرّةٍ ودَفَعَ إليهما ثم أقرَّ للغَريمِ كان للغَريمِ أَنْ يُضَمِّنَه ما دَفَعَ إلى الأُولي الأوّلينِ؛ لأن الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ فإذا دَفَعَ بغيرِ قَضاءٍ فقد أَتْلَفَ على الغَريمِ حَقَّه، وإنْ كان الدَّفْع بقَضاءٍ لا ضَمانَ عليه لِما بَيَّنَا ولو ثَبَتَ الوصيّةُ أو الميراثُ بالبَيِّنةِ بقَضاءِ أو بغيرِ قَضاءِ ثم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الهالك». (٢) في المخطوط: «دون».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تصديقه».

أُقَرَّ الغَريمُ بدَيْنِه فلا ضَمانَ عليه للغَريمِ فيما دَفَعَه إلى الوارِثِ والموصَى له لأنه لَمّا قامَتِ البَيِّنةُ على المميراثِ أو الوصيّةِ فقد ظَهَرَ أنه وارِثٌ مَعْروفٌ أو موصّى له فالإقرارُ بالدَّيْنِ لا يجوزُ له أَنْ يَدْفَعَ إلى الغَريمِ ويُجْبِرُه القاضي على الدَّفْع إلى الغَريمِ ويُجْبِرُه القاضي على الدَّفْع إلى الوارِثِ والموصَى له لِما قُلْنا، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

#### فصل [في بيان ما يبطل به الإقرار بعد هجوده]

وأما بيانُ ما يَبْطُلُ به الإقرارُ بعدَ وُجودِه فنَقولُ – وباللَّه التَّوْفيقُ :

الإقرارُ بعدَ وُجودِه يَبْطُلُ بشيئَيْنِ:

احدُهما: تَكُذيبُ المُقَرِّ له في أحدِ نوعَيِ الإقرارِ وهو الإقرارُ بحُقوقِ العِبادِ؛ لأن إقرارَ المُقرِّ ذليلُ أَنومُ المُقرِّ ذليلُ عَدَمِ اللَّزومِ، واللَّزومُ لم يُعْرَفْ ثُبوتُه فلا يَئْبُتُ مع الشَّكِّ.

والثاني: رُجوعُ المُقِرِّ عن إقرارِه فيما يحتملُ الرُّجوعَ في أحدِ نوعَيِ الإقرارِ وهو الإقرارِ بحقوقِ اللَّه تبارك وتعالى خالصًا كحَدِّ الزِّنا؛ لأنه يحتملُ أنْ يكونَ صادِقًا في الإنكارِ فيكونُ كاذِبًا في الإقرارِ ضرورة فيوَرِّثُ شُبْهة في وُجوبِ الحدِّ وسَواءٌ رجع قبلَ القَضاءِ أو بعدَه قبلَ تَمامِ الجلْدِ (۱) أو الرَّجْمِ قبلَ الموتِ لِما قُلْنا. وَرويَ أنْ مَاعِزًا لَمَّا رُجِمَ بعضَ (۲) الحِجَارةِ هَرَبَ من أرْضِ قَلِيلةِ الحِجَارةِ إلى أرْضِ كثيرةِ الحِجَارةِ فلمَّا بَلَغَ ذلك بعضَ (۱) الحِجَارةِ هَرَبَ من أرْضِ قَلِيلةِ الحِجَارةِ إلى أرْضِ كثيرةِ الحِجَارةِ فلمَّا بَلَغَ ذلك بعضَ (۱) الحِجَارةِ هَرَبَ من أرْضِ قَلِيلةِ الحِجَارةِ إلى أرْضِ كثيرةِ الحِجَارةِ فلمَّا بَلَغَ ذلك الله الله عَلَيْهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام: «[سُبْحَانَ الله] (۳) هَلَّ خَلَيْتُمْ سَبِيلَه» (۱) ولهذا يُستَحَبُّ للإمامِ تَلْقينُ المُقِرِّ الرُّجوعَ بقولِه: لَعَلَّك لَمستَها أو قَبَّلَتُها كما لَقَّنَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ مَاعِزًا وكما لَقَّنَ عليه الصلاة والسلام السّارِقَ والسّارِقة بقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَا إِخَالُه سَرَقَ» أو «اسَرَفت، قُولِي لَا» (٥) لو لم يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلرُّجوعِ لم يَكُنْ واللله إللَّ الله يَعْنَى وفائدة فكان التَلْقينُ منه – عليه أفضَلُ التّحيّةِ والتسليم – احتيالاً لِلدَّرْءِ لأنه لِلتَّلْقِينِ مَعْنَى وفائدة فكان التَلْقينُ منه – عليه أفضَلُ التّحيّةِ والتسْليم – احتيالاً لِلدَّرْءِ لأنه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الحد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ١ببعض).

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في التلقين في الحد، برقم (٤٣٨٠)، والنسائي، برقم (٤٣٨٠)، وابن ماجه، برقم (٢٥٩٧)، وأحمد، برقم (٢٢٠٠٢)، والدارمي، برقم (٣٠٠٣)، والطبراني في الكبير (٣٢/ ٣٦٠)، برقم (٩٠٥) من حديث أبي أمية المخزومي، انظر إرواء الغليل، رقم (٢٤٢).

أَمَرَنَا بِهِ بِقُولِهِ ﷺ: «اذْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ» (١) وقولِه عليه الصلاة والسلام «اذْرَءُوا الحُدُودَ مَا استَطَعْتُمْ» (٢) وكذلك الرُّجوعُ عن الإقرارِ بِالسَّرِقةِ والشُّرْبِ؛ لأن الحدَّ الواجبَ بهما حَقُّ اللَّه - سبحانه وتعالى - خالصًا فيَصِحُّ الرُّجوعُ عن الإقرارِ بهما إلاَّ أنَّ في السَّرِقةِ يَصِحُّ الرُّجوعُ في حَقَّ القَطْع لا في حَقِّ المالِ؛ لأن القَطْعَ حَقُّ اللَّه تعالى - عَزَّ شَانُه -

على الخُلوصِ فيصِعُ الرُّجوعُ عنه، فأمّا المالُ فحَقُّ العبدِ فلا يَصِعُّ الرُّجوعُ فيه. والماحدُ القَذْفِ: فلا يَصِعُّ الرُّجوعُ عن الإقرارِ فيه لأن للعبدِ فيه حَقًّا فيكونُ مُتَّهَمًا في

واما حَدُ القَذْفِ: فلا يَصِحُّ الرُّجوعُ عن الإقرارِ فيه لأن للعبدِ فيه حَقَّا فيكونُ مُتَّهَمًا في الرُّجوعِ عن سائرِ الحُقوقِ المُتَمَحِّضة للعِبادِ وكذلك الرُّجوعُ عن الإقرارِ بالقِصاصِ؛ لأن القِصاصَ خالصُ حَقِّ العِبادِ فلا يحتملُ الرُّجوعَ، واللَّه تعالى أعلمُ بالصوابِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .



كناب الجنايات



# التكر رفناباس

الجِناية في الأصلِ نوعانِ جِنايةٌ على البَهائم والجماداتِ، وجِنايةٌ على الآدَميِّ. (أمّا) الجِنايةُ على البَهائم والجماداتِ فنوعانِ أيضًا: غَصْبٌ وإثلافٌ، وقد ذَكَرْنا كُلَّ واحدٍ منهما في كِتابِ الغَصْبِ، وهذا الكِتابُ وُضِعَ لِبيانِ حُكْمِ الجِنايةِ على الآدَميِّ خاصّةً، فنقولُ وباللَّه تعالى التَّوْفيقُ:

الجِنايةُ على الآدَميِّ في الأصلِ أنْواعٌ ثلاثةٌ : جِنايةٌ على النَّفْسِ مُطْلَقًا، وجِنايةٌ على ما دونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا، وجِنايةٌ على النفس من وجهِ دونَ وجهِ .

(أمّا) الجِنايةُ على النَّفْسِ مُطْلَقًا فهي قَتْلُ المولودِ، والكَلامُ في القَتْلِ في مَواضِعَ:

في بيانِ أنْواع القَتْلِ .

وفي بيانِ صِفةِ كُلِّ نوعٍ .

وفي بيانِ حُكْم كُلِّ نوع منه .

(امنا) الأوّل: فالقَتْلُ أربَعَةُ أَنْواعِ: قَتْلٌ هو عَمْدٌ مَحْضٌ ليس فيه شُبْهةُ العَمْدِ، وقَتْلٌ عَمْدٌ فيه شُبْهةُ العَمْدِ، وقَتْلٌ هو خَطَأٌ مَحْضٌ ليس فيه شُبْهةُ العَمْدِ، وقَتْلٌ هو خَطَأٌ مَحْضٌ ليس فيه شُبْهةُ العَمْدِ، وقَتْلٌ هو في معنى القَتْلِ الخطَأِ.

(أمّا) [القتل] (٢) الذي هو عَمْدٌ مَحْضٌ فهو أَنْ يَقْصِدَ القَتْلَ بِحَديدٍ له حَدُّ أَو طَعْنٌ كَالسَّيْفِ، والسِّكِينِ، والرُّمْحِ، والإِشْفَى (٣)، والإِبْرةِ، وما أشبَهَ ذلك، أو ما يعملُ عملَ هذه الأشياءَ في الجرْحِ، والطَّعْنِ كالنَّارِ، والزُّجاج، وليطةِ (٤) (٥) القَصَبِ، والمَرْوةِ (٢)، والرُّمْحِ الذي لا سِنانَ له، ونحوِ ذلك، وكذلك الآلةُ المُتَّخَذةُ من النُّحاس، وكذلك القَتْلُ

<sup>(</sup>١) كتاب الجنايات في المخطوط في: [٣/ ١٨أ].

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣ُ) الإشفى: ما يخرز به، وهي المثقب، انظر مختار الصحاح (١/ ١٤٤)، اللسان (١٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: اليط).

<sup>(</sup>٥) الليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة، انظر: اللسان (٧/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «المدرة».

بحَديدٍ لا حَدَّ له كالعَمودِ، وصَنْجةِ <sup>(١)</sup> الميزانِ، وظَهْرِ الفاسِ، والمَرْوِ، ونحوُ ذلك عَمْدُ في ظاهرِ الرَّوايةِ .

(وَرَوَى) الطَّحاويُّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ليس بعَمْدٍ، فعلى ظاهرِ الرُّوايةِ العِبْرةُ للجَرْحِ نفسِه حَديدًا العِبْرةُ للجَرْحِ نفسِه حَديدًا كان أو غيرَه، وكذلك إذا كان في معنى الحديدِ كالصُّفْرِ، والنُّحاس، والآنُكِ (٢)، والرَّصاصِ، والدَّهب، والفضّة فحُكْمُه حُكْم الحديدِ.

وَأَمَّا شِبْهُ العَمْدِ فثلاثةُ أَنْواع : بعضُها مُتَّفَقٌ على كونِه شِبْه عَمْدٍ، وبعضُها مُخْتَلَفٌ فيه، أمّا المُتَّفَقُ عليه فهو أَنْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بعَصًا صَغيرةٍ أو بحَجَرٍ صَغيرٍ أو لَطْمةٍ، ونحوِ ذلك مِمّا لا يكونُ الغالِبَ فيه الهَلاكُ كالسَّوْطِ، ونحوِه إذا ضرَبَ ضرْبةً أو ضرْبَتَيْنِ، ولم يوالِ في الضَّرَباتِ.

وأما المُخْتَلَفُ فيه فهو أَنْ يَضْرِبَ بِالسَّوْطِ الصّغيرِ، ويواليَ في الضَّرَباتِ إلى أَنْ يَموتَ، وهذا شِبْه عَمْدِ بلا خلافٍ بَيْن أصحابِنا - رَحِمَهم اللَّه تعالى - وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله هو عَمْدٌ، وإِنْ قَصَدَ قَتْلَه بِما يَغْلِب فيه الهَلاكُ مِمّا ليس بجارِح، ولا طاعِن كمِدَقّةِ القَصّارينَ، والحجرِ الكبيرِ، والعصا الكبيرةِ، ونحوها فهو شِبْه عَمْدِ عندَ أبي حنيفة (٣) رضي الله عنه، وعندَهما (٤)، والشّافعيِّ هو عَمْدٌ (٥)، ولا يكونُ فيما دونَ التفْسِ شِبْه عَمْدٍ، فما كان شِبْه عَمْدٍ في التفْسِ فهو عَمْدٌ فيما دونَ التَفْسِ؛ لأن ما دونَ التفْسِ لا يُقْصَدُ إثلافُه بالله عون آلةٍ عادةً فاستَوَتِ الآلاتُ كُلُها في الدَّلالةِ على القَصْدِ فكان الفعلُ عَمْدًا فينظرُ إِنْ أَمكنَ إيجابُ القِصاصِ يجبُ القِصاصُ، وإِنْ لم يُمْكِنْ يجبِ الفعلُ عَمْدًا فينظرُ إِنْ أَمكنَ إيجابُ القِصاصِ يجبُ القِصاصُ، وإِنْ لم يُمْكِنْ يجبِ الفعلُ عَمْدًا فينظرُ إِنْ أَمكنَ إيجابُ القِصاصِ يجبُ القِصاصُ، وإِنْ لم يُمْكِنْ يجبِ الأَرشُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿سنجةُ}.

<sup>(</sup>٢) الآنك: الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، وقيل: الخالص منه. انظر: اللسان (١٠/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١٠/١٠)، الاختيار (٥/ ٢٤)، البناية (١٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (وعند أبي يوسف ومحمد).

<sup>(</sup>٥) مذَهب الشافعية: أن في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد أوجه، والذي عليه جمهورهم: أن الضرب بما يقتل غالبا هو شبه عمد، سواء كان ذلك بالجارح أو المثقل، انظر: الوسيط (٦/ ٢٥٦–٢٥٨)، التنبيه ص (١٣٢)، الروضة (٩/ ١٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٤).

وَأَمَّا القَتْلُ الخطَأُ فالخطَأُ قد يكونُ في نفسِ الفعلِ، وقد يكونُ في ظَنِّ الفاعِلِ أمّا الأوّلُ: فنحو أَنْ يَقْصِدَ رجلًا فيُصيبَ غيرَه، فإن قَصْدَ الْأُوّلُ: فنحو أَنْ يَقْصِدَ رجلًا فيُصيبَ غيرَه، فإن قَصْدَ عُضُوّا من رجلٍ فأصابَ عُضُوّا آخَرَ منه فهذا عَمْدٌ، وليس بخَطَإْ. وأما الثّاني: فنحو أَنْ يَرْمِيَ إلى إنسانٍ على ظَنِّ أنه حَرْبيُّ أو مُرْتَدُّ فإذا هو مسلمٌ. وأما الذي هو في معنى الخطأِ فنَذُكُرُ حُكْمَه، وصِفتَه بعدَ هذا - إِنْ شاء اللَّه تعالى - فهذِه صِفاتُ هذه الأنواع.

وأما بيانُ أَحْكَامِهَا فَوُقُوعُ الْقَتْلِ بِإحدى هذه الصَّفاتِ لا يخلو إمّا أَنْ عُلِمَ، وإمّا أَنْ لم يُعْلَم بأَنْ وُجِدَ قَتيلٌ لا يُعْلَمُ قاتِلُه فإن عُلِمَ ذلك. أمّا القَتْلُ العَمْدُ المَحْضُ فيتَعَلَّقُ [٣/ ١٨ب] به أَحْكَامٌ: منها وُجوبُ القِصاصِ، والكَلامُ في القِصاصِ في مَواضِعَ:

في بيانِ شَرائطِ وُجوبِ القِصاصِ.

وفي بيانِ كيْفيّةِ وُجوبِه .

وفي بيانِ مَنْ يَسْتَحِقُّ القِصاصَ .

وفي بيانِ مَنْ يَلي استيفاءَ القِصاصِ .

وَشرطِ جوازِ استيفائه، وفي بيانِ ما يُسْتَوْفَى به القِصاصُ، وكيفيّةِ الاستيفاءِ .

وفي بيانِ ما يُسْقِطُ القِصاصَ بعدَ وُجوبِه .

(امًا) الأوْلُ: فلِوُجوبِ القِصاصِ شَرائطُ: بعضُها يرجعُ إلى القاتِلِ، وبعضُها يرجعُ إلى

المقتولِ، وبعضُها يرجعُ إلى نفسِ القَتْلِ، وبعضُها يرجعُ إلى وليُّ القَتيلِ.

أمَّا الذي يرجعُ إلى القاتِلِ فخمسةٌ:

احدُها: أنْ يكونَ عاقِلًا .

والثاني: أنْ يكونَ بالِغًا، فإن كان مجنونًا أو صَبيًا لا يجبُ؛ لأن القِصاصَ عُقوبةٌ، وهما ليسا <sup>(١)</sup> من أهلِ العُقوبةِ، لأنها لا تَجِبُ إلاّ بالجِنايةِ، وفعلُهما لا يوصَفُ بالجِنايةِ ولِهذا

لم تَجِبْ عليهما الحُدودُ. ﴿ وَأَمَا ذُكُورَةُ القَاتِلِ، وحُرِّيَّتُه، وإسلامُه فليس من شَرائطِ الوُجوبِ.

والثالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا فِي القَتْلِ قاصِدًا إِيّاه فإن كان مُخْطِئًا فلا قِصاصَ عليه لِقولِ

(١) في المخطوط: «ليس».

النبي ﷺ: «العَمْدُ قَوَدٌ» (١) أي القَتْلُ العَمْدُ يوجِبُ القَوَدَ، شَرَطَ العَمْدَ (٢) لِوُجوبِ القَوَدِ، ولأنَّ القِصاصَ عُقوبةٌ مُتَناهيةٌ فيَسْتَدْعي جِنايةً مُتَناهيةً، والجِنايةُ لا تَتَناهَى إلاّ بالعَمْدِ.

والزابِغ؛ أنْ يكونَ القَتْلُ منه عَمْدًا مَحْضًا ليس فيه شُبْهةُ العَمْدِ؛ لأن النبي عَلَيْ شُرِطَ العَمْد مُطْلَقًا بقولِه: «العَمْدُ قَوَدٌ»، والعَمْدُ المُطْلَقُ هو العَمْدُ من كُلِّ وجهٍ، ولا كمالَ مع شُبْهةِ العَمْدِ. ولأنّ الشُّبْهةَ في هذا البابِ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ.

وعلى هذا يُخَرِّج القَتْلُ بضرْبةٍ أو ضرْبَتَيْنِ على قَصْدِ القَتْلِ أنه لا يوجِبُ القَوَدَ؛ لأن الضَّرْبةَ أو الضَّرْبَتَيْنِ مِمَّا لا يُقْصَدُ به القَتْلُ عادةً بل التَّأديبُ والتَّهْذيبُ، فتَمَكَّنَتْ في القَصْدِ شُبْهةُ العَمْدِ، وعلى هذا يُخَرِّج قولُ أصحابِنا (٣) رضي الله عنهم في الموالاةِ في الضَّرَباتِ أنها لا توجِبُ القِصاصَ خلافًا لِلشَّافعيُّ (٤).

(وجه) هولِه: أنَّ الموالاة في الضَّرَباتِ دَليلُ قَصْدِ القَتْلِ لأنها لا يُقْصَدُ بها التَّأديبُ عادةً، وأصلُ القَصْدِ موجودٌ فيَتَمَحَّضُ القَتْلُ عَمْدًا فيوجِبُ القِصاصَ .

(وَلَنا) أَنْ شُبْهَةَ عَدَم القَصْدِ ثابِتةٌ، لأنه يُحْتَمَلُ حُصوِلُ القَتْلِ بالضَّرْبَةِ، والضَّرْبَتَيْنِ على سَبيلِ الاستِقْلالِ (٥) مَن غيرِ الحاجةِ إلى الضَّرَباتِ الأَخَرِ، والقَتْلُ بضرُبةِ أو ضرْبَتَيْنِ لا يكونُ عَمْدًا، فتَبَيَّنَ بذلك أنه لا يوجِبُ القِصاصَ، وإذا جاءَ الاحتِمالُ جاءَتِ الشُّبْهةُ وزيادةٌ، وعلى هذا يُخَرّج قولُ أبي حنيفةَ رضي الله عنه في القَتْلِ بالمُثْقَلِ أنه لا يوجِبُ القَوَدَ (٦) خلافًا لهما (٧)، والشَّافعيِّ (٨) رحمهم الله.

(١) ورد هذا الحديث بمعناه بسند صحيح ، أخرجه أبو داود ، كتاب: الديات، باب: فيمن قتل في عِمَّيًا بين قوم، برقم (٤٥٩١)، والنسائي رقم (٤٧٨٩)، والدارقطني (٣/ ٩٣)، برقم (٤١)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٥)، والطبراني في الكبير (١١/٦)، برقم (١٠٨٤٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٧٩) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (٦٤٥٠). وبمعناه، أخرجه الدارقطني، (٣/ ٩٤)، برقم (٤٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٣٦)، برقم (٢٧٧٦٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٢) في المخطوط: «العمدية».

(٣) انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل ص (٤٥٦)، مختصر الطحاوي ص (٢٣٢)، القدوري ص (۸۸)، تحفة الفقهاء (۳/ ۱٤۹)، الاختيار (۳/ ۱۵۵– ۱۵۷).

(٤) مذهب الشافعية: أنه إذا قتله بالسوط الصغير لا يجب فيه قصاص ، بخلاف العصا الكبيرة ، فيجب فيها القصاص. انظر: الأم (٦/ ٥، ٦) المهذب (٢/ ١٧٧)، الوجيز (٢/ ١٢١)، المنهاج ص (١٢٢). (٥) في المخطوط: «الاستقبال». (٦) انظر في مذهب الحنفية: نفس المصادر في المسألة السابقة.

(٧) في المخطوط: «لأبي يوسف ومحمد».

(٨) مُذَّهب الشافعية: أن القتل بالمثقل يجب به القصاص، انظر: نفس المصادر في المسألة السابقة.

(وجه) قولِهم أنَّ الضَّرْبَ بالمُثْقَلِ مُهْلِكٌ عادةً .

القَصْدِ فَيَتَمَحَّضُ عَمْدًا، وهذا على قياس ظاهرِ الرُّوايةِ .

ألا تَرَى أنه لا يُسْتَعْمَلُ إلا في القَتْلِ فكان استِعْمالُه دَليلَ القَصْدِ إلى القَتْلِ كاستِعْمالِ السَّيْفِ، وقد انضَمَّ إليه أصلُ القَصْدِ فكان القَتْلُ الحاصِلُ به عَمْدًا مَحْضًا.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله طريقانِ مُخْتَلِفانِ على حَسَبِ اختِلافِ الرُّوايَتَيْنِ عنه :

احدهما: أنَّ القَتْلَ بآلةِ غيرٍ مُعَدَّةِ للقَتْلِ دَليلُ عَدَم القَصْدِ، لأن تَحْصيلَ كُلِّ فعلِ بالآلةِ المُعَدّةِ له، فحُصولُه بغيرِ ما أُعِدَّ له دَليلُ عَدَم القَضْدِ، والمُثْقَلُ وما يجري مجراً اليس بمُعَدِّ للقَتْلِ عادةً فكان القَتْلُ به دَلالةُ عَدَمِ القَصْدِ، فيتَمَكَّنُ في العَمْديَّةِ شُبْهةُ العَمْدِ، بخلافِ القَتْل بحَديدِ لا حَدَّ له؛ لأن الحديدَ آلةٌ مُعَدّةٌ للقَتْلِ قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد:٢٥] ، والقَتْلُ بالعَمودِ مُعْتادٌ، فكان القَتْلُ به دَليلُ

والثَّاني: وهو قياسُ رِوايةِ الطُّحاويِّ رحمه الله هو (١) اعتِبارُ الجُرْح أنه يُمْكِنُ القُصورُ في هذا القَتْلِ لِوُجودِ فسادِ (٢) الباطِنِ دونَ الظّاهرِ، وهو نَقْضُ (٣) التّرْكيبِ، وفي الاستيفاءِ إفْسادُ الباطِنِ والظَّاهرِ جميعًا، فلا تَتَحَقَّقُ المُماثَلةُ.

وعلى هذا الخلافِ إذا خَنَقَ رجلًا فقَتَلَه أو غَرَّقَه بالماءِ أو ألقاه من جَبَلِ أو سَطْحِ فمات أنه لا قِصاصَ فيه عندَ أبي حنيفةً.

[وعندَهما يجبُ، ولو طَيَّنَ على أحدٍ بَيْتًا حتَّى مات جوعًا أو عَطَشًا لا يَضْمَنُ شيئًا عندَ أبي حنيفةً] <sup>(٤)</sup>، وعندَهما <sup>(٥)</sup> يَضْمَنُ الدّيةَ .

(وجه) هولهما: أنَّ الطّينَ الذي عليه تسبيبٌ لإِهلاكِه، لأنه لا بَقاءَ للآدَميِّ إلاَّ بالأكل، والشُّرْبِ فالمَنْعُ عندَ استيلاءِ الجوعِ والعَطَشِ عليه يكونُ إهلاكًا له، فأشبَه حَفْرَ البِثْرِ علَى قارعةِ الطّريق.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنَّ الهَلاكَ حَصَلَ بالجوعِ والعَطَشِ لا بالتَّطْيينِ، ولا صُنْعَ لأحدِ في الجوعِ والعَطَشِ، بخلافِ الحفْرِ فإنه سببٌ للوُقوعِ، والحفْرُ حَصَلَ من الحافِرِ فكان

(١) في المخطوط: "وهو".

(٢) في المخطوط: (إفساد».(٤) ليست في المخطوط.

(٣) في المخطوط: «بعض».
 (٥) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

قَتْلاً تسبيبًا، ولو أَطْعَمَ <sup>(١)</sup> غيرَه سُمًّا فمات، فإن كان تَناوَلَ بنفسِه فلا ضَمانَ على الذي أَطْعَمَه؛ لأنه أَكَلَه باختيارِه، لَكِنّه يُعَزَّرُ، ويُضْرَبُ، ويُؤَدَّبُ؛ لأنه ارتَكَبَ جِنايةً ليس لهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ، وهي الغَرورُ، فإن أوجَرَه السُّمَّ فعليه الدّيةُ عندَنا.

وعندَ الشَّافعيِّ – رحمه الله – عليه القِصاصُ.

ولو غَرَّقَ إنسانًا فمات أو صاحَ على وجهِه فمات فلا قَوَدَ عليه عندَنا، وعليه الدّيةُ، وعندَه عليه القَوَدُ.

والخامِسُ: أَنْ يَكُونَ القاتِلُ مُخْتَارًا، اختيارُ الإيثارِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رحمهم الله.

وعندَزُفَرَ [٣/ ١٩أ]، والشَّافعيُّ رحمهما الله هذاليس بشرطٍ، وعلى هذايُخَرِّج المُكْرَه على القَتْلِ أنه لا قِصاصَ عليه عندَنا، خلافًا لهما، والمسألةُ مَرَّتْ في كِتابِ الإكْراه.

وَأُمَّا الذي يرجعُ إلى المقتولِ فثلاثةُ أنُّواعٍ:

احدُها: أَنْ لا يكونَ جُزْءَ القاتِلِ، حتَّى لو قَتَلَ الأبُ ولَدَه لا قِصاصَ عليه، وكذلك الجدُّ أَبُ الأبِ أو أَبُ الأُمُّ وإنْ عَلا، وكذلك إذا قَتَلَ الرّجلُ ولَدَ ولَدِه وإنْ سفَلوا، وكذا الأُمُّ إذا قَتَلَتْ وَلَدَها أو أُمُّ الأُمُّ أو أُمُّ الأبِ إذا قَتَلَتْ ولَدَ ولَدِها، والأصلُ فيه ما رويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا يُقَادُ الوالِدُ بوَلَدِهِ» (٢)، واسمُ الوالِدِ والولَدِ يَتَناوَلُ كُلَّ والِدِ وإنْ عَلا، وكُلَّ ولَدٍ وإنْ سفَلَ.

ولو كان في ورَثةِ المقتولِ ولَدُ القاتِلِ أو ولَدُ ولَدِه فلا قِصاصَ، لأنه تَعَذَّرَ إيجابُ القِصاصِ للوَلَدِ في نَصيبِه، فلا يُمْكِنُ الإيجابُ للباقينَ، لأنه لا يَتَجَزَّأَ وتَجِبُ الدّيةُ للكُلِّ . ويُقْتَلُ الولَدُ بالوالِدِ لِعُموماتِ القِصاصِ من غيرِ فصلِ، ثم خُصَّ منها الوالِدُ بالنَّصِّ الخالصِ فبَقيَ الولَدُ داخِلًا تَحْتَ العُمومِ، ولأنَّ القِصاصَ شُرعَ لِتَحْقيقِ حِكْمةِ الحياةِ بالزَّجْرِ والرَّدْع، والحاجةُ إلى الزَّجْرِ في جانِبِ الولَدِ لا في جانِبِ الوالِدِ؛ لأن الوالِدَ يُحِبُّ ولَدَه لِوَلَدِه لا لِنفسِه بوُصولِ النَّفْعِ إليه من جِهَتِه، أو يُحِبُّه لِحياةِ الذُّكْرِ لِما يَحْيا به ذِكْرُه، وفيه أيضًا زيادةُ شَفَقةٍ تمنَعُ الوالِدَ عن قَتْلِه، فأمّا الولَدُ فإنّما يُحِبُّ والِدَه لا لِوالِدِه بل لِنفسِه، وهو وُصولُ النَّفْعِ إليه من جِهَتِه، فلم تَكُنْ مَحَبَّتُه وشَفَقَتُه مانِعةً من القَتْلِ، فلَزِمَ المَنْعُ بشرعِ القِصاصِ كما في الأجانِبِ، ولأنَّ مَحَبَّةَ الولَدِ لِوالِدِه لَمَّا كانت لِمَنافعَ تَصِلُ (١) في المخطوط: «أطعمه». (٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

إليه من جِهَتِه لا لِعَيْنِه فرُبَّما يَقْتُلُ الوالِدَ ليَتَعَجَّلَ الوُصولَ إلى أملاكِه، لا سيَّما إذا كان لا يَصِلُ النّفْعُ إليه من جِهَتِه لِعَوارِضَ، ومثلُ هذا يَنْدُرُ في جانِبِ الأبِ.

والثاني، أنْ لا يكونَ مِلْكَ القاتِلِ، ولا له فيه شُبْهةُ المِلْكِ حتّى لا يُقْتَلَ المولى بعبدِه لِقولِه ﷺ: ﴿لَا يُقَادُ الوالِدُ بِوَلَدِه، ولَا السَّيْدُ بعبدِهِ (١) ، ولأنّه لو وجَبَ القِصاصُ لَوجَبَ له والقِصاصُ الواحدُ كيْفَ يجبُ له وعليه وكذا إذا كان يَمْلِكُ بعضَه فقَتَلَه لا قِصاصَ عليه لأنه لا يُمْكِنُ استيفاءُ بعضِ القِصاصِ دونَ بعضٍ ؛ لأنه غيرُ مُتَجَزِّيُ .

وكذا إذا كان له فيه شُبْهةُ المِلْكِ كالمُكاتَبِ إذا قَتَلَ عبدًا من كسْبِه؛ لأن لَلْمُكاتَبِ شُبْهةُ [الملك] (٢) في أكسابِه، والشُّبْهةُ في هذا البابِ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ، ولا يُقْتَلُ المولى بمُدَبَّرِه، وأُمِّ ولَدِه، ومُكاتَبِه (٣)، لأنّهم مَماليكُه حَقيقةً.

الاترى [انه] (١) لو قال: «كُلُ مملوكِ لي فهو حُرّ» عَتَقَ هَوُلاءِ إِلاّ المُكاتَبُ فإنه لا يَعْتِقُ إِلاّ بِالنّيّةِ لِقُصورٍ في الإضافةِ إليه بالمِلْكِ لِزَوالِ مِلْكِ اليَدِ. ويُقْتَلُ العبدُ بمولاه، وكذا المُدَبَّرُ، وأُمُّ الولَدِ، والمُكاتَبُ لِعُموماتِ النُّصوصِ، ولِتَحْقيقِ ما شُرعَ له القِصاصُ، وهو الحياةُ بالزَّجْرِ والرَّدْع، بخلافِ المولى إذا قَتَلَ هَوُلاءِ؛ لأن شَفَقةَ المولى على مالِه تمنعُه عن القَتْلِ عندَ سَيَحانِ العَداوةِ الحامِلِ (٥) على القَتْلِ إلاّ نادِرًا، فلا حاجةَ إلى الزَّجْرِ بالقِصاصِ بخلافِ العبدِ.

ولو اشتركَ اثنانِ في قَتْلِ رجلٍ أحدُهما مِمَّنْ يجبُ القِصاصُ عليه لو انفَرَدَ، والآخَرُ لا يجبُ عليه لو انفَرَدَ مِمَّنْ ذَكَرْنا كالصّبيِّ مع البالِغِ، والمجنونِ مع العاقِلِ، والخاطِئِ مع العامِدِ، والأبِ مع الأجنَبيِّ، [والمولى مع الأجنَبيِّ] (٢) لا قِصاصَ عليهما عندَنا (٧).

<sup>(</sup>۱) شطر الحديث الأول: صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب: الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ برقم (۱۶، )، وأحد، برقم (۲۱۲۷)، وأحمد، برقم (۹۹)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (۶۱ / ۳۳۹) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (۷۷٤٤). وشطر الحديث الثاني: أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳٤)، برقم (۲۸۵٦)، والبيهقي في

الكبرى (٨/ ٣٦)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٨٧)، برقم (٨٦٥٧) من حديث عمر بن الخطاب رضَيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ومكاتبته». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الحاملة». (٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (٢٣١)، المبسوط (٢٦/ ٩٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٤).

وقال الشّافعيُّ - رحمه الله - يجبُ القِصاصُ على العاقِلِ، والبالِغِ، والأجنَبيِّ إلاّ العامِدَ فإنه لا قِصاصَ عليه إذا شارَكه الخاطِئُ؟ (١).

(وجه) قولِه أنّ سببَ الوُجوبِ وُجِدَ من كُلِّ واحدٍ منهما، وهو القَتْلُ العَمْدُ، إلاّ أنه امتَنَعَ الوُجوبُ على أحدِهما لِمَعْنَى يَخُصُّه فيجبُ على الآخرِ.

ولنا أنه تَمَكَّنَتْ شُبْهةُ عَدَم القَتْلِ في فعلِ كُلُّ واحدٍ منهما، لأنه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ فعلُ مَنْ لا يجبُ عليه القِصاصُ لو انفَرَدَ مُسْتَقِلًا في القَتْلِ، فيكونُ فعلُ الآخرِ فضلًا (٢) مَنْ لا يجبُ عليه القِصاصِ، والشَّبْهةُ ثابِتةٌ في الشَّريكينِ الأجنبيَّيْنِ، إلاّ أنّ الشرعَ أَسْقَطَ اعتِبارَها، وألحقها بالعَدَم فتْحًا لِبابِ القِصاصِ، وسَدًّا لِبابِ العُدُوانِ؛ لأن الاجتِماعَ ثَمَّ يكونُ أغْلَب، وههنا أنْدرَ فلم يَكُنْ في معنى موردِ الشّرع فلا يُلْحَقُ به، وعليهما الدّيةُ يكوبُ أغْلَب، وههنا أنْدرَ فلم يَكُنْ في معنى موردِ الشّرع فلا يُلْحَقُ به، وعليهما الدّيةُ وأجودِ القَتْلِ إلاّ أنه امتنعَ وُجوبُ القِصاصِ لِلشَّبْهةِ فتجِبُ الدّيةُ، ثم ما يجبُ على الطّبي والمعافِلِ يكونُ في والمجنونِ والخاطِئِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ ، وما يجبُ على البالغ والعاقِلِ والعامِلِ يكونُ في مالِه؛ لأن القَتْلَ عَمْدٌ لَكِنْ سَقَطَ القِصاصُ لِلشَّبْهةِ، والعاقِلةَ لا تَعْقِلُ العَمْدَ وفي الأب، مالِه؛ لأن القَتْلَ عَمْدٌ لَكِنْ سَقَطَ القِصاصُ لِلشَّبْهةِ، والعاقِلةَ لا تَعْقِلُ العَمْدَ وفي الأب، والمُناءُ وفي المولى مع الأجنبيِّ [على الأجنبيِّ] (٣) نصفُ قيمةِ العبدِ في مالِه لِما قُلْنا، وكذلك إذا جَرَحَ نفسَه، وجَرَحَه أَجنبيُّ فمات لا نصفُ قيمةِ العبدِ في مالِه لِما قُلْنا، وكذلك إذا جَرَحَ نفسَه، وجَرَحَه أَجنبيُّ فمات لا قصاصَ على الأجنبيُّ نصفُ الدّيةِ، والمَائلُ تَأْتِي في موضِعِ آخَرَ إنْ شاء اللَّه بجُرْحَيْنِ أَحدُهما هَدرٌ، والآخَرُ مُعْتَبَرٌ، وعلى هذا مَسائلُ تَأْتِي في موضِعِ آخَرَ إنْ شاء اللَّه بعَلْسُ.

والفالِث: أنْ يكونَ مَعْصومَ الدَّمِ مُطْلَقًا، فلا يُقْتَلُ مسلمٌ، ولا ذِمّيُّ [٣/ ١٩ ١٩] بالكافِرِ الحرْبيِّ، ولا بالمُرْتَدِّ لِعَدَمِ العِصْمةِ أصلاً ورَأْسًا، ولا بالحرْبيِّ المُسْتَأَمَنِ في ظاهرِ الرّوايةِ؛ لأن عِصْمَتَه ما ثَبَتَتْ مُطْلَقةً بل مُؤَقَّتةً إلى غايةِ مَقامِه في دارِ الإسلامِ، وهذا لأن المُسْتَأْمَنَ من أهلِ دارِ الحرْبِ، وإنّما دَخَلَ دارَ الإسلامِ لا لِقَصْدِ الإقامةِ بل لِعارِضِ حاجةِ المُسْتَأْمَنَ من أهلِ دارِ الحرْبِ، وإنّما دَخَلَ دارَ الإسلامِ لا لِقَصْدِ الإقامةِ بل لِعارِضِ حاجةِ يَدْفَعُها ثم يَعودُ إلى وطَنِه الأصليِّ، فكانت في عِصْمَتِه شُبْهةُ العَدَمِ.

 <sup>(</sup>١) مذهب الشافعية: أنه إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن يجب القصاص على الأجنبي ، انظر:
 المزني ص (٢٣٧)، المهذب (٢/ ١٧٥)، المنهاج ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فصلًا».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

ورُويَ عن ابي يوسفَ: أنه يُقْتَلُ به قِصاصًا لِقيامِ العِصْمةِ وقتَ القَتْلِ، وهَلْ يُقْتَلُ المُسْتَأْمَنُ بالمُسْتَأْمَنُ ؟ ذَكَرَ في السّيَرِ الكَبيرِ أنه يُقْتَلُ .

ورَوَى ابنُ سِماعة عن محمد؛ أنه لا يُقْتَلُ. ولا يُقْتَلُ العادِلُ بالباغي لِعَدَمِ العِصْمةِ بسببِ الحرْبِ (١)، لأنّهم يَقْصِدُونَ أموالَنا وأنْفُسَنا ويَسْتَحِلّونَها، وقد قال: ﷺ: «قَاتِلْ دُونَ نَالِكَ» (٢)، ولا يُقْتَلُ الباغي بالعادِلِ أيضًا عندَنا (٣)، وعندَ الشّافعيِّ رحمه الله: يُقْتَلُ، لأن المقتولَ مَعْصومٌ مُطْلَقًا (٤).

(وَلَنا) أنه غيرُ مَعْصومٍ في زَعْمِ الباغي، لأنه يَسْتَحِلُّ دَمَ العادِلِ بِتَأْوِيلٍ، وتَأْوِيلُه وإنْ كان فاسدًا لَكِنّ له مَنَعةً، والتّأويلُ الفاسدُ عندَ وُجودِ المَنَعةِ أُلْحِقَ بالتّأويلِ الصّحيحِ في حَقِّ وُجوبِ الضَّمانِ بإجماعِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، فإنه رويَ عن الزُّهْريِّ أنه قال: وقَعَتِ الفِنْنةُ، والصّحابةُ (٥) مُتَوافِرونَ، فاتَّفَقوا على أنْ كُلَّ دَمٍ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ العَظيمِ فهو موضوعٌ.

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا قال الرّجلُ لِآخَرَ: اقْتُلْني، فقَتَلَه أنه لا قِصاصَ عليه عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ يجبُ القِصاصَ.

(وجه) هوله: أنَّ الآمِرَ بالقَتْلِ لم يَقْدَحْ في العِصْمةِ، لأن عِصْمةَ النَّفْسِ مِمَّا لا تحتملُ الإباحة بحالِ.

ألا تَرَى أنه يَأْثَمُ بالقولِ ؟ فكان الأمرُ مُلْحَقًا بالعَدَمِ بخلافِ الأمرِ بالقَطْعِ، لأن عِصْمةَ الطَّرَفِ تحتملُ الإباحةَ في الجُمْلةِ فجازَ أنْ يُؤَثِّرَ الأمرُ فيها.

ولَنا أنه تَمَكَّنَتْ في هذه العِصْمةِ شُبْهةُ العَدَمِ؛ لأن الأمرَ وإنْ لم يَصِحَّ حَقيقةً فصيغَتُه تورِثُ شُبْهةً، وإذا لم يجبِ القِصاصُ فهَلْ تَجِبُ الدّيةُ ؟ فيها رِوايتانِ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه: في رِوايةٍ تَجِبُ، وفي رِوايةٍ لا تَجِبُ، الله عنه : في رِوايةٍ تَجِبُ، وفي رِوايةٍ لا تَجِبُ، وذكرَ القُدوريُّ - رحمه الله - أنّ هذا أصَحُّ الرُّوايَتَيْنِ، وهو قولُ أبي يوسف، ومحمّدٍ -

 <sup>(</sup>۱) في المخطوط: «الحراب».
 (۲) سبق تخريجه.
 (۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (۲۵۸)، تحفة الفقهاء (۳/ ۵۳۷).

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أن الباغي إذا أتلف مآل العادل أو قتله يلزمه الضمان والقود، انظر: الأم (٤/ ٢١٨)، المهذب (٢/ ٢٢١)، المنهاج ص (١٣١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ﴿أصحاب رسول الله ﷺ.

رحمهما الله -، ويَنْبَغي أنْ يكونَ الأصَحُّ هي الأولى؛ لأن العِصْمةَ قائمةٌ مَقامَ الحُرْمةِ، وإنَّما سَقَطَ القِصاصُ لِمَكانِ الشُّبْهةِ، والشُّبْهةُ لا تمنَعُ وُجوبَ المالِ.

ولوهال: اقْطَعْ يَدَيَّ فقَطَعَ لا شيءَ عليه بالإجماع؛ لأن الأطْرافَ يُسْلَكُ بها مسلك الأموالِ، وعِصْمةُ الأموالِ (١) تَثْبُتُ حَقًّا له، فكانت مُحْتَمِلةً لِلسُّقوطِ بالإباحةِ والإذنِ، كما لو قال له: أَتْلِفْ مالي فأَتْلَفَه.

ولوهال: اقْتُلْ عبدي أو اقْطَعْ يَدَه فقَتَلَ [أو قَطَعَ] (٢) فلا ضَمانَ عليه؛ لأن عبدَه ماله، وعِصْمةُ مالِه ثَبَتَتْ (٣) حَقًّا له فجازَ أَنْ يَسْقُطَ بإذنِه كما في سائرِ أموالِه، ولو قال: اقْتُلْ أخي فقَتَلَه، وهو وارِثُه، القياسُ: أنْ يجبَ القِصاصُ، وهو قولُ زُفَرَ رحمه الله، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أسْتَحْسِنُ أَنْ آخُذَ الدّية من القاتِلِ.

(وجه) القياس: أنَّ الأخَ الآمِرَ أجنَبيٌّ عن دَمِ أخيه فلا يَصِحُّ إذنُه بالقَتْلِ فالتَحَقُّ بالعَدَمِ.

(وجه) الاستحسانِ: أنَّ القِصاصَ لو وجَبَ بقَتْلِ أخيه لَوَجَبَ له، والقَتْلُ حَصَلَ بإذنِه، والإذنُ وإنْ (٤) لم يعملْ شرعًا لَكِنّه وُجِدَ حَقيقةً من حيث الصّيغةُ، فوُجودُه يورِثُ شُبْهةً كالإذنِ بقَتْلِ نفسِه، والشُّبْهةُ لا تُؤثِّرُ في وُجوبِ المالِ فيجب المال، ورَوَى أبو يوسفَ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنهما فيمَنْ أمَرَ إنسانًا أنْ يَقْتُلَ ابنَه فقَتَلَه أنه يُقْتَلُ به، وهذا يوجِبُ اختِلافَ الرِّوايَتَيْنِ في المسألَتَيْنِ .

ولو أمَرَه أَنْ يَشُجّه فشَجّه فلا شيءَ عليه إنْ لم يَمُتْ من الشَّجّةِ؛ لأن الأمرَ بالشَّجّةِ كالأمرِ بالقَطْع، وإنْ مات منها كانت عليه الدّيةُ كذا ذُكِرَ في الكِتاب، ويحتملُ هذا أنْ يكونَ على أصلِ أبي حنيفةَ رحمه الله خاصّةً بناءً على أنّ العَفْوَ عن الشَّجّةِ لا يكونُ عَفْوًا عن القَتْلِ عندَه، فكذا الأمرُ بالشَّجَّةِ لا يكونُ أمرًا بالقَتْلِ، ولَمَّا مات تَبَيَّنَ أنَّ الفعلَ وقَعَ قَتْلًا من حينِ وُجودِه لا شَجًّا، وكان القياسُ أنْ يجبَ القِصاصُ إلاّ أنه سَقَطَ لِلشَّبْهةِ فتَجِبُ الدِّيةُ، فأمَّا على أصلِهما فيَنْبَغي أنْ لا يكونَ عليه شيءٌ، لأن العَفْوَ عن الشَّجَّةِ يكونُ عَفْوًا عن القَتْلِ عندَهما، فكذا الأمرُ بالشَّجّةِ يكونُ أمرًا بالقَتْلِ.

ورَوَى ابنُ سِماعةً عن محمدٍ - رحمهما الله - فيمَنْ أمَرَ إنسانًا بأنْ يَقْطَعَ يَدَه ففَعَلَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المال».(٣) في المخطوط: «تثبت».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.(٤) في المطبوع: «إن».

فمات من ذلك أنه لا شيءَ على قاطِعِه، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ هذا قولهما خاصّةً، كما قالا فيمَنْ له القِصاصُ في الطَّرَفِ إذا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عليه القِصاصُ فمات: إنّه لا شيءَ عليه.

فَأَمّا على قولِ أبي حنيفة رحمه الله فيَنْبَغي أَنْ تَجِبَ الدّيةُ؛ لأنه لَمّا مات تَبَيَّنَ أَنّ الفعلَ وقَعَ قَتْلًا، والمَأمورُ به القَطْعُ لا القَتْلُ، وكان القياسُ أَنْ يجبَ القِصاص كما قال فيمَنْ له القِصاصُ في الطَّرَفِ، إلاّ أنه سَقَطَ لِمَكانِ الشَّبْهةِ فتَجِبُ الدّيةُ.

وعلى هذا يُخَرِّج الحرْبيُّ إذا أَسْلَمَ في دارِ الحرْبِ، ولم يُهاجرْ إلينا فقتَلَه [٣/ ١٠] مسلمٌ أنه لا قصاصَ عليه عندنا، لأنه وإنْ كان مسلمًا فهو من أهلِ دارِ الحرْبِ قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ [النساء: ٩٢] فكوْنُه من أهل دارِ الحرْبِ أورَثَ شُبْهةً في عِصْمَتِه، ولأنّه إذا لم يُهاجرْ إلينا فهو مُكثِّرٌ سَوادَ الكَفَرةِ، ومَنْ كثَّر سَوادَ قَوْمٍ فهو منهم على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ وهو وإنْ لم يَكُنْ منهم دينًا فهو منهم دارًا فيورِثُ الشَّبْهة .

ولو كانا مسلمَيْنِ تاجرَيْنِ أو أسيرَيْنِ في دارِ الحرْبِ فقَتَلَ أحدُهما صاحبَه فلا قِصاصَ أيضًا، وتَجِبُ الدّيةُ، والكَفّارةُ في التّاجرَيْنِ، وفي الأسيرَيْنِ خلافٌ ما ذَكَرْناه في كِتابِ السّيَر.

ولا يَشترِطُ أَنْ يكونَ المقتولُ مثلَ القاتِلِ في كمالِ الذّات، وهو سَلامةُ الأعضاءِ، ولا أَنْ يكونَ مثلَه في الشَّرَفِ، والفضيلةِ فيُقْتَلُ سَليمُ الأطْرافِ بمقطوعِ الأطْرافِ والأشَلّ، ويُقْتَلُ العالِمُ بالجاهلِ، والشَّريفُ بالوضيعِ، والعاقِلُ بالمجنونِ، والبالِغُ بالصّبيِّ، والذَّكرُ بالأنْثَى، والحُرُّ بالعبدِ، والمسلمُ بالذَّميِّ الذي يُؤدِّي الجِزْيةَ، وتَجْري عليه أحْكامُ الإسلام (١).

وهال الشافعيُ رحمه الله: كونُ المقتولِ مثلَ القاتِلِ في شَرَفِ الإسلامِ والحُرِّيَّةِ شرطُ وَجُوبِ الإسلامِ والحُرِّيَّةِ شرطُ وَجُوبِ القِصاصِ، ونُقْصانُ الكُفْرِ والرِّقُّ يَمْنَعُ من الوُجوبِ، فلا يُقْتَلُ المسلمُ بالذِّمِّيِّ، ولا الحُرُّ بالعبدِ (٢)، ولا خلافَ في أنّ الذِّمَيَّ إذا قَتَلَ ذِمَيًّا ثم أَسْلَمَ القاتِلُ أنه يُقْتَلُ به (١٤ الخُرُّ بالعبدِ (٣)، ولا خلاف في أنّ الذِّمَيَّ إذا قَتَلَ ذِمِيًّا ثم أَسْلَمَ القاتِلُ أنه يُقْتَلُ به (١٤ القاتِلُ الله عَلَمَ الله المنابِة : القدوري ص (٨٩)، المبسوط (٢٦/ ١٣١)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٥)، رؤوس

المسائل (ص٤٥٤، ٤٥٥). (٢) مذهب الشافعية: أنه لا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد، انظر: الأم (٦/ ٢٥)، المهذب (٢/ ١٧٤)، الوجيز (٢/ ١٢٥)، المنهاج ص (١٢٣).

قِصاصًا، وكذا العبدُ إذا قَتَلَ عبدًا ثم عَتَقَ القاتِلُ.

أُحْتُجَّ في عَدَمِ قَتْلِ المسلمِ بالذِّمِّيِّ بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال «لَا يُفْتَلُ مُومِنَ (١) بكَافِرٍ (٢) ، وهذا نَصَّ في البابِ، ولأنّ في عِصْمَتِه شُبْهةَ العَدَمِ لِثُبوتِها مع القيامِ المُنافي، وهو الكُفْرُ؛ لأنه مُبيحٌ في الأصلِ لِكَوْنِه جِنايةٌ مُتَناهيةٌ فيوجِبُ عُقوبةٌ مُتَناهية، وهو القَتْلُ لِكَوْنِه من أعظمِ العُقوباتِ الدُّنيويَّةِ، إلاّ أنه مُنِعَ من قَتْلِه لِغيرِه، وهو نَقْضُ العَهْدِ الثَّابِتِ بالذِّمةِ فقيامُه يورِثُ شُبْهةً ؛ ولِهذا لا يُقْتَلُ المسلمُ بالمُسْتَأْمَنِ فكذا الذِّميُّ ؛ ولأنّ المسلم والكافِرِ .

ألا تَرَى أنَّ المسلمَ مشهودٌ له بالسَّعادةِ، والكافِرُ مشهودٌ له بالشَّقاءِ فأنَّى يَتَساوَيانِ؟.

(وَلَنا) عُموماتُ القِصاصِ من نحوِ قولِه تبارك وتعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلِيّ ﴾ [المائدة:٥٠] ، وقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة:٥٠] ، وقولِه جَلَّتْ عَظَمَتُه: ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيّهِ مَثْلَطَنَا ﴾ [الإسراه:٣٣] من غيرِ فصلٍ بَيْن قَتيلٍ وقتيلٍ ، ونفسٍ ونفسٍ ، ومَظْلُومٍ ومَظْلُومٍ ، فمَنِ ادَّعَى التَخْصيصَ والتَقْييدَ فعليه الدَّليلُ .

وقولُه سبحانه، وتعالى عَزَّ من قائلٍ: ﴿ وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ ﴾ [البقرة:١٧٩] ، وتَخْقيقُ معنى الحياةِ في قَتْلِ المسلم بالمسلم ؛ لأن العَداوة الدّينيّة تَحْمِلُه على القَتْلِ خُصوصًا عندَ الغَضبِ، ويجبُ عليه قَتْلُه لِغُرَمائه فكانت الحاجةُ إلى الزّاجرِ أمسٌ فكان في شرع القِصاصِ فيه في تَحْقيقِ معنى الحياةِ أبلَغُ، ورَوَى محمّدُ بنُ الحسنِ - رحمهما الله - بإسنادِه عن رَسولِ اللّه ﷺ أنه: أقادَ مُؤمِنًا بكَافِرِ؟ ، وقَالَ ﷺ:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مسلم».

<sup>(</sup>۲) حسن صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب: الديات ، باب: ولي العمد يرضى بالدية ، برقم (٢٥٠٦)، والترمذي، برقم (٢٢٨٠)، وأحمد، برقم (٢٦٥٣)، والبيهقي في والترمذي، برقم (٢٢٨٠)، وابن خزيمة (٢٦٠)، برقم (٢٢٨٠)، وأحمد، برقم (٢٦٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٩) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، انظر صحيح سنن أبي داود. وبسند صحيح أبو داود، كتاب: الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم (٤٥٣٠)، والترمذي، بنحوه، برقم (١٤١٢)، والنسائي، برقم (٤٧٣٤)، وأحمد، برقم (٢٦٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٣)، برقم (٢٥٣)، برقم (٣٦٨)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٨٢)، برقم (٣٣٨)، والبزار في مسنده (٢/ ٢٩١)، برقم (٧١٤) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، برقم (٦٦٦٦).

«أَنَا (١) أَحَقُّ مَنْ وفَّى ذِمَّتَه» (٢). وأما الحديثُ فالمُرادُ من الكافِرِ المُسْتَأْمَنِ، لأنه قال ﷺ: ﴿لَا يُفْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ ، ولَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ ، (٣) عَطَفَ قوله : ﴿وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ ، على المسلمِ فكان مَعْناه لا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ به، ونَحْنُ به نَقولُ أو نَحْمِلُه على هذا تَوْفيهًا بين الدَّلائلِ صيانةً لها عن التّناقُضِ.

واما قوله: «في عِضمَتِه شُبْهةُ العَدَمِ» ممنوعٌ ، بل دَمُه حَرامٌ لا يحتملُ الإباحة بحالٍ مع قيام الذُّمَّةِ بِمنزِلةِ دَمِ (1) المسلمِ مع قيامِ الإسلامِ.

وهوله: «الكُفْرُ مُبيحٌ على الإطلاقِ، ممنوعٌ، بل المُبيحُ هو الكُفْرُ الباعِثُ على الحِرابِ، وكُفْرُه ليس بباعِثِ على الحِرابِ فلا يكونُ مُبيحًا.

وهوله: «لا مُساواةَ بين المسلم والكافِرِ» قُلْنا: المُساواةُ في الدّينِ ليس بشرطٍ ، ألا تَرَى أنّ الذِّمِّيَّ إذا قَتَلَ ذِمِّيًّا ثم أَسْلَمَ الْقاتِلُ يُقْتَلُ به قِصاصًا، ولا مُساواة بينهما في الدّينِ، لَكِنّ القِصاصَ مِحْنةٌ امْتُحِنَ الخلْقُ بذلك، فكُلُّ مَنْ كان أقبَلَ بحَقِّ اللَّه تعالى، وأشكَرَ لِنِعَمِه كان أولى بهذِه المِحْنةِ، لأن العُذْرَ له في ارتِكابِ المَحْذورِ أَقَلَّ، وهو بالوفاءِ بعَهْدِ اللَّه تعالى أولى، ونِعَمُ اللَّه تعالى في حَقَّه أكمَلُ فكانت جِنايَتُه أعظَمَ.

واحتُجَّ في قَتْلِ الحُرِّ بالعبدِ بقولِ اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ اَلْحُرُّ بِالْحَرِّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البفرة :١٧٨] ، وفُسِّرَ القِصاصُ المَكْتوبُ في صَدْرِ الآيةِ بقَتْلِ الحُرِّ بالحُرِّ، والعبدِ بالعبدِ فيجبُ

أَنْ لا يكونَ قَتْلُ الحُرُّ بالعبدِ قِصاصًا، ولأنَّه لا مُساواةَ بين النَّفْسَيْنِ في العِصْمةِ لِوجهَيْنِ :

احدُهما: أنَّ الحُرَّ آدَميَّ من كُلِّ وجهِ، والعبدَ آدَميُّ من وجهِ، مالٌ من وجهِ، وعِصْمةُ الحُرِّ تكونُ له، وعِصْمةُ العبد (٥) تكونُ للمالِكِ.

والثاني: أنَّ في عِصْمةِ العبدِ شُبْهةَ العَدَم؛ لأن الرِّقَّ أثَرُ الكُفْرِ، والكُفْرُ مُبيحٌ في الأصل فكان في عِصْمَتِه شُبْهةُ العَدَم، وعِصْمةُ الحُرِّ تَثْبُتُ مُطْلَقةً فأنَّى يَسْتَويانِ في العِصْمةِ، وكذا لا مُساواةَ بينهما في الفضيلةِ، والكَمالِ؛ لأن الرِّقُّ يُشْعِرُ بالذُّلِّ والنُّقْصانِ، والحُرّيّةَ [٣/ • ٢ب] تُنْبِئُ عن العِزّةِ، والشَّرَفِ.

(٣) انظر ما قبله. (٤) في المخطوط: «ذم».

(٥) في المطبوع: «المال».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أنه».

<sup>(</sup>٢) ضَّعيف جدًّا: انظر: التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٣٠٩)، فتح الباري (٢٦٢/١٢).

(وَلَنَا) عُموماتُ القِصاصِ من غيرِ فصلٍ بين الحُرِّ والعبدِ؛ ولأنّ ما شُرِعَ له القِصاصُ، وهو الحياةُ لا يَحْصُلُ إلاّ بإيجابِ القِصاصِ على الحُرِّ بقَتْلِ العبدِ؛ لأن حُصوله يَقِفُ على حُصولِ الامتِناعِ عن القَتْلِ خَوْفًا على نفسِه، فلو لم يجبِ القِصاصُ بين الحُرِّ والعبدِ لا يخشَى الحُرُّ تَلَفَ نفسِه بقَتْلِ العبدِ فلا يَمْتَنِعُ عن قَتْلِه بل يَقْدُمُه عليه عندَ أَسْبابٍ حامِلةٍ على القَتْل من الغَيْظِ المُفْرِطِ، ونحوِ ذلك، فلا يَحْصُلُ معنى الحياةِ، ولا حُجّة له في الآيةِ، الأن فيها أنّ قَتْلَ الحُرِّ بالحُرِّ، والعبدِ بالعبدِ قِصاصٌ (١)، وهذا لا يَنْفي أنْ يكونَ قَتْلُ الحُرِّ بالعبدِ قِصاصًا، لأن التنصيصَ لا يَدُلُّ على التخصيصِ.

ونَظيرُه قولُه ﷺ: «البِحُرُ بالبِحُرِ جَلْدُ مِاثَةِ، وتَغْرِيبُ عَامٍ، والثَيْبُ [بالثيب] (٢) جَلْدُ مِاثَةٍ، ورَجْمٌ بالحِجُارةِ» (٣) ثم البِحْرُ إذا زَنَى بالثَيِّبِ وجَبَ الحُحْمُ الثَّايِتُ بالحديثِ، فدَلَّ أنه ليس في ذِحْرِ شَكْلٍ بشَكْلٍ تَخْصيصُ الحُكْمِ به، يَدُلُّ عليه أنّ العبدَ يُقْتَلُ بالحُرِّ، والأُنْثَى بالذَّكَرِ، ولو كان التَّنْصيصُ على الحُكْمِ في نوعٍ موجِبًا تَخْصيصَ الحُكْمِ به لَما قُتِلَ.

ثَمَّ قوله تعالى: ﴿ وَالْأُنْنَى بِٱلْأُنْنَى ۚ إِللَّهُ وَاللِّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، لأنه قال (٤): «الأنْنَى بالأنْنَى» مُطْلَقًا فيَقْتَضي أَنْ تُقْتَلَ الحُرّةُ بالأمةِ ، وعندكُمْ لا تُقْتَلُ ، فكان حُجّةً عليكُمْ .

وهوله: (العبدُ آدَميٌّ من وجهِ مالٌ من وجهٍ) قُلْنا: لا، بل آدَميٌّ من كُلِّ وجهٍ؛ لأن الآدَميُّ اسمٌ لِشَخْصِ على هَيْئةٍ مَخْصوصةٍ مَنْسوبٍ إلى سَيِّدِنا آدَمَ عليه الصلاة والسلام والعبدُ بهذِه الصِّفةِ فكانت عِصْمَتُه مثلَ عِصْمةِ الحُرِّ بل فوْقَها، على أنّ نفسَ العبدِ في الجِنايةِ له، لا لِمولاه، بدَليلِ أنّ العبدَ لو أقرَّ على نفسِه بالقِصاصِ والحدِّ يُؤخَذُ به.

ولو أقرَّ عليه مولاه بذلك لا يُؤخَذُ به فكان نفسُ العبدِ في الجِنايةِ له لا للمولى

(١) في المخطوط: «بقصاص». (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب: الحدود، باب: حد الزنى، برقم (١٦٩٠)، وأبو داود، كتاب: الحدود، باب: في الرجم، برقم (٤٤١٥)، والترمذي، برقم (١٤٣٤)، وابن ماجه، برقم (٢٥٥٠)، وأحمد، برقم (٢١٥٨)، والدارمي، برقم (٢٣٢٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠)، برقم (٧١٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢١٠)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٧٥)، برقم (٥٨٤)، والشافعي في مسنده (١/ ٢٥٨)، وابن الجعد في مسنده (١/ ١٥٤)، برقم (٩٨٣)، والبزار في مسنده (٧/ ١٣٤)، برقم (٢٨٨)، برقم (٩٨٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٨٥)، برقم (٣٦١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٢٩)، برقم (١٣٥٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٨٥)، برقم (٣٦١٢٤)

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قائل».

كنفس الحُرِّ للحُرِّ.

واما هوله: (الحُرُّ أفضَلُ من العبدِ) فنَعَمْ لَكِنَّ التَّفاوُتَ في الشَّرَفِ، والفضيلةِ لا يَمْنَعُ وَجوبَ القِصاصِ ؟ ألا تَرَى أنَّ العبدَ لو قَتَلَ عبدًا ثم أُعْتِقَ القاتِلُ يُقْتَلُ به قِصاصًا، وإنِ استَفادَ فضْلَ الحُرِّيَةِ.

وَكَذَا الذَّكَرُ يُقْتَلُ بِالأُنْثَى وإنْ كَانَ [الذكر] (١) أَفْضَلَ مِنَ الأُنْثَى.

وكذا لا تُشترَطُ المُماثَلةُ، في العَدَدِ في القِصاصِ في النَفْسِ، وإنّما تُشترَطُ في الفعلِ بمُقابَلةِ الفعلِ زَجْرًا، وفي الفائتِ بالفعلِ جَبْرًا، حتّى لو قَتَلَ جَماعةٌ واحدًا يُقْتَلونَ به قِصاصًا وإنْ لم يَكُنْ بين الواحدِ والعَشَرةِ مُماثَلةٌ لِوُجودِ المُماثَلةِ في الفعلِ، والفائتِ به زَجْرًا، وجَبْرًا على ما (نَذْكُرُه إنْ شاء اللَّه تعالى) (٢).

وَأَحَقُّ مَا يُجْعَلُ فيه القِصاصُ إِذَا قَتَلَ الجماعةُ الواحد؛ لأن القَتْلَ لا يوجَدُ عادةً إِلاّ على سَبيلِ التّعاوُنِ والاجتِماعِ فلو لم يُجْعَلْ فيه القِصاصُ لانسَدَّ بابُ القِصاصِ؛ إِذْ كُلُّ مَنْ رَامَ قَتْلَ غيرِه استَعانَ بغيرِ يَضُمُّه إلى نفسِه ليُبْطِلَ (٣) القِصاصَ عن نفسِه، وفيه (٤) تفويتُ ما شُرعَ له القِصاصُ، وهو الحياةُ.

هذا إذا كان القَتْلُ على الاجتِماع، فأمّا إذا كان على التّعاقُبِ بأنْ شَقَّ رجلٌ بَطْنَه ثم حَزَّ آخَرُ رَقَبَتَه فالقِصاصُ (٥) على الحازِّ إنْ كان عَمْدًا. وإنْ كان خَطَأَ فالدّيةُ على عاقِلَتِه، لأنه هو القاتِلُ لا الشّاقُ، ألا تَرَى أنه قد يَعيشُ بعدَ شَقِّ البَطْنِ بأنْ يُخاطَ بَطْنُه، ولا يُحْتَمَلُ أنْ يَعيشَ بعدَ حَزِّ رَقَبَتِه (٢) عادةً، وعلى الشّاقُ أرشُ الشّقّ، وهو ثُلُثُ الدّيةِ؛ لأنه جائفةٌ.

وإنْ كان الشَّقُّ نَفَذَ من الجانِبِ الآخرِ فعليه ثُلُثا الدَّيةِ في سَنَتَيْنِ، في كُلِّ سَنةٍ ثُلُثُ الدَّيةِ، لأنهما جائفتانِ، هذا إذا كان الشَّقُّ مِمّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَعيشَ بعدَه يومًا أو بعضَ يومٍ، فامّا إذا كان لا يُتَوَهَّمُ ذلك، ولم يَبْقَ معه إلا غَمَراتُ الموتِ والاضطرابُ، فالقِصاصُ على الشّاقُ؛ لأنه القاتِلُ، ولا ضَمانَ على الحازُ، لأنه قَتَلَ المقتولَ من حيث المعنى، لَكِنّه يُعَزَّرُ لارتِكابِه جِنايةً ليس لها مُقَدَّرٌ، وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جِراحةً مُنْخِنةً لا يَعيشُ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لبطل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «القصاص».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (يذكر).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿وهو،

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الرقبة».

معها عادةً ثم جَرَحَه آخَرُ جِراحةً أُخرى فالقِصاصُ على الأوّلِ، لأنه القاتِلُ؛ لإِثيانِه بفعلٍ مُؤثّرٍ في فواتِ الحياةِ عادةً، فإن كانت الجِراحَتانِ مَعًا فالقِصاصُ عليهما، لأنهما قاتِلانِ.

ولو جَرَحَه أحدُهما جِراحةً واحدةً، والآخَرُ عَشْرَ جِراحاتٍ فالقِصاصُ عليهما، ولا عِبْرةَ بكَثْرةِ الجِراحاتِ؛ لأن الإنسانَ قد يَموتُ بجِراحةٍ واحدةٍ ولا يَموتُ بجِراحاتٍ كثيرةٍ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ. وكذلك الواحدُ يُقْتَلُ بالجماعةِ قِصاصًا اكتِفاءً، ولا يجبُ مع القَوَدِ شيءٌ من المالِ عندَنا (١).

وقال الشّافعيُّ رحمه الله يُنْظَرُ إِنْ قَتَلَهم على التّعاقُبِ يُقْتَلُ بالأوّلِ قِصاصًا، وتُؤخَذُ دياتُ الباقينَ من تَرِكَتِه، وإِنْ قَتَلَهم مَعًا فلَه فيه قولانِ :

هي هول: يُقْرَعُ بينهم فمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُه يُقْتَل [به] (٢)، وتَجِبُ الدّيةُ للباقينَ .

وهي هول: يجْتَمِعُ أولياءُ القَتْلَى فيَقْتُلُونَه، وتُقَسَّمُ دياتُ الباقينَ بينهم (٣).

(وجه) قولِه أنّ المُماثَلة مشروطة في بابِ القِصاصِ، ولا مُماثَلة بين الواحدِ والجماعةِ، فلا يجوزُ أنْ يُقْتَلَ الواحدُ بالجماعةِ على طريقِ الاكتفاءِ به، فيُقْتَلُ [٣/ ٢١] الواحدُ بالواحدُ بالواحدِ، وتَجِبُ الدّياتُ للباقينَ، كما لو قَطَعَ واحدٌ يَمينَيْ رجلينِ أنه لا يُقْطَعُ بهما اكتِفاءً بل يُقْطَعُ بإحداهما، وعليه أرشُ الأُخرى؛ لِما قُلْنا، كذا هذا، وكان يَنْبَغي أنْ لا يُقْتَلَ الجماعةُ بالواحدِ قِصاصًا إلاّ أنّا عَرَفْنا ذلك بإجماعِ الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم غيرَ مَعْقولِ أو مَعْقولاً بحِحْمةِ الزَّجْرِ والرَّدْعِ لِما يَغْلِبُ وُجودُ القَتْلِ بصِفةِ الاجتِماعِ، فتقعُ الحاجةُ إلى الزَّجْرِ فيُجْعَلُ كُلُّ واحدٍ منهم قاتِلاً على الكَمالِ كأنْ ليس معه غيرُه تَحْقيقًا لِلزَّجْرِ، وقَتْلُ الواحدِ الجماعةَ لا يَغْلِبُ وُجودُه بل يَنْدُرُ فلم يَكُنْ في معنى ما ورَدَ تَحْقيقًا لِلزَّجْرِ، وقَتْلُ الواحدِ الجماعةَ لا يَعْلِبُ وُجودُه بل يَنْدُرُ فلم يَكُنْ في معنى ما ورَدَ الشّرعُ به فلا يُلْحَقُ به، وإنّا نقولُ: حَقُّ الأولياءِ في القَتْلِ مقدورُ الاستيفاءِ لهم فلو أوجَبنا معه المالَ لكان زيادةً على القَتْلِ. وهذا لا يجوز.

والدَّليلُ على أنَّ القَتْلَ مقدورُ الاستيفاءِ لهم أنَّ التِّماثُلَ في بابِ القِصاصِ إمَّا أنْ يُراعَى

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: القدوري (ص ٩٠)، المبسوط (٢٦/ ١٢٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بالأول والباقون ينتقلون إلى الدية، انظر: الأم (٦/
 ٢٢)، المهذب (٢/ ١٨٤)، الوجيز (٢/ ١٢٧)، المنهاج ص (١٢٣).

في الفعلِ زَجْرًا، وإمّا أنْ يُراعَى في الفائتِ بالفعلِ جَبْرًا، وإمّا أنْ يُراعَى فيهما جميعًا، وكُلُّ ذلك موجودٌ ههنا.

أمّا في الفعلِ زَجْرًا فلأنّ الموجودَ من الواحدِ في حَقِّ كُلِّ واحدٍ من الجماعةِ فعلٌ مُؤثِّرٌ في فواتِ الحياةِ عادةً، والمُسْتَحَقُّ لِكُلِّ واحدٍ من أولياءِ القَتْلى قِبَلَ القاتِلِ قَتْلُه، فكان الجزاءُ مثلَ الجِنايةِ. وأما في الفاتتِ جَبْرًا فلأنّه بقَتْلِه الجماعة ظُلْمًا انعَقَدَ سببُ هَلاكِ ورَثَةِ الجزاءُ مثلَ الجِنايةِ. وأما في الفاتتِ جَبْرًا فلأنّه بقَتْلِه الجماعة ظُلْمًا انعَقَدَ سببُ هَلاكِ عن القَتْلَى؛ لأنّهم يَقْصِدونَ قَتْلَه طَلَبًا لِلثَّارِ وتَشَفِّيًا لِلصَّدْرِ فيَقْصِدُ هو قَتْلَهم دَفْعًا للهَلاكِ عن نفسِه فتقعُ المُحارَبةُ بين القبيلَتيْنِ، ومتى قُتِلَ منهم قِصاصًا سَكَنَتِ الفِتْنةُ، واندَفَعَ سببُ الهَلاكِ عن ورَثَتِهم فتَحْصُلُ الحياةُ لِكُلِّ قتيلٍ مَعْنَى ببقاءِ حياةِ ورَثَتِه بسببِ القِصاصِ، فيصيرُ كأنّ القاتِلَ ردَّ حياةً كُلِّ قَتيلٍ تَقْديرًا بدَفْعِ سببِ الهَلاكِ عن ورَثَتِه، فيتَحَقَّقُ الجبْرُ بالقدرِ المُمْكِنِ كما في قَتْلِ الواحدُ بالواحدِ، والجماعةِ بالواحدِ من غيرِ تَفاوُتٍ.

وَأَمَّا الذي يرجعُ إلى نفسِ القَتْلِ فنوعٌ واحدٌ: وهو أَنْ يكونَ القَتْلُ مُباشَرةً فإن كان تسبيبًا لا يُساوي القَتْلَ مُباشَرةً، والجزاءُ قَتْلٌ بطريقِ المُباشَرة، وعلى هذا يُخرِّج مَنْ حَفَرَ بثْرًا على قارِعةِ الطَّريقِ فوَقَعَ فيها إنسانٌ ومات أنه لا المُباشَرة، وعلى هذا يُخرِّج شُهودُ القِصاصِ قِصاصَ على الحافِرِ ؛ لأن الحفْرَ قَتْلٌ سببًا لا مُباشَرة، وعلى هذا يُخرِّج شُهودُ القِصاصِ إذا رَجَعوا بعدَ قَتْلِ المشهودِ عليه أو جاء المشهودُ بقَتْلِه حَيًّا أنه لا قِصاصَ عليهم عندَنا (١) خلافًا لِلشَّافعيِّ - رحمه الله - (٢).

(وجه) قولِه أنّ شهادة الشُّهودِ وقَعَتْ قَتْلاً، لأن القَتْلَ اسمٌ لِفعلٍ مُؤَثِّرٍ في فواتِ الحياةِ عادةً، وقد وُجِدَ من الشُّهودِ؛ لأن شهادَتَهم مُؤثِّرةٌ في ظُهورِ القِصاصِ، والظُّهورَ مُؤثِّرٌ في وُجوبِ القَضاءِ على القاضي وقضاءَ القاضي مُؤثِّرٌ في وِلايةِ الاستيفاءِ، ووِلايةَ الاستيفاءِ مُؤثِّرةٌ في الاستيفاء طَبْعًا وعادةً، فكانت فواتُ الحياةِ بهذِه الوسائطِ مُضافةً إلى الشَّهادةِ السّابِقةِ فكانت شهادَتُهم قَتْلاً تسبيبًا، والقَتْلُ تسبيبًا مثلُ القَتْلِ مُباشَرةً في حَقّ وُجوبِ القِصاصِ كالإِكْراه على القَتْلِ أنه يوجِبُ القِصاصَ على المُكْرَه، وإنْ لم يَكُنْ قَتْلاً بطريقِ القِصاصِ كالإِكْراه على القَتْلِ أنه يوجِبُ القِصاصَ على المُكْرَه، وإنْ لم يَكُنْ قَتْلاً بطريقِ

<sup>(</sup>أ) ا**نظر في مذهب الحنفية**: تحفة الفقهاء (٣/ ١٠٤)، المبسوط (١٦/ ١٨١)، إيثار الإنصاف في آثار الاختلاف ص (٣٩٦، ٣٩٧).

 <sup>(</sup>٢) مذهب الشافعية: إلحاقُ شهادةِ الزور بالإكراه في وجوب القصاص من الشاهد. انظر: الوسيط في المذهب (٦/ ٢٥٩).

المُباشَرةِ لِوُقوعِه قَتْلاً بطريقِ التّسبيبِ، كذا هذا.

(وَلَنا) ما ذَكَرْنا أنّ القَتْلَ تسبيبًا لا يُساوي القَتْلَ مُباشَرةً؛ [لأن القَتْلَ تسبيبًا قَتْلٌ مَعْنَى لا صورةً، والقَتْلُ مُباشَرةً] (١) بخلافِ الإكْراه على صورةً، والقَتْلُ مُباشَرةً قَتْلٌ مُباشَرةً] لأنه يَجْعَلُ المُكْرَهَ آلةَ المُكْرِه كأنّه أخذه وضرَبَه على المُكْرَه على القَتْلِ؛ لأنه قَتْلٌ مُباشَرةً، ويَضْمَنونَ الدّيةَ بوُجودِ القَتْلِ منهم، وهَلْ يرجعونَ بها على الوليّ؟

اختَلَفَ أصحابُنا الثّلاثةُ فيه، قال أبو حنيفةَ رحمه الله: لا يرجعونَ، وعندَهما (٢) يرجعونَ. يرجعونَ.

ولهما أنّ الشُّهودَ بأداءِ الضَّمانِ قاموا مَقامَ المقتولِ في مِلْكِ بَدَلِه إنْ لم يقوموا مَقامَه في مِلْكِ عَيْنِه فأشبَهَ خاصِبَ المُدَبَّرِ إذا غَصَبَ منه فمات في يَدِ الغاصِبِ الثّاني أنّ للأوّلِ أنْ يرجعَ على الثّاني بما ضَمنه المالِكُ لِما ذَكَرْنا كذا هذا .

وَلاْبِي حنيفةَ رحمه الله أنّ الدّيةَ بَدَلُ النّفْسِ، ونفسُ الحُرِّ لا يحتملُ التّمَلُّكَ فلا يَثْبُتُ المِلْكُ لهم في البَدَلِ بخلافِ المُدَبَّرِ؛ لأنه مُحْتَمِلٌ لِلتَّمَلُّكِ لِكَوْنِه قاتِلاً، إلاّ أنه امتنَعَ ثُبوتُ المِلْكُ فيه لِمُعارِضٍ وهو التّدْبيرُ، فيثْبُتُ في بَدَلِه، واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَأَمّا الذي يرجعُ إلى وليِّ القَتيلِ فواحدٌ أيضًا، وهو أَنْ يكونَ الوليُّ مَعْلُومًا، فإن كان مجهولاً لا يجبُ القِصاصُ؛ لأن وُجوبَ القِصاصَ وُجوبٌ لِلاستيفاء، والاستيفاء من المجهولِ مُتَعَذِّرٌ، فتَعَذَّرَ الإيجابُ له، وعلى هذا يُخرِّج ما إذا قُتِلَ المُكاتَبُ، وتَرَكَ وفاءً ووَرَثةً أَحْرارًا غيرَ المولى أنه لا قِصاصَ على القاتِلِ بالإجماع؛ لأن المولى (٣) مُشتبة، يُحتمَلُ أَنْ يكونَ هو المولى لاختِلافِ الصّحابةِ الكِرامِ يُحتمَلُ أَنْ يكون هو المولى لاختِلافِ الصّحابةِ الكِرامِ رضي الله عنهم في موتِه حُرًّا أو عبدًا، فإن مات حُرًّا كان وليُّه الوارِث، وإنْ مات عبدًا [٣/ ٢١] كان وليَّه المولى وموضِعُ الاختِلافِ موضِعُ التعارُضِ والاشْتِباه، فلم يَكُنِ الوليُّ مَعْلُومًا فامتَنَعَ الوُجوبُ، وإنِ اجتَمَعا ليس لهما أَنْ يَسْتَوْفياً؛ لأن الاشتِباة لا يَزولُ بالاجتِماع.

(٢) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطُّوط: «الولي».

كتاب الجنايات

هذا إذا تَرَكَ وفاءً ووَرَثةً غيرَ المولَى، فأمّا إذا تَرَكَ وفاءً ولم يَتْرُكُ ورَثةً غيرَ المولى فقد اختَلَفَ أصحابُنا فيه: عندَهما (١) يجبُ القِصاصُ للمولَى. وعندَ (٢) محمدٍ لا يجبُ [القِصاصُ] (٣) أصلًا، وهو رِوايةٌ عن أبي يوسفَ أيضًا.

وجه قولِ محمدٍ أنه وقَعَ الاشْتِباه في سببِ ثُبوتِ الوِلايةِ؛ لأنه إنْ مات حُرًّا كان سببُ ثُبوتِ الوِلايةِ [القرابة] (1) فلا تَثْبُتُ الوِلايةُ للمولَى، وإنْ مات عبدًا كان السَّبَبُ هو المِلْكُ فَتَثْبُتُ الوِلايةُ للمولَى، فوَقَعَ الاشْتِباه في ثُبوتِ الوِلايةِ فلا تَثْبُتُ.

ولهما أنَّ مَنْ له الحقُّ مُتَعَيَّنٌ غيرُ مُشتبَهِ؛ لأن الاشْتِباهَ موجِبٌ المُزاحمةَ، ولم يوجَدُ، ولو قُتِلَ ولم يَتْرُكُ وفاءً وجَبَ القِصاصُ بالإجماع؛ لأن الوليُّ مَعْلُومٌ، وهو المولَى؛ لأنه يَموتُ رَقيقًا بلا خلافٍ فكان القِصاصُ للموليَ كالعبدِ القنِّ إذا قُتِلَ، وكذلك المُدَبَّرُ والمُدَبَّرةُ وأُمُّ الولَدِ ووَلَدُها بمنزِلةِ العبدِ القِنِّ؛ لأنَّهم قُتِلوا على مِلْكِ المولى فكان الوليُّ مَعْلُومًا .

ولو قُتِلَ عبدُ المُكاتَبِ فلا قِصاصَ؛ لأن المُكاتَبَ له نوعُ مِلْكِ، وللمولى أيضًا فيه نوعُ مِلْكِ فاشتبَهَ الوليُّ فامتَنَعَ الوُجوبُ، وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا قَطَعَ رجلٌ يَدَ عبدٍ فأعتَقَه مولاه ثم مات من ذلك أنه إنْ كان للعبدِ وارِثٌ حُرٌّ غيرُ المولى، فلا قِصاصَ لاشْتِباه وليٍّ القِصاصِ؛ لأن القِصاصَ يجبُ عندَ الموتِ مُسْتَنِدًا إلى القَطْعِ السَّابِقِ، والحقُّ عندَ القَطْعِ للمولى لا للوَرَثةِ، وعندَ ثُبوتِ الحُكْمِ، وهو الوُجوبُ، وذلك عندَ الموتِ، الحقُّ

ولو اجتَمع المولى مع الوارِثِ فلا قِصاصَ؛ لأن الاشْتِباهَ لا يَزولُ باجتِماعِهما. فرْقٌ بين هذا وبين العبدِ الموصَى برَقَبَتِه لإِنسانٍ، وبِخِدْمَتِه لإَخَرَ قُتِلَ، واجتَمَعا، أنه يجبُ القِصاصُ؛ لأن هناك لم يَشتبِهِ الوليُّ؛ لأن لِصاحبِ الرَّقَبةِ مِلْكًا، ولِصاحبِ الخِدْمةِ حَقًّا يُشْبِهِ المِلْكُ فلم يَشتبِهِ الوليُّ، وههنا اشتبَهَ الوليُّ؛ لأن وقتَ القَطْع لم يَكُنُ للوارِثِ فيه

حَقٌّ، ووَقْتُ الموتِ لم يَكُنْ للمولى فيه حَقٌّ فصارَ الوليُّ مُشتبَهًا فامتَنَعَ الوُجوبُ، وإنْ لم

للوارِثِ لا لَلْمُولَى، فاشتبَهَ (٥) المولى فلمَ يجبِ القِصاصُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿قَالَ أَبُو حَنَيْفَةُ وَأَبُو يُوسُفُۥ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وقال».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «فأشبه».

يَكُنْ وارِثٌ سِوَى المولى فهو على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا أنّ على قولِهما (١): للمولى أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ؛ لأن الحقَّ له وقتَ القَطْعِ، ووَقْتَ الموتِ، وعلى قولِ محمدٍ ليس له حَقُّ الاقْتِصاصِ لاشْتِباه سببِ الوِلايةِ؛ لأن الثّابِتَ للمولى وقتَ القَطْعِ كان وِلايةَ المِلْكِ، وبعدَ الموتِ له وِلايةُ ولاء العَتاقةِ، فاشتبَهَ (٢) سببُ الوِلايةِ.

هذا إذا كان القَطْعُ عَمْدًا، فأمّا إذا كان خَطَأُ فأعتَقَه ثم مات من ذلك فلا شيءَ على القاطِعِ غيرُ أرشِ اليَدِ، وهو نصفُ قيمةِ العبدِ، وإعتاقُه إيّاه بمنزِلةِ بُرْثِه في اليَدِ لِتَبَدُّلِ القاطِعِ غيرُ أرشِ اليَدِ، وهو نصفُ قيمةِ العبدِ، وإعتاقُه إيّاه بمنزِلةِ بُرْثِه في اليَدِ لِتَبَدُّلِ المَحَلِّ حُكْمًا بالإعتاقِ فَتَنْقَطِعُ آيةُ السِّرايةِ، هذا إذا أعتقه المولى بعد القطعِ عَمْدًا أو خطأً فمات من ذلك فمات من ذلك فامّا إذا لم يُعْتِقْه، ولكِنّه دَبَّرَه أو كانت أمةً فاستَوْلدَها ثم مات من ذلك فإن كان القطعُ عَمْدًا فللمولى القِصاصُ؛ لأن الحقَّ له وقتَ القطع والموتِ جميعًا، فلم يُشْبِه الوليَّ، وإنْ كان خَطأً لا تَنْقَطِعُ السِّرايةُ فيجبُ نصفُ القيمةِ ديةُ اليَدِ، ويجبُ ما نَقَصَ بعدَ الجِنايةِ قبلَ الموتِ لِحُصولِ ذلك في مِلْكِ المولَى.

ولو كاتبَه والمسألةُ بحالِها، فإن كان القَطْعُ عَمْدًا يُنْظَرُ إِنْ مات عاجزًا فللمولى القِصاصُ؛ لأنه مات عبدًا. وإنْ مات عن وفاء فإن كان له وارِثٌ يَحْجُبُ المولى أو يُشارِكُه لا يجبُ القِصاصُ لاشتِباه الوليِّ، وعليه أرشُ اليَدِ لا غيرُ، ولو لم يَكُنْ له وارِثٌ غيرَ المولى فللمولى أنْ يَقْتَصَّ عندَهما، وعندَ محمدِ ليس له أنْ يَقْتَصَّ، وعليه أرشُ اليَدِ، فإنْ كان القَطْعُ خَطَأً لا شيءَ على القاطِعِ (٣) إلاّ أرشَ اليَدِ، وهو نصفُ القيمةِ للمولَى، وتَنْقَطِعُ السِّرايةُ.

هذا إذا كان القَطْعُ قبلَ الكِتابةِ، فإن كان بعدَها فمات فإن كان القَطْعُ عَمْدًا يُنْظُرُ إِنْ مات عاجزًا فللمولى أَنْ يَقْتَصَّ؛ لأنه مات عبدًا، وإِنْ مات عن وفاءٍ فإن كان مع المولى وارِثّ عاجزًا فللمولى أَنْ يَقْتَصَّ؛ لأنه مات عبدًا، وإنْ مات عن وفاءٍ فإن كان مع المولى وارِثٌ غير آخِرَ أو غيرُه يُشارِكُه في الميراثِ فلا قِصاصَ لاشتِباه الوليِّ، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ غيرَ المولى فعلى الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا، وإنْ كان القَطْعُ خَطَأَ فإن مات عاجزًا فالقيمةُ المولى؛ لأنه مات عبدًا، وإنْ مات عن وفاءٍ فالقيمةُ للوَرَثةِ؛ لأنه مات حُرًّا، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فأشبه».(٣) في المخطوط: «القاضي».

#### فصل [كيفية وجوب القصاص]

وأما كيْفيّةُ وُجوبِ القِصاصِ فهو أنه واجبٌ عَيْنًا حتّى لا يَمْلِكَ الوليُّ أَنْ يَأْخُذَ الدَّيةَ من القاتِلِ من غيرِ رِضاه، ولو مات القاتِلُ أو عَفا الوليُّ سَقَطَ الموجِبُ أصلًا، وهذا عندَنا، ولِلشّافعيِّ – رحمه الله – قولانِ:

في هول: القِصاصِ ليس بواجبٍ عَيْنًا بل الواجبُ أحدُ الشّيئيْنِ [٣/ ٢٢] غيرَ عَيْنِ إمّا القِصاصُ، وَإِمّا الدّيةُ، وللوَليِّ خيارُ التّغيينِ إِنْ شاء استَوْفَى القِصاصَ، وإِنْ شاء أخذ الدّيةَ من غير رِضا القاتِلِ، فعلى هذا القولِ إذا مات القاتِلُ يَتَعَيَّنُ المالُ واجبًا، فإذا عَفا الوليُّ سَقَطَ (١) الموجِبُ أصلًا، وفي قولِ القِصاصُ واجبٌ عَيْنًا لَكِنْ للوَليِّ أَنْ يَأْخُذَ المالَ من غير رِضا القاتِلِ، وإذا عَفا له أَنْ يَأْخُذَ المالَ، وإذا مات القاتِلُ سَقَطَ الموجِبُ أصلاً.

احتَجُ بقولِه تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَضِهِ شَيْءٌ فَأَلِبَاعُ ۚ بِالْمَعْرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة:١٧٨] . مَعْناه: فلْيَتَتَبَّعْ ولْيُؤدِّ الدِّيةَ .

أوجَبَ سبحانه وتعالى على القاتِلِ أداءَ الدّيةِ إلى الوليِّ مُطْلَقًا عن شرطِ الرُضا؛ لأن أداءَ الدّيةِ صيانةُ النّفْسِ عن الهَلاكِ، وإنّه (٢) واجبٌ قال اللَّه تعالى جَلَّ شَانُه: ﴿وَلَا تُلْقُوا إِلَى النّبُلكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥] ، ولأنّ ضَمانَ القَتْلِ يجبُ حَقًا للمقتولِ؛ لأن الجِنايةَ ورَدَتْ على حَقّه فكان الواجبُ بها (٣) حَقًا له، وحَقُّ العبدِ ما يَنْتَفِعُ به. والمقتولُ لا يَنْتَفِعُ بالقالِ؛ لأنه تُقضَى منه دُيونُه، وتُنَفَّذُ منه وصاياه، وكان يَنْبَغي أنْ لا بالقِصاص، ويَنْتَفِعُ بالمالِ؛ لأنه تُقضَى منه دُيونُه، وتُنَفَّذُ منه وصاياه، وكان يَنْبَغي أنْ لا يُشرَعَ القِصاصُ أصلاً إلاّ أنه شُرعَ لِحِكْمةِ الزَّجْرِ؛ لأن الإنسانَ لا يَمْتَنِعُ من قَتْلِ عَدوً يُشرَعَ القِصاصُ أصلاً إلاّ أنه شُرعَ لِحِكْمةِ الزَّجْرِ؛ لأن الإنسانَ لا يَمْتَنِعُ من قَتْلِ عَدوً خَوْفًا من لُزومِ المالِ، فشرعَ ضَمانًا زاجرًا كان يَنْبَغي أنْ يُجْمع بينهما كما في شُرْبِ خَمْرِ خَوْفًا من لُزومِ المالِ، فشرعَ ضَمانًا زاجرًا كان يَنْبَغي أنْ يُجْمع بينهما كما في شُرْبِ خَمْرِ الذّميّ إلاّ أنه تُعذَّرَ الجمعُ ؛ لأن الدّيةَ بَدَلُ التَفْسِ، وفي القِصاصِ معنى البَدَليّةِ قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْمِ فِهَا أَنَّ النَّفْسِ الْمَنْفِيسُ [المائدة: ٥٠] ، والباءُ تُسْتَعْمَلُ في الإبْدالِ فتُوّدِي إلى الجمع بين البَدَلينِ، وهذا لا يجوزُ فخُيِّرَ بينهما.

ِ (وَلَنا) هوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى اَلْقَنْلِیُ ﴾ [البقرة:١٧٨] ، وهذا يُفيدُ تَعَيُّنَ القِصاصِ موجَبًا، ويَبْطُلُ مذهَبُ الإِبْهامِ جميعًا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يسقط». (٢) في المخطوط: «ولأنه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيها».

أمَّا الإِبْهَامُ فلأنَّه أُخْبَرَ عن كونِ القِصاصِ واجبًا فيَصْدُقُ القولُ عليه بأنَّه واجبٌ، وإنْ كان عليه أحدُ حَقَيْنِ لا يَصْدُقُ القولُ على أحدِهما بأنّه وجب.

(وأما) التعين فلأنه إذا أوجَبَ القِصاصَ على الإشارة إليه (١) بَطَلَ القولُ بوُجوبِ الدِّيةِ بضرورةِ النَّصِّ؛ لأنه لا يُقابَلُ بالجمْع بينهما، فبَطَلَ القولُ باختيارِ الدِّيةِ من غيرِ رِضا القاتِلِ؛ ولأنّ القِصاصَ إذا كان عَيْنَ حَقِّه كانت الدَّيةُ بَدَلَ حَقِّه، وليس لِصاحبِ الحقِّ أنْ يَعْدِلَ من غيرِ الحقِّ الى بَدَلِه من غيرِ رِضا مَنْ عليه الحقُّ كمَنْ عليه حِنْطةٌ موصوفةٌ فأرادَ صاحبُ الحقِّ أنْ يَأْخُذَ منه قيمتَها من غيرِ رِضاه ليس له ذلك، كذا هذا.

وهولُه عليه الصلاة والسلام: «العَمْدُ قَوَدٌ» (٢).

وجه الاستِدْلالِ به على نحوِ وجه الاستِدْلالِ بالآيةِ الشَّريفةِ؛ ولأنّ ضَمان العُدُوانِ الوارِدِ على حَقِّ العبدِ مُقَيَّدٌ بالمثلِ، والقِصاصُ وهو القَتْلُ القَاني مثلُ القَتْلِ الأوّلِ لأنه يَنوبُ مَنابَه، ويسُدُّ مَسَدَّه، واخْذُ يَنوبُ مَنابَه، ويسُدُّ مَسَدَّه، واخْذُ المالِ لا يَنوبُ مَنابَه القَتْلِ، ولا يَسُدُّ مَسَدَّه، فلا يكونُ مثلاً له فلا يَصْلُحُ ضَمانًا للقَتْلِ الممالِ لا يَنوبُ مَنابَ القَتْلِ، ولا يَسُدُّ مَسَدَّه، فلا يكونُ مثلاً له فلا يَصْلُحُ ضَمانًا للقَتْلِ العَمْدِ، وكان يَنْبَغي أَنْ لا يجبَ أصلاً إلاّ أنّ الوُجوبَ في قَتْلِ الخطَا ثِبَتَ شرعًا تَخْفيفًا على الخاطِئِ نَظَرًا له إظهارًا لِخَطَرِ الدَّمِ صيانةً له عن الهَدرِ، والعامِدُ لا يَسْتَحِقُّ التَخْفيفَ، والصّيانةُ تحصُلُ بالقِصاصِ، فبقي ضَمانًا أصليًا في البابِ.

(وأما) الآيةُ الشَّريفةُ فالمُرادُ من قولِه سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِهِ شَى ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، (الوليُّ لا القاتِلُ ؛ لأنه قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، والقاتِلُ مَعْفوٌ عنه لا مَعْفوٌ له، ولأنّه قال تعالى اسمُه: ﴿ فَالْبَاعُ اللَّمَعُونِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] والقاتِلُ مَعْفوٌ عنه لا مَعْفوٌ له، ولأنّه قال تعالى اسمُه: ﴿ فَالْبَاعُ اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهُ والسُّهولةِ فلْيَتَبعُ اللهُ واللهُ عَنْ اللهُ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَقُولُ العَرْبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً ﴿ وَتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً ﴿ وَتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً ﴿ وَتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً الفَضْلَ ، وتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً ﴿ وَتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً الْعَرْبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمُواً اللهُ فَا اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ العَفْولِ العَنْ الفَضْلَ ، وتَقُولُ الْعَرَبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُوا الْعَنْونَ مَا أَتَاكَ عَفُواً الْعَرْبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً الْعَرْبُ خُذْ ما أَتَاكَ عَفُواً الْعَرْبُ خُذُا اللهُ الل

(٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (بدل).

أي فضْلًا، ونَحْنُ به نَقولُ: إنَّه يجوزُ أخْذُ المالِ من القاتِلِ برِضاه .

وقيلَ الآيةُ الشَّريفةُ نَزَلَتْ في الصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ، وقيلَ نَزَلَتْ في دَمِ بَيْن نَفَرٍ يَعْفو أَحدُهم عن القاتِلِ فللباقينَ أَنْ يَتَّبِعوا بالمَعْروفِ في نَصيبِهم؛ لأنه قال سُبْحانُه وتعالى: ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، وهو العَفْوُ عن بعضِ الحقِّ، ونَحْنُ به نَقولُ: أوقعَ (١) الاحتِمالُ في المُرادِ بالآيةِ، فلا يَصِحُّ الاحتِجاجُ بها مع الاحتِمالِ.

وهوله: في دَفْعِ الدَّيةِ صيانةُ نفسِ القاتِلِ عن الهَلاكِ، وأنّه واجبٌ، قُلْنا: نَعَمْ لَكِنَّ قَضيَّته أَنْ يَصيرَ آثِمًا بالامتِناعِ لا أَنْ يَمْلِكَ الوليُّ أَخْذَه من غيرِ رِضاه كمَنْ أَصابَتْه مَخْمَصةٌ، وعندَ صاحبِه طَعامٌ يَبيعُه بمثلِ قيمَتِه يجبُ عليه أَنْ يَشتريَه دَفْعًا للهَلاكِ عن نفسِه، فإن امتَنَعَ عن الشَّراءِ ليس لِصاحبِ الطَّعامِ أَنْ يَدْفَعَ الطَّعامَ إليه، ويَأْخُذَ الثَّمَنَ من غيرِ رِضاه [٣/عن الشَّراءِ ليس لِصاحبِ الطَّعامِ أَنْ يَدْفَعَ الطَّعامَ إليه، ويَأْخُذَ الثَّمَنَ من غيرِ رِضاه [٣/٢ب]، كذا هذا، [و] (٢) قولُه: المقتولُ لا يَنْتَفِعُ بالقِصاصِ، قُلْنا: ممنوعٌ، بل يَنْتَفِعُ به أَكْثَرَ مِمّا يَنْتَفِعُ بالمالِ؛ لأن فيه إحياءَه بإكْفاءِ ورَثَتِه أَحْياءً، وهذا لا يَحْصُلُ بالمالِ على ما عُرِفَ، واللَّه تعالى أعلمُ.

#### فصل [في بيان من يستحق القصاص]

وأما بيانُ مَنْ يَسْتَحِقُّ القِصاصَ فنقولُ - ولا قوّةَ إلاّ باللَّه -: المقتولُ لا يخلو إمّا أنْ يكون حُرَّا، وإمّا أنْ يكون حُرَّا، وإمّا أنْ يكونَ له وارِثٌ، وإمّا أنْ لم يكون حُرَّا، فإن كان له وارِثٌ فالمُسْتَحِقُّ للقِصاصِ هو الوارِثُ كالمُسْتَحِقُّ للمالِ؛ لأنه حَقُّ ثابِتٌ، والوارِثُ أقرَبُ النّاس إلى المَيِّتِ فيكونُ له، ثم إنْ كان الوارِثُ واحدًا استَحَقَّه، وإنْ كان جَماعةً استَحَقّوه على سَبيلِ الشَّرِكةِ كالمالِ الموروثِ عنه.

وجه هولهما: في تمهيلِ هذا الأصلِ أنّ القِصاصَ موجَبُ الجِنايةِ، وأنّها ورَدَتْ على المقتولِ فكان موجَبُها حَقًا له إلاّ أنه بالموتِ عَجَزَ عن الاستيفاء بنفسِه فتقومُ الورَثةُ مَقامَه بطريقِ الإرْثِ عنه، ويكونُ مُشترَكًا بينهم، ولِهذا تَجْري فيه سِهامُ الورَثةِ من النّصْفِ، والثُّلُثِ، والسُّدُسِ، وغيرِ ذلك، كما تَجْري في المالِ وهذا آيةُ الشَّرِكةِ.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنّ المقصودَ من القِصاصِ هو التّشَفّي، وأنّه لا يَحْصُلُ للمَيِّتِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أو وقع».

ويَحْصُلُ للوَرَثةِ فكان حَقًا لهم ابْتِداء، والدَّليلُ على أنه يَثْبُتُ لِكُلِّ واحدٍ منهم على الكَمالِ كَانْ ليس معه غيرُه لا على سَبيلِ الشَّرِكةِ أنه حَقَّ لا يَتَجَزَّأ، والشَّرِكةُ فيما لا يَتَجَزَّأُ مُحالٌ، إذِ الشَّرِكةُ المَعْقولةُ هي أنْ يكونَ البعضُ لِهذا، والبعضُ لِذلك، كشريكِ الأرضِ والدّارِ، وذلك فيما لا يَتَبَعَّضُ مُحالٌ. والأصلُ أنّ ما لا يتَجَزَّأُ من الحُقوقِ إذا ثَبَتَ لِجَماعةٍ، وقد وُجِدَ سببُ ثُبوتِه في حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهم يَثْبُتُ لِكُلِّ واحدٍ منهم على سَبيلِ الكَمالِ كأن ليس معه غيرُه كولايةِ الإنكاح، وولايةِ الأمانِ.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا قُتِلَ إنسانٌ عَمْدًا، وله وليّانِ أحدُهما غائبٌ فأقامَ الحاضِرُ البَيِّنةَ على القَتْلِ، ثم حَضرَ الغائبُ أنه يُعيدُ البَيِّنةَ عندَه، وعندَهما لا يُعيدُ (١)، ولا خلافَ في أنّ القَتْلَ إذا كان خَطَأً لا يُعيدُ، وكذلك الدَّيْنُ بأنْ كان لأبيهما دَيْنٌ على إنسانٍ.

ووجه البناءِ على هذا الأصلِ أنّ عندَ أبي حنيفة لَمّا كان القِصاصُ حَقًا ثابِتًا للوَرَثةِ ابْتِداءً كان كُلُّ واحدٍ منهما أجنبيًّا عن صاحبِه، فيقَعُ إثباتُ البَيِّنةِ له لا للمَيِّتِ، فلا يكونُ خَصْمًا عن المَيِّتِ في الإثباتِ فتقعُ الحاجةُ إلى إعادةِ البَيِّنةِ، ولَمّا كان حَقًّا موروثًا على عن المَيِّتِ في الله تبارك وتعالى عندهما، والورَثةُ خُلفاؤُه في استيفاءِ الحقِّ يَقعُ الإثباتُ للمَيِّتِ، وكُلُّ واحدٍ من آحادِ الورَثةِ خَصْمٌ عن المَيِّتِ في حُقوقِه كما في الديةِ والدَّيْنِ، فيصِعُ منه إثباتُ الكُلِّ للمَيِّتِ ثم يخلُفونَه كما في المالِ.

ولو قُتِلَ إنسانٌ، وله وليّانِ وأحدُهما غائبٌ، وأقامَ القاتِلُ البَيّنةَ على الحاضِرِ أنّ الغائبَ قد عَفا فالحاضر (٢) خَصْمٌ؛ لأن تَحَقُّقَ العَفْوِ من الغائبِ يوجِبُ بُطْلانَ حَقِّ الحاضِرِ عن القِصاصِ، فكان القاتِلُ مُدَّعيًا على الحاضِرِ بُطْلانَ حَقَّه فكان خَصْمًا له، ويَقْضي عليه، ومتى قَضَى عليه يَصيرُ الغائبُ مقضيًا عليه تَبعًا له - واللَّه تعالى أعلمُ.

وإنْ لم يَكُنْ للقاتِلِ بَيِّنةٌ لم يَكُنْ له أَنْ يَسْتَحْلِفَ الحاضِرَ؛ لأن الإنسانَ قد يَنْتَصِبُ خَصْمًا عن غيرِه في اليَمينِ، وعلى هذا يخصْمًا عن غيرِه في اليَمينِ، وعلى هذا يخرجُ القِصاصُ إذا كان بين صَغيرٍ وكَبيرٍ أنّ للكَبيرِ ولايةَ الاستيفاءِ عندَه، وعندَهما ليس له ذلك، ويُنتَظَرُ بُلوغُ الصّغيرِ.

ووجه البِناءِ: أنَّ عندَ أبي حنيفةً - رحمه الله - لَمَّا كان القِصاصُ حَقًّا ثابِتًا للوَرَثةِ ابْتِداءً

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿لا يصدق﴾.

لِكُلِّ واحدٍ منهم على سَبيلِ الاستِقْلالِ لاستِقْلالِ سببِ ثُبوتِه في حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهم، وعَدَمِ تَجَزُّيه في نفسِه ثَبَتَ لِكُلِّ واحدٍ منهم على الكَمالِ كأنْ ليس معه غيرُه، فلا معنى لِتَوَقُّفِ الاستيفاءِ على بُلوغ الصّغيرِ.

وعندَهما لَمّا كان حَقّاً مُشترَكا بَيْنِ الكُلِّ فأحدُ الشَّريكينِ لا يَنْفَرِدُ بالتّصَرُّفِ في مَحَلًّ مُشترَكِ بدونِ رِضا شريكِه إظهارًا لِعِصْمةِ المَحَلِّ، وتَحَرُّزًا عن الضَّرَدِ، والصّحيحُ أصلُ أبي حنيفة رضي الله عنه لِما ذَكَرْنا أنّ القِصاصَ لا يحتملُ التّجْزِئة، والشَّرِكةُ في غيرِ المُتَجَرِّيُ مُحالٌ، وإنّما تَثْبُتُ الشَّرِكةُ إذا انقلَبَ مالاً؛ لأن المالَ مَحَلَّ قابِلٌ لِلشَّرِكةِ على أنّ أبا حنيفة رحمه الله إنْ سَلَّمَ أنّ القِصاصَ مُشترَكٌ بين الصّغيرِ والكَبيرِ فلا بَأسَ بالتسليم؛ لأنه يُمْكِنُ القَتْلُ بثُبوتِ ولايةِ الاستيفاءِ للكَبيرِ في نَصيبِه بطُرُقِ الأصالةِ، وفي نَصيبِ الشّغيرِ بطريقِ النّيابةِ شرعًا، كالقِصاصِ إذا كان بين إنسانٍ وابنِه الصّغيرِ، والجامِعُ بينهما الصّغيرِ بطريقِ النّيابةِ شرعًا، كالقِصاصِ إذا كان بين إنسانٍ وابنِه الصّغيرِ، والجامِعُ بينهما حاجَتُهما إلى استيفاءِ القِصاصِ لاستيفاءِ النّفْسِ، وعَجْزُ الصّغيرِ عن الاستيفاءِ بنفسِه، وقُدْرُهُ الكَبيرِ على ذلك، وكَوْنُ تَصَرُّفِه في النّظَرِ، والشّفَقةُ [٣/ ١٢٣] في حَقَّ الصّغيرِ مثلُ تصَرُّفِ الصّغيرِ بنفسِه لو كان أهلًا؛ ولِهذا يَلي الأبُ والجدُّ استيفاءَ قِصاصِ وجَبَ كُلُّه لِلصَّغيرِ فهذا أولى.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - إجماعُ الصّحابةِ رضي الله عنهم [أيضًا] (١) فإنه رويَ أنه لَمّا جَرَحَ ابنُ مُلْجِم - لَعَنَه اللّه - سَيِّدَنا عَليًّا كرَّمَ اللّه تعالى وجهه فقال للحَسَنِ رضي الله عنه: إنْ شِئْت فاقْتُلُه، وإنْ شِئْت فاعفُ عنه وأنْ تَعْفوَ خَيْرٌ لَك، فقتَلَه سَيِّدُنا الحسَنُ رضي الله عنه، وكان في ورَثةِ سَيِّدِنا عَليٍّ رضي الله عنه صغارٌ.

#### والاستِدْلالُ من وجهَيْن،

أحدُهما بقولِ سَيِّدِنا عَليٌّ رضي الله عنه.

والثَّاني بفعلِ سَيِّدِنا الحسَنِ رضي الله عنه .

(أمّا) الأوّلُ فلأنّه خَيَّرَ سَيِّدَنا الحسَنَ رضي الله عنه حيث قال: «إنْ شِثْت فاقْتُلْه» (٢) مُطْلَقًا من غيرِ التَّقْييدِ ببُلوغ الصِّغارِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث سبق تخریجه .

(واما) الثاني: فلأنّ الحسنَ رضي الله عنه قَتَلَ ابنَ مُلْجَم - لَعَنَه اللّه - ولم يَنْتَظِرْ بُلِوغَ الصّغارِ، وكُلُّ ذلك بمَحْضرِ من الصّحابةِ الكِرامِ رضي الله عنهم، ولم يُنْقَلُ أنه أذَّكَرَ عليهما أحدٌ فيكونَ إجماعًا، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ، وكان له مولى العَتاقةِ، وهو المُعْتَقُ فالمُسْتَحِقُّ للقِصاصِ هو؛ لأن مولى العَتاقةِ آخِرُ العَصَباتِ ثم إنْ كان واحدًا استَحَقَّ كُلَّه، وإنْ كانوا جَماعة استَحَقّوه.

وإنْ كان للمقتولِ وارِثٌ، ومولى العَتاقةِ أيضًا فلا قِصاصَ؛ لأن الوليَّ مُشتبَةٌ لاشْتِباه سببِ الوِلايةِ، فالسَّبَبُ في حَقِّ الوارِثِ هو القَرابةُ، وفي حَقِّ المولى الولاءُ، وهما سببانِ مُخْتَلِفانِ، واشْتِباه الوليِّ يَمْنَعُ الوُجوبَ للقِصاصِ، وكذلك إنْ لم يَكُنْ له مولى العَتاقةِ، وله مولى الموالاةِ؛ لأنه آخِرُ الورَثةِ فجازَ أنْ يَسْتَحِقَّ القِصاصَ كما يَسْتَحِقُّ المالَ، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ، ولا [له] (١) مولى العَتاقةِ، ولا مولى الموالاةِ كاللَّقيطِ وغيرِه فالمُسْتَحِقُّ هو السُّلْطانُ في قولِهما (١).

وهال ابويوسف رحمه الله: لا يَسْتَحِقُّه إذا كان المقتولُ في دارِ الإسلامِ، والحُجَجُ تَأْتي في موضِعِها إنْ شاء اللَّه تعالى.

وإنْ كان المقتولُ عبدًا فالمُسْتَحِقُّ هو المولى لأن الحقَّ قد ثَبَتَ، وأقرَبُ التّاس إلى العبدِ مولاه ثم إنْ كان المولَى، واحدًا استَحَقَّ كُلَّه، وإنْ كان جَماعةً استَحَقّوه لِوُجودِ سببِ الاستحقاقِ في حَقِّ الكُلِّ، وهو المِلْكُ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

## فصل [فيمن يلي استيفاء القصاص]

وأما بيانُ مَنْ يَلي استيفاءَ القِصاصِ، وشرطِ جوازِ استيفائه فوِلايةُ استيفاءِ القِصاصِ تَثْبُتُ <sup>(٣)</sup> بأسْبابٍ:

منها: الوراثةُ.

وجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنَّ الوارِثَ لا يخلو إمَّا أنْ كان واحدًا.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ثبتت».

(وَإِمّا) أَنْ كَانُوا جَمَاعةً، فإن كَانُ واحدًا لا يخلو إِمّا أَنْ كَانُ كَبِيرًا، وإِمّا أَنْ كَانُ مَظْلُومًا فَقَدَ صَغِيرًا، فإن كان كبيرًا فلَه أَنْ يَسْتُوْفِيَ القِصاصَ لِقولِه تبارك وتعالى: ﴿وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَمَلُنَا لِوَلِيّهِ مُلْطَنّا ﴾ [الإسراء: ٣٣] ، ولِوُجودِ سببِ الولايةِ في حَقِّه على الكَمالِ، وهو الوراثةُ من غيرِ مُزاحمةٍ ، وإنْ كان صَغيرًا اختَلَفَ المَشايِخُ فيه ، قال بعضُهم: يُنتَظُرُ بُلوغُه ، وقال بعضُهم: يَسْتَوْفيه القاضي ، وإنْ كانوا جَماعةً فإن كان الكُلُّ كِبارًا فلِكُلُ واحدٍ منهم ولايةُ استيفاءِ القِصاصِ حتى لو قَتَلَه أحدُهم صارَ القِصاصُ مُسْتَوْفي ؛ لأن القِصاصَ إِنْ كان حَقَّ المَيِّتِ قَلِكُلِّ (١) واحدٍ من آحادِ الورَثةِ أن يكون خَصْمًا في استيفاءِ القِصاصَ إِنْ كان حَقَّ المَيِّتِ قَلِكُلِّ (١) واحدٍ من آحادِ الورَثةِ أن يكون خَصْمًا في استيفاءِ حَقّ المَيِّتِ كما في المالِ ، وإذا كان حَقَّ الورَثةِ ابْتِداءً كما قال أبو حنيفةً - رحمه الله - فقد وُجِدَ سببُ ثُبوتِ الحقِّ في حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهم ، إلاّ أنْ حُضورَ الكُلِّ شرطُ جواذِ فقد وُجِدَ سببُ ثُبوتِ الحقِّ في حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهم ، إلاّ أنْ حُضورَ الكُلِّ شرطُ جواذِ بحقِّ له لاحتِمالِ العَفْوِ من الغائبِ .

وإلى هذا أشارَ محمّدٌ - رحمه الله - فقال: لا أَدْرِي لَعَلَّ الغائبَ عَفا، وكذا إذا كان الكُلُّ حُضورًا لا يجوزُ لهم ولا لأحدِهم أَنْ يوكِّلَ في استيفاء القِصاصِ على معنى أنه لا يجوزُ للوكيلِ استيفاء القِصاصِ مع غَيْبةِ الموكِّلِ لاحتِمالِ أَنّ الغائبَ قد عَفا، ولأنّ في اشْتِراطِ حَضْرةِ الموكِّلِ رَجاءَ العَفْوِ منه عندَ مُعايَنةِ حُلولِ العُقوبةِ بالقاتِلِ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَمْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَئُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

(فَأَمّا) الاستيفاءُ بالوكيلِ فجائزٌ إذا كان الموكِّلُ حاضِرًا على ما نَذْكُرُ، وإنْ كان فيهم صَغيرٌ وكَبيرٌ، فإن كان الكَبيرَ هو الأبُ بأنْ كان القِصاصُ مُشترَكًا بين الأبِ وابنِه الصّغيرِ فللأبِ أنْ يَسْتَوْفيَ (٢) بالإجماعِ ؛ لأنه لو كان القصاص [للصغير] (٣) كان للأبِ أنْ يَسْتَوْفيَه فههنا أولى.

وإنْ كان الكَبيرُ غيرَ الأبِ [بأنْ كان أخًا] (٤) فللكَبيرِ أنْ يَسْتَوْفيَ قبلَ بُلوغِ الصّغيرِ عندَ أبي حنيفة ، وعندَ أبي يوسفَ والشّافعيِّ - رحمهما الله - تعالى ليس له ذلك قبلَ بُلوغِ الصّغيرِ ، والكَلامُ فيه يرجعُ إلى أصلٍ ذَكَرْناه بدَلاثلِه فيما تَقَدَّمَ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «فكُلُّ».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يستوفيه».(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيّادة من الّمخطوط.

ومنها: الأُبُوَّةُ فللأبِ، والجدُّ أنْ يَسْتَوْفيَ قِصاصًا وجَبَ لِلصَّغيرِ في التَّفْسِ، وفيما دوِنَ النَّفْسِ؛ لأن هذه وِلايةُ نَظَرٍ ومَصْلَحةٍ كولايةِ الإنْكاح، فتَثْبُتَ لِمَنْ كان مُخْتَصًّا بكَماْنِ النَّظَرِ والمَصْلَحةِ في حَقِّ الصَّغيرِ .

(وأما) الوصيُّ فلا يَلي استيفاءَ القِصاصِ في النَّفْسِ بأنْ قَتَلَ شَخْصٌ عبدًا ليَتيمٍ؛ لأن تَصَرُّفَ الوصيِّ لا يَصْدُرُ عن كمالِ النَّظَرِ والمَصْلَحةِ في حَقِّ الصّغيرِ لِقُصورِ في الشَّفَقةِ الباعِثةِ عليه بخلافِ الأبِ والجدِّ، وله أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ فيما دونَ التَّفْسِ [٣/ ٢٣ب]؛ لأن ما دونَ النَّفْسِ يُسْلَكُ به مسلك الأموالِ على ما نَذْكُرُ ، وللوَصيِّ وِلايةُ استيفاءِ المالِ .

(ومنها) المِلْكُ المُطْلَقُ وقتَ القَتْل، فللمولى أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ إذا قُتِلَ مملوكُه إذا لم يَكُنْ في استيفاءِ القِصاصِ إبطالُ حَقُّ الغيرِ من غيرِ رِضاه؛ لأن الحقُّ قد ثَبَتَ له، وهو أَقْرَبُ النَّاسُ إليه، فلَه أَنْ يَسْتَوْفيَه، وكذا إذا قُتِلَ مُدَبَّرُه، ومُدَبَّرَتُه، وأَمُّ ولَدِه، ووَلَدُها؛ لأن التَّدْبيرَ، والاستيلادَ [لا] (١) يوجِبُ زَوالَ المِلْكِ، وكذا إذا قُتِلَ المُكاتَبُ، ولم يَتْرُكُ وفاءً؛ لأنه مات رَقيقًا، فكان مِلْكُ المولى قائمًا وقتَ القَتْلِ.

وذَكَرَ في المُنْتَقَى عن <sup>(٢)</sup> أبي حنيفةَ رضي الله عنه في مُعْتَقِ البعضِ إذا قُتِلَ عاجزًا أنه لا قِصاصَ، ففَرَّقَ بينه، وبين المُكاتَبِ.

(وَوجه) الفرْقِ أنَّ موت المُكاتَبِ عاجزًا يوجِبُ انفِساخَ الكِتابةِ، وجَعْلَها كأنْ لم تَكُنْ فالقتل (٣) صادَفَه وهو قِنٌّ، وموتُ مُعْتَقِ البعضِ لا يوجِبُ انفِساخَ العِتْقِ (١) إذِ الإعتاقُ بعدَ وُجودِه لا يحتملُ الفسخَ فالقَتْلُ صادَفَه، ولا مِلْكَ للمولى في كُلُّه.

ولو قُتِلَ المُكاتَبُ، وتَرَكَ وفاءً، ووَرَثةً أَحْرارًا سِوَى المولى لا قِصاصَ بالإجماعِ؛ لأنه لا يَسْتَوْفيه المولى لِوُقوعِ الشَّكِّ في قيام المولى وقتَ القَتْلِ، ولا الوارِثُ لاحتِمالِ أنه مات عبدًا لاختِلافِ الصّحابةِ رضي الله عنهم أنه يَموتُ حُرًّا أو عبدًا، فامتَنَعَ الوُجوبُ، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ حُرٌّ غيرَ المولى فلَه أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ عندَهما <sup>(ه)</sup> خلافًا لِمحمّدِ، وقد ذَكُرْنا المسألة .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عندُ». (٣) في المخطوط: «والقاتل». (٤) في المخطوط: «الإعتاق».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «عند أبي حنيفة وأبي يوسف».

ولو (١) قُتِلَ العبدُ في يَدِ البائعِ قبلَ القبضِ، فإن اختارَ المُشتري إجازةَ البيعِ فلَه وِلايةُ الاستيفاءِ بالإجماعِ؛ لأن المِلْكُ كان له وقتُ القَتْلِ، وقد تَقَرَّرَ بالإجازةِ، فكان له أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه

# وهال ابو يوسف: للبائع القيمة ، ولا قِصاصَ له.

القَتْلِ لم يَكُنْ على [ملكه بل على] (٢) مِلْكِ البائع.

(وجه) قولِه أنّ المِلْكَ لم يَكُنْ ثابِتًا له وقتَ القَتْلِ، وإنّما حَدَثَ بعدَ ذلك بالفسخِ، والسَّبَبُ حينَ وُجودِه لم يَنْعَقِدْ موجِبًا الحُكْمَ له فلا يَثْبُتُ له بمَعْنَى وُجِدَ بعدَ ذلك، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ رَدَّ البيعِ فسخٌ له من الأصلِ، وجَعْلُ إيّاه كأنْ لم يَكُنْ فإذا انفَسَخَ من الأصلِ تَبَيَّنَ أنّ الجِناية ورَدَتْ على مِلْكِ البائعِ فيوجَبُ القِصاصُ له فكان له أنْ يَسْتَوْفيَ، وليس للمُشتري ولايةُ الاستيفاء؛ لِهذا المعنى، أنّ بالفسخ يَظْهَرُ أنّ العبدَ وقتَ

ولو قُتِلَ [العبدُ الذي هو بَدَلُ] (٣) الصّداقِ في يَدِ الزَّوْجِ، أو بَدَلُ الخُلْعِ في يَدِ المَرْأةِ، أو بَدَلُ العبدُ الذي هو بَدَلُ المُسْتَحِقَّ أو بَدَلُ الصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ في يَدَيِ الذي صالَحَ عليه فذلك بمنزِلةِ البيعِ؛ لأن المُسْتَحِقَ لِلصَّداقِ وبَدَلِ الخُلْعِ والصَّلْحِ إنِ اختارَ إِثباعِ القاتِلِ فقد تَقَرَّرَ مِلْكُه، فيجبُ القِصاصُ له، وإنْ طالَبَ بالقيمةِ فالمِلْكُ في العبدِ قد انفَسَخَ، فيجبُ القِصاصُ للآخَرِ على ما ذَكَرْنا في

ولو قُتِلَ في يَدِ المُشتري، وللمُشتري خيارُ الشّرطِ أو خيارُ الرُّوْيةِ فالقِصاصُ لَلْمُشتري قَبَضَ البائعُ الثّمَن أو لم يَقْبِضْ؛ لأن الخيارَ قد سَقَطَ بموتِ العبدِ، وانبَرَمَ البيعُ، وتَقَرَّرَ المِلْكُ فيه للمُشتري فوَجَبَ القِصاصُ له فكان له أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ، كما إذا قُتِلَ في

يَدِه، ولا خيارَ في البيعِ أصلًا .

ولو كان الخيارُ للبائعِ فإن شاء أتْبَعَ القاتِلَ فقَتَلَه قِصاصًا، وإنْ شاء ضَمَّنَ المُشتريَ القيمةَ (وأما) اختيارُ إِتْباعِ القاتِلِ فلأنّ العبدَ وقتَ القَتْلِ كان مِلْكًا له.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "وقد".

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

(وأما) اختيارُ تضمين (١<sup>)</sup> المُشتري القيمةَ فلأنّه كان مضمونًا في يَدِه بالقيمةِ <sup>(٢)</sup>، ألا تَرَى لو هَلك بنفسِه في يَلِه كان عليه قيمَتُه ؟ ولا قِصاصَ للمُشتري وإنْ هَلك (٣) العَبلَهُ بالضَّمانِ؛ لأن المِلْكَ ثَبَتَ <sup>(؛)</sup> له بطريقِ الاستِنادِ، والمُسْتَنَدُ يَظْهَرُ من وجهٍ، ويَقْتَصِرُ من وجهٍ، فشِبْه الظُّهورِ يَقْتَضي وُجوبَ القِصاصِ له، وشِبْه الاستِنادِ يَقْتَضي أَنْ لا يجبَ، فتَمَكَّنَتِ الشُّبْهةُ <sup>(٥)</sup> في الوُجوبِ له فلا يجبُ، وكذا العبدُ المَغْصوبُ إذا قُتِلَ في يَدَيِ الغاصِبِ واختارَ المالِكُ تَضْمينَه لم يَكُنْ للغاصِبِ القِصاصُ؛ لِما قُلْنا.

ولو قُتِلَ عبدٌ موصَّى برَقَبَتِه لِرجلِ، وبِخِدْمَتِه لإَّخَرَ لم يَنْفَرِدْ أحدُهما باستيفاءِ القِصاصِ؛ لأن الموصَى له بالخِدْمةِ لا مِلْكَ له في الرَّقَبةِ فلا يَمْلِكُ الاستيفاءَ بنفسِه، والموصَى له بالرَّقَبةِ وإنْ مَلك الرَّقَبةَ لَكِنْ في استيفاءِ القِصاصِ إبطالُ حَقُّ الموصَى له بالخِدْمةِ لا إلى بَدَلٍ هو مالٌ فلا يَمْلِكُ إبطالَ حَقُّه عليه من غيرِ رِضاه، وإذا اجتَمَعا فللموصَى له بالرَّقَبَةِ أَنْ يَسْتَوْفيَ ؛ لأن المُطْلِقَ لِلاستيفاءِ موجودٌ، وهو قيامُ مِلْكِ الرَّقَبةِ، والامتِناعُ كان لِحَقِّ الموصَى له بالخِدْمةِ فإذا رَضيَ بسُقوطِ حَقَّه فقد زالَ المانِعُ .

ولو قُتِلَ العبدُ المَرْهونُ في يَدِ المُرْتَهِنِ لم يَكُنْ لِواحدٍ منهما أنْ يَنْفَرِدَ (باستيفاءِ القِصاص) (٦).

(أمّا) المُرْتَهِنُ فظاهرٌ ؛ لأن مِلْكَ الرَّقَبةِ لم يَكُنْ ثابِتًا له وقتَ القَتْلِ فلم يوجَدْ سببُ [ثُبوتِ] (٧) وِلايةِ الاستيفاءِ في حَقّه.

(وأما) الرّاهنُ فلأنّ استيفاءَه يَتَضَمَّنُ [٣/ ٢٤أ] إبطالَ حَقِّ المُرْتَهِنِ في الدَّيْنِ من غيرِ رِضاه؛ لأن الرَّهْنُ يَصيرُ هالِكًا من غيرِ بَدَلٍ؛ لأن العبدَ إنَّما كان رَهْنًا من حيث إنَّه مالٌ، والقِصاصُ لا يَصْلُحُ بَدَلاً عن الماليّةِ؛ لأنه ليس بمالٍ فيَصيرَ الرَّهْنُ هالِكًا من غيرِ بَدَلٍ فيَسْقُطَ دَيْنُه فكان في استيفائه القِصاصَ إبطالُ حَقِّ المُرْتَهِنِ من غيرِ رِضاه، وهذا لا يجوزُ، ولو اجتَمَعا ذَكَرَ الكَرْخيُّ - رحمه الله - أنَّ لِلرَّاهِنِ أنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ عندَ أبي حنيفةً - رحمه الله -؛ لأن الامتِناعَ كان لِحَقِّ المُرْتَهِنِ، وقد رَضيَ بسُقوطِه (^)، وعندَ

(٧) ليست في المخطوط.

(٢) في المطبوع: (القيمة).

(٤) في المخطوط: (يثبت).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «تضمن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مالك».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الشبه».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بالاستيفاء».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «بسقوط حقه».

محمدٍ ليس له أنْ يَسْتَوْفيَ، وإنِ اجتَمَعا على الاستيفاءِ.

وذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ – رحمه الله – أنه لا قِصاصَ على قاتِلِه، ولم يَذْكُرِ الخلافَ، وقد ذَكَرْنا وجهَ كُلِّ من ذلك في كِتابِ الرَّهْنِ .

(ومنها) الولاءُ إذا لم يَكُنْ لِمولى الأَسْفَلِ وارِثٌ؛ لأن الولاءَ سببُ الوِلايةِ في الجُمْلةِ .

ألا تَرَى أنّ مولى العَتاقةِ يُزَوِّجُ بالإجماعِ؛ لأنه آخِرُ العَصَباتِ، ومولى الموالاةِ يُزَوِّجُ على أصلِ أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنه آخِرُ الورَثةِ، فإن كان له وارِثٌ فلا قِصاصَ لاشْتِباه الوليِّ فلا يُتَصَوِّرُ الاستيفاءُ.

(ومنها) السَّلْطَنةُ عندَ عَدَمِ الورَثةِ (١)، والمِلْكِ، والولاءِ كاللَّقيطِ، ونحوِه إذا قُتِلَ، وهذا قولُهما (٢).

وقال أبو يوسفَ - رحمه الله - ليس لِلسُّلْطانِ أَنْ يَسْتَوْفيَ إِذَا كَانَ المَقْتُولُ مِن أَهْلِ دَارِ الْإِسلامِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ، وله أَنْ يَأْخُذَ الدِّيةَ، وإِنْ كَانَ مِن أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ، وله أَنْ يَأْخُذَ الدِّيةَ.

(وجه) هولِه: أنّ المقتولَ في دارِ الإسلامِ لا يخلو عن وليٍّ له عادةً إلاّ أنه رُبَّما لا يُعْرَفُ، وقيامُ ولايةِ الوليِّ (٣) تمنَعُ ولايةَ السُّلْطانِ، وبِهذا لا يَمْلِكُ العَفْوَ، بخلافِ الحرْبيِّ إذا دَخَلَ دارَ الإسلامِ فأسْلَمَ أنّ (١) الظّاهرَ أنْ لا وليَّ له في دارِ الإسلامِ .

ولهما أنّ الكَلامَ في قَتيلٍ لم يُعْرَفْ له ولَيٌّ عندَ النّاس فكان وليُّه السُّلْطانَ لِقولِه عليه الصلاة والسلام «السُلْطَانُ ولَيُ مَن لا ولَيٌ له». وقد رويَ أنه لَما قُتِلَ سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه خَرَجَ الهُرْمُزانُ، والخِنْجَرُ في يَدِه فظَنّ عُبَيْدُ اللَّه أنّ هذا الذي قَتَلَ سَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه فقال سَيِّدُنا عَليٌّ رضي الله عنه فقال سَيِّدُنا عَليٌّ رضي الله عنه لِسَيِّدِنا عُثْمانَ رضي الله عنه وقال: كيْفَ أقتُلُ رجلًا قُتِلَ أبوه أمسِ؟ لا أفعَلُ، ولَكِنْ هذا رجلٌ من أهلِ الأرضِ، وأنا وليُّه أعفو عنه، وأُودِي ديتَه الصُّلْحَ على الديةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الوراثة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المولى». (٤) في المخطوط: «لأن».

وللإمام أنْ يُصالِحَ على الدَّية إلاّ أنه لا يَمْلِكُ العَفْوَ؛ لأن القِصاصَ حَقُّ المسلمينَ بدَليلِ أنّ ميراثه لهم، وإنّما الإمامُ نائبٌ عنهم في الإقامةِ، وفي العَفْوِ إسقاطُ حَقِّهم أصلاً ورَأسًا، وهذا لا يجوزُ؛ ولِهذا لا يَمْلِكُه الأبُ والجدُّ، وإنْ كانا يَمْلِكانِ استيفاءَ القِصاصِ، وله أنْ يُصالِحَ على الدّيةِ كما فعَلَ سَيّدُنا عُثْمانُ رضي الله عنه واللَّه تعالى الموفِّقُ بالصّوابِ.

## فصل [في بيان ما يستوفي به القصاص]

وأما بيانُ ما يُسْتَوْفَى به القِصاصُ، وكيفيّةُ الاستيفاءِ فالقِصاصُ لا يُسْتَوْفَى إلاّ بالسَّيْفِ عندَنا.

وهال الشاهعيُ - رحمه الله -: يُفْعَلُ به مثلُ ما فعَلَ ، فإن مات ، وإلاّ تُحَزُّ رَقَبَتُه حتّى لو قَطَعَ يَدَ رجلِ عَمْدًا فمات من ذلك فإنّ الوليَّ يَقْتُلُه ، وليس له أنْ يَقْطَعَ يَدَه عندَنا (١)، وعندَه تُقْطَعُ يَدُه ، فإن مات في المُدّةِ التي مات الأوّلُ فيها ، وإلاّ تُحَزُّ رَقَبَتُه (٢).

(وجه) هوله: أنّ مَبنَى القِصاصِ على المُماثَلةِ في الفعلِ؛ لأنه جَزاءُ الفعلِ، فيُشترَطُ أنْ يكونَ مثلَ الفعلِ الأوّلِ، وذلك فيما قُلْنا، وهو أنْ يُفْعَلَ به مثلُ ما فعَلَ هو، والموجودُ منه القَطْعُ فيجبُ أنْ يُجازَى بالقَطْعِ، والظّاهرُ في القَطْعِ عَدَمُ السِّرايةِ، فإن (٣) اتَّفَقَتِ السِّرايةُ، وإلاّ (٤) تُحَرُّ رَقَبَتُه، ويكونُ الحزُّ تَتْميمًا للفعلِ الأوّلِ لا حَزًّا مُبْتَدَأً.

(وَلَنا) قولُه عليه الصلاة والسلام: «لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» (٥) والقَوَدُ هو القِصاصُ،

(۱) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (٢٣٢)، الكافي ص (٥٨٨). (٢) مذهب الشافعية: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات يفعل به مثل فعله، وإن حبس بلا طعام ولا شراب حتى مات، حبس ، فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف. انظر: مختصر المزنى ص (٢٤١). (٣) في المفيار ما : هذا لأنها

(٣) في المخطوط: ﴿فَلَأُنَّا.

(٤) في المخطوط: «فلأن».

(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه، كتاب: الديات، باب: لا قود إلا بالسيف، برقم (٢٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٦٢) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، انظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٦٣٠٧)، وأخرجه وبسند ضعيف كذلك ، ابن ماجه، كتاب الديات، باب: لا قود إلا بالسيف، برقم

(٢٦٦٨)، والدارقطني (٣/ ١٠٥)، برقم (٨٢)، والبزار في مسنده (٩/ ١١٥)، برقم (٣٦٦٣) من حديث أبي بكر رضى الله عنه، انظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٦٣٠٧)، وأخرجه بسند ضعيف،

عديت بي بمو رضي المنه عنه النظر عديث البحائع الحديث (م/ ٦٣)، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٢٨٠) الدارقطني (٣/ ٨٧)، برقم (٢٠)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٦٣)، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٢٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر إرواء الغليل، رقم (٢٢٢٩). والقِصاصُ هو الاستيفاءُ، فكان هذا نَفْيُ استيفاءِ القِصاصِ [إلا] (١) بالسَّيْفِ، ولأنَّ القَطْعَ إذا اتَّصَلَتْ به السِّرايةُ تَبَيَّنَ أنه وقَعَ قَتْلًا من حينِ وُجودِه، فلا يُجازَى إلاّ بالقَتْلِ، فلو قُطِعَ ثم احْتيجَ إلى الحزِّ كان ذلك جَمْعًا بين القَتْلِ والحزِّ، فلم يَكُنْ مُجازاةً بالمثل.

وهوله: «الحزُّ يَقَعُ تَتْميمًا للقَطْعِ» فاسدٌ؛ لأن المُتَمِّمَ لِلشِّيءِ من تَوابِعِه، والحزُّ قَتْلٌ، وهو أقوَى من القَطْع، فكيفَ يكونُ من تَمامِه ؟ وإنْ أرادَ الوليُّ أنْ يَقْتُلَ بغيرِ السَّيْفِ لا يُمَكَّنُ لِما قُلْنا. ولو فَعَلَ يُعَزَّرُ لَكِنْ لا ضَمانَ عليه، ويَصيرُ مُسْتَوْفيًا بأيِّ طريقِ قَتَلَه سَواءٌ قَتَلَه بالعَصا أو بالحجَرِ أو ألقاه من السَّطْح أو ألقاه في البِنْرِ أو ساقَ عليه دابَّةً حتَّى مات، ونحوَ ذلك؛ لأن القَتْلَ حَقُّه، فإذا قَتَلَه فقد استَوْفَى حَقَّه بأيِّ طريقٍ كان، إلاّ أنه يَأْثُمُ بالاستيفاءِ لا بطريقٍ مشروع لِمُجاوَزَتِه حَدَّ الشّرع .

وله أنْ يَقْتُلَ بنفسِه وبِنائبِه بأنْ يَأْمُرَ غيرَه بالقَتْلِ؛ لأن كُلَّ أحدٍ لا يَقْدِرُ على الاستيفاءِ بنفسِه إمّا لِضَعْفِ بَدَنِه أو لِضَعْفِ قَلْبِه أو لِقِلَّةِ هِدايَتِه إليه، فيَحْتاجُ إلى الإنابةِ، إلاّ أنه لا بُدًّ من حُضورِه عندَ الاستيفاءِ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، ثم إذا قَتَلَه المَأْمُورُ، والآمِرُ حاضِرٌ صارَ مُسْتَوْفيًا، ولا ضَمان عليه، فأمّا [٣/ ٢٤ب] إذا قَتَلَه والآمِرُ غيرُ حاضِرٍ، وأنْكَرَ ولَيُّ هذا القَتيلِ الأمرَ فإنه يجبُ القِصاصُ على القاتِلِ، ولا يُعْتَبَرُ تَصْديقُ الوليِّ؛ لأن القَتْلَ عَمْدًا (٢) سببٌ لِوُجوبِ القِصاصِ في الأصلِ، فلو خَرَجَ من أنْ يكونَ سببًا إنّما يخرجُ بالأمرِ، وقد كذَّبَه ولَيُّ هذا القَتيلِ في الأمرِ، وتَصْديقُ ولَيِّ القِصاصِ غيرُ مُعْتَبَرٍ؛ لأنه صَدَّقَه بعدَما بَطَلَ حَقُّه عن القِصاصِ لِفَواتِ مَحَلُّه، فصارَ أجنَبيًّا عنه، فلا يُعْتَبَرُ تَصْديقُه، فلم يَثْبُتِ الأمرُ فبَقيَ القَتْلُ العَمْدُ موجِبًا القِصاصَ (٣).

ولو حَفَرَ بثْرًا في دارِ إنسانٍ فوَقَعَ فيها إنسانٌ ومات، فادَّعَى ولَيُّ القَتيلِ الدّيةَ، فقال الحافِرُ: حَفَرْتُه بإذنِ صاحبِ الدّارِ، وصَدَّقَه صاحبُ الدّارِ في ذلك، فلا ضَمانَ على الحافِرِ [استحسانًا] (٤)، ويُعْتَبَرُ تَصْديقُه؛ لأنه صَدَّقَه في فعلِ يَمْلِكُ إنْشاء الأمرِ به للحالِ، وهو الحفْرُ في مِلْكِه، فلم يَكُنْ هذا تَصْديقًا بعدَ فواتِ المَحَلِّ، فاعتُبِرَ بخلافِ الأوّلِ، واللَّه تعالى أعلمُ بالصّوابِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «العمد». (٣) في المخطوط: (للقصاص).

## فصل [في بيانٍ ما يُسْقِطُ القصاصَ بعد وجوبِمِ]

وأما بيانُ ما يُسْقِطُ القِصاصَ بعدَ وُجوبِه، فالمُسْقِطُ له أَنْواعٌ:

منها: فواتُ مَحَلِّ القِصاصِ بأنْ مات مَنْ عليه القِصاصُ بآفةِ سَماويّةٍ ؟ لأنه لا يُتَصَوِّرُ بَقاءُ الشِّيءِ في غير مَحَلُه، وإذا سَقَطَ القِصاصُ بالموتِ لا تَجِبُ الدَّيةُ عندَنا ؛ لأن القِصاصَ هو الواجبُ عَيْنًا عندَنا، وهو أحدُ قولي الشّافعيِّ - رحمه الله.

وعلى قولِه الآخرِ: تَجِبُ الدِّيةُ، وقد بَيَّنَا فسادَه فيما تَقَدَّمَ، وكذا إذا قُتِلَ مَنْ عليه القِصاصُ بغيرِ حَقِّ أو بحَقِّ بالرِّدَةِ والقِصاصِ بأنْ قَتَلَ إنسانًا فقُتِلَ به قِصاصًا يَسْقُطُ القِصاصُ، ولا يجبُ [المال] (١) لِما قُلْنا، وكذلك القِصاصُ الواجبُ فيما دونَ النَفْسِ إذا فاتَ ذلك العُضْوُ بآفةٍ سَماويّةٍ أو قُطِعَ بغيرِ حَقِّ، يَسْقُطُ القِصاصُ من غيرِ مالٍ عندَنا لِما قُلْنا، وإنْ قُطِعَ بحَقِّ بأنْ قَطَعَ يَدَ غيرِه فقُطِعَ به أو سَرَقَ مالَ إنسانٍ فقُطِعَ، يَسْقُطُ القِصاصُ أيضًا لِفَواتِ مَحَلِّه، لَكِنْ يجبُ أرشُ اليَدِ فيقَعُ الفرْقُ في موضِعَيْنِ:

احدُهما: بين القَتْلِ والقَطْع بحَقٍّ .

والثاني: بين القَطْعِ بغيرِ حَي، وبين القَطْعِ بحَقٌ، والفرْقُ أنه إذا قَطَعَ طَرَفَه بحَقٌ فقد قَضَى به حَقًا واجبًا عليه فجُعِلَ كالقائم، وجُعِلَ صاحبُه مُمْسِكًا له تَقْديرًا كأنّه أمسَكَه حَقيقة، وتَعَذَّرَ استيفاءُ القِصاصِ لِعُذْرِ الخطَأِ، ونحوِ ذلك، وهناك يجبُ الأرشُ، كذا هذا، وهذا المعنى لم يوجَدْ فيما إذا قُطِعَ بغيرِ حَقّ؛ لأنه لم يَقْضِ حَقًّا واجبًا عليه، وفي القَتْلِ إنْ قَضَى حَقًّا واجبًا عليه، لَكِنْ لا يَمْلِكُ (٢) أَنْ يُجْعَلَ مُمْسِكًا لِلنَّفْسِ بعدَ موتِه تَقْديرًا؛ لأنه لا يُتَصَوّرُ حَقيقةً بخلافِ الطَّرَفِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

ومنها: العَفْوُ، والكَلامُ فيه في ثلاثةِ مَواضِعَ:

احدها: في بيانِ رُكْنِه .

والثاني، في بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ.

والثالِث: في بيانِ حُكْمِه أمّا رُكْنُه فهو أنْ يقولَ العافي عَفَوْتُ أو أَسْقَطْتُ أو أبرَأتُ أو وهَبْتُ، وما يجْري هذا المجرَى.

(١) زيادة من المخطوط.

(٢) في المخطوط: (يمكن).

وأما الشَّرائطُ فمنها أنْ يكونَ العَفْوُ من صاحبِ الحقِّ؛ لأنه إسقاطُ الحقِّ، وإسقاطُ الحقِّ ولا حَقَّ مُحالٌ فلا يَصِحُّ العَفْوُ من الأجنَبيِّ لِعَدَم الحقِّ، ولا من الأب، والجدِّ في قِصاصِ وجَبَ لِلصَّغيرِ؛ لأن الحقُّ لِلصَّغيرِ لا لهما، وإنَّما لهما وِلايةُ استيفاءِ حَقٌّ وجَبَ لِلصَّغيرِ، ولأنَّ وِلايَتَهما مُقَيَّدةٌ بالنَّظَرِ لِلصَّغيرِ، والعَفْوُ ضرَرٌ مَحْضٌ؛ لأنه إسقاطُ الحقّ أصلًا، ورَأْسًا فلا يَمْلِكانِه، ولِهذا لا يَمْلِكُه السُّلْطانُ فيما له وِلايةُ الاستيفاءِ على ما بَيُّنّا، والله تعالى أعلمُ .

ومنها: أنْ يكونَ العافي عاقِلًا .

ومنها: أنْ يكونَ بالِغًا، فلا يَصِحُّ العَفْوُ من الصّبيِّ، والمجنونِ، وإنْ كان الحقُّ ثابِتًا لهما؛ لأنه من التَّصَرُّفاتِ المُضِرّةِ المَحْضةِ، فلا يَمْلِكانِه كالطَّلاقِ، والعَتاقِ، ونحوِ

(واما) حُكُمُ العَفْوِ: فالعَفْوُ في الأصلِ لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ من الوليِّ، وإمّا أنْ يكونَ من المجروح .

فإن كان من الولي لا يخلو: من أنْ يكونَ منه بعدَ الموتِ، أو قبلَ الموتِ بعدَ الجُرْح، فإن كان بعدَ الموتِ، فإمّا أنْ يكونَ الوليُّ واحدًا، وإمّا أنْ يكونَ أكثرَ، فإن كان واحدًا بأنْ كان القاتِلُ والمقتولُ واحدًا، فعَفا عن القاتِلِ، سَقَطَ القِصاصُ؛ لأن استيفاءَه لِتَحَقُّتِ (١٠) معنى الحياةِ، وهذا المعنى [لا] <sup>(٢)</sup> يَحْصُلُ بدونِ الاستيفاءِ بالعَفْوِ؛ لأنه إذا عَفا فالظّاهرُ أنه لا يَطْلُبُ النَّارَ بعدَ العَفْوِ، فلا يَقْصِدُ قَتْلَ القاتِلِ، فلا يَقْصِدُ القاتِلُ قَتْلَه، فيَحْصُلُ معنى الحياةِ بدونِ الاستيفاءِ، فيَسْقُطُ القِصاصُ لِحُصولِ ما شُرعَ له استيفاؤُه بدونِه .

وَهَكذا قال الحسَنُ - رحمه الله - في تَأْويلِ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَكِمِيعًا ﴾ [المائدة:٣٦] ، أي: مَنْ أَحْياها بالعَفْوِ.

وهيلَ هي هولِه تبارك وتعالى: ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيثُ مِّن زَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] : إنَّ ذلك العَفْوَ والصُّلْحَ على ما قيلَ أنَّ حُكْمَ التَّوْراةِ القَتْلُ لا غيرُ، وحُكْمُ الإِنْجيلِ العَفْوُ بغيرِ بَدَلٍ لا غَيْرُ، فَخَفَّفَ سبحانه وتعالى على هذه الأمَّةِ، فشَرَعَ العَفْوَ بلا بَدَلِ أصلًا، والصُّلْحَ ببَدَلٍ سَواءٌ عَفا عن الكُلِّ أو عن البعضِ؛ لأن القِصاصَ لا يَتَجَزَّأُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لتحقيق». (٢) زيادة من المخطوط.

وذِكْرُ (١) البعضِ فيما لا يَتَبَعَّضُ ذِكْرُ الكُلِّ كالطَّلاقِ، وتسليمِ الشُّفْعةِ، وغيرِهما، وإذا سَقَطَ القِصاصُ بالعَفْوِ لا يَنْقَلِبُ مالاً عندَنا (٢)؛ لأن حَقَّ الوليِّ في القِصاصِ عَيْنًا، وهو أحدُ [٣/ ٢٥] قولي الشّافعيِّ – رحمه الله – (٣)، وقد أسْقَطَه لا إلى بَدَلِ، ومَنْ له الحقُّ إذا أَسْقَطَ حَقَّه مُطْلَقًا، وهو من أهلِ الإسقاطِ، والمَحَلُّ قابِلٌ لِلسُّقوطِ يَسْقُطُ مُطْلَقًا كَالإِبْراءِ عن الدَّيْنِ، ونحوِ ذلك.

وعلى هولِه الآخر: الواجبُ أحدُهما، فإذا عَفا عن القِصاصِ انصَرَفَ [إلى] (٤) الواجبِ تَصْحيحًا لَتَصَرُّفِه كمَنْ له على آخَرَ دراهمَ أو دَنانيرَ، ولا يَنْوي أحدَهما بعَيْنِه، فأبرَأه (رب الدين) (٥) عن أحدِهما، ليس له أنْ يُطالِبَه بالآخَرِ لِما قُلْنا، كذا هذا.

ولو عَفا عنه ثم قَتَلَه بعدَ العَفْوِ يجبُ عليه القِصاصُ عندَ عامّةِ العُلَماءِ رضي الله عنهم.

وقال بعض الناس: لا يجبُ، واحتَجّوا بقولِه تبارك وتعالى: ﴿ فَهَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [البقر: ١٧٨] جعل جَزاءَ المُعْتَدي، وهو القاتِلُ بعدَ العَفْوِ العَذابَ الأليم، وهو عَذَابُ الآخِرةِ - [نَسْتَجيرُ باللَّه سبحانه وتعالى من هَوْلِه] (٢) - فلو وجَبَ القِصاصُ في الدُّنيا لَصارَ (٧) المذكورُ بعضَ الجزاء، ولأنّ القِصاصَ في الدُّنيا يَرْفَعُ عَذابَ الآخِرةِ لِقولِه ﷺ: «السَّيفُ مَحَاءً لِلدُّنُوبِ» (٨)، وفيه نَسْخُ الآيةِ الشَّريفةِ.

(وَلَنا) عُموماتُ القِصاصِ من غيرِ فصلٍ بين شَخْصٍ وشَخْصٍ، وحالٍ وحالٍ، إلا شَخْصًا أو حالاً قُيَّدَ بدَليلٍ، وكذا الحِكْمةُ التي لها شُرعَ القِصاصُ، وهو الحياةُ على ما بَيَّنَا يَقْتَضي الوُجوبَ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وذلك».

 <sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (۲۰۷/۱۰)، الاختيار (۵/۲۳)، البناية (۱۲/۸۸).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن لولي المقتول أن يعفو عن الدية بغير رضا الجاني، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وحُكي: قول قديم: أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني. انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط. (٥) في المطبوع: ﴿ المديونُ ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط. (٧) في المخطوط: الكان.

<sup>(</sup>۸) حسن: أخرجه أحمد، برقم (۱۷۲۰۶)، والدارمي، برقم (۲٤۱۱)،وابن حبان، (۱۹/۱۰)، برقم (٤٦٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٦٤)، والطبراني في الكبير (١٢٦/١٧)، برقم (٣١١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٧٨)، برقم (١٢٦٧) من حديث عتبة بن عبد السلمي، انظر صحيح الترغيب والترهيب، رقم (١٣٧٠).

واما الآية: فقد قيلَ في بعضِ وُجوه التّأويلِ: إنّ العَذابَ الأليمَ ههنا هو القِصاصُ، فإنّ القَتْلَ غايةُ العَذابِ الدُّنْيَويِّ في الإيلامِ، فعلى هذا التّأويلِ كانت الآيةُ حُجّةً عليهم، أو (١٠) تحتملُ هذا وتحتملُ ما قالوا، فلا تكوَّنُ حُجَّةً مع الاحتِمالِ.

وإنْ كان القِصاصُ أكثرَ بأنْ (٢) قَتَلَ رجلانِ واحدًا، فإن عَفا عنهما سَقَطَ القِصاصُ أصلًا؛ لِما ذَكَرْنا، وإنْ عَفا عن أحدِهما سَقَطَ القِصاصُ عنه، وله أنْ يَقْتُلَ الآخَرَ لأنه استَحَقَّ على كُلِّ واحدٍ منهما قِصاصًا كامِلًا، والعَفْوُ عن أحدِهما لا يوجِبُ العَفْوَ عن

وذُكِرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسفَ - رحمه الله - أنه يَسْقُطُ القِصاصُ عنهما؛ لأن طريقَ إيجابِ القِصاصِ عليهما أنْ يُجْعَلَ كُلُّ واحدٍ منهما قاتِلاً على الانفِرادِ كأنْ ليس معه غيرُه، إِذِ القَتْلُ تفويتُ الحياةِ، ولا يُتَصَوّرُ تفويتُ حياةٍ واحدةٍ من كُلِّ واحدٍ منهما على الكَمالِ فيُجْعَلُ كُلَّ واحدٍ منهما قاتِلاً على الانفِرادِ، ويُجْعَلُ قَتْلُ صاحبِه عَدَمًا في حَقِّه، فإذا عَفا عن أحدِهما، والعَفْوُ عن القاتِلِ جعل فعلَ الآخَرِ عَدَمًا تَقْديرًا فيورِثُ شُبْهةً، والقِصاصُ لا يُسْتَوْفَي مع الشَّبْهةِ .

وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأن طريقَ إيجابِ القِصاصِ عليهما ليس ما ذُكِرَ، وليس القَتْلُ اسمًا لِتفويتِ الحياةِ بل هو اسمٌ لَفعلِ مُؤَثِّرٌ في فواتِ (٣) الحياةِ عادةً، وهذا (١٠ حَصَلَ لِكُلِّ واحدٍ منهما على الكَمالِ، فالعَفْوُ عن أحدِهما لا يُؤَثِّرُ في الآخَرِ.

هذا إذا كان الوليُّ واحدًا، فأمّا إذا كان اثنين أو أكثرَ فعَفا أحدُهما سَقَطَ القِصاصُ عن القاتِلِ؛ لأنه سَقَطَ نَصيبُ العافي بالعَفْوِ فيَسْقُطُ نَصيبُ الآخَرِ ضرورةَ أنه لا يَتَجَزَّأُ إِذ القِصاصُ قِصاصٌ واحدٌ فلا يُتَصَوّرُ استيفاءُ بعضِه دونَ بعضٍ، ويَنْقَلِبُ نَصيبُ الآخَرِ مالاً بإجماع الصّحابةِ الكِرامِ - رضي الله تعالى عنهم - فإنه رويَ عن عُمَرَ، وعبدِ اللّه بنِ مسعودٍ، و[عبد الله] (هُ) بنِ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهم [أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله

(٥) زيادة من المخطوط.

(٢) في المخطوط: ﴿أَنَّ ا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿وِ٩.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: اتفويت).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ولهذا».

عنهم] (١)، ولم يُنْقَلُ أنه أنْكُرَ أحدٌ عليهم فيكونَ إجماعًا.

وهيلَ: إنّ قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَنَ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] نَزَلَتْ في دَم بينَ شُركاءَ يَعْفو أحدُهم عن القاتِلِ فللآخَرَيْنِ أَنْ يَتَّبِعوه بالمَعْروفِ في نَصيبِهم؛ لأنه قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، وهذا العَفْوُ عن بعض الحقّ ، ويكونُ نَصيبُ الآخَرِ ، وهو نصفُ الدّيةِ في مالِ القاتِلِ؛ لأن القَتْلَ عَمْدٌ إلا أنه تَعَذَّرَ استيفاءُ القِصاصِ لِما ذَكَرْنا ، والعاقِلة لا تَعْقِلُ العَمْدَ ، ويُؤخَذُ منه في ثلاثِ سِنينَ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ ، وعندَ زُفَرَ في سَنتَيْنِ .

(وجه) هولِه: أنّ الواجبَ نصفُ الدّيةِ فيُؤخَذُ في سَنَتَيْنِ كما لو قَطَعَ يَدَ إِنسانٍ خَطَأً، ووَجَبَ عليه نصفُ الدّيةِ، أنه يُؤخَذُ في سَنَتَيْنِ، كذا ههنا.

(وَلَنا) أَنَّ الواجبَ جُزْءٌ مِمَّا يُؤخَذُ في ثلاثِ سِنينَ، وحُكْمُ الجُزْءِ حُكْمَ الكُلِّ بخلافِ القَطْعِ فإنَّ الواجبَ هناك كُلُّ لا جُزْءٌ؛ (٢) لأن كُلَّ ديةِ يَدٍ واحدةٍ هذا القدرُ، إلاّ أنه قَدَّرَ كُلَّ ديتِها بنصفِ ديةِ النَّفْسِ، وهذا لا يَنْفي أَنْ يكونَ كُلَّ ديةِ الطَّرَفِ. وَلو عَفا أحدُهما فقتَلَه الآخَرُ يُنْظَرُ إِنْ قَتَلَه ولم يَعْلم بالعَفْوِ أو عَلِمَ به لَكِنّه لم يَعْلم بالحُرْمةِ لا قِصاصَ عليه عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رحمهم الله، وعندَ زُفَرَ - رحمه الله - عليه القِصاصُ.

(وجه) قولِه أنه قَتَلَ نفسًا بغيرِ حَقَّ؛ لأن عِصْمَتَه عادَتْ بالعَفْوِ، ألا تَرَى أنه حَرَّمَ قَتْلَه فكانت مضمونة بالقِصاصِ كما لو قَتَلَه قبلَ وُجودِ القَتْلِ منه ؟ فلو سَقَطَ إنّما سَقَطَ بالشُّبْهةِ، ومُطْلَقُ الظَّنِّ لا يورِثُ شُبْهةً كما لو قَتَلَ إنسانًا. وقال: ظَنَنْتُ أنه قاتِلُ أبي.

(وَلَنا) أَنَّ في عِصْمَتِه شُبْهةُ العَدَمِ في حَقِّ القاتِلِ؛ لأنه قَتَلَه على ظَنِّ أَنَّ قَتْلَه مُباحٌ له، وهو ظَنَّ مَبنيٌّ على نوعِ دَليلٍ، وهو ما ذَكَرْنا أَنَّ القِصاصَ وجَبَ حَقَّا للمقتولِ [٣/ ٥٢ب]، وكُلُّ واحدٍ من الأولياءِ بسبيلٍ من استيفاءِ حَقَّ وجَبَ للمقتولِ، فالعَفْوُ من أحدِهما يَنْبَغي أَنْ لا يُؤَثِّرَ في حَقِّ الآخرِ، ولأنّ سببَ ولايةِ الاستيفاءِ وُجِدَ في حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهما على الكَمالِ، وهو القرابةُ فينبَغي أَنْ لا يُؤثِّرَ عَفْوُ أحدِهما في حَقِّ صاحبِه، إلآ أنه امتَنَعَ هذا الدَّليلُ عن العملِ بإجماعِ الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم على ما بَيَّتًا، فقيامُه

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «و».

يورِثُ شُبْهةَ عَدَم العِصْمةِ، والشُّبْهةُ في هذا البابِ تَعْمَلُ عملَ الحقيقةِ فتمنَعُ وُجوبَ القِصاصَ، ويجبُ عليه نصفُ الدّيةِ؛ لأن القِصاصَ إذا تَعَذَّرَ إيجابُه لِلشُّبْهةِ وجَبَ عليه كمالُ الدّيةِ، [إلا أنه] (١) كان على القاتِلِ [نصف] (٢) الدّيةُ، فصارَ النَّصْفُ قِصاصًا بالنِّصْفِ فيوجَبُ (٣) عليه النِّصْفُ الآخَرُ، ويكونُ في مالِه لا على العاقِلةِ؛ لأنه وجَبَ بالقَتْلِ، وهو عَمْدٌ، والعاقِلةُ لا تَعْقِلُ العَمْدَ. وإنْ عَلمَ بالعَفْوِ والحُرْمةِ يجبُ عليه القِصاصُ؛ لأن المانِعَ من الوُجوبِ الشُّبْهةُ، وإنَّها نَشَأْتُ عن الظَّنِّ، ولم يوجَدْ، فزالَ المانِعُ، وله على المقتولِ نصفُ الدّيةِ؛ لأنه قد كان انقَلَبَ نَصيبُه مالاً بعَفْوِ صاحبِه فبَقيَ ذلك على المقتولِ.

هذا إذا كان القِصاصُ الواحدُ مُشترَكًا بينهما فعَفا أحدُهما عن نَصيبِه، فأمّا إذا وجَبَ لِكُلِّ واحدٍ منهما قِصاصٌ كامِلٌ قِبَلَ القاتِلِ بأنْ قَتَلَ واحدٌ رجلينِ فعَفا أحدُهما عن القاتِلِ لا يَسْقُطُ قِصاصُ الآخَرِ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما استَحَقَّ عليه قِصاصًا كامِلًا، ولا استِحالةَ له في ذلك؛ لأن القَتْلَ ليس تفويتَ الحياةِ ليُقال: إنَّ الحياةَ الواحدةَ لا يُتَصَوَّرُ تفويتُها من اثنيْنِ بل هو اسمٌ لَفعلِ مُؤَثِّرٍ في فواتِ الحياةِ عادةً، وهذا [لا] (؛) يُتَصَوَّرُ من كُلِّ واحدٍ منهما في مَحَلُّ واحدٍ على الكَمالِ، فعَفْوُ أحدِهما عن حَقُّه، وهو القِصاصُ، لا يُؤَثِّرُ في حَقُّ صاحبِه بخلافِ القِصاصِ الواحدِ المُشترَكِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا عَفا الوليُّ عن القاتِلِ بعدَ موتِ وليُّه .

(فَأَمَّا) إذا عَفا عنه بعدَ الجُرْحِ قبلَ الموتِ فالقياسُ أنْ لا يَصِحَّ عَفْوُه، وفي الاستحسانِ

(وجه) القياس أنَّ العَفْوَ عن القَتْلِ يَسْتَدْعي وُجودَ القَتْلِ، والفعلُ لا يَصيرُ قَتْلًا إلاَّ بِفُواتِ الحياةِ عن المَحَلِّ، ولم يوجَدْ، فالعَفْوُ لَم يُصادِفْ مَحَلَّه فلم يَصِحَّ، ولِلاستحسانِ

احدُهما: أنَّ الجُرْحَ متى اتَّصَلَتْ به السِّرايةُ تَبَيَّنَ أنه وقَعَ قَتْلاً من حينِ وُجودِه، فكان عَفْوًا عن حَقٌّ ثابِتٍ، فيَصِحُ، ولِهذا لو كان الجُرْحُ خَطَأً فكَفَّرَ بعدَ الجُرْحِ قبلَ الموتِ ثم

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط. (٣) في المخطوط: ﴿فُوجِبٍ ﴿

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

مات جازَ التَّكْفيرُ .

والثاني: أنّ القَتْلَ إنْ لم يوجَدْ للحالِ فقد وُجِدَ سببُ وُجودِه، وهو الجُرْحُ المُفْضي إلى فواتِ الحياةِ، والسَّبَ المُفْضي إلى الشّيءِ يُقامُ مَقامَ ذلك الشّيءِ في أصولِ الشّرعِ كالنّوْمِ مع الحدَثِ، والنّكاح مع الوطْء، وغيرِ ذلك، ولأنّه إذا وُجِدَ سببُ وُجودِ القَتْلِ كان العَفْوُ منه تَعْجيلَ الحُكْمِ بعدَ وُجودِ سببِه، وإنّه جائزٌ، كالتّكْفيرِ بعدَ الجُرْحِ قبلَ الموتِ في قَتْلِ الخطَإ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَكذلك العَفْوُ من المولى واحدًا كان أو أكثرَ، والعَفْوُ من الوارِثِ سَواءٌ في جميعِ ما وصَفْنا إلاّ أنّ في القِصاصِ بين المولَيَيْنِ إذا عَفا أحدُهما فللآخَرِ حِصَّتُه من قيمةِ العبدِ، وههنا من الدّيةِ؛ لأن القيمةَ في دَمِ العبد (١) كالدّيةِ في دَم الحُرِّ.

(فَأَمَّا) فيما وراءَ ذاكَ فلا يختَلِفانِ، هذا كُلُّه إذا كان العَفْوُ من المولى أو من الوليِّ، فأمَّا إذا كان من المجروحِ بأنْ كان المجروحُ عَفا لا يَصِعُ عَفْوُه؛ لأن القِصاصَ يجبُ حَقَّا للمولى لا له، وإنْ كان حُرَّا، فإن عَفا عن القَتْلِ ثم مات صَعَّ استحسانًا، والقياسُ أنْ لا يَصِعُ .

(وجه) القياس، والاستحسانِ على نحوِ ما ذَكَرْنا. وَإِنْ عَفا عن القَطْعِ أو الجِراحةِ أو الشَّجّةِ أو الجِنايةِ ثم مات أوّلاً فجُمْلةُ الكَلامِ فيه أنّ الجُرْحَ لا يخلو إمّا أنْ يكونَ عَمْدًا أو خَطَأً، فإن كان عَمْدًا فالمجروحُ لا يخلو إمّا أنْ يقول: عَفَوْتُ عن القَطْعِ (٢) أو الجِراحةِ أو الشَّجّةِ أو الضَّرْبةِ، وهذا كُلَّه قسمٌ واحدٌ.

(وَإِمَا) انْ يَقُولُ: عَفَوْتُ عَنَ الجِنايةِ، والقسمُ الأوّلُ لا يخلو .

(إمّا) أَنْ ذَكَر معه ما يَحْدُثُ منها.

(وَإِمَّا) أَنْ لَمْ يَذْكُرْ، وحالُ المجروحِ لا يخلو .

(إمّا) أَنْ بَرِئَ، وصَحَّ .

(وَإِمَّا) أَنْ مات من ذلك .

فإن بَرِئَ من ذلك صَحَّ العَفْوُ في الفُصولِ كُلِّها؛ لأن العَفْوَ وقَعَ عن [حق] (٣) ثابِتٍ،

(٢) في المخطوط: «الجناية».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «العَمْدِ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

وهو الجِراحةُ أو موجِبُها، وهو الأرشُ فيَصِحُّ، وإنْ سَرَى إلى النَّفْسِ ومات، فإن كان العَفْوُ بِلَفْظِ الجِنايةِ أو بِلَفْظِ الجِراحةِ، وما يَحْدُثُ منها صَحَّ بالإجماع، ولا شيءَ على القاتِلِ؛ لأن لَفْظَ الجِنايةِ يَتَناوَلُ القَتْلَ، وكذا لَفْظُ الجِراحةِ، وما يَحْدُثُ منها، فكان ذلك عَفْوًا عن القَتْلِ فيَصِحُّ. وإنْ كان بلَفْظِ الجِراحةِ، ولم يَذْكُرْ ما يَحْدُث منها لم يَصِحُّ العَفْوُ في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه والقياسُ أنْ يجبَ القِصاصُ .

وهي الاستحسانِ: تَجِبُ الدِّيةُ في مالِ القاتِلِ، وعندَهما (١) يَصِحُّ العَفْوُ، ولا شيءَ على القاتِل.

(وجه) هولِهما: أنَّ السِّرايةَ أثَرُ الجِراحةِ، والعَفْوُ [٣/ ٢٦أ] عن الشِّيءِ يكونُ عَفْوًا عن أثَرِه كما إذا قال: عَفَوْتُ عن الجِراحةِ، وما يَحْدُثُ منها.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله وجهانِ .

احدُهما: أنه عَفا عن غيرِ حَقِّه، لأن (٢) حَقَّه في موجَبِ الجِنايةِ لا في عَيْنِها؛ لأن عَيْنَها عَرَضٌ لا يُتَصَوِّرُ بَقاؤُها فلا يُتَصَوِّرُ العَفْوُ عنها، ولأنَّ عَيْنَها جِنايةٌ وُجِدَتْ من الخارِج، والجِنايةُ لا تكونُ حَقَّ المجنيِّ عليه، فكان هذا عَفْوًا عن موجَبِ الجِراحةِ. وبالسِّرايةِ يَتَبَيَّنُ أَنه لا مُوجَبَ بهذِه الجِراحةِ؛ لأن عندَ السِّرايةِ يجبُ مُوجَبُ القَتْلِ بالإجماعِ، وهو القِصاصُ إِنْ كَانَ عَمْدًا، والدِّيةُ إِنْ كَانَ خَطَأَ، ولا يجبُ الأرشُ وقَطْعُ اليَدِ مع مُوجَبِ القَتْلِ؛ لأن الجمْعَ بينهما غيرُ مشروعٍ .

والثَّاني: إِنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنَ القَطْعِ وَالْجُرْحِ صَحِيحًا لَكِنَّ القَطْعَ غَيرٌ، وَالْقَتْلَ غيرٌ فالقَطْعُ إبانةُ الطَّرَفِ، والقَتْلُ فعلٌ مُؤَثِّرٌ (٣) في فواتِ الحياةِ عادةً، وموجَبُ أحدِهما القَطْعُ والأرشُ، وموجَبُ الآخَرِ القَتْلُ والدِّيةُ، والعَفْوُ عن أحدِ الغيرَيْنِ لا يكونُ عَفْوًا عن الآخَرِ في الأصلِ فكان القياسُ أنْ يجبَ القِصاصَ لِوُجودِ القَتْلِ العَمْدِ، وعَدَمِ ما يُسْقِطَه، إلاّ أنه سَقَطَ لِلشُّبْهِةِ فَتَجِبُ الدِّيةُ، وتكونُ في مالِه؛ لأنها وجَبَتْ بالقَتْلِ العَمْدِ، والعاقِلةُ لا تَعْقِلُ

َ هَذَا إذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، فأمَّا إذَا كَانَ خَطَأُ فإنْ بَرِئَ مِن ذَلَكَ صَحَّ الْعَفْوُ بالإجماعِ، ولا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».(٢) في المطبوع: «فإن». (٣) في المخطوط: ﴿يؤثرِ﴾.

شيءَ على القاطِعِ سَواءٌ كان بِلَفْظِ الجِنايةِ أو الجِراحةِ، وذَكَرَ ما يَحْدُثُ منها أو لم يَذْكُرْ لِمِا ِ قُلْنا.

وإنْ سَرَى إلى النّفْسِ فإن كان [العفو] (١) بِلَفْظِ الجِنايةِ أو الجِراحةِ، وما يَحْدُثُ منها صَحَّ أيضًا لِما ذَكَرْنا، ثم إنْ كان العَفْوُ في حالِ صِحّةِ المجروحِ بأنْ كان يَذْهَبُ ويجيءُ ولم يَصِرْ صاحبَ فِراشِ يُعْتَبَرُ من جميعِ مالِه، وإنْ كان في حالِ المَرَضِ بأنْ صارَ صاحبَ فِراشٍ يُعْتَبَرُ عَفْوُه من (٢) ثُلُثِ مالِه؛ لأن العَفْوَ تَبَرُّعٌ منه، وتَبَرُّعُ المَريضِ [في] (٣) مَرَضِ الموتِ يُعْتَبَرُ من ثُلُثِ مالِه، فإن كان قدرُ الدّيةِ يخرجُ من الثُّلُثِ سَقَطَ ذلك القدرُ عن العاقِلةِ، وإنْ كان لا يخرجُ كُلُه من الثُّلُثِ فَلُلُهُ يَسْقُطُ عن العاقِلةِ، وثُلُثاه يُؤخَذُ منهم.

وإنْ كان بلَفْظِ الجِراحةِ ولم يَذْكُرْ ما يَحْدُثُ منها، لم يَصِعَّ العَفْوُ، والدَّيةُ على العاقِلةِ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَهما يَصِعُّ العَفْوُ، وهذا وقولُه: عَفَوْتُ عن الجِراحةِ وعن الجِنايةِ وما يَحْدُثُ منها سَواءٌ، وقد بَيَّنَا حُكْمَه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو كان مَكان العَفْوِ صُلْحٌ بأنْ صالَحَ من القَطْعِ أو الجِراحةِ على مالٍ فهو على التَفْصيلِ الذي ذَكَرْنا أنه إنْ بَرِئ المجروحُ فالصَّلْحُ صَحيحٌ بأيِّ لَفْظِ كان، وسَواءٌ كان القَطْعُ عَمْدًا أو خَطَأً؛ لأن الصَّلْحَ وقَعَ عن حَقِّ ثابِتٍ فيَصِحُّ، وإنْ سَرَى إلى النَّفْسِ، فإن كان الصَّلْحُ بلَفْظِ الجِنايةِ أو بلَفْظِ الجِراحةِ وما يَحْدُثُ منها، فالصَّلْحُ صَحيحٌ أيضًا؛ لأنه صُلْحٌ عن حَقِّ ثابِتٍ، وهو القِصاصُ، وإنْ كان بلَفْظِ الجِراحةِ، ولم يَذْكُرُ وما يَحْدُثُ منها فعندَ أبي حنيفة رحمه الله لا يَصِحُّ الصَّلْحُ، ويُؤخَذُ جميعُ الدّيةِ من مالِه في العَمْدِ، وإنْ كان خَطَأ يُردُ بُدَلُ الصَّلْحِ، ويجبُ جميعُ الدّيةِ على العاقِلةِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو كان مَكَان الصَّلْحِ نِكاحٌ بأَنْ قَطَعَتِ امرأةٌ يَدَ رجلٍ أو جَرَحَتْه فتزوّجَها على ذلك فهو على ما ذَكَرْنا من التفاصيلِ أنه إِنْ بَرِئَ من ذلك جازَ النَّكاحُ، وصارَ أرشُ ذلك مَهْرًا لها؛ لأنه تَبَيَّنَ أَنِّ موجَبَ ذلك الأرشُ، سَواءٌ كان القَطْعُ عَمْدًا أو خَطَأً؛ لأن القِصاصَ بين الذُّكورِ والإناثِ لا يجري فيما دونَ النَّفْسِ، فكان الواجبُ [به] (٤) هو المالَ، فإذا تزوّجَها عليه فقد سَمَّى المالَ فكان مَهْرًا لها.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (في).(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

وإنْ سَرَى إلى النَّفْسِ فإن كان النِّكاحُ بلَفْظِ الجِنايةِ أو بلَفْظِ الجِراحةِ وما يَحْدُثُ منها وكان القَطْعُ خَطَأَ جازَ النَّكاحُ، وصارَ دَمُ الزَّوْجِ مَهْرًا لها؛ لأنه لَمَّا اتَّصَلَتْ به السّرايةُ تَبَيَّنَ أنه وقَعَ قَتْلًا مُوجِبًا لِلدِّيةِ على العاقِلةِ، فكان التّزَوُّجُ على مُوجَبِ الجِنايةِ، وهو الدّيةُ، وسَقَطَتْ عن العاقِلةِ لِصَيْرُورَتِها مَهْرًا لها .

وهذا إذا كان وقتَ النِّكاح صَحيحًا، فإن كان مَريضًا فبِقدرِ مَهْرِ المثلِ يَسْقُطُ عن العاقِلةِ؛ لأنه ليس بمُتَبَرِّعِ في هذا القدرِ.

(وأما) الزّيادةُ على ذلك فيُنْظَرُ إنْ كانت تَخْرُجُ من ثُلُثِ مالِه يَسْقُطُ (١) أيضًا، وإنْ كانت لا تَخْرُجُ مِن ثُلُثِ مالِه فبِقدرِ الثُّلُثِ يَسْقُطُ أَيضًا، والزّيادةُ تكونُ لِلزَّوْجِ تَرْجِعُ (٢) إلى ورَثَتِه، وإنّما اعْتُبِرَ خُروجُ الزّيادةِ مِن ثُلُثِ مالِه؛ لأنه مُتَبَرِّعٌ بالزّيادةِ، وهو مَريضٌ مَرَضَ الموتِ.

(وأما) في العَمْدِ جازَ النَّكاحُ، وصارَ عَفْوًا.

هذا في الخطّأِ.

(واما) جوازُ النكاح: فلا شَكَّ فيه؛ لأن جوازَه لا يَقِفُ على تسميةِ ما هو مالٌ (وأما) صَيْرورةُ النِّكاحِ على القِصاصِ عَفْوًا له؛ لأنه لَمَّا تزوَّجَها على القِصاصِ فقَد أزالَ حَقَّه

عنه، وأَسْقَطَه وهذا معنى العَفْوِ، ولها مَهْرُ المثلِ من تَرِكةِ الزَّوْجِ؛ لأن النَّكاحَ لا يجوزُ إلآ بالمَهْرِ، والقِصاصُ لا يَصْلُحُ مَهْرًا؛ لأنه ليس بمالٍ، فيجبُ لها َالعِوَضُ الأصليُّ وهو مَهْرُ المثلِ، فإن <sup>(٣)</sup> كان بلَفْظِ الجِراحةِ، (ولم يَذْكُرْ ما) <sup>(١)</sup> يَحْدُثُ منها فكذلك [٣/ ٢٦ب]

الجوابُ عندَهما (٥) في العَمْدِ والخطَّأِ. وعندَ أبي حنيفةً - رحمه الله - بَطَلَ العَفْوُ إذا كان عَمْدًا، ولها مَهْرُ المثلِ من مالِ الزَّوْج، وتَجِبُ الدِّيةُ من مالِها، فيَتَناقَصانِ (٦) بقدرِ مَهْرِ المثلِ، وتَضْمَنُ المَرْأَةُ الزّيادةَ، وإنْ كَانت (٧) خَطَأً فتَجِبُ الدّيةُ على عاقِلَتِها، ولها مَهْرُ المثلِ من مالِ الزَّوْجِ، ولا تَرِثُ

> (١١) في المخطوط: «تسقط». (٢) في المخطوط: «يرجع». (٣) في المخطوط: ﴿وَإِنَّ ا (٤) في المخطوط: «وما يذكر وما».

(٥) في المخطوط: «عند أبي يوسف ومحمد».

(٦) في المخطوط: «فيتقاضان». (٧) في المخطوط: «كان».

المَرْأَةُ من مالِ الزَّوْجِ شيئًا؛ لأنها قاتِلةٌ، ولا ميراثَ للقاتِلِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

ولو كان مَكان النِّكاح خُلْعٌ بِأَنْ قَطَعَ يَدَ امرأتِه أو جَرَحَها جِراحةً، فخَلَعَها على ذلك فهو على ما ذَكَرْنا أنها إِنْ بَرِقَتْ جازَ الخُلْعُ، وكان بائنًا؛ لأنه تَبَيَّنَ أنه خَلَعَها على أرشِ اليَدِ، فصَحَّ الخُلْعُ، وصارَ أرشُ اليَدِ بَدَلَ الخُلْعِ، والخُلْعُ على مالٍ طَلاقٌ بائنٌ، ويَسْتَوي فيه العَمْدُ، والخطأُ لِما مَرَّ.

وإنْ سَرَى إلى النفس، وكان خَطأ، فإن ذُكِرَ بِلَفْظِ الجِنايةِ أو بِلَفْظِ (١) الجِراحةِ، وما يَحْدُثُ منها جازَ الخُلْعُ، ويكونُ بائنًا؛ لأنه تَبَيَّنَ أنّ الفعلَ وقَعَ قَتْلاً، فتَبَيَّنَ أنه وقَعَ موجِبًا لِلدِّيةِ، فكان الخُلْعُ واقِعًا على مالِه (٢)، وهو الدِّيةُ فيصِحُّ، ويكونُ بائنًا، ثم إنْ كانت المَرْأةُ صَحيحة وقتَ الخُلْعِ جازَ ذلك من جميعِ المالِ، وإنْ كانت مَريضة صارَتِ الدِّيةُ بَدَلَ الخُلْعِ، ويُعْتَبَرُ (٣) خُروجُ جميعِ الديةِ من الثُلُثِ بخلافِ النِّكاحِ حيث يُعْتَبَرُ هناك خُروجُ الزّيادةِ على قدرِ مَهْرِ المثلِ من الثُّلُثِ؛ لأن تلك الحالَ حالُ دُخولِ البضعِ في مِلْكِ الزَّوْجِ، وهذِه حالةُ الخُروجِ، والبضْعُ يُعَدُّ مالاً حالَ الدُّخولِ في مِلْكِ الزَّوْجِ، ولا يُعَدُّ مالاً حالَ الخُروجِ عن مِلْكِه، وإنْ كان يخرجُ من الثُّلُثِ سَقَطَ عن العاقِلةِ، وإنْ لم يَكُنْ لها مالاً حالَ الخُروجِ عن مِلْكِه، وإنْ كان يخرجُ من الثُّلُثِ سَقَطَ عن العاقِلةِ، وإنْ لم يَكُنْ لها مالٌ يَشْقُطُ، والتُلُثانِ على العاقِلةِ، ويكونُ بمنزِلةِ الوصيّةِ.

هذا في الخطَأْ، فأمّا في العَمْدِ: جازَ العَفْوُ، ولا يكونُ مالاً، وخُلْعُها بغيرِ مالٍ يكونُ رَجْعيًا، وإنْ كان الخُلْعُ بلَفْظِ الجِراحةِ، ولم يَذْكُرْ ما يَحْدُثُ منها فعندَهما كذلك الجوابُ، وعندَ أبي حنيفة - رحمه الله - لم يَصِحَّ العَفْوُ، وتَجِبُ جميعُ الدّيةَ في مالِه في العَمْدِ، وفي الخطَأْ على العاقِلةِ، ويكونُ الخُلْعُ بغيرِ مالٍ فيكونُ الطّلاقُ رَجْعيًا، واللّه تعالى أعلمُ.

ومنها: الصُّلْحُ على مالٍ؛ لأن القِصاصَ حَقَّ للمولَى، ولِصاحبِ الحقِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ في حَقِّه استيفاء وإسقاطًا إذا كان من أهلِ الإسقاطِ، والمَحَلُّ قابِلٌ لِلسُّقوطِ، ولِهذا يَمْلِكُ العَفْوَ فيَمْلِكُ الصَّلْحَ، ولأنّ المقصودَ من استيفاءِ القِصاصِ، وهو الحياةُ، يَحْصُلُ به؛ لأن الظّاهرَ أنّ عندَ أَخْذِ المالِ عن صُلْحٍ وتَراضٍ، تسكُنُ الفِتْنةُ فلا يَقْصِدُ الوليُّ قَتْلَ القاتِلِ،

المخطوط: «لفظ».
 المخطوط: «مال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "ويصير".

فلا يَقْصِدُ القاتِلُ قَتْلَه ، فيَحْصُلُ المقصودُ من استيفاءِ القِصاصِ بدونِه .

وهيلَ: إنَّ قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيُّ ﴾ [البقرة:١٧٨] ، الآيةُ نَزَلَتْ (١٠ في الصُّلْح عن دَم العَمْدِ، فيَدُلُّ على جوازِ الصُّلْحِ وسَواءٌ كان بَدَلُ الصُّلْحِ قليلًا أو كثيرًا، من جنسِ الدّيةِ أو من خلافِ جنسِها، حالاً أو مُؤَجَّلًا، بأجَلِ مَعْلُومٍ أوَ مجهولٍ جَهالةً مُتَفَاوِتَةً كَالْحَصَادِ، والدّياس، ونحوِ ذلك، بخلافِ الصُّلْحِ من الدّيةِ على أكثرَ مِمَّا تَجِبُ فيه الدِّيةُ أنه لا يجوزُ؛ لأن المانِعَ من الجوازِ هناك تَمَكُّنُ الرِّبا. ولم يوجَدْ ههنا؛ لأن الرِّبا يختَصُّ بمُبادَلةِ المالِ بالمالِ، والقِصاصُ ليس بمالٍ، وقد ذَكَرْنا شَرائطَ جوازِ الصُّلْحِ، ومَنْ يَمْلِكُ الصُّلْحَ، ومَنْ لا يَمْلِكُه في كِتابِ الصُّلْحِ.

ولو صالَحَ الوليُّ القاتِلَ على مالٍ ثم قَتَلَه يُقْتَصُّ منه عندَ عامَّةِ العُلَماءِ رضي الله عنهم. وهال بعضُ النَّاس؛ لا قِصاصَ عليه، وقد مَرَّتِ المسألةُ في العَفْو.

ولو كان الوليُّ اثنيْنِ، والقِصاصُ واحدٌ فصالَحَ أحدُهما سَقَطَ القِصاصُ عن القاتِلِ، ويَنْقَلِبُ نَصيبُ الآخَرِ مالاً لِما ذَكَرْنا في العَفْوِ .

ولو قَتَلَه الآخَرُ بعد عَفْوِ صاحبِه فهو على التَّفْصيلِ والخلافِ والوِفاقِ الذي ذَكَرْناه في

ولو كان القِصاصُ أكثرَ، فصالَحَ ولَيُّ أحدِ القَتيلينِ فللآخَرِ أَنْ يَسْتَوْفيَ، وكذا لو صالَحَ الوليُّ مع أحدِ القاتِلينِ كان له أنْ يَقْتَصَّ للآخَرِ لِما ذَكَرْنا في العَفْوِ، وكذلك حُكْمُ المولى في الصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ في جميعِ ما وصَفْنا .

ومنها: إِرْثُ القِصاصِ، بأنْ وجَبَ القِصاصُ لِإنسانِ فمات مَنْ له القِصاصُ، فوَرِثَ القاتِلُ القِصاصَ سَقَطَ القِصاصُ لاستِحالةِ وُجوبِ القِصاصِ له وعليه، فيَسْقُطُ (٢)

ولو قَتَلَ رجلانِ رجلينِ كُلُّ واحدٍ منهما ابنُ الآخَرِ عَمْدًا، وكُلُّ [واحد] (٣) منهما وِارِثُ الآخَرِ، قال أبو يوسفَ رحمه الله: لا قِصاصَ عليهما.

وقال الحسَنُ بنُ زيادٍ رحمه الله: يوَكُّلُ كُلُّ واحدٍ منهما وكيلاً يَسْتَوْفي القِصاصَ

(٢) في المخطوط: «فسقط».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «نزل».(٣) زيادة من المخطوط.

فيَقْتُلُهما الوكيلانِ مَعًا .

وهال زُهَرُ رحمه الله: يُقالُ للقاضي: ابْتَدِئْ بأيِّهما شِئْتَ، وسَلِّمْه إلى الآخَرِ حتَّى يَقْتُلَه، ويَسْقُطُ القِصاصُ عن الآخَرِ.

(وجه) هول زُهَرِ رحمه الله: أنّ القِصاصَ وجَبَ على كُلِّ واحدٍ منهما لِوُجودِ السَّبَبِ من كُلِّ واحدٍ منهما لِوُجودِ السَّبَ من كُلِّ واحدٍ منهما، وهو القَتْلُ العَمْدُ، إلاّ أنه لا يُتَمَكَّنُ استيفاؤُهما؛ لأنه إذا اسْتوْفيَ أحدُهما يَسْقُطُ الآخرُ لِصَيْرورةِ القِصاصِ ميراثًا للقاتِلِ الآخرِ، فكان الخيارُ فيه إلى القاضي يَبْتَدِئُ بأيهما شاء ويُسَلِّمُه إلى الآخرِ حتى يَقْتُلَه، ويَسْقُطُ القِصاصُ عن الآخرِ [٣/ ١٢].

(وجه) هول الحسن رحمه الله: أنّ استيفاءَ القِصاصِ منهما مُمْكِنٌ بالوكالةِ بأنْ يَقْتُلَ كُلُّ واحدٍ من الوكالةِ بأنْ يَقْتُلَ كُلُّ واحدٍ من الوكيلينِ (كُلَّ واحدٍ) من القاتِلينِ في زَمانٍ واحدٍ، فلا يَتَوارَثانِ، كما في الغَرْقَى، والحرْقَى.

(وجه) هول ابي يوسف رحمه الله: أنّ وُجوبَ القِصاصِ وُجوبُ الاستيفاءِ؛ لا يُعْقَلُ له مَعْنَى سِواه، ولا سَبيلَ إلى استيفاءِ القِصاصَ؛ لأنه إذا استوفي أحدُهما سَقَطَ الآخَرُ، وليس أحدُهما بالاستيفاءِ أولى من الآخرِ، فتَعَذَّرَ القولُ بالوُجوبِ أصلاً؛ ولأنّ في استيفاءِ أحدِ القَصاصَيْنِ بَقاءُ حَقَّ أحدِهما، وإسقاطُ حَقِّ الآخرِ، وهذا لا يجوزُ، والقولُ باستيفائهما بطريقِ التوكيلِ غيرُ سَديدٍ؛ لأن الفعلينِ قَلَّما يَتَفِقانِ في زَمانٍ واحدِ بل يَسْبِقُ أحدُهما الآبَرُهما الثّابِتُ عادةً، وهو فواتُ الحياةِ، وفي ذلك إسقاطُ القِصاص عن الآخر.

وقالوا في رجلٍ قَطَعَ يَدَ رجلٍ ثم قَتَلَ المقطوعُ يَدُه ابنَ القاطِعِ عَمْدًا، ثم مات المقطوعُ يَدُه من القَطْعِ: إِنَّ على القاطِعِ القِصاصَ، وهو القَتْلُ لِوَليِّ المقطوعِ يَدُه؛ لأنه مات بسببٍ سابِقٍ على وُجودِ القَتْلِ منه، وهو القَطْعُ السّابِقُ؛ لأن ذلك القَطْعَ صارَ بالسّرايةِ قَتْلاً، فوَجَبَ القِصاصُ على القاطِعِ، ولا يَسْقُطُ بقَتْلِ المقطوعِ يَدُه ابنَ القاطِعِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «واحدًا».

(ومنها): حِرْمانُ (١) الميراثِ لِحُصولِ القَتْلِ مُباشَرةً بغيرِ حَقٌّ، ولِهذا يَثْبُتُ (٢) بالقَتْلِ الخطَأِ فبالعَمْدِ أُولَى .

واما الكفَّارةُ: فلا تَجِبُ عندَنا (٣)، وعندَ الشَّافعيُّ رحمه الله تَجِبُ (٤).

(وجه) هولِه: أنَّ الكَفَّارةَ لِرَفْعِ الذَّنْبِ (٥)، ومَحْوِ الإثْمِ؛ ولِهذا وجَبَتْ في القَتْلِ الخطَّأِ، والذُّنْبُ في القَتْلِ العَمْدِ أعظَمُ، فكانت الحاجةُ إلى الدَّفْعِ أَشَدُّ.

(وَلَنا) أَنَّ التَّحْرِيرَ أَو الصَّوْمَ في الخطَأِ إِنَّما وجَبَ شُكْرًا لِلنَّعْمَةِ حيث سَلِمَ له أعَزُّ الأشياءِ إليه في الدُّنْيا، وهو الحياةُ، مع جوازِ المُؤاخَذةِ بالقِصاصِ، وكذا ارتَفَعَ عنه (٦) المُواخَذةِ في الآخِرةِ مع جوازِ المُواخَذةِ، وهذا (٧) لم يوجَدْ في العَمْدِ، فيُقَدَّرُ الإيجابُ شُكْرًا أُوجِبَ لِحَقِّ التَّوْبِةِ عن القَتْلِ بطريقِ الخطَأِ، وأَلْحِقَ بالتَّوْبِةِ الحقيقيَّةِ لِخِقّةِ الذَّنْبِ بسببِ الخطَأِ، والذُّنْبُ ههنا أعظَمُ فلا يَصْلُحُ لِتَحْريرِ تَوْبةٍ له، واللَّه تعالى أعلم.

وأمَّا شِبْه العَمْدِ فيَتَعَلَّقُ به أَحْكَامٌ:

منها: وُجوبُ الدِّيةِ المُغَلِّظةِ على العاقِلةِ :

أمّا وُجوبُ الدّيةِ فلأنّ القِصاصَ امتَنَعَ وُجوبُه مع وُجودِ القَتْلِ العَمْدِ لِلشُّبْهَةِ فتَجِبُ

واما صِفةُ التَّفْليظِ: فلِإجماعِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم؛ لأنَّهم اختَلَفُوا في كَيْفيَّةِ التَّغْليظِ على ما نَذْكُرُ إنْ شاء اللَّه تعالى، واختِلافُهم في الكيفيَّةِ دَليلُ ثُبُوتِ الأصلِ.

واما الوُجوبُ على العاقِلةِ: فلأنَّ العاقِلةَ إنَّما تَعْقِلُ الخطَّأ تَخْفيفًا على القاتِلِ نَظَرًا له لِوُقوعِه فيه لا عن قَصْدٍ، وفي هذا القَتْلِ (شُبْهةُ عَدَمٍ) (^ القَصْدِ لِحُصولِه بآلةٍ لا يُقْصَدُ بها القَتْلُ عادةً، فكان مُسْتَحِقًا لِهذا النَّوْعِ من التَّخْفيفِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ١جريان، (٢) في المخطوط: ﴿ثبت،

<sup>(</sup>٣) انْظَر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٠٩)، الاختيار (٥/ ٢٤)، البناية (١٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أنه (التكفير) يتعلَّق بالقتل الذي ليس مباحًا - سوى عذاب الآخرة – مؤاخذات في الدَنيا وهي (القصاص والدية والكفارة) وتجب الكفارة في القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ، انظر:

الوسيط (٦/ ٣٩١)، الروضة (٩/ ١٢٢، ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الذنوب». (٦) في المطبوع: (في). (٧) في المخطوط: (ولهذا).

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «شبه عمد».

ومنها: حِرْمانُ الميراثِ.

ومنها: عَدَمُ جوازِ الوصيّةِ؛ لأنه قُتِلَ مُباشَرةً بغيرِ حَقٍّ .

وهَلْ تَجِبُ الكَفَّارةَ في هذا القَتْلِ؟

ذَكرَ الكرْخيُ رحمه الله: أنها تَجِبُ، وألحَقَه بالقَتْلِ الخطَأِ المَحْضِ في وُجوبِ الكَفّارةِ.

وقال بعضُ مَشايِخِنا: لا تَجِبُ، وألحَقَه بالعَمْدِ المَحْضِ في عَدَمٍ وُجوبِ الكَفّارةِ.

(وجه) ما ذَكَرَه الكَرْخيُّ رحمه الله: أنّ الكَفّارةَ إنّما وجَبَتْ في الخطَأْ إمّا لِحَقِّ الشُّكْرِ أو لِحَقِّ التّوْبةِ على ما بَيَّنا، والدّاعي إلى الشُّكْرِ والتّوْبةِ ههنا موجودٌ، وهو سَلامةُ البَدَنِ، وكَوْنُ الفعلِ جِنايةٌ فيها نوعُ خِفّةٍ لِشُبْهةِ عَدَم القَصْدِ، فأمكَنَ أنْ يُجْعَلَ التّحْريرُ فيه تَوْبةً.

(وجه) القولِ الآخرِ: أنّ هذه جِنايةٌ مُغَلَّظةٌ، ألا تَرَى أنّ المُؤاخَذةَ فيها ثابِتةٌ، بخلافِ الخطَأِ، فلا يَصْلُحُ التّحْريرُ تَوْبةً لها كما في العَمْدِ [المحض] (١٠)؟ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَامْا الْفَتْلُ الْخَطَا: (فيختَلِفُ حُكْمُه) (٢) باختِلافِ حالِ القاتِلِ والمقتولِ، فَنُفَصِّلُ الكَلامَ فيه فنَقولُ:

القاتِلُ والمقتولُ إمّا أنْ يكونا جميعًا حُرَّيْنِ، وإمّا أنْ كان القاتِلُ حُرَّا، والمقتولُ عبدًا، وإمّا أنْ كان الحميعًا عبدَيْنِ، فإن كانا حُرَّيْنِ: وإمّا أنْ كانا جميعًا عبدَيْنِ، فإن كانا حُرَّيْنِ: فيتَعَلَّقُ به أَحْكَامٌ:

منها؛ وُجوبُ الكَفّارةِ عندَ وُجودِ شَرائطِ الوُجوبِ، وهي نوعانِ: بعضُها يرجعُ إلى القاتِلِ، وبعضُها إلى المقتولِ.

امّا الذي يرجعُ إلى القاتِلِ: فالإسلامُ، والعَقْلُ، والبلوغُ، فلا تَجِبُ الكَفّارةُ على الكافِرِ، والمجنونِ، والصّبيِّ؛ لأن الكُفّارَ غيرُ مُخاطَبينَ بشَراثعَ هي عِباداتٌ، والكَفّارةُ عِبادةٌ، والصّبيُّ والمجنونُ لا يُخاطَبانِ بالشَّراثعِ أصلاً.

واما الذي يرجع إلى المقتولِ: فهو أنْ يكونَ المقتولُ مَعْصومًا فلا تَجِبُ بقَتْلِ الحربيِّ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

والباغي لِعَدَمِ العِصْمةِ.

وأما كونه مسلمًا: فليس بشرط، فيجب سَواءٌ كان مسلمًا أو ذِمّيًّا أو مُسْتَأْمَنًا وسَواءٌ كان مسلمًا أَسْلَمَ في دارِ الإسلام أو في دارِ الحرْبِ، ولم يُهاجرْ إلينا؛ لِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن قَائَلَ مُوْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ ۚ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:٩٢] إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَخْرِيرُ رَقَبَكُمْ [٣/ ٢٧ب] تُمَوّْمِنكُمّْ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَلِايَةٌ مُسَكَّمَةً إِنَّ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَكَّةٍ ﴾ [النساء:٩٢] . ولأنّ القاتِلَ قد سَلِمَ له الحياةُ في الدُّنْيا، وهي من أعظَم النِّعَم، ورُفِعَتْ عنه المُؤاخَذةُ في الآخِرةِ مع جوازِ المُؤاخَذةِ في الحِكْمةِ لِما في وُسْعِ النَاطِئِ في الجُمْلةِ حِفْظُ نفسِه عن الوُقوع في الخطَأِ، وهذا أيضًا نِعْمةٌ فكان وُجوبُ الشُّكْرِ لِهذِه النَّعْمةِ موافِقًا للعَقْلِ، فبَيَّنَ اللَّه تعَالى مقدارَه وجنسَه بهذِه الآيةِ ليَقْدِرَ العبدُ على أداءِ ما وجَبَ عليه من أصلِ الشُّكْرِ بتَعْظيمِه (١) العَقْلَ؛ ولأنَّ فعلَ الخطَا جِنايةٌ، ولِلَّه تعالى المُؤاخَذةُ عليه بطريقِ العَدْلِ؛ لأنه مقدورُ الامتِناعِ بالتَّكَلُّفِ والجهْدِ. وَإِذا كان جِنايةً فلا بُدَّ لها من التَّكْفيرِ والتَّوْبةِ، فجُعِلَ التّحْريرُ من العبد بحَقُّ التَّوْبةِ عن القَتْلِ الخطَأ بمنزِلةِ التَّوْبةِ الحقيقيّةِ في غيرِه من الجِناياتِ، إلاّ أنه جُعِلَ التَّحْريرُ أو الصَّوْمُ تَوْبةً له دونَ التَّوْبةِ الحقيقيَّةِ لِخِفَّةِ الجِنايةِ بسببِ الخطَأِ، إذِ الخطَأ مَعْفَوُّ في الجُمْلَةِ، وجائزٌ العَفْوُ عن (٢) هذا النّوْعِ فخَفَّتْ تَوْبَتُه لِخِفَّةٍ في الجِنايةِ، فكان التَّحْرِيرُ في هذه الجِنايةِ بمنزِلةِ التَّوْبةِ في سائرِ الجِناياتِ.

ومنها: حِرْمَانُ الميرَاثِ؛ لأنه وُجِدَ القَتْلُ مُباشَرةً بغيرِ حَقَّ، أمّا المُباشَرةُ فلا شَكَّ فيها. وأما الخطَرُ والحُرْمةُ فلأنّ فعلَ الخطَرِ جِنايةً جائزٌ المُواخَذةُ عليها عَقْلاً لِما بَيَّنا، والدَّليلُ عليه قولُه عَزَّ اسمُه: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينا آوَ أَخْطَاأًنا ﴾ [البقرة:٢٨٦] ولو لم يَكُنْ جائزَ المُواخَذةِ لَكان معنى الدُّعاءِ: اللَّهمَّ لا تَجُرْ علينا، وهذا مُحالٌ، وإنّما رُفِعَ حُكْمُها شرعًا ببرَكةِ دُعاءِ النّبيِّ ﷺ.

وَهُولِه ﷺ: «رُفِعَ من أُمَّتِي الخطَأُ، والنَّسْيَانُ، ومَا اسْتُكْرِهُوا عليهِ» (٣) مع بَقاءِ وصْفِ الفعلِ على حالِه، وهو كونُه جِنايةً.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بقضية». (٢) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وَمِنها: وُجوبُ الدّيةِ، والكَلامُ في الدّيةِ في مَواضِعَ:

في بيانِ شَرائطِ وُجوبِ الدّيةِ .

وفي بيانِ ما تَجِبُ منه الدّيةُ من الأجناس .

وفي بيانِ مقدارِ الواجبِ من كُلِّ جنسِ .

وفي بيانِ صِفَتِه .

وفي بيانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيه الدّيةُ .

وفي بيانِ كَيْفَيَّةِ الوُجوبِ.

أَمَّا الشَّرَائِطُ: فَبِعَضُهَا شَرَطُ أَصَلِ الوُّجُوبِ، وَبَعْضُهَا شَرَطُ كَمَالِ الوَّاجِبِ، أَمَّا شَرطُ أَصَلِ الوُّجُوبِ فَنُوعَانِ:

احدُهما: العِصْمةُ، وهو أنْ يكونَ المقتولُ مَعْصومًا فلا ديةَ في قَتْلِ الحرْبيِّ والباغي لِفَقْدِ العِصْمةِ .

فأمّا الإسلامُ فليس من شَرائطِ وُجوبِ الدّيةِ لا من جانِبِ القاتِلِ ولا من جانِبِ المقتولِ، فتَجِبُ الدّيةُ سَواءٌ كان القاتِلُ أو المقتولُ مسلمًا أو ذِمّيًا أو حَرْبيًا مُسْتَأْمَنَا.

وكذلك العَقْلُ، والبلوغُ حتى تَجِبَ الدَّيةُ في مالِ الصّبيِّ والمجنونِ، والأصلُ فيه قولُه سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهَالِهِ إِلَا أَن يَعْبَكُ فُوا إِللهِ اللّهِ إِلَا أَن يَعْبَكُ فُوا إلى السّاء: ٩٧]. ولا خلاف في أنه إذا قَتَلَ ذِمّيًا أو حَرْبيًا مُسْتَأَمَنَا تَجِبُ الدَّيةُ لِقولِه تبارك وتعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ فَلِيكَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ. ﴾ تبارك وتعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ فَلَايَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ. ﴾ [النساء: ٩٢].

والثاني: التَقَوَّمُ، وهو أَنْ يكونَ المقتولُ مُتَقَوِّمًا، وعلى هذا يُبنَى أَنَّ الحرْبيَّ إِذَا أَسْلَمَ في دارِ الحرْبِ فلم يُهاجرْ إلينا فقَتَلَه مسلمٌ أو ذِمّيٌّ خَطَأَ أنه لا تَجِبُ الدِّيةَ عندَ أصحابِنا، خلافًا لِلشّافعيِّ بناءً على أنّ التَقَوُّمَ بدارِ الإسلامِ عندَنا، وعندَه بالإسلامِ، وقد ذَكَرْنا تَقْريرَ هذا الأصلِ في كِتابِ السّيرِ. ثم نَتَكَلَّمُ في المسألةِ ابْتِداءً.

احتَجَّ الشّافعيُّ رحمه الله بقولِه تبارك وتعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ:﴾ [النساء:٩٢] وهذا مُؤمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فتَجِبُ الدّيةُ. (وَلَنا) قُولُهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وكِبْرِياؤُه: ﴿فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكُمْ مُؤْمِنكُمْ ﴾ [النساء:٩٧] والاستِدْلالُ به من وجهَيْنِ:

احدُهما: أنه جعل التَّحْريرَ جَزاءَ القَتْلِ، والجزاءُ يَقْتَضي الكِفايةَ فلو وجَبَتِ الدّيةُ معه لا تَقَعُ الكِفايةُ بالتَّحْريرِ ، وهذا خلافُ النَّصِّ .

والثَّاني: أنه سبحانه، وتعالى جعل التَّحْريرَ كُلَّ الواجبِ بقَتْلِه؛ لأنه كُلُّ المذكورِ، فلو أُوجَبنا معه الدَّيةَ لَصارَ بعضَ الواجبِ، وهذا تَغْييرُ حُكْمِ النَّصُّ. وأما صَدْرُ الآيةِ الكَريمةِ فلا يَتَناوَلُ هذا المُؤمن لِوجهَيْنِ:

احدُهما: أنه سبحانه وتعالى ذَكَرَ المُؤمَّنَ مُطْلَقًا فيَتَناوَلُ المُؤمَّنَ من كُلِّ وجهٍ، وهو المُسْتَأْمَنُ (١) دينًا، ودارًا، وهذا مُسْتَأْمَنٌ (٢) دينًا لا دارًا؛ لأنه مُكَثِّرٌ سَوادَ الكَفَرةِ، ومَنْ كثَّرَ سَوادَ قَوْمٍ فهو منهم على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ (٣).

والثَّاني: أنه أفرَدَ هذا المُؤمن بالذَّكَرِ والحُكْمِ، ولو تَناوَلَه صَدْرُ الآيةِ الشَّريفةِ لَعَرَّفَ حُكْمَه به، فكان الثَّاني تَكُرارًا، ولو حُمِلَ على المُؤمِنِ المُطْلَقِ لم يَكُنْ تَكُرارًا فكان الحمْلُ عليه أولى، أو يُحْتَمَلْ ما ذَكَرْنا، فيُحْمَلُ عليه تَوْفيقًا بين الدَّليلينَ عملًا بهما

> ثم عِصْمةُ المقتولِ تُعْتَبَرُ وقتَ القَتْلِ أم وقتَ الموتِ أم في الوقْتَيْنِ جميعًا ؟ على أصلِ أبي حنيفةَ رضي الله تعالى عنه تُعْتَبَرُ <sup>(1)</sup> وقتَ القَتْلِ لا غيرُ .

وعلى أصلِهما تُغتَبَرُ (٥) وقتَ القَتْلِ والموتِ جميعًا.

وعلى قولِ زُفَرَ رحمه الله تُعْتَبَرُ <sup>(٦)</sup> وقتَ الموتِ لا غيرُ .

وعلى هذا تُخَرّج مَسائلُ الرَّمْيِ إذا رَمَى مسلمًا فارتَدَّ المَرْميُّ إليه ثم وقَعَ به [٣/ ٢٨أ] السَّهْمُ، وهو مُرْتَدُّ فمات، فعلى الرّامي الدِّيةُ في قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله إنْ كان خَطَأَ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، وإنْ كان عَمْدًا يكونُ في مالِه، وعندَهما لا شيءَ عليه. وكذا عندَ زُفَر.

· وإنْ رَمَى مُرْتَدًّا أو حَرْبيًّا فأَسْلَمَ ثم وقَعَ السَّهُمُ به، ومات لا شيءَ عليه عندَ أصحابِنا (٢) في المخطوط: «مؤمن».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مؤمن».

<sup>(</sup>٣) انظر نصب الراية (٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يعتبر».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (يعتبر).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿يعتبرِ﴾.

الثَّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ عليه الدِّيةُ.

(وجه) هوله (١): أنّ الضَّمانَ إنّما يجبُ بالقَتْلِ، والفعلُ إنّما يَصيرُ قَتْلًا بفَواتِ الحياةِ، ولا عِصْمةَ للمقتولِ وقتَ فواتِ الحياةِ، فكان دَمُه هَدْرًا، كما لو جَرَحَه ثم ارتَدَّ فمات، وهو مُرْتَدّ.

ولهما: أنّ للقَتْلِ تَعَلَّقًا بالقاتِلِ والمقتولِ؛ لأنه (٢) فعل القاتِلِ، وأثَرُه يَظْهَرُ في المقتولِ بفواتِ الحياةِ، فلا بُدَّ من اعتِبارِ العِصْمةِ في الوقْتَيْنِ جميعًا.

ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أنّ الضَّمانَ إنّما يجبُ على الإنسانِ بفعلِه، ولا فعلَ منه سِوَى الرَّمْيِ السّابِقِ فكان الرَّمْيُ السّابِقُ عندَ وُجودِ زُهوقِ الرّوحِ قَتْلاً من حينِ وُجودِه، والمَحِلُّ كان مَعْصومًا في ذلك الوقْتِ، فكان يَنْبَغي أنْ يجبَ القِصاصُ إلاّ أنه سَقَطَ لِلشَّبْهةِ فتَجِبُ الدّيةُ. ولِهذا لو كان مُرْتَدًّا أو حَرْبيًّا وقتَ الرَّمْيِ ثم أَسْلَمَ فأصابَه السَّهُمُ وهو مسلمٌ أنه لا شيءَ عليه عندَهما، وهذِه المسألةُ حُجّةٌ قويّةٌ لأبي حنيفة رضي الله عنه عليهما في اعتِبارِ وقتِ الرَّمْي لا غيرُ.

والذليل عليه: أنّ في بابِ الصّيْدِ يُعْتَبَرُ وقتُ الرَّمْيِ في قولِهم جميعًا، حتّى لو كان الرّامي مسلمًا وقتَ الرَّمْيِ ثم ارتَدَّ فأصابَ السَّهْمُ الصّيْدَ، وهو مُرْتَدُّ، يُؤكَلُ، وإنْ كان البابُ بابَ الاحتياطِ، وبِمثلِه لو كان مَجوسيًّا وقتَ الرَّمْيِ ثم أَسْلَمَ ثم وقَعَ السَّهْمُ بالصّيْدِ وهو مسلمٌ لا يُؤكَلُ.

وكذلك حَلالٌ رَمَى صَيْدًا ثم أَحْرَمَ ثم أصابَه، لا شيءَ عليه. وإنْ رَمَى وهو مُحْرِمٌ ثم حَلَّ فأصابَه فعليه الجزاءُ.

فهذِه المَسائلُ حُجَجُ أبي حنيفة رحمه الله في اعتبارِ وقتِ الفعلِ، والأصلُ أنّ ما يرجعُ إلى الأهليّةِ تُعْتَبَرُ فيه أهليّةُ الفاعِلِ وقتَ الفعلِ بلا خلافٍ، وما كان راجعًا إلى المَحِلِّ فهو على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا، بخلافِ ما إذا جَرَحَ مسلمًا ثم ارتَدَّ المجروحُ فمات وهو مُرْتَدَّ أنه يُهْدرُ دَمُه؛ لأن الجُرْحَ السّابِقَ انقلَبَ قَتْلاً بالسِّرايةِ، وقد تَبَدَّلَ المَحِلُّ حُكمًا بالرِّدةِ، فيوجِبُ انقِطاعَ السِّرايةِ عن ابْتِداءِ الفعلِ كتَبَدُّلِ المَحِلِّ حَقيقةً، ولم يوجَدْ هذا المعنى في مسألَتِنا.

(١) في المخطوط: «قول زفر».

(٢) في المخطوط: الأن،.

ولو رَمَى عبدًا فأعتَقَه مولاه ثم وقَعَ به السَّهْمُ فمات فلا ديةَ عليه، و (١) عليه قيمَتَه لِمولاه في قولِ أبي حنيفةَ عليه الرَّحْمةُ.

وقال محمّدٌ على الرّامي لِمولى العبدِ فضْلُ ما بين قيمَتِه مَرْميًّا إلى غيرِ مَرْميٌّ، لا شيءَ عليه غيرُ ذلك .

وذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ رحمه الله قولَ أبي يوسفَ مع قولِ محمدٍ: أنه لَمّا رَمَى إليه فقد صارَ ناقِصًا بالرَّمْي في مِلْكِ مولاه قبلَ وُقوعِ السَّهْمِ به؛ لأنه أشرَفَ على الهَلاكِ بتَوَجُّه السَّهْمِ إليه، فوجَبَ عليه ضَمانُ النُّقْصانِ، فصارَ كما لو جَرَحَه ثم أعتَقَه مولاه، ولو كان كذلك لانقَطَعَتِ السِّرايةُ، ولا يَضْمَنُ الدِّيةَ ولا القيمةَ، وإنّما يَضْمَنُ النَّقْصانَ كذا هذا، وأبو حنيفة رضي الله عنه مَرَّ على أصلِه، وهو اعتبارُ وقتِ الفعلِ؛ لأنه صارَ قاتِلاً بالرَّمْيِ السَّابِقِ، وهو كان مِلْكُ المولى حينَيْذِ.

(وأما) بيانُ ما تَجِبُ فيه الدّيةُ: فقد اختَلَفَ أصحابُنا فيه، قال أبو حنيفةَ رحمه الله: الذي تَجِبُ منه الدّيةَ وتُقْضَى منه ثلاثةُ أجناسِ: الإبِلُ والذّهبُ والفضّةُ.

وعندَهما (٢) سِتَّةُ أجناسٍ: الإبِلُ والذَّهبُ والفضَّةُ والبَقَرُ والغَنَمُ والحُلَلُ.

واحتَجًا بقَضيّةِ (٣) سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه فإنه رويَ أنه قَضَى بالدَّيةِ من هذه الأجناس بمَحْضرٍ من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم (٤).

ولأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قولُه عليه الصلاة والسلام: «فِي النَفْسِ المُؤمِنةِ مِاثةُ من الإبلِ على الإشارةِ إليها، فظاهرُه الإبلِ على الإشارةِ إليها، فظاهرُه يَقْتَضي الوُجوبَ منها على التعيينِ، إلاّ أنّ الواجبَ من الصِّنْفَيْنِ الأخيرَيْنِ ثَبَتَ بدَليلٍ آخَرَ، فمَنِ ادَّعَى الوُجوبَ من الأصنافِ الأُخَرِ فعليه الدَّليلُ.

وأما قَضيّةُ (٦) سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه فقد قيلَ: إنّه إنّما قَضَى بذلك حينَ

<sup>(</sup>۱) في المخطوط «لهما». (۲) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». (٣) في المخطوط: «بقصة».

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب: الديات، باب: الدية كم هي؟ برقم (٤٥٤٢)، والبيهقي في الكبرى

<sup>(</sup>٨/ ٧٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، انظر إرواء الغليل، رقم (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٠٠)، والمروزي في السنة (٦٦/١)، برقم (٢٣٦) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه.

كانت الدّياتُ على العَواقِلِ، فلَمّا (١) نَقَلَها إلى الدّيوانِ قَضَى بها من الأجناس الثّلاثةِ . وذَكَرَ في كِتابِ المَعاقِلِ ما يدلُّ على أنه لا خلافَ بينهم، فإنه قال: لو صالَحَ الوليُّ على أكثرِ من مِائتَيْ بَقَرةٍ ومِائتَيْ حُلّةٍ لم يجُزْ بالإجماعِ، ولو لم يَكُنْ ذلك من جنسِ الدّيةِ لَجازَ، واللَّه أعلمُ بالصّوابِ .

وأما بيانُ مقدارِ الواجبِ من كُلِّ جنسٍ، وبيانُ صِفَتِه: فقدرُ الواجبِ من كُلِّ جنسٍ يختَلِفُ بذُكورةِ المقتولِ وأُنوثَتِه، فإن كان ذَكَرًا فلا خلافَ في أنّ الواجبَ بقَتْلِه من الإبلِ مِاثةٌ لِقولِه عليه الصلاة والسلام: ﴿فِي النَفْسِ المُؤمِنةِ مِائةٌ من الإبلِ».

وَلا خلافَ أيضًا في أنّ الواجبَ من الذّهبِ ألفُ دينارِ لِما رويَ أنه عليه الصلاة والسلام «جعل دِيةَ كُلُ ذِي عَهْدِ فِي عَهْدِه ألفَ دِينَارِ» (٢)، والتّقْديرُ في حَقِّ الذّميِّ يكونُ تَقْديرًا في حَقِّ الدّميِّ يكونُ تَقْديرًا في حَقِّ المسلمِ من طريقِ الأولى.

وأما الواجبُ من الفضّةِ فقد اخْتُلِفَ فيه، قال أصحابُنا [٣/ ٢٨ب] رَحِمَهم اللَّه تعالى: عَشَرةُ آلافٍ درهَمِ وزنًا وزنُ سَبْعةٍ <sup>(٣)</sup>.

وقال مالِكٌ، وَالشَّافعيُّ رحمهما الله: اثنا عَشْرَ أَلفًا (٤).

والضحيخ قولنا: لِما رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: الدَّيةُ عَشْرةُ آلافِ درهَم بمَحْضر من الصّحابةِ رضي الله عنهم (٥)، ولم يُنْقَلْ أنه أنْكَرَ عليه أحدٌ، فيكونَ إجماعًا مع ما أنَّ المَقاديرَ لا تُعْرَفُ إلا سَماعًا، فالظّاهرُ أنه سَمِعَ من رَسولِ اللَّه ﷺ.

وقدرُ الواجبِ من البَقَرِ عندَهما مِائتًا بَقَرةٍ، ومن الحُلَلِ مِائتًا حُلَّةٍ، ومن الغَنَمِ ألفا شاةٍ.

ثم ديةُ الخطَّأِ من الإبِّلِ أخْماسٌ بلا خلاف، عشروَنَ بنْتَ مَخاض، وعَشرونَ ابنَ مَخاض، وعشرونَ بنْتَ لَبونِ، وعشرونَ حِقَّة، وعشرونَ جَذَعةً، وهذا قولُ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٌ رضي الله عنه، وقد رَفَعَه إلى النّبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال «دِيةُ الخطَأِ أخْمَاسٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فما». (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٤/ ١٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أن الواجب في دية الخطأ قيمة الإبل بالغة ما بلغت، وفي القديم: يجب ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه مخرج على القديم: عشرة آلاف درهم. انظر: الوسيط (٦/ ٣٢٧)، الروضة (٩/ ٢٥٥، ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه.

عشرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وعشرُونَ بَنُو مَخَاضٍ، وعشرُونَ بَنُو لَبُونٍ، وعشرُونَ حِقّةً، وعشرُونَ جَذَعةٌ» (۱).

وعندَهما قدرُ كُلِّ بَقَرةٍ خمسونَ درهَمًا، وقدرُ كُلِّ حُلّةٍ خمسونَ درهَمًا، والحُلّةُ اسمٌ لِثوبَيْنِ إزارٌ ورِداءٌ، وقيمةُ كُلِّ شاةٍ خمسةُ دراهمَ .

ودية شِبْه العَمْدِ: أرباعٌ عندَهما (٢): خمسٌ وعشرونَ بنْتَ مَخاضٍ، وخمسٌ وعشرونَ بنْتَ مَخاضٍ، وخمسٌ وعشرونَ بنْتَ لَبونٍ، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً، وهو مذهَبُ عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ رضى الله عنه.

وعندَ محمدِ: أثلاثٌ، ثلاثونَ حِقّةً، وثلاثونَ جَذَعةً. وأربَعونَ ما بين ثَنيّةٍ إلى بازِلِ عامِها كُلِّه خِلْفةٌ، وهو مذهّبُ سَيِّدِنا عُمَرَ، وزَيْدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله تعالى عنهما.

وعن سَيِّدِنا عَليِّ رضي الله عنه أنه قال: في شِبْه العَمْدِ أثلاثٌ: ثلاثةٌ وثلاثونَ حِقةً، وثلاثةٌ وثلاثونَ خِلْفةٌ (٣)، والصّحابةُ رضي الله عنهم متى اختَلَفَتْ في مسألةٍ على قولينِ أو ثلاثةٍ يجبُ تَرْجيحُ قولِ البعضِ على البعضِ، والتَرْجيحُ ههنا لِقولِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه لِوجهَيْنِ:

احدُهما: أنه موافِقٌ للحَديثِ المشهورِ الذي تَلَقَّتُه العُلَماءُ رضي الله عنهم بالقَبولِ (١٠)، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام: «فِي النَفْسِ المُؤمِنةِ مِائةٌ من الإبِلِ» (٥)، وفي إيجابِ الحوامِلِ إيجابُ الزّيادةِ على المِائةِ؛ لأن الحمْلَ أصلٌ من وجهِ.

والثاني: أنّ ما قاله أقرَبُ إلى القياس؛ لأن الحمْلَ مَعْنَى موهومٌ لا يوقَفُ عليه حَقيقةً، فإنّ انتِفاخَ البَطْنِ قد يكونُ للحَمْلِ، وقد يكونُ لِلدّاءِ، ونحوِ ذلك. وإنْ كان أُنْثَى، فديةُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه أبو داود، كتاب: الديات، باب: الدية كم هي؟ برقم (٤٥٤٥)، والترمذي، كتاب: الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ برقم (١٣٨٦)، والنسائي، برقم (٢٦٣١)، وابن ماجه، برقم (٢٦٣)، وأحمد، برقم (٤٩٠١)، والبيهقي في ماجه، برقم (٧٦٢)، وأحمد، برقم (٤٠١١)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٧٥)، والديلمي في الفردوس، (٢/ ٢٣)، برقم (٣٠٨٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٤٠١٢).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». (٣) أن منا ما من كتا منال التربيا المناسبة عند المنال ومنال من تربير (٣)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب: الديات، باب: في دية الخطأ شبه العمد، برقم (٤٥٥١)، والبيهقي في
 (الكبرى) (٨/ ٢٩)، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه.

المَرْأةِ على النَّصْفِ من ديةِ الرَّجلِ لِإجماعِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، فإنه رويَ عن سَيِّدِناِ عُمَرَ، وسَيِّدِنا عَليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزَيْدِ بنِ ثابِتٍ رِضُوانُ اللَّه تعالى عليهم، أنَّهم قالوا في ديةِ المَرْأةِ: إنّها على النِّصْفِ من ديةِ الرَّجلِ (١)، [ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليهم أحدٌ فيكونَ إجماعًا، ولأنّ المَرْأةَ في ميراثِها وشهادَتِها على النَّصْفِ من الرّجلِ] (٢) فكذلك في ديَتِها.

وهَلْ يختَلِفُ قدرُ الدّيةِ بالإسلام، والكُفْرِ ؟

قال اصحابنا رحمهم الله: لا يختَلِفُ وديةُ الذِّمِيِّ والحرْبيِّ والمُسْتَأْمَنِ كديةِ المسلمِ، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ والشَّعْبيِّ رحمهما الله، والزُّهْريِّ رحمه الله.

وقال الشافعيُ رحمه الله: تختلفُ: ديةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ أَربَعةُ آلافٍ، وديةُ المَجوسيِّ ثَمانِمِاثةِ، واحتَجَّ بحَديثٍ رَواه عن رَسولِ اللَّه ﷺ: «أنه جعل دِيةَ هَوُلَاءِ على هذِه المَرَاتِبِ» (٣) ولأنّ الأنوثةَ لَمّا أثَّرَتْ في نُقْصانِ البَدَلِ فالكُفْرُ أُولى؛ لأن نَقيصةَ الكُفْرِ فوْقَ كُلِّ نَقيصةٍ.

(وَلَنَا) هَولُه تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِنَّ أَهْلِهِ ﴾ [النساء: ٩٢] أَطْلَقَ سبحانه وتعالى القولَ بالدَّيةِ في جميعِ أَنْواعِ القَتْلِ من غيرِ فصلٍ ، فَدَلَّ (٤) أَنَّ الواجبَ في الكُلِّ على قدرٍ واحدٍ .

(وَرُوِّيْنا) أَنه ﷺ جعل «دِيةَ كُلِّ ذِي عَهٰدِ فِي عَهٰدِه الفَ دِينَارِ» (٥٠).

(وَرُويَ) أَنَّ عَمْرَو بِنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ قَتَلَ مُسْتَأْمَنَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فِيهمَا بِدِيةِ حُرَّيْنِ مسلمَيْنِ <sup>(٦)</sup>.

وعن الزُّهْريِّ رحمه الله أنه قال: قَضَى سَيِّدُنا أبو بَكْرٍ وسَيِّدُنا عُمَرَ رضي الله تعالى

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩٦/٨)، من قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت
 رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) ُسبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيدل على».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣٤٤)، وأبو داود في مراسيله (١/ ٢١٥)، برقم (٢٦٤)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٢٦/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجُه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٠٢) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

كتاب الجنايات

عنهما في ديةِ الذُّمِّيِّ بمثلِ ديةِ المسلمِ (١)، ومثلُه لا يَكْذِبُ.

وكذا رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه [أنه] (٢) قال ديةُ أهلِ الكِتابِ مثلُ ديةِ المسلمينَ (٣)، ولأنَّ وُجوبَ كمالِ الدّيةِ يَعْتَمِدُ كمالَ حالِ القَتيلِ فيما يرجعُ إلى أَحْكامِ الدُّنْيا، وهي الذُّكورةُ، والحُرّيّةُ، والعِصْمةُ، وقد وُجِدَ، ونُقْصانُ الكُفْرِ يُؤَثِّرُ في أَحْكامِ [الآخرة لا في أحكام] (1) الدُّنيا.

(وأما) بيانُ مَنْ تَجِبُ عليه الدّيةُ: فالدّيةُ تَجِبُ على القاتِلِ؛ لأن سببَ الوُجوبِ هو القَتْلُ، وإنّه وُجِدَ من القاتِلِ.

ثم (الدّيةُ) الواجبةُ على القاتِلِ نوعانِ :

نوعٌ يجبُ (٥) عليه في مالِه .

ونوعٌ يجبُ (٦) عليه كُلِّه، وتَتَحَمَّلُ عنه العاقِلةُ بعضَه بطريقِ التّعاوُنِ إذا كان (٧) له

وكُلُّ ديةٍ وجَبَتْ بنفسِ القَتْلِ الخطَأِ أو شِبْه العَمْدِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، وما لا فلا، فلا تَعْقِلُ الصُّلْحَ؛ لأن بَدَلَ الصُّلْحِ ما وجَبَ بالقَتْلِ بل بعقدِ الصُّلْحِ .

ولا الإقرارَ؛ لأنها وجَبَتْ بالإقرارِ بالقَتْلِ لا بالقَتْلِ، وإقرارُه حُجّةٌ في حَقّه لا في حَقِّ غيرِه، فلا يَصْدُقُ في حَقِّ العاقِلةِ، حتَّى لو صَدَقوا عَقَلوا.

ولا العبدَ بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأً؛ لأن الواجبَ بنفسِ القَتْلِ الدَّفْعُ لا الفِداءُ. والفِداءُ يجبُ

باختيارِ المولى لا بنفسِ القَتْلِ. ولا العَمْدَ بأنْ قَتَلَ الأبُ ابنَه [٣/ ٢٩] عَمْدًا؛ لأنها وإنْ وجَبَتْ بالقَتْلِ فلم تَجِبْ بالقَتْلِ

الخطَأِ أو شِبْه العَمْدِ، وهذا لأن التّحَمُّلَ من العاقِلةِ في الخطَأِ وشِبْه العَمْدِ على طريقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٢٩)، برقم (١٥٠)، وابن جرير في التفسير (٥/ ٢١٣). (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني، (٣/ ١٤٥)، برقم (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٣)، وعبد الرزاق في

مصَنَّفه (٦/ ١٢٨)، برقم (١٠٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٤) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «تجب».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تجب».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «كانت».

التَّخْفيفِ على الخاطِئِ (١)، والعامِدُ لا يَسْتَحِقُّ التَّخْفيفَ.

وقد رويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَا تَمْقِلُ المَاقِلةُ عَمْدًا ولَا عبدًا ولَا صُلْحًا ولَا اعتِرَافًا ولَا مَا دُونَ أَرْشِ المُوضِحةِ» (٢).

وقيلَ في معنى قولِه عليه الصلاة والسلام: «وَلا عبدًا»: إنّ المُرادَ منه العبدُ المقتولُ، وهو الذي قَتَلَه مولاه، وهو مَأْذُونٌ مَدْيونٌ، أو المُكاتَبُ لا العبدُ القاتِلُ؛ لأنه لو كان كذلك لَكان من حَقِّ الكَلامِ أَنْ يقولَ: لا تَعْقِلُ العاقِلةَ عن عبدٍ؛ لأن العَرَبَ تَقولُ: عَقَلْتُ عَن فُلانٍ، إذا كان فُلانٌ مقتولاً. كذا فرَّقَ الأصمَعيُّ.

ثم الوُجوبُ على القاتِلِ فيما تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ قولُ عامّةِ المَشايِخِ.

وهال بعضُهم: كُلَّ الدّيةِ في هذا النَّوْعِ تَجِبُ على الكُلِّ ابْتِداءً، القاتِلُ والعاقِلةُ جميعًا.

والصحيحُ هو الأوّلُ لِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَالصَحيحُ هو الأوّلُ لِقولِه سبحانه ومعناه: فلْيَتَحَرَّرْ، ولْيودِ، وهذا خِطابٌ للقاتِلِ لا وَيَهُ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ [النساء: ١٦] ، ومَعْناه: فلْيَتَحَرَّرْ، ولْيودِ، وهذا خِطابٌ للقاتِلِ لا للعاقِلةِ دَلَّ أَنَّ الوُجوبِ هو القَتْلُ. وأنّه وُجِدَ من القاتِلِ لا من العاقِلةِ فكان الوُجوبُ عليه لا على العاقِلةِ، وإنّما العاقِلةُ تَتَحَمَّلُ ديةً واجبةً عليه، ثم دُخولُ القاتِلِ مع العاقِلةِ في التّحَمُّلِ مذهَبُنا (٣).

وقال الشَّافعيُ رحمه الله: القاتِلُ لا يدخلُ معهم بل تَتَحَمَّلُ العاقِلةُ الكُلُّ دونَ القاتِلِ (٤٠).

وهال ابو بَكْرِ الاصَمُ: يَتَحَمَّلُ القاتِلُ دونَ العاقِلةِ؛ لأنه لا يجوزُ أَنْ يُؤاخَذَ أحدٌ بذَنْبِ غيرِه، قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الانعام:١٦٤] وقال جَلَّتْ عَظَمَتُه: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِذَدَ أُخْرَئُ﴾ [الانعام:١٦٤] ولِهذا لم تَتَحَمَّلِ العاقِلةُ ضَمانَ الأموالِ، ولا ما دونَ نصفِ عُشْرِ الدّيةِ، كذا هذا.

(وَلَنا) أنه عليه الصلاة والسلام (قَضَى بالغُرّةِ على عَاقِلةِ الضّارِبةِ، (٥)، وكذا قَضَى سَيّدُنا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الجاني». (٢) أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر في مذَّهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أن الدية على العاقلة، وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله. انظر: مختصر اختلاف العلماء ص (٥/ ٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب: الطب، باب: الكهانة، برقم (٥٧٥٨)، ومسلم، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ...، برقم (١٦٨١)،

عُمَرُ رضي الله عنه بالدّيةِ على العاقِلةِ بمَحْضرٍ من الصّحابةِ رضي الله عنهم من غيرِ نكير .

وأما الآيةُ الشَّريفةُ فنقولُ بموجَبِها: لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ الحمْلَ على العاقِلةِ أَخْذُ بغيرِ ذَنْبِ؟، فإنّ حِفْظَ القاتِلِ واجبٌ على عاقِلَتِه، فإذا لم يَحْفَظُوا فقد فرَّطُوا، والتَّفْريطُ منهم ذَنْبٌ، ولأنّ القاتِلَ إِنّما يَقْتُلُ بظَهْرِ عَشيرَتِه، فكانوا كالمُشارِكينَ له في القَتْلِ، ولأنّ الدَّيةَ مالٌ كثيرٌ فإلْزامُ الكُلَّ القاتِلَ إجحافٌ به، فيُشارَكُه العاقِلةُ في التَّحَمُّلِ تَخْفيفًا [له] (١)، مالٌ كثيرٌ فإلْزامُ الكُلَّ القاتِلَ إجحافٌ به، فيُشارَكُه العاقِلةُ في التَّحَمُّلِ تَخْفيفًا المالِ لا وهو مُسْتَحِقُّ التَّخْفيفَ؛ لأنه خاطئ، وبِهذا فارَقَ ضَمانَ المالِ (٢)؛ لأن ضَمانَ المالِ لا يَكْثُرُ عادةً فلا تَقَعُ الحاجةُ إلى التَّخْفيفِ، وما دونَ نصفِ عُشْرِ الدَّيةِ حُكْمُه حُكْمُ ضَمانِ الأموالِ.

(وأما) الكَلامُ مع الشّافعيِّ رحمه الله: فوجه قولِه أنه ﷺ «قَضَى بالدّيةِ على العَاقِلةِ» (٣) فلا يدخلُ فيه القاتِلُ، وإنّا نَقولُ: نَعَمْ، لَكِنْ مَعْلُولاً بِالنَّصْرةِ والحِفْظِ، وذلك على القاتِلِ أُوجَبُ فكان أولى بالتّحَمُّلِ.

ثُمَّ الكَلامُ في العاقِلةِ في موضِعَيْنِ:

احدُهما؛ في تفسيرِ العاقِلةِ مَنْ هم؟

وأبو داود، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، برقم (٢٥٧٦)، والنسائي، برقم (٤٨١٨)، وأحمد، برقم (٧٦٤٦)، ومالك، برقم (١٦٠٨)، والدارمي، برقم (٢٣٨١)، وابن حبان (٣٧٣/١٣)، برقم (٢٠١٧)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢٠٣١)، برقم (٢٣٠١)، وعبد الرزاق في مصنفه، (١٠٥٥)، وأبو داود، كتاب: الديات، باب: ٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما أخرجه وبسند صحيح، أبو داود، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، برقم (٤٥٧٥)، وابن ماجه بنحوه، برقم (٢٦٤٨)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ٥٥٥)، برقم (١٨٢٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، انظر صحيح سنن أبي داود. كما أخرجه البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، برقم (٧٣١٧)، ومسلم كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: دية الجنين، برقم (١٨٤١)، وأبو داود، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، برقم (١٢٥٠)، وأحد، برقم والترمذي، برقم (١٢١٠)، والنسائي، برقم (٢٨٤١)، وابن ماجه، برقم (٢٦٤٠)، والطبراني في الكبير والدارمي، برقم (٢٠٤١)، والدارقطني (٣/ ١٩٨)، برقم (٣٤٣)، والطبراني في الكبير (٢٧٠٤)، برقم (٩٧٩)، برقم (٩٧٩)، برقم (٩٧٩)، والدارقطني (٣/ ١٩٨)، برقم (٩٧٩)، والطبراني في الكبير

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «الأموال».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

والثاني: في بيانِ القدرِ الذي تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ من الدّيةِ .

(اها) الأوّل: فالقاتِلُ لا يخلو: إمّا أنْ كان حُرَّ الأصلِ، وإمّا إنْ كان مُعْتَقًا، وإمّا أنْ كن مولى الموالاةِ.

فإن كان حُرَّ الأصلِ فعاقِلَتُه أهلُ ديوانِه إنْ كان من أهلِ الدَّيوانِ، وهم المُقاتِلةُ من الرِّجالِ الأَّروانِ البالِغينَ العاقِلينَ تُؤخَذُ [مما يخرج] (١) من عَطاياهم، وهذا عندَنا (٢). وعندَ الشافعي رُحمه الله: عاقِلَتُه قَبيلَتُه من النَّسَبِ (٣).

والضحيخ: قولُنا؛ لإجماعِ الصّحابةِ رضي الله عنهم على ذلك، فإنه رويَ عن إبراهيمَ النّخَعيّ رحمه الله أنه قال: كانت الدّياتُ على القَبائلِ فلَمّا وضَعَ سَيّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه الدَّواوينَ جعلها على أهلِ الدَّواوينِ .

هَإِن هَيلَ: قَضَى عليه الصلاة والسلام بالدِّيةِ على العَاقِلةِ من النَّسَبِ إذْ لم يَكُنْ هُنَاكَ دِيوَانٌ فَكِيفَ يُقْبَلُ قُولُ سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه على مُخالفَتِه فعلَ رَسُولِ اللَّه ﷺ؟

فالجواب: لو كان سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه فعَلَ ذلك وحْدَه لَكان يجبُ حَمْلُ فعلِه على وجهِ لا يُخالفُ فعلَ رَسولِ اللَّه ﷺ، كَيْفَ وكان فعلُه بِمَحْضرِ من الصّحابةِ رضي الله عنهم، ولا يُظَنُّ من عُمومِ (3) الصّحابةِ رضي الله عنهم مُخالَفةُ فعلِه عليه الصلاة والسلام؟! فدَلَّ أتهم فهموا أن فعله كان مَعْلولاً بالنُّصْرةِ، وإذا صارَتِ النَّصْرةُ في زَمانِهم الدّيوانَ، نَقَلوا العَقْلَ إلى الدّيوانِ، فلا تَتَحَقَّقُ المُخالَفةَ، وهذا لأن التّحَمُّلَ من العاقِلةِ للتّناصُرِ، وقبلَ وضعِ الدّيوانِ كان التّناصُرُ بالقبيلةِ، وبعدَ الوضْعِ صارَ التّناصُرُ بالدّيوانِ، فصارَ عاقِلةُ الرّجلِ أهلَ ديوانِه.

ولا تُؤخَذُ من النِّساءِ، والصّبيّانِ، والمَجانينِ، والرَّقيقِ؛ لأنّهم ليسوا من أهلِ النُّصْرةِ، ولأنّ هذا الضَّمانَ (٥) صِلةٌ وتَبَرُّعٌ بالإعانةِ، والصِّبْيانُ والمَجانينُ والمَماليكُ ليسوا من

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (٢٣٢).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء، على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم بني جده، ثم بني جد أبيه، فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي، انظر: المزنى ص (٤).
 (٤) في المخطوط: «بعمومه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ضمان».

أهلِ التّبَرُّع .

وإنْ لم يَكُنْ له ديوانٌ فعاقِلَتُه قَبيلَتُه من [٣/ ٢٩ب] النّسَبِ؛ لأن استِنْصارَه (١) بهم.

وإنْ كان القاتِلُ مُعْتَقًا أو مولى الموالاةِ فعاقِلَتُه مولاه، وقَبيلةُ مولاه لِقولِه عليه الصلاة والسلام «مولى القَوْمِ منهم» (٢) ثم عاقِلةُ [المولى] (٣) الأعلى قَبيلَتُه إذا لم يَكُنْ من أهلِ الدّيوانِ، فكذا عاقِلةُ مولاه، ولأنّ استِنْصارَه بمولاه وقَبيلَتِه فكانوا عاقِلَتَه.

هذا إذا كان للقاتِلِ عاقِلةٌ، فأمّا إذا لم يَكُنْ له عاقِلةٌ كاللَّقيطِ، والحرْبيِّ أو الذِّمِيِّ الذي أَسْلَمَ فعاقِلَتُه بَيْتُ المالِ في ظاهرِ الرَّوايةِ .

ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تَجِبُ الدّيةُ عليه من مالِه لا على بَيْتِ لمالِ.

وجه هذه الروالية: أنّ الأصلَ هو الوُجوبُ في مالِ القاتِلِ؛ لأن الجِنايةَ وُجِدَتْ منه، وإنّما الأخْذُ من العاقِلةِ بطريقِ التّحَمُّلِ، فإذا لم يَكُنْ له عاقِلةٌ يُرَدُّ الأمرُ فيه إلى حُكْمِ الأصلِ.

وجه ظاهرِ الرواليةِ: أنّ الوُجوبَ على العاقِلةِ لِمَكانِ التّناصُرِ ، فإذا لم يَكُنْ له عاقِلةٌ كان استِنْصارُه بعامّةِ المسلمينَ ، وبَيْتُ المالِ مالُهم <sup>(٤)</sup> ، فكان ذلك عاقِلَتُه .

(وأما) بيانُ مقدارِ ما تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ من الدَّيةِ فلا يُؤخَذُ من كُلِّ واحدٍ منهم إلاّ ثلاثةُ دراهمَ ، ولا يُزادُ على ذلك ؛ لأن الأخْذَ منهم على وجه الصَّلةِ والتّبَرُّعِ تَخْفيفًا على القاتِلِ ، فلا يجوزُ التّغْليظُ عليهم بالزّيادةِ ، ويجوزُ أنْ يَنْقُصَ عن هذا القدرِ إذا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «انتصاره».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، برقم (٢) أخرجه البخاري، كتاب: الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم، برقم (١٥١)، والبيهقي في الكبرى، (٢/ ١٥١)، برقم (٢٦٨٧)، والبيهقي في الكبرى، (١٥١)، برقم (٢٦٨٧)، برقم (٢٦٨٧)، بالمناف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وبسند صحيح، أخرجه أبو داود، كتاب: الزكاة، باب المناف المن

باب: الصدقة على بني هاشم، برقم (١٦٥٠)، والترمذي، برقم (١٦٥٧)، والنسائي، برقم (٢٦١٢)، وأحمد، برقم (٢٦٦٤١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٢)، برقم (١٣٠٢١)، والطبراني في الكبير (١/

٣١٦)، برقم (٩٣٢)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٣١)، برقم (٩٧٢)، والروياني في مسنده (١/ ٤٥٨)، برقم (٦٨٨) من حديث أبي رافع رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لهم».

(كان في العاقِلةِ كثْرةٌ) (١)، فإن قَلَّتِ العاقِلةُ حتى أصابَ الرَّجلُ منهم أكثرَ من ذلك، يُضَبِّمُ إليهم أقرَبُ القَبائلِ إليهم من النَّسَبِ سَواءٌ كانوا من أهلِ الدِّيوانِ أو لا، ولا يَعْسُرُ عليهم، ويدخلُ القاتِلُ مع العاقِلةِ ويكونُ فيما يُؤدِّي كأحدِهم؛ لأن العاقِلةَ تَتَحَمَّلُ جِنايةً وُجِدَتْ منه، وضَمانًا وجَبَ عليه، فكان هو أولى بالتّحَمُّلِ.

(وأما) بيانُ كيْفيّةِ وُجوبِ الدّيةِ فنقولُ: لا خلافَ في أنّ دية الخطَا تَجِبُ مُوَجَّلةً على العاقِلةِ في ثلاثِ سِنينَ لِإِجماعِ الصّحابةِ رضي الله عنهم على ذلك، فإنه رويَ أنّ سَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه قضَى بذلك بمَحْضرِ من الصّحابةِ رضي الله عنهم، ولم يُنْقَلُ أنه خالفَه أحدٌ فيكونُ إجماعًا. وتُؤخَذُ من ثلاثِ عَطايا (٢) إنْ كان القاتِلُ من أهلِ الدّيوانِ ؛ خالفَه أحدٌ فيكونُ إجماعًا. وتُؤخَذُ من ثلاثِ عَطايا الثّلاثَ في سَنةٍ واحدةٍ يُؤخَذُ الكُلُّ في سَنةٍ واحدةٍ يُؤخَذُ الكُلُّ في سَنةٍ واحدةٍ ، وإنْ لم يَكُنْ من أهلِ الدّيوانِ تُؤخَذُ (٣) منه ومن قبيلَتِه من النّسَبِ في ثلاثِ سِنينَ .

ولا خلافَ في أنّ الدّية [الواجبة] (١) بالإقرارِ بالقَتْلِ الخطَا تَجِبُ في مالِه في ثلاثِ سِنينَ ؛ لأن الإقرارَ بالقَتْلِ إخْبارٌ عن وُجودِ القَتْلِ ، وأنّه يوجِبُ حَقًّا مُؤَجَّلاً تَتَحَمَّلُه (٥) العاقِلة ، إلاّ أنه لا يَصْدُقُ على العاقِلة فيجبُ مُؤَجَّلاً في مالِه ، واختُلِفَ في شِبْه العَمْدِ ، والعَمْدِ الذي دَخَلَتْه شُبْهة ، وهو الأبُ إذا قَتَلَ ابنَه عَمْدًا .

هال اصحابنا رحمهم الله: إنّها تَجِبُ مُؤَجَّلةً في ثلاثِ سِنينَ إلاّ أنّ ديةَ شِبْه العَمْدِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، وديةُ العَمْدِ في مالِ الأبِ.

وهال الشَّافعيُّ رحمه الله؛ ديةُ الدُّم كديةِ العَمْدِ تَجِبُ حالاً.

وجه هوله: أنّ سببَ الوُجوبِ وُجِدَ حالاً فتَجِبُ الدّيةَ حالاً، إذِ الحُكْمُ يَثْبُتُ على وفْقِ السَّبَ ِ هو الأصلُ، إلاّ أنّ التّأجيلَ في الخطَا ثَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصلِ لإجماعِ الصّحابةِ رضي الله عنهم أو يَثْبُتُ (٦) مَعْلولاً بالتّخْفيفِ على القاتِلِ حتّى تَحْمِلَ عنه العاقِلة. والعامِدُ يَسْتَحِقُ التّغْليظَ؛ ولِهذا وجَبَ في مالِه لا على العاقِلةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كانت العاقلة كثيرة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يؤخذ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فتحمله».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «العطايا».(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (ثبت).

(وَلَنَا) أَنَّ وُجوبَ الدِّيةِ لَم يُعْرَفْ إِلاَّ بِنَصِّ الكِتابِ العَزيزِ، وهو قولُه تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُوْمِنًا خَطَّنًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ مُوَمِنةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴿ وَالنَّسُ وَإِنْ وَرَدَ بَلَفْظِ الخَطَأِ لَكِنَ غيرَه مُلْحَقٌ به ، إلا أنه مُجْمَلٌ في بيانِ القدرِ والوصْفِ، فبَيَّن ﷺ وَرَدَ بَلَفْظِ الخَطَأِ لَكِنَ غيرَه مُلْحَقٌ به ، إلا أنه مُجْمَلٌ في بيانِ القدرِ والوصْفِ، فبَيَّن ﷺ قدرَ الدِّيةِ بقولِه عليه الصلاة والسلام: «في النَفْسِ المُؤمِنةِ مِائةٌ من الإبلِ (١) وبيانُ الوصْفِ وهو الأَجَلُ ثَبَتَ بإجماع الصّحابةِ رضي الله عنهم بقضيّةِ سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه

بمَحْضرِ منهم فصارَ الأجَلُ وصْفًا لِكُلِّ ديةِ وجَبَتْ بالنّصِّ. وهوله: ديةُ الخطَا وجَبَتْ بطريقِ التّخْفيفِ والعامِدُ يَسْتَحِقُّ التّغْليظَ، قُلْنا: وقد غَلَّظْنا عليه من وجهَيْن:

احدهما: بإيجابِ ديةٍ مُغَلَّظةٍ.

والفاني؛ بالإيجابِ في مالِه، والجاني لا يَسْتَحِقُّ التَّغْلِيظُ من جميعِ الوُجوه، وكذلك كُلُّ جُزْءِ من الدَّيةِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ أو تَجِبُ في مالِ القاتِلِ فذلك الجُزْءُ تَجِبُ في ثلاثِ سِنينَ، كالعَشَرةِ إذا قَتَلوا رجلاً خَطَأَ أو شِبْهَ عَمْدِ حتّى وجَبَتْ عليهم ديةٌ واحدةٌ، فعاقِلةُ كُلُّ واحدٍ منهم تَتَحَمَّلُ عُشْرَها في ثلاثِ سِنينَ. وكذلك العَشَرةُ إذا قَتَلوا رجلاً عمدًا وأحدُهم أبوه حتى وجَبَتْ عليهم ديةٌ واحدةٌ في مالِهم يجبُ على كُلُّ واحدٍ منهم عُشْرُها في ثلاثِ سِنينَ؛ لأن الواجبَ على كُلُّ واحدٍ منهم جُزْءٌ من ديةٍ مُؤَجَّلةٍ في ثلاثِ سِنينَ، فكان تَأجيلُ الدَّيةِ تَأجيلاً لِكُلِّ جُزْءٍ من أجزائها إذِ الجُزْءُ لا يُخالفُ الكُلَّ في وصْفِه، ولا خلافَ في أنّ بَدَلَ الصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ يجبُ في مالِه حالاً؛ لأنه لم يجبُ بالقَتْلِ [٣/ خلافَ في أنّ بَدَلَ الصَّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ يجبُ في مالِه حالاً؛ لأنه لم يجبُ بالقَتْلِ [٣/ فراها وجَبَ بالعقدِ فلا يَتَأَجَّلُ إلاّ بالشّرطِ كثَمَنِ المَبيع ونحوِ ذلك. وكذلك العبدُ

هذا إذا كان القاتِلُ حُرًّا، والمقتولُ حُرًّا. فَأَمَّا إذا كان القاتِلُ حُرًّا والمقتولُ عبدًا فالعبدُ المَقتولُ لا يخلو: إمَّا أَنْ كان عبدَ أجنَبيِّ وَإِمَّا أَنْ كان عَبْدَ القاتلِ.

(٢) في المخطوط: «عن».

إذا قَتَلَ إنسانًا خَطَأُ واختارَ المولى الفِداءَ يجبُ الفِداءُ حالاً؟ لأن الفِداءَ لم يجبُ بالقَتْلِ

بَدَلاً من (٢٠) القَتيلِ، وإنّما وجَبَ بَدَلاً عن دَفْعِ العبدِ، والعبدُ لو دَفَعَ يَدْفَعُ حالاً، فكذلك

فإن كان عبدَ أجنَبيِّ فيتَعَلَّقُ بهذا القَتْلِ حُكْمانِ:

(١) سبق تخريجه .

بَدَلُه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

احدُهما: وُجوبُ القيمةِ، والكَلامُ في القيمةِ في مَواضِعَ:

في بيانِ مقدارِ الواجبِ منها .

وفي بيانِ مَنْ تَجِبُ عليه .

وفي بيانِ مَنْ يَتَحَمَّلُه .

وفي بيان كيْفيّةِ الوُجوبِ .

اما الأوَلُ: فالعبدُ لا يخلو: إمّا أنْ كان قليلَ القيمةِ. وَإمّا أنْ كان كثيرَ القيمةِ، فإن كان قليلَ القيمةِ بأنْ كان قيمَتُه أقَلُ (١) من عَشَرةِ آلافِ درهَمٍ يجبُ [قدر] (٢) قيمَته بالغة ما بَلَغَتْ بالإجماع.

وإنْ كانت قيمَتُه عَشَرةَ آلاِفٍ أو أكثرَ اخْتُلِفَ فيه، قال أبو حنيفةَ ومحمّدٌ رحمهما الله: يجبُ عَشَرةُ آلافٍ إلاّ عَشَرةَ (٣).

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ في غيرِ رِوايةِ الأُصولِ أنه يجبُ قيمَتُه بالِغةً ما بَلَغَتْ، وهو قولُ الشّافعيِّ رحمه الله (<sup>٤)</sup>.

والمسألةُ مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابةِ رضي الله عنهم رويَ عن عبدِ اللّه بنِ مسعودٍ رضي الله عنه مثلُ مذهَبِنا. ورُوِيَ عن سَيّدنا عُثْمانَ وسَيِّدِنا عَليِّ رضي الله تعالى عنهما مثلُ مذهَبِه.

والحاصِلُ أنّ العبدَ آدَميٌ ومالٌ؛ لِوُجودِ معنى الآدَميةِ والماليةِ فيه، وكُلُّ واحدِ منهما مُعْتَبَرٌ مضمونٌ بالمثلِ والقيمةِ حالةَ الانفرادِ، وبالقَتْلِ فوْتُ المعنييْنِ جميعًا، ولا وجهَ إلى إيجابِ الضَّمانِ بمُقابَلةِ كُلِّ واحدةٍ منهما على الانفرادِ فلا بُدَّ من إيجابِه بمُقابَلةِ أحدِهما وإهدارِ الآخرِ، فيقعُ الكلامُ في الترْجيحِ، فادَّعَى الشّافعيُّ رحمه الله الترْجيحَ من وجهيْن:

احدهما: أنَّ الواجبَ مالٌّ، ومُقابَلةُ المالِ بالمالِ أولى من مُقابَلةِ المالِ بالآدَميِّ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أكثر». (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظّر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (٣٥٤/١٠)، الاختيار (٥٢/٥)، البناية (٣٧٤/١٢). (٤) مذهب الشافعية: أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت، أي سواء زادت على دية الحر، أم

نقصت، وسواء قتله عمدًا أو خطأ، انظر: الوسيط (٦/ ٣٣١)، الروضة (٩/ ٢٥٨).

ِ الأصلَ في ضَمانِ العُدُوانِ الوارِدِ على حَقِّ العبدِ أَنْ يكونَ مُقَيَّدًا بالمثلِ، ولا مُماثَلةَ بين المالِ والآدَميِّ، فكان إيجابُه بمُقابَلةِ المالِ موافِقًا للأصلِ، فكان أولى.

والثاني: أنّ الضَّمانَ وجَبَ حَقًا للعبدِ، وحُقوقُ العِبادِ تَجِبُ بطريقِ الجبْرِ. وفي إيجابِ الضَّمانِ بمُقابَلةِ الماليّةِ جَبْرُ حَقِّ المُفَوّتِ عليه من كُلِّ وجهِ.

(وَلَنا) النّصُّ ودَلالةُ الإجماعِ والمَعْقولُ، أمّا النّصُّ فقولُه تبارك وتعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً مُؤْمِنًا خَطَفًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ [النساء: ١٧] وهذا مُؤمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فتَجِبُ الدّيةُ، والدّيةُ ضَمانُ الدَّمِ، وضَمانُ الدَّمِ لا يُزادُ على عَشَرةِ آلافِ بالإجماعِ.

روأما) دَلالةُ الإجماعِ فهو أنَّا أجمَعنا على أنه لو أقرَّ على نفسِه بالقِصاصِ يَصِحُّ وإنْ كَذَّبه المولَى، لولا أنّ الترْجيحَ لِمعنى الآدَميّةِ لَما صَحَّ؛ لأنه يكونُ إقرارُه إهدارًا لِمالِ

المولى قَصْدًا من غيرِ رِضاه، وأنّه لا يَمْلِكُ ذلك. (واما) المَعْقولُ فمن وجهَيْنِ:

احدُهما: أنّ الآدَميّةَ فيه أصلٌ، والماليّةَ عارِضٌ وتَبَعٌ، والعارِضُ لا يُعارِضُ الأصل، والتّبَعُ لا يُعارِضُ المَتْبوعَ، ودَليلُ أصالةِ الآدَميّةِ من وُجودٍ:

احدُها: أنه كان خُلِقَ خَلْقًا آدَميًّا ثم ثَبَتَ فيه وصْفُ الماليَّةِ بعارِضِ الرِّقِّ .

والثاني: أنَّ قيامَ الماليَّةِ فيه بالآدَميَّةِ وُجودًا وبَقاءً لا على القَلْبِ.

والثالث: أنّ المالَ خُلِقَ وِقايةً لِلنّفْسِ، والنّفْسُ ما خُلِقَتْ وِقايةً للمالِ، فكانت الآدَميّةُ فيه أصلاً وُجودًا وبَقاءً وعَرَضًا.

والثاني: أنّ حُرْمةَ الآدَميِّ فوْقَ حُرْمةِ المالِ؛ لأن (حُرْمةَ المالِ) (١) لِغيرِه، وحُرْمةَ الآذَميِّ لِعَيْنِه، وحُرْمةَ الآذَميِّ لِعَيْنِه، فكان اعتبارُ التفسيّةِ، وإهدارُ الماليّةِ أولى من القلْبِ، إلاّ أنه نَقَصَتْ ديتُه عن ديةِ الحُرِّ لِكَوْنِ الكُفْرِ مُنْقِصًا في الجُمْلةِ، وإظهارًا لِشَرَفِ الحُرِّيّةِ، وتَقْديرُ النَّقْصانِ بالعَشَرةِ ثَبَتَ تَوْفيقًا.

\_ قال ابن مسعود رضي الله عنه: يُنْقَصُ من ديةِ الحُرِّ عَشَرةُ دراهمَ فالظَّاهرُ أنه قال ذلك سَماعًا من رسول ﷺ؛ لأنه من بابِ المَقاديرِ، أو لأن هذا أَدْنَى مالٍ له (في خَطَرِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «حرمته».

الشَّرعِ) (١) كما في نِصابِ السَّرِقةِ والمَهْرِ في النَّكاحِ.

قوله: المالُ ليس بمثلِ للآدَميِّ (٢)، قُلْنا: نَعَمْ، لَكِنْ لِشَرَفِ الآدَميِّ وجه المالِ لم يُجْعَلْ مثلاً له عندَ إمكانِ إيجابِ ما هو مثلٌ له من كُلِّ وجهِ، وهو النَّفْسُ، فأمّا عندَ تَعَذُّرِ اعتِبارِه من كُلِّ وجهِ فاعتِبارُ المثلِ من وجهِ أولى من الإهدارِ.

وهوله: الجبْرُ في المالِ أبلَغُ، قُلْنا: بَلَى، لَكِنّ فيه إهدارَ الآدَميّ، ومُقابَلةُ الجابِرِ بِالآدَميِّ المالِ أبلَغُ الجابِرِ بِالآدَميِّ الفائتِ أولى من المُقابَلةِ (٣) بالمالِ الهالِكِ، (وإنْ كان الجبْرُ ثَمَّةَ أكثرَ لَكِنْ) (٤) فيه اعتبارَ جانِب [المولى فيكونُ لغيره، وفيما قُلْنا الجنْ أقا لكن فيه اعتبارُ جانب [المولى فيكونُ لغيره، وفيما قُلْنا الجنْ أقا لكن فيه اعتبارُ جانب [المولى فيكونُ لغيره، وفيما قُلْنا الجنْ أقا لكن فيه اعتبارُ حانب [٥٠]

فيه اعتِبارَ جانِبِ [المولى فيكونُ لِغيرِه، وفيما قُلْنا الجبْرُ أَقَلُ لَكِنّ فيه اعتِبارُ جانِبِ] (٥) نفسِ الآدَميّ، وهو العبدُ، وحُرْمةُ الآدَميّ لَعَيْنِه، فكان ما قُلْناه أولى.

ولو كان المقتولُ أمةً فإن كانت قليلةَ القيمةِ بأنْ (٢) كانت قيمَتُها أقلَّ من خمسةِ آلافٍ فهي مضمونةٌ بقدرِ قيمَتِها بالِغةُ (٧) ما بَلَغَتْ، وإنْ كانت كثيرةُ القيمةِ بأنْ كانت [٣/ ٩٣] قيمَتُها خمسةَ آلافٍ إلاّ عَشَرةٌ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ (٣٠] قيمَتُها خمسةَ آلافٍ إلاّ عَشَرةٌ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ رحمهما الله، وعلى روايةِ أبي يوسفَ رحمه الله له، فهو (٨) قولُ الشّافعيِّ رحمه الله: تَبْلُغُ بالِغةٌ ما بَلَغَتْ. والكَلامُ في الأمةِ كالكلامِ في العبدِ، وإنّما يَنْقُصُ منها عَشَرةٌ كما نَقَصَتْ من ديةِ العبدِ.

وإنِ اختَلَفا في قدرِ البَدَلِ؛ لأن هذه ديةُ البَدَلِ؛ لأن هذه ديةٌ كامِلةٌ في الأمةِ فيَنْقُصُ [منها ما ينقص] (4) في العبدِ، بخلافِ ما إذا قَطَعَ يَدَ عبدِ تزيدُ نصفُ قيمته على خمسةِ الآفِ أنه تَجِبُ خمسةُ آلافِ إلاّ خمسةٌ؛ لأن الواجبَ هناك ليس بديةٍ كامِلةٍ، بل هو بعضُ الدّيةِ؛ لأن اليدَ منه نصفٌ (١٠)، فيجبُ نصفُ ما يجبُ في الكُلِّ، والواجبُ في الأُنْفَى ليس بعضَ ديةِ الذَّكرِ بل هو ديةٌ كامِلةٌ في نفسِها، لَكِتها ديةُ الأُنْفَى.

(وأما) بيانُ مَنْ يجبُ (١١) عليه ومَنْ يَتَحَمَّلُها فإنّها تَجِبُ على القاتِلِ لِوُجودِ سببِ

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الآدمي».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ولأن الجبرية أكثر لأن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿فَإِنَّ ۗ.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: ﴿وَهُو،

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: (نصفه).

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «خطر في الشرع».
 (٣) في ال نبيا ما : « تا اس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «مقابلته».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «تبلغ».

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: (تجب).

الوُجوبِ منه، وهو القَتْلُ، وتَتَحَمَّلُها العاقِلةُ في قولِهما (١٠).

وعلى رِوايةِ أبي يوسفَ، وهو قولُ الشّافعيِّ رحمه الله تَجِبُ في مالِ القاتِلِ، وهذا بناءٌ على الأصلِ الذي ذَكَرْنا: أنَّ عندَهما (٢) ضَمانَ العبدِ بمُقابَلةِ النَّفْسِ (٣)، وضَمانَ النَّفْسِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ (٤). وكَديةِ الحُرِّ.

وعندَ الشّافعيِّ بمُقابَلةِ الماليّةِ، وضَمانَ المالِ لا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ بل يكونُ في مالِ المُتْلِفِ كضَمانِ ساثرِ الأموالِ (٥).

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ في كثيرِ القيمةِ أنْ يُقَدَّرَ عَشَرةَ آلافٍ تَعْقِلُه العاقِلةُ؛ لأن ذلك القدرَ يجبُ بمُقابَلةِ النّفْسيّةِ، وما زادَ عليها لا تَعْقِلُه؛ لأنه يجبُ بمُقابَلةِ الماليّةِ.

(وأما) كَيْفَيّةُ وُجوبِ القيمةِ على العاقِلةِ عندَنا، وقدرُ ما يَتَحَمَّلُ كُلُّ واحدٍ منهم فما ذَكَرْنا في ديةِ الحُرِّ من غيرِ تَفاوُتٍ، واللَّه تعالى أعلمُ.

والثّاني: وُجوبُ الكَفّارةِ لِعُمومِ قولِه تبارك وتعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ﴾ [النساء:٩٢] من غيرِ فصلِ بين الحُرِّ والعبدِ، واللّه تعالى الموَفّقُ.

ولو كان المقتولُ مُدَبَّرَ إنسانِ أو أُمَّ ولَدِه أو مُكاتَبَه فحُكْمُه حُكْمُ القِنِّ في جميعِ ما وصَفْنا، وإنْ كان عبدَ القاتِلِ فجِنايةُ المولى عليه هَدْرٌ. وكذا لو كان مُدَبَّرُه أو أُمُّ ولَدِه لأن القيمة لو وجَبَتْ لَوَجَبَتْ له عليه. وهذا مُمْتَنِعٌ، وإنْ كان مُكاتَبَه فجِنايةُ المولى عليه لازِمةٌ، وعلى المولى قيمَتُه في ثلاثِ سِنينَ؛ لأن المُكاتَبَ فيما يرجعُ إلى كسبِه وأرشِ جِنايَتِه حُرٌّ فكان كسبُه، وأرشُه له فالجِنايةُ عليه من المولى والأجنبيِّ سَواءٌ، ولا تَعْقِلُها

العاقِلةُ بل تكونُ على (٦) مالِه لِقولِه عليه الصلاة والسلام: «لَا تَعْقِلُ العَاقِلةُ عَمْدًا ولَا

(١) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

ئوخذ من الجاني. انظر: الأم (٦/١١٢)، الوسيط (٦/ ٧٥)، الروضة (٩/ ٣٤٨– ٣٤٩، ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (عند أبي حنيفة ومحمد).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «النفسية».

<sup>(</sup>٤) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (٩٤)، المبسوط (٢٦/ ٨٤)، رءوس المسائل ص (٤٧٤)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٤٠٠)، الاختيار (٥/ ٦٠).

 <sup>(</sup>٥) مَذهب الشافعية: أن الدية في القتل العمد تجب على الجاني، وفي شبه العمد والخطأ تجب على العاقلة
 كن إذا انتهى التحمل في ترتيب جهات التحمل إلى بيت المال، فلم يكن فيه مال ففيه وجهان: أصحهما:

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿فَيُ ۗ .

عبدًا» (١)، والمُكاتَبُ عندَنا عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ؛ ولأنّ المُكاتَبَ على مِلْكِ مولاه؛ وإنَّما ضَمن جِنايَتَه بعقد (٢) الكِتابةِ. والعقدُ ثابِتٌ بينهما غيرُ ثابِتٍ في حَقِّ العاقِلةِ، ولِهذا لا تَعْقِلُ العاقِلةُ الاعتِرافَ؛ لأن إقرارَ المُقِرِّ حُجَّةٌ في حَقَّه لا في حَقٌّ غيرِه. وكذلك جِنايةُ المولى على رَقيقِ المُكاتَبِ، وعلى مالِه لازِمةٌ لِما ذَكَرْنا أنه أحَقُّ بكَسْبِه من المولَى، والمولى كالأجنَبيِّ فيه. وكذا إذا كان مَأْذُونًا مَدْيُونًا فعلى المولى قيمَتُه لِتَعَلَّقِ حَقُّ الغُرَماءِ برَقَبَتِه، وبالقَتْلِ أبطَلَ مَحَلَّ حَقُّهم فتَجِبُ عليه قيمَتُه، وتكونُ في مالِه بالنَّصِّ، وتكونُ حالةً؛ لأنه ضَمانُ إثلافِ المالِ.

هذا إذا كان القاتِلُ حُرًّا والمقتولُ عبدًا، فأمّا (٣) إذا كان القاتِلُ عبدًا والمقتولُ حُرًّا فالحُرُّ المقتولُ لا يخلو: من أنْ يكونَ أجنَبيًّا أو يكونَ وليَّ (٤) العبدِ.

فإن كان أجنَبيًّا فالعبدُ القاتِلُ لا يخلو: من أنْ يكونَ قِنًّا أو مُدَبِّرًا أو أُمَّ ولَدٍ أو مُكاتَبًا، فإن كان قنًّا: يَدْفَعُ إذا ظَهَرَتْ جِنايَتُه إلاّ أنْ يختارَ المولى الفِداءَ فلا بُدَّ من بيانِ ما تَظْهَرُ به هذه الجِنايةُ، وبيانِ حُكْم هذه الجِنايةِ، وبيانِ صِفةِ الحُكْمِ، وبيانِ ما يَصيرُ به المولى مُخْتارًا للفِداءِ، وشرطِ صِحّةِ الاختيارِ، وبيانِ صِفةِ الفِداءِ الواَجبِ عندَ الاختيارِ .

امًا الأوْلُ: فهذِه الجِنايةُ تَظْهَرُ بالبَيِّنةِ وإقرارِ المولى وعِلْم القاضي، ولا تَظْهَرُ بإقرارِ العبدِ مَحْجورًا كان أو مَأْذُونًا؛ لأن العبدَ يَمْلِكُ بالإذنِ بالتُّجارةِ ما كان من مالِ التِّجارةِ، والإقرارُ بالجِنايةِ ليس من التِّجارةِ، وإذا لم يَصِحُّ إقرارُه لا يُؤخَذُ به لا في الحالِ ولا بعدَ العَتاقِ؛ لأن موجَبَ إقرارِه لا يَلْزَمُه، وإنّما يَلْزَمُ مولاه، فكان هذا إقرارًا على المولى حتّى لو صَدَّقَه المولى صَحَّ إقرارَه.

وكذلك لو أقَرَّ بعدَ العَتاقِ أنه كان جَنَى في حالِ الرِّقُّ لا شيءَ عليه لِما ذَكَرْنا أنَّ هذا إقرارٌ [له] (٥) على المولَى.

ألاَّ تَرَى لو صَدَّقَه المولى وأقَرَّ أنه أعتَقَه، وهو يَعْلَمُ بالجِنايةِ فعلى المولى قيمَتُه ؟ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «بعد». (٣) في المخطوط: «وأما». (٤) في المخطوط: «مولى».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

وأما حُكْمُ هذه الجِنايةِ فوَجَبَ (١) دَفْعُ العبدِ إلى وليِّ الجِنايةِ إلاَّ أنْ يختارَ المولى الفِداءَ عندَنا، وقال الشّافعيُّ رحمه الله: حُكْمُها تَعَلَّقُ الأرشِ برَقَبةِ العبدِ يُباعُ فيه ويُسْتَوْفَى الأرشُ من ثَمَنِه، فإن فضَلَ منه شيءٌ فالفضْلُ للمولَى، وإنْ لم يَفِ ثَمَنُه بالأرشِ يُتْبَعُ بِمَا بَقِيَ بِعِدَ الْعَتَاقِ، وللمولى أَنْ يَسْتَخْلِصَه، ويُؤَدِّيَ الأرشَ من مالٍ [٣/ ٣١] آخَرَ .

(وجه) قولِه أنّ الأصلَ في ضَمانِ الجِنايةِ أنه يجبُ على الجاني، والواجبُ على الإنسانِ إمّا أنْ يكونَ في مالِه أو تَتَحَمَّلُ (٢) العاقِلةُ عنه، والعبدُ لا مالَ له، ولا عاقِلةَ فتَعَذَّرَ الإيجابُ عليه، فتَجِبُ في رَقَبَتِه، يُباعُ (٣) فيه كدَيْنِ الاستِهْلاكِ في الأموالِ.

(وَلَنا) إجماعُ الصّحابةِ رضي الله عنهم فإنه رويَ عن سَيِّدِنا عَليِّ وعن عبدِ اللَّه بنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما مثلُ مذهَبِنا بمَحْضرِ من الصّحابةِ رضي الله عنهم، ولم يُنْقَلِ الإنكارُ عليهما من أحدٍ منهم فيكونَ إجماعًا منهم، والقياسُ يُتْرَكُ بمُعارَضةِ الإجماعِ، ودَيْنُ الاستِهْلاكِ في بابِ الأموالِ يجبُ على العبدِ على ما عُرِفَ.

واما صِفةُ هذا الحُكُمِ: فصَيْرورةُ العبدِ واجبُ الدَّفْع على سَبيل التّغيين، كثُرَتْ قيمةُ العبدِ أو قَلَّتْ، وعندَ اختيارِ المولى الفِداءَ يَنْتَقِلُ الحقُّ من الدَّفْع إلى الفِداءِ سَواءٌ كان المجنيُّ عليه واحدًا أو أكثرَ، غيرَ أنه إنْ كان واحدًا دَفَعَ إليه، ويَصيرُ كُلُّه مملوكًا له، وإنْ

كانوا جَماعةً يَدْفَعُ إليهم، وكان (1) مقسومًا بينهم على قدرِ أروشِ جِنايَتِهم، وسَواءٌ كان على العبدِ دَيْنٌ وقتَ الجِنايةِ أو لم يَكُنْ. وبيانُ هذه الجُمْلةِ في مَسائلَ. إذا مات العبدُ الجاني قبلَ اختيارِ الفِداءِ بَطَلَ حَقُّ المجنيِّ عليه أصلاً؛ لأن الواجبَ دَفْعُ العبدِ على طريقِ التَّعْيينِ (٥)، وذلك لا يُتَصَوّرُ بعدَ

هَلاكِ العبدِ فيَسْقُطُ الحقُّ أصلًا ورَأْسًا، وهذا يَدُلُّ على أنّ قولَ مَنْ يقولُ: «حُكْمُ هذه الجِنايةِ تَخَيُّرُ <sup>(٦)</sup> المولى بين الدَّفْع، والفِداءِ»، ليس بسَديدٍ؛ لأنه لو كان كذلك لَتَعَيَّنَ الفِداءُ عندَ هَلاكِ العبدِ، ولم يَبْطُلْ حَقُّ المجنيُّ عليه أصلًا على ما هو الأصلُ في المُخَيَّرِ بين شيئينِ (٧) إذا هَلك أحدُهما أنه يَتَعَيَّنُ عليه الآخَرُ.

(٢) في المخطوط: "تتحمله".

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فوجوب». (٣) في المخطوط: «تباع».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «التعين».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فكان».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تخيير».

<sup>(</sup>٧) فى المخطوط: «الشيئين».

ولو مات بعد اختيار الفِداءِ لا يَبْرَأُ بموتِ العبدِ؛ لأنه لَمّا اختارَ الفِداءَ فقد انتقلَ الحقُّ من رَقَبَتِه (١) إلى ذِمّةِ المولى فلا تحتملُ (٢) السُّقوطَ بهَلاكِ العبدِ بعدَ ذلك. ولو كانت قيمةُ العبدِ أقَلُ من الدَّيةِ فليس على المولى إلاّ الدَّفْع؛ لأن وُجوبَ الدَّفْع حُكْمُه لِهذِه الجِنايةِ ثَبَتَ بإجماعِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، ولم يَفْصِلوا بين قليلِ القيمةِ وكثيرِها فلو (٣) جَنَى العبدُ على جَماعةٍ ، فإن شاء المولى دَفَعَه إليهم؛ لأن تَعَلَّقَ حَقَّ المجنيِّ عليه للأوّلِ (٤) لا يَمْنَعُ حَقَّ الثّاني والثّالِثِ؛ لأن مِلْكَ المولى لَمّا لم يَمْنَعِ التّعَلُّقَ فالحقُّ أولى؛ لأنه دونَه ، وإذا دَفَعَه إليهم كان مقسومًا بينهم بالحِصَصِ [على] (٥) قدر أُروشِ (جِنايَتِهم، فإنّ ماء فأنّ واحدٍ منهم من العبدِ عوضٌ عن الفائتِ فيتَقَدَّرُ بقدرِ الفائتِ، وإنْ شاء فاسَكَ العبدَ ، وغُرِّمَ الجِناياتِ بكَمالِ أُروشِها.

ولو أرادَ المولى أَنْ يَدْفَعَ من العبدِ إلى بعضِهم مقدارَ ما يَتَعَلَّقُ به حَقَّه (٧) ويَفْدي بعض الجِناياتِ له ذلك، بخلافِ ما إذا كان القَتيلُ واحدًا وله وليّانِ فأرادَ المولى دَفْعَ العبدِ إلى أحدِهما، والفِداءَ إلى (٨) الآخرِ أنه ليس له ذلك؛ لأن الجِناية هناك واحدة، ولها حُكمٌ واحدٌ، وهو وُجوبُ الدَّفْعِ على التّعْيينِ، وعندَ اختيارِ الفِداءِ وُجوبُ الفِداءِ على التّعْيين، واحدٌ، وهو وُجوبُ الدَّفْعِ على التّعْيينِ، وعندَ اختيارِ الفِداءِ وُجوبُ الفِداءِ على التّعْيين، ولا يجوزُ أَنْ يجْمع في جِنايةِ واحدةٍ بين حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بخلافِ ما إذا جَنَى على ولا يجوزُ أَنْ يجْمع في جِنايةِ واحدةٍ بين حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بخلافِ ما إذا جَنَى على جَماعةٍ؛ لأن الجِناية هناك مُتَعَدِّدةٌ، وله خيارُ الدَّفْعِ والفِداءِ في كُلِّ واحدٍ منهما، والدَّفْعُ في البعضِ والفِداءُ في البعضِ لا يكونُ جَمَعا بين حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ في جِنايةٍ واحدةٍ فهو الفرقُ.

ولو قَتَلَ إنسانًا، وفَقَا عَيْنَ آخَرَ، فإن اختارَ الدَّفْعَ دَفَعَه إليهما أثلاثًا لِتَعَلَّقِ حَقِّهما بالعبدِ أثلاثًا، وإنِ اختارَ الفِداءَ فدَى عن كُلِّ جِنايةٍ بأرشِها، وكذلك إذا شَجَّ إنسانًا شِجاجًا مُخْتَلِفةً أنه إنْ دَفَعَ العبدَ إليهم كان مقسومًا بينهم على قدرِ جِناياتِهم، وإنِ اختارَ الفِداءَ فدَى عن الكُلِّ بأرشِها (٩).

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: «رقبة العبد». (٢) في

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ولو».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «حقهم».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «بأروشها».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يحتمل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الأول».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿جناياتهم لأنَّ .

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «في».

وَلُو قَتَلَ العبدُ رجلًا، وعلى العبدِ دَيْنٌ يُخَيَّرُ المولى بين الدَّفْع والفِداءِ، ولا يَبْطُلُ الدَّيْنُ بحُدوثِ الجِنايةِ؛ لأن موجِبَ الجِنايةِ وُجوبُ الدَّفْعِ، وتَعَلَّقُ [َالدَّيْن] <sup>(١)</sup> برَقَبةِ العبدِ لا يَمْنَعُ من الدَّفْع إلاّ أنه يَدْفَعُه (٢) مشغولاً بالدَّيْنِ، فإن َفدَى بالدّيةِ يُباعُ العبدُ في الدَّيْنِ؛ لأنه لَمَّا فدَى فقد طَهُرَتْ رَقَبةُ العبدِ عن الجِنايةِ فيُباعُ ، إلاَّ أنْ يَسْتَخْلِصَه المولى لِنفسِه ، ويَقْضيَ دَيْنَ الغُرَماءِ، وإنِ اختارَ الدُّفْعَ إلى أولياءِ الجِنايةِ فدَفَعَه إليهم يُباعُ لأجلِ الغُرَماءِ في دَيْنِهم، وإنَّما بُدِئَ بالدَّفْعِ لا بالدَّيْنِ؛ لأن فيه رِعايةَ الحقَّيْنِ: حَقُّ أُولياءِ الجِنايةِ بالدَّفْع إليهم، وحَقَّ أصحابِ الدَّيْنِ بالبيعِ لهم (٣). ولو بُدِئ بالدَّيْنِ فبيعَ به لَبَطُلَ حَقُّ أولياءً الجِنايةِ في الدَّفْعِ؛ لأنه بالبيعِ يَصيرُ مِلْكًا لَلْمُشتري، لِذلك بُدِئَ بالدَّفْع.

وفائدةُ الدَّفْع إلى أولياءِ الجِنايةِ ثم البيعُ (٤) هي أنْ يَثْبُتَ لهم حَقُّ استِخْلاصِ العبدِ بالفِداء؛ لأن لِلنَّاس أغراضًا في الأعيانِ.

ثم إذا بيعَ فإن فضَلَ شيءٌ من ثَمَنِ العبدِ كان الفضْلُ (٥) لأولياءِ الجِنايةِ ؛ لأن [٣/ ٣١ب] العبدَ بيعَ على مِلْكِهم لِصَيْرورَتِه مِلْكًا لهم بالدَّفْع إليهم، وإنْ (٦) لم يَفِ ثَمَنُه بالدِّينِ يَتَأخَّرُ ما بَقيَ إلى ما بعدِ العَتاقِ، كما لو بيعَ على مِلْكِ المولى الأوّلِ، ولا يَضْمَنُ المولى لأصحابِ الدَّيْنِ بدَفْعِ العبدِ إلى أولياءِ الجِنايةِ شيئًا استحسانًا. والقياسُ أنْ

(وجه) القياس: أنَّ الدَّفْعَ إليهم تمليكٌ منهم بعدَ تَعَلُّقِ [الدَّيْنِ] (٧) برَقَبَتِه فصارَ كأنَّه باعه منهم، ولو باعه منهم لَضَمن، كذا هذا.

(وجه) الاستحسانِ: أنَّ الدُّفْعَ واجبٌ عليه لِما فيه من رِعايةِ الحقَّيْنِ لِما (^) بَيَّنَا، ومَنْ فعَلَ ما وجَبَ عليه لا يَضْمَنُ.

ولو حَضرَ الغُرَماءُ أوّلاً فباع المولى العبدَ [في دينهم] (٩)، فإن فعَلَ ذلك بغيرِ أمرِ القاضي يُنْظَرُ (١٠) إنْ كان عالِمًا بالجِنايةِ صارَ مُخْتارًا للفِداءِ، ولَزِمَه الأرشُ، وإنْ كان غيرَ

- (٢) في المخطوط: «بدفعه». (٤) في المخطوط: «للبيع». (٣) في المخطوط: ﴿إليهمِ ٩.
  - (٦) في المخطوط: ﴿فَإِنَّهُ. (٥) في المخطوط: «الفاضل».
    - (٧) ليست في المخطوط.
    - (٩) زيادة من المخطوط.
- (١٠) في المخطوط: (ظر).
- (٨) في المخطوط: (على ما).

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

عالَم بالجِناية فعليه الأقلَّ من قيمة العبدِ ومن الأرشِ، وهو الدَّيةُ، وإنْ كان رُفِعَ [إلى] (١) القاضي، فإن كان القاضي عالَمًا بالجِناية فإنه لا يَبيعُ العبدَ بالدَّيْنِ؛ لأن فيه إبطالَ حَقَّ أولياءِ الجِنايةِ فلا يَمْلِكُ ذلك، وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بالجِنايةِ فباعه بالدَّيْنِ ببَيِّنةٍ قامَتْ عندَه أو بعِلْمِه ثم حَضرَ أولياءُ الجِنايةِ ولا فضلَ في الثَمْنِ بَطَلَتِ الجِنايةُ، وسَقَطَ حَقُّ أولياءِ الجِنايةِ؛ لأنه خَرَجَ عن مِلْكِ المولى بغيرِ رِضاه، فصارَ كأنه مات، وهذا لأنه لا سَبيلَ إلى الجِنايةِ؛ لأنه خَرَجَ عن مِلْكِ المولى بغيرِ رِضاه، فصارَ كأنه مات، وهذا لأنه لا سَبيلَ إلى فسخِ البيع؛ لأنه تَضمينِ القاضي؛ لأنه فيما يَصْنَعُه أمينٌ فلا تَلْحَقُه العُهدةُ، ولا سَبيلَ إلى فسخِ البيع؛ لأنه لو فسخ البيعَ ودَفَعَ بالجِنايةِ (٢) لَوقَعَتِ الحاجةُ إلى البيعِ ثانيًا، فتَعَذَّرَ القولُ بالفسخِ، فصارَ كأنه مات، ولو مات لَبَطَلَ حَقُّ أولياءِ الجِنايةِ أصلاً، كذا هذا (٣)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو قُتِلَ العبدُ الجاني قبلَ الدَّفع، فإن كان القاتِلُ حُرًّا يَأْخُذُ المولى قيمَتَه، ويَدْفَعُها إلى ولي الجناية إنْ كان واحدًا، وإنْ كانوا جَماعة يَدْفَعُها إليهم على قدر حُقوقِهم؛ لأن القيمة بدَلُ العبدِ فتقومُ مَقامَه إلاّ أنه لا خيارَ للمولى بين القيمة والفداء حتى لو تَصَرَّفَ في تلك القيمة لا يَصيرُ مُخْتارًا للفداء على ما نَذْكُرُ، القيمة لا يَصيرُ مُخْتارًا للفداء على ما نَذْكُرُ، وإنّما كان كذلك؛ لأن القيمة دراهمَ أو دَنانيرَ، فإن كانت مثلَ الأرشِ فلا فائدة في التخييرِ.

وكذلك إنْ كانت أقلَّ من الأرشِ أو أكثرَ منه؛ لأنه يختارُ الأقلَّ لا مَحالةَ بخلافِ العبدِ فإنه وإنْ كان قليلَ القيمةِ فلِلنّاس رَغائبُ في الأعيانِ، وكذلك [إن] (٤) قَتَلَه عبدُ أجنَبيًّ فخيرً مولاه بين الدَّفْع والفِداءِ، وفَدَى بقيمةِ العبدِ المقتولِ أنّ المولى يَأْخُذُ القيمةَ ويَدْفَعُها إلى وليِّ الجِنايةِ لِما قُلْنا.

ولو دَفَعَ العبد القاتِلَ إلى مولى العبدِ المقتولِ يُخَيَّرُ مولى العبدِ المقتولِ بين الدَّفْعِ والفِداءِ، حتى لو تَصَرَّفَ في العبدِ المَدْفوعِ بالبيعِ ونحوِه يَصيرُ مُخْتارًا للفِداء؛ لأن العبدَ القاتِلَ قامَ مَقامَ [العبد] (٥) المقتولِ لَحْمًا ودَمًا، فكان الأوّلُ قائمًا.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ههنا».

<sup>(</sup>٥) زيّادة من الْمخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الجناية».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

وإِنْ قَتَلَه عبدٌ آخَرُ لِمولاه يُخَيَّرُ (١) المولى في [شينَيْنِ في] (٢) العبدِ القاتِلِ: بين الدَّفْع والفِداءِ؛ لأن تَعَلُّقَ حَقِّ وليِّ الجِنايةِ بالعبدِ جعل المولى كالأجنَبيِّ، فصارَ كأنَّ عبدَ أجنَبيٍّ قَتَلَ العبدَ الجانيَ، وهناك يُخَيَّرُ بين الدَّفْعِ والفِداءِ بقيمةِ المقتولِ، كذا ههنا.

وكذلك لو قَتَلَ عبدٌ رجلاً خَطَأً، وقَتَلَتْ أمةٌ لِمولاه هذا العبدَ يُخَيَّرُ المولى بين دَفْعِها وفِدائها بقيمةِ العبدِ لِما قُلْنا.

ولو كان العبدُ قَتَلَ رجلاً خَطاً، وقَتَلَتْ أمةٌ لِمولاه رجلاً آخَرَ خَطاً ثم إنّ العبدَ قَتَلَ الأمة غير المولى بين الدَّفع والفِداء، فإن اختارَ الفِداء فدى بالدّيةِ وقيمةِ الأمةِ، وإنِ اختارَ الدَّفع ضربَ فيه أولياءُ قتيلِ العبدِ بالدّيةِ، وأولياءُ قتيلِ الأمةِ بقيمةِ الأمةِ الله المعبدُ مقسومًا كالجِنايةِ على أمةِ أجنبي قتلَتْ رجلاً خَطاً، ولو كانت قيمةُ الأمةِ الفا كان العبدُ مقسومًا بينهم على أحدَ عَشَرَ سَهما الولياءِ قتيلِ الأمةِ، وعَشَرةُ أسهم الأولياءِ قتيلِ العبدِ، بينهم على أحدَ عَشَر سَهما العبدِ الجاني أو فقاً عَيْنه أو جَرَحه جِراحةً فخُيَّرَ مولى العبدِ القاطِع أو الفاقِئِ أو المحارِ بين الدَّفعِ والفِداءِ، فإن شاء دَفعَ عبدَه أو فداه بالأرشِ فمولى العبدِ المقطوعِ (٣) يُخيَّرُ بين الدَّفعِ والفِداءِ، فإن شاء دَفعَ عبدَه المقطوعَ مع العبدِ القاطِعِ أو مع المعملوعِ (٣) يُخيَّرُ بين الدَّفعِ والفِداءِ، فإن شاء دَفعَ عبدَه المقطوعَ مع العبدِ القاطِعِ أو مع أرشِ يَدِ عبدِه المقطوعِ، وإنْ شاء فدَى عن الجِنايةِ بالأرشِ؛ لأن العبدَ المقطوع كان أرشِ يَدِ عبدِه المقطوعِ، وإنْ شاء فدَى عن الجِنايةِ بالأرشِ؛ الن العبدَ المقطوع كان أرشِ يَدِ عبدِه المقطوعِ، وإنْ شاء فدَى عن الجِنايةِ بالأرشِ؛ الله المَدْفوعُ قائمٌ مقامَ أرشِ يَدِ عبدِه المقطوعِ، وإنْ شاء فدَى عن الجِنايةِ بالأرشِ؛ العبدُ المَدْفوعُ قائمٌ مقامَ واجبَ الدَّفعِ بجميع أجزائه، وأرشُ يَدِه بَدَلُ جُزيْه، وكذا (١٠) العبدُ المَدْفوعُ قائمٌ مقامَ يَدِه، فكان واجبَ الدَّفعِ، إلاّ أنْ يختارَ الفِداءَ فيُنْقَلُ (٥) الحقُّ من العبدِ إلى الأرشِ.

ولو كسَبَ (٦) العبدُ الجاني كسْبًا أو كان الجاني أمةً فوَلَدَتْ بعدَ الجِنايةِ فاختارَ المولى الدَّفْعَ لم يَدْفَعِ الكَسْبَ ولا الولَدَ، بخلافِ الأرشِ أنه يُدْفَعُ.

والفرْقُ أَنَّ الأرشَ بَدَلُ جُزْءٍ كَانَ وَاجِبَ الدَّفْعِ، وَحُكْمُ البَدَلِ حُكْمُ المُبْدَلِ بِخلافِ الكَسْبِ وَالولَدِ.

ولو قُطِعَتْ يَدُ العبدِ فأخذ المولى الأرشَ ثم اختَلَفَ المولى ووَليُّ [٣/ ٣٢] الجِنايةِ فادَّعَى المولى أنّ القَطْعَ كان قبلَ جِنايَتِه . وأنّ الأرشَ سالِمٌ له، وادَّعَى وليُّ الجِنايةِ أنه كان

(١) في المخطوط: «تخير».

(٣) في المخطوط: «المقتول».

(٥) في المخطوط: «فينتقل».

- (٢) ليست في المخطوط.
- (٤) في المخطوط: «وكذلك».
- (٦) في المخطوط: «اكتسب».

بعدَها، وأنَّه مُسْتَحَقُّ الدَّفْعِ مع العبدِ، فالقولُ قولُ المولَى؛ لأن الأرشَ مِلْكُ المولى كالعبدِ؛ لأنه بَدَلُ مِلْكِه، فَوَلَيُّ الجِنايةِ يَدَّعي عليه وُجوبَ تمليكِ مالٍ هو مِلْكُه منه، وهو يُنْكِرُ، فكان القولُ قولُه مع يَمينِه .

ولو قُطِعَتْ يَدُ عبدٍ أو فُقِئَتْ عَيْنُه، وأخذ المولى الأرشَ ثم جَنَى جِنايةً، فإن شاء المولى اختارَ الفِداءَ، وإنْ شاء دَفَعَ العبدَ كذلك ناقِصًا، وسَلَّمَ له ما كان أخذ من الأرشِ؛ لأن وُجوبَ الدَّفْع بسببِ الجِنايةِ، وهو كان عندَ الجِنايةِ ناقِصًا فيدفع ناقصًا بخلافِ ما إذا قُطِعَتْ يَدُه بعدَ الجِنايةِ أنه يَدْفَعُ مع أرشِ (١) اليَدِ؛ لأن العبدَ وقتَ الجِنايةِ عليه كان واجبَ الدُّفْعِ بجميعِ أجزائه، والأرشُ بَدَلُ الجُزْءِ فيجبُ دَفْعُه مع العبدِ.

وَلُو قَتَلَ قَتيلًا خَطَأً ثُم قُطِعَتْ يَدُه ثم قَتَلَ قَتيلًا آخَرَ خَطَأً فأرشُ يَدِه يُسَلَّمُ لِوَليّ الجِنايةِ الأولى؛ لأن حَقَّه كان مُتَعَلِّقًا بجميعِ أجزائه وقتَ الجِنايةِ، والأرشُ بَدَلُ الجُزْءِ، فيقومُ مَقامَه فيَسْلَمُ له .

فأمَّا حَقُّ الثَّاني فلم يَتَعَلَّقْ بالجُزْءِ لانعِدامِه وقتَ الجِنايةِ، ثم يُدْفَعُ العبدُ فيكونُ بين وليّ الجِنايَتَيْنِ على تِسْعةٍ وثَمانينَ (٢) جُزْءًا؛ لأن موضوعَ المسألةِ فيما إذا كانت قيمةُ العبدِ أَلْفَ درهَمِ فَنَقُولُ: حَقُّ وليٌّ كُلِّ جِنايةٍ في عَشَرةِ آلافٍ، وقد استَوْفَى وليُّ الجِنايةِ الأولى من حَقُّه خَمسَمِائةٍ فيُجْعَلُ كُلُّ خمسِمِائةٍ سَهْمًا فيكونُ كُلُّ العبدِ أربَعينَ سَهْمًا، حَقُّ كُلِّ واحدٍ منهما في عشرينَ، وقد أخذ وليُّ الجِنايةِ الأولى من حَقِّه خمسَمِاثةٍ، أو بَقيَ حَقُّه في تِسْعة عَشَرَ سَهْمًا ولم يَأْخُذُ وليُّ الجِنايةِ الثَّانيةِ شيئًا، فبَقيَ حَقَّه في عشرينَ جُزْءًا من العبدِ. وإنِ اختارَ الفِداءَ فدَى عن كُلِّ واحدٍ (٣) من الجِنايَتَيْنِ بعَشَرةِ آلافٍ؛ لأن ذلك أرشُها .

ولو شَجَّ إنسانًا موضِحةً، وقيمَتُه ألفُ درهَم ثم قَتَلَ آخَرَ، وقيمَتُه ألفانِ، فإن اختارَ الفِداءَ فدَى عن كُلِّ واحدةٍ من الجِنايَتَيْنِ بأرشِهاً، وإنِ اختارَ الدَّفْعَ دَفَعَه مقسومًا بينهما على أحدٍ وعشرينَ سَهْمًا: سَهُمٌ لِصاحبِ الموضِحةِ، وعشرونَ لِوَليِّ القَتيلِ؛ لِما ذَكَرْنا أنَّ قسمةَ العبدِ بينهما على قدرِ تَعَلَّقِ حَقٍّ كُلِّ واحدٍ منهما به، وصاحبُ الموضِحةِ حَقُّه في خمسِمِاثةٍ. وَحَقُّ وليِّ القَتيلِ في عَشَرةِ آلافٍ فيُجْعَلُ كُلَّ خمسِمِاثةٍ سَهْمًا، فتكونُ القسمةُ

(٢) في المخطوط: ﴿وثلاثين› .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأرش». (٣) في المخطوط: «واحدة».

على أحد وعشرينَ، وما حَدَثَ من زيادةِ القيمةِ للعبدِ، والزّيادةُ على الشَّرِكةِ أيضًا؛ لأنها صِفةُ الأصلِ، وإذا ثَبَتَتِ الشَّرِكةُ في الأصلِ ثَبَتَتْ في الصِّفةِ.

وكذلك لو قَتَلَ إنسانًا خَطَأً، وقيمَتُه وقتَ القَتْلِ ألفانِ ثم عَمِيَ بعدَ القَتْلِ قبلَ الشَّجّةِ ثم شَجَّ إنسانًا موضِحةً كانت القسمةُ بينهما على أحدٍ وعشرينَ. وما حَدَثَ فيه من النُّقْصانِ فهو على الشَّرِكةِ أيضًا لِما قُلْنا، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو جَنَى جِنايةً ففَداه المولى ثم جَنَى جِنايةً أُخرى خُيِّرَ المولى بين الدَّفْع، والفِداء؛ لأنه لَمّا فدَى فقد طَهَّرَ العبدَ عن الجِنايةِ، وصارَ كأنّه لم يجْنِ، فإذا جَنَى بعد ذلك فهذِه جِنايةٌ مُبْتَدَأَةٌ، فيُبْتَدَأُ بحُكْمِها، وهو الدَّفْعُ أو الفِداءُ، بخلافِ ما إذا جَنَى ثم جَنَى جِناية أُخرى قبلَ اختيارِ الفِداء أنه يَدْفَعُ إليهما جميعًا أو يَقْدي؛ لأنه لَمّا لم يَقْدِ للأولى حتى جَنَى أَنرى فحَقَّ كُلِّ واحدٍ منهما تَعَلَّقَ بالعبدِ، فيَدْفَعُ إليهما أو يَقْدي.

ولو قَتَلَ العبدُ رجلاً وله وليّانِ فدَفَعَه المولى إلى أحدِهما فقَتَلَ عبدُه رجلاً آخَرَ ثم حَضروا، يُقالُ (١) للمَدْفوعِ إليه ادْفَعْ نصفَ العبدِ إلى وليِّ القَتيلِ الثّاني، أو افده بنصف الدّيةِ.

وأما النِّصْفُ الآخَرُ فيُؤمَرُ بالرَّدِّ على المولى ثم يخير المولى بين الدَّفْعِ إلى وليِّ الجِنايةِ الثّانيةِ، ووَليِّ الجِنايةِ الأولى الذي لم يُدْفَعْ إليه .

(أمّا) وُجوبُ دَفْعِ نصفِ العبدِ على المَدْفوعِ إليه إلى وليِّ القَتيلِ الثَّانيَ أو الفِداءِ فلأنَّه مَلك نصفَ العبدِ بالدَّفْعِ، فيُخَيَّرُ في جِنايَتِه بين الدَّفْعِ والفِداءِ.

(وأما) وُجوبُ رَدِّ نصفِ العبدِ إلى المولى فلأنّه أخذه بغيرِ حَقِّ فعليه رَدُّه لِقولِه ﷺ: «على اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَى تَرُدُه» (٢) ولا يُخَيَّرُ المولى في النّصْفِ بين الدَّفْعِ إلى وليِّ الجِنايَتَيْنِ وبين الفِداء؛ لأن وقت الجِنايةِ الأولى كان كُلُّ العبدِ على مِلْكِه، ووَقْتَ وُجودِ الثّانيةِ كان نصفُ على مِلْكِه فيوجَبُ الدَّفْعُ أو الفِداءُ فإن اختارَ الفِداءَ فدَى لِكُلِّ واحدٍ منهما بنصفِ الدّيةِ، وإنْ دَفَعَ نصفَ العبدِ إليهما نصفَيْنِ؛ لأن الدَّفْعَ على قدرِ تَعَلُّقِ الحقِّ، وحَقُّ كُلِّ واحدٍ منهما تَعَلَّق بنصفِ العبدِ إليهما نصفَيْنِ؛ لأن الدَّفْعَ على قدرِ تَعَلَّقِ الحقِّ، وحَقُّ كُلِّ واحدٍ منهما تَعَلَّق بنصفِ ، فيكونُ نصفُ العبدِ بينهما نصفَيْنِ، وقد كان وصَلَ النّصْفُ إلى وليَّ الجِنايةِ الثّانيةِ من جِهةِ المَدْفوعِ إليه، ووَصَلَ إليه بالدَّفْعِ من المولى الرُّبْعُ فسَلِمَ له

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فقال».

ثلاثةُ أرباعِ العبدِ، وسَلِمَ لِوَلِيِّ الجِنايةِ الأولى الذي لم يُذْفَعْ إليه العبدُ الرُّبْعُ، فصارَ العبد بينهما أرباعًا: ثلاثةُ أرباعِه لِوَلِيِّ الجِنايةِ الثّانيةِ، ورُبْعُه لِوَلِيِّ الجِنايةِ [٣/ ٣٣ب] الأولى [الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعًا] (١)، وبقي إلى تَمامِ حَقِّه الرُّبْعُ، ثم لا يخلو إمّا أنْ كان المولى دَفَعَ كُلَّ العبدِ بقضاءِ القاضي أو بغيرِ قضاءِ القاضي، فإن كان الدَّفْعُ بقضاءٍ لا يَضْمَنُ المولى؛ لأن الدَّفْعُ إذا كان بقضاء كان هو مُضْطَرًا في الدَّفْعِ فلا يَضْمَنُ، ولا سَبيلَ إلى تَضْمينِ القاضي؛ لأن القاضيَ فيما يَصْنَعُ أمينٌ فلا تَلْحَقُه العُهْدَةُ، ويُضَمَّنُ القانِضُ؛ لأنه قَبَضَ نصيبَ صاحبِه بغيرِ حَقِّ، والقبضُ بغيرِ حَقِّ سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ كقبضِ الغَصْبِ، ولا يخرجُ عن الضَّمانِ بالرَّدِ إلى المولَى؛ لأنه لم يَرُدَه على الوجه الذي قَبَضَ العبدَ فارِغًا، ورَدَّه مشغولاً.

وإنْ كان الدَّفْعُ بغيرِ قَضاءِ القاضي فوَليُّ الجِنايةِ الذي لم يُدْفَعُ إليه العبدُ بالخيارِ: إنْ شاء ضَمَّنَ القابِضَ؛ ليَسْلَمَ له نصفُ العبدِ: رُبْعُه شاء ضَمَّنَ القابِضَ؛ ليَسْلَمَ له نصفُ العبدِ: رُبْعُه لَحْمٌ ودَمٌ، ورُبْعُه دراهمُ ودَنانيرُ؛ لأنه وُجِدَ سببُ وُجوبِ الضَّمانِ في حَقِّ كُلِّ واحدِ منهما: الدَّفْعُ من المولَى، والقبضُ من القابِضِ، فإن اختارَ تَضْمينَ المولى فالمولى يرجعُ على القابِضِ، وإنِ اختارَ تَضْمينَ القابِضِ لا يرجعُ على المولى؛ لأن حاصِلَ الضَّمانِ على المالِي المَّالِي على المولى المَالِي على المَالِي المَالِي المَالِي على المولى المَالِي على المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي على المَالِي المَالِي على المُالِي على المَالِي على المَالِي على المَالِي على المَالِي على المَالِي على المُالِي على المَالِي ع

وَلو قَتَلَ العبدُ قَتيلينِ خَطَأً فدَفَعَه المولى إلى أحدِ وليَّيِ القَتيلينِ (٢) فقَتَلَ عندَه قَتيلاً آخَرَ واجتَمَعوا. فإنّ القابِضَ يَدْفَعُ نصفَ العبدِ بالجِنايةِ أو يَفْدي نصفَ الجِنايةِ لِما ذَكَرْنا في الفصل الأوّلِ.

ثم يُقالُ للمولَى: ادْفَعِ النِّصْفَ الباقي إلى وليِّ الجِنايةِ الثَّالِثةِ (٣)، أو افْدِ بنصفِ الدَّيةِ خمسةَ آلافِ؛ لأنه قد وصَلَ إليه نصفُ العبدِ، وبَقيَ حَقَّه في النِّصْفِ، ويَفْدي لِوَليِّ الجِنايةِ الثَّانيةِ بكَمالِ الدَّيةِ عَشَرةَ آلافٍ؛ لأنه لم يَصِلْ إليه شيءٌ من حَقِّه، وله أَنْ يَدْفَعَ الجِنايةِ الثَّانيةِ الثَّانيةِ بكَمال فإن دَفَعَ إليهما كان مقسومًا بينهما على قدرِ حَقَّيْهما، فيَضْرِبُ وليُّ الجِنايةِ الثَّالِثةِ بخمسةِ آلافٍ، فيصيرُ نصفُ العبدِ الجِنايةِ الثَّالِيةِ الثَّانيةِ فيه بعَشَرةِ آلافٍ، ووَليُّ الجِنايةِ الثَّالِثةِ بخمسةِ آلافٍ، فيصيرُ نصفُ العبدِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «القتيل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الثانية».

بينهما أثلاثًا: ثُلُثاه لِوَليِّ الجِنايةِ الثَّانيةِ، وثُلُثَه لِوَليِّ الجِنايةِ الثَّالِثةِ، وبَقيَ من حَقّ الثَّاني السُّدْسُ؛ [لأن حَقَّه في نصفِ العبدِ، وقد حَصَلَ له ثُلُثا النِّصْفِ، وهو ثُلُثُ كُلِّ العبدِ، فَبَقِيَ إلى تَمامِ حَقُّه السُّدُسُ ] (١)، فإن كان الدَّفْعُ بقَضاءِ القاضي ضَمَّنَ القابِضُ لا المولَى، وإنْ كان بغير قَضاءٍ

فإن شاء ضَمَّنَ المولَى، وإنْ شاء ضَمن القابِضُ كما في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ .

ولو قَتَلَ العبدُ إنسانًا، وفَقَأْ عَيْنَ آخَرَ فدَفَعَ المولى العبدَ إلى المَفْقوءةِ عَيْنُه فقَتَلَ في يَدِه قَتيلًا يُقالُ للمَفْقوءةِ <sup>(٢)</sup> عَيْنُه: ادْفَعْ ثُلُثَ العبدِ إلى وليِّ القَتيلِ الثَّاني، أو افْدِه بالثُّلُثِ ورُدًّ الثُّلُقَيْنِ على المولَى؛ لأنه أخذ الثُّلُثَ بحَقٍّ مِلْكِه، وأخذ الثُّلُثَيْنِ بغيرِ حَقٌّ، فيُؤمَرُ بالرَّدِّ إلى المولَى، ثم يُخَيَّرُ المولى بين الدَّفْعِ (٣) والفِداءِ، فإن اختارَ الفِداءَ فدَى للأوّلِ (١) بتَمام الدّيةِ عَشَرةِ آلافٍ، ولِلثّاني (٥) بثُلُثَي الدّيةِ، وذلك سِتُّمِائةٍ وسِتَّةٌ وسِتُّونَ وثُلُثانِ، وإنّ اختارَ الدُّفْعَ دَفَعَ إليهما مقسومًا بينهمًا على قدرِ حَقُّهما فيَتَضارَبانِ (٦)، يَضْرِبُ الأوّلُ بتَمامِ الدّيةِ عَشَرةِ آلافٍ، والثّاني بثُلُثَي الدّيةِ سِتّةِ آلافٍ وسِتّةٍ وسِتّينَ وثُلُثَيْنِ، فاجعَلْ كُلّ ألفٍ سَهْمًا [وسِتَّمِاثةٍ] (٧)، فيَصيرُ ثُلُثاً الدّيةِ بينهما على سِتّةِ عَشَرَ سَهْمًا وثُلُثَيْنِ، فيكونُ كُلُّ العبدِ على خمسةٍ وعشرينَ سَهْمًا، وقد أخذ وليُّ القَتيلِ النَّاني منه ثُلُثَه، وهو ثَمانيةٌ وثُلُثٌ، وبَقيَ ثُلُثاه فيكونُ بينهما لِوَليِّ القَتيلِ الأوّلِ عَشَرةٌ، ولِوَليِّ القَتيلِ الثّاني سِتّةٌ، وثُلُثانِ، ثم وليُّ القَتيلِ الأوّلِ يرجعُ على القابِضِ وهو المَفْقوءةُ (^) عَيْنُه بسِتّةِ أجزاءٍ من

وطريقةٌ أُخرى في الحِسابِ أنه إذا دَفَعَ ثُلُثَي العبدِ إليهما، وضرَبَ أحدَهما بالدّيةِ، والآخَرَ بثُلُثَي الدَّيةِ يُجْعَلُ كُلُّ ثُلُثٍ سَهْمًا فيَصيرُ كُلُّ الدِّيةِ ثلاثةَ أَسْهِم، وثُلُثا الدّيةِ سَهْمَيْنِ، فيَصيرُ ثُلُثا العبدِ على خمسةِ الشهمِ للأوّلِ ثلاثةٌ وللآخَرِ سَهْمانِ، ويَصيرُ الثُّلُثُ الآخَرُ (٢) في المخطوط: «للمفقوء».

سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا، وثُلُثَيْ جُزْءٍ من ثُلُثَيْ قيمَتِه؛ لأن هذا القدرَ كان حَقَّه، وقد فاتَ عليه

بسببٍ كان في يَدِ القابِضِ، فيُجْعَلُ كأنَّه هَلك عندَه فيَضْمَنُه لِوَليِّ القَتيلِ الأوَّلِ، فإن كان

الدُّفْعُ بغيرِ قَضاءِ القاضي له أنْ يَأْخُذَ أَيُّهما شاء، كما في الفصلِ الأوّلِ.

(١) ليست في المخطوط. (٣) فى المخطوط: «دفع الثلثين».

(٥) فى المخطوط: «والثانى».

(٧) ليست في المخطوط.

(٤) في المخطوط: «الأول». (٦) في المخطوط: «فيضربان».

(٨) في المخطوط: «المفقوء».

سَهْمَيْنِ ونصفَ، فيَصيرُ جميعُ العبدِ على سَبْعةٍ ونصفٍ، فوَقَعَ فيه كُسْرٌ فيُضَعَّفُ فيَصيرُ خمسةً عَشَرَ، فالثُّلُثُ منه خمسةٌ، وقد دُفِعَ إلى الآخرِ، وثُلُثا العبدِ عَشَرةٌ فيُقَسَّمُ بينهما فيُضْرَبُ الأوّلُ بثلاثةِ أخماسه، وهو سِتّةُ أسْهم، والآخرُ بأربَعةِ أسْهم، ثم يرجعُ الأوّلُ على القابِضِ بخُمُسِ ثُلُثَيْ قيمةِ العبدِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَلو قَتَلَتْ أَمةٌ رجلاً ثم ولَدَتْ بنتًا فقتَلَتِ البِنْتُ رجلاً ثم إنّ البِنْتَ قَتَلَتْ أُمّها فالمولى يُخَيَّرُ بين دَفْعِ البِنْتِ إلى وليَّيِ الجِنايَتَيْنِ، وبين الفِداءِ، فإن اختارَ الفِداءَ فدَى لأولياءِ قتيلِ المُعْ بقيمةِ الأُم لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ تَعَلَّقَ حَقُ المجنيِّ عليه البِنْتِ بالدَّيةِ، ولأولياء قتيلِ الأُم بقيمةِ الأُم بقيمةِ الأُم بقيمةِ المُجنبيِّ، فتصيرُ كأنها جَنَتْ على جاريةٍ أُخرى لأجنبيً، وإن اختارَ الدَّفْع ضرَبَ أولياء قتيلِ الإُم اللَّيةِ، وأولياء قتيلِ الأُم بقيمةِ العبدِ فيُقْسَمُ العبدُ بينهم على ذلك، حتى لو كانت قيمةُ الأُم ألف درهم كانت القسمةُ على [٣/ ١٣٣] أحد (١) عَشَرَ سَهُمّا، كُلُّ ألفِ درهم سَهُمْ، سَهُمٌ من ذلك لأولياء قتيلِ الأُم ، وعَشَرةُ أَسْهِم لأولياء قتيلِ البُنتِ .

ولُو كانت البِنْتُ فَقَأْتُ عَيْنَ الْأُمُّ ولم تَقْتُلُها فالمولى يُخَيَّرُ بين الدَّفْعِ والفِداءِ لا يخلو:

(إمّا) أنْ يختارَ دَفْعَهما جميعًا .

(وَإِمَّا) أَنْ يَخْتَارَ فِدَاءَهُمَا جَمِيعًا .

(وَإِمَّا) أَنْ يختارَ فِداءَ البِنْتِ ودَفْعَ الأُمِّ .

(وَإِمَّا) أَنْ يَخْتَارَ فِدَاءَ الْأُمُّ وَدَفْعَ الْبِنْتِ .

فإن اختارَ دَفَعَهما جميعًا يَدْفَعُ الأُمُّ إلى أولياءِ قَتيلِ الأُمُّ، وهذا ظاهرٌ، ويَدْفَعُ البِنْتَ إلى أولياءِ قَتيلِ الأُمُّ. وكانت مقسومة بينهم على قدرِ حُقوقِهم فيتَضارَبونَ فيها، يَضْرِبُ أولياءُ قَتيلِ البِنْتِ فيها بالدَّيةِ؛ لأن حَقَّهم تَعَلَّقَ بكُلِّ البِنْتِ، وأولياءُ قَتيلِ البِنْتِ فيها بالدَّيةِ؛ لأن حَقَّهم تَعَلَّقَ بكُلِّ البِنْتِ، وأولياءُ قَتيلِ الأُمُّ بنصفِ قيمةِ الأُمُّ؛ لأنها فقأتْ إحدى عَيْنَيْها، والعَيْنُ من الآدميِّ نصفُه، فإن اختارَ فِداءَهما جميعًا فدَى الكُلَّ فريقٌ من أولياءِ الجِنايَتيْنِ بتَمامِ الدِّيةِ؛ لأن ذلك أرشُ كُلِّ واحدٍ من الجِنايَتيْنِ، وسَقَطَتْ جِنايةُ البِنْتِ على الأُمُّ؛ لأنهما جميعًا مِلْكُ المولى، وقد طَهُرَتا عن الجِنايةِ بالفِداءِ، وخَلَصَ مِلْكُ المولى فيهما، فبَقيَتْ جِنايةُ البِنْتِ عليهما

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «إحدى».

جِنايةُ مِلْكِ المولى على مِلْكِه، فتكونُ (١) هَدْرًا.

وإنِ اختارَ دَفْعَ الأُمُّ وفِداءَ البِنْتِ دَفَعَ الأُمَّ إلى أولياءِ قَتيلِ الأُمُّ، ثم يَفْديَ البِنْتَ، يَفْدي لأولياءِ قَتيلِ البِنْتِ بالدّيةِ، ولأولياءِ قَتيلِ الأُمِّ بنصفِ قيمةِ الأُمُّ لِما بَيُّنَا.

وإنِ اختارَ دَفْعَ البِنْتِ وفِداءَ الأُمُّ يَدْفَعُ البِنْتَ إلى أولياءِ قَتيلِ البِنْتِ، ويَفْدي لأولياءِ قَتيلِ الأُمُّ بكَمالِ الدِّيةِ، وبَطَلَتْ جِنايةُ البِنْتِ على الأُمُّ؛ لأن الأُمَّ طَهُرَتْ بالفِداءِ، وخَلَصَ مِلْكُ المولى فيها فصارَ جِنايةُ البِنْتِ على أمِّها جِنايةَ مِلْكِ المولى على مِلْكِه، فتكونُ هَدْرًا.

ولو أنَّ الأُمُّ بعدَ ذلك فقَأْتُ عَيْنَ البِنْتِ قبلَ أنْ تُدْفَعَ واحدةٌ منهما فإنَّ المولى يُخَيَّرُ (٢) فيهما جميعًا فيَبْدَأُ بالبِنْتِ؛ لأنها هي التي بَدَأْتُ بالجِنايةِ، فيَدْفَعُ إلى أولياءِ الجِنايَتَيْنِ، فَيَتَضَارَبُونَ فيها، فيَضْرِبُ فيها أُولياءُ قَتيلِ البِنْتِ بالدّيةِ، وأُولياءُ قَتيلِ الأُمِّ بنصفِ قيمةِ الأُمِّ لِما بَيَّنَا في المسألةِ الأولى. ثم يَدْفَعُ الأمَّ إليهم فيَتَضارَبونَ فيها، فيَضْرِبُ فيها أولياءُ قَتيلِ الْأُمُّ بالدِّيةِ إلاَّ ما وصَلَ إليهم من أرشِ البِنْتِ، ويَضْرِبُ فيها أولياءُ قَتيلِ البِنْتِ بنصفِ قيمةِ البِنْتِ؛ لأن كُلُّ واحدةٍ منهما جَنَتْ جِنايَتَيْنِ فتُدْفَعُ كُلُّ واحدةٍ بجِنايَتِها .

طُعِنَ هي هذا الجوابِ، وهيلَ: يَنْبَغي إذا دَفَعَ البِنْتَ في الابْتِداءِ أَنْ يَضْرِبَ فيها أولياءُ قَتيلِ الأُمُّ بنصفِ قيمةِ الأُمِّ، وأولياءُ قَتيلِ البِنْتِ بالدّيةِ إلاَّ ما يَصِلُ إليهم في المُسْتَأْنَفِ؛ لأنه يَصِلُ إليهم بعضُ الأمِّ، فيَنْبَغي أنْ لا يَضْرِبوا بتَمام الدّيةِ .

والصّحيحُ ما ذُكِرَ في الكِتابِ؛ لأن البِنْتَ حينَ دُفِعَتْ كان حَقُّ أولياءِ قَتيلِ البِنْتِ في تَمامِ الدّيةِ، ولم يَكُنْ وصَلَ إليهم شيءٌ فوَجَبَ أَنْ يَضْرِبوا بجميع ذلك، والزّيادةُ التي تَظْهَرُ لهم في المُسْتَأْنَفِ لا عِبْرةَ بها؛ لأن القسمةَ قد صَحَّتْ وقتَ الدَّفْع فلا تَتَغَيَّرُ بعدَ ذلك، كما قالوا في رجلٍ مات وعليه لِرجلٍ ألفٌ ولإِّخَرَ ألفانِ، وتَرَك ألفًا فَاقْتَسَماها أثلاثًا ثم إنَّ صاحبَ الألفَيْنِ أَبِرَأَ المَيِّتَ عن ألفٍ : إنَّ القسمةَ الأولى لا تُنْتَقَضُ، كذا هذا .

ولو جَنَتِ الأمةُ (٣) جِنايةً ثم ولَدَتْ ولَدًا فقَطَعَ ولَدُها يَدَها يَدْفَعُ الولَدَ مع الأُمُّ لِما ذَكُرْنا أنَّ الولَدَ في حُكْم الجِنايةِ على الأمُّ بمنزِلةِ الأجنبيِّ فصارَ كأنَّ عبدَ أجنَبيٍّ قَطَعَ يَدَها، ودُفِعَ بالجِنايةِ، وهناك يُدْفَعُ العبدُ مع الجاريةِ لِكَوْنِه قائمًا مَقام يَدِ الجاريةِ، كذا هذا، واللَّهُ

(٢) في المخطوط: «خير».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فيكون).(٣) في المخطوط: (الأم).

سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) بيانُ ما يَصيرُ به المولى مُخْتارًا للفِداءِ، وبيانُ [شرط] (١) صِحّةِ الاختيارِ، فَنَقُولُ: مَا يَصِيرُ بِهِ المُولَى مُخْتَارًا للفِدَاءِ نُوعَانِ: نَصُّ وَدَلَالَةٌ.

(أمّا) النّصُّ فهو الصّريحُ (٢) بَلَفْظِ الاختيارِ وما يجْري مجراه، نحوُ أنْ يقولَ: اختَرْتُ الفِداءَ، أو آثَرْتُه، أو رَضيتُ به، ونحوَ ذلك سَواءٌ كان المولى موسِرًا أو مُعْسِرًا في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه فيَسارُ المولى ليس بشرطٍ لِصِحّةِ الاختيارِ عندَه، حتّى لو اختارَ الفِداءَ ثم تَبَيَّنَ أَنه فقيرٌ مُعْسِرٌ صَحَّ اختيارُه، وصارَتِ الدّيةُ دَيْنًا عليه.

(وَعندَهما) يَسارُ المولى شرطُ صِحّةِ اختيارِه الفِداءَ، ولا يَصِحُّ اختيارُه إذا كان مُعْسِرًا إلاّ برِضا الأولياءِ، ويُقالُ له إمّا أنْ تَدْفَعَ أو تفديَ حالاً، كذا ذُكِرَ الاختِلافُ في ظاهرِ

وذَكَر الطَّحاويُّ قولَ محمدٍ مع قولِ أبي حنيفةَ في جوازِ الاختيارِ . وقال : إلاَّ أنَّ عندَ محمدٍ الدِّيةُ تكونُ في عَيْنِ العبدِ لِوَليِّ الجِنايةِ يَبيعُه فيها المولى لِوَليِّ الجِنايةِ. وَهَكذا رويَ عن أبي يوسفَ .

(وجه) قولِهما أنَّ الحُكْمَ الأصليَّ لِهذِه الجِنايةِ هو لُزومُ الدَّفْعِ، وعندَ الإختيارِ يَنْتَقِلُ إلى الذُّمَّةِ فيَتَقَيَّدُ الاختيارُ بشرطِ السَّلامةِ، ولا سَلامةَ مع الإعسارِ فلا يَنْتَقِلُ إليها فيَبْقَى العبدُ واجبُ الدُّفْعِ .

ولأبي حنيفةَ رحمه الله أنَّ العَزيمةَ ما قالاً، وهو [٣/ ٣٣ب] وُجوبُ الدَّفْع لَكِنَّ الشَّرعَ رَخُّصَ له الفِداءَ عندَ الاختيارِ، والإعسارُ لا يَمْنَعُ صِحّةَ الاختيارِ؛ لأنه لا يَقْدَحُ في الأهليّةِ والوِلايةِ، وقد وُجِدَ الاختيارُ مُطْلَقًا عن شرطِ السَّلامةِ فلا يجوزُ تَقْييدُ المُطْلَقِ إلاَّ بدَليلِ.

(واما) الذَّلالة: فهي أنْ يَتَصَرَّفَ المولى في العبدِ تَصَرُّفًا يُفَوِّتُ الدَّفْعَ أو يَدُلُّ على إمساكِ العبدِ مع العِلْم بالجِنايةِ، فكُلُّ تَصَرُّفٍ يُفَوِّتُ الدَّفْعَ أو يَدُلُّ على إمساكِ العبدِ (٣) مع العِلْم بالجِنايةِ يكونُ اختيارًا للفِداءِ؛ لأن حَقَّ المجنيِّ عليه مُتَعَلِّقٌ بالعبدِ، وهو حَقُّ الدَّفْعِ، وفي تفويتِ الدَّفْعِ تفويتُ حَقُّه، والظَّاهرُ أنّ المولى لا يَرْضَى بتفويتِ حَقُّه مع العِلْمِ بذَلك إلاّ

(٢) في المخطوط: «التصريح».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٣) في المخطوط: «الدفع».

بما يقومُ مَقامَه، وهو الفِداءُ فكان إقدامُه عليه اختيارًا للفِداءِ، وعلى هذا الأصلِ يُخَرّج المَسائلُ:

إذا باع العبدَ بيعًا باتًا، وهو عالَمٌ بالجِنايةِ صارَ مُخْتارًا؛ لأنه تَصَرُّفٌ مُزيلٌ للمِلْكِ فَيَفُوتُ الدَّفْعُ، وكذا إذا باع بشرطِ (خيارِ المُشتري) (١١).

أمَّا على أصلِهما فلا يَشْكُلُ ؛ لأن المبيعَ دَخَلَ في مِلْكِ المُشتري .

(وأما) على أصلِ أبي حنيفةَ فلأنّ خيارَ المُشتري إنْ كان يَمْنَعُ دُخولَ المَبيعِ في مِلْكِه فلا يَمْنَعُ زَوالَه عن مِلْكِ البائعِ، وهذا يَكْفي دَلالةَ الاختيارِ؛ لأنه يَفوتُ الدَّفْعُ.

ولو باع على أنه بالخيارِ فإن مَضَتْ مُدَّةُ الخيارِ أو أسقط الخيار قبلَ مُضيِّ المُدَّةِ كان مُخْتارًا؛ لأن المِلْكَ لم يَزُلْ مُخْتارًا؛ لأن المِلْكَ لم يَزُلْ فلم يَكُنْ مُخْتارًا؛ لأن المِلْكَ لم يَزُلْ فلم يَقُتِ الدَّفْعُ، ولو عَرَضَ العبدَ على البيعِ لم يَكُنْ ذلك اختيارًا عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رحمهم الله.

وقال زُفَرُ رحمه الله: يكونُ اختيارًا .

(وجه) قول زفر: أنّ العَرْضَ على البيع دَليلُ استيفاءِ المِلْكِ. ألا تَرَى أنّ المُشتريَ بشرطِ الخيارِ إذا عَرَضَ المُشترَى على البيعِ بَطَلَ اختيارُه فكان دَليلَ إمساكِ العبدِ لِنفسِه وذلك دَليلُ اختيارِ الفِداءِ لِما بَيَّتًا.

(وَلَنا) أَنَّ العَرْضَ على البيعِ لا يوجِبُ زَوالَ المِلْكِ فلا يَفُوتُ الدَّفْعُ، وليس دَليلَ إمساكِ العبدِ أيضًا بل هو دَليلُ الإخراج من (٢) المِلْكِ فلا يَصْلُحُ دَليلَ اختيارِ الفِداء، ولو باعه بيعًا فاسدًا لم يَكُنْ مُخْتارًا حتى يُسَلِّمَه إلى المُشتري؛ لأن المِلْكَ لا يَزولُ قبلَ التَسْليمِ فلا يَفوتُ الدَّفْعُ.

ولو وهَبَه من إنسان، وسَلَّمَه إليه صارَ مُخْتارًا؛ لأن الهبةَ والتَّسْليمَ يُزيلانِ المِلْكَ فَيَفُوتُ الدَّفْعُ، ولو كانت الجِنايةُ فيما دونَ النَّفْسِ فوَهَبَه المولى من المجنيِّ عليه لا يَصيرُ مُخْتارًا، ولا شيء على المولَى، ولو باعه من المجنيِّ عليه كان مُخْتارًا؛ لأن التَّسْليمَ بَالهبةِ في معنى الدَّفْع؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما تمليكٌ بغيرِ عِوضٍ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الخيار».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (عن).

فُوَقَعَتِ الهبةُ مُوقِعَ الدُّفْعِ، بخلافِ البيع؛ لأنه تمليكٌ بعِوَضٍ، والدَّفْعُ تمليكٌ بغيرٍ عِوَضٍ فلا يقومُ مَقامَه، فكانَ الإقدامُ على الَّبيع منه اختيارًا للفِداءِ، وكذلك لو تَصَدَّقَ بهُ على إنسانٍ أو على المجنيّ عليه فهو والهبةُ سَواءٌ؛ لأن كُلُّ واحدٍ منهما تمليكٌ بغيرِ

ولو أعتَقَه أو دَبَّرَه أو كاتب أمة فاستَوْلَدَها، وهو عالَمٌ بالجِنايةِ صارَ مُخْتارًا؛ لأن هذه التَّصَرُّفاتِ تُفَوِّتُ الدَّفْعَ إِذِ الدَّفْعُ تمليكٌ، (وأنَّها تمنَّعُ) (١) من التّمليكِ، فكانت (٢) اختيارًا للفِداءِ، ولو كانت جِنايةُ العبدِ فيما دونَ التَّفْسِ فأمَرَ المولى المجنيَّ عليه بإعتاقِه فأعتقه وهو عالَمٌ بالجِنايةِ صارَ المولى مُخْتارًا للفِداءِ؛ لأن إعتاقَه بأمرِه مُضافٌ إليه فكان دَليلُ اختيارِ الفِداءِ، كما لو أعتَقَ بنفسِه.

ولو هال لِعبدِه؛ إِنْ قَتَلْتَ فُلانًا فأنْتَ حُرٌّ فقَتَلَه صارَ مُخْتارًا للفِداءِ عندَ أصحابِنا الثّلاثة رحمهم الله.

وعندَ زُفَرَ رحمه الله لا يكونُ مُخْتارًا .

(وجه) قولِه أنه إنّما صارَ <sup>(٣)</sup> مُعْتَقًا بالقولِ <sup>(١)</sup> السّابِقِ، وهو قولُه أنْتَ حُرًّ، ولا جِنايةَ عندَ ذلك، وبعدَ وُجودِ الجِنايةِ لا إعتاقَ فكيفَ يَصيرُ مُخْتارًا .

(وَلَنا) أَنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ يَصيرُ مُنَجَّزًا عندَ وُجودِ الشَّرطِ بتَنْجيزِ مُبْتَدَأٍ كأنّه قال له بعدَ وُجودِ الجِنايةِ: أَنْتَ حُرّ.

ونَظيرُه إذا قال لامرأتِه وهو صَحيحٌ: إذا مَرِضْتُ فأنْتِ طالِقٌ ثلاثًا، فمَرِضَ حتَّى وقَعَ الطَّلاقُ عليها يَصيرُ فارًّا عن الميراثِ حتَّى تَرِثَه المَرْأَةُ وإنْ كان التَّعْليقُ في حالةِ الصِّحّةِ لما قُلْنا، كذا هذا.

ولو أخْبَرَ المولى إنسانٌ أنّ عبدَه قد جَنَى فأعتَقَه، فإن صَدَّقَه ثم أعتَقَه صارَ مُخْتارًا للفِداءِ بلا خلافٍ، وإنْ كذَّبَه فأعتَقَه لا يَصيرُ مُخْتارًا عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله ما لم يَكُنِ المُخْبِرَ رجلانِ أو رجلٌ واحدٌ عَدْلٌ، وعندَهما يَصيرُ مُخْتارًا للفِداءِ، ولا يُشترَطُ العَدَدُ في المُخْبِرِ، ولا عَدالَتُه، وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كِتابِ الوكالةِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وأنه يمنع».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فكان».(٤) في المخطوط: «بالكلام». (٣) في المخطوط: «يصير».

وَلُو كَاتَبَهُ وهُو عَالَمٌ بِالْجِنايةِ صَارَ مُخْتَارًا اختيارًا على التَّوَقُّفِ <sup>(١)</sup> لِفَواتِ الدَّفْع في الحالِ على التَّوَقُّفِ، فإن أدَّى بَدَلَ الكِتابةِ (فعَتَقَ تَقَرَّرَ) (٢٠ الاختيارُ، وإنْ عَجَزَ ورُدَّ في الرِّقُ يُنْظَرُ في ذلك إنْ خوصِمَ قبلَ أنْ يَعْجِزَ فقَضَى القاضي بالدّيةِ ثم عَجَزَ لا يَرْتَفِعُ القَضاءُ؛ لأن الدِّيةَ كانت وجَبَتْ بالكِتابةِ من [٣/ ٣٤أ] حيث الظَّاهر، وتَقَرَّرَ الوُجوبُ باتِّصالِ القَضاءِ به، وإنْ لم يُخاصَمْ (٣) حتَّى عَجَزَ كان للمولى أنْ يَدْفَعَه؛ لأن الدَّفْعَ كأنْ لم يَثْبُتْ على القَطْعِ والبَتاتِ لاحتِمالِ أَنْ يَعْجِزَ، فإن عَجَزَ جُعِلَ كَأَنَّ الكِتابةَ لم تَكُنْ فكان له أَنْ يَدْفَعَه .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنه يَصيرُ مُخْتارًا بنفسِ الكِتابةِ لِتَعَذُّرِ الدَّفْع بنفسِها لِزَوالِ يَدِه عنه، ثم عادَتْ إليه بسببِ جَديدٍ وهو العَجْزُ، ولو كاتبَه كِتابةً فاسدةً كانَ ذلك اختيارًا منه، بخلافِ البيعِ الفاسدِ أنه لا يكونُ اختيارًا بدونِ التَّسْليم؛ لأن الكِتابةَ الفاسدةَ، وهي تَعَلَّقُ العِتْقِ بالأداءِ تَثْبُتُ بنفسِ العقدِ، والبيعُ الفاسدُ لا يُفيدُ الْحُكْمَ بنفسِه بل بواسطةِ التّسْليمِ.

(وأما) الإجارةُ، والرَّهْنُ، والتَّزْويجُ بأنْ زَوَّجَ العبدَ الجانيَ امرأةً أو زَوَّجَ الأمةَ الجانيةَ إنسانًا فهَلْ يكونُ اختيارًا ؟ .

ذُكِرَ في ظاهرِ الرِّوايةِ أنه لا يكونُ اختيارًا؛ لأن الدَّفْعَ لم يَفُتْ؛ لأن المِلْكَ قائمٌ فكان الدَّفْعُ مُمْكِنًا في الجُمْلةِ، وذَكَرَ الطَّحاويُّ رحمه الله أنه يكونُ اختيارًا؛ لأن الدَّفْعَ للحالِ مُتَعَذِّرٌ فأشبَهَ البيعَ، والتَّزْويجُ تَعْييبٌ فأشبَهَ التَّعْييبَ حَقيقةً. ولو أقَرَّ به لِغيرِه لا يكونُ مُخْتارًا، كذا ذُكِرَ في الأصلِ؛ لأن الإقرارَ [به] (١) لِغيرِه لا يُفَوِّتُ الدَّفْعَ؛ لأن المُقرَّ [له] (٥) مُخاطَبٌ بالدَّفْع أو الفِداءِ .

وذَكَرَ الكَرْخيُّ رحمه الله في مُخْتَصَرِه أنه يكونُ مُخْتارًا؛ لأن إقرارَه (٦) به لِغيرِه في معنى التَّمليكِ منه إذِ العبدُ مِلْكُه من حيث الظَّاهرُ لِوُجودِ دَليلِ المِلِكِ وهو اليَدُ، فإذا أقَرَّ به لِغيرِه فكَأنّه مَلكه منه .

ولو قَتَلَه المولى صارَ مُخْتارًا؛ لأنه فوّتَ الدَّفْعَ بالقَتْلِ، ولو قَتَلَه أجنَبيٌّ فإن كان عَمْدًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «التوقيف».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يعتق ويقرر». (٣) في المخطوط: «يخاصمه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط. (٦) في المخطوط: «الإقرار».

بَطَلَتِ الجِنايةُ، وللمولى أَنْ يَقْتُلَه قِصاصًا؛ لأنه فاتَ مَحَلُّ الدَّفْعِ لا إلى خَلَفٍ هو مالِّ فَتَبْطُلَ الجِنايةُ، وإنْ كان خَطَأً يَأْخُذُ المولى القيمةَ، ويَدْفَعُها إلى وليِّ الجِنايةِ، ولا يُخَيَّرُ المولى في القيمةِ على ما بَيَّنا فيما تَقَدَّمَ.

ولو لم يَقْتُلُه المولى ولَكِنْ عَيَّبَه بأَنْ قَطَعَ يَدَه أَو فَقَا عَيْنَه أَو جَرَحَه جِراحةً أَو ضرَبَه ضرْبًا أثَّرَ فيه ونَقَّصَه، وهو عالَمٌ بالجِنايةِ صارَ مُخْتارًا للفِداءِ؛ لأنه بالنُّقْصانِ (١) حَبَسَ عن المجنيِّ عليه جُزْءًا من العبدِ، وحَبْسُ الكُلِّ دَليلُ اختيارِ الفِداءِ؛ لأنه دَليلُ إمساكِ العبدِ لنفسِه، فكذا حَبْسُ الجُزْءِ، ولأنّ حُكْمَ الجُزْء حُكْمُ الكُلِّ، واللَّه سبحانه أعلمُ.

ولو ضرَبَ المولى عَيْنَه فابْيَضَّتْ، وهو عالَمٌ بالجِنايةِ حتّى جُعِلَ مُخْتارًا ثم ذهبَ البياضُ، فإن ذهبَ قبلَ أَنْ يُخاصَمَ فيه بَطُلَ الاختيارُ، ويُؤمَرُ بالدَّفْعِ أَو الفِداءِ؛ لأنه إنّما جُعِلَ مُخْتارًا لأجلِ النَّقْصانِ، وقد زالَ فجُعِلَ كأنّ ذلك لم يَكُنْ، وإنْ خوصِمَ في حالِ البياضِ فضَمَّنه القاضي القيمة ثم زالَ البياضُ فقضاءُ القاضي نافِذُ لا يُرَدُّ، ولا يَبْطُلُ اختيارُه؛ لأن اختيارَه وقعَ صَحيحًا، ووَجَبَ الدَّيْنُ، وقد استَقَرَّ باتَّصالِ القضاءِ به، وإنِ استَخْدَمَه، وهو عالم بالجِنايةِ لا يَصيرُ مُخْتارًا [للفِداء] (٢)؛ لأنه لا يَفوتُ الدَّفْعُ بالاستِخْدام؛ لِقيامِ المِلْكِ، وكذا الاستِخْدامُ لا يختصُّ بالمِلْكِ، ولِهذا لا يَبْطُلُ به خيارُ الشَّرطِ فلا يكونُ دَليلًا على إمساكِ العبدِ لِنفسِه، فإن عَطِبَ في الخِدْمةِ فلا ضَمانَ عليه، الشَّرطِ فلا يكونُ دَليلًا على إمساكِ العبدِ لِنفسِه، فإن عَطِبَ في الخِدْمةِ فلا ضَمانَ عليه، وبَطَلَ حَقُّ وليِّ الجِنايةِ؛ لأن الاستِخْدامَ ليس باختيارِ لِما بَيَّنا، ولم يوجَدْ منه تَصَرُّفٌ آخَرُ وبَطَلَ حَقُّ وليِّ الجِنايةِ؛ لأن الاستِخْدامَ ليس باختيارِ لِما بَيَّنا، ولم يوجَدْ منه تَصَرُّفٌ آخَرُ يَدُلُ على الاختيارِ فصارَ كأنّه عَطِبَ قبلَ الاستِخْدام.

وَلو كان الجاني أمةً فوَطِئها المولَى، فإن كانت بكْرًا فقد صارَ مُخْتارًا؛ لأنه فوّتَ جُزْءًا منها حَقيقةً بإزالةِ البَكارةِ، وهي إزالةُ العُذْرةِ، وإنْ كانت ثَيِّبًا، (فإن عَلِقَتْ) <sup>(٣)</sup> منه صارَ مُخْتارًا، وإنْ لم تَعْلَقْ لا يَصيرُ مُخْتارًا، وهذا <sup>(٤)</sup> جوابُ ظاهرِ الرِّوايةِ .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنه يَصيرُ مُخْتارًا سَواءٌ عَلِقَتْ منه أو لم تَعْلَقْ.

(وجه) هذه الرّوايةِ أنّ حِلَّ الوطْءِ لا بُدَّ له من المِلْكِ إمّا مِلْكُ النُّكاحِ أو مِلْكُ اليَمينِ، ولم يوجَدْ ههنا مِلْكُ النُّكاح، فتَعَيَّنَ مِلْكُ اليَمينِ لِثُبوتِ الحِلِّ، فكان إقدامُه على الوطْءِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بالقصاص».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فوطئها فعلقت».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.(٤) زيال أن المدرسة

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿وهو،

دَليلًا على إمساكِها لِنفسِه فكان دَليلَ الاختيارِ .

(وجه) ظاهرِ الرِّوايةِ أنّ الوطْءَ ليس إلاّ استيفاءَ مَنْفَعةِ البضْع، وأنّه لا يوجِبُ نُقْصانَ العَيْنِ حَقيقةً إلاّ أنها أُلْحِقَتْ بالأجزاءِ، العَيْنِ حَقيقةً إلاّ أنها أُلْحِقَتْ بالأجزاءِ، العَيْنِ حَقيقةً إلاّ أنها أُلْحِقَتْ بالأجزاءِ، [وقُدِّرَ النُّقْصانُ] (٢) عندَ الاستيفاءُ في غيرِ المِلْكِ إظهارًا لِخَطرِ البضْعِ، والاستيفاءُ ههنا حَصَلَ في المِلْكِ فلا حاجةً إلى الإلْحاقِ، فانعَدَمَ النُّقْصانُ حَقيقةً وتَقْديرًا، ولو أذِنَ له في التِّجارةِ فرَكِبَه دَيْنٌ لم يَصِرِ المولى مُخْتارًا، وعليه قيمَتُه.

(أمّا) عَدَمُ صَيْرورَتِه مُخْتارًا فلأنّ الإذنّ (٣) لا يوجِبُ تَعَدُّرَ الدَّفْعِ لا قبلَ لُحوقِ الدَّيْنِ، ولا بعده، وأما لُزومُ القيمةِ فلأنّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ برَقَبةِ العبدِ يوجِبُ نُقْصانًا فيه بسبب كان من جهةِ المولَى، وهو الإذنُ بالتِّجارةِ فتَلْزَمُه (٤) قيمَتُه، حينَ (٥) لو رَضيَ وليُّ [٣/ ٣٤ب] الجِنايةِ بقَبولِه مع النُقْصانِ لا شيءَ على المولَى، ثم جميعُ ما يَصيرُ المولى به مُخْتارًا للفِداءِ مِمّا ذَكَرْنا إذا فعلَه وهو عالَمٌ بالجِنايةِ، فإن كان لم يَعْلم لم يَكُنْ مُخْتارًا سَواءٌ كانت الجِنايةُ على النَفْسِ أو على ما دونَ النَفْسِ؛ لأن الاختيارَ ههنا اختيارُ الإيثارِ، وإنّه لا يتَحَقَّقُ بدونِ العِلْم بما يختارُه، وهو الفِداءُ عن الجِنايةِ، واختيارُ الفِداءِ عن الجِنايةِ اختيارُ الإيثارِ، واختيارُ الإيثارِ بدونِ العِلْم بالجِنايةِ مُحالٌ، ثم الجِنايةُ إنْ كانت على النَفْسِ فعليه الأقلُّ من قيمةِ ومن الدَّيةِ، وإنْ كانت على ما دونَ القِفسِ فعليه الأقلُّ من قيمةِ المُسْتَحَقَّ من غيرِ اختيارِ الفِداءِ فيَضْمَنُ القيمةَ.

ولو باعه بيعًا باتًا، وهو لا يَعْلَمُ بالجِنايةِ فلم يُخاصَمْ فيها حتّى رُدَّ العبدُ إليه بعَيْبٍ بقَضاءِ القاضي أو بخيارِ رُوْيةِ أو شرطٍ يُقالُ له ادْفَعْ أو افْدِ؛ لأنه إذا لم يَعْلم بالجِنايةِ لم يَصِرْ مُخْتارًا لِما بَيِّنَا، [ولو كان بعدَ العِلْمِ] (٦) فعليه الفِداءُ؛ لأنه إذا باعه بعدَ العِلْمِ بالجِنايةِ فقد صارَ مُخْتارًا للفِداء لِتَعَذُّرِ الدَّفْعِ لِزَوالِ مِلْكِه بالبيعِ فلا يَعودُ بالرَّدِ، وهذا مشكِلٌ؛ لأن الرَّدَّ بهذِه الأشياءِ (٧) فسخٌ للعقدِ من الأصلِ، وسَيَتَّضِحُ المعنى فيه إنْ شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>أ) زاد في المخطوط: ﴿وقدر النقصان﴾.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الدين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حتى».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «الأسباب».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيلزمه».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

ولو قَطَعَ العبدُ يَدَ إنسانِ أو جَرَحَه جِراحةً فخُيِّرَ فيه فاختارَ الدَّفْعَ ثم مات من ذلك فالدَّفْعُ على حالِه لا يَبْطُلُ؛ لأن وُجوبَ الدَّفْعِ لا يختلِفُ بالقَتْلِ والقَطْعِ؛ لأنه يَدْفَعُ في الحالينِ جميعًا، وإنِ اختارَ الفِداءَ ثم مات يَبْطُلُ الاختيارُ ثم يُخَيَّرُ ثانيًا عندَ محمدِ الحالينِ جميعًا، وهو قولُ أبي يوسفَ الأوّلُ، والقياسُ أنْ لا يَبْطُلَ، وعليه الدّيةُ، وهو قولُ أبي يوسفَ الأوّلُ، والقياسُ أنْ لا يَبْطُلَ، وعليه الدّيةُ، وهو قولُ أبي يوسفَ الأخيرُ. ولم يُذْكَرُ في ظاهرِ الرِّوايةِ قولُ أبي حنيفةَ رحمه الله، وذَكَرَ الطّحاويُّ قولُه مثلَ قولِ محمدٍ.

ولو كان اختارَ <sup>(١)</sup> الفِداءَ بالإعتاقِ بأنْ عَتَقَ <sup>(٢)</sup> العبدَ للحالِ حتّى صارَ مُخْتارًا للفِداءِ ثم مات المجنيُّ عليه لا يَبْطُلُ الاختيارُ، ويَلْزَمُه جميعُ الدّيةِ قياسًا واستحسانًا.

(وجه) القياس: أنّ المولى لَمّا اختارَ الفِداءَ عن أصلِ الجِنايةِ فقد صَعَّ اختيارُه، ولَزِمَه موجَبُها، وبالسِّرايةِ لم يَتَغَيَّرُ أصلُ الجِنايةِ، وإنّما تَغَيَّرَ وصْفُها، والوصْفُ (تَبَعٌ للأصلِ) (٣) فكان اختيارُ الفِداءِ عن المَتْبوعِ اختيارًا عن التّابع.

(وجه) الاستحسانِ: أنّ اختيارَ الفِداءَ عن القَطْعِ لَما سَرَى إلى النّفْسِ، ومات فقد صارَ (قَتْلاً، وهما) (٤) مُتَغايِرانِ، فاختيارُ الفِداءِ عن أحدِهما لا يكونُ اختيارًا عن الآخرِ فيُخَيَّرُ اختيارًا مُسْتَقْبَلاً بخلافِ ما إذا كان الاختيارُ بالإعتاقِ؛ لأن إقدامَه على الإعتاقِ مع عِلْمِه اختيارً أمُسْتَقْبَلاً بخلافِ ما إذا كان الاختيارُ بالإعتاقِ؛ لأن إقدامَه على الإعتاقِ دَلالةُ اختيارِ أنه رُبَّما يَسْري إلى النّفْسِ فيَلْزَمُه كُلُّ الدّيةِ، ولا يُمْكِنْه الدَّفْعُ بعدَ الإعتاقِ دَلالةُ اختيارِ الكُلِّ والرِّضا به، وهذا المعنى لم يوجَدْ ههنا؛ لأنه لم يَرْضَ بالزّيادةِ على ما كان ثابِتًا وقت الاختيارِ، والعبدُ للحالِ مَحَلُّ لِلدَّفْعِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) صِفةُ الفِداءِ الواجبِ عندَ الاختيارِ فهو (٥) أنها تَجِبُ في مالِه حالاً لا مُؤَجَّلاً ؟ لأن الحُكْمَ الأصليَّ لِهذِه الجِنايةِ هو وُجوبُ الدَّفْعِ ، والفِداءُ كالخلفِ عنه فيكونُ على نَعْتِ الأصلِ ، ثم الدَّفْعُ يجبُ حالاً في مالِه لا مُؤَجَّلاً فكذلك الفِداءُ ، واللَّه سبحانه وتعالى الموقّقُ .

هذا إذا كان العبدُ القاتِلُ قِنًّا. فَإِنْ كان مُدَبَّرًا فجِنايَتُه على مولاه إذا ظَهَرَتْ فيَقَعُ

(٢) في المخطوط: «أعتق».

(٤) في المخطوط: «كلاهما».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «اختيار».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "مع الأصل".

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فهي».

الكَلامُ في مَواضِعَ:

في بيانِ ما تَظْهَرُ به جِنايَتُه .

وفي بيانِ أصلِ الواجبِ، ومَنْ عليه .

وفي بيانِ مقدارِ الواجبِ.

وفي بيانِ صِفَتِه .

اها الأوَل: فجِنايَتَه تَظْهَرُ بِما تَظْهَرُ بِه جِنايةُ القِنِّ، وقد ذَكَرْناه، ولا تَظْهَرُ بإقرارِه حتّى لا يَلْزَمَ المولى شيءٌ، ولا يَتْبَعُ المُدَبَّرَ بعدَ العَتاقِ كجِنايةِ القِنِّ؛ لأن هذا إقرارٌ على المولى فلا يَصِحُّ.

(وأما) بيانُ أصلِ الواجبِ بهذِه الجِنايةِ فأصلُ الواجبِ بها قيمةُ المُدَبَّرِ على المولى لإجماعِ الصّحابةِ رضي الله عنهم فإنه رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ، وأبي عُبَيْدة بنِ الجرّاح رضي الله عنهما أنهما قضيا بجِنايةِ المُدَبَّرِ على مولاه بمَحْضرِ من الصّحابةِ رضي الله عنهم، ولم يُنْقَلْ أنه أنْكَرَ عليهما أحدٌ منهم، فيكونُ إجماعًا من الصّحابةِ رضي الله عنهم. والقياسُ يُثْرَكُ بمُقابَلةِ الإجماعِ، ولأنّ الأصلَ في جِنايةِ العبدِ هو وُجوبُ الدَّفْعِ عن على المولَى، وبالتَّذبيرِ مَنْعٌ من الدَّفْعِ من غيرِ اختيارِ الفِداءِ، والمَنْعُ من الدَّفْعِ من غيرِ اختيارِ الفِداءِ يوجِبُ القيمةَ على المولى كما لو دَبَّرَ القِنّ، وهو لا يَعْلَمُ الجِنايةَ (١٠).

(وأما) مقدارُ الواجبِ فمقدارُ الواجبِ بهذِه الجِنايةِ الأقلُّ من قيمَتِه ومن الدَّيةِ ؛ لأن الدَّيةَ إِنْ كانت هي الأقلُّ (٢) فلا حَقَّ لِوَليِّ الجِنايةِ في الزّيادةِ، وإنْ كانت القيمةُ أقلَّ فلم يُمْنَعِ المولى بالتّدْبيرِ إلاّ الرَّقَبةَ، فإن كانت قيمَتُه أقلُ من الدّيةِ فعليه قدرُ قيمَتِه لما (كان قِنًا) (٣)، ولا يُخَيَّرُ بين قيمَتِه وبين الدّيةِ ؛ لأنه يُخَيَّرُ بين الأقلُّ والأكثرِ، وأنّه خارجٌ عن قضيةِ الحِكْمةِ، وإنْ كانت قيمَتُه أكثرَ من الدّيةِ أو مثلَ الدّيةِ فعليه قدرُ الدّيةِ، ويُنْقَصُ منها عَشَرةُ دراهمَ [٣/ ٣٥]]؛ لأن قيمةَ العبدِ في الجِنايةِ لا تُزادُ على ديةِ الحُرِّ بل يُنْقَصُ منها عَشَرةٌ، وسَواءٌ قلَّتْ جِنايَتُه أو كثرَتْ لا يَلْزَمُ المولى من جِناياتِه أكثرُ من قيمةٍ واحدةٍ؛ لأن سَبَ الوُجوبِ هو المَنْعُ عندَ الجِنايةِ . والمَنْعُ مَنْعٌ واحدٌ فكان الواجبُ قيمةً واحدةً، ولأنّ

(٢) في المخطوط: «الأصل».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بالجناية».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قلنا».

القيمةَ في جِنايةِ المُدَبَّرِ بمنزِلةِ العَيْنِ في جِنايةِ القِنِّ قَلَّتْ جِنايَتُه أو كثُرَتْ، ولا يجبُ شيءٌ آخَرُ مع الدَّفْع، كذلك ههنا.

وتُقَسَّمُ قيمَتُه بين أولياءِ الجِناياتِ على قدرِ جِناياتِهم، يَسْتَوي فيها الأوّلُ [والثّاني] (١)؛ لأن القسمة في دَفْعِ العَيْنِ هَكذا، فكذلك [في] (٢) قيمة المُدَبَّرِ، وسَواءٌ قَبَضَ ما على المولى أو لم يَقْبِضْ يَسْترِكونَ فيه فيتَضارَبونَ بقدرِ حُقوقِهم، وتُعْتَبَرُ قيمةُ المُدَبَّرِ لِكُلِّ واحدٍ منهم يومَ الجِنايةِ عليه لا يومَ التَّذْبيرِ.

وإنْ كان سببُ وُجوبِ الضَّمانِ هو المَنْعُ، وهو التَّدْبيرُ السَّابِقُ لَكِنْ إنَّما يَصيرُ ذلك سببًا عندَ وُجودِ شرطِه، وهو الجِنايةُ فكَأنّه أنْشَأ التَّدْبيرَ عندَهما .

وبيانُ هذه الجُمْلةِ في مَسائلَ: إذا مات المُدَبَّرُ بعدَ الجِنايةِ لم تَبْطُلْ على المولى القيمة؛ لأن حُكْمَ جِنايَتِه يَلْزَمُ مولاه فيَسْتَوي فيه بَقاءُ المُدَبَّرِ، وهَلاكُه بخلافِ القِنِّ إذا جَنَى ثم هَلك أنه يَبْطُلُ حُكْمُ الجِنايةِ أصلاً؛ لأن حُكْمَ جِنايَتِه وُجوبُ الدَّفْعِ، وبالموتِ خَرَجَ عن احتِمالِ الدَّفْع.

ولو انتَقَصَتْ قيمَتُه بعدَ الجِنايةِ بأنْ جَنَى وقيمَتُه ألفٌ ثم عَميَ لم يُحَطُّ عن المولى شيءٌ، وعليه قيمَتُه تامّةٌ؛ لأن نُقْصانَه هَلاكُ جُزْءٍ منه ثم هَلاكُ كُلِّه لا يُسْقِطُ عنه شيئًا فكذا هَلاكُ البعضِ.

ولو قَتَلَ إنسانًا ثم قَتَلَ آخَرَ لا يَلْزَمُ المولى إلا قيمةٌ واحدةٌ لِما قُلْنا. وكذلك لو جَنَى جِناياتٍ ثم أُعتَقَه المولى لم (٣) يَلْزَمْه إلا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن سببَ وُجوبِ الضَّمانِ هو المَنْعُ، وأنّه مُتَّحِدٌ، فكان وُجودُ الإعتاقِ وعَدَمُه بمنزِلةٍ واحدةٍ.

ولو قَتَلَ إنسانًا خَطَأً ثم قَتَلَ آخَرَ خَطأً ثم دَفَعَ المولى القيمةَ إلى وليِّ القَتيلِ الأوّلِ فالدَّفْعُ لا يخلو إمّا أنْ كان بقَضاءِ القاضي، أو (٤) بغيرِ قضاءِ القاضي، فإن كان بقضاءِ القاضي فلا سبيل لِوَليِّ القَتيلِ الثّاني على المولَى ؛ لأنه كان مجبورًا على (٥) الدَّفْعِ، والمجبورُ مَعْذورٌ، وله أنْ يَتْبَعَ وليَّ القَتيلِ الأوّلِ بنصفِ القيمةِ ؛ لأنه قَبَضَ نصفَ القيمةِ

(٤) في المخطوط: ﴿وَإِمَا أَنْ كَانَۥ .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (١٤).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

بغيرِ حَقٌ، وإنْ كانت الجِنايَتانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بأنْ كانت إحداهما نفسًا، والأُخرى ما دونَ النَفْسِ فالنّاني يَتْبَعُ الأوّلَ بقدرِ حِصَّتِه من القيمةِ .

وإنْ كان الدَّفْعُ بغيرِ قَضاءِ القاضي فوَليُّ القَتيلِ الثّاني بالخيارِ: إنْ شاء ضَمَّنَ المولى نصفَ القيمةِ، وإنْ شاء ضَمَّنَ وليَّ القتيلِ الأوّلِ لِوُجودِ سببِ وُجوبِ الضَّمانِ من كُلِّ واحدٍ منهما؛ لأن المولى مُتَعَدُّ في دَفْعِ العبدِ، والقابِضَ مُتَعَدُّ في قبضِه، فإن ضَمن المولى فإنه يرجعُ على المولَى.

وَلو قَتَلَ إنسانًا خَطَأَ فدَفَعَ القيمةَ إلى وليِّ القَتيلِ ثم قَتَلَ آخَرَ خَطَأً فهذا والأوّلُ سَواءٌ في قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله، والأمرُ فيه على التّفْصيلِ الذي ذَكَرْنا، وعندَهما (١) لِوَليِّ القَتيلِ الذي ذَكَرْنا، وعندَهما (١٥) لِوَليِّ القَتيلِ الأوّلِ سَواءٌ كان الدَّفْعُ بقَضاءٍ أو القَتيلِ الأوّلِ سَواءٌ كان الدَّفْعُ بقَضاءٍ أو بغيرِ قَضاءٍ فهما فرَّقا بين الفصلينِ، وأبو حنيفةَ رحمه الله جمع بينهما.

(وجه) الفرْقِ لهما أنّ المولى ههنا ليس بمُتَعَدِّ [في الدفع] (٢) في حَقِّ وليِّ القَتيلِ الثّاني؛ لأن الجِناية الثّانية كانت مُنْعَدِمة وقتَ الدَّفْعِ فلا سَبيلَ إلى تَضْمينِه، وفي الفصلِ الأوّلِ كانت الجِنايَتانِ موجودَتَيْنِ وقتَ الدَّفْعِ، فكان الدَّفْعُ منه إلى الأوّلِ تَعَدِّيًا فيُضَمَّنُ.

(وجه) قولِ أبي حنيفة رحمه الله ما ذكرنا أنّ سببَ وُجوبِ الضَّمانِ على المولى هو المَنْعُ، والمَنْعُ مَنْعٌ واحدٌ في حَقِّ الأوّلِ والنَّاني جميعًا، فصارَ كأنّ الجِناياتِ كُلَّها موجودةٌ وقتَ الدَّفْعِ فيصيرُ المولى مُتَعَدِّيًا في الدَّفْعِ [فكان له تَضْمينُه بخلافِ ما إذا كان الدَّفْعُ بقضاء؛ لأن قضاءَ القاضي صَيَّرَه مجبورًا في الدَّفْعِ اللَّهْ عِلَى النَّواءِ، فأمّا إذا كانت مُخْتَلِفة بأنْ قَتَلَ رجلاً وقيمتُه الفّ ثم ازْدادَتْ قيمتُه الجِنايَتُيْنِ على السَّواءِ، فأمّا إذا كانت مُخْتَلِفة بأنْ قَتَلَ رجلاً وقيمتُه الفّ ثم ازْدادَتْ قيمتُه فصارَتْ الفَيْنِ ثم قَتَلَ آخَرَ يَضْمَنُ المولى لِوَليِّ القَتيلِ النَّاني الفَّا آخَرَ، ولا حَقَّ لِوَليِّ القَتيلِ الأولِ في الزّيادة؛ لأنها لو لم تكنْ موجودة وقت الجِنايةِ على الأوّلِ فيُسَلِّمُ (\*) الزّيادة إلى الثّاني، ويُقسِّمُ تلك القيمة وهي الألفُ بين أولياءِ الأوّلِ، والنَّاني يَتَضارَبونَ فيها فيَضْرِبُ الثّاني، ويُقسِّمُ تلك القيمة وهي الألفُ بين أولياءِ الأوّلِ، والنَّاني يَتَضارَبونَ فيها فيَضْرِبُ الأوّلُ فيها بعَشَرةِ آلافِ، والثّانيَ بتِسْعةِ آلافِ؛ لأنه قد وصَلَ إليه ألفٌ من عَشَرةِ آلافٍ فكِانت قسمةُ تلك الألفِ على تِسْعة عَشَرَ سَهْمًا: عَشَرةُ أَسْهم للأوّلِ، وتِسْعةُ أَسْهم فكانت قسمةُ تلك الألفِ على تِسْعة عَشَرَ سَهْمًا: عَشَرةُ أَسْهم للأوّلِ، وتِسْعةُ أَسْهم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (وعند أبي يوسف ومحمد).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فتسلم».

لِلثّاني، ولو كانت قيمتُه وقتَ قَتْلِ الأوّلِ الفَيْنِ، ووَقْتَ قَتْلِ الثّاني ألفًا لا يَضْمَنُ المولِمِ شيئًا، والألفُ للآخَرِ تُقَسَّمُ بَيْنهما على تِهْمَةً مُشَيًّا، والألفُ للآخَرِ تُقَسَّمُ بَيْنهما على تِهْمَةً عَشَرَ سَهْمًا: عَشَرةُ أَسْهم لِوَليً القتيلِ الأوّلِ، ولو قَتَلَ عَشَرَ سَهْمًا: عَشَرةُ السّهم لِوَليً القتيلِ الثّاني، وتِسْعةُ أَسْهم لِوَليً القتيلِ الأوّلِ، ولو قَتَلَ إنسانًا وقيمَتُه ألفٌ ثم ازُدادَتْ قيمَتُه وصارَتْ ألفًا [٣/ ٣٠] وخمسَمِائةٍ، ثم قَتَلَ آخَرَ فزيادةُ الخمسمِائةِ سالِمةٌ لِوَليً القتيلِ الثّاني لا حَقَّ فيها لِوَليِّ القتيلِ الأوّلِ؛ لأنها لم تكن موجودة وقتَ الجِنايةِ الأولى، والألفُ تكونُ بين وليِّ القَتيلينِ يَتَضارَبونَ فيها، فيَضْرِبُ وليُّ القتيلِ الأوّلِ بتَمامِ الدّيةِ عَشَرةَ آلافِ، والثّاني بتِسْعةِ آلافٍ وخمسِمِائةٍ؛ لأنه وصَلَ وليُّ القتيلِ الأوّلِ بتَمامِ الدّيةِ عَشَرةَ آلافِ، والثّاني بتِسْعةِ آلافٍ وخمسِمِائةٍ الأولى سَهْمًا؛ لأنّا إليه خمسُمِائةٍ من عَشَرةِ آلافٍ فكانت قسمةُ الألفِ بينهما على تِسْعةٍ وثلاثينَ سَهْمًا؛ لأنّا والله خمسِمِائةِ سَهْمًا، تِسْعةُ عَشَرَ لِوَليً القتيلِ الثّاني، وعشرونَ لِوَليَّ القتيلِ الأوّلِ، واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ.

(وأما) صِفةُ الواجبِ بهذِه الجِنايةِ فهي أنها تَجِبُ في مالِ المولى حالاً؛ لأنه ضَمانُ المَنْعِ من الدَّفْعِ من غيرِ اختيارِ الفِداءِ، وأنّه يوجِبُ القيمةَ في مالِ المولى حالاً كما لو دَبَّرَ العبدَ الجانيَ وهو لا يَعْلَمُ بالجِنايةِ، وهذا لأن ضَمانَ المَنْعِ كالخلفِ عن ضَمانِ الدَّفْعِ، والدَّفْعُ يجبُ من (٢) مالِه حالاً، كذلك ههنا، واللَّه تعالى الموَفِّقُ لِلصَّوابِ.

وإنْ كان القاتِلُ أُمَّ ولَدٍ فأُمُّ الولَدِ في جميعِ ما وصَفْنا والمُدَبَّرُ سَواءٌ؛ لأن الواجبَ في جِنايَتِهما ضَمانُ المَنْعِ أيضًا، إلاّ أنّ جِهةَ المَنْعِ تختلفُ، فالمَنْعُ في أُمِّ الولَدِ بالاستيلادِ، وفي المُدَبَّرِ بالتّدْبيرِ؛ لِذلك استَوَيا في حُكْم الجِنايةِ، واللّه تعالى أعلمُ.

وَإِنْ كَانَ القَاتِلُ مُكَاتَبًا فَقَتَلَ أَجنَبَيًّا خَطَأً فَجِنايَتُه على نَفْسِه إِذَا ظَهَرَتْ لا على مولاه، فيقَعُ الكَلامُ فيما تَظْهَرُ (٣) به جِنايَتُه، وفي بيانِ أصلِ الواجبِ، ومَنْ عليه، وفي بيانِ كَيْفيّةِ الوُجوبِ، وفي بيانِ مقدارِ الواجبِ، وفي بيانِ صِفَتِه.

(امنا) الأوّلُ: فجِنايَتُه تَظْهَرُ بِما تَظْهَرُ بِه جِنايةُ القِنِّ، والمُدَبَّرِ، وأُمِّ الولَدِ، وتَظْهَرُ أيضًا بإقرارِه بالجِنايةِ بخلافِ جِنايَتِهم؛ لأن ذلك إقرارٌ على المولى فلم يَصِحَّ أصلاً، وإقرارُ المُكاتَبِ على نفسِه؛ لأنه أحَقُّ بكَسْبِه من المولى فيجوزُ إقرارُه. وكذا يجوزُ صُلْحُه من

(٢) في المخطوط: (في).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ألف».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يظهر».

الجِنايةِ على مالٍ؛ لأنه صِالَحَ عن حَقَّ ثابِتٍ له ظاهرًا، ولو أقَرَّ وصالَحَ ثم عَجَزَ فحُكْمُه نَذْكُره بعدَ هذا إنْ شاء اللَّه تعالى .

وأما أصلُ الواجبِ بجِنايَتِه، ومَنْ عليه الواجبُ فالواجبُ هو قيمةُ نفسِه عليه لا على مولاه؛ لأن كسْبَ المُكاتَبِ لِنفسِه لا لِمولاه، فكان مِوجَبُ جِنايَتِه عليه لا على مولاه ليكونَ الخراجُ بالضَّمانِ، بخلافِ القِنِّ، والمُدَبَّرِ، وأُمِّ الولَدِ؛ لأن امتِناعَ الدَّفْعِ حَصَلَ بشيءٍ من قِبَلِه، وهو قَبولُ الكِتابةِ، فكانت قيمَتُه عليه بخلافِ القِنِّ، والمُدَبَّرِ، وأمَّ الولَدِ.

(وأما) كَيْفَيَّةُ الوُجوبِ (١) فقد اختَلَفَ أصحابُنا فيه قال عُلَماؤُنا الثّلاثةُ: إنّ قيمَتَه تَصيرُ دَيْنًا في ذِمَّتِه على طريقِ القَطْعِ، والبَتاتِ، وفائدةُ هذا الاختِلافِ تَظْهَرُ فيما إذا جَنَى ثم عَجَزَ عَقيبَ الجِنايةِ بلا فصلٍ أنه يُخاطَبُ المولى بالدَّفْعِ أو الفِداءِ عندَنا، وعندَه يُباعُ ويُدْفَعُ ثَمَنُه إلى أولياءِ القَتيلِ.

وكذلك إذا جَنَى ثم جَنَى جِنايةً أُخرى عَقيبَ الأولى بلا فصلِ لا يجبُ عليه إلاّ قيمةٌ واحدةٌ عندَنا، وعندَه يجبُ عليه قيمةٌ أُخرى [عَقيبَ الأولى] (٢)، ولا خلافَ في أنه إذا جَنَى جِنايةً، وقَضَى القاضي عليه بالقيمةِ ثم جَنَى جِنايةً أُخرى أنه تَجِبُ عليه قيمةٌ أُخرى، ووجه الفرْقِ لأصحابِنا الثّلاثةِ رحمهم الله: أنّ القاضيَ لَمّا قَضَى بالقيمةِ في الجِنايةِ الأولى فقد صارَتِ القيمةُ دَيْنًا في ذِمَّتِه حَتْمًا من غيرِ تَرَدُّدٍ، والجِنايةُ الثّانيةُ صادَفَتْ رَقَبةً فارِغةً فتُقْضَى بقيمةٍ أُخرى. وأما <sup>(٣)</sup> قبلَ القَضاءِ فالرَّقَبةُ مشغولةٌ بالأولى، والمشغولُ لا

(وجه) قولِ زُفَرَ رحمه الله أنّ الموجِبَ (٤) للقيمةِ على المُكاتَبِ هو امتِناعُ الدَّفْع لِحَقّ ثَبَتَ على المكاتب بعقدِ الكِتابةِ ؛ لأن امتِناعَ الدَّفْع إذا كان لِحَقِّه كانت القيمةُ عليه ، إذْ لا خَراجَ (٥) مع الضَّمانِ، وهذا المعنى لا يوجِبُ التَّوَقُّفَ على قَضاءِ القاضي [وغيره] (٦).

(وَلَنا) أنَّ الحُكْمَ الأصليَّ في جِنايةِ العبدِ هو وُجوبُ الدَّفْع، وامتِناعُه ههنا لِعارِضٍ لم يَقَع اليَأْسُ عن زَوالِه وهو الكِتابةُ، لاحتِمالِ العَجْزِ؛ لأنه رُبَّما يَعْجِزُ فيُرَدُّ في الرِّقِّ، فيَتَبَيَّنَ

(٥) في المخطوط: «حرج».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الواجب». (٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «فأما».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الواجب».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

أنَّ الجِنايةَ صَدرَتْ من القِنُّ فلا يُمْكِنُ قَطْعُ القولِ بصَيْرورةِ قيمَتِه دَيْنًا في ذِمَّتِه إلاَّ من حيث الظَّاهِر، والأمرُ في الحقيقةِ على التَّوَقُّفِ، وإنَّما يَرْتَفِعُ التَّوَقُّفُ بإحدى مَعانٍ: إمَّا بأداءِ القيمة إلى وليِّ القَتيلِ؛ لأن الأداءَ كان واجبًا عليه، فإذا أدَّى فقد وصَلَ الحقُّ إلى المُسْتَحِقُّ فلا يُسْتَرَدُّ منه أو بالعِتْقِ إمّا بأداءِ بَدَلِ الكِتابةِ وَإمّا بالإعتاقِ المُبْتَدَأِ وبالموتِ عن وفاءِ أو ولَدٍ؛ لأنه يَعْتِقُ في آخِرِ جُزْءٍ من أجزاءِ حياتِه، وإذا عَتَقَ يَتَقَرَّرُ حَقُّه في كسْبِه، ويَقَعُ اليَأْسُ عن الدَّفْعِ فتَتَقَوَّرُ القيمةُ .

وإذا تَرَكَ ولَدًا ولم يَتْرُكُ وفاءً فعقدُ الكِتابةِ يَبْقَى ببَقاءِ الولَدِ، فيَسْعَى على نُجوم أبيه، فيُؤدّي فيَعْتِقُ ويَعْتِقُ أبوه، ويَسْتَنِدُ عِتْقُه إلى آخِرِ جُزْءٍ من أجزاءِ حياتِه أو بقَضاءِ القاضي بالقيمة؛ لأنها كانت واجبةً، وتَقَرَّرَ الوُجوبُ باتِّصالِ القَضاءِ به أو بالصُّلْحِ على القيمةِ؛ لأن الصُّلْحَ بمنزِلةِ القَضاءِ.

هذا إذا ظَهَرَتْ جِنايته بالمُعايَنةِ أو بالبَيِّنةِ. (فَأَمّا) إذا ظَهَرَتْ بإقرارِه فإن [٣/ ٣٦] كان قد أدَّى القيمةَ ثم عَجَزَ لم يَبْطُلْ إقرارُه ولا يَسْتَرِدُّ القيمةَ؛ لأنه وصَّلَ الحقَّ إلى المُسْتَحِقِّ فلا يُسْتَرَدُّ.

وكذا إذا لم يُؤَدِّ (١)، ولَكِنَّه عَتَقَ بأداءِ بَدَلِ الكِتابةِ أو بإعتاقِ مُبْتَدَأُ أو بموتِ المُكاتِبِ عن وفاءٍ أو ولَدٍ لِما قُلْنا .

ولو لم يَعْتِقْ، ولَكِنّه عَجَزَ، فإن كان عَجْزُه قبلَ قَضاءِ القاضي عليه بالقيمةِ - فإقرارُه باطِلٌ في حَقِّ المولى بلا خلاف حتّى لا يُؤخَذَ به للحالِ، ولَكِنْ يُتْبَعُ به بعدَ العَتاقِ، لأنه لَمَّا عَجَزَ قبلَ القَضاءِ فقد انفَسَخَ العقدُ من الأصلِ، وعادَ قِنًّا كما كان فتَبَيَّنَ أنه أقَرَّ على مولاه، وإقرارُ العبدِ على المولى باطِلٌ إلاّ أنه يُتْبَعُ بعدَ العَتاقِ؛ لأن إقرارَه في حَقِّ نفسِه صَحيحُ، وإنْ كان بعدَما قَضَى [به] (٢) القاضي عليه بالقيمةِ - بَطَلَ إقرارَه في حَقِّ المولَى، ولا يُؤخَذُ به للحالِ عندَ أبي حنيفة رحمه الله ويُتْبَعُ بعدَ العَتاقِ، وعندَهما <sup>(٣)</sup> لا يَبْطُلُ إقرارُه في حَقِّ المولَى، ويُؤخَذُ به للحالِ، ويُباعُ.

وجه هولهما: إنّ القيمةَ قد وجَبَتْ عليه بإقرارِه من حيث الظّاهر لِصِحّةِ إقرارِه ظاهرًا أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (يرد).(٣) في المخطوط: (وعند أبي يوسف ومحمد). (٢) ليست في المخطوط.

بقَضاءِ القاضي تَقَرَّرَ الوُجوبُ فلا يحتملُ البطْلانَ بالعَجْزِ، كما لو أقَرَّ بدَيْنِ لإِنسانِ ثم عَجَزَ.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ صِحّة إقرارِه من حيث الظّاهر لم تكُنْ لِمَكانِ الكِتابةِ، لأن الدّاخِلَ تَحْتَ الكِتابةِ ما كان من التّجارةِ، والإقرارُ بالجِنايةِ ليس من التّجارةِ، وإنّما كانت لِكَوْنِه أَحَقَّ بكَسْبِه من المولَى، فإذا عَجَزَ فقد صارَ المولى أَحَقَّ بإكْسابِه فبَطَلَ إقرارُه.

ولو كان مَكان الإقرارِ صُلْحٌ بأنْ جَنَى المُكاتَبِ جِنايةٌ خَطَأٌ فصالَحَ منها على مالٍ جازَ صُلْحه على ما ذَكَرْنا.

ثم إنْ كان قد أدَّى بَدَلَ الصُّلْحِ إلى وليَّ الجِنايةِ أو كان لم يُؤدِّ لَكِنّه عَتَقَ بأيَّ طريقٍ كان فقد تَقَرَّرَ الصُّلْحُ، ولا عَتَقَ حتى عَجَزَ بَطَلَ المالُ عنه في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه، ويُخاطَبُ المولى بالدَّفْعِ أو الفِداءِ، وعندَهما لا يَبْطُلُ، ويَصيرُ دَيْنًا عليه، وعلى هذا الخلافِ إذا قَتَلَ المُكاتَبُ إنسانًا عَمْدًا ثم صالَحَ من دَمِ العَمْدِ على مالٍ ثم عَجَزَ قبلَ أداءِ بَدَلِ الصُّلْحِ إنّه يَبْطُلُ الصُّلْحُ، ولا يُؤخَذُ للحالِ عندَ أبي حنيفة، وعندَهما لا يَبْطُلُ، ويُؤخَذُ للحالِ.

ولو كان وليُّ القَتيلِ اثنيْنِ فصالَحَ المُكاتَبُ أحدَهما دونَ الآخرِ سَقَطَ القِصاصُ عنه، وعليه أَنْ يُؤَدِّيَ إلى مَنْ صالَحَه ما صالَحَ عليه، ويَنْقَلِبُ نَصيبُ الآخرِ مالاً فيَغْرَمُ المُكاتَبُ له الأقلَّ من نصفِ قيمَتِه، ومن نصفِ الدِّيةِ؛ لأن الواجبَ عليه في كُلِّ الجِنايةِ الأقلُّ من قيمَتِه، ومن الدِّيةِ، فالواجبُ في نصفِها الأقلُّ من نصفِ قيمَتِه، ومن نصفِ الدِّيةِ اعتِبارًا للنَّصفِ بالكُلِّ فإن عَجَزَ قبلَ الأداءِ فنصيبُ المُصالِحِ لا يُؤخَذُ للحالِ، وإنّما يُؤخَذُ بعدَ

وأما نَصيبُ الآخَرِ فيُقالُ للمولَى: ادْفَعْ نصفَ العبدِ أو افْدِ بنصفِ الدَّيةِ على قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن الصُّلْحَ قد بَطَلَ عندَه، وعلى قولِهما يَدْفَعُ نصفَ العبدِ أو يَقْديَ بنصَفِ الدَّيةِ، والنَّصْفُ الآخَرُ يُباعُ في حِصّةِ المَصالِحِ أو يَقْضيَ عنه المولَى. (وأما) القِنُّ إذا قَتَلَ رجلًا عَمْدًا، وله وليّانِ فصالَحَ العبدُ أحدَهما يَنْقَلِبُ نَصيبُ الآخَرِ مالاً، ونَصيبُ

المُصالِحِ يُؤخَذُ بعدَ العَتاقِ بلا خلافٍ. وأما غيرُ المَصالِحِ فيُخاطَبُ المولى بدَفْعِ نصفِ

العبدِ إليه، أو الفِداءِ بنصفِ الدّيةِ .

ولو مات المُكاتَبُ قبلَ أَنْ يُؤخَذَ شيءٌ من ذلك، ولم يَتْرُكُ شيئًا أصلًا أو لم يَتْرُك، وفاءً بالكِتابةِ بَطَلَتِ الجِنايةُ؛ لأنه إذا مات عاجزًا فقد مات قِنَّا، والقِنُّ إذا جَنَى جِنايةٌ ثم مات تَبْطُلُ الجِنايةُ أصلاً ورَأْسا، وما تَرَكَه يكونُ للوَليِّ (١)؛ لأنه إذا مات عبدًا كان المَتْروكَ مالَ المولى فيكونَ له .

ولو مات المُكاتَبُ، وتَرَكَ مالاً، وعليه دَيْنٌ وكِتابةٌ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الأجنَبيِّ؛ لأن دَيْنَ المولى دَيْنٌ ضَعيفٌ ؛ إذْ لا يجبُ للمولى على عبدِه دَيْنٌ فكانت البِدايةُ بالأقوَى أولى.

وحُكيَ عن قَتادةَ رضي الله عنه قال: قُلْتُ لابن (٢) المُسَيِّب: إنّ شُرَيْحًا يقولُ: الأجنَبيُّ، والمولى يَتَحاصّانِ فقال سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ أَخْطَأ شُرَيْحٌ، وإنْ كان قاضيًا قَضاءَ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ أُولَى <sup>(٣)</sup>، وكان زَيْدٌ يقولُ يُبْدَأُ بِدَيْنِ الأجنَبِيِّ <sup>(٤)</sup> فالظّاهرُ أنه كان لا يخفَى قَضاؤُه على الصّحابةِ، ولم يُعْرَفْ له مُخالفٌ فيكونَ إجماعًا.

ولو مات المُكاتَبُ، وتَرَكَ وفاءً بالكِتابةِ، وجِنايةً فالجِنايةُ أولى؛ لأنها أقوَى، ولو مات، وتَرَكَ مالاً، وعليه دَيْنٌ، وكِتابةٌ، وجِنايةٌ، فإن كان قَضَى عليه بالجِنايةِ فصاحبُ الجِنايةِ، وصاحبُ الدَّيْن سَواءٌ؛ لأن الجِنايةَ إذا قُضيَ بها صارَتْ دَيْنًا فهما دَيْنانِ فلا يكونُ أحدُهما بالبِدايةِ به أولى من صاحبِه، وإنْ كان لم يُقْضَ عليه بالجِنايةِ يُبْدَأُ بالدَّيْن؛ لأنه مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِه، ودَيْنُ الجِنايةِ لم يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِه بعدُ، فكان الأوّلُ آكَدَ وأقوَى، فيُبْدَأُ به، [ويُقْضَى الدَّيْنُ منه ثم يُنْظَرُ إلى ما بَقيَ فإن كان به وفاءٌ بالكِتابةِ فصاحبُ الجِنايةِ أولى فيُبْدَأُ به] (٥)، وإنْ لم يَكُنْ به وفاءٌ بالكِتابةِ فما بَقيَ (٦) يكونُ للمولَى (٧)؛ لأنه يَموتُ قِنَّا على ما بَيَّنَا [٣/ ٣٦ب]، وهذا بخلافِ ما قبلَ الموتِ إنَّ المُكاتَبَ يَبْدَأُ بِأَيِّ الدُّيونِ شاء، إنْ شاء بدَيْنِ الأجنَبيِّ، وإنْ شاء بأرشِ الجِنايةِ، وإنْ شاء بمالِ الكِتابةِ؛ لأنه يُؤدِّي من كسْبِه، والتَّذْبيرُ في إكْسابِه إليه فكان له أنْ يَبْدَأُ بأيِّ دُيونِه شاء .

(٢) في المخطوط: «لسعيد بن».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للمولى».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر «المبسوط» للشيباني (٤/ ٦٧). (٦) في المخطوط: «يبقي». (٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) زاد في المخطوط: "ويقضى الدين منه ثم ينظر إلى ما بقى فإن كان به وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به وإن لم يكن وفاء بالكتابة فما بقى يكون للمولى».

وعلى هذا قالوا في المُكاتَبِ إذا مات فتَرَكَ ولَدًا: إنّ ولَدَه (١) يَبْدَأُ من كسْبِه بأيّ الدُّيونِ شاء؛ لأنه قامَ مَقامَ المُكاتَبِ، فتَدْبِيرُ كسْبِه إليه بخلافِ ما إذا مات، ولم يَتْرُكْ ولَدًا؛ لأن الأمرَ في موتِه إلى القاضي فيُبْدَأُ بالأولى فالأولى، واللَّه - سبحانه وتعالى -أعلمُ.

وَلُو اختَلَفَ المولى ووَلَيُّ الجِنايةِ في قيمَتِه وقتَ الجِنايةِ - فالقولُ قولُ المُكاتَب في قولِ أبي يوسفَ الآخَرِ (٢)، وهو قولُ محمدٍ، وفي قولِ أبي يوسفَ الأوّلِ يُنْظُرُ إلى قيمَتِه للحالِ؛ لأن الحالَ يَصْلُحُ حُكْمًا في الماضي فيَحْكُمُ.

(وجه) هولِه الأخيرِ، أنّ وليَّ الجِنايةِ يَدَّعي [عليه] (٣) زيادةَ الضَّمانِ، وهو يُنْكِرُ فكان القولُ قوله، واللَّه تعالى الموَفِّقُ.

(وأما) قدرُ الواجبِ بجِنايَتِه فهو الأقَلُّ من قيمَتِه، ومن الدَّيْنِ <sup>(1)</sup>؛ لأن الأرشَ إنْ كان أُقَلَّ فلا حَتَّ لِوَليِّ الجِنايةِ في الزّيادةِ، وإنْ كانت القيمةُ أقَلَّ فلم يوجَدْ من الكاتِبِ مَنْعُ الزّيادةِ فلا تَلْزَمُه الزّيادةُ، وإنْ كانت قيمَتُه أقَلَّ من الدّيةِ، وجَبَتْ قيمَتُه ولا يُخَيَّرُ، وإنْ كانت أكثرَ من الدّيةِ أو قدرَ الدّيةِ يَنْقُصُ من الدّيةِ عَشَرةُ دراهمَ؛ لأن العبدَ لا يَتَقَوّمُ في الجِنايةِ بأكثرَ من هذا القدرِ سَواءٌ كانت الجِنايةُ منه أو عليه، وتُعْتَبَرُ قيمَتُه يومَ الجِنايةِ؛ لأن القيمةَ كالبَدَلِ عن الدَّفْعِ، والدَّفْعُ يجبُ عندَ الجِنايةِ. وَكذا المَنْعُ بالكِتابةِ السّابِقةِ لِحَقّ

وُجودِ الجِنايةِ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ. (وأما) صِفةُ الواجبِ فهي أنْ يجبَ عليه حالاً لا على العاقِلةِ مُؤَجَّلاً؛ لأن الحُكْمَ الأصليَّ في جِنايةِ العبدِ (٦) هو الدَّفْعُ، وهذا كالخلْفِ عنه، والدَّفْعُ يجبُ عليه حالاًّ لا

المُكاتَبِ إِنَّمَا يَصِيرُ سببًا عندَ وُجودِ الجِنايةِ فيُعْتَبَرُ الحُكْمُ، وهو وُجوب (٥) القيمةِ عندَ

مُؤَجَّلًا فكذا الخُلْفُ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ. هذا إذا كان المقتولُ أجنَبيًّا (فَأَمَّا) إذا كان مولى القاتِلِ فالقاتِلُ لا يخلو: (إمَّا) إنْ كان

قِنًّا (وَإِمَّا) إِنْ كَانَ مُدَبَّرًا (وَإِمَّا) إِنْ كَانَ أُمَّ ولَدٍ (وَإِمَّا) إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا.

(٢) في المخطوط: «الأخير». (١) في المخطوط: «الولد».

(٤) في المخطوط: «الدية». (٣) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «وجود».

(٦) في المخطوط: «العبيد».

فإن كان قِنًّا فَقَتَلَ مولاه خَطَأً - فجِنايَتُه هَدرٌ ؛ لأن المولى لا يجبُ له على عبدِه دَيْنٌ ، وإنْ قَتَلَه عَمْدًا فعليه القِصاصُ لِما مَرَّ، ولو قَتَلَه عَمْدًا وله وليّانِ فعَفا أحدُهما حتّى سَقَطَ القِصاصُ بَطَلَتِ الجِنايةُ، ولا يجبُ لِلَّذي لم يَعْفُ شيءٌ في قولِهما (١). وقال أبو يوسفَ – رحمه الله –: يُقالُ لِلَّذي عَفا: إمَّا أَنْ تَدْفَعَ نصفَ نُصيبُكَ، – وهو رُبْعُ العبدِ إلى الذي لم يَعْفُ – أو تفديَه برُبْع الدّيةِ .

(وجه) قولِه أنَّ القِصاصَ كان مُشترَكًا بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما النَّصْفُ، فإذا عَفا أحدُهما فقد سَقَطَ نصفُ القِصاصَ، وانقَلَبَ نَصيبُ صاحبِه، وهو النَّصْفِ مالاً شائعًا في النَّصْفَيْنِ نصفُه، وهو الرُّبْعُ في نَصيبِه ونصفُه في نَصيبِ الشَّريكِ فما كان في نَصيبِه يَسْقُطُ، وما كان في نَصيبِ الشَّريكِ يَثْبُتُ .

(وجه) قولِهِما أنَّ الدِّيةَ إمَّا أنْ تَجِبُ حَقًّا للمولَى، والوارِثُ يقومُ مَقامَه في استيفاءِ حَقًّ وجَبَ له، وإمَّا أَنْ تَجِبَ حَقًّا للوَرَثَةِ بانتِقالِ المِلْكِ إليهم بطريقِ الوِراثةِ. وكيفَ ما كان فالمولى لا يجبُ له على عبدِه دَيْنٌ .

وإنْ كان مُدَبَّرًا فقَتَلَ مولاه خَطَأَ فجِنايَتُه هَدرٌ، وعليه السِّعايةُ في قيمَتِه؛ لأنه لو وجَبَتِ الدِّيةُ لَوَجَبَتْ على المولَى؛ لأنه لو جَنَى على أجنَبيِّ لَوَجَبَتِ الدِّيةُ عليه فههنا أولى، ولا سَبِيلَ إلى الإيجابِ له وعليه، إلاّ أنه يَسْعَى في قيمةِ نفسِه؛ لأن [العِثْقَ يَثْبُتُ بطريقِ الوصيّةِ.

ألا تَرَى أنه يُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ؟ والوصيّةُ لا تُسَلَّمُ للقاتِلِ إلاّ أنّ] (٢) العِتْقَ بعدَ وُقوعِه لا يحتملُ الفسخَ فوَجَبَ عليه قيمةُ نفسِه، ولو قَتَلَه عَمْدًا فعليه القِصاصُ، ويَسْعَى في قيمَتِه لِمَا قُلْنَا، ووَرَثَتُه بالخيارِ إنْ شاءوا عَجَّلوا استيفاءَ القِصاصِ، وبَطَلَتِ السِّعايةُ، وإنْ شاءوا استَوْفَوْا السِّعايةَ ثم قَتَلُوه قِصاصًا؛ لأنَّهما حَقَّانِ ثَبَتَا لهم، واختيارُ السِّعايةِ لا يكونُ مُسْقِطًا للقِصاصِ؛ لأن السِّعايةُ ليستْ بعِوَضِ عن المقتولِ بل هي بَدَلٌ عن الرِّقِّ .

ولو كان للمولى وليّانِ عَفا أحدُهما - يَنْقَلِبُ نَصيبُ الآخَرِ مالاً بخلافِ القِنِّ؛ لأن هناك لا يُمْكِنُ إيجابُ الضَّمانِ؛ لأنه لو وجَبَ لَوَجَبَ للمولي على عبدِه، وليس يجبُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».(٢) ليست في المخطوط.

للمولى على عبدِه دَيْنٌ، وههنا يُمْكِنُ؛ لأن المُدَبَّرَ يَعْتِقُ بموتِ سَيِّدِه فيَسْعَى وهو حُرُّ، فلم يَكُنْ في إيجابِ الدِّيةِ عليه إيجابُ الدَّيْنِ للمولى على عبدِه فهو الفرْقُ.

وإنْ كان أُمَّ ولَدِ فَقَتَلَتْ مولاها خَطَأَ أَو عَمْدًا فَحُكْمُها حُكْمُ المُدَبَّرِ، وإنّما يختَلِفانِ في السِّعايةِ فأُمُّ الولَدِ لا سِعايةَ عليها، والمُدَبَّرُ يَسْعَى في قيمَتِه؛ لأن العِتْقَ هناك يَثْبُتُ بطريقِ الوصيّةِ، وعِتْقُ أُمُّ الولَدِ ليس بوَصيّةٍ حتّى لا يُغتَبَرَ من الثَّلُثِ.

ولو قَتَلَتْ أُمُّ الولَدِ مولاها عَمْدًا، وله ابنانِ من غيرِها فعَفا أحدُهما سَعَتْ في نصفِ قيمَتِها لِلَّذي لم يَعْفُ؛ لأن القِصاصَ قد سَقَطَ بعَفْوِ أحدِهما، وانقَلَبَ نَصيبُ الآخرِ مالاً، وإنّما وجَبَ عليها السِّعايةُ في نصفِ قيمَتِها لا في نصفِ الدّيةِ، وإنْ كانت هي حُرّةٌ وقت وُجوبِ السِّعايةِ [٣/ ١٣٧] لأنها عَتَقَتْ بموتِ سَيِّدِها وتسعَى، وهي حُرّةٌ؛ لأنها كانت مملوكةٌ وقتَ الجِنايةِ فيجبُ اعتِبارُ الحالينِ حالَ وُجودِ الجِنايةِ، وحالَ وُجوبِ (١) السِّعايةِ.

ولو كانت مملوكة في الحالين بأنْ قَتَلَتْ أَجنَبيًّا خَطاً لَوَجَبَتِ القيمةُ. وكانت على المولى لا عليها، فإن كانت مملوكة حالَ الجِناية حُرَّة حال السُعاية اعتبَرُنا بالحالينِ فأوجَبنا نصفَ القيمة اعتبارًا إلى (٢) وجود الجِناية. وأوجَدْنا ذلك عليها لا على المولى اعتبارًا بحال (٣) وجوبِ السُعاية اعتبارًا للحالينِ بقدرِ الإمكانِ، ولو كان أحدُ الابنينِ منها لا يجبُ القِصاصُ عليها، وسَعَتْ في جميع قيمَتِها.

أمّا عَدَمُ وُجوبِ القِصاصِ - فلأنّه لو وجَبَ لَوَجَبَ مُشترَكًا بينهما، ولا يُمْكِنُ الإيجابُ في نَصيبِ ولَدِها؛ إذْ لا يجبُ للوَلَدِ على أُمّه قِصاصُ لِتَعَذُّرِ الاستيفاءِ احتِرامًا للأُمِّ.

(وأما) لُزومُ السِّعايةِ فلأنّ القِصاصَ سَقَطَ لِلتَّعَذَّرِ، ولا تَعَذَّرَ في القيمةِ فتسعَى في جميعِ قيمَتِها، وتكونُ بينهما، وإنْ كان مُكاتبًا فقتَلَ مولاه خَطأً فعليه الأقلُّ من قيمَتِه أو الدّيةُ ؟ لأن جِنايةَ المُكاتَبِ على مولاه لازِمةٌ كجِنايةِ مولاه عليه ؛ لأنه فيما يرجعُ إلى إكْسابِه، وأروش جِناياتِه كالأجنبيّ ؛ لأنه أحَقُّ بإكْسابِه من المولَى، وتَجِبُ القيمةَ حالةً ؛ لأنها تَجِبُ على المولى بجِنايةِ مُدَبَّرِه، وإنْ كان عَمْدًا تَجِبُ على المولى بجِنايةِ مُدَبَّرِه، وإنْ كان عَمْدًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وجود». (٣) في المخطوط: «لحال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بحال».

فعليه القِصاصُ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(هذا) إذا كان القاتِلُ والمقتولُ حُرَّيْنِ أو كان القاتِلُ حُرًّا والمقتولُ عبدًا أو كان القاتِلُ عبدًا والمقتولُ حُرًّا. فَأَمّا إذا كانا عبديْنِ بأنْ قَتَلَ عبدٌ عبدًا خَطاً فالمقتولُ لا يخلو: إمّا أنْ كان عبدًا لأجنبيٌّ ، وإمّا إنْ كان عبدًا ليمولى القاتِلِ ، فإن كان عبدًا لأجنبيٌّ بأنْ كان القاتِلُ قِنًا يُخاطَبُ المولى بالدَّفْعِ أو الفِداءِ سَواءٌ كان المقتولُ قِنًا أو مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدٍ أو مُكاتَبًا ، وهذا وما إذا كان المقتولُ حُرًّا أجنبيًا سَواءٌ إلاّ أنّ هناك يُخاطِبُ المولى بالدَّفْعِ أو بالفِداءِ بالقيمةِ ، وإنْ كان القاتِلُ مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدٍ فعلى بالدِّيةِ ، وههنا يُخاطَبُ بالدَّفْعِ أو الفِداءِ بالقيمةِ ، وإنْ كان القاتِلُ مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدٍ فعلى المولى قيمةُ الولَدِ والمُدَبَّرُ وأُمُّ الولَدِ سَواءٌ كان المقتولُ قِنًا أو مُدَبَّرًا أو مُكاتبًا كما إذا كان المقتولُ حُرًّا أجنبيًا وأن كان المقتولُ أقبًا أو مُدَبَّرًا أو مُكاتبًا كما إذا كان المقتولُ حُرًّا أجنبيًا .

هذا إذا كان المقتولُ] (١) عبدًا لأجنَبيّ فإن كان عبدًا لِوَليّ القاتِلِ فجِنايةُ القاتِلِ عليه هَدرٌ، وإنْ كان المقتولُ قِنًا أو مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدٍ، سَواءٌ كان المقتولُ قِنًا أو مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدٍ أو مُكاتَبًا، وإنْ كان المقتولُ لِما ذَكَرْنا فيما مُكاتَبًا، وإنْ كان المقتولُ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، واللَّه تعالى أعلمُ بالصّوابِ.

هذا إذا قَتَلَ عبدٌ عبدًا خَطَأً، فإن قَتَلَه عَمْدًا، فعليه القِصاصُ كاثنًا مَنْ كان المقتولُ، واللّه - جَلَّ شَأنُه - الموفقُ.

(وأما) القَتْلُ الذي هو في معنى القَتْلِ الخطَأِ فنوعانِ :

نوعٌ في مَعْناه من كُلِّ وجهٍ، وهو أنْ يكونَ على طريقِ المُباشَرةِ .

ونوعٌ هو في مَعْناه من وجهِ، وهو أنْ يكونَ من طريقِ التَّسْبيبِ .

امنا الأوّل: فنحوُ النّائمِ يَنْقَلِبُ على إنسانِ فيَقْتُلَه فهذا القَتْلُ في معنى القَتْلِ الخطَأِ من كُلِّ وجه لِوُجودِه لا عن قَصْدٍ؛ لأنه مات بثِقَلِه فتَرَتَّبَ عليه أَحْكامُه من وُجوبِ الكَفّارةِ والدّيةِ وجرْمانِ الميراثِ والوصيّةِ؛ لأنه إذا كان في مَعْناه من كُلِّ وجهٍ كان وُرودُ الشّرعِ بهذِه الأحْكامِ هناك وُرودُ اههنا دَلالةً. وكذلك لو سَقَطَ إنسانٌ من سَطْحِ على قاعِدٍ فقَتَلَه.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

(امنا) وُجوبُ الدّيةِ: فلِوُجودِ معنى الخطَأِ، وهو عَدَمُ القَصْدِ (وأما) وُجوبُ الكَفّارةِ وحِرْمانُ الميراثِ والوصيّةِ فلِوُجودِ القَتْلِ مُباشَرةً؛ لأنه مات بثِقَلِه، سَواءٌ كان القاعِدُ في طريقِ العامّةِ أو في مِلْكِ نفسِه .

ولو مات السَّاقِطُ دونَ القاعِدِ يُنْظَرُ إنْ كان [القاعد] (١) في مِلْكِ نفسِه، أو في موضِع لا يكونُ قُعوده فيه جِنايةً، لا شيءَ على القاعِدِ؛ لأنه ليس بمُتَعَدِّ في القُعودِ فما تَوَلَّدَ منه لا يكونُ مضمونًا عليه، ويُهْدرُ دَمُ السَّاقِطِ، وإنْ كان في موضِع يكونُ قُعودُه فيه جِنايةً فديةُ السَّاقِطِ على القاعِدِ تَتَحَمَّلُها العاقِلةُ؛ لأنه مُتَعَدِّ في القُعودِ فالمُتَوَلَّدُ منه يكونُ مضمونًا عليه كما في حَفْرِ البِثْرِ، ولا كفّارةَ عليه لِحُصولِ القَتْلِ بطريقِ التّسْبيبِ حكمًا كما في حفر البِثْرِ. وكذلك إذا كان يَمْشي في الطُّريقِ حامِلًا سَيْفًا أو حَجَرًا أو لَبِنةً أو خَشَبةً فسَقَطَ من يَدِه على إنسان فقَتَلَه لِوُجودِ معنى الخطَأِ فيه وحُصولِه على سَبيلِ المُباشَرةِ لِوُصولِ الآلةِ

(ولو) كان لابِسًا سَيْفًا فسَقَطَ على غيرِه فقَتَلَه أو سَقَطَ عنه ثوبُه أو رِداؤُه أو طَيْلَسانُه أو عِمامَتُه، وهو لابِسُه على إنسانٍ فتَعَقَّلَ به فتَلِفَ فلا ضَمانَ عليه أصلًا؛ لأن في اللَّبْسِ ضرورةً؛ إذِ النَّاسُ يَحْتاجونَ إلى لُبْسِ هذه، والتَّحَرُّزُ عن السُّقوطِ ليس في وُسْعِهم، فكانت البَليَّةُ فيه عامَّةً فتَعَذَّرَ التَّضْمينُ، ولا ضرورةَ في الحمْلِ، والاحتِرازُ عن سُقوطِ المَحْمولِ مُمْكِنٌ أيضًا، وإنْ كان الذي لَبِسَه مِمّا لا يُلْبَسُ عادةً فهو ضامِنٌ. وَكذلك الرَّاكِبُ إذا كان يَسيرُ في [٣/ ٣٧ب] الطَّريقِ العامَّةِ فَوَطِئَتْ دابَّتُه رجلًا بيَدَيْها أو برِجْلِها لِوُجودِ معنى الخطَأِ في هذا القَتْلِ وحُصولِه على سَبيلِ المُباشَرةِ؛ لأن ثِقَلَ الرّاكِبِ على الدَّابَّةِ، والدَّابَّةُ آلةٌ له فكان القَتْلُ الحاصِلِ بثقلهما (٢) مُضافًا إلى الرَّاكِبِ فكان قَتْلاً

ولو كُدِمَتْ أو صُدِمَتْ أو خُبِطَتْ فهو ضامِنٌ إلاّ أنه لا كفّارةَ عليه، ولا يُحْرَمُ الميراثَ والوصيّةَ لِحُصولِ القَتْلِ على سَبيلِ التّسَبُّبِ دونَ المُباشَرةِ، ولا كفّارةَ على السّائقِ والقائدِ، ولا يُحْرَمانِ الميراثَ والوصيّةَ؛ لأن فعلَ السَّوْقِ والقَودِ يُقَرِّبُ الدّابّةَ من القَتْلِ

(١) زيادة من المخطوط. (٢) في المطبوع: «بيْقَلِها».

فكان قَتْلًا تسبيبًا لا مُباشَرةً، والقَتْلُ تَسَبَّبًا لا مُباشَرةً لا يَتَعَلَّقُ بهذِه الأحْكامِ بخلافِ الرّاكِبِ؛ لأنه قاتِلٌ مُباشَرةً على ما بَيَنًا.

والرَّديفُ والرَّاكِبُ سَواءٌ، وعليهما الكَفَّارةُ، ويُحْرَمانِ الميراثَ والوصيّةَ؛ لأن ثِقَلَهما على الدَّابّةِ، والدَّابّةُ آلةٌ لهما فكانا قاتِلينِ على طريقِ المُباشَرةِ.

ولو نَفَحَتِ الدَّابَةُ برِجُلِها أو بذَنبِها، وهي تسيرُ فلا ضَمانَ في ذلك على راكِبٍ ولا سائقٍ ولا قائدٍ، والأصلُ أنّ السَّيْرَ والسَّوْقَ والقَوْدَ في طريقِ العامّةِ مَأْذُونٌ فيه بشرطِ سَلامةِ العاقبةِ فما لم تسلم عاقبتُه - لم يَكُنْ مَأْذُونًا فيه فالمُتَوَلَّدُ منه يكونُ مضمونًا إلاّ إذا كان مِمّا لا يُمْكِنُ الاحتِرازُ عنه بسَدِّ بابِ الاستِطْراقِ على العامّةِ، ولا سَبيلَ إليه، والوطْءُ والكَدْمُ والصّدْمُ والخبْطُ في السَّيْرِ والسَّوْقِ والقَوْدِ مِمّا يُمْكِنُ الاحتِرازُ عنه بحِفْظِ الدّابّةِ وذَوْدِ النّاس، والنّفْحُ (١) مِمّا لا يُمْكِنُ التّحَرُّزَ عنه وكذا البَوْلُ والرَّوْثُ واللَّعابِ، فسَقَطَ اعتِباره والتُحِقَ بالعَدَم.

وقد رويَ عن النبي ﷺ أنه قَالَ: «الرَّجْلُ جُبَارٌ أي نَفْحُهَا» (٢) ولِهذا أُسْقِطَ اعتِبارُ ما ثارَ من الغُبارِ من مشي الماشي حتّى لو أفسَدَ مَتاعًا لم يَضْمَنْ. وكذا ما أثارَتِ الدّابّةُ بسَنابِكِها (٣) من الغُبارِ أو الحصَى الصّغارِ، [و] (٤) لا ضَمانَ فيه لِما قُلْنا كذا هذا.

وأما الحصَى الكِبارُ فيجبُ الضَّمانَ فيها؛ لأنه يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ عن إثارَتِها؛ إذْ لا يكونُ ذلك إلاّ بتَعْنيفٍ في السَّوْقِ.

ولو كبَحَ الدَّابَّةَ باللِّجامِ فنَفَحَتْ برِجُلِها أو بذَنَبِها فهو هَدرٌ لِعُمومِ البلوَى به، ولو أوقَفَ الدَّابَةَ في الطَّريقِ العامِّةِ - فهو ضامِنٌ الدَّابَةَ في الطَّريقِ العامِّةِ - فهو ضامِنٌ لِذلك كُلِّه سَواءٌ وطِئَتْ بيَدَيْها أو برِجُلِها أو كدَمَتْ أو صَدَمَتْ أو خَبَطَتْ بيَدَيْها أو نَفَحَتْ برِجْلِها أو كَدَمَتْ أو صَدَمَتْ أو خَبَطَتْ بيَدَيْها أو نَفَحَتْ برِجْلِها أو بَوْلِها أو لُعابِها، كُلُّ ذلك مضمونٌ عليه، وسَواءٌ برِجْلِها أو بُولِها أو لُعابِها، كُلُّ ذلك مضمونٌ عليه، وسَواءٌ

<sup>(</sup>١) النفح: للدابة ، وهي أن تضرب برجلها وترمي بحد حافرها، انظر: اللسان (٢/ ٦٢٢).

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: أخرجه أبو داود ، كتاب: الديات، باب: في الدابة تنفح برجلها، برقم (٤٥٩٢)، والدارقطني (٣٤٣/٨)، برقم (٢٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٣/٨)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٥٢٦)، برقم (٤٩٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر إرواء الغليل، رقم (١٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) السنبك: طرف مقدم الحافر، انظّر: تُخْتَارُ الصّحاح (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

كان راكِبًا أو لا؛ لأن رَوْثَ الدَّابَّةِ في طريقِ العامَّةِ ليس بمَأْذُونٍ فيه شرعًا إنَّما المَأْذُونُ فيه [هو] (١) المُرورُ لا غيرُ؛ إذِ النَّاسُ يَتَضرَّرونَ بالوُقوفِ ولا ضرورةَ فيه فكان الوُقوفُ فيه تَعَدّيًا من غيرِ ضرورةٍ فما تَوَلَّدَ منه يكونُ مضمونًا عليه سَواءٌ كان مِمّا يُمْكِنُ التّحَرُّزُ عنه أو لا يُمْكِنُ غيرَ أنه إنْ كان راكِبًا فعليه الكَفّارةُ في الوطْءِ باليَدِ والرِّجْلِ؛ لِكَوْنِه قاتِلاً من طريقِ المُباشَرةِ، وإنْ لم يَكُنْ راكِبًا لا كفّارةَ عليه لِوُجودِ القَتْلِ منه تسبيبًا لا مُباشَرةً.

وكذلك لو أوقَفَ دابّةً على بابِ المسجِدِ فهو مثلُ وقفِه في الطَّريقِ؛ لأنه مُتَعَدُّ في الوقْفِ إلاَّ أَنْ يكونَ الإمامُ جعل للمسلمينَ عندَ بابِ المسجِدِ موقِفًا يَقِفُونَ فيه دَوابَّهم فلا ضَمانَ عليه فيما [إذا] (٢) أصابَتْ في وُقوفِها؛ لأن للإمام أنْ يَفْعَلَ ذلك إذا لم يَتَضرَّرِ النَّاسُ به فلم يَكُنْ مُتَعَدِّيًا في الوُقوفِ فأشبَهَ الوُقوفَ في مِلْكِ نفسِه إلاّ إذا كان راكِبًا فُوَطِئَتْ دَابَّتُه إنسانًا فَقَتَلَتْه ؛ لأن ذلك قَتْلٌ بطريقِ المُباشَرةِ فيَسْتَوي في المَواضِعِ كُلُّها .

ألا تَرَى أنه لو كان في مِلْكِه يَضْمَنُ. وَكذلك لو أُوقَفَ دابَّتَه في موضِعِ أَذِنَ الإمامُ بالوُقوفِ فيه كما في سوقِ الخيْلِ والبِغالِ لِما قُلْنا .

وكذلك إذا (أوقَفَ دابَّتَه) (٣) في الفلاةِ؛ لأن الوُقوفَ في الفلاةِ مُباحٌ لِعَدَمِ الإضْرارِ بالنَّاس، فلم يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فيه. وكذلك في الطَّريقِ (١) إنْ كان وقَفَ في المُحَجَّةِ (٥) فالوُقوفُ (٦) فيها كالوُقوفِ في سائرِ الطَّرُقِ العامّةِ.

ولو كان سائرًا في هذه المَواضِعِ التي أَذِنَ الإمامُ فيها بالوُقوفِ لِلنَّاسِ أو سائقًا أو قائدًا فهو ضامِنٌ؛ لأن أثَرَ الإذنِ في سُقُوطِ ضَمانِ الوقْفِ لا في غيرِه؛ لأن إباحةَ الوقْفِ فيها اسْتُفيدَ بالإذنِ؛ لأنه لم يَكُنْ ثابِتًا قبلَه، فأمّا إباحةُ السَّيْرِ والسَّوَقِ والقَوْدِ فلم يَثْبُتْ (بالإذنِ من) (٧) الإمام؛ لأنه كان ثابِتًا قبلَه فبَقيَ الأمرُ فيها على ما كان قبلَ الإذنِ.

وإنْ كان الوقفُ أو السَّيْرُ أو السَّوْقُ أو القَوْدُ في مِلْكِه، فلا ضَمانَ عليه في شيء مِمّا

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وقف دابة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «طريق».

<sup>(</sup>٥) المحجة: جادة الطريق، انظر: اللسان (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (لما ذكرنا، وإن وقف في المحجة فالوقف».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ﴿بَإِذَنُ ۗ .

ذُكِرَ إِلاّ فيما وطِئَتْ دابَّتُه بيَدَيْها <sup>(١)</sup> أو برِجْلِها، وهو راكِبٌ؛ لأن هذه الأفعالَ <sup>(٢)</sup> تَقَعُ تَعَدّيًا في المِلْكِ، والتّسْبيبُ إذا لم يَكُنْ تَعَدّيًا لا يكونُ سببًا <sup>(٣)</sup> لِوُجوبِ الضَّمانِ. فأمّا الوطْءُ باليَدِ والرِّجْلِ في حالِ ( ٤) السَّيْرِ أو الوُقوفِ (٥) فهو قَتْلٌ مُباشَرةً لا تسبيبًا حتى تَجِبَ الكَفّارةُ لِوُجودِ الضَّمانِ على كُلِّ [حالي] (٦) سَواءٌ كان في مِلْكِه أو في غيرِ مِلْكِه [٣/ ٣٨أ]، وسَواءٌ كان الذي لَحِقَتْه الجِنايةُ مَأْذُونًا في الدُّخولِ أو غيرَ مَأْذُونٍ؛ لأن التَّلَفَ (٧) حَصَلَ بفعلِه مُباشَرةً، ومَنْ دَخَلَ مِلْكَ غيرِه بغيرِ إذنِه لا يُباحُ إِثْلافُه.

ولو رَبَطَ الدّابّةَ في غيرِ مِلْكِه فما دامَتْ تَجولُ في رِباطِها إذا أصابَتْ شيئًا بيَدَيْها أو برِجْلِها أو راثَتْ أو بالَتْ فعَطِبَ به شيءٌ - فذلك كُلُّه مضمونٌ عليه؛ لأنه مُتَعَدِّ في الوُقوفِ في غير مِلْكِه.

ولو انفَتَحَ الرِّباطُ وذهبَتْ من ذلك الموضِعِ فما عَطِبَ به شيءٌ فهو هَدُرٌ؛ لأن معنى التَّعَدِّي قد زالَ بزَوالِها من (٨) موضِعِ الوُقوفِ (٩)، وإنْ أوقَفَها (١٠) غيرَ مَرْبوطةٍ (١١) فزالَتْ عن موضِعِها بعدَما أوقَفَها ثم جَنَتْ على إنسانِ أو عَطِبَ بها شيءٌ فهو هَدرٌ ؛ لأنها لَمّا زالَتْ عن موضِعِ الوقْفِ فقد زالَ التّعَدّي فكَأنّها دَخَلَتْ في (هذه المَواضِعِ) (١٢) بنفسِها وجَنَتْ.

ولو نَفَرَتِ الدَّابَّةُ من الرَّجلِ أو انفَلَتَتْ منه فما أصابَتْ في فوْرِها ذلك - فلا ضَمانَ عليه لِقولِه عليه الصلاة والسلام: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (١٣) أي البَهيمةُ جُرْحُها جُبارٌ ولأنّه لا صُنْعَ له

(١) في المخطوط: «بيدها».

(٣) في المخطوط: «تسبيبًا».

(٥) في المخطوط: «الوقف».

(٧) في المخطوط: «القتل».

(٩) في المخطوط: «الوقف».

(٨) في المخطوط: «عن». (١٠) في المخطوط: «وقفها».

(٦) زيادة من المخطوط.

(٢) زاد في المخطوط: ﴿لا﴾.

(٤) في المخطوط: «حالة».

(١٢) في المخطوط: «هذا الموضع». (١١) في المخطوط: «مرتبطة».

(١٣) أخرجه البخاري: كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس، برقم (١٤٩٩)، والنسائي، كتاب: الزكاة، باب: المعدن، برقم (٢٤٩٧)، وأحمد، برقم (٨٧٤٨)، ومالك، برقم (١٦٢٢)، والدارمي، برقم (٢٣٧٨)، وابن خزيمة (٤٦/٤)، برقم (٢٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٥)، برقم (٧٤٣٦)، والطبراني في الصغير (١/ ٢٠٩)، برقم (٣٣٤)، وإسحاقُ بن رَاهويه في مسنده (١/ ٤٤٠)، برقم (٥١٠)، وأبو يعلى في مسنده (١٠/٤٣٧)، برقم (٦٠٥٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٦٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في نِفارِها وانفِلاتِها، ولا يُمْكِنْه الاحتِرازُ عن فعلِها، فالمُتَوَلِّدُ منه لا يكونُ مضمونًا عليه.

ولو أرسَلَ دابَّتَه فما أصابَتْ من فورِها ضَمن؛ لأن سَيْرها في فوْرِها مُضافٌ إلى إِرْسالِها، فكان مُتَعَدِّبًا في الإرْسالِ، فصارَ كالدَّافعِ لها أو كالسَّائقِ، فإن عَطَفَتْ يَمينًا وشِمالاً ثم أصابَتْ، فإن لم يَكُنْ لها طريقٌ إلاّ ذلك - فذلك مضمونٌ على المُرْسِلِ؛ لأنها باقيةٌ على حُكْمِ الإرْسالِ، وإنْ كان لها طريقٌ آخَرُ لا يَضْمَنُ؛ لأنها عَطَفَتْ باختيارِها فيَنْقَطِعُ حُكْمُ الإرْسالِ، وصارَتْ كالمُنْفَلِتةِ.

ولو أرسَلَ طَيْرًا فأصابَ شيئًا في فؤرِه ذلك لا يَضْمَنُ ذلك بالإجماع، ذَكَرَه في الزّياداتِ فيمَنْ أرسَلَ بازيًا في الحرَمِ فأتْلَفَ طيبةَ الحرَمِ أنّه لا يَضْمَنُ ؟ لأنه يَفْعَلُ باختيارِه وفعلُه جُبارٌ .

ولو أغْرَى به كلْبًا حتّى عَقَرَ رجلًا، فلا ضَمانَ عليه في قولِ أبي حنيفةَ رحمه الله كما لو أرسَلَ طَيْرًا، وعندَ أبي يوسفَ - رحمه الله - يَضْمَنُ كما لو أرسَلَ البَهيمةَ .

وَهَالِ مَحمَدُ - رحمه الله -: إنْ كان سائقًا له أو قائدًا يَضْمَنُ، وإنْ لم يَكُنْ سائقًا له ولا قائدًا لا يَضْمَنُ، وبِه أخذ الطَّحاويُّ – رحمه الله.

(وجه) هولِ محمدِ: أنّ العَقْرَ فعلُ الكَلْبِ باختيارِه، فالأصلُ هو الاقْتِصارُ عليه، وفعلُه جُبارٌ إلاّ أنه بالسَّوْقِ أو القَوْدِ يَصيرُ مُغْرِيًا إيّاه إلى الإثلافِ، فيَصيرُ سببًا لِلتَّلَفِ فأشبَهَ سَوْقِ الدّابّةِ وقَوْدِها.

(وجه) قولِ ابي يوسفَ: أنّ إغْراءَ الكَلْبِ بمنزِلةِ إرْسالِ البَهيمةِ، فالمُصابُ (١) على فوْرِ الإِرْسالِ مضمونٌ على المُرْسِلِ، فكذا هذا.

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنّ الكَلْبَ يَعْقِرُ باختيارِه، والإغْراءُ لِلتّحْريضِ، وفعلُه جُبارٌ، ولو دَخَلَ رجلٌ دارَ غيرِه فعَقَرَه كَلْبُه لا يَضْمَنُ، سَواءٌ دَخَلَ داره بإذنِه أو بغيرِ إذنِه؛ لأن فعلَ الكَلْبِ جُبارٌ، ولم يوجَدْ من صاحبِه التّسْبيبُ إلى العَقْرِ؛ إذْ لم يوجَدْ منه إلاّ الإمساكُ في البَيْتِ وأنّه مُباحٌ قال اللّه - تبارك وتعالى، وهو أصدَقُ القائلينَ: ﴿مُكَلِينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ تُعَلِّينَ مَا مَكَلُم اللهُ عَلَيْم اللهُ المائدة: ٤] .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والمصاب».

ولو ألقَى حَيّةً أو عَقْرَبًا في الطَّريقِ فلَدَغَتْ إنسانًا - فضَمانُه على المُلْقي؛ لأنه مُتَعَدُّ في. الإِلْقاءِ إلاّ إذا عَدَلَتْ عن ذلك الموضِعِ إلى موضِعِ آخَرَ، فلا يَضْمَنُ لارتِفاعِ التّعَدّي بالعُدول.

إذا اصْطَدَمَ فارِسانِ فماتا فديةُ كُلِّ واحدٍ منهما على عاقِلةِ الآخَرِ في قولِ أصحابِنا الثّلاثةِ (١) - رحمهم الله.

وعندَ زُفَرَ - رحمه الله - على عاقِلةِ كُلِّ واحدٍ منهما نصفُ ديةِ الآخَرِ، وهو قولُ الشّافعيِّ - رحمه الله (٢).

(وجه) قولِ زُفَرَ: أَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مات بفعلينِ: فعلِ نفسِه، وفعلِ صاحبِه، وهو صَدْمةُ صاحبِه، وهو صَدْمةُ نفسِه، فيهُدرَ ما حَصَلَ بفعلِ صَدْمةُ صاحبِه، ويعْتَبَرُ ما حَصَلَ بفعلِ صاحبِه، فيلْزَمُ أَنْ يكونَ (٣) عاقِلةِ كُلِّ واحدٍ منهما نصفُ ديةِ الآخرِ، كما لو جَرَحَ نفسَه، وجَرَحَه أُجنَبيُّ فمات أَنَّ على الأجنبيُّ نصفُ الدِّيةِ لِما قُلْنا كذا هذا.

(وَلَنا) ما رويَ عن سَيِّدِنا عَليٍّ رضي الله عنه أنه قال مثلَ مذهَبِنا؛ ولأنَّ كُلَّ واحدٌ منهما مات من صَدْمِ صاحبِه إيّاه فيَضْمَنُ صاحبَه كمَنْ بَنَى حائطًا في الطَّريقِ، فصَدَمَ رجلاً فمات إنّ الدِّيةَ على صاحبِ الحائطِ كذا هذا.

وبِه تَبَيَّنَ أَنَّ صَدْمةَ نفسِه مع صَدْمِ صاحبِه إيّاه [فيه] (<sup>٤)</sup> غيرُ مُعْتَبَرٍ؛ إذْ لو اعْتُبِرَ لَما لَزِمَ باني الحائطِ على الطَّريقِ جميعُ الدَّيةِ؛ لأن الرّجلَ قد مَشَى إليه وصَدْمَه. وكذلك حافِرُ البِثْرِ يَلْزَمُه جميعُ الدّيةِ، وإنْ كان الماشي قد مَشَى إليها.

رجلانِ مَدَّا حَبْلاً حتى انقَطَعَ فسَقَطَ كُلُّ واحدٍ منهما، فإن سَقَطا على ظَهْرِهما فماتا - فلا ضَمانَ (٥) أصلاً؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما لم يَمُتْ من فعلِ صاحبِه؛ إذْ لو مات من فعلِ صاحبِه لَخَرَّ على وجهِه، فلَمّا سَقَطَ على قَفاه عُلِمَ أنه سَقَطَ بفعلِ نفسِه، وهو مَدُّه، فقد مات كُلُّ واحدٍ منهما من فعلِ نفسِه فلا ضَمانَ على أحدٍ، وإنْ سَقَطا على وجهَيْهما (٢)

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) مذهب الشافعية: أنه إذا اصطدم الفارسان فماتا أن على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. انظر: المزنى ص (٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «على». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زاد في المخطوط: «فيه». (٦) في المخطوط: «وجههما».

فماتا فديةُ كُلِّ واحدٍ منهما على عاقِلةِ الآخَرِ؛ لأنه لَمَّا خَرَّ على وجهِه عُلِمَ أنه مات من جَذْبِه، وإنْ سَقَطَ أحدُهما على ظَهْرِه، والآخَرُ على وجهِه فماتا جميعًا – فديةُ الذي سَقَطَ على وجهِه على عاقِلةِ الآخَرِ؛ لأنه مات بفعلِه، وهو جَذْبُه، وديةُ الذي سَقَطَ على ظَهْرِه هَدرٌ؛ لأنه مات من فعل نفسِه.

ولو قَطَعَ قاطِعٌ الحبْلَ فسَقَطا [٣/ ٣٣ب] جميعًا فماتا فالضَّمانُ على القاطِع لأنه تَسَبَّبَ في إثْلافِهما، والإثْلافُ تسبيبًا يوجِبُ الضَّمانَ كَحَفْرِ البِثْرِ، ونحوُ ذلك.

صَبيٌّ في يَدِ أَبيه جَذَبَه رجلٌ من يَدِه، والأبُ يُمْسِكُه حتَّى مات فديَتُه على الذي جَذَبَه ويَرِثَه أبوه؛ لأن الأبَ مُحِقٌّ في الإمساكِ والجاذِبُ مُتَعَدٌّ في الجذْبِ، فالضَّمانُ عليه .

ولو تَجاذَبَ رَجُلانِ صَبيًّا، وأحدُهما (١) يَدَّعي أنه ابنُه، والآخَرُ يَدَّعي أنه عبدُه، فمات من جَذْبِهِما - فعلى الذي يَدَّعي أنه عبدُه ديته؛ لأنه مُتَعَدِّ في الجذْبِ؛ لأن (٢) المُتَنازِعَيْنِ في الصّبيِّ، إذا زَعَمَ أحدُهما أنه أبوه - فهو أولى به من الذي يَدَّعي أنه عبدُه - فكان إمساكُه بحَقٌّ، وجَذْبُ الآخَرِ بغيرِ حَقٌّ؛ فيَضْمَنُ.

رجلٌ في يَدِه ثوبٌ تَشَبَّثَ به رجلٌ فجَذَبَه صاحبُ الثَّوْبِ من يَدِه فخَرَقَ الثَّوْبَ، ضَمن المُمْسِكُ نصفَ الخرْقِ؛ لأن حَقَّ صاحبِ الثَّوْبِ في دَفْع المُمْسِكِ، وعليه دَفْعُه بغيرِ جَذْبٍ فإذا جَذَبَ فقد حَصَلَ التّلَفُ من فعلِهما فانقَسَمَ الضَّمَانُ بينهما .

رجلٌ عَضَّ ذِراعَ رجلِ فجَذَبَ المَعْضوضُ ذِراعَه من فيه؛ فسَقَطَتْ أَسْنانُ العاضُّ، وذهبَ لَحْمُ ذِراع هذا - تُهدرُ ديةُ الأسنانِ، ويَضْمَنُ العاضُّ أرشَ الذِّراعِ؛ لأن العاضَّ مُتَعَدُّ في العَضَّ، والجاذِبُ غيرُ مُتَعَدُّ في الجذْبِ؛ لأن العَضَّ ضرَرٌ، وله أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عن نفسِه .

رجلٌ جَلَسَ إلى جَنْبِ رجلٍ فجَلَسَ على ثوبِه، وهو لا يَعْلَمُ، فقامَ صاحبُ الثَّوْبِ فانشَقُّ ثُوبُه من جُلُوسِ هذا عليه، يَضْمَنُ الجالِسُ نصفَ ذلك؛ لأن التِّلَفَ حَصَلَ من الجُلُوسِ والجذْبِ، والجالِسُ مُتَعَدُّ في الجُلُوسِ؛ إذْ لم يَكُنْ له أنْ يَجْلِسَ عليه، فكان

التُّلُفُ حاصِلًا من فعليهما (٣) فيَنْقَسِمُ الضَّمانُ عليهما.

(١) في المخطوط: «فأحدهما». (٣) في المخطوط: «فعلهما». (٢) في المخطوط: ﴿إِذِۥ

رجلٌ أخذ بيَدِ إنسانٍ، فصافَحَه، فجَذَبَ يَدَه من يَدِه، فانقَلَبَ، فمات - فلا شيء عليه؛ لأن الآخِذَ غيرُ مُتَعَدٍ <sup>(١)</sup> في الأخْذِ للمُصافَحةِ بل هو مُقيمٌ سُنّةً، وإنّما الجاذِبُ هو الذي تَعَدَّى على نفسِه حيث جَذَبَ يَدَه لا لِدَفْع ضرَرٍ لَحِقَه من الآخِذِ.

وإنْ كان أخذ يَدَه ليَعْصِرَها، فآذاه، فجَرَّ (٢) يَدَه - ضَمن الآخِذُ ديَتَه؛ لأنه هو المُتَعَدّي، وإنّما (٣) صاحبُ اليَدِ دَفَعَ الضَّرَرَ عن نفسِه بالجرِّ، وله ذلك، فكان الضَّمانُ على المُتَعَدِّي، فإن انكَسَرَتْ يَدُ المُمْسِكِ، وهو الآخِذُ بالجذْبِ - لم يَضْمَنِ الجاذِبُ؛ لأن التَّعَدِّيَ من المُمْسِكِ، فكان جانيًا على نفسِه، فلا ضَمانَ على غيرِه، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(وأما) الثّاني فنحوُ جِنايةِ الحافِرِ ومَنْ في مَعْناه مِمَّنْ يُحْدِثُ شيئًا (٤) في الطَّريقِ أو [في] <sup>(ه)</sup> المسجِدِ، وجِنايةُ السّائقِ والقائدِ، وجِنايةُ النّاخِسِ، وجِنايةُ الحائطِ.

(امًا) جِنايةُ الحافِرِ: فالحفْرُ لا يخلو:

إمّا أنْ كان في غيرِ المِلْكِ أصلاً .

وإمَّا أنْ كان في المِلْكِ.

فإنكان في غيرِ المِلْكِ: يُنْظَرُ إِنْ كان في غيرِ الطَّريقِ بأنْ كان في المَفازةِ - لا ضَمانَ على الحافِرِ؛ لأن الحفْرَ ليس بقَتْلِ حَقيقةً بل هو تسبيبٌ إلى القَتْلِ إلاَّ أنَّ التَّسْبيبَ قد يُلْحَقُ بِالْقَتْلِ إِذَا كَانَ الْمُسَبِّبُ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسْبِيبِ، والمُتَسَبِّبُ ههنا ليس بمُتَعَدٍّ؛ لأن الحفْرَ في المَفازةِ مُباحٌ مُطْلَقٌ فلا يُلْحَقُ به، فانعَدَمَ القَتْلُ حَقيقةً وتَقْديرًا فلا يجبُ الضَّمانَ .

وإنْ كان في طريقِ المسلمينَ فوَقَعَ فيها إنسانٌ فمات - فلا يخلو: إمَّا أنْ مات بسببٍ الوُقوع. وإمّا أنْ مات غَمًّا أو جوعًا، فإن مات بسببِ الوُقوع فالحافِرُ لا يخلو: إمّا أنْ كان حُرًّا، وإمَّا إِنْ كَانَ عَبِدًا، فإن كَانَ حُرًّا يَضْمَنُ الدِّيةَ؛ لأن حَفْرَ البِثْرِ على قارِعةِ الطُّريقِ سببٌ لِوُقوعِ المارِّ فيها إذا لم يُعْلم، وهو مُتَعَدِّ في هذا التَّسْبيبِ، فيَضْمَنُ الدّيةَ، وتَتَحَمَّلُ

عنه العاقِلةُ؛ لأن التَّحَمُّلَ في القَتْلِ الخطَأِ المُطْلَقِ لِلتَّخْفيفِ على القاتِلِ نَظَرًا له، والقَتْلُ

(٢) في المخطوط: (فمد). (١) في المطبوع: ﴿مُعْتَدُۗ﴾.

(٤) في المخطوط: ﴿سببًا﴾. (٣) في المخطوط: ﴿وأما﴾.

(٥) زيادة من المخطوط.

بهذِه (١) الطَّريقِ دونَ القَتْلِ الخطَاِ، فكانت الحاجةُ إلى التَخْفيفِ أبلُغَ، ولا كفّارةَ عليه ؛ لأن وُجوبَها مُتَعَلِّقٌ بالقَتْلِ مُباشَرةً. والحفْرُ ليس بقَتْلِ أصلاً حقيقةً إلاّ أنه أُلْحِقَ بالقَتْلِ في حَقِّ وُجوبِ الكَفّارةِ على الأصلِ، ولأنّ الكَفّارةَ في الخطَا المُطْلَقِ إنّما وجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمةِ الحياةِ بالسَّلامةِ عندَ وُجودِ سببِ فوْتِ السَّلامةِ، وذلك بالقَتْلِ، فإذا لم يوجَدْ لم يجبِ الشُّكْرَ. وكذا لا يُحْرَمُ الميراثَ، إنْ كان وارِثًا للمجني عليه، ولا الوصيّة إنْ كان أجنبيًا ؛ لأن حِرْمانَ الميراثِ والوصيّةِ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بالقَتْلِ قال النّبيُ عليه الصلاة والسلام: «لا مِيراثَ لِقَاتِلِ» (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا وصِية لِقَاتِلِ» (٣) ولم يوجَدِ القَتْلُ حَقيقةً.

وإنْ مات غَمَّا أو جوعًا فقد اختَلَفَ أصحابُنا فيه، قال أبو حنيفة : رحمه الله: لا يَضْمَنُ.

## وقال محمّدُ: يَضْمَنُ .

وهال ابو يوسف - رحمه الله -: إنْ مات غَمًّا يَضْمَنُ وإنْ مات جوعًا لا يَضْمَنُ .

(وجه) هولِ محمد رحمه الله: أنّ الضَّمانَ عندَ الموتِ بسببِ السُّقوطِ، إنّما وجَبَ لِكَوْنِ الحَفْرُ تسبيبًا إلى الهَلاكِ، ومعنى التَّسْبيبِ موجودٌ ههنا؛ لأن الوُقوعَ سببُ الغَمِّ والجوعِ؛ لأن البِثْرَ يَأْخُذُ نفسَه، وإذا طالَ مُكْثُه يَلْحَقُه الجوعُ، والوُقوعُ بسببِ الحفْرِ، فكان مُضافًا إليه، كما إذا حَبَسَه في موضِع حتى مات.

(وجه) قولِ أبي يوسفَ أنّ الغَمَّ من آثارِ الوُقوعِ، فكان مُضافًا إلى الحفْرِ، فأمّا الجوعُ فليس من آثارِه، فلا يُضافُ إلى الحفْر.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه [٣/ ٣٩أ] لا صُنْعَ للحافِرِ في الغَمِّ، ولا في الجوعِ حَقيقةً؛ لأنّهما يَحْدُثانِ بِخَلْقِ اللَّه - تعالى - لا صُنْعَ للعبدِ فيهما أصلاً لا مُباشَرةً، ولا تسبيبًا.

## أما المُباشَرةُ؛ فلا شَكَّ في انتِفَائها.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿بَهْذَا﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/٢/٤).

واما التشبيب: فلأنّ الحفْرَ ليس بسبب للجوع لا شَكَّ فيه؛ لأنه لا يَنْشَأُ منه بل من سببِ آخَرَ، والغَمُّ ليس من لَوازِم البِئْرِ فإنّها قد تَغُمُّ، وقد لا تَغُمُّ، فلا يُضافُ ذلك إلى الحفْرِ، وإنْ أصابَتْه جِنايةٌ فيما دونَ التّفْسِ فضمانُها على الحافِرِ؛ لأنها حَصَلَتْ بسببِ الوُقوعِ، والوُقوعُ بسببِ الحفْرِ، ثم إنْ بَلَغَ القدرَ الذي تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ حَمَلَه (١) عليهم، وإلا في مالِه.

وكذا إذا كان الواقِعُ غيرَ بَني آدَمَ؛ لأن ضَمانُ المالِ لا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ كما لا تَتَحَمَّلُ سائرَ الدُّيونِ ثم إنّ جِناياتِ الحفْرِ، وإنْ كثُرَتْ من الحُرِّ يجبُ عليه لِكُلِّ جِنايةٍ أرشُها ولا يَسْقُطُ شيءٌ من ذلك بشيءٍ منه ولا يُشْرَكُ المجنيُّ عليهم فيما يجبُ لِكُلِّ واحدٍ منهم؛ لأنه بالحفْرِ جَنَى على كُلِّ واحدٍ منهم بحيالِه، فيُؤخَذُ بكُلِّ واحدةٍ من الجِناياتِ بحيالِها، هذا هو الأصلُ.

وإنْ كان الحافِرُ عبدًا، فإن كان قِنًا فجِنايَتُه بالحفْرِ بمنزِلةِ جِنايَتِه بيَدِه، وقد ذَكَرْنا حُكُمَ ذلك فيما تَقَدَّمَ، وهو أَنْ يُخاطِبَ المولى بالدَّفعِ أَو الفِداءِ، قَلَّتْ جِنايَتُه أَو كثُرَتْ غيرَ أَنه إنْ كان المجنيُ عليه واحدًا يَدْفَعُ إليه (٢) أَو يَفْدي، وإنْ كانوا جَماعةً يَدْفَعُ إليهم أَو يَفْدي بجميعِ الأُروشِ؛ لأن جِناياتِ القِنِّ في رَقَبَتِه، يُقالُ للمولَى: ادْفَعْ أَو افدِ، والرَّقبةُ تَتَضايَقُ عن الحُقوقِ في الرَّقبةِ، والواجبُ بجِنايةِ الحُرِّ يَتَعَلَّقُ بذِمَةِ العاقِلةِ، والذِّمَةُ لا عن الحُقوقِ، فإن وقعَ فيها واحدٌ فمات فدَفَعه المولى إلى وليِّ جِنايتِه ثم وقعَ آخَرُ يُشارِكُ الأوّلَ في الرَّقبةِ المَدْفوعةِ. وكذلك الثّالِثُ والرّابِعُ فكُلَّما يَحْدُثُ من جِنايةٍ بعدَ الدَّفْعِ فإنّهم يُشارِكُونَ المَدْفوع إليه الأوّلَ في رَقبةِ العبدِ، وكُلُّ واحدٍ منهم يَضْرِبُ بقدرٍ جِنايتِه؛ لأن المولى بالدَّفْعِ إلى الأوّلِ خَرَجَ عن عُهْدةِ الجِنايةِ؛ لأنه فعَلَ ما وجَبَ عليه، ولحَرَجَ عن عُهْدةِ الواجبِ ثم الجِنايةُ في حَقِّ الثّانِي والثّالِثِ حَصَلَتْ بسببِ الحَفْرِ أَيضًا، والحُكْمُ فيها وُجوبُ الدَّفْعِ، فكان الدَّفْعُ إلى الأوّلِ دَفْعًا إلى الثّاني والثّالِثِ لاستِواءِ الكُلِّ في سببِ الوُجوبِ كأنّه دَفَعَه إلى الأوّلِ دَفْعًا إلى الثّاني والثّالِثِ لاستِواءِ الكُلِّ في سببِ الوُجوبِ كأنّه دَفَعَه إلى الأوّلِ دَفْعًا إلى الثّاني والثّالِثِ كوبُ الثّالِي في سببِ الوُجوبِ كأنّه دَفَعَه إلى الأوّلِ دَفْعًا إلى الثّاني والثّالِثِ والثّالِثِ في سببِ الوُجوبِ كأنّه دَفَعَه إلى الأوّلِ دَفْعةً واحدةً.

ولو حَفَرَها (٣) ثم أعتَقَه المولى بعدَ الحفْرِ قبلَ الوُقوعِ ثم لَحِقَتِ الجِناياتُ، فذلك

(٢) في المخطوط: «عليه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تُحْمَلُ».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «حفر».

على المولى في قيمَتِه يومَ عَتَقَ، يَشترِكُ فيها أصحابُ الجِناياتِ التي كانت قبلَ العِتْقِ وبعدَه (١)، يَضْرِبُ في ذلك كُلَّ واحدٍ بقدرِ أرشِ الجِنايةِ؛ لأن جِنايةَ القِنِّ، وإنْ كثُرَتْ - فالواجبُ فيها الدَّفْعُ، والوليُّ بالإعتاقِ فوّتَ الدَّفْعَ من غيرِ اختيارِ الفِداءِ، فتُعْتَبَرُ قيمَتُه وقتَ الإعتاقِ؛ لأن فواتَ الدَّفْعِ حَصَلَ بالإعتاقِ فتُعْتَبَرُ قيمَتُه يومَ الإعتاقِ بخلافِ المُدَبَّرِ أنه لا تُعْتَبَرُ قيمَتُه يومَ الإعتاقِ بخلافِ المُدَبَّرِ أنه لا تُعْتَبَرُ قيمَتُه يومَ التَدْبيرِ بل يومَ الجِنايةِ.

وإنْ كان فواتُ الدَّفْعِ بالتَّدْبيرِ، لَكِنَّ التَّدْبيرَ إنّما يَصيرُ سببًا عندَ وُجودِ شرطِه، وهو الجِنايةُ، فتُعْتَبَرُ قيمَتُه حينَئِذِ على ما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ.

وإنْ كان الحافِرُ مُدَبَّرًا أو أُمَّ ولَدِ فعلى المولى قيمةٌ واحدةٌ قَلَّتِ الجِنايةُ أو كثُرَتْ، وتُعْتَبَرُ قيمتُه يومَ الجِنايةِ، وهو يومُ الحفْرِ، ولا تُعْتَبَرُ زيادةُ القيمةِ ونُقْصانُها؛ لأنه صارَ جانيًا بسببِ الحفْرِ عندَ الوُقوع، فتُعْتَبَرُ قيمتُه وقتَ الجِنايةِ كما إذا جَنَى بيَدِه، وإنْ كان مُكاتبًا فجِنايتُه على نفسِه لا على مولاه، كما إذا جَنَى بيَدِه، وتُعْتَبَرُ قيمتُه يومَ الحفْرِ؛ لِما بينًا.

ولو حَفَرَ بثْرًا في الطَّريقِ، فجاءَ إنسانٌ، ودَفَعَ إنسانًا، وألقاه فيها - فالضَّمانُ على الدَّافعِ لا على الدافعِ قاتِلٌ مُباشَرةً.

ولو وضَعَ رجلٌ حَجَرًا في قَعْرِ البِئْرِ فسَقَطَ إنسانٌ فيها لا ضَمانَ على الحافِرِ مع الواضِعِ ههنا كالدّافع مع الحافِرِ .

ولو جاءً رجلٌ فحَفَرَ من أَسْفَلِها، ثم وقَعَ فيها إنسانٌ فالضَّمان على الأوّلِ كذا ذَكَرِ الكَرْخيُّ.رحمه الله..

وَذَكَر محمّدٌ - رحمه الله - في الكِتابِ يَنْبَغي في القياس أَنْ يَضْمَنَ الأوّلُ، ثم قال: وبِه نَأْخُذُ ولم يَذْكُرِ الاستحسانَ.

وذَكَر القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ - رحمه الله - في الاستحسانِ: الضَّمانُ عليهما لاشْتِراكِهما في الجِنايةِ، وهي الحفْرُ فيَشترِكانِ في الضَّمانِ.

وجه) القياس: أنَّ سببَ الوُقوع حَصَلَ من الأوَّلِ، وهو الحفْرُ بإزالةِ المسكةِ، والحفْرُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وقبلهُ}.

من الثّاني بمنزِلةِ نَصْبِ السِّكّينِ أو وضْعِ الحجَرِ في قَعْرِ البِثْرِ، فكان الأوّلُ كالدّافعِ، فكانِ الضّمانُ عليه.

ولو حَفَرَ رجلٌ بِنْرًا، فجاءَ إنسانٌ ووَسَّعَ رَأْسَها فوَقَعَ فيها إنسانٌ - فالضَّمانُ عليهما نصفانِ هَكذا أَطْلَقَ في الكِتابِ، ولم يُفَصَّلُ.

وهيلَ: جوابُ الكِتابِ مَحْمُولٌ على ما إذا وسَّعَ قليلًا بحيث يَقَعُ رَجُلٌ (١) في حَفْرِهما.

فَأَمَّا إِذَا وسَّعَ كَثِيرًا بِحِيثَ يَقَعُ قَدَمُه في حَفْرِ الثّاني، فالضَّمانُ على الثّاني لا على الأوّل؛ لأن التّوسُّعَ إذا كان قليلاً بحيث يَقَعُ قَدَمُه في حَفْرِهما كان الوُقوعُ بسبب وُجِدَ من منهما، وهو حَفْرُهما فكان الضَّمانُ عليهما، وإذا كان كثيرًا كان الوُقوعُ بسبب وُجِدَ من الثّاني فكان الضَّمانُ عليه.

ولو حَفَرَ بِنْرًا ثم كَبَسَها فجاءَ رجلٌ، وأَخْرَجَ ما [٣/ ٣٩ب] كُبِسَ، فوَقَعَ فيها إنسانٌ - فالكَبْسُ لا يخلو: إمّا أَنْ كان بالتُّرابِ والحِجارةِ وإمّا أَنْ كان بالحِنْطةِ والشَّعيرِ، فإن كان بالأوّلِ فالضَّمانُ على الأوّلِ؛ لأن الكَبْسَ بالتُّرابِ والحِجارةِ يُعَدُّ طَمَّا للبِنْرِ، وإنْ كان بالقاني فالضَّمانُ على الأوّلِ؛ لأن الكَبْسَ بالتُّرابِ والحِجارةِ يُعَدُّ طَمَّا للبِنْرِ، وإنْحاقًا له بالعَدَمِ، فكان إخراجُ ذلك منها بمنزِلةِ إخراج بنْرِ أُخرى.

(فَأَمّا) الحِنْطةُ والشَّعيرُ ونحوِهما - فلا يُعَدُّ ذلك طَمَّا بل يُعَدُّ شَغْلاً لها. ألا تَرَى أنه بقي أثرُ الحفْرِ بعدَ الكَبْسِ بالحِنْطةِ والشَّعيرِ، ولا يَبْقَى أثرُه بعدَ الكَبْسِ بالتُّرابِ والحِجارةِ، ولو حَفَرَ بثرًا وسَدَّ الحافِرُ رَأْسَها ثم جاءَ إنسانُ فنقضه، فوقعَ فيها إنسانٌ - والحِجارةِ، ولو حَفَرَ بثرًا وسَدَّ الحافِرُ رَأْسَها ثم جاءَ إنسانُ فنقضه، فوقعَ فيها إنسانٌ - فالضَّمان على الحافِرِ ولأن أثرَ الحفْرِ لم يَنْعَدِمْ بالسَّدُ، لَكِنَّ السَّدَّ صارَ مانِعًا من الوُقوعِ، والفاتِحُ بالفتْحِ أزالَ المانِع، وزَوالُ المانِعِ شرطٌ للوُقوعِ، والحُكْمُ يُضافُ إلى السَّبِ لا إلى الشَّرطِ.

ولو وضَعَ رجلٌ حَجَرًا في الطَّريقِ فتَعَثَّرَ عليه رجلٌ فوَقَعَ في بثْرِ حَفَرَها آخَرُ - فالضَّمانُ على واضِع الحجَرِ؛ لأن الوُقوعَ بسببِ التَّعَثُّرِ، والتَّعَثُّرُ بسببِ وضْعِ الحجَرِ، والوضْعُ تَعَدُّ منه فكان التَّلَفُ مُضافًا إلى وضْعِ الحجرِ، فكان الضَّمانُ على واضِعِه، وإنْ كان لم يَضَعْه أحدٌ، ولَكِنّه حِمْلُ (٢) السَّيْلِ - فالضَّمانُ على الحافِرِ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أنْ يُضافَ إلى الحجرِ

(١) في المخطوط: (رجله). (٢) في المخطوط: (حميل).

لِعَدَمِ التَّعَدِّي منه، فيُضافُ إلى الحافِرِ؛ لِكَوْنِه مُتَعَدِّيًا في الحفْرِ.

ولو اختَلَفَ الحافِرُ ووَرَثَةُ المَيِّتِ فقال الحافِرُ: هو أَلقَى نفسَه فيها مُتَعَمِّدًا. وقال الورَثةُ: بل وقعَ فيها - فالقولُ قولُ الحافِرِ في قولِ أبي يوسفَ الآخَرِ، وهو قولُ محمدٍ وفي قولِ أبي يوسفَ الأوّلِ: القولُ قولُ الورَثةِ.

(وجه) هولِه الأوّل: أنّ الظّاهرَ شاهدٌ للوَرَثةِ؛ لأن العاقِلَ لا يُلْقي نفسَه في البِثْرِ عَمْدًا، والقولُ قولُ مَنْ يَشْهَدُ له الظّاهرُ.

(وجه) هوله الآخر (١): أنّ حاصِلَ الاختِلافِ يرجعُ إلى وُجوبِ الضَّمانِ، فالورَثةُ يَدَّعونَ على الحافِرِ الضَّمانَ، وهو يُنْكِرُ (٢)، والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمينِه، وما ذَكَرَ من الظّاهرِ مُعارَضٌ بظاهرٍ آخَرَ، وهو أنّ الظّاهرَ أنّ المارَّ على الطَّريقِ الذي يَمْشي فيه يَرَى النِّرُ فتَعارَضَ الظّاهرانِ فبَقيَ الضَّمانُ على أصلِ العَدَم.

وَلُو حَفَرَ بِثْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ رجلٌ فِيها فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، وتَعَلَّقَ الثَّانِي بِثالِثٍ، فوقَعوا، فماتوا – فهذا في الأصلِ لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

(إمًا) أَنْ عَلِمَ حَالَ مُوتِهِم بَانْ خَرَجُوا أَخْيَاءٌ فَأَخْبَرُوا عَنْ حَالِهِم (٣).

(وَإِمّا) أَنْ لَم يَعْلَم، فإن عَلِمَ ذلك.

(فَأَمَّا) موتُ الأوَّلِ فلا يخلو من سَبْعةِ أُوجُهِ:

(إمّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّه مات بوُقوعِه في البِثْرِ خاصَّةً .

(وَإِمَّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّه مات بوُقوع الثَّاني عليه خاصَّةً .

(وَإِمَّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مات بوُقوعَ الثَّالِثِ عليه خاصَّةً .

(وَإِمَّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّه مات بُوْقُوعَ الثَّاني والثَّالِثِ عليه .

(وَإِمَّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّه مات بؤقوعِه في البِثْرِ ووُقوعِ الثَّاني عليه .

(وَإِمَّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّه مات بُوقوعِه في البِثْرِ ووُقوعِ الثَّالِثِ عليه .

(وإمّا) أَنْ عَلِمَ أَنَّه مات بوُقوعِه في البِئْرِ ووُقوعِ الثّاني والثّالِثِ عليه .

(١) في المخطوط: «الأخير». (٢) في المخطوط: «منكر».

(٣) في المخطوط: «حال موتهم».

فإن عَلِمَ أنَّه مات بوُقوعِه في البِنْرِ خاصّةً - فالضَّمان على الحافِرِ؛ لأن الحافِرَ هو. القاتِلُ تسبيبًا، وهو مُتَعَدُّ فيه، فكان الضَّمانُ عليه، فإن عَلِمَ أنه مات بوُقوع الثَّاني عليه خاصّةً فدَمُه هَدرٌ؛ لأنه هو الذي قَتَلَ نفسَه حيث جَرَّه على نفسِه، وجِنايةُ الإنسانِ على نفسِه هَدرٌ، وإنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعِ الثَّالِثِ عليه خاصَّةً - فالضَّمانُ على الثَّاني؛ لأن الثَّانيَ هو الذي جَرَّ الثَّالِثَ على الأوَّلِ حتَّى أُوقَعَه عليه.

وإنْ عَلِمَ أَنه مات بوُقوعِ الثَّاني والثَّالِثِ عليه فنصفُه هَدرٌ، ونصفُه على الثَّاني؛ لأن جَرَّه الثَّانيَ (١) على نفسِه هَدرٌ؛ لأنه جِنايةٌ على نفسِه وجَرُّ الثَّاني والثَّالِثِ عليه مُعْتَبَر فهُدِرَ النِّصْفُ وبَقيَ النِّصْفُ.

وإنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعِه في البِثْرِ ووُقوعُ الثّاني عليه فالنَّصْفُ على الحافِرِ لِوُجودِ الجِنايةِ منه بالحفْرِ والنِّصْفُ هَدرٌ لِجَرِّه الثَّانيَ على نفسِه.

وإنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعِه في البِثْرِ ووُقوعِ الثَّالِثِ عليه فالنَّصْفُ على الحافِرِ، والنَّصْفُ على الثَّاني؛ لأنه هو الذي جَرَّ الثَّالِثَ على الأوَّلِ.

وإنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعِه في البِثْرِ ووُقوع الثّاني والثّالِثِ عليه فالثُّلُثُ هَدرٌ، والتُّلُثُ على الحافِرِ ، والثُّلُثُ على الثَّاني؛ لأنه مات بثلاثِ جِناياتٍ: إحْدَاها (٢) هَدرٌ ، وهي جَرُّه الثَّانيَ على نفسِه فبَقيَتْ جِنايةُ الحافِرِ، وجِنايةُ الثَّاني بِجَرِّهِ الثَّالِثَ على الأوَّلِ فتُعْتَبَرُ.

(وأما) موتُ الثّاني فلا يخلو من ثلاثةِ أوجُهٍ: (إمّا) أنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعِه في البِثْرِ خاصَّةً ، وإمَّا أَنْ عَلِمَ أَنه مات بوُقوع الثَّالِثِ عليه خاصَّةً ، وإمَّا أَنْ عَلِمَ أَنه مات بوُقوعِه في البِثْرِ، ووُقوعِ الثَّالِثِ عليه، فإن عَلِمَ أنه مات بسُقوطِه في البِثْرِ خاصَّةً – فديَتُه على الأوّلِ، وليس على الحافِرِ شيءٌ لأن الأوّلَ هو الذي جَرَّه إلى البِثْرِ، فكان كالدّافعِ.

وإنْ عَلِمَ أَنه مات بوُقوع الثَّالِثِ عليه خاصَّةً فدَّمُه هَدرٌ؛ لأنه مات بفعلِ نفسِه حيث [٣/ · ٤أ] جَرَّ الثَّالِثَ على نفسِه فهُدِرَ <sup>(٣)</sup> دَمُه .

وإنْ عَلِمَ أنه مات بسُقوطِه في البِثْرِ ووُقوعِ الثَّالِثِ عليه فالنَّصْفُ هَدرٌ، والنَّصْفُ على الأوّلِ؛ لأنه مات بسببين:

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أحدها». (١) في المخطوط: «للثاني».(٣) في المخطوط: «فيهدر».

احدُهما: فعلُ نفسِه، وهو جَرُّه الثَّالِثَ على نفسِه وجِنايَتُه على نفسِه هَدرٌ.

والثَّاني: فعلُ غيرِه، وهو جَرُّ الأوَّلِ وإيقاعُه في البِئْرِ .

وأما موتُ الثّالِثِ فلَه وجهٌ واحدٌ لا غيرُ، وهو سُقوطُه في البِثْرِ، وديَتُه على الثّاني؛ لأنه هو الذي جَرَّه إلى البِثْرِ وأوقَعَه فيه.

هذا كُلَّه إذا عُلِمَ حالُ وُقوعِهم. وأما إذا لم يُعْلم – فلا يخلو: إمّا أَنْ وُجِدَ بعضُهم على بعضٍ، وإمّا أنْ وُجِدوا مُتَفَرِّقينَ، فإن كانوا مُتَفَرِّقينَ فديةُ الأوّلِ على الحافِرِ، وديةُ الثّاني على الأوّلِ، وديةُ الثّاني، وإنْ كان بعضُهم على بعضٍ – فالقياسُ هَكذا أيضًا، وهو أَنْ يكونَ ديةُ الأوّلِ على الحافِرِ، وديةُ الثّاني على الأوّلِ، وديةُ الثّاني، وهو قولُ محمدٍ – رحمه الله –.

وفي الاستحسانِ: ديةُ الأوّلِ أثلاثٌ: ثُلُثٌ على الحافِرِ، وثُلُثٌ على الثّاني، وثُلُثٌ هَدرٌ، وثُلُثُ هَدرٌ، و وديةُ الثّاني نصفانِ: نصفٌ هَدرٌ ونصفٌ على الأوّلِ، وديةُ الثّالِثِ كُلُّها على الثّاني، ولم يَذْكُرُ محمّدٌ – رحمه الله – في الاستحسانِ: أنه قولُ مَنْ.

وَجه القياس: أنه وُجِدَ لِموتِ كُلِّ واحدٍ سببٌ ظاهرٌ، وهو الحفْرُ للأوّلِ، والجرُّ من الأوّلِ، والجرُّ من الأوّلِ الظّاهرةِ أصلٌ في الأوّلِ للنّاني، والجرُّ من الثّاني لِلثّالِثِ، وإضافةُ الأحْكامِ إلى الأسْبابِ الظّاهرةِ أصلٌ في الشَّريعةِ .

(وجه) الاستحسانِ: أنه اجتَمع في الأوّلِ ثلاثةُ أسْبابِ كُلُّ واحدٍ منها صالِحٌ للموتِ: وُقُوعُه في البِنْرِ، ووُقوعُ الثّاني، ووُقوعُ الثّالِثِ عليه إلاَّ أنّ وُقوعَ الثّاني عليه حَصَلَ بجَرِّه إِيّاه على نفسِه فهدرَ الثَّلُثُ وبقيَ الثَّلُثانِ: ثُلُثٌ على الحافِرِ بحَفْرِه: وثُلُثٌ على الثّاني بجَرِّه الثّالِثَ على الثّانِي سببان: الحقْرُ، ووُقوعُ الثّالِثِ عليه إلاّ أنّ وُقوعَه عليه الثّالِثِ على نفسِه، ووُجِدَ في الثّانِي سببان: الحقْرُ، ووُقوعُ الثّالِثِ عليه إلاّ أنّ وُقوعَه عليه حَصَلَ بجَرَّه فهدرَ نصفَ الدّيةِ، وبقيَ النّصفُ على الحافِرِ، ولم يوجَدْ في الثّالِثِ إلاّ سبب واحدٌ، وهو جَرُّ الثّاني إيّاه إلى البِثْرِ، والأصلُ في الأسْبابِ اعتِبارُها ما أمكنَ، واعتِبارُها يَقْتَضِي أنْ يكوذَ الحُكْمُ ما ذَكَرْنا، واللّهُ – تعالى – أعلمُ.

وَلو استَأْجَرَ رجلًا ليَحْفِرَ له بثْرًا في الطَّريقِ فحَفَرَ فوَقَعَ فيها إنسانٌ، فإن كانت البِثْرُ في فِناءِ المُسْتَأْجِرِ فالضَّمانُ عليه لا على الأجيرِ؛ لأن له وِلايةُ الانتِفاعِ بفِنائه إذا لم يَتَضَمَّنِ الضَّرَرَ بالمارّةِ على أصلِهما مُطْلَقًا. وعلى أصلِ أبي حنيفةً - رحمه الله - إذا لم يَمْنَعُ منه مانِعٌ فانصَرَفَ مُطْلَقُ الأمرِ بالحفْرِ. إليه، فإذا حَفَرَ في فِناثه (١<sup>)</sup> انتَقَلَ فعلُ المَأمورِ إليه كأنّه حَفَرَ بنفسِه، فوَقَعَ فيها إنسانٌ، ولو كان كذلك - وجَبَ الضَّمانُ عليه كذا هذا.

وإنْ لم يَكُنْ [ذلك] (٢) في فِنائه، فإن أعلَمَ المُسْتَأْجِرُ الأجيرَ أنَّ ذلك ليس من فِنائه فالضَّمانُ على الأجيرِ لا على الآمِرِ؛ لأن الأجيرَ لم يَحْفِرْ بأمرِه فبَقيَ فعله مقصورًا عليه كأنَّه ابْتَدَأُ الحفْر من نفسِه من غيرِ أمرٍ فوَقَعَ فيها إنسانٌ، وإنْ لم يُعْلِمْه فالضَّمانُ على الآمِرِ؛ لأنه غَرَّه بالأمرِ بحَفْرِ البِثْرِ في الطَّريقِ مُطْلَقًا إنَّما يَامُرُ بما يَمْلِكه مُطْلَقًا عادةً، فيَلْزَمُه ضَمانُ الغُرورِ، وهو ضَمانُ الكَفالةِ في الحقيقةِ كأنّه ضَمن له ما يَلْزَمُه من الحفْرِ بمنزِلةِ ضَمانِ الدُّرَكِ .

ولو أمَرَ عبدَه أَنْ يَحْفِرَ بثْرًا في الطَّريقِ فحَفَرَ فوَقَعَ فيها إنسانٌ فإن كان الحفْرُ في فِنائه فالضَّمانُ على عاقِلةِ المولَى؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرَ بالحفْرِ في هذا المَكانِ فيَنْتَقِلُ فعلُه إلى المولى كأنَّه حَفَرَ بنفسِه، وإنْ كان في غيرِ فِنائه فالضَّمانُ في رَقَبةِ العبدِ يُخاطَبُ المولى بالدَّفْع أو الفِداءِ؛ لأن الأمرَ بالحفْرِ لا يَنْصَرِفُ إلى غيرِ فِنائه فصارَ مُبْتَدِثًا في الحفْرِ بنفسِه سَواءٌ أعلَمَ العبدَ أنه ليس من <sup>(٣)</sup> فِنائه أو لم يُعْلِمْه بخلافِ الأجيرِ؛ لأن وُجوبَ الضَّمانِ على الآمِرِ هناك بمعنى الغُرورِ على ما بَيَّنًا، ولا يَتَحَقَّقُ الغُرورُ فيما بين العبدِ وبين مولاه، فيَسْتَوي فيه العِلْمُ والجهْلُ، وإنْ كان الحفْرُ في المِلْكِ فإن كان الحفْرُ في مِلْكِ غيرِه بأنْ حَفَرَ بثْرًا في دارِ إنسانٍ بغيرِ إذنِه فوَقَعَ فيها إنسانٌ يَضْمَنُ الحافِرُ؛ لأنه مُتَعَدِّ في التّشبيبِ.

ولو قال صاحبُ الدَّارِ: أَنَا أُمَرْتُه بِالحَفْرِ وأَنْكَرَ أُولِياءُ المَيِّتِ - فالقياسُ أَنْ لا يُصَدَّقَ صاحبُ الدَّارِ، والقولُ قولُ الورَثةِ، وفي الاستحسانِ: يُصَدَّقُ والقولُ قولُ الحافِرِ.

(وجه) القياس: أنَّ الحفْرَ وقَعَ موجِبًا لِلضَّمانِ ظاهرًا؛ لأنه صادَفَ مِلْكَ الغيرِ، وأنَّه مَحْظورٌ، فكان مُتَعَدّيًا في الحفْرِ من حيث الظّاهر، فصاحبُ الدّارِ بالتّصْديقِ يُريدُ إبراءَ الجاني عن الضَّمانِ فلا يُصَدَّقُ.

(وجه) الاستحسانِ: أنَّ قولَ صاحبِ الدَّارِ: أمَرْتُه بذلك إقرارٌ منه بما يَمْلِكُ إنْشاءه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بنائه».(٣) في المخطوط: «في». (٢) ليست في المخطوط.

للحالِ، وهو الأمرُ بالحفْرِ فيُصَدَّقُ، وإنْ كان في مِلْكِ نفسِه لا ضَمانَ عليه؛ لأن الحفْرَ مُباحٌ مُطْلَقٌ له، فلم يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسْبيبِ، وإنْ كان في فِنائه يَضْمَنُ؛ لأن الانتِفاعَ به مُباحٌ بشرطِ السَّلامةِ كالسَّيْرِ في الطَّريقِ.

ولو استَأْجَرَ أربَعةً [٣/ ٤٠٠] يَحْفِرونَ له بثرًا، فوَقَعَتْ عليهم من حَفْرِهم، فمات أحدُهم - فعلى كُلِّ واحدٍ من الثَّلاثةِ رُبْعُ الدِّيةِ، وهَدرَ الرُّبْعُ؛ لأنه مات من أربَع جِناياتٍ إِلاَّ أَنَّ جِنايةَ المَرْءِ على نفسِه هَدرٌ، فبَطَلَ الرُّبْعُ، وبَقيَ جِناياتُ أصحابِه عليه، فتُغتَبَرُ، ويجبُ عليهم ثلاثُ (١) أرباعِ الدّيةِ على كُلِّ واحدٍ منهم الرُّبْعُ .

وقد رَوَى الشُّعْبيُّ عن سَيِّدِنا عَليِّ رضي الله عنه أنه قَضَى على القارِصةِ والقامِصةِ والواقِصةِ بالدّيةِ أثلاثًا (٢) وهُنّ ثلاثُ جوارٍ رَكِبَتْ إحداهُنّ الأُخرى فقَرَصَتِ الثَّالِثةُ المَرْكوبةَ فَقَمَصَتْ فَسَقَطَتِ الرّاكِبةُ فَقَضَى لِلَّتِي وقَصَتْ بثُلُثَيِ الدّيةِ على صاحبَتِها، وأَسْقَطَ الثُّلُثَ؛ لأن الواقِصةَ أعانَتْ على نفسِها .

وَرويَ أَنَّ عَشَرةً مَدُّوا نَخْلةً فَسَقَطَتْ على أحدِهم، فمات فقَضَى سَيِّدُنا عَليٌّ رضي الله عنه على كُلِّ واحدٍ منهم بعُشْرِ الدّيةِ، وأَسْقَطَ العُشْرَ؛ لأن المقتولَ أعانَ على نفسِه <sup>(٣)</sup>.

ولو استَّاجَرَ أَجَرَاءَ: حُرًّا وعبدًا مَحْجورًا ومُكاتَبًا يَحْفِرونَ له بنْرًا، فَوَقَعَتِ البِنْرُ عليهم من حَفْرِهم، فماتوا - فلا ضَمانَ على المُسْتَأْجِرِ في الحُرِّ ولا في المُكاتَبِ، ويَضْمَنُ قيمةً العبدِ المَحْجورِ لِمولاه. أمّا الحُرُّ والمُكاتَبُ فلأنّه لم يوجَدْ فيهما من المُسْتَأْجِرِ سببُ وُجوبِ الضَّمانِ؛ لأن استئجارَهما وقَعَ صَحيحًا، فكان استِعْمالُه إيَّاهما في الحفْرِ بناءً على عقدٍ صَحيحٍ، فلا يكونُ سببًا لِوُجوبِ الضَّمانِ، ووُقوعُ البِثْرِ عليهما حَصَلَ [من غيرِ صُنْعِه فلا يجبُ الضَّمانُ عليه. وأما العبدُ فلأنَّ استنجارَه لم يَصِحَّ، فصارَ المُسْتَأْجِرُ] (1) باستِعْمالِه في الحفْرِ غاصِبًا إيّاه فدَخَلَ في ضَمانِه، فإذا هَلك فقد تَقَرَّرَ الضَّمانُ، فعليه قيمَتُه لِمولاه .

ثم إذا دَفَعَ قبمَتَه إلى المولى - فالمولى يَدْفَعُ القيمةَ إلى ورَثْةِ الحُرِّ والمُكاتَبِ، فَيَتَضارَبُونَ فيها فيَضْرِبُ ورَثْةُ الحُرِّ بثُلُثِ ديةِ الحُرِّ ووَرَثْةُ المُكاتَبِ بثُلُثِ قيمةِ المُكاتَبِ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۱۱۲).(٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (ثلاثة).(٣) لم أقف عليه بهذا النحو.

وإنَّما كان كذلك؛ لأن موتَ كُلِّ واحدٍ منهم حَصَلَ بثلاثِ جِناياتٍ: بجِنايةِ نفسِه، وجِنايةِ ِ صاحبَيْه، فصارَ قدرُ النُّلُثِ من الحُرِّ والمُكاتَبِ تالِفًا بجِنايةِ العبدِ، وجِنايةُ القِنِّ توجِبُ الدَّفْعَ، ولو كان قِنَّا لَوَجَبَ دَفْعُه إلى ورَثةِ الحُرِّ والمُكاتَبِ يَتَضارَبونَ في رَقَبَتِه على قدرِ حُقوقِهم، فإذا هَلك [ينظر إلى القيمة] (١) وجَبَ دَفْعُ القيمةِ إليهم يَتَضارَبونَ فيها أيضًا، فيَضْرِبُ ورَثْةُ الحُرِّ فيها بثُلُثِ ديةِ الحُرِّ، ووَرَثْةُ المُكاتَبِ بثُلُثِ قيمةِ المُكاتَبِ؛ لأن الحُرّ مضمونٌ بالدّيةِ، والمُكاتَبَ مضمونٌ بالقيمةِ، ثم يرجعُ المولى على المُسْتَأْجِرِ بقيمةِ العبدِ مَرّةً أُخرى، ويُسَلِّمُ له تلك القيمة ؛ لأنه وإنْ رَدَّ المَغْصوبَ إلى المَغْصوبِ منه برَدِّ قيمَتِه إليه، لَكِنّه رَدَّه مشغولاً، وقد كان غَصْبُه فارِغًا، فلم يَصِحَّ رَدُّه في حَقِّ الشُّغْلِ، فيَضْمَنُ القيمةَ مَرّةً أخرى، وللمُسْتَأجِرِ أَنْ يرجعَ على عاقِلةِ الحُرِّ بثُلُثِ قيمةِ العبدِ؛ لأن (٢) مِلْكَ العبدِ بالضَّمانِ من وقتِ الغَصْبِ، فتَبَيَّنَ أنَّ الجِنايةَ حَصَلَتْ من الحُرِّ على ثُلُثِ عبدِ المُسْتَأْجِرِ، فيَضْمَنُ ثُلُكَ قيمَتِه فتُؤخَذُ من عاقِلَتِه، ويَأْخُذُ ورَثْةُ المُكاتَبِ أيضًا من عاقِلةِ الحُرِّ ثُلُثَ قيمة المُكاتَبِ لِوُجودِ الجِنايةِ من الحُرِّ على ثُلُثِ قيمَتِه فيَضْمَنُ ثُلُثَ قيمَتِه، فتُؤخَذُ من عاقِلَتِه ثم يُؤخَذُ من تَرِكةِ المُكاتَبِ مقدارُ قيمَتِه، فتكونُ بين ورَثةِ الحُرِّ وبين المُسْتَأْجِرِ؛ لِوُجودِ الجِنايةِ منه على الحُرِّ وعلى العبدِ، يَضْرِبُ ورَثْةُ الحُرِّ بثُلُثِ ديةِ الحُرِّ، ويَضْرِبُ المُسْتَأْجِرُ بِثُلُثِ قيمةِ العبدِ لأنه جَنَى على ثُلُثِ الحُرِّ وعلى ثُلُثِ العبدِ، فأَتْلَفَ من كُلِّ واحدٍ منهما ثُلُثَه، والحُرُّ مضمونٌ بالدّيةِ، والعبدُ بالقيمةِ، وقد مَلك المُسْتَأْجِرُ العبدَ بالضَّمانِ، فكان ضَمانُ الوارِدةِ على مِلْكِه، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وَقَالُوا فَيمَنْ حَفَرَ بِثُرًا فِي سُوقِ العَامَّةِ لِمَصْلَحَةِ المسلمينَ فَوَقَعَ فِيهَا إِنسَانٌ وَمَات: إِنهَ إِنْ كَانَ الحَفْرُ بِإِذِنِ السُّلُطَانِ لا يَضْمَنُ، وإِنْ كَانَ بغيرِ إِذْنِه يَضْمَنُ، وكذلك [إذا] (٣) اتَّخَذَ قَنْطَرةً للعَامَّةِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنه لا يَضْمَنُ، وَوجهُه أنّ ما كان من مَصالِحِ المسلمينَ كان الإذنُ به ثابِتًا دَلالةً، والثّابِتُ دَلالةً، كالثّابِتِ نَصًّا.

(وجه) ظاهرِ الرِّوايةِ أنَّ ما يرجعُ إلى مَصالِحِ عامَّةِ المسلمينَ كان حَقًّا لهم، والتَّذْبيرُ في

(٢) في المخطوط: الأنه.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

أمرِ العامّةِ إلى الإمامِ، فكان الحفْرُ فيه بغيرِ إذنِ الإمامِ كالحفْرِ في دارِ إنسانٍ بغيرِ إذنِ صاحب الدّارِ.

هذا الذي ذَكَرْنا حُكْمُ الحافِرِ في الطَّريقِ، وكذلك مَنْ كان في معنى الحافِرِ مِمَّنْ يُحْدِثُ شيئًا في الطَّريقِ، كمَنْ أُخْرَجَ جَناحًا إلى طريقِ المسلمينَ أو نَصَبَ فيه ميزابًا، فصدَمَ إنسانًا فمات، أو بَنَى دُكَانًا، أو وضَعَ حَجَرًا أو خَشَبةً أو مَتاعًا، أو قَعَدَ في الطَّريقِ ليَسْتَريحَ، فعَثَرَ بشيءٍ من ذلك عاثِرٌ فوقعَ فمات، أو وقعَ على غيرِه فقتلَه، أو حَدَثَ به أو بغيرِه من ذلك العَثْرةِ والسُّقوطِ جِنايةٌ من قَتْلٍ أو غيرِه، أو صَبَّ ماءً في الطَّريقِ فزُلِقَ به إنسانٌ، فهو في ذلك كُلِّه ضامِنٌ.

وكذلك ما عَطِبَ بذلك من الدَّوابِّ؛ لأنه سَبَّبَ التَّلَفَ بإحداثِ هذه الأشياءَ، وهو مُتَعَدِّ في التَّسْبيبِ، فما تَوَلَّدَ منه، يكونُ مضمونًا عليه، كالمُتَوَلِّدِ من الرَّمْيِ.

ثم ما كان من الجِناية في بَني آدَمَ تَتَحَمَّلُها العاقِلةَ إِذَا بَلَغَتْ القدرَ الذي تَتَحَمَّلُ العاقِلةَ ، وهو نصفُ عُشْرِ ديةِ الرّجلِ [٣/ ١٤١]. وما لم يَبْلُغْ ذلك القدرَ ، أو كان منها في غيرِ بَني آدَمَ يكونُ في مالِه ؛ لأن تَحْميلَ العاقِلةِ ثَبَتَ بخلافِ القياس لِعَدَمِ الجِنايةِ منهم ، وقد قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وَزَدَ أُخْرَئُ ﴾ [الانعام:١٦٤] عَرَفْناه بنَصِّ خاصٌ في بني آدَمَ بهذا القدرِ فبقيَ الأمرُ فيما دونَه ، وفي غيرِ بَني آدَمَ على الأصلِ ولا كفّارةَ عليه . وَلا يُحْرَمُ الميراثَ لو كان وارِثًا للمجنيِّ عليه ، ولا الوصيّةَ لو كان أجنبيًّا ؛ لأنه لم يُباشِرِ القَتْلُ .

وقد قالوا فيمَنْ وضَعَ كُناسةً في الطَّريقِ فعَطِبَ بها إنسانٌ: إنَّه يَضْمَنُ؛ لأن التّلَفَ حَصَلَ بوَضْعِه، وهو في الوضْع متعد (١).

وقال محمّد: إنْ وضَعَ ذلك في طريق غيرِ نافِذةٍ، وهو من أهلِه – لم يَضْمَنْ لِعَدَمِ التّعَدّي منه؛ إذِ الطَّريقُ مُشترَكٌ بين أهلِ السِّكَّةِ، فيكونُ لِكُلِّ واحدٍ من أهلِها الانتِفاعُ به كالدّارِ المُشترَكةِ.

ولو سَقَطَ الميزابُ الذي نَصَبَه صاحبُ الدّارِ إلى طريقِ المسلمينَ على إنسانٍ فقَتَلَه إنْ أصابَه الطَّرَفُ الدّاخِلُ في الحائطِ - لم يَضْمَنْ ؛ لأنه في ذلك القدرِ مُتَصَرِّفٌ في مِلْكِ (١) في الطبوع: «مُعْتَد».

نفسِه، فلم يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فيه، وإنْ أصابَه الطَّرَفُ الخارِجُ إلى الطَّريقِ يَضْمَنُ؛ لأنه مُتَعَدِّ في إخراجه إلى الطَّريقِ، وإنْ أصابَه الطَّرَفانِ جميعًا يَضْمَنُ النِّصْفَ؛ لأنه مُتَعَدِّ في النِّصْفِ لا غيرُ، وإنْ كان لا يَدْري - فالقياسُ: أنْ لا يَضْمَنُ شيئًا؛ لأنه إنْ كان أصابَه الطَّرَفُ الدَّاخِلُ لا يَضْمَنُ، والضَّمانُ لم يَكُنْ واجبًا فوقَعَ الشَّكُ لا يَضْمَنُ، والضَّمانُ لم يَكُنْ واجبًا فوقَعَ الشَّكُ في وُجوبِه، فلا يجبُ بالشَّكِ .

وفي الاستحسانِ: يَضْمَنُ النِّصْفَ؛ لأنه إذا لم يَعْرِفِ الطَّرَفَ الذي أصابَه أنّه الدّاخِلُ أو الخارِجُ - يُجْعَلُ كأنّه أصابَه الطَّرَفانِ جميعًا كما في الغَرْقَى والحرْقَى أنّه إذا لم يُعْرَفِ التّقَدُّمُ والتّأخُّرُ في موتِهم يُجْعَلُ كأنّهم ماتوا جُمْلةً واحدةً في آنٍ واحدٍ حتّى لا يَرِثَ البعضُ من البعضِ كذا هذا.

وَلُو أَحْدَثَ شَيْنًا مِمّا ذَكَرْنا في المسجِدِ بأَنْ حَفَرَ بثْرًا في المسجِدِ لأجلِ الماءِ أو بَنى فيه بناء: دُكَانًا أو غيرَه، فعَطِبَ به إنسانٌ، فإن كان الحافِرُ والباني من أهلِ المسجِدِ - فلا ضَمانَ عليه، وإنْ كان من غيرِ أهلِه فإن فعَلَ بإذنِ أهلِ المسجِدِ فكذلك، وإنْ فعَلَ بغيرِ إذنِهم يَضْمَنُ بالإجماع؛ لأن تَدْبيرَ مَصالِحِ المسجِدِ إلى أهلِ المسجِدِ، فما فعَلوه - لا يكونُ مضمونًا عليهم، كالأبِ أو الوصيِّ إذا فعَلَ شيئًا من ذلك في دارِ اليَتيم، ومُتَولِّي يكونُ مضمونًا عليهم، وأما غيرُ أهلِ المسجِدِ فليس له ولايةُ التّصَرُّفِ في المسجِدِ بغيرِ إذنِ أهلِ المسجِدِ، فإذا فعَلَ بغيرِ إذنِهم كان مُتَعَدِّيًا في فعلِه، فكان مضمونًا عليه.

ولو عَلَّقَ قِنْديلاً أو بَسَطَ حَصيرًا أو ألقَى فيه الحصَى، فإن كان من أهلِ المسجِدِ فلا ضَمانَ عليه، وإنْ لم يَكُنْ من أهلِ ذلك المسجِدِ، فإن فعَلَه بإذنِ أهلِ المسجِدِ فكذلك، وإنْ فعَلَ بغير إذنِهم يَضْمَنُ في قول أبي حنفة رضي الله عنه، وفي قولهما (١) لا يَضْمَنُ .

وإنْ فعَلَ بغيرِ إذنِهِم يَضْمَنُ في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه، وفي قولِهما (١) لا يَضْمَنُ. (وجه) قولِهما أنّ المسجِد لِعامّةِ المسلمينَ، فكان كُلُّ واحدِ من آحادِ المسلمينَ بسبيلٍ من إقامةِ مَصالِحِه؛ ولأنّ هذه المَصالِحَ من عِمارةِ المسجِدِ، وقد قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ ﴾ [النوبة: ١٨] من غيرِ تَخْصيصٍ إلاّ أنّ لأهْلِ المسجِدِ ضَرْبَ اختِصاصٍ به، فيَظْهَرُ (٢) ذلك في التّصَرُّفِ في نفسِه بالحفْرِ والبِناءِ لا في المسجِدِ ضَرْبَ اختِصاصٍ به، فيَظْهَرُ (٢) ذلك في التّصَرُّفِ في نفسِه بالحفْرِ والبِناءِ لا في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فظهر».

القِنْديلِ والحصيرِ، كالمالِكِ مع المُسْتَعيرِ أنَّ للمُسْتَعيرِ وِلايةَ بَسْطِ الحصيرِ، وتَعْليقِ القِنْديلِ في دارِ الإعارةِ، وليس له وِلايةُ الحفْرِ والبِناءِ كذا هذا.

ولأبي حنيفةً - رحمه الله - ما ذَكَرْنا أنّ التَّدْبيرَ في مَصالِح المسجِدِ إلى أهلِ المسجِدِ لا إلى غيرِهم؛ بدَليلِ أنَّ لهم وِلايةَ مَنْعِ غيرِهم عن التَّعْليقِ والبَسْطِ وعِمارةِ المسجِدِ، فكان الغيرُ مُتَعَدّيًا في فعلِه، فالمُتَوَلِّدُ منه يكونُ مضمونًا عليه، كما لو وضَعَ شيئًا في دارِ غيرِه بغيرِ إذنِه، فعَطِبَ به إنسانٌ. وَلِهذا ضَمن بالحفْرِ والبِناءِ كذا هذا.

وكَوْنُ المسجِد لِعامّةِ المسلمينَ لا يَمْنَعُ اختِصاصَ أهلِه بالتّدْبيرِ والنّظَرِ في مَصالِحِه كالكَعْبةِ، فإنّها لِجميع المسلمينَ ثم اخْتُصَّ بَنو شيبةَ بمصالحها حتّى رويَ أنه عليه الصلاة والسلام لَمَّا أَخَذَ مَفَاتِّحَ الكَعْبَةِ منهم، ودَفَعَه إلى عَمِّه العَبَّاس رضي الله عنه عندَ طَلَبِه ذلك، أمَرَه اللَّه – تبارك وتعالى – برَدِّه إلى بَني شيبةَ، بقولِه – تبارك وتعالى –: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأَمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٨٥] (١).

ولو جَلَسَ في المسجِدِ فعَطِبَ به إنسانٌ إنْ كان في الصّلاةِ لا يَضْمَنُ الجالِسُ سَواءٌ كان الجالِسُ من أهلِ المسجِدِ أو لم يَكُنْ من أهلِه؛ لأن المسجِدَ بُنيَ لِلصَّلاةِ، فلو أُخِذَ المُصَلِّي بالضَّمانِ لَصارَ النَّاسُ ممنوعينَ عن الصّلاةِ في المَساجدِ، وهذا لا يجوزُ .

وإنْ جَلَسَ لِحَديثِ أو نوم فعَطِبَ به إنسانٌ يَضْمَنُ في قولِ أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى -، وفي قولِهما (٢): لاَ يَضْمَنُ.

وجه هولهما: أنَّ الجُلوسَ في المسجِدِ لِغيرِ الصَّلاةِ من الحديثِ والنَّوْمِ مُباحٌ، فلم يَكُنِ الهَلاكَ حاصِلاً بسببٍ هو مُتَعَدِّ فيه - فلا يجبُ الضَّمانُ، كما لو جَلَسَ في دارِه فعَبَرَ (٣) عليه إنسانٌ فعَطِبَ به أنه لا يَضْمَنُ كذا هذا.

ولأبي حنيفةَ رحمه الله [٣/ ٤١] أنَّ المسجِدَ بُنِيَ لِلصَّلاةِ لا للحَديثِ والنَّوْمِ، فإذا شَغَلَه بذلك صارَ مُتَعَدّيًا فيَضْمَنُ ، كما لو جَلَسَ في الطَّريقِ لِلاستِراحةِ فعَطِبَ به إنسَانٌ أنه يَضْمَنُ؛ لأن الطَّريقَ جُعِلَ لِلاجتيازِ لا للجُلوسِ، وإذا جَلَسَ فقد صارَ مُتَعَدِّيًا - فيَضْمَنُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه. (٣) في المخطوط: «فعثر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قول أبي يوسف ومحمد».

وهولهما: الحديثُ والنَّوْمُ مُباحٌ في المسجِدِ، مُسَلَّمٌ، لَكِنْ بشرطِ سَلامةِ العاقِبةِ ولِمِ يوجَدِ الشَّرطُ فكان تَعَدّيًا.

ولو جَلَسَ لانتِظارِ الصّلاةِ أو لِقِراءةِ قُرْآنٍ أو لِعِبادةٍ من العِباداتِ غيرِ الصّلاةِ، فلا شَكَّ أنّ على أصلِهما لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو جَلَسَ لِغيرِ قُرْبةٍ لا يَضْمَنُ فإذا جَلَسَ لِقُرْبةٍ فهو أولى.

وأما على أصلِ أبي حنيفة رحمه الله فقد اختَلَفَ المَشايِخُ فيه، قال بعضُهم: لا يَضْمَنُ؛ لأن المُنْتَظِرَ لِلصَّلاةِ في الصّلاةِ على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ (١) وقال بعضُهم: يَضْمَنُ؛ لأنه ليس في الصّلاةِ حَقيقةً، وإنّما أُلْحِقَ بالمُصَلّي في حَقِّ الثّوابِ لا غيرُ، واللَّهُ – تعالى – أعلمُ.

ومن هذا الجنس جِنايةُ السّائقِ والقائدِ بأنْ ساقَ دابّةً في طريقِ المسلمينَ أو قادَها فوطِئَتْ إنسانًا بيَدَيْها أو برِجُلِها أو كدَمَتْ أو صَدَمَتْ أو خَبَطَتْ، فهو ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا من الأصلِ أنّ السَّوْقَ والقَوْدَ في الطَّريقِ مُباحٌ بشرطِ سَلامةِ العاقِبةِ، فإذا حَصَلَ التّلَفُ بسببِه، الأصلِ أنّ السَّوْقَ والقَوْدَ في الطَّريقِ مُباحٌ بشرطِ سَلامةِ العاقِبةِ، فإذا حَصَلَ التّلَفُ بسببِه، [و] (٢) لم يوجَدِ الشّرطُ فوقَعَ تَعَدّيًا، فالمُتَولِّدُ منه فيما يُمْكِنُ التّحَرُّزَ عنه يكونُ مضمونًا، وسَواءٌ كان وهذا مِمّا يُمْكِنُ الاحتِرازُ عنه بأنْ يَذودَ النّاسَ عن الطَّريقِ فيكونُ مضمونًا. وسَواءٌ كان السّانقُ أو القائدُ راجلًا أو راكِبًا إلاّ أنه إذا كان راكِبًا فعليه الكَفّارةُ إذا وطِئَتْ دابَّتُه إنسانًا بيَدَيْها أو برِجْلِها، ويُحْرَمُ الميراثَ والوصيّةَ، وإنْ كان راجلًا لا كفّارةَ عليه، ولا يُحْرَمُ الميراثَ والوصيّةَ، وإنْ كان راجلًا لا كفّارةَ عليه، ولا يُحْرَمُ الميراثَ والوصيّةَ والوصيّةَ والوصيّةَ والوصيّة والمُباشَرةِ القَتْلِ لا بالتسبيبِ والمُباشَرةِ الميراثَ والوصيّة والوصيّة والمُباشرةِ القَتْلِ لا بالتسبيبِ والمُباشرةِ من الرّاكِب لا من غيره.

وإنْ كان أحدُهما سائقًا والآخَرُ قائدًا - فالضَّمانُ عليهما؛ لأنّهما اشتركا في التّسْبيبِ فيَشترِكانِ في الضَّمانِ .

وكذلك إذا كان أحدُهما سائقًا والآخَرُ راكِبًا، أو كان أحدُهما قائدًا والآخَرُ راكِبًا فالضَّمانُ عليهما إلاّ أنّ الكَفّارةَ تَجِبُ فالضَّمانُ عليهما إلاّ أنّ الكَفّارةَ تَجِبُ على الرّاكِبِ وحْدَه فيما إذا وطِئَتْ دابّتُه إنسانًا فقَتَلَتْه لِوُجودِ القَتْلِ منه وحْدَه مُباشَرةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل، برقم (١٧٦)، ومسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، برقم (٦٤٩)، وأبو داود، (٤٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

فَإِنْ قادَ قِطارًا فما أصابَ (الأوّلُ أو الآخِرُ أو الأوسَطُ) (١) إنسانًا بيَدٍ أو رِجْلِ أو (٢) صَدَمَ إنسانًا فَقَتَلُه - فهو ضامِنٌ لِذلك؛ لأنه فعَلَ فعلاً هو سببُ حُصولِ التَّلَفِ فيَضْمَنُ، وهو مِمّا (٣) يُمْكِنُ الاحتِرازُ عنه، كما إذا وضَعَ حَجَرًا في الطَّريقِ أو حَفَرَ فيه بثْرًا، فإن كان معه سائقٌ في آخِرِ القِطارِ - فالضَّمانُ عليهما؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما سببُ التَّلَفِ، وإنْ كان السّائقُ في وسَطِ القِطارِ فما أصابَ مِمّا خَلْفَ هذا السّائقِ وما بين يَدَيْه شيئًا - فهو عليهما؛ لأن ما بين يَدَيْه هو له سائقٌ، والأوَّلُ له قائدٌ، وما خَلْفَه هما له قائدانِ .

(أمّا) قائدُ القِطارِ فلا شَكَّ فيه؛ لأن بعضَه مَرْبوطٌ ببعضٍ .

(وأما) السَّائقُ الذي في وسَطِ القِطارِ فلأنَّه بسَوْقِه ما بين يَدَيْه قائدٌ لِما خَلْفَه لأن ما خَلْفَه يَنْقَادُ بِسَوْقِه، فكان قائدًا له، والقَوْدُ والسَّوْقُ كُلُّ واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ لِما

وإنْ كان أَحْيَانًا في وسَطِ القِطارِ، وأَحْيَانًا يَتَأَخَّرُ، وأَحْيَانًا يَتَقَدَّمُ، وهو يَسوقُها في ذلك - فهو والأوَّلُ سَواءٌ؛ لأنه سائقٌ وقائدٌ والسَّوْقُ والقَوْدُ كُلُّ واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوبِ الضّمانِ .

وإنْ كانوا ثلاثةً أحدُهم في مُقَدَّمةِ القِطارِ، والآخَرُ في مُؤَخَّرةِ <sup>(1)</sup> القِطارِ، وآخَرُ <sup>(٥)</sup> في وسَطِه، فإن كان الذي في الوسَطِ والمُؤخَّرِ لا يَسوقانِ، ولَكِنَّ المُقَدَّمَ يقودُ فما أصابَ الذي قُدَّامُ الوسَطِ شيئًا فذلك كُلُّه على القائدِ؛ لأن التَّلَفَ حَصَلَ بسببِ القَوْدِ، وما أصابَ الذي خَلْفَه - فذلك على القائدِ الأوّلِ وعلى الذي في الوسَطِ؛ لأنّهما قائدانِ لِما بَيَّنّا وعلى المُؤَخَّرِ أيضًا إنْ كان يَسوقُ هو، وإنْ كان لا يَسوقُ لا شيءَ عليه؛ لأنه لم يوجَدْ منه صُنْعٌ،

وإنْ كانوا جميعًا يَسوقونَ فما تَلِفَ بذلك فضَمانُه عليهم جميعًا لِوُجودِ التَّسْبيبِ (٦) منهم وذَكَرَ محمّدٌ - رحمه الله - في الكيسانيّاتِ لو أنّ رجلًا كان يقودُ قِطارًا، وآخَرُ من

خَلْفِ القِطارِ يَسوقُه يَزْجُرُ الإبِلَ فيَنْزَجِرْنَ (٧) بسَوْقِه، وعلى الإبِلِ قَوْمٌ في المَحامِلِ نيامٌ، (١) في المخطوط: «أول القطار أو آخره أو وسطه».

(٢) في المخطوط: «إن». (٣) في المخطوط: «ما».

(٤) في المخطوط: «مؤخر». (٥) فى المخطوط: «والآخر». (٦) في المخطوط: «السبب».

(٧) فى المخطوط: «فتنزجرن».

فَوَطِئَ بَعيرٌ منها إنسانًا فقَتَلَه فالدَّيةُ على عاقِلةِ القائدِ والسَّائقِ والرَّاكِبِ على البَعيرِ الذي وطِئ ، وعلى الرَّاكِبينَ على الذينَ قُدَّامَ البَعيرِ الذي وطِئ على عَواقِلِهم جميعًا على عَا دِ الرَّءوسِ ، والكَفَّارةُ على راكِبِ البَعيرِ الذي وطِئ خاصّةً .

امًا الشائقُ والقائدُ: فلأنَّهما مُقَرِّبانِ القِطارَ إلى الجِنايةِ ، فكانا مُسَبَّيْنِ لِلتَّلَفِ .

(وأما) الرّاكِبُ للبَعيرِ الذي وطِئَ فلا شَكَّ فيه؛ لأن التَّلَفَ حَصَلَ بفعلِه.

(وأما) الرّاكِبونَ أمام البَعيرِ الذي وطِئ: فلأنهم قادةٌ لِجميعِ ما خَلْفَهم، فكانوا قائدينَ للبَعيرِ الواطِئِ ضرورة، فكانوا مُسَبِّبينَ لِلتَّلَفِ أيضًا فاشتركوا في سببٍ وُجوبِ الضَّمانِ فانقَسَمَ (١) [٣/ ٤٢] الضَّمانُ عليهم. وإنّما كانت الكَفّارةُ على راكِبِ البَعيرِ الذي وطِئ خاصة؛ لأنه قاتِلٌ بالمُباشرةِ لِحُصولِ التّلَفِ بثِقلِه وثِقلِ الدّابّةِ إلاّ أنّ الدّابّة آلةٌ له، فكان الأثرُ الحاصِلُ بفعلِه مُضافًا إليه، فكان قاتِلاً بالمُباشرةِ، ومَنْ كان من الرُّكْبانِ خَلْفَ البَعيرِ الذي وطِئ لا يَزْجُرُ الإبِلَ، ولا يَسوقُها راكِبًا على بَعيرٍ منها أو غيرِ راكِب - فلا ضَمانَ الذي وطِئ، ولم يقودوه، فصاروا كالمَتاع على الإبلِ.

ولو قادَ قِطارًا، وعلى بَعيرٍ في وسَطِ القِطارِ راكِبٌ لا يَسوقُ منه شيئًا - فضَمانُ ما كان بين يَدَيْه على القائدِ خاصّةً، وضَمانُ ما خَلْفَه عليهما جميعًا؛ لأن الرّاكِبَ غيرُ سائقٍ لِما بين يَدَيْه ؟ لأن الرّاكِبَ غيرُ سائقٍ لِما بين يَدَيْه ؟ لأن رُكوبَه لِهذا البَعيرِ لا يكونُ سَوْقًا لِما بين يَدَيْه كما أنّ مشيَه إلى جانِبِ البَعيرِ لا يكونُ سَوْقًا لِما رَكِبَه؛ لأن البَعيرَ إنّما يَسيرُ برُكوبِ لا يكونُ سَائقًا له كان قائدًا لِما خَلْفَه، فكان ضَمانُه عليهما.

وإذا كان الرّجلُ يقودُ قِطارًا، فجاءَ رجلٌ، ورَبَطَ إليه بَعيرًا فوَطِئَ البَعيرُ إنسانًا – فالقائدُ لا يخلو : إمّا أنْ كان لا يَعْلَمُ برَبْطِه، وإمّا أنْ عَلِمَ ذلك.

فإن لم يَعْلم فالدّيةُ على القائدِ تَتَحَمَّلُ عنه عاقِلَتُه ثم عاقِلَتُه يرجعونَ على عاقِلةِ الرّابِطِ. (أمّا) وُجوبُ الدّيةِ على القائدِ: فلأنّه قاتِلٌ تسبيبًا، وضَمانُ القَتْلِ ضَمانُ إثْلافٍ وإنّه لا يختَلِفُ بالعِلْمِ والجهْلِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فانضم».

(وأما) رُجوعُ عاقِلةِ القائدِ على عاقِلةِ الرّابِطِ: فلأنّ الرّابِطَ مُتَعَدِّ في الرَّبُطِ، وهو السَّبَ في لُزومِ الضَّمانِ للقائدِ (١)، فكان الرُّجوعُ عليه، وكذلك لو كانت الإبِلُ وُقوفًا لا تُقادُ، فجاءً رجلٌ ورَبَطَ إليها بَعيرًا، والقائدُ لا يَعْلَمُ فقادَ البَعيرَ معها (٢) فوَطِئَ البَعيرُ إنسانًا فقتَلَه فلا يَدْخِعُ عاقِلةُ القائدِ على عاقِلةِ الرّابِطِ؛ فالدّيةُ على القائدِ يَتَحَمَّلُ عنه عاقِلةَ إلاّ أنّ ههنا لا تَرْجِعُ عاقِلةُ القائدِ على عاقِلةِ الرّابِطِ؛ لأن الرّابِطَ، وإنّ تَعَدَّى في الرَّبُطِ، وأنه سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ لَكِنّ القائد كمَنْ وضَعَ حَجَرًا في عن ذلك المَكانِ فقد أزالَ تَعَدِّيه فيزولُ الضَّمانُ عنه، ويتَعَلَّقُ بالقائدِ كمَنْ وضَعَ حَجَرًا في عن ذلك المَكانِ ثم عَطِبَ به إنسانٌ – فالضَّمانُ على الثّاني لا على الأوّلِ لِما قُلْنا كذا هذا بخلافِ المسألةِ الأولى؛ لأن هناك وُجِدَ الرّبُطُ على الثّاني لا على الأوّلِ لِما قُلْنا كذا هذا بخلافِ المسألةِ الأولى؛ لأن هناك وُجِدَ الرّبُطُ والإبِلُ سائرةٌ، فلم يَسْتَقِرً مَكانُ التّعَدِّي؛ ليَزولَ بالانتِقالِ عنه فبَقيَ التّعَدِّي ببَقاءِ الرّبُطِ] (٣).

وإنْ كان القائدُ عَلِمَ بالرَّبْطِ في المسألتَيْنِ جميعًا فقادَه على ذلك فوَطِئَ البَعيرُ إنسانًا فقَتَلَه فالدَّيةُ على عاقِلةِ الرَّابِطِ؛ لأنه لَمَّا قادَ فقَتَلَه فالدَّيةُ على عاقِلةِ الرَّابِطِ؛ لأنه لَمَّا قادَ مع عِلْمِه بالرَّبْطِ فقد رَضيَ بما لَحِقَه من العُهْدةِ في ذلك فصارَ (٤) عِلْمُه بالرَّبْطِ بمنزِلةِ أمرِه بالرَّبْطِ، ولو ربطه (٥) بأمرِه كان الأمرُ على ما وصَفْنا كذا هذا.

ولو سَقَطَ سَرْجُ دابّةٍ فعَطِبَ به إنسانٌ فالدّيةُ على السّائقِ أو القائدِ؛ لأن السُّقوطَ لا يكونُ إلاّ بتَقْصيرٍ منه في شَدِّ الحِزامِ، فكان (مُسَبِّبًا للقَتْلِ) (٢٠ مُتَعَدِّيًا في التَسْبيبِ واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ.

وَمن هذا النّوْعِ جِنايةُ النّاخِسِ والضّارِبِ وجُمْلةُ الكَلامِ فيه: أنّ الدّابّةَ المَنْخوسةَ أو الممضروبةَ (إمّا) أنْ يكونَ عليها راكِبٌ (وَإمّا) أنْ لا يكونَ عليها راكِبٌ، فإن كان عليها راكِبٌ فالرّاكِبُ لا يخلو: إمّا أنْ كان سائرًا، وإمّا أنْ كان واقِفًا، والسَّيْرُ والوُقوفُ إمّا أنْ يكونَ في موضِع لم يُؤذَنْ له به، والنّاخِسُ يكونَ في موضِع لم يُؤذَنْ له به، والنّاخِسُ أو (<sup>(1)</sup>) الضّارِبُ لا يخلو: من أنْ يكونَ نَخَسَ أو ضرَبَ بغيرٍ أمرِ الرّاكِبِ، أو بأمرِه، فإن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «القائد».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المطبّوع: «رَبَط».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «منها».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وصار».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «سببا في القتل».

فعَلَ ذلك بغيرِ أمرِ الرّاكِبِ فنَفَحَتِ الدّابّةُ برِجْلِها أو ذَنَبِها أو نَفَرَتْ فصَدَمَتْ إنسانًا فقتَلَتْهِ، فإن فعَلَتْ شيئًا من ذلك على فؤرِ النّحْسةِ والضَّرْبةِ - فالضَّمانُ على النّاخِسِ والضّارِبِ يَتَحَمَّلُ عنهما عاقِلَتُهما لا على الرّاكِب، سَواءٌ كان الرّاكِبُ واقِفًا أو سائرًا، وسَواءٌ كان في سَيْرِه أو وُقوفِه فيما أُذِنَ له [بالسَّيْرِ] (١) فيه والوُقوفِ (٢)، أو فيما لم يُؤذَنْ بأنْ كان يَسيرُ في مِلْكِه أو في طريقِ المسلمينَ، أو في مِلْكِ الغيرِ أو كان يَقِفُ في مِلْكِه أو في سوقِ الخيلِ ونحوِه أو في طريقِ المسلمينَ، وإنّما كان كذلك؛ لأن الموتَ حَصَلَ بسببِ التّحْسِ التخسِ أو الضَّرْب، وهو مُتَعَدِّ في السَّبَ في فيضَمَنُ ما تَوَلَّدَ منه كما لو دَفَعَ الدّابّةَ على غيره، والرّاكِبُ الواقِفُ على طريقِ العامّةِ، وإنْ كان مُتَعَدّيًا أيضًا لَكِنّه ليس بمتعمد (٣) في التّعَدّي، والنّاخِسُ متعمد (١) في التّعَدّي، والنّاخِسُ متعمد (١) في التّعَدّي، وكذا الضّارِبُ فأشبَهَ الدّافعَ (٥) مع الحافِرِ.

وقد رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه ضَمَّنَ النّاخِسَ دونَ الرّاكِبِ (٢)، وكذا رويَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه فعَلَ هَكذا (٧) وكان ذلك منهما بمَحْضرٍ من الصّحابةِ رضي الله عنهم ولم يُعْرَف الإنْكارُ من أحدٍ، فيكونُ إجماعًا من الصّحابةِ .

وإنّما شُرِطَ الفوْرُ لِوُجوبِ الضَّمانِ على النّاخِسِ والضّارِبِ؛ لأن الهَلاكَ عندَ سُكونِ الفوْرِ يكونُ مُضافًا إلى الدّابّةِ لا إلى النّاخِسِ والضّارِبِ.

ولو نَخَسَها أو ضرَبَها، وهو سائرٌ عليها فوَطِئتْ إنسانًا فقَتَلَتْه لم يُذْكَرْ هذا في ظاهرِ الرِّوايةِ [٣/ ٤٢ب].

ورَوَى ابنُ سِماعة عن أبي يوسف: أنّ الضَّمانَ عليهما؛ لأن الموتَ حَصَلَ بثِقَلِ الرّاكِبِ وفعلِ النّاخِسِ، وكُلُّ واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوبِ الضَّمانِ فقد اشتركا في سببِ وُجوبِ الضَّمانِ، وكذلك إذا كان واقِفًا عليها لِما قُلْنا، وتَجِبُ الكَفّارةُ على الرّاكِبِ لِوُجودِ القَتْلِ منه مُباشَرةً كما قُلْنا في الرّاكِبِ مع السّائقِ أو القائدِ.

ولو نَخَسَها أو ضرَبَها فوَثَبَتْ (^) وألقَتِ الرّاكِبَ فالنّاخِسُ أو الضّارِبُ ضامِنٌ لِحُصولِ

(Y) في المخطوط: «بالوقوف».

(٤) في المطبوع: «مُتَعَدِّ».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «بمتعد».

<sup>(</sup>۱) في المطبوع. «بمتعد». (۵) : النا النا النا النا

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الدفع».

<sup>(</sup>٦) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٨٨)، وقال: غريب.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق. (٨) زاد في المخطوط: «به».

التّلَفِ بسببٍ هو مُتَعَدِّ فيه، وهو النّحْسُ والضَّرْبُ، فيَضْمَنُ ما تَوَلَّدَ منه، فإن لم تُلْقِه، ولَكِنتها جَمَحَتْ به فما أصابَتْ في فوْرِها ذلك فعلى النّاخِسِ أو الضّارِبِ لِما ذَكَرْنا أنّ فعلَ كُلِّ واحدٍ منهما وقَعَ سببًا للهَلاكِ، وهو مُتَعَدِّ في التّسْبيبِ، فإن نَفَحَتِ الدّابّةُ النّاخِسَ أو الضّارِبَ فقَتَلَتْه فدَمُه هَدرٌ؛ لأنه هَلك من جِنايةٍ نفسِه، وجِنايةُ الإنسانِ على نفسِه هَدرٌ.

هذا إذا نَخَسَ أو ضرَبَ بغيرِ أمرِ الرّاكِبِ. فأمّا إذا فعَلَ ذلك بأمرِ الرّاكِبِ فإن كان الرّاكِبُ سائرًا فيما أُذِنَ له بالسَّيْرِ فيه بأنْ كان يَسيرُ في مِلْكِ نفسِه أو في طريقِ المسلمينَ أو واقِفًا فيما أُذِنَ له بالوُقوفِ بأنْ وقَفَ في مِلْكِ نفسِه، أو في سوقِ الخيْلِ، وغيرِه من المَواضِعِ التي أُذِنَ بالوُقوفِ فيها، فنَفَحَتِ الدّابّةُ برِجْلِها إنسانًا فقتَلَتْه فلا ضَمانَ على النّاخِسِ، ولا على الضّارِبِ، ولا على الرّاكِبِ؛ لأنه أمرَه بما يَمْلِكُه بنفسِه فصَحَّ أمرُه به؛ فصارَ كأنّه نَخَسَ أو ضرَبَ بنفسِه، فنَفَحَتْ، وقد ذَكَرْنا أنّ النّفحة في حالِ السَّيْرِ، والوقوفَ في موضِع أُذِنَ بالسَّيْرِ أو الوقوفِ فيه غيرُ مضمونٍ (١) على أحدٍ لا على الرّاكِبِ، ولا على الرّاكِبِ، ولا على الرّاكِبِ،

وإنْ كان الرّاكِبُ سائرًا فيما لم يُؤذَنْ له بالسَّيْرِ بأنْ كان يَسيرُ في مِلْكِ الغيرِ، أو كان واقِفًا في مِلْكِ غيرِه أو في طريقِ واقِفًا في مِلْكِ غيرِه أو في طريقِ المسلمينَ، فنَفَحَتْ - فالدّيةُ عليهما نصفانِ: نصفٌ على النّاخِسِ أو الضّارِبِ، ونصفٌ على الرّاكِبِ، ولا كفّارةَ عليهما كذا ذُكِرَ في ظاهرِ الرّوايةِ.

ورَوَى ابنَ سِماعةَ عن محمدٍ - رحمهما الله -: أنّ الضَّمانَ على الرّاكِبِ. ووجهُه: أنّ النّاخِسَ أو الضّارِبَ نَخَسَ أو ضرَبَ (لها بإذنِ الرّاكِبِ، وهو راكِبٌ) (٢)، وهو يَمْلِكُ ذلك بنفسِه فانتَقَلَ فعلُه إليه، فكان فعلَه بنفسِه، فكان الضَّمانُ عليه.

وجه ظاهرِ الرِّوايةِ أنّ النّاخِسَ أو الضّارِبَ مع الرّاكِبِ اشتركا في سببِ وُجوبِ الضَّمانِ أمّا النّاخِسُ أو الضّارِبُ فلا يُشْكَلُ؛ لِوُجودِ سببِ القَتْلِ من كُلِّ واحدٍ منهما على سَبيلِ التّعَدّي. (وأما) الرّاكِبُ فلأنّه صارَ بالأمرِ بالنّخْسِ أو الضَّرْبِ ناخِسًا أو (٣) ضارِبًا، والنّفْحةُ المُتَوَلِّدةُ من نَخْسِه وضرْبِه في هذه المَواضِعِ مضمونةٌ عليه إلاّ أنه لا كفّارةَ عليهما

(٢) في المخطوط: «لما يأمر الراكب».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مضمونة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «و».

لِحُصولِ القَتْلِ بالتّشبيبِ لا بالمُباشَرةِ.

هذا إذا نَفَحَتْ، فأمّا إذا صَدَمَتْ، فإن كان الرّاكِبُ سائرًا أو واقِفًا في مِلْكِ نفسِه - فلا ضَمانَ على النّاخِسِ والضَّرْبِ، ولا على الرّاكِبِ؛ لأن فعلَ النّخْسِ والضَّرْبِ مُضافٌ إلى الرّاكِبِ لِحُصولِه بأمرِه، والصّدْمةُ في المِلْكِ غيرُ مضمونةٍ على الرّاكِبِ سَواءٌ كان سائرًا أو واقِفًا، وإنْ كان سَيْرُه أو وُقوفُه في طريقِ المسلمينَ أو في مِلْكِ الغيرِ، فيَنْبَغي أنْ يكونَ على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا في التفْحةِ إذا كان الرّاكِبُ واقِفًا في موضِع لم يُؤذَنْ بالوُقوفِ فيه؛ لأن الصّدْمة مضمونةٌ على الرّاكِب، إذا كان في طريقِ المسلمينَ واقِفًا كان أو سائرًا. وكذا في مِلْكِ الغيرِ، فيَأتي فيه الخلافُ (١) الذي ذَكَرْنا في النّفْحةِ، واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

هذا إذا نَفَحَتْ أو صَدَمَتْ، فأمّا إذا وطِئَتْ إنسانًا فقَتَلَتْه - فالضَّمانُ عليهما سَواءٌ كان الرّاكِبُ سائرًا أو واقِفًا في أيِّ موضِعٍ كان فيما أُذِنَ فيه أو لم يُؤذَنْ؛ لأنّهما اشتركا في سببِ القَتْلِ لِحُصولِ الموتِ بثِقَلِ الرّاكِبِ والدّابّةِ وفعلِ النّاخِسِ، وتَجِبُ الكَفّارةُ على الرّاكِبِ؛ لأنه قاتِلٌ مُباشَرةً فصارَ الرّاكِبُ مع النّاخِسِ كالرّاكِبِ مع السّائقِ أو القائدِ أنّ الدّيةَ عليهما نصفانِ، والكَفّارةُ على الرّاكِبِ خاصّةً، كذا ههنا.

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان على الدّابّةِ المَنْخوسةِ أو المضروبةِ راكِبٌ فأمّا إذا لم يَكُنْ عليها راكِبٌ، فإن لم يَكُنْ الله عَنْ عليها راكِبٌ، فإن لم يَكُنْ لا سائقٌ ولا قائدٌ، فنَخَسَها إنسانٌ أو ضرَبَها فما أصابَتْ شيئًا على فوْرِ النّخسةِ والضَّرْبةِ فضَمانُه على النّاخِسِ والضّارِبِ في أيِّ موضِع كانت الدّابّةُ؛ لأنه سَبَّبَ النّخسةِ والضَّرْبِ، وهو مُتَعَدِّ في التّسْبيبِ فما تَوَلَّدَ منه يكونُ مضمونًا عليه.

وإنْ كان عليها سائقٌ أو قائدٌ فنَخَسَ أو ضرَبَ بغيرِ أمرِه فنَفَحَتْ أو نَفَرَتْ فصَدَمَتْ أو وطِئَتْ إنسانًا فقَتَلَتْه فالضَّمانُ على النّاخِسِ أو الضّارِبِ لا على السّائقِ والقائدِ في أيِّ موضِعِ كان النّاخِسُ والقائدُ؛ لأن النّاخِسَ مع السّائقِ والقائدِ كالدّافعِ مع الحافِرِ؛ لأنه بالنّخُسِ أو الضَّرْبِ كأنّه دَفَعَ الدّابّةَ على غيرِه. وكذلك إذا كان لها سائقٌ وقائدٌ، يقودُ النّخُسِ أو الضَّرْبِ كأنّه دَفَعَ الدّابّةَ على غيرِه . وكذلك إذا كان لها سائقٌ وقائدٌ، يقودُ أحدُهما، ويسوقُ الآخَرُ، فنَخَسَ أو ضرَبَ بغيرِ إذنِ واحدِ منهما [٣/ ١٤٣] - فالضَّمانُ على النّاخِسِ والقائدُ لِما ذَكَرْنا أنّ النّاخِسَ على النّاخِسُ والقائدُ لِما ذَكَرْنا أنّ النّاخِسَ على النّاخِسَ والقائدُ لِما ذَكَرْنا أنّ النّاخِسَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الاختلاف».

مُتَعَمِّدٌ كالدَّافع لِلدَّابَّةِ. وَكذا الضَّارِبُ ولا تَعَمُّدَ من السَّائقِ والقائدِ.

وإنْ كان كُلُّ واحدٍ منهما أمرَه بذلك فنَفَحَتْ، فإن كان سَوْقُه أو قَوْدُه فيما أُذِنَ له بالسَّوْقِ والقَوْدِ فيه - فلا ضَمانَ على النّاخِسِ والضّارِبِ، وإنْ فعَلَ ذلك بأمرِ السّائقِ أو القائدِ، فإن كان يَسوقُ أو يقودُ فيما أُذِنَ له بالسَّوْقِ والقَوْدِ فيه بأنْ كان في مِلْكِه أو في طريقِ المسلمينَ لا ضَمانَ على أحدٍ؛ لأن فعلَه يُضافُ إليه كالسّائقِ أو القائدِ.

وإنْ كان يَسوقُ أو يقودُ فيما أُذِنَ له بذلك بأنْ كان في مِلْكِ الغيرِ - فعلى قياس ما ذَكَرْنا في ظاهرِ الرِّوايةِ: الضَّمانُ على النّاخِسِ والضّارِبِ، وعلى السّائقِ أو القائدِ ولا كفّارة عليهما، وعلى قياس ما ذَكَرَه ابنُ رُسْتُمَ عن أبي يوسفَ: الضَّمانُ على السّائقِ أو القائدِ خاصّةً، وإنْ صَدَمَتْ فقَتَلَتْ إنسانًا، فإن كان السّائقُ (١) يَسوقُ في مِلْكِ نفسِه - فلا ضَمانَ على أحدٍ؛ لأن فعلَ النّاخِسِ أو الضّارِبِ بأمرِ السّائقِ أو القائدِ مُضافٌ إليه، والصّدْمةُ في المِلْكِ غيرُ مضمونةٍ على السّائقِ والقائدِ والرّاكِبِ.

وإنْ كان يَسوقُ أو يقودُ في طريقِ المسلمينَ أو في مِلْكِ الغيرِ - فهو على الاختِلافِ، وإنْ وطِئَتْ إنسانًا فقَتَلَتْه - فهو على الاختِلافِ أيضًا سَواءٌ كان سَوْقُه أو قَوْدُه فيما أُذِنَ له والسَّوْقِ أو القَوْدِ فيه أو لم يَكُنْ؛ لأن الوطْأةَ مضمونةٌ على كُلِّ حالٍ واللَّهُ - تعالى - أعلمُ. وإنْ وطِئَتْ تَجِبُ القيمةُ بلا خلافٍ، لَكِنْ في قياس ظاهرِ الرِّوايةِ على النّاخِسِ

والضّارِبِ، وعلى السّائقِ والقائدِ نصفانِ، وعلى قياس رِوايةِ ابنِ سِماعةَ عن أبي يوسفَ: على السّائقِ والقائدِ خاصّةً، واللّهُ – تعالى – أعلمُ بالصّواب.

وَمن هذا القَبيلِ جِنايةُ الحائطِ المائلِ إذا سَقَطَ على رجلِ (٢) فقَتَلَه، أو على مَتاع، فأفسَدَه، أو على مَتاع، فأفسَدَه، أو على دارٍ فهَدَمَها أو على حَيَوانٍ فعَطِبَ به، وجُمْلةُ الكَلامِ فيه: أنّ الحائطَ لا يخلو: إمّا أنْ بُنيَ مائلًا من الأصلِ.

فإن بُنيَ مُسْتَقيمًا ثم مالَ فمَيَلانُه لا يخلو: إمّا أنْ يكونَ إلى الطَّريقِ. وَإمّا أنْ يكونَ إلى مِلْكِ إنسانِ، فإن كان إلى الطَّريقِ [فالطريق] (٣) لا يخلو من (<sup>١)</sup> أنْ يكونَ نافِذًا، وهو طريقُ العامّةِ، أو غيرَ نافِذٍ، وهو السِّكّةُ التي ليستْ بنافِذةٍ.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «أو القائد».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إنسان».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿إِما، .

فإن كان نافِذًا فسَقَطَ فعَطِبَ به شيءٌ مِمّا ذَكَرْنا يجبُ الضَّمانُ على صاحبِ الحائطِ إذا وُجِدَ شَرائطُ وُجوبِه، فيَقَعُ الكَلامَ في سببِ وُجوبِ الضَّمانِ، وفي بيانِ شَرائطِ الوُجوبِ، وفي بيانِ ماهيةِ الضَّمانِ الواجبِ وكيفيَّتِه.

أمّا الأوّلُ: فسببُ وُجوبِ الضَّمانِ: هو التّعَدّي بالتّسبيبِ إلى الإثلافِ بتَرْكِ النّقْضِ المُسْتَحَقِّ مع القُدْرةِ على النّقْضِ؛ لأنه إذا مالَ إلى طريقِ العامّةِ فقد حَصَلَ [الهَواءُ] (١) في يَدِ صاحبِ الحائطِ من غيرِ فعلِه، وهو الطَّريقُ - حَقُّ العامّةِ - كنفسِ الطَّريقِ، فقد حَصَلَ حَقُ الغيرِ في يَدِه بغيرِ صُنْعِه، فإذا طولِبَ بالتقْضِ فقد لَزَمَه إزالةُ يَدِه عنه (٢) بهدُمِ حَصَلَ حَقُ الغيرِ في يَدِه بغيرِ صُنْعِه، فإذا طولِبَ بالتقْضِ فقد لَزَمَه إزالةُ يَدِه عنه (٢) بهدُمِ الحائطِ، فإذا لم يَفْعَلْ مع الإمكانِ، فقد صارَ مُتَعَدّيًا باستِبْقاءِ يَدِه عليه كثوبٍ هَبّتْ به الرّيحُ فألقَتْه في دارِ إنسانِ فطولِبَ به فامتَنَعَ من الرَّدِ مع إمكانِ الرَّدِ حتى هَلك - يَضْمَنُ لِما قُلْنا، كذا هذا.

وقد رويَ عن جَماعةٍ من التّابِعينَ مثلِ الشَّعْبيِّ وشُرَيْحِ وإبْراهيمَ وغيرِهم - رحمهم الله - أنّهم قالوا: إذا تَقَدَّمَ إليه في الحائطِ فلم يَهْدِمْه وجَبَ عليه الضَّمانُ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّوابِ.

# فصل [في شرائط الهجوب]

#### وأما شَرائطُ الوُجوبِ:

فمنها: المُطالَبةُ بالتقضِ حتى لو سَقَطَ قبلَ المُطالَبةِ فعَطِبَ به شيءٌ لا ضَمانَ على صاحبِ الحائطِ؛ لأن الضَّمانَ يجبُ بتَرْكِ النَقْضِ المُسْتَحَقّ؛ لأن به يَصيرُ مُتَعَدّيًا في التَسْبيبِ إلى الإثلافِ، ولا يَثْبُتُ الاستحقاقُ بدونِ المُطالَبةِ، وصورةُ المُطالَبةِ: هي أنْ يَتَقَدَّمَ إليه واحدٌ من عَرَضِ النّاس فيقولُ له: إنّ حائطكَ هذا مائلٌ أو مَخوفٌ فارْفَعْه، فإذا قال ذلك لَزِمَه رَفْعُه؛ لأن هذا حَقُّ العامّةِ، فإذا قامَ به البعضُ صارَ خَصْمًا عن الباقينَ سَواءٌ كان الذي تَقَدَّمَ إليه مسلمًا أو ذِمّيًا حُرًّا أو عبدًا بعدَ أنْ كان أذِنَ له مولاه بالخُصومةِ فيه بالِغًا أو صَبيًا بعدَ أنْ كان الطَّريقَ حَقُّ جميع أهلِ أو صَبيًا بعدَ أنْ كان الطَّريق حَقُّ جميع أهلِ الدّارِ، فكان لِكُلٌ واحدٍ من أهلِ الدّارِ حَقُّ المُطالَبةِ بإزالةِ سببِ الضَّررِ عنه إلاّ أنه لا بُدً من الدّارِ، فكان لِكُلٌ واحدٍ من أهلِ الدّارِ حَقُّ المُطالَبةِ بإزالةِ سببِ الضَّررِ عنه إلاّ أنه لا بُدً من

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

عَقْلِ الطَّالِبِ وكَوْنِه مَأْذُونًا بِالتَّصَرُّفِ؛ لأن كلامَ المجنونِ والمَحْجورِ عليه غيرُ مُعْتَبَرٍ في الشَّرعِ، فكان مُلْحَقًا بالعَدَم، ويَنْبَغيَ أَنْ يَشْهَدَ على الطَّلَبِ.

وتفسيرُ الإشْهادِ: ما ذَكَره محمَّدٌ رحمه الله، وهو أنْ يقولَ الرَّجلُ: اشْهَدوا أنِّي قد تَقَدَّمْتُ إلى هذا الرّجلِ في هَدْم حائطِه، هذا والإشْهادُ لِلتَّحَرُّزِ عن الجُحودِ والإنْكارِ لِجوازِ أَنْ يُنْكِرَ صاحبُ الحائطِ المُطالَبةَ بالنَّقْضِ، فتَقَعُ الحاجةُ إلى الإشْهادِ لِإِثْباتِ الطَّلَبِ عندَ القاضي - لا لِصِحّةِ الطَّلَبِ - فإنّ الطَّلَبَ يَصِحُّ بدونِ الإشْهادِ حتّى لو اعتَرَفَ صاحبُ الدَّارِ بِالطَّلَبِ يجبُ عليه الضَّمانُ، وإنْ لم [٣/ ٤٣ب] يَشْهَدْ عليه. وكذا إذا أنْكَرَ يجبُ عليه الضَّمانُ فيما بينه وبين اللَّه - سبحانه وتعالى - .

ونَظيرُه ما قُلْنا في الشُّفْعةِ: أنَّ الشَّرطَ فيها الطَّلَبُ لا الإشْهاد، وإنَّما الإشْهادُ للحاجةِ إلى إثباتِ الطَّلَبِ على تَقْديرِ الإنْكارِ حتى لو أقرَّ المُشتريَ بالطَّلَبِ يَثْبُتُ (١) حَقُّ الشُّفعةِ، وإنْ لم يَشْهَدْ على الطَّلَبِ، وكذا لو جَحَدَ الطَّلَبَ يَثْبُتُ الحقُّ له فيما بينه وبين اللَّه - تبارك وتعالى - وكذا الإشهادُ في بابِ اللَّقْطةِ على أصلِ أبي حنيفةً - رحمه الله - من هذا القَبيلِ وقد ذَكَرْنا ذلك في كِتابِ اللَّقَطةِ .

ولو طولِبَ صاحبُ الحائطِ بالنَّقْضِ [فلم يَنْقُضْ] (٢) حتَّى سَقَطَ على (٣) الطَّريقِ فعَثَرَ بنَقْضِه إنسانٌ فعَطِبَ به، فإن كان قد طولِبَ بدَفْعِ النِّقْضِ يَضْمَنُ؛ لأنه إذا طولِبَ بالرَّفْعِ لَزِمَه الرَّفْعُ فإذا لم يَرْفَعْ صارَ مُتَعَدِّيًا، فيَضْمَنُ ما تَوَلَّدَ منه، وإنْ كان لم يُطالَبْ برَفْعِه لا ضَمانَ عليه عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمدٍ: يَضْمَنُ.

وجه قولِه (١) أنه لَمَّا طُولِبَ بالنَّقْضِ فلم يَنْقُضْ حتَّى سَقَطَ، صارَ مُتَعَدَّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ فحَصَلَ التَّلَفُ بسببٍ هو مُتَعَدِّ فيه فيَضْمَنُ؛ ولِهذا ضَمن إذا وقَعَ على إنسانٍ كذا إذا عَطِبَ

وجه قول ابي يوسفَ: أنَّ الحائطَ قد زالَ عن الموضِع الذي طولِبَ فيه لانتِقالِه عن مَحِلِّ الجِنايةِ - وهو الهَواءُ - إلى مَحِلِّ آخَرَ بغيرِ صُنْعِ صاحبِه، فلا بُدَّ من مُطالَبةٍ أخرى كمَنْ وضَعَ حَجَرًا في الطَّريقِ فدَحْرَجَتُه الرّيحُ إلى موضِعِ آخَرَ فعَطِبَ به إنسانٌ أنه لا ضَمانَ على

> (١) في المخطوط: «ثبت». (٣) في المخطوط: «إلى».

بنَقْضِه إنسانٌ.

(٢) ليست في المخطوط.

(٤) في المخطوط: «قول محمد».

الواضِع كذا ههنا، بخلافِ ما إذا سَقَطَ على إنسانٍ؛ لأنه لَمّا زالَ عن مَحِلِّ المُطالَبةِ، وهو الهَواءُ الذي هو مَحَلَّ الجِنايةِ، فلا يَحْتاجُ إلى مُطالَبةِ أُخرى.

وإنْ كان الطُّريقُ غيرَ نافِذٍ - فالخُصومةُ إلى واحدٍ من أهل تلك السِّكَّةِ؛ لأن الطَّريقَ حَقُّهم، فكان لِكُلِّ واحدٍ منهم وِلايةُ التَّقَدُّم إلى صاحبِ الحائطِ.

وإنْ كان مَيَلانُ الحائطِ إلى مِلْكِ رجلِ - فالمُطالَبةُ بالنَّقْضِ والإشْهادِ إلى صاحبِ المِلْكِ؛ لأنه هَواءٌ مَلكه حَقُّه، وقد شَغَلَ الحائطَ حَقُّ صاحبِ المِلْكِ، فكانت المُطالَبةُ بالتَّفْريغ إليه، فإن كان في الدَّارِ ساكِنٌ كالمُسْتَأْجِرِ والمُسْتَعيرِ فالمُطالِّبةُ والإشْهادُ إلى السَّاكِنِ (١١)، فيُشترَطُ طَلَبُ السَّاكِنِ أو المالِكِ؛ لأن السَّاكِنَ له حَقُّ المُطالَبةِ بإزالةِ ما يَشْغَلُ الدَّارَ، فكان له وِلايةُ المُطالَبةِ بإزالةِ ما يُشْغِلُ الهَواءَ أيضًا.

ولو طولِبَ صاحبُ الحائطِ بالنَّقْض فاستَأجَلَ الذي طالَبَه أو استَأجَلَ القاضيَ فأجَّلَه، فإن كان مَيَلانُ الحائطِ إلى الطُّريقِ فالتّأجيلُ باطِلٌ ، وإنْ كان مَيَلانُه إلى دارِ رجلِ فأجَّلَه صاحبُ الدَّارِ أو أبرَأه منه أو فعَلَ ذلك ساكِنُ الدَّارِ فذلك جائزٌ ، ولا ضَمانَ عليه فيما تَلِفَ بالحائطِ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

ووجه الفرْقِ بينهما أنّ الحقَّ في الطُّريقِ لِجَماعةِ المسلمينَ فإذا طالَبَ واحدٌ منهم بالنَّقْضِ فقد تَعَلَّقَ الضَّمانُ بالحاثطِ لِحَقِّ الجماعةِ، فكان التَّأجيلُ والإبْراءُ إسقاطًا لِحَقِّ الجماعةِ، فلا يَمْلِكُ ذلك بخلافِ ما إذا كان المَيَلانُ إلى دارِ إنسانِ؛ لأن هناك الحقَّ لِصاحبِ الدَّارِ خاصَّةً - وكذلك السَّاكِنُ - فكان التَّأْجِيلُ والإبْراءُ منه إسقاطًا لِحَقِّ نفسِه

وَكَذَلَكُ لُو وضَعَ رجلٌ في دارِ غيرِه حَجَرًا أو حَفَرَ فيها بثْرًا أو بَنَي فيها بناءً وأبرَأُه صاحبُ الدَّارِ منه كان بَريتًا، ولا يَلْزَمُه ما عَطِبَ بشيءٍ من ذلك سَواءٌ عَطِبَ به صاحبُ الدَّارِ أو داخِلٌ دَخَلَ؛ لأن الحقَّ له فيَمْلِكُ إسقاطَه كأنَّه فعَلَ ذلك بإذنِه.

(ومنها): أنْ يكونَ المُطالَبُ [بالتقْضِ] (٢) مِمَّنْ يَلي التقْضَ؛ لأن المُطالَبةَ بالتقْضِ مِمَّنْ لا يَلي النَّقْضَ سفَةٌ، فكان وُجودُها والعَدَمُ بمنزِلةٍ واحدةٍ، فلا تَصِحُّ مُطالَبةُ المُسْتَوْدَع

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «السكان».(٢) ليست في المخطوط.

والمُسْتَعيرِ والمُسْتَأْجِرِ والمُرْتَهِنِ؛ لأنه ليس لهم وِلايةُ النَّقْضِ، فتَصِحُّ <sup>(١)</sup> مُطالَبةُ الرّاهنِ؛ لأن له وِلايةَ النَّقْضِ لِقِيامِ المِلْكِ فيَنْقُضُ ويَقْضيَ الدَّينَ، فيَصيرُ مُتَعَدَّيًا بتَرْكِ النَّقْضِ.

وتَصِحُّ مُطالَبةُ الأبِ والوصيِّ في هَدْم حائطِ الصّغيرِ لِثُبوتِ وِلايةِ التَّقْضِ لهما، فإن لم يَنْقُضا حتّى سَقَطَ يجبُ الضَّمانُ على الصّبيِّ؛ لأن التّلَفَ بتَرْكِ التّقْضِ المُسْتَحَقّ على الوليِّ والوصيِّ مُضافٌ إلى الصّبيِّ لِقيامِهما مَقامَ الصّبيِّ، والصّبيُّ مُوْاخَذٌ بأفعالِه، فيَضْمَنُ وتَتَحَمَّلُ عنه عاقِلَتُه فيما تَتَحَمَّلُ العاقِلةُ، ويكونُ في مالِه فيما لا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ كالبالِغ

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا كان الحائطُ المائلُ لِجَماعةِ فطولِبَ بعضُهم بالنّقْضِ فلم يَنْقُضْ حتّى سَقَطَ فعَطِبَ به شيءٌ أنّ القياسَ أنْ لا يَضْمَنَ أحدٌ منهم شيئًا.

وفي الاستحسانِ: يَضْمَنُ الذي طولِبَ.

وجه القياس: أنه لم يوجَد أحدٌ منهم تَرَكَ النَّقْضَ المُسْتَحَقَّ.

(أمّا) الذينَ لم يُطالَبوا بالنَّقْضِ فظاهرٌ .

(وَأَمَّا) الذي طولِبَ به فلأنَّ أحدَ الشُّرَكاءِ لا يَلي النَّفْضَ بدونِ الباقينَ .

وجه الاستحسانِ: أنَّ المُطالَبَ بالنَّقْضِ تَرَكَ النَّقْضَ مع القُدْرةِ عليه؛ لأنه يُمْكِنه أنْ يُخاصِمَ الشُّرَكاءَ ويُطالِبَهم بالنَّقْضِ إنْ كانوا حُضورًا، وإنْ كانوا غُيَّبًا يُمْكِنُه أنْ يَرْفَعَ الأمرَ إلى القاضي حتّى يَأْمُرَه القاضي بالنّقْضِ؛ لأن فيه حَقًّا لِجَماعةِ المسلمينَ، والإمامُ يَتَوَلَّى ذلك لهم فيَأْمُرُ الحاضِرَ بنَقْضِ نَصيبِه ونَصيبِ الغائبينَ، فإذا لم يَفْعَلْ - فقد صارَ مُتَعَدّيًا

[٣/ ٤٤أ] بِتَرْكِ النَّقْضِ المُسْتَحَقُّ، فيَضْمَنُ ما تَوَلَّدَ منه لَكِنْ بقدرِ حِصَّتِه من الحائطِ في قولِ أبي حنيفةً - رحمه الله - وفي قولِهما (٢): عليه ضَمانُ النَّصْفِ.

وجه قولِهما أنَّ أنْصِباءَ الشُّركاءِ الآخَرينَ لم يجبْ بها ضَمانٌ، فكانت كنَصيبِ واحدٍ، كمَنْ جَرَحَه رجلٌ، وعَقَرَه سَبْعٌ، ونَهَشَتْه حَيّةٌ، فمات من ذلك كُلِّه؛ أنّ على الجارِح النُّصْفَ؛ لأن عَقْرَ السُّبُعِ ونَهْشَ الحيّةِ لم يجبْ بهما ضَمانٌ، فكانا كالشّيءِ الواحدِ، كذاً

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وتصح».(٢) في المخطوط: «قول أبي يوسف ومحمد».

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ التّلَفَ حَصَلَ بثِقَلِ الحائطِ، وليس [في] (١) ذلك مَعْنَى مُخْتَلِفًا في نفسِه، فيَضْمَنُ بمقدارِ نَصيبِه، واللّهُ – تعالى – أعلمُ.

ومنها: قيامُ وِلايةِ النّقْضِ وقتَ السُّقوطِ، ولا يَكْتَفي بثُبوتِها وقتَ المُطالَبةِ؛ لأنه إنّما يَصيرُ مُتَعَدّيًا بتَرْكِ النّقْضِ عندَ السُّقوطِ كأنّه أَسْقَطَه، فإذا لم يَبْقَ له وِلايةُ النّقْضِ عندَ السُّقوطِ - لم يَصِرْ مُتَعَدّيًا بتَرْكِ النقْضِ فلا يجبُ الضَّمانُ عليه.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا طولِبَ بالنَّقْضِ فلم يَنْقُضْ حتى باع الدّارَ التي فيها الحائطُ من إنسانٍ وقَبَضَه المُشتري أو لم يَقْبِضْه ثم سَقَطَ على شيءٍ، فعَطِبَ به - أنه لا ضَمانَ على البائع؛ لانعِدام ولاية النَّقْضِ وقتَ السُّقوطِ بخُروجِ الحائطِ عن مِلْكِه، ولا على المُشتري أيضًا لانعِدامِ المُطالَبةِ في حَقِّه، فرقٌ بين هذا وبين ما إذا شَرَعَ جَناحًا إلى الطَّريقِ ثم باع الدّارَ مع الجناح ثم وقعَ على إنسانٍ أنّه يَضْمَنُ البائعَ.

ووجه الفرْقِ أَنْ وُجوبَ الضَّمانِ هناك على البائعِ قُبَيْلَ (٢) البيعِ لِكَوْنِه مُتَعَدِّيًا بإشراعِ الجناح، والإشراعُ على حالِه لم يَتَغَيَّرُ، فلا يَتَغَيَّرُ مَا تَعَلَّقَ (٣) به من الضَّمانِ، ووُجوبُ الخَّمانِ لِكَوْنِه مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَقْضِ المُسْتَحَقِّ، وذلك عندَ سُقوطِ الحائطِ، وقد بَطَلَ الضَّمانِ لِكَوْنِه مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ المُسْتَحَقِّ، وذلك عندَ سُقوطِ الحائطِ، وقد بَطَلَ الاستحقاقُ بالبيعِ، فلم يوجَدِ التَّعَدِي عندَ السُّقوطِ بِتَرْكِ النَّقْضِ، فلا يجبُ الضَّمانُ.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا طولِبَ الأبُ بنَقْضِ حائطِ الصّغيرِ، فلم يَنْقُضْ حتّى مات الأبُ أو بَلَغَ الصّبيُّ ثم سَقَطَ الحائطُ أنّه لا ضَمانَ فيه؛ لأن قيامَ الوِلايةِ وقتَ السُّقوطِ شرطٌ، وقد بَطَلَتْ بالموتِ والبلوغ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

(ومنها): إمكانُ النّقْضِ بعدَ المُطالَبةِ، وهو أَنْ يكونَ سُقوطُ الحائطِ بعدَ المُطالَبةِ بالنّقْضِ في مُدّةٍ يُمْكِنُه نَقْضُه فيها؛ لأن الضَّمانَ يجبُ بتَرْكِ النَّقْضِ الواجبِ، ولا وُجوبَ بدونِ الإمكانِ حتّى لو طولِبَ بالنّقْضِ، فلم يُفَرِّطْ في نَقْضِه، ولَكِنّه ذهبَ يَطْلُبُ مَنْ يَنْقُضُه، فسَقَطَ الحائطُ، فتَلِفَ به شيءٌ - لا ضَمانَ عليه؛ لأنه إذا لم يَتَمَكَّنْ من النَّفْضِ لم يَكُنْ بتَرْكِ النَّقْضِ مُتَعَدِّيًا، فبقيَ حَقُّ الغيرِ حاصِلًا في يَدِه بغيرِ صُنْعِه، فلا يكونُ مضمونًا عليه، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّوابِ.

(٢) في المخطوط: «قبل».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يتعلق».

### فصــل [في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية]

وأما بيانُ ماهيّةِ الضَّمانِ الواجبِ بهذِه الجِنايةِ وكيفيَّتِه: فالواجبُ بهذِه الجِنايةِ ما هو الواجبُ بجنسِها من جِنايةِ الحافِرِ، ومَنْ في مَعْناه، وجِنايةُ السّائقِ والقائدِ والنّاخِسِ، وهو ما ذَكَرْنا أَنَّ الجِنايةَ إِنْ كانت على بَني آدَمَ وكانت نفسًا - فالواجبُ بها الدِّيةُ، وإنْ كانت ما دونَ النَّفْسِ فالواجبُ بها الأرشُ، فإذا بَلَغَ الواجبُ بها نصفَ عُشْرِ ديةِ الذَّكَرِ، وهو عُشْرُ ديةِ الأُنْثَى فما فوْقَه تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، ولا تَتَحَمَّلُ ما دونَ ذلك، ولا ما يجبُ بالجِنايةِ على غير بَني آدَمَ بل يكونُ في مالِه؛ لِما بَيَّنا فيما تَقَدَّمَ، إلاَّ أنَّ ظُهورَ المِلْكِ لِصاحبِ الحائطِ في الدَّارِ عندَ الإنْكارِ بحجّةٍ مُطْلَقةٍ ، وهي البّيّنةُ شرطُ تَحَمُّل العاقِلةِ ، حتّى لو أنْكَرَتِ العاقِلةُ كونَ الدَّارِ مِلْكًا لِصاحبِ الحائطِ لا عَقْلَ عليهم حتَّى يُقيمَ صاحبُ الدَّارِ البَيِّنةَ على المِلْكِ، كذا ذَكر محمّدٌ - رحمه الله - فقال: لا تَضْمَنُ العاقِلةُ حتّى يَشْهَدَ الشُّهودُ على ثلاثةِ أشياءَ: على التَّقْديم (١) إليه [وعلى أنه مات] (٢) من سُقوطِ الحائطِ، وعلى أنَّ الدَّارَ له يُريدُ به عندَ الإنْكارِ .

أَمَا الشَّهَادَةُ على المِلْكِ: فلأنَّ المِلْكَ، وإنْ كان ثابِتًا له بظاهرِ اليَّدِ لَكِنَّ الظَّاهر لا يُسْتَحَقُّ به حَقٌّ على غيرِه؛ إذْ هو حُجّةٌ لِلدَّفْعِ لا حُجّةُ الاستحقاقِ كحياًة (٣) المَفْقودِ وغيرِ ذلك فلا بُدَّ من الإثباتِ بالبَيِّنةِ.

وعندَ زُفَرَ - رحمه الله - تَتَحَمَّلُ العاقِلةُ بظاهرِ اليَدِ، وهو على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا في الشُّفْعةِ .

(وأما) الشَّهادةُ على المُطالَبةِ: فلأن المُطالَبةَ شرطُ وُجوبِ الضَّمانِ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ - فلا بُدَّ من إثباتِها بالبِّيِّنةِ عندَ الإنْكارِ .

(وأما) الشَّهادةُ على الموتِ من سُقوطِ الحائطِ: فلأنَّ به يَظْهَرُ سببُ وُجوبِ الضَّمانِ، وهو التَّعَدِّي؛ لأنه ما لم يُعْلم أنه مات من السُّقوطِ لا يُعْلَمُ كونَ صاحبِ الحَائطِ مُتَعَدِّيًا عليه واللَّه، - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

 <sup>(</sup>١) في المخطوط: «التقدم».
 (٣) في المطبوع: «لحياة». (٢) زيادة من المخطوط.

# فصل [في القسامة]

هذا الذي ذَكَرْنا حُكْمُ قَتْلِ نفسٍ عُلِمَ قاتِلُها، فأمّا حُكْمُ نفسٍ لم يُعْلم قاتِلُها - فوُجوبُ القَسامةِ والدّيةِ عندَ عامّةِ العُلَماءِ - رَحِمَهم اللّه تعالى - وعندَ مالِكِ - رحمه الله وُجوبُ القَسامةِ والقِصاصِ، والكَلامُ في القَسامةِ يَقَعُ في مَواضِعَ:

في تفسيرِ القَسامةِ، وبيانِ مَحَلُّها .

وفي بيانِ شَرائطِ وُجوبِ القَسامةِ والدّيةِ .

وفي بيانِ سببٍ وُجوبِ القَسامةِ والدّيةِ .

وفي بيانِ مَنْ يدخلُ في القَسامةِ والدّيةِ .

وفي بيانِ ما يكونُ إبراءً عن القَسامةِ والدّيةِ .

أمّا تفسيرُ القَسامةِ، وبيانُ مَحَلِّها فالقَسامةُ [٣/ ٤٤ب] في اللَّغةِ: تُسْتَعْمَلُ بمعنى الوسامةِ، وهو (١) الحُسْنُ والجمالُ، يُقالُ: فُلانٌ قَسيمٌ أي حَسَنٌ جميلٌ، وفي صِفاتِ النّبيِّ ﷺ قَسيمٌ، وتُسْتَعْمَلُ بمعنى القَسَمِ، وهو اليَمينُ إلاّ أنّ في عُرْفِ الشّرعِ تُسْتَعْمَلُ في النّبي ﷺ قَسيمٌ، وتسالكَ وتعالى - بسببِ مَخْصوصِ وعَدَدٍ مَخْصوصٍ، وعلى شَخْصِ اليَمينِ باللَّه - تبارك وتعالى - بسببِ مَخْصوصٍ وعَدَدٍ مَخْصوصٍ، وهو أنْ يقولُ خمسونَ من أهلِ مَخْصوصٍ، وهو أنْ يقولُ خمسونَ من أهلِ المَحَلّةِ إذا وُجِدَ قَتيلٌ فيها: باللَّه ما قَتلُناه ولا عِلْمنا له قاتِلاً، فإذا حَلَفوا يَغْرَمونَ الدِّيةَ وهذا عندَ أصحابِنا (٢) - رحمهم الله -.

وَهال مالِكُ رحمه الله: إنْ كان هناك لوثٌ يُسْتَحْلَفُ الأولياءُ خمسينَ يَمينًا فإذا حَلَفوا يُقْتَصُّ من المُدَّعَى عليه .

وتفسيرُ اللَّوْثِ عندَه أَنْ يكونَ هناك عَلامةُ القَتْلِ في واحدٍ بعَيْنِه أو يكونَ هناك عَداوةٌ ظاهرةٌ .

وقال الشَّافعيُّ - رحمه الله - (٣): إنْ كان هناك لوثٌ أي عَداوةٌ ظاهرةٌ. وكان بين

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: «وهي».

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (٢/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أنه إذا وجد القتيل في دار قوم أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم
 القسامة، وكذلك الزحام إذا لم يتفرقوا حتى وجد بينهم قتيل. أو شهد عدل أنه قتله فللولي أن يقسم على

دُخولِه المَحَلَّةَ وبين وُجودِه قَتيلاً مُدَّةٌ يَسيرةٌ يُقالُ للوَليِّ: عَيِّنِ القاتِلَ، فإن عَيَّنَ القاتِلَ يُقالُ للوَليِّ احلِفْ خمسينَ يَمينًا، فإن حَلَفَ فلَه قولانِ: في قولٍ يُقْتَلُ القاتِلُ الذي عَيَّنَه، كما قال مالِكٌ - رحمه الله - وفي قولٍ يُغَرِّمُه الدِّيةَ، فإن عَدِمَ أحدَ هذَيْنِ الشَّرطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْناهما يَحْلِفُ أهلُ المَحَلَّةِ فإذا حَلَفوا لا شيءَ عليهم كما في سائرِ الدَّعاوَى.

احتجا لِوُجوبِ القسامةِ على المُدَّعي بحديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمة (۱) أنه قال: وجَدَ عبدُ اللَّه بنُ سَهْلٍ قَتِيلاً فِي [قليب من] (۲) قَلِيبِ خَيْبَرَ فَجَاءَ أُخُوه عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَهْلٍ عبدُ اللَّه مَن سَهْلٍ وَعَمَّاه حُويِّصةُ ومُحَيِّصةُ إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ فذهبَ عبدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ (۳) عندَ النّبِي ﷺ فقالَ عليه الصلاة والسلام: «الكُبْرَ الكُبْرَ» فتكلَّمَ أحَدُ عَمَّيْه: إمَّا حُويِّصةُ وإمَّا مُحَيِّصةُ الكَبِيرُ منهما فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، إنّا وجَدْنَا عبدَ اللَّه قَتِيلاً فِي قلِيبٍ من قلِيبٍ خَيْبرَ وذكرَ عَدَاوة اللّهُودِ لهم فقالَ عليه الصلاة والسلام: «يَخلِفُ لَكُمُ اليَهُودُ خمسِينَ يَمِينَا أنهم لم يَقْتُلُوه» فقالُ عليه الصلاة والسلام: «فَيَقْسِمُ منكُم فقالُوا: كَيْفَ نَرْضَى بأيمَانِهم، وهم مُشْرِكُونَ فقالَ عليه الصلاة والسلام: «فَيَقْسِمُ منكُم خمسُونَ أنهم قَتَلُوه» فقالُوا: كَيْفَ نُقْسِمُ على مَا لم نَرَه فودَاه عليه الصلاة والسلام من عندِه (٤).

ووجه الاستِدْلالِ بالحديثِ أنه عليه الصلاة والسلام عَرَضَ الأيمانَ (٥) على أولياءِ القَتيلِ فدَلَّ أنَّ اليَمينَ على المُدَّعي .

الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم، وسواء كان به جرح أو غيره؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر له، وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم، لم يسمع الولي إلا ببينة. ولا ينظر إلى دعوى الميت، انظر: مختصر الطحاوى ص (٢٤٧).

 <sup>(</sup>۲) زيادة من المخطوط.
 (۳) في المخطوط: «فتكلم».
 (٤) أخرجه البخاري، كتاب: الأحكام ، باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، برقم

<sup>(</sup>۷۱۹۲)، ومسلم، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: القسامة، برقم (۱۲۲۹)، وأبو داود، كتاب: الديات، باب: القتل بالقسامة ، برقم (۲۵۲۱)، والترمذي برقم (۱۶۲۲)، والنسائي، برقم (۲۷۷۱)، وابن ماجه، برقم (۲۲۷۷)، وأحمد، برقم (۲۱۲۸)، ومالك، برقم (۱۳۳۰)، والدارقطني بنحوه (۳/ ۱۱۱)، برقم (۹۷)، والبيهقي في الكبرى (۸/ ۱۱۷)، والطبراني في الكبير (٤/ ۲۸۱)، برقم (۲۲۲۸)، والحميدي في مسنده (۱۹۲۱)، برقم (۲۲۲۳)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۳۱۲)، برقم (۳۲۶۳۹) من

حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. (٥) في المخطوط: «اليمين».

(وَلَنا) ما رويَ عن زيادِ بنِ أبي مَرْيَمَ أنه قال: جَاءَ رجلٌ إلى النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام: فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، إنِّي وجَدْتُ أخِي قَتِيلًا فِي بَنِي فُلاَنٍ فقالَ عليه الصلاة والسلام: «اجمَعْ منهم خمسِينَ فيَخلِفُونَ باللَّه مَا قَتَلُوه ولَا عَلِمُوا له قَاتِلاً»، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، ليس لِي من أخِي إلاَّ هذَا ؟ فقالَ: «بل لك مِاثةٌ من الإبلِ» (١) فدَلَّ الحديثُ على وُجوبِ القسامةِ على المُدَّعي عليهم وهم أهلُ المَحَلّةِ لا على المُدَّعي، وعلى وُجوبِ الدّيةِ عليهم مع القسامةِ .

ورُوِيَ عن ابنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال: وُجِدَ قَتِيلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أُخْرُجُوا من هَذَا الدَّمِ» فقالَتِ اليَهُودُ: قد كانَ وُجِدَ فِي بَنِي إسرَاثيلَ على عَهْدِ سَيِّدِنَا مُوسَى عليه الصلاة والسلام فقضَى فِي ذلك، فإنْ كُنْتَ نَبِيًا فاقْض، فقَالَ لهمُ النّبِيُ عليه الصلاة والسلام: «تَخلِفُونَ خمسِينَ يَمِينَا ثُمَّ يَغْرَمُونَ الدّيةَ» (٢) فقَالُوا: قَضَيْتَ عليه الصلاة والسلام: وهذا نَصٌّ في البابِ، وبِه يَبْطُلُ قولَ مالِكِ - رحمه الله - بإيجابِ القِصاصِ به؛ لأن النّبيَّ عليه الصلاة والسلام غَرَّمَهم الدّيةَ لا القِصاصَ، ولو كان الواجبُ هو القِصاصَ لَغَرَّمَهم القِصاصَ لَعَرَّمَهم الدّيةَ دُولَ القِصاصَ، ولو كان الواجبُ

وروي أنّ سَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه حَكَمَ في قَتيلٍ وُجِدَ بين قَرْيَتَيْنِ فطَرَحَه على أقرَبِهما وألزَمَ أهلَ القَرْيةِ القسامةَ والدِّيةَ (٣)، وكذا روي عن سَيِّدِنا عَليٍّ رضي الله عنه (٤) ولم يُنْقَلِ الإنْكارُ عليهما من أحدٍ من الصّحابةِ - رضي الله عنهم - فيكونُ إجماعًا.

(وأما) حَديثُ سَهْلِ ففيه ما يَدُلُّ على عَدَمِ الثَّبوتِ؛ ولِهذا ظَهَرَ النَّكيرُ فيه من السَّلَفِ؛ فإنّ فيه أن عليه الصلاة والسلام دَعاهم إلى أيمانِ اليَهودِ فقالوا: كَيْفَ نَرْضَى بأيمانِهم، وهم مُشْرِكونَ؟ وهذا يجْري مجرَى الرَّدِّ لِما دَعاهم إليه مع ما أنّ رِضا المُدَّعي لا مَدْخَلَ له

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا النحو، ولكن أخرجه البيهقي بنحو مشابه (۸/ ۱۲۱)، وأورده ابن هشام في سيرته (٤/ ٣٢٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٢٣)، وفي إسناده الكلبي وهو متروك، وكذا أبو صالح وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلى (١١/ ٦٦).

في يَمينِ المُدَّعَى عليه، وفيه أيضًا أنه لَمَّا قال لهم: يَحْلِفُ منكُمْ خمسونَ أنَّهم قَتَلوه قالوا: كَيْفَ نَحْلِفُ على ما لم نَشْهَدْ.

وهذا أيضًا يجْري مجرَى الرَّدِّ لِقولِه عليه الصلاة والسلام، ثم إنَّهم أنْكَروا ذلك لِعَدَم عِلْمِهِم بالمَحْلُوفِ عليه، ورَسولُ اللَّه ﷺ كان يَعْلَمُ أنَّهِم لا عِلْمَ لهم بذلك، فكيفَ استَخارَ عَرْضَ اليَمينِ عليهم، ولَثِنْ ثَبَتَ فهو مُؤَوّلٌ، وتَأْويلُه: أنّهم لَمّا قالوا: لا نَرْضَى بأيمانِ اليَهودِ فقال (١) لهم عليه الصلاة والسلام: «يَخلِفُ منكُمْ خمسونَ» على الاستِفْهام أي: أيَحْلِفُ (٢)؟ إذِ الاستِفْهامُ قد يكونُ بحَذْفِ حرفِ الاستِفْهامِ كما قال اللَّه - تعالى -جَلَّ شَأْنُه -: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾ [الانفال:٦٧] أي: أتُريدونَ <sup>٣١)</sup> كما رويَ في بعضِ أَلْفَاظِ حَديثِ سَهْلِ «أَتَخْلِفُونَ وتستَحِقُونَ دَمَ صاحبِكُمْ ؟» (٤) على سَبيل الرَّدِّ والإنْكارِ عليهم، كما قال اللَّه - تبارك وتعالى -: ﴿أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [الماندة:٥٠] حَمَلْناه على هذا تَوْفيقًا بين الدُّلائلِ، والحديثُ المشهورُ [٣/ ٤٥أ] دَليلٌ [على] (٥) ما قُلْنا، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام: «البَيْنةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على المُدَّعَى عليهِ» (٦) جعل جنسَ اليَمينِ على المُدَّعَى عليه، فيَنْبَغي أنْ لا يكونَ شيءٌ من الأيمانِ على المُدَّعي.

فإن قيلَ رويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «البَيْنةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على المُدَّعَى عليه إلَّا فِي القَسَامةِ» (٧) استَثْنَى القَسامة فينْبَغي أنْ لا تكونَ اليَمينُ على المُدَّعَى عليه في القَسامةِ؛ لأن حُكْمَ المُسْتَثْنَى يُخالفُ حُكْمَ المُسْتَثْنَى منه.

فالجواب: أنَّ الاستِثْناءَ (٨) لو ثُبَتَ فلَه تَأْويلانِ:

احدهما: اليَمينُ على المُدَّعَى عليه بعَيْنِه إلاَّ في القَسامةِ، فإنه يَحْلِفُ مَنْ يدعي عليه القَتْلُ بعَيْنِه .

(٢) في المخطوط: «أتحلف».

(٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بأن قال».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «منكم».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، برقم (١٣٤١)، والدارقطني (٤/ ١٥٧)، برقم (٨) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

رضي الله عنهما، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (٢٨٩٧). (٨) في المخطوط: «الاستفهام». (٧) سبق تخريجه .

والثاني: اليَمينُ كُلُّ الواجبِ على المُدَّعَى عليه إلاّ في القَسامةِ فإنه تَجِبُ معها الدّيةُ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ. وإنَّما جَمَعْنا في القَسامةِ بين اليَمينِ البَتاتِ والعِلْم إلى آخِرِه؛ لأن إحدى اليَمينَيْنِ كانت على فعلِهم، فكانت على البَتاتِ، والأُخرى على فعلِ غيرِهم، فكانت على العِلْمِ واللَّه - تعالى - عَزَّ وجَلَّ - أعلمُ.

فإن قيلَ: أيُّ فائدةٍ في الاستحلافِ على العِلْم، وهم لو عَلِموا القاتِلَ فأخْبَروا به لَكان لا يُقْبَلُ قولُهم؛ لأنَّهم يُسْقِطونَ به الضَّمانَ عن أَنْفُسِهم فكانوا مُتَّهَمينَ دافعينَ الغُرْمَ عن أَنْفُسِهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام «لَا شُهَادةَ للمُتَّهَم» (١) وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَا شَهَادةَ لِجَارِ المَغْنَم ولَا لِدَافعِ المَغْرَمِ»؟ (٢) قيلَ: إنَّما اسْتُحْلِفوا على العِلْمِ إنْباعًا لِلسَّنةِ ؛ لأن السُّنَّةَ هَكذا ورَدَتُ لِما رَوَيْنا من الأخْبارِ فاتَّبعْنا السُّنَّةَ من غيرِ أَنْ نَعْقِلَ فيه المعنى.

#### ثم فيه فائدةً من وجهَيْن:

احدُهما: أنَّ من الجائزِ أنْ يكونَ القاتِلُ عبدًا لِواحدٍ منهم فيُقِرُّ عليه بالقَتْل فيُقْبَلُ إقرارُه؛ لأن إقرارَ المولى على عبدِه بالقَتْلِ الخطَأِ صَحيحٌ ، فيُقالُ له : ادْفَعْه أو أفدِه ويَسْقُطُ الحُكْمُ عن غيرِه، فكان التَّحْليفُ على العِلْم مُفيدًا، وجائزٌ أَنْ يُقِرَّ على عبدِ غيرِه، ويُصَدِّقَه (٣) مولاه فيُؤمَرُ بالدَّفْعِ أو الفِداءِ ويَسْقُطُ الحُكْمُ عن غيرِه، فكان مُفيدًا فجازَ أنْ يكونَ التَّحْليفُ على العِلْمِ؛ لِهذا المعنى في الأصلِ ثم بَقيَ هذا الحُكْمُ.

وإنْ لم يَكُنْ لِواحدٍ من الحالينِ (٤) عبدٌ كالرَّمَلِ في الطُّوافِ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام: «كَانَ يَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ» إظهارًا للجَلادةِ والقوّةِ مراءاةٌ للكّفَرةِ بقولِه عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللَّه امرأَ أَظْهَرَ اليومَ الجلَادةَ من نفسِهِ» (°) ثم زالَ ذلك اليومُ ثم <sup>(٦)</sup> بَقيَ الرَّمَلُ سنَّةً في الطُّوافِ حتَّى رويَ أنّ سَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه كان يَرْمُلُ في الطُّوافِ، ويقولُ ما

(٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن بمعناه وبسند ضعيف أخرجه الترمذي، كتاب: الشهادات، باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، برقم (٢٢٩٨)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، برقم (١٤٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠/ ١٥٥)، وأورده الذهبي في الميزان (٧/ ٣٤٣) من حديث عائشة رضي الله عنها، انظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٦١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيصدقه». (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الحالتين».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «و».

أَهُزُّ كَتِفِي، (ولا أحدًا رَأيتُه) (١) لَكِنِّي رَأيتُ رَسولَ اللَّه ﷺ يَفْعَلُ ذلك كذا هذا (٢).

والثاني: أنه لا يَمْتَنِعُ أَنْ يكونَ واحدٌ منهم أَمَرَ صَبيًّا أَو مجنونًا أَو عبدًا مَحْجورًا عليه بالقَتْلِ، ولو أَقَرَّ به يَلْزَمُه في مالِه يَحْلِفُ باللَّه ما عَلِمْتُ له قاتِلاً؛ لأنه لو قال: عَلِمْتَ له قاتِلاً، وهو الصّبيُّ الذي أَمَرَه بقَتْلِه لَكان حاصِلُ الضَّمانِ عليه، ويَسْقُطُ الحُكْمُ عن غيرِه، فكان مُفيدًا، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

#### فصل [في شرائط وجوب القسامة]

وأما شَرائطُ وُجوبِ القَسامةِ والدَّيةِ فأنُّواعٌ:

منها: أنْ يكونَ الموجودُ قَتيلاً وهو أنْ يكونَ به أثَرُ القَتْلِ من جِراحةٍ أو أثَرِ ضرْبٍ أو خَنْقٍ، فإن لم يَكُنْ شيءٌ من ذلك فلا قَسامةَ فيه ولا دية ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ به أثَرُ القَتْلِ فالظّاهرُ أنه مات حَتْفَ أنْفِه، فلا يجبُ فيه شيءٌ، فإذا احْتُمِلَ أنه مات حَتْفَ أنْفِه واحتُمِلَ أنه قُتِلَ احتِمالاً على السَّواءِ فلا يجبُ شيءٌ بالشَّكِ والاحتِمالِ ؛ ولِهذا لو وُجِدَ في المَعْرَكةِ، ولم يَكُنْ به أثَرُ القَتْلِ لم يَكُنْ شَهيدًا حتى يُغَسَّلَ.

وعلى هذا قالوا: إذا وُجِدَ والدَّمُ يخرجُ من فمِه أو [من] (٣) أنْفِه أو من دُبُرِه أو ذَكَرِه لا شيءَ فيه؛ لأن الدَّمَ يخرجُ من هذه المَواضِع عادةً بدونِ الضَّرْبِ بسببِ القَيْءِ والرُّعافِ وعارِض آخَرَ فلا يُعْرَفُ كونُه قَتيلاً، وإنْ كان يخرجُ من عَيْنِه أو أُذُنِه ففيه القسامةُ والدّيةُ؛ لأن الدَّمَ لا يخرجُ من هذه المَواضِع عادةً فكان الخُروجُ مُضافًا إلى ضرْبِ حادِثٍ، فكان قتيلاً؛ ولِهذا لو وُجِدَ هَكذا في المَعْرَكةِ كان شَهيدًا، وفي الأوّلِ لا يكونُ شَهيدًا، ولو مَرَّ في مَحَلّةٍ فأصابَه سَيْفٌ أو خَنْجَرٌ فجَرَحَه ولا يَدْري من أيِّ موضِعِ أصابَه فحُمِلَ إلى أهلِه فمات من تلك الجِراحةِ، فإن كان لم يَزَلْ صاحبَ فِراشِ حتى مات - فعلى عاقِلةِ القبيلةِ فمات من تلك الجِراحةِ، فإن كان لم يَزَلْ صاحبَ فِراشِ حتى مات - فعلى عاقِلةِ القبيلةِ قمات من تلك الجِراحةِ، فإن كان لم يَزَلْ صاحبَ فِراشٍ فلا قسامةَ [فيه] (٤)، ولا ديةَ وهذا القسامةُ والدّيةُ، وإنْ لم يَكُنْ صاحبَ فِراشٍ فلا قسامةَ [فيه] (٠)،

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: لا قَسامة فيه ولا ضَمانَ في الوجهَيْنِ جميعًا، وهو قولُ

(٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لم أجد رائيه».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطُّوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

ابنِ أبي ليلى - رحمه الله - .

وجه قولِ ابي يوسفَ: أنّ المجروحَ إذا لم يَمُتْ في المَحَلّةِ كان الحاصِلُ في المَحَلّةِ ما دونَ النّفْسِ ولا قسامةَ فيما دونَ النّفْسِ كما لو وُجِدَ مقطوعَ اليَدِ في المَحَلّةِ ؛ ولِهذا لو لم يَكُنْ صاحبُ (الفِراشِ فلا) (١) شيءَ فيه كذا هذا .

(وجه) قولِ أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا لم يَبْرَأُ عن الجِراحةِ. وكان لم يَزُلْ صاحبَ فِراشٍ حتّى مات عَلِمَ أنه مات من الجِراحةِ فعُلِمَ أنّ الجِراحةَ حَصَلَتْ قَتْلاً من حينِ وُجودِها، فكان قتيلاً في ذلك الوقْتِ كأنّه مات في المَحَلّةِ بخلافِ ما إذا لم يَكُنْ حينِ وُجودِها، فكان قتيلاً في ذلك الوقْتِ كأنّه مات في المَحَلّةِ بخلافِ ما إذا لم يَكُنْ [٣/ ٥٤ب] صاحبُ فِراشٍ ؛ لأنه إذا لم يَصِرْ صاحبَ فِراشٍ لم يُعْلم أنّ الموتَ حَصَلَ من الجِراحةِ فلم يوجَدُ قتيلاً في المَحَلّةِ فلا يَثْبُتُ حُكْمَه.

، وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا وُجِدَ من القَتيلِ أكثرُ بَدَنِه أنّ فيه القَسامةَ والدِّيةَ؛ لأنه يُسَمَّى قَتيلًا؛ لأن للأكثرِ حُكْمَ الكُلِّ .

ولو وُجِدَ عُضْوٌ من أعضائه كاليَدِ والرِّجْلِ أو وُجِدَ أَقَلُ من نصفِ البَدَنِ فلا قَسامةَ فيه ولا دية ؛ لأن الأقلَّ من النِّصْفِ لا يُسَمَّى قَتيلاً ولأنّا لو أوجَبنا في هذا القدرِ القَسامة لأوجَبنا في الباقي قسامة أُخرى فيُؤدّي إلى اجتِماعِ قسامَتَيْنِ في نفس واحدة وهذا لا يجوزُ، وإنْ وُجِدَ النِّصْفُ، فإن كان النِّصْفُ الذي فيه الرَّأْسُ – ففيه القسامةُ والدَّيةُ، وإن كان النِّصْفُ الآخرُ فلا قسامةَ فيه ولا دية ؛ لأن الرَّأْسَ إذا كان معه يُسَمَّى قتيلاً وإذا لم يَكُنْ لا يُسَمَّى قتيلاً وإذا لم يَكُنْ لا يُسَمَّى قتيلاً ولا أس فيه (٢) لَلزِمَنا الإيجابُ في النصْفِ الذي لا رَأْسَ فيه (٢) لَلزِمَنا الإيجابُ في النصْفِ الذي معه الرَّأْسُ فيُؤدّي إلى ما قُلْنا.

وإنْ وُجِدَ الرَّأْسُ وحْدَه فلا قَسامةَ ولا ديةَ؛ لأن الرَّأْسَ وحْدَه لا يُسَمَّى قَتيلًا، وإنْ وُجِدَ النِّصْفُ مشقوقًا فلا شيءَ فيه؛ لأن النِّصْفَ المشقوقَ لا يُسَمَّى قَتيلًا، ولأنّ في اعتبارِه إيجابَ القسامَتَيْنِ على ما بَيَّتًا، ونَظيرُ هذا ما قُلْنا في صَلاةِ الجِنازةِ: إذا وُجِدَ أكثرُ البَدَنِ أو أَقلُه أو نصفُه على التَّهْصيلِ الذي ذَكَرْنا، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(ومنها): أَنْ لا يُعْلَمَ قاتِلُه، فإن عُلِمَ فلا قَسامةَ فيه، ولَكِنْ يجبُ القِصاصُ إِنْ كان قَتيلاً يوجِبُ الدِّيةَ وقد ذَكَرْنا جميعَ ذلك فيما تَقَدَّمَ.

(1) في المخطوط: «فراش لا». (٢) في المخطوط: «معه».

قيمَتَه في الخطَأِ، وهذا على أصلِهما (٤).

(ومنها): أنْ يكونَ القَتيلُ من بَني آدَمَ فلا قسامة في بَهيمةٍ وُجِدَتْ في مَحلةِ قَوْمٍ ولا غُرْمَ فيها؛ لأن لُزومَ القسامة في نفسِها أمرٌ ثَبَتَ بخلافِ القياس؛ لأن تكرارَ اليَمينِ غيرُ مشروع، واعتبارُ عَدَدِ الخمْسينَ غيرُ مَعْقولِ؛ ولِهذا لم يُعْتَبَرْ في سائرِ الدَّعاوَى، وكذا وُجوبُ الدّيةِ معها؛ لأن اليَمينَ في الشّرع جُعِلَتْ دافعةً لِلاستحقاقِ بنفسِها كما في سائرِ الدَّعاوَى إلاّ أنّا عَرَفْنا ذلك بالنُّصوصِ والإجماعِ في بَني آدَمَ [خاصة] (١) فبقيَ الأمرُ فيما وراءَهم على الأصلِ؛ ولِهذا لم تَجِبِ القسامةُ والغَرامةُ في سائرِ الأموالِ، كذا في البَهائمِ. وتَجِبُ في العبدِ القسامةُ والقيمةُ إذا وُجِدَ قَتيلاً في غيرِ مِلْكِ صاحبِه؛ لأنه آدَميُّ (٢) من وتَجِبُ في العبدِ القسامةُ والقيمةُ إذا وُجِدَ قَتيلاً في غيرِ مِلْكِ صاحبِه؛ لأنه آدَميُّ (٢) من وتَجِبُ في العبدِ القسامُ والقيمةُ إذا وُجِدَ قَتيلاً في غيرِ مِلْكِ صاحبِه؛ لأنه آدَميُّ (٢) من وجهٍ؛ ولِهذا يجبُ فيه القِصاصُ في العَمْدِ، والكَفّارةُ في (٣) الخطَأِ، وتَعْرَمُ العاقِلةُ

فأمّا على أصلِ أبي يوسفَ فلا قسامة فيه ولا دية ؛ لأن العبدَ عندَه مضمونٌ بالخطَأِ من حيث إنّه مالٌ لا من حيث إنّه آدَميٌ ؛ ولِهذا قال : تَجِبُ قيمتُه في القَتْلِ الخطَأِ بالِغة ما بَلَغَتْ ، ولا تَتَحَمَّلُها العاقِلة ، فكان بمنزِلةِ البَهيمةِ . وكذا الجوابُ في المُدَبَّرِ وأُمِّ الولَدِ والمُكاتَبِ والمَأذونِ لِما قُلنا وسَواءٌ كان القَتيلُ مسلمًا أو ذِميًّا عاقِلاً أو مجنونًا بالِغًا أو صبيًا ذَكَرًا أو أُنثَى ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أطلقَ القَضية بالقسامةِ والدّيةِ في مُطلقِ قتيلٍ صبيًا ذَكرًا أو أُنثَى ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أطلقَ القَضية بالقسامةِ والدّيةِ في مُطلقِ قتيلٍ أخْبِرَ به في بعضِ الأحاديثِ ولم يَستفسِرْ ، ولو كان الحُكْمُ يختلِفُ لاستفسروا (٥) ؛ لأن وسواءٌ وُجِدَ المسلم قتيلاً في مَحلةِ المسلمينَ أو في مَحلة أهلِ الذِّمةِ ؛ لأن عبدَ اللَّه بنَ وسواءٌ وُجِدَ المسلمينَ وأو في مَحلة أهلِ الذِّمةِ ؛ لأن عبدَ اللَّه بنَ مَسولُ اللَّه عَلَيْ القسامة على اليَهودِ . وَكذا الذِّمةُ ؛ لأن لهم ما للمسلمينَ ، وعليهم ما عليهم إلا ما خص بدَليلِ .

(ومنها): الدَّعْوَى من أولياءِ القَتيلِ؛ لأن القَسامةَ يَمينٌ، واليَمينُ لا تَجِبُ بدونِ الدَّعْوَى كما في سائرِ الدَّعاوَى، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لاستفسر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أدى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أصل أبي حنيفة ومحمد».

(ومنها): إنْكارُ المُدَّعَى عليه؛ لأن اليَمينَ وظيفةُ المُنْكِرِ قال عليه الصلاة والسلام: «وَاليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ» (١) جعل جنسَ اليَمينِ على المُنْكِرِ فيَنْفي (٢) وُجوبَها على غيرِ المُنْكِرِ.

(ومنها): المُطالَبةُ بالقَسامةِ؛ لأن اليَمينَ حَقُّ المُدَّعي، وحَقُّ الإنسانِ يوَفَّى عندَ طَلَبِه كما في ساثرِ الأيمانِ؛ ولِهذا كان الاختيارُ في حالِ القَسامةِ إلى أولياءِ القَتيلِ؛ لأن الأيمانَ حَقُّهم فلَهم أَنْ يختاروا مَنْ يَتَّهمونَه ويَسْتَحْلِفونَ صالِحي العَشيرة الذينَ يَعْلَمونَ أنّهم لا يَحْلِفونَ كذِبًا.

ولو طولِبَ مَنْ عليه القسامةُ بها فنَكَلَ عن اليَمينِ حُسِسَ حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَّ؛ لأن اليَمينَ في بابِ القسامةِ حَقَّ مقصودٌ بنفسِه لا أنه وسيلةٌ إلى المقصودِ، وهو الدَّيةُ، بدَليلِ أنه يُجْمَعُ بينه وبين الدَّيةِ؛ ولِهذا قال الحارِثُ بنُ الأَزْمَعِ لِسَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه: أنَبْذُلُ أيمانَنا وأموالَنا ؟ فقال: نَعَمْ (٣).

وَرويَ أَنَ الحارِثَ قال: أما تُجْزي هذه عن هذه ؟ فقال: لا.

ورويَ انه قال: فبِمَ يَبْطُلُ دَمُ صاحبِكُمْ (1)؟ فإذا كانت مقصودة بنفسِها فمَنِ امتَنَعَ عن أداءِ حَقِّ [٣/ ٤٦] مقصودٍ بنفسِه، وهو قادِرٌ على الأداءِ يُجْبَرُ عليه بالحبْسِ، كمَنِ امتَنَعَ عن قضاءِ دَيْنِ عليه مع القُدْرةِ على القضاءِ بخلافِ اليَمينِ في سائرِ الحُقوقِ فإنّها ليستْ مقصودة بنفسِها بل هي وسيلةٌ إلى المقصودِ، وهو المالُ المُدَّعَى.

ألا تَرَى أنه لا يُجْمَعُ بينهما ؟ بل إذا حَلَفَ المُدَّعَى عليه بَرِئَ ، أو لا تَرَى أنه إذا لم يَحْلِفوا ، ولم يَحْلِف المُدَّعَى عليه بَرِئَ ، أو لا تَرَى أنه إذا لم يَحْلِفوا ، ولم يَحْلِفوا ، ولم يُقرّوا ، وبَذَلوا الدِّيةَ لا تسقُطُ عنهم القسامةُ فذَلَّ أنها مقصودةٌ بنفسِها فيُجْبَرونَ عليها بالحبس .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۱۰)، برقم (۹۸)، والديلمي في الفردوس (۲/ ۳۲)، برقم (۲۱۹۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني (۱۸/ ۲۱۸)، برقم (۵۲)، والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۵۲)، والربيع في مسنده (۱/ ۲۳۲)، برقم (۵۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (۲) في المخطوط: «فنفى». (۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فنفى».(٤) لم أقف عليه بهذا النحو.

ورُوِيَ عِن أَبِي يُوسُفَ أنَّهم لا يُحْبَسُونَ، والدِّيةُ على العاقِلةِ ذَكَرَه القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ - رحمه الله - وذَكَرَ فيه أيضًا أنَّ الإمامَ إذا أيِسَ عن الحلْفِ وسَألَه الأولياءُ أَنْ يُغَرِّمَهم الدِّيةَ يُقْضَى عليهم بالدِّيةِ ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ .

(ومنها): أَنْ يكونَ الموضِعُ الذي وُجِدَ فيه القَتيلِ مِلْكًا لأحدِ أو في يَدِ أحدٍ، فإن لم يَكُنْ مِلْكًا لأحدٍ ولا في يَدِ أحدٍ أصلًا فلا قَسامةَ فيه ولا ديةَ ، وإنْ كان في يَدِ أحدٍ ، يَدُ العُموم ، لا يَدُ الخُصوص، وهو أنْ يكونَ التّصَرُّفُ فيه لِعامّةِ المسلمينَ لا لِواحدٍ منهم، ولا لِجَماعةٍ يُحْصَوْنَ - لا تَجِبُ القَسامةُ، وتَجِبُ الدّيةُ وإنّما كان كذلك؛ لأن القَسامةَ أو الدّيةَ إنَّما تَجِبُ بتَرْكِ الحِفْظِ اللَّازِمِ على ما نَذْكُرُ، فإذا لم يَكُنْ مِلْكَ أحدٍ، ولا في يَدِ أحدٍ أصلًا لا (١) يَلْزَمُ أحدًا حِفْظُه - فلا تَجِبُ القَسامةُ والدّيةُ، وإذا كان في يَدِ العامّةِ فحِفْظُه على العامّةِ لَكِنْ لا سَبِيلَ إلى إيجابِ القَسامةِ على الكُلِّ لِتَعَذَّرِ الاستيفاءِ من الكُلِّ، وأمكنَ إيجابُ الدّيةِ على الكُلِّ؛ لإمكانِ الاستيفاءِ منهم بالأخْذِ من بَيْتِ المالِ؛ لأن مالَ بَيْتِ المالِ مالُهم، فكان الأخْذُ من بَيْتِ المالِ استيفاءً منهم.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا وُجِدَ القَتيلُ في فلاةٍ من الأرضِ ليس بمِلْكِ لأحدٍ أنه لا قَسامةً فيه ولا ديةَ إذا كان بحيث لا يُسْمَعُ الصَّوْتُ من الأمصارِ ، ولا من قَرْيةٍ من القُرَى ، فإن كان بحيث يُسْمَعُ الصَّوْتُ تَجِبُ القَسامةُ على أقرَبِ المَواضِع إليه، فإن كان أقرَبَ إلى القُرَى، فعلى أقرَبِ القُرَى، وإنْ كان أقرَبَ إلى المِصْرِ - فعلى أقرَبِ مَحالُ المِصْرِ إليه؛ لأنه إذا كان بحيث لا يُسْمَعُ الصّوْتُ والغَوْثُ لا يُلْحَقُ ذلك الموضِعُ، فلم يَكُنِ الموضِعُ في يَدِ أحدٍ، فلم يوجَدِ القَتيلُ في مِلْكِ أحدٍ، ولا في يَدِ أحدٍ أصلاً فلا تَجِبُ فيه القَسامةُ، و[لا] (٢) الدّيةُ، وإذا كانت بحيث يُسْمَعُ الصّوْتُ والغَوْثُ يُلْحَقُ، فكان من تَوابِع أقرَبِ المَواضِعِ إليه، وقد ورَدَ باعتِبارِ القُرْبِ حَديثٌ عنه عليه الصلاة والسلام وقَضَى بَه أيضًا سَيِّدُنا عُمَرَ رضي الله عنه على ما نَذْكُر .

ولو وُجِدَ في نَهْرِ عَظيم كدِجْلةَ والفُراتِ وسَيْحون (٣) ونحوِها، فإن كان النّهْرُ يجْري به فلا قَسامة ولا دية؛ لأنَّ النَّهْرَ العَظيمَ ليس مِلْكًا لأحدِ ولا في يَدِ أحدٍ. وقال زُفَرُ -

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لم». (٣) في المخطوط: «والسيحون».

رحمه الله -: تَجِبُ على أقرَبِ القُرَى من ذلك الموضِعِ كما إذا وُجِدَ على الدّابّةِ، وهي تَسيرُ، وليستْ في يَدِ أحدٍ.

وهذا القياسُ ليس بسديدٍ؛ لأن الموضِعَ الذي تَسيرُ فيه الدّابّةُ تابعٌ لأقرَبِ المَواضِعِ إليه، فكان في يَدِ أهلِه بخلافِ النّهْرِ الكَبيرِ فإنه لا يدخلُ تَحْتَ يَدِ أحدٍ لا بالأصالةِ ولا بالتّبَعيّةِ.

وإنْ كان النّهْرُ لا يجْري به ولَكِنّه كان محتبسًا في الشَّطِّ أو مَرْبوطًا على الشَّطِّ أو مُلْقَى على الشَّطِّ ، إذا على الشَّطِّ مِلْكًا فحُكْمُه حُكْمُ الأرضِ المملوكةِ أو الدّارِ المملوكةِ ، إذا وَجِدَ فيها قَتيلٌ ، وسَنَذْكُرُه إنْ شاء اللَّه - تعالى - ، فإن لم يَكُنْ مِلْكًا لأحدِ فعلى أقرَبِ المَواضِعِ إليه من الأمصارِ والقُرَى من حيث يُسْمَعُ الصَّوْتُ : القسامةُ والدّيةُ ؛ لأنّهم يَسْتَقونَ منه الماءَ ويورِدونَ دَوابَّهم ؛ فكان لهم تَصَرُّفٌ في الشَّطِّ ؛ فكان الشَّطُّ في أيديهم .

وكذلك لو كان [محتبسًا] (١) في الجزيرةِ فعلى أقرَبِ المَواضِعِ إلى الجزيرةِ من الأمصارِ والقُرَى من حيث يُسْمَعُ الصّوْتُ: القَسامةُ والدّيةُ؛ لأن الجزيرةَ تكونُ في تَصَرُّفِهم، فكانت في أيديهم، وإنْ وُجِدَ في نَهْرٍ صَغيرٍ مِمّا يُقْضَى فيه بالشَّفْعةِ لِلشُّركاءِ في الشُّرْبِ ففيه القَسامةُ والدّيةُ على أهلِ النّهْرِ؛ لأن النّهْرَ مملوكٌ لهم وسواءٌ كان القتيلُ مُحْتَبَسًا أو مَرْبوطًا على الشَّطِّ أو كان النّهْرُ يجْري به بخلافِ النّهْرِ الكَبيرِ؛ لأنه إذا كان مِلْكًا لأربابِه - كان الموضِعُ الذي يجْري به مملوكًا لهم، وليس كذلك النّهرُ الكَبيرُ.

ولا قَسامةَ في قَتيلٍ يوجَدُ في مسجِدِ الجامِعِ، ولا في شَوارِعِ العامّةِ، ولا في جُسورِ العامّةِ؛ لأن المالِ؛ لأن العامّةِ؛ لأنه لم يوجَدِ المِلْكُ، ولا يَدُ الخُصوصِ، وتَجِبُ الدّيةُ على بَيْتِ المالِ؛ لأن تَدْبيرَ هذه المَواضِعِ ومَصْلَحَتَها إلى العامّةِ فكان حِفْظُها عليهم فإذا قَصَّروا ضَمَّنوا بَيْتَ المالِ مالَهم فيُؤخَذُ من بَيْتِ المالِ.

وكذلك لا قسامةً في قَتيلٍ في سوقِ العامّةِ، وهي الأسْواقُ التي ليستْ بمملوكةٍ، وهي سوقُ السَّلْطانِ؛ لأنها إذا لم تَكُنْ مملوكةً وليس لأحدٍ [عليها] (٢) يَدُ الخُصوصِ كانت كالشَّوارع العامّةِ؛ لأن سوقَ السُّلْطانِ لِعامّةِ المسلمينَ فلا تَجِبُ القَسامةُ، وتَجِبُ الدّيةُ؛

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

لأن [٣/ ٢٦ب] حِفْظَها والتَّدْبيرَ فيها إلى جَماعةِ المسلمينَ فيَضْمَنونَ بالتَّقْصيرِ ؛ فبَيْتُ المالِ مالُ عامّةِ المسلمينَ ، فيُؤخَذُ منه .

وكذا إذا وُجِدَ في مسجِدِ جَماعَتِهم، [و] <sup>(٢)</sup> لا قَسامةَ، والدّيةُ في <sup>(٣)</sup> بَيْتِ المالِ؛ لأنه لا مِلْكَ لأحدٍ فيه، ولا يَدُ الخُصوصِ، ويَدُ العُموم توجِبُ الدّيةَ لا القَسامةَ؛ لِما بَيَّتَا، فإن كان السَّوْقُ مِلْكًا تَجِبُ القَسامةُ والدّيةُ .

لَكِنْ على مَن تَجِبُ؟ فيه اختِلافٌ نَذْكُره في موضِعه إنْ شاء اللَّه - تعالى.

ولا قَسامةَ في قَتيلِ يوجَدُ في السِّجْنِ لانعِدام المِلْكِ ويَدِ الخُصوصِ؛ لأنه لا تَصَرُّفَ لأهل السِّجْنِ في السِّجْنِ؛ لِكَوْنِهم مقهورينَ فيه وتَجِبُ الدِّيةُ على بَيْتِ المالِ؛ لأن يَدَ العُمومِ ثابِتةٌ عليه، ولأنّ مَنْفَعةَ السِّجْنِ لِعامّةِ المسلمينَ؛ لأنه بُنيَ لاستيفاءِ حُقوقِهم، ودَفْعِ الضَّرَرِ عنهم، ويَدُ العُمومِ توجِبُ الدِّيةَ لا القَسامةَ، وهذا قولُهما (١٠).

وقال ابو يوسفَ - رحمه الله -: تَجِبُ القَسامةُ والدّيةُ على أهلِ السِّجْنِ ؛ لأن لهم ضرَّبَ تَصَرُّفِ في السِّجْنِ فكَأنَّ لهم يَدًا على السِّجْنِ فعليهم حِفْظُه .

(ومنها) أنْ لا يكونَ القَتيلُ مِلْكًا لِصاحبِ المِلْكِ الذي وُجِدَ فيه فلا قَسامةَ ولا ديةَ في قِنَّ أو مُدَبَّرِ أو أُمِّ ولَدٍ أو مُكاتَبِ أو مَأْذُونِ وُجِدَ قَتيلًا في دارِ مولاه؛ لأنه مِلْكُه ووُجودُه في دارِه قَتيلًا، كمُباشَرةِ القَتْلِ منه، وقَتْلُ المملوكِ لا يَتَعَلَّقُ به ضَمانٌ إلاّ أنّ في المُكاتَبِ تَجِبُ على المولى قيمَتُه؛ لأنه فيما يرجعُ إلى كسبِه وأرشُ جِنايَتِه حُرٌّ؛ فكان كسبُه وأرشُه (٥) له، والمولى فيه كالأجنَبيِّ، ولا تَعْقِلُه العاقِلةُ؛ لأنه إذًا صارَ مضمونًا بعقدِ الكِتابةِ، والعقدُ ثُبَتَ في حَقِّ المولى والمُكاتَبِ لا في حَقِّ العاقِلةِ، وفي المَأذونِ عليه قيمَتُه لِغُرَمانه إنْ كان عليه دَيْنٌ؛ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الغُرَماءِ بماليَّتِه، وقد استَهْلك حَقَّهم بالقَتْلِ باستِهْلاكِ مَحَلِّ الحقِّ فيجبُ (٦) عليه قيمَتُه لِغُرَمائه، وتكونُ حالةً في مالِه؛ لأن هذا ليس ضَمانَ النَّفْس؛ لأن نفسَه مِلْكُ المولى بل هذا ضَمانُ المالِ لِتَعَلَّقِ الغُرَماءُ بماليَّتِه، فكان هذا ضَمانَ الاستِهْلاكِ، فتكونُ في مالِه حالةً لا مُؤجَّلةً كما لو استَهْلكه بالإعتاقِ، وإنْ لم

(٤) في المخطوط: «قول أبى حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وبيت». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ورأسه».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فتجب».

يَكُنْ عليه دَيْنٌ – لا شيءَ فيه. وكذلك إنْ قَتَلَه عَمْدًا. وَكذلك لو كان العبدُ جَنَى جِنايةً ثم وُجِدَ قَتيلًا في دارِ مولاه فعلى المولى قيمَتُه حالةً وكذلك إنْ قَتَلَه خَطَأً وهو لا يَعْلَمُ بجِنايَتِه لِما قُلْنا .

ولو وُجِدَ العبدُ الرَّهْنُ قَتيلاً في دارِ الرّاهنِ أو المُرْتَهِنِ، فإن وُجِدَ قَتيلاً في دارِ الرّاهنِ فلا قسامة، والقيمةُ على رَبِّ الدّارِ دونَ العاقِلةِ؛ لأنه مِلْكُه وقَتْلُ الإنسانِ مِلْكَ نفسِه لا يوجِبُ الضَّمانَ عليه، وإنّما وجَبَ الضَّمانُ بعقدِ الرَّهْنِ، والعقدُ ثَبَنَ في حَقِّ الرّاهنِ والمُرْتَهِنِ لا في حَقِّ العاقِلةِ فلا يَلْزَمُ حُكْمه العاقِلة، وإنْ وُجِدَ في دارِ المُرْتَهِنِ فالقسامةُ والقيمةُ على عاقِلتِه؛ لأن هذا الضَّمانَ لا يجبُ بالعقدِ وإنّما يجبُ بالجِنايةِ؛ لأن وُجودَه في دارِه قَتيلاً، وثَمَةَ القسامةُ والقيمةُ عليه، كذا ههنا.

(وأما) بيانُ سببِ وُجوبِ القسامةِ والدّيةِ فنقولُ: سببُ وُجوبِهما هو التقصيرُ في النّصْرةِ وحِفْظُ الموضِعِ الذي وُجِدَ فيه القتيلُ مِمَّنْ وجَبَ عليه النّصْرةُ والحِفْظُ؛ لأنه إذا وجَبَ عليه الحِفْظُ الموضِعِ الذي وُجِدَ فيه القَدْرةِ على الحِفْظِ صارَ مُقَصِّرًا بتَرْكِ الحِفْظِ الواجبِ فيُواخَذُ بالتقصيرِ زَجْرًا عن ذلك وحَمْلاً على تَحْصيلِ الواجبِ، وكُلُّ مَنْ كان أخَصَّ بالنّصْرةِ والحِفْظ كان أولى بتَحَمُّلِ القسامةِ والدّية؛ لأنه أولى بالحِفْظِ فكان التقصيرُ منه أبلنَ ، ولأنّه إذا اختَصَّ بالموضِعِ مِلْكًا أو يَدًا بالتّصَرُّفِ كانت مَنْفَعَتُه له ، فكانت النُّصْرةُ عليه ؛ إذِ الخراجُ بالضَّمانِ على لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ.

وَهَال - تبارك وتعالى -: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] و لأنّ القَتيلَ إذا وُجِدَ في موضِعِ اخْتُصَّ به واحدٌ أو جَماعةٌ إمّا بالمِلْكِ أو باليَدِ، وهو التّصَرُّفُ فيه فيُتَّهَمونَ أنّهم قَتَلوه، فالشَّرعُ ألزَمَهم القَسامةَ دَفْعًا لِلتَّهْمةِ والدّيةِ لِوُجودِ القَتيلِ بين أظْهُرِهم.

وإلى هذا المعنى أشارَ سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله تعالى عنه حينَما قيلَ: أَنَبْذُلُ أموالَنا وأيمانَنا ؟ فقال: أمّا أيمانُكُمْ فلِحَقْنِ دِمائكُمْ، وأما أموالُكُمْ فلِوُجودِ القَتيلِ بين أَظْهُرِكُمْ (1).

وإذا عُرِفَ هذا فنَقولُ: (القَتيلُ إذا وُجِدَ) (٢) في المَحَلَّةِ - فالقَسامةُ والدَّيةُ على أهلِ

(١) لم أقف عليه بهذا النحو.

(٢) في المخطوط: «إذا وجد قتيل».

المَحَلَّةِ للأحاديثِ وإجماع الصّحابةِ رضي الله عنهم على ما ذَكَرْنا، ولأنّ حِفْظَ المَحَلَّةِ عليهم، ونَفْعُ (١) وِلايةِ التَّصَرُّفِ في المَحَلَّةِ عائدٌ إليهم، وهم المُتَّهَمونَ في قَتْلِه؛ فكانت القَسامةُ والدِّيةُ عليهم .

وكذا إذا وُجِدَ في مسجِدِ المَحَلَّةِ أو في طريقِ المَحَلَّةِ ؛ لِما قُلْنا فيَحْلِفُ منهم خمسونَ ، فإن لم يَكْمُلِ العَدَدُ خمسينَ رجلًا تُكَرَّرُ الأيمانُ عليهم حتّى تَكْمُلَ خمسينَ يَمينًا ؛ لِما رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه أنه حَلَّفَ رِجالَ القَسامةِ فكانوا تِسْعةً وأربَعينَ رجلًا، فأخذ منهم واحدًا، وكَرَّرَ عليه اليَمينَ حتّى كمُلَتْ خمسينَ يَمينًا. وكان ذلك بمَحْضرِ الصّحابةِ رضي الله عنهم ولم يُنْقَلْ أنه خالَفَه أحدٌ؛ فيكونُ إجماعًا، ولأنّ هذه الأيمانَ حَقُّ ولي القَتيلِ، فلَه أنْ [٣/ ٤٧أ] يَسْتَوْفيَها مِمَّنْ يُمْكِنُ استيفاؤُها منه، فإن أمكنَ الاستيفاءُ من عَدَدِ الرِّجالِ الخمسينَ استَوْفَى ، وإنْ لم يُمْكِنْ - يَسْتَوْفي عَدَدَ الأيمانِ التي

وإنْ كان العَدَدُ كامِلاً فأرادَ الوليُّ أنْ يُكَرِّرَ اليَمينَ على بعضِهم ليس له ذلك، كذا ذَكرَ محمّدٌ - رحمه الله -؛ لأن موضوعَ هذه الأيمانِ على عَدَدِ الخمسينَ في الأصل لا على واحدٍ، وإنَّما التَّكْرارُ على واحدٍ لِضرورةِ نُقْصانِ العَدَدِ، ولا ضرورةَ عندَ الكَمالِ .

وإنْ كان في المَحَلَّةِ قَبائلُ شَتَّى، فإن كان فيها أهلُ الخُطَّةِ والمُشترونَ - فالقَسامةُ والدِّيةُ على أهلِ الخُطَّةِ ما بَقيَ منهم واحدٌ في قولِ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ - عليهما الرَّحْمةُ -وقال أبو يوسفَ - رحمه الله -: عليهم وعلى المُشترينَ جميعًا.

(وجه) هوله (٢): أنّ الوُجوبَ على أهل الخُطّةِ باعتِبارِ المِلْكِ، والمِلْكُ ثابِتٌ للمُشترينَ؛ ولِهذا إذا لم يَكُنْ (٣) من أهلِ الخُطّةِ أحدٌ كانت القسامةُ على المُشترينَ.

(وجه) قولِهما: أنَّ أهلَ الخُطِّةِ أُصولٌ في المِلْكِ؛ لأن [ابْتِداء] (٤) المِلْكِ ثَبَتَ لهم، وإنَّما انتَقَلَ عنهم إلى المُشترينَ، فكانوا أُخَصَّ بنُصْرةِ المَحَلَّةِ وحِفْظِها من المُشترينَ، فكانوا أولى بإيجابِ القَسامةِ والدّيةِ عليهم وكان المُشتري بينهم كالأجنَبيِّ فما بَقيَ واحدٌ منهم لا يُنْتَقَلُ إلى المُشتري.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وبيع».(٣) في المخطوط: «يبق». (٢) في المخطوط: «قول أبي يوسف». (٤) ليست في المخطوط.

وهيلَ: إنّ أبا حنيفةَ رحمه الله بَنَي الجوابَ على ما شاهَدَ بالكوفةِ وكان تَدْبيرُ أمرِ المَحَلَّةِ فيها إلى أهلِ الخُطَّةِ، وأبو يوسفَ رَأَى التَّدْبيرَ إلى الأشراف من أهلِ المَحَلَّةِ كانوا من أهلِ الخُطَّةِ أولا، فبَنَي الجوابَ على ذلك فعلى هذا لم يَكُنْ بينهما خلافٌ في الحقيقةِ؛ لأن كُلُّ واحدٍ منهما عَوَّلَ على معنى الحِفْظِ والنُّصْرةِ، فإن فُقِدَ أهلُ الخُطَّةِ وكان في المَحَلَّةِ مُلاَّكٌ وسُكَّانٌ - فالدِّيةُ على المُلاَّكِ لا على السَّكَّانِ عندَ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ، وعندَ أبي يوسفَ: عليهم جميعًا.

له (١<sup>)</sup> ما رويَ أنّ رَسولَ اللَّه ﷺ «**أوجَبَ ا**لقَسَامةَ على أهْلِ خَيْبَرَ وكَانُوا سُكَّانَا» <sup>(٢)</sup>؛ ولأنّ لِلسّاكِنِ اختِصاصًا بالدّارِ يَدًا كما أنّ للمالِكِ اختِصاصًا بها مِلْكًا، ويَدُ الخُصوصِ تَكْفي لِوُجوبِ القَسامةِ .

(وجه) هولِهما: أنّ المالِكَ أخَصُّ بحِفْظِ الموضِع ونُصْرَتِه من السُّكّانِ؛ لأن اختِصاصَه (٣) اختِصاصُ مِلْكِ، وأنّه أقوَى من اختِصاصِ اليَدِ. ألا ترَى أنّ السُّكّانَ يَسْكُنونَ زَمانًا ثم يَنْتَقِلونَ .

وأما إيجابُ القَسامةِ على يَهودِ خَيْبَرَ: فممنوعٌ أنّهم كانوا سُكّانًا، بل كانوا مُلاّكًا فإنه رويَ أن رسول الله ﷺ أقَرَّهم على أملاكِهم ووَضَعَ الجِزْيةَ على رُءوسِهم، وما كان يُؤخَذُ منهم كان يُؤخَذُ على وجه الجِزْيةِ لا على سَبيلِ الأُجْرةِ .

وَلُو وُجِدَ قَتيلٌ في سفينةٍ، فإن لم يَكُنْ معهم رُكَّابٌ - فالقَسامةُ والدّيةُ على أربابِ السَّفينةِ، وعلى مَنْ يَمُدُّها مِمَّنْ يَمْلِكُها أو لا يَمْلِكُها، وإنْ كان معهم فيها رُكَّابٌ فعليهم جميعًا، وهذا في الظَّاهرِ يُؤَيِّدُ قولَ أبي يوسفَ في إيجابِه القَسامةَ والدِّيةَ على المُلَّاكِ والسُّكَانِ جميعًا.

وأبو حنيفةَ ومحمَّدٌ - رحمهما الله - يُفَرِّقانِ بين السَّفينةِ والمَحَلَّةِ؛ لأن السَّفينةَ تَنْقُلُ وتُحَوِّلُ من مَكان إلى مَكان فتُعْتَبَرُ فيها اليَدُ دونَ المِلْكِ، كالدَّابَةِ إذا وُجِدَ عليها (٤) قَتيلٌ، بخلافِ الدَّارِ فإنَّها لا تحتملُ النَّقْلَ والتَّحْويلَ، فيُعْتَبَرُ فيها المِلْكُ [والتَّحْويلُ] (٥) ما أمكَنَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لأبي يوسف».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «اختصاصهم».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيها».

لا اليَدُ. وكذلك العَجَلةُ حُكْمُها حُكْمُ السَّفينةِ؛ لأنها تَنْقُلُ وتُحَوِّلُ.

ولو وُجِدَ القَتيلُ معه رجلٌ يَحْمِلُه على ظَهْرِه فعليه القَسامةُ والدّيةُ؛ لأن القَتيلَ في يَدِه . ولو وُجِدَ جَريحٌ معه به رَمَقٌ يَحْمِلُه حتَّى أتَى به أهلَه فمَكَثَ يومًا أو يومَيْنِ ثم مات لا يَضْمَنُ عندَ أبي يوسفَ.

وقال ابو يوسفَ: وفي قياس قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه يَضْمَنُ.

(وجه) القياس: أنَّ الحامِلَ قد ثَبَتَتْ يَدُه عليه مجروحًا فإذا ماتٍ من الجُرْحِ فكَأنَّه مات في يَدِه، وهذا تفريعٌ على مَنْ جُرِحَ في قَبيلةٍ فتَحامَلَ إلى قَبيلةٍ أُخرى فماتُ فيهم، وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ. وكذلك إذا كان على دابّةٍ، ولها سائقٌ أو قائدٌ أو عليها راكِبٌ - فعليه القَسامةُ والدّيةُ؛ لأنه في يَدِه.

وإنِ اجتَمع السّائقُ والقائدُ والرّاكِبُ - فعليهم جميعًا؛ لأن القَتيلَ في أيديهم، فصارَ كأنّه وُجِدَ في دارِهم، وإنْ وُجِدَ على دابّةٍ لا سائقَ لها ولا قائدَ ولا راكِبَ عليها، فإن كان ذلك الموضِعُ مِلْكًا لأحدٍ فالقسامةُ والدّيةُ على المالِكِ، وإنْ كان لا مالِكَ له فعلى أقرَبِ المَواضِع إليه من حيث يُسْمَعُ الصّوْتُ من الأمصارِ والقُرَى، وإنْ كان بحيث لا يُسْمَعُ -فهو هَدرٌ لِما قُلْنا (١) فيما تَقَدَّمَ، فإن (٢) وُجِدَتِ الدّابَّةُ في مَحَلَّةٍ - فعلى أهلِ تلك

وكذلك إذا (٣) وُجِدَ في فلاةٍ من الأرضِ أنه يُنْظَرُ إنْ كان ذلك المَكانُ الذي وُجِدَ فيه مِلْكًا لِإِنسانٍ - فالقَسامةُ والدّيةُ عليه، وإنْ لم يَكُنْ له مالِكٌ فعلى أقرَبِ المَواضِع إليه من الأمصار والقُرَى، إذا كانت بحيث يَبْلُغُ الصّوْتُ منها إليه، فإن كان بحيث لا يَبْلُغُ - فهو هَدرٌ لِما قُلْنا .

وذُكِرَ في الأصلِ في قَتيلٍ وُجِدَ بين قَرْيَتَيْنِ أنه يُضاف (٤) إلى أقرَبِهما لِما رويَ عن أبي سَعيدِ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ: «أمَرَ بأنْ يُوزَّعَ بين قَرْيَتَيْنِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بينهمًا» <sup>(ه)</sup> وكذا [٣/ ٤٧ب] رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه في قَتيلِ وُجِدَ بين وداعةَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بينا».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وإن».
 (٤) في المخطوط: «وإن». (٤) في المخطوط: «يقاس». (٣) في المخطوط: «إن».

<sup>(</sup>٥) أُخْرجه أحمد، برقم (١١٤٣٥)، والعقيلي في الضعفاءَ (١/٧٦)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٩٦)، وفي إسناده عطية بن سعد وهو ضعيف، وأبو إسرائيل إسماعيل الملاثي، اختلفوا فيه.

وأرحَبَ، وكَتَبَ إليه عامِلُه بذلك، فكَتَبَ إليه سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ قِسْ بين القَرْيَتَيْنِ فأيُّهما كان أقرَبَ فألزِمُهم فوَجَدَ القَتيلَ إلى وداعة أقرَبَ فأُلْزِموا القَسامة والدّية (١)، وذلك كُلُّه مَحْمولٌ على ما إذا كان بحيث يَبْلُغُ الصّوْتُ إلى الموضِع الذي وُجِدَ فيه القَتيلُ، كذا ذكر محمّدٌ رحمه الله في الأصلِ حَكاه الكَرْخيُّ - رحمه الله والفِقْه ما ذكرنا فيما تَقَدَّمَ.

وكذا إذا وُجِدَ بين سِكَّتَيْنِ - فالقسامةُ والدَّيةُ على أقرَبِهما، فإن وُجِدَ في المُعَسْكَرِ في فلاةٍ من الأرضِ، فإن كانت الأرضُ التي وُجِدَ فيها لها أربابٌ - فالقسامةُ والدَّيةُ على أربابِ الأرضِ؛ لأنهم أخَصُّ بنُصْرةِ الموضِعِ وحِفْظِه، فكانوا [أولى] (٢) بإيجابِ القسامةِ والدّيةِ عليهم، وهذا على أصلِهما (٣)؛ لأن المُعَسْكَرَ كالسُّكّانِ، والقسامةُ على المُلاّكِ لا على السَّكانِ على أصلِهما.

(فَأَمَّا) على أصلِ أبي يوسف - رحمه الله - فالقسامةُ والدَّيةُ عليهم جميعًا، وإنْ (٤) يَكُنْ في مِلْكِ أحدٍ بأنْ وُجِدَ في خِباءٍ أو فُسْطاطٍ - فعلى مَنْ يَسْكُنِ الخِباءَ والفُسْطاطَ، وعلى عَواقِلِهم القَسامةُ والدَّيةُ؛ لأن صاحبَ الخيْمةِ خُصَّ (٥) بموضِع الخيْمةِ من أهلِ العَسْكرِ بمنزِلةِ صاحبِ الدّارِ مع أهلِ المَحَلّةِ ثم القسامةُ على صاحبِ الدّارِ إذا وُجِدَ فيها قَتيلٌ لا على أهلِ المَحَلّةِ، كذا ههنا.

وَإِنْ وُجِدَ خارِجًا من الفُسْطاطِ والخِباءِ فعلى أقرَبِ الأخْبيةِ والفساطيطِ منهم القَسامةُ والدّيةُ، كذا ذُكِرَ في ظاهرِ الرّوايةِ؛ لأن الأقرَبَ أولى بإيجابِ القَسامةِ والدّيةِ؛ لِما ذَكَرْنا.

وعن ابي حنيفة رضي الله عنه: إذا وُجِدَ بين الخيامِ فالقَسامةُ والدَّيةُ على جَماعَتِهم، كالقَتيلِ يوجَدُ في المَحَلّةِ جعل الخيامَ المَحْمولةَ كالمَحَلّةِ على هذه الرِّوايةِ، هذا إذا لم يَكُنِ العَسْكَرُ لَقوا عَدوًّا، فإن كانوا قد لَقوا عَدوًّا فقاتَلوا - فلا قسامة، ولا ديةَ في قَتيلِ يوجَدُ بين أَظْهُرِهم؛ لأنهم إذا لَقوا عَدوًّا وقاتَلوا فالظّاهرُ أنّ العَدوّ قَتَلَه لا المسلمونَ؛ إذِ المسلمونَ لا يَقْتُلُ بعضُهم بعضًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٤٥)، برقم (٢٧٨٥٢)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٩٤).

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أصل أبي حنيفة ومحمد».
 (٤) زاد في المخطوط: «لم».

ولو وُجِدَ قَتيلٌ في أرضِ رجلٍ إلى جانِبِ قَرْيةٍ ليس صاحبُ الأرضِ من أهلِ القَرْيةِ - فالقَسامةُ والدّيةُ على صاحبِ الأرضِ لا على أهلِ القَرْيةِ؛ لأن صاحبَ الأرضِ أخَصُّ بنُصْرةِ أرضِه وحِفْظِها من أهلِ القَرْيةِ، فكان أولى بإيجابِ القسامةِ والدّيةِ عليه، كصاحبِ الدّارِ مع أهلِ المَحَلّةِ.

لو وُجِدَ قَتيلٌ في دارِ إنسانٍ، وصاحبُ الدّارِ من أهلِ القسامةِ - فالقسامةُ والدّيةُ على صاحبِ الدّارِ، وعلى عاقِلَتِه كذا ذُكِرَ في الأصلِ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كانت العاقِلةُ (١) حُضورًا أو غُيّبًا.

وذُكِرَ في اختِلافِ زُفَرَ ويَعْقوبَ - رحمهما الله - أنّ القَسامةَ على رَبِّ الدَّارِ وعلى عاقِلَتِه حُضورًا كانوا أو غُيَّبًا.

وقال أبو يوسفَ - رحمه الله -: لا قَسامةَ على العاقِلةِ ، هَكذا ذَكَرَ فيه .

وقال الكزخيُ - رحمه الله -: إنْ كانت العاقِلةُ حُضورًا في المِصْرِ دَخَلوا في القَسامةِ، وإنْ كانت غائبةً فالقسامةُ على صاحبِ الدّارِ تُكَرَّرُ عليه الأيمانُ، والدّيةُ عليه وعلى عاقِلَتِه أمّا دُخولُ العاقِلةِ في القَسامةِ، إذا كانوا حُضورًا - فهو قولُهما (٢)، وظاهرُ قولِ أبي يوسفَ: لا قسامةَ على العاقِلةِ يَقْتَضي أنْ لا يدخلوا في القسامةِ.

(وجه) قولِ زُفَرَ رحمه الله: أنه لَمّا لَزِمَتْهم الدّيةُ لَزِمَتْهم (٣) القسامةُ ، كأهلِ المَحَلّةِ ، ولأبي يوسفَ أنّ صاحبَ الدّارِ أخَصُّ بالنُّصْرةِ وبالولايةِ والتُّهْمةِ فلا يُشارِكُه العاقِلةُ كما لا يُشارِكُ أهلَ المَحَلّةِ غيرُهم .

(وجه) قولِهما: أنّ العاقِلةَ إذا كانوا حُضورًا يَلْزَمُهم حِفْظُ الدّارِ ونُصْرَتُها كما يَلْزَمُ صاحبُ الدّارِ فقد شارَكوا (<sup>1)</sup> في سببِ صاحبُ الدّارِ فقد شارَكوا (<sup>1)</sup> في سببِ وُجوبِ القسامةِ فيُشارِكونَه (<sup>0)</sup> في القسامةِ أيضًا وبِهذا يَقَعُ الفرْقُ بين حالِ الحُضورِ والغَيْبةِ على ما ذَكَرَه الكَرْخيُّ - رحمه الله - لأن معنى التُّهْمةِ ظاهرُ الانتِفاءِ من الغَيْبِ. وَكذا معنى النُّصْرةِ؛ لأنه لا يَلْحَقُ ذلك الموضِعَ نُصْرةٌ من جِهَتِهم إلاّ أنه تَجِبُ عليهم الدّيةُ؛

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عاقلته».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تلزمهم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيشاركوه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «شاركوه».

لأن وُجوبَ الدَّيةَ على العاقِلةِ لا يَتَعَلَّقُ بالتُّهْمةِ؛ فإنّهم يَتَحَمَّلُونَ عن القاتِلِ المُعَيَّنِ، إذا كان صَبيًّا أو مجنونًا أو خاطِئًا وسَواءٌ كانت الدّارُ فيها ساكِنٌ أو كانت مُفَرَّغةٌ مُغْلَقةٌ فوُجِدَ فيها قَتيلٌ - فعلى رَبِّ الدّارِ وعلى عاقِلَتِه القَسامةُ والدّيةُ .

وأما على أصلِ أبي حنيفة ومحمّدِ رضي الله عنهما فظاهرٌ؛ لأنّهما يَعْتَبِرانِ المِلْكَ دونَ السُّكْنَى؛ فكان وُجودُ السُّكْنَى فيها والعَدَمُ بمنزِلةِ واحدةٍ.

(وأما) أبو يوسفَ - رحمه الله - فإنّما يوجِبُ على السّاكِنِ لاختِصاصِه بالدّارِ يَدًا ولم يوجَدْ ههنا، وسَواءٌ كان المِلْكُ الذي وُجِدَ فيه القَتيلُ خاصًا أو مُشترَكًا - [فالقسامةُ والدّيةُ على أربابِ المِلْكِ؛ لِما قُلْنا، وسَواءٌ اتّفَقَ قدرُ أنْصِباءِ الشُّركاءِ أو اختَلَفَ] (١) فالقسامةُ والدّيةُ بينهم بالسَّويّةِ حتّى لو كانت الدّارُ بين رجلينِ لأحدِهما الثُّلُثانِ وللآخِرِ الثُّلُثَ - فالقسامةُ عليهما وعلى عاقِلَتِهما نصفانِ، ويعْتَبَرُ في ذلك عَدَدُ الرُّءوسِ لا قدرُ الأنْصِباءِ فالقسامةُ عليهما وعلى عاقِلَتِهما نصفانِ، ويعْتَبَرُ في ذلك عَدَدُ الرُّءوسِ لا قدرُ الأنْصِباءِ كما في الشُّفْعةِ؛ لأن حِفْظُ الدّارِ واجبٌ على كُلِّ واحدٍ منهما، والحِفْظُ لا يختَلِفُ؛ ولِهذا تساوَيا في استحقاقِ الشُّفْعةِ؛ لأن الاستحقاقَ لِدَفْعِ ضرَرِ الدَّخيلِ، وإنّه لا يختَلِفُ باختِلافِ قدرِ المِلْكِ.

وذُكِرَ في الجامِعِ الصّغيرِ [٣/ ١٤] فيمَنْ باع دارًا، وُجِدَ (٢) فيها قَتيلٌ قبلَ أَنْ يَقْبِضَها المُشتري: أَنَّ القَسامةَ والدِّيةَ على البائعِ، إذا لم يَكُنْ في البيع خيارٌ، فإن كان فيه خيارٌ - المُشتري: أنّ القسامةَ والدِّيةَ على البائعِ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ: الدِّيةُ على مالِكِ فعلى مَن الدَّارُ في يَدِه في قولِ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ: الدِّيةُ على مالِكِ الدّارِ إِنْ لم يَكُنْ في البيعِ خيارٌ، فإن كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الدّارُ له.

وعندَ زُفَرَ - رحمه الله -: الدّيةُ على المُشتري إلاّ أنْ يكونَ للبائعِ خيارٌ، فتكونَ الدّيةُ عليه .

(وجه) قول زُفر: أنّ المِلْكَ للمُشتري إذا لم يَكُنْ فيه خيارٌ. وكذا إذا كان الخيارُ للمُشتري؛ لأن خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ دُخولَ المَبيعِ في مِلْكِه عندَه، فإذا كان الخيارُ للباثع – فالمِلْكُ له؛ لأن خيارَه يَمْنَعُ زَوالَ المَبيعِ عن مِلْكِه بلا خلافٍ.

(وجه) قولِهما: أنه إذا لم يَكُنْ فيه خيارٌ فالمِلْكُ للمُشتري، وإنّما للبائعِ صورةُ يَلِـ من غيرِ تَصَرُّفِ، وصورةُ اليَدِ لا مَدْخَلَ لها في القَسامةِ، كيَدِ المودِعِ، فكانت القَسامةُ والدّيةُ على

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

المُشتري، وإذا كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الدَّارُ له؛ لأنها إذا صارَتْ للبائع - فقد انفَسَخَ البيعُ، وجُعِلَ كأنّه (١) لم يَكُنْ، وإنْ صارَتْ للمُشتري - فقد انبَرَمَ البيعُ وتَبَيَّنَ أنه مَلَكها بالعقدِ من حينِ وُجودِه.

(وأما) تَصْحيحُ مذهَبِ أبي حنيفة رضي الله عنه فمُشْكِلٌ من حيث الظّاهر؛ لأنه يَعْتَبِرُ المِلْكَ فيما يحتملُ النّقْلَ والتّحْويلَ لا اليَدَ، وإنْ كانت اليَدُ يَدَ تَصَرُّفٍ كيّدِ السّاكِنِ، والثّابِتُ للبائعِ صورةُ يَدِ من غيرِ تَصَرُّفٍ، فأولى أنْ لا يَعْتَبِرَه، لَكِنْ لا إشْكالَ في الحقيقةِ ؛ لأن الوُجوبَ بتَرْكِ الجِفْظُ والجِفْظُ باليّدِ حَقيقةً، إلاّ أنه يُضافُ الجِفْظُ إلى المِلْكِ ؛ لأن استحقاقَ اليّدِ به عادةً، فيُقامُ مَقامَ اليّدِ، فكانت الإضافةُ إلى ما به حَقيقةُ الجِفْظِ أولى إلاّ أنّ مُطْلَقَ اليَدِ لا يُعْتَبَرُ بل اليّدُ المُسْتَحَقّةُ بالمِلْكِ، وهذِه يَدٌ مُسْتَحَقّةٌ بالمِلْكِ بخلافِ يَدِ السّاكِنِ.

وَإِذا وجدَ رجلٌ قَتيلًا في دارِ نفسِه فالقَسامةُ والدّيةُ على عاقِلَتِه لِوَرَثَتِه في قولِ أبي حنيفةَ رضى الله عنه .

(وفي قولِهما) (٢) - رحمهما الله - لا شيءَ فيه، وهو قولُ زُفَرَ والحسَنِ بنِ زيادٍ - رحمهم الله - ورُوِيَ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - مثلُ قولِهم.

(وجه) قولهم: أنّ القَتْلَ صادَفَه، والدّارُ مِلْكُه، وإنّما صارَ مِلْكَ الورَثةِ عندَ الموتِ، والموتُ ليس بقَتْلٍ؛ لأن القَتْلَ فعلُ القاتِلِ، ولا صُنْعَ لأحدٍ في الموتِ، بل هو من صُنْعِ اللّه - تبارك وتعالى - فلم يُقْتَلْ في مِلْكِ الورَثةِ فلا سَبيلَ إلى إيجابِ الضَّمانِ على الورَثةِ وعَواقِلهم، ولأنّ وُجودَه قَتيلًا في دارِ نفسِه بمنزِلةِ مُباشَرةِ القَتْلِ بنفسِه كأنّه قَتَلَ نفسَه بنفسِه فيكونُ هَدرًا.

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ المُعْتَبَرَ في القَسامةِ – وقتَ ظُهورِ القَتيلِ، لا وقتَ وُلجودِ القَتيلِ، لا وقتَ وُجودِ القَتْلِ والقَتيلِ وَلَا يدخلُ في الدّيةِ، والدّارُ وقتَ ظُهورِ القَتيلِ لَوْرَثَتِه ؛ فكانت القَسامةُ والدّيةُ عليهم وعلى عَواقِلهم [تَجِبُ] (٣)، كما لو وجَدَ قَتيلًا في دارِ ابنِه .

(٢) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «كأن».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

فإن قيلَ كيْفَ تَجِبُ الدَّيةُ عليهم وعلى عَواقِلِهم، وأنَّ الدَّيةَ تَجِبُ لهم ؟ فكيفَ تَجِبُ لهم وعليهم ؟ وكذا عاقِلَتُهم تَتَحَمَّلُ عنهم لهم أيضًا، وفيه إيجابٌ لهم أيضًا وعليهم، وهذا مُمْتَنِعٌ.

فالجواب؛ ممنوعٌ أنّ الدّيةَ تَجِبُ لهم بل للقتيل؛ لأنها بَدَلُ نفسِه فتكونُ له، وبِدَليلِ أنه يُجَهَّزُ منها، وتُقْضَى [منها] (١) دُيونه، وتُنَقَّذُ منها وصاياه ثم ما فضَلَ عن حاجَتِه تستَحِقُه ورَثَتُه (٢) لاستِغْناءِ المَيِّتِ عنه، والورَثةُ أقرَبُ النّاس إليه وصارَ كما لو وُجِدَ الأبُ قَتيلًا في دارِ ابنِه أو في بثر حَفَرَها ابنُه أليس أنه تَجِبُ القَسامةُ والدِّيةُ على الابنِ وعلى عاقِلَتِه ولا يَمْتَنِعُ ذلك؛ لِما قُلْنا كذا هذا.

وإنِ اعتَبَرْنا وقتَ وُجودِ القَتْلِ - فهو مُمْكِنٌ أيضًا؛ لأنه تَجِبُ على عاقِلَتِه لِتَقْصيرِهم في حِفْظِ الدّارِ فتَجِبُ عليهم الدّيةُ حَقًا للمقتولِ ثم تَنْتَقِلُ منه إلى ورَثَتِه عندَ فراغِه عن حاجَتِه.

وذَكَرَ محمّدٌ إذا وُجِدَ ابنُ الرّجلَ أو أخوه قَتيلًا في دارِه أنّ على عاقِلَتِه ديةَ ابنِه وديةَ أخيه، وإنْ كان هو وارِثَه؛ لِما قُلْنا (٣): إنّ وُجودَ القَتيلِ في الدّارِ كمُباشَرةِ صاحبِها القَتْلَ فينُلزَمُ عاقِلَتُه ذلك للمقتولِ ثم يَسْتَحِقُها صاحبُ الدّارِ بالإرْثِ.

ولو وُجِدَ مُكاتَبٌ قَتيلاً في دار نفسِه فدَمُه هَدرٌ؛ لأن داره في وقتِ ظُهورِ القَتيلِ ليستْ (٤) لِوَرَثَتِه بل هي على حُكْمِ مِلْكِ نفسِه إلى أنْ يُؤدِّيَ بَدَلَ الكِتابةِ، فصارَ كأنّه قَتَلَ نفسَه فهَدرَ دَمُه.

رجلانِ كانا في بَيْتٍ ليس معهما ثالِثٌ وُجِدَ أحدُهما مذبوحًا قال أبو يوسفَ: يَضْمَنُ الآخَرُ الدِّيةَ .

وقال محمد: لا ضَمانَ عليه.

(وجه) هولِه: أنه يُحْتَمَلُ أنه قَتَلَه صاحبُه ويُحْتَمَلُ أنه قَتَلَ نفسَه فلا يجبُ الضَّمانُ بالشَّكِّ، ولأبي يوسفَ أنّ الظَّاهرَ أنه قَتَلَه صاحبُه؛ لأن الإنسانَ لا يَقْتُلُ نفسَه ظاهرًا

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الورثة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ليس».

وغالِبًا، واحتِمالُ (١) خلافِ الظَّاهرِ مُلْحَقٌ بالعَدَمِ. ألا تَرَى أنَّ مثلَ هذا الاحتِمالِ ثابِتٌ في قَتيلِ المَحَلّةِ ولم <sup>(٢)</sup> يُعْتَبَرُ .

## فصل [في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما]

وِأَمَا بِيَانُ مَنْ يَدْخُلُ فِي القَسَامَةِ وَالدِّيةِ بَعْدَ وُجُوبِهِمَا، وَمَنْ لا يَدْخُلُ فِي ذلك فنَقولُ – وبالله التَّوْفيق - :

الصّبيُّ والمجنونُ لا يدخلانِ في القَسامةِ في أيِّ موضِعِ وُجِدَ القَتيلُ سَواءٌ وُجِدَ في غيرِ مِلْكِهما أو في مِلْكِهما؛ لأن القَسامةَ يَمينٌ، وهما ليسا من أهلِ [٣/ ٤٨ب] اليَمِينِ؛ ولِهذا لا يُسْتَحْلَفانِ في ساثرِ الدَّعاوَى، ولأنَّ القَسامةَ تَجِبُ على مَنْ هو من أهلِ النُّصْرةِ، وهما ليسا من أهلِ النُّصْرةِ؛ فلا تَجِبُ القَسامةُ عليهما، وتَجِبُ على عاقِلَتِهما إذا وُجِدَ القَتيلُ في مِلْكِهما لِتَقْصيرِهم بتَرْكِ النُّصْرةِ [اللَّازِمةِ] (٣). وهَلْ (١) يدخلانِ في الدّيةِ مع العاقِلةِ ؟ فإن وُجِدَ القَتيلُ في غيرِ مِلْكِهما كالمَحَلَّةِ ومِلْكِ إنسانٍ لا يدخلانِ فيها، وإنْ وُجِدَ في مِلْكِهما يدخلانِ؛ لأن وُجودَ القَتيلِ في مِلْكِهما كمُباشَرَتِهما القَتْلَ، وهما مُؤاخَذانِ بضَمانِ

وعلى قياس ما ذَكَرَه الطُّحاويُّ - رحمه الله - لا يدخلانِ في الدّيةِ مع العاقِلةِ أصلًا، لَكِتّه ليس بسَديدٍ؛ لأن هذا ضَمانُ القَتْلِ، والقَتْلُ فعلٌ والصّبيُّ والمجنونُ مُؤاخَذانِ بأفعالِهما .

ولا يدخلُ العبدُ المَحْجورُ والمُدَبَّرُ وأُمُّ الولَدِ في القَسامةِ والدّيةِ؛ لأن هَؤُلاءِ لا يُسْتَنْصَرُ بهم عادةً، وليسوا من أهلِ مِلْكِ المالِ أيضًا؛ فلا تَلْزَمُهم الدّيةَ. وأما المَأذونُ والمُكاتَبُ - فلا يدخلانِ في قَسامةٍ وجَبَتْ في قَتيلٍ وُجِدَ في غيرِ دارِهما، وإنْ وُجِدَ في دارِهما.

أمَّا المَأْذُونُ - إِنْ لَم يَكُنْ عليه دَيْنٌ - فلا قَسامةَ عليه ، بل على مولاه وعاقِلَتَه -استحسانًا، والقياسُ أنْ تَجِبَ عليه القَسامةُ، وإذا حَلَفَ يُخاطَبُ المولى بالدَّفْعِ أو الفِداءِ. (وجه) القياس: أنّ العبدَ من أهلِ اليَمينِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فاحتمل».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فلا». (٤) في المخطوط: «وهما».

ألا ترى أنه يُسْتَحْلَفُ في الدَّعاوَى ؟ ووُجودُ القَتيلِ في دارِه بمنزِلةِ مُباشَرةِ <sup>(١)</sup> القَتْلِ خَطَأَ، وإنْ قَتَلَه خَطَأً يُخَيَّرُ المولى بين الدَّفْعِ والفِداءِ، كذا هذا.

وجه الاستحسانِ: أنّ فائدةَ الاستحلافِ جَرَيانُ القَسامةِ لِسببِ هو النُّكولُ؛ لأنه لا يُقْضَى بالنُّكولِ في هذا البابِ بل يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَّ، ولو أقرَّ بالقَتْلِ - خَطَأً - لا يَصِحُ إقرارُه؛ لأنه إقرارٌ على مولاه فلم يَكُنِ الاستحلافُ مُفيدًا فلا تَجِبُ عليه القَسامةُ، وتَجِبُ على المولَى، وعلى عاقِلَتِه؛ لأن المِلْكَ له، وإنْ كان عليه دَيْنٌ فيَنْبَغي في قياس قولِ أبي على المولَى، وعلى عاقِلَتِه؛ لأن المِلْكَ له، وإنْ كان عليه دَيْنٌ فيَنْبَغي في قياس قولِ أبي حنيفةَ أنّه (٢) تَجِبُ القسامةُ على العبدِ؛ لأن المولى لا يَمْلِكُ كسْبَ عبدِه المَأْذُونِ المَدْيونِ عندَه؛ فلا يَمْلِكُ الدّارَ.

وفي الاستحسانِ: تَجِبُ على المولَى ؛ لأن المولى إنْ كان لا يَمْلِكُها فالغُرَماءُ لا يَمْلِكونَها أيضًا، والعبدُ لا مِلْكَ له، والمولى أقرَبُ النّاس إليه، فكانت القسامةُ عليه مع ما أنّ للمولى حَقًّا في الدّارِ، وهو حَقُّ استِخْلاصِها لِنفسِه بقضاءِ دَيْنِ الغُرَماءِ، فكان أولى بإيجابِ القسامةِ .

(وأما) المُكاتَبُ إذا وجَدَ قَتيلًا في دارِه فعليه الأقَلُّ من قيمَتِه، ومن الدّارِ؛ لأن وُجودَ القَتيلِ في دارِه كمُباشَرَتِه القَتْلَ فلا يكونُ على مولاه كما لا يكونُ عليه في مُباشَرَتِه. وهَلْ تَجبُ عليه القسامةُ ؟.

ذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ أنه يُكَرَّرُ عليه الأيمانُ، فإن حَلَفَ يجبُ عليه الأقَلُ من قيمَتِه ومن الدِّيةِ إلاَّ قدرَ عَشَرةِ دراهمَ؛ لأن عاقِلةَ المُكاتَبِ نفسُه، وتكونُ القيمةُ حالةً؛ لأنها تَجِبُ بالمَنْعِ من الدَّفْعِ، فتكونُ حالةً كما تَجِبُ على المولى بجِنايةِ المُدَبَّرِ.

ولو كان القتيلُ مولى المُكاتَبِ كان عليه الأقلُّ من قيمَتِه ومن الدَّيةِ؛ لأن وُجودَ القَتيلِ في دارِه كمُباشَرَتِه [القَتْل] (٣) وتكونُ القيمةُ حالةً لا مُؤجَّلةً؛ لِما قُلْنا، ولا تَدْخُلُ المَرْأةُ في القَسامةِ والدَّيةِ في قَتيلٍ يوجَدُ في غيرِ مِلْكها؛ لأن وُجوبَهما بطريقِ النُّصْرةِ وهي ليستْ من أهلِها، وإنْ وُجِدَ في دارِها أو في قَرْيةٍ لها لا يكونُ بها غيرُها - عليها القسامةُ فتُسْتَحْلَفُ ويُكَرَّرُ عليها الأيمانُ، وهذا قولُهما (٤).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «مباشرته».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أن».
 (٤) في المخطوط: «قدا، أ

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

وقال ابو يوسف: [القسامة] (١) عليها لا على عاقِلَتِها .

(وجه قوله) (٢): أنّ لُزومَ القَسامةِ لِلُزومِ النُّصْرةِ، وهي ليستْ من أهلِ النُّصْرةِ فلا تَدْخُلُ في القَسامةِ؛ ولِهذا لم تَدْخُلُ مع أهل المَحَلّةِ.

(وجه) قولِهما: أنّ سببَ الوُجوبِ على المالِكِ هو المِلْكُ مع أهليّةِ القَسامةِ، وقد وُجِدَ فَي وَلَمُ وَجِدَ ف في حَقِّها، أمّا المِلْكُ فثابِتٌ لها. وأما الأهليّةُ فلأنّ القَسامةَ يَمينٌ، وأنّها من أهلِ اليَمينِ.

ألا تَرَى أنها تُسْتَحْلَفُ في سائرِ الحُقوقِ ؟ ومعنى النُّصْرةِ يُراعَى وُجودُه في الجُمْلةِ لا في كُلِّ فردٍ كالمَشَقّةِ في السَّفَرِ . وهَلْ تَدْخُلُ مع العاقِلةِ في الدِّيةِ .

ذَكَرَ الطَّحاويُّ ما يَدُلُّ على أنها لا تَدْخُلُ فإنه قال: لا يدخلُ القاتِلُ في التَّحَمُّلِ إلاّ أنْ يكونَ ذَكَرًا عاقِلاً بالِغًا، فإذا لم تَدْخُلْ عندَ وُجودِ القَتْلِ منها عَيْنًا فههنا أولى.

واصحابنا رضي الله عنهم قالوا: إنّ المَرْأةَ تَدْخُلُ مع العاقِلةِ في الدّيةِ في هذه المسألةِ، وأنْكَروا على الطَّحاويِّ قوله وقالوا: إنّ القاتِلَ يدخلُ في الدّيةِ بكُلِّ حالٍ، ويدخلُ في القَسامةِ والدّيةِ الأعمَى والمَحْدودُ في القَذْفِ والكافِرُ؛ لأنّهم من أهلِ الاستحلافِ والحِفْظِ واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

### فصل [فيما يكون إبراء عن القسامة والدية]

وَأَمَّا مَا يَكُونُ إِبْرَاءً عَنِ القَسَامَةِ وَالدِّيةِ فَنْوَعَانِ: نَصٌّ وَدَلالةٌ.

امَا النّصُ: فهو التّصْريحُ بلَفْظِ الإِبْراءِ وما يجْري مجراه كقولِه: أبرَأتُ أو أَسْقَطْتُ أو عَفَوْتُ ونحوِ ذلك؛ لأن رُكْنَ الإِبْراءِ صَدرَ مِمَّنْ هو من أهلِ الإِبْراءِ في مَحِلِّ قابِلِ للبَراءةِ في عَجِلِّ قابِلِ للبَراءةِ في عَجِلِّ قابِلِ للبَراءةِ في عَجِلِّ قابِلِ للبَراءةِ في عَجِلًا قابِلِ للبَراءةِ في عَلَمْ في عَلَمْ في عَبِلُ قابِلُ للبَراءةِ في عَلَمْ في عَلِيْ في عَلَمْ في في عَلَمْ في عَلَ

واما الذّلالة: فهي: أنْ يَدَّعيَ وليُّ القَتيلِ على رجلٍ من غيرِ أهلِ المَحَلَّةِ فيَبْرَأُ أهلُ المَحَلَّةِ عن القَسامةِ والدّيةِ؛ لأن ظُهورَ القَتيلِ في المَحَلَّةِ (٣) يَدُلُّ على كونِ هذا المُدَّعَى عليه [٣/ ٤٤أ] قاتِلاً، فإقدامُ الوليُّ على الدَّعْوَى عليه يكون (٤) نَفْيًا للقَتْلِ عن أهلِ

(٢) في المخطوط: «لأبي يوسف».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «لم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تكون».

المَحَلَّةِ، فيَتَضَمَّنُ (١) بَراءَتَهم عن القَسامةِ والدِّيةِ، فإن أقامَ البَيِّنةَ على المُدَّعَى عليه، وإلآ حَلَفَ، فإن حَلَفَ بَرِئَ، وإنْ نَكَلَ حُبِسَ حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَّ في قولِ أبي حنيفةً -رحمه الله - وَعندَهما (٢): يُقْضَى بالدّيةِ .

ولو شَهِدَ اثنانِ من أهلِ المَحَلَّةِ للوَليِّ بهذِه الدَّعْوَى لا تُقْبَلُ شهادَتُهما في قولِ أبي حنيفةً - رحمه الله - وعندَهما (٣): تُقْبَلُ.

(وجه) قولِهما: أنَّ المانِعَ من القَبولِ قبلَ الدُّعْوَى - كانت - [التُّهْمةُ] (1)، وقد زالَتْ بالبراءة فلا معنى لِرَدِّ الشَّهادةِ.

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنه تَمَكَّنَتِ التُّهْمةُ في شهادَتِهم من وجهَيْنِ :

احدُهما: أنَّ من الجائزِ أنه أبرَأهم ليُتَوَسَّلَ بالإبْراءِ إلى تَصْحيح شهادَتِهم .

والنَّاني أنه أحْسَنَ إليهم بالإبْراءِ حيث أَسْقَطَ القَسامةَ والدِّيةَ عنهم، فمن الجائزِ أنَّهم أرادوا بالمُكافَأةِ على ذلك، والشُّهادةُ تُرَدُّ بالتُّهْمةِ من وجهِ واحدٍ فمن وجهَيْنِ أولى، ولأنّ أهلَ المَحَلَّةِ كانوا خُصَماءَ في هذه الدَّعْوَى فلا تُقْبَلُ شهادَتُهم، وإنْ خَرَجوا بالإبْراءِ عن الخُصومةِ؛ لأن السَّبَبَ الموجِبَ لِكُوْنِهم خُصَماءَ قائمٌ، وهو وُجودُ القَتيلِ فيهم كالوكيلِ بالخُصومةِ إذا خاصَمَ ثم عُزِلَ فشَهِدَ لا تُقْبَلُ شهادَتُه، كذا هذا.

ولو ادَّعَى وليُّ القَتيلِ على رجلٍ بعَيْنِه من أهلِ المَحَلَّةِ فالقَسامةُ والدّيةُ بحالِها في ظاهرٍ الرِّوايةِ .

ورَوَى عبدُ اللَّه بنُ المُبارَكِ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنَّ القَسامةَ تسقُطُ. وكذا رَوَى محمّدٌ .

وهال ابو يوسف: القياسُ أنْ تسقُطَ القسامةُ إلاّ أنّا تَرَكْناه للأثرر .

وجه رِوايةِ ابنِ المُبارَكِ - رحمه الله -: أنَّ تَعْيينَ الوليِّ واحدًا منهم - إبراءً عن الباقينَ - دَلالةٌ فتسقُطُ عنهم القَسامةُ، كما لو أبرَأهم نَصًّا.

وجه ظاهرِ الروايةِ: أنَّ القاتِلَ أحدُ أهلِ المَحَلَّةِ ظاهرًا، والوليُّ كذلك إلاَّ أنه عَيَّنَ، وهو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "فتتضمن". (٢) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

مُتَّهَمُّ في التَّعْيينِ فلا يُعْتَبَرُ تَعْيينُه إلا بالبَيِّنةِ فلا يُعْتَبَرُ حُكْمُ القَسامةِ إلا بها، فإن أقامَ البَيِّنةَ من غيرِ أهلِ المَحَلّةِ على دَعْواه يُقْضَى بها، فيجبُ القِصاصُ في العَمْدِ، والدّيةُ في الخطَإْ.

ولو شَهِدَ شاهدانِ من المَحَلّةِ عليه لا تُقْبَلُ شهادَتُهما على ظاهرِ الرِّوايةِ عن أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن الخُصومة بعدَ هذه الدَّعْوَى قائمةٌ فكان الشّاهدُ خَصْمًا؛ لأنه يَقْطَعُ الخُصومة عن نفسِه بشهادَتِه ولا شهادة للخَصْمِ، وإذا لم تُقْبل شهادة أهلِ المَحَلّةِ عليه، ولم يُقِمْ بَيِّنة أُخرى، [و] (١) بَقيَتِ القَسامةُ على أهلِ المَحَلّةِ على حالِها يَحْلِفُ (٢) المُحَلّةِ على عليه والشّاهدانِ مع أهلِ المَحَلّةِ حتى يَكْمُلَ خمسونَ رجلًا من أهلِ المَحَلّةِ ثم كيْفَ يُسْتَحْلَفُ الشُهودُ مع (٣) أهل المَحَلّةِ ؟.

عندَهما (1) يَحْلِفُونَ باللَّه - سبحانه وتعالى - ما قَتَلْناه، [ولا عَلِمْنا له قاتِلاً غيرَ فُلانٍ .

وعند أبي يوسفَ يَحْلِفونَ باللَّه - جَلَّ شَأَنُه - ما قَتَلْناه] (٥). ولا يُزادونَ على ذلك؛ لأن عندَهم أنّ (المشهودَ عليه) (٦) قاتِلٌ فلا سَبيلَ إلى استحلافهم على العِلْم، وما قاله أبو حنيفة ومحمّدٌ رحمهما الله - أولى؛ لأن فيما قالاه مُراعاةُ موضوعِ القَسامةِ، وهو الجمْعُ بين اليّمينِ على البَتاتِ والعِلْمِ بالقدرِ المُمْكِنِ فيما وراءَ المُسْتَثْنَى، وفيما قاله أبو يوسفَ تَرْكُ اليّمينِ على العِلْم أصلاً فكان ما قالاه أولى.

ولو ادَّعَى [على] (٧) أهلِ تلك المَحَلّةِ على رجلٍ منهم أو من غيرِهم تَصِحُّ دَعُواهم، فإن أقاموا البَيِّنةَ على ذلك الرّجلِ يجبُ القِصاصُ في العَمْدِ، والدّيةُ في الخطَأ إنْ وافقَهم الأولياءُ في الدَّعْوَى على ذلك الرّجلِ، وإنْ لم يوافِقهم في الدَّعْوَى عليه لا يجبُ عليه شيءٌ؛ لأن الأولياءَ قد أبرَءوه حيث أنْكروا وُجودَ القَتْلِ منه، ولا يجبُ على أهلِ المَحَلّةِ أيضًا لأنّهم أثبَتوا القَتْلَ (٨) على غيرِهم وإنْ لم يَقُمْ لهم البَيِّنةُ وحَلَفَ ذلك الرّجلُ تَجِبُ القَسامةُ على أهلِ المَحَلّةِ ثم كَيْفَ يَحْلِفُونَ ؟ فهو على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا واللّه – المَوفِّقُ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) في المخطو

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «من».

<sup>(</sup>٥) تكرر ما بين المعكوفين في المطبوع.

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بخلاف».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «عند أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «للشهود».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «الفضل».

# فصل [في الجناية على ما دون النفس]

وَأَمَّا الجِنايةُ على ما دونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا فالكَلامُ في هذه الجِنايةِ يَقَعُ في موضِعَيْنِ: احدُهما: في بيانِ أنْواعِها.

والثَّاني: في بيانِ حُكْمِ كُلِّ نوعٍ منها .

أمَّا الأوَّلُ فالجِنايةُ على ما دونَ التَّفْسِ مُطْلَقًا أَنْواعٌ أَربَعةٌ:

أحدُها: إبانةُ الأطْرافِ، وما يجْري مجرَى الأطْرافِ.

والثّاني: إذْهابُ مَعاني الأطْرافِ مع إبقاءِ أعيانِها.

والثَّالِثُ: الشِّجاجُ.

والزابغ: الجِراحُ.

أَمَّا النَّوْعُ الأَوْلُ: فَقَطْعُ الْيَدِ والرِّجْلِ والأُصْبُعِ والظُّفْرِ والأَنْفِ واللِّسانِ والذَّكَرِ والأُنْثَيَيْنِ والأُذُنِ والشَّفةِ وفَقْءُ العَيْنَيْنِ وقَطْعُ الأَشفارِ والأجفانِ وقَلْعُ الأَسْنانِ وكَسْرُها وحَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ واللَّحْيةِ والحاجبَيْن والشّارِب.

وأما النّوغ الثّاني: فتفويتُ السَّمْعِ والبَصَرِ [والشَّمِّ] (١) والذَّوْقِ والكَلامِ والجِماعِ والإِيلادِ والبَطْشِ والمشي، وتَغَيُّرُ لونِ السِّنِّ إلى السَّوادِ والحُمْرةِ والخُضْرةِ ونحوِها مع قيامِ المَحالِ الذي (٢) تَقومُ بها هذه المَعاني، ويُلْحَقُ بهذا الفصلِ إذْهابُ العَقْلِ.

وأما النّوْعُ الثّالِثُ: فالشّجاجُ أحدَ عَشَرَ أوّلُها: الخارِصةُ، ثم الدّامِعةُ، ثم الدّاميةُ، ثم الباضِعةُ، ثم المُنَقِّلةُ، ثم الباضِعةُ، ثم المُنَقِّلةُ، ثم الأمّةُ، ثم الدّامِغةُ. ثم الدّامِغةُ.

فالخارِصة: هي التي تَخْرُصُ الجِلْدَ أي تَشُقُّه، ولا يَظْهَرُ منها الدَّمُ.

والدَّامِعةُ: هي التي يَظْهَرُ منها الدَّمُ ولا يَسيلُ كالدَّمْعِ [٣/ ٤٩ب] في العَيْنِ .

والذامية: هي التي يَسيلُ منها الدَّمُ.

والباضِعة: هي التي تَبْضَعُ اللَّحْمَ أي تَقْطَعُه .

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

والمُتَلاحمة: هي التي تَذْهَبُ في اللَّحْمِ أكثرَ مِمّا تَذْهَبُ الباضِعةُ فيه، هَكذا رَوَى أبو يوسفَ رحمه الله.

وقال محمد: المُتَلاحمةُ قبلَ الباضِعةُ، وهي التي يَتَلاحَمُ منها الدَّمُ ويَسْوَدُّ والسِّمْحاقُ: [هي التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم والسمحاق] (١) اسمٌ لَتلك الجِلْدة إلاَّ أنّ الجِراحةَ سُمَّيَتْ بها.

والموضِحة: [هي] (٢) التي تَقْطَعُ السِّمْحاقَ، وتوَضِّحُ العَظْمَ أي: تُظْهِرُه.

والهاشِمة: هي التي تُهَشِّمُ العَظْمَ أي تُكسِّرُه.

والمُنَقلة: هي التي تَنْقُلُ العَظْمَ بعدَ الكَسْرِ أي: تُحَوِّلُه من موضِع إلى موضِع.

والآمَةُ: هي التي تَصِلُ إلى أُمِّ الدِّماغِ، وهي جِلْدةٌ تَحْتَ العَظْم فوْقَ الدِّماغ . ۗ

والدَامِغة: هي التي تَخْرِقُ تلك الجِلْدةِ، وتَصِلُ إلى الدِّماغ.

فهذِه إحدى عَشْرَ شَجّة، ومحمّدٌ رحمه الله ذَكَرَ الشِّجاجَ تِسْعًا (٣)، ولم يَذْكُرِ الشِّجاجَ تِسْعًا (٥) أثرٌ عادةً، والشَّجةُ الخارِصةَ ولا الدّامِغة؛ لأن الخارِصةَ [هي التي] (١) لا يَبْقَى [لها] (٥) أثرٌ عادةً، والشَّجةُ [هي] (٦) التي لا يَبْقَى لها أثرٌ لا حُكْمَ لها في الشّرعِ، والدّامِغةُ لا يَعيشُ الإنسانُ معها عادةً بل تصيرُ نفسًا ظاهرًا وغالِبًا فتَخْرُجُ من أنْ تكونَ شَجّةً فلا معنى لِبيانِ حُكْمِ الشَّجّةِ فيها؛ لِذلك تَرَكَ محمّدٌ رحمه الله ذِكْرَهما واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

واما النَّوْعُ الرَّابِعُ: فالجِراحُ نوعان : جائفةٌ وغيرُ جائفةٍ .

فالجائفة: هي التي تَصِلُ إلى الجوْفِ، والمَواضِعُ التي تَنْفُذُ الجِراحةُ منها إلى الجوْفِ: هي الصّدْرُ، والظَّهْرُ، والبَطْنُ، والجنْبانِ، وما بين الأَنْثَيَيْنِ والدُّبُرِ، ولا تكونُ في اليَدَيْنِ والرِّجْلينِ ولا في الرَّقَبَةِ والحلْقِ جائفةٌ؛ لأنه لا يَصِلُ إلى الجوْفِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ إنّ ما وصَلَ من الرَّقَبةِ إلى الموضِعِ الذي لو وصَلَ إليه من الشَّرابِ قَطْرةٌ يكونُ جائفةً؛ لأنه لا يَقْطُرُ إلاّ إذا وصَلَ إلى الجوْفِ، ولا تكونُ الشَّجّةُ إلاّ في الرَّأسِ والوجه وفي مَواضِع العَظْمِ مثلِ: الجبْهةِ، والوجْنَتَيْنِ، والصُّدْغَيْنِ، والذَّقَنِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تسعة».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>۲) زيادة من المخطوط.(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

دونَ الخدَّيْنِ، ولا تكونُ الآمّةُ إلاّ في الرَّأسِ والوجه، وفي الموضِعِ الذي تَتَخَلَّصُ منه إلى الدِّماغِ، ولا يَثْبُتُ حُكْمُ هذه الجِراحاتِ إلاّ في هذه المَواضِعِ عندَ عامّةِ العُلَماءِ (١) رضي الله عنهم.

وقال بعض الناس: يَثْبُتُ حُكْمَ هذه الجِراحاتِ في كُلِّ البَدَنِ (٢)، وهذا غيرُ سَديدِ؛ لأن هذا القائلَ إِنْ رجع في ذلك إلى اللَّغةِ فهو غَلَطُ؛ لأن العَرَبَ تفصِلُ بين الشَّجةِ وبين مُطْلَقِ الجِراحةِ فتُسَمَّي ما كان في الرَّأْسِ والوجه في مَواضِعِ العَظْمِ منها شَجّةٌ، وما كان في سائرِ البَدنِ جِراحة ، فتسميةُ الكُلُّ شَجّةٌ يكونُ غَلَطًا في اللَّغةِ، وإنْ رجع فيه إلى المعنى فهو البَدنِ جِراحة ، فتسميةُ الكُلُّ شَجّةٌ يكونُ غَلَطًا في اللَّغةِ، وإنْ رجع فيه إلى المعنى فهو خَطأٌ؛ لأن حُكْمَ هذه الشِّجاج يَنْبُتُ لِلشِينِ الذي يَلْحَقُ المشجوجَ ببَقاءِ أثرِها بدَليلِ أنها لو بَرِئَتْ ولم يَبْقَ لها أثرٌ لم يجبْ بها أرشُ [والشّينُ] (٣) إنّما يَلْحَقُ فيها فيما يَظْهَرُ في البَدَنِ، وذلك هو الوجه والرَّأْسُ، وأما ما سِواهما فلا يَظْهَرُ بل لَعَلَّها يُغَطَّى عادةً فلا يَلْحَقُ الشّينُ فيه مثلَ ما يَلْحَقُ في الوجه والرَّأْسِ واللَّه – سبحانه وتعالى – الموقِقُ.

## فصل [في أحكام الشجاج]

وأما أحْكَامُ هذه الأنواعِ فهذِه الأنْواعُ: مُخْتَلِفَةُ الأحْكَامِ:

(منها): ما يجبُ فيه القِصاصُ.

ومنها: ما يجبُ فيه ديةٌ كامِلةٌ .

ومنها: ما يجبُ فيه أرشٌ مُقَدَّرٌ .

(ومنها): ما يجبُ فيه أرشٌ غيرُ مُقَدَّر .

(أمّا) الذي [يجب] (1) فيه القِصاصُ: فهو الذي استَجْمع شَرائطَ الوُجوبِ فيَقَعُ الكَلامُ في موضِعَيْنِ:

(احدُهما): في بيانِ شَرائطِ وُجوبِ القِصاص.

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: القدوري ص (١٩)، المبسوط (٢٦/ ١٢٢)، الاختيار (٣/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>۲) مذهب الشافعية: أن المماثلة في القصاص معتبرة، انظر: مختصر المزني ص (۲٤۱)، المهذب (۲/
۱۸۷)، الوجيز (۲/ ۱۳۲)، المنهاج ص (۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) زيادة من المخطوط.

(والثاني): في بيانِ وقتِ الحُكْم بالقِصاصِ.

اَمَا الأَوْلُ: فَنَقُولُ: شَرائطُ وُجُوبِ القِصاصِ أَنْواعٌ:

(بعضُها): يَعُمُّ النَّفْسَ وما دونَها، وبعضُها يَخُصُّ ما دونَ النَّفْس.

(امنا) الشرائط العامنة: فما ذَكَرْنا في بيانِ شَرائطِ وُجوبِ القِصاصِ في النّفْسِ من كونِ الجاني عاقِلاً بالِغًا مُتَعَمِّدًا مُخْتارًا، وكَوْنِ المجنيِّ عليه مَعْصومًا مُطْلَقًا لا يكونُ جُزْءَ الجاني ولا مِلْكَه، وكَوْنِ الجِنايةِ حاصِلةً على طريقِ المُباشَرةِ لِما ذَكَرْنا من الدَّلائلِ.

(وأما) الشَّرائطُ التي تَخُصُّ الجِنايةُ فيما دونَ التَّفْسِ:

فعنها: المُماثَلةُ بين المَحَلَّيْنِ في المَنافعِ والفعلينِ وبين الأرشينِ؛ لأن المُماثَلةَ فيما دونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرةٌ بالقدرِ المُمْكِنِ فانعِدامُها يَمْنَعُ وُجوبَ القِصاصِ، والدَّليلُ على أنّ المُماثَلةَ فيما دونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرةٌ شرعًا لَلنَّصُّ (١) والمَعْقولُ.

(أمّا) النّصُّ فقولُه - تبارك وتعالى - : ﴿وَكَنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْن بِٱلْعَـٰيْنِ﴾ [المائدة:٤٥] إلى قوله تعالى - جَلَّ شَأْنُه - : ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة:٤٥] .

فإن قيل: ليس في كِتابِ اللّه - تبارك وتعالى - [بيان] (٢) حُكْمِ ما دونَ النّفْسِ، إلا في
 هذه الآيةِ الشَّريفةِ، وأنّه إخْبارٌ عن حُكْمِ التَّوْراةِ، فيكونُ شريعةَ مَنْ قبلَنا، وشريعةُ مَنْ قبلَنا
 لا تَلْزَمُنا.

(فالجوابُ): أنّ من القُرّاءِ المعْروفينَ مَنِ ابْتَدَأُ الكَلامِ من قولِه عَزَّ شَأَنُه: ﴿ وَالْعَبْنِ ﴾ [الماللة: ٤٥] على بِالله إلى قولِه - تبارك وتعالى - : ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ ﴾ [الماللة: ٤٥] على ابْتِداءِ الإيجابِ لا على الإخبارِ عَمّا في التوْراةِ ، فكان هذا شريعتَنا ، لا شريعةَ مَنْ قبلنا على أنّ هذا إنْ كان إخبارًا عن شريعةِ التوْراةِ لَكِنْ لم يَثْبُتْ نَسْخُه بكِتابِنا ، ولا بسُتةِ رَسولِنا عَلَى أنّ هذا إنْ كان إخبارًا عن شريعةِ التوْراةِ لَكِنْ لم يَثْبُتْ نَسْخُه بكِتابِنا ، ولا بسُتةِ رَسولِنا عَلَى أنه في على أنه شريعة رَسولِنا عَلَى أنه شريعة مَنْ قبلَه من الرُّسُلِ على ما عُرِفَ في أُصولِ الفِقْه إلاّ أنه لم يَذْكُرُ وُجوبَ القِصاصِ في اليَدِ والرِّجْلِ اللهِ على المَدْورِ من السَّمْعِ والأُذُنِ والسِّنِ إيجابٌ في اليَدِ والرِّجْلِ دَلالةً [٣] ، ١٥]؛ لأنه لا يُنْتَفَعُ بالمذكورِ من السَّمْعِ والبَصَرِ والشَّمِّ والسِّنِ إلاّ صاحبَه .

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «النص».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لرسولنا».

وَيجوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِاليَدِ وَالرِّجْلِ غيرُ صاحبِهِما (١)، فكان الإيجابُ في العُضْوِ المُنْتَفَعِ به في حَقِّه، وفي حَقِّ غيرِه من طريقِ في حَقِّه على الخُصوصِ إيجابًا فيما هو مُنْتَفَعٌ به في حَقِّه، وفي حَقِّ غيرِه من طريقِ الأولى، فكان ذِكْرُ هذه الأعضاءِ ذِكْرًا لليَدِ والرِّجْلِ بطريقِ الدَّلالةِ (٢) له، كما في التَّافُّفِ (٣) مع الضَّرْبِ في (١) الشَّيْمِ على أنّ في كِتابِنا حُكْمُ ما دونَ النَّفْسِ قال اللَّه: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] وقال اللَّه - تعالى - عَزَّ شَانُه : ﴿وَإِنْ عَافِيتُمُ فَعَافِمُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِتِ ثَم بِهِ إِللهِ مِنْكُمْ فِيهِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَامَا المَعْقُولُ فَهُو: أَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَهُ حُكْمُ الأَمُوالِ؛ لأَنه خُلِقَ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ كالأَمُوالِ.

ألا تَرَى أنه يُسْتَوْفَى في الحِلِّ والحرَمِ كما يُسْتَوْفَى المالُ. وكذا الوصيُّ يَلَي استيفاءَ ما دونَ النفْسِ لِلصَّغيرِ، كما يَلي استيفاءَ مالِه فتُعْتَبَرُ فيه المُماثَلةُ كما تُعْتَبَرُ في إِتْلافِ الأموالِ.

(ومنها): أنْ يكونَ المثلُ مُمْكِنَ الاستيفاءِ؛ لأن استيفاءَ المثلِ بدونِ إمكانِ استيفائه مُمْتَنَعٌ، فيُمْتَنَعُ وُجوبُ الاستيفاءِ ضرورةً، ويَنْبَني على هذَيْنِ الأصلينِ مَسائلُ:

فَنَقُولُ وباللَّه - تعالى - التَّوْفيقُ - : لا يُؤخَذُ شيءٌ من الأصلِ (٥) إلا بمثلِه فلا تُؤخَذُ اليَدُ إلاّ باليَدِ؛ لأن غيرَ اليَدِ ليس من جنسها فلم يَكُنْ مثلاً لها؛ إذِ التَّجانُسُ شرطٌ للمُماثِلةِ .

وَكذا الرِّجْلُ [كذا] (٦) الأُصْبُعُ والعَيْنُ والأنْفُ ونحوُها لِما قُلْنا .

وَكذا الإِبْهامُ لا تُؤخَذُ إلا بالإِبْهامِ، و[لا] (٧) السَّبَابةُ إلاّ بالسَّبَابةِ، ولا الوُسْطَى إلاّ بالوُسْطَى، ولا البِنْصِرِ ، ولا الخِنْصَرُ إلاّ بالخِنْصَرِ ؛ لأن مَنافعَ الأصابِعِ مُخْتَلِفةٌ ؛ فكانت كالأجناس المُخْتَلِفةِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «صاحبها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «التأفيف».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الأطراف».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إلا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

وكذلك لا تُؤخَذُ اليَدُ اليَمينُ (١) إلاّ باليَمينِ (٢)، ولا اليُسْرَى إلاّ باليُسْرَى؛ لأن لليَمينِ فَضْلًا على اليَسارِ ؛ ولِذلك سُمّيَتْ يَمينًا . وَكذلك الرِّجْلُ . وَكذلك أصابِعُ اليَدَيْن والرِّجْلينِ لا تُؤخَذُ اليَمينُ (٣) منهما إلاّ باليَمينِ (١)، ولا اليُسْرَى إلاّ باليُسْرَى. وَكذلك الأعيُنُ؛ لِما قُلْنا وكذلك الأسْنانُ لا تُؤخَذُ الثّنيّةُ إلاّ بالثّنيّةِ، ولا النّابُ إلاّ بالنّاب، ولا الضِّرْسُ إلاّ بالضِّرْسِ لاحتِلافِ مَنافعِها فإنّ بعضَها قَواطِعُ وبعضَها طَواحنُ وبعضَها ضَواحكُ، واختِلافُ المَنْفَعةِ بين الشّيئيْنِ (يَلْحَقهما بجنسَيْنِ) (٥)، ولا مُماثَلةَ عندَ اختِلافِ الجنس.

وكذا لا يُؤخَذُ الأعلى منها بالأسْفَلِ، ولا الأسْفَلُ بالأعلى لِتَفاوُتِ بين الأعلى والأَسْفَلِ في المَنْفَعةِ، ولا يُؤخَذُ الصّحيحُ من الأطْرافِ إلاّ بالصّحيحِ منها فلا تُقْطَعُ اليَدُ الصِّحيحةُ، ولا كامِلةُ الأصابِعِ بناقِصةِ الأصابِع، أو مَفْصِلٌ من الأصابِع. وكذلك الرِّجْلُ والأُصْبُعُ وغيرُها؛ لِعَدَم المُماثَلَةِ بين الصّحيحَيْنِ والمَعيبِ.

وإنْ كان العَيْبُ في طَرَفِ الجاني فالمجنيّ عليه بالخيارِ إنْ شاء اقْتَصَّ، وإنْ شاء أخذ أرشَ الصّحيح؛ لأن حَقَّه في المثلِ، وهو السَّليمُ، ولا يُمْكِنُه استيفاءُ حَقِّه من كُلِّ وجهِ مع فواتِ صِفةِ السَّلامةِ، وأمكَنَه الاستيفاءُ من وجهٍ، ولا سَبيلَ إلى إلْزام الاستيفاءِ حَتْمًا لِما فيه من إلْزامِ استيفاءِ حَقُّه ناقِصًا، وهذا لا يجوزُ فيُخَيَّرُ إِنْ شاء رَضيَ بُقدرِ حَقِّه، واستَوْفاه ناقِصًا، وإنَّ شاء عَدَلَ إلى بَدَلِ حَقِّه، وهو كمالُ الأرشِ، كمَنْ أَتْلَفَ على إنسانٍ شيئًا له مثلٌ، والمُتْلَفُ جَيِّدٌ، فانقَطَعَ عن أيدي النّاس، ولم يَبْقَ منه إلاّ الرَّديءُ، وإنّ صاحبَ الحقِّ يكونُ بالخيارِ إنْ شاء أخذ الموجودَ ناقِصًا، وإنْ شاء عَدَلَ إلى قيمةِ الجيِّدِ لِما قُلْنا كذا هذا .

(ولو أرادَ) المجنيّ عليه أنْ يَأْخُذَه ويُضَمِّنَه النُّقْصانَ هَلْ له ذلك ؟ قال أصحابُنا -رحمهم الله - تعالى -: ليس له ذلك.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: له ذلك .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «باليمني». (١) في المخطوط: «اليمني». (٤) في المخطوط: «باليمني».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «اليمني».

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: «ملحقة بالجنسين».

وجه قوله: إن ّ حَقَّه في المثلِ ولا يُمْكِنُه استيفاؤُه من هذه اليَدِ من كُلِّ وجه فيَسْتَوْفي حَقَّه منها بقدرِ ما يُمْكِنُه ويُضَمِّنُه الباقيّ، كما لو أَثْلَفَ على آخَرَ شيئًا من المثليّاتِ فانقَطَعَ عن أيدي النّاس إلاّ قدرَ بعضِ حَقِّه إنّه يَأْخُذُ القدرَ الموجودِ من المُتْلَفِ ويُضَمِّنُه الباقيّ، كذا هذا.

وَلَنا: أنه قادِرٌ على استيفاءِ أصلِ حَقِّه، وإنّما الفائتُ هو الوصْفُ، وهو صِفةُ السّلامةِ ، فإذا رَضِيَ باستيفاءِ أصلِ حَقِّه ناقِصًا - كان ذلك رِضًا منه بسُقوطِ حَقِّه عن الصّفةِ ، كما لو أَنْلَفَ شيئًا من ذَواتِ الأمثالِ ، وهو جَيدٌ ، فانقَطَعَ عن أيدي النّاس نوعُ الجيّدِ ، ولا يوجَدُ إلاّ الرَّديءُ منه إنّه ليس له إلاّ أنْ يَأْخُذَه ، أو قيمةُ الجيّدِ كذلك هذا بخلافِ ما [ذكرَه] (١) من المسألةِ ؛ لأن هناك حَقَّ المُتْلَفِ عليه مُتَعَلِّقٌ بمثلِ المُتْلِفِ بكُلِّ جُزْءِ من أجزائه صورة ومَعْنَى ، فكان له أنْ يَسْتَوْفيَ الموجودَ ، ويَأْخُذَ قيمةَ الباقي ، وههنا حَقُّ المجنيِّ عليه لم يتعلَق إلاّ بالقَطْعِ من المِفْصَلِ دونَ الأصابعِ بدَليلِ أنه لو أرادَ أنْ يَقْطَعَ الأصابع ، ويَبْرَأ عن يتعَلَّق ليس له ذلك ، فلم تَكُنِ الأصابعُ عَيْنَ حَقِّه ، إنْ كان البعضُ قَطْعَ الأصابعِ بأن (٢) كانت جاريةً مجرَى الصّفةِ كالجوْدةِ في المَكيلِ فلا يكونُ له أنْ يُطالِبَ بشيءٍ آخَرَ كما في تلك المسألةِ .

ولو ذهبَتِ الجارِحةُ المُعَيَّنةُ قبلَ أَنْ يختارَ المجنيُّ عليه، أخذها أو قَطَعَها قاطِعٌ - بَطَلَ حَقُّ المجنيِّ عليه في القِصاصِ لِفَواتِ مَحَلِّه.

(وَهَلْ يجبُ) الأرشُ على الجاني ؟ فالكَلامُ فيه كالكَلامِ فيما إذا قَطَعَ يَدًا صَحيحة، وهو على [هذا] (٣) التّفْصيلِ الذي ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ [٣/ ٥٠ب] أنها إنْ سَقَطَتْ بآفةٍ سَماويّةٍ أو قُطِعَتْ ظُلْمًا لا شيءَ عليه، ولو قُطِعَتْ بحَقِّ من قِصاصٍ أو سَرِقةٍ فعليه أرشُ اليّدِ المقطوعةِ.

وعندَ الشَّافعي وحمه الله -: عليه الأرشُ في الوجهَيْنِ، والكَلامُ فيه راجعٌ إلى أصلٍ، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه، وهو أنّ موجِبَ العَمْدِ القِصاصُ عَيْنًا عندَنا في النّفْسِ، وما دونَه وَعندَه أحدُهما: غيرُ عَيْنٍ في قولٍ، وفي قولٍ القِصاصُ عَيْنًا لَكِنْ مع حَقِّ العُدولِ إلى المالِ وَقد

(٢) في المخطوط: «بل».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة منّ المخطوط.

ذَكَرْنا هذا الأصلَ بفُروعِه في بيانِ حُكْم الجِنايةِ على (١) النّفْسِ إلاّ أنه إذا كان القَطْعُ بحَقِّ يجبُ الأرشَ؛ لأنه قضَى بالطَّرَفِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا عليه فصارَ كأنّه قائمٌ وتَعَذَّرَ استيفاءُ القِصاصِ لِعُذْرِ الخطَأِ وغيرِه على ما مَرَّ ذِكْرُه .

وإذا ثَبَتَ هذا في الصّحيحةِ فنَقولُ: حَقُّ المجنيّ عليه كان مُتَعَلِّقًا باليَدِ المُعَيَّنةِ (٢) بعَيْنِها، وإنّما يَنْتَقِلُ عنها إلى الأرشِ عندَ اختيارِه، فإذا لم يختَرْ حتّى هَلكتْ بَقيَ حَقُّه مُتَعَلِّقًا باليَدِ.

فإن فيلَ: أليس أنه كان مُخَيَّرًا بين القِصاصِ والأرشِ فإذا فاتَ أحدُهما تَعَيَّنَ الآخَر .

قيل: لا بل حَقَّه كان في اليَدِ على التّعْيينِ إلاّ أنّ له أنْ يَعْدِلَ عنه إلى بَدَلِه عندَ الاختيارِ، فإذا هَلك قبلَ الاختيارِ بَقيَ حَقُّه في اليَدِ، فإذا هَلكتْ فقد بَطَلَ مَحَلُّ الحقُّ، فبَطَلَ الحقُّ أصلاً ورَأْسًا، واللَّه - تعالى - عَزَّ وجَلَّ - الموَفِّقُ.

ولو كانت يَدُ القاطِعِ صَحيحةً وقتَ القَطْعِ ثم شُلَّتْ بعدَه فلا حَقَّ للمقطوعِ في الأرشِ؛ لأن حَقَّه ثَبَتَ في اليَدِ عَيْنَا بالقَطْعِ فلا يُنْتَقَلُ إلى الأرشِ بالنُّقْصانِ، كما إذا ذهبَ الكُلُّ بآفةٍ سَماويّةٍ أنه يَسْقُطُ حَقُّه أصلاً ولا يَنْتَقِلُ إلى الأرشِ لِما قُلْنا كذا هذا.

ولا قِصاصَ إلاّ فيما يُقْطَعُ من المَفاصِلِ مِفْصَلِ الزَّنْدِ، أو مَفْصِلِ المِرْفَقِ، أو مِفْصَلِ الكَتِفِ في اليَدِ، أو مِفْصَلِ الكَعْبِ، أو مِفْصَلِ الرُّكْبةِ، أو مِفْصَلِ الوِرْكِ في الرِّجْلِ، وما كان من غيرِ المَفاصِلِ فلا قِصاصَ فيه كما إذا قُطِعَ من السّاعِدِ أو العَضُدِ أو السّاقِ أو الفخِذِ؛ لأنه يُمْكِنُ استيفاءُ الممثلِ من المَفاصِلِ، ولا يُمْكِنُ من غيرِها. وليس في لَحْمِ الفخِذِ؛ والعَضُدِ والسّاقِ والفخِذِ، ولا في الأليةِ قِصاصٌ، ولا في لَحْمِ الخدَّيْنِ، ولَحْمِ الظَّهْرِ، والبَطْنِ، ولا في جِلْدةِ الرَّاسِ، وجِلْدةِ اليَدَيْنِ إذا قُطِعَتْ لِتَعَذُرِ استيفاءِ المثلِ، ولا في الطَّهْرِ، والوجْأةِ، والدَّقةِ لِما قُلْنا، ولا يُؤخَذُ العَدَدُ بالعَدَدِ فيما دونَ النَفْسِ في اللَّهْمِ، على أحدِهما فيه القِصاصُ لو انفَرَدَ كالاثنيْنِ إذا قَطَعا يَدَ رجلٍ أو رِجْلَهُ أو إصْبَعَه أو أَخْهَا سَنَّا له أو نحوَ ذلك من الجوارِحِ التي على الواحدِ منهما فيها القِصاصُ لو انفَرَدَ به فلا قِصاصَ عليهما، وعليهما الأرشُ نصفانِ. وكذلك ما زادَ فيها القِصاصُ لو انفَرَدَ به فلا قِصاصَ عليهما، وعليهما الأرشُ نصفانِ. وكذلك ما زادَ على التّلاثِ من العَدَدِ فهو بمنزِلةِ الاثنيْنِ، ولا قِصاصَ عليهما، وعليهم، وعليهم الأرشُ على الأرشُ على على المَدَدِ فهو بمنزِلةِ الاثنيْنِ، ولا قِصاصَ عليهما، وعليهما وعليهما الأرشُ على من العَدَدِ فهو بمنزِلةِ الاثنيْنِ، ولا قِصاصَ عليهما، وعليهما الأرشُ على على الثّلاثِ من العَدَدِ فهو بمنزِلةِ الاثنيْنِ، ولا قِصاصَ عليهما، وعليهما ما عليهما، وعليهما الأرشُ على المَدْلِيةِ المُنْ على النَّلْ على النَّذِي العَدْدِ فهو بمنزِلةِ الاثنيْنِ، ولا قِصاصَ عليهم، وعليهم الأرشُ على على المَدْادِي الشَوْدِ الْمُنْ العَدَدِ فهو بمنزِلةِ المُنْ العَدْدِ فهو بمنزِلةِ الاثنيْنِ، ولا قِصاصَ عليهم، وعليهم الأرشَ على على المِنْ العَدْدِ فهو بمنزِلةِ المُنْ العَدْدِ فهو بمنزِلةِ الفَرْدَ في الشَيْرِ الْ قَطْعَا عَدْدُ الْمُنْ العَدْدِ في السَّعَةُ أَلَّ السَّعَةُ أَلْ الْهُ الْمُنْ العَدْدِ في السَّعِلَةُ الْهِ الْهُ الْمُنْ العَدْدِ في الْهِ الْمَاسِّعِيمِ السَّعِيمِ السَّهُ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ ا

(٢) في المخطوط: «المعيبة».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «في».

عَدَدِهم بالسَّواءِ، وهذا عندَنا، وعندَ الشَّافعيِّ يجبُ القِصاصُ عليهم وإنْ كثُروا، كما في التَفْسِ.

واحتَجَّ بما رويَ أنّ رجلينِ شَهِدا بين يَدَيْ سَيِّدِنا عَليِّ رضي الله تعالى عنه على رجلٍ بالسَّرِقةِ فأمَرَ بقَطْعِ يَدِه ثم جاءا بآخَرَ وقالا أوهمنا إنّما السّارِقُ هذا يا أميرَ المُؤمِنينَ فقال سَيِّدُنا عَليٌّ رضي الله تعالى عنه: لا أُصَدِّقُكُما على هذا، وأُغَرِّمُكُما ديةَ الأوّلِ، ولو عَلِمْتُ أنّكُما تَعَمَّ دُتُما لَقَطَعْتُ أيديكُما (١)، فقد اعتَقَدَ سَيِّدُنا عَليٌّ رضي الله تعالى عنه عَلمَّ النَّدُنْ بيدٍ واحدةٍ، وإنّما قال ذلك بمَحْضرٍ من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم، ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليه أحدٌ منهم فيكونُ إجماعًا، ولأنّ اليدَ تابِعةٌ لِلنّفْسِ ثم الأنْفُسُ تُقْتَلُ بنفسٍ واحدةٍ فكذا الأيدي تُقْطَعُ بيدٍ واحدةٍ؛ لأن حُكْمَ التّبِع حُكْمُ الأصلِ.

وَلَنا أَنَّ المُماثَلَةَ فيما دونَ النَّفْسِ مُعْتَبَرَةٌ لِما ذَكَرْنا من الدَّلاثلِ، ولا مُماثَلَةَ بين الأيدي، ويَدٍ واحدةٍ لا في الذّاتِ، ولا في المَنْفَعةِ، ولا في الفعل.

أمّا في الذّاتِ فلا شَكَّ فيه، لأنه لا مُماثَلةَ بين العَدَدِ بين الفرْدِ من حيث الذّاتُ يُحَقِّقُهُ أنه لا تُقطَعُ الصّحيحةُ بالشَّلاءِ، والفائتُ هو المُماثَلةُ من حيث الوصْفُ فقَطْ ففَواتُ المُماثَلةِ في الوصْفِ لَمّا مَنَعَ جَرَيانَ القِصاصِ ففَواتُها في الذّاتِ أولى .

وأما في المَنْفَعةِ فلأنّ من المَنافعِ ما لا يَتَأتَّى إلاّ باليَدَيْنِ كالكِتابةِ، والخياطةِ، ونحوِ ذلك. وكذا مَنْفَعةُ اليَدَيْنِ أكثرُ من مَنْفَعةِ يَدٍ واحدةٍ عادةً.

وأما في الفعلِ فلأنّ الموجود من كُلِّ واحدٍ منهما قَطْعُ بعضِ اليَدِ كأنّه وضَعَ أحدُهما السِّكِينَ (٢) من جانِبٍ، والآخَرَ من جانِبٍ آخَرَ، والجزاءُ قَطْعُ كُلِّ واحدٍ من كُلِّ واحدٍ منهما، وقَطْعُ كُلِّ اليَدِ أكثرُ من قَطْعِ بعضِ اليَدِ، وانعِدامُ المُماثَلةِ من وجهٍ تَكْفي لِجَرَيانِ القِصاصِ كَيْفَ وقد انعَدَمَتْ من وُجوهٍ؟

وأما قولُ سَيِّدِنا عَليِّ رضي الله عنه فلا حُجّة له فيه، لأنه إنّما قال ذلك على سَبيلِ السّياسةِ بدَليلِ أنه أضاف القَطْعَ إلى نفسِه، وذا لا يكونُ إلا بطريقِ السّياسةِ، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۰۱) عن الشعبي ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، (۱۰/ ۸۸). (۲) في المخطوط: «للسكين».

وَلُو قَطَعَ رَجُلٌ يَمِينِي رَجَلَينِ تُقْطَعُ يَمِينُه ثَمَ إِنْ حَضَرا جَمِيعًا فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعا يَمينَه، ويَأْخُذا منه ديةَ يَدِ بينهما نصفَيْنِ، وهذا قولُ أصحابِنا (١) – رحمهم الله –.

وهال الشافعيُ - رحمه الله: إذا كان على التّعاقُبِ يُقْطَعُ للأوّلِ، ويَغْرَمُ الدّيةَ لِلثّاني [٣/ ١٥] كما قال في القَتْلِ، وإنْ كان على الاجتِماعِ يُقْرَعُ بينهما فيَقْطَعُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُه، ويَغْرَمُ للآخَرِ الدّيةِ كما قال في النّفْسِ (٢).

وجه قوله: أنه إذا قَطَعَ على التّرْتيبِ صارَتْ يَدُه حَقًا للأوّلِ فلا تَصيرُ حَقًّا لِلثّاني فتَجِبُ الدِّيةُ لِلثّاني، وإذا قَطَعَ اليَدَيْنِ على الاجتِماعِ فقد صارَتْ يَدُه حَقًّا لأحدِهما غيرَ عَيْنٍ، وتَتَعَيَّنُ (٣) بالقُرْعةِ.

وَلَنا: أَنّهما استَوَيا في سببِ استحقاقِ القِصاصِ فيَسْتَويانِ في الاستحقاقِ، ودَليلُ الوصْفِ أَنْ سببَ الاستحقاقِ قَطْعُ اليَدِ، وقد وُجِدَ قَطْعُ اليَدِ في حَقِّ كُلِّ واحدِ منهما فيسْتَحِقُّ كُلُّ واحدِ منهما في يَدِ واحدةِ إلاّ قَطْعُ فيسْتَحِقُّ كُلُّ واحدِ منهما في يَدِ واحدةٍ إلاّ قَطْعُ بعضِها فلم يَسْتَوْفَى الباقي من الأرشِ، بعضِها فلم يَسْتَوْفَى الباقي من الأرشِ، ولأنّ كُلَّ واحدٍ منهما لَمّا استَوْفَى بعض حَقّه بقَطْعِ اليّدِ صارَ القاطِعُ قاضيًا ببعضِ يَدِه حَقًّا مُسْتَحَقًّا عليه فيُجْعَلُ كَأَنّ يَدَه قائمةٌ، وتَعَذَّرَ استيفاءُ القِصاصِ لِعُذْرٍ فتَجِبُ الدّيةُ.

وَهُولُه: صَارَتْ يَدُه حَقًّا لِمَنْ لَه القِصَاصُ مَمنوعٌ فإنّ مِلْكَ القِصَاصِ لِيسَ مِلْكَ المَحَلِّ بل هو مِلْكُ الفعلِ، وهو إطْلاقُ الاستيفاءِ؛ لأن حُرّيّةَ مَنْ عليه تمنَعُ ثُبوتَ المِلْكِ؛ لأنها تُنْبِئُ عن الخُلوصِ. والمِلْكُ في المَحَلِّ بثُبوتِ فيه فيُنافيه الخُلوصُ.

والذليل عليه: أنه لو قُطِعَتْ يَدُه بغيرِ حَقِّ ثابِتٍ كانت الدَّيةُ له ولو صارَتْ يَدُه مملوكةً لِمَنْ له القِصاصُ لَكانت الدَّيةُ له دَلَّ أنّ مِلْكَ القِصاصِ ليس هو مِلْكُ المَحَلِّ بل مِلْكُ الفعلِ، وهو إطْلاقُ الاستيفاءِ، ولا تَنافيَ فيه فإطْلاقُ الاستيفاءِ للأوّلِ لا يَمْنَعُ إطْلاقَ استيفاءِ الثّاني.

وهذا بخلافِ النَّفْسِ أنَّ الواحدَ يُقْتَلُ بالجماعةِ اكتِفاءٌ؛ لأن هناك كُلُّ واحدٍ منهم

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٤٦)، الاختيار (٥/ ٣١)، البناية (١٦٢/١٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (۹/ ۱۲۰ – ۲۱۸، ۲۱۹).
 (۳) في المخطوط: «ويتعين».

استَوْفَى حَقَّه على الكَمالِ؛ لأن حَقَّه في القَتْلِ، وكُلُّ واحدٍ منهم استَوْفَى القَتْلَ بكَمالِه لِما ذَكَرْنا في الجِنايةِ على النَّفْسِ فيما تَقَدَّمَ، وإنْ حَضرَ أحدُهما - والآخَرُ غائبٌ - فللحاضِرِ أَنْ يَقْتَصَّ، ولا يَنْتَظِرَ الغائبَ لِما ذَكَرْنا أنَّ حَقَّ كُلِّ واحدٍ منهما ثابِتٌ في كُلِّ اليَدِ، وإنما التّمانُعُ في استيفاءِ الكُلِّ بحُكْم التّزاحُم بحُكْم المُشارَكةِ في الاستيفاءِ، فإذا كان أحدُهما غائبًا فلا يُزاحم الحاضِرُ فكان له أنْ يَسْتَوْفي كَأَحدِ الشَّفيعَيْنِ إذا حَضرَ يُقْضَى له بالشُّفعةِ في كُلِّ المَبيع وَلأنَّ حَقَّ الحاضِرِ إذا كان ثابِتًا في كُلِّ اليَدِ، وأرادَ الاستيفاءَ، والغائبُ قد يَحْضُرُ وقد لا يَحْضُرُ، وقد يُطالِبُ بعضَ الحُضورِ، وقد يَعْفو فلا يجوزُ تَأخيرُ حَقٌّ الحاضِرِ في الاستيفاءِ والمَنْع منه للحالِ بعدَ طَلَبِه لأمرٍ مُحْتَمَلِ، ولِهذا قُضيَ بالشُّفْعةِ لأحدِ الشَّفيعَيْنِ إذا حَضرَ وطَلَبَ ، ولا يُنْتَظَرُ حُضورُ الغائبِ كذا هذا. وللآخَرِ ديةُ يَدِه على القاطِع، لأنه تَعَذَّرَ استيفاءُ حَقِّه بعدَ ثُبُوتِه فيُصارُ إلى البَدَلِ؛ ولأنَّ القاطِعَ قَضَى (١) به حَقًّا مُسْتَحَقًّا عليه فيَلْزَمُه الدّيةُ.

وإنْ عَفا أحدُهما بَطَلَ حَقُّه. وكان للآخرِ القِصاصُ إذا كان العَفْوُ قبلَ قضاءِ القاضي بالإجماع؛ لأن حَقَّ كُلِّ واحدٍ منهما ثابِتٌ في اليَدِ على الكَمالِ فالعَفْوُ من أحدِهما لا يُؤثِّرُ في حَقِّ الآخَرِ كما في القِصاصِ في التَّفْسِ. وَكذلك لو عَدا أحدُهما على القاطِع فقَطَعَ يَدَه فقد استَوْفَى حَقَّه فللآخَرِ الدِّيةُ لِما ذَكَرْنا.

وأما إذا قَضَى القاضي بالقِصاصِ بينهما ثم عَفا أحدُهما فللآخَرِ أَنْ يَسْتَوْفيَ القِصاصَ في قولِهما <sup>(٢)</sup> استحسانًا .

وَهَال محمَدُ - رحمه الله: إذا قَضَى القاضي بالقِصاصِ في اليَدِ بينهما نصفَيْنِ وبِديةِ اليَدِ بينهما نصفَيْنِ ثم عَفا أحدُهما - بَطَلَ القِصاصُ.

(وجه) قولِه إنّ حَقَّ كُلِّ واحدٍ منهما - وإنْ كان ثابِتًا في كُلِّ اليَدِ لَكِنّ القاضيَ لَمّا قَضَى بالقِصاصِ بينهما فقد أثبَتَ الشَّرِكةَ بينهما فصارَ حَقُّ كُلِّ واحدٍ منهما في البعضِ، فإذا عَفا أحدُهما سَقَطَ البعضُ، ولا يَتَمَكَّنُ الآخَرُ من استيفاءِ الكُلِّ .

وجه قولِهما أنّ قَضاءَ القاضي بالشَّرِكةِ لم يُصادِفْ مَحَلَّه؛ لأن الشّرعَ ما ورَدَ بوُجوبٍ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وفّى».(٢) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».

كتاب الجنايات

القَطْعِ في بعضِ اليَدِ فيُلْحَقُ بالعَدَمِ أو يُجْعَلُ مَجازًا عن الفَتْوَى كأنّه أفتَى بما يجبُ لهما، وهو أَنْ يَجْتَمِعَا على القَطْعِ، ويَأْخُذَ الدّيةَ بينهما فكان عَفْوُ أحدِهما بعدَ القَضاءِ كعَفْوِه

ولو قَضَى القاضي بالدِّيةِ بينهما فقَبَضاها ثم عَفا أحدُهما لم يَكُنْ للآخَرِ القِصاصُ ويَنْقَلِبُ نَصِيبُه مالاً؛ لأنّهما لَمّا قَبَضا الدّيةَ فقد مَلَكاها، وثُبوتُ المِلْكِ في الدّيةِ (١) يَقْتَضي أَنْ لا يَبْقَى الحقُّ في كُلِّ اليَدِ فسَقَطَ حَقُّ كُلِّ واحدٍ منهما عن نصفِ اليَدِ (٢)، فإذا عَفَا أَحَدُهُمَا لَا يَثْبُتُ لِلآخَرِ وِلاَيَّةُ اسْتَيْفَاءِ كُلِّ الْيَدِ.

وَكَذَلَكُ لُو أَخَذَ بِالدِّيةِ رَهْنًا؛ لأن قبضَ الرَّهْنِ قبضُ استيفاءٍ؛ لأن الدَّيْنَ كأنَّه في الرَّهْنِ بِدَلِيلِ أَنه إذا هَلك يَسْقُطُ الدَّيْنُ فصارَ قبضُهما الرَّهْنَ كقبضِهما الدَّيْنَ .

ولو أخذ بالدِّيةِ كفيلًا ثم عَفا أحدُهما فللآخَرِ القِصاصُ، لأنه ليس في الكَفالةِ معنى الاستيفاءِ بل هو لِلتَّوَتَّقِ لِجانِبِ الوُجوبِ فكان الحُكْمُ بعدَ الكَفالةِ كالحُكْمِ قبلَها .

ولو قَطَعَ من رجلٍ يَدَيْه أو رِجْليه قُطِعَتْ يَداه ورِجْلاه؛ لأن استيفاءَ المثلِ مُمْكِنٌ . ولو قَطَعَ [٣/ ٥١ب] من رجلٍ يَمينَه، ومن آخَرَ يَسارَه قُطِعَتْ يَمينُه لِصاحبِ اليَمينِ، ويَسارُه لِصاحبِ اليَسارِ ؛ لأن تَحْقيقَ المُماثَلَةِ فيه، وأنَّه مُمْكِنٌ .

فإن قيلَ القاطِعُ ما أبطَلَ عليهما مَنْفَعةَ الجنسَيْنِ فكيفَ تَبْطُلُ عليه مَنْفَعةُ الجنسِ؟

فالجوابُ أنْ كُلَّ واحدٍ منهما ما استَحَقَّ عليه إلاَّ قَطْعَ يَدٍ واحدةٍ، وليس في قَطْع يَدٍ واحدةٍ تفويتُ مَنْفَعةِ الجنس فكان الجزاءُ مثلَ الجِنايةِ إلاَّ أنَّ فواتَ مَنْفَعةِ الجنسِ عندَ اجتِماع الفعلينِ (٣) حَصَلَ ضرورةً غيرَ مُضافٍ إليهما. ولو قَطَعَ أَصْبُعَ رجلِ كُلُّها من المَفْصِلِ ثم قَطَعَ يَدَ آخَرَ أو يَدًا باليَدِ ثم يَقْطَعُ ( ٤ ) الأُصْبُعَ، وذلكَ كُلُّه في يَدٍ واحدةٍ في اليَمينِ أو في اليَسارِ فلا يخلو: إمّا أنْ جاءا جميعًا يَطْلُبانِ القِصاصَ، وإمّا إنْ جاءا مُتَفَرِّقَيْنِ فإن جاءا جميعًا يُبْدَأُ بالقِصاصِ في الأَصْبُعِ فتُقْطَعُ الأَصْبُعُ بالأَصْبُع ثم يُخَيَّرُ صاحبُ اليَّدِ فإن شاء قَطَعَ ما بَقيَ، وإنْ شاء أخذ ديةَ يَدِهَ من مالِ القاطِعِ؛ لأن حَقَّ كُلِّ واحدٍ منهما في مثلِ مَا قُطِعَ مَنْهُ فَحَقُّ صَاحَبِ الْيَلِهِ فَي قَطْعِ الْيَلِا، وَحَقُّ صَاحَبِ الْأَصْبُعِ في قَطْعِ الأَصْبُع

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «اليد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الدية».(٤) في المخطوط: «تقطع». (٣) في المخطوط: «القطعين».

فيجبُ إيفاءُ حَقِّ كُلِّ واحدٍ منهما بقدرِ الإمكانِ، وذلك في البداية بالقصاصِ في الأُصْبُعِ، لأنا لو بَدَأنا بالقِصاصِ في النَيْ لَبَطَلَ حَقُّ صاحبِ الأُصْبُعِ في القِصاصِ أصلاً ورَأسًا، لأنه يَتَمَكَّنُ من بَدَأنا بالقِصاصِ في الأُصْبُعِ لم يَبْطُلْ حَقُّ الآخرِ في القِصاصِ أصلاً ورَأسًا، لأنه يَتَمَكَّنُ من استيفائه مع النُقْصانِ فكانت البداية بالأُصْبُعِ أولى، وإنّما خُيِّرَ صاحبُ اليَدِ بعدَ قَطْعِ الأُصْبُع؛ لأن الكَفَّ صارَتْ مَعيبة بقَطْع الأُصْبُعِ فوجَدَ (١١) حَقَّه ناقِصًا فيَنْبُتُ له الخيارُ كالأَشلَ إذا قطَع يَدَ الصّحيحِ. وإنْ جاءا مُتَفَرِّقَيْنِ فإن جاءَ صاحبُ اليَدِ وصاحبُ الأُصْبُعِ عائبٌ - تُقْطَعِ اليَدُ لِصاحبِ اليَدِ؛ لأن حَقَّ صاحبَ اليَدِ ثابِتٌ في اليَدِ فلا يجوزُ مَنْعُه من عائبٌ - تُقْطَعِ اليَدُ لِصاحبِ اليَدِ؛ لأن حَقَّ صاحبَ اليَدِ ثابِتٌ في اليَدِ فلا يجوزُ مَنْعُه من عائبٌ - تُقْطَعِ اليَدُ لِصاحبُ الأرشَ لِتَعَدُّرِ استيفاءِ حَقِّه عليه بعدَ ثلا يَحْضُرَ ، ولا يُطالِبَ السَيفاءِ حَقِّه لِحَقِّ عائبٌ (١٧) يُحْشَرَ ، ولا يُطالِبَ المَاسِقِ عَلَى المَاسِقِ عَلَى المَاسِقِ عَقَى بعدَ ذلك أخذ الأرشَ لِتَعَدُّرِ استيفاءِ حَقِّه عليه بعدَ ثلث أَلهُ لِمَا عَلَيْ وصاحبُ اليَدِ عائبٌ تُقُطَعُ الأُصْبُع لِصاحبُ المَاسِعِ فَالْمُ أَنْ المَاسِعِ فَالْمُ أَنْ المَاسِعِ فَالْمُ أَلْ المَاسِعِ عَلَى المَاسِعِ عَلَى المَاسِعِ فَالْمُ المَاسِعِ فَالْمُ المَاسِعِ فَالْمُ المَاسِعِ فَالْمُ المَاسِعِ فَا ذَا عَالَهُ المَاسِعِ فَا ذَا المَاسِعِ فَا ذَا عَلَى المَاسِعِ فَا ذَا المَاسِعِ فَا ذَا المَاسِعِ فَا ذَا المَاسِعِ فَا ذَا المَاسِعِ فَا المَاسِعِ فَا المَاسِعِ فَا المَاسِعِ فَا المَاسِعِ فَا المَاسِعِ قَالَمُ المَاسِعِ فَا المَاسِعِ المَاسِعِ فَالْمُ المَاسِعِ فَا المَاسِعِ المَاسِعِ المَاسِعِ المَاسِعِ المَاسِعِ المُرْسِعُ المَاسِعِ المَاسِعِقِ المَاسِعِ المَاسِعِ ا

وَلو قَطَعَ أُصْبَعَ رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ أُصْبَعَ رجلٍ آخَرَ من مَفْصِلينِ ثم قَطَعَ أُصْبَعَ التَفْصيلِ الذي ذَكَرْنا أنّ الأمرَ لا يخلو: آخَرَ كُلَّها، وذلك كُلَّه في أُصْبُع واحدة فهو على التّفْصيلِ الذي ذَكَرْنا أنّ الأمرَ لا يخلو: إمّا إنْ جاءوا جميعًا يَطْلُبونَ القِصاص، وإمّا إنْ جاءوا مُتَفَرِّقينَ: فإن جاءوا جميعًا يُبْدَأُ بقطْع المَفْصِلينِ فإن شاء استَوْفَى بقطْع المَفْصِلينِ فإن شاء استَوْفَى الأوسَطَ (أ) بحقه كُلّه، ولا شيء له من الأرش، وإنْ شاء أخذ ثُلُثي دية أُصْبُعِه من مالِه ثم يُخيّرُ صاحبُ الأصبع فإن شاء أخذ ما بقي بأُصْبُعِه، وإنْ شاء أخذ دية أُصْبُعِه من مالِ الذي يُخيّرُ صاحبُ الأصبع فإن شاء أخذ ما بقي بأُصْبُعِه، وإنْ شاء أخذ دية أُصْبُعِه من مالِ الذي يُخيّرُ صاحبُ الأصبع فإن شاء أخذ ما بقي بأُصْبُعِه، وإنْ شاء أخذ دية أُصبعه من وهو أنْ يُبْدَأ بقطع مُحقوقِهم بقدر الإمكانِ، وذلك في البِدايةِ بما لا يُسْقِطُ حَقَّ بعضِهم، وهو أنْ يُبْدَأ بقَطْع مُحالِ المَفْصِلِ الأعلى لِصاحبِ الأعلى؛ لأن البِداية بالقِصاصِ في الأُصْبُعِ إبطالُ حَقَّ الباقينَ في القِصاصِ أصلاً لإمكانِ استيفاء حَقَيْهما مع النُقْصانِ، وفي البِدايةِ بالقِصاصِ في الأُصْبُعِ إبطالُ حَقَّ الباقينَ في الأَصْدِ وإنْ كان ناقِصًا – تَشَفَيًا لِلصَّدْرِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «**فيوجد**».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

وإذا قُطِعَ منه المَفْصِلُ الأعلى لِصاحبِ الأعلى (١) يُخَيِّر الباقيانِ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما وجَدَ حَقَّه ناقِصًا لِحُدوثِ العَيْبِ بالطَّرَفِ.

وإنْ جاءوا مُتَفَرِّقينَ فإن جاءً صاحبُ الأُصْبُعِ أَوَّلاً تُقْطَعُ له الأُصْبُعُ لِما ذَكَرْنا في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ، فإذا جاءَ الباقيانِ بعدَ ذلك يُقْضَى لهما بالأرشِ، لِصاحبِ المَفْصِلِ الأعلى ثُلُثُ ديةِ الأُصْبُع لِما قُلْنا.

وإنْ جاءَ صاحبُ المَفْصِلينِ أوّلاً يُقْطَعُ له المَفْصِلانِ لِما ذَكَرْنا في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ، ويُقْضَى لِصاحبِ المَفْصِل الأعلى بالأرشِ لِما مَرَّ، وصاحبُ الأُصْبُعِ بالخيارِ إنْ شاء أخذ ما بَقيَ واستَوْفَى حَقَّه ناقِصًا، وإنْ شاء أخذ ديةَ الأُصْبُعِ لِما مَرَّ. وإنْ جاءَ صاحبُ الأعلى أوّلاً فهو كما إذا جاءوا مَعًا، وقد ذَكرنا حُكْمَه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَلُو قَطَعَ كُفَّ رَجِلٍ مِن مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ يَدَ آخَرَ مِن المِرْفَقِ أُو بَدَأُ بِالمِرْفَقِ ثم بِالكَفِّ، وهما في يَدِ واحدةٍ في اليَمينِ أُو في اليَسارِ ثم اجتَمَعا فإنّ الكَفَّ يُقْطَعُ لِصاحبِ الكَفِّ ثم يُخَيِّرُ صاحبُ المِرْفَقِ فإن شاء قَطَعَ ما بَقيَ بحَقِّه كُلِّه، وإنْ شاء أخذ الأرشَ لِما بَيَّنًا.

وإنْ جاءَ أحدُهما، والآخَرُ غائبٌ فإن جاءَ صاحبُ الكَفِّ قُطِعَ له الكَفُّ، ولا يُنْتَظَرُ الغائبُ لِما مَرَّ ثم إذا جاءَ صاحبُ المِرْفَقِ أخذ الأرشَ، وإنْ جاءَ صاحبُ المِرْفَقِ أوّلاً يُقْطَعُ له المِرْفَقُ أوّلاً ثم إذا جاءَ صاحبُ اليَدِ بعدَ ذلك يَأْخُذُ أرشَ اليَدِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو قَطَعَ المَفْصِلَ الأعلى من سَبّابةِ رجلٍ ثم عادَ فقَطَعَ [٣/ ٥٢] المَفْصِلَ الثّاني منها فعليه القِصاصُ من المَفْصِلِ الأوّلِ، ولا قِصاصَ عليه في المَفْصِلِ الثّاني وعليه قيمةُ الأرشِ. وكذلك لو قَطَعَ أُصْبُعَ رجلٍ من أصلِها ثم قَطَعَ الكَفَّ التي منها الأُصْبُعُ كان عليه الأرشِ. وكذلك لو قَطَعَ أُصْبُع رجلٍ من أصلِها ثم قَطَعَ الكَفَّ التي منها الأُصْبُعُ كان عليه الوّرشُ في الكَفِّ ناقِصةً بأُصْبُع. القِصاصُ عليه في الكَفِّ وعليه الأرشُ في الكَفِّ ناقِصةً بأُصْبُع.

وكذلك لو قَطَعَ يَدَ رجل، وهي صَحيحةٌ ثم قَطَعَ ساعِدَه من المَوْفَقِ من اليَدِ التي قَطَعَ منها الكَفَّ عليه في السّاعِدِ بل فيه أرشُ حُكومةٍ كذا منها الكَفَّ عليه في السّاعِدِ بل فيه أرشُ حُكومةٍ كذا رويَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يُفَصِّلُ بين ما إذا كانت الجِنايةُ الثّانيةُ بعدَ بُرْءِ الأولى أو قبلها.

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «أن».

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ - رَحِمَهما اللَّه تعالى - إذا كانت الثَّانيةُ بعدَ بُرْءِ الأولى فهما جِنايَتانِ مُتَفَرِّقَتانِ، وإنْ كانت قبلَ البرْءِ فهي جِنايةٌ واحدةٌ، [ذَكَرَ قولهما في الزّياداتِ.

وجه قولِهما: أنَّ الجِنايَتَيْنِ إذا كانتا قبلَ البرْءِ فهما في حُكْم جِنايةٍ واحدةٍ] (١) بدَليلِ أنّ مَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلِ خَطَأً ثُم قَتَلَه وجَبَتْ عليه ديةٌ واحدةٌ فصارَ كأنَّه قَطَعَ المَفْصِلينِ مَعًا بضرْبةٍ واحدةٍ فيجبُ القِصاصُ فيهما، وإذا بَرِئَتِ الأولى فقد استَقَرَّتْ واستَقَرَّ حُكْمُها فكانت الثَّانيةُ جِنايةً مُفْرَدةً في مَفْصِلٍ مُفْرَدٍ (فتُفْرَدُ بحُكْمِها) (٢) فيجبُ القِصاصُ في الأولى والأرشُ في الثَّانيةِ .

ولأبي حنيفةَ رضي الله عنه أنّ وقتَ قَطْع المَفْصِلِ الأعلى كانت الأُصْبُعانِ صَحيحَتَيْن أعني أَصْبُعَ القاطِع والمقطوع له المَفْصِلُ أَوّلًا، فكانت بين الأُصْبُعَيْنِ مُماثَلةٌ فأمكَنَ استيفاءُ القِصاصِ على وجه المُماثَلةِ، ولم يَكُنْ بينهما مُماثَلَةٌ وقتَ قَطْع المَفْصِلِ الثّاني؛ لأن أَصْبُعَ القاطِعِ كَامِلٌ (٣) وقتَ القَطْعِ فيكونُ استيفاءَ الكامِلِ بالنَّاقِصِ ، وهذا لا يجوزُ .

فإن قيلَ: وقتُ قَطْع المَفْصِلِ الثّاني كان القِصاصُ مُسْتَحَقًّا في المَفْصِلِ الأعلى من القاطِع، والمُسْتَحَقُّ كالمُسْتَوْفَى فكان استيفاءَ النّاقِصِ بالنّاقِصِ.

### فالجوابُ عنه من وجهَيْنٍ:

احدُهما: أنَّ نفسَ الاستحقاقِ لا يوجِبُ النُّقْصانَ بدَليلِ أنه لو جاءَ الأجنَبيُّ وقَطَعَ ذلك المَفْصِلَ عَمْدًا وجَبَ القِصاصُ عليه. ولو ثَبَتَ النقصات بنفسِ الاستحقاقِ لَما وجَبَ فَئَبَتَ أَنَّ النُّقْصانَ لا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الاستحقاقِ، وإنَّما يَثْبُتُ بالاستيفاءِ، ولم يوجَدْ، فلو وجَبَ القصاص لَكان استيفاءَ الكامِلِ بالنّاقِصِ .

والثاني: إنْ سَلَّمَ أنَّ النُّقْصانَ يَثْبُتُ بنفسِ الاستحقاقِ والوُجوبِ لَكِنْ حُكْمًا لا حَقيقةً ، والأوَّلُ ناقِصٌ حَقيقةً فلم يَكُنْ بينهما مُماثَلةٌ .

ولو قَطَعَ المَفْصِلَ الأعلى منها فاقْتُصَّ منه ثم قَطَعَ المَفْصِلَ الثَّانيَ، وبَرِئَ اقْتُصَّ منه؛ لأن أَصْبُعَ القاطِعِ كانت ناقِصةً وقتَ قَطْعِ المَفْصِلِ الثّاني فيكونُ استيفاءَ النّاقِصِ بالنّاقِصِ فتَحَقَّقَتِ المُماثَلةُ.

(٢) في المخطوط: «فيفرد لحكمها».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «كاملة».

ولو كان غيرُه قَطَعَ المَفْصِلَ الأعلى منها ثم قَطَعَ هو المَفْصِلَ الثّانيَ منها فلا قِصاصَ عليه لانعِدام المُساواةِ بين أَصْبُع القاطِع والمقطوع، وعليه ثُلُثُ ديةِ اليَدِ (١). ولو قَطَعَ المَفْصِلَ الْأَعلى فبَرِيَ ثم قَطَعَ المَفْصِلَ الثّانيَ فمَات فالوليُّ (٢) بالخيارِ إنْ شاء قَطَعَ المَفْصِلَ ثم قَتَلَ لأن فيه استيفاءُ مثلِ حَقُّه [لأن حِقه] (٣) في القَطْعِ والقَتْلِ، وإنْ شاء تَرَكَ المَفْصِلَ وقَتَلَ؛ لأن في إتْلاف النَّفْسِ إتْلافُ الطَّرَفِ فكانِ المقصودُ حاصِلًا، بخلافِ ما إذا كانت الجِنايَتانِ من رجلينِ فمات من إحداهما دونَ الأُخرى أنه إنْ كان ذلك كُلُّه عَمْدًا فعلى صاحبِ النَّفْسِ القِصاصُ في النَّفْسِ، وعلى صاحبِ الجِنايةِ فيما دونَ النَّفْسِ القِصاصُ في ذلك إنْ كان يُسْتَطاعُ، وإنْ كان لا يُسْتَطاعُ فالأرشُ، وإنْ كان ذلك خَطَأَ فعلى صاحبِ النَّفْسِ ديةُ النَّفْسِ، وعلى صاحبِ الجِراحةِ فيما دونَ النَّفْسِ أرشُ ذلك. وإنْ كان أحدُهما عَمْدًا، والآخَرُ خَطَأَ فعلى العامِدِ القِصاصُ، وعلى الخاطِئِ الأرشُ، ولا يدخلُ أحدُهما في الآخَرِ، سَواءٌ كان بعدَ البرْءِ أو قبلَ البرْءِ ولأنّ الجِنايَتَيْنِ إذا كانتا من شَخْصِ واحدٍ يُمْكِنُ جَعْلُهما كجِنايةٍ واحدةٍ كأنّهما حَصَلا بضرْبةٍ واحدةٍ، وإذا كانتا من شَخْصَيْنِ لا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلا كَجِنايةٍ واحدةٍ؛ لأن جَعْلَ فعلِ أحدِهما فعلُ الآخَرِ لا يُتَصَوّرُ فلا بُدَّ أَنْ نَعْتَبِرَ ( ٤) فعلَ كُلِّ واحدٍ منهما بانفِرادِه ، سَواءٌ بَرِئَتِ الجِنايةُ الأولى أو لم تَبْرَأ على ما نُبَيِّنُ إِنْ شاء اللَّه تعالى .

وَلُو قَطَعَ مِن رَجِلِ نَصِفَ الْمَفْصِلِ الْأَعلَى مِن السَّبَابِةِ ثِم عاد فقطع نصفَ الْمَفْصِلِ الباقي (٥) إِنْ كان قبلَ البرْءِ يُقْتَصُّ منه فيقْطَعُ منه المَفْصِلُ كُلُّه؛ لأنه إذا كان قبلَ البرْءِ صارَ كَأَنَّه قَطَعَ المَفْصِلينِ جميعًا بضرْبةٍ واحدةٍ، ولو كان كذلك يُقْتَصُّ منه ويُقْطَعُ منه المَفْصِلْ كُلُّه، كذا هذا.

وإنْ كان بعدَ البرْءِ لا يُقْتَصُّ منه، وتَجِبُ حُكومةُ العَدْلِ في كُلِّ نصفٍ؛ لأنه لا يُمْكِنُ استيفاءُ القِصاصِ من نصفِ المَفْصِلِ، وليس له أرشٌ مُقَدَّرٌ فتَجِبُ حُكومةُ العَدْلِ. ولو قَطَعَ من رجلٍ [نصفَ] <sup>(٦)</sup> المَفْصِلِ الأعلى من السَّبّابةِ ثم عادَ فقَطَعَ المَفْصِلَ الثّانيَ

(٢) في المخطوط: «فالمولى».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الدية».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «الثاني».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يعتبر». (٦) ليست في المخطوط.

[منها] (١) فإن كان قبلَ البرْءِ فلا قِصاصَ عليه، وعليه القِصاصُ في المَفْصِلِ، والحُكومةُ في نصفِ المَفْصِلِ، والحُكومةُ في نصفِ المَفْصِلِ لأنه يَصيرُ كأنّه قَطَعَهما دَفْعةٌ (٢) واحدةً، ولو فعَلَ ذلك لا قِصاصَ عليه لِتَعَذَّرِ الاستيفاءِ بصِفةِ المُماثلةِ فكان عليه الأرشُ في المَفْصِلِ وحُكومةُ العَدْلِ في نصفِ المَفْصِلِ، كذا هذا.

وإنْ كان بعدَ البرْءِ يجبُ القِصاصُ في المَفْصِلِ وحُكومةُ العَدْلِ في نصفِ المَفْصِلِ لأنه [٣/ ٥٣ب] إذا بَرِئَ الأوّلُ فقد استَقَرَّ حُكْمُه، والاستيفاءُ بصِفةِ المُماثَلةِ مُمْكِنٌ فَثَبَتَ وِلايةُ الاستيفاءِ فلا يُمْكِنُ استيفاءُ القِصاصِ في نصفِ المَفْصِلِ، وليس له أرشٌ مُقَدَّرٌ فتَجِبُ فيه حُكومةُ العَدْلِ.

ولو قَطَعَ من رجلٍ يَمينَه من المَفْصِلِ فاقْتُصَّ منه ثم إنّ أحدَهما قَطَعَ من الآخَرِ الذِّراعَ من المَرْفِقِ فلا قِصاصَ فيه، وفيه حُكومةُ العَدْلِ عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ رضي الله عنهم.

وقال زُفَرُ رحمه الله: يجبُ القِصاصُ كذا ذَكَرَ القاضي الخلافَ في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ - رحمه الله.

وذَكَرَ الكَرْخيُّ عليه الرَّحْمةُ الخلافَ بين أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ رضي الله عنهما .

وجه قول ابي يوسف وزُفر: أنّ استيفاءَ القِصاصِ على سَبيلِ المُماثَلةِ مُمْكِنٌ؛ لأن المَحَلَّيْنِ استَوَيا، والمِرْفَقُ مَفْصِلٌ فكان المثلُ مقدورَ الاستيفاءِ فلا معنى للمَصيرِ إلى الحُكومةِ كما لو قَطَعَ يَدَ إنسانٍ من مَفْصِلِ الزَّنْدِ.

ولأبي حنيفة ومحمّد أنّ القِصاصَ فيما دونَ النّفْسِ يَعْتَمِدُ المُساواةَ في الأرشِ؛ لأن ما دونَ النّفْسِ يُسْلَكُ به مسلَكُ الأموالِ لِما بَيَّنَا، والمُساواةُ في إثلافِ الأموالِ مُعْتَبَرةٌ، ولِهذا لا يجْري القِصاصُ بين طَرَفي الذَّكِرِ والأُنْثَى، والحُرِّ والعبدِ لاختِلافِ الأرشِ، وههنا لا يعْرَفُ التساوي في الأرشِ لأن أرشَ الذِّراعِ حُكومةُ العَدْلِ، وذلك يكونُ بالحزْرِ والظَّنِ فلا يُعْرَفُ التساوي بين أرشيهما (٣)؛ لأن قَطْعَ الكَفِّ يوجِبُ وهْنَ السّاعِدِ وضَعْفِه، وليس فلا يُعْرَفُ (٥) إلاّ بالحزْرِ والظَّنِ فلا تُعْرَفُ

(٢) في المخطوط: «بدفعة».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أرشهما».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يعرف».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الضعيف».

المُماثَلةُ بين أرشي السّاعِدَيْنِ فيَمْتَنِعُ وُجوبُ القِصاصِ .

وَعلى هذا الخلافِ إذا قُطِعَ يَدُ رجلٍ وفيها أُصْبُعٌ زائدةٌ، وفي يَدِ القاطِعِ أُصْبُعٌ زائدةٌ مثلُ ذلك أنه لا قِصاصَ عندَ أبي حنيفةَ وَمحمّدٍ، وفيهما حُكومةُ العَدْلِ. وعندَ أبي يوسفَ يجبُ القِصاصُ لِوُجودِ المُساواةِ بين اليَدَيْنِ.

ولهما أنَّ الأُصْبُعَ الزَّائدةُ في الكَفِّ نَقْصٌ فيها وعَيْبٌ، وهو نَقْصٌ يعْرِفُ بالحزْرِ والظَّنّ فلا تُعْرَفُ المُماثَلةُ بين الكَفَّيْنِ.

ولو قَطَعَ أُصْبُعًا زائدةً وفي يَدِه مثلُها فلا قِصاصَ عليه بالإجماع؛ لأن الأُصْبُعَ الزّائدةَ في معنى التِّرَلْزُلِ، ولا قِصاصَ في المُتَزَلْزِلِ؛ ولأنَّها نَقْصٌ ولا تُعْرَفُ (١) قيمةُ النُّقْصانِ إلاّ بالحزْرِ والظَّنِّ؛ ولأنَّه ليس لهما أرشٌ مُقَدَّرٌ فلا تُعْرَفُ المُماثَلةُ .

ولو قَطَعَ الكَفَّ التي فيها أُصْبُعٌ زائدةٌ فإن كانت تلك الأُصْبُعُ توهِنُ الكَفَّ وتَنْقُصُها فلا قِصاصَ فيها، وإنْ كانت لا تَنْقُصُها ففيها القِصاصُ. ولا قِصاصَ بين الْأَشَلَّيْنِ، كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ سَواءٌ كانت يَدُ المقطوعةِ يَدُه أَقَلَّهما شَلَلًا أَو أكثرَ أو هما سَواءٌ، وهو قولِ أبي يوسفَ.

وقال زُفَرُ إِنْ كَانَا سَواءً فَفَيهِمَا الْقِصَاصُ، وإِنْ كَانِت يَدُ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ أَقَلَّهُمَا شَلَلًا كَان بالخيارِ إنْ شاء قَطَعَ يَدَ القاطِعِ، وإنْ شاء ضَمَّنَه أرشَ يَدِه شَلَّاءَ. وإنْ كانت يَدُ المقطوعةِ يَدُه أكثرَهما شَلَلًا فلا قِصاصَ وله أرشُ يَدِه .

والصّحيحُ قولُنا لأن بعضَ الشَّلَلِ في يَدَيْهما يوجِبُ اختِلافَ أرشيهما، وذلك يُعْرَفُ بالحزْرِ والظَّنِّ فلا تُعْرَف المُماثَلةُ وكذلك مقطوعُ الإبْهام كُلِّها إذا قَطَعَ يَدًا مثلَ يَدِه لم يَكُنْ بينهما قِصاصٌ في قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ؛ لأن قَطْعَ الإِبْهامِ يوهِنُ الكَفَّ ويُسْقِطُ تَقْديرَ (٢) الأرشِ فلا يُعْرَفُ إلاّ بالحزْرِ والظَّنِّ فلا تُعْرَفُ المُماثَلَةُ.

وَلُو قَطَعَ يَد رجلِ ثم قَتَلَه فإن كان بعدَ البرْءِ لا تَدْخُلُ اليَدُ في النَّفْسِ بلا خلافٍ، والوليُّ بالخيارِ إنْ شاء قَطَعَ يَدَه ثم قَتَلَه، وإنْ شاء اكتَفَى بالقَتْلِ، وإنْ شاء عَفا عن التَّفْسِ وقَطَعَ يَدَه، وإنْ كان قبلَ البرْءِ فكذلك في قولِ أبي حنيفةَ، (وفي قولِهما) (٣) تَدْخُلُ اليَدُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يعرف».(٣) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». (٢) في المخطوط: «بقدر».

في النَّفْسِ وله أنْ يَقْتُلُه وليس له أنْ يَقْطَعَ يَدَه .

وجه قولِهما: أنّ الجِناية على ما دونَ النّفْسِ إذا لم يَتَّصِلْ بها البرْءُ لا حُكْمَ لها مع الجِنايةِ على الجِنايةِ على ما دونَ النّفْسِ في النّفْسِ كما إذا قَطَعَ يَدَه خَطَأَ ثم قَتَلَه قَبَلَه قَبَلَه قَبَلَه قَبَلَه عَلَمُ البرْءِ حتى لا يجبَ عليه إلاّ ديةُ النّفْسِ.

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ حَقَّ المجنيِّ عليه في المثلِ وذلك في القَطْعِ والقَتْلِ، والاستيفاءُ بصِفةِ المُماثَلةِ مُمْكِنٌ فإذا (١) قَطَعَ المولى (٢) يَدَه ثم قَتَلَه كان مُسْتَوْفيًا للمثلِ فيكونُ الجزاءُ مثلَ الجِنايةِ جَزاءً وِفاقًا بخلافِ الخطَأِ؛ لأن المثلَ هناك غيرُ مُسْتَحَقِّ بل فيكونُ الجزاءُ مثلَ الجِنايةِ جَزاءً وِفاقًا بخلافِ الخطَأِ؛ لأن المثلَ هناك غيرُ مُسْتَحَقِّ بل المُسْتَحَقُّ غيرُ المثلِ؛ لأن المالَ ليس بمثلِ النَّفْسِ. وكان يَنْبَغي أنْ لا يجبَ أصلاً إلاّ أنّ وُجوبَه ثَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصلِ عندَ استِقْرارِ سببِ الوُجوبِ فبَقيَتِ الزّيادةُ حالَ عَدَمِ استِقْرارِ السّببِ لِعَدَمِ البرْءِ مَرْدودةً إلى حُكْمِ الأصلِ، واللّه تعالى أعلمُ.

هذا إذا كانا جميعًا عَمْدًا (فأمّا إذا) (٣) كانا جميعًا خَطَاً فإن كان بعدَ البرْءِ لا يدخلُ ما دونَ النّفْسِ في النّفْسِ، وتَجِبُ ديةٌ [كامِلةٌ] (٤) ونصفُ ديةٍ تتَحَمَّلُه العاقِلةُ، وتُوَدَّى في ثلاثِ سِنينَ: في السَّنةِ الأولى ثُلُثا الدّيةِ ثُلُثُ من الدّيةِ الكامِلةِ، وسُدُسٌ من النّصفِ. وفي السَّنةِ النّانيةِ نصفُ الدّيةِ ثُلُثُ من الدّيةِ الكامِلةِ، وسُدُسٌ من النّصفِ. وفي السَّنةِ الثّانيةِ نصفُ الدّيةِ ثُلُثُ من الدّيةِ الكامِلةَ تُوَدَّى في ثلاثِ سِنينَ، ونصفُ الدّيةِ يُوَدًى في سَنتَيْنِ من النّلاثِ، وهذا يوجِبُ أنْ يكونَ قدرُ المُؤدَّى منهما، وإنّما لم يدخلُ ما دونَ النّفْسِ في النّفْسِ؛ لأن الأوّلَ لَمّا بَرِى فقد استَقَرَّ حُكْمُه فكان الباقي جِنايةَ مُبْتَدَأٍ فيُبْتَدَأُ في بُعْمُ الْوَلِي لَمَ البَرْءِ يدخلُ ما دونَ النّفْسِ في النّفسِ، ويجبُ ديةٌ واحدةٌ؛ لأن النّفسِ في النّفسِ، ويجبُ ديةٌ واحدةٌ؛ لأن بحُكْمِها، وإنْ كان قبلَ البرْءِ يدخلُ ما دونَ النّفسِ في النّفسِ، ويجبُ ديةٌ واحدةٌ؛ لأن النّفسِ بل يُعْتَبَرُ كُلُّ واحدةٍ (٥) منهما بحُكْمِه، سَواءٌ كان بعدَ البرْءِ أو قبلَه لأن العَمْدَ مع الخطاً جِنايَتانِ مُخْتَلِفانِ فلا يختملانِ التّداخُلَ فيُعْطَى لِكُلٌ واحدٍ منهما حُكُمُ نفسِها فيجبُ في العَمْدِ القِصاصُ، وفي الخطاً الأرشُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثم إذا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فإن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «واحد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الولي».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

هذا كُلَّه إذا كان الجاني واحدًا فقطَع ثم قَتَلَ فأمّا إذا كانا اثنيْنِ فقطَعَ أحدُهما يَدَه ثم قَتَلَه الآخرُ فلا يدخلُ ما دونَ النَّفْسِ في النَّفْسِ كيْفَما كان بعدَ البرْءِ أو قبلَه؛ لأن الأصلَ اعتبارُ كُلِّ جِنايةِ بحيالِها لأن كُلَّ واحدٍ منهما جِنايةٌ على حِدةٍ فكان الأصلُ عَدَمَ التّداخُلِ وإفْرادُ كُلِّ جِنايةٍ بحكْمِها إلآ أنّ عندَ اتِّحادِ الجاني، وعَدَمِ البرْءِ قد يُجْعَلانِ كجِنايةٍ واحدةٍ كأنّهما كُلِّ جِنايةٍ بحُكْمِها إلآ أن عندَ اتِّحادِ الجاني، وعَدَمِ البرْءِ قد يُجْعَلانِ كجِنايةٍ واحدةٍ كأنّهما حَصَلا بضرْبةٍ واحدةٍ تَقْديرًا، ولا يُمْكِنُ هذا التقديرُ عندَ اختِلافِ الجاني لاستِحالةٍ أنْ يكونَ فعلُ كُلِّ واحدٍ منهما فعلا لِصاحبِه حقيقةً فتَعَذَّرَ التَقْديرُ فبقيَ فعلُ كُلِّ واحدٍ منهما يكونَ فعلُ كُلِّ واحدٍ منهما عَلى كُلِّ عليهما يَتَحَمَّلُ عنهما واحدٍ منهما من القطع والقَتْلِ، وإنْ كانتا جميعًا خَطأً يجبُ (١) الدّيةُ عليهما يَتَحَمَّلُ عنهما عاقِلَتُهما في القطع والقَتْلِ، وإنْ كانتا جميعًا خَطأً يجبُ (١) الدّيةُ عليهما يَتَحَمَّلُ عنهما عاقِلَتُهما في القطع والقَتْلِ، وإنْ كان أحدُهما عَمْدًا، والآخرُ خَطأً يجبُ القِصاصُ في عليهما أي الخطإ.

وَلُو قَطَعَ أُصْبُعَ [يَدِ] (٢) رجلٍ عَمْدًا، وقَطَعَ آخَرُ يَدَه من الزَّنْدِ فمات فالقِصاصُ على الثَّاني في قولِ أصحابِنا الثّلاثةِ - رحمهم الله (٣).

وقال زُفَرْ - رحمه الله: عليهما جميعًا، وبِه أخذ الشَّافعيُّ (٤).

وجه قول زُفَرَ: أنّ السِّراية باعتِبارِ الألَمِ، والقَطْعُ الأوّلُ اتَّصَلَ أَلَمُه بالنَّفْسِ، وتَكامَلَ بالثّاني فكانت السِّرايةُ مُضافةً إلى الفعلينِ فيجبُ القِصاصُ عليهما.

(وَلَنا) أَنَّ السِّرايةَ باعتبارِ الآلامِ المُتَرادِفةِ التي لا تَتَحَمَّلُها النَّفْسُ إلى أَنْ يَموتَ، وقَطْعُ اليَّدِ يَمْنَعُ وُصولَ الأَلَمِ من الأُصْبُعِ إلى النَّفْسِ فكان قَطْعًا (٥) لِلسِّرايةِ فبَقيَتِ السِّرايةُ مُضافةً اليَّدِ يَمْنَعُ وُصولَ الأَلْمِ من الأُصْبُعَ النَّمْ فَعَانَ تَم قَطَعَ آخَرُ يَدَه فمات، وهناك القِصاصُ إلى قَطْعِ اليَدِ، وصارَ كما لو قَطَعَ الأُصْبُعَ فبَرِئَتْ ثم قَطَعَ آخَرُ يَدَه فمات، وهناك القِصاصُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تجب». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (٩٠)، مختصر الطحاوى ص (٢٣١)، المبسوط (٢٦/(١٣٧)، رؤوس المسائل ص (٤٦١)، البناية (١٦//١٢).

<sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أنه تقطع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليد، وتحاملوا عليها دفعة واحدة حتى أبانوها ، أو ضربوه ضربة أجتمعوا عليها . ولو تميز فعلُ الشركاء، بأن قطع هذا من جانب أو قطع أحدهما بعض اليد وأبانها الآخر ، فلا قصاص على واحد منهما ، ويلزم كل واحد منهما حكومة تليق بجنايته ، وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد ، انظر : الوسيط (٦/ ٢٨٧) ، الروضة (٩/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «قاطعًا».

على النّاني، كذا هذا (١) بل أولى؛ لأن القَطْعَ في المَنْعِ من الأثَرِ، وهو وُصولُ الألَمِ إلى النّفْسِ فوْقَ البرْءِ إذِ البرْءُ يحتملُ الانتِقاض، والقَطْعُ لا يحتملُ ثم زَوالُ الأثَرِ بالبرْءِ يَقْطَعُ السّرايةَ فزَوالُه بالقَطْع (٢) كان أولى وأحْرَى.

ولو جَنَى على ما دونَ النّفْسِ فسَرَى فالسّرايةُ لا تَخْلو إِمّا أَنْ كانت إلى النّفْسِ، وإمّا أَنْ كان مُتَعَدّيًا في الجِنايةِ وَإِمّا إِنْ لَم يَكُنْ فإن كان مُتَعَدّيًا في الجِنايةِ والجِناية بحديدٍ أو بخَشَبةٍ (٣)، تَعْمَلُ عملَ السّلاح فمات من ذلك فعليه القِصاصُ سَواءٌ كانت الجِنايةُ مِمّا توجِبُ القِصاصَ لو بَرِئَتْ أو لا توجِبُ، كما إذا قَطَعَ يَدَ إنسانِ من الزَّنْدِ أو من السّاعِدِ أو شَجَّه موضِحةً أو آمّةً أو جائفة أو أبانَ طَرَفًا من أطرافِه أو جَرَحَه جِراحةً مُطْلَقةً فمات من ذلك فعليه القِصاصُ لأنه لمّا سرَى بطَلَ حُكْمُ ما دونَ النّفْس، وتَبَيّنَ أنه وقعَ قَتْلاً من حينِ وُجودِه، وللوَليِّ أَنْ يَقْتُلُه، وليس له أَنْ يَقْعَلَ به مثلَ ما فعلَ حتى لو كان قطعَ يَدَه ليس له أَنْ يَقْطَعَ يَدَه عندنا، وعندَه يُفْعَلُ به مثلَ ما فعلَ فإن مات من ذلك وإلاّ قَتَلَه. وكذلك إذا قَطَعَ رجلٌ يَد رجلٍ ورجليه فمات من ذلك تُحَزُّ رَقَبَتُه عندَنا، وعندَه يُفْعَلُ به مثلُ ما فعَلَ ، وقد ذَكَرْنا المسألةَ فيما تَقَدَّمَ.

وَلو قَطَعَ يَدَه فَعَفَا المقطوعُ عن القَطْعِ ثم سَرَى إلى النّفْسِ ومات فإن عَفَا عن الجِنايةِ أو عن القَطْعِ، وما يَحْدُثُ منها فهو عن النّفْسِ عن القَطْعِ، وما يَحْدُثُ منها لا يكونُ عَفْوًا عن بالإجماعِ، وإنْ عَفَا عن القَطْعِ أو الجِراحةِ ولم يَقُلْ وما يَحْدُثُ منها لا يكونُ عَفْوًا عن النّفْسِ، وعلى القاطع ديةُ النّفْسِ في مالِه في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وفي قولِهما (٥) يكونُ عَفْوًا عن النّفْسِ ولا شيءَ عليه، والمسألةُ بأخواتِها قد مَرَّتْ في مَسائلِ العَفْوِ عن القِصاصِ في النّفْسِ.

ولو كان له على رجلٍ قِصاصٌ في النَّفْسِ فقَطَعَ يَدَه ثم عَفا عن النَّفْسِ، وبَرِئَتِ اليَدُ ضَمن ديةَ اليَدِ في قولِ أبي حنيفةَ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ههنا». (٢) زاد في المخطوط: «لأن يقطع».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «خشبه». (٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «قول أبي يوسف ومحمد».

وقال أبو يوسفَ ومحمد: لا ضَمان عليه .

وجه هولهما: أنّ نفسَ القاتِلِ بالقَتْلِ صارَتْ حَقًّا لِوَلِيِّ القَتيلِ، والتّفْسُ اسمٌ لِجُمْلةِ الأجزاءِ فإذا قَطَعَ يَدَه فقد استَوْفَى حَقَّ نفسِه فلا يَضْمَنُ، ولِهذا لو قَطَعَ يَدَه ثم قَتَلَه لا يجبُ عليه ضَمانُ اليّدِ ولو لم تَكُنِ اليّدُ حَقَّه لوجوب الضَّمانُ عليه ذَلَّ أنه بالقَطْعِ استَوْفَى حَقَّ نفسِه فبعدَ ذلك إنْ [٣/ ٥٣ب] عَفا عن التّفْسِ فالعَفْوُ يَنْصَرِفُ إلى القائم لا إلى المُسْتَوْفي كمَنِ استَوْفَى بعضَ ديتِه ثم أبرأ الغريمَ أنّ الإبْراءَ يَنْصَرِفُ إلى ما بَقيَ لا إلى المُسْتَوْفي كذا

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ حَقَّ مَنْ له القِصاصُ في الفعلِ وهو القَتْلُ لا في المَحَلِّ وهو التَفْسُ، أو يُقالُ حَقُّه في النَفْسِ لَكِنْ في [حق] (١) القَتْلِ لا في حَقِّ القَطْع؛ لأن حَقَّه في المثلِ والموجودُ منه القَتْلُ لا القَطْعُ، ومثلُ القَتْلِ هو القَتْلُ فكان أجنبيًّا عن اليَدِ فإذا قطعَ اليَدَ فقد استَوْفَى ما ليس بحقِّ له وهو مُتَقَوِّمٌ فيَضْمَنُ. وكان القياسُ أنْ يجبَ القيصاصُ إلا أنه سَقَطَ لِلشُّبْهةِ فتَجِبُ الدِّيةُ إلا أنه إذا قطعَ اليَدَ ثم قتلَه لا يجبُ عليه ضَمانُ اليَدِ، وإنْ كان مُتَعَدِّيًا في القطع [مُسيئًا فيه؛ لأنه لا قيمة لها مع إتْلافِ النَفْسِ بالقِصاصِ، فلا يضْمَنُ كما لو قطعَ يَدَ مُرْتَدُ أنه لا يَضْمَنُ وإنْ كان مُتَعَدِّيًا في القطعِ آلاً للمَا عُلْنا، كذا هذا ولأنّه كان مُخَيَّرًا بين القِصاصِ وبين العَفْوِ فإذا عَفا استَنَدَ العَفْوُ إلى الأصلِ كأنّه عَفا ثم قطعَ فكان القطعُ استيفاءَ غيرِ حَقِّه فيَضْمَنُ .

هذا إذا كان مُتَعَدّيًا في الجِنايةِ على ما دونَ النّفْسِ فأمّا إذا لم يَكُنْ مُتَعَدّيًا فيها فلا يجبُ القِصاصُ لِلشُّبْهةِ، وتَجِبُ الدّيةُ في بعضِها، ولا تَجِبُ في البعضِ.

#### وَبِيانُ ذلك في مَسائلَ:

إذا قَطَعَ يَدَ رجلٍ عَمْدًا حتّى وجَبَ عليه القِصاصُ فقَطَعَ الرّجلُ يَدَه فمات من ذلك ضَمن الدّيةَ في قولِ أبي حنيفةَ - رحمه الله، (وفي قولِهما) (٣): لا شيءَ عليه.

ولو قَطَعَ الإمامُ يَدَ السّارِقِ فمات منه لا ضَمانَ على الإمامِ ولا على بَيْتِ المالِ وكذلك

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

الفصّادُ والبَزّاغُ (١) والحجّامُ إذا سَرَتْ جِراحاتُهم لا ضَمانَ عليهم بالإجماع.

وجه هولِهما: أنّ الموتَ حَصَلَ بفعلٍ مَأْذُونٍ فيه وهو القَطْعُ فلا يكونُ مضمونًا كالإمامِ إذا قَطَعَ [يد] (٢) السّارِقَ فمات منه .

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه استَوْفَى غيرَ حَقِّه؛ لأن حَقَّه في القَطْعِ وهو أتَى بالقَتْلِ؛ لأن القَتْلَ اسمٌ لِفعلٍ يُؤثِّرُ في فواتِ الحياةِ عادةً، وقد وُجِدَ فيَضْمَنُ، كما إذا قَطَعَ يَدَ إنسانِ ظُلْمًا فسَرَى إلى النَّفْسِ. وكان القياسُ أنْ يجبَ القِصاصُ إلاّ أنه سَقَطَ لِلشَّبْهةِ فتَجِبُ الدِّيةَ.

وهَكذا نَقولُ في الإمام أنّ فعلَه وقَعَ قَتْلاً إلاّ أنه لا سَبيلَ إلى إيجابِ الضَّمانِ لِلضَّرورةِ ؛ لأن إقامة الحدِّ مُسْتَحَقَّةُ [عليه] (٣) ، والتّحَرُّزَ عن السِّرايةِ ليس في وُسْعِه فلو أوجَبنا الضَّمانَ لامتَنَعَ الأَثِمَةُ عن الإقامةِ خَوْفًا عن لُزومِ الضَّمانِ ، وفيه تَعْطيلُ الحُدودِ ، والقَطْعُ ليس بمُسْتَحَقَّ على مَنْ له القِصاصُ بل هو مُخَيَّرٌ فيه ، والأولى هو العَفْوُ ولا ضرورة إلى إسقاطِ الضَّمانِ بعدَ وُجودِ سببِه .

ولو ضرَبَ امرأتَه لِلنُّشوزِ فماتتْ منه يَضْمَنُ؛ لأن المَأذونَ فيه هو التَّأديبُ لا القَتْلُ، ولَمَّا (٤٠) اتَّصَلَ به الموتُ تَبَيَّنَ أنه وقَعَ قَتْلًا.

وَلُو ضَرَبَ الأَبُ أَو الوصيُّ الصَّبيُّ لِلتَّأْديبِ فمات ضَمن في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه (وفي قولِهما) (٥): لا يَضْمَنُ .

وجه هولهما: أنّ الأبّ والوصيّ مَأذونانِ في تَأديبِ الصّبيّ وتَهْذيبِه، والمُتَوَلَّدُ من الفعلِ المَأذونِ فيه لا يكونُ مضمونًا كما لو عَزَّرَ الإمامُ إنسانًا فمات.

وجه قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه: أنّ التّأديبَ اسمٌ لِفعلٍ يَبْقَى المُؤَدَّبُ حَيَّا بعدَه فإذا سَرَى تَبَيَّنَ أنه قَتْلٌ وليس بتّأديبٍ، وهما غيرُ مَأذونَيْنِ في القَتْلِ ولو ضرَبَه المُعَلِّمُ أو الأُسْتاذُ فمات؛ إنْ كان الضَّرْبُ بغيرِ أمرِ الأبِ أو الوصيِّ يَضْمَنُ لأنه مُتَعَدِّ في الضَّرْبِ، والمُتَوَلِّدُ منه يكونُ مضمونًا عليه، وإنْ كان بإذنِه لا يَضْمَنُ لِلضَّرورةِ لأن المُعَلِّمَ إذا عَلِمَ أنه يَلْزَمُه

<sup>(</sup>١) البزاغ: الذي يستخدم المشرط في العلاج، انظر: اللسان (٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

الضَّمانُ بالسِّرايةِ وليس في وُسْعِه التَّحَرُّزُ عنها يَمْتَنِعُ عن التَّعْليم فكان في التَّضْمينِ سَدُّ بابِ التَّعْلَيمِ وبالنَّاسِ حَاجَةٌ إلى ذلك فَسَقَطَ اعتِبارُ السِّرايةِ في حَقُّه لِهِذِه الضَّرورةِ، وهذِه الضَّرورةُ لمَ توجَدْ في الأبِ؛ لأن لُزومَ الضَّمانِ لا يَمْنَعُه عن التَّأْديبِ لِفَرْطِ شَفَقَتِه على وَلَدِه فَلَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ السِّرايَةِ مَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .

ولو قَطَعَ يَدَ مُرْتَدُّ فأَسْلَمَ ثم مات فلا شيءَ على القاطِعِ، وهذا يُؤَيِّدُ مذهَبَ أبي حنيفةً رضي الله عنه في اعتِبارِ وقتِ الفعلِ .

والأصلُ في هذا أنَّ الجِنايةَ إذا ورَدَتْ على ما ليس بمضمونٍ فالسِّرايةُ لا تكونُ مضمونةً؛ لأن الضَّمانَ يجبُ بالفعلِ السَّابِقِ، والفعلُ صادَفَ مَحَلًّا غيرَ مضمونٍ. وكذلك لو قَطَعَ يَدَ حَرْبِيُّ ثم أَسْلَمَ ثم مات من القَطْعِ أنه لا شيءَ على القاطِع؛ لأن الجِنايةَ ورَدَتْ على مَحَلُّ غيرِ مضمونٍ فلا تكونُ مضمونةً . وهَكذا (١) لو قَطَعَ يَدَ عَبدِه ثم أعتَقَه ثم مات لم يَضْمَنِ السِّراية ؛ لأن يَدَ العبدِ غيرُ مضمونةٍ في حَقِّه .

وَلُو قَطَعَ يَدَه، وهو مسلمٌ ثم ارتَدَّ، والعياذُ باللَّه، ثم مات فعلى القاطِع ديةُ اليَدِ لا غيرُ لأنه أبطَلَ عِصْمةَ نفسِه بالرِّدّةِ فصارَتِ الرِّدّةُ بمنزِلةِ الإبْراءِ عن السِّرايةِ ، ولو رجع إلى الإسلامِ ثم مات فعلى القاطِعِ ديةُ النَّفْسِ في قولِهما (٢)، وعندَ محمدٍ عليه ديةُ اليِّدِ لا

وجه قولِه على نحوِ ما ذَكرنا؛ أنه لَمَّا ارتَدَّ فكَأَنَّه أَبرَأَ القاطِعَ عن السِّرايةِ.

وجه هولِهما: أنَّ الجِنايةَ يَتَعَلَّقُ حُكْمُها بالابْتِداءِ أو بالانتِهاءِ، وما بينهما لا يَتَعَلَّقُ به حُكْمٌ، والمَحَلُّ ههنا مضمونٌ في الحالينِ فكانت [٣/ ١٥٤] الجِنايةُ مضمونةً فيهما فلا تُعْتَبَرُ الرِّدَةُ (٣) العارِضةُ فيما بينهما .

واما قولُ محمد: الرِّدَّةُ بمنزِلةِ البَراءةِ فنَعَمْ لَكِنْ بشرطِ (١) الموتِ عليها؛ لأن حُكْمَ الرِّدّةِ موقوفٌ على الإسلامِ والموتِ، وقد كانت الجِنايةُ مضمونةً فوَقَفَ حُكْمُ السِّرايةِ أيضًا وكذلك لو لَحِقَ بدارِ الحرْبِ، ولم يَقْضِ القاضي بلُحوقِه ثم رجع إلينا مسلمًا ثم مات من القَطْعِ فهو على هذا الخلافِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وكذلك». (٣) في المخطوط: «الزيادة».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».
 (٤) في المخطوط: «بشريطة».

وإنْ كان القاضي قَضَى بلُحوقِه ثم عادَ مسلمًا ثم مات من القَطْعِ فعلى القاطِعِ ديةُ يَدِه لا غيرُ بالإجماعِ ؛ [لأن لُحوقَه بدارِ الحرْبِ يَقْطَعُ حُقوقَه بدَليلِ أنه يُقَسَّمُ مالُه بينَ ورَثَتِه بعدَ اللُّحوقِ] (١٠)، ولا يُقَسَّمُ قبلَه فصارَ كالإبْراءِ عن الجِنايةِ.

ولو قَطَعَ يَدَ عبدٍ خَطَأً فأعتَقَه مولاه ثم مات منها فلا شيءَ على القاطِعِ غيرُ أرشِ اليَدِ وعِتْقُه كَبُرْءِ اليَدِ لأن السِّرايةَ لو كانت مضمونةً على الجاني.

فإمًا: أنْ تكونَ مضمونةً عليه للمولى .

وَإِمَّا: أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عليه للعبدِ، لا سَبيلَ إلى الأوَّلِ؛ لأن المولى ليس بمالِكِ له بعدَ العِتْقِ، (ولا وجهَ لِلثَّاني) <sup>(٢)</sup>؛ لِما ذَكَرْنا أنّ السِّرايةَ تكونُ تابِعةً للجِنايةِ فالجِنايةُ لَمَّا لم تكُنْ مضمونة للعبدِ لا تكونُ سِرايتَها مضمونةً له، ولِهذا قُلْنا إذا باعه المولى بعدَ القَطْعِ سَقَطَ حُكْمُ السِّرايةِ وليس قَطْعُ اليَدِ في هذا مثلَ الرَّمْيِ في قولِ أبي حنيفةً - رحمه الله -حيث أوجَبَ عليه بالرَّمْيِ القيمةَ وإنْ أعتَقَه [المولى] (٣) ولم يوجِبْ في القَطْعِ إلاّ أرشَ اليَدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّمْيَ سببُ الإصابةِ لا مَحالةَ فصارَ جانيًا به وقتَ الرَّمْيِ.

فَأَمَّا القَطْعُ فليس بموجِبٍ لِلسِّرايةِ لا مَحالةً، واللَّه تعالى أعلمُ.

وإنْ كان قَطَعَ يَدَ العبدِ عَمْدًا فأعتَقَه مولاه ثم مات العبدُ يُنْظُرُ إنْ كان المولى هو وارِثُه لا وارِثَ له غيرُه فلَه أنْ يَقْتُلَ الجانيَ في قولِهما (٤) خلافًا لِمحمّدٍ، وقد مَرَّتِ المسألةُ .

وإنْ كان له وارِثٌ غيرَه يَحْجُبُه عن ميراثِه ويدخلُ معه في ميراثِه فلا قِصاصَ لاشْتِباه الوليِّ على ما مَرّ .

ولو لم يُعْتِقْه بعدَ القَطْعِ ولَكِنّه دَبَّرَه أو كانت أمةً فاستَوْلَدَها فإنه لا تَنْقَطِعُ السِّرايةَ ويجبُ نصفُ القيمةِ، ويجبُ ما نَقَصَ بعدَ الجِنايةِ قبلَ الموتِ هذا إذا كان خَطَأً، وإنْ كان عَمْدًا فللمولى أنْ يَقْتَصَّ بالإجماع ولو كاتَّبَه والمسألةُ بحالِها فبالكِتابةِ بَرِئَ عن السِّرايةِ فيجبُ نصفُ القيمةِ للمولى فإذا مات وكان خَطَأَ لا يجبُ عليه شيءٌ آخَرُ، وإنْ كان عَمْدًا فإن كان عاجزًا فللمولى أنْ يَقْتَصَّ لأنه مات عبدًا، وإنْ مات عن وفاءٍ فقد مات حُرًّا فيُنْظَرُ إنْ كان له وارِثْ يَحْجُبُ المولى أو يُشارِكُه فلا قِصاصَ عليه، ويجبُ عليه أرشُ اليَدِ لا غيرُ.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وجه إلى الثاني».
 (٤) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٣) ليست في المخطوط.

وإنْ لم يَكُنْ له وارِثُ غيرَ المولى فللمولَّى أَنْ يَقْتَصَّ عندَهما (١)، وعندَ محمدٍ - رحمه الله - ليس له أَنْ يَقْتَصَّ، وعليه أَرشُ اليَدِ لا غيرُ، وإنْ كان القَطْعُ بعدَ الكِتابةِ فمات وكان القَطْعُ خَطَأَ أو مات عاجزًا فالقيمةُ للمولَى، وإنْ مات عن وفاءِ فالقيمةُ للوَرثةِ، وإنْ كان عَمْدًا فإن مات عاجزًا فللمولى أَنْ يَقْتَصَّ، وإنْ مات عن وفاءٍ مات حُرَّا ثم يُنظَرُ إنْ كان عَمْدًا فإن مات عاجزًا فللمولى أَنْ يَقْتَصَّ، وإنْ مات عن وفاءٍ مات حُرَّا ثم يُنظَرُ إنْ كان مع المولى وارِثٌ يَحْجُبُه أَو يُشارِكُه في الميراثِ فلا قِصاصَ، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثُ غيرَ المولى فعلى الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا، واللَّه تعالى أعلمُ.

هذا إذا كانت السّراية إلى النّفْسِ فأمّا إذا كانت إلى العُضْوِ فالأصلُ أنّ الجِناية إذا حَصَلَتْ في عُضْوِ فسَرَتْ إلى عُضْوِ [آخَرَ] (٢) - والعُضْوُ الثّاني لا قِصاصَ فيه - فلا قِصاصَ في الأوّلِ أيضًا، وهذا الأصلُ يَطَّرِدُ على أصلِ أبي حنيفة عليه الرَّحْمةُ في مَسائلَ. إذا قَطَعَ أُصْبُعًا من يَدِ رجلِ فشُلَّتِ الكَفُّ فلا قِصاصَ فيهما، وعليه ديةُ اليَدِ بلا خلافِ بين أصحابِنا - رحمهم الله - لأن الموجودَ من القاطِعِ قَطْعٌ مُشِلُّ للكَفِّ، ولا يُقدَّرُ المقطوعُ على مثلِه فلم يَكُنِ المثلُ مُمْكِنَ الاستيفاءِ فلا يجبُ القِصاصُ؛ ولأنّ الجِناية واحدةٌ فلا يجبُ بها ضَمانانِ مُخْتَلِفانِ وهو القِصاصُ والمالُ خُصوصًا عندَ اتّحادِ المَحَلِّ لأن الكَفَّ مع الأُصْبُعِ بمنزِلةِ عُضْوٍ واحدٍ. وكذا إذا قَطَعَ مَفْصِلاً من أُصْبُعِ فشُلَّ ما بَقيَ أو لأن الكَفُّ لِما قُلْنا.

فإن قال المقطوع: أنا أقطعُ المَفْصِلَ، وأثرُكُ ما يَبِسَ ليس له ذلك؛ لأن الجِناية وقَعَتْ غيرُ موجِبةٍ للقِصاصِ من الأصلِ لِعَدَم إمكانِ الاستيفاءِ على وجه المُماثَلةِ على ما بَيَّتا فكان الاقْتِصارُ على البعضِ استيفاءَ ما لا حَقَّ له فيه فيُمْنَعُ من ذلك كما لو شَجَّه مُنَقِّلةً فقال المشجوجُ أنا أشُجُه موضِحةً وأثرُكُ أرشَ ما زادَ لم يَكُنْ له ذلك. وكذلك إذا كسرَ بعض سِنِّ إنسانِ واسودً ما بَقيَ فليس في شيءٍ من ذلك قِصاصٌ؛ لأن قِصاصَه هو كسرٌ مُسُودٌ للباقي، وذلك غيرُ مُمْكِنٍ؛ ولأنّ الجِناية واحدةٌ فلا توجِبُ ضَمانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

ولو قَطَعَ أُصْبُعًا فشُلَّتْ إلى جَنْبِها أُخرى فلا قِصاصَ في شيءٍ من ذلك في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه وعليه ديةُ الأُصْبُعَيْنِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عند أبي حنيفة وأبي يوسف».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ وزُفَرُ والحسَنُ في الأوّلِ لا قِصاصَ وفي الثّاني الأرشُ.

وجه هولِهم: أنَّ المَحَلُّ مُتَعَدِّدٌ والفعلُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ المَحَلِّ حُكْمًا، وإنْ كان مُتَّحِدًا حَقيقةً لِتَعَدُّدِ أَثَرِه، وههنا تَعَدَّدَ الأثَرُ فيُجْعَلُ فعلينِ فيُفْرَدُ كُلُّ واحدٍ منهما بحُكْمِه [٣/ ٥٤ب] فيجبُ القِصاصُ في الأوّلِ والدّيةُ في الثّاني كما لو قَطَعَ أَصْبُعَ إنسانِ فانسَلَّ (١) السِّكينُ إلى أُصْبُع أُخرى خَطَأَ فقَطَعَها حتّى يجبَ القِصاصَ في الأوّلِ والدّيةُ في الثّاني. وكَما لو رَمَى سَهْمًا إلى إنسانٍ فأصابَه ونَفَذَ منه وأصابَ آخَرَ حتّى يجبُ القِصاصُ في الأوّلِ والدّيةُ في الثَّاني لِما قُلْنا وكذلك هذا. وَإِذا تَعَدَّدَتِ الجِنايةُ تُفْرَدُ كُلَّ واحدةٍ منهما بِحُكْمِها فيجبُ القِصاصُ في الأولى والأرشُ في الثَّانيةِ.

وجه قولِ أبي حنيفةً رضي الله عنه: ما ذَكَرْنا أنَّ المُسْتَحَقُّ فيما دونَ النَّفْس هو المثلُ، والمثلُ وهو القَطْعُ المُشِلُّ ههنا غيرُ مقدورِ الاستيفاءِ فلا يَثْبُتُ الاستحقاقُ؛ ولأنَّ الجِنايةَ مُتَّحِدةٌ حَقيقةٌ، وهي قَطْعُ الأَصْبُع، وقد تَعَلَّقَ به ضَمانُ المالِ فلا يَتَعَلَّقُ به ضَمانُ القِصاصِ بخلافِ ما إذا قَطَعَ أَصْبُعًا عَمْدًا فَنَفَذَ السِّكِّينُ إلى أُخرى خَطَأَ لأن الموجودَ هناك فعلانِ حَقيقةً فجازَ أَنْ يُفْرَدَ كُلُّ واحدٍ منهما بحُكْمٍ، وفي مسألةٍ (٢) الرَّمْي جُعِلَ الفعلُ المُتَّحِدُ حَقيقةً مُتَعَدِّدًا شرعًا بخلافِ الحقيقةِ، ومَنِ ادَّعَى خلافَ الحقيقةِ ههنا يَحْتاجُ إلى الدَّليلِ.

وَلُو قَطَعَ أُصْبُعًا فَسَقَطَ (٣) إلى جَنْبِها أُخرى فلا قِصاصَ في شيءٍ من ذلك في قولِ أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندَهما (؛) في ظاهرِ الرُّوايةِ عنهما يجبُ في الأوّلِ القِصاصُ، وفي الثّاني الأرشُ.

وفي رِوايةِ ابنِ سِماعةَ عن محمدٍ أنه يجبُ القِصاصُ فيهما؛ لأن من أصلِه على هذه الرُّوايةِ أنَّ الجِراحةَ التي فيها القِصاصُ إذا تَوَلَّدَ منها ما يُمْكِنُ فيه القِصاصُ يجبُ القِصاصُ فيهما جميعًا، وههنا يُمْكِنُ وفيما إذا قَطَعَ أَصْبُعًا فشُلَّتْ أَخرى بجَنْبِها لا يُمْكِنُ فوَجَبَ القِصاصُ في الأولى والأرشُ في الثّانيةِ .

وجه ظاهر هولِهما: على نحوِ ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنّ المَحَلُّ مُتَعَدِّدٌ، وأنّه يوجِبُ تَعَدُّدَ الفعلِ عندَ تَعَدُّدِ الْأَثْرِ، وقد وُجِدَ ههنا فيُجْعَلُ كجِنايَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فيَتَعَلَّقُ بكُلِّ واحدةٍ

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «مسألتنا». (٤) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فانشل».(٣) في المخطوط: «فسقطت».

منهما خُكْمُها.

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا سَبيلَ إلى استيفاءِ القِصاصِ على وجه المُماثَلةِ لأن ذلك هو القَطْعُ المُسْقِطُ للأُصْبُعِ، وذلك غيرُ مُمْكِنٍ؛ ولأنّ الجِنايةَ واحدةٌ حَقيقةً فلا توجِبُ إلاّ ضَمانًا واحدًا، وقد وجَبَ المالُ فلا يجبُ القِصاصَ.

ولو قَطَعَ أُصْبُعَ رجلٍ عَمْدًا فسَقَطَتِ الكَفُّ من المَفْصِلِ فلا قِصاصَ في ذلك في قولِ أبي حنيفة – رحمه الله – وفيه ديةُ اليَدِ؛ لأن استيفاءَ المثلِ – وهو القَطْعُ المُسْقِطُ للكَفِّ – مُتَعَذِّرٌ فيُمْتَنَعُ الوُجوبُ؛ ولأنّ الكَفَّ مع الأُصْبُع كعُضْوٍ واحدٍ فكانت الجِنايةُ واحدةً حَقيقةٌ وحُكْمًا، وقد تَعَلَّقَ بهما ضَمانُ المالِ فلا يَتَعَلَّقُ بهما القِصاصُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقْتَصُّ منه فَتُقْطَعُ يَدُه من المَفْصِلِ فرَّقَ أَبُو يُوسُفَ بِين هذا، وبين ما إذا قَطَعَ أُصْبُعًا فَسَقَطَتْ أُخرى إلى جَنْبِها أنه لا يجبُ القِصاصُ في الثّانيةِ؛ لأن الأُصْبُعَ جُزْءٌ من الكَفِّ، والسِّرايةُ تَتَحَقَّقُ من الجُزْءِ إلى الجُمْلةِ كما تَتَحَقَّقُ من اليّدِ إلى التفسِ، والأُصْبُعانِ عُضُوانِ مُفْرَدانِ ليس أحدُهما جُزْءَ الآخرِ فلا تَتَحَقَّقُ السِّرايةُ من أحدِهما إلى الآخرِ فوجَبَ القِصاصُ في الأولى دونَ الثّانيةِ.

وعلى ما رَوَى (١) محمّدٌ - رحمه الله - في التوادِرِ يجبُ القِصاصُ ههنا أيضًا كما قال أبو يوسفَ - رحمه الله - لأنه جِنايةٌ واحدةٌ، وقد سَرَتْ إلى ما يُمْكِنُ القِصاصُ فيه فيُجْعَلُ كأنّه قَطَعَ الكَفَّ من الزَّنْدِ.

ولو كَسَرَ بعضَ سِنِّ إنسانٍ فسَقَطَتْ لا قِصاصَ فيه في قولِ أبي حنيفةَ عليه الرَّحْمةُ لأنه لا يُمْكِنُ الاقْتِصاصُ بكَسْرِ مُسْقِطٍ لِلسِّنِّ.

وهال ابو يوسف: يجبُ القِصاصُ كما قال في الأُصْبُعِ إذا قُطِعَتْ فسَقَطَتْ منها الكَفُّ. وكذلك عندَ محمدٍ يجبُ القِصاصُ على رِوايةِ النّوادِرِ لِما ذَكَرْنا من أصلِه.

وَكذلك لو ضرَبَ سِنّ إنسانٍ فتَكَسَّرَ بعضُها وتَحَرَّكَ الباقي واستَوْفَى حَوْلاً أنها إنِ اسوَدَّتْ فلا قِصاصَ فيها لِتَعَذُّرِ استيفاءِ المثلِ، وهو الكَسْرُ المُسْوَدُّ، وإنْ سَقَطَتْ فكذلك في قولِ أبي حنيفة - رحمه الله، وفيها الأرشُ لِعَدَمِ إمكانِ استيفاءِ المثلِ، وهو الكَسْرُ المُسْقِطُ، فيجبُ فيها الأرشُ.

(١) زاد في المخطوط: «عن».

وهال ابو يوسفَ: فيها القِصاصُ كما قال في الأصبُع إذا قُطِعَتِ [فسقطت] (١) الكَفُ .

ولو شَجَّ إنسانًا موضِحةً مُتَعَمِّدًا فذهبَ منها بَصَرُه فلا قِصاصَ في قولِ أبي حنيف ، وفيها وفي البَصَرِ الأرشُ وقالا (٢): في الموضِحةِ القِصاصُ وفي البَصَرِ الدّيةُ، هذه رِوابةُ الجامِعِ الصّغيرِ عن محمدٍ. وَرَوَى ابنُ سِماعةَ في نَوادِرِه عنه أنّ فيهما جميعًا القِصاصَ.

وجه هذه الروالية: أنه تَوَلَّدَ من جِنايةِ العَمْدِ إلى عُضْوِ يُمْكِنُ فيه القِصاصُ فيجبُ فيه القِصاصُ كما إذا سَرَى إلى النَّفْسِ.

وجه ظاهرٍ قولِهما: أنَّ تَلَفَ البَصَرِ حَصَلَ من طريقِ التَّسْبيبِ لا من طريقِ السِّرايةِ بدَليلِ أَنَّ الشَّجَّةَ تَبْقَى بعدَ ذَهابِ البَصَرِ، وحُدوثُ السِّرايةِ يوجِبُ تَغَيُّرَ الجِنايةِ كالقَطْع إذا سَرَى إلى النَّفْسِ أنه لا يَبْقَى قَطْعًا بل يَصيرُ قَتْلًا، وهنا الشَّجَّةُ لم تَتَغَيَّرْ بل بَقيَتْ شَجَّةً كما كانت فدَلُّ أنَّ ذَهابَ البَصَرِ ليس من طريقِ السِّرايةِ بل من طريقِ التَّسْبيبِ، والجِنايةُ بطريقِ التَّسْبيبِ لا توجِبُ القِصاصَ كما في حَفْرِ البِثْرِ ونحوِ ذلك.

ولو ذهبَتْ عَيْناه ولِسانُه وسَمْعُه وجِماعُه فلا قِصاصَ في شيءٍ من ذلك على أصلِ أبي حنيفةً رضي الله عنه وعلى قولِهما في الموضِحةِ القِصاصُ ولا قِصاصَ في العَيْنَيْنِ في (٣) ظاهرِ قولِهما بل فيهما الأرشُ .

وعلى رِوايةِ النّوادِرِ عن محمدٍ فيهما القِصاصُ دونَ اللّسانِ والسَّمْعِ والجِماعِ لأنه لا يُمْكِنُ فيهما القِصاصُ إذْ لا قِصاصَ في ذَهابِ مَنْفَعةِ اللّسانِ والسَّمْعِ والجِماعِ في الشّرعِ، وفي ذَهابِ البَصَرِ قِصاصٌ في الشَّريعةِ.

ولو ضرَبَه بعَصًا فأوضَحَه ثم عادَ فضرَبَه أُخرى إلى جَنْبِها ثم تَآكَلَتا حتَّى صارَتْ واحدةً فهما موضِحَتانِ ولا قِصاصَ فيهما .

أمّا على أصلِ أبي حنيفةَ رحمه الله فلِعَدَمِ إمكانِ استيفاءِ المثلِ، وهما شَجّتانِ موضِحَتانِ تَأْكَّلَ بينهما .

واما على اصلِهما: فلأنَّ ما تَأكَّلَ بين الموضِحَتَيْنِ تَلِفَ بسببِ الجِراحةِ، والإثْلافُ تسبيبًا لا يوجِبُ القِصاصَ، واللَّه سبحانه وتعالى الموَفِّقُ.

(٢) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٣) في المخطوط: «علمي».

ولا قِصاصَ في العَيْنِ إذا قوِّرَتْ أو فُسِخَتْ لأنّا إذا فعَلْنا ما فعَلَ، وهو التَقْويرُ والفسخُ لا يُمْكِنُ استيفاءُ المثلِ إذْ ليس له حَدٌّ مَعْلومٌ، وإنْ أذْهَبنا ضَوْءَه فلم نَفْعَلْ مثلَ ما فعَلَ فتَعَذَّرَ الاستيفاءُ بصِفةِ المُماثَلةِ فامتَنَعَ الوُجوبُ وصارَ كمَنْ قَطَعَ يَدَ إنسانٍ من السّاعِدِ أنه لا يجبُ القِصاصُ لأنه لا سَبيلَ إلى القَطْعِ من السّاعِدِ ولا من الزَّنْدِ لِما قُلْنا فامتَنَعَ الوُجوبُ، كذا هذا.

وإنْ ضُرِبَ عليها فذهبَ (١) ضَوْوها مع بَقاءِ الحدَقةِ على حالِها لم تَنْخَسِفْ ففيها القِصاصُ لِقولِه تبارك وتعالى: ﴿ وَالْعَبْرَ عَلَى الْمَبْلُولُ، وتُحْمَى المِرْآةُ، وتُقَرَّبُ من سَبِيلِ المُماثَلةِ مُمْكِنٌ بأنْ يُجْعَلَ على وجهِه القُطْنُ المَبْلُولُ، وتُحْمَى المِرْآةُ، وتُقَرَّبُ من عَيْنِه حتى يَذْهَبَ ضَوْءُها، وقيلَ: [إن] (٣) أوّل من اهْتَدَى إلى ذلك سَيِّدُنا عَليَّ رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذكرنا فإنه روي أنه وقعَتْ هذه الحادِثةُ في زَمَنِ سَيِّدِنا عُثْمانَ رضي الله عنه فجمع الصّحابة الكِرامَ رضي الله عنهم وشاورَهم في ذلك فلم يَكُنْ عندَهم حُكْمُها حتى جاءَ سَيِّدُنا عَليُّ رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذكرنا فلم يُثكِرُ عليه أحدٌ فقضَى به سَيِّدُنا عُثْمانُ بمَحْضرِ من الصّحابةِ الكِرامِ رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا، وإنِ انخسفَتْ فلا عُثْمانُ بمَحْضرِ من الصّحابةِ الكِرامِ رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا، وإنِ انخسفَتْ فلا قِصاصَ لأن التّاني قد لا يَقَعُ خاسفًا بها فلا يكونُ مثلَ الأوّلِ. ورُويَ عن أبي يوسفَ أنه لا قِصاصَ في عَيْنِ الأحْوَلِ؛ لأن الحولَ نَقْصٌ في العَيْنِ فيكونُ استيفاءَ الكامِلِ بالنّاقِصِ فلا تتَحَقَّقُ المُماثَلَةُ، ولِهذا لا تُقْطَعُ اليَدُ الصّحيحةُ باليّدِ الشَّلاءِ، كذا هذا ولا قِصاصَ في الأشفارِ والأجفانِ لأنه لا يُمْكِنُ استيفاءُ المثلِ فيها.

وأما الأَذُنُ فإن استَوْعَبَها ففيها القِصاصُ لِقولِه تبارك وتعالى: ﴿وَٱلْأَذُنَ عِالَا أَذُنِ ﴾ [المائدة: ٤٠] ولأنّ استيفاءَ المثلِ فيها مُمْكِنٌ فإن قَطَعَ بعضَها فإن كان له حَدَّ يُعْرَفُ ففيه القِصاصُ، وإلاّ فلا.

واما الأنْفُ: فإن قُطِعَ المارِنُ ففيه القِصاصُ بلا خلافِ بين أصحابِنا رحمهم الله لِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ﴾ [المائد: ٤٠] ولأنّ استيفاءَ المثلِ فيه مُمْكِنٌ؛ لأن له حَدًّا معْلُومًا، وهو ما لانَ منه فإن قُطِعَ بعضُ المارِنِ فلا قِصاصَ فيه لِتَعَذُّرِ استيفاءِ المثلِ، وإنْ

(٣) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فذهبت».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الاستيفاء».

قُطِعَ [نصف] (١) قَصَبة الأنْفِ فلا قِصاصَ فيه لأنه عَظْمٌ، ولا قِصاصَ في العَظْمِ ولا في ِ السِّنِّ لِما نَذْكُرُ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

وقال ابو يوسف: إنِ استَوْعَبَ ففيه القِصاصُ وقال محمّدٌ لا قِصاصَ فيه وإنِ استَوْعَبَ. ولا خلافَ بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسفَ أرادَ [به] (٢) استيعابَ المارِنِ، وفيه القِصاصُ بلا خلافٍ، ومحمّدٌ - رحمه الله - أرادَ به استيعابَ القَصَبةِ، ولا قِصاصَ فيها بلا خلافٍ.

واما الشَّفةُ: فقد رويَ عن أبي حنيفةَ أنه قال إذا قَطَعَ شَفةَ الرِّجلِ السُّفْلي أو العُلْيا. وَكان يُسْتَطاعُ أَنْ يُقْتَصَّ منه ففيه القِصاصُ.

وذَكَرَ الكَرْخِيُّ - رحمه الله - أنه إنِ استَقْصاها بالقَطْعِ ففيها القِصاصُ لِإمكانِ استيفاءِ المثلِ عندَ الاستِقْصاءِ، وإنْ قَطَعَ بعضَها فلا قِصاصَ فيه لِعَدَمِ الإمكانِ، ولا قِصاصَ في عَظْمٍ إلا في السِّنِ لأنه لا يُعْلَمُ موضِعُه، ولا يُؤمَنُ فيه عن التَّعَدِّي أيضًا. وقد رويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه: «لا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ» (٣)، وفي السِّنِ القِصاصُ سَواءٌ كُسِرَ أو قُلِعَ عليه الصلاة والسلام أنه: «لا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ» (٣)، وفي السِّنِ القِصاصُ سَواءٌ كُسِرَ أو قُلِعَ لِقولِ اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَالسِّنَ بِالسِّنِ ﴾ [المائدة: ٤٠] ولأنّه يُمْكِنُ استيفاءُ المثلِ فيه بأن يؤخذَ في الكَسْرِ من سِنِّ الكاسرِ مثلُ ما كُسِرَ بالمِبْرَدِ، وفي القَلْعِ يُؤخَذُ سِنَّه بالمِبْرَدِ إلى أن يُنتَهي إلى اللَّمْمِ ويَسْقُطُ ما سِوَى ذلك.

وقيلَ في القَلْعِ أنه يُقْلَعُ سِنَّه؛ لأن تَحَقُّقَ (٤) المُماثَلةِ فيه، والأوّلُ استيفاءٌ على وجه النُّقْصانِ إلاّ أنّ في القَلْعِ احتِمالَ الزّيادةِ لأنه لا يُؤمَنُ فيه أنْ يَفْعَلَ (٥) المقلوعُ أكثرَ مِمّا فعَلَ القالِعُ.

واما اللسانُ: فإن قُطِعَ بعضُه فلا قِصاصَ فيه لِعَدَمِ إمكانِ استيفاءِ المثلِ، وإنِ استَوْعَبَ فقد ذَكَرَ في الأصلِ أنّ اللِّسانَ لا يُقْتَصُّ فيه وقال أبو يوسفَ فيه القِصاصُ.

وجه هوله: أنَّ القَطْعَ إذا كان مُسْتَوْعِبًا أمكنَ استيفاءُ المثلِ فيه بالاستيعابِ فيكونُ الجزاءُ مثلَ الجِنايةِ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٩٤)، برقم (٢٧٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تحقيق». (٥) في المخطوط: «يقلع».

وجه ما ذكر في الأصلِ: أنّ اللّسانَ يَنْقَبِضُ ويَنْبَسِطُ فلا يُمْكِنُ استيفاءُ القِصاصِ فيه بصِفةِ المُماثَلةِ، وإنْ قَطَعَ الحشَفةَ ففيها القِصاصُ لإمكانِ استيفاءِ المثلِ؛ لأن لها حَدًّا مَعْلومًا، وإنْ قَطَعَ بعضَ الذَّكرِ فلا قِصاصَ فيه لأنه لا حَدَّ لِذلك فلا يُمْكِنُ القَطْعُ بصِفةِ المُماثَلةِ [فصار] (١) كما لو قَطَعَ بعضَ اللِّسانِ.

ولو قَطَعَ الذَّكَرَ [كله] <sup>(٢)</sup> من [٣/ ٥٥ب] أصلِه ذَكَرَ في الأصلِ أنه لا قِصاصَ فيه. وقال ابويوسفَ: فيه القِصاصُ.

وجه قولِه: أنَّ عندَ الاستيعابِ أمكَنَ الاستيفاءُ على وجه المُماثَلةِ فيجبُ القِصاصُ.

وجه ما ذَكرَ في الأصلِ: أنّ الذَّكرَ يَنْقَبِضُ مَرّةً ويَنْبَسِطُ أُخرى فلا يُمْكِنُ مُراعاةُ المُماثَلةِ فيه فلا يجبُ القِصاصُ.

ولا قِصاصَ في جَزِّ شَغْرِ الرَّأْسِ وحَلْقِه وحَلْقِ الحاجبَيْنِ والشَّارِبِ واللِّحْيةِ وإنْ لم يَنْبُتْ بعدَ الحلْقِ والنَّتْفِ .

امَا الجزُّ: فلأنَّه لا يُعْلَمُ موضِعُه فلا يُمْكِنُ أَخْذُ المثلِ.

وأما الحلْقُ والنَّنْفُ الموجودُ من الحالِقِ والنَّاتِفِ: فلأنَّ المُسْتَحِقَّ [حَلْقُ ونَتْفُ] (٣) غيرِ مَنْبَتٍ، وذلك ليس في وُسْعِ المَحْلوقِ والمَنْتوفِ لِجوازِ أَنْ يَقَعَ حَلْقُه ونَتْفُه مَنْبَتًا فلا يكونُ مثلَ الأوّلِ.

وذَكَرَ في النّوادِرِ أنه يجبُ القِصاصُ إذا لم يَنْبُتْ، ولم يَذْكُرْ حُكْمَ ثَدْيِ المَرْأَةِ أنه هَلْ يجبُ فيه القِصاصِ القِصاصِ فيهما، يجبُ فيه القِصاصُ أم لا؟ وكذا لم يَذْكُرْ حُكْمَ الأُنْثَيَيْنِ في وُجوبِ القِصاصِ فيهما، ويَنْبَغي أَنْ لا يجبَ القِصاصُ فيهما؛ لأن كُلَّ ذلك ليس له مَفْصِلٌ مَعْلُومٌ فلا يُمْكِنُ استيفاءُ المثل.

واما حَلَمة ثذي المزاق؛ فيَنْبَغي أنْ يجبَ القِصاصُ فيها؛ لأن لها حَدًّا مَعْلُومًا فيُمْكِنُ استيفاءُ المثلِ فيها كالحشفةِ.

ولو ضرَبَ على رَأْسِ إنسانٍ حتّى ذهبَ عَقْلُه أو سَمْعُه أو كلامُه أو شَمُّه أو ذَوْقُه أو

<sup>(</sup>۱) زيادة من المخطوط. (٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

جِماعُه أو ماءُ صُلْبِه فلا قِصاصَ في شيءٍ من ذلك لأنه لا يُمْكِنُه أَنْ يضْرِبَ ضَرْبًا تَذْهَبُ بِهِ هذه الأشياءُ فلم يَكُنِ استيفاءُ المثلِ مُمْكِنًا فلا يجبُ القِصاصُ. وكذلك لو ضرَبَ على يَلِ رجلٍ أو رِجْلِه فشُلَّتُ لا قِصاصَ عليه لأنه لا يُمْكِنُه أَنْ يضْرِبَ ضَرْبًا مُشِلَّا فلم يَكُنِ المثلُ مقدورَ الاستيفاءِ فلا يجبُ القِصاصَ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

واما الشَّجَاجُ: فلا خلافَ في أنّ الموضِحةَ فيها القِصاصُ (لِعُمومِ قولِه) (١) سبحانه وتعالى: ﴿وَالنَّجُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائلة: ١٤] إلا ما خُصَّ بدَليلِ ولأنّه يُمْكِنُ استيفاءُ القِصاصِ فيها على سبيلِ المُماثَلة؛ لأن لها حَدًّا تَنْتَهي إليه السِّكِينُ، وهو العَظْمُ، ولا خلافَ في أنه لا قِصاصَ فيما بعدَ الموضِحةِ لِتَعَدُّدِ (٢) الاستيفاءِ فيه على وجه المُماثَلة؛ لأن الهاشِمة تَهْشِمُ العَظْمِ لِما تَهْشِمُ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمَ العَظْمِ لِما بعدَ الهَشِمِ) (٣)، ولا قِصاصَ في هَشْمِ العَظْمِ لِما بَيْنًا، والاَمّةُ لا يُؤمَنُ (١) فيها من أنْ يَنْتَهي السِّكِينُ إلى الدِّماغِ فلا يُمْكِنُ استيفاءُ القِصاصِ في هذه الشَّجاج على وجه المُماثَلةِ فلا يجبُ القِصاصُ بخلافِ الموضِحةِ .

[واما ما هبلَ الموضِحةِ: فقد ذَكَرَ محمّدٌ في الأصلِ أنه يجبُ القِصاصُ في الموضِحةِ] (٥) والسِّمْحاقِ والباضِعةِ والدَّاميةِ .

ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا قِصاصَ في الشِّجاج إلا في الموضِحة والسِّمْحاقِ إنْ أمكنَ القِصاصُ في السِّمْحاقِ . ورُوِيَ عن [إبراهيم] (٢) التّخعيّ – رحمه الله – أنه قال ما دونَ الموضِحةِ خُدوشٌ وفيها حُكومةُ (٧) عَدْلٍ . وكذا رويَ عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ رحمهما الله .

وعن الشعبيِّ - رحمه الله - أنه قال: ما دونَ الموضِحةِ فيه أُجْرةُ الطَّبيبِ.

وجه رِوايةِ الحسَنِ – رحمه الله – : أنّ ما دونَ الموضِحةِ مِمّا ذَكَرْنا لا حَدَّ له يَنْتَهي إليه السِّكِينُ فلا يُمْكِنُ الاستيفاءُ بصِفةِ المُماثَلةِ .

وجه رِوايةِ الأصلِ أنَّ استيفاءَ المثلِ فيه مُمْكِنٌ لأنه يُمْكِنُ معرفةُ قدرِ غَوْرِ الجِراحةِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لقوله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وبعد الهشم تنقل».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «حكم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لتعذر».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿يؤثرُ ٩.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

بالمِسْبارِ (۱) ثم إذا عُرِفَ قدرُه به يُعْمَلُ حَديدةٌ على قدرِه فتَنْفُذُ في اللَّحْمِ إلى آخِرِها فيسَتَوْفي منه مثلَ ما فعَلَ، ثم ما يجبُ فيه القِصاصُ من الشَّجاج لا يُقْتَصُّ من الشَّاجِ إلاّ في موضِعِ الشَّجةِ من المشجوجِ من مُقَدَّمِ رَأْسِه ومُوَخَّرِه ووَسَطِه وجَنْبَيْه؛ لأن وُجوبَ القِصاصُ لِلشّينِ الذي يَلْحَقُ المشجوجَ، وذا يختَلِفُ باختِلافِ المَواضِعِ من الرَّأْسِ. ألا ترَى أنّ الشّينِ الذي في مُقَدَّمِه ؟ ولِهذا يُسْتَوْفَى على ترَى أنّ الشّينَ في مُوَخَّرِ الرَّأْسِ لا يكونُ مثلَ الشّينِ الذي في مُقَدَّمِه ؟ ولِهذا يُسْتَوْفَى على مِساحةِ الشَّجةِ من طولِها وعَرْضِها ما أمكنَ لاختِلافِ الشّينِ باختِلافِ الشَّجةِ في الصَّغَرِ والكِبْر.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا شَجَّ رجلاً موضِحةً فأخذتِ الشَّجةُ ما بين قَرْنَيِ المشجوجِ، وهي لا تَأْخُذُ ما بين قَرْنَيِ الشّاجِّ لِصِغَرِ رَأْسِ المشجوجِ وكِبَرِ رَأْسِ الشّاجِّ أنه لا يُسْتَوْعَبُ ما بين قَرْنَيِ الشّاجِّ في القِصاصِ؛ لأن في الاستيعابِ استيفاءَ الزّيادةِ، وفيه زيادةُ الشّينِ (٢) وهذا لا يجوزُ، ولكِنْ يُخَيَّرُ المشجوجُ إنْ شاء اقْتَصَّ من الشّاجِ حتى يَبْلُغَ مقدارَ شَجّتِه في الطّولِ ثم يَكُفُ، وإنْ شاء عَدَلَ إلى الأرشِ لأنه أخذ حَقَّه ناقِصًا؛ لأن الشَّجةَ الأولى وقَعَتْ مُسْتَوْعبة، والثّانيةُ لا يُمْكِنُ استيعابُها فيَثْبُتُ له الخيارُ فإن شاء استَوْفَى حَقَّه الْولى وقَعَتْ مُسْتَوْعبة، والثّانيةُ لا يُمْكِنُ استيعابُها فيَثْبُتُ له الخيارُ فإن شاء استَوْفَى حَقَّه ناقِصًا تَشَفِّيًا لِلصَّدْرِ، وإنْ شاء عَدَلَ إلى الأرشِ كما قُلْنا في الأشلِّ إذا قَطَعَ يَدَ الصّحيحِ ناقِصًا تَشَفِّيًا لِلصَّدْرِ، وإنْ شاء عَدَلَ إلى الأرشِ كما قُلْنا في الأشلِّ إذا قَطَعَ يَدَ الصّحيحِ فإن اختارَ القِصاصَ فلَه أَنْ يَبْدَأُ من أيِّ الجانِبَيْنِ شاء؛ لأن كُلَّ ذلك حَقُّه فلَه أَنْ يُبْتَدَأ (٣) من أيَّهما شاء.

وإنْ كانت الشَّجَةُ تَأْخُذُ ما بين قَرْنَي المشجوج ولا تفضُلُ وهي [تأخذ] (ئ) ما بين قَرْنَي الشّاجِ ، وتفضُلُ عن قَرْنَيْه لِكِبَرِ رَأْسِ المشجوجِ وصِغَرِ رَأْسِ الشّاجِ (فللمشجوجِ الشّاجِ ) (أن شاء أخذ الأرش ، وإنْ شاء افْتَصَّ ما بين قَرْنَي الشّاجِ لا يَزيدُ على ذلك شيئًا لانه لا سَبيلَ إلى استيفاءِ الزّيادةِ على ما بين قَرْنَي الشّاجِ ؛ لأنه ما زادَ على ما بين قَرْنَي المشجوجِ فلا يُزادُ على ما بين قَرْنَي المشجوجِ لانه وجَدَ حَقَّه ناقِصًا إذِ الثّانيةُ دونَ الأولى في قدرِ [٣/ ٥٦] الجِراحةِ فإن شاء رَضيَ باستيفاءِ حَقّه ناقِصًا ، واقتصرَ على ما ابين قَرْنَي الشّاجِ طَلَبًا لِلتَّشَفِّي . وإنْ شاء عَدَلَ إلى الأرشِ .

<sup>(</sup>١) المسبار: الذي يقاس به الجرح، انظر: اللسان (٩/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «شين». (٣) في المخطوط: «يبتدئ».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «فالمشجوج بالخيار».

وإنْ كانت الشَّجَّةُ لا تَأْخُذُ بين قَرْنَيِ المشجوجِ، وهي تَأْخُذُ ما بين قَرْنَيِ الشَّاجِّ لا يجوزُ أَنْ يُسْتَوْعَبَ [ما] (١) بين قَرْنَي الشّاَجِّ كُلِّه بالقِّصاصِ؛ لأن الشَّجّةَ الأولى وقَعَتْ غيرَ مُسْتَوْعَبةٍ فالاستيعابُ في الجُزْءِ يكونُ زيادةً، وهذا لا يجوزُ وإنْ كان ذلك مقدارَ شَجَّتِه في المِساحةِ كما لا يجوزُ استيفاءُ ما فضَلَ عن قَرْنَيِ الشِّاجِّ في المسألةِ الأولى، وإنْ كان ذلك مقدارَ الشُّجّةِ الأولى في المِساحةِ وله الخيارُ لِتَعَذّرِ استيفاءِ مثلِ شَجَّتِه في مقدارِها في المِساحةِ في الطُّولِ فإن شاء اقْتَصَّ ونَقَصَ عَمّا بين قَرْنَيِ الشّاجِّ، وإنْ شاء تَرَكَ وأخذ الأرشَ.

وإنْ كانت الشَّجَّةُ في طولِ رَأْسِ المشجوجِ، وهي تَأْخُذُ من جَبْهَتِه إلى قَفَاه ولا تَبْلُغُ من الشَّاجِّ إلى قَفاه يُخَيَّرُ المشجوجُ إنْ شاء اقْتَصَّ مقدارَ شَجَّتِه إلى مثلِ موضِعِها من رَأسِ الشَّاجُّ لا يَزيدُ عليه، وإنْ شاء أخذ الأرشَ لِما بَيَّنَّا فيما تَقَدَّمَ.

وحَكَى الطَّحاويُّ عن عَليٌّ بنِ العَبَّاسِ الرّازيِّ أنه قال إذا استَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ ما بين قَرْنَي المشجوج، ولم تستَوْعِبْ ما بين قَرْنَيِ الشَّاجِّ يُقْتَصُّ من الشَّاجِّ ما بين قَرْنَيْه كُلُّه، وإنْ زادَ ذلك على طولِ الشُّجّةِ الأولى لأنه لا عِبْرةَ لِلصَّغَرِ والكِبَرِ في القِصاصِ بين العُضْوَيْنِ كما في اليَدَيْنِ والرَّجْلينِ أنه يجْري القِصاصُ بينهما .

وإنْ كانت إحداهما أكبَرَ من الأُخرى فكذا في الشَّجّةِ، وهذا الاعتِبارُ غيرُ سَديدٍ؛ لأن وُجوبَ القَطْع هناك لِفَواتِ المَنْفَعةِ وأنَّها لا تختلفُ بالصُّغَرِ والكِبَرِ . ألا ترَى أنَّ اليَدَ الصّغيرةَ قد تَكُونُ أكثرَ (٢) مَنْفَعةً من الكَبيرةِ فإذا لم يختَلِفْ ما وجَبَ له لم يختَلِفِ الوُجوبُ بخلافِ الشَّجّةِ لأن وُجوبَ القِصاصِ فيها لِلشّينِ الذي يَلْحَقُ المشجوجَ وأنّه يختَلِفُ فيَزْدادُ بزيادةِ الشَّجّةِ ويُنْتَقَصُ بنُقْصانِها لِذلك افْتَرَقَ الأمرانِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

وأما الجِراخ: فإن مات من شيء منها المجروحُ وجَبَ القِصاصُ؛ لأن الجِراحةَ صارَتْ بالسِّرايةِ نفسًا، وإنْ لم يَمُتْ فلا قِصاصَ في شيءٍ منها، سَواءٌ كانت جائفةً أو غيرَها لأنه لِا يُمْكِنُ استيفاءُ القِصاصِ فيها على وجه المُماثَلةِ .

وَمنها: أَنْ يكونَ الجاني، والمجنيُّ عليه حُرَّيْنِ فإن كان أحدُهما حُرًّا والآخَرُ عبدًا أو (١) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «أكبر».

كانا عبدَيْنِ فلا قِصاصَ فيه.

ومنها اأنْ يكونا ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ عندَنا فإن كان أحدُهما ذَكَرًا والآخَرُ أُنْثَى فلا قِصاصَ فيه عندَ أصحابِنا. وعندَ الشَّافعيِّ - رحمه الله - هذا ليس بشرطٍ، ويجْري القِصاصُ بينَ الذُّكَرِ والأُنْثَى فيما دونَ النَّفْسِ كما يُجْرَى في النَّفْسِ، وهذانِ الشَّرطانِ في الحقيقةِ عندَنا مُتَداخلانِ لأنّهما دَخَلا في شرطِ المُماثَلةِ؛ لأن المُماثَلةَ في الأروشِ شرطُ وُجوبِ القِصاصِ فيما دونَ النَّفْسِ بدَليلِ أنَّ الصّحيحَ لا يُقْطَعُ بالأشَلُّ، ولا كامِلَ الأصابِع بناقِصِ الأصابع، ولِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ أنَّ ما دونَ التَّفْسِ يُسْلَكُ به مسلَكُ الأموالِ والمُمَّاثَلَةُ في الأموالِ في بابِ الأموالِ مُعْتَبَرةٌ، ولم توجَدِ المُماثَلةُ بين الأحْرارِ والعَبيدِ في الأروش؛ لأن أرشَ طَرَفِ العبدِ ليس بمُقَدَّرٍ بل يجبُ باعتِبارِ قيمَتِه، وأرشُ طَرَفِ الحُرِّ مُقَدَّرٌ فلا يوجَدُ التَّساوي بين أرشيهما، ولَثِنِ اتَّفَقَ استِواؤُهما في القدرِ فلا يُعْتَبَرُ ذلك؛ لأن قيمةَ طَرَفِ العبدِ تُعْرَفُ بالحزْرِ والظَّنِّ بتَقْويمِ المُقَوِّمينَ فلا تُعْرَفُ المُساواةُ فلا يجبُ القِصاصُ. وَكذا لم يوجَدْ بين العَبيدِ والعَبيدِ لانتهم إنِ اختَلَفَتْ قيمَتُهم فلم يوجَدِ التّساوي في الأرشِ، وإنِ استَوَتْ قيمَتُهم فلا يُعْرَفُ ذلك إلاّ بالحزْرِ والظَّنِّ لأنه يُعْرَفُ بتَقْويم المُقَوِّمينَ، وذلك يختَلِفُ فلا يُعْرَفُ التّساوي في أُروشِهم فلا يجبُ القِصاصُ أُوَتَبْقَى فيهَ شُبْهةُ العَدَمِ، والشُّبْهةُ في بابِ القِصاصِ مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ. وَلا بين الذُّكورِ والإناثِ فيما دُونَ النَّفْسِ ؛ لأن أرشَ الأُنْثَى نصفُ أرشِ الذَّكَرِ . وعندَ الشَّافعيِّ – رحمه الله – المُساواةُ في الأروشِ في الأحْرارِ غيرُ مُعْتَبِرةٍ .

وجه هوله: أنّ القِصاصَ جَرَى بين نفسَيْهما فيجْري بين طَرَفَيْهما؛ لأن الطَّرَفَ تابعٌ لِلتّفْس.

وَلَنا أَنه لا مُساواةَ بين أرشيهما فلا قِصاصَ في طَرَفَيْهما كالصّحيحِ مع الأشَلِّ. وَلا قِصاصَ في الأظْفرِ الحُكومةُ، وأتها قِصاصَ في الأظْفرِ الحُكومةُ، وأتها مُعْتَبَرةٌ (١) بالحزْرِ والظَّنِّ، واللَّه تعالى الموَفِّقُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تُعرف».

### فصل

وَأَمَّا كُونُ الجِنايةِ فيما دُونَ النَّفْسِ بالسِّلاحِ فليس بشرطٍ لِوُجوبِ القِصاصِ فيه فسَواءٌ كانت بسِلاحٍ أو غيرِه يجبُ فيه القِصاصُ، لأنه ليس فيما دُونَ النَّفْسِ شُبْهةُ (١) عَمْدٍ، وإنّما فيه عَمْدُ أو خَطَأٌ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ فاستَوَى فيهما السِّلاحُ وغيرُه.

هذا الذي ذَكَرْنا شَرائطُ وُجوبِ القِصاصِ فيما دونَ التَّفْسِ.

وأما بيانُ وقتِ الحُكْمِ بالقِصاصِ فيما دونَ النّفْسِ: فوَقْتُه ما بعدَ البرْءِ فلا يَحْكُمُ بالقِصاصِ فيه ما لم يَبْرَأ، وهذا عندَنا.

وعندَ الشَّافعيِّ رحمه الله وقتُه ما بعدَ الجِنايةِ ولا يُنتَظَرُ.

وجه قولِه: أنه وجَبَ القِصاصُ للحالِ فلَه أنْ يَسْتَوْفيَ الواجبَ للحالِ .

(وَلَنا) ما رويَ عن رسول الله ﷺ قال «لَا يُسْتَقَادُ من الجِرَاحةِ حتَى يَبْرَأَ» <sup>(٢)</sup> [٣/ ٥٦ب].

وروي أنّ رجلاً جَرَحَ حَسَّانَ بنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فِي فخِذِه بِعَظْمٍ فَجَاءَ الأنْصَارُ إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَظَلَبُوا القِصَاصَ فَقَالَ ﷺ: «انتَظِرُوا مَا يَكُونُ مِن صَاحبِكُمْ فَأَنَا واللَّه مُنْتَظِرُه» (٣)، وهو أنه يحتملُ السِّرايةَ، والجِراحةُ عندَ السِّرايةِ تَصيرُ قَتْلاً فيُتَبَيَّنُ أنه استَوْفَى غيرَ حَقِّه، وهذا فرْعُ مسألةٍ ذَكَرْناها، وهي أنّ المجروحَ إذا مات بالجِراحةِ يجبُ القِصاصُ بالنَّفْسِ (١) عندَنا لا في الطَّرَفِ (٥)، وعندَ الشّافعيِّ - رحمه الله - يُفْعَلُ به مثلُ ما فعَلَ (٢)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «شبه».

<sup>(</sup>٢) أُخَرِجه الطبراني في الأوسط (٢٦/١)، برقم (١٢٦)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «في النفس».

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٤/ ١٦١٣).

 <sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية: أنه إذا جَرَحَ رجلًا عمدًا فصار ذا فراش حتى مات فإنه يقتص منه، انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص (٤٦٢).

### فصل [في بيان ما فيه دية كاملة]

وَامَا الذي فيه دية كامِلةً: فالكَلامُ فيه في موضِعَيْنِ:

احدُهما: في بيانِ سببِ الوُجوبِ.

والثّاني؛ في بيانِ شَرائطِه.

امنا السُبَبُ: فهو تفويتُ المَنْفَعةِ المقصودةِ من العُضْوِ على الكَمالِ، وهو تفويت منفعة الجنس وتفويت الجمال على الكمال (١) وذلك في الأصلِ بأحدِ أمرَيْنِ: إبانةُ العُضْوِ وإذْهابُ معنى العُضْوِ مع بَقاءِ العُضْوِ صورةً.

امَا الأوَلْ: فالأعضاءُ التي تَتَعَلَّقُ بانتِهاءِ كمالِ الدّيةِ أنْواعٌ ثلاثةِ:

نوعٌ لا نَظيرَ له في البَدَنِ، ونوعٌ في البَدَنِ منه اثنانِ.

ونوعٌ في البَدَنِ منه أربَعةٌ .

أمّا الذي لا نَظيرَ له في البَدَنِ فسِتَّةُ أعضاءٍ:

احدها: الأنْفُ سَواءٌ استَوْعَبَ جَدْعًا أو قُطِعَ المارِنُ منه وحْدَه، وهو ما لانَ من الأنْفِ. والشّانُ سَواءٌ استَوْعَبَ قَطْعًا أو قُطِعَ (٢) منه ما يَذْهَبُ بالكَلام كُلّه.

والثّالِثُ: الذَّكَرُ سَواءٌ استَوْعَبَ قَطْعًا أو قُطِعَ الحشَفةُ منه وحْدَها، والأصلُ فيه ما رويَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنْ رَسولَ ﷺ قال «فِي النّفْسِ الذّيةُ وفِي اللّسَانِ الدّيةُ وفِي الذَّكَرِ الدِّيةُ وفِي النّفِ الذّيةُ وفِي اللّسَانِ الدّيةُ وفِي الدِّيةُ الدِّيةُ الذّيةُ عَلَى النّفِ الدّيةُ وفِي المَارِنِ الدّيةُ » (٣).

ورويَ أن رسول الله ﷺ كتَبَ في كِتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: "وفِي النَفْسِ الدَّيةُ وفِي الأَنْفِ الدَّيةُ وفِي الأَنْفِ الدِّيةُ وفِي الأَنْفِ الدِّيةُ وفِي الأَنْفِ الدِّيةُ وفِي الأَنْفِ المَنافعَ المقصودةَ من هذه الأعضاءِ، والجمالَ أيضًا من بعضِها فالمقصودُ من الأَنْفِ الشَّمُّ والجمالُ أيضًا، ومن اللِّسانِ الكلامُ، ومن الذَّكرِ الجماعُ، والحشفةُ يتَعَلَّقُ بها مَنْفَعةُ الإِنْزالِ، وقد زالَ ذلك كُلَّه بالقَطْعِ.

وإنْ كان ذهبَ بعضُ الكَلام بقَطْع بعضِ اللِّسانِ دونَ بعضٍ (٥) ففيّه حُكومةُ العَدْلِ لأنه

- (١) زيادة من المخطوط. (٢) في المخطوط: «قطعت».
  - (٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦٩).
  - (٤) سبق تخريجه . (٥) في المخطوط: «بعضه».

لم يوجَدْ تفويتُ المَنْفَعةِ على سَبيلِ الكَمالِ، وقيلَ تُقَسَّمُ الدَّيةُ على عَدَدِ حُروفِ الهِجاءِ فيجبُ من الدَّيةِ بقدرِ ما فاتَ من الحُروفِ. ونُقِلَتْ هذه القَضيّةُ عن سَيِّدِنا عَليٍّ رضي الله عنه لأن المقصودَ من اللِّسانِ هو الكَلامُ، وقد فاتَ بعضُه دونَ بعضٍ فيجبُ من الدَّيةِ بقدرِ الفائتِ منها لَكِنْ إنّما يدخلُ في القسمةِ الحُروفُ التي تفتقِرُ إلى اللِّسانِ فأمّا ما لا يَفْتَقِرُ إلى اللِّسانِ من الشَّفَويّةِ والحلْقيّةِ كالباءِ والفاءِ والهاءِ ونحوِها فلا تَدْخُلُ في القسمةِ.

والزابغ: الصُّلْبُ إذا احدَوْدَبَ بالضَّرْبِ و <sup>(۱)</sup>انقَطَعَ الماءُ، وهو المَنيُّ، فيه ديةٌ كامِلةٌ لِوُجودِ تفويتِ مَنْفَعةِ الجنسِ .

والخامِسُ: مسلَكُ البَوْلِ.

والسادس: مسلَكُ الغائطِ من المَرْأةِ إذا أفضاها إنسانٌ فصارَتْ لا تستمسِكُ البَوْلَ أو الغائطَ فعليه ديةٌ كامِلةٌ لأنه الغائطَ فعليه لِكُلِّ واحدٍ منهما ديةٌ كامِلةٌ لأنه فوّتَ مَنْفَعةٌ مقصودةً بالعُضْوِ على الكَمالِ فيجبُ عليه كمالُ الدِّيةِ.

وأما الأعضاءُ التي في البَدَنِ منها اثنانِ فالعَيْنانِ، والأُذُنانِ، والشَّفَتانِ، والحاجبانِ إذا ذهبَ شَعْرُهما ولم يَنْبُتْ، والثَّدْيانِ والحلَمَتانِ والأُنْثيانِ.

وأما الأعضاءُ التي في البِّدَنِ منها أربَّعةٌ فنوعانِ :

احدُهما: أشفارُ العَيْنَيْنِ، وهي مَنابِتُ الأهْدابِ إذا لم تَنْبُتْ لِما في تفويتِها [من] (٥٠ تفويتِ مَنْفَعةِ البَصَرِ والجمالِ أيضًا على الكَمالِ، وفي كُلِّ شَفْرِ منها رُبُعُ الدِّيةِ.

(٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قطع».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

والثاني؛ الأهْدابُ، وهي شَعْرُ الأشفارِ إذا لم تَنْبُتْ لِما قُلْنا.

وأما إذْهابُ معنى العُضْوِ مع (بَقاءِ صورَتِه) <sup>(١)</sup> فنحوُ العَقْلِ [والسمع] <sup>(٢)</sup> والبَصَرِ والشَّمُّ والذُّوْقِ والجِماعِ والإيلادِ بأنْ ضُرِبَ على [رَأسِ] (٣) إنسانِ فذهبَ عَقْلُه أو سَمْعُه أو كلامُه أو شَمُّه أو ذَوْقُهُ أو جِماعُه أو إيلادُه بأنْ ضُرِبَ على ظَهْرِه فذهبَ ماءُ صُلْبِه .

والأصلُ فيه ما رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في (رجلِ واحدٍ) (<sup>4)</sup> بأربَع دياتٍ، ضُرِبَ على رَأْسِه فذهبَ عَقْلُه وكَلامُه وبصره وسمعه لأنه فوّتَ المَنافعَ المقصودةَ عن هذه الأعضاءِ على سبيلِ الكمالِ.

امَا العَقْلُ: فلأنَّ تفويتَه تفويتُ مَنافعِ الأعضاءِ كُلِّها؛ لأنه لا يُمْكِنُ الانتِفاعُ بها فيما وُضِعَتْ له بِفَوْتِ [٣/ ١٥٧] العَقْلِ. ألا تَرَى أنَّ أفعالَ المَجانينِ تَخْرُجُ مَخْرَجَ أفعالِ البَهاثم فكان إذهابُه إبطالاً لِلنَّفْسِ مَعْنَى.

وأما السَّمْعُ والبَصَرُ والكَلامُ والشَّمُّ والذَّوْقُ والجِماعُ والإيلادُ فكُلُّ واحدٍ منها مَنْفَعةٌ مقصودةٌ، وقد فوّتَها كُلُّها.

ولو ضُرِبَ على رَأْسِ رجلٍ فسَقَطَ شَغْرُه أو على رَأْسِ امرأةٍ فسَقَطَ شَعْرُها أو حَلَقَ لِحْيَةَ رجلٍ أو نَتَفَها أو حَلَقَ شَعْرَ امرأةٍ ولم يَنْبُتْ فإن كان حُرًّا ففيه الدّيةُ عندَ أصحابِنا (٥) رضي الله عنهم، وعندَ الشَّافعيُّ فيه حُكومةٌ <sup>(٦)</sup>.

وجه قولِه؛ أنه لا يجبُ كمالُ الدّيةِ إلاّ بإثلافِ النّفْسِ؛ لأن الدّيةَ بَدَلُ النّفْسِ إلاّ أنّ الشَّرعَ ورَدَ بذلك عندَ تفويتِ مَنْفَعةِ الجنسِ كما في قَطْع اليَدَيْنِ والرِّجْلينِ ونحوِ ذلك؛ لأن تفويتَ مَنْفَعةِ الجنسِ يجْعَلُ النَّفْسَ تالِفةً من وجهٍ، ولَم يوجَدْ ذلك في حَلْقِ الشَّعْرِ فبَقيَ الحُكَمُ فيه مَرْدُودًا إلى الأصلِ، ولِهذا لم يجبْ في حَلْقِ شَغْرِ سائرِ البَدَنِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بقائه صورة».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «ضربة واحدة». (٥) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (٩٠)، المبسوط (٢٦/ ٧٠، ٧١)، رؤوس المسائل ص

<sup>َ(</sup>٤٧١)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٢٨١)، الاختيار (٥/ ٣٩)، البناية (٢٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية: أن إزالة الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب إلا التعزير، فإن أفسد المنبت لزمه حكومة عدل، انظر: الأم (٦/ ٨٢)، الوسيط (٦/ ٣٤٠)، الروضة (٩/ ٢٧٣)، نهاية المحتاج (٧/ ٣٤٤).

وَلَنا؛ أَنّ (الشَّعْرَ لِلنِّسَاءِ) (١) والرِّجالِ جَمالٌ كامِلٌ. وكذا اللِّحْيةُ لِلرِّجالِ. والدَّليلُ عليه ما رويَ من الحديثِ: «إنّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى عَزَّ وجَلَّ خَلَقَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا مَلَائكةً من تسبِيحِهم ما رويَ من الحديثِ: «إنّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى عَزَّ وجَلَّ خَلَقَ فِي سَمَاءِ الدُّنيَا مَلَائكةً من تسبِيحِهم سُبْحَانَ الذِي زَيِّنَ الرِّجَالَ بِاللَّحَى والنِّسَاءَ بِالذَّوائبِ» (٢) وتفويتُ الجمالِ على الكَمالِ في حَقِّ الحُرِّ يوجِبُ كمالَ الدِّيةِ كالمارِنِ والأُذُنِ الشَّاخِصةِ، والجامِعُ بينهما إظهارُ شَرَفِ الآدَميِّ وكرامَتِه، وشَرَفُه في الجمالِ فوْقَ شَرَفِه في المَنافعِ ثم تفويتُ المَنافعِ على الكَمالِ لَمّا أولى بخلافِ شَعْرِ ساثرِ البَدَنِ لأنه لا أوجَبَ كمالَ الدِّيةِ فتفويتُ الجمالِ على الكَمالِ أولى بخلافِ شَعْرِ ساثرِ البَدَنِ لأنه لا جَمالَ فيه على الكَمالِ لانه لا يَظْهَرُ لِلنّاسِ فتفويتُه لا يوجِبُ كمالَ الدِّيةِ.

وقد رويَ عن سَيِّدِنا عَليٍّ رضي الله عنه أنه قال في الرَّأْسِ: إذا حُلِقَ فلم يَنْبُتِ الدَّيةُ كامِلةً <sup>(٣)</sup>. وكذا رويَ عنه أنه قال في اللَّحْيةِ: إذا حُلِقَتْ فلم تَنْبُتِ الدَّيةُ.

ورويَ أَنَّ رَجَلًا أَغْلَى مَاءً فَصَبَّه عَلَى رَأْسِ رَجَلٍ فَانسَلَخَ جِلْدُ رَأْسِه فَقَضَى سَيِّدُنا عَليً رضي الله عنه بالدِّيةِ. وَعن الفقيه أبي جَعْفَرٍ الهِنْدوانيُّ أنه قال إنّما يجبُ كمالُ الدِّيةِ في اللِّحْيةِ إذا كانت كامِلةً بحيث يُتَجَمَّلُ بها.

فأمّا إذا كانت طاقاتٍ مُتَفَرِّقةً لا يُتَجَمَّلُ بها فلا شيءَ فيها، وإنْ كانت غيرَ مُتَوَفِّرةِ بحيث يَقَعُ بها الجمالُ الكامِلُ، وليستْ مِمّا يَشينُ ففيها حُكومةُ عَدْلٍ.

واما شَعْرُ العبدِ ولِحْيَتُهِ: فذَكَرَ في الأصلِ أنَّ فيه حُكومةً .

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنَّ فيه القيمةَ .

وجه هذه الرواية: أنّ القيمةَ في العَبيدِ كالدّيةِ في الأحْرارِ فلَمّا وجَبَتْ في الحُرِّ الدّيةُ تَجِبُ في العبدِ القيمةُ .

وجه رواية الاصل: أنّ الجمالَ في العبدِ (٤) ليس بمقصودٍ بل المقصودُ منهم الخِدْمةُ ، وتفويتُ ما ليس بمقصودٍ لا يَتَعَلَّقُ به كمالُ الدّيةِ .

ولو حَلَقَ رَأْسَ إنسانِ أو لِحْيَتَه (٥) ثم نَبَتَ فلا شيءَ عليه؛ لأن النَّابِتَ قامَ مَقامَ الفائتِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «شعر النساء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٤/ ١٥٧) برقم (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) منقطع الإسناد: أخرَجه البيهقي في الكبرى (٨/ ٩٨)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، اشتهر بالتدليس ولا يحتج به.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «شعره».

فَكَأَنَّه لَم يَفُتِ الجمالُ أصلاً. وفي الصَّعَرِ - وهو اعوِجاجُ الرَّقَبةِ - كمالُ الدَّيةِ لِوُجودِ تفويتِ مَنْفَعةٍ مقصودةٍ وتفويتِ الجمالِ على الكَمالِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

## وأما شَرائطُ الوُجوبِ؛

فمنها: أنْ تكونَ الجِنايةُ خَطَأَ فيما في عَمْدِه القِصاصُ.

وأما ما لا قِصاصَ في عَمْدِه فيَسْتَوي فيه العَمْد، والخطّأ، وقد بَيِّنًا ما في عَمْدِه القِصاصُ وما لا قِصاصَ فيه فيما تَقَدَّمَ.

ومنها: أنْ يكونَ المجنيُّ عليه ذَكَرًا فإن كان أُنْثَى فعليه ديةُ أُنْثَى (١)، وهو نصفُ ديةِ الذَّكَرِ سَواءٌ كان الجاني ذَكرًا أو أُنْثَى لإجماع الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم على [ذلك، وهو] (٢) تَنْصيفُ ديةِ الأُنْثَى من ديةِ الذَّكرِ على ما ذَكرْنا في ديةِ النَّفْسِ.

ومنها: أنْ يكونَ الجاني والمجنيُّ عليه حُرَّيْنِ فإن كان الجاني حُرًّا والمجنيُّ عليه عبدًا فلا دية فيه، وفيه القيمةُ في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه ثم إنْ كان قليلَ القيمةِ وجَبَتْ (٣) جميعُ القيمةِ (٤)، وإنْ كان كثيرَ القيمةِ بأنْ بَلَغَتِ الدِّيةُ يُنْقَصُ من قيمَتِه عَشَرةٌ كذا رَوَى أبو يوسفَ - رحمه الله - تعالى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: كُلُّ شيء من الحُرِّ فيه الدِّيةُ فهو من العبدِ فيه القيمةُ، وكُلُّ شيءٍ من الحُرِّ فيه نصفُ الدِّيةِ فهو من العبدِ فيه القيمةُ، وكُلُّ شيءُ من الحُرِّ فيه نصفُ الدِّيةِ فهو من العبدِ فيه ذلك الجِراحاتُ. وَعُمومُ هذه الرِّوايةِ يَقْتَضي أنّ كُلَّ شيءٍ من الحُرِّ فيه قدرٌ من الديةِ فمن العبدِ فيه ذلك القدرُ من قيمتِه من غيرِ فصلِ بين ما يُقْصَدُ به المَنفَعةُ كالعَيْنِ واليَدِ والرِّجْلِ وبين ما يُقْصَدُ به الجمالُ والزِّينةُ مثلُ الحاجبِ والشَّعْرِ والأُذُنِ، وهَكذا رَوَى الحسنُ - رحمه الله - عنه أنه إنْ حَلَقَ أحدَ حاجبَيْه فلم يَنْبُتْ أو والأُذُنِ، وهَكذا رَوَى الحسنُ - رحمه الله - عنه أنه إنْ حَلَقَ أحدَ حاجبَيْه فلم يَنْبُتْ أو والأُنْنِ، وهَكذا رَوَى الحسنُ - رحمه الله - عنه أنه إنْ حَلَقَ أحدَ حاجبَيْه فلم يَنْبُتْ أو الشَفلَى أن عليه في كُلُّ واحدٍ من ذلك نصفَ القيمةِ .

وقال أبو يوسفَ رجع أبو حنيفةَ في حاجبِ العبدِ وفي أُذُنَيْه وقال فيه حُكومةُ العَدْلِ. وكذا قال محمّدٌ رحمه الله استَقْبَحَ أبو حنيفة - رحمه الله - أنْ يَضْمَنَ في أُذُنِ العبدِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأنثى». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وجب».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «عينه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قيمته».

نصفَ القيمةِ، وهذا دَليلُ الرُّجوعِ أيضًا.

والحاصِلُ أنّ الواجبَ فيما يُقْصَدُ به المَنْفَعةُ هو القيمةُ روايةً واحدةً [عنه] (١)، وفيما يُقْصَدُ به الزّينةُ والجمالُ عنه روايتانِ. وقال محمّدٌ: الواجبُ في ذلك كُلّه النُقْصانُ يُقَوّمُ العبدُ مجنيًّا عليه ويُقَوِّمُ وليس به الجِنايةُ فيَغْرَمُ الجاني [فضل] (٢) ما بين القيمَتيْنِ، وهو قولُ أبي يوسفَ الآخرُ (٣)، وقولُه الأوّلُ مع أبي حنيفةَ.

وجه قولِ محمدِ: أنّ ما دونَ النّفْسِ من العبدِ له حُكْمُ المالِ لأنه خُلِقَ لِمَصْلَحةِ النّفْسِ كالمالِ وبِدَليلِ أنه لا يجبُ فيه القِصاصُ ولا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ فكان ضَمانُه ضَمانَ الأموالِ، وضَمانُ الأموالِ . وضَمانُ الأموالِ .

وجه رواية الجمْع لأبي حنيفة رضي الله عنه: أنّ القيمة في العبدِ كالدّيةِ في الحُرِّ فلَمّا جازَ تَقْديرُ ضَمانِ جِنايةِ العبدِ بقيمَتِه ولأنّ التّقْديرَ قد حَازَ تَقْديرُ ضَمانِ جِنايةِ العبدِ بقيمَتِه ولأنّ التّقْديرَ قد دَخَلَ على الجِنايةِ عليه في النّفْسِ حتّى لا يَبْلُغَ الدّيةَ إذا كان كثيرَ القيمةِ فجازَ أنْ يدخلَ في ضَمانِ الجِنايةِ فيما دونَ النّفْس كالحُرِّ.

وَوجه رِوايةِ الفرْقِ له: أنّ الجمالَ ليس بمقصودِ في العَبيدِ بل المقصودُ منهم الخِدْمةُ فأمّا المَنْفَعةُ فمقصودةٌ من الأحرارِ والعَبيدِ جميعًا ولأنّ ما دونَ النّفْسِ من العَبيدِ له شِبْه النّفْسِ وشِبْه النّفْسِ وَقيقةٌ.

وأما شِبْه المالِ فإنه لا يجبُ فيه القِصاصُ ولا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ فيجبُ العملُ بالشَّبَهَيْنِ فيعُمَلُ بشِبْه النَّفْسِ فيما يُقْصَدُ به المَنْفَعةُ بتَقْديرِ ضَمانِه بالقيمةِ كما لو جَنَى على التَفْسِ ويعْمَلُ بشِبْه المالِ فيما يُقْصَدُ به الجمالُ فلم يُقَدَّرْ ضَمانُه بالقيمةِ كما إذا أَثْلَفَ المالَ عملاً بالشَّبَهَيْنِ بقدرِ الإمكانِ، وقد خَرَجَ الجوابُ عَمّا ذَكَرَ محمّدٌ من عَدَمٍ وُجوبِ القِصاصِ الشَّبَهَيْنِ بقدرِ الإمكانِ، وقد خَرَجَ الجوابُ عَمّا ذَكَرَ محمّدٌ من عَدَمٍ وُجوبِ القِصاصِ وتَحَمُّلِ العاقِلةِ؛ لأن ذلك عملٌ بشِبْه المالِ، وأنّه (٤) لا يَنْفي العملَ بشِبْه التَفْسِ فيجبُ العملُ بهما جميعًا، وذلك فيما قُلْنا.

ثُمَّ الحُرُّ إذا فقاً عَيْنَيْ عبدِ إنسانٍ أو قَطَعَ يَدَيْه أو رِجْليه حتّى وجَبَ عليه كمالُ القيمةِ فمولاه بالخيارِ إنْ شاء سَلَّمَه إلى الفاقِئِ وأخذ قيمَتَه، وإنْ شاء أمسَكَه ولا شيءَ له.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) في المخطوط: «ولأنه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الأخير».

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ - رحمهما الله - له أنْ يَمْسِكُه ويَأْخُذَ ما نَقَصَه (١). وقال الشَّافعيُّ - رحمه الله - له أنْ يَمْسِكُه ويَأْخُذَ جميعَ القيمةِ (٢).

وجه هوله (٣): أنَّ الواجبَ فيه - وهو (١) القيمةُ - ضَمانُ العُضْوَيْنِ الفاتتَيْنِ لا غيرُ فيَبْقَى الباقي على مِلْكِه كما لو فقاً إحدى عَيْنَيْه أو قَطَعَ إحدى يَدَيْه أنه يَضْمَنُ نصفَ قيمَتِه ويَبْقَى الباقي على (مِلْكِ مالِكِه) (٥)، كذا هذا .

وجه قولِهما: أنَّ الضَّمانَ بمُقابَلةِ العَيْنَيْنِ كما قال الشَّافعيُّ عليه الرَّحْمةُ لَكِنَّ الرَّقَبةَ هَلَكَتْ مِن وجهِ لِفُواتِ مَنْفَعةِ الجنسِ فيُخَيَّرُ المولى إنْ شاء مالَ إلى جِهةِ الهَلاكِ وضَمنه القيمةَ وسَلَّمَ العبدَ إلى الفاقِئِ لِوُصولِ عِوَضِ الرَّقَبةِ إليه، وإنْ شاء مالَ إلى جِهةِ القيام وأمسَكَه وضَمن النُّقْصانَ وهو بَدَلُ العَيْنَيْنِ، كما يُخَيِّرُ صاحبُ المالِ عندَ النُّقْصانِ الفاحشِ في المَواضِع كُلُها.

وَلَأْبِي حَنِيفَةً رَضِي الله عنه أنه لَمَّا وصَلَ إلى المولى بَدَلُ النَّفْسِ فلو بَقيَ العبدُ على مِلْكِه لاجتَمع البَدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ رجلِ [واحد] (٦) فيما يَصِحُّ تمليكُه بعُقودِ المُعاوَضاتِ، وهذا لا يجوزُ كما لا يجوزُ اجتِماعُ المَبيع (٧) والثَّمَنِ في مِلْكِ رجلِ واحدٍ، ولا يَلْزَمُ مَا إِذَا غَصَبَ مُدَبِّرًا فَأَبَقَ مِن يَدِهِ أَنَّ المولى يَضْمَنُه قيمَتَه، والمُدَبَّرُ على مِلْكِه لأنه لا يُحْتَمَلُ التَّمليكُ بعقدِ المُعاوَضةِ، ولا تَلْزَمُ الهبةُ بشرطِ العِوَضِ إذا سَلَّمَ الهبةَ، ولم يَقْبِضِ العِوَضَ أنه اجتَمع على مِلْكِ الموهوبِ له العِوَضُ والمُعَوّضُ؛ لأن العِوَضَ قبلَ القبضِ لا يكونُ عِوَضًا فلم يجْتَمِع العِوَضُ والمُعَوّضُ، ولا يَلْزَمُ البيعُ الفاسدُ إذا قَبَضَ المُشتري المَبيعَ، ولم يُسَلِّم الثَّمَنَ لأن الثَّمَنَ ليس ببَدَلٍ في البيع الفاسدِ إنَّما البَدَلُ القيمةُ، وقد مَلكها الباثعُ حينَ مَلك المُشتري المَبيعَ فلم يجْتَمِعِ البَدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِه . ولا يَلْزَمُ

<sup>(</sup>١) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١١/ ٣٦١)، البناية (١٢/ ٣٨٥، ٣٨٦). (٢) مذهب الشافعية: أن الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس أنه ينظر، إن كانت مما يوجب في

الحر بدلاً مقدرًا، كالموضحة وقطع الأطراف، كالأذن والعين وغيرهما فقولان: أظهرهما: أن الواجب فيهاً جِزء من القيمة، والثاني: الواجب ما نقص من قيمة العبد، وإن كانت الجناية لا توجب بدلاً مقدرًا في الحر، فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. انظر: الروضة (٩/ ٣١١، ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «هو».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قول الشافعي». (٥) في المخطوط: «ملكه». (٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «المثمن».

ما إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار فقبض العبد فأعتقهما جميعًا أنه يَنقُدُ إعتاقُه فيهما جميعًا، وقد اجتمع العِوَضُ والمُعَوضُ على مِلْكِه لأنه لَمّا أعتقهما فسدَ البيعُ في الجارية وصارَ العِوَضُ عن العبدِ القيمة، ومَلكها البائعُ (۱) في مُقابَلةِ مِلْكِ العبدِ فلم يجتمِع العِوضُ والمُعوّضُ، ولا يَلْزَمُ ما إذا استأجَرَ شيئًا وعَجَّلَ الأُجْرةَ أنّ المُواجرَ (٢) يَمْلِكُها، والمَنافعُ على مِلْكِه فقد اجتمع البَدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ واحدٍ؛ لأن المَنافعَ لا يُمْلِكُها، والمَنافعُ على مِلْكِه فقد اجتمع البَدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ واحدٍ؛ لأن المَنافعَ لا يُحْتَمِع العِوَضُ والمُعوّضُ على (٣) مِلْكِ المُواجرِ (١)، ولا يَلْزَمُ ما إذا غَصَبَ عبدًا فجنَى عندَه جِنايةٌ أخرى ودَفَعَه بالجِنايتَيْنِ أنه يرجعُ على عندَه جِنايةٌ أخرى ودَفَعَه بالجِنايتَيْنِ أنه يرجعُ على عندَه خِنايةٌ المُولِبِ بنصفِ القيمةِ فيَدْفَعُها إلى وليَّ الجِنايةِ الأولى، ومَعْلومٌ أنّ نصفَ القيمةِ عِرَضٌ الغاصِبِ بنصفِ القيمةِ فيدُفَعُها إلى وليَّ الجِنايةِ الأولى، ومَعْلومٌ أنّ نصفَ القيمةِ عِرَضٌ عن نَصْفِ الرَّقَةِ الذي سَلَّمَ له فقد اجتمع في مِلْكِه، وهو نصفُ العبدِ العِوَضُ والمُعَوْضُ والمُعَوْضُ والمُعَوْضُ عنى مِلْكِ رجلِ بعقدِ المُعاوَضَةِ، ولم يوجَدْ هناك؛ لأن وليَّ الجِنايةِ إنّما يَاخُذُ عِوضًا عن جِنايَتِه لا عن المالِ، واجتِماعُ العِوَضِ والمُعَوْضِ والمُعَوْضِ في مِلْكِ رجلِ بعقدِ المُعاوَضةِ، ولم يوجَدْ هناك؛ في مِلْكِ رجلٍ واحدِ بغيرِ عقدِ المُعاوَضةِ جائزٌ كمَنِ استَوْهَبَ المَبيعَ من الباثعِ والثَمَنَ من المُشتري أو ورِثَهما، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ.

وإنْ كان الجاني عبدًا والمجنيُّ عليه حُرَّا، أو كانا جميعًا عبدَيْنِ فحُكْمُ هذه الجِنايةِ وُجوبُ الدَّفْعِ إلاَّ أنْ يختارَ المولى الفِداءَ [٣/ ١٥٨] على ما ذَكَرْنا في جِناياتِ العَبيدِ (٥)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

#### فصل

وَأَمَّا الذي يجبُ فيه أَرشٌ مُقَدَّرٌ ففي (٦) كُلِّ اثنيْنِ من البَدَنِ فيهما كمالُ الدّيةِ في أُحدِهما نصفُ الدّيةِ من إحدى العَيْنَيْنِ واليَدَيْنِ والرِّجْلينِ والأُذُنَيْنِ والحاجبَيْنِ إذا لم تَنْبُتْ والشَّفَتَيْنِ والأَنْفَيَيْنِ والتَّدْيَيْنِ والحلَمَتَيْنِ لِما رويَ أَن رسول ﷺ كتَبَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بنِ حَزْم: «وَفِي العَيْنَيْنِ الدَّيةُ وفِي إحداهمَا نصفُ الدُيةِ وفِي اليَدَيْنِ الدَّيةُ وفِي إحداهمَا نصفُ

(٢) في المخطوط: «المؤجر».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿للبائع﴾.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «في». (٤) في المخطوط: «المؤجر».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «العبد». (٦) في المخطوط: ﴿وفي».

الذّيةِ، (1)؛ ولأنّ كُلَّ الدّيةِ عندَ قَطْعِ العُضْوَيْنِ يُقَسَّمُ عليهما فيكونُ في أحدِهما النّصْفُ؛ لأن وُجوبَ الكُلِّ في العُضْوَيْنِ لِتفويتِ كُلِّ المَنْفَعةِ المقصودةِ من العُضْوَيْنِ، (والفائتُ بقطْعِ) (٢) أحدِهما النّصْفُ فيجبُ فيه نصفُ الدّيةِ، ويَسْتَوي فيه اليَمينُ واليَسارُ لأن الحديثَ لا يوجِبُ الفصلَ بينهما، وسَواءٌ ذهبَ بالجِنايةِ على العَيْنِ نورُ البَصَرِ دونَ الشّخمةِ (أو ذهبَ البَصَرُ) (٣) مع الشّخمةِ لأن المقصودَ من العَيْنِ البَصَرُ، والشّخمةُ فيه الشّخمةِ . وكذا العُلْيا والسّفلى من الشّفَتيْنِ سَواءٌ عندَ عامّةِ الصّحابةِ رِضُوانُ اللّه تعالى عنهم.

ورُوِيَ عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه أنه فصل بينهما فأوجَبَ في السُّفْلى الثُّلُثُنِ وفي العُلْيا الثُّلُثُ (٤) لِزيادةِ جَمالٍ في العُلْيا ومَنْفَعةٍ في السُّفْلَى، وبَقيّةُ الصّحابةِ سَوّوا بينهما، وهو قولُ جَماعةٍ من التّابِعينَ مثلِ شُرَيْح، وإبْراهيمَ رضي الله عنهما وغيرِهما، سَواةً قَطَعَ الحلَمة من ثَذي المَرْأةِ أو قَطَعَ الثّدْي وفيه (٥) الحلَمةُ ففيه نصفُ الدّيةِ للحَلَمةِ، والثّدي تبعّ ؛ لأن المقصودَ من الثّدي وهو مَنْفَعةُ الرَّضاعِ يَفُوتُ بفواتِ الحلَمةِ، وسَواةً كان ذلك بضربةِ أو ضرْبَتَيْنِ إذا كان قبلَ البرْءِ من الأولى ؛ لأن الجِناية لا تستَقِرُ قبلَ البرْءِ فإذا أَتْبَعَها الثّانية قبلَ استِقْرارِها صارَ كأنّه أوقَعهما مَعًا.

وفي أصابِعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلينِ في كُلِّ واحدةٍ منها عُشْرُ الدَّيةِ، وهي في ذلك سَواءٌ لا فضْلَ لِبعضِ على بعضِ.

والأصلُ فيه ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فِي كُلُ أَصْبُعٍ عَشْرٌ من الإبِلِ، (٦) من غيرِ فصلِ بين أَصْبُع وأُصْبُع.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه. (٢) في المخطوط: ﴿ وللفائت يقطع،

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو ذهبت».

<sup>(</sup>٤) ضَعيف: أخرجه النسائي مطولاً، كتاب: القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...، برقم (٤٨٥٣)، والدارمي، برقم (٢٣٦٦) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، انظر ضعيف سنن النسائي، وأخرجه مالك، كتاب: العقول، باب: ما فيه الدية كاملة، برقم (١٦١٠)، من قول سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب: الديات، باب: ديات الأعضاء، برقم (٤٥٦٤)، وأحمد، برقم (٢٦٧٢)، وأحد، برقم (٦٦٧٢)، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٧٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، انظر صحيح سنن أبي داود.

ورُوِيَ عن عبدِ اللَّه بنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال هذه وهذه سَواءٌ (١)، وأشارَ إلى الخِنْصَرِ والإبْهامِ، وسَواءٌ قَطَعَ أصابِعَ اليَدِ وحُدَها أو قَطَعَ الكَفَّ ومعها الأصابِعُ. وكذلك القَدَمُ مع الأصابِعِ لِما رويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في الأصابِعِ في كُلُ أُصْبُعِ عَشْرٌ من الإبلِ» (٢) من غيرِ فصلِ بين ما إذا قَطَعَ الأصابِعَ وحُدَها أو قَطَعَ الكَفَّ التي فيها الأصابِعُ ولأنّ الأصابِعُ ولأنّ الأصابِعُ أصلٌ والكَفَّ تابِعةٌ لها؛ لأن المَنْفَعة المقصودة من اليَدِ البَطْشُ، وأنها تَحْصُلُ بالأصابِعِ فكان إثلافها إثلاقًا لليَدِ، وسَواءٌ قَطَعَ الأصابِعَ أو شُلَّ من الجِراحةِ أو يَبسَ ففيه عَقْلُه تامًا؛ لأن المقصود منه يَفوتُ، وما كان من الأصابِع فيه ثلاثُ مَفاصِلَ في كُلِّ مِفْصَلِ ثُلُثُ ديةِ الأُصْبُعِ، وما كان فيه مَفْصِلانِ ففي كُلِّ واحدِ منهما نصفُ ديةِ ففي كُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ ديةِ الأَصْبُعِ يَنْقَسِمُ على مَفاصِلِها كما يَنْقَسِمُ ما في اليَدِ على عَدَدِ الأصابِع.

وفي إحدى أشفارِ العَيْنَيْنِ رُبْعُ الدَّيةِ، وفي الاثنيْنِ نصفُ الدَّيةِ، وفي الثَّلاثِ ثلاثةُ أرباعِ الدَّيةِ إِنْ لَم يَنْبُتُ؛ لأن [في] (٣) الأشفارِ كُلِّها كُلَّ الدَّيةِ فَتُقَسَّمُ الدَّيةُ على عَدَدِها كما تُقَسَّمُ الدَّيةُ على البَفْنَ؛ لأن الدِّيةُ على اليَدَيْنِ، وإنْ نَبَتَ فلا شيءَ فيه سَواءٌ قَطَعَ الشَّفْرَ وحْدَه أو قَطَعَ معه الجفْنَ؛ لأن الجفْنَ تَبَعٌ لِلشَّفْرِ كَالكَفِّ والقَدَمِ للأصابِعِ. وكذا أهدابُ العَيْنَيْنِ إذا لم تَنْبُتْ حُكْمُها حُكْمُ الأشفارِ.

وَفي كُلِّ سِنِّ خمسٌ من الإبِلِ يَسْتَوي (١) فيه المُقَدَّمُ والمُوَخَّرُ والثّنايا والأضْراسُ والأنْيابُ، والأصلُ فيه ما رويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فِي كُلِّ سِنُ خمسٌ من الإبِلِ» (٥) من غيرِ فصلٍ بين سِنِّ وسِنِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الديات، باب: دية الأصابع، برقم (٦٨٩٦)، وأبو داود، كتاب: الديات، باب: دية الأعضاء، برقم (٤٨٤٧)، والترمذي، برقم (١٣٩٢)، والنسائي، برقم (٤٨٤٧)، وابن ماجه، برقم (٢٦٥٢)، وأحمد، برقم (٢٠٠٠)، والدارمي، برقم (٢٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٨/٩٠)، والطبراني في الكبير (١/٧١)، برقم (١١٨٢٤)، وابن الجعد في مسنده (١/١٥٠)، برقم (٩٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٣٦٧)، برقم (٢٦٩٨٢) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. (٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الديات، باب: ديات الأعضاء، برقم (٤٥٦٤)، وأحمد (٢٦٧٢) من حديث عبد الله بن عمرو، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط. (٤) في المخطوط: «ليستوي».

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام عنه، انظر حديث عمرو بن حزم، وبسند صحيح أخرج ابن ماجه حديثًا بمعناه، كتاب: الديات، باب: دية الأسنان (٢٦٥١) من حديث ابن عباس، انظر صحيح سنن ابن ماجه.

ومن النَّاس مَنْ فضَّلَ أرشَ الطُّواحنِ على أرشِ الضُّواحكِ، وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأن الحديثَ لا يوجِبُ الفضْلَ وهذا لا يجري على قياس الأصابع؛ لأن الشَّرعَ ورَدَ في كُلِّ سِنٌّ بخمسٍ من الإبِلِ؛ لأن الأسْنانَ اثنانِ وثلاثونَ فيَزيدُ الواجَبُ في جُمْلَتِها على قدرِ الدّيةِ .

ولو ضرَبَ رجلًا ضرْبةً فألفَى أسْنانَه كُلُّها فعليه ديةٌ وثلاثةُ الْحُماس الدِّيةِ؛ لأن جُمْلةَ الأسْنانِ اثنانِ وثلاثونَ سِنًّا، عشرونَ ضِرْسًا وأربَعةُ أنْيابٍ، وأربَعُ (١) ثَنايا وأربَعُ ضَواحكَ في كُلِّ سِنَّ نصفُ عُشْرِ الدّيةِ فيكونُ <sup>(٢)</sup> جُمْلَتُها سِتّةَ عَشْرَ الفَ درهَمِ، وهي ديةٌ وثلاثةُ أخماس ديةٍ تُؤدّى (٣) هذه الجُمْلةُ في ثلاثِ سِنينَ :

في السَّنةِ الأولى: ثُلُثًا الدِّيةِ ثُلُثٌ من ذلك من الدِّيةِ الكامِلةِ، وهي عَشَرةُ آلافِ درهَم، وثُلُثٌ من ثلاثةِ أخْماس الدِّيةِ وهي سِتَّةُ آلافِ درهَم، وفي السَّنةِ الثَّانيةِ: الثُّلُثُ من الدِّيةِ الكامِلةِ والباقي من ثلاثةِ أخْماس الدّيةِ [وهي أربعةُ آلاف درهم] (1)، وفي السَّنةِ الثَّالِثةِ: ثُلُثُ الدِّيةِ، وهو ما بَقيَ من الدِّيةِ الكامِلةِ، وإنَّما كان كذلك؛ لأن الدِّيةَ الكامِلةَ تُؤدَّى في ثلاثِ سِنينَ في كُلِّ سَنةٍ ثُلُثُها وثلاثةُ أخْماس الدّيةِ، وهي سِتَّةُ آلافِ درهَمِ ثُوَّدًى في سَنَتَيْنِ من السِّنينَ الثِّلاثِ، وهذا [٣/ ٥٨] يَلْزَمُ أَنْ يكونَ قدرُ المُؤَدَّى من الدِّيةِ الكامِلةِ والنَّاقِصةِ في السَّنَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وقدرُ المُؤدَّى من الدّيةِ الكامِلةِ في السَّنةِ الثَّالِثةِ ما وصَفْنا، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ولو ضرَبَ [على] (٥) أَسْنان رجلِ وتَحَرَّكَتْ يُنْتَظَرُ بِها حَوْلاً لِما رويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿يُسْتَأْنَى بالجِرَاحِ حَتَّى تَبْرَأُه (٦) والتَّقْديرُ بالسَّنةِ لأنها مُدَّةٌ يَظْهَرُ فيها حَقيقةُ حالِها من السُّقوطِ والتّغيُّرِ والثُّبوتِ، وسَواءٌ كان المضروبُ صَغيرًا أو كبيرًا.

كذا رويَ في المُجَرَّدِ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنه يُؤَجِّلُ سَنةٌ سَواءٌ كان صَغيرًا أو كبيرًا وقال أبو يوسفَ - رحمه الله - يُنْتَظَرُ في الصّغيرِ ولا يُنْتَظَرُ في الرّجلِ. وعن محمدٍ- رحمه الله - أنه يُنْتَظَرُ إذا تَحَرَّكَتْ وإذا سَقَطَتْ لا يُنْتَظَرُ. وجه قولِه (٧): أنَّ السِّنّ

(٢) زاد في المخطوط: «في».

(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿وَأُرْبِعَةُ ۗ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيؤدي».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «قول محمد».

إذا تَحَرَّكَتْ قد تَثْبُتُ (١) وقد تسقُطُ فأمّا إذا سَقَطَتْ فالظّاهرُ أنها لا تَثْبُتُ (٢).

وجه قولِ أبي يوسفَ في الفرْقِ بين الصّغيرِ والكَبيرِ، أنّ سِنّ الصّغيرِ يَثْبُتُ (٣) ظاهرًا وَخَالِبًا، وسِنُّ الكَبيرِ لا تَثْبُتُ ظاهرًا. وجه قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه أنّ احتِمالَ النّباتِ ثَابِتٌ فيجبُ التّوَقُّفُ فيه فإن اشتدَّتْ ولم تسقُطْ (١) فلا شيءَ فيها. وَرويَ عن أبي يوسف – رحمه الله – فيها حُكومةُ عَدْلٍ، وإنْ تَغَيَّرَتْ فإن كان التّغيُّرُ إلى السَّوادِ أو إلى الحُمْرةِ أو إلى الخُمْرةِ أولى الخُصْرةِ ففيها الأرشُ تامًا لأنه ذهبَتْ مَنْفَعَتُها، وذَهابُ مَنْفَعةِ العُضْوِ بمنزِلةِ ذَهابِ العُضْوِ، وإنْ كان التّغيُّرُ إلى الصَّفْرةِ ففيها حُكومةُ العَدْلِ.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنه إنْ كان حُرًّا فلا شيءَ فيه، وإنْ كان مملوكًا ففيه الحُكومةُ. وَهذِه الرِّوايةُ لا تَكادُ تَصِحُّ عنه؛ لأن الحُرَّ أولى بإيجابِ الأرشِ من العبدِ.

وقال زُهَرَ - رحمه الله -: في الصُّفْرةِ الأرشُ تامًّا كما في السَّوادِ؛ لأن كُلَّ ذلك يُفَوِّتُ الجمالَ.

وَلَنا: أَنَّ الصُّفْرةَ لا تُوجِبُ فواتَ المَنْفَعةِ، وإنّما تُوجِبُ نُقْصانَها فتوجِبُ حُكومةً العَدْلِ. ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنه إنْ كثرَتِ الصُّفْرةُ حتّى تكونَ عَيْبًا كعَيْبِ الحُمْرةِ والخُصْرةِ ففيها عَقْلُها تامًّا، ويجبُ أَنْ يكونَ هذا قولُهم جميعًا. وإنْ سَقَطَتْ فإن نَبَتَ مَكانها أُخرى يُنْظُرُ إِنْ نَبَتَتْ صَحيحةً فلا شيءَ فيها في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسفَ رحمه الله عليه الأرشُ كامِلاً، كذا ذَكَرَ الكَرْخيُّ – رحمه الله.

وذَكَرَ القاضي في شرحِه مُخْتَصَرَ الطَّحاويِّ - رحمه الله - أنّ على قولِ أبي يوسفَ فيها حُكومةَ العَدْلِ. وجه قولِ أبي يوسفَ: أنه فوّتَ السِّنّ، والنّابِتُ لا يكونُ عِوضًا عن الفائتِ؛ لأن هذا العِوَضَ من اللَّه تبارك وتعالى فلا يَسْقُطُ به الضَّمانُ الواجبُ كمَنْ أَتْلَفَ مالً إنسانِ.

ثم إنّ اللَّهَ تبارك وتعالى رَزَقَ المُتْلَفَ عليه مثلَ المُتْلَفِ ولأبي حنيفة – رحمه الله – أنّ السِّنّ يُسْتَأنَى بها فلولا أنّ الحُكْمَ يختَلِفُ بالنّباتِ لم يَكُنْ (لِلاستيناءِ فيه) (٥) مَعْنَى لأنه (٦)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تنبت». (٢) في المخطوط: «تنبت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تنبت».(٤) في المخطوط: «تنبت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «للاستيفاء». (٦) في المخطوط: «لأنها».

لَمَّا نَبَتَتْ فقد عادَتِ المَنْفَعةُ والجمالُ، وقامَتِ الثَّانيةُ مَقام الأولى كأنَّ الأولى قائمةٌ كسِنِّ الصّبيِّ. هذا إذا نَبَتَتْ بنفسِها.

فأمّا إذا رَدَّها صاحبُها إلى مَكانِها فاشتدَّتْ ونَبَتَ عليها اللَّحْمُ فعلى القالِعِ الأرشُ بكَمالِه؛ لأن المُعادة لا يُنتَفَعُ بها لانقِطاعِ العُروقِ بل يَبْطُلُ (١) بأذنَى شيءٍ فكانت إعادَتُها والعَدَمُ بمنزِلةٍ واحدةٍ، ولِهذا جعلها محمّد رحمه الله في حُكْمِ المَيْتةِ حتّى قال إنْ كانت أكثرَ من قدرِ الدَّرْهَمِ لم تَجُزِ الصّلاةُ معها، وأبو يوسفَ - رحمه الله - فرَّقَ بين سِنِ نفسِه أكثرَ من قدرِ الدَّرْهَمِ لم تَجُزِ الصّلاةُ معها، وأبو يوسفَ - رحمه الله - فرَّقَ بين سِنِ نفسِه وسِنٌ غيرِه .

وعلى هذا إذا قَطَعَ أُذُنَه فخاطَها فالتَحَمَتْ <sup>(٢)</sup> إنّه لا يَسْقُطُ عنه الأرشُ لأنها لا تَعودُ إلى ما كانت عليه فلا يَعودُ الجمالُ .

هذا إذا نَبَتَتْ مَكانها أُخرى صَحيحة فأمّا إذا نَبَتَتْ مُعْوَجّة ففيها حُكومة العَدْلِ بالإجماع، وإنْ نَبَتَتْ مُتَغَيِّرة بأنْ نَبَتَتْ سَوْداء أو حَمْراء أو خَضْراء أو صَفْراء فحُكْمُها حُكْمُ ما لو كانت قائمة فتَغَيَّرَتْ بالضَّرْبةِ لأن النّابِتَ قامَ مَقامَ الذّاهبِ فكأنّ الأولى قائمة وتَغَيَّرَتْ، وقد بَيَّنَا حُكْمَ ذلك.

وأما سِنُّ الصّبِيِّ إذا ضُرِبَ عليها فسقطَتْ: فإن كان قد ثُغِرَ (٣) فسِنُه وسِنُّ البالِغ سَواءً، وقد ذَكَرْناه، وإنْ كان قبلَ أنْ يُثْغَرَ فإن لم تَنْبُتْ أو نَبَتَتْ مُتَغَيِّرةً فكذلك، وإنْ نَبَتَتْ صَحيحةً فلا شيءَ فيها في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه كما في سِنِّ البالِغ، وفي قولِ أبي يوسفَ - رحمه الله - فيها حُكومةُ الألم فرَّقَ أبو يوسفَ على ما ذَكرَه الكرْخيُّ - يوسفَ - رحمه الله - بين سِنِّ البالِغ والصّبيِّ؛ لأن سِنَّ الصّبيِّ إذا لم يُثْغَرُ (٤) لا نَباتَ له إلاّ على مرّفِ السُّقوطِ، بخلافِ سِنِّ البالِغ، وهذِه فُرَيْعةُ مسألةِ الشَّجّةِ إذا التَحَمَتُ ونَبَتَ الشَّعْرُ عليها أنه لا شيءَ على الشّاجِّ في قولِ أبي حنيفة، وعندَ أبي يوسفَ رحمه الله فيها حُكومةُ الألم، وعندَ محمدِ رحمه الله فيها أُجْرةُ الطَّبيبِ. والمسألةُ تَأتي في بيانِ حُكْمِ الشَّجاجِ إنْ شاء اللَّه تعالى.

ولو ضرَبَ على سِنِّ إنسانٍ فتَحَرَّكَ فأجَّلَه القاضي سَنةٌ ثم جاءَ المضروبَ وقد سَقَطَتْ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تبطل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (تغير).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فالتحم».(٤) في المخطوط: «يتغير».

سِنُّه فقال إنَّما سَقَطَتْ من ضرَّبَتِك وقال الضَّارِبُ ما سَقَطَتْ بضرَّبَتي فالمضروبُ لا يخلو .

إِمَّا أَنْ جَاءَ فِي السَّنةِ وَإِمَّا أَنْ جَاءَ بِعِدَ مُضيِّ السَّنةِ فإن جَاءَ فِي السَّنةِ فالقياسُ أَنْ يكونَ القولَ قولَ الضَّارِبِ، وفي الاستحسانِ القولُ قولُ المضروب.

وَلُو شَجَّ رَأْسَ إِنسَانِ مُوضِحةً فصارَتْ مُنَقِّلةً فاختَلَفا في ذلك فقال المشجوجُ صارَتْ مُنَقِّلةً بضرْبَتِك [٣/ ٥٥] وعليك أرشُ المُنَقِّلةِ وقال الشَّاجُ لا بل صارَتْ مُنَقِّلةً بضرْبةٍ أُخرى حَدَثَتْ فالقياسُ على السِّنِّ أنْ يكونَ القولُ قولَ الشَّاجِّ <sup>(١)</sup>، وفي الاستحسانِ القولُ قولُ المشجوج (٢).

وللقياس وجهانِ: أحدُهما: أنَّ المضروبَ والمشجوجَ يَدَّعيانِ على الضَّارِبِ والشَّاجِّ الضَّمانَ وهما يُنْكِرانِ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ مع يَمينِه والثَّاني أنه وقَعَ التَّعارُضَ بين قوليهما، والضَّمانُ لم يَكُنْ واجبًا فلا تَجِبُ بالشَّكِّ. وإلى هذا أشارَ محمَّدٌ في الأصلِ فقال: اسْتُحْسِنَ في السِّنِّ <sup>(٣)</sup> لِوُرودِ الأثَرِ، والأثَرُ عن إبراهيمَ النّخَعيّ رحمه الله.

ولِلاستحسانِ وجهانِ من الفزقِ: أحدُهما أنَّ الظَّاهرَ شاهدٌ للمضروبِ في مسألةِ السِّنِّ ؛ لأن سببَ السُّقوطِ حَصَلَ من الضَّارِبِ وهو الضَّرْبُ المُحَرِّكُ لأن التَّحَرُّكُ سببُ السُّقوطِ فكان الظَّاهرُ شاهدًا للمضروبِ بخلافِ الشَّجّةِ؛ لأن الشَّجّةَ الموضِحةُ لا تكون سببًا لِصَيْرُورَتِهَا مُنَقِّلَةً فلم يَكُنِ الظَّاهِرُ شاهِدًا له، والقولُ قولُ مَنْ يَشْهَدُ له الظَّاهِرُ.

والثَّاني: أنه لَمَّا جَرَى التَّأْجِيلُ حَوْلًا في السِّنِّ، والتَّأْجِيلُ مُدَّةَ الحولِ لانتِظارِ ما يكونُ من الضَّرْبةِ فإذا جاءً في الحولِ، وقد سَقَطَتْ سِنُّه فقد جاءً بما وقَعَ له الانتِظارُ من الضَّرْبةِ في مُدّةِ الانتظارِ فكان الظّاهرُ شاهدًا له.

فَأَمَّا الشَّجَّةُ فلم يُقَدَّرُ في انتِظارِها وقتٌ فكان القولُ قولَ الشَّاجِّ في قدرِ الشَّجَّةِ، وإنْ جاءً بعدَ مُضيِّ السَّنةِ فالقولُ قولُ الضّارِبِ؛ لأن التّأجيلَ مُدّةَ الحولِ لاستِقْرارِ حالِ السِّنّ لِظُهورِ حالِها في هذه المُدّةِ عادةً فإذا لم يجِيعُ دَلَّ على سَلامَتِها عن السُّقوطِ بالضَّرْبةِ فكان السُّقوطُ مُحالاً إلى سببٍ حادِثٍ فكان الظّاهرُ شاهدًا لِلضّارِبِ أو لم يَشْهَدُ لأحدِهما فيَبْقَى المضروبُ مُدَّعيًا ضَمانًا على الضّارِبِ، وهو يُنْكِرُ فالقولُ قولُه. أو يَقَعُ التّعارُضَ فيَقَعُ

(٢) في المخطوط: «الشاج».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المشجوج». (٣) في المخطوط: «بالسن».

الشَّكُّ في وُجوبِ الضَّمانِ، والضَّمانُ لا يجبُ بالشَّكِّ. وكذا على الوجه الثَّاني زَمانُ ما بعدَ الحولِ لم يُجْعَلُ لانتِظارِ حالِ السِّنِّ فاحتُمِلَ السُّقوطُ من ضرْبةٍ أُخرى من غيرِه، واحتُمِلَ من ضرْبَتِه فلا يُمْكِنُ القولُ بو جوبِ الضَّمانِ مع وُقوعِ الشَّكَ في وُجوبِه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

(وأما) الشَّجاجُ فالكَلامُ في الشَّجّةِ يَقَعُ في موضِعَيْنِ: أحدُهما في بيانِ حُكْمِها بنفسِها، والثّاني في بيانِ حُكْمِها بغيرِها. أمّا الأوّلُ فالموضِحةُ إذا بَرِثَتْ وبَقيَ لها أثَرٌ ففيها خمسٌ من الإبِل، وفي الهاشِمة عَشْرٌ، وفي المُنقَّلةِ خمسَ عَشْرةَ، وفي الآمّةِ ثُلُثُ الدّيةِ هَكذا رويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «في المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ، وفي الهاشِمةِ عَشْرٌ، وفي المُنقَلةِ خمسَ مَن الإبلِ، وفي الهاشِمةِ مَشْرٌ، وفي المُنقَلةِ خمسَ مَن الإبلِ، وفي الهاشِمةِ مَن الشَّجاج وفي المُنقَلةِ خمسَ مَشرةَ، وفي الآمةِ ثُلُثُ الدُيةِ» (١)، وليس فيما قبلَ الموضِحةِ من الشَّجاج أرشٌ مُقدَّرٌ.

وإنْ لم يَبْقَ لها أثَرٌ بأنِ التَحَمَتْ، ونَبَتَ عليها الشَّعْرُ فلا شيءَ فيها في قولِ أبي حنيفةً رضي الله عنه وقال أبو يوسفَ عليه حُكومةُ الألَمِ وقال محمَّدٌ عليه أُجْرةُ الطَّبيبِ.

وجه هول محمد: أنّ أُجْرةَ الطَّبيبِ إنّما لَزِمَتْه بسببِ هذه الشَّجّةِ فكَانّه أَتْلَفَ عليه هذا القدرَ من المالِ ولأبي يوسفَ أنّ الشَّجّةَ قد تَحَقَّقَتْ، ولا سَبيلَ إلى إهدارِها، وقد تَعَذَّرَ إيجابُ أرشِ الثَّلم.

وجه قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ الأرشَ إنّما يجبُ بالشّينِ الذي يَلْحَقُ المسجوجَ بالأثرِ وقد زالَ ذلك فسَقَطَ (٢) الأرشُ والقولُ بلُزومِ مُحكومةِ الألمِ غيرُ سَديدٍ لأن مُجَرَّدَ الألمِ لا ضَمانَ له في الشّرعِ كمَنْ ضرَبَ رجلًا ضرْبًا وجيعًا، وكذا إيجابُ أُجْرةِ الطّبيبِ لأن المَنافعَ على أصلِ أصحابِنا رضي الله عنهم لا تَتَقَوّمُ مالاً (٣) بالعقدِ أو شُبهةِ العقدِ، ولم يوجَدْ في حَقِّ الجاني العقدُ ولا شُبهتُه فلا يجبُ عليه أُجْرةُ الطّبيبِ.

واما حَكْمُها بغيرِها، بأنْ شَجَّ رَأْسَ إنسانٍ موضِحةً فسَقَطَ شَعْرُ رَأْسِه أو ذهبَ عَقْلُه أو بَصَرُه أو سَمْعُه أو كلامُه أو شَمَّه أو ذَوْقُه أو جِماعُه أو إيلادُه فلا شَكَّ في أنه يجبُ عليه

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه النسائي، كتاب: القسامة، باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . . ، برقم (٤٨٥٦) عن أبي بكر بن حزم، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيسقط». (٣) في المخطوط: «إلا».

أرشُ هذه الأشياءَ.

وهَلْ يجبُ عليه أرشُ الموضِحةِ أم يدخلُ في أرشِها؟

عندَهما (١) لا يدخلُ أرشُ الموضِحةِ إلاّ في الشَّعْرِ والعَقْلِ ولا يدخلُ فيما وراءَ ذلك.

[وقال أبو يوسف - رحمه الله - في الإملاءِ يدخلُ في الكُلِّ إلاّ في البَصَرِ. وَقال الحسَنُ بنُ زيادٍ - رحمه الله - لا يدخلُ إلاّ في الشَّعْرِ فقطًا (٢٠). وَقال زُفَرُ - رحمه الله - لا يدخلُ إلاّ في الشَّعْرِ فقطًا (٢٠). وَقال زُفَرُ - رحمه الله - لا يدخلُ في شيءٍ من ذلك أصلاً.

وجه هولِه <sup>(٣)</sup>: أنّ الشَّجّة وإذْهابَ الشَّعْرِ والعَقْلِ وغيرِهما جِنايَتانِ مُخْتَلِفَتانِ فلا يدخلُ إحداهما في الأُخرى كسائرِ الجِناياتِ من قَطْعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلينِ ونحوِ ذلك.

وجه هول الحسن رحمه الله: أنهما جِنايَتانِ اَختَلَفَ مَحَلَّهما والمقصودُ منهما فلا يدخلُ أرشُ إحداهما في الأُخرى كأرشِ اليَدَيْنِ والرِّجْلينِ، ولأبي يوسفَ أنّ السَّمْعَ والكَلامَ والشَّمَّ والكَلامَ والشَّمَّ والكَلامَ والشَّمَّ والذَّوْقَ ونحوَها من البَواطِنِ فيدخلَ فيها أرشُ الموضِحةِ كالعَقْلِ.

واما البَصَرُ: فظاهرٌ فلا يدخلُ فيه الموضِحةُ كاليَدِ والرِّجْلِ، وهذا الفرْقُ يَبْطُلُ بالشَّعْرِ لأنه ظاهرٌ، ويدخلُ أرشُ الموضِحةِ فيه .

ولأبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى الفرْقُ بين الشَّغْرِ والعَقْلِ وبين غيرِهما، ووجهُه أنّ في الشَّعْرِ الجِناية حَلَّتْ في عُضْوٍ واحدٍ بفعلٍ واحدٍ بسببٍ واحدٍ [٣/ ٩٥ب].

واما اتحَّادُ الفضْوِ: فلا شَكَّ فيه ؛ لأن كُلَّ ذلك حَصَلَ في الرَّأْسِ .

واما العَقْلُ: فلأنَّه لم يوجَدْ منه إلاَّ الشعر .

واما اتحاد الشَبَبِ: فلأنّ ديةَ الشَّعْرِ تَجِبُ بفَواتِ الشَّعْرِ، وأرشُ الموضِحة يجبُ بفَواتِ جُزْءِ من الشَّعْرِ فكان (٤) سببُ وُجوبِها واحدًا فيدخلُ الجُزْءُ في الكُلِّ كما إذا قَطَعَ رجلٌ أُصبُع رجلٌ أُصبُع يدخلُ في ديةِ اليَدِ، كذا هذا.

وفي العَقْلِ الواجبِ ديةُ النَّفْسِ من حيث المعنى؛ لأن جميعَ مَنافعِ النَّفْسِ يَتَعَلَّقُ (٥) به

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قال أبو حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. «قول زفر».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «كان».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (تتعلق).

فكان تفويتُه تفويتَ النَّفْسِ مَعْنَى فكان الواجبُ ديةَ النَّفْسِ فيدخلَ فيه أرشُ الموضِحةِ كما إذا شَجَّ رَأْسَه موضِحةً فسَرَى إلى النَّفْسِ فمات، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وأما (١) السَّمْعُ والبَصَرُ والكَلامُ ونحوُها: فقد اختَلَفَ السَّبَ والمَحَلُّ؛ لأن سببَ الوُجوبِ في كُلِّ واحدٍ منهما تفويتُ المَنْفَعةِ المقصودةِ منه فاختَلَفَ المَحَلُّ والسَّبَ والمقصودُ فامتَنَعَ التّداخُلَ، وقد رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قضى في شَجّةٍ والمقصودُ فامتَنَعَ التّداخُلَ، وقد رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قضى في شَجّةٍ واحدةِ (بأربَعِ دياتٍ) (٢) (٣) فإن اختَلَفا في ذَهابِ البَصَرِ والسَّمْعِ والكَلامِ والشَّمِّ فطريقُ معرفَتِها اعتِرافُ الجاني وتصديقُ المجنيِّ عليه أو نُكولُه عن اليَمينِ، وقد يُعْرَفُ البَصَرُ (٤) بنَظَرِ الأطباءِ بأنْ يَنْظُرَ إليه طَبيبانِ عَدْلانِ لأنه ظاهرٌ تُمْكِنُ (٥) معرفَتُه.

وهد هيل: يُمْتَحَنُ بِالْقاءِ حَيّةِ بِين يَكَيْه، وفي السَّمْعِ يُسْتَغْفَلُ المُدَّعي، كما رويَ عن إسماعيلَ بنِ حَمّادِ بنِ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أنّ رجلاً ضربَ امرأة فادَّعَتْ عندَه ذَهابَ سَمْعِها فتشاغَلَ عنها بالتظرِ في القضاءِ ثم التَفَتَ إليها وقال: يا هذه غَظي عَوْرَتَكِ فجمعتْ ذَيْلُها فعَلِمَ أنها كاذِبةٌ في دَعُواها. وفي الكَلامِ يُسْتَغْفَلُ أيضًا، وفي الشَّمِ يُخْتَبَرُ بالرَّواثِح الكريهةِ، وسَواءٌ ذهبَ جميعُ هذه الأشياءِ بالشَّجةِ أو ذهبَ بعضها دونَ بالحض أنه الاجتماعُ والافتراقُ في هذا سَواءٌ؛ لأن التداخُلَ فيما يجْري فيه التداخُلُ ليس للكَثْرة بل لِما ذَكَرْنا من المعنى وأنه لا يوجِبُ الفصلَ بين الاجتماعِ والافتراقِ، ولا تَذْخُلُ ليس دياتُ هذه الأشياءِ بعضُها في بعض إلا عندَ السِّرايةِ إنّه يَسْقُطُ ذلك كُلُه وعليه ديةُ التفْسِ لا غيرُ لما ذَكَرْنا أن كُلَّ واحدٍ من هذه الأشياءِ من السَّمْع والبَصَرِ والكَلامِ ونحوِها أصلُ بنفسِه لا ختِصاصِه بمَحَلً مَحْصوصٍ ومَنْفَعةٍ مقصودةٍ فلا يُجْعَلُ تَبَعَا لِصاحبِه في الأرشِ، وإنّما دَخَلَتْ أُروشُها في ديةِ النَفْسِ عندَ السِّرايةِ إلا الأعضاءَ كُلَّها تابِعةٌ لِلنَفْسِ في الأرشِ، وإنّما وكُلُّ ذلك في ثلاثِ سِنينَ، وسَواءٌ كانت الشَّجةُ موضِحةً أو هاشِمةً أو مُنَقِّلةً أو آمّةً في ديةِ التَفْسِ ضينينَ، وسَواءٌ كانت الشَّجةُ موضِحةً أو هاشِمةً أو مُنَقَّلةً أو آمّةً فالشَّجاءُ كُلُّها في التداخُلِ سَواءٌ؛ لأن المعنى لا يوجِبُ الفصلَ، وسَواءٌ قلَّتِ الشِّجاءُ أو الشَّجاءُ أو فائلةً أو آمّةً والشَّجاءُ عَلَيْ الشَّجاءُ أو السَّجاءُ أَسَا فاللشَّجاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ فالسَّمة أو والتَّعْرِ الشَّعْلَ أَلْ المعنى لا يوجِبُ الفصلَ، وسَواءٌ قلَّتِ الشَّجاءُ أو الشَّجاءُ أَنْ المُعْلَى المَعْنَى لا يوجِبُ الفصلَ، وسَواءٌ قلَّتِ الشَّجاءُ أو

<sup>َ ﴿(</sup>١) فِي المخطوط: «فأما في». (٢) في المخطوط: «بديات أربعة».

<sup>(</sup>٣) أُخَرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (١١/١٠).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «البصيّر». (٥) في المخطوط: «فلابد من».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بعض».

كُثْرَتْ بعدَ أَنْ لا يُجاوِزَ أَرشُها الدّيةَ حتّى لو كانت آمَّتَيْنِ أو ثلاثَ أوام، وذهبَ منها الشَّعْرُ أو العَقْلُ يدخلُ أرشُها في الشَّعْرِ والعَقْل .

وإنْ كانت أربَعَ أوام يدخلُ قدرُ الدّيةِ لا غيرُ، ويجبُ فيها ديةٌ وثُلُثُ ديةٍ لأن الكَثيرَ لا يَتْبَعُ القليلَ فيما دونَ النّفْسِ .

وعلى قولِ زُفَرَ - رحمه الله - عليه ديَتانِ وثُلُثُ ديةٍ لأنه لا يَرَى التّداخُلَ في الشّجاج أصلاً ورَأسًا.

ولو سَقَطَ بالموضِحةِ بعضُ شَعْرِ رَأْسِه يُنْظُرُ إلى أَرشِ الموضِحةِ وإلى حُكومةِ العَدْلِ في الشَّعْرِ فإن كان أحدُهما أكثرَ يدخلُ الأقلُّ في الشَّعْرِ فإن كان أحدُهما أكثرَ يدخلُ الأقلُّ في الأكثرِ أيُّهما كان ؟ لأنّهما يجبانِ لِمَعْنَى واحدٍ [وهو ذهاب الشعر فكان سبب وجوبهما واحدًا] (١) فيتَداخَلُ (٢) الجُزْءُ في الجُمْلةِ .

ولو كانت الشَّجّةُ في حاجبِه فسَقَطَ ولم يَنْبُتْ يدخلُ أرشُ الموضِحةِ في أرشِ الحاجبِ، وهو نصفُ الدَّيةِ كما يدخلُ في أرشِ الشَّعْرِ لِما قُلْنا. وهذِه المَسائلُ من الشِّجاج الخطَإْ.

فَأَمَّا إِذَا كَانِتَ الشَّجَّةُ عَمْدًا فَذَهِبَ مِنهَا الْعَقْلُ أَوِ الشَّعْرُ أَوِ السَّمْعُ أَو غيرُه ففيه خلافٌ ذَكَرْنَاه فيما تَقَدَّمَ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

# فصل [فيما يلحق بمسائل التداخل]

ومِمّا يُلْحَقُ بمَسائلِ التّداخُلِ ما إذا قُطِعَتِ اليَدُ وفيها أُصْبُعٌ واحدةٌ أو أُصْبُعانِ أو ثلاثَ أو أكثرُ من ذلك أو أقلُ .

وجملة الكلام فيه: أنه إذا قُطِعَ الكَفُّ وفيها ثلاثُ أصابِعٌ فصاعِدًا تَجِبُ ديةُ الأصابِع، ولا شيءَ في الكَفِّ في قولِهم جميعًا لأن الكَفَّ تَبَعٌ لِجميعِ الأصابِع بدَليلِ أنه إذا قُطِعَ الكَفُّ يجبُ عليه أرشُ الأصابِع لا غيرُ، ولا يجبُ لأجلِ الكَفِّ شيءٌ فإذا بَقيَ أكثرُ الأصابِع فللأكثرِ حُكْمُ الكُلِّ، وإنْ بَقيَ من الكَفِّ أقلُ من ثلاثِ أصابِعٌ يجبُ أرشُ ما بَقيَ الأصابِع فللأكثرِ حُكْمُ الكُلِّ، وإنْ بَقيَ من الكَفِّ أقلُ من ثلاثِ أصابِعٌ يجبُ أرشُ ما بَقيَ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطّوط: «فيدخل».

[منها] (١) وإنْ كان مَفْصِلاً واحدًا، ولا يجبُ في الكَفِّ شيءٌ في قولِ أبي حنيفةً .

والأصلُ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا بَقيَ من الأصابِعِ شيءٌ له أرشٌ مَعْلُومٌ ولو (مَفْصِلاً واحدًا) (٢) دَخَلَ أرشُ اليَدِ فيه حتّى لو لم يَكُنْ في الكَفِّ إلاّ ثُلُثُ مَفْصِلٍ من أُصْبُعِ فيها ثلاثُ مَفاصِلَ فقَطَعَ إنسانُ الكَفَّ فعليه ثُلُثُ خُمُسِ ديةِ اليَدِ.

ولُو كان فيها إصْبَعٌ واحدةٌ فعليه خُمُسُ ديةِ اليَدِ ولو كان فيها أُصْبُعانِ فعليه خُمُسا ديةِ اليَدِ. وفي قولِ أبي يوسفَ ومحمّدٍ - رحمهما الله تعالى - [٦٠ /٦] في الرَّوايةِ المشهورةِ عنهما يدخلُ القليلُ في الكثيرِ أيُهما كان فيُنظَرُ إلى حُكومةِ الكَفِّ وإلى أرشِ ما بقيَ من الأصابِع فيدخلُ أقلُهما في أكثرِهما أيُّهما كان؛ لأن القليلَ يَتْبَعُ الكَثيرَ (لا بَعْيَمَ من الأصابِع فيدخلُ القليلُ في الكثيرِ ولا يدخلُ الكثيرُ في القليل.

وجه قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ ما بَقيَ من الأصابِعِ أو من مَفاصِلِها فهو أصلٌ لأن له أرشًا مُقَدَّرًا، والكَفُّ ليس لها أرشٌ مُقَدَّرٌ، وهي مُتَّصِلةٌ بالأصابِعِ فيَتْبَعُها في أرشِها كما يَتْبَعُ جميعَ الأصابِعِ أو أكثرَها.

ونَظيرُ هذا ما قالوا في القَسامةِ أنه ما بَقيَ واحدٌ من أهلِ المَحَلّةِ فالقَسامةُ عليهم لا على المُشترينَ، وكذلك الوصيّةُ لِوَلَدِ فُلانٍ أنه ما بَقيَ له ولَدٌ من صُلْبِه وإنْ كان واحدًا لا يدخلُ ولَدُ الولَدِ في الوصيّةِ .

وقال أبو يوسفَ إذا قَطَعَ كفًا لا أصابِع فيها فعليه حُكومةٌ لا يَبْلُغُ بها أرشَ أُصْبُع ؛ لأن الواحدة يَتْبَعُها الكَفُ في قولِ أبي حنيفة - رحمه الله ، والتّبَعُ لا يُساوي المَتْبوعَ في الأرشِ . ولو قَطَعَ اليَدَ مع الذّراعِ من المَفْصِلِ خَطأً ففي الكَفِّ مع الأصابِع الدّيةُ ، وفي الذِّراعِ حُكومةُ العَدْلِ في قولِهما (3) . وقال أبو يوسفَ تَجِبُ ديةُ اليّدِ ، والذِّراعُ تَبَعٌ . وهو قولُ ابنِ أبي ليلى العَدْلِ في قولِهما (6) . وقال أبو يوسفَ تَجِبُ ديةُ اليّدِ ، والذِّراعُ تَبَعٌ . وهو قولُ ابنِ أبي ليلى - رحمه الله - واحتجابقول النبي ﷺ: «وَفِي البَدَيْنِ الدّيةُ ، وفِي إحداهما نصفُ اللّهِ إلى المَنْكِبِ ولأنّ ما [الدّية] (٥) (٦) واليَدُ عِبارةٌ عن العُضْوِ المَخْصوصِ من رُءوسِ الأصابِع إلى المَنْكِبِ ولأنّ ما ليس له أرشٌ مُقَدَّرٌ إذا اتَّصَلَ بما له أرشٌ مُقَدَّرٌ يَتُبَعُه في الأرشِ كالكَفِّ مع الأصابِع .

(٢) في المخطوط: (مفصل واحد).

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطُّوط: ﴿وَالْكُثْيُرُ لَا يُتَّبِعُ الْقَلْيُلِ﴾.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط. (٦) سبق تخريجه.

وجه هولهما؛ أنّ الدّية إنّما تَجِبُ في الأصابع، والكَفُّ تابِعةٌ للأصابع بدَليلِ أنه إذا أفرَدِ الأصابع بالقطْع يجبُ نصفُ الدّيةِ ولو قَطَعَها مع الكَفِّ لا يجبُ إلاّ نصفُ الدّيةِ أيضًا فلو جعل الدُّراعَ تَبَعًا لكان لا يخلو إمّا أنْ يُجْعَلَ تَبَعًا للأصابع، وَإمّا أنْ يُجْعَلَ تَبَعًا للكَفِّ، لا سَبيلَ إلى الأوّل؛ لأن بينهما عُضْوٌ فاصِلٌ وهو الكَفُّ فلا يكونُ تَبَعًا لها، ولا وجه لِلثّاني لأن الكَفَّ تابِعةٌ في نفسِها فلا تستَثْبغُ (١) غيرَها.

وَعلى هذا الخلافِ إذا قَطَعَ اليَدَ من المَنْكِبِ، والرِّجْلَ من الورِكِ أو قَطَعَ اليَدَ من العَضُدِ، و (٢) الرِّجْلَ من الفَخِذِ، والأصلُ عندَ أبي حنيفة، ومحمّدِ عليهما رحمهما الله أن أصابعَ اليَدِ لا يَتْبَعُها إلاّ الكَفَّ فلا يدخلُ في أرشِها غيرَ أرشِ الكَفِّ. وكذلك أصابعُ الرِّجْلِ لا يَتْبَعُها غيرُ القَدَمِ فلا يدخلُ في أرشِها غيرُ أرشِ القَدَمِ، والأصلُ عندَ أبي الرِّجْلِ لا يَتْبَعُها غيرُ القَدَمِ من الوَّجْلِ نبَعٌ. وكذا ما فوْقَ القَدَمِ من الرِّجْلِ تَبَعٌ يوسفَ، وابنِ أبي ليلى أنّ ما فوْقَ الكَفِّ من اليَدِ تَبَعٌ. وكذا ما فوْقَ القَدَمِ من الرِّجْلِ تَبَعٌ في الأصابع.

واما الجراحُ: ففي الجاثفةِ ثُلُثُ الدّيةِ لِما رويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فِي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ . ثُلُثُ الدِّيةِ» (٣) فإن نَفَذَتْ إلى الجانِبِ الآخَرِ فهما جائفَتانِ وفيهما ثُلُثًا الدّيةِ .

وقد رويَ عن سَيِّدِنا أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أنه حَكَمَ في جائفةٍ نَفَذَتْ إلى الجانِبِ الآخَرِ بثُلُثَيِ الدِّيةِ. وكان ذلك بمَحْضرٍ من الصّحابةِ الكِرامِ، ولم يُنْقَلْ أنه خالَفَه في ذلك أحدُّ منهم فيكونُ إجماعًا.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا رَمَى امرأةً بحَجَرٍ فأصابَ فرْجَها فأفضاها به بأنْ جعل موضِعَ البَوْلِ والغائطِ واحدًا، وهي (٤) تستمسِكُ البَوْلَ أنّ عليه ثُلُثَ الدِّيةِ لأن هذا في معنى الجائفةِ.

وجُمْلةُ الكَلامِ أنّ المُفْضاةَ لا يخلو (°) (إمّا) أنْ كانت أجنبيّةٌ (وَإِمّا) أنْ كانت زَوْجَتَه، والإفضاءُ لا يخلو (إمّا) أنْ يكونَ بالآلةِ (وَإِمّا) أنْ يكونَ بالحجَرِ أو بالخشَبِ (٦) أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يستتبع». (٢) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٣) سَبَق ذكره في حديث عمرو بن حزم، وأخرجه البيهقي بنحوه (٨٦/٨) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وهو». (٥) في المخطوط: «تخلو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الكسب».

الأُصْبُعِ وما يجْري مجراه فإن كانت أجنَبيّة والإفضاءُ بالآلةِ فإن كانت مُطاوِعةً ولم يوجَدْ دَعْوَى الشَّبْهةِ لا من الرّجلِ ولا من المَرْأةِ فعليهما الحدُّ لِوُجودِ الزِّنا منهما، ولا مَهْرَ على الرّجلِ لأن العَقْرَ مع الحدِّ لا يجْتَمِعانِ، ولا أرشَ لها بالإفضاءِ سَواءٌ كانت تستمسِكُ البَوْلَ أو لا تستمسِكُ البَوْلَ أو لا تستمسِكُ به الضَّمانُ كما لو أو لا تستمسِكُ؛ لأن التّلَفَ تَوَلَّدَ من فعلٍ مَأذونٍ فيه من قِبَلها فلا يجبُ به الضَّمانُ كما لو أذِنَتْ بقَطْعِ يَدِها فقُطِعَتْ لا ضَمانَ على القاطِع، كذا هذا.

وإنْ كان الرّجلُ يَدَّعي الشَّبْهة سَقَطَ عنه الحدُّ وعنها أيضًا، وعلى الزَّوْجِ العَقْرُ لأن الوطْءَ لا يخلو من إيجاب حَدُّ أو غَرامةٍ، ولا أرشَ لها بالإفضاء لِما ذكرنا. وإن كانت مُسْتَكْرَهة فإن لم يَدَّعِ الرّجلُ الشَّبْهة فعليه الحدُّ لِوُجودِ الزِّنا منه، ولا حَدَّ عليها لِعَدَمِ الزِّنا منها، ولا عَقْرَ على الرّجلِ لِوُجوبِ الحدِّ عليه، والحدُّ مع العَقْرِ لا يجْتَمِعانِ. وعلى منها، ولا عَقْرَ على الرّجلِ لِوُجوبِ الحدِّ عليه، والحدُّ مع العَقْرِ لا يجْتَمِعانِ. وعلى الرّجلِ الأرشُ بالإفضاء لِعَدَمِ الرّضا منها بذلك ثم إن كانت تستمسِكُ البَوْلَ ففيه ثُلُثُ الدّيةِ لانه جائفةٌ، وإن كانت لا تستمسِكُ البَوْلَ ففيه كمالُ الدّيةِ لِوُجودِ إثلافِ العُضْوِ بتفويتِ مَنْفَعةِ الحبْسِ، وإنْ كان الرّجلُ يَدَّعي الشَّبْهةَ سَقَطَ الحدُّ عنه لِلشَّبْهةِ وعنها أيضًا لِوُجودِ الإكْراه ولها الأرشُ بالإفضاء لِما ذكرنا ثم إنْ كانت تستمسِكُ البَوْلَ فلَها ثُلُثُ الدّيةِ لانها الإكْراه ولها الأرشُ بالإفضاء لِما ذكرنا ثم إنْ كانت تستمسِكُ البَوْلَ فلَها ثُلُثُ الدّيةِ لانها جائفةٌ وكَمالُ المَهْرِ، وإنْ كانت لا تستمسِكُ فلَها الدّيةُ ولا مَهْرَ لها [٣/ ٢٠ ب] في قولِهما (١٠). وعندَ محمدٍ – رحمه الله – لها المَهْرُ والدّيةُ.

وجه هوله؛ أنّ سببَ [وُجوبِ] (٢) المَهْرِ والدَّيةِ مُخْتَلِفٌ؛ لأن المَهْرَ يجبُ بإتْلافِ المَنْفَعةِ والدَّيةَ تَجِبُ بإثلافِ العُضْوِ فلا يدخلُ أحدُهما في الآخَرِ، ولِهذا لم يدخلِ المَهْرُ في ثُلُثِ الدَّيةِ ، في ثُلُثِ الدَّيةِ ، كذا هذا.

ولهما: أنّ سببَ الوُجوبِ مُتَّحِدٌ لأن الدّيةَ تَجِبُ بإثلافِ هذا العُضْوِ. والعَقْرُ يجبُ بإثلافِ منافعِ البضعِ، ومَنافعُ البضعِ مُلْحَقةٌ بأجزاءِ البضعِ فكان سببُ وُجوبِهما واحدًا فكان المَهْرُ عِوَضًا عن جُزْءِ من البضعِ وضَمانُ الجُزْءِ والكُلِّ إذا وُجِدَ السَّبَبُ (٣) واحدٌ يدخلُ ضَمانُ الجُزْءِ في ضَمانِ الكُلِّ كالأبِ إذا استَوْلَدَ جاريةَ ابنِه أنه لا يَلْزَمُه العَقْرُ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطُّوط: «بسبب».

ويدخلُ في قيمةِ الجاريةِ لِما قُلْنا، كذا هذا.

وأما وُجوبُ كمالِ المَهْرِ مع ثُلُثِ الدّيةِ حالةَ الاستِمْساكِ فعلى رِوايةِ الحسنِ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنهما لا يُجْمَعُ بينهما بل الأقلُّ يدخلُ في الأكثرِ كما يدخلُ أرشُ الموضِحةِ في ديةِ الشَّعْرِ (١) فكانت المسألةُ ممنوعةً. وَلَئِنْ سَلَّمْنا على ظاهرِ الرَّوايةِ فلا يَلْزَمُ؛ لأن المُنافيَ لِضَمانِ الجُزْءِ هو ضَمانُ كُلِّ العَيْنِ وثُلُثُ الدّيةِ ضَمانُ الجُزْءِ، وضَمانُ الجُزْءِ الجُزْءِ وصَمانُ الجُزْءِ لا يَمْنَعُ ضَمانَ جُزْءِ واحدٍ.

هذا إذا كان الإفضاءُ بالآلةِ .

فَأَمّا إذا كان بغيرِها من الحجَرِ ونحوِه فالجوابُ في هذا الفصلِ في جميع وُجوهِه كالجوابُ في هذا الفصلِ في جميع وُجوهِه كالجوابِ في الفصلِ الأوّلِ في الوِفاقِ والخلافِ والجمْعُ بين الضَّمانَيْنِ وعَدَمُ الجمْعِ إلاّ أنّ الأرشَ في هذا الفصلِ يجبُ في مالِه، وفي الفصلِ الأوّلِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ؛ لأن الإفضاءَ بالآلةِ يكونُ في معنى الخطَأِ وبِغيرِها يكونُ عَمْدًا.

وقال بعضُ مَشايِخِنا لا وجه لإيجابِ المَهْرِ في هذا الفصلِ؛ لأن وُجوبَه مُتَعَلِّقٌ بقَضاءِ الشَّهْوةِ ولم يوجَدْ. وقال بعضُهم: يجبُ ويُلْحَقُ غيرُ الآلةِ بالآلةِ تَعْظيمًا لأمرِ الأبضاعِ كما أُلْحِقَ الإيلاجُ بدونِ الإنزالِ بالإيلاج مع الإنزالِ في وُجوبِ الحدِّ وغيرِه من الأحْكامِ مع قيامِ شُبْهةِ القُصورِ في قَضاءِ الشَّهْوةِ تفخيمًا لِشَانِ [الفُروجِ] (٢)، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا كانت المَرْأةُ أجنَبيّةً فَأمّا إذا كانت زَوْجَتَه فأفضاها فلا شيءَ عليه سَواءٌ كانت تستمسِكُ البَوْلَ أو لا تستمسِكُ في قولِهما (٣). وقال أبو يوسفَ: [إن] (٤) كانت لا تستمسِكُ البَوْلَ فعليه الدّيةُ في مالِه، وإنْ كانت تستمسِكُ فعليه ثُلُثُ الدّيةِ في مالِه.

وجه قوله: أنه مَأْذُونٌ في الوطْءِ لا في الإفضاءِ فكان مُتَعَدّيًا في الإفضاءِ فكان مضمونًا عليه.

وَلَهِما: أَنَّ الوطْءَ مَأْذُونٌ فيه شرعًا فالمُتَوَلِّدُ منه لا يكونُ مضمونًا كالبَكارةِ. وَلو وطِئ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المشعر». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قول أبى حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

زَوْجَتَه فماتتْ فلا شيءَ (في قولِهما) (١) وقال أبو يوسفَ: على عاقِلَتِه الدّيةُ.

وجه هولِه: على نحوِ ما ذَكَرْنا في الإفْضاءِ أنه مَأْذُونٌ في الوطْءِ لا في القَتْلِ، وهذا قَتْلٌ فكان مضمونًا عليه إلاَّ أنَّ ضَمانَ هذا على العاقِلةِ، وضَمانَ الإفْضاءِ في مالِه؛ لأن الإفْضاءَ لا يكونُ إلاّ بالمُجاوَزةِ عن المُعْتادِ فكان عَمْدًا فكان الواجبُ به في مالِه .

هَامَا الفَتْلُ: فغيرُ مقصودٍ بهذا الفعلِ [فكان] <sup>(٢)</sup> في معنى الخطَأِ فتَتَحَمَّلُه العاقِلةُ .

واما وجه هولهما: فعلى نحو ما ذَكَرْنا في الإفضاءِ.

ولو وطِئَها فكَسَرَ فخِذَها ضَمن في قولِهم جميعًا؛ لأن الكَسْرَ لا يَتَوَلَّدُ من الوطْءِ المَأذُونِ فيه بل هو فعلٌ مُبْتَدَأً فكان (فعلاً مُتَعَدّيًا) (٣) مَحْضًا فكان مضمونًا عليه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وأما سائرُ جِراح البَدَنِ إذا بَرِئَتْ وبَقيَ لها أثَرٌ : ففيها حُكومةُ العَدْلِ، وإنْ لم يَبْقَ لها أثَرٌ فلا شيءَ فيها في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه على ما بَيَّنّا في الشَّجّةِ، وإنْ مات <sup>(٤)</sup> فالجِراحةُ لا تَخْلُو إِمَّا أَنْ كانت من واحدٍ وَإِمَّا أَنْ كانت من عَدَدٍ فإن كانت من واحدٍ ففيها القِصاصُ إِنْ كانت عَمْدًا، والدِّيةُ إِنْ كانت خَطَأً. وإِنْ كانت من عَدَدٍ فالجِراحةُ المُجْتَمِعةُ من أعدادٍ إمّا أنْ كانت كُلُّها مضمونةً وَإمّا أنْ كان بعضُها مضمونًا والبعضُ غيرَ مضمونٍ فإن كان (٥) الكُلُّ مضمونًا (٦) بأنْ جَرَحَه رجلٌ جِراحةً وجَرَحَه (٧) آخَرُ جِراحةً أخرى خَطَأَ فمات من ذلك كُلِّه كانت الدِّيةُ عليهما نصفَيْنِ، وسَواءٌ جَرَحَه أحدُهما جِراحةً واحدةً، والآخَرُ جَرَحَه جِراحَتَيْنِ أو أكثرَ لا يُنْظُرُ إلى عَدَدِ الجِراحاتِ وإنَّما يُنْظُرُ إلى الجارِح؛ لأن الإنسانَ قد يَموتُ من جِراحةٍ واحدةٍ ويَسْلَمُ من عَشَرةٍ، وقد يَموتُ من عَشَرةِ ويَسْلَمُ من واحدةٍ حتّى لو جَرَحَه أحدُهما جِراحةً واحدةً والآخرُ عَشْرَ جِراحاتٍ فمات من ذلك كانت الدِّيةُ بينهما نصفَيْنِ لِما قُلْنا. وكذلك إذا جَرَحَه رجلٌ جِراحةً [واحدةً] (٨) وجَرَحَه آخَرُ جِراحَتَيْنِ، وآخَرُ ثلاثًا فمات من ذلك كُلِّه كانت الدّيةُ بينهم

(٧) زاد في المخطوط: (رجل).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عليه في قول أبي حنيفة ومحمد».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تعديا». (٤) زاد في المخطوط: «منها». (o) في المخطوط: «كانت».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «مضمونة».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

أثلاثًا لِما قُلْنا، وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا جَرَحَه رجلٌ جِراحةً واحدةً واحدةً وجَرَحَه آخَرُ عَشْرَ جِراحاتٍ فعَفا المجروحُ للجارحِ عن جِراحةٍ واحدةٍ من العَشْرِ (۱) وما يَحْدُثُ منها نم مات من ذلك أنّ على صاحبِ الجِراحةِ الواحدةِ نصفَ الدَّيةِ، وعلى صاحبِ العَشَرةِ الرُّبُع، ويَسْقُطُ [٣/ ٦١] الرُّبُعُ لأنه لَمّا سَقَطَ اعتِبارُ عَدَدِ الجِراحاتِ (٢) كانت الجِراحةُ الواحدةُ كالعَشْرِ (٣) في الضَّمانِ ثم لَمّا عَفا عن واحدةٍ من الجِراحاتِ العَشْرِ (١) انقسَمَتِ العَشْرُ فيتَعَيَّرُ) (٥) حُحْمُها فصارَ لِتِسْعةٍ منها الرُّبْعُ وللواحدةِ الرَّبْعُ فسَقَطَ بالعَفْوِ عن الواحدةِ (٦) من العَشَرةِ الرَّبُعُ وبَقيَ الرَّبُعُ (تَبَعًا لِلتَّسْعةِ) (٧).

وإنْ كان البعضُ مضمونًا، والبعضُ غيرَ مضمونٍ يَنْقَسِمُ الضَّمانُ فيَسْقُطُ بقدرِ ما ليس بمضمونٍ ويَبْقَى بقدرِ المضمونِ.

وعلى هذا يُخَرِّج ما إذا جَرَحَ رجلاً جِراحةً وجَرَحَه سَبُعٌ فمات من ذلك (٨) على الرِّجلِ نصفَ الدِّيةِ، ونصفُها هَدرٌ؛ لأنه مات بجِراحَتَيْنِ إحداهما مضمونةٌ والأُخرى ليستُ بمضمونةٍ فانقسَمَ الضَّمانُ فسقطَ بقدرِ غيرِ المضمونِ وبَقيَ بقدرِ المضمونِ. وكذلك لو جَرَحه الرِّجلُ جِراحَتَيْنِ والرَّجلُ جِراحةً واحدةً أو جَرَحَه السَّبُعُ جِراحتَيْنِ والرَّجلُ جِراحةً واحدةً فمات من ذلك أنه يجبُ على الرِّجلِ نصفُ الدِّيةِ ويُهدرُ النِّصْفُ؛ لأنه لا عِبْرةَ لِكَثْرةِ الجِراحةِ لِما بَيِّنا. وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جِراحةً وعَقرَه سَبُعٌ ونَهَشَتْه حَيَّةً، وخَرَجَ به خُرَاجٌ ، وأصابَه حَجَرٌ رَمَتْ به الرِّيحُ فمات من ذلك فعلى الرِّجلِ نصفُ الدِّيةِ ويُهدرُ

والأصلُ أنه يجْعَلُ الجِراحاتِ التي ليس لها حُكْمٌ يَلْزَمُ أحدًا كجِراحةٍ واحدةٍ، ويَصيرُ كأنّه مات من جِراحَتَيْنِ إحداهما مضمونةٌ والأُخرى غيرُ مضمونةٍ فيَلْزَمُ الرّجلَ نصفُ (٩) للدّيةِ ويَبْطُلُ نصفُها، سَواءٌ كثُرَ عَدَدُ الهَدْرِ أو قَلَّ، هو كجِراحةٍ واحدةٍ؛ لأن الهَدْرَ له حُكْمٌ واحدٌ فصارَ كجِراحاتِ الرّجلِ الواحدِ إنّها في الحُكْم كجِراحةٍ واحدةٍ، كذا هذا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العشرة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «كالعشرة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «العشرة فتغير».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «ببقاء التسعة».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «بنصف».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الجراحة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «العشرة».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «واحدة».

<sup>(</sup>٨) زاد في المخطوط: «أن».

وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جِراحةً وجَرَحَه (١) آخَرُ جِراحةً أُخرى ثم انضَمَّ إلى ذلك شيءٌ مِمّا ذَكَرْنا أنه لا حُكْمَ له يَلْزَمُ فاعِلَه فإنّ (٢) على كُلِّ رجلٍ ثُلُثَ الدِّيةِ، ويُهْدرُ الثُّلُثُ لِما ذَكَرْنا أَنَّ الهَدْرَ من الجِراحاتِ وإنْ كثُرَ فهو كجِراحةٍ واحدةٍ، وكُلُّ واحدةٍ من جِراحَتَي الرّجلينِ مضمونةٌ فقد مات من ثلاثِ جِراحاتِ جِراحَتانِ منها مضمونَتانِ وجِراحةٌ هَدرٌ فتُقَسَّمُ الدَّيةُ أثلاثًا فيَسْقُطُ <sup>(٣)</sup> قدرُ ما ليس بمضمونٍ وهو الثَّلُثُ ويَبْقَى قدرُ المضمونِ وهو الثُّلُثانِ فإن كان لِبعضِ الجُناةِ جِناياتٌ مُخْتَلِفةُ الأحْكام فإنه يُقَسَّمُ ما يَخُصُّه على جِناياتِه بعدَما قَسَّمَ عَدَدَ الجِنايةِ على أَحْكَامِ الجِناياتِ، وذلك نحوُ رجلٍ أَمَرَ رجلًا أَنْ يَقْطَعَ يَدَه لِعِلَّةٍ بِهَا ثُمُ إِنَّ الْمَأْمُورَ جَرَحَ الآمِرَ جِراحةً أُخرى بغيرِ أُمرِه ثُمْ جَرَحَه رجلانِ آخَرانِ كُلُّ واحدٍ منهماً جِراحةً ثم عَقَرَه سَبُعٌ ثم (٤) نَهَشَتْه حَيّةٌ، وخَرَجَ به خُرّاجٌ فمات من [ذلك] (٥) كُلُّه تُقَسَّمُ الدِّيةُ أرباعًا؛ لأن الموتَ حَصَلَ من أربَع جِناياتٍ؛ لأن الهَدرَ من الجِناياتِ لها حُكْمُ جِنايةٍ واحدةٍ، وجِراحَتا المَأْمُورِ وإنِ اختَلَفَ حُكْمُهما فإنَّهما حَصَلا من رجلٍ واحدٍ فلا يَثْبُتُ لهما في حَقِّ شُرَكانه إلاّ حُكْمَ جِنايةٍ واحدةٍ فثَبَتَ أنَّ الموتَ حَصَلَ من أربَع جِناياتٍ فكانت قسمةُ الدِّيةِ أرباعًا، هُدِرَ الرُّبْعُ منها وبَقيَتْ ثلاثةُ أرباعِ تُقَسَّمُ على الجِناياتِ (٦) الثَّلاثةِ فيكونُ على كُلِّ واحدٍ منهم الرُّبْعُ ثم ما أصابَ المَأْمور بالقَطْع تُقَسَّمُ حِصَّتُه، وهي (٧) الرُّبْعُ على جِراحَتَيْه فإحداهما مضمونةٌ، وهي التي فعَلَها بغيرِ أمرِ المجروحِ والأُخرى غيرُ مضمونةٍ، وهي التي فعَلَها بأمرِه، وهي القَطْعُ فيَسْقُطُ بقدرِ ما ليس بمضمونٍ وهو نصفُ الرُّبْعِ وهو الثُّمُنُ، وبَقيَ قدرُ ما هو مضمونُ وهو نصفُ الرُّبْعِ الآخَرِ وهو الثُّمُنُ الآخَرُ، واللَّهُ سَبحانه وتعالى أعلمُ.

وَلُو أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ عَشَرَةً أَنْ يَضْرِبُوا عَبَدَه أَمَرَ كُلَّ وَاحْدِ مِنْهُمْ أَنْ يَضْرِبَهُ سَوْطًا فَضَرَبَهُ كُلُّ واحدٍ منهم ما أمَرَه ثم ضرَبَه رجلٌ آخَرُ - لم يَأْمُرْه - سَوْطًا فمات من ذلك كُلِّه فعلى الذي لم يُؤمَرُ أرشُ السَّوْطِ الذي ضرَبَه من قيمَتِه مضروبًا عَشَرةَ أَسُواطٍ، وعليه أيضًا جُزْءٌ من أَحدَ عَشَرَ جُزْءًا من قيمَتِه مضروبًا أحدَ عَشْرَ سَوْطًا، وإنَّما كان كذلك.

 <sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «رجل».

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «كان». (٣) في المخطوط: «فسقط». (٤) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وهو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الجناة».

أمَّا وُجوبُ أرشِ السَّوْطِ الذي ضرَبَه فلأنَّه نَقَصَه بالضَّرْبِ فيَلْزَمُه ضَمانُ النُّقْصانِ .

وأما اعتبارُ قيمةِ العبدِ مضروبًا عَشَرةَ أَسُواطٍ فلأنّه ضرَبَه بعدَما انْتُقِصَ من ضرْبِ العَشَرةِ، وذلك حَصَلَ من فعلِ غيرِه فلا يكونُ عليه، وإنّما عليه ضَمانُ ما نَقَصَه سَوْطُه العَشَرةِ، وذلك حَصَلَ من فعلِ غيرِه فلا يكونُ عليه، وإنّما عليه ضَمانُ ما نَقَصَه سَوْطُه الحادي عَشَرة فيْقَوّمُ وهو غيرُ مضروبٍ الحادي عَشَرة فيْقَوّمُ وهو غيرُ مضروبٍ ويُقَوّمُ وهو مضروبٌ عَشَرة أَسُواطٍ فيَلْزَمُ الذي لم يُؤمَرُ بالضَّرْبِ ذلك القدر.

وأما وُجوبُ جُزْءِ من أحدَ عَشَرَ جُزْءًا من قيمَتِه فلأنّه مات من أحدَ عَشَرَ سَوْطًا كُلُّ سَوْطٍ حَصَلَ مِمَّنْ يَتَعَلَّقُ بفعلِه حُكْمٌ في الجُمْلةِ، وهو الآدَميُّ فانقَسَمَ الضَّمانُ على عَدَدِهم شوطٍ حَصَلَ مِمَّنْ يَتَعَلَّقُ بفعلِه حُكْمٌ في الجُمْلةِ، وهو الآدَميُّ فانقَسَمَ الضَّمانُ على عَدَدِهم ثم ما أصابَ العشَرة سَقَطَ عنهم لِحُصولِه بإذنِ المالِكِ، وما أصابَ الحاديَ عَشَرَ ضَمنه الذي لم يُؤمَرْ بالضَّرْبِ لأنه ضرَبَ بغيرِ إذنِ المالِكِ.

وأما اعتبارُ تَضْمينِه <sup>(١)</sup> مضروبًا بأحدَ عَشَرَ سَوْطًا فلأنّ البعضَ الحاصِلَ بضرْبِ العَشَرةِ حَصَلَ بفعلِ غيرِه فلا يكونُ عليه ضَمانُه .

وأما السَّوْطُ الحادي عَشَرَ فلانه قد [٣/ ٦١] ضَمن نَقْصانُه مَرّةً فلا يَضْمَنُه ثانيًا، وإنّما لم يدخل نُقْصانُ السَّوْطِ فيما وجَبَ عليه من القيمة؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما ضَمانُ الجُزْء، وضَمانُ الجُزْء إذا تَعَلَّق (٢) بسبب واحدٍ لا يدخلُ أحدُهما في الآخرِ بخلافِ ما إذا ضربَه واحدٌ ومات من ذلك أنه يَضْمَنُ القيمة دونَ النَّقْصانِ لأنه اجتَمع هناك ضَمانُ جُزْء وضَمانُ كُلُّ فيدخلُ ضَمانُ الجُزْء في ضَمانِ الكُلِّ لاتُحادِ سببِ الضَّمانَيْنِ هذا إذا أمرَ المولى عَشَرةً أنْ يَضْرِبَه كُلُّ واحدٍ منهم سَوْطًا فإن كان المولى هو الذي ضربَه عَشَرةَ اسُواطِ بيدِه ثم ضربَه أجنبيٌ سَوْطًا ثم مات من ذلك كُلَّه فعلى الأجنبيٌ ما نَقَصَه السَّوْطُ الحادي عَشَرة مَشروبًا أحدَ عَشَر الحادي عَشَر من قيمَتِه مضروبًا بعَشَرةِ أسُواطٍ، وعليه أيضًا نصفُ قيمَتِه مضروبًا أحدَ عَشَرَ سَوْطًا.

أمّا وُجوبُ ضَمانِ نُقْصانِ السَّوْطِ، واعتِبارُ قيمَتِه مضروبًا بعَشَرةِ [أَسُواطٍ] (٣) فلِما ذَكَرُنا.

وأما وُجوبُ نصفِ قيمَتِه فلأنّه مات من سَوْطَيْنِ في الحاصِلِ؛ لأن ضرْبَ الأسُواطِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قيمته».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تعلقا».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

العَشَرةِ من المولى بمنزِلةِ جِنايةٍ واحدةٍ لأنها حَصَلَتْ من رجلٍ واحدٍ، والجِناياتُ من واحدٍ وإن كثُرَتْ فهي في حُكْمِ جِنايةٍ واحدةٍ فصارَ كأنّه مات من سَوْطَيْنِ سَوْطِ المولى وسَوْطِ الأجنبيِّ، وسَوْطُ المولى المسمونِ، وسَوْطُ الأجنبيِّ مضمونٌ فسَقَطَ نصفُ القيمةِ وثَبَتَ نصفُها.

وأما اعتِبارُ قيمَتِه مضروبًا أحدَ عَشَرَ سَوْطًا وعَدَمُ دُخولِ ضَمانِ النَّقْصانِ في ضَمانِ القَيمةِ فلِما ذَكَرْنا في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ.

رجلٌ أمرَ غيرَه أنْ يجْرَحه جِراحةً واحدةً فجَرَحه عَشْرَ جِراحاتٍ وجَرَحه آخَرُ جِراحةً أخرى واحدةً بغيرِ أمر (١) ثم عَفا المجروحُ لِصاحبِ العَشَرةِ عن واحدةٍ من التَّسْعِ التي كانت بغيرِ أمرِه ثم مات المجروحُ من ذلك كُلّه فعلى صاحبِ الجِراحةِ الواحدةِ نصفُ الدّيةِ وعلى صاحبِ الجِراحةِ الواحدةِ الواحدةِ الدّيةِ وعلى صاحبِ الجِراحةِ الواحدةِ والنّصفُ الدّيةِ وعلى صاحبِ الجِراحةِ الواحدةِ والنّصفُ الآخرُ تَعَلَّقَ بصاحبِ العَشَرةِ واحدةٌ منها بأمرِ المجروحِ فصارَ عليه الرّبُعُ ثم انقَسَمَ ذلك بالعَفْوِ فسقطَ نصفُه، وهو الثّمُنُ، وبَقيَ عليه الثّمُنُ، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

هذا إذا كان المجنيُّ عليه حُرًّا ذَكَرًا فأمّا إذا كان أُنْفَى حُرّةً فإنه يُعْتَبَرُ ما دونَ التَفْسِ منها بديتِها كديتِها قلَّ أو كثُرَ عندَ عامّةِ العُلَماءِ وعامّةِ الصّحابةِ رضي الله عنهم وعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: تُعاقِلُ المَرْأةُ الرّجلَ فيما كان أرشُه نصفَ عُشْرِ الدّيةِ كالسِّنِّ والموضِحةِ أي ما كان أرشُه هذا القدرَ فالرّجلُ والمَرْأةُ فيه سَواءٌ لا فضلَ لِلرّجلِ على المَرْأةِ .

وعن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ رحمه الله أنه قال: تُعاقِلُ المَرْأَةُ الرِّجلَ إلى ثُلُثِ ديَتِها أي أرشُ الرِّجلِ والمَرْأَةِ إلى ثُلُثِ ديَتِها سَواءٌ، وهو مذهَبُ أهلِ المَدينةِ. ويَرْوونَ أن النبي ﷺ قال: «تُعَاقِلُ المَرْأَةُ الرَّجلَ إلى ثُلُثِ دِيَتِهَا» (٢) وهذا نَصَّ لا يَتَحَمَّلُ التَّاويلَ.

واحتَجَّ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه بحَديثِ الغُرّةِ أن النبي ﷺ «قَضَى فِي الجنِينِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أمره».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: العقول، باب: عقل المرأة، برقم (١٦٠٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه

<sup>(</sup>٥/ ٤١٢)، برقم (٢٧٥٠٠) من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه.

بالغُرّةِ» (١) وهي نصفُ عُشْرِ الدّيةِ، ولم يَفْصِلْ ﷺ بين الذَّكَرِ والأُنْثَى فيَدُلُّ على استِواءِ إ أرشِ الذَّكَرِ والأُنْثَى في هذا القدرِ .

وَلَنَا: أَنه بنصفِ بَدَلِ النَّفْسِ بالإجماع، وهو الدّيةُ، فكذا بَدَلُ ما دونَ النَّفْسِ؛ لأن المُنَصِّفَ في الحالينِ واحدٌ، وهو الأنوثةُ، ولِهذا يُنَصَّفُ ما زادَ على الثُّلُثِ فكذا الثُّلُثُ وما دونَه ولأنّ القولَ بما قاله أهلُ المَدينةِ (٢) يُؤدّي إلى القولِ بقِلّةِ الأرشِ عندَ كثرةِ الجِنايةِ وأنّه غيرُ مَعْقولٍ.

وإلى هذا [المعنى] (٣) أشارَ رَبيعةُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ المَعْروفُ برَبيعةِ الرَّأيِ - رحمه الله - فإنه رَوَى أنه سَألَ سَعيدَ بنَ المُسَيِّبِ عن رجلٍ قَطَعَ أُصْبُعَ المَرْأةِ (٤) فقال: فيها عَشْرٌ من الإبلِ، قال: فإن قَطَعَ ثلاثةٌ ؟ قال: ففيها ثلاثونَ من الإبلِ، قال: فإن قَطَعَ أربَعةٌ ؟ فقال: عشرونَ من الإبل، فقال رَبيعةُ: لَمَّا كثُرَتْ جُروحُها، وعَظُمَتْ مُصيبتُها قَلَّ أَرشُها؟ فقال [له] (٥): أعِراقيُّ (٦) أنْتَ ؟ قال: لا، بل جاهلٌ مُتَعَلِّمٌ أو عالِمٌ مُتَبيّنٌ، فقال: هكذا السُّنةُ يا ابنَ أخي (٧). وعَنى به سُنةَ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه.

أشارَ رَبيعةُ إلى ما ذَكَرْنا من المعنى، وقبلَه سَعيدٌ حيث لم يَعْتَرِضْ عليه وأحالَ الحُكْمَ إلى السُّنّةِ .

وبِهذا تَبَيَّنَ أَنْ رِوايَتَهم عن رسول الله ﷺ لم تَصِحَّ إذْ لو صَحَّتْ لَما اشتبَهَ الحديثُ على مثلِ سَعيدٍ، ولأحالَ الحُكْمُ إلى قول رسول الله ﷺ لا إلى سُنّةِ زَيْدٍ فدَلَّ أَنَّ الرُّوايةَ لا تَكادُ تَثْبُتُ عن رسول الله ﷺ.

وأما حَديثُ الغُرّةِ في الجنينِ فنَقولُ بموجَبِه أنّ الحُكْمَ في أرشِ الجنينِ لا يختَلِفُ بالذُّكورةِ والأنُوثةِ وإنّما الكَلامُ في أرشِ المولودِ، والحديثُ ساكِتٌ عن بيانِه .

شم نقول: احْتُمِلَ أن النبي ﷺ لم يَفْصِلْ في الجنينِ بين الذَّكَرِ والأنَّفَى؛ لأن الحُكْمَ لا يختَلِفُ، ويُحْتَمَلُ أنه لم يَفْصِلْ لِتَعَذُّرِ الفصلِ لِعَدَمِ استِواءِ الخِلْقةِ فلا يكونُ حُجَّةً مع الاحتِمالِ هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الجاني حُرَّا [٣/ ٦٢] والمجنيُّ عليه حُرَّا فأمّا إذا كان

<sup>(</sup>١) أورده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «البصرة». (٣) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «امرأة».
 (٦) في المخطوط: «أيماني».

 <sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.
 (٧) أخرجه عالما القرف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٣٩٤).

الجاني حُرًّا والمجنيُّ عليه عبدًا فالأصلُ فيه عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه ما ذَكَرْنا في الفصلِ المُتَقَدِّم أَنَّ كُلَّ شيءٍ من الحُرِّ فيه قدرٌ من الدّيةِ فمن العبدِ فيه ذلك القدرُ من قيمَتِه سَواءٌ كان فيما يُقْصَدُ به المَنْفَعةُ أو الجمالُ والزّينةُ في رِوايةٍ عنه، وفي رِوايةٍ فيما يُقْصَدُ به الجمالُ والزّينةُ يجبُ النُّقْصانُ، وعندَهما في جميع ذلك يجبُ النُّقْصانُ فيُقَوَّمُ العبدُ مجنيًّا عليه، ويُقَوَّمُ غيرَ مجنيٌّ عليه فيَغْرَمُ الجاني فضْلَ مَا بين القيمَتَيْنِ، وقد بَيَّنَّا وجهَ الرُّوايَتَيْنِ عنه ووجهَ قولِهما في الفصلِ الأوّلِ.

### فصل [في شرائط الهجهب]

واما شَراسُطُ الوجوب؛ فهو أنْ تكونَ الجِنايةُ خَطَأً إذا كانت الجِنايةُ فيما في عَمْدِه القِصاصُ فإن كانت مِمَّا لا قِصاصَ في عَمْدِه يَسْتَوي (١) فيه الخطَّأُ والعَمْدُ، وقد مَرَّ بيانُ الجِناياتِ التي في عَمْدِها القِصاصُ، وما لا قِصاصَ في عَمْدِها.

## فصل [في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس]

وأما بيانُ الجِنايةِ التي تَتَحَمَّلُها العاقِلةُ، والتي لا تَتَحَمَّلُها فيما دونَ التَّفْسِ فنَقولُ: لا خلافَ أنه إذا بَلَغَ أرشُ الجِنايةِ فيما دونَ النَّفْسِ من الأحْرارِ نصفَ عُشْرِ الدِّيةِ فصاعِدًا، وذلك خمسُمِائةٍ في الذَّكورِ ومِائتانِ وخمسونَ في الإناثِ تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، واختُلِفَ فيما دونَ ذلك في الرّجلِ والمَرْأةِ، قال أصحابُنا (٢) - رَحِمَهم اللَّه تعالى: يكونُ في مالِ الجاني ولا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ وقال الشَّافعيُّ - رَحِمَهم اللَّه تعالى: العاقِلةُ تَتَحَمَّلُ القليلَ

وجه هولِه: أنَّ التَّحَمُّلَ من العاقِلةِ لِتفريطِ منهم في الحِفْظِ والنُّصْرةِ، وهذا المعنى لا يوجِبُ الفصلَ بين القليلِ والكَثيرِ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيستوي».

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢٢٣١).

<sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن العاقلة تتحمل القليل والكثير من قتلٍ وجرحٍ، عن عبدٍ وحرٌّ، انظر: المزنى ص

وَلَنا أَنَّ القياسَ يَأْبَى التَّحَمُّلَ؛ لأن الجِنايةَ حَصَلَتْ من غيرِهم، وإنَّما عَرَفْنا ذلك بقضاءِ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ بأرشِ الجنينِ على العاقِلةِ وهو الغُرَّةُ، وهي نصفُ عُشْرِ الدِّيةِ فبَقيَ الأمرُ فيما دونَ ذلك على أصلِ القياس ولأنّ ما دونَ ذلك ليس له أرشٌ مُقَدَّرٌ بنفسِه فأشبَهَ ضَمانَ الأموالِ فلا تَتَحَمَّلُه العَاقِلةُ كما لا تَتَحَمَّلُ ضَمانَ المالِ (١)، ولا يَلْزَمُ على هذا أرشُ الْأَنْمُلةِ فإنَّ لها أرشًا مُقَدَّرًا، هو ثُلُثُ ديةِ الإصْبَعِ فيَنْبَغي أَنْ تَتَحَمَّلَه العاقِلةُ لأن الأنُّمُلةَ ليس لها أرشٌ مُقَدَّرٌ بنفسِها بل بالإصبَع فكانتَ (جُزْءًا مِمّا) (٢) له أرشٌ مُقَدَّرٌ، وهو الإصْبَع فلا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ ثم ما كان أرشُه نصفُ عُشْرِ الدّيةِ إلى ثُلُثِ الدّيةِ يُؤخَذُ من العاقِلةِ فَي سَنةٍ واحدةِ استِدْلالاً بكَمالِ الدّيةِ فإنّ كُلَّ الدّيةِ تُؤخَذُ من العاقِلةِ في ثلاثِ سِنينَ لإِجماع الصّحابةِ رضي الله عنهم على ذلك فإنّ سَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه قَضَى بالدّيةِ على العَاقِلةِ في ثلاثِ سِنينَ، ولم يُنْكِرُ عليه أحدٌ من الصّحابةِ رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا فكُلَّما كان من الأرشِ قدرُ ثُلُثِ الدّيةِ يُؤخَذُ في سَنةٍ واحدةٍ لأن في الدّيةِ الكامِلةِ هَكذا فإذا ازْدادَ الأرشُ على ثُلُثِ الدّيةِ فقدرُ الثُّلُثِ يُؤخِّذُ في سَنةٍ، والزّيادةُ في سَنةٍ أُخرى؛ لأن الزّيادة على الثُّلُثِ في كُلِّ الدّيةِ تُؤخَّذُ في السَّنةِ الثّانيةِ فكذلك إذا انفَرَدَتْ فإن زادَ على الثُّلُثَيْنِ فالثُّلُثانِ في سَنَتَيْنِ، وما زادَ على ذلك في السَّنةِ [الثالثة] (٣) قياسًا على كُلِّ الدِّيةِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

وأما ما دونَ النّفْسِ من العَبيدِ فلا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ بالإجماعِ؛ لأن ما دونَ النّفْسِ من العَبيدِ له حُكْمُ الأموالِ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، ولِهذا لا يجبُ فيه القِصاصُ، وضَمانُ المالِ لا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

# فصل [فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة]

وأما الذي يجبُ فيه أرشٌ غيرُ مُقَدَّرٍ وهو المُسَمَّى بالحُكومةِ فالكَلامُ فيه في مَواضِعَ: في بيانِ الجِناياتِ التي تَجِبُ فيها الحُكومةُ، وفي تفسيرِ الحُكومةِ.

امًا الأوْلُ: فالأصلُ فيه أنَّ ما لا قِصاصَ فيه من الجِناياتِ على ما دونَ النَّفْسِ وليس له

(٢) في المخطوط: (جزء ما).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأموال».

<sup>(</sup>٣) زيّادة من المخطوط.

أرشٌ مُقَدَّرٌ ففيه الحُكومة ؛ لأن الأصلَ في الجِنايةِ الوارِدةِ على مَحَلِّ مَعْصومِ اعتِبارُها بإيجابِ الجابِر أو الزّاجرِ ما أمكن .

إذا عُرِفَ هذا فنَقولُ: في كُسُرِ العِظامِ كُلِّها حُكومةُ عَدْلِ إِلاَّ السِّنَ (١) خاصةً ؛ لأن استيفاءَ القِصاصِ بصِفةِ المُماثَلةِ فيما سِوَى السِّنِّ (٢) مُتَعَذَّرٌ ، ولم يَرِدِ الشَّرعُ فيه بأرشٍ مُقَدَّرٍ فَتَجِبُ الحُكومةُ ، وأمكنَ (٣) استيفاءُ المثلِ في السِّنِّ ، والشَّرعُ ورَدَ فيها بأرشٍ مُقَدَّرٍ أيضًا فلم تَجِبُ فيها الحُكومةُ .

وفي لِسانِ الأخْرَسِ والعَيْنِ القائمةِ الذّاهبِ نورُها والسِّنِّ السَّوْداءِ القائمةِ واليَدِ الشَّلاءِ والرِّجٰلِ الشَّلاءِ وذَكرِ الخصيِّ والعِتينِ - حُكومةُ (٤) عَدْلٍ؛ لأنه لا قِصاصَ في هذه الأشياءِ، وليس فيها أرشٌ مُقَدَّرٌ أيضًا؛ لأن المقصودَ منها المَنْفَعةُ، ولا مَنْفَعةَ فيها ولا زينةَ أيضًا لأن العَيْنَ القائمةَ الذّاهبَ نورُها لا جَمالَ فيها عندَ مَنْ يَعْرِفُها على أنّ المقصودَ من أيضًا لأن العَيْنَ القائمةَ الذّاهبَ نورُها لا جَمالَ فيها عندَ مَنْ يَعْرِفُها على أنّ المقصودَ من هذه الأشياءِ المَنْفَعةُ، ومعنى الزّينةِ فيها تابعٌ فلا يَتَقَدَّرُ الأرشُ لأجلِه. وفي الإصبَعِ والسِّنِّ الزّائدةِ حُكومةُ (٥) عَدْلٍ لأنه لا قِصاصَ فيها، وليس لها أرشٌ مُقَدَّرٌ أيضًا لانعِدامِ المَنْفَعةِ والزّينةِ لِما ذَكَرْنا. والزّينةِ لَكِنّها جُزْءٌ من النّفْسِ، وأجزاءُ النّفْسِ مضمونةٌ مع عَدَمِ المَنْفَعةِ والزّينةِ لِما ذَكَرْنا.

وأما الصّغيرُ الذي لم يَمْشِ ولم يَقْعُدُ ورِجْلُه ولِسانُه [٣/ ٢٢ب] وأُذُنُه وأَنْفُه وعَيْنُه وَأَمَا الصّغيرُ الذي لم يَمْشِ ولم يَقْعُدُ ورِجْلُه ولِسانُه [٣/ ٢٢ب] وأُذُنُه وأَنْفُه وعَيْنُه وذَكَرُه: ففي أَنْفِه وأُذُنِه كمالُ الدّيةِ، وكذلك في يَدَيْه ورِجْليه إذا كان يُحَرِّكُهما. وكذا في ذَكَرِه إذا كان يَتَحَرَّكُ، وفي لِسانِه حُكومةُ العَدْلِ لا الدّيةُ وإنِ استَهَلَّ ما لم يَتَكَلَّمُ؛ لأن الاستِهْلالَ صياحٌ.

وأما العَيْنانِ فإن كان يُسْتَدَلَّ بشيءٍ على بَصَرِهما ففيهما مثلُ عَيْنِ الكَبيرِ ، وإنّما كان كذلك .

اما الأنفُ والأذُن: فلأنّ المقصودَ منهما الجمالُ لا المَنْفَعةُ، وذلك يوجَدُ في الصّغيرِ بكمالِه كما يوجَدُ في الكبيرِ.

وأما الأعضاءُ التي يُقْصَدَ بها المَنْفَعةُ: فلا يجبُ فيها أرشٌ كامِلٌ حتَّى يُعْلَمَ صِحَّتُها بما

(١) في المخطوط: «النفس». (٢) في المخطوط: «النفس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ما أمكن». (٤) في المخطوط: «حكم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «حكم».

ذَكُرْنا فإذا عُلِمَ ذلك فقد وُجِدَ تفويتُ مَنْفَعةِ الجنسِ في كُلِّ واحدٍ من ذلك فيجبُ فيه أرشٌ كامِلٌ فإذا لم يُعْلَم يَقَعُ الشَّكُ في وُجودِ سببِ وُجوبِ كمالِ الأرشِ فلا يجبُ بالشَّكُ، ولا يُقالُ إنّ الأصلَ هو الصَّحّةُ والآفةُ عارِضٌ فكانت الصَّحّةُ ثابِتةٌ ظاهرًا لأنّا لا نُسَلِّمُ هذا الأصلَ في الصّغيرِ بل الأصلُ فيه عَدَمُ الصَّحّةِ والسَّلامةِ لأنه كان نُطْفةٌ وعَلَقةٌ ومُضْغةٌ فما الأصلَ في الصّغيرِ بل الأصلُ فيه عَدَمُ الصَّحّةِ والسَّلامةِ لأنه كان نُطْفة وعَلَقةٌ ومُضْغةٌ فما لم يُعْلم صِحّةُ العُضْوِ فهو على الأصلِ على أنّ هذا الأصلَ مُتعارِضٌ لأن بَراءة ذِمّةِ الجاني أصلُّ أيضًا فتعارَضَ الأصلانِ فسققطَ الاحتجاجُ بالأصلِ على الصَّحّةِ على أنّ الصَّحّةَ إنْ كانت ثابِتةٌ ظاهرًا بحُكْمِ الأصلِ ؛ لأن الظّاهرَ حُجّةُ الدَّفْعِ لا حُجّةُ الاستحقاقِ كحياةِ المَفْقودِ أنها تَصْلُحُ لِلدَفْعِ الإرْثِ لا لاستحقاقِه، وفي الظَّفْرِ إذا نَبَتَ لا شيءَ فيه في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه عادَتِ المَنْفَعةُ والزّينةُ [كما كانت] (١١). [وإنْ مات ففيه أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه عادَتِ المَنْفَعةُ والزّينةُ [كما كانت] (١١). [وإنْ مات ففيه حُكومةُ عَدْلِ لأنه لا قِصاصَ فيه ولا له أرشٌ مُقَدَّرٌ، وكذا إذا نَبَتَ على عَيْبٍ] (٢) ففيه وكذه عَدْلُ دونَ ذلك ؛ لأن النّابِتَ عِوضٌ عن الذّاهبِ فكانَ الأولَ قائمٌ ودَخَلَه عَيْبُ، وكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله - أنه إذا نَبَتَ أسْوَدُ إنّ فيه حُكومةٌ لِما أصابَ من وكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله - أنه إذا نَبَتَ أسوَدُ إنّ فيه حُكومةٌ لِما أصابَ من الذَّلَمِ بالجِراحةِ الأولى بناءً على أصلِه أنّ الألمَ مضمونٌ.

وفي ثَدْيِ (<sup>٤)</sup> الرّجلِ حُكومةُ العَدْلِ؛ لأنه لا قِصاصَ فيه ولا أرشَ مُقَدَّرٌ لأنه لا مَنْفَعةَ فيه ولا جَمالَ فتَجِبُ الحُكومةُ فيهما، وفي أحدِهما نصفُ ذلك الحُكْمِ وفي حَلَمةِ ثَدْيَيْه حُكْمُ عَدْلٍ دونَ ما في ثَدْيَيْه لِما قُلْنا.

وثَذَيُ المَرْأَةِ تَبَعٌ للحَلَمةِ حتى لو قَطَعَ الحلَمةَ ثم الثَّدْيَ فإن كان قبلَ البرْءِ لا يجبُ إلاّ نصفُ الدّيةِ، وإنْ كان بعدَ البرْءِ (يجبُ نصفُ الدّيةِ) (٥) في الحلَمةِ والحُكومةُ في الثّدْيِ لأن مَنْفَعةَ الثّدْيِ الرَّضاعُ وذلك يَبْطُلُ بقَطْعِ الحلَمةِ. وكذلك الأنْفُ مع المارِنِ حتى لو قَطَعَ المارِنِ لا تَجِبُ إلاّ ديةٌ واحدةٌ.

ولو قَطَعَ المارِنَ ثم الأنْفَ فإن كان قبلَ البرْءِ تَجِبُ ديةٌ واحدةٌ، وإنْ كان بعدَ البرْءِ ففي المارِنِ الدّيةُ، وفي الأنْفِ الحُكومةُ، وكذلك الجفْنُ مع الأشفارِ حتّى لو قَطَعَ الشَّفْرَ بدونِ الحَفْنِ يجبُ الأرشُ كالكَفِّ مع الأصابِع.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ففيها». (٤) في المخطوط: «يدي».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «تجب الدية».

ولو قَطَعَ الشَّفْرَ ثم الجفْنَ فإن كان قبلَ البرْءِ فكذلك، وإنْ كان بعدَ البرْءِ يجبُ في الشَّفْرِ أرشُه. وفي الجفْنِ الحُكومةُ لأنه قَطَعَ الشَّفْرَ وهو كامِلُ المَنْفَعةِ، وقَطَعَ الجفْنَ وهو ناقِصُ المَنْفَعةِ فلا يجبُ إلاّ الأرشُ النّاقِصُ، وهو الحُكومةُ ولو قَطَعَ أَنْفًا مقطوعَ الأرنَبةِ ففيه حُكومةُ العَدْلِ لأن المقصودَ من الأنْفِ الجمالُ، وقد نَقَصَ جَمالُه بقَطْع الأرنَبةِ فيَنْتَقِصُ أرشُه. وَكذلك إذا قَطَعَ كفًّا مقطوعةَ الأصابِعِ لأن المقصودَ من الكَفِّ البَطْشُ وأنَّه لا يَحْصُلُ بدونِ الأصابِعِ. وَكذلك إذا قَطَعَ ذَكَرًا مقطوعَ الحشَفةِ لأن مَنْفَعةَ الذَّكَرِ تَزولُ بزَوالِها فلا يُمْكِنُ إيجابُ أرشٍ مُقَدَّرٍ، ولا قِصاصَ فيه فتَجِبُ الحُكومةُ.

ولو قَطَعَ الذَّكَرَ والأَنْثَيَيْنِ فإن قَطَعَهما مَعًا بأنْ قَطَعَهما من جانِبِ عَرْضًا يجبُ (١) ديَتانِ لأنه فوّتَ مَنْفَعةَ الجِماع بقَطْعِ الذَّكَرِ ومَنْفَعةَ الإنْزالِ بقَطْعِ الأَنْثَيَيْنِ فقد وُجِدَ تفويتُ مَنْفَعةِ الجنسِ في قَطْعِ كُلِّ واحدٍ منهما فيجبُ في كُلِّ واحدٍ منهمًا ديةٌ كامِلةٌ .

وإنْ قَطَعَ إحداهما بعدَ الآخَرِ بأنْ قَطَعَهما طولاً فإن قَطَعَ الذَّكَرَ أُوَّلاً تَجِبُ ديَتانِ أيضًا: ديةٌ بقَطْعِ الذَّكَرِ لِوُجودِ تفويتِ مَنْفَعةِ الجِماعِ، وديةٌ بقَطْعِ الأَنْفَيَيْنِ؛ لأن بقَطْع الذَّكَرِ لا تَنْقَطِعُ مَنْفَعَةُ الأَنْثَيَيْنِ وهو الإِنْزالُ لأن الإِنْزالَ يَتَحَقَّقُ مع عَدَمَ الذَّكَرِ .

وإنْ بَدَأُ بِقَطْعِ الْأَنْثَيَيْنِ ثم الذَّكَرِ ففي الأُنْثَيَيْنِ الدّيةُ ، وفي الذَّكَرِ حُكومةُ العَدْلِ لأن مَنْفَعةَ الْأَنْثَيَيْنِ كَانَتِ كَامِلَةً وقَتَ قَطْعِهما، ومَنْفَعَةُ الذَّكَرِ تَفُوتُ بِقَطْعِ الْأَنْثَيَيْنِ إذْ لا يَتَحَقَّقُ الإنْزالُ بعدَ قَطْعِ الْأَنْثَيَيْنِ فنَقَصَ أرشُه ولو حَلَقَ رَأْسَ رجلٍ فنَبَتَ أبيضَ فلا شيءَ فيه في قولِ أبي حنيفةً رضي الله عنه .

وَهَالَ ابُو يُوسُفَ: فيه حُكومةُ عَدْلٍ، وإنْ كان عبدًا ففيه ما نَقَصَ .

وجه هولِه (٢): أنَّ المقصودَ من الشَّعْرِ الزّينةُ، والزّينةُ مُعْتَبَرَةٌ في الأخرارِ، ولا زينةَ في الشُّغْرِ الأبيضِ فلا يقومُ النَّابِتُ مَقَامَ الفَائتِ.

وجه قولِ ابي حنيفة؛ أنَّ الشَّيبَ في الأخرارِ ليس بعَيْبِ بل هو جَمالٌ وكَمالٌ فلا يجبُ به أرشٌ بخلافِ العَبيدِ (٣) فإنّ الشّيبَ فيهم عَيْبٌ ألا [٣/ ٦٣]] ترى أنه يُنْقِصُ الثّمَنَ فكان مضمونًا على الجاني؟ وفيما دونَ الموضِحةِ من الشِّجاجِ حُكومةُ عَدْلٍ. وَكذا رويَ عن

(١) في المخطوط: (تجب).(٣) في المخطوط: (العبد). (٢) في المخطوط: «قول أبي يوسف».

سَيِّدِنا عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ - رحمه الله تعالى أنه قال: ما دونَ الموضِحةِ خُدوشٌ فيها حُكْمُ عَدْلِ (١).

وَكذَلك رويَ عن إبراهيمَ النّخَعيّ - رحمه الله تعالى ولأنه لا قِصاصَ فيه، والشّرعُ ما ورد فيه بأرشٍ مُقَدَّرٍ فتَجِبُ فيه الحُكومةُ، والخلافُ الذي ذَكَرْنا في المُتلاحمةِ بين أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله لا يرجعُ إلى المعنى بل إلى الاسمِ لأن أبا يوسفَ لا يَمْنَعُ أنْ تكونَ أرشُ تكونَ الشَّجّةِ التي قبلَ الباضِعةِ أقلَّ منها أرشًا. وكذلك محمّدٌ لا يَمْنَعُ أنْ تكونَ أرشُ الشَّجّةِ التي ذهبَتْ [في] (٢) اللَّحْمِ أكثرَ مِمّا ذهبَتِ الباضِعةُ زائدًا على أرشِ الباضِعةِ فكان الشَّجّةِ التي ذهبَتْ [في] في البَدنِ إذا اندَمَلَتْ الاختِلافُ بينهما في العِبارةِ. وفيما سِوَى الجائفةِ من الجِراحاتِ التي في البَدنِ إذا اندَمَلَتْ ولم يَبْقَ لها أثرٌ لا شيءَ فيها (٣) عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ رحمهما الله فيه أرشُ ولم يَبْقَ لها أثرٌ لا شيءَ فيها (٣) عندَ أبي حنيفة، وعندَ أبي يوسفَ رحمهما الله فيه أرشُ الألَم، وعندَ محمدٍ - رحمه الله - أُجْرةُ الطّبيبِ، وقد مَرَّتِ المسألةُ وإنْ بَقيَ لها أثرٌ ففيها حُكومةُ عَدْلٍ وإنْ نَبَتَ لا شيءَ فيه، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

واما تفسيرُ الحكومةِ: فإن كان الجاني والمجنيُّ عليه عبدًا يُقَوّمُ العبدُ مجنيًّا عليه وغيرَ مجنيًّا عليه وغيرَ مجنيًّ عليه خرًّا مجنيًّ عليه خرًّا مجنيًّ عليه خرًّا فقد ذَكَرَ الطَّحاويُّ رحمه الله أنه يُقَوّمُ المجنيُّ عليه لو كان عبدًا ولا جِناية به، ويُقَوّمُ وبِه الجِنايةُ فينظرُ كمْ بين القيمَتَيْنِ فعليه القدرُ من الديةِ.

وَهَالِ الْكَرْخَيُ - رحمه الله - : تُقَرَّبُ هذه الجِنايةُ إلى أقرَبِ (٤) الجِناياتِ التي لها أرشٌ مُقَدَّرٌ فيَنْظُرُ ذَوا عَدْلٍ من أطِبّاءِ الجِراحاتِ كمْ مقدارُ هذه ههنا (٥) في قِلّةِ الجِراحاتِ وكَثْرَتِها بالحزْرِ والظَّنِّ فيَأْخُذُ القاضي بقولِهما ويَحْكُمُ من الأرشِ بمقدارِه من أرشِ الجِراحةِ المُقَدَّرةِ .

وجه ما ذَكَرَه الطَّحاويُّ - رحمه الله -: أنَّ القيمةَ في العبدِ كالدَّيةِ في الحُرِّ فيُقَدَّرُ العبدُ حُرًّا فما أوجَبَ نَقْصًا في العبدِ يُعْتَبَرُ به الحُرُّ. وكان الكَرْخيُّ - رحمه الله - يُنْكِرُ هذا القولَ ويقولُ: هذا يُؤدِّي إلى أمرٍ فظيعٍ، وهو أنْ يجبَ في قليلِ الشِّجاجِ أكثرُ مِمّا يجبُ

(٥) في المخطوط: «منها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۸۳).

 <sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «أدنى».

في كثيرِها لِجوازِ أنْ يكونَ نُقْصانُ شَجّةِ السُّمْحاقِ في العبدِ أكثرَ من نصفِ عُشْرِ قيمَتِه فلو أوجَبنا مثلَ ذلك من ديةِ الحُرِّ لأوجَبنا في السُّمْحاقِ أكثرَ مِمَّا يجبُ في الموضِحةِ، وهذا لا يَصِحُّ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

### فصل [في الجناية على الجنين]

وأما الجِنايةُ على ما هو نفسٌ من وجهٍ دونَ وجهٍ وهو الجنينُ بأنْ ضُرِبَ على بَطْنِ حامِل فألقَتْ جَنينًا فيَتَعَلَّقُ بها أَحْكَامٌ: وجُمْلةُ الكَلام فيه: أنَّ الجنينَ لا يخلو إمَّا أنْ يكونَ حُرًّا بَأَنْ كَانِتَ أُمُّه حُرَّةً أو أُمَّةً عَلِقَتْ من مولاها أو مَن مَغْرورٍ (١). وإمَّا أَنْ يكونَ رَقيقًا، ولا يخلو إمّا أنْ ألقَتْه مَيِّتًا وإمّا أنْ ألقَتْه حَيًّا فإن كان حُرًّا وألقَتْه مَيِّتًا (٢) ففيه الغُرّةُ .

والكَلامُ في الغُرّةِ في مَواضِعَ :

في بياذِ وُجوبِها وفي تفسيرِها وتَقْديرِها .

وفي بيانِ مَنْ تَجِبُ عليه .

وفي بيانِ مَنْ تَجِبُ له .

الهَا الْأُوْلُ: فَالْغُرَّةُ وَاجْبَةٌ اسْتَحْسَانًا، والقياسُ أَنْ لا شيءَ على الضَّارِبِ لأنه يحتملُ أَنْ يكونَ حَيًّا وقتَ الضَّرْبِ ويحتملُ أنه (٣) لم يَكُنْ بأنْ لم تُخْلَقْ فيه الحياةُ بعدُ فلا يجبُ الضَّمانُ بالشَّكِّ، ولِهذا لا يجبُ في جَنينِ البَهيمةِ شيءٌ إلاَّ نُقْصانُ البَهيمةِ، كذا هذا، إلاّ أنَّهم تَرَكُوا القياسَ بالسُّنَّةِ، وهو ما روِيَ عن مُغيرةَ بنِ شُعْبةَ رضي الله عنه أنه قال: كُنْتُ بين جَارِيَتَيْنِ فضرَبَتْ إحداهمَا الأَخرى بمِسْطَحٍ فألقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ومَاتَتْ فقضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ على عَاقِلةِ الضَّارِبةِ بالدِّيةِ وبِغُرَّةِ الجنيُّنِ ( ' ' ).

ورويَ أنّ سَيِّدَنا عُمَرَ اخْتُصِمَ إليه في إملاصِ (٥) المَرْأةِ الجنينَ فقال سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه أنشدُكُم اللَّهَ تعالى هَلْ سَمِعْتُمْ من رَسولِ اللَّه ﷺ في ذلك شيئًا؟ فقامَ المُغيرةُ رضي الله عنه فقال: كُنْتُ بِين جاريَتَيْنِ وذَكَرَ الخبَرَ وقال فيه: فقامَ عَمُّ الجنينِ (٢) في المخطوط: «حيًا».

(١) في المخطوط: «معذور».

(٣) في المخطوط: «أن».

(٤) أخرجه الطحاوي في فشرح معاني الآثار، (٣/ ١٨٨).

(٥) الإملاص: هو أن تلقي المرآة جنينها ميتًا بأن تزلقه. انظر: الغريب لابن سلام (٣/ ٣٧٧).

فقال إنَّه أَشْعَرَ، وقامَ والِدُ الضَّارِبةِ فقال: كَيْفَ نَدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهَلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكُلَ، ودَمُ مثلِ ذلك يُطَلُّ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسَجْعٌ كسَجْعِ الكُهَّانِ» (١٠). ورُوِيَ «كَسَجْع الأعرَابِ، فِيه غُرّة حبد أو أمة»، فقال سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ شَهِدَ (٢) معكَ بهذا ؟ فقامَ محمَّدُ بنُ سَلَمةَ فشَهِدَ، فقال سَيِّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه: كِدْنا أَنْ نَقْضيَ فيها برَأْيِنا وفيها سُنَّةٌ عن رَسولِ اللَّه ﷺ (٣).

ورَوَى هذه القِصّةَ (٤) أيضًا حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النّابِغةِ ولأنّ الجنينَ إنْ كان حَيًّا فقد فَوَّتَ الضَّارِبُ حياتَه، وتفويتُ الحياةِ قَتْلٌ، وإنْ لم يَكُنْ [حَيًّا] (°<sup>)</sup> فقد مَنَعَ من حُدوثِ الحياةِ فيه فيَضْمَنُ كالمَغْرورِ (٦) لَمَّا مَنَعَ من حُدوثِ الرِّقِّ في الولَدِ وجَبَ الضَّمانُ عليه، وسَواءٌ استَبانَ خَلْقُه أو بعضُ خَلْقِه لأن النبي ﷺ قَضَى بالغُرّةِ ولم يَسْتَفْسِرْ فَدَلَّ أنّ الحُكْمَ لا يختَلِفُ. وإنْ لم يَسْتَبِنْ شيءٌ من خَلْقِه فلا شيءَ فيه لأنه ليس بجَنينِ إنَّما هو مُضْغةً، وسَواءٌ كان ذَكَرًا أو أَنْثَى لِما قُلْنا. ولأنّ عندَ عَدَمِ استِواءِ الخِلْقةِ يَتَعَذَّرُ الفصلُ بين الذُّكرِ والأنُّثَى فسَقَطَ اعتِبارُ الذُّكورةِ والأَنوثةِ فيه .

واما تفسيرُ الغُرْةِ [٦٣/٣]: فالغُرَّةُ في اللُّغةِ عبدٌ أو أمةٌ ، كذا قال أبو عُبَيْدٍ من أهلِ اللُّغةِ وكذا فسَّرَها رَسولُ اللَّه ﷺ في الحديثِ الذي رَوَيْنا فقال ﷺ: «فِيه غُرَةٌ عبدُ أو أمةٌ، (٧) فسَّرَ الغُرّةَ بالعبدِ والأمةِ. وَرويَ أن رسول الله ﷺ قَضَى فِي الجنِينِ بغُرّةٍ عبدٍ أو أمةٍ [أو خمسِمِائةِ (^). وهذِه الرُّوايةُ خَرَجَتْ تفسيرًا لِلرُّوايةِ الأولى] (٩) فصارَتِ الغُرَّةُ في عُرْفِ الشَّرعِ اسمًا لِعبدِ أو أمةٍ يَعْدِلُ خمسَمِائةٍ .

ثم تَقْديرُ الغُرّةِ بالخمسِمِائةِ مذهَبُ أصحابِنا - رَحِمَهم اللّه تعالى .

وعندَ الشَّافعيِّ - رحمه الله - [هي] (١٠) مُقَدرةٌ بسِتِّمِائةٍ . وهذا فرْعُ أصلِ [ما] (١١) ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ لأنَّهم اتَّفَقوا على أنَّ الواجبَ نصفُ عُشْرِ الدِّيةِ لَكِنَّهم اختَلَفوا في الدّيةِ

<sup>(</sup>١) أورده ابن حجر في الفتح (١٣/ ٥٤٠)، والمناوى في فيض القدير (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يشهد». (٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «القضية». (٥) ليست في المخطوط. (٧) سبق تخريج هذه القصة.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «كالمعذور».

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه. (١٠) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين تكور في المطبوع.

<sup>(</sup>١١) ليست في المخطوط.

فالدّيةُ من الدَّراهمِ عندَنا مقدِرةٌ بعَشْرةِ آلافٍ فكان نصفُ عُشْرِها خمسَمِائةٍ وعندَه مُقَدَّرةٌ بالنيْ عَشَرَ أَلفًا فكان نصفُ عُشْرِها سِتَّمِائةٍ ثم ابْتَدَأ الدَّليلُ على صِحّةِ مذهَبِنا أنّ في بعضِ الرِّواياتِ أن رسول ﷺ قَضَى فِي الجنينِ بغُرةٍ عبدٍ أو أمةٍ أو خمسِمِائةٍ (١)، وهذا نَصَّ في الباب.

(وأما) بيانُ مَنْ تَجِبُ عليه الغُرّةُ: فالغُرّةُ تَجِبُ على العاقِلةِ لِما رَوَيْنا من الحديثِ أن رسول الله ﷺ قَضَى على عَاقِلةِ الضَّارِبةِ بالدِّيةِ وبِغُرّةِ الجنِينِ (٢٠). وَرويَ أنَّ عاقِلةَ الضَّارِبةِ قالوا: أنَدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهَلَّ ولا شَرِبَ ولا أكلَ، ودَمُ (مثلِ هذا) (٣) بَطَلَ؟ وهذا يَدُلُّ على أنّ القضاءَ بالدِّيةِ كان عليهم حيث أضافوا الدِّيةَ إلى أنْفُسِهم على وجه الإنكارِ ولأتها بَدَلُ نفسِ فكانت على العاقِلةِ كالدِّيةِ .

واما مَنْ تَجِبُ له: فهي ميراتُ بين ورَثةِ الجنينِ على فرائضِ اللَّه تبارك وتعالى عندَ عامّةِ العُلَماءِ (٤). وقال مالِكُ - رحمه الله -: إنها لا تورَثُ وهي للأُمُّ خاصّةً (٥).

وجه قوله: أنّ الجنينَ في حُكْمِ جُزْءِ من أجزاءِ الأُمُّ فكانت الجِنايةُ على الأُمِّ فكان الأُرمُّ لها كسائرِ أجزائها.

وَلَنَا أَنَّ الغُرَّةَ بَدَلُ نَفْسِ الجنينِ، وبَدَلُ النَّفْسِ يكونُ ميراثًا كالدَّيةِ .

والدَّليلُ على أنها بَدَلُ نفسِ الجنينِ لا بَدَلُ جُزْءٍ من أجزاءِ الأُمُّ أنَّ الواجبَ في جَنينِ أُمُّ الوَلَدِ جُزْءٌ ولو كان (٦) الولَدِ ما هو الواجبُ في جَنينِ الحُرّةِ. ولا خلافَ في أنّ جَنينَ أُمُّ الولَدِ جُزْءٌ ولو كان (٦) في حُكْمِ عُضْوٍ من أعضاءِ الأُمُّ لَكان جُزْءًا من الأُمُّ حُرَّا، وبَقيّةُ أجزائها أمةً، وهذا لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه. (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في المخطُّوط: «مثله».

<sup>(</sup>٤) انظَّر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (٢٤٣).

ومذهب الشافعية: أن في جنين الحَرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه والقته ميتًا ففيه: غرة عبد أو أمة، يورث كما لو خرج حيا ثم مات، وعليه الكفارة.

 <sup>(</sup>۵) مذهب المالكية: أن في الجنين غرة: عبد أو أمة، وقيمته: خمسون دينارًا أو ستمائة درهم، وهو موروثه عن الجنين وعلى الضارب الكفارة، أما إن خرج الجنين ميتًا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم الدية. وفي جنين اليهودية والنصرانية: عُشْر دية الأمة. انظر: المزني ص (٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «هو».

والذليل عليه: أن رسول الله على قضى بدية (١) الأم على العَاقِلةِ وبِغُرَةِ الجنينِ (٢)، ولو كان في معنى أجزاءِ الأم لَما أفردَ الجنينَ بحُكْم بل دَخَلَتِ الغُرَةُ في ديةِ الأمةِ كما إذا قُطِعَتْ يَدُ الأُم فماتتْ أنه تَدْخُلُ ديةُ اليَدِ في التفْسِ. وَكذا لَمّا أَنْكَرَتْ عاقِلةُ الضّارِبةِ حَمْلَ الدّيةِ إيّاهم فقالتْ: أندي مَنْ لا صاحَ ولا استَهَلَّ ولا شَرِبَ ولا أكلَ ومثلُ دَمِه يُطلُّ (٣)؟ الدّيةِ إيّاهم النّبيُ عَلَيْ: إنّي أوجَبْت ذلك بجِنايةِ الضّارِبةِ على المَرْأةِ لا بجِنايتِها على المَيْ ولو كان وُجوبُ الأرشِ فيه لِكَوْنِه جُزْءًا من أجزاءِ الأم لَرُفِعَ (١) إنكارُهم بما قُلنا فدلًا أنّ الغُرّةَ وجَبَتْ بالجِنايةِ على الجنينِ لا بالجِنايةِ على الأم فكانت مُعْتَبَرةً بنفسِه لا فذلً أنّ الغُرّة وجَبَتْ بالجِنايةِ على الجنينِ لا بالجِنايةِ على الأم فكانت مُعْتَبَرةً بنفسِه لا بالأم .

وَلا يَرِثُ الضّارِبُ مِن الغُرّةِ شَيئًا لأنه قاتِلٌ بغيرِ حَقِّ والقَتْلُ بغيرِ حَقَّ مِن أَسْبابِ حِرْمانِ الميراثِ، ولا كفّارةَ على الضّارِبِ لأن النبي ﷺ لَمّا قَضَى بالغُرّةِ على الضّارِبةِ لم يَذْكُرِ المَيراثِ، ولا كفّارةَ مع أنّ الحالَ حالُ الحاجةِ إلى البيانِ، ولو كانت واجبةً لَبَيّنَها ولأنّ وُجوبَها مُتَعَلَّقُ بالقَتْلِ وأوصافٍ أُخرى لم يُعْرَفْ وُجودُها في الجنينِ من الإيمانِ والكُفْرِ حَقيقةً أو حُكْمًا عال اللّه تعالى: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَنَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ١٣] وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَ المقتولُ، ولم وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَ المقتولُ، ولم يُعْرَفْ حياتُه وكذا إيمانُه وكُفْرُه حَقيقةً وحُكْمًا.

أمّا الحقيقة فلا شَكَّ في انتِفائها؛ لأن الإيمانَ والكُفْرَ لا يَتَحَقَّقانِ من الجنينِ وكذلك حُكْمًا لأن ذلك بواسطةِ الحياةِ ولم تُعْرَفْ حياتُه ولأنّ الكَفّارةَ من بابِ المَقاديرِ، والمَقاديرُ لا تُعْرَفُ بالرَّأي والاجتِهادِ بل بالتَّوْقيفِ (٥)، وهو الكِتابُ العَزيزُ والسَّنةُ والإجماعُ، ولم يوجَدْ في الجنينِ الذي أُلْقيَ مَيِّتًا شيءٌ من ذلك فلا تَجِبُ فيه الكَفّارةُ ولأنّ وُجوبَها مُتَعَلِّقٌ بالنّفسِ المُطْلَقةِ، والجنينُ نفسٌ من وجهِ دونَ وجهِ بدَليلِ أنه لا يجبُ فيه كمالُ الدّيةِ مع ما أنّ الضَّرْبَ لو وقعَ قَتْلُ نفسٍ لكان قَتْلاً تسبيبًا لا مُباشَرةً والقَتْلُ تسبيبًا لا يوجِبُ الكَفّارةَ كحفْرِ البِنْرِ، ونحوِ ذلك.

(١) في المخطوط: ﴿يدم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "بطلٌ" وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لدفع».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالتوقف».

وذَكَرَ محمَّدٌ - رحمه الله - قال: ولا كفَّارة على الضَّارِبِ وإنْ سَقَطَ كامِلَ الخلْق مَيِّتًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذَلَكَ فَهُو أَفْضَلُ وليس ذَلَكُ عَلَيْهُ عَندَنا واجبٌ وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّه تبارك وتعالى بما يَشاءُ إِنِ استَطاعَ ويَسْتَغْفِرِ اللَّهَ سبحانه وتعالى مِمَّا صَنَعَ، وهذا قولُ أبي يوسفَ رحمه الله وقولُنا كذا ذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله لأنه ارتكَبَ مَحْظورًا فنُدِبَ (١) إلى أنْ يَتَقَرَّبَ بالكَفّارةِ لِمَحْوه (٢).

هذا إذا ألقَتْه مَيِّتًا، فأمَّا إذا ألقَتْه حَيًّا فمات ففيه الدّيةُ كامِلةً لا يَوِثُ الضَّارِبُ منها شيئًا، وعليه الكَفّارةُ .

أمَّا [٣/ ٦٤أ] حِرْمانُ الميراثِ فلِما قُلْنا وأما وُجوبُ الدِّيةِ والكَفَّارةِ فلأنَّه لَمَّا خَرَجَ حَيًّا فمات عُلِمَ أنه كان حَيًّا وقتَ الضَّرْبِ فحَصَّلَ الضَّرْبُ قتلَ النَّفْس، وأنَّه في معنى الخطَأِ فتَجِبُ فيه (٣) الدّيةُ والكَفّارةُ هذا إذا ألقَتْ جَنينًا واحدًا. فَأَمَّا إذا أَلقَتْ جَنينَيْنِ: فإن كانا مَيِّتَيْنِ فَفِي كُلِّ وَاحْدِ مِنْهُمَا غُرَّةٌ، وإنْ كَانَا حَيَّيْنِ ثُمْ مَاتًا فَفِي كُلِّ وَاحْدِ مِنْهُمَا دَيَّةٌ لِوُجُودِ سببِ وُجوبِ كُلِّ واحدٍ منهما وهو الإثْلافُ إلاَّ أنه أَتْلَفَهما بضرْبةٍ واحدةٍ ومَنْ أَتْلَفَ شَخْصَيْنِ بضرْبةِ واحدةِ يجبُ عليه ضَمانُ كُلِّ واحدٍ (١٠) منهما كما لو أفرَدَ كُلَّ واحدٍ منهما بالضُّرْب كما في الكسرين.

فإن ألقَتْ أحدَهما مَيِّتًا والآخَرَ حَيًّا ثم مات فعليه في المَيِّتِ الغُرَّةُ وفي الحيِّ الدِّيةُ لِوُجودِ سببِ وُجوبِ الغُرّةِ في الجنينِ المَيّتِ والدّيةِ في الجنينِ الحيّ فيَسْتَوي فيه الجمْعُ في الإثلافِ والإفْرادِ فيه فإن ماتتِ الأمُّ من الضَّرْبةِ وخَرَجَ الجنينُ بعدَ ذلك حَيًّا ثم مات فعليه ديَتانِ ديةٌ في الأمُّ وديةٌ في الجنينِ لِوُجودِ سببِ وُجوبِهما وهو قَتْلُ شَخْصَيْنِ. فإن خَرَجَ بعدَ موتِها مَيِّتًا فعليه ديةُ الأُمِّ، ولا شيءَ عليه في الجنينِ (٥٠).

وقال الشَّافعيُّ - رحمه الله -: يجبُ عليه في الجنينِ الغُرَّةُ (٦).

وجه قولِه إنْ أَتْلَفهما جميعًا فيُؤاخَذُ بضَمانِ كُلِّ واحدٍ منهما كما لو خَرَجَ الجنينُ مَيِّتًا ثم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيندب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تمحوه». ُ(٣) في المخطوط: «به». (٤) في المخطوط: «واحدة».

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (٢٤٣، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية: أن في قيمة الجنين من الأمة إذا كان مملوكًا عشر قيمة الأمة يوم الجناية سواء كان ذكرًا أم أنثى. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ص (٤٨٠).

ماتتِ الأممُّ.

وَلَنَا: أَنَّ القياسَ يَأْبَى كُونُ الجنينِ مضمونًا أصلاً لِما بَيَّنَا من احتِمالِ عَدَمِ الحياةِ، وازْدادَ ههنا احتِمالٌ آخَرُ، وهو أنه يُحْتَمَلُ أنه مات بالضَّرْبِ ويُحْتَمَلُ أنه مات بموتِ الأُمِّ، وإنّما عَرَفْنا الضَّمانَ فيه بالنّصِّ، والنّصُّ ورَدَ بالضَّمانِ في حالٍ (١) مَخْصوصةٍ، وهي (٢) ما إذا خَرَجَ مَيِّتًا قبلَ موتِ الأُمُّ فسقَطَ اعتِبارُ أحدِ الاحتِمالينِ فيتَعَيَّنُ الثّاني في نَفْي وُجوبِ الضَّمانِ في غيرِ هذه الحالةِ.

هذا إذا كان الجنينُ حُرًّا فأمّا إذا كان رَقيقًا فإن خَرَجَ [ميتًا] (٣) ففيه نصفُ عُشْرِ قيمَتِه إنْ كان ذَكَرًا، وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّ في جَنينِ الأمةِ (٤) ما نَقَصَ الأمَّ (٥) وقال الشّافعيُّ - رحمه الله: فيه عُشْرُ قيمةِ الأمُّ (٦). أمّا الكَلامُ مع أبي يوسفَ - رحمه الله - فبناءً على أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ، وهو أنّ ضَمانَ الجِنايةِ الوارِدةِ على العبدِ ضَمانُ التَفْسِ أم ضَمانُ المالِ؟ فعلى أصلِهما (٧) ضَمانُ التَفْسِ، حتى قالا: إنه لا تُزادُ قيمَتُه على ديةِ الحُرِّ بل المالِ؟ فعلى أصلِهما وكذا تتَحَمَّلُه العاقِلةُ، وعلى أصلِ أبي يوسفَ - رحمه الله - ضَمانُها ضَمانُ المالِ حتى قال تَبْلُغُ قيمَتُه بالِغةً ما بَلَغَتْ ولا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ فصارَ جَنينُها كجنينِ البَهيمةِ، وهناك لا يجبُ إلاّ نُقْصانُ الأمُّ كذا ههنا.

وأما الكَلامُ مع الشّافعيِّ - رحمه الله -: فيناءً على أنّ الجنينَ مُعْتَبَرٌ بنفسِه أم بأُمّه ؟ وقد ذَكَرْنا الدَّلاثلَ على أنه مُعْتَبَرٌ بنفسِه لا بأُمّه فيما تَقَدَّمَ والدَّليلُ عليه أيضًا أنّ ضَمانَ جَنينِ الحُرّةِ موروثٌ عنه على فرائضِ اللَّه - عَزَّ وجَلَّ. ولو كان مُعْتَبَرًا بأُمّه لَسَلِمَ لها كما يَسْلَمُ لها أرشُ عُضُوها.

وإذا ثَبَتَ أَنَّ الجنينَ مُعْتَبَرٌ بنفسِه وأنَّ الواجبَ فيه ضَمانٌ فهذا الاعتِبارُ يوجِبُ أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «حالة». (٢) في المخطوط: «وهو».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.
 (٤) في المخطوط: «الأم».

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: نفس مصادر المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية: أن في جنين الحرة المسلمة إذا خرج ميتًا ففيه: غرة عبد أو أمة. انظر: المصدر السابق في المسألة السابقة.

 $<sup>(\</sup>tilde{V})$  في المخطوط: «أصل أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله».

في جَنينِ الأمةِ إذا كان رَقيقًا نصفُ عُشْرِ قيمَتِه إنْ كان ذَكَرًا، وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أُنْفَى؛ لأن الواجبَ في الجنينِ الحُرِّ خمسُمِائةٍ ذَكَرًا كان أو أُنْثَى، وهي نصفُ عُشْرِ ديةِ الذَّكَرِ وعُشْرُ ديةِ الأَنْثَى، والقيمةُ في الرَّقيقِ كالديةِ في الحُرِّ فيَلْزَمُ أنْ يكونَ في الجنينِ الرَّقيقِ نصفُ عُشْرِ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى اعتِبارًا بالحُرِّ وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى اعتِبارًا بالحُرِّ وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى اعتِبارًا بالحُرِّ وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى اعتِبارًا بالحُرِّقِ. وإنْ خَرَجَ حَيَّا ثم مات قيمَتُه لِما ذَكَرُنا (١) في الجنين الحُرِّ.

فإن ألقَتْ جَنينَيْنِ مَيْتَيْنِ أو جَنينَيْنِ حَيَّيْنِ ثم ماتا ففي كُلِّ واحدٍ منهما حالة الاجتماع ما فيه حال الانفراد لما ذكرنا في الجنين الحُرِّ. فإن ألقَتْ أحدَهما مَيِّتًا والآخَرَ حَيًّا ثم مات ففي كُلِّ واحدٍ منهما ما هو ضَمانُه حالة الانفراد لما مَرَّ فإن ماتتِ الأُمُّ من الضَّرْبِ وخَرَجَ ففي كُلِّ واحدٍ منهما ما هو ضَمانُه حالة الانفراد لما مَرَّ فإن ماتتِ الأُمُّ من الضَّرْبِ وخَرَجَ الجنينُ بعدَ ذلك حَيًّا ثم مات فعليه قيمتانِ قيمةٌ في الأُمُّ وقيمةٌ في الجنينِ ، وإنْ خَرَجَ الجنينُ مَيِّتًا بعدَ موتِ الأُمُّ فعليه في الأُمُّ القيمةُ ولا شيءَ عليه في الجنينِ لِما ذَكَرْنا.

والأصلُ أنّ في كُلِّ موضِع يجبُ في الجنينِ الحُرِّ الغُرَّةُ ففي الرَّقيقِ نَصِفُ عُشْرِ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى، وكُلُّ موضِع يجبُ في المضروبةِ - إذا كانت حُرَةً - كان ذَكَرًا وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أُنْثَى، وكُلُّ موضِع يجبُ في المضروبةِ - إذا كانت حُرَةً اللّه ففي الأمةِ القيمةُ، وفي كُلِّ [موضِع] (٢) لا يجبُ في الجنينِ هناك شيءٌ لا يجبُ هنا شيءٌ أيضًا لِما ذَكَرْنا في جانِبِ الحُرِّ من غيرِ تَفاوُتٍ إلاّ أنّ الواجبَ في جَنينِ الأمةِ يكونُ في مالِ الضّارِبِ يُؤخَذُ منه (٣) حالاً ولا تَتَحَمَّلُه العاقِلةُ، والواجبُ في جَنينِ الحُرّةِ يكونُ على العاقِلةِ لأن تَحَمُّلُ العاقِل ثَبَتَ بخلافِ القياس بالنّصٌ، والنّصُّ ورَدَ بالتّحَمُّلِ في الغُرّةِ في جَنينِ الحُرَةِ في جَنينِ الأُمةِ على أصلِ القياس، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ في جَنينِ الأمةِ على أصلِ القياس، واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿قُلْنَا﴾.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «به».



كئاب الخشي



# المِتكُن (الخنثَى ١٠٠

الكَلامُ فيه يَقَعُ في مَواضِعَ:

في تفسيرِ الخُنْثَى.

وفي بيانِ ما يُعْرَفُ به أنه ذَكَرٌ ، أو أُنْثَى .

وفي بيانِ حُكْم الخُنْثَى المُشْكِلِ .

(اَهَا الأَوْلُ)؛ فَالْخُنْثَى مَنْ لَهُ آلَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَالشَّخْصُ الوَاحِدُ لا يَكُونُ ذَكَرًا وَأُنْثَى حَقيقةً، فإمّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، وإمّا أَنْ يَكُونَ أُنْثَى .

#### فصل

وأما بيانُ ما يُعْرَفُ به أنه ذَكَرٌ أو أُنْتَى: فإنّما يُعْرَفُ ذلك بالعَلامةِ، وعَلامةُ الذُّكورةِ بعدَ البلوغِ نَباتُ اللَّحيةِ، وإمكانُ الوُصولِ إلى النِّساءِ وعَلامةُ الأُنوثةِ في الكِبَرِ نُهودُ ثَدْيَيْنِ كَثَدْيَي المَرْأةِ ونُزولُ اللَّبَنِ في ثَدْيَيْه والحيضُ والحبَلُ، وإمكانُ الوُصولِ إليها من فرْجِها ؟ لأن كُلَّ واحدٍ مِمّا ذَكَرْنا يختَصُّ بالذُّكورةِ والأُنوثةِ فكانت عَلامةٌ صالِحةً للفَصْلِ بين الذَّكرِ والأَنْقَى.

وأما العَلامةُ في حالةِ الصِّغَرِ فالمَبالُ، لِقولِه ﷺ: «الخُنثَى [بودك] (٢) من حيث يَبُولُ» (٣)، فإن كان يَبولُ من مَبالِ النُّساءِ فهو أَكَرٌ، وإنْ كان يَبولُ من مَبالِ النِّساءِ فهو أُنثَى (٤) وإنْ كان يَبولُ من احدِهما يَدُلُّ على أَنثَى (٤) وإنْ كان يَبولُ منهما جميعًا يُحَكَّمُ السَّبْقُ؛ لأن سَبْقَ البَوْلِ من أحدِهما يَدُلُّ على أنه هو المَخْرِج الأصليُّ وأنّ الخُروجَ من الآخَرِ بطريقِ الانحِرافِ عنه. وإنْ كان لا يَسْبِقُ أحدُهما الآخَرَ فتَوَقَّفَ أبو حنيفةَ رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) يبدأ كتاب الخنثي في [٤/ ١٧٧ ب] بالمخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٢٦١)، برقم (١٢٢٩٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «امرأة».

وهال: هو خُنْثَى مُشْكِلٌ، وهذا من كمالِ فِقْه أبي حنيفةَ رضي الله عنه؛ لأن التَّوَقُّفَ عندَ عَلَمَ الدَّليلِ واجبٌ.

وقال ابو يوسف ومحمد: تُحكَّمُ الكَثْرةُ؛ لأنها في الدَّلالةِ على المَخْرَجِ الأصليِّ كالسَّبْقِ فيجوزُ تَحْكيمُه. (وَوجه قولِ أبي حنيفةِ) (١) - رحمه الله - أنّ كثْرةَ البَوْلِ وقِلَّته لِسَعةِ المَحِلِّ وضَيْقِه فلا يَصْلُحُ للفَصْلِ بين الذُّكورةِ والأنُوثةِ، بخلافِ السَّبَقِ، وحُكيَ أنه لَمّا المَحِلِّ وضَيْقِه فلا يَصْلُحُ للفَصْلِ بين الذُّكورةِ والأنُوثةِ، بخلافِ السَّبَقِ، وحُكيَ أنه لَمّا بَلَغَ أبا حنيفة قولُ أبي يوسفَ في تَحْكيمِ الكَثْرةِ لم يَرْضَ به، وقال: هَلْ رَأيت حاكِمًا يَزِنُ البَوْلَ، فإن استَوَيا تَوَقَّفا أيضًا، وقالا هو خُنثَى مُشْكِلٌ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

#### فصـل

وأما حُكْمُ الخُنْثَى المُشْكِلِ: فلَه في الشّرعِ أَحْكَامٌ: حُكْمُ الخِتانِ وحُكْمُ الغُسْلِ بعدَ الموتِ وحُكْمُ المُشْكِلِ: فلك من الأَحْكَامِ.

أمّا حُكُمُ الخِتانِ فلا يجوزُ لِلرّجلِ أَنْ يختِنَه لاحتِمالِ أَنه أُنْثَى ولا يَجلُّ له النّظَرُ إلى عَوْرَتِه عَوْرَتِه عَوْرَتِها ولا يَجلُّ لامرأةِ أجنبيّةِ أَنْ تَخْتِنَه لاحتِمالِ أنه رجلٌ فلا يَجلُّ لها النّظرُ إلى عَوْرَتِه في جبُ الاحتياطُ في ذلك، وذلك (٢) أَنْ يَشتريَ له من مالِه جارية تَخْتِنُه (٣) إِنْ كان له مالٌ؛ لأنه إِنْ كان ذَكرًا فتَخْتِنُه أَمّتُه لأنه مالٌ؛ لأنه إِنْ كان ذَكرًا فتَخْتِنُه أَمّتُه لأنه يُباحُ لها النّظرُ إلى فرْجِ مولاها، وإِنْ لم يَكُنْ له مالٌ يَشتري له الإمامُ من مالٍ بَيْتِ المالِ جارية خَتّانةً فإذا خَتَنَتْه باعها ورَدَّ ثَمَنَها إلى بَيْتِ المالِ؛ لأن الخِتانَ من سُنّةِ الإسلامِ وهذا من مَصالِحِ المسلمينَ فيُقامُ من بَيْتِ مالِهم عندَ الحاجةِ والضَّرورةِ، ثم تُباعُ ويُرَدُّ ثَمَنُها إلى بَيْتِ المالِ لاندِفاع الحاجةِ والضَّرورةِ، ثم تُباعُ ويُرَدُّ ثَمَنُها إلى بَيْتِ المالِ لاندِفاع الحاجةِ والضَّرورةِ.

وهيلَ: يُزَوِّجُه [الإمامُ] <sup>(؛)</sup> امرأةً خَتَانةً؛ لأنه إنْ كان ذَكَرًا فللمَرْأةِ أَنْ تَخْتِنَ زَوْجَها، وإنْ كان أُنْثَى فالمَرْأةُ تَخْتِنُ المَرْأةَ عندَ الحاجةِ .

وَأَمَّا حُكْمُ غُسْلِه بعدَ الموتِ فلا يَحِلُّ لِلرّجلِ أَنْ يُغَسِّلُه لاحتِمالِ أَنْ يكونَ أُنْثَى ولا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تُغَسِّلُه لاحتِمالِ أنه ذَكَرٌ ولَكِنّه يُيَمَّمُ، كان المُيَمِّمُ رجلًا، أو امرأةً، غيرَ أنه

(٣) في المخطوط: «خَتَّانة».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ولأبي حنيفة».(٢) زاد في المخطوط: «في».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

إِنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه يَمَّمَه من غيرِ خِرْقَةٍ، وإنْ كَانَ أَجنَبيًّا يَمَّمَه بالخِرْقةِ ويَكُفُ بَصَرَه عن ذِراعَيْه .

وَأَمَّا حُكْمُ الوُقوفِ في الصُّفوفِ في الصّلاةِ فإنه يَقِفُ بعدَ صَفِّ الرِّجالِ والصِّبيَان قبلَ صَفِّ النِّساءِ احتياطًا على ما ذَكَرْنا في كِتابِ الصّلاةِ.

وَأَمَّا حُكْمُ إِمامَتِه في الصَّلاةِ أيضًا فقد مَرَّ فلا يَؤُمُّ الرِّجالَ لاحتِمالِ أنه أُنْثَى ويَؤُمُّ

وَأَمَّا حُكْمُ وضْعِ الجنائزِ على التَّرْتيبِ فتُقَدَّمُ جِنازَتُه على جِنازةِ النِّساءِ وتُؤخَّرُ عن جِنازةِ الرِّجالِ والصِّبيَانِ عَلَى ما مَرَّ في كِتابِ الصّلاةِ لِجوازِ أنه ذَكَرٌ فيُسْلَكُ مسلَكُ الاحتياطِ في ذلك كُلُّه. وَأَمَّا حُكْمُ الغَنائم فلا يُعْطَى سَهْمًا ولَكِنْ يُرْضَخُ له كَانَّه امرأةٌ؛ لأن في استحقاق الزّيادةِ شَكًّا، فلا يَثْبُتُ بالشَّكِّ. وَأَمَّا حُكْمُ الميراثِ فقد اختَلَفَ العُلَماءُ فيه قال أصحابُنا -رحمهم الله – يُعْطَى [له] (١) أقَلَّ الأنْصِباءِ وهو نَصيبُ الأنُّثَى إلاَّ أنْ يكونَ أَسْوَأُ أَحْوالِه أنْ يُجْعَلَ ذَكَرًا فحينَئِذٍ يُجْعَلُ ذَكَرًا حُكْمًا.

#### وبيانُ هذا في مَسائلَ؛

إذا مات رجلٌ وتَرَكَ ابنًا مَعْروفًا ووَلَدًا خُنْثَى فعندَ أصحابِنا - رَحِمَهم اللَّه تعالى -يُقَسَّمُ المِالُ بينهم أثلاثًا لِلابنِ المَعْروفِ الثُّلُثانِ وللخُنْثَى الثُّلُثُ ويُجْعَلُ الخُنْثَى هاهنا أُنْثَى كأنّه تَرَكَ ابنًا وبِئْتًا .

ولو تَرَكَ ولَدًا خُنْثَى وعَصَبةً فالنِّصْفُ لِلخُنْثَى والباقي للعَصَبةِ ويُجْعَلُ الخُنْثَى أَنْثَى كأنّه تَرَكَ بِنْتًا وعَصَبةً، ولو تَرَكَ أُخْتًا لأبٍ وأُمُّ وخُنْثَى لأبٍ، وعَصَبةً فللأُخْتِ للأبِ والأمّ النَّصْفُ، والخُنْثَى لأبِ السُّدُسُ تَكْمِلَّةُ الثُّلُنَيْنِ، والباقي للعَصَبةِ، ويُجْعَلُ الخُنْثَى أيضًا هاهنا أُنْثَى كَانَّه تَرَكَ أُخْتًا لأبِ وأُمِّ، وأُخْتًا لأبٍ، وعَصَبةً. فإن تَرَكَتْ زَوْجًا وأُخْتًا لأبِ، وأُمِّ وخُنْثَى لأبٍ فلِلزَّوْجِ النَّصْفُ وللأُخْتِ للأبِ والأُمِّ النَّصْفُ ولا شيءَ للخُنْثَى ويُجْعَلُ هاهنا ذَكَرًا؛ لأن هذا أَسْوَأَ أَحُوالِه؛ لأنَّا لو جَعَلْناه أَنْثَى لأَصابَ السُّدُسَ وتَعولُ الفريضةُ ، ُ ولو جَعَلْناه ذَكَرًا لا يُصيبُ شيئًا (كأنَّها تَرَكَتْ) (٢) زَوْجًا وأُخْتًا لأبِ وأُمِّ وأخًا لأبِ وهذا الذي ذَكَرْنا قولُ أصحابِنا - رَحِمَهم اللَّه - تعالى .

(١) ليست في المخطوط: «كأنه ترك».

وقال الشُّعْبِيُّ - رحمه الله - يُعْطَى نصِفَ ميراثِ الذُّكَرِ ونصفَ ميراثِ الأُنْثَى؛ لأنه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ذَكَرًا ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ أُنْثَى فيُعْطَى له نصفَ ميراثِ الرِّجالِ ونصفَ

والصّحيحُ [٤/ ١٧٨ ب] قولُ أصحابِنا - رَحِمَهم اللَّه - تعالى؛ لأن الأقَلُّ ثابِتٌ بيَقين، وفي الأكثرِ شَكٌّ؛ لأنه إنْ كان ذَكَرًا فلَه الأكثرُ، وإنْ كان أُنْثَى فلَها الأقَلُّ فكان استحقَّاقُ الْأَقَلِّ ثَابِتًا بِيَقِينِ وفي استحقاقِ الأكثرِ شَكُّ فلا يَثْبُتُ الاستحقاقُ مع الشَّكِّ على الأصل المَعْهودِ في غيرِ الثَّابِتِ بيَقينِ أنه (١) لا يَثْبُتُ بالشَّكِّ، ولأنّ سببَ استحقاقِ كُلِّ المالِّ ثَابِتٌ لِلابنِ المَعْروفِ وهو ذَكَرٌ فيه وإنّما يُنْتَقَصُ <sup>(٢)</sup> حَقُّه بِمُزاحِمةِ <sup>(٣)</sup> الآخَرِ فإذا احْتُمِلَ أنه ذَكَرٌ واحتُمِلَ أنه أَنْثَى وقَعَ الشَّكُّ في سُقوطِ حَقِّه عن الزِّيادةِ على الثُّلُثِ فلا يَسْقُطُ بالشُّكُّ على الأصلِ المَعْهودِ في الثَّابِتِ بيَقينِ أنه لا يَسْقُطُ بالشَّكِّ .

واختَلَفَ أبو يوسفَ ومحمّدٌ - رحمهما الله - في تفسيرِ قولِ الشَّعْبيّ - رحمه الله -وتَخْريجِه فيما إذا تَرَكَ ابنًا مَعْروفًا ووَلَدًا خُنْثَى فقال أبو يوسفَ على قياس قولِه: يُقَسَّمُ المالُ على سَبْعة : أربَعةُ أسْهم منها لِلابنِ المَعْروفِ، وثلاثةٌ للخُنْثَى. وقال محمّدٌ -رَحِمَه اللَّه تعالى - على قياس قُولِه: يُقَسَّمُ المالُ على اثنيْ عَشَرَ سَهْمًا: سَبْعةٌ منها لِلابنِ المَعْروفِ، وخمسةٌ للخُثْثَى (؛).

وجه تفسيرٍ محمدٍ وتَخْريجِه لِقولِ الشَّعْبيِّ : أنَّ للخُنْثَى في حالٍ سَهْمًا وهو أنْ يكونَ ذَكَرًا ولِلابنِ المَعْروفِ سَهْمٌ، وله <sup>(٥)</sup> في حالٍ ثُلُثا سَهْم وهو أنْ يكونَ أُنْثَى ولِلابنِ المَعْروفِ سَهْمٌ وثُلُثُ سَهْم فيُعْطَى نصفَ ما يَسْتَحِقُّه في حاليّنِ؛ لأنه لا يَسْتَحِقُّ على حالةٍ واحدةٍ من الذُّكورةِ و (٦٠)الْأُنُوثةِ لاستِحالةِ أنْ يكونَ الشَّخْصُ الواحدُ ذَكَرًا وأُنْثَى وليستْ إحدى الحالَتَيْنِ أولى من الأُخرى فيُعْطَى نصفَ ما يَسْتَحِقُّه في الحالَتَيْنِ (٧) وهو خمسةُ أَسْداس سَهْم وانكَسَرَ (^) الحِسابُ بالأسْداس فيَصيرُ كُلُّ سَهْم سِتَّةٌ فيَصيرُ جميعُ المالِ اثنيْ عَشَرَ سَهْمًا للخُنْثَى منها خمسةٌ ولِلابنِ المَعْروفِ سَبْعةٌ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لأنه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بمواجهة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فله».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «حالين».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ينتقض».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «للأنثي».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «فانكسر».

أو يُقالُ إذا جَعَلْنا جميعَ المالِ اثنيْ عَشَرَ سَهْمًا فالخُنْثَى يَسْتَحِقُّ (١) في حالٍ (٢) سِتّةً من اثنيْ عَشَرَ وهي أنْ يكونَ ذَكَرًا وفي حالٍ أربَعةً من اثنيْ عَشَرَ وهي أنْ يكونَ أُنْثَى فالأربَعةُ ثابِتةٌ بيَقينِ، وسَهْمانِ يَثْبُتانِ في حالٍ ولا يَثْبُتانِ في حالٍ وليستْ إحدى الحالَتَيْنِ أولى من الأُخرى فيُنَصَّفُ. وذلك سَهُمٌ فذلك خمسةُ أَسْهِمِ للخُنْثَى. وأما الابنُ المَعْروفُ فالسِّتَّةُ من الاثنيْ عَشَرَ ثابِتةٌ بيَقينِ وسَهْمانِ يَثْبُتانِ في حاَّلٍ ولا يَثْبُتانِ في حالٍ فيُنَصَّفُ وذلك سَهْمٌ فذلك سَبْعةُ أَسْهم لِلابنِ المَعْروفِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وجه قولِ أبي يوسفَ وتَخْريجُه لِقولِ الشَّعْبيِّ : أنه يحتملُ أنْ يكونَ ذَكَرًا ويحتملُ أنْ يكونَ أَنْثَى، فإن كان ذَكَرًا فلَه نَصيبُ ابنِ وهو سَهْمٌ، ولِلابنِ المَعْروفِ سَهْمٌ، وإنْ كان أَنْثَى فلَه نَصيبُ بنْتٍ وهو نصفُ سَهْمِ ولِلابنِ المَعْروفِ سَهْمٌ فلَه في حالٍ سَهْمٌ تامٌّ وفي حالٍ نصفُ سَهْم، وإنَّما يَسْتَحِقُّ على حالةٍ واحدةٍ وليستْ إحداهما بأولى من الأُخرى فيُعْطَى نصفَ ما يَسْتَحِقُّه في حالَتَيْنِ (٣) وذلك ثلاثةُ أرباعِ سَهْم، ولِلابنِ المَعْروفِ سَهْمٌ تامٌّ فيكونُ الميراثُ بينهما على سَبْعةِ أَسْهمِ لِلابنِ المَعْروَفِ أَربَعةٌ وللخُنْثَى ثلاثةٌ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب.

[ (1) وَوَجَدْتُ في شرح مَسائلِ المُجَرَّدِ المَنْسوبِ إلى الإمام إسماعيلَ بنِ عبدِ اللَّه البَيْهَقيّ رضي الله عنه الذي اختَصَرَ المَبْسوطَ والجامِعَيْنِ والزّياداتِ في مُجَلَّدةٍ واحدةٍ وشَرَحَه بكِتابٍ لَقَبُه الشَّامِلُ بابًا في الخُنْثَى فأحْبَبْتُ أَنْ أُلْحِقَه بهذا الفصلِ، وهو ليس من أصلِ الشّيخ وهو بابُ الخُنْثَى.

قال ابنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما عن رَسولِ اللَّه ﷺ «يُورَّثُ الخُنثَى من حيث يَبُولُ» وهو مذهَبُنا .

الخُنْثَى المُشْكِلُ مُعْتَبَرٌ بالنِّساءِ في حَقِّ بعضِ الأحْكامِ إذا كان الاحتياطُ في الإلْحاقِ بهِنَّ، وبالرِّجالِ إذا كان الاحتياطُ فيه، فحُكْمُه في الصّلاةِ خُكْمُ المَرْأةِ في القُعودِ والسَّتْرِ، وفي الوُقوفِ بجَنْبِ الرِّجالِ في إفْسادِ صَلاةِ الرّجلِ، ويقومُ خَلْفَ الرِّجالِ وقُدَّامَ النِّساءِ ولا ﴿ يُلْبَسُ الحريرَ إِلْحاقًا بالرِّجالِ، وفي القِصاصِ فيما دونَ النَّفْسِ مثلُ المَرْأَةِ.

 (۱) في المخطوط: «تستحق».
 (۲) في المخطوط: «حالين».
 (۵) من هنا ليس في المخطوط (٣) في المخطوط: «حالين».
 (٤) من هنا ليس في المخطوط إلى بداية كتاب الوصايا.
 (٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٦١)، برقم (١٢٢٩٨).

ولو مات يُمِّمَ بالصّعيدِ ولا يُغَسِّلُه رجلٌ ولا امرأةٌ ويُسَجَّى قبرُه ويدخلُ قبرَه ذو رَحِمٍ ﴿ مَحْرَم منه. فإن قَبَّلَه رجلٌ بشَهْوةٍ لم يَتزوّجْ بأُمِّه.

ولو زَوَّجَه أبوه امرأةً يُؤَجَّلُ كالعِنْينِ سَنةً ولا حَدَّ على قاذِفِه اعتِبارًا بالمجبوبِ والرَّثقاءِ، وفي الكُلِّ يُعْتَبَرُ الاحتياطُ.

ولو قال: «كُلُّ عبد لي حُرُّ» وقال: «كُلُّ أُمَةٍ» لم يَعْتِقِ الخُنْثَى المُشْكِلُ؛ لأن المِلْكَ ثابِتٌ فلا يَزولُ بالشَّكِّ، ولو قال القولينِ جميعًا عَتَقَ لِما عُرِفَ.

وَهُولُه: أَنَا ذَكَرٌ، أَو أُنْثَى: لا يُقْبَلُ؛ لأنه مُتَّهَمٌ ويَشتري امرأةً بأَنْ يَشتريَ له أمةً من مالِه للخِدْمةِ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ فمن بَيْتِ المالِ؛ لأنه من مَصالِح أهلِ الإسلام.

مات وأقامَ رجلٌ البَيِّنةَ أنها كانت امرأته وكانت تَبولُ من مَبالِ النِّساءِ، وامرأةُ أنه كان زُوْجَها وكان يَبولُ من مَبالِ الرِّجالِ لم يُقْضَ لأحدِهما إلا إنْ ذَكَرَتْ إحدى البَيِّنتَيْنِ وقتًا أقدَمَ فيُقْضَى له، وفي حَبْسِه في الدَّعاوَى، ولا يُفْرَضُ له في الدّيوانِ؛ لأنه حَقُّ الرِّجلِ المُقاتِلِ، فإن شَهِدَ القِتالَ يُرْضَخُ له؛ لأن الرَّضْخَ نوعُ إعانةٍ. وإنْ أُسِرَ لم يُقْتَلْ، ولا يدخلُ في قسامةٍ ولا تُؤخَذُ منه الجِزْيةُ؛ لأن هذا من أحْكامِ الرِّجالِ.

أُوصَى رجلٌ لِما في بَطْنِ فُلانةَ بألفِ درهَم إنْ كان غُلامًا، وبِخمسِمِائةٍ إنْ كانت جاريةً وكان مُشْكِلاً لم يَزِدْ على خمسِمِائةٍ عندَ أبي حنيفة - عليه الرَّحْمةُ - وعندَهما -رحمهما الله - له نصفُ الألفِ والخمْسُمِائةِ .

هال: وخُروجُ اللِّحْيةِ دَليلٌ أنه رجلٌ ، والثَّدْيُ على مِثالِ ثَدْيِ المَرْأةِ مع عَدَمِ اللِّحْيةِ والحيضُ دَليلُ كونِه امرأةً .

زوِّجَ خُنْثَى من خُنْثَى مُشْكِلانِ على أنّ أحدَهما رجلٌ والآخَرَ امرأةٌ صَحَّ الوقْفُ في النُكاح حتّى تَتَبَيَّنَ، فإن ماتا قبلَ البيانِ لم يَتَوارَثا لِما مَرَّ .

شَهِدَ شُهودٌ على خُنْثَى أنه غُلامٌ، وشُهودٌ أنه جاريةٌ، والمَطْلوبُ ميراثٌ، قَضَيْتُ بِسُهادةِ الغُلامِ؛ لأنها أكثرُ إثباتًا، فإن كان المُدَّعَى مَهْرًا قَضَيْتُ بِكَوْنِها جاريةٌ، وإنْ كان المُقيمُ لا يَطْلُبُ شيئًا لم تُسْمَعِ البَيِّنةُ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمً] (١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا ليس في المخطوط.

كناب الوصايا

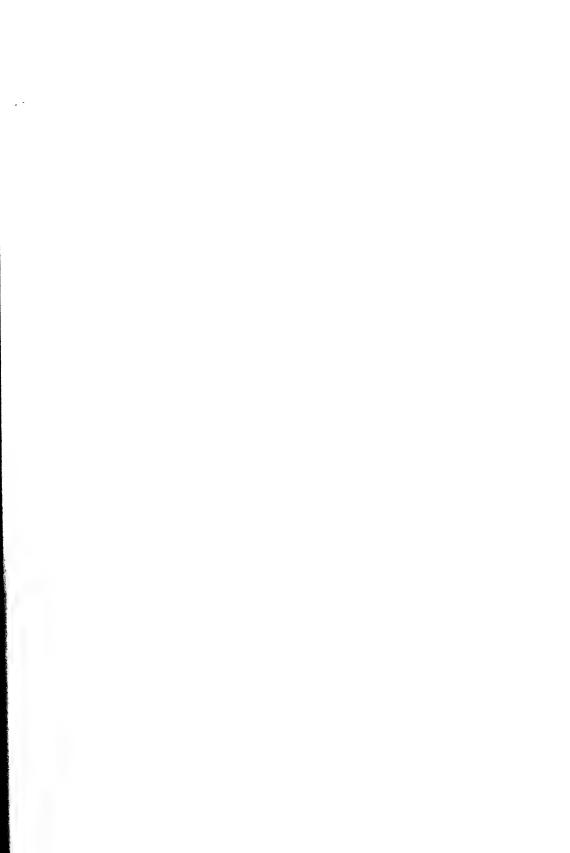

# كِتِيكِ لانوصيا (١)

الكَلامُ في هذا الكِتابِ يَقَعُ في مَواضِعَ:

في بيانِ جوازِ الوصيّةِ .

وفي بيانِ رُكْنِ الوصيّةِ .

وفي بيانِ معنى الوصيّةِ .

وفي بيانِ شَرائطِ رُكْنِ الوصيّةِ .

وفي بيانِ صِفةِ عقدِ الوصيّةِ .

وفي بيانِ حُكْم الوصيّةِ .

وفي بيانِ ما تَبْطُلُ به الوصيّةُ .

امنا الأوَلُ: فالقياسُ يَأْبَى جوازَ الوصيّةِ؛ لأنها تمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعدَ الموتِ، والموتُ مُزيلٌ لَلْمِلْكِ، فتقَعُ الإضافةُ إلى زَمانِ زَوالِ المِلْكِ فلا يُتَصَوّرُ وُقوعُه تمليكًا، فلا يَصِحُّ، إلاّ أنّهم استَحْسَنوا جوازَها بالكِتابِ العَزيزِ والسُّنّةِ الكَريمةِ والإجماعِ.

امنا المجتاب العزيز: فقولُه تبارك وتعالى في آيةِ المَواريثِ: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَلَدِكُمْ ﴾ [النساء:١١] و: ﴿ يُوصِيكُو النساء:١١] و: ﴿ يُوصَىٰ إِلَى قولِه جَلَّتْ عَظَمَتُه: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:١١] و: ﴿ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:١١] و: ﴿ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:١١] و: ﴿ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:١١] ، شُرعَ الميراثُ مُرتَّبًا على الوصيّة، فدلً أنّ الوصيّة جائزة، وقولُه سبحانه وتعالى: ﴿ يَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ النّانِ ذَوَا عَلَى المِعْدِ فَدَلًا أَنْ المائدة: ١٠٦] ، نَدَبَنا سبحانه وتعالى إلى الإشهادِ على حالِ الوصيّةِ فدلً أنها مشروعةٌ.

. واما السُنة: فما رويَ أنّ سَعْدَ بنَ أبِي وقَّاصِ رضي الله عنه وهُوَ سَعْدُ بنُ مَالِكٍ كانَ

<sup>(</sup>١) كتاب الوصايا في المخطوط [٤/١١٠ب].

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

مَرِيضًا فعَادَه رَسُولُ اللَّه ﷺ، فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه: أُوصِي بجَمِيعِ مَالِي ؟ فقَالَ: «لَا»، فقَالَ بثُلُثُنِي مَالِي ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فبِثُلُثِ مَالِي؟ فقَالَ فقَالَ بثُلُثُنِي مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فبِثُلُثِ مَالِي؟ فقَالَ عليه السلام: «الثُلُثُ، والثُلُثُ كثِيرٌ، إنّكَ أَنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أَخْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تَدَعَهم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ عليه السلام: «الثُلُثُ، والثُلُثُ كثِيرٌ، إنّكَ أَنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أَخْنِيَاءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تَدَعَهم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ] (١٠) فقد جَوّزَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الوصيّةَ بالثُلُثِ.

ورُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنّ اللّه - تَبَارَكَ وتَعَالَى - تَصَدَّقَ عليكُمْ بِثُلُثِ أَمَوَالِكُمْ فِي فِي آخِرِ أَعمَارِكُمْ ذِيَادةَ على أَعمَالِكُمْ، فضَعُوه حيث شِئتُمْ» (٣). أَخْبَرَ النبي ﷺ أنّ اللّهَ تبارك وتعالى جعلنا أخَصَّ بثُلُثِ أموالِنا في آخِرِ أعمارِنا لِنَكْسِبَ (٤) به زيادةً في أعمالِنا، والوصيّةُ تَصَرُّفٌ في ثُلُثِ المالِ في آخِرِ العُمْرِ زيادةٌ في العملِ فكانت مشروعةً.

واما الإجماعُ: فإنّ الأُمّةَ من لَدُنَ رَسولِ اللَّه ﷺ إلى يومِنا هذا يوصونَ من غيرِ إنْكارٍ من أحدٍ، فيكونُ إجماعًا من الأُمّةِ على ذلك، والقياسُ يُتُرَكُ بالكِتابِ العَزيزِ، والسُّنةِ الكَريمةِ والإجماعِ مع ما أنّ ضرْبًا من القياس يَقْتَضي الجوازَ، وهو أنّ الإنسانَ يَحْتاجُ إلى أنْ يكونَ خَتَمَ عملَه بالقُرْبةِ زيادةً على القُرَبِ السّابِقةِ على ما نَطَقَ به الحديثُ أو تَدارُكًا لِما فرَّطَ في حياتِه وذلك بالوصيّةِ، وهذِه العُقودُ ما شُرِعَتْ إلاّ لِحَواثِجِ العِبادِ، فإذا مَسَّتْ حاجَتُهم إلى الوصيّةِ وجَبَ القولُ بجوازِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا، برقم (٢٧٤٢)، ومسلم، كتاب الوصية، باب: الوصية بالثلث، برقم (٢٦٢٨)، وأبو داود، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في ما لا يجوز للوصي في ماله ، برقم (٢٨٦٤)، والترمذي، برقم (٢١١٦)، والنسائي، برقم (٣٦٢٨)، وابن ماجه، برقم (٢٧٠٨)، وأحمد، برقم (١٤٩١)، ومالك برقم (١٤٩٥)، والدارمي، برقم (٣٦٢٩)، وابن خزيمة (٤/٢١)، برقم (٣٣٥)، وابن حبان (١١٤١)، برقم (٢٣٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٣)، برقم (١١٤٧)، والحميدي في مسنده (١/ ٣٦)، برقم (٢٢)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن ماجه ، كتاب: الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم (٢٧٠٩)، وأورده البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٤٣)، برقم (٩٦٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير رقم (١٧٣٣)، وأخرجه أحمد، برقم (٢٦٩٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٥٣)، برقم (١٤٨٤)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٠)، برقم (٣)، والطبراني في الكبير (٢٠ / ٥٤)، برقم (٩٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٢٦)، برقم (٣٠٩١٧)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «لنكتسب».

وبِه تَبَيَّنَ أَنَّ مِلْكَ الإِنسانِ لا يَزولُ بموتِه فيما يَحْتاجُ إليه ألا يَرَى أنه بَقيَ في قدرِ جِهازِه من الكَفَنِ، والدَّفْنِ، وبَقيَ في قدرِ الدَّيْنِ الذي هو مُطالَبٌ به من جِهةِ العِبادِ لِحاجةٍ (١) إلى ذلك كذلك ههنا.

وبعض الناس يقول: الوصية واجبة لما روي عنه على انه قال: «لا يَحِلُ لِرجلِ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ له مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيه يَبِيتُ لِيلَتَيْنِ إِلَّا ووَصِيئَهُ عندَ رَاسِهِ» (٢). وفي نفسِ الحديثِ ما يَنْفي الوُجوبَ؛ لأن فيه تَحْريمَ تَرْكِ الإيصاءِ عندَ إرادةِ الإيصاءِ، والواجبُ لا يَقِفُ وُجوبُه على إرادةِ مَنْ عليه كسائرِ الواجباتِ، أو يُحْمَلُ الحديثُ بما عليه من الفرائضِ، والواجباتِ كالحجِّ والزَّكاةِ، والكقاراتِ، والوصيّةُ بها واجبة – عندنا – على الفرائضِ، والواجباتِ كالحجِّ والزَّكاةِ، والكقاراتِ، والوصيّةُ بها واجبة – عندنا – على أنه من أخبارِ الآحادِ ورَدَ فيما تَعُمُّ به البلوَى، وأنه دَليلٌ [على] (٣) عَدَمِ النَّبُوتِ فلا يُقْبَلُ.

وقيلَ إنّها كانت واجبةً في الابْتِداءِ للوالِدَيْنِ والأقرَبينَ المسلمينَ لِقولِ اللّه - تبارك وتسعال إنّها كأنت وأخرَبُ أَمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِلْمَوْتَ. وَالْمَعْرُونِ حَقًا عَلَى الْمُنَّقِينَ ﴾ [البغرة:١٨٠] ، ثم نُسِخَتْ.

واختُلِفَ في النّاسخِ قال بعضُهم: نَسَخَها الحديثُ، وهو ما رويَ عن أبي قِلابةَ رضي الله عنه عن النّبيِّ ﷺ أنه قال: «لا وصِية لِوَادِثِ» (٤) والكِتابُ العَزيزُ قد يُنْسَخُ بالسُّنّةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لحاجته».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: الوصايا، باب: الوصايا، برقم (۲۷۳۸)، ومسلم، كتاب: الوصية، برقم (۲۲۲۷)، وأبو داود، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصية، برقم (۲۸٦۲)، والترمذي، برقم (۹۷۶)، والنسائي، برقم (۳۱۱۵)، وابن ماجه، برقم (۲۲۹۹)، وأحمد، برقم (۹۷۰)، والدارمي، برقم (۳۱۷۵)، وابن حبان، (۲۱۳۸۳)، برقم (۹۷۰)، والدارقطني (۱۲۹۲)، برقم (۱۲۳۲۸)، والبيهقي في الكبرى (۲/۲۷۱)، برقم (۱۲۳۲۸)، والطبراني في الأوسط (۱/۲۲۲)، برقم (۹۷۰)، والحميدي في مسنده (۲/۲۰۲)، برقم (۱۹۷۲)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠)، والترمذي، برقم (٢١٧٩١)، وابن ماجه، برقم (٢٧١٣)، وأحمد، برقم (٢١٧٩١)، والدارقطني (٣/ وألم درية (١١٩٨١)، والطبراني في الكبير (٨/ ٤٠)، برقم (١١٩٨١)، والطبراني في الكبير (٨/ ١١٤)، برقم (٧٥٣١)، وعبد الرزاق في مسنده (١/ ١٥٤)، برقم (١١٢٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٥٤)، برقم (٧٢٧٧)، من حديث مصنفه (١٤٨/٤)، برقم (٧٢٧٧)، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (١٧٨٩). كما أخرجه وبسند صحيح

فإن هيل: إنّما يُنْسَخُ الكِتابُ عندَكُمْ بالسُّنةِ المُتَواتِرةِ، وهذا من الآحادِ، فالجوابُ أنّ هذا الحديثَ مُتَواتِرٌ غيرَ أنّ التّواتُرَ ضرْبانِ: تَواتُرٌ من حيث الرّوايةِ، وهو أنْ يَرْويَه [٤/ ١١] جَماعةٌ لا يُتَصَوِّرُ تَواطُوُهم على الكذِبِ، وتَواتَرَ من حيث ظُهورِ العملِ به قَرْنًا فقرْنًا من غيرِ ظُهورِ المَنْعِ والنّكيرُ عليهم في العملِ به إلاّ أنّهم [ما] (١) رَوَوْه على التّواتُرِ؛ لأن ظُهورَ العملِ به أغْناهم عن روايتِه، وقد ظَهرَ العملُ بهذا مع ظُهورِ القولِ أيضًا من الأثمةِ بالفتْوَى به بلا (٢) تَنازُعِ منهم، ومثلُه يوجِبُ العملَ قَطْعًا، فيجوزُ نَسْخُ الكِتابِ العَملَ العَيْرِ به كما يجوزُ بالمُتَواتِرِ (٣) في الرّوايةِ إلاّ أنّهما يَفْتَرِقانِ من وجهٍ، وهو أنّ جاحدَ المُتَواتِرِ في ظُهورِ العملِ لا يُكَفَّرُ لِمعنى عُرِفَ في أصولِ الفقْه.

وقال (بعض العُلَماء) (1): نَسَخَتْها آيةُ المَواريثِ، وفي الحديثِ ما يَدُلُّ عليه، فإن النبي ﷺ قال: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى أعطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّه، فلَاوصِيةَ لِوَارِثِ» (٥) وقولُه كُلَّ ذي حَقِّ حَقَّه أي: كُلَّ حَقَّه فقد، أشارَ عليه الصلاة والسلام إلى أنّ الميراثَ الذي أُعْطيَ للوارِثِ (٦) كُلُّ حَقِّه، فيَدُلُّ على ارتِفاعِ الوصيّةِ، وتَحَوُّلِ حَقِّه من الوصيّةِ إلى الميراثِ، إذا تَحَوّلَ فلا يَبْقَى له حَقَّ له في الوصيّةِ كالقِبْلةِ لَمّا تَحَوّلَتْ من بَيْتِ المقدِسِ إلى الكَعْبةِ، الم يَبْقَى في الذِّمّةِ الأولى. لم يَبْقَ المحقدِسِ قِبْلةً. وكالدَّيْنِ إذا تَحَوّلَ من ذِمّةٍ إلى ذِمّةٍ لا يَبْقَى في الذِّمّةِ الأولى. وكما في الحوالةِ الحقيقيّةِ.

وَهَال بعضُهم: الوصيّةُ بَقيَتْ واجبةً للوالِدَيْنِ والأقرَبينَ غيرِ الوارِثينَ بسببِ الكُفْرِ والرِّقَ، والآية وإنْ كانت عامّةً في المَخْرَجِ لَكِنْ خُصَّ منها الوالِدانِ والأقرَبونَ الوارِثونَ بالحديثِ وهو قولُه عليه الصلاة والسلام: «لَا وصِيةَ لِوَارِثٍ»، فكان الحديثُ مُخَصِّصًا لِعُمومِ الكِتابِ

أيضًا الترمذي، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث، برقم (٢١٢١)، والنسائي برقم (٣٦٤١)، والنسائي برقم (٣٦٤١)، وأحمد، برقم (١٥٢)، برقم (٢١٠)، والدارقطني (١٥٢/٤)، برقم (١٥٠)، والطبراني في الكبير (٧١/٣٥)، برقم (١٥٠٨)، وأبو يعلى في مسنده (٣/٧١)، برقم (١٥٠٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩/٧١)، برقم (٧٠٧١)، من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع الصغير، رقم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) في المخطوط: «فلا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "بالتواتر". (٤) في المخطوط: "بعضهم".

 <sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.
 (٦) في المخطوط: «الوارث».

لا ناسخًا والحمْلُ على التّخصيصِ أولى من الحمْلِ على النّسْخِ، إلاّ أنّ عامّةَ أهلِ التّأويلِ قالوا: إنّ الوصيّةَ في الابْتِداءِ كانت فريضةً للوالديْنِ والأقربينَ المسلمينَ، ثم نُسِخَتْ بحديثِ أبي قِلابةَ. وقال بعضُهم: إنْ كان عليه حَجِّ، أو زَكاةٌ، أو كفّارةٌ، أو غيرُ ذلك من الواجباتِ فالوصيّةُ بذلك واجبةٌ، وإنْ لم يَكُنْ فهي غيرُ واجبةٍ بل جائزةٌ، وبِه أخذ الفقيه أبو اللّيثِ رحمه الله.

وأما الكلامُ هي الاستحبابِ: فقد قالوا: إنْ كان مالُه قليلًا، وله ورَثةٌ فُقَراءُ فالأفضَلُ أنْ لا يوصيَ لِقولِه ﷺ في حَديثِ سَعْدِ رضي الله تعالى عنه: «إنّكَ إنْ تَرَكْتَ ورَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لك من أَنْ تَدَعَهم عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ» (١)، ولأنّ الوصيّةَ في هذه الحالةِ تكونُ صِلةً بالأجانِبِ، والتّرْكَ يكونُ صِلةً بالأجانِبِ، والتّرْكَ يكونُ صِلةً بالأقارِبِ، فكان أولى.

وإنْ كان مالُه كثيرًا، فإن كانت ورَثَتُه فُقَراءَ فالأفضَلُ أنْ يوصيَ (٢) بما دونَ الثُّلُثِ ويَتُرُكَ المالَ لِوَرَثَتِه؛ لأن غُنية الورَثةِ تَحْصُلُ بما زادَ على الثُّلُثِ إذا كان المالُ كثيرًا، ولا تَحْصُلُ عندَ قِلَتِه. والوصيّةُ بالرُّبُعِ افضَلُ من تحصُلُ عندَ قِلَتِه. والوصيّةُ بالرُّبُعِ افضَلُ من الوصيّةِ بالرُّبُعِ، والوصيّةُ بالرُّبُعِ افضَلُ من الوصيّةِ بالثُّلُثِ لِما رويَ عن سَيِّلِنا عَليِّ رضي الله عنه أنه قال: لأنْ أوصيَ بالخُمُسِ أحَبُ الوصيّةِ بالثُّلُثِ مِن أنْ أوصيَ بالخُمُسِ أحَبُ إليَّ من أنْ أوصيَ بالتُّلُثِ، ومَنْ أوصى بالتُّلُثِ، ومَنْ أوصى بالتُّلُثِ من أنْ أوصيَ بالتُّلُثِ، ومَنْ أوصى بالتُّلُثِ من حَقَّه شيئًا لِوَرَثَتِه (٣)؛ لأن الثُّلُثَ حَقَّه، فإذا أوصى بالثُّلُثِ، فلم يَتُرُكُ من حَقّه شيئًا لِوَرَثَتِه (٣)؛ لأن الثُّلُثَ حَقَّه، فإذا أوصى بالثُّلُثِ، فلم يَتُرُكُ من حَقّه شيئًا لهم.

ورُوِيَ عن سَيِّدِنا أبي بَكْرٍ، وسَيِّدِنا عُمَرَ، وسَيِّدِنا عُثْمانَ رضي الله تعالى عنهم أنهم قاله قالوا: الخُمُسُ اقْتِصاد، والرُّبُعُ جَهْد، والثُّلُثُ حَيْفٌ (٤)، وإنْ كان ورَثَتُه أَغْنياء، فالافضَلُ [هو] (٥) الوصيّةُ بالثُّلُثِ، ثم الوصيّةُ بالثُّلُثِ لأقارِبِه الذينَ لا يَرِثونَ أفضَلُ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز، باب: رثاء النبي ﷺ سعد بن أبي وقاص..، برقم (۱۲۹٦)، ومسلم ، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، برقم (۱۲۲۸)، وأبو داود (۲۸۲٤)، والترمذي، (۲۱۱۲)، والنسائي (۳۲۲۳)، وابن ماجه، (۲۷۰۸)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لا يوصى». (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا النحو، ولكن أخرج الدارمي حديثًا بمعناه، كتاب: الفرائض، باب: الولاء، برقم (٣٠١٢)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٤٠)، برقم (١٢١٦٢) عن الحسن مرسلًا.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

الوصيّةِ [به] (١) للأجانِبِ، والوصيّةُ للقَريبِ المُعادي أفضَلُ من الوصيّةِ للقَريبِ الموالي؛ ِ لأن الصّدَقةَ على المُعادي تكونُ أقرَبَ إلى الإخْلاصِ وأبعَدَ عن الرّياءِ.

ونَظيرُ (٢) قولِه ﷺ لِذلك الذي اشترى عبدًا، فأعتقه: النان شَكَرَكَ فهو خَيرٌ له وشَرٌ لك، وإنْ كَفَرَكَ، فهو ضَيْرٌ له وضَرْ لك، وإنْ كفَركَ، فهو شَرْ له وخَيرٌ لك، (٣)، والأنّ الوصيّة للمُعادي سببٌ لِزَوالِ (١) العَداوةِ، و (٥)صيانةٌ للقرابةِ عن القطيعةِ فكانت أولى هذا إذا استوَى الفريقانِ في الفضلِ، والدّينِ والحاجةِ، وأحدُهما مُعادي.

فَأَمَّا إذا كان الموالي منهما أعَفَّهما، وأصلَحَهما وأحْوَجَهما: فالوصيّةُ له أفضَلُ؛ لأن الوصيّةُ له أفضَلُ؛ لأن الوصيّةَ له تأملُ الموفق.

## فصـل [في ركن الوصية]

واما رُكُنُ الوصيّةِ: فقد اخْتُلِفَ فيه قال أصحابُنا الثّلاثةُ – رحمهم الله –: هو الإيجابُ والقَبولُ.

الإيجابُ من الموصي، والقَبولُ من الموصَى له، فما لم يوجَدا جميعًا لا يَتِمُّ الرُّكْنُ، وإِنْ [٤/ ١١ اب] شِئتَ قُلْتَ: رُكْنُ الوصيّةِ الإيجابُ من الموصي، وعَدَمُ الرَّدِّ من الموصي، وعَدَمُ الرَّدِّ من الموصَى له وهو أَنْ يَقَعَ اليَاسُ عن رَدِّه، وهذا أَسْهَلُ لِتَخْريجِ المَسائلِ على ما نَذْكُرُ.

وقال ذُقَرْ - رحمه الله -: الرُّكْنُ هو الإيجابُ من الموصي فقَطْ. وجه قولِ زُفَرَ: أنّ مِلْكَ الموصَى له بمنزِلةِ مِلْكِ الوارِثِ؛ لأن كُلَّ واحدٍ من المِلْكينِ يَنْتَقِلُ بالموتِ، ثم مِلْكُ الوارِثِ لا يَفْتَقِرُ إلى قَبولِه. وكذا مِلْكُ الموصَى له.

وَلَنا: قولُه تبارك وتعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِسْكِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] فظاهرُه أَنْ لا يكونَ للإنسانِ شيءٌ بدونِ سَعْيِه فلو ثَبَتَ المِلْكُ للموصَى له من غيرِ قَبولٍ لَثَبَتَ من غيرِ سَعْيِه، وهذا مَنْفيٌ إلاّ ما خُصَّ بدَليلٍ، ولأنّ القولَ بثُبوتِ المِلْكِ له من غيرِ قَبولِه يُؤدّي إلى الإضرارِ به من وجهَيْن:

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿ونظيرهِ ا

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «زوال».

احدهما: أنه يَلْحَقُه ضرَرُ المِنّةِ؛ ولِهذا تَوَقَّفَ ثُبوتُ المِلْكِ للموهوبِ له على قَبولِه دَفْعًا لِضرَرِ المِنّةِ.

والفاني: أنّ الموصَى به قد يكونُ شيئًا يَتَضرَّرُ به الموصَى له، كالعبدِ الأعمَى والزَّمِنِ، والمُقْعَدِ، ونحوِ ذلك، وإلى هذا [المعنى] (١) أشارَ في الأصلِ فقال: أرأيت لو أوصَى بعبيدٍ عُمْيانَ أيجبُ عليه القَبولُ شاء، أو أبَى، وتَلْحَقُه نَفَقتُهم من غيرِ أنْ يكونَ له منهم نفعٌ فلو لِزَمَه المِلْكُ من غيرِ قبولِه لَلَحِقَه الضَّرَرُ من غيرِ التِزامِه (٢) وإلْزامٍ مَنْ له ولايةُ الإلزامِ الضَّرَرِ، فلا يَلْزَمُه، بخلافِ مِلْكِ الوارِثِ؛ لأن اللَّزومَ هناك بإلزامٍ مَنْ له ولايةُ الإلزامِ، وهو اللَّه - تبارك وتعالى - فلم يَقِفْ على القبولِ كسائرِ الأحكامِ التي تَلْزَمُ بإلْزامِ الشّرعِ ابْتِداءً. وعلى هذا يخرجُ ما إذا كان [الموصى به ولد] (٣) الموصى له أنه لا يُغتَقُ عليه ما لم يَقْبل، أو يَمُتْ من غيرِ قَبولٍ؛ لأنه لا عِثْقَ بدونِ المِلْكِ ولا مِلْكَ بدونِ القبولِ، أو بدونِ عَدَمِ الرَّدِ، ووُقوعِ اليَأسِ عنه، ولم يوجَدِ القبولُ منه، ولا وقعَ اليَأسُ عن الرَّدِ ما دامَ حَيًّا فلا يُغتَقُ. ولو مات الموصى، ثم مات الموصى له قبلَ القبولِ المؤتَى له قبلَ الموصى له التحسانًا، والقياسُ: أنْ تَبْطُلَ الوصيّةُ ولا يَكونَ لِوَرَثَتِه الخيارُ إنْ شاءوا قبِلوا، وإنْ شاءوا رَدّوا.

وجه القياس الأولى: أنّ القَبولَ أحدُ رُكْنَيِ العقدِ، وقد فاتَ بالموتِ، فيَبْطُلُ الرُّكْنُ الآخَرُ كما إذا أوجَبَ البيعَ، ثم مات المُشتري قبلَ القَبولِ، أو أوجَبَ الهبةَ، ثم مات الموهوبُ له قبلَ القَبولِ، أنه يَبْطُلُ الإيجابُ لِما قُلْنا كذا هذا.

**وجه القياس الثاني: أ**نّ الموصَى له في حياتِه كان له القَبولُ، والرَّدُّ فإذا مات تَقومُ ورَثَتُه مَقامَه .

وجه الاستحسانِ: أنّ أحدَ الرُّكْنَيْنِ من جانِبِ الموصَى له هو عَدَمُ الرَّدُ منه، وذلك بوُقوعِ النَيْأسِ على الرَّدُ منه، وقد حَصَلَ ذلك بموتِه فتَمَّ الرُّكُنُ .

وأما على عِبارةِ القَبولِ فنَقولُ: إنّ القَبولَ من الموصَى له لا يُشترَطُ لَعَيْنِه بل لِوُقوعِ اليَأْسِ عن الرَّدِّ، وقد حَصَلَ ذلك بموتِ الموصَى له .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إلزامه».
 (٤) في المخطوط: «أو».

وعلى هذا يخرجُ ما إذا أوصَى له بجاريَتِه التي ولَدَتْ من الموصَى له بالنّكاح أنها لا تصيرُ أُمَّ ولَدِ له ، في في الموصَى له بالنّكاح أنها لا تصيرُ أُمَّ ولَدِ له ، في في الله ما لم يَقْبل الوصيّة ، أو يَموتُ قبلَ القَبولِ ، فإذا مات صارَتْ أُمَّ ولَدِ له ، لأنه مَلك جارية قد ولَدَتْ منه بالنّكاح ، فتصيرُ أُمَّ ولَدِ له ، وينْفَسِخُ النّكاحُ ، وإنْ لم يَعْلم الموصَى له بالوصيّة حتى مات ، أو عَلِمَ ولم يَقْبل حتى مات فهو على القياس والاستحسانِ اللَّذَيْن (١) ذَكَرْنا .

ولو كان حَيًّا ولم يَعْلم بالوصيّةِ، وهو يَطَوُّها بالنِّكاح حتّى ولَدَتْ أولادًا، ثم عَلِمَ بالوصيّةِ، فهو بالخيارِ إنْ شاء قَبِلَ الوصيّةَ، فكانت الجاريةُ أُمَّ ولَدٍ له، وأولادُها أخرارٌ إنْ كانوا يخرجونَ من التُّلُثِ، وإنْ شاء لم يَقْبل فلا تكونُ الجاريةُ أُمَّ ولَدِ له؛ لأن قَبوله شرطٌ، فإن قَبِلَ، فقد صارَتِ الجاريةُ أُمَّ ولَدِ له؛ لأنه مَلكها بالقَبولِ، ومَن استَوْلَدَ جاريةَ غيرِه بالنِّكاح، ثم مَلكها تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ له، وأولادُها أَحْرارٌ إِنْ كانوا يُخْرَجونَ من الثُّلُثِ؛ لأن عندَ القَبولِ يَثْبُتُ المِلْكُ من وقتِ موتِ الموصي، فتَبَيَّنَ أنَّ المِلْكَ ثَبَتَ له في الجاريةِ من ذلك الوقْتِ كما في البيع بشرطِ الخيارِ أنَّ عندَ الإجازةِ يَثْبُتُ الحُكْمُ، وهو المِلْكُ من وقتِ البيع كذا ههنا وإذا ثَبَتَ المِلْكُ من وقتِ موتِ الموصي يُحْكَمُ بفَسادِ النَّكاحِ من ذلك الوقْتِ فَتَبَيَّنَ (٢) أنَّ الأولادَ وُلِدوا على فِراشِ مِلْكِ اليَمينِ، فَدَخَلُوا تَحْتَ الوصيّةِ [٤] ١١٢أ] فيَمْلِكُهم بالقَبولِ فيُعْتَقونَ إذا كانوا يخرجونَ من الثُّلُثِ، وإنْ لم يَقْبل الوصيَّةَ كانت الجاريةُ مِلْكًا لِوَرَثةِ الموصي، والأولادُ أرِقّاءُ <sup>(٣)</sup>؛ لأن الولَدَ يَثْبَعَ الأُمَّ في الرِّقّ والحُرّيّةِ . ولو أوصَى بالثُّلُثِ لِرجلينِ ومات الموصي فرَدَّ أحدُهما وقَبِلَ الآخَرُ الوصيّةَ كان للآخَر حِصَّتُه من الوصيَّةِ؛ لأنه أضافَ الثُّلُثَ إليهما، وقد صَحَّتِ الإضافةُ فانصَرَفَ إلى كُلِّ واحدٍ منهما نصفُ الثُّلُثِ فإذا رَدَّ أحدُهما الوصيّةَ ارتَدَّ في نصفِه وبَقيَ النَّصْفُ الآخَرُ لِصاحبِه الذي قَبِلَ كَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ لِرجلينِ فرَدَّ أحدُهما إقرارَه ارتَدَّ في نَصيبِه <sup>(1)</sup> خاصّةً، وكان لَلْأَخَرِ نصفُ الإقرارِ كذا ههنا، بخلافِ ما إذا أوصَى بالثُّلُثِ لِهذا، والثُّلُثِ لِهذا فرَدًّ أحدُهما وقَبِلَ الآخَرُ أنَّ كُلَّ الثُّلُثِ لِلَّذي قَبِلَ إلاّ أنه إذا قَبِلَ صاحبُه يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بينهما لِضرورةِ المُزاحَمةِ إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخرِ فإذا رَدَّ أحدُهما زالَتِ المُزاحَمةُ فكان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الذي».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيتبين».(٤) في المخطوط: «نفسه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «رقيق».

جميعُ الثُّلُثِ له .

وإذا ثَبَتَ أَنَّ القَبولَ رُكُنٌ في عقدِ الوصيّةِ فوَقْتُ القَبولِ ما بعدَ موتِ الموصي، ولا حُكْمَ للقَبولِ والرَّدِّ قبلَ موتِه حتّى لو رَدَّ قبلَ الموتِ، ثم قبِلَ بعدَه صَحَّ قَبولُه؛ لأن الوصيّة إيجابُ المِلْكِ بعدَ الموتِ، والقَبولُ أو الرَّدُّ يُعْتَبَرُ، كذا الإيجابُ؛ لأنه جوابٌ، والجوابُ لا يكونُ إلاّ بعدَ تَقَدَّم السُّؤالِ.

ونَظيرُه [ما] (١) إذا قال لامرأتِه: إذا جاءَ غَدٌ فأنْتِ طالِقٌ على ألفِ درهَم أنه إنّما يُعْتَبَرُ القَبولُ القَبولُ أو الرَّدُّ إذا جاءَ غَدٌ كذا هذا، فإذا كان التّصَرُّفُ يَقَعُ إيجابًا بعدَ الموتِ يُعْتَبَرُ القَبولُ بعدَه، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ.

## فصل [في بيان معنى الوصية]

واما بيانُ معنى الوصيّةِ: فالوصيّةُ: اسمٌ لِما أُوجَبَه الموصي في مالِه بعدَ موتِه وبِه تَنْفَصِلُ عن البيعِ والإجارةِ والهبةِ؛ لأن شيئًا من ذلك لا يحتملُ الإيجابَ بعدَ الموتِ ألا تَرَى: أنه لو أُوجَبَها بعدَ الموتِ بَطَلَ؟

وذَكَرَ الكَرْخيُّ - رحمه الله - في حَدِّ الوصيّةِ ما أوجَبه الموصي في مالِه تَطَوُّعًا بعدَ موتِه لا موتِه، أو في مَرَضِه الذي مات فيه فقولُه: ما أوجَبه الموصي في مالِه تَطَوُّعًا بعدَ موتِه لا يَشْمَلُ جميعَ أفرادِ الوصايا فإنه لا يَتَناوَلُ الوصيّةَ بالقُرَبِ الواجبةِ التي تسقُطُ بالموتِ من غيرِ وصيّةٍ: كالحجِّ، والزَّكاةِ، والكَفّاراتِ، ونحوِها فلم يَكُنِ الحدُّ جامِعًا.

وهوله: أو في مَرَضِه حَدٌّ مُقَسَّمٌ وأنّه فاسدٌ، وكذا تَبَرُّعُ الإنسانِ بمالِه في مَرَضِه الذي مات فيه من الإعتاق، والهبةِ والمُحاباةِ، والكَفالةِ وضَمانِ الدَّرَكِ لا يكونُ وصيّة حَقيقةً؛ لأن حُكْمَ هذه التَّصَرُّفاتِ مُنَجَّزٌ نافِذٌ (في الحالِ) (٢) قبلَ الموتِ. وحُكْمُ الوصيّةِ يَتَأخَّرُ إلى ما بعدَ الموتِ فلم تَكُنْ هذه التّصَرُّفاتُ من المَريضِ وصيّةً حَقيقةً إلاّ أنها تُعْتَبَرُ بالوصايا في حَقِّ اعتِبارِ النُّلُثِ، فأمّا أنْ تكونَ وصيّةً (حَقيقةً فلا) (٣).

وعلى هذا يخرجُ ما إذا أوصَى بثُلُثِ مالِه، أو رُبُعِه، و[قد] (١٠ ذَكَرَ قدرًا من مالِه

(٣) في المخطوط: «فلا حقيقة».

(٢) في المخطوط: «للحال».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليا

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

مُشاعًا، أو مُعَيَّنًا (أنّ قدرَ ما) (١) يَسْتَحِقُه الموصَى له من مالي: هو مالُه الذي عندَ الموتِ لا ما كان عندَ الوصيةِ حتى لو أوصَى بثُلُثِ مالِه، ومالُه يومَ أوصَى ثلاثةُ آلافٍ، ويومَ مات ثَلَثُمِائةٍ لا يَسْتَحِقُّ الموصَى له إلاّ مِاثةً، ولو لم يَكُنْ له مالٌ يومَ أوصَى، ثم اكتَسَبَ مالاً، ثمُ مات فلَه ثُلُثُ المالي يومَ مات. ولو كان له مالٌ يومَ أوصَى فمات، وليس له مالٌ بَطَلَتْ وصيّتُه، وإنّما كان كذلك لِما ذَكَرْنا أنّ الوصيّةَ تمليكٌ مُضافٌ إلى وقتِ الموتِ؛ فيَسْتَحِقُّ الموصَى له ما كان على مِلْكِ الموصي عندَ موتِه، ويَصيرُ المُضافُ إلى الوقْتِ كالمُنجَزِ عندَه كأنّه قال عندَ الموتِ: لِفُلانِ ثُلُثُ مالي فيُعْتَبَرُ ما يَمْلِكُه في ذلك الوقْتِ لا ما قبلَه.

وذَكرَ ابنُ سِماعة في نَوادِرِه عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - [فقال] (٢): إذا أوصَى رجلٌ فقال: لِفُلانٍ شاةٌ من غَنَمي، أو نَخُلةٌ من نَخْلي، أو جاريةٌ من جواريًّ، ولم يَقُلُ: من غَنَمي هذه، ولا من جواريًّ هَوُلاءِ، ولا من نَخْلي هذه فإنّ الوصيّة في هذا تَقَعُ يومَ موتِ الموصي، ولا تَقَعُ يومَ أوصَى حتى لو ماتتْ غَنَمُه تلك، أو باعها فاشترى (٣) مكانها أخرى، أو ماتتْ جواريه فاشترى غيرَهُنّ، أو باع التّخُلَ، واشترى غيرَها، فإنّ للموصى له نَخْلةً من نَخْلِه يومَ يَموتُ. وليس للوَرثةِ أنْ يُعطوه (٤) غيرَ ذلك لِما بَيَّنًا: أنّ الموصى له نَخْلة من نَخْلِه يومَ يَموتُ. وليس للوَرثةِ أنْ يُعطوه (٤) غيرَ ذلك لِما بَيَّنًا: أنّ الوصيّة عقدٌ مُضافٌ إلى الموتِ فكانّه قال في تلك الحالةِ: لِفُلانٍ شاةٌ من غَنَمي فيستَجِقُ شاةً من الموجودِ دونَ ما قبلَه قال: فإن ولَدَتِ الغَنَمُ قبلَ أَنْ يَموتَ الموصي، أو ولَدَتِ الغَنَمُ قبلَ أَنْ يَموتَ الموصي، أو ولَدَتِ العَنْمُ قبلَ أَنْ يَعُطوه إنْ شاءوا من الأولادِ؛ لأن الاسمَ يَتَناوَلُ (٥) الكُلَّ عندَ الموتِ فكان المُسْتَفادُ بالولادةِ كالمُسْتَفادِ بالشّراءِ.

هال: فإن اختارَ الورَثةُ أَنْ يُعْطوه شاةً من غَنَمِه، ولها ولَدٌ قد ولَدَثْه بعدَ موتِ الموصي فإنّ ولَدَها يَتْبَعُها. وكذلك صوفُها ولَبَنُها؛ لأن الوصيّةَ وإنْ تَعَلَّقَتْ بشاةٍ غيرِ مُعَيَّنةٍ لَكِنّ التّغيينَ من الورَثةِ يكونُ بيانًا أنّ الشّاةَ المُعَيَّنةَ، هي [من] (٢) الموصَى بها كأنّ الوصيّة وقَعَتْ بهذِه المُعَيَّنةِ ابْتِداءً فما حَدَثَ من نَمائها بعدَ الموتِ يكونُ للموصَى له.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «إن قُدِّر بما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو اشترى».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «تناول».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (يعطيني).

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

كتاب الوصايا

= (0.4)

**هال: فأمّا (١) ما ولَدَتْ قبلَ موتِ الموصي فلا يَسْتَحِقُّه الموصَى له؛ لأن الوصيّةَ** اعتِبارُها عندَ الموتِ فالحادِثُ قبلَ الموتِ يَحْدُثُ على مِلْكِ الورَثةِ، وكذلك الصّوفُ المُنْفَصِلُ، واللَّبَنُ المُنْفَصِلُ قبلَ الموتِ لِما قُلْنا، فأمّا إنْ (٢) كان مُتَّصِلًا بها فهو للموصَى له، وإنْ حَدَثَ قبلَ الموتِ؛ لأنه لا يَنْفَرِدُ عنها بالتّمليكِ.

قال: ولو استَهْلكتِ الورَثةُ لَبَنَ الشّاةِ، أو صوفَها، وقد حَدَثَ (٣) بعدَ الموتِ فعليهم ضَمانُه؛ لأن الموصَى له مَلكه بمِلْكِ الأصلِ، فيكونُ مضمونًا بالإثلافِ [قال] (1): ولو قال: [قد] <sup>(ه)</sup> أوصَيْتُ له بشاةٍ من غَنَمي هذه، أو بجاريةٍ من جواريَّ هَؤُلاءِ، أو قال: قد أوصَيْتُ (٦) له بإحدى جاريَتَيَّ هاتَيْنِ فهذا على هذه الغَنَمِ، وهَوُلاءِ الجواري؛ لأنه عَيَّنَ الموصَى به، وهو الشَّاةُ من الغَنَم المُشارُ إليها حتَّى لو ماتتِ الغَنَمُ، أو باعها بَطَلَتِ الوصيّةُ (٧) كما لو قال أوصَيْتُ بهذِه الشّاةِ، أو بهذِه الجاريةِ فهَلكتْ.

ولو ولَدَتِ الغَنَمُ أو الجواري في حِالِ حياةِ الموصي، ثم أرادَ الورَثةُ أَنْ يُعْطُوه من الأولادِ ليس لهم ذلك؛ لأن الوصيَّةَ تَعَلَّقَتْ بعَيْنِ مُشارٍ إليها، وإنْ لم يَثْبُتِ المِلْكُ فيها يَنْزِلُ (^) في غيرِها، فإن دَفَعَ الورَثةُ إليه جاريةٌ من الجواري لم يَسْتَحِقُّ ما ولَدَتْ قبلَ الموتِ؛ لأن الوصيّةَ لم تكُنْ، وجَبَتْ فيها؛ لأن المِلْكَ في الوصيّةِ إنّما يُنْقَلُ (٩) بالموتِ فما حَدَثَ قبلَ الموتِ يَحْدُثُ على مِلْكِ المَيِّتِ، فيكونُ للوّرَثةِ، وما ولَدَتْ بعدَ الموتِ فهو للموصَى له؛ لأنه مَلكها بالموتِ فحَدَثَ الولَّدُ على مِلْكِه قال: فإن ماتتِ الأمَّهاتُ كُلُّها إلاَّ واحدةً تَعَيَّنَتِ الوصيّةُ فيها؛ لأنه لم يَبْقَ مَنْ يُزاحمُها في تَعَلَّقِ الوصيّةِ فتَعَيَّنَتْ ضرورةُ انتِفاءِ المُزاحم، فإن ماتتِ الأُمَّهاتُ كُلُّها، وقد بَقيَ لها أولادٌ حَدَثَتْ بعدَ الموتِ، أو أُحْرِقَ النَّخْلُ، وبَقيَ لها ثَمَرٌ حَدَثَ بعدَ الموتِ فعلى الورَثةِ أَنْ يَدْفَعُوا إليه ولَدَ جاريةٍ، وثَمَرةَ نَخْلةٍ؛ لأن الوصيّةَ كانت مُتَعَلَّقةً بها فيَظْهَرُ الاستحقاقُ في الولَدِ الحادِثِ بعدَه، فإذا هَلكتِ الْأُمُّ بَقيَ الحقُّ في الولَدِ على حالِه، ولا يَظْهَرُ فيما حَدَثَ قبلَ الموتِ، واللَّه -سبحانه وتعالى - أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وأما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «حدثت».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وصيته».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «ينتقل».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ما». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «وصيت».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «فلا ينزل».

## فصل [في شرائط الركن]

واما شَرائطُ الرُّخُنِ: فبعضُها يرجعُ إلى نفسِ الرُّكْنِ، وبعضُها يرجعُ إلى الموصي، وبعضُها يرجعُ إلى الموصي، وبعضُها يرجعُ إلى الموصَى به، أمّا الذي يرجعُ إلى نفسِ الرُّكْنِ: فهو أَنْ يكونَ القَبولُ موافِقًا للإيجابِ، فإن خالَفَ الإيجابَ لم يَصِعَّ القَبولُ؛ لأنه إذا خالَفَ لم يَرْتَبِطْ [به] (١) فبقيَ الإيجابُ بلا قَبولٍ فلا يَتِمُّ الرُّكُنُ.

وبيان ذلك إذا قال لِرجلينِ أوصَيْتُ بهذِه الجاريةِ لَكُما فقَبِلَ أحدُهما بعدَ موتِ الموصي، ورَدَّ الآخرُ لم يَصِحَّ القَبولُ ؛ لأنه أوصَى لهما جميعًا فكان وصيّةً لِكُلِّ واحدٍ منهما بنصفِ الجاريةِ . وكانت الجاريةُ بينهما لو قَبِلا فإذا رَدَّ أحدُهما لم يوجَدِ الشَّرطُ ، وهو قَبولُهما جميعًا ، فبطَلَتِ الوصيّةُ .

ولو أوصَى بها لإنسان، ثم أوصَى بها لآخر، فقبِلَ أحدُهما الوصية بعدَ موتِ الموصي، ورَدَّ الآخرُ فالنَّصْفُ للموصَى له، والنَّصْفُ لِوَرَثةِ الموصي؛ لأنه أوصَى لِكُلِّ الموصي، ورَدَّ الآخرُ فالنَّصْفُ للموصَى له، والنَّصْفُ لِوَرَثةِ الموصي؛ لأنه أوصَى لِكُلِّ واحدٍ منهما على حيالِه فلا يُشترَطُ اجتِماعُهما في القَبولِ، فإذا رَدَّ أحدُهما بعدَ موتِ الموصي لم يَتِمَّ الرُّكْنُ في حَقِّه، بل بَطَلَ الإيجابُ في حَقِّه فعادَ نَصيبُه إلى ورَثةِ الموصي فصحَ القَبولُ من الآخرِ فاستَحَقَّ نصفَ الوصيةِ كالشَّفيعَيْنِ إذا سَلَّمَ أحدُهما الشُّفْعة بعدَ قضاءِ القاضي بالشُّفعةِ أنْ ذلك النَّصْفَ يكونُ للمُشتري، ولا يكونُ لِلشَّفيعِ الآخرِ.

وأما الذي يرجعُ إلى الموصى فأنواعٌ: منها أنْ يكونَ من أهلِ التّبَرُّعِ في الوصيّةِ بالمالِ، وما يَتَعَلَّقُ به؛ لأن الوصيّةَ بذلك تَبَرُّعٌ بإيجابِه بعدَ موتِه فلا بُدَّ من أهليّةِ التّبَرُّعِ فلا تَصِحُّ من الصّبيِّ، والمجنونِ؛ لأنّهما ليسا من أهلِ التّبَرُّعِ لِكُوْنِه من [8/ ١٦ ١٦] التّصَرُّفاتِ الضّارّةِ المَحْضةِ إذْ لا يُقابِلُه عِوضٌ دُنْيُويٌّ، وهذا عندَنا (٢٠).

وقال الشّافعيُّ - رحمه الله - في أحدِ قوليه: وصيّةُ الصّبيِّ العاقِلِ في القُرَبِ صَحيحةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١٠/ ٤٣٠)، الاختيار (٥/ ٦٤)، البناية (٢١/ ٥٠٤).

 <sup>(</sup>٣) مذهب الشافعية: أن الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته قطعًا، أما الصبي المميز فتصح وصيته وتدبيره، انظر: الوسيط (٤٠٣/٤)، الروضة (٦/ ٩٧)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٩).

كتاب الوصايا

واحتَجَّ بما رويَ أنَّ سَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه أجازَ وصيّةَ غُلامٍ يافعِ (١)، وهو الذي قَرُبَ إِذْراكُه؛ ولأنَّ في وصيَّتِه نَظَرًا له؛ لأنه يُثابُ عليه، ولو لم يوصِ لَزالَ مِلْكُه إلى الوارِثِ من غيرِ ثَوابٍ؛ لأنه يَزولُ عنه جَبْرًا شاء أو أبَى فكان [هذا] (٢) تَصَرُّفًا نافعًا في حَقِّه فأشبَهَ صَلاةَ التَّطُوُّع، وصَوْمَ التَّطَوُّع.

والجوابُ إمّا إجازةُ سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتملُ أنّ <sup>(٣)</sup> وصيّةَ ذلك الصّبيِّ كانت لِتَجْهيزِه، وتَكْفينِه، ودَفْنِه. ووَصيّةُ الصّبيِّ في مثلِه جائزةٌ – عندَنا – لأنه يَثْبُتُ من غيرِ وصيّةِ.

واما هوله: يَحْصُلُ له عِوَضٌ، وهو القوابُ فمُسَلَّمٌ لَكِنَه ليس بعِوَضٍ دُنْيَويٌ، فلا يَمْلِكُه الصّبيُّ كالصّدَقةِ مع ما أنّ هذا في حَدِّ التّعارُضِ؛ لأنه كما يُثابُ على الوصيّةِ يُثابُ على الترْكِ للوارِثِ، بل هو أولى في بعضِ الأموالِ (ئ) لِما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ. وَسَواءٌ مات قبلَ البَّرْكِ للوارِثِ، بل هو أولى في بعضِ الأموالِ (ئ) لِما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ. وَسَواءٌ مات قبلَ الإِدْراكِ أو بعدَه؛ لأنها وقَعَتْ باطِلةً، فلا تَنْقَلِبُ إلى الجوازِ بالإِدْراكِ إلاّ بالاستئنافِ، وسَواءٌ كان الصّبيُّ مَأَذُونًا في التِّجارةِ، أو مَحْجورًا؛ لأن الوصيّة ليستْ من بابِ التِّجارةِ إذِ التِّجارةُ مُعاوَضةُ المالِ بالمالِ.

ولو أضافَ الوصية إلى ما بعدَ الإذراكِ بأنْ قال: إذا أذرَكْتُ، ثم مِتُ فَقُلُثُ مالي لِفُلانٍ لم يَصِحُ ؛ لأن عِبارَتَه لم تَقَعْ صَحيحة ، فلا تُعْتَبَرُ في إيجابِ الحُكْم بعدَ الموت. ولا تَصِحُ وصيةُ العبدِ المَأذونِ والمُكاتَبِ ؛ لأنهما ليسا من أهلِ التّبَرُّع ، ولو أوصَيا ثم أعْتِقا (٥) ومَلكا مالاً ، ثم ماتا : لم تَجُزْ لِوُقوعِها باطِلة من الابْتِداء ، ولو أضافَ أحدُهما الوصية إلى ما بعدَ العِثْقِ بأنْ قال : إذا أُعْتِقْتُ ، ثم مِتَّ فَتُلُثُ مالي لِفُلانٍ : صَحَّ فرقًا بين العبدِ والصّبيّ .

ووجه الفزق: أنّ عِبارةَ الصّبيِّ فيما يَتَضرَّرُ به مُلْحَقةٌ بالعَدَمِ لِنُقْصانِ عَقْلِه فلم تَصِعَّ عِبارَتُه من الأصلِ، بل بَطَلَتْ. والباطِلُ لا حُكْمَ له بل هو ذاهبٌ مُتَلاشٍ في حَقِّ الحُكْمِ، فأمّا عِبارةُ العبدِ: فصَحيحةٌ لِصُدورِها عن عَقْلٍ مُمَيِّزٍ إلاّ أنّ امتِناعَ تَبَرُّعِه لَحِقَ المولى فإذا

(٥) في المخطوط: «عُتِقًا».

<sup>(</sup>١) أورده الزيلعي في النصب الراية، (٤/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: (أنه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الأحوال».

عَتَقَ فقد زالَ المانِعُ واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

وَمنها: رِضا الموصي؛ (لأنها إيجابُ) (١) مِلْكِ، أو ما يَتَعَلَّقُ بالمِلْكِ فلا بُدَّ فيه من الرِّضا كإيجابِ المِلْكِ بسائرِ الأشياءِ فلا تَصِحُّ وصيّةُ الهازِلِ، والمُكْرَ،، والخاطِئِ؛ لأن هذه العَوارِضَ تُفَوِّتُ الرِّضا. وأما إسلامُ الموصي فليس بشرطٍ لِصِحّةِ وصيَّتِه فتَصِحُّ وصيّةُ الذمي بالمالِ للمسلمِ والذِّمِيِّ في الجُمْلةِ؛ لأن الكُفْرَ لا يُنافي أهليّةَ التّمليكِ.

الاترى: أنه يَصِحُّ بيعُ الكافِرِ، وهبَتُه فكذا وصيَّتُه وكذا الحرْبيُّ المُسْتَأْمَنُ إذا أوصَى للمسلمِ، أو الذِّمِيِّ يَصِحُّ في الجُمْلةِ لِما ذَكَرْنا غيرَ أنه إنْ كان دَخَلَ وارِثُه معه في دارِ المُسلامِ، وأوصَى بأكثرَ من الثُّلُثِ وقَفَ ما زادَ على الثُّلُثِ على إجازةِ وارِثِه؛ لأنه بالدُّخولِ مُسْتَأْمَنَا التَزَمَ أَحْكامَ الإسلامِ، أو ألزَمَه (٢) من غيرِ التِزامِه لإمكانِ إجراءِ الإحكامِ عليه ما دامَ في دارِ الإسلام.

ومن اخكامِ الإسلامِ: أنّ الوصيّةَ بما زادَ على الثُّلُثِ مِمَّنْ له وارِثٌ تَقِفُ على إجازةِ وارِثِه . وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ أصلاً: تَصِحُّ من جميعِ المالِ، كما في المسلمِ، والذِّميِّ. وَكذلك إذا كان له وارِثٌ لَكِنّه في دارِ الحرْبِ؛ لأن امتِناعَ الزِّيادةِ على الثُّلُثِ لِحَقِّ الورَثةِ. وَحَقُّهم غيرُ مَعْصوم ؛ لأنه لا عِصْمةَ لأنْفُسِهم، وأموالِهم فلأنْ لا يكونَ لِحَقِّهم الذي في مالِ مورِثِهم عِصْمةٌ أولى. وذَكَرَ في الأصلِ:

ولو أوصَى الحربيُّ في دارِ الحربِ بوصية، ثم أَسْلَمَ أَهُلُ الدَّارِ، أو صاروا ذِمّة، ثم اختَصَما إلَيَّ في تلك الوصية، فإن كانت قائمة بعَيْنِها أَجَزْتُها، وإنْ كانت قد اسْتُهْلِكَتْ قبلَ الإسلامِ أبطَلْتُها؛ لأن الحربيَّ من أهلِ التّمليكِ. ألا ترى: أنه من أهلِ سائرِ التّمليكاتِ كالبيعِ ونحوِه، فكانت وصيَّتُه جائزة في نفسِها إلا أنه ليس لَنا ولاية إجراءِ التّمليكاتِ كالبيعِ ونحوِه، فكانت وصيَّتُه جائزة في نفسِها إلا أنه ليس لَنا ولاية إجراءِ أحكامِ الإسلام، وتَنفيلِها في دارِهم، فإذا أَسْلَموا أو صاروا ذِمّة قدرنا على التّنفيلِ فننفلُهُ ها ما دامَ الموصى به قائمًا، فأمّا إذا صارَ مُسْتَهُلكًا أبطَلنا الوصية، وألحقناها بالعَدَمِ؛ لأن أهلَ الحربِ إذا أَسْلَموا، أو صاروا ذِمّة لا يُؤاخَذونَ بما استَهْلك بعضُهم على بعضٍ. وبِما اغْتَصَبَ بعضُهم من بعضٍ بل يَبْطُلُ ذلك كذا هذا.

(٢) في المخطوط: «تلزمه».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لإيجاب».

ومنها أنْ لا يكونَ على الموصى دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِتَرِكَتِه، فإن كان لا تَصِحُّ وصيَّتُه ؛ لأن اللَّه - تبارك وتعالى - قَدَّمَ الدَّيْنَ [٤/ ١٣ ب] على الوصيّةِ، والميراثِ لِقولِه - تبارك ، وتعالى - في آيةِ المَواريثِ : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا آوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء : ١١] و : ﴿ يُوصِي بِهَا آوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء : ١١] ، و : ﴿ يُوصِينَ وَمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء : ١١] ، و : ﴿ يُوصِينَ إِلَا الله تعالى عنه أنه قال : إنّكُمْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء : ١١] ، و في مسيّدِنا عَليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال : إنّكُمْ تَقُرَءُونَ الوصيّةَ قبلَ الدّيْنِ، وقد شَهِدْتُ رَسُولَ اللّه يَ اللهُ عنه إلى أنّ التّرْتيبَ في الذّكْرِ لا يوجِبُ التّرْتيبَ في الحُكْم .

ورويَ أنه قيلَ لابنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما إنّكَ تَأْمُرُ بالعُمْرةِ قبلَ الحجِّ، وقد بَدَأَ اللَّه تبارك، وتعالى -: ﴿ وَأَنِتُوا الْمُحَجَّ وَالْمُرَةَ لِلَهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فقال رضي الله عنه كيْفَ تَقْرَءونَ آيةَ الدَّيْنِ؟ فقالوا: من بعدِ وصيّةٍ يوصي بها أو دَيْنِ، فقال: وبِماذا تَبْدَءونَ؟ قالوا بالدَّيْنِ قال رضي الله عنه هو ذاك (٢)، ولأنّ الدَّيْنَ واجبٌ، والوصيّةُ تَبَرُّعُ والواجبُ مُقَدَّمٌ على التّبَرُّعِ، ومعنى تَقَدَّم (٣) الدَّيْنِ على الوصيّةِ والميراثِ والميراثِ أنه يُقْضَى الدَّيْنُ أوّلاً، فإن فضَلَ منه شيءٌ يُصْرَفُ إلى الوصيّةِ والميراثِ، وإلاّ فلا.

وأما معنى تَقَدُّم (\*) الوصيّةِ على الميراثِ، فليس مَعْناه أَنْ يُخْرِجَ (\*) الثَّلُثُ، ويُعْزَلُ (٢) عن التّرِكةِ، ويَبْدَأُ بدَفْعِه إلى الموصَى له، ثم يُدْفَعُ الثُّلُثانِ إلى الورَثةِ التَّرِكةَ بعدَ قضاءِ الدَّيْنِ تكونُ بين الورَثةِ وبين الموصَى له على الشَّرِكةِ والموصَى له شريكُ الورَثةِ في الاستحقاقِ كأنه واحدٌ من الورَثةِ لا يَسْتَحِقُّ الموصَى له من الثُّلُثِ شيئًا قلَّ أو كثرَ إلا ويَسْتَحِقُ منه الورَثةُ ثُلُثُهُ، ويكونُ فرْضُهما مَعًا لا يُقَدَّمُ أحدُهما على الآخرِ حتى لو كثرَ إلا ويَسْتَحِقُ منه الورَثةُ ثُلُثُهُ، ويكونُ فرْضُهما مَعًا لا يُقدَّمُ أحدُهما على الآخرِ حتى لو هلك شيءٌ من التركةِ قبلَ القسمةِ يُهْلَكُ على الموصَى له والورَثةِ جميعًا، ولا يُعْطَى الموصَى له كلَّ الثُلُثِ [من] (٧) الباقي بل الهالِكُ يَهْلِكُ على الحقَّيْنِ والباقي يَبْقَى على الموصَى له كُلَّ الثُلُثِ [من] (٧) الباقي بل الهالِكُ يَهْلِكُ على الحقَّيْنِ والباقي يَبْقَى على الموصَى له كُلَّ الثُلُثِ [من] (١٩ المَواريثِ بعدَ الوصايا، بخلافِ الدَّيْنِ، فإنه إذا هَلك الحقَيْنِ ، كما إذا هَلك شيءٌ من المَواريثِ بعدَ الوصايا، بخلافِ الدَّيْنِ، فإنه إذا هَلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٢٦٧)، برقم (١٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٦٨/٦)، برقم (١٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (تقديم). (٤) في المخطوط: (تقديم).

<sup>(</sup>۵) في المخطوط: «يعزل».(۷) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿ويخرج،

بعضُ التّرِكةِ، وبَقيَ البعضُ يُسْتَوْفَى كُلُّ الدَّيْنِ من الباقي وإنّما مَعْناه أنه يُحْسَبُ قدرُ الوصيّةِ من جُمْلةِ التّرِكةِ أوّلاً؛ لِتَظْهَرَ سِهامُ الورَثةِ، كما تُحْسَبُ سِهامُ أصحابِ الفرائضِ، أوّلاً ليَظْهَرَ الفاضِلُ للعَصَبةِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ معنى قولِه تبارك وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوّلاً ليَظْهَرَ الفاضِلُ للعَصَبةِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ معنى قولِه تبارك وتعالى: ﴿ يُوصِي بِهَا ﴾ [النساء أَوْلَا لِحَامُ اللّه بكذا وتكونُ بعدُ بمعنى الثُّلُثِ أوصاكُم اللَّه بكذا وتكونُ بعدُ بمعنى سِوَى ما لَكُمْ أَنْ توصوه من الثُّلُثِ أوصاكُم اللَّه بكذا وتكونُ بعدُ بمعنى سِوَى واللَّه تعالى عَزَّ شَانُهُ أعلمُ.

(وأما) الذي يرجعُ إلى الموصَى له، فمنها أنْ يكونَ موجودًا، فإن لم يَكُنْ موجودًا لا تَصِحُّ الوصيّةُ اللهَ عُدومِ لا تَصِحُّ ، وعلى هذا يخرجُ ما إذا قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ تَصِحُّ الوصيّةُ اللهَ عُلْمُ أنه كان موجودًا في البَطْنِ ؛ صَحَتِ الوصيّةُ مالي لِما في بَطْنِ فُلانةَ أنّها إنْ ولَدَتْ لِما يُعْلَمُ أنه كان موجودًا في البَطْنِ ؛ صَحَتِ الوصيّةُ وإلاّ فلا ، وإنّما يُعْلَمُ ذلك من وقتِ موتِ موتِ الموصي في ظاهرِ الرِّوايةِ ، وعندَ الطَّحاويِّ – رحمه الله – من وقتِ وُجودِ الوصيّةِ .

وجه ما ذَكَرَه الطَّحاويُّ - رحمه الله -: أنَّ سببَ الاستحقاقِ هو الوصيّةُ، فيُعْتَبَرُ [وقت] (٢) وُجوده.

وجه ظاهر الرواية: أنّ وقتَ نُفُوذِ الوصيّةِ واعتِبارِها في حَقِّ الحُكْمِ وقتُ الموتِ، فيُعْتَبَرُ وُجودُه من ذلك الوقْتِ؛ لأنها إذا جاءَتْ به لأقَلَّ من سِتّةِ أشهُرٍ من وقتِ الموتِ، أو من وقتِ الوصيّةِ على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ تَيَقَّنَا أنه كان موجودًا إذِ المَرْأَةُ لا تَلِدُ لأقَلَّ من سِتّةِ أشهُر.

وإذا جاءَتْ به لِسِتّةِ أَشهُر فصاعِدًا لا يُعْلَمُ وُجودُه في البَطْنِ لاحتِمالِ أنها عَلِقَتْ بعدَه. فَلا يُعْلَمُ وُجودُه في البَطْنِ لاحتِمالِ أنها عَلِقَتْ بعدَه. فَلا يُعْلَمُ وُجودُه بالشَّكِ إلاَّ إذا كانت المَرْأَةُ مُعْتَدّةً من زَوْجِها من طَلاقِ أو وفاق، فولَدَتْ إلى سَنتَيْنِ مُنْذُ طَلَقَها، أو مات عنها زَوْجُها، فلَه الوصيّةُ؛ لأن نَسَبَ الولَدِ يَثْبُتُ من زَوْجِها إلى سَنتَيْنِ، ومن ضرورةِ ثَباتِ النّسَبِ الحُكْمُ بوجودِه في البَطْنِ وقتَ موتِ الموصى.

فُرِّقَ بين الوصيَّةِ لِما في البَطْنِ وبين الهبةِ لِما في البَطْنِ أنَّ الهبةَ لا تَصِحُّ، والوصيّةُ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

صَحيحةٌ؛ لأن الهبةَ لا صِحّةَ لها بدونِ القبضِ، ولم يوجَدْ، والوصيّةُ لا تَقِفُ صِحَّتُها على القبض.

ولوهال؛ إنْ كان في بَطْنِ فُلانة جارية ؛ فلَها وصيّة ألفٍ وإنْ كان في بَطْنِها غُلامٌ ؛ فلَه وصيّة ألفانِ ، فولَدَث جارية لِسِتة أشهُر إلاّ يومًا وولَدَث غُلامًا بعدَ ذلك بيومَيْنِ ؛ فلَهما جميعُ الوصيّة ؛ لأنه أوصي لهما جميعًا لَكِنْ لأحدِهما بألفٍ وللآخرِ (١) بألفَيْنِ ، وقد عُلِمَ كُونُهما في البَطْنِ أمّا الجارية ، فلا شَكَّ فيها ؛ لأنها وُلِدَث لأقلَّ من سِتة أشهُرٍ من وقتِ الموصي فعُلِمَ أنها كانت موجودة في البَطْنِ في ذلك الوقْتِ . وكذا الغُلامُ ؛ لأنه لَمّا وُلِدَ لأكثرَ من سِتةِ أشهُرِ بيومٍ أو يومَيْنِ ، عُلِمَ أنه كان في [٤/ ١٤ ١١] البَطْنِ مع الجارية ؛ لأنه (٢) تَوْأُمٌ ، فكان من ضرورة كونِ أحدِهما في البَطْنِ كونُ الآخرِ [كذلك] (٣) ؛ لأنهما عَلِقا من ماء واحدٍ ، فإن ولَدَث غُلامَيْنِ وجاريَتَيْنِ لأقلَّ من سِتةِ أشهُرٍ ، فذلك إلى الورَثةِ المُعلَّم أنه ما أوصَى لهما جميعًا ، وإنّما وصَى لأحدِهما وليس أحدُهما بأولى من الآخرِ ، فكان البيانُ إلى الورَثةِ ؛ لأنهم قائمونَ يُعْطُونَ أيَّ الغُلامَيْنِ شاءوا وأيَّ الجاريَتَيْنِ شاءوا إلاّ أنه ما أوصَى لهما جميعًا ، وإنّما أوصَى لأحدِهما وليس أحدُهما بأولى من الآخرِ ، فكان البيانُ إلى الورَثةِ ؛ لأنهم قائمونَ مقامَ المورِّنِ ، وقيلَ : إنّ هذا الجوابَ على مذهبِ محمدٍ - رحمه الله تعالى ، فأمّا على مقامَ المورِّنِ ، وقيلَ : إنّ هذا الجوابَ على مذهبِ محمدٍ - رحمه الله تعالى ، فأمّا على مؤلِ أبي حنيفة رضي الله عنه : فالوصيّة باطِلة بناءَ على مسألةٍ أخرى ، وهو ما إذا أوصَى بثُلُثِ مالِه لأحدِ هذَيْنِ الرّجلينِ .

رويَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّ الوصيّة باطِلةٌ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ - رحمهما الله - أنها صَحيحةٌ غيرَ أنّ عندَ أبي يوسفَ الوصيّةُ لهما جميعًا، وعندَ محمدٍ لأحدِهما وخيارُ التّعْيينِ إلى الورَثةِ يُعْطونَ أيّهما شاءوا، فقاسوا هذه المسألة على تلك؛ لأن المعنى يجْمَعُهما، وهو جَهالةُ الموصَى له.

ومنهم من قال: ههنا يجوزُ في قولِهم جميعًا وفَرَّقَ بين المسألتَيْنِ من حيث إنّ الجهالة هناك مُقارِنةٌ (١) للعقدِ، وههنا طارِئةٌ ؛ لأن الوصيّة هناك حالَ وُجودِها أَضيفَتْ إلى ما في البَطْنِ لا أحدِ الغُلامَيْنِ وإحدى الجاريتَيْنِ، ثم طَرَأتْ بعدَ ذلك بالولادةِ. والبَقاءُ أَسْهَلُ من الابْتِداءِ كالعِدّةِ إذا قارَنَتِ النُّكاحَ مَنَعَتْه من الانعِقادِ، فإذا طَرَأتْ عليه لا تَرْفَعُه كذا ههنا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الآخر».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الأنهما».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «مقاربة».

ولو قال: إنْ كان الذي في بَطْنِ فُلانة غُلامًا؛ فلَه الفانِ، وإنْ كان جارية؛ فلَها الفّ، فوَلَدَتْ غُلامًا وجارية، فليس لِواحدٍ منهما شيءٌ من الوصيّة؛ لأنه جعل شرطَ استحقاقِ الوصيّةِ لِكُلِّ واحدٍ منهما أنْ يكونَ هو كُلُّ ما في البَطْنِ بقولِه إنْ كان الذي في بَطْنِها كذا فلَه كذا، وكُلُّ واحدٍ منهما ليس هو كُلُّ ما في البَطْنِ بل بعضُ ما فيه، فلم يوجَدْ شرطُ صِحّةِ استحقاقِ الوصيّة في كُلِّ واحدٍ منهما، فلا يَسْتَحِقُّ أحدُهما شيئًا، بخلافِ المسألةِ الأولى؛ لأن قوله إنْ كان في بَطْنِها غُلامٌ؛ فلَه الأولى؛ لأن قوله إنْ كان في بَطْنِها غُلامٌ؛ فلَه كذا ليس فيه شرطٌ أنْ يكونَ كُلُّ واحدٍ كُلَّ ما في البَطْنِ بل الشّرطُ فيه أنْ يكونَ في بَطْنِها غُلامٌ، وأنْ يكونَ في بَطْنِها غُلامٌ، وأنْ يكونَ في بَطْنِها السّرطُ فيه أنْ يكونَ في بَطْنِها السّرطُ في السّرطُ فيه أنْ يكونَ في بَطْنِها السّرطُ وحاريةٌ، فوُجِدَ شرطُ الاستحقاقِ.

وكذلك لو أوصَى بما في بَطْنِ دابّةِ فُلانِ أَنْ يُنْفَقَ عليه، أَنَّ الوصيّةَ جائزةٌ إِذا قَبِلَ صاحبُها، وتُعْتَبَرُ فيه المُدّةُ على ما ذَكَرْنا .

هذا هو حُكْمُ الوصيّةِ لِما في البَطْنِ، فأمّا حُكْمُ الإقرارِ بمالٍ لِما في بَطْنِ فُلانةَ، فهذا في الأصلِ على وجهَيْنِ :

إِمَّا إِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ.

وإما إنْ لم يُبَيِّنْ بل أَطْلَقَ، فإن بَيَّنَ السَّبَبَ.

فَإِمَّا إِنْ بَيَّنَ سببًا هو جائزُ الوُجودِ .

وَإِمّا إِنْ بَيَّنَ سببًا هو مُسْتَحيلُ الوُجودِ عادةً، فإن بَيَّنَ سببًا هو جائزُ الوُجودِ عادةً بأنْ قال: لِما في بَطْنِ فُلانةَ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ؛ لأنّي استَهْلَكْتُ مالَه، أو غَصَبْتُ أو سَرَقْتُ؛ جازَ إقرارُه في قولِهم جميعًا، وإنْ بَيَّنَ سببًا، هو مُسْتَحيلُ الوُجودِ عادةً بأنْ قال: لِما في بَطْنِ فُلانةَ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ لأنّي استَقْرَضْتُ منه لا يجوزُ في قولِهم جميعًا؛ لأنه أسْنَدَ إقرارَه إلى سببٍ هو مُحالٌ عادةً، وإنْ لم يُبيّنْ للإقرارِ سببًا بل سَكَتَ عنه بأنْ قال: لِما في بَطْنِ فُلانةَ عَلَيَّ ألفُ درهَمٍ، ولم يَزِدْ عليه، فهذا الإقرارُ باطِلٌ في قولِهما (١) وعندَ محمدِ صَحيحٌ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».

وجه هوله (١): أنَّ تَصَرُّفَ العاقِلِ يُحْمَلُ على الصِّحّةِ ما أمكَنَ؛ وأمكَنَ تَصْحيحُه بالحمْلِ على سببِ مُتَصَوّرِ الوُجودِ، فيُحْمَلُ عليه تَصْحيحًا له.

ولهما أنَّ الإقرارَ المُطْلَقَ بالدَّيْنِ يُرادُ به الإقرارُ بسببِ المُدايَنةِ؛ لأنه هو السَّبَبُ الموضوعُ لِثُبوتِ الدَّيْنِ، وإنَّه في الدَّيْنِ ههنا مُحالٌ عادةً، والمُسْتَحيلُ عادةً كالمُسْتَحيلِ

وَمنها: أَنْ يكونَ حَيًّا وقتَ موتِ الموصي حتَّى لو قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِما في بَطْنِ فُلانةَ، فوَلَدَتْ لأقَلُّ من سِتَّةِ أشهُرِ من وقتِ موتِ الموصي ولَدًا مَيِّتًا لا وصيَّةَ له؛ لأن المَيِّتَ ليس من أهلِ استحقاقِ الوصيّةِ، كما [هو] (٢) ليس من أهلِ استحقاقِ الميراثِ بأنْ وُلِدَ مَيْتًا، وإنَّها أُخْتُ الميراثِ.

ولو ولَدَتْ ولَدَيْنِ حَيًّا ومَيِّتًا، فجميعُ الوصيّةِ للحَيِّ؛ لأن المَيِّتَ لا يَصْلُحُ مَحِلًّا لِوَضْعِ الوصيّةِ فيه؛ ولِهذا لو أوصَى لِحَيِّ ومَيّتٍ كان كُلُّ الوصيّةِ للحَيِّ، كما لو أوصَى لإّدَميُّ وحائطٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

ومنها: أنْ لا يكونَ وارِثُ الموصي وقتَ موتِ الموصي، فإن كان لا تَصِحُ [٤/ ١١٤ب] الوصيّةُ [له] (٣) لِما رويَ عن أبي قِلابةَ رضي الله عنه عن رَسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى أعطَى كُلُّ ذِي حَقُّ حَقَّه، فلاوصِيّةَ لِوَارِثٍ» (٤) وفي هذا حِكاية، وهي (°) ما حُكيَ أنّ سُليمانَ بنَ الأعمَشِ - رحمه الله تعالى - كان مَريضًا، فعادَه أبو حنيفةَ رضي الله عنه: فوَجَدَه يوصي لابنَيْه (٦)، فقال أبو حنيفةَ: رضي الله عنه إنّ هذا لا يجوزُ، فقال: ولِمَ يا أبا حنيفةَ فقال: لأنَّكَ رَوَيْتَ لَنا أنَّ رَسولَ اللَّه ﷺ قال: «لَا وصِيَّةَ لِوَارِثِ، فقال سُليمانُ – رحمه الله –: يا مَعْشَرَ الفُقَهاءِ أنْتُم الأطِبّاءُ ونَحْنُ الصّيادِلةُ. فقد نَفَى الشَّارِعُ (٧) ﷺ أَنْ يكونَ لِوارِثٍ وصيَّةٌ نَصًّا. وأشارَ إلى تَحَوُّلِ الحقِّ من الوصيَّةِ إلى الميراثِ على ما بَيَّنا فيما تَقَدَّمَ، ولأنّا لَو جَوّزْنا الوصيّةَ للوَرَثةِ؛ لَكان للموصي أنْ يُؤثِرَ بعضَ الورَثةِ (^)، وفيه إيذاءُ البعضِ وإيحاشُهم، فيُؤَدّي إلى قَطْع الرَّحِم، وإنّه حَرامٌ وما

(٢) زيادة من المخطوط.

(٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «قول محمد».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «هو».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لابنته». (٨) في المخطوط: «الوصية». (٧) في المخطوط: «رسول الله».

أفضَى إلى الحرامِ، فهو حَرامٌ دَفْعًا لِلتَّناقُضِ.

ثم الشّرطُ أَنْ لا يكونَ وارِثُ الموصي وقتَ موتِ الموصي لا وقتَ الوصيةِ حتّى لو أوصَى لأخيه وله ابنٌ وقتَ الوصيةِ، ثم مات قبلَ موتِ الموصي، ثم مات الموصي لم تَصِحَّ الوصيةُ؛ لأن الموصَى له، وهو الأخُ صارَ وارِثَ الموصي عندَ موتِه ولو أوصَى لأخيه ولا ابنَ له وقتَ الوصيةِ، ثم وُلِدَ له ابنٌ، ثم مات الموصي صَحَّتِ الوصيةُ؛ لأن الأخ ليس بوارِثِه عندَ الموتِ لِصَيْرورَتِه مَحْجوبًا بالابنِ. وإنّما اعْتُبِرَتِ الوِراثةُ وقتَ موتِ الموصي لا وقتَ وصيَّتِه؛ لأن الوصيةَ ليستْ بتمليكِ للحالِ ليُعْتَبَرَ كونُه وارِثًا وقتَ مؤ وُجودِها، بل هي تمليكُ عندَ الموتِ، فيُعْتَبَرُ ذلك عندَ الموتِ، وكذلك الهبةُ في المَرَضِ بأنْ وهَبَ المَريضُ لوارِثِه شيئًا، ثم مات إنّه يُعْتَبَرُ كونُه وارِثًا له وقتَ الموتِ لا وقتَ الهبةِ؛ لأن هبةَ المَريضِ في معنى الوصيةِ حتّى تُعْتَبَرُ من الثُلُثِ. وعلى هذا يخرجُ ما إذا الهبةِ؛ لأن هبةَ المَريضِ في معنى الوصيةِ حتّى تُعْتَبَرُ من الثُلُثِ. وعلى هذا يخرجُ ما إذا أوصَى لامرأةِ أَجنَبيّةٍ، وهو مَريضٌ أو صَحيحٌ، ثم تزوّجَها إنّه لا يَصِحُ.

ولو أقَرَّ المَريضُ لامرأةِ أَجنَبيّةٍ بدَيْنِ، ثم تزوّجَها جازَ إقرارُه؛ لأن الوصيّةَ إنّما تَصيرُ مِلْكًا (١) عندَ موتِ الموصي فيُعْتَبَرُ كونُها وارِثةً له حينَثِذِ، وهي وارِثتُه عندَ موتِه؛ لأنها زَوْجَتُه فلم تَصِحَّ الوصيّةُ.

فَأَمّا الإقرارُ فاعتِبارُه حالَ وُجودِه وهي أجنبيةٌ حالَ وُجودِه فاعتِراضُ الزَّوْجيةِ بعدَ ذلك لا يُبْطِلُه وكذا لو وهَبَ لها هبة في مَرَضِ موتِه ، ثم تزوّجَها بَطَلَتِ الهبة ؛ لأن تَبَرُّعاتِ المَريضِ مَرَضَ الموتِ تُعْتَبَرُ بالوصايا ولو أوصَى وهو مَريضٌ ، أو صَحيحٌ لابنِه النّصْرانيِّ صَحَّ؛ لأنه ليس بوارِثِه ، فلو أسْلَمَ الابنُ قبلَ موتِه بَطَلَتْ وصيَّتُه لِما قُلْنا (٢) أنّ اعتِبارَها بعدَ الموتِ وهو وارِثٌ بعدَ الموتِ ، ولو أقرَّ المَريضُ بدَيْنِ لابنِه النّصْرانيِّ ، ثم أسْلَمَ لم يجُزْ إقرارُه عندَ أصحابِنا الثّلاثةِ - رَحِمَهم اللّه تعالى - وعند زُفَرَ - رحمه الله تعالى يَصِحُ .

وجه قولِه على نحوِ ما ذَكَرْنا في المَرْأةِ أنّ الإقرارَ يُعْتَبَرُ حالَ وُقوعِه وإنّه غيرُ وارِثٍ وقتَ الإقرارِ، فاعتِراضُ الوراثةِ بعدَ ذلك لا يُبْطِلُ الدَّيْنَ الثّابِتَ، كما قُلْنا في المَرْأةِ.

وَلَنَا: أَنَّ الوِراثَةَ، وإنْ لَم تَكُنْ موجودةً عندَ الإقرارِ لَكِنَّ سببَها كان قائمًا وهو القَرابةُ لَكِنْ لَم يَظْهَرْ عملُها للحالِ لِمانِع، وهو الكُفْرُ، فعندَ زَوالِ المانِعِ يَلْحَقُ بالعَدَمِ من (١) في المخطوط: «تمليكًا». الأصل، ويُعْمَلُ السَّبَبُ من وقتِ وُجودِه لا من وقتِ زَوالِ المانِعِ، كما في البيع بشرطِ الخيارِ أنّ عندَ سُقوطِ الخيارِ يُعْمَلُ السَّبَبُ، وهو البيعُ في الحُكْمِ من وقتِ وُجودِه لا من وقتِ سُقوطِ الخيارِ، والجامِعُ أنّ العامِلَ عندَ ارتِفاعِ المانِعِ ذاتَ البيعِ وذاتَ القرابةِ فتستنِدُ السَّبَبيّةُ إلى وقتِ وُجودِ ذاتِه فيَظْهَرُ أنه أقرَّ لِوارِثِه فلم يَصِحَّ، أو يُقالُ إنّ إقرارَ المَريضِ لوارِثِه إنّما يُرَدُّ لِلتَّهْمةِ، وسببُ التَّهْمةِ وقتَ الإقرارِ موجودٌ، وهو القرابةُ، بخلافِ ما إذا أقرَّ لامرأةِ أجنبيّةٍ، ثم تزوّجَها؛ لأن هناك سببَ القرابةِ لم يَكُنْ موجودًا وقتَ الإقرارِ؛ لأن السَّبَبَ هو الزَّوْجيةُ، ولم تَكُنْ وقتَ الإقرارِ، وإنّما وُجِدَتْ بعدَ ذلك، وبعدَ وُجودِها لا تحتملُ الاستِنادَ، فيُقْتَصَرُ على حالِ وُجودِها ولم يَكُنْ ذلك إقرارًا لِوارِثِه (فيَصِحَّ، التَّقْريبِ التَّانِي لم يوجَدُ سببُ التَّهْمةِ وقتَ الإقرارِ فيَصِحَّ ، التَّهْمةِ وقتَ الإقرارِ فيَصِحَّ ، التَّهْمةِ وقتَ الإقرارِ فيَصِحَّ ، التَّهْمةِ وقتَ الإقرارِ فيَصِحَّ ،

ولو كان ابنه مسلمًا، لَكِنّه مملوكٌ، فأوصَى له، ثم أُعْتِقَ، فالوصيّة باطِلةٌ لِما ذَكُرْنا أنّ أُوانَ اعتبارِ الوصيّةِ أوانَ [٤/ ١٥ / ١] الموتِ، وهو وارِثُه عندَ الموتِ ولو أقرَّ له بالدَّيْنِ وهو مَريضٌ، أو وهَبَ له هبةً، فقبَضَها، فإن لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ؛ جازَ ذلك؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ كان الإقرارُ والهبةُ لِمولاه وإنّه أُجنبيٌّ عن الموصي فجازَ، وإنْ كان عليه دَيْنٌ لا يجوزُ؛ لأن الإقرارَ والهبةَ يَقَعانِ له لا لِمولاه؛ لأنه يَقْضي منه دُيونَه فتبَيَّنَ (٣) أنّ الإقرارَ كان لوارِثِه من طريقِ الاستِنادِ، فلا يَصِحُّ، أو لا يَصِحُّ لِقيامِ سببِ [شُبهةِ] (١) التُهْمةِ وقتَ الإقرارِ ، كما قُلْنا في الإقرارِ لابنِه النصرانيِّ إذا أَسْلَمَ.

ولو أوصَى لِبعضِ ورَثَتِه، فأجازَ الباقونَ؛ جازَتِ الوصيّةُ؛ لأن امتِناعَ الجوازِ كان لَحَقِّهم لِما يَلْحَقُهم من الأذَى والوحْشةِ بإيثارِ البعضِ، ولا يوجَدُ ذلك عندَ الإجازةِ، وفي بعضِ الرَّواياتِ عن رسول الله ﷺ أنه قال «لا وصِيّةَ لِوَارِثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الورَثَةُ» (٥٠).

ولو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِبعضِ ورَثَتِه ولأجنَبيّ، فإن أجازَ بَقيّةُ الورَثةِ؛ جازَتِ الوصيّةُ لهما جميعًا. وكان الثُّلُثُ بين الأجنَبيِّ وبين الوارِثِ نصفَيْنِ، وإنْ رَدّوا، جازَتْ في حِصّةِ الأجنَبيِّ، وبَطَلَتْ في حِصّةِ الوارِثِ.

(١) في المخطوط: «فصح وثبت».

(٣) في المخطوط: «فيتبين».

(٥) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فصح».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

وقال بعضُ النَّاس؛ يُصْرَفُ الثُّلُثُ كُلُّه إلى الأجنَبيِّ؛ لأن الوارِثَ ليس بمَحَلِّ للوَصيّةِ فالتَحَقَتِ الإضافةُ إليه بالعَدَم، كما لو أوصَى لِحَيِّ ومَيِّتِ أنّ الوصيّةَ كُلُّها للحَيِّ لِما قُلْنا كذا هذا وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأنَّ الوصيّةَ للوارِثِ ليستْ وصيّةٌ باطِلةٌ بدَليلِ أنه لو اتَّصَلَتْ بها الإجازةُ جازَتْ، والباطِلُ لا يحتملُ الجوازَ بالإجازةِ، وبِه تَبَيَّنَ أنَّ الوارِثَ مَحَلُّ للوَصيّةِ؛ لأن التَّصَرُّفَ المُضافَ إلى غيرِ مَحَلُّه يكونُ باطِلاً دَلَّ أنه مَحَلٌّ، وأنَّ الإضافة إليه وقَعَتْ صَحيحةً إلاَّ أنها تَبْطُلُ في حِصَّتِه برَدِّ الباقينَ، وإذا وقَعَتْ صَحيحةً، فقد أوصَى لِكُلِّ واحدٍ منهما بنصفِ الثُّلُثِ، ثم بَطَلَتِ الوصيّةُ في حَقِّ الوارِثِ بالرَّدِّ، فبَقيَتْ في حَقِّ الأجنبيِّ على حالِها، كما لو أوصَى لأجنَبيَّيْنِ؛ فرَدَّ أحدَهما دونَ الآخَرِ، بخلافِ المَريضِ إذا أقَرَّ بدَيْنِ لِبعضِ ورَثَتِه ولأجنَبيِّ، كما إذْ أقَرَّ لهما بألفِ درهَم والوارِثُ مع الأجنَبيِّ تَصادَقا أنّه لا يَصِحُّ لهما الإقرارُ أصلًا لا للوارِثِ، ولا للأجنَبيِّ؛ لأن الوصيَّةَ تمليكٌ، فبُطْلانُه في حَقُّ أحدِهما لا يوجِبُ البطْلانَ في حَقِّ الآخَرِ؛ لأنه لا يوجِبُ الشَّرِكةَ، والإقرارُ لهما بالدَّيْنِ إِخْبارٌ عن دَيْنِ مُشترَكِ بينهما، فلو صَحَّ في حَقِّ الأجنَبيِّ؛ لَكان فيه قسمةُ الدَّيْنِ قبلَ القبضِ، وأنَّها باطِلةٌ؛ ولأنَّه إذا كان إخْبارًا عن دَيْنِ مُشترَكِ بينهما فالوارِثُ يُشارِكُ الأجنَبيّ فيما يَقْبِضُ، ثم تَبْطُلُ حِصَّتُه وفيه إقرارٌ للوارِثِ وأنَّه باطِلٌ، بخلافِ الوصيَّةِ، فإنَّ الوارِثَ لا يُشارِكُ الأجنَبيَّ. وإذا بَطَلَ الإقرارُ أصلاً تُقَسَّمُ التّرِكةُ بَيْن ورَثةِ المُقِرِّ فما أصابَ الوارِثَ المُقِرَّ له من ذلك يكونُ [ذلك] (١) بينه وبين الأجنَبيِّ إلى تَمام الإقرارِ وما زادَ على ذلك يكونُ للوارِثِ؛ لأنَّهما إذا تَصادَقا، فمن زَعَمِهما أنَّ هذا القدرَ دَيْنٌ على المَيِّتِ، والدَّيْنُ مُقَدَّمٌ على الميراثِ .

هذا إذا تَصادَقا، فإن تَكاذَبا، أو أنْكَرَ الأجنَبيُّ شَرِكةَ الوارِثِ، أو رَدَّ الورَثةُ (٢) إقرارَه فالإقرارُ باطِلٌ أيضًا في قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ – رحمهما الله – لِما ذَكَرْنا، وإذا بَطَلَ كان المالُ ميراثًا بين ورَثةِ المُقِرِّ، فما أصابَ الوارِثَ، فهو له كُلُّه ولا شَرِكةَ للأجنَبيِّ فيه؛ لأنه يُكذِّبُه في ذلك وعندَ محمدٍ يَصِحُّ إقرارُه في حَقِّ الأجنَبيِّ، ويكونُ له خمسُمِائةٍ.

وإنْ كان الأجنَبيُّ يُكذِّبُ الوارِثَ، والوارِث يُصَدِّقُه في ذلك فالخمْسمِاثةِ مِمَّا (٣) أصابَه

(٢) في المخطوط: «الوارث».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ما».

للأجنَبيُّ؛ لأنه لَمَّا صَدَّقَه الوارِثُ فقد أقَرَّ أنه كان له على المَيِّتِ خمسُمِاثةٍ دينٌ وأنّه مُقَدَّمٌ على الميراثِ. إلاَّ أنه ادَّعَى الشَّرِكةَ [فيه] (١) وهو يُكذِّبُه في الشَّرِكةِ، فكان القولُ قولَ الأجنبيِّ، ويَأْخُذُ تلك الخمْسمِائةِ كُلَّها.

ولو أوصَى لِعبدٍ وارِثُه لا يَصِحُّ سَواءٌ كان على العبدِ دَيْنٌ، أو لم يَكُنْ.

أمّا إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ، فظاهرٌ؛ لأن الوصيّة تَقَعُ لِمولاه؛ لأن المِلْكَ يَقَعُ له، فكانت الوصيّةُ لِوارِثِه، وإنْ كان عليه دَيْنٌ؛ فالوصيّةُ تَقَعُ لِمولاه من وجهٍ؛ لأنه إذا سَقَطَ عنه الدَّيْنُ يَصِيرُ الموصَى به للوارِثِ وقتَ الوصيّةِ فكان وصيّةٌ للوارِثِ من وجهٍ، فلا تَصِحُّ إلاّ إذا عَتَقَ قبلَ موتِ الموصي، فتَصِحُ الوصيّةُ؛ لأن الوصيّة إيجابُ المِلْكِ عندَ موتِ الموصي، وهو [٤/ ١٥ ١ ب] كان حُرًّا عندَ موتِه. وكذا إذا أوصَى لِعبدِ نفسِه فأعتَقَه قبلَ موتِه صَحَّتُ وصيَّتُه له، فإن مات وهو عبدٌ بَطَلَتْ؛ لأن (٢٠ وصيَّته لِمولاه ومولاه وارِثُه.

ولو أوصَى لِمُكاتَبِ وارِثِه لا يَصِحُّ؛ لأن مَنْفَعة الوصيّةِ تَحْصُلُ لِوارِثِه في الحالِ والمَآلِ، في الحالِ الحالِ بأداءِ بَدَلِ الكِتابةِ، وفي المَآلِ بالعَجْزِ، ولو أوصَى لَمُكاتَبِ نفسِه جازَ؛ لأنه إمّا أنْ يُعْتَقَ بأداءِ بَدَلِ الكِتابةِ، فيَصيرَ أجنبيًّا، فتَجوزَ له الوصيّةُ وَإِمّا أنْ يَعْجَزَ ويُردً في الرُقِّ، فيصيرَ ميراثًا لِجميعِ ورَثَتِه لا لِبعضِهم دونَ بعضٍ، فلا يكونُ في هذه الوصيّةِ إيثارُ بعضِ الورَثةِ على بعضٍ، فتَجوزُ، كما [لو] (٣) أوصَى بثُلُثِ مالِه لِوَرَثَتِه (٤).

ومنها: أَنْ لا يكونَ قاتَلَ الموصي قَتْلاً حَرامًا على سَبيلِ المُباشَرةِ، فإن كان؛ لم تَصِعَّ الوصيّةُ له عندنا (٥) وبِه أخذ الشّافعيُّ رحمه الله (٦).

وقال مالِكٌ - رحمه الله - هذا ليس بشرطٍ (٧)، وتَصِحُّ الوصيّةُ للقاتِلِ.

واحتَجَّ بما ذَكَرْنا من الدَّلاثلِ لِجوازِ الوصيّةِ في أوّلِ الكِتابِ من غيرِ فصلٍ بين القاتِلِ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.(٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (لأنه).(٤) في المخطوط: (لجميع ورثته).

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١/ ٤٢١، ٤٢٢)، البناية (١٢/ ٤٩٤، ٤٩٤).

 <sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية: أنه تصح الوصية للقاتل مطلقًا، وقيل: فيه قولان: أظهرهما الصحة. وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ، بحق أم بغيره، انظر: الوسيط (٤٠٨/٤، ٤٠٩)، الروضة (١٠٧/٦)، مغني المحتاج (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٧) مُذَهب المالكية: أنه تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأ، انظر: المعونة (٣/ ١١٥٧).

وغيرِه؛ ولأنّ الوصيّةَ تمليكٌ، وتَمَلُّكُ والقَتْلُ لا يُنافي أهليّةَ التّمليكِ (١٠).

وَلَنا ما رويَ عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا وصِية لِقَاتِلِ» (٢) وهذا نَصَّ ويُرْوَى أنه قال: «ليس لِقَاتِلِ شيءٌ» ذَكَرَ الشّيءَ نَكِرةً في مَحَلِّ النّفْي فتَعُمُّ المِيراثَ والوصيّةَ جميعًا وبِه تَبَيّنَ أنَّ القاتِلَ مَخْصوصٌ عن عُموماتِ الوصيّةِ؛ ولأنَّ الوصيّةَ أُخْتُ الميراثِ ولا ميراثَ للقاتِل لِما رويَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ وسَيِّدِنا عَليِّ رضي الله عنهما أنّهما لم يجْعَلا للقاتِلِ ميراثًا <sup>(٣)</sup>.

وعن عَبيدة السَّلْمانيِّ أنه قال: لا يَرِثُ قاتِلٌ بعدَ صاحبِ البَقَرةِ.

وَيُرْوَى لا يُورَّثُ قاتِلٌ بعدَ صاحبِ البَقَرةِ .

وهذا منه بيانٌ لإِجماع المسلمينَ من زَمَنِ سَيِّدِنا موسَى عليه الصلاة والسلام إلى زَمَنِ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم على أنه لا ميراتُ للقاتِل.

وذَكَر محمّدٌ - رحمه الله - هذه الآثارَ في الأصلِ. وقال: والوصيّةُ عندَنا بمنزِلةِ ذلك لا وصيّةَ للقاتِلِ؛ ولأنّ الورَثةَ تَتَأذَّى بوَضْع الوصيّةِ في القاتِلِ، كما يَتَأذَّى البعضُ بوَضْعِها في البعضِ فيُؤدِّي إلى قَطْع الرَّحِم، وإنَّه حَرامٌ؛ ولأنَّ المجروحَ إذا صارَ صاحبَ فِراشٍ، فقد تَعَلَّقَ حَقُّ الورَثةِ بمالِه نَظَرًا لهم لِئَلا يُزيلَ المورِّثُ مِلْكَه إلى غيرِهم لِعَداوةٍ، أو أذَّى لَحِقَه من جِهَتِهم فيَتَضرَّرونَ بذلك لَكِنْ مع بَقاءِ مِلْكِ المورَثِ نَظَرًا له لِحاجَتِه إلى دَفْع حَواثجِه الأصليّةِ وسببُ ثُبوتِ حَقِّهم في مَرَضِ الموتِ ما هو سببُ ثُبوتِ مِلْكِهم بعدَ الموتِ، وهو القَرابةُ، فكان يَنْبَغي أنْ لا يَمْلِكَ التّبَرُّعَ بشيءٍ من مالِه إلاّ أنه مَلك ذلك على غيرِ القاتِلِ والوارِثِ. بِخلافِ القياس، فيَبْقَى الأمرُ فيهما على أصلِ القياس؛ ولأنّ القَتْلَ بغيرِ حَقٍّ جِنايةٌ عَظيمةٌ، فتستَدْعي <sup>(؛)</sup> الزَّجْرَ بأبلَغ الوُجوه، وحِرْمانُ الوصيّةِ يَصْلُحُ زاجرًا لِحِرْمانِ (٥) الميراثِ فيَثْبُتُ وسَواءٌ كان القَتْلُ عَمَدًا أو خَطَأً؛ لأن القَتْلَ الخطَأ قَتْلٌ وإنّه جازَ (٦) المُؤاخَذةُ عليه عَقْلًا وسَواءٌ أوصَى له بعدَ الجِنايةِ أو قبلَها؛ لأن الوصيّةَ إنّما تَقَعُ تمليكًا بعدَ الموتِ فتَقَعُ وصيّةً للقاتِلِ تَقَدَّمَتِ الجِنايةُ أو تَأخَّرَتْ، وَلا تَجوزُ الوصيّةُ لِعبدِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «التملك». (٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أثَرَ عمر: أخرجه الدارقطني، (٢٠/٤)، برقم (٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٨٠)، برقم (٣١٣٩٦). أثر علي: أخرجه ابّن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٨٠)، برقم (٣١٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيستدعي». (٥) في المخطوط: «كحرمان».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «جائز».

القاتِلِ كان على العبدِ دَيْنٌ، أو لم يَكُنْ ولا لَمُكاتَبِه لِما ذَكَرْنا في عبدِ الوارِثِ ومُكاتَبِه وتَجوزُ الوصيّةُ لابنِ القاتِلِ ولأبَوَيْه ولِجميعِ قَرابَتِه؛ لأن مِلْكَ كُلِّ واحدٍ منهما مُنْفَصِلٌ عن مِلْكِ صاحبِه، فلا تكونُ الوصيّةُ لأحدِهما وصيّةً لِصاحبِه.

ولو اشتركَ عَشَرةٌ في قَتْلِ رجلٍ، فأوصَى لِبعضِهم بعدَ الجِنايةِ لم تَصِحَّ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهم قاتِلٌ على الكَمالِ حينَ وجَبَ القِصاصُ على كُلِّ واحدٍ منهم، فكانت وصيّةً لِقاتِلِه، فلم تَصِحَّ.

ولو كان أحدُهم عبدَ الموصي فأوصَى لِبعضِهم بعدَ الجِنايةِ، وأعتَقَ عبدَه، ثم مات، فالوصيّةُ باطِلةٌ، ولا يَبْطُلُ العِتْقُ، ولَكِنّ العبدَ يَسْعَى في قيمَتِه.

وأما بُطْلانُ الوصيّةِ فلِما ذَكَرْنا أنّ كُلَّ واحدٍ منهم قاتِلٌ، فكان الموصَى له قاتِلاً، فلم تَصِحَّ الوصيّةُ له.

وأما صِحّةُ الإعتاقِ ونَفّاذُه ففيه ضرْبُ إشْكالٍ وهو أنّ الإعتاقَ حَصَلَ في مَرَضِ الموتِ، والإعتاقُ في مَرَضِ الموتِ وصيّةٌ، والوصيّةُ للقاتِلِ لا تَصِحُّ، والعبدُ قاتِلٌ، فينْبَغي أنْ لا يَنْفُذَ إعتاقُه.

## والجوابُ عنه من وجهَيْنِ،

احدَهما: أنّ الإعتاقَ في مَرَضِ الموتِ ليس بوَصيّةِ حَقيقةً ؛ لأن الوصيّةَ تمليكٌ والإعتاقُ إسقاطُ المِلْكِ وإذالَتُه لا إلى أحدِهما مُتَغايِرانِ بل مُتنافيانِ حَقيقةً ، وكذا الإعتاقُ يُنَجَّرُ عُكُمُه [٤/ ١٦ أ]للحالِ وحُكْمُ الوصيّةِ يَتَأَخَّرُ إلى ما بعدَ الموتِ فلم يَكُنِ الإعتاقُ في مَرضِ الموتِ وصيّة حَقيقةً إلاّ أنه يُشْبِه الوصيّةَ من حيث إنّه يُعْتَبَرُ من الثَّلُثِ لا غيرُ .

والثّاني إنْ كان في معنى الوصيّةِ فالوصيّةُ بالإعتاقِ مَرْدودةٌ من حيث المعنى. وإنْ كانت نافِذةً صورةً ألا تَرَى أنّ العبدَ يَسْعَى في قيمَتِه والسِّعايةُ قيمةُ الرَّقَبةِ، فكانت السِّعايةُ رَدًّا للوَصيّةِ مَعْنَى، والعِثْقُ بعدَ وُقوعِه، وإنْ كان لا يحتملُ النَّقْضَ صورةً يحتملُه مَعْنَى برَدً السِّعايةِ التي هي قيمةُ الرَّقَبةِ؟

َ ولو أوصَى لِعبدِه بالثُّلُثِ، ثم قَتَلَه العبدُ لم تَصِحَّ وصيَّتُه، غيرَ أنه يُعْتَقُ، ويَسْعَى في جميعِ قيم جميعِ قيمَتِه أمّا بُطْلانُ الوصيّةِ فلأنّه وصيّةٌ للقاتِلِ. وأما نَفاذُ العِتْقِ فلأنّ الوصيّةَ للقاتِلِ ليستْ بباطِلةٍ، بل هي صَحيحةٌ ألا تَرَى أنها تَقِفُ على إجازةِ الورَثةِ في ظاهرِ الرّوايةِ، فإذا أوصَى له بثُلُثِ مالِه، فقد أوصَى له بثُلثِ رَقَبَتِه ؛ لأن رَقَبَتَه من مالِه، فدَخلَتْ تَحْتَ الوصيةِ بالثُلُثِ، فلَمّا (١) مات الموصَى مَلك ثُلُثَ رَقَبَتِه وتمليكُ ثُلُثِ رَقَبَتِه منه يكونُ إعتاقًا لِلْأَلْيِه عندَ الموتِ، فيُعْتَقُ ثُلْثُه عندَ الموتِ، ثم يُنقضُ من حيث المعنى برَدِّ السّعايةِ، كما لو اعتقه نَصًّا في مَرضِ موتِه، أو أضافَ العِثقَ إلى ما بعدَ الموتِ بالتَّذبيرِ غيرَ أنّ عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وقعَتِ الوصيةُ له بثُلُثِ الرَّقَبةِ. لأن الإعتاقَ مُتَجَزِّئٌ عندَه فيُعْتَقُ ثُلُثُ رَقَبَتِه ويَسْعَى في ذلك الثُلُثِ الذي عَتَقَ رَدًّا للوَصيةِ مَعْنَى بالسّعايةِ؛ لأنه لا وصيةَ للقاتِلِ فيرتَ للسّعايةِ، وعندَهما وقعَتِ الوصيةُ له بكُلِّ الرَّقَبةِ؛ لأنه لا وصيةَ للقاتِلِ فيرتَ لا السّعايةِ، وعندَهما وقعَتِ الوصيةُ له بكُلِّ الرَّقَبةِ؛ لأنه لا وصيةَ للقاتِلِ فيرتَ السّعايةِ في جميعِ قيمَتِه، وإنّما اختَلَفَ الطَّريقُ، ولو أوصَى للقاتِلِ، ثم أجازَتِ الورَثَةُ الوصيّةَ بعدَ موتِ الموصَى ذَكَرَ في الأصلِ أنه ولو أوصَى للقاتِلِ، ثم أجازَتِ الورَثَةُ الوصيّةَ بعدَ موتِ الموصَى ذَكَرَ في الأصلِ أنه يجوزُ، ولم يَذْكُرُ خلافًا.

وذَكَرَ في الزّياداتِ أنّ على قولِ أبي يوسفَ لا يجوزُ، وسَكَتَ عن قولِهما، فيَدُلُّ على الجوازِ عندَ أبي حنيفة ومحمّد - رحمهما الله -، لأبي يوسفَ ما رَوَيْنا عن رسول الله على أنه قال: «لَا وصِيّةَ لِقَاتِلِ» وقال على: «ليس لَقَاتِلِ (٢) شيءٌ» (٣) من غيرٍ فصلٍ بين حالِ الإجازةِ وعَدَمِها. ولأنّ المانِعَ من الجوازِ هو القَتْلُ، والإجازةُ لا تمنَعُ القَتْلُ.

ولهما أنّ امتِناعَ الجوازِ كان لِحَقِّ الورَثةِ؛ لأنّهم يَتَأذَّوْنَ بوَضْعِ الوصيّةِ في القاتِلِ أكثرُ مِمّا يَتَأذَّى البعضِ بإجازةِ الباقينَ، فههنا مِمّا يَتَأذَّى البعضِ بإجازةِ الباقينَ، فههنا أولى، والدَّليلُ على أنّ المانِعَ [هو] (\*) حَقُّ الورَثةِ أنّ الورَثةَ يَنْتَفِعونَ ببُطْلانِ الوصيّةِ للقاتِلِ، وحَقُّ الإنسانِ ما يَنْتَفِعُ به، فإذا جازوا، فقد زالَ المانِعُ، فجازَتْ؛ ولِهذا جازَتِ الوصيّةُ لِبعضِ الورَثةِ بإجازةِ الباقينَ كذا هذا.

ولو كان القَتْلُ قِصاصًا لا يَمْنَعُ صِحّة الوصيّةِ؛ لأنه ليس بقَتْلِ حَرامٍ. وكذا لو كان القاتِلُ صَبيًا؛ لأن قَتْلَه لا يوصَفُ بالحُرْمةِ؛ ولِهذا لم يَتَعَلَّقُ بشيء من ذلك حِرْمانُ المعراثِ، فكذا حِرْمانُ الوصيّةِ. وَكذا القَتْلُ تسبيبًا لا يَمْنَعُ جوازَ الوصيّةِ، كما لا يَمْنَعُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فكما».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجهما.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «للقاتل».(٤) ليست في المخطوط.

حِرْمانَ الميراثِ على ما عُرِفَ في كِتابِ الفرائضِ .

وأما الإقرارُ للقاتِلِ بالدُّيْنِ، فإن صارَ صاحبَ فِراشٍ لم يجُزْ، وإنْ كان يَذْهَبُ، ويجيءُ؛ جازَ؛ لأن إقرارَ المَريضِ مَرَضَ الموتِ في معنى الوصيّةِ ألا تَرَى أنه لا يَصِحُّ لِوارِثِه، كما لا تَصِحُّ وصيَّتُه له، وإذا كان يَذْهَبُ، ويجيءُ كان في حُكْم الصّحيح فيجوزُ، كما لو أقرَّ لِوارِثِه في هذه الحالةِ. وكذا الهبةُ في المَرَضِ في معنى الوصيّةِ، فلا تَصِعُّ للقاتِلِ، وعَفْوُ المَريضِ عن القاتِلِ في دَمِ العَمْدِ جائزٌ لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَكَ ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة:٣٣٧] مُطْلَقًا من غيرِ فصلِ بين حالِ المَرَضِ والصِّحَّةِ؛ ولأنَّ المانِعَ من نَفاذِ تَصَرُّفِ المَريضِ هو تَعَلَّقُ حَقَّ الورَثَةِ، أو الغُرَماءِ، وإنّما يَتَعَلَّقُ حَقُّهم بالمالِ، والقِصاصُ ليس بمالٍ، وبِهذا عَلَّلَ في الأصلِ، وإنْ كان القَتْلُ خَطّاً؛ يجوزُ العَفْوُ من الثُّلُثِ؛ لأن القَتْلَ الخطَّأ يوجِبُ المالَ، فكان عَفْوُه بمنزِلةِ الوصيّةِ بالمالِ وإنَّها جائزةٌ من الثُّلُثِ ودَلَّتْ هذه المسألةُ على أنَّ الدِّيةَ كُلُّها تَجِبُ على العاقِلةِ، ولا يجبُ على القاتِلِ شيءٌ؛ لأنه لو وجَبَ لم يَصِحُّ عَفْوُه من الثُّلُثِ في حِصَّةِ القاتِلِ؛ لأنه يكونُ وصيَّةً للقاتِلِ في ذلك القدرِ، ولا وصيَّةَ للقاتِلِ، ولَمَّا جازَ العَفْوُ ههنا من الثُّلُثِ عُلِمَ أنّ الدِّيةَ لا تَجِبُ على القاتِلِ، وإنَّما تَجِبُ على [٤/ ١٦ اب] عاقِلةِ القاتِلِ حتَّى تكونَ وصيَّةً لِعاقِلةِ القاتِلِ، ثم الوصيّةُ للقاتِلِ إنّما لا تَجوزُ إذا لم تُجِزِ الورَثةُ، فإن أجازوا؛ جازَتْ <sup>(١)</sup>، ولم يَذْكُرْ في الأصلِ اختِلافًا.

وذَكَرَ في الزّياداتِ قولَ أبي يوسفَ إنّها لا تَجوزُ ، وإنْ أجازَتِ الورَثةُ ، وسَكَتَ عن قولِ أبي حنيفةَ ومحمّدٍ – رَحِمَهم اللّه تعالى .

وجه هولِ ابي يوسف: أنّ المانِعَ من الجوازِ هو القَتْلُ، وإنّه لا يَنْعَدِمُ بالإجازةِ؛ ولِهذا حُرِمَ الميراثَ أجازَتْه الورَثةُ أو لا؛ ولأنّه لَمّا قَتَلَه بغيرِ حَقِّ صارَ كالحرْبيِّ والوصيّةُ للحَرْبيِّ لا تَجوزُ، أجازَتِ الورَثةُ أم لم تُجِزْ كذا القاتِلُ.

وجه ظاهر الروايةِ: أنّ عَدَمَ الجوازِ لِمَكانِ حَقّ الورَثةِ لِما ذَكَرْنا في الوصيّةِ لِبعضِ الوَرَثة .

فيجوزُ عندَ إجازَتِهم، كما جازَتْ لِبعضِ الورَثةِ عندَ إجازةِ الباقينَ بل أولى؛ لأن من (١) في المخطوط: «أجازت». النَّاس مَنْ يقولُ بجوازِ الوصيَّةِ للقاتِلِ وهو مالِكٌ، ولا أحدٌ يقولُ بجوازِ الوصيَّةِ للوارِثِ، فلَمَّا لَحِقَتْها الإجازةُ هناك فلأنْ تَلْحَقَها ههنا أولى .

وَمنها: أَنْ لا يكونَ حَرْبيًا عندَ (١) مُسْتَأْمَنِ، فإن كان لا تَصِحُّ الوصيّةُ له من مسلم أو ذِمِّيٌّ؛ لأن التَّبَرُّعَ بتمليكِ المالِ إيَّاه يكونُ إعانةً له على الخرابِ، وإنَّه لا يجوزُ. وأما كُونُه مسلمًا، فليس بشرطٍ حتَّى لو كان ذِمَّيًّا، فأوصَى له مسلمٌ أو ذِمِّيٌّ؛ جازَ . وكذا لو أوصَى ذِمّيٌّ ذِمّيًّا لِقولِه ﷺ «فَإِذَا قَبِلُوا حقدَ الذُّمَّةِ ، فَأُعلِمُهم أنَّ لهم مَا للمسلمِينَ وعليهم مَا على المسلمِينَ وللمسلم» (٢) أنْ يوصيَ مسلمًا أو ذِمّيًا كذا لهم، وسَواءٌ أوصَى لأهل مِلَّتِه أو لِغيرِ أهل مِلَّتِه لِعُمومِ الحديثِ؛ ولأنّ الاختِلافَ بينه وبين غيرِ أهلِ مِلَّتِه لا يكونُ أكثرَ من الاختِلافِ بيننا وبينهم، وذا لا يَمْنَعُ جوازَ الوصيّةِ، فهذا أولى. وإنْ كان مُسْتَأْمَنًا، فأوصَى له مسلمٌ أو ذِمِّيٌّ: ذَكَرَ في الأصلِ أنه يجوزُ؛ لأنه في عَهْدِنا، فأشبَهَ الذِّمِّيُّ الذي هو في عَهْدِنا (٣)، وتَجوزُ الوصيّةُ لِلذِّمّيِّ . وكذا الحرْبيُّ المُسْتَأمَنُ .

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنه لا يجوزُ، وهذِه الرِّوايةُ بقولِ أصحابِنا -رحمِهم الله -: أشبَه فإنّهم قالوا: إنّه لا يجوزُ صَرْفُ الكَفّارةِ والنّذْرِ وصَدَقةِ الفِطْرِ والأُضْحيّةِ إلى الحرْبيِّ المُسْتَأْمَنِ لِما فيه من الإعانةِ على الحِرابِ، ويجوزُ صَرْفُها إلى الذِّمِّيِّ؛ لأنَّا مَا نُهينا عن برِّ أهلِ الذِّمَّةِ لِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿لَا يَنْهَنَكُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَنِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَزِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ [وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمَّ] (\*) ﴾ وقسيلَ إنّ فسي السَّـبَرُّع عليه في حالِ الحياةِ بالصَّدَقةِ والهبةِ رِوايَتَيْنِ عن أصحابِنا، فالوصيَّةُ له على تلكَ الرُّوايَتَيْنِ أيضًا وكذا كونُه من أهلِ المِلْكِ ليس بشرطٍ حتَّى لو أوصَى مسلمٌ بثُلُثِ مالِه للمسجِدِ أَنْ يُنْفَقَ عليه في إصْلاحه وعِمارَتِه و (٥)تَجْصيصِه يجوزُ؛ لأن قَصْدَ المسلم من هذه الوصيّةِ التَّقَرُّبُ إلى اللَّه سبحانه وتعالى بإخْراج مالِه إلى اللَّه سبحانه وتعالى لا التّمليكَ إلى أحدٍ.

ولو أوصَى المسلمُ لِبيعةِ أو كنيسةِ بوَصيّةٍ، فهو باطِلٌ؛ لأنه مَعْصيةٌ. ولو أوصَى الذِّمّيُّ بِثُلُثِ مالِه للبيعةِ، أو لِكَنيسةٍ أنْ يُنفَقَ عليها في إصْلاحها. أو أوصَى لِبَيْتِ النّارِ أو أوصَى (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «غير».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عقدنا». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أو».

بأنْ يُذْبَحَ لِعيدِهم، أو للبيعةِ أو لِبَيْتِ النّارِ ذَبيحةٌ جازَ في قولِ أبي حنيفةَ - رحمه الله -وعندَهما (١) لا يجوزُ .

وجُمْلةُ الكَلامِ في وصايا أهلِ الدِّمَةِ أنها لا تَخْلو إمّا إنْ (كان الموصَى به) (٢) أمرًا، هو قُرْبةٌ عندنا وعندَهم، أو كان أمرًا هو قُرْبةٌ عندنا لا عندَهم وإما إنْ كان أمرًا هو قُرْبةٌ عندَهم لا عندنا. فإن كان (الموصَى به) (٣) شيئًا هو قُرْبةٌ عندنا وعندَهم بإنْ أوصَى بثُلُثِ مالِه أنْ يَتَصَدَّقَ به على فُقَراءِ المسلمينَ أو على فُقَراءِ أهلِ الذِّمّةِ، أو بعِثقِ الرِّقابِ، أو بعِمارةِ المسجِدِ الأقصَى ونحوِ ذلك جازَ في قولِهم جميعًا؛ لأن هذا مِمّا يَتَقَرَّبُ به المسلمونَ وأهلُ الذِّمةِ . وإنْ كان شيئًا هو قُرْبةٌ عندنا وليس بقُرْبةٍ عندَهم بأنْ أوصَى بأنْ يُحجَجَ عنه، أو أوصَى أنْ يَبنيَ مسجِدًا للمسلمينَ، ولم يُبيِّنُ لا يجوزُ في قولِهم جميعًا؛ لأنهم لا يَتَقَرَّبونَ أوصَى أنْ يَبنيَ مسجِدًا للمسلمينَ، ولم يُبيِّنُ لا يجوزُ في قولِهم جميعًا؛ لأنّهم لا يتَقَرَّبونَ به فيما بينهم، فكان مُستَهْزِقًا في وصيَّتِه، والوصيّة يُبْطِلُها الهزء والهَزْلُ، وإنْ كان شيئًا هو قُرْبةٌ عندَهم لا عندَنا بأنْ أوصَى بأرضِ له تُبنَى بيعة أو كنيسةَ ، أو بَيْتَ نارٍ أو بعِمارةِ البيعةِ، أو الكنيسةِ، أو بَيْتِ النّارِ ذَبيحةً، فهو على الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا إنّ عندَ أبي حنيفة – رحمه الله – يجوزُ، وعندَهما لا يجوزُ.

وجه هولِهما: أنّ الوصيّةَ بهذِه الأشياءِ وصيّةٌ بما هو مَعْصيةٌ، والوصيّةُ بالمَعاصي لا تَصِحُّ.

وجه قولِ أبي حنيفة - رحمه الله -: [٤/ ١٧ أ] أنّ المُعْتَبَرَ في وصيَّتِهم ما هو قُرْبةٌ عندَهم لا ما هو قُرْبةٌ حقيقة ؛ لأنّهم ليسوا من أهلِ القُرْبةِ الحقيقة ؛ ولِهذا لو أوصَى بما هو قُرْبةٌ عندَنا، وليس بقُرْبةٍ عندَهم لم تَجُزْ وصيَّتُه (٤) كالحجِّ وبِناءِ المسجِدِ (٥) للمسلمينَ، فدلً أنّ المُعْتَبَرَ ما هو قُرْبةٌ عندَهم، وقد وُجِدَ ولكِنّا أُمِرْنا أنْ لا نَتَعَرَّضَ لهم فيما يَدينونَ، كما لا نَتَعَرَّضُ لهم في عِبادةِ الصّليبِ وبيعِ الخمْرِ والخِنْزيرِ فيما بينهم.

ولو بَنَى الذِّمِيُّ في حَيَاتِه بيعةً أو كنيسةً أو بَيْتَ نارِ كان ميراثًا بين ورَثَتِه في قولِهم جميعًا على اختِلافِ المذهَبَيْنِ أمّا على أصلِهما، فظاهرٌ؛ لأنه مَعْصيةٌ. وأما عندَه فلأنّه بمنزِلةِ

(٤) في المخطوط: «وصيتهم».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يكون المُّوصى له».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الموصى له».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المساجد».

الوقْفِ والمسلمُ لو جعل دارًا وقفًا إنْ مات؛ صارَتْ ميراثًا كذا هذا.

فإن قيل: لِمَ لا يُجْعَلُ حُكْمُ البيعةِ فيما بينهم كحُكْمِ المسجِدِ فيما بين المسلمين، فالجوابُ: أنّ حال المسجِدِ يُخالفُ حال البيعةِ؛ لأن المسجِدَ صارَ خالصًا لِلّه تبارك وتعالى، وانقَطَعَتْ عنه مَنافعُ المسلمينَ (١). وأما البيعةُ، فإنها باقيةٌ على مَنافعِهم، فإنه يَسْكُنُ فيها أساقِفَتُهم ويُدْفَنُ فيها موتاهم، فكانت باقيةً على مَنافعِهم، فأشبة الوقف فيما بين المسلمينَ لا يُزيلُ مِلْكَ الرَّقَبةِ عندَه، فكذا هذا.

ولو أوصَى مسلمٌ بغَلّةِ جاريَتِه أَنْ تكونَ [في] (٢) نَفَقةِ المسجِدِ ومُؤنَتِه فانهَدَمَ المسجِدُ، وقد اجتَمع من غَلَّتِها (٣) شيءٌ أُنْفِقَ ذلك في بنائه؛ لأنه بالانهدامِ لم يخرجُ من أَنْ يكونَ مسجِدًا، وقد أوصَى له بغَلَّتِها، فتُنْفَقُ في بنائه وعِمارَتِه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلمُ.

وَمنها، أَنْ لا يكونَ (مملوكًا للموصي) (٤) إذا كانت الوصيّة بدراهمَ أو دَنانيرَ مُسَمّاةٍ، أو بشيءٍ مُعَيَّنٍ من مالِه سِوَى رَقَبةِ العبدِ حتّى لو أوصَى لِعبدِه بدراهمَ أو دَنانيرَ مُسَمّاةٍ، أو بشيءٍ مُعَيَّنٍ من مالِه سِوَى رَقَبةِ العبدِ لا تَصِحُ الوصيّةُ؛ لأنه إذْ ذاكَ يكونُ موصيًا لِنفسِه.

ولو أوصَى له بشيء من رَقَبَتِه بأنْ أوصَى له بثُلُثِ رَقَبَتِه جازَ؛ لأن الوصيّة له بثُلُثِ رَقَبَتِه منه، وتمليكُ نفسِ العبدِ منه يكونُ إعتاقًا، فيَصيرُ ثُلُثُه مُدَبَّرًا في قولِ أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندَهما يصيرُ كُلُّه مُدَبَّرًا؛ لأن التَّذبيرَ يَتَجَزَّأُ (°) عندَه كالإعتاقِ، وعندَهما لا يَتَجَزَّأُ. ولو أوصَى له بثُلُثِ مالِه؛ جازَتْ وصيَّتُه، وعَتَقَ ثُلُثُه بعدَ موتِه؛ لأن وعندَهما لا يَتَجَزَّأُ. ولو أوصَى له بثُلُثِ مالِه؛ جازَتْ وصيَّتُه، وعَتَقَ ثُلُثُه بعدَ موتِه؛ لأن رَقَبَتَه دَخَلَتْ في الوصيّة؛ لأنها مالُه، فوَقَعَتِ الوصيّةُ عليها وعلى سائرِ أملاكِه، ثم يُنظَرُ إلى ثُلثي العبدِ، فإن كانت قيمة ثُلثي العبدِ مثلَ ما وجَبَ له في سائرِ أموالِه صارَ قِصاصًا، وإنْ كان في المالِ زيادةٌ تُدْفَعُ إليه الزّيادةُ، وإنْ كان في ثلثي قيمةِ العبدِ زيادةٌ تُدْفَعُ الزّيادةُ إلى الورَثةِ، وإنْ كانت التّرِكةُ عُروضًا لا تَصيرُ وعليه أنْ يَسْعَى في ثُلثي قيمَتِه، وله الثُلُثُ من سائرِ قصاصًا إلاّ بالتراضي لاختِلافِ الجنسِ وعليه أنْ يَسْعَى في ثُلثي قيمَتِه، وله الثُلُثُ من سائرِ قصاصًا إلاّ بالتراضي لاختِلافِ الجنسِ وعليه أنْ يَسْعَى في ثُلثي قيمَتِه، وله الثُلُثُ من سائرِ قصاصًا إلاّ بالتراضي لاختِلافِ الجنسِ وعليه أنْ يَسْعَى في ثُلثي قيمَتِه، وله الثُلُثُ من سائرِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الناس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عليها».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «منجز».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

 <sup>(3)</sup> في المخطوط: «مملوك الموصى».
 (7) في المخطوط: «له».

أموالِه، وللوَرَثْةِ أَنْ يَبيعوا الثُّلُثَ من سائرِ أموالِه حتَّى تَصِلَ إليهم السِّعايةُ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وأما عندَهما [فقد] (١) صارَ [كُلُّه] (٢) مُدَبَّرًا، فإذا مات عَتَقَ كُلُّه ويكونُ العِتْقُ مُقَدَّمًا على سائرِ الوصايا . فإن زادَ الثُّلُثُ على مقدارِ قيمَتِه ، فعلى الورَثةِ أنْ يَدْفَعُوا إليه، فإن كانت قيمَتُه أكثرَ، فعليه أنْ يَسْعَى في الفضْلِ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَمنها: أَنْ لا يكونَ مجهولاً جَهالةً لا يُمْكِنُ إِزالَتُها، فإن كان لم تَجُزِ الوصيّةُ له؛ لأن الجهالةَ التي لا يُمْكِنُ استِدْراكُها تمنَعُ من تسليمِ الموصَى به إلى الموصَى له، فلا تُفيدُ

وعلى هذا يخرجُ ما إذا أوصَى بثُلُثِ مالِه لِرجلِ من النَّاس أنَّه لا يَصِحُّ بلا خلافٍ، ولو أُوصَى لأحدِ هذَيْنِ الرّجلينِ لا يَصِحُّ في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه .

وعندَهما (٣): يَصِحُّ غيرَ أنَّ عندَ أبي يوسفَ - رحمه الله - الوصيَّةُ تكونُ بينهما نصفَيْنِ، وعندَ محمدٍ - رحمه الله - الخيارُ إلى الوارِثِ يُعْطَى أَيُّهما شاء.

وجه هولِ محمدٍ: أنَّ الإيجابَ وقَعَ صَحيحًا؛ لأن أحدَهما وإنْ كان مجهولاً، ولَكِنَّ هذه جَهالةٌ تُمْكِنُ إِزالَتُها.

ألا تَرَى أَنَّ الموصي لو عَيَّنَ أحدَهما حالَ حَيَاتِه لَتَعَيَّنَ، ثم إنَّ محمَّدًا يقولُ: لَمَّا مات عَجَزَ عن التّغيينِ بنفسِه، فيقومُ وارِثُه مَقامَه في التّغيينِ وأبو يوسفَ يقولُ: لَمّا مات قبلَ التَّغْيينِ شاعَتِ الوصيَّةُ لهما، وليس أحدُهما بأولى من الآخَرِ كمَنْ أعتَقَ أحدَ عبدَيْه، ثم مات قبلَ البيانِ إنَّ العِتْقَ يَشيعُ فيهما جميعًا فيَعْتِقُ من كُلِّ واحدٍ منهما نصفُه كذا ههنا يكونُ لِكُلِّ واحدٍ منهما نصفُ الوصيّةِ ولأبي حنيفةَ أنّ الوصيّةَ تمليكٌ عندَ الموتِ، فتستَدْعي كونَ الموصَى له مَعْلُومًا عندَ [٤/ ١٧ ١ ب] الموتِ والموصَى له عندُ الموتِ مجهولٌ ، فلم تَصِحَّ الوصيّةُ من الأصلِ، كما لو أوصَى لِواحدٍ من النّاس فلا يُمْكِنُ القولُ بالشُّيوع ولا يُقامُ (٤) الوارِثُ مَقامَ الموصي في البيانِ (٥)؛ لأن ذلك حُكْمُ الإيجابِ الصّحيح وَلم يَصِحُّ، إلاَّ أنَّ الموصي لو بَيَّنَ الوصيّةَ في أحدِهما حالَ حياتِه صَحَّتْ؛ لأن البيانَ إَنْشاءُ

<sup>(</sup>أ) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بقيام». (٥) في المخطوط: «الزمان».

الوصيّةِ لأحدِهما فكان وصيّةً مُسْتَأْنَفةً لأحدِهما عَيْنًا، وإنّها صَحيحةً.

ولو كان عبدانِ فأوصَى بأرفَعِهما لِرجلِ وبِأَخَسَّهما لِآخَرَ، ثم مات الموصي، ثم مات أحدُ العبدَيْنِ، ولا يُدْرَى أَيُّهما هو فالوصيّةُ بَطَلَتْ في قولِ أبي حنيفةً وزُفَرَ - رحمهما الله - اجتَمَعا على أُخْذِ الباقي (١) أو لم يجْتَمِعا .

وقال ابويوسفَ رحمه الله: إنِ اجتَمَعا على أُخْذِ الباقي (٢)، فهو بينهما نصفانِ، وإنْ لم يجْتَمِعا على أُخْذِه، فلا شيءَ لهما .

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنه بينهما نصفانِ اجتَمَعا، أو لم يجْتَمِعا.

وعلى هذا يُخْرِجُ الوصيّةَ لِقَوْمِ لا يُحْصَوْنَ أنها باطِلةٌ إذا لم يَكُنْ في اللَّفْظِ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ، فالوصيّةُ جائزةٌ؛ لأنّهم إذا كانوا لا يُحْصَوْنَ، ولم يَذْكُرْ في اللَّفْظِ ما يَدُلُّ على الحاجةِ، وقَعَتِ الوصيّةُ تمليكًا منهم، وهم مجهولونَ، والتّمليكُ من المجهولِ جَهالةٌ لا يُمْكِنُ إذالَتُها لا يَصِحُّ.

ثم اخْتُلِفَ في تفسيرِ الإحصاءِ قال أبو يوسفَ إنْ كانوا لا يُحْصَوْنَ إلاّ بكِتابٍ أو (٣) حِسابِ فهم لا يُحْصَوْنَ .

وقال محفذ: إنْ كانوا أكثرَ من مِائةٍ فهم لا يُحْصَوْنَ، وقيلَ: إنْ كانوا بحيث لا يَحْصيهم مُحْصِ حتّى يولَدَ منهم مولودٌ، ويَموتَ منهم مَيِّتٌ، فهم لا يُحْصَوْنَ، وقيلَ يُفَوّضُ إلى رأي القاضي، وإنْ كان في اللَّفظِ ما يَدُلُّ على الحاجةِ كان وصيَّتُه (٤) بالصّدَقةِ، وهي إخْراجُ المالِ إلى اللَّه سبحانه وتعالى، واللَّه سبحانه وتعالى واحدٌ مَعْلومٌ فصَحَّتُ الوصيّةُ، ثم إذا صَحَّتِ الوصيّةُ فالأفضَلُ للوَصيِّ أنْ يُعْطيَ الثَّلُثَ لِمَنْ يَقْرُبُ إليهم منهم، فإن جعله في واحدٍ فما زادَ جازَ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف، وعندَ محمدٍ لا يجوزُ (إلاّ أنْ يُعْطيَ اثنيْنِ) (٥) منهم فصاعِدًا، ولا يجوزُ أنْ يُعْطيَ واحدًا إلاّ نصفَ الوصيّةِ.

وبيانُ هذه الجُمْلةِ في مَسائلَ إذا أوصَى بثُلُثِ مالِه للمسلمينَ لم تَصِحَّ؛ لأن المسلمينَ لا يُحْصَوْنَ، وليس في لَفْظِ المسلمينَ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ فوَقَعَتِ الوصيّةُ تمليكًا من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الثاني».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «و».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الثاني».(٤) في المخطوط: «وصية».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «أن يعطى إلا اثنين».

مجهولٍ، فلم تَصِحُّ.

ولو أوصَى لِفُقَراءِ المسلمينَ، أو لِمَساكينِهم صَحَّتِ الوصيّةُ؛ لأنّهم وإنْ كانوا لا يُحْصَوْنَ لَكِنْ عندَهم اسمُ الفقيرِ والمِسْكينِ يُنْبِئُ عن الحاجةِ، فكانت الوصيّةُ لهم تَقَرُّبًا إلى اللّه تبارك وتعالى طَلَبًا لِمَرْضاتِه لا لِمَرْضاةِ الفقيرِ، فيَقَعُ المالُ لِلَّه تعالى عَزَّ وجَلَّ، ثم الفُقَراءُ يَتَمَلَّكُونَ بتمليكِ اللَّه تعالى منهم، واللَّه سبحانه وتعالى عَزَّ شَانُه واحدٌ مَعْلومٌ؛ ولِذا كان إيجابُ الصّدَقةِ من اللَّه سبحانه وتعالى (من الأغنياءِ على الفُقراءِ) (١) صَحيحًا، وإذا كان إيجابُ الصّدَقةِ من اللَّه سبحانه وتعالى (من الأغنياءِ على الفُقراءِ) (١) صَحيحًا، وإنْ كانوا لا يُحْصَوْنَ، وإذا صَحَّتِ الوصيّةُ، فلو صَرَفَ الوصيُّ جميعَ الثَّلُثِ إلى فقيرٍ واحدٍ جازَ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ. وقال محمّدٌ: لا يجوزُ إلاّ أنْ يُعْطيَ منهم اثنيْنِ فصاعِدًا، ولا يجوزُ أنْ يُعْطيَ واحدًا منهم إلاّ نصفُ الثُلُثِ.

وجه قولِ محمدِ: إنَّ الفُقَراءَ اسمُ جَمْعِ، وأقَلُّ الجمْعِ الصّحيحِ ثلاثةٌ إلاَّ أنه أقامَ الدَّليلَ على أنَّ الاثنيْنِ في بابِ الوصيّةِ يقومانِ مُقامَ الثّلاثِ؛ كَان الوصيّةَ أُخْتُ الميراثِ. واللَّه تعالى أقامَ الثُّنْتَيْنِ من البَناتِ مَقامَ الثّلاثِ منهنّ في استحقاقِ الثُّلُثَيْنِ. وكذا الاثنانِ من الإِخْوةِ والْأَخُواتِ يقومانِ مَقامَ الثَّلاثِ في نَقْصِ حَقٌّ الأُمُّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ، ولا دَليلَ على قيامِ الواحدِ مَقامَ الجماعةِ مع ما أنّ الجمْعَ مَأْخوذٌ من الاجتِماع، وأقَلُّ ما يَحْصُلُ بِهِ الاجَتِماعُ اثنانِ، ومُراعاةُ معنى الاسم، واجبٌ ما أمكَنَ، ولهما أنَّ هذا النَّوْعَ من الوصيّةِ، وصيّةٌ بالصّدَقةِ، وهي إلْزامُ المالِ حَقًّا لِلَّه تبارك وتعالى، وجنسُ الفُقَراءِ مَصْرِفٌ ما يجبُ لِلَّه عَزَّ وجَلَّ من الحُقوقِ الماليَّةِ، فكان ذِكْرُ الفُقَراءِ لِبيانِ المَصْرِفِ لا لإِيجابِ الحقِّ لهم، فيجبُ الحقُّ لِلَّه تبارك وتعالى، ثم يُصْرَفُ إلى مَنْ ظَهَرَ رِضا اللَّه سبحانه وتعالى بصَرْفِ حَقُّه المالي إليه، وقد حَصَلَ بصَرْفِه إلى فقيرٍ واحدٍ؛ ولِهذا جازَ صَرْفُ ما وجَبَ من الصَّدَقاتِ الواجبةِ بإيجابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إلى فقيرٍ واحدٍ، وإنْ كان المذكورُ بِلَفْظِ الجماعةِ بقولِه تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾ [التوبة:٦٠] . وَقد خَرَجَ الجوابُ عَمَّا ذَكَرَه محمَّدٌ - رحمه الله - على أنَّ مُراعاةً معنى الجمْع إنَّما تَجِبُ عندَ اِلْإِمْكَانِ، فَأَمَّا عَنْدَ التَّعَذُّرِ فَلَا بَلْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى مُطْلَقِ الْجَنْسِ كما في قولِه: واللَّه لا [٤/ ١٨ أ] أتزوَّجُ النِّساءَ، وقولِه: إنْ كلَّمْتُ بَني آدَمَ، أو: إنِ اشتريْتُ العَبيدَ أنَّه يُحْمَلُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «على الأغنياء للفقراء».

على الجنسِ، ولا يُراعَى فيه معنى الجمْع حتّى يَحْنَثَ بوُجودِ الفعلِ منه في واحدٍ من الجنسِ، وههنا لا يُمْكِنُ اعتِبارُ معنى الجمْع؛ لأن ذلك مِمّا لا غايةً له ولا نِهايةً، فيُحْمَلُ على الجنسِ، بخلافِ ما إذا أوصَى لِمَواليه، وله مولَّى واحدٌ أنه لا يُصْرَفُ كُلُّ الثُّلُثِ إليه بل نصفُه؛ لأن هناك ما التَزَمَ المالَ حَقًّا لِلَّه تعالى عَزَّ وجَلَّ بل مَلَّكَه للمَوالي، وهو اسمُ جَمْعِ، فلا بُدَّ من اعتِبارِه. وَكذا ذلك الجمْعُ له غايةٌ ونِهايةٌ، فكان اعتِبارُ معنى الجمْع مُمْكِنًا، فلا ضرورةَ إلى الحمْلِ على الجنسِ، بخلافِ جَمْعِ الفُقَراءِ.

وكذلك لو أوصَى لِفُقَراءِ بَني فُلانٍ دونَ أغْنيائهم، وبَنو فُلانٍ قَبيلةٌ لا تُحْصَى، ولا يُحْصَى فُقَراؤُهم، فالوصيّةُ جائزةٌ لِما قُلْنا بل أولى؛ لأنه لَمّا صَحَّتِ الوصيّةُ لِفُقَراءِ المسلمينَ مع كثْرَتِهم، فلأنْ تَصِحَّ لِفُقَراءِ القَبيلةِ أولى. فإن لم يَقُلْ لِفُقَراثهم، ولَكِنّه أُوصَى لِبَني فُلانٍ، ولم يَزِدْ عليه، فهذا لا يخلو من أحدِ وجهَيْنِ:

إِمَّا إِنْ كَانَ فُلانٌ أَبِا قَبِيلَةٍ.

وَإِمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبَا قَبِيلَةٍ بِلَ هُو رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يُعْرَفُ [بأبي فُلانٍ] (١) فإن كان أبا قَبِيلَةٍ مثلَ تَميم، وأُسَدٍ، وواثلِ، فإن كان بَنوه يُحْصَوْنَ؛ جازَتِ الوصيّةُ لهم؛ لأنّهم إذا كانوا يُحْصَوْنَ ، فقد قَصَدَ الموصي تمليكَ المالِ منهم لا الإخْراجَ إلى اللَّه تعالى، فكان الموصَى له بالثُّلُثِ مَعْلُومًا، فتَصِحُّ الوصيّةُ له، كما لو أوصَى لأغْنياءِ بَني فُلانٍ، وهم يُحْصَوْنَ .

ويدخلُ فيه الذَّكورُ والإناثُ؛ لأن الإضافةَ إلى أب القَبيلةِ إضافةُ النِّسْبةِ كالإضافةِ إلى القبيلةِ ألا ترى أنه يَصِحُّ أنْ يُقال هذه المَرْأةُ من بَني تَميمٍ، كما يَصِحُّ أنْ يُقال هذا الرّجلُ من بَني تَميمٍ، فيدخلُ فيه كُلُّ من يُنْتَسَبُ إلى فُلانٍ ذَكَرًا كَأَن أو أُنْفَى غَنيًّا كان أو فقيرًا؛ لأنه ليس في اللَّفْظِ مَا يُنْبِئُ عَنِ الحَاجَةِ، وَصَارَ كَمَا لُو أُوصَى لِقَبِيلَةِ فُلَانٍ؟ .

ولو كان لِبَني فُلانٍ مَوالي عَتاقةٌ يدخلونَ في الوصيّةِ، وكذا مَوالي مَواليهم وحُلَفاتهم وعَبيدِهم (٢). وكذا لو كان لهم مَوالي الموالاةِ لِما ذَكَرْنا أنّ المُرادَ من قولِه بَني فُلانِ إذا كان فُلانٌ أبا قَبيلةٍ هو القَبيلةُ لا <sup>(٣)</sup> أبناؤُه حَقيقةً، فكان المُرادُ منه المُنْتَسِبينَ إلى هذه

(٢) في المخطوط: «عديدهم».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.(٣) في المخطوط: «لأن».

القَبيلةِ، والمُنْتَمونَ إليهم، والحُلَفاءُ، والمَوالي يَنْتَسِبونَ (١) إلى القَبيلةِ، ويَنْتَمونَ إليهم في العُرْفِ والشّرعِ قال عليه الصلاة والسلام: «مَوَالي القَوْمِ منهم» <sup>(٢)</sup>. وفي رِوايةٍ: «مَوَالي القَوْم من أنْفُسِهم، وحَلِيفُهم منهم، .

ورويَ أنه قال في جُمْلةِ (٣) ذلك: «وَعَبيدُهم (٤) منهم»؛ ولأنّ بَني فُلانٍ إذا كانوا لا يُحْصَوْنَ سَقَطَ اعتِبارُ حَقيقةِ البنوّةِ، فصارَ عِبارةً عَمَّنْ يَقَعُ بهم لهم (٥) التّناصُرُ، والمَوالي يَقَعُ بهم لهم التّناصُرُ. وكذا الحليفُ، والعَديدُ إذِ الحليفُ هو الذي حَلَفَ للقَبيلةِ أنه يَنْصُرُهم، ويَذُبُّ عنهم كما يَذُبُّ عن نفسِه، وهم حَلَفوا له (٦٠) كذلك، والعَديدُ هو الذي يَلْحَقُ بهم من غيرِ حَلِفٍ .

ولو أوصَى لِقَبيلةِ فُلانٍ دَخَلَ فيه المَوالي؛ لأن المُرادَ من القَبيلةِ الذينَ يُنْسَبونَ إليه والمَوالي يُنْسَبونَ إليه هذا إذا كانوا يُحْصَوْنَ، فإن كانوا لا يُحْصَوْنَ لا تَجوزُ الوصيّةُ لِما قُلْنا في الوصيّةِ لِبَني فُلانٍ، بخلافِ ما إذا أوصَى لِبَني فُلانٍ، وهم يُحْصَوْنَ، وفُلانٌ أَبّ خاصٌّ لهم، وليس بأبي قَبيلةٍ حيث كان الثُّلُثُ لِبَني صُلْبِه، ولا يدخلُ فيه مَواليه؛ لأنه ما جَرَى العُرْفُ هناك أنّهم يُريدونَ بهذِه اللَّفْظةِ المُنْتَسِبَ إليهم، فبَقيَتِ اللَّفْظةُ مَحْمولةً على الحقيقةِ؛ ولِهذا لا يدخلُ في الوصيّةِ بَنو بَنيه .

والدَّليلُ على التَّفْرِقةِ بين الفصلينِ أنَّ زَيْدًا لو أعتَقَ عبدًا لا يقولُ المُعْتَقُ أنا من بَني زَيْدٍ إذا كان زَيْدٌ أَبًا خاصًا، وإنْ كان زَيْدٌ أَبا قَبيلةٍ يقولُ: المُعْتَقُ أنا من بَني زَيْدٍ.

هذا هو المُتَعارَفُ عندَهم، و[لأنّ بَني فُلانٍ] (٧) إذا كانوا لا يُحْصَوْنَ لم تَصِعّ الوصيّةُ؛ لأن الوصيّةَ، وقَعَتْ [لهم] (^) تمليكَ المالِ منهم، وهم مجهولونَ، ولا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ هذا وصيّةً بالصّدَقةِ؛ لأنه ليس في لَفْظِ الابنِ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ لُغةً، فلا يَصِحُ، كما لو أوصَى للمسلمينَ أنه لا يَصِحُ لِجَهالةِ المِلْكِ (٩) منه، ولم يُجْعَلْ وصيّةً بالصّدَقةِ لِما قُلْنا كذا هذا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ينسبون».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «قوله».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «هم». (٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «المملك».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وعديدهم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «لهم».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

وإنْ كان أبا نَسَب، وهو رجلٌ من النّاس يُعْرَفُ كابنِ أبي ليلَى، (وابنِ سيربنَ) (١)، ونحوِ ذلك. فإن كانوا كُلُهم ذُكورًا دَخَلوا في الوصيّة؛ لأن حَقيقةَ اسمِ البَنينَ لِلذُّكورِ؛ لأنه جَمْعُ الابنِ، فيجبُ العملُ بالحقيقةِ ما أمكنَ، وقد أمكنَ، وإنْ كانوا كُلُهم إناثًا لا يتناوَلُهُنّ عندَ انفِرادِهِنّ، وإنْ كانوا ذُكورًا وإناثًا، يعدخلُ فيه واحدةٌ منهنّ؛ لأن اللَّفْظَ لا يَتَناوَلُهُنّ عندَ انفِرادِهِنّ، وإنْ كانوا ذُكورًا وإناثًا، فقد اخْتُلِفَ فيه.

قال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ رضي الله عنهم: الوصيّةُ [٤/ ١١٨ ب] لِلذُّكورِ دونَ الإِناثِ .

وهال محمند - رحمه الله-: يدخلُ فيه الذُّكورُ والإناثُ، وهو إحدى الرَّوايَتَيْنِ عن أبي حنيفةَ رَواه يوسفُ بنُ خالدِ السَّمْتيُّ .

وذَكَرَ القُدوريُّ في شرحِه مُخْتَصَرِ الكَرْخيُّ الخلافَ بين أبي حنيفةَ وصاحبيه .

وجه قولِ محمد - رحمه الله -: أنّ الذُّكورَ مع الإناثِ إذا اجتَمَعا (٢) غَلَبَ الذُّكورُ الإِناثَ ، وإنْ كان لا يَتَناوَلُهُنَّ حالةَ الإِناثَ ، ويَتَناوَلُ اسمُ الذُّكورِ الذُّكورَ والإِناثَ [جميعًا] (٣) ، وإنْ كان لا يَتَناوَلُهُنَّ حالةَ الانفِرادِ ؛ ولِهذا تَتَناوَلُ الخِطابات التي في القُرْآنِ العَظيمِ باسمِ الجمْعِ الذُّكورَ ، والإِناثَ جميعًا ، فكذا في الوصيّةِ .

ولهما اعتبارُ الحقيقةِ، وهو أنّ البَنينَ جَمْعُ ابنِ، والابنُ اسمٌ لِلذَّكَرِ حَقيقةً. وكذا البَنونَ، فلا يَتَناوَلُهُنَ حالةَ الانفرادِ ('')، فكذا حالةُ البَنونَ، فلا يَتَناوَلُ إلاّ الذُّكورِ، ولِهذا لم يَتَناوَلُهُنَ حالةَ الانفرادِ لا يَتَناوَلُ الإناثَ الاجتِماعِ، وهَكذا نَقولُ في خِطاباتِ القُرْآنِ العَظيمِ: إنّ خِطابَ الذُّكورِ لا يَتَناوَلُ الإناثَ بصيغَتِه بل بدَليلِ زائدٍ.

والدَّليلُ عليه ما روي أنّ النِّساءَ شَكَوْنَ إلى رَسولِ اللَّه ﷺ فقُلْنَ: يا رَسولَ اللَّه إنّ اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ سبحانه وتعالى يُخاطِبُ الرِّجالَ دونَنا، فنَزَلَ قولُه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَينَ ﴾ [الاحزاب:٣٥] (٥) الآية، فلو كان خطابُ الرِّجالِ يَتَناوَلُهُنَّ لم يَكُنْ لِشِكايَتِهِنَ وَالْبَطْنِ مَعْنَى، بخلافِ ما إذا كان فُلانٌ أبا قبيلةٍ أو بَطْنٍ أو فخِذٍ؛ لأن الإضافة إلى القبيلةِ والبَطْنِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: "وابن شبرمة".

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط. ۗ

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «اجتمعوا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «انفرادهن».

والفخِذِ لا يُرادُ بها الأعيانُ. وإنّما يُرادُ بها الإنسانُ (١)، وهي أنْ يكونَ مَنْسوبًا إلى القَبيلةِ والبَطْنِ والفخِذِ والذَّكَرِ والأنْثَى في النِّسْبةِ على السَّواءِ، ولِهذا يَتَناوَلُ الاسمُ الإناثَ [منهم] (٢)، وإنْ لم يَكُنْ فيهن ذَكَرٌ، ولا يَتَناوَلُ الاسمُ من ولَدِ الرّجلِ المَعْروفِ الإناثَ اللّاتي لا ذَكَرَ معهُنّ، فإن كان لِفُلانٍ بَنو صُلْبٍ وبَنو ابنٍ، فالوصيّةُ لِبَني الصَّلْبِ؛ لأنهم بنوه في الحقيقةِ.

وأما بَنو الابنِ، فبَنو بَنيه حَقيقةً لا بَنوه، وإنّما يُسَمَّوْنَ بَنيه مَجازًا، وإطْلاقُ اللَّفْظِ يُحْمَلُ على الحقيقةِ ما أمكنَ، فإن لم يَكُنْ له بَنو الصُّلْبِ، فالوصيّةُ لِبَني الابنِ؛ لأنّهم بَنوه مَجازًا، فيُحْمَلُ عليه عندَ تَعَذَّرِ العملِ بالحقيقةِ. وأما أبناءُ البَناتِ، فلا يدخلونَ في الوصيّةِ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله.

وذَكَرَ الخصّافُ عن محمدٍ - رحمه الله - أنّهم يدخلونَ كأبناءِ البَنينَ، وسَنَذْكُرُ المسألةَ إِنْ شَاءَ اللَّه تعالى. فإن كان له ابنانِ لِصُلْبِه، فالوصيّةُ لهما في قولِهم جميعًا؛ لأن اسمَ الجمْعِ في بابِ الوصيّةِ يَتَناوَلُ الاثنيْنِ فصاعِدًا، فقد وُجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُّ كُلَّ الوصيّةِ، فلا يُحْمَلُ على غيرهم.

وإنْ كان له ابنٌ واحدٌ لِصُلْبِه؛ صُرِفَ نصفُ الثُلُثِ إليه؛ لأن المذكورَ بلَفْظِ الجمْعِ، وليس في الواحدِ معنى الجمْعِ، فلا يَسْتَحِقُّ الواحدُ كُلَّ الوصيّةِ بل النَّصْفَ، ويُرَدُّ النَّصْفُ لابنِه، والباقي الباقي إلى ورَثةِ الموصي، وإنْ كان له ابنٌ واحدٌ لِصُلْبِه وابنُ ابنِه، فالنَّصْفُ لابنِه، والباقي يُردُّ على ورَثةِ الموصي في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه وعندَهما (٣) النَّصْفُ لابنِه، وما بقيَ فلابنِ ابنِه، والصّحيحُ قولُ أبي حنيفة؛ لأن اللَّفْظَ الواحدَ لا يُحْمَلُ على الحقيقةِ، والمَجازِ في زَمانِ واحدٍ، وإذا صارَتِ الحقيقةُ مُرادةً سَقَطَ المَجازُ، وعندَهما يجوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ الواحدِ على الحقيقةِ والمَجازِ في حالةٍ واحدةٍ، وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأن الحقيقةَ اسمٌ اللَّفْظِ الواحدِ على الحقيقةِ والمَجازُ ما انتقلَ عن موضِعِه (٥)، والشّيءُ الواحدُ في زَمانِ واحدٍ يَسْتَحيلُ أنْ يكونَ ثابِتًا في مَحَلِّه، ومُنْتَقِلًا عن مَحَلِّه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأنساب». (٢) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».
 (٤) في المخطوط: «موضوعه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «موضوعه».

ولو كان له بَناتٌ وبَنو ابن، فلا شيءَ للفَريقَيْنِ في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه (وفي ولهما) (١) هو بينهم بالسَّويَّةِ؛ لأن عندَ أبي حنيفة، ولَدُ الصُّلْبِ إذا كان حَيَّا يَسْقُطُ معه ولَدُ الولَدِ غيرَ أنّ ولَدَ الصُّلْبِ ههنا البَناتُ على الانفرادِ، واسمُ البَنينَ لا يَتَناوَلُ البَناتِ على الانفرادِ، فلم تَصِحَّ الوصيّةُ في الفريقَيْنِ جميعًا، وعلى أصلِهما تُحْمَلُ الوصيّةُ على ولَدِ الولَدِ (٢) إذا لم يُجِزْ أولادُ (٣) الولَدِ بالوصيّةِ، ويتَناوَلُهما الاسمُ على الاشْتِراكِ، وصاروا كالبَطْنِ الواحدِ، فيسترِكُ ذُكورُهم وإناثُهم، ولو قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لإِخْوةِ وصاروا كالبَطْنِ الواحدِ، فيسترِكُ ذُكورُهم وإناثُهم، ولو قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لإِخُوةِ فَلانٍ، وهم ذُكورٌ وإناثٌ، فهو على الخلافِ الذي ذَكَرْنا [أن] (١٤) عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - هو بينهم يوسف - رحمهما الله - هو لِلذُكورِ دونَ الإناثِ، وعندَ محمدٍ - رحمه الله - هو بينهم بالسَّواءِ لا يُزادُ الذَّكَرُ على الأنْثَى، والحُجَجُ على نحوِ ما ذَكَرْنا في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ.

ولو أوصَى لِوَلَدِ فُلانٍ، فالذَّكَرُ فيه والأنُثَى سَواءٌ في قولِهم جميعًا؛ لأن الولَدَ اسمٌ للمولودِ، وإنّه يَتَناوَلُ الذَّكَرَ والأُنْثَى.

ولو كانت له امرأة حامِلٌ دَخَلَ ما في بَطْنِها في الوصيّة؛ لأن الوصيّة أُخْتُ [١١٩/٤] الميراث؛ لأن الاستحقاق في كُلِّ واحدٍ منهما يَتَعَلَّقُ بالموتِ، ثم الحمْلُ يدخلُ في الميراثِ، فيدخلُ في الوصيّة، فإن كان له بَناتٌ وبَنو ابنٍ، فالوصيّة لِبَناتِه دونَ بَني ابنِه؛ لأن اسمَ الولَدِ للبَناتِ بانفِرادِهِنّ حَقيقةٌ ولأولادِ الابنِ مَجازٌ، ومَهْما أمكنَ حَمْلُ اللَّهْظِ على الحقيقة لا يُحْمَلُ على المَجازِ، فإن لم يَكُنْ له ولَدُ صُلْب، فالوصيّة لُولَدِ الابنِ يَسْتَوي فيه ذُكورُهم وإناثُهم؛ لأنه تَعَدَّرَ العملُ بحقيقةِ اللَّهْظِ، فيعُمَلُ بالمَجازِ تَصْحيحًا لِكَلامِ العاقِلِ، ولا يدخلُ أولادُ البَناتِ في الوصيّةِ في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه.

وَذَكَرَ الخصّافُ عن محمدٍ - رحمهما الله - أنّ ولَدَ البَناتِ يدخلونَ فيها كوَلَدِ البَنينَ ، وذَكَرَ في السّيَرِ الكَبيرِ إذا أخذ الأمانَ لِنفسِه ووَلَدِه لم يدخلْ فيه أولادُ البّناتِ ، فصارَ عن محمدٍ - رحمه الله - رِوايَتانِ .

وجه رواية الخصاف: أنَّ الولَدَ يُنْسَبُ إلى أَبَوَيْه جميعًا؛ لأنه ولَدُ أبيه ووَلَدُ أُمَّه حَقيقةً

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٢) زاد في المخطوط: «والولد».(٣) في المخطوط: «إفراد».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

لانخلاقِه من مائهما جميعًا، ثم ولَدُ ابنِه يُنْسَبُ إليه، فكذا ولَدُ بنْتِه (١)؛ ولِهذا يُضافُ أُولادُ [سَيِّدَتِنا] (٢) فاطِمةَ رضي الله عنها إلى أبيها رَسولِ اللَّه ﷺ وقَالَ ﷺ للحَسَنِ رضي الله عنه: ﴿إِنَّ ابنِي هذَا لَسَيْدٌ، وإنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يُضْلِحُ به بين الفِئتَيْنِ، (٣).

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ للحَسَنِ والحُسَيْنِ رضي الله عنهما: «إنّ ابنَيّ لَسَيّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجنّةِ» (٤). وكذا يُقالُ لِسَيِّدِنا عيسَى ابنِ مَرْيَمَ عليه الصلاة والسلام أنه من بَني آدَمَ، وإنْ كان لا يُنْتَسَبُ إليه إلاّ من قِبَلِ أُمّه، ولأبي حنيفة أنّ أولادَ البَناتِ يُنْسَبونَ إلى آبائهم لا إلى أب الأمّ قال الشّاعِرُ:

بَسنونا بَسنو ابسنائنا وبَسنائنا بَسنوهُنَ ابسناهُ الرّجالِ الأباعِدِ واما هوله: إنّ الولَد يُسْسَبُ إلى أبيه وإلى أُمّه قُلْنا: نَعَمْ، وبِنْتُ الرّجلِ ولَدُه حَقيقة، كما تَثْبُتُ فكان ولَدُها ولَدَه حَقيقة بواسطَتِها (٥) حتى تَثْبُتَ جميعُ أخكامِ الأولادِ في حَقّه، كما تَثْبُتُ في أولادِ البَنينَ إلا أنّ النّسَبَ إلى الأُمّهاتِ مَهْجورٌ عادة، فلا يُنْسَبُ أولادُ البَناتِ إلى آباءِ الأُمّهاتِ بوساطَتِهِنّ، ولا يدخلونَ تَحْتَ النّسْبةِ المُطْلَقةِ، وأولادُ [سَيِّدَتِنا] (٢) فاطِمة رضي الله تعالى عنهم لم تُهْجَرْ نِسْبَتُهم (٧) إليها، فيُنْسَبونَ إلى رَسولِ اللَّه ﷺ بواسطَتِها، وقيلَ: إنّهم خُصّوا بالنّسْبةِ إلى النبي ﷺ تَشْريفًا وإكْرامًا لهم، وقد رَوَى بعضُ مَشايِخِنا عن شَمْسِ الأَيْمَةِ الحلُوانيُّ – رحمه الله – في هذا حَديثًا عن رَسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «كُلُ عن شَمْسِ الأَيْمَةِ الحلُوانيُّ – رحمه الله – في هذا حَديثًا عن رَسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: «كُلُ له عني بنتِ بَنُو أبِيهم إلّا أولادَ فاطِمةً – رضي الله تعالى صنها – فإنهم أولَادِي» (٨)، فإن لم يَكُنْ له إلا ولَدٌ واحدٌ، فالثُلُثُ له سَواءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْفَى ؛ لأن اسمَ الولَدِ يَتَناوَلُ الولَدَ الواحدَ، فما (٢) زادَ عليه حَقيقة، ولا يَتَناوَلُ الجمْعَ.

قال هِشامْ: سَأَلْتُ محمّدًا عن رجل له ابنٌ وبِنْتٌ، فقال: أوصَيْتُ لِفُلانٍ بمثلِ نَصيبِ أحدِ ابنَيَّ، ثم مات الموصي، فكم يُجْعَلُ للموصَى له؟ قال: ذلك إلى الورَثةِ إنْ شاءوا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ابنته». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الكبرى»؛ (٦/ ٧١)، برقم (١٠٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا النحو. (٥) في المخطوط: «بوساطتها».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٧) في المخطوط: «لنسبتهم».

<sup>(</sup>٨) أورده العجلوني في «كشف الخفاء»? (٢/ ١٥٧) ، برقم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «فيما».

أعطوه أقلَّ الأنْصِباءِ قُلْت له: فإن كان له ابنتانِ وابنٌ قال: فكذلك أيضًا قُلْت: فإن كان له ابنانِ وبِنْتٌ أو ابنانِ وبِنْتانِ أو بَنونَ وبَناتٌ، فقال: قد أوصَيْت لِفُلانٍ بمثلِ نَصيبِ أحدِ ابني، فقال: يُعْطَى الموصَى له في هذا نَصيبُ ابنٍ، وإنّما كان كذلك؛ لأنه إذا قال: أحدَ ابني وله ابنٌ وبِنْتٌ عُلِمَ أنه سَمَّى الأنْثَى ابنًا لاجتِماعِها مع الذَّكرِ، فدَخَلَتْ في الكلامِ، فكان للوَرَثةِ أنْ يَحْمِلُوا الوصيّةَ على نَصيبِهما (١).

وإذا كان له بَنونَ وبَناتٌ أو ابنانِ وبَناتٌ (٢) فقال: أحدُ بَنيَّ يَقَعُ على الذُّكورِ، فتُحْمَلُ الوصيّةُ على نَصيبِ واحدٍ منهم دونَ نَصيبِ البَناتِ قال محمّدٌ - رحمه الله -: فإذا كان له بنتٌ وابنٌ أو ابنٌ وبِنْتانِ أو ابنٌ وبَناتٌ فالابنُ وحْدَه لا يكونُ بَنينَ. والأمرُ على ما ذَكَرَه محمّدٌ رحمه الله؛ لأن اسمَ الجمْعِ لا يتَناوَلُ الواحدَ، فلا بُدَّ من إذخال الإناثِ معه، فحُمِلَتِ الوصيّةُ على نَصيبِ أحدِهم، فهذا إشارةٌ [منه] (٣) إلى اعتِبارِه حَقيقةِ اللَّفْظِ، وإنّ الاسمَ يُحْمَلُ على الذُّكورِ إلاّ عندَ التّعَذّرِ.

وَلُو أُوصَى لِيَتَامَى بَنِي فُلانِ فإن كان يَتَاماهم يُحْصَوْنَ جازَتِ الوصيّة؛ لأنّهم إذا كانوا يُحْصَوْنَ، وقَعَتِ الوصيّةُ لهم بأعيانِهم؛ لِكَوْنِهم (ئ) مَعْلومينَ، فأمكنَ إيقاعُها تمليكًا منهم، فصَحَّتْ كما لُو أُوصَى ليَتَامَى هذه السِّكّةِ، أو هذه الدّارِ، ويَسْتَوى فيها الغَنيُ والفقيرُ؛ لأن اليَتيمَ في اللُّغةِ اسمٌ لِمَنْ مات أبوه، ولم يَبْلُغِ الحُلُمَ (٥)، وهذا لا يَتَعَرَّضُ للفَقْرِ والغِنَى. وقال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ اليَتَنكَى ظُلْمًا﴾ [النساء للفَقْرِ والغِنَى. وقال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ اليَتَنكَى ظُلْمًا﴾ [النساء الفقر والغِنَى، وقال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ اليَتَنكَى ظُلْمًا﴾ [النساء شموا يَتامَى، وإنْ كان لهم مالٌ، فكُلُّ صَغيرِ مات أبوه يدخلُ تَحْتَ الوصيّةِ، ومَنْ لا فلا، فأن كانوا لا يُحْصَوْنَ، فالوصيّةُ جائزةٌ، وتُصْرَفُ إلى الفُقراءِ منهم؛ لأنها لو صُرِفَتْ إلى الفُقراءِ منهم؛ لأنها لو صُرِفَتْ إلى الفُقراءِ منهم؛ لأنها لو صُرِفَتْ إلى المُقراءِ منهم؛ لأنها لو صُرِفَتْ إلى المُقراءِ منهم، وأمكنَ أنْ تُجْعَلَ المُحَدَةِ، وإخراجٌ للمالِ إلى اللَّه تعالى، واللَّه تعالى واحدٌ مَعْلُومٌ، وأمكنَ أنْ تُجْعَلَ بالصّدَقةِ، وإخراجٌ للمالِ إلى اللَّه تعالى، واللَّه تعالى واحدٌ مَعْلُومٌ، وأمكنَ أنْ تُجْعَلَ بالصَدَةةِ، وإخراجٌ للمالِ إلى اللَّه تعالى، واللَّه تعالى واحدٌ مَعْلُومٌ، وأمكنَ أنْ تُجْعَلَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «نصيبها». (٢) في المخطوط: «وبنتان».

<sup>(</sup>٣) زيَّادة من المخطوط. (٤) فيَّ المخطوط: «لكن».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «الحنث».

<sup>(</sup>٦) أُخَرجه الدارقطني (١١٠/٢) برقم (٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧/٤)، برقم (٧١٣٢)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الوصيّةُ للفُقَراءِ، وإنْ لم يَكُنْ في اللَّفْظِ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ لُغةَ لَكِنّه يُنْبِئُ عن سبب الحاجةِ، وعَمَّا يوجِبُ الحاجةَ بطريقِ الضَّرورةِ؛ لأن الصِّغَرَ والانفِرادَ عن الأبِ أعظَمُ أَسْبَابِ الحَاجَةِ إِذِ الصَّغَيرُ عَاجَزٌ عَنِ الانتِفاعِ بِمَالِهِ ، وَلا بُدَّ لهُ مِمَّنْ يَقُومُ بإيصالِ مَنافعَ مَالِه إليه، وكذا هو عاجزٌ عن القيام بحِفْظِ مالِه، واستِنْمائه، ولا بَقاءَ للمالِ عادةً إلاّ بالحِفْظِ والاستِنْماء (١)، وهو عاجزٌ عنَ ذلك كُلِّه، فيَصيرُ في الحُكْمِ كمَنِ [لا مال له أو كمن] (٢) انقَطَعَتْ عليه مَنافعُ مالِه بسببِ بُعْدِه عن مالِه، وهو ابنُ السَّبيلِ، فصارَ الاسم بهذِه الواسطة (٣) مُنْبِئًا عن الحاجةِ؛ ولِهذا المعنى جعل اللَّه لليَتامَى سَهْمًا من خُمُسِ الغَنيمةِ بـقــولِــه تــبــارك وتــعــالــى: ﴿وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِـمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسَــُهُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُــرِّبَى وَٱلْمِـتَنَىٰ﴾ [الانفال:٤١] . وقال تبارك وتعالى: ﴿مَّا أَفَآءَ اَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِـ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمِتَكَىٰ﴾ [الحشر:٧] ، وأرادَ به المُحْتاجينَ منهـم دونَ الأغْنياءِ. وإذا كان كذلك أمكَنَ تَصْحيحُ هذا التَّصَرُّفِ بجَعْلِه إيصاءً بالصَّدَقةِ . وكذلك إذا أوصَى لِزَمْنَى بَني فُلانٍ أو لِعُمْيانِهِم؛ لأن الاسمَ يَدُلُّ على سببِ الحاجةِ عادةً، وهو الزَّمانةُ والعَمَى، بخلافِ ما إذا أُوصَى لِبَني فُلانٍ، وهم لا يُحْصَوْنَ أنَّه لا يَصِحُّ؛ لأنه لا يمْكِنُ تَصْحيحُه بطريقِ التَّمليكِ بجَهالةِ الموصَى لهم، ولا بطريقِ الإيصاءِ بالصّدَقةِ؛ لأنه ليس في لَفْظِ الابنِ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ، ولا ما يوجِبُ الحاجةَ، وههنا، بخلافِه على ما بَيَّنّا، فتَصِعُّ الوصيّةُ.

ثم إذا صَحَّتْ، وانصَرَفَتِ الوصيّةُ إلى الفُقراءِ من اليَتامَى، فإن صُرِفَ إلى اثنيْنِ منهم فصاعِدًا؛ جازَ بالإجماعِ، وإنْ صُرِفَ جميعُ الثُّلُثِ إلى واحدٍ؛ فهو على الخلافِ الذي ذَكَرْنا، والأفضَلُ للموصي أنْ يَصْرِفَ إلى كُلُّ مَنْ قَدرَ منهم؛ لأنه أقرَبُ إلى العملِ بحقيقةِ اللَّفظ، وتَحْقيقِ مقصودِ الموصى.

ولو أوصَى بثُلُثِ مالِه لأرامِلِ بَني فُلانِ ؛ جازَتِ الوصيّةُ سَواءٌ كُنّ يُحْصَيْنَ ، أو لا يُحْصَيْنَ ، أو لا يُحْصَيْنَ أَمّا إذا كُنّ يُحْصَيْنَ ، فلا يُشْكِلُ ، فإنّ الوصيّةَ وقَعَتْ تمليكًا منهنّ بأعيانِهِنّ ؛ لِكَوْنِهِنّ مَعْلوماتٍ . وكذلك إذا كُنّ لا يُحْصَيْنَ ؛ [لأن] (<sup>١)</sup> في الاسم ما يَدُلُّ على الحاجةِ ؛ لأن الأرمَلةَ اسمٌ لامرأةِ بالِغةِ ، فارَقَتْ زَوْجَها بطَلاقٍ أو وفاةٍ دَخَلَ بها أو لم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «والاستثمار».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «الوساطةِ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) ليست في المخطوط.

يدخلُ [بها] (١) كذا قال محمّدٌ - رحمه الله - .

وهال ابنُ الأنباري: الأرمَلةُ [المرأة] (٢) التي لا زَوْجَ لها من قولِهم: أرمَلَ القَوْمُ، فهم مُرْمِلُونَ إذا فنيَ زادُهم ومَنْ فنيَ زادُه كان مُحْتاجًا، فكان في الاسمُ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ، فتَقَعُ وصيّةً بالصّدَقةِ، وإخْراجُ المالِ إلى اللّه تبارك وتعالى واللّه سبحانه وتعالى واحدٌ مَعْلُومٌ.

وهَلْ يدخلُ في هذه الوصيّةِ الرِّجالُ الذينَ فارَقوا أزْواجَهم ؟ قال عامّةُ العُلَماءِ <sup>(٣)</sup> رضي الله عنهم لا يدخلونَ.

وهال الشَّافعيُّ: - رحمه الله - يدخلُ في (٤) كُلِّ مَنْ خَرَجَ من كرْمةِ (٥) فُلانٍ ذَكَرًا كان أُو أُنْثَى، وإليه ذهبَ القُتَبيُّ، واحتَجّا بقولِ جَريرِ الشّاعِرِ:

هذي الأرامِلُ قد قَضَيْتَ حاجَتُها فَمَنْ لِحاجةِ هذا الأرمَلِ الذُّكَرِ أَطْلَقَ اسمَ الأرمَلِ على الرّجالِ (٦).

وَلَنا: أَنَّ حَقيقةً هذا الاسمِ للمَرْأةِ لِما ذَكَرْنا عن محمدٍ رحمه الله، وهو من كِبارِ أهلِ اللُّغةِ رَوَى عنه أبو عَبيدٍ وَأبو العَبّاس ثَعْلَبٌ وأقرانُهم كما روينا (٧) عن الخليلِ والأصمَعيُّ، وأقرانِهما.

وهال الخليل: يُقالُ: امرأةٌ أرمَلةُ، ولا يُقالُ: رجلٌ أرمَلُ إلاّ في (المَليحِ من الشُّعْرِ) (^).

وقال ابنُ الأنْباريِّ رحمه الله: لا يُقالُ رجلٌ أرمَلُ إلاَّ في الشُّعْرِ، ونحوِ ذلك، ولأنَّ الاسمَ لَمّا كان مُشتقًا من قولِهم أرمَلَ القَوْمُ إذا فنيَ زادُهم، فالمَرْأةُ هي التي فنيَ (٩) زادُها بموتِ زَوْجِها؛ لأن النَّفَقةَ على الزَّوْجِ لا على المَرْأَةِ، فإذا مات، فقد فنيَ زادُها، وبِه تَبَيَّنَ أنَّ قولَ جَريرٍ مَحْمولٌ على مَليحِ (َ١٠) الشُّعْرِ كما قال الخليلُ أو هو شاذٌّ كما قال ابنُ الأنْباريِّ، أو لازْدِواج الكَلامِ قالَ اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿وَبَحَزَّؤُا سَبِتَعَةٍ سَبِيَّتَهُ مِثْلُهَأَ﴾ [الشورى :٤٠] وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤] ، وقولُه

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط. (٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: الجامع الكبير ص (٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيها». (٥) في المخطوط: «كمره».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الرجل». (٧) في المخطوط: ﴿رويا،

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «تمليح الشعر».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «يغني». (١٠) في المخطوط: «تمليح».

سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِدِ ۗ [النحل:١٢٦] وكَما قال الشّاعِر: فإن تَنْكِحي أَنْكِخ وإنْ تَتَأَيَّمي مَدَى الدَّهْرِ/ ما لم تَنْكِحي أَتَايُم (١) [١٢٠/٤]

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّجلَ لا يُسَمَّى أَيِّمًا لَكِنْ أُطْلِقَ عليه لازْدِواجه بقولِه: وإنْ تَتَأَيَّمي كذا ههنا، وإطْلاقُ الاسمِ لا يَنْصَرِفُ إلى ما لا يُذْكَرُ إلاّ لِضرورةِ تمليحِ الشِّعْرِ، وازْدِواج الكَلامِ، أو في الشُّدُوذِ؛ لأن مُطْلَقَ الاسمِ يَنْصَرِفُ إلى ما تَتَسارَعُ إليه الأفهام والأوهامُ، وذلك ما قُلْنا.

ولو أوصَى لأيامَى بَني فُلانٍ، فإن كُنّ يُحْصَيْنَ؛ جازَتِ الوصيّةُ لِما قُلْنا، وإنْ كُنّ لا يُحْصَيْنَ لا تَجوزُ؛ لأنه ليس في لَفْظِ الأيِّمِ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ لِتُجْعَلَ وَصِيَّة بالصّدَقةِ؛ لأن الأيِّم في اللَّيِّم كُلُّ امرأةِ جومِعَتْ في قُبُلِها، وفارَقَها زَوْجُها، وشَرَحَه محمّد - رحمه الله - قال: الأيِّم كُلُّ امرأةٍ جومِعَتْ بنِكاحٍ جائزٍ أو فاسدٍ أو فُجورٍ، ولا زَوْجَ لها غَنيّةً كانت أو فقيرةً صَغيرةً كانت أو كبيرة، وليس في هذه المَعاني ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ، فلا يكونُ إيصاءً بالتّصَدُّقِ، بخلافِ الوصيّةِ لأرامِلِ بَني فُلانٍ، وهُنّ لا يُحْصَيْنَ أنها جائزةً؛ لأن اسمَ الأرمَلةِ يُنْبِئُ عن الحاجةِ على ما بَيَنّا، فَجُعِلَ وصيّةً بالصّدَقةِ.

ثم إذا كُنّ يُحْصَيْنَ حتى جازَتِ الوصيّةُ يدخلُ فيها الصّغيرةُ، والبالِغةُ، والغَنيّةُ والفقيرةُ؛ لأن الاسمَ في اللَّغةِ لا يَتَعَرَّضُ لِما سِوَى الأُنُوثةِ وحُلولِ الجِماعِ بها في قُبُلِها وفِراقِها زَوْجَها. وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ اَلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ ﴾ [النود:٣٧] ، وأنه يَتَناوَلُ الكَبيرةَ والصّغيرةَ حتى يجوزَ إنْكاحُ الصّغارِ (٢٠)، كما يجوزُ إنْكاحُ الكِبارِ (٣٠)، وكذا لا يَتَعَرَّضُ للفَقْرِ والغِنَى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال عَزَّ من قائلِ: ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآةً يُعْنِهِمُ اللّهُ مِن

فَضْلِهِ ﴾ [النور:٣٢] ، ولو كان مُتَعَرِّضًا لِشيءٍ من ذلك لم يَكُنْ لِقولِه سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ يَكُنُو لِقَولِه سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ يَكُونُواْ فَقَرَآهَ ﴾ [النور:٣٢] مَعْنَى . وهذا الذي ذَكَرْنا أنّ الأيّم اسمٌ لامرأةِ جومِعَتْ [في قُبُلها] ('')، فارَقَها زَوْجُها قولُ (٥)

عامّة المسلمين.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أنا أيم». (٢) في المخطوط: «الصغائر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الكبائر».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «قال».

وقال أبو القاسمِ الصّفّارُ البلخيّ، وأبو الحسَنِ الكَرْخيُّ - رحمهما الله - إنّ الجِماعِ ليس بشرطٍ لِثُبوتِ هذا الاسمِ . وكذا الأنوثةُ بل يَقَعُ هذا الاسمُ على المَدْخولِ بها وعلى البِّكْرِ، ويَقَعُ على الرّجلِ كما يَقَعُ على المَرْأةِ، واحتَجّا بقولِ الشّاعِرِ :

إِنْ الشَّبورَ تَـنْكِحُ الأيامَى النِّنسُوةَ الأرامِلُ السَّتامَى ومَعْلُومٌ أَنَّ القبرَ يَضُمُّ البِّكْرَ إلى نفسِه كما يَضُمُّ الثِّيِّبَ. وقال الشَّاعِرُ:

فإن تَنْكِحي أَنْكِح وإنْ تَتَأْيُمي مَدَى الدَّهْرِ مَا لَم تَنْكِحي أَتَأَيَّم (١) أي أُمكُثُ بِلا زَوْج مَا مَكَثْتِ أَنْتِ بِلا زَوْج . وقال آخَرُ:

فلا (تَنْكِحَنْ جَبَارة إِنْ شَرَّها) (٢) عليك حَرامٌ فانكِحَنْ أَو تَأَيْما والجوابُ أَنْ حَقيقة اللَّغةِ ما حَكينا عن نَقَلةِ اللَّغةِ، وهم أهلُ دَقائقِ (٣) الألفاظِ، فيُقْبَلُ والجوابُ أَنْ حَقيقة اللَّغةِ ما حَكينا عن نَقَلةِ اللَّغةِ، وهم أهلُ دَقائقِ مَعْدولاً به عن تلك نَقْلُهم إِيّاه (٤) فيما وُضِعَتْ له، وما ورَدَ في استِعْمالِ بعضِ الفُصَحاءِ مَعْدولاً به عن تلك الحقائقِ، فحُمِلَ على المَجازِ إمّا بطريقِ المُقابَلةِ والازْدِواجِ أو باعتِبارِ بعضِ المَعاني التي وُضِعَ لها الاسمُ.

والدَّليلُ على أنّ الأنوثةَ أصلٌ، وأنّه لا يَقَعُ على الذَّكرِ أنه لا يُدْخَلُ عَلامةُ التَّانيثِ فيه يُقالُ: امرأةٌ أيِّمٌ، ولا يُقالُ أيِّمةٌ، ولو كان الاسمُ يَتَناوَلُ الذَّكرَ والأنُثَى لَفَرَّقوا بينهما بإذخال عَلامةِ التَّانيثِ في المَرْأةِ.

وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْفَرِ الهِنْدوانيُّ رحمه الله أنَّ ما ذَكَرَ محمَّدٌ رحمه الله في صِفةِ الأيِّم جومِعَتْ بفُجورٍ أو غيرِ فُجورٍ مذهَبُهما.

فأمّا عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - التي جومِعَتْ بفُجورِ لا تَدْخُلُ في هذه الوصيّة؛ لأن التي جومِعَتْ بفُجورٍ لا تَدْخُلُ في هذه الوصيّة؛ لأن التي جومِعَتْ بفُجورٍ بكُرٌ لا أيّمٌ عندَه حتّى تُزَوِّجَ، كما تُزَوِّجُ الأبكارُ عندَه، ومنهم من قال: هذا قولُهم جميعًا؛ لأنها أيّمٌ حَقيقةً لِوُجودِ الجِماعِ إلاّ أنها تُزَوِّجُ كما تُزَوِّجُ الأبكارُ عندَه لِمُشارَكَتِها الأبكارَ [عندَه] (٥) في المعنى الذي أُقيمَ [فيه] (٦) السُّكوتُ مَقامَ الرِّضا نُطْقًا في حَقِّها (باعتِبارِ السُّكوتِ) (٧)، وهو الحياءُ على ما عُرِفَ في مَسائلِ الخلافِ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: التنكحي جارة إن سرها.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ﴿إِياهَا ﴾ [

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أنا أيم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «حقائق».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «باعتباره».

ولو أوصَى لِكُلِّ ثَيِّبٍ من بَني فُلانٍ إِنْ كُنِّ يُحْصَيْنَ صَحَّتِ الوصيَّةُ لِما ذَكَرْنا في المَسائل المُتَقَدِّمةِ، ويدخلُ تَحْتَ هذه الوصيّةِ كُلُّ امرأةٍ جومِعَتْ بحَلالٍ أو حَرام لها زَوْجٌ، أو لم يَكُنْ لها زَوْجٌ بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّساءِ، أو لم تَبْلُغْ كذا ذَكَرَ محمَّدٌ رحمه الَّله، ويدخلُ فيه الفقيرةُ والغَنيّةُ والصّغيرةُ والكَبيرةُ؛ لأن اللَّفْظَ لا يَتَعَرَّضُ لِذلك. وقال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ ثَيِّبَنِّ وَأَبْكَارًا﴾ [النحريم:٥] أَدْخَلَ (١) فيه الصِّغارَ والكِبارَ، والفقيراتِ والغَنيّاتِ يَدُلُّ عليه أنَّهُنَّ دَخَلْنَ فيما يُقابِلُه، وهو قولُه سبحانه وتعالى: ﴿وَأَبْكَارَا﴾ [التحريم:٥] فكذا في قوله تعالى: ﴿ثَيِّبَنِّتِ﴾ [التحريم:٥] فدَلَّ الأمرُ على اشْتِراطِ الدُّخولِ؛ لأنه قابَلَ الثَّيِّباتِ بالأبكارِ ، وهُنَّ اللَّاتي لم يُجامعن، فكانت الثَّيِّباتُ اللَّاتي جومِعْنَ لِتَصِحَّ المُقابَلةُ، ولا تُشترَطُ مُفارَقَتُها زَوْجَها، بخلافِ الأرمَلةِ؛ لأن اللُّغةَ كذا تَقْتَضي، فيُتَّبَعُ فيه وضْعُ أربابِ اللُّغةِ، ولا يدخلُ فيه الرّجلُ؛ لأن هذا الاسمَ لا [٤/ ١٢٠ب] يَتَناوَلُ الرّجلَ حَقيقةً، وإنْ ورَدَ في الحديثِ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائةٍ ورَجْمٌ بِالحِجَارةِ» (٢)؛ لأن ذلك إطْلاقٌ بطريقِ المَجازِ لِلازْدِواجِ والمُقابَلةِ.

وإنْ كُنِّ لا يُحْصَيْنَ لم تَجُزِ الوصيّةُ؛ لأنه ليس في الاسم ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ لِما ذَكَرْنا أنه اسمٌ لأنُّثَى من بَناتِ آدَمَ عليه الصلاة والسلام جومِعَتْ، وليس في الأوصافِ المذكورةِ في الحدُّ ما يُنْبِئُ عن الحاجةِ، فلا يُرادُ بهذِه الوصيَّةِ إلاَّ التَّمليكُ والمُتَمَلِّكُ مجهولٌ، فلا

ولو أوصَى لِكُلِّ بكْرٍ من بَني فُلانٍ يجوزُ إذا كُنّ مَحْصوّاتٍ (٣) لَما قُلْنا، ويدخلُ فيه الصّغيرةُ والكَبيرةُ والغَنيّةُ والفقيرةُ إذِ البِكْرُ اسمٌ لامرأةٍ لم تُجامَعْ بنِكاحٍ ولا غيرِه كذا قال محمّدٌ - رحمه الله.

وإطْلاقُ هذا الاسم على الذَّكَرِ في الحديثِ، وهو قولُه ﷺ: «البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍ، وتَغْرِيبُ عَامٍ، (\*) بطريقِ المَجازِ، وهو المَجازُ بطريقِ المُقابَلةِ والازْدِواج، أو كان لها (٥) حَقيقةً ، ثم غَلَبَ استِعْمالُه في مُتَعارَفِ الخلْقِ على الأنَّفَى، فصارَ بحالٍ لا تَنْصَرِفُ أوهامُ النَّاس عندَ إطْلاقِه إلاّ إلى الأنُّثَى، فيُحْمَلُ الحديثُ على المَجاز.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ودخل».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه. (٣) في المخطوط: «يحصين». (٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لهما».

ولو كانت عُذْرَتُها زالَتْ بالوُضوءِ أو بالوثْبةِ، أو بذَرورِ (١) الدَّمِ تستَحِقُّ الوصيّةَ؛ لأنها لم تُجامَعْ ومن النّاس مَنْ خالَفَ محمّدًا - رحمه الله - وقالوا: إنّ هذه أيضًا لا تستَحِقُّ الوصيّةَ؛ لأنها ليستْ ببِكْرٍ، والصّحيحُ ما ذَكَرَه محمّدٌ رحمه الله لِما ذَكَرْنا، وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله أنّ التي زالَتْ بكارَتُها بفُجورٍ لا تكونُ بكْرًا، ولا تكونُ لها وصيّةٌ.

وقال بعضُ مَشايِخِنا منهم الفقيه أبو جَعْفَرٍ الهِنْدواني – رحمه الله –: إنّ هذا قولهما . فَأَمّا عندَ أبي حنيفةَ – رحمه الله –: فإنّها <sup>(٢)</sup> بكْرٌ ، وتستَحِقُّ الوصيّةَ .

ومنهم مَنْ قال: لا خلافَ في أنها لا تستَحِقُّ الوصيّةَ؛ لأنها ليستْ ببِكْرِ حَقيقةً لِعَدَمِ حَدِّ البَكارةِ، وإنّما تُزَوِّجُ تَزَوُّجَ الأبكارِ عندَ أبي حنيفةً - رحمه الله - لِما ذَكَرْنا، واللَّه سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابِ.

وَلو أُوصَى لِذَوي قَرابَتِه أو قَراباتِه (٣)، أو لأنسابِه أو لأرحامِه، أو لِذَوي أرحامِه هذه الألفاظُ الخمْسةُ سَواءٌ، فعندَ أبي حنيفةَ الوصيّةُ بهذِه الألفاظِ للأقرَبِ، فالأقرَبِ، فالأقرَبِ، فالحاصِلُ أنّ عندَ أبي حنيفةَ - رحمه الله - يُعْتَبَرُ في هذه الوصيّةِ خمسةُ أشياءَ الرَّحِمُ المَحْرَمُ والأقرَبُ فالأقرَبُ وجَمْعُ الوصيّةِ وهو اثنانِ فصاعِدًا، وأنْ يكونَ سِوَى الوالِدَيْنِ والمولودينَ، وأنْ يكونَ مِمَّنْ لا يَرِثُ.

وعندهما (٤): يدخلُ في هذه الوصيةِ ذو الرَّحِمِ المَحْرَمِ (٥) والقَريبُ والبَعيدُ إلى أقصَى أب له في الإسلام حتى لو أوصَى للعَلَويةِ والعَبّاسيّةِ يُصْرَفُ الثُلُثُ إلى مَنِ اتَّصَلَ بسَيِّدِنا عَلَيٌّ، وبِسَيِّدِنا العَبّاس رضي الله عنهما لا إلى مَنْ فوْقَهما من الآباءِ، ولا خلافَ في اعتِبارِ الأوصافِ الثّلاثةِ، وهي: اعتِبارُ جَمْعِ الوصيّةِ وأنْ لا يكونَ والِدًا ولا ولَدًا وأنْ يكونَ وميّن لا يَرِثُ.

افع الاول: فلأنّ لَفْظَ ذَوي: لَفْظُ جَمْع، وأقلُ الجمْع في بابِ الوصيّةِ اثنانِ؛ لأن الوصيّة أُخْتُ المميراثِ، وفي بابِ الميراثِ كذلك، فإنّ الثَّنْيَنِ من البَناتِ والأخواتِ أُلْحِقَتا بالثّلاثِ، فصاعِدًا في استحقاقِ الثُّلُثَيْنِ، وحَجْبُ الأُمِّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ على ما مَرَّ بالثّلاثِ، فصاعِدًا في استحقاقِ الثُّلُثَيْنِ، وحَجْبُ الأُمِّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ على ما مَرَّ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بدرور».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لأقربائه»

٥١) زأد في المخطوط: "وغير المحرم".

المخطيط: "فهي".

<sup>(</sup>٤) في المخطّوط: (وعنّد أبي يوسف ومحمد).

حتى لو أوصَى لِذَوي قرابَتِه استَحَقَّ الواحدُ فصاعِدًا كُلَّ الوصيّةِ؛ لأن ذي ليس بلَفْظِ (١) جَمْع .

واما الثاني: فلأنّ الوالِدَ والولَدَ لا يُسَمَّيانِ قَرابَتَيْنِ عُرْفًا وحَقيقةً أيضًا؛ لأن الأَبَ أَصلٌ، والولَدَ فرْعُه وجُزْؤُه، والقَريبُ مَنْ يَقْرُبُ من غيرِه لا من نفسِه، فلا يَتَناوَلُه اسمُ القَريبِ. وقال اللّه سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقر: ١٨٠] عَطَفَ الأقرَبَ على الوالِدِ، والعَطْفُ يَقْتَضي المُغايِرةَ في الأصلِ.

وإذا لم يدخلِ الوالِدُ والولَدُ في هذه الوصيّةِ، فهَلْ يدخلُ فيها الجدُّ ووَلَدُ الولَدِ ؟ ذَكَرَ في الزّياداتِ أنّهما يدخلانِ، ولم يَذْكُرْ فيه خلافًا.

وذَكَرَ الحسَنُ بنُ زيادٍ عن أبي حنيفةَ رحمه الله أنّهما لا يدخلانِ .

وهَكذا رويَ عن أبي يوسفَ رحمه الله وهو الصّحيحُ؛ لأن الجدَّ بمنزِلةِ الأبِ، ووَلَدَ الوَلَدِ، فَإذَا لم يدخلُ فيها الوالِدُ والولَدُ كذا الجدُّ ووَلَدُ الولَدِ.

واما الثَّالِثُ: فلِما روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا وصِيَّةَ لِوَارِثِ» (٢)، وإنَّما الخلافُ في موضِعَيْنِ:

احدهما: أنه يُعْتَبَرُ المَحْرَمُ عندَ أبي حنيفة ، وعندَهما لا يُعْتَبَرُ.

والثَّاني: أنه يُعْتَبَرُ الأقرَبُ، فالأقرَبُ عندَه، وعندَهما لا يُعْتَبَرُ.

وجه هولِهما: أنّ القَريبَ اسمٌ مُشتقٌ من معنى، وهو القُرْبُ، وقد وُجِدَ القُرْبُ، فيَتَناوَلُ الرَّحِمَ المَحْرَمَ وغيرَه، والقَريبَ والبَعيدَ، وصارَ كما لو [٤/ ١٢١أ] أوصَى لإِخْوَتِه أنه يدخلُ الإِخْوةُ لأبٍ والإِخْوةُ لأمٌ؛ لِكَوْنِه اسمًا مُشتقًا من الأُخوّةِ كذا هذا.

والذليلُ عليه، ما رويَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه: لَمّا نَزَلَ قولُه تبارك وتعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِيكِ﴾ [الشعراء:٢١٤] جمع رَسولُ اللَّه ﷺ قُرَيْشًا، فخَصَّ، وعَمَّ، فقال: (يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ من النّارِ، فإنّي لا أملِكُ لَكُمْ من اللّه تبارك وتعالى ضرًا ولا نَفْمًا يا مَعْشَرَ بَني قُصَيُّ أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ من النّارِ فإنّي لا أملِكُ لَكُمْ من اللّه ضرًا ولا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿بِلْفُظَّةُ».

نَفْعًا» (١)، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لِبَني عبدِ المُطَّلِبِ، ومَعْلُومٌ أنه كان فيهم الأقرَبُ والأبعَدُ وذو الرَّحِمِ المَحْرَمِ وغيرُ المَحْرَمِ، فذَلَّ أنّ الاسمَ يَتَناوَلُ كُلَّ قَريبٍ إلاّ أنه لا يُمْكِنُ العملُ بعُمومِه لِتَعَذَّرِ إِذْ حَال أولادِ سَيِّدِنا آدَمَ عليه الصلاة والسلام فيه، فتُعْتَبَرُ النَّسْبةُ إلى أقصَى أبِ في الإسلامِ؛ لأنه لَمّا ورَدَ الإسلامُ صارَتِ المعرفةُ بالإسلامِ والشَّرَفُ به، فصارَ الجدُّ المسلمُ هو النسَبُ، فتَشَرَّفوا به، فلا يُعْتَبَرُ مَنْ كان قبلَه.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الوصيّة لَمّا كانت باسمِ القرابةِ أو الرَّحِمِ، فالقرابةُ المُطْلَقةُ هي قَرابةُ ذي الرَّحِمِ المَحْرَمِ؛ ولأنّ معنى الاسمِ يَتَكَامَلُ بها. وأما في غيرِها من الرَّحِمِ غيرِ المَحْرَمِ فناقِصٌ، فكان الاسمُ لِلرَّحِمِ المَحْرَمِ لا لِغيرِه؛ لأنه لوكان حقيقة الرَّخِمِ غيرِ المَحْرَمِ فناقِصٌ، فكان الاسمُ لِلرَّحِمِ المَحْرَمِ لا لِغيرِه؛ لأنه المعنى لِغيرِه، (فأمّا أنْ يُعْتَبَرَ) (٢) الاسمُ مُشتركا أو عامًا، ولا سَبيلَ إلى الاشتراكِ؛ لأن المعنى مُتَعانِسٌ، ولا إلى العُمومِ؛ لأن المعنى مُتَفاوِتٌ، فتَعَيَّنَ أنْ يكونَ الاسمُ لِما قُلنا حقيقة، ولِغيرِه مَجازًا، بخلافِ الوصيّةِ لإِخْوَيّه؛ لأن مَأخذ الاسم، وهو الإخوةُ لا يتَفاوَتُ، فكان اسمًا عامًا، فيتَناوَلُ الكُلَّ، وههنا بخلافِه على ما بيّتًا. ولأنّ المقصودَ من هذه الوصيّةِ هو صِلةُ القرابةِ، وهذِه القرابةُ هي واجبةُ الوصْلِ مُحَرَّمةُ القَطْعِ لا تلك، والظّاهرُ من حالِ المسلمِ الدَّيِّنِ المُسارَعةُ إلى إقامةِ الواجبِ، فيحُمَلُ مُطْلَقُ اللَّفْظِ عليه، بخلافِ ما إذا أوصَى لإخْوقِه؛ لأن قرابةَ الإخْوةِ واجبةُ الوصْلِ مُحَرَّمةُ القَطْعِ على اختِلافِ جِهاتِها، فهو المؤتّ بين الفصلينِ، وجوابُ أبي يوسفَ ومحمّدٍ - رحمهما الله - على زَعْمِهما كان الفرْقُ بين الفصلينِ، وجوابُ أبي يوسفَ ومحمّدٍ - رحمهما الله - على زَعْمِهما كان يَستَقيمُ في زَمانِهما؛ لأن أقصَى أبِ الإسلامِ كان قَريبًا يَصِلُ إليه بثلاثةِ آباءِ أو أربَعةِ آباءٍ، فكان الموصَى له مَعْلُومًا.

فأمّا في زَمانِنا، فلا يَسْتَقيمُ؛ لأن عَهْدَ الإسلامِ قد طالَ، فتَقَعُ الوصيّةُ لِقَوْمٍ مجهولينَ، فلا تَصِحُّ إلاّ أنْ نَقولَ: إنه يُصْرَفُ إلى أولادِ أبيه وأولادِ جَدّه وأولادِ جَدّ أبيه وإلى أولادِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: في قوله تعالى ﴿وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤]، برقم (٢٠٤)، والنسائي، برقم (٢٠٤)، والنسائي، برقم (٣١٨٥)، والنسائي، برقم (٣٦٤)، وأحمد، برقم (٨٥٠٩)، وابن حبان (٢/ ٤١٤)، برقم (٦٤٦)، والطبراني في الأوسط (٢٣٨/)، برقم (٨٥١١)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٢٦١)، برقم (٢٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فإن كان يصير».

كتاب الوصايا

أُمِّه وأولادِ جَدَّتِه وجَدَّةِ (١) أُمِّه؛ لأن هذا القدرَ [قد] (٢) يكونُ مَعْلومًا، فيُصْرَفُ (٣) إليهم، فأمّا الزّيادةُ على ذلك فلا، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

فإن تَرَكَ عَمَّيْنِ وخالينِ، وهم ليسوا بوَرَثَتِه (٤) بأنْ مات، وتَرَكَ ابنًا وعَمَّيْنِ وخالينِ، فالوصيّةُ للعَمَّيْنِ لا للخالينِ في قولِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه؛ لأنه يُعْتَبَرُ الأقرَبُ، فالأقرَبُ، والعَمَّانِ أقرَبُ إليه من الخالينِ، فكانا أولى بالوصيّةِ، وعندَهما الوصيّةُ تكونُ بين العَمَّيْنِ والخالينِ أرباعًا؛ لأن القريبَ والبَعيدَ سَواءٌ عندَهما.

ولو كان له عَمَّ واحدٌ وخالانِ، فللعَمِّ نصفُ الثُلُثِ، وللخالينِ النَّصْفُ الآخَرُ؛ لأن الوصية حَصَلَتْ باسمِ الجمْعِ، وأقلُّ مَنْ يدخلُ تَحْتَ اسمِ الجمْعِ في الوصية اثنانِ، فلا يَسْتَحِقُ العَمُّ الواحدُ أكثرَ من نصفِ الوصية؛ لأن أقلَّ مَنْ يَنْضَمُّ إليه مثلُه، وإذا استَحَقَّ هو النَّصْفَ بقيَ النَّصْفُ الآخَرُ لا مُسْتَحِقَّ له أقرَبَ من الخالينِ، فكان لهما، وعندَهما يُقسَّمُ النَّصْفَ بقيَ النَّصْفُ الآخَرُ لا مُسْتَحِقً له أقرَبَ من الخالينِ، فكان لهما، وعندَهما يُقسَّمُ الثَّلُثُ بينهم أثلاثًا لاستِواءِ الكُلِّ في الاستحقاقِ، فإن كان له عَمَّ واحدٌ، ولم يَكُنْ له غيرُه من ذَوي (٥) الرَّحِمِ المَحْرَمِ، فنصفُ الثَّلُثِ لِعَمَّه، والنَّصْفُ يُرَدُّ على ورَثَةِ الموصي عندَه؛ لأن العَمَّ الواحدَ لا يَسْتَحِقُّ أكثرَ من النَّصْفِ، فبقيَ النَّصْفُ الآخَرُ لا مُسْتَحِقً له، فتَلُولُ فيه الوصيةُ، وعندَهما يُصْرَفُ النَّصْفُ الآخَرُ إلى ذي الرَّحِمِ الذي ليس بمَحْرَمٍ.

ولو أوصَى لأهلِ بَيْتِه يدخلُ فيه من جَمْعِه آباؤُهم أقصَى أبٍ في الإسلامِ حتى إنّ الموصيَ لو كان عَلَويًا يدخلُ في (٦) هذه الوصيّةِ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلى سَيِّدِنا عَليَّ رضي الله عنه من قِبَلِ الأبِ، وإنْ كان عَبّاسيًّا يدخلُ فيها كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلى العَبّاس رضي الله عنه من قِبَلِ الأبِ سَواءٌ كان بنفسِه ذَكَرًا أو أُنْثَى بعدَ أنْ كانت نِسْبَتُه إليه من قِبَلِ الآباءِ، ولا يدخلُ مَنْ كانت نِسْبَتُه من قِبَلِ الأُمُّ؛ لأن المُرادَ من أهلِ البَيْتِ أهلُ بَيْتِ النّسَبِ والنّسَبُ الى الحَبْر وأولادِ النّساءِ آباؤُهم قَوْمٌ آخَرونَ، فلا يكونُ من أهلِ بَيْتِه، ويدخلُ (٧) تَحْتَ الوصيّةِ لأهلِ بَيْتِه أبوه وجَدُّه إذا كان مِمَّنْ لا يَرِثُ؛ لأن بَيْتَ الإنسانِ أبوه ومَنْ يُنْسَبُ إلى بَيْتِه، فالأبُ أصلُ البَيْتِ، فيدخلُ في الوصيّةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وجد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيمكن الصرف».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ذي».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «ولا يدخل».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بورثة».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «تحت».

ولا يدخلُ في الوصيّةِ بالقرابةِ؛ لأن القرابةَ مَنْ تَقَرَّبَ إلى الإنسانِ بغيرِه لا بنفسِه، وذلك لا يوجَدُ في أب (١). وكذلك لو أوصَى لِنَسَبِه أو حَسَبِه، فهو على قرابَتِه الذينَ يُنْسَبونَ إلى أقصَى أب له في الإسلام حتّى لو كان آباؤُه على غيرِ دينِه دَخَلوا في الوصيّةِ؛ لأن النّسَبَ عِبارةٌ عَمَّنْ يُنْسَبُ إلى الآبِ دونَ الأُمِّ. وكذلك الحسّبُ، فإنّ الهاشِميّ إذا تزوّجَ أمةٌ، فولَدَتْ منه يُنْسَبُ الولَدُ إليه لا إلى أُمّه، وحَسْبُه أهلُ بَيْتِ أبيه دونَ أُمّه، تزوّجَ أمةٌ، وكذلك إذا أوصَى لِجنسِ فُلانٍ، فَنَبَتَ (٢) أنّ النّسَبَ والحسّبَ يختَصُّ بالأبِ دونَ الأُمِّ. وكذلك إذا أوصَى لِجنسِ فُلانٍ، فهم بَنو الأبِ؛ لأن الإنسانَ يَتَجَنّسُ بأبيه، ولا يَتَجَنّسُ بأمّه، فكان المُرادُ منه جنسَه في النّسَبِ. وكذلك اللّهُمةُ عِبارةٌ عن الجنسِ.

وذَكَر المُعَلَّى عن أبي يوسفَ إذا أوصَى لِقَرابَتِه، فالقَرابَةُ من قِبَلِ الأبِ والأُمُّ والجنسُ ولَلُّحْمةُ من قِبَلِ الأبِ؛ لأن القَرابةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ (٣) إلى الإنسانِ بغيرِه، وهذا المعنى يوجَدُ في الطَّرَفَيْنِ، بخلافِ الجنسِ على ما بَيَّنَا. وكذلك الوصيّةُ لِآلِ فُلانٍ هو بمنزِلةِ الوصيّةِ لأهلِ بَيْتِ فُلانٍ، فلا يدخلُ أحدٌ من قَرابةِ الأُمَّ في هذه الوصيّةِ.

ولو أوصَى لأهلِ فُلانِ، فالوصيّةُ لِزَوْجةِ فُلانِ خاصّةً في قولِ أبي حنيفةَ، وعندَهما (1) هذا على جميعِ مَنْ يَعولُهم فُلانٌ مِمَّنْ تَضُمُّه (٥) نَفَقَتُه من الأخرارِ، فيدخلُ فيه زَوْجَتُه واليَتيمُ في حِجْرِه، والولَدُ إذا كان يَعولُه، فإن كان كبيرًا قد اعتزَلَ عنه، أو كان بنتًا قد تزوّجَتُ (٦)، فليس من أهلِه، ولا يدخلُ فيه مَماليكُه، ولا وارِثُ الموصي، ولا الموصَى لأهله.

وجه هولِهما: أنّ الأهلَ عِبارةٌ عَمَّنْ يُنْفَقُ عليه قال اللّه تبارك وتعالى خَبَرًا عن نَبيّه سَيِّدِنا نوحٍ عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود:٤٥] . وقال تبارك وتعالى في قِصّةِ لوطٍ عليه الصلاة والسلام: ﴿فَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ﴾ [الانبياء:٧٦] .

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الأهلَ عندَ الإطْلاقِ يُرادُ به الزَّوْجةُ في مُتَعارَفِ النّاس يُقال: فُلانٌ مُتَاهِّلٌ وفُلانٌ لم يَتَأهَّلُ، وفُلانٌ له أهلٌ، [وفُلانٌ ليس له أهلٌ] (٧)، ويُرادُ به

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الأب». (٢) في المخطوط: «فيثبت».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: "يقرب".

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «تقيمه».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المحطوط، "فينبت".

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «زوجت».

الزَّوْجةُ، فتُحْمَلُ الوصيّةُ على ذلك، ولا يدخلُ فيه المَماليكُ؛ لأنّهم لا يُسَمَّوْنَ أهلَ المولَى، ولا يدخل فيه وارِثُ الموصي؛ لأنه إنْ خَرَجَ منه لا يدخلُ، فعندَ الإطْلاقِ أولى، ولا يدخلُ فُلانٌ الذي أوصَى لأهلِه؛ لأن الوصيّةَ وقَعَتْ للمُضافِ إليه، والمُضافُ غيرُ المُضافِ إليه، فلا يدخلُ في الوصيّةِ كما لو أوصَى لِوَلَدِ فُلانٍ إنّ فُلانًا لا يدخلُ في الوصيّةِ لِما قُلْنا كذا هذا واللَّه سبحانه وتعالى أعلمُ .

ولو أوصَى بثُلُثِ مالِه لإِخْوَتِه، وله سِتَّةُ إِخْوةٍ مُتَفَرِّقةٍ (١)، وله أولادٌ يَحوزونَ ميراثَه، فالثُّلُثُ بين إخْوَتِه سَواءٌ؛ لأنَّهم في استحقاقِ الاسم سَواءٌ، بخلافِ الوصيَّةِ لأقرِباءِ فُلانِ أنه يُصْرَفُ إلى الأقرَبِ فالأقرَبِ عندَ أبي حنيفة ؛ لأن القرابة تحتملُ التَّفاوُتَ في القُرْبِ والبغد.

واما الأخوة: فلا تحتملُ التَّفاوُتَ، ألا تَرَى أنه يُقالُ: هذا أقرَبُ من فُلانٍ، ولا يُقالُ: هذا أكثرُ أُخوّةِ من فُلانِ .

هذا إذا كان له ولَدٌ يَحوزُ ميراثَه، فإن لم يَكُنْ؛ فلا شيءَ للإخْوةِ من الأب والأمِّ والإخْوةِ من الأُمِّ؛ لأنَّهم ورَثةٌ، ولا وصيّة لِوارِثٍ، وللإخْوةِ من قِبَلِ الأبِ ثُلُثُ ذلك الثُّلُثِ؛ لأنَّهم لا يَرِثُونَ، ولا يُقالُ: إذا لم تَصِعَّ الوصيّةُ للإخْوةِ لأبِ وأُمِّ، وللإخْوةِ (٢) لأُمُّ يَنْبَغي أَنْ يُصْرَفَ كُلُّ الثُّلُثِ إلى الإخْوةِ للأبِ (٣) لأنَّا نَقولُ نَعَمْ هَكذا (١) لو لم تَصِحَّ الإضافة إلى الإخْوةِ لأبِ وأُمِّ وإلى الإخْوةِ لأمُّ، والإضافةُ إليهم وقَعَتْ صَحيحةً بدَليلِ أنه لو أجازَتِ الورَثةُ؛ جازَتِ الوصيّةُ لهم، وصارَ هذا كرجلِ أوصَى بثُلُثِ مالِه لِثلاثةِ نَفَرٍ، فمات اثنانِ منهم قبلَ موتِ الموصي، فللباقي منهم ثُلُثُ الثُّلُثِ؛ لأن الإضافةَ إليهم وقَعَتْ صَحيحةً كذا هذا <sup>(٥)</sup>، بخلافِ ما إذا أوصَى لِفُلانٍ وفُلانٍ، وأحدُهما مَيِّت؛ لأن هناك الإضافة لم تَصِحُّ؛ لأن المَيِّتَ ليس بمَحَلِّ للوَصيّةِ أصلًا، فلم يدخلْ تَحْتَ الإضافةِ.

قال أبو يوسِفَ – رحمه الله – في رجلٍ أوصَى بثُلُثِ مالِه في الصِّلةِ وله إخْوةٌ وأخَواتٌ وبَنو أَخِ وبَنو أَخْتٍ: يوضَعُ الثُّلُثُ في جميعِ قَرابَتِه من هَؤُلاءِ، ومَنْ وُلِدَ منهم [٤/ ١٢٢]

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «متفرقين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «لأب».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «هاهنا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «والإخوة».

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «إن».

بعدَ موتِه لأقَلَّ من سِتَةِ أشهُرٍ؛ لأن الصَّلةَ يُرادُ بها صِلةُ الرَّحِمِ، فكَأنّه نَصَّ عليه، ومَنْ وُلِدَ منهم لأقَلَّ من سِتّةِ أشهُرٍ عُلِمَ أنه كان موجودًا يومَ موتِ الموصي، فيدخلُ في الوصيّةِ.

وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الزّياداتِ إذا أوصَى بثُلُثِ مالِه لأخْتانِه، ثم مات، فالأخْتانُ أَزْواجُ البَناتِ، والأخَوات، والعَمّاتِ، والخالاتِ، فكُلُّ امرأة ذاتِ رَحِم مَحْرَم من الموصي، فزَوْجِها من أختانِه، وكُلُّ ذي رَحِم مَحْرَم من زَوْجِها من ذَكَرٍ، وأُنْثَى، فهو الموصي، فزَوْجُها من أختانِه، وكُلُّ ذي رَحِم مَحْرَم من زَوْجِها من ذَكرٍ، وأُنثَى، فهو أيضًا من أختانِه، ولا يكونُ الأختانُ إلاّ أزْواجَ ذُواتِ الرَّحِمِ المَحْرَمِ، ومَنْ كان من قِبَلِهم من ذي الرَّحِم المَحْرَمِ، ولا يكونُ [من] (١) الأختانِ مَنْ كان من قِبَلِ نِساءِ الموصي أي الرَّحِم المَحْرَمِ، ولا يكونُ [من] (١) الأختانِ مَنْ كان من قِبَلِ نِساءِ الموصي أي أن ذَوُجَةِ، فهو صِهْرٌ، وليس بخَتَنِ على ما نَذْكُرُ، إنْ شاء اللَّه تعالى.

وقولُ محمدٍ - رحمه الله - حُجّةٌ في اللَّغةِ، وذَكرَ محمّدٌ - رحمه الله - في الإملاءِ أيضًا إذا قال: قد أوصَيْتُ لأختاني، فأختانُه أزْواجُ كُلِّ ذاتِ رَحِم مَحْرَم (٣) من الزَّوْجِ، فإن كانت له أُخْتٌ، وبِنْتُ أُخْتٍ، وخالةٌ، ولِكُلِّ واحدةٍ منهنّ زَوْجٌ، ولِّزَوْجِ كُلِّ واحدةٍ منهنّ زَوْجٌ، ولِزَوْجِ كُلِّ واحدةٍ منهنّ أَبٌ منكلَّهم جميعًا أختانٌ (٤)، والثَّلُثُ بينهم بالسَّويّةِ، الذَّكرُ والأُنْثَى فيه سَواءٌ، أُمُّ الزَّوْجِ، وأَخْتانُه (٥)، وغيرُ ذلك فيه سَواءٌ على ما بَيَّنًا، فقد نَصَّ محمّدٌ - رحمه الله - في موضِعَيْنِ على أنّ الأختانَ ما ذُكِرَ، وقولُ محمدٍ رحمه الله حُجّةٌ في اللَّغةِ.

وهال هي الإملاء؛ إذا قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لأصهاري، فهو على كُلِّ ذي رَحِم مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ مَخْرَمٍ منه، فهؤُلاًءِ كُلُّهم من زَوْجَةِه، وزَوْجَةِ ابنِه، وزَوْجَةِ كُلِّ ذي رَحِم مَحْرَمٍ منه، فهؤُلاًءِ كُلُّهم أصهارُه، ولا تَدْخُلُ في ذلك الزَّوْجَةُ، ولا امرأةُ أبيه، ولا امرأةُ أخيه، وقولُ محمدٍ - رحمه الله - حُجَّةٌ في اللَّغةِ.

والدَّليلُ أيضًا على أنَّ الأصهارَ مَنْ كان من أهلِ الزَّوْجةِ ما رويَ أن رسول الله ﷺ: «لَمَّا أُعتَقَ صَفِيّةَ، وتزوّجَهَا أُعتَقَ مَنْ مَلك ذَا رَحِمٍ مَخرَمٍ منهَا إِنْحَرَامًا لهَا» (٧). وكانوا يُسَمَّوْنَ أصهار النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط. (٢) في المخطوط: «أو».

 <sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «منه وكل ذي رحم محرم».
 (٤) في المخطوط: «أختانه».

 <sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ومن زوجة».
 (٧) لم أقف عليه بهذا السياق.

وقال هي الإملاءِ: قال أبو حنيفة -رضي الله عنه - إذا أوصَى فقال: ثُلُثُ (١) مالي لِجيراني، فهو لِجيرانِه المُلاصِقينَ لِدارِه من السُّكّانِ عَبيدًا كانوا أو أخرارًا نِساءً كانوا أو رِجالاً ذِمَّةً كانوا أو مسلمينَ بالسُّويَّةِ قَرُبَتِ الأبوابُ أو بَعُدَتْ إذا كانوا مُلاصِقينَ لِلدَّارِ، وعندَهما (٢) الثُّلُثُ لِهَؤُلاءِ الذينَ ذَكَرَهم أبو حنيفةَ رضي الله عنه ولِغيرِهم من الجيرانِ من أهلِ المَحَلَّةِ مِمَّنْ يَضُمُّهم مسجِدٌ، أو جَماعةٌ واحدةٌ، ودَعْوةٌ واحدةٌ، فهَؤُلاءِ جيرانُه في كلام النّاس.

وقال في الزّياداتِ عن أبي حنيفةً - رضي الله عنه -: إذا أوصَى لِجيرانِه، فقياسُه أنْ يكونَ لَلْمُلاصِقينَ، وقولُ (٣) أبي حنيفةَ - رحمه الله - يَنْبَغي أَنْ يكونَ الثُّلُثُ لَلسَّكَّانِ، وغيرِهم مِمَّنْ يَسْكُنُ تلك الدّورَ التي تَجِبُ لأجلِها الشُّفْعةُ، ومَنْ كان منهم له دارٌ في تلك الدُّورِ، وليس بساكِنِ فيها، فليس من جيرانِه، قال محمَّدٌ - رحمه الله -: فأمَّا أنا، فأَسْتَحْسِنُ أَنْ أَجْعَلَ الوصيَّةَ لِجيرانِه المُلاصِقينَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الدُّورَ، وغيرِهم مِمَّنْ لا يَمْلِكُها، ولِمَنْ يجْمَعُه مسجِدُ تلك المَحَلَّةِ التي فيها الموصي من المُلاصِقينَ (٤)، وغيرِهم [من] (٥) السُّكَّانِ مِمَّنْ في تلك المَحَلَّةِ، وغيرِهم سَواءٌ في الوصيَّةِ الأقرَبونَ والأبعَدونَ، والكافِرُ والمسلمُ، والصّبيُّ والمَرْأةُ في ذلك سَواءٌ، وليس للمَماليكِ والمُدَبَّرينَ، وأُمَّهاتِ الأولادِ في ذلك شيءٌ.

واما المُكاتَبونَ: فهم في الوصيّةِ إذا كانوا سُكّانًا في المَحَلّةِ.

وجه تولهما: أنَّ اسمَ الجارِ كما يَقَعُ على المُلاصِقِ يَقَعُ على المُقابِلِ، وغيرِه مِمَّنْ يجْمَعُهما مسجِدٌ واحدٌ، فإنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يُسَمَّى جارًا. وقال النبي ﷺ: ﴿لَا صَلَاةَ لِجَارِ المسجِدِ إلَّا فِي المسجِدِ، (٦).

وَرويَ أَنَّ سَيِّدَنا عَليًّا رضي الله عنه فسَّرَ ذلك، فقال: هم الذينَ يجْمَعُهم مسجِدٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿بِثلث،

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». (٤) في المخطوط: «الملازقين». (٣) في المخطوط: «وهو قول».

<sup>(</sup>هُ) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٣)، برقم (٨٩٨)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، برقم (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٥٧)، برقم (٤٧٢٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر ضعيف الجامع الصغير، رقم (٦٢٩٧).

واحدٌ (١)؛ ولأنّ مقصودَ الموصي من الوصيّةِ للجارِ هو البِرُّ به، والإحسانُ إليه، وأنّه لا يختَصُّ بالمُلاصِق.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الجِوارَ المُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلى الحقيقةِ، وهي الاتّصالُ بين المِلْكينِ بلا حائلِ بينهما هو حَقيقةُ المُجاوَرةِ، فأمّا مع الحائلِ، فلا يكونُ مُجاوِرًا حَقيقةً، ولِهذا وجَبَتِ الشَّفْعةُ للمُلاصِقِ لا للمُقابِل؛ لأنه ليس بجارِ حَقيقةً.

وَمُطْلَقُ الاسمِ: مَحْمُولٌ على الحقيقةِ؛ ولأنّ الجيرانَ المُلاصِقينَ هم الذينَ يكونُ لِبعضِهم على بعض حُقوقٌ [٤/ ١٢٢٣] يَلْزَمُ الوفاءُ بها حالَ حياتِهم، فالظّاهرُ أنه أرادَ بهذِه الوصيّةِ قَضاءً حَقِّ كان عليه، وإذا كان كذلك، فتَنْصَرِفُ الوصيّةُ إلى الجيرانِ المُلاصِقينَ (٢) إلاّ أنه لا بُدَّ من السُّكْنَى في المِلْكِ المُلاصِقِ لِمِلْكِ الموصي، فإذا وُجِدَ لك صارَ كأنّه جارٌ له، فيَسْتَحِقُ الوصيّةَ.

والمذكورُ في الحديثِ جارُ المسجِدِ، وجارُ المسجِدِ [من] (٣) فسَّرَه عَلَيُّ رضي الله تعالى عنه، [ولا كلام فيه] (٤) فإذا أوصَى لِمَوالي فُلانٍ، وهو أبو فخِذِ أو قَبيلةٍ، أو لِبَني فُلانٍ، فإنه يَصيرُ كأنّه قال: لِمَوالي قَبيلةٍ فُلانٍ، ولِبَني قَبيلةٍ فُلانٍ، ويُريدُ به المُنْتَسِبينَ إليهم بالنسَبِ، والمُنْتَمينَ إليهم بالولاءِ.

هذا هو المُتَعارَفُ بين أهلِ اللِّسانِ، ومُطْلَقُ الكَلامِ يَنْصَرِفُ إليه، ويَصيرُ كالمَنْطوقِ بما هو المُتَعارَفُ عندَهم، ولو قال: نَصُّ هذا (ثَبَتَ المالُ) (٥) للمُنْتَسِبينَ إلى هذه القبيلةِ، والمُنْتَمينَ إليهم بالولاءِ كان الجوابُ ما قُلْنا كذا ههنا، بخلافِ ما إذا لم يَكُنْ فُلانٌ أبا فخِذِ أو قبيلةٍ فإنّ هناك لا عُرْفَ فعُمِلَ بحقيقةِ اللَّفْظِ، ولا يُصارُ إلى المَجازِ إلاّ (بالدَّليلِ الظّاهرِ) (٦)، ولا يدخلُ فيه مولى الموالاةِ؛ لأن مولى العَتاقةِ يَتَقَدَّمُ (٧) عليه، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

ثم لا خلافَ في انه إذا قال: ثُلُثُ مالي لِمَوالي [فُلانٍ] (٨) أنه يدخلُ في الوصيّةِ جميعُ مَنْ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بهذا السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «ثلث مالى».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «متقدم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المتلاحقين».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بدليل ظاهر».

<sup>(</sup>٨) ليست في المخطوط.

نَجَّزَ عَتَاقَه في صِحَّتِه وفي مَرَضِه، وسَواءٌ كان أعتَقَه قبلَ الوصيّةِ أو بعدَها؛ لأن نَفاذَ الوصيّةِ مُتَعَلِّقُ بالموتِ، وكُلُّ مَنْ أعتَقَه في المَرَضِ أو في الصَّحّةِ بعدَ أَنْ نَجَّزَ إعتاقُه صارَ مولّى بعدَ الموتِ، فيَسْتَحِقُّ الوصيّةَ، فأمّا المُدَبَّرونَ وأُمّهاتُ الأولادِ، فهَلْ يدخلونَ تَحْتَ هذه الوصيّةِ ؟.

روي عن ابي يوسف: أنّهم يدخلونَ، ورُوِيَ عنه رِوايةٌ أُخرى أنّهم لا يدخلونَ، وهو قولُ محمدٍ ذَكَرَه في الجامِع.

وجه الرواية الأولى: أنّ تَعَلَّقَ نُفوذِ الوصيّةِ أوانَ الموتِ، وهم مَواليه في ذلك الوقْتِ، فإنّهم يَسْتَحِقّونَ الوصيّةَ.

وجه ظاهر الروالية؛ أنّ أوانَ نُفوذِ الوصيّةِ، وهو وقتُ الموتِ أوانُ عِثْقِهم، فيُعْتَقُونَ في تلك الحالةِ، ثم يَصيرونَ مَواليه بعدَه، والوصيّةُ تَناوَلَتْ مَنْ كان مولّى عندَ موتِه، وهم في تلك الحالةِ ليسوا بمَواليه، فلا يدخلونَ في الوصيّةِ.

ولو كان قال ذلك بعدَ أَنْ قال إِنْ لَم أَضْرِبُكَ، فَأَنْتَ حُرَّ، فمات قبلَ أَنْ يَضْرِبَه عَتَقَ، وَدَخَلَ في الوصيّة؛ لأنه عَتَقَ في آخِرِ جُزْء من أجزاء حياتِه لِتَحَقَّقِ عَدَمِ الضَّرْبِ منه في تلك الحالة، ووُقوعِ اليَأْسِ عن حُصولِه من قِبَلِه، فيصيرُ مولّى له، ثم يَعْتِقُه (١) الموتُ، ثم تُنَقَّدُ الوصيّةُ، فكان مولّى وقت نُفوذِ الوصيّةِ ووُجوبِها، بخلافِ المسألةِ الأولى، واللَّه تعالى أعلمُ بالصّوابِ.

وأما الذي يرجعُ إلى الموصَى به فأنواعٌ:

منها: أنْ يكونَ مالاً، أو مُتَعَلِّقًا بالمالِ؛ لأن الوصيّة إيجابُ المِلْكِ، أو إيجابُ ما يَتَعَلَّقُ بالمِلْكِ من البيعِ، والهبقِ، والصّدَقةِ، والإعتاقِ، ومَحَلُّ المِلْكِ هو المالُ، فلا تَصِحُّ الوصيّةُ بالمَيْتةِ والدَّمِ من أحدٍ، ولأحدٍ؛ لأنّهما ليس بمالٍ في حَقِّ أحدٍ، ولا بجِلْدِ المَيْتةِ قبلَ الدَّباغِ، وكُلُّ ما ليس بمالٍ، وقد ذَكَرْنا ذلك في كِتابِ البيوع.

ومنها، أَنْ يكونَ المالُ مُتَقَوِّمًا، فلا تَصِحُّ الوصيّةُ بمالٍ غيرِ مُتَقَوِّم كالخمْرِ فإنّها، وإنْ كانت مالاً حتى تورَّثَ لَكِنّها غيرُ مُتَقَوِّمةٍ في حَقِّ المسلمِ حتى لا تكونَّ مضمونة بالإثلافِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يعقبه».

فلا تَجوزُ الوصيّةُ من المسلمِ وله بالخمْرِ، ويجوزُ (١) ذلك من الذِّمِيِّ؛ لأنها مالٌ مُتَقَوِّمٌ في حَقِّهم كالخلِّ، وتَجوزُ بالكَلْبِ المُعَلَّم؛ لأنه مُتَقَوِّمٌ عندَنا ألا تَرَى أنه مضمونٌ بالإثلافِ، ويجوزُ بيعُه، وهبَتُه سَواءٌ كان المالُ عَيْنًا أو مَنْفَعةٌ عندَ عامّةِ العُلَماءِ حتّى تَجوزَ الوصيّةُ بالمَنافعِ من خِدْمةِ العبدِ، وسُكْنَى الدّارِ، وظَهْرِ الفرَسِ. وقال ابنُ أبي ليلى - رحمه الله - لا تَجوزُ الوصيّةُ بالمَنافع.

وجه قوله: أنّ الوصيّة بالمَنافع وصيّة بمالِ الوارِثِ؛ لأن نَفاذَ الوصيّة عندَ الموتِ، وعندَ الموتِ تَحْصُلُ (٢) المَنافعُ على مِلْكِ الورَثةِ؛ لأن الرَّقَبةَ مِلْكُهم، ومِلْكُ المَنافع تابعٌ (٣) لَمِلْكِ الرَّقَبةَ مِلْكُهم؛ فكانت الوصيّة تابعٌ (٣) لَمِلْكِ الرَّقَبةَ مِلْكُهم، فكانت الوصيّة بالمَنافعِ وصيّة من مالِ الوارِثِ، فلا تَصِحُّ؛ ولأنّ الوصيّة بالمَنافعِ في معنى الإعارةِ إذِ الإعارةُ تمليكُ المَنْفَعةِ (٥) بغيرِ عِوض، والوصيّة بالمَنْفَعةِ كذلك، والعاريّة تَبْطُلُ بموتِ المُعيرِ، فالموتُ لَمّا أثرَ في بُطْلانِ العُقدِ على المَنْفَعةِ بعدَ صِحَّتِه، فلأنْ يَمْنَعَ من الصِّحةِ أولى؛ لأن المَنْعَ أَسْهَلُ من [٤/ ١٢٣أ] الرَّفْع.

وَلَنَا: أَنه لَمَّا مَلَكَ [المنفعة] (٦) حالَ حياتِه بعقدِ الإجارةِ والإعارةِ، فلأَنْ يَمْلِكَ بعقدِ الوصيّةِ أولى؛ لأنه أوسَعُ العُقودِ ألا تَرَى أنها تحتملُ ما لا يحتملُه سائرُ العُقودِ من عَدَمِ المَحَلِّ، والحظرِ، والجهالةِ، ثم لَما جازَ تمليكُها ببعضِ العُقودِ، فلأَنْ يجوزَ بهذا العقدِ أولى، والله سبحانه وتعالى الموَقِّقُ لِلصَّوابِ.

واما هوله: إنّ الوصيّة وقَعَتْ بمالِ الوارِثِ، فممنوعٌ، وقولُه: مِلْكُ الرَّقَبةِ عندَ موتِ الموصي مُسَلَّمٌ لَكِنّ مِلْكَ المَنْفَعةِ يَتْبَعُ مِلْكَ الرَّقَبةِ إذا أُفْرِدَ [ملكُ] (٧) المَنْفَعةِ بالتّمليكِ وإذا لم يُفْرَدِ الأوّلُ ممنوعٌ والثّاني مُسَلَّمٌ وهنا أُفْرِدَ بالتّمليكِ فلا يَتْبَعُ مِلْكَ الرَّقَبةِ وهذا لأن الموصي إذا أُفْرِدَ مِلْكُ المَنْفَعةِ بالوصيّةِ، فقد جعله مقصودًا بالتّمليكِ، وله هذه الولايةُ، فلا يَبْقَى تَبَعًا لِمِلْكِ الذّاتِ بل يَصيرُ مقصودًا بنفسِه، بخلافِ الإعارةِ؛ لأن المُعيرَ، وإنْ جعل مِلْكَ المَنْفَعةِ مقصودًا بالتّمليكِ لَكِنْ في الحالِ لا بعدَ الموتِ؛ لأنه إنّما يُعارُ الشّيءُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ونحو».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تابعةُ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «المنافع».

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تحدث».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الدار».

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

لِلانتِفاعِ في حالِ الحياةِ عادةً لا بعدَ الموتِ، فيَنْتَفي العقدُ بالموتِ.

واما الوصينة: فتمليكٌ بعدَ الموتِ، فكان قَصْدُه تمليكَه (١) المَنْفَعة بعدَ الموتِ، فكانت المَنافعُ مقصودةً بالتّمليكِ بعدَ الموتِ، فهو الفرْقُ.

ونَظيرُه مَنْ وكَّلَ وكيلًا في حالِ حياتِه، فمات الموَكِّلُ يَنْعَزِلُ الوكيلُ، ولو أضافَ الوكالةَ إلى ما بعد موتِه؛ جازَ حتّى يكونَ وصيًّا بعدَ موتِه، وسَواءٌ كانت الوصيّةُ بالمَنافع مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ مِن سَنةٍ أو شَهْرٍ، أو كانت مُطْلَقةً عن التَّوْقيت؛ لأن الوصيَّةَ بالمَنافع في معنى الإعارةِ؛ لأنها تمليكُ المَنْفَعةِ بغيرِ عِوَضٍ، ثم الإعارةُ تَصِحُّ مُؤَقَّتَةً، ومُطْلَقةً عنَ الوقْتِ. وكذا الوصيّةُ غيرَ أنها إذا كانت مُطْلَقةً، فللموصَى له أنْ يَنْتَفِعَ بالعَيْنِ ما عاشَ، وإذا كانت مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ إِلَى ذَلَكِ الوقْتِ، وإذا جازَتِ الوصيَّةُ بِالمَنافعِ يُعْتَبَرُ فيها خُروجُ العَيْنِ التي أوصَى بمنفَعَتِها من الثُّلُثِ، ولا يُضَمُّ إليها قيمةٌ .

وإنْ كان الموصَى به هو المَنْفَعةُ، والعَيْنُ مِلْكٌ لم يَزُلْ عنه؛ لأن الموصيَ بوَصيَّتِه بالمَنافع مَنَعَ العَيْنَ عن الوادِثِ، وحَبَسَها عنه لِفَواتِ المقصودِ من العَيْنِ، وهو الانتِفاعُ بها، فصارَتْ ممنوعةً عن الوارِثِ مَحْبوسةً عنه، والموصي لا يَمْلِكُ مَنْعَ <sup>(٢)</sup> ما زادَ عن الثُّلُثِ على الوارِثِ، فاعتُبِرَ خُروجُ العَيْنِ من ثُلُثِ المالِ.

وَلِهِذَا لُو أُجَّلَ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمُوتِ دَيْنًا مُعَجَّلًا لَهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الثُّلُثِ، وإنْ كان التَّأْجِيلُ لا يَتَضَمَّنُ إبطالَ مِلْكِ الدَّيْنِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فيه مَنْعُ الوارِثِ عن الدَّيْنِ قبلَ حُلولِ الأجَلِ لم يَصِحُّ إلاَّ في قدرِ الثُّلُثِ كذا ههنا.

وإذا كان المُعْتَبَرُ خُروجَ العَيْنِ من الثُّلُثِ، فإن خَرَجَتْ من الثُّلُثِ؛ جازَتِ الوصيَّةُ في جميع المَنافع، فللموصَى له أنْ يَنْتَفِعَ بها، فيَسْتَخْدِمَ العبدَ، ويَسْكُنَ الدَّارَ ما عاشَ إنْ كانت الوصيّةُ مُطْلَقةً عن الوقْتِ، فإذا مات الموصَى له بالمَنْفَعةِ انتَقَلَتْ إلى مِلْكِ صاحبٍ العَيْنِ؛ لأن الوصيّة بالمَنْفَعةِ قد بَطَلَتْ بموتِ الموصَى له؛ لأنها تمليكُ المَنْفَعةِ بغيرٍ عِوَضِ كَالْإِعَارَةِ، فَتَبْطُلُ بِمُوتِ المَالِكِ إِيَّاهُ كَمِا تَبْطُلُ الْإِعَارَةُ بِمُوتِ المُسْتَعِيرِ على أنّ المَنافعَ بانفِرادِها لا تحتملُ الإرْثَ، وإنْ كان تَمَلُّكُها بعِوَضٍ على أصلِ أصحابِنا رضي الله عنهم كإجارةٍ فُلانٍ لا يُحْتَمَلُ فيما هو تمليكٌ بغيرِ عِوَضٍ أولى، بخلافِ ما إذا أوصَى بغَلَّةِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تمليك». (٢) في المخطوط: «منافع».

دارِه، أو ثَمَرةِ نَخْلِه، فمات الموصَى له، وفي النّخْلِ ثَمَرٌ. وكان وجَبَ بما استَغَلَّ الدّارَ آخَرُ أَنّ ذلك يكونُ لِوَرَثَةِ الموصَى له؛ لأن ذلك عَيْنٌ مَلكها الموصَى له، وتَرَكَه بالموتِ، فيصيرُ ميراثًا لِوَرَثَتِه، وفي المَنْفَعةِ لا حتّى إنّ ما يَحْصُلُ بعدَ موتِه لا يكونُ لِوَرَثَتِه بل لِوَرَثَةِ الموصى؛ لأنه لم يَمْلِكُه الموصَى له، فلا يورَّثُ، وإنْ كانت العَيْنُ لا تَخْرُجُ من ثُلُثِ مالِه؛ جازَتِ الوصيّةُ في المَنافعِ في قدرِ ما تَخْرُجُ العَيْنُ من ثُلُثِ مالِه بأنْ لم يَكُنْ له مالٌ آخَرُ سِوَى العَيْنِ من العبدِ والدّارِ، ثُقَسَّمُ المَنْفَعةُ بين الموصَى له، وبين الورَثةِ أثلاثًا ثُلُثُها للموصَى له، وثُلُثاها للوَرثةِ أثلاثًا ثُلُثُها للموصَى له، والورثةُ يومَيْن، وفي الدّارِ يَسْكُنُ الموصَى له وقيا، والورثةُ يومَيْن، وفي الدّارِ يَسْكُنُ الموصَى له خيًّا، فإذا مات تُرَدُّ المَنْفَعةُ إلى الورثةِ .

وحَكَى أبو يوسفَ عن ابنِ أبي ليلى - رحمهما الله - أنه إذا أوصَى بسُكْنَى دارِه لِرجل، وليس له مالٌ غيرَها، ولم تُجِزِ الورَثةُ أنّ الوصيّةَ باطِلةٌ؛ لأن الوصيّةَ لم [٤/ لرجل، وليس له مالٌ غيرَها، ولم تُجِزِ الورَثةُ أنّ الوصيّةَ باطِلةٌ؛ لأن الوصيّةَ لم [٤/ ٢٣ ب] تَصِعَ في الثُّلُقَيْنِ، والشُّيوعُ يُوَثِّرُ في المَنافعِ كما في الإجارةِ.

وهذا لا يَتَفَرَّعُ على أصلِ ابنِ أبي ليلَى؛ لأن الوصيّةَ بالمَنافعِ باطِلةٌ على أصلِه، فتَبْقَى السُّكْنَى كُلُها على مِلْكِ الورَثةِ، فلا يَتَحَقَّقُ الشُّيوعُ، ولو أرادَ الورَثةُ بيعَ التُّلُفَيْنِ، أو القسمة ليس لهم ذلك.

عندَ أبي حنيفةً، وعندَ أبي يوسفَ لهم ذلك .

وجه هول ابي يوسف: إنّ المِلْكَ مُطْلَقٌ لِلتَّصَرُّفِ في الأصلِ، وإنّما الامتِناعُ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الغيرِ به، وحَقُ الغيرِ ههنا تَعَلَّقَ بالثُّلُثِ لا بالثُّلُثَيْنِ؛ لأن الوصيّة تَعَلَّقَتْ بالثُّلُثِ لا غيرَ، فخلا ثُلُثا الدّارِ عن تَعَلَّقِ حَقِّ الغيرِ بها، فكان لهم ولايةُ البيعِ والقسمةِ. وكذا الحاجةُ دَعَتْ إلى القسمةِ لِتَكْميل المَنْفَعةِ.

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ حَقَّ الموصَى له بالمَنْفَعةِ مُتَعَلِّقٌ بمَنافعِ كُلِّ الدَّارِ على الشُّيوعِ، وذلك بمنع (١) جوازِ البيعِ كما في الإجارةِ، فإنّ رَقَبةَ المُسْتَأْجَرِ مِلْكُ المُؤَجِّرِ لَكُ المُؤجِّرِ لَكَ لَمُ المُؤجِّرِ لَكَ المُؤجِّرِ كَذَا ههنا. لَكِنْ لَمّا تَعَلَّقَ بها حَقَّ المُسْتَأْجِرِ مَنَعَ جوازَ البيعِ ونَفاذَه بدونِ إجازةِ المُسْتَأْجِرِ كذا ههنا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يمنع».

وكذا في القسمة إبطالُ حَقِّ الموصَى له هذا إذا كانت الوصية بالمَنافع مُطْلَقة عن الوقْتِ، فإن كانت مُوَقَّتة ، فإن كانت العَيْنُ تَخْرُجُ من ثُلُثِ مالِه ؛ فإنّ الموصَى له يَنْتَفِعُ بها إلى الوقْتِ المذكورِ ، فإن كان المذكورُ سَنة غيرَ مُعَيَّنة ، فيَنْتَفِعُ بها الموصَى له سَنة كامِلة ، ثم يَعودُ بعدَ ذلك إلى الورَثة ، وإنْ كانت لا تَخْرُجُ من ثُلُثِ مالِه فيقدرِ ما يخرجُ ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ آخَرُ كانت المَنْفَعة بين الموصَى له ، وبين الورَثةِ أثلاثًا يخدُمُ العبدُ يومًا للموصَى له ، ويومَيْنِ للوَرَثةِ ، فيَسْتَوْفي الموصَى له خِدْمة السَّنةِ في ثلاثِ سِنينَ ، وإنْ كانت العَيْنُ له ، ويومَيْنِ للوَرَثةِ ، فيَسْتَوْفي الموصَى له خِدْمة السَّنةِ في ثلاثِ سِنينَ ، وإنْ كانت العَيْنُ الموصَى بمنفَعتِها دارًا يَسْكُنُ الموصَى له ثُلْثَها ، والورَثةُ ثُلُثَيْها يُهايِئانِ (١٠ مَكانًا ؛ لأن الموصَى بمنفَعتِها دارًا يَسْكُنُ الموصَى له ثُلُثَها ، والورَثةُ ثُلُثَيْها يُهايِئانِ (١٠ مَكانًا ؛ لأن التهايُقَ بالمَكانِ في الدّارِ مُمْكِنٌ ، وفي العبدِ لا يُمْكِنُ لاستِحالةِ خِدْمةِ العبدِ بثُلُثِه المَهايئات زَمانًا .

وإنْ كان المذكورُ من الوقْتِ سَنةً بعَيْنِها بأنْ قال: سَنةَ كذا، أو شَهْرَ كذا، فإن كان الموصَى به خِدْمةَ العبدِ، فإن كان العبدُ يخرجُ من الثَّلُثِ (٢) يَنْتَفِعُ بها تلك السَّنةَ أو الشَهْرَ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ آخَرُ، ففي العبدِ يَنْتَفِعُ به الورَثةُ يومَيْنِ والموصَى له يومًا، وفي الدّارِ يَسْكُنُ الموصَى له ثُلُثَها، والورَثةُ ثُلُثَيْها على طريقِ المُهايَأةِ، فإذا مَضَتْ تلك السَّنةُ، أو ذلك الشَّهْرُ على هذا الحِسابِ يَحْصُلُ للموصَى له مَنْفَعةُ السَّنةِ أو الشَّهْرِ.

ولو أرادَ أَنْ يُكْمِلَ ذلك من سَنةٍ أُخرى، أو من شَهْرٍ آخَرَ ليس له ذلك؛ لأن الوصية أضيفَتْ إلى تلك السَّنةِ، أو ذلك الشَّهْرِ لا إلى غيرِهما. ولو عَيَّنَ الشَّهْرَ الذي هو فيه أو السَّنةَ التي هو فيها بأنْ قال: هذا الشَّهْرُ، أو هذه السَّنةُ يُنْظَرُ إِنْ مات بعدَ مُضيِّ ذلك الشَّهْرِ، أو تلك السَّنةِ بَطَلَتْ وصيتُه؛ لأن الوصيّةَ نَفاذُها عندَ موتِه (٣)، وقد مَضَى ذلك الشَّهْرُ، أو تلك السَّنةُ قبلَ موتِه فبَطَلَتِ الوصيّةُ.

وإنْ مات قبلَ أَنْ يَمْضِيَ ذلك الشَّهْرُ، أو السَّنةُ، فإن كانت العَيْنُ تَخْرُجُ من الثُّلُثِ (\*) يَنْتَفِعُ بها فما بَقيَ من الشَّهْرِ أو السَّنةِ، وإنْ كانت لا تَخْرُجُ، وليس له مالَ آخَرُ ففي العبدِ يَنْتَفِعُ بها الموصَى له يومًا، والورَثةُ يومَيْنِ إلى أَنْ يَمْضيَ ذلك الشَّهْرُ أو السَّنةُ، وفي الدّارِ يَسْكُناها أثلاثًا على طريقِ المُهايَأةِ على ما بَيَّنًا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿يتهايآنِ﴾.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «موت الموصى».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «ثلث ماله».(٤) في المخطوط: «ثلث ماله».

ولو أوصَى بخِدْمةِ عبدِه لإنسانٍ، وبِرَقَبَتِه لإَخَرَ، أو بسُكْنَى دارِه لإنسانٍ، وبِرَقَبَتِها لإَخَرَ، والرَّقَبَة تَخْرُجُ من الثُّلُثِ فالرَّقَبَة لِصاحبِ الرَّقَبَة، والخِدْمة كُلُّها لِصاحبِ الخِدْمة؛ لأن المَنْفَعة لَمّا احتَمَلَتِ الإفرادَ من الرَّقَبَة بالوصيةِ حتى لا تُمَلَّكَ الورَثة الرَّقبَة، والموصَى له المَنْفَعة، فيَستَوي فيها الإفرادُ باستيفاءِ الرَّقبَة لِنفسِه، وتمليكِها من غيرِه، فيكونُ أحدُهما موصَى له بالرَّقبةِ والآخرُ بالمَنْفَعة، فإذا مات الموصَى مَلك صاحبُ الرَّقبة الرَّقبة، وصاحبُ المَنْفَعةِ المَنْفَعة، وكذلك إذا أوصَى برَقبةِ شَجَرةٍ أو بُسْتانٍ لإنسانٍ، وبِثَمَرَتِه لإَخرَ، أو برَقبةِ أرضٍ لِرجلٍ، وبِغلَّتِها لإَخرَ، أو بامةٍ لِرجلٍ، وبِما في بَطْنِها لإَخرَ؛ لأن الثَمَرَ والغَلَة والحمُّلُ كُلُّ واحدٍ منها (١٠) يحتملُ الإفرادَ بالوصيّةِ، فلا فرقَ بين أَنْ يَمْلِكَه من غيرِه على ما ذَكَرْنا في الوصيّةِ بالمَنْفَعةِ وسَواءٌ كان الموصَى به موجودًا [٤/ ١٢٤] وقتَ كلامِ الوصيّةِ، أو لم يَكُنْ موجودًا عندَه، والوصيّة عائرة إلا إذا كان في كلامِ الموصيّ ما يَقْتَضي الوُجودَ للحالِ، فتَصِحُ فالوصيّةً عائرة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يَقْتَضي الوُجودَ للحالِ، فتَصِحُ الوصيّةُ عائرة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يَقْتَضي الوُجودَ للحالِ، فتَصِحُ الوصيّةُ عائرةً إلا إذا كان في كلام الموصي ما يَقْتَضي الوُجودَ للحالِ، فتَصِحُ الوصيّةُ عائرةً إلا إذا كان في كلام الموصيّة.

وكذا تَصِعُ الوصيّةُ بِغَلّةِ بُسْتانِه، أو بِغَلّةِ أرضِه، أو بِغَلّةِ أَسْجارِه أو بِغَلّةِ عبدِه، أو بِعَكْ بسُكْنَى دارِه، أو بِخِدْمةِ عبدِه، وتَصِعُ الوصيّةُ بما في بَطْنِ جاريَتِه، أو دابَّتِه، وبالصّوفِ على ظَهْرِ غَنَمِه، وباللَّبَنِ في ضرْعِها، وثَمَرةِ (٣) بُسْتانِه، وثَمَرةِ أَسْجارِه، وإنْ لم يَكُنْ شيءٌ من ذلك موجودًا للحالِ.

واما وُجودُه عندَ موتِ الموصي: فهَلْ هو شرطُ بَقاءِ الوصيّةِ على الصّحةِ ؟ .

فَأَمّا في الثُّلُثِ، والعَيْنِ المُشارِ إليها فشرطٌ، حتّى لو أوصَى بثُلُثِ مالِه، وله مالٌ عندَ كلامٍ الوصيّةِ، ثم هَلك، ثم مات الموصَى بَطَلَتِ الوصيّةُ. وكذلك الوصيّةُ بما في البَطْنِ، والضَّرْعِ، وبِما على الظَّهْرِ من الصّوفِ، واللَّبْنِ، والولَدِ، حتّى لو مات الموصَى [بَطَلَتِ الوصيّةُ إذا] (٤) [و] (٥) لم يَكُنْ ذلك موجودًا وقتَ موتِه [بطلت الوصية] (٦).

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «منهما».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وتصح الوصية بثمرة».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

وأما في الوصيّة بالثّمَرة فليس بشرط استحسانًا، والقياسُ أنْ يكونَ شرطًا، ولا يُشترَطُ ذلك في الوصيّة بغَلّة الدّارِ والعبدِ، والحاصِلُ أنّ جنسَ هذه الوصايا على أقسام بعضُها يقع على الموجودِ وقتَ موتِ الموصي، والذي يوجَدُ بعدَ موتِه سَواءٌ ذَكَرَ الموصي في وصيَّتِه الأبَدَ، أو لم يَذْكُرْ، وهو الوصيّةُ بالغَلّةِ، وسُكْنَى الدّارِ، وخِدْمةِ العبدِ، وبعضُها يقع على الموجودِ قبلَ الموتِ، ولا يَقعُ على ما يَحْدُثُ بعدَ موتِه سَواءٌ ذَكَرَ الأبَدَ أو لم يَذْكُرْ، وهو الوصيّةُ بما في البَطْنِ، والضَّرْعِ، وبِما على الظَّهْرِ، فإن كان في بَطْنِها ولَدٌ، يذُكُرْ، وهو الوصيّةُ بما في البَطْنِ، والضَّرْعِ، وبِما على الظَّهْرِ، فإن كان في بَطْنِها ولَدٌ، وفي ضرْعِها لَبَنّ، وعلى ظَهْرِها صوفٌ وقتَ موتِ الموصي فالوصيّةُ جائزةٌ، وإلاّ فلا، وفي بعضِها إنْ ذَكَرَ لَفْظَ الأبَدِ يَقَعُ على الموجودِ، والحادِثِ، وإنْ لم يَذْكُرْ، فإن كان موجودًا وقتَ موتِ الموصي يَقعُ على الموجودِ، والا يَقعُ على الحادِثِ، وإنْ لم يَكُنْ موجودًا وقتَ موتِ الموصي يَقعُ على الموجودِ، والولَدِ، واللَّبَنِ.

وفي الاستحسانِ لا تَبْطُلُ (١)، وتَقَعُ على ما يَحْدُثُ كما لو ذَكَرَ الأبَدَ، وهذِه (٢) الموصيّةُ بثَمَرةِ البسْتانِ. والشّجرِ إنّما كان كذلك؛ لأن الوصيّةَ إنّما تَجوزُ فيما يجري فيه الإرْثُ، أو فيما يدخلُ تَحْتَ عقدٍ من العُقودِ في حالةِ الحياةِ، والحادِثُ من الولدِ وأخواتِه لا يجري فيه الإرْثُ، ولا يدخلُ تَحْتَ عقدٍ من العُقودِ فلا يدخلُ تَحْتَ الوصيّةِ، بخلافِ الغَلّةِ فإنّ له نَظيرًا في العُقودِ. وهو عقدُ المُعامَلةِ والإجارةِ. وكذلك سُكْنَى الدّارِ وخِدْمةُ العبدِ يدخلانِ تَحْتَ عقدِ الإجارةِ والإعارةِ فكان لهما نَظيرٌ في العُقودِ.

وأما الوصية بشَمَرةِ البستانِ والشّجرِ فلا شَكَّ أنها تَقَعُ عن الموجودِ وقتَ موتِ الموصي، والحادِثُ بعدَ موتِه إنْ ذَكَرَ الأبَدَ؛ لأن اسمَ النَّمَرةِ يَقَعُ على الموجودِ والحادِثِ، [والحادِثُ] (٣) منها يحتملُ الدُّخولَ تَحْتَ بعضِ العُقودِ، وهو عقدُ المُعامَلةِ والوقْفِ، فإذا ذَكَرَ الأبَدَ يَتَناولُه، وإنْ لم يَذْكُرِ الأبَدَ، فإن كان وقتَ موتِ الموصي ثَمَرةٌ موجودةٌ دَخَلَتْ تَحْتَ الوصيةِ، ولا يدخلُ ما يَحْدُثُ بعدَ الموتِ، وإنْ لم يَكُنْ فالقياسُ أنْ لا يَتَناوَلُه، ولا تَبْطُلُ الوصيةُ، وفي الاستحسانِ يَتَناولُه، ولا تَبْطُلُ الوصيةُ .

(٢) في المخطوط: «هو».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يبطل».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

وجه القياس: أنّ الثّمَرة بمنزِلةِ الولَدِ والصّوفِ واللّبَنِ، والوصيّةُ بشيءٍ من ذلك لا يَتَناوَلُ الحادِثَ كذا الثّمَرةُ.

وجه الاستحسان؛ أنّ الاسم يحتملُ الحادِث، وفي حَمْلِ الوصيّةِ عليه تَصْحيحُ العقدِ، و[لا] (١) يُمْكِنُ تَصْحيحُه؛ لأن له نَظيرًا من العُقودِ، وهو الوقْفُ والمُعامَلةُ، ولِهذا لو نَصَّ على الأبَدِ يَتَناوَلُه، بخلافِ الولَدِ والصّوفِ واللَّبَنِ؛ لأنه عقدُ ما لا يحتملُه فلم يَكُنْ مُمْكِنَ (٢) التَصْحيحِ، ولِهذا لو نَصَّ على الأبَدِ لا يَتَناوَلُ الحادِثَ، وههنا بخلافِه.

ولو أوصَى لِرجَلٍ ببُسْتانِه يومَ يَموتُ، وليس له يومَ [يموت بستان] (٣) أو أوصَى ببستانٍ (٤)، ثم اشترى بُسْتانًا، ثم مات فالوصيّة جائزة؛ لأن الوصيّة بالمالِ إيجابُ المِلْكِ عندَ الموتِ فيُراعَى وُجودُ الموصَى به وقتَ الموتِ. ألا تَرَى أنه لو أوصَى له بعَيْنِ البستانِ، وليس في مِلْكِه البستانُ يومَ الوصيّة، ثم ملكه، ثم مات صَحَّتِ الوصيّة، ولو قال: أوصَيْتُ لِفُلانٍ بغَلّةِ بُسْتاني، ولا بُسْتانَ له فاشترى بعدَ ذلك ومات ذَكَرَ الكَرْخيُ - وحمه الله - أنّ الوصيّة جائزة، وذكرَ في الأصلِ أنها [٤/ ١٢٤] غيرُ جائزةٍ.

وجه رواية الأصلِ: أنّ قوله: بُسْتاني يَقْتَضي وُجودَ البسْتانِ للحالِ، فإذا لم يوجَدُ لم بَصِحٌ.

والصّحيحُ ما ذَكَرَه الكَرْخيُّ؛ لأن الوصيّةَ إيجابُ المِلْكِ بعدَ (٥) الموتِ فيَسْتَدْعي وُجودَ الموصّى به عندَ الموتِ لا وقتَ كلام الوصيّةِ.

ولو أوصَى لِرجلٍ بثُلُثِ غَنَمِه فهَلكتِ الغَنَمُ قبلَ موتِه، أو لم يَكُنْ له غَنَمٌ من الأصلِ فمات فالوصية باطِلة ولا غَنم له. وكذلك العُروض كُلُّها؛ لأن الوصية تمليكٌ عندَ الموتِ، ولا غَنمَ له عندَ الموتِ، فإن لم يَكُنْ له غَنمٌ وقت كلام الوصيّة، ثم استفادَ بعدَ ذلك، ذَكَرَ في الأصلِ أنّ الوصيّة باطِلة ؛ لأن قوله: غَنمي يَقْتَضي غَنَمًا موجودة وقتَ الوصيّة كما قُلنا في البستانِ. وعلى روايةِ الكَرْحيُّ - رحمه الله - يَنْبَغي أنْ يجوزَ لِما ذَكَرْنا في البستانِ.

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «عند».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يمكن».

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «بُسُتانُ».

وكذلك لو هال الوصية أوصَيْتُ له بشاةٍ من غَنَمي ، أو بقَفيزٍ من حِنْطَتي ، ثم مات وليس له غَنَمٌ ولا حِنْطةٌ ، ثم استفادَ بعدَ ذلك ثم ولا حِنْطةٌ فالوصية باطِلةٌ لِما قُلْنا ، ولو لم يَكُنْ له غَنَمٌ ولا حِنْطةٌ ، ثم استفادَ بعدَ ذلك ثم مات ، فهو على الرِّوايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْناهما ، وبِمثلِه لو قال : شاةٌ من مالي أو قفيزُ حِنْطةٍ من مالي ، وليس له غَنَمٌ ، ولا حِنْطةٌ فالوصيّةُ جائزةٌ ، ويُعْطَى قيمةَ الشّاةِ ؛ لأنه لِما أضافَ إلى المالِ ، وعَيْنُ الشّاةِ لا توجَدُ في المالِ عُلِمَ أنه أرادَ به قدرَ ماليّةِ الشّاةِ وهي قيمَتُها .

ولو أوصَى بشاةٍ، ولم يَقُلْ من غَنَمي، ولا من مالي فمات وليس له غَنَمٌ لم يَذْكُرُ هذا الفصلَ في الكِتابِ، واختَلَفَ المَشايخُ فيه قال بعضُهم: لا تَصِحُّ الوصيّةُ؛ لأن الشّاةَ اسمٌ للصّورةِ. والمعنى جميعًا إلاّ أنّا حَمَلْنا هذا الاسمَ على المعنى في الفصلِ الأوّلِ بقرينةِ الإضافةِ إلى المالِ، ولم توجَدْ ههنا.

وهال بعضهم: يَصِحُّ (١)؛ لأن الشّاةَ إذا لم تكُنْ موجودةً في مالِه فالظّاهرُ أنه أرادَ به ماليّةَ الشّاةِ تَصْحيحًا لِتَصَرُّفِه فيُعْطَى قيمةَ شاةٍ، وقد ذَكَرَ في السّيَرِ الكَبيرِ مسألةً تُؤيِّدُ هذا القولَ، وهي أنّ الإمامَ إذا نَفَلَ سَريّةً فقال: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فلَه جاريةٌ من السَّبْيِ. فإن كان في السَّبايا جاريةٌ يُعْطَى مَنْ قَتَلَ قَتيلًا، وإنْ لم يَكُنْ في السَّبْي (٢) جاريةٌ لا يُعْطَى شيئًا.

ولو هال: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فلَه جاريةٌ، ولم يَقُلْ من السَّبْيِ فإنه يُعْطَى مَنْ قَتَلَ قَتيلًا قدرَ ماليّةِ الجاريةِ كذا ههنا. وَلا تَجوزُ الوصيّةُ بسُكْنَى دارِه، أو خِدْمةِ عبدِه أو ظَهْرِ فرَسِه للمَساكينِ في قولِ أبي حنيفةَ – عليه الرَّحْمةُ –، ولا بُدَّ من أنْ يكونَ ذلك لإنسانٍ مَعْلومٍ.

وعندَهما (٣) - رحمهما الله - تَجوزُ الوصيّةُ بذلك كُلّه للمَساكينِ، كذاً ذَكَرَ الكَرْخيُّ في مُخْتَصَرِه، وذَكَرَ في الأصلِ، والوصيّةُ بسُكْنَى الدّارِ، وخِدْمةِ العبدِ أنها لا تَجوزُ، ولم يَذْكُرْ فيها الاختِلافَ (٤)، وإنّما ذَكَرَه في الوصيّةِ بظَهْرِ الفرّسِ.

وجه هولهما: أنّ الوصيّة للمَساكينِ وصيّةٌ بطريقِ الصّدَقةِ، والصّدَقةُ إخْراجُ المالِ إلى اللّه سبحانه وتعالى، واللّه عَزَّ وجَلَّ واحدٌ مَعْلومٌ، ولِهذا جازَتِ الوصيّةُ بسائرِ الأعيانِ للمَساكينِ فكذا بالمَنافع.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تصح». (٢) في المخطوط: «السبايا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (وقال أبو يوسف ومحمد).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الخلاف».

ولأبي حنيفةَ رضي الله عنه أنَّ الموصَى له بالخِدْمةِ والرُّكوبِ، والسُّكْنَى تَلْزَمُه النَّفَقةُ على العبدِ، والفرَسِ، والدَّارِ؛ لأنه لا يُمْكِنُه الانتِفاعُ إلاَّ بعدَ بَقاءِ الدَّيْنِ (١)، ولا يَبْقَى عادةً بدونِ النَّفَقةِ فبعدَ ذلك لا يخلو إمَّا أَنْ تَلْزَمَه النَّفَقةُ أو لا، فإن لم تَلْزَمُه [النَّفَقةُ] (٢) لا يُمْكِنُ تَنْفيذُ هذه الوصيّةِ؛ لأنه لا يُمْكِنُ إيجابُها على الورَثةِ؛ لأن المُؤنةَ لا (٣) تَجِبُ [إلاً] (1) على مَنْ له المَنْفَعةُ، والمَنْفَعةُ للموصَى له لا للوَرَثةِ، ولا يُمْكِنُ الاستِغْلالُ بأنْ يَسْتَغِلُّ فَيُنْفِقَ عليه من الغَلَّةِ؛ لأن الوصيّةَ لم تَقَعْ بالغَلَّةِ؛ ولأنّ الاستِغْلالَ يَقَعُ تَبْديلًا للوَصيّةِ، وأنّه لا يجوزُ فتَعَذَّرَ تَنْفيذُ هذه الوصيّةِ، وإنْ لَزِمَه النّفَقةُ فكان (٥) هذا مُعاوَضةً مَعْنَى لا وصيّةً ولا صَدَقةً. والجهالةُ تمنَعُ صِحّةَ المُعاوَضةِ، وهذا المعنى لا يوجَدُ في الأعيانِ، وفي الوصيّةِ لِرجلِ بعَيْنِه، وقيلَ: إنّ الوصيّةَ بظَهْرِ فرَسِه للمَساكينِ، أو في سَبيلِ اللَّه تبارك وتعالى فُرَيْعَةُ مسألةِ الوقْفِ، أنَّ عندَ أبي حنيفةً رضي الله عنه لو جعل فرَسَه للمَساكينِ وقفًا في حالِ الحياةِ لا يجوزُ، ولا تَجوزُ الوصيّةُ به بعدَ الوفاةِ. وعندَهما لو جعله وقفًا في حالِ حياتِه جازَ فكذا إذا أوصَى بعدَ وفاتِه، وسَواءٌ كان الموصَى به مَعْلُومًا أو مجهولاً فالوصيّةُ جائزةٌ؛ لأن هذه جَهالةٌ [في باب الإقرار] (٦) [تُمْكِنُ إزالَتُها من جِهةِ الموصي ما دامَ حَيًّا، ومن جِهةِ ورَثَتِه بعدَ موتِه فأشبَهَتْ جَهالةَ المُقَرِّ به في حالِ الإقرارِ] (٧)، وأنَّها لا تمنَّعُ صِحَّةَ الإقرارِ، بخلافِ جَهالةِ المُقَرِّ (^) له [٤/ ١٢٥] تمنَّعُ صِحّةَ الإقرارِ كذا جَهالةُ الموصَى له تمنَعُ صِحّةَ الوصيّةِ أيضًا .

وَعلى هذا مَسائلُ: بعضُها يرجعُ إلى بيانِ قدرِ ما يَسْتَحِقُّه الموصَى له من الوصايا التي فيها ضرْبُ إبهام، وبعضُها يرجعُ إلى بيانِ استِخْراج القدرِ المُسْتَحَقِّ من الوصيّةِ المجهولة بالحِساب، وهي المَسائلُ الحِسابيّةُ.

وبيانُ هذه الجُمْلةِ في مَسائلَ :

منها: ما إذا أوصَى لِرجلٍ بجُزْء من مالِه أو بنَصيبٍ من مالِه أو بطائفةٍ من مالِه أو ببعضٍ أو ببعضٍ أو بشِقْصٍ من مالِه ، فإن بَيَّنَ في حياتِه شيئًا ، وإلاّ أعطاه الورَثةُ بعدَ موتِه ما شاءوا ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «العين».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «إنما».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فكذا».

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «الموصى».

هذه الألفاظ تحتملُ القليلَ والكثيرَ، فيَصِحُ البيانُ فيه مادامَ حَيًّا، ومن ورَثَتِه إذا مات؛ لأنهم قائمونَ مَقامَه لو أوصَى بألفٍ إلاّ شيئًا، أو إلاّ قليلاً، أو إلاّ يَسيرًا، أو زُهاءَ ألفٍ، أو جُلَّ هذه الألفِ، أو عِظَمَ هذا الألفِ، وذلك يخرجُ من الثُّلُثِ فلَه النِّصْفُ من ذلك وزيادةٌ. وما زادَ على النِّصْفِ فهو إلى الورَثةِ يُعْطونَ منه ما شاءوا؛ لأن القليلَ والكثيرَ، واليَسيرَ من أسماءِ المُقابَلةِ فلا يكونُ قليلاً إلاّ وبِمُقابَلتِه أكثرُ منه، فيَقْتَضي وُجودَ الأكثرِ، وهو النِّصْفُ، وزيادةٌ عليه، وتلك الزيادةُ مجهولةٌ فيُعْطيه الورَثةُ من الزيادةِ ما شاءوا. والشّيءُ في مثلِ هذا الموضِع يُرادُ به اليَسيرُ.

وقوله: جُلَّ هذه الألفِ، وعامّة هذه الألفِ، وعِظَمَ [هذه] (١) الألفِ عِباراتٌ عن أكثرِ الألفِ، وهو الزّيادةُ على النّصفِ، وزُهاءُ ألفِ عِبارةٌ عن القَريبِ من الألفِ، وأكثرُ الألفِ قريبٌ من الألفِ، ولو أوصَى له بسَهْم من مالِه فلَه مثلُ أخسٌ الأنْصِباءِ يُزادُ على الفريضةِ ما لم يَزِدْ على السُّدُسِ عندَ أبي حنيفةً رضي الله عنه. وعندَهما (٢) - رحمهما الله - ما لم يَزِدْ على النُّلُثِ كذا ذُكِرَ في الأصلِ.

وذُكِرَ في الجامِعِ الصّغيرِ له مثلُ نَصيبِ أحدِ الورَثةِ، ولا يُزادُ على السُّدُسِ (٣) عندَ أبي حنيفة ، وعندَهما لا يُزادُ على الثُّلُثِ، فعلى رِوايةِ الأصلِ يجوزُ النُّقْصانُ عن السُّدُسِ عندَه، وعلى رِوايةِ الجامِع الصّغيرِ لا يجوزُ .

وبيانُ هذه الجُمْلةِ إذا مات الموصي، وتَرَك زَوْجةً، وابنًا، فللموصَى له على رِوايةِ الأصلِ أَخَسُّ سِهامِ الورَثةِ، وهو الثُّمُنُ، ويُزادُ على ثَمانيةِ أَسْهم سَهْمٌ آخَرُ فيَصيرُ تِسْعة فيُعْطَى السَّدُسُ؛ لأَنه أَخَسُّ سِهامِ الورَثةِ. فيُعْطَى السَّدُسُ؛ لأَنه أَخَسُّ سِهامِ الورَثةِ.

ولو تَرَكَ زَوْجةً، وأخّا لأبٍ، وأُمِّ، أو لأبٍ فللموصَى له السُّدُسُ عندَه؛ لأن ('') أخَسَّ سِهامِ الورَثةِ الرُّبُعُ ههنا، وهو لا يُجَوِّزُ الزّيادةُ على السُّدُسِ، وعندَهما له الرُّبُعُ؛ لأنه أقَلُّ سِهامِ الورَثةِ، وأنّه أقَلُ من الثُّلُثِ فزادَ (٥) على أربَعةٍ مثلَ رُبُعِها، وذلك سَهْمٌ، وهو خُمُسُ المالِ. وكذلك لو ماتتِ امرأةٌ، وتَرَكَتْ زَوْجًا وابنًا، ولو تَرَكَ ابنَيْنِ فلَه السُّدُسُ عندِه،

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطّوط: «الثلث».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيزاد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «الأنه».

وعندَهما له ثُلُثُ جميع المالِ. وكذلك إنْ تَرَكَ ثلاثَ بَنينَ، فإن (١) تَرَكَ خمسةَ (٢) بَنيزَ فلَه سُدُسُ جميع المالِ عندَه، وعندَهما يُجْعَلُ المالُ على ثلاثةِ أَسْهم، ثم يُزادُ عليه سَهْمٌ فيُعْطَى أَربَعةً (٣) إِذًا [وإنْ] (٤) أَقَرَّ بسَهْمِ من دارِه لإِنسانِ فلَه السُّدُسُ عندَه، وعندَهما البيانُ إلى المُقِرِّ. وكذلك إذا أعتَقَ سَهْمًا من عبدِه يُعْتَقُ سُدُسُه عندَه لا غيرُ، وعندَهما يُعْتَقُ كُلُّه؛ لأن العِتْقَ يَتَجَزَّأُ عندَه، وعندَهما لا يَتَجَزَّأُ.

وجه هولِهما: أنَّ السَّهْمَ اسمٌ لِنَصيبِ مُطْلَقِ ليس له حَدٌّ مُقَدَّرٌ بل يَقَعُ على القليل، والكَثيرِ كاسم الجُزْءِ إلاّ أنه لا يُسَمَّى سَهْمًا إلاّ بعدَ القسمةِ فيُقَدَّرُ بواحدٍ من أنْصِباءِ الورَثةِ، والْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ فَيُقَدَّرُ بِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ يَزِيدُ ذَلَكَ عَلَى الثُّلُثِ فَيُزَادُ إِلَى الثُّلُثِ؛ لأن الوصيّةَ لا جوازَ لها بأكثرَ من الثُّلُثِ من غيرِ إجازةِ الورَثةِ، ولأبي حنيفةَ رضي الله عنه ما رويَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه سُثِلَ عن رجلٍ أوصَى بسَهْمٍ من مالِه فقال له السُّدُسُ (٥).

والظَّاهِرُ أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم بَلَغَتْهم فتُواه، ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليه [أحدً] (٦) فيكونُ إجماعًا.

ورُوِيَ عن إياس بنِ مُعاويةُ رضي الله عنه أنه قال: السَّهْمُ في كلامِ العَرَبِ السُّدُسُ (٧) إلاَّ أنه يُسْتَعْمَلُ أيضًا في أحدِ سِهام الورَثةِ، والأقَلُّ مُتَيَقَّنٌ به فيُصْرَفُ إليَه، فإن <sup>(٨)</sup> كان أقَلَّ منه لا يَبْلُغُ به السُّدُسَ؛ لأنه يُحْتَمَلُ أنه أرادَ به السُّدُسَ، ويُحْتَمَل أنه أرادَ به مُطْلَقَ سَهْمٍ من سِهام الورَثةِ، فلا يُزادُ على أقَلِّ سِهامِهم بالشَّكِّ والاحتِمالِ.

وَلُو أُوصَى [٤/ ١٢٥ب] له بمِائةِ دينارِ إلاّ درهَمِ، أو بكُرٌ حِنْطةٍ إلاّ درهَمٌ أو إلاّ مَحْتومُ شَعيرٍ جائزٌ، وهو كما قال، وكذلك لو قال: داريَ هذه، أو عبدي هذا إلاّ مِانة درهَم جازَ عن الثُّلُثِ، وبَطَلَ عنه قيمةُ مِاثةِ درهَمٍ، وهذا قولُ أبي حنيفةً، وأبي يوسفَ رحمهما ألله.

وهال محمد رحمه الله: الاستِثْناءُ باطِلٌ، ولَقَبُ المسألةِ أنّ استِثْناءَ المُقَدَّرِ من المُقَدَّرِ في

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وإن».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «خمس». (٣) في المخطوط: «له ربعه». (٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) أوَّرده الهيثمي في «المجمع» (٢١٣/٤)، وقال: رواه البزَّار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي. (٦) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (٤/٧٠٤).

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «إن».

الجنسِ، وخلافِ الجنسِ بعدَ أَنْ كان الاستِثْناءُ [مُقَدَّرًا] (١) بعدَ أَنْ كان من المَكيلاتِ، أو الموزونات، أو العَدَديّاتِ المُتَقارِبةِ صَحيحٌ عندَهما، وعندَه لا يَصِحُ إلاّ في الجنسِ، وهي من مَسائلِ كِتابِ الإقرارِ.

وَلُوهَالَ: أُوصَيْتُ لِفُلانٍ ما بين العَشَرةِ والعشرينَ، أو ما بين العَشَرةِ إلى العشرينَ (٢)، أو من العَشَرةِ إلى (عشرينَ) (٣) فهو سَواءً، وله تِسْعةَ عَشْرَ درهَمًا.

وكذلك لوهال: ما بين المِائةِ والمِائتَيْنِ، أو ما بين المِائةِ إلى المِائتَيْنِ، أو من المِائةِ إلى المِائةِ إلى المِائةِ ويَسْعَقُ وتِسْعُونَ درهَمًا، وهذا قولُ أبي حنيفة، وعندَهما له في الأوّلِ: عشرونَ، وفي الثّاني: مِائتانِ، وعندَ زُفَرَ له ثَمانيةَ عَشْرَ في الأوّلِ، ومِائةٌ وثَمانيةٌ وتِسْعُونَ في الثّاني.

وأصلُ المسألةِ أنَّ الغايَتَيْنِ يدخلانِ عندَهما .

وعندَ زُفَرَ – رحمه الله – لا يدخلانِ، وعندَ أبي حنيفةَ – عليه الرَّحْمةُ – تَدْخُلُ الأولى دونَ الثّانيةِ، والمسألةُ مَرَّتْ في كِتابِ الطَّلاقِ.

وَلُو أُوصَى لِفُلانٍ بِعَشَرةِ دراهمَ في عَشَرةٍ ونَوَى الضَّرْبَ والحِسابَ فلَه عَشَرةُ دراهمَ عندَ أُصحابِنا الثّلاثةِ، وعندَ زُفَرَ له مِاثةُ درهم، وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كِتابِ الطَّلاقِ، وبِمثلِه لو أُوصَى لِفُلانٍ بِعَشَرةِ أَذْرُعٍ في عَشَرةِ أَذْرُعٍ من دارِه فلَه مِاثةُ ذِراعٍ مُكَسَّرةٍ.

وَوجه الفرْقِ بين المسألتَيْنِ على أصلِ أصحابِنا الثّلاثةِ: أنّ الضَّرْبَ يُرادُ به تَكْسيرُ الأجزاءِ فيما يحتملُ المِساحةَ في الطّولِ والعَرْضِ، وذلك يوجَدُ في الدّارِ، والدَّراهمُ موزونةٌ، وليس لها طولٌ، ولا عَرْضٌ، فلا يُرادُ بالضَّرْبِ فيها تَكْسيرُ (1) أجزائها، ومعنى قولِه: المُكسَّرةُ، أي: المُكسَّرةُ في المِساحةِ، وهو أنْ يكونَ طولُها عَشَرةَ أذْرُعٍ، وعَرْضُها عَشَرةً.

وَلُو أُوصَى لَه بِثُوبٍ سَبِّعةٌ فِي أَربَعةٍ فَلَه كَمَا قَالَ، وَهُو ثُوبٌ طُولُه سَبِّعةُ أَذْرُعٍ، وعَرْضُه أَربَعةُ أَذْرُعٍ؛ لأن مَفْهُومَ هذا اللَّفْظِ في الثَّوْبِ هذا فيَنْصَرِفُ اللَّفْظُ إليه.

(٣) في المخطوط: «العشرين».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «العشرة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «تكثير».

وَلُوهَالَ، عبدَيَّ هذا و (۱) هذا لِفُلانٍ وصيّةً وهما يُخْرَجانِ من الثُّلُثِ كان للوَرَثةِ أَنْ يُعْطُوه أَيَّهما شَاءُوا؛ لِما ذَكَرْنا أَنَّ الوارِثَ يقومُ مَقامَ المورَّثِ في جَهالةٍ يُمْكِنُ إِزالتُها، و نو كان المورِّثُ حَيَّا كان البيانُ (۲) إليه فإذا مات قامَ الوارِثُ مَقامَه، والفِقْه في ذلك أنّ الوصيّةَ تمليكٌ بعدَ الموتِ، والورَثةُ تَقومُ مَقامَه في التّمليكِ، بخلافِ ما إذا قال: عبدي هذا، أو هذا حُرَّ أنّ البيانَ إليه لا إلى الورَثةِ، ويَنْقَسِمُ العِنْقُ عليهما؛ لأن ذلك ليس بتمليكِ بل هو إثلافُ المِلْكِ، وقد انقَسَمَ ذلك عليهما إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخرِ فلا يحتملُ البيانَ من جِهةِ الوارِثِ.

وَلُو أُوصَى لَه بَجِنْطَةٍ في جَوالِقَ فَلَه الْجِنْطَةُ دُونَ الْجَوالِقِ؛ لأن الْمُوصَى بِه الْجِنْطَةُ دُونَ الْجَوالِقِ؛ لأن المُوصَى بِه الْجِنْطَةُ دُونَ الْجَوالِقِ، والْجَوالِقُ ليس من تَوابِعِ الْجِنْطَةِ أَلا تَرَى لُو باع الْجِنْطَةَ في الْجَوالِقِ لا يَدْخُلُ فيه الْوَصَيَّةِ. الْجُوالِقِ ليس بمُعْتَادٍ فلا يَدْخُلُ في الوصيّةِ.

ولو أوصَى له بهذا الجِرابِ الهَرَويِّ فلَه الجِرابُ، وما فيه؛ لأن الجِرابَ يُعَدُّ تابِعًا لِما فيه عادةً حتى يدخلَ في البيعِ فكذا في الوصيّةِ. وكذا لو أوصَى له بهذا الدَّنِّ من الخلِّ فلَه الدَّنُّ والحلُّ . وكذا لو أوصَى بقَوْصَرّةِ تمرٍ فلَه القَوْصَرّةُ وما فيها لأن الدَّنِّ يُعَدُّ تابِعًا للخَلِّ، والقَوْصَرّةُ لِلتَّمْرِ، ولِهذا يدخلُ ذلك في عقدِ البيع كذا في الوصيّةِ.

ولو أوصَى له بالسَّيْفِ فلَه السَّيْفُ بجَفْنِه، وحَماثلِه.

وقال ابو يوسفَ: له النّصْلُ دونَ الجفْنِ والحمائلِ، فأصلُ أبي يوسفَ في هذا البابِ أنه يُعْتَبَرُ الاتِّصالُ والانفِصالُ فما كان مُتَّصِلاً به يدخلُ، وما كان مُنْفَصِلاً عنه لا يدخلُ، والجفْنُ والحمائلُ مُنْفَصِلانِ عن السَّيْفِ فلا يدخلانِ تَحْتَ الوصيّةِ به. ولِهذا لو أوصَى بدارٍ لا يدخلُ ما فيها من المَتاعِ كذا هذا، والمُعْتَبَرُ على ظاهرِ الرِّوايةِ التَّبَعيّةُ، والأصالةُ في العُرْفِ والعادةِ، والجفْنُ والحمائلُ [٤/ ٢٦ أ] يُعَدّانِ تابِعانِ لِلسَّيْفِ عُرْفًا وعادةً. ألا تَرَى أنّهما يدخلانِ في البيع كذا في الوصيّةِ.

ولو أوصَى له بسَرْجِ فلَه السَّرْجُ، وتَوابِعُه من اللَّبَدِ، والرِّفادةِ، والطَّفْرِ <sup>(٣)</sup>، والرِّكابان، واللَّبَبِ في ظاهر الرَّوايةِ؛ لأنه لا يُنْتَفَعُ بالسَّرْجِ إلاّ بهذِه الأشياءِ فكانت من تَوابِعِه فتَدْخُلُ

(٢) في المخطوط: «الثلثان».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «أو».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الستر».

في الوصيّةِ به .

وهال ابو يوسفَ: له الدُّفَّتانِ، والرِّكابانِ، واللَّبَبُ، ولا يكونُ له اللَّبَدُ، ولا الرِّفادةُ، ولا الطُّفْرُ (١)؛ لأنها مُنْفَصِلةٌ عن السَّرْجِ، ولو أوصَى له بمُصْحَفٍ، وله غِلافٌ فلَه المُصْحَفُ دونَ الغِلافِ في قولِ أبي يوسفَ، وَهو قولُ أبي حنيفةَ رضي الله عنهما كذا ذَكَرَ القُدوريُّ عليه الرَّحْمةُ .

وقال زُفَرُ رحمه الله؛ له المُصْحَفُ والغِلافُ.

أمّا على أصلِ أبي يوسفَ؛ فلأنّ الغِلافَ مُنْفَصِلٌ عن المُصْحَفِ فلا يدخلُ في الوصيّةِ من غير تسميةٍ، وأبو حنيفةً - رحمه الله - يقولُ ليس بتابع للمُصْحَفِ بدَليلِ أنه لا يُكْرَه للجُنُبِ، والمُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ بغِلافِه فلا يدخلُ، وزُفُّرُ يقولُ: هو تابعٌ للمُصْحَفِ فيدخلُ في الوصيّةِ .

ولو أوصَى بميزانٍ قال أبو يوسفَ: له الكِفَّتانِ، والعَمودُ الذي فيه الكِفَّتانِ، واللِّسانِ، وليس له الطِّرازْدانُ، والصَّنَجاتُ (٢).

وأما الشَّاهينُ (٣) فلَه الكِفَّتانِ، والعَمودُ، وليس له الصَّنَجاتُ، والتَّخْتُ (٢).

وَهَال زُهَرُ: إذا أُوصَى بميزانٍ فلَه الطِّرازْدانُ، والصَّنَجاتِ، والكِفَّتانِ، وإنْ أُوصَى له بشاهينِ (٥) فلَه التّخْتُ والصّنْجاتُ (٦).

فأبو يوسفَ مَرَّ على أصلِه أنَّ الصَّنْجةَ والطُّرازْدانَ شيئانِ مُنْفَصِلانِ فلا يدخلانِ في الوصيّةِ إلاّ بالتّسْميةِ، وزُفَرُ يجْعَلُ ذلك من تَوابِعِ الميزانِ لِما أنّ الانتِفاعَ لا يكونُ إلاّ بالجميع فصارَ كتَوابع السَّرْجِ.

ولو أوصَى له بالقَبّانِ <sup>(٧)</sup> والفرسطون فلَه العَمودُ، والحديدُ، والرُّمّانةُ، والكِفّةُ التي

(٢) في المخطوط: «السنجات».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الصفر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الساهين».

<sup>(</sup>٤) التخت: وعاء تصان فيه الثياب، انظر: اللسان (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بساهين».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «الصبيان».

<sup>(</sup>٧) القَبان: القسطاس، وهو ميزان العدل أيَّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها، انظر: اللسان (٦/

يوضَعُ فيها المَتاعُ في قولِهم جميعًا؛ لأن اسمَ القَبّانِ يَشْمَلُ هذه الجُمْلةَ فيَسْتَوى فيها (١) الاتّصالُ والانفِصالُ، ولو أوصَى له بقُبّةٍ فلَه عيدانُ القُبّةِ دونَ كِسْوَتِها؛ لأن القُبّةَ اسمُّ للخَسَبِ لا لِلنّيابِ، وإنّما الثّيابُ اسمٌ لِلزّينةِ.

الاتَرَى الله يُقالُ: كِسُوةُ القُبّةِ ، والشّيءُ لا يُضافُ إلى نفسِه هو الأصلُ . وكذا الكِسْوةُ مُنْفَصِلةٌ منها على أصل مَنْ يَعْتَبِرُ الاتّصالَ .

ولو أوصَى بقُبّةٍ تُرْكيّةٍ، وهي ما يُقالُ لها بالعَجميّةِ: خركاه فلَه القُبّةُ مع الكِسُوةِ، وهي اللَّبودُ؛ لأنه لا يُقال لها قُبّةٌ تُرْكيّةٌ إلاّ بلُبودِها، بخلافِ القُبّةِ البَلَديّةِ، ويُعْتَبَرُ في ذلك العُرْفُ، والعادةُ. ويختَلِفُ الجوابُ باختِلافِ العُرْفِ والعادةِ.

ولو أوصَى له بحَجَلةٍ (٢) فلَه الكِسْوةُ دونَ العيدانِ؛ لأنها اسمٌ للكِسْوةِ في العُرْفِ.

ولو أوصَى بسَلّةِ زَعْفَرانٍ فلَه الزَّعْفَرانُ دونَ [السَّلّةِ] (٣) هَكذا ذُكِرَ في الأصلِ، وذَكَرَ القُدوريُ - رحمه الله - أنّ محمّدًا رحمه الله إنّما أجابَ فيه على عادةِ زَمانِه؛ لأن في ذلك الوقْتِ كان لا تُباعُ السَّلّةُ مع الزَّعْفَرانِ بل كانت تُفْرَدُ عنه في البيع. وأما الآنَ في العادةِ أنّ الزَّعْفَرانَ يُباعُ بظُروفِه فيدخلُ في الوصيّةِ، والتّعْويلُ في البابِ على العُرْفِ والعادةِ .

ولو أوصَى له بهذا العَسَلِ وهو في زِقِّ فلَه العَسَلُ دونَ الزِّقِّ. وكذلك السَّمْنُ والزَّيْتُ، وما أشبَهَ ذلك؛ لأنه أوصَى له بالعَسَلِ لا بالزِّقِّ، والعَسَلُ يُباعُ بدونِ ظَرْفِه عادةً فلا يَتْبَعُه في الوصيّةِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَلو أُوصَى بنَصيبِ ابنِه أَو ابنَتِه لإِنسانٍ، فإن كان له ابنٌ أَو ابنةٌ لم يَصِحُ؛ لأن نَصيبَ ابنِه أَو ابنَتِه ثابِتٌ بنَصِّ قاطِع فلا يحتملُ التَّحُويلَ إلى غيرِه بالوصيّةِ، وإنْ لم يَكُنْ له ابنٌ، أو ابنةٌ صَحَّتِ الوصيّةُ؛ لأنها لم تَتَضَمَّنْ تَحُويلَ نَصيبٍ ثابِتٍ، فكان وصيّةٌ بمثلِ نَصيبِ أبنِه أَو ابنتِه، وليس له ابنٌ أو ابنةٌ، وإنها صَحيحةٌ لِما نَذْكُرُ، وإنْ أوصَى بمثلِ نَصيبِ ابنِه أو ابنتِه، وله ابنٌ أو ابنةٌ جازَتْ (أَ)؛ لأن مثلَ الشّيءِ غيرُه لا عَيْنُه فليس في هذه الوصيّةِ أو ابنتِه، وله ابنٌ أو ابنةٌ جازَتْ (أَ)؛

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيه».

 <sup>(</sup>۲) التحجلة: مثل القبة، وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور، انظر: اللسان (۱۱/
 (۳) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «صحت».

تَحْويلُ نَصيبٍ ثابِتٍ إلى الموصَى له بل يَبْقَى نَصيبُه، ويُزادُ عليه بمثلِه فيُعْطَى الموصَى له، ثم إنْ كان أكثرَ من الثُّلُثِ تَحْتاجُ الزّيادةُ إلى الإجازةِ. وإنْ كان ثُلُثًا أو أقَلَّ منه لا تَحْتاجُ إلى الإجازةِ، حتَّى لو أوصَى بمثلِ نَصيبِ ابنِه، وله ابنٌ واحدٌ فللموصَى له نصفُ المالِ، ولابنِه النِّصْفُ؛ لأنه جعل له مثلَ نَصيبِه، فيَقْتَضي أنْ يكونَ لِلابنِ نَصيبٌ، وأنْ يكونَ نَصيبُ الموصَى له مثلَ نَصيبِه، وذلك هو النَّصْفُ فكان المالُ بينهما نصفَيْنِ [٤/ ١٢٦ب] كما لو كانا ابنَيْنِ، غيرَ أنَّ الزِّيادةَ على الثُّلُثِ ههنا تَقِفُ على إجازةِ الابنِ إنْ أجازَ جازَتِ الزّيادةُ وإلاّ فلا .

وإنْ كان له ابنانِ فللموصَى له ثُلُثُ المالِ؛ لأنه جعل للموصَى له مثلَ نَصيبِ ابنِ واحدٍ منهما، ولا يكونُ له مثلُ نَصيبِ (١) [ابنِ واحدِ منهما] (٢) إلا وأنْ يكونَ المالُ بينهم أثلاثًا، ولا يَحْتاجُ ههنا إلى الإجازةِ.

ولو أوصَى بمثلِ نَصيبِ بنْتِه، فإن كان له بنْتٌ واحدةٌ فللموصَى له نصفُ المالِ إنْ أجازَتْ؛ لأن نَصيبَ البِنْتِ الواحدةِ النِّصْفُ، فكان مثلُ نَصيبِها النِّصْفَ، فكان له النِّصْفُ إِنْ أَجَازَتْ، وإِلاَّ فَالنُّلُثُ، وإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتَانِ فَللْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ؛ لأنه إذا كان لهما الثُّلُثانِ كان لِكُلِّ واحدٍ منهما الثُّلُثُ، وقد جعل نَصيبَه مثلَ نَصيبِ واحدةٍ منهما، ونَصيبُ واحدةٍ منهما الثُّلُثُ فكان نَصيبُه أيضًا الثُّلُثَ .

ولو أوصَى له بنَصيبِ ابنِ لو كان فهو كما لو أوصَى بمثلِ نَصيبِ ابنِه، وله نصفُ المالِ إِنْ أَجازَتِ الورَثةُ. ولو أوصَى له بمثلِ نَصيبِ ابنِ لو كان فللموصَى له ثُلُثُ المالِ؛ لأنه أُوصَى بمثلِ نَصيبٍ مُقَدِّرٍ لابنِ مُقَدِّرٍ، ونَصيبُ الابنِ المُقَدَّرِ سَهْمٌ فمثلُ نَصيبِه يكونُ سَهْمًا (٣)، فكان هذا وصيّةً له بسَهْمِ من ثلاثةِ أَسْهمِ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بَمثلِ نَصيبِ أُحدِ بَنيه وله ثلاثةُ بَنينَ وأوصَى لِرجلِ [آخَرَ] (١) بِثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعَدَ النُّصُبِ (٥) فالمسألةُ تَخْرُجُ من ثلاثةِ وثلاثينَ للموصَى له بالنّصيبِ ثَمانيةٌ، وللموصَى له الآخَرِ سَهُمٌ، ولِكُلِّ واحدٍ من البَنينَ ثَمانيةٌ أمَّا تَخْريجُها بطريقةِ الحشوِ فهو أَنْ تَأْخُذَ (٦) عَدَدَ البَنينَ، وذلك ثلاثةٌ وزِدْ عليه واحدًا لأجلِ الوصيّةِ بمثلِ

(٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «بينهما».

(٤) ليست في المخطوط. (٦) في المخطوط: «يأخذ».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «نصيبه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «النصيب».

نَصيبِ أحدِ البَنينَ؛ لأن مثلَ الشّيءِ يُزادُ عليه فيَصيرُ أربَعةً ثم اضْرِبِ الأربَعةَ في ثلاثةِ لأجلِ تَنْفيذِ الوصيّةِ الأُخرى، وهي الوصيّةُ بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النُّصُبِ (١) فيَصيرُ اثنيْ عَشَرَ، ثم تَطْرَحُ منها (٢) سَهْمًا واحدًا؛ لأن الوصيّة الثانية توجِبُ النُّقْصانَ في نَصيبِ الورثةِ. ونَصيبُ الموصَى له الأوّلِ شائعًا في كُلِّ المالِ فتُنْقِصُ (٣) من كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمًا؛ ولأنّك لو لم تُنقِصُ لا يَسْتَقيمُ الحِسابُ لو اعتَبَرْتَه لَوَجَدْتَه كذلك، فإذا أنْقَصْتَ سَهْمًا من اثنيْ عَشَرَ بقي أحدَ عَشَرَ هو ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه، [مثلاه] (١) وهو اثنانِ وعشرونَ، وجميعُ المالِ ثلاثةٌ وثلاثونَ.

وإذا أرَدْتَ معرفة النّصيبِ فخُذِ النّصيبَ الذي كان، وذلك سَهُم واحدٌ، واضرِبْه في ثلاثةٍ كما ضرَبْتَ أصلَ المالِ، وهو ثلاثةٌ ثم اضرِبْ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ كما ضرَبْتَ أصلَ المالِ؛ لأنّكَ احتَجْتَ إلى ضرْبِ أصلِ المالِ في ثلاثةٍ مَرّة أُخرى حتّى بَلغَ جميعُ المالِ ثلاثةٌ وثلاثينَ، فإذا ضرَبْت ثلاثةٌ في ثلاثةٍ صارَ تِسْعةٌ، ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا كما طَرَحْتَ من أصلِ المالِ فيبُقى ثمانيةٌ فهو نصيبُ الموصَى له بمثلِ النّصيبِ، ثم أعطِ للموصَى له نصيبَه، وهو ثُلُثُ ما يَبْقَى أَمن الثُلُثِ، وذلك سَهْمٌ يَبْقَى إلى تَمامِ الثَّلُثِ سَهْمانِ ضَمَّهما تُشَيَى المالِ، وذلك اثنانِ وعشرونَ فتَصيرُ أربَعةً وعشرينَ لِكُلِّ واحدٍ من البَنينَ الثّلاثةِ ثمانيةٌ فاستَقامَ الحِسابُ بحَمْدِ اللّه سبحانه وتعالى.

وأما تَخْرِيجُها على طريقِ (٢) الخطَّائين: فهو أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا لو أعطَيْتَ منه النصيب، وهو سَهْم، يَبْقَى وراءَه عَدَدً له ثُلُثُ لِحاجَتِك إلى تَنفيذِ الوصيّةِ الأُخرى، وهو الوصيّة بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النصيب، وأقلَّه أربَعة فإذا جَعَلْتَ ثُلُثَ المالِ أربَعة أعطِ للموصَى له بثُلُثِ ما بَقيَ ثُلُثَ أعطِ للموصَى له بثُلُثِ ما بَقيَ ثُلُثَ أعطِ للموصَى له بثُلُثِ ما بَقيَ ثُلُثَ ما بَقيَ المالِ ما بَقيَ وذلك سَهْم، يَبْقَى سَهْمانِ ضُمَّهما إلى ثُلثَي المالِ، وذلك ثَمانية ، لأن ثُلثَ المالِ مناية عاد أعطيْت الموصَى له عَشَرة، وحاجَتُكَ إلى ثلاثة أسهم لا غيرُ للبَنينَ القلاثة ؛ لأنّك قد أعطَيْتَ الموصَى له عَشَرة، وحاجَتُكَ إلى ثلاثة أسهم لا غيرُ للبَنينَ القلاثة ؛ لأنّك قد أعطَيْتَ الموصَى له

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فينتقص».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بقي».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «صار».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «منهما».

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (طريقة).

أمّا طريقةُ الجامِعِ الأصغرِ أو الصّغيرِ: فهي أنه إذا تَبَيَّنَ لَك أنّك أخْطَأت مَرَّتَيْنِ، وأَرَدْتَ معرفة الثُّلُثِ فاضْرِبِ الثُّلُثَ الأوّلَ في الخطَأِ الثّاني، والثُّلُثَ الثّاني في الخطَأِ الثّاني، والثُّلُثُ، وإنْ أَرَدْتَ معرفةَ النّصيبِ الأوّلِ فما اجتَمع فاطْرَحِ الأقلَ من الأكثرِ فما بَقيَ فهو الثُّلُثُ، وإنْ أَرَدْتَ معرفةَ النّصيبِ فاضْرِبِ النّصيبَ الثّاني في الخطَأِ الأوّلِ، ثم اطْرَح الأقلَ من الأكثرِ فما بَقيَ فهو النّصيبُ .

و إذا عَرَفْت هذا ففي هذه المسألةِ الثُّلُثُ الأوّلُ أربَعةٌ ، والخطَّأُ الثّاني سِتّةٌ فاضْرِبْ أربَعةٌ في سِتّةٍ فتَصيرُ أربَعةٌ وعشرينَ ، والثُّلُثُ الثّاني خمسةٌ ، والخطَّأُ الأوّلُ سَبْعةٌ فاضْرِبْ خمسةً في سَبْعةٍ فتكونُ خمسةٌ وثلاثينَ ، ثم اطْرَحْ أربَعة وعشرينَ من خمسةٍ وثلاثينَ ، فيَبْقَى أحدَ عَشَرَ فهو ثُلثُ المالِ ، والنصيبُ الأوّلُ سَهْمٌ ، والخطَأُ الثّاني سِتّةٌ فاضْرِبْ سَهْمًا في سِتّةٍ تكونُ سِبّةٍ ، والنّصيبُ الثّاني سَهْمانِ ، والخطأُ الأوّلُ سَبْعةٌ فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في سَبْعةٍ فتكونُ أربَعةَ عَشَرَ فيبُثقى ثَمانيةٌ فهو النّصيبُ .

(١) في المخطوط: «فيصير».

وأما طريقةُ الجامِعِ الكَبيرِ أو الأكبَرِ: فهي أنه إذا ظَهَرَ لَكَ الخطَأُ الأوّلُ فلا تَزِدْ في ِ النّصيبِ، ولَكِنْ ضَعِّفْ ما وراءَ النّصيبِ من الثُّلُثِ، ثم انْظُرْ في الخطَأينِ، واعمَلْ ما عَمِلْتَ في طريقةِ الجامِعِ الأصغَرِ.

إذا عَرَفْتَ هذا ففي هذه المسألة ظَهَرَ الخطأُ الأوّلُ سَبْعةٌ فضَعَفْ ما وراءَ النّصيبِ من الثّلُثِ، وذلك بأنْ تزيدَ عليه مثلَه فتَصيرُ (١) سِتةٌ فصارَ الثُّلُثُ مع النّصيبِ سَبْعةٌ فأعطِ بالنّصيبِ سَهْمًا، وأعطِ بالوصيّةِ الأُخرى ثُلُثَ الباقي، وذلك سَهْمانِ يَبْقَى أربَعةٌ ضُمَّ ذلك إلى ثُلثتي المالِ، وذلك أربَعةَ عَشَرَ فتَصيرُ (٢) ثَمانيةَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى ثلاثةٍ فظهرَ الخطأُ بخمسةَ عَشَرَ فإذا أرَدْت معرفة الثُّلُثِ فخُذِ الثُّلُثَ الأوّلَ، وذلك أربَعةٌ، واضربه في الخطأ الثاني، وذلك سَبْعةٌ واضربه الخطأ الثاني، وذلك سَبْعةٌ واضربه في الخطأ الأوّلِ، وذلك سَبْعةٌ واضربه في الخطأ الأوّلِ، وذلك سَبْعةٌ فتَصيرُ سِتينَ، وخُذِ الثُّلُثَ الثّاني، وذلك سَبْعةٌ واضربه في الخطأ الأوّلِ، وذلك سَبْعةٌ فتصيرُ تِسْعة وأربَعينَ، ثم اطْرَحِ الأقلَّ، وذلك تِسْعةُ وأربَعونَ من الأكثرِ، وذلك سِتونَ، يَبْقَى أحدَ عَشَرَ فهو الثُلُثُ.

وإنْ أرَدْت معرفة النّصيبِ فخُذِ النّصيبَ الأوّلَ، وذلك سَهْمٌ، واضْرِبْه في الخطّأِ الثّاني، وذلك حمسة عَشَرَ، وخُذِ النّصيبَ الثّاني، وذلك سَهْمٌ، الثّاني، وذلك سَهْمٌ، واضْرِبْه في الخطّأِ الأوّلِ، وذلك سَبْعةٌ ثم اطْرَحْ سَبْعةٌ من خمسةَ عَشَرَ تَبْقَى ثَمانيةٌ فهو النّصيبُ.

وَلُو كَانَ لَهُ خَمْسُ بَنِينَ فَأُوصَى لِرجلِ بَمثلِ نَصِيبٍ، أَحَدِهُم وأُوصَى لِرجلِ آخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقيَ مِنَ الثُّلُثِ بِعَدَ النّصيبِ، فالفريضةُ مِن أَحِدٍ وخمسينَ سَهْمًا: لِصاحبِ النّصيبِ ثَمَانيةُ أَسْهُمٍ، ولِصاحبِ ثُلُثِ مَا بَقيَ ثُلْتُهُ، ولِكُلِّ ابنِ ثَمَانيةٌ.

أمّا تَخْرِيجُ المسألةِ على طريقِ الحشوِ: فهو أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ، وذلك خمسةٌ، وتُفْرِزُ نَصيبَهم، وذلك خمسةُ أَسْهم، وتَزيدُ عليه سَهْمًا آخَرَ لأجلِ الموصَى له بمثلِ النّصيبِ؛ لأن مثلَ الشّيءِ غيرُه فتَصيرُ سِتّة فاضْرِبْها في مَخْرَجِ الثُّلُثِ، وذلك ثلاثةٌ لأجلِ وصيَّتِه بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ فتَصيرُ ثَمانيةَ عَشَرَ، ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا واحدًا لأجلِ الوصيّةِ بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ؛ لأنه زادَ في الوصيّةِ، والزّيادةُ في الوصيّةِ توجِبُ نُقْصانًا

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيصير».

في نَصيبِ الموصَى له الأوّلِ، وثُلُثُ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ ثَمانيةٌ (١) لِما نَذْكُرُ إِنْ شاء اللَّه تعالى.

ويَسْتَحِقُّ ذلك من جميعِ الثُّلُثِ من كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمٌ فوجَبَ أَنْ يَنْقُصَ من هذا الثُّلُثِ [٤/ ١٢٧ ب] سَهْمٌ فيَبْقَى سَبْعةَ عَشَرَ فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثا المالِ مثلاه. وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ، وجميعُ المالِ أحدٌ وخمسونَ وثُلُثُ المالِ سَبْعةَ عَشَرَ.

وإذا أرَدْت أَنْ تَعْرِفَ قدرَ النّصيبِ فخُذِ النّصيبَ، وذلك سَهْمٌ، واضْرِبْه في ثلاثةٍ، ثم اضْرِبْ ثلاثةً في ثلاثةٍ لِقولِه: ثُلُثُ ما بَقيَ من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ فتصيرُ تِسْعةً ثم انْقُصْ منها واحدًا لأجلِ الموصَى له كما نَقَصْتَ في الابْتِداءِ، فيَبْقَى ثَمانيةٌ فذلك نَصيبُ الموصَى له بمثلِ النّصيبِ من ثُلُثِ المالِ يَبْقَى إلى تَمامِ [ثلث] (٢) المالِ تِسْعةٌ فأعطِ الموصَى له بثُلُثِ ما بَقيَ (٣) من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ ثُلُنَها، وذلك ثلاثةٌ فيَبْقَى سِتةٌ ضُمَّها إلى ثُلُثَي بثُلُبُ ما بَقيَ (٣) من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ ثُلُنَها، وذلك ثلاثةٌ فيبْقَى سِتةٌ ضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ فتصيرُ (١) أربَعينَ سَهْمًا فتُقَسَّمُ بين البَنينَ الخمْسِ لِكُلُّ [واحدٍ] (٥) ثَمانيةٌ مثلَ ما أعطَيْتَ الموصَى له بمثلِ النّصيبِ.

وأما التّخريجُ على طريقةِ الخطَّائين: فهو أنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا لو أعطَيْتَ منه سَهْمًا، وهو النّصيبُ يَبْقَى وراءَه عَدَدٌ له ثُلُثُ لِحاجَتِكَ إلى إعطاءِ الموصَى له الآخرِ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدِ النّصيبِ، وأقلُّه أربَعةٌ فاجعَلْ ثُلُثَ المالِ أربَعةٌ فأنفِذْ (٢) منه الوصيَّتَيْنِ، فأعطِ الموصَى له بالنّصيبِ سَهْمًا، والآخر (٧) ثُلُثَ ما بَقيَ، وهو سَهْمٌ آخرُ فيبُقى وراءَه سَهْمانِ ضُمَّهما إلى ثُلْثَي المالِ، وذلك ثَمانيةٌ فتصيرُ (٨) عَشَرةٌ بين البَنينَ الخمْسِ فتَبَيَّنَ (٩) أنّك قد أخطَأتَ بخمسةٍ؛ لأن حاجَتَكَ إلى خمسةٍ؛ لأنّك قد أعطَيْت للموصَى له بالنّصيبِ سَهْمًا فلا تَحْتاجُ (١٠) إلّا إلى خمسةٍ فأزِلْ هذا الخطَأ، وذلك بالزّيادةِ في النّصيبِ؛ لأن هذا الخطَأ إنّما جاءَ من قِبَلِ نُقْصانِ النّصيبِ فزِدْ في النّصيبِ بالزّيادةِ في النّصيبِ؛ لأن هذا الخطَأ إنّما جاءَ من قِبَلِ نُقْصانِ النّصيبِ فزِدْ في النّصيبِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يبقى».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «وللآخر».

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: «فيتبين».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فتنفذ».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «يحتاج».

سَهْمًا فتَصيرُ الثُّلُثَ على خمسةٍ، فنَفِّذْ (١) منها الوصيَّتَيْنِ فأعطِ الموصَى له بالنَّصيبِ سَهْمَيْنِ. والموصَى له بثُلُثِ ما يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى سَهْمانِ ضُمَّهما إلى ثُلُثِي المالِ، وذلك عَشَرةٌ فتَصيرُ اثنيْ عَشَرَ بين البَنينَ الخمْسِ فيَظْهَرُ أنَّكَ أَخْطَأْتَ بِسَهْمَيْنِ؛ لأَن حاجَتَكَ إلى عَشَرةٍ. وكان الخطَّأُ الأوِّلُ خمسةً فذهبَ من سِهام الخطَّأِ ثلاثةٌ فتَبَيَّنَ أنَّكَ مَهْما زِدْتَ في النَّصيبِ سَهْمًا تَمامًا (٢) يَذْهَبُ من سِهام الخطَأْ ثلاَثةٌ، وأنَّك تَحْتاجُ إلى أنْ يَذْهَبَ ما بَقيَ من سِهام الخطَأِ، وهو سَهْمانِ، وطريقَةُ أَنْ تَزيدَ على النّصيبِ ثُلُثَيْ سَهْم حتّى يَذْهَبَ الخطَّأُ كُلُّه؛ لأن بزيادةِ سَهْم تامُّ إذا كان يَذْهَبُ ثلاثةُ أَسْهِم من سِهام الخطَّأِ يُعْلَمُ ضرورةً أنّ بزيادةِ كُلِّ ثُلُثٍ على النّصّيبِ يَذْهَبُ سَهْمٌ من سِهامِ الخَطَا ، فيَذْهَبُ بزيادةِ ثُلُثَيْ سَهْم سَهْمانِ فصارَ النّصيبُ سَهْمَيْنِ (٣)، وثُلُثَيْ سَهْمٍ، وتَمامُ الثُّلُثِ وراءَه ثلاثةٌ فصارَ الثُّلُثُ كُلَّهَ خمسةَ أَسْهِم، وثُلُثَيْ سَهْم فانكَسَرَ فاضْرِبْ خمَّسةً وثُلُثَيْنِ في ثلاثةٍ فتَصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ؛ لأن خمسةً في ثَلَاثةٍ تكونُ خمَّسةَ عَشَرَ، وثُلُثانِ في ثلاثةِ تكونُ ('' سَهْمَيْنِ فذلك سَبْعةَ عَشَرَ فهو الثُّلُثُ، والثُّلُثانِ مثلا ذلك فتَصيرُ أحدًا وخمسينَ، والنَّصيبُ سَهْمانِ، وثُلُثا سَهْم مضروبٌ في ثلاثةٍ فتَصيرُ ثَمانيةً ؛ لأن سَهْمَيْنِ في ثلاثةٍ سِتّةٌ ، وثُلُثانِ في ثُلُثَيْنِ (٥) سَهْمانّ فتَصيرُ ثَمَانيةً فذلك للموصَى له بمثلِ النّصيبِ بَقيَ إلى تَمامِ الثُّلُثِ تِسْعةٌ فأعطِ للموصَى له بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ ثُلْثَها، وذلك ثلاثةٌ يَبْقَى سِتةٌ ضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ فتَصيرُ أربَعينَ لِكُلِّ واحدٍ من البَنينَ الخمْسةِ ثَمانيةٌ .

وأما تَخْرِيجُه على طريقةِ الجامِعِ الأصغَرِ: وهو أنه إذا ظَهَرَ لَك الخطأُ (٢) فلا تَزدْ على النصيبِ شيئًا، ولَكِنِ اضْرِبِ الثُّلُثَ الأوّلَ في الخطأِ الثّاني، والثُّلُثَ الثّاني في الخطأِ النّاني، والثُّلُثُ الأوّلُ ههنا الأوّلِ فما بَلَغَ فاطْرَحْ منه أقلَّهما من أكثرِهما فما بَقيَ فهو ثُلُثُ المالِ، والثُّلُثُ الأوّلُ ههنا كان أربَعةً، والثُلُثُ والنّلُثُ والثُّلُثُ الثّاني كان سَهْمَيْنِ فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في أربَعةٍ فتصيرُ ثمانية، والثُّلُثُ الثّاني خمسة وعشرين في خمسة في خمسة وعشرين فاطرَحِ الأقلَ من خمسةٍ وعشرين، وذلك ثمانيةٌ فيبُقى سَبْعة عَشَرَ فهو ثُلُثُ المالِ.

وهَكذا اعمَلْ في النّصيبِ، وهو أنّك تَضْرِبُ النّصيبَ الأوّلَ في الخطَأِ الثّاني،

(١) في المخطوط: «فتنفذ».

(٣) في المخطوط: «سهمان».

(٥) في المخطوط: «ثلاثة».

(٢) في المخطوط: «تامًا».(٤) في المخطوط: «يكون».

(٦) في المخطوط: «الخطآن».

والنّصيبَ النّاني في الخطّأِ الأوّلِ فما بَلَغَ فاطْرَحْ مثلَ أقلّهما من أكثرِهما فما بَقيَ فهو النّصيبُ، والنّصيبُ الأوّلُ سَهُمّ، والخطأُ النّاني سَهْمانِ فسَهُمٌ في [١٢٨/٤] سَهْمَيْنِ يكونُ سَهْمَيْنِ، والنّصيبُ النّاني سَهْمانِ، والخطأُ الأوّلُ خمسةٌ فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في خمسة تكونُ عَشْرةٌ، ثم اطْرَحِ الأقلّ، وهو سَهْمانِ من الأكثرِ، وهو عَشَرةٌ فيَبْقَى ثَمانيةٌ وهو تكونُ عَشْرةٌ، ثم اطْرَحِ الأقلّ، وهو سَهْمانِ من الأكثرِ، وهو عَشَرةٌ فيبنقى ثمانيةٌ وهو النّصيبُ، والقسمةُ بينهم على نحوِ ما ذكرنا، واختارَ الحُسّابُ في الخطأينِ هذه الطَّريقة لِما فيها من اللّينِ والسُّهولة؛ لأنه لو زيدَ على النّصيبِ بعدَ ظُهورِ الخطأينِ (يَتَعَيَّنُ لِما فيها من اللّينِ والسُّهولة؛ لأنه لو زيدَ على النّصيبِ بعدَ ظُهورِ الخطأينِ (يَتَعَيَّنُ الآخِرُ) (١٠)؛ لأنه قد زادَ عليه من حيث الأجزاءِ من الثُّلُثِ والثُّلُثَيْنِ، ثم يَحْتاجُ إلى الضَّرْبِ، وفيه نوعُ عُسْرٍ.

وأما التّخريجُ على طريقةِ الجامِعِ الأكبَرِ: فهو أنه إذا تَبَيَّنَ لَك الخطأُ الأوّلُ فلا تَزِدْ على النّصيبِ، ولَكِنْ ضَعِفْ ما وراءَ النّصيبِ موراءَ النّصيبِ ههنا ثلاثةٌ فإذا ضَعَفْتَ النّلاثة صارَتْ سِتّة، والثُلُثُ سَبْعةٌ فأعطِ بالنّصيبِ سَهْمًا، وبِثُلُثِ ما يَبْقَى سَهْمَيْنِ، يَبْقَى أربَعةٌ ضَمَّها إلى ثُلُثَيِ المالِ، وهو أربَعةَ عَشَرَ فيصيرُ ثَمانيةَ عَشَرَ بين البّنينَ الخمْسةِ (٢)، وحاجَتُك إلى خمسةِ فتَبَيَّنَ أنّك قد أخطأتَ بثلاثةَ عَشَرَ، ثم اضْرِبْ هذا الخطأ في الثُلُثِ الثّاني، وحاجَتُك إلى خمسة وثبينَ أنّك قد أخطأتَ بثلاثة عَشَرَ، ثم اضْرِبْ هذا الخطأ في الثُلُثِ الثّاني، وهو سَبْعةٌ فتصيرُ حمسةٌ وثلاثينَ، ثم اطْرَحِ الأقلَّ من الأكثرِ فتصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ، وفي النّصيبِ اعمَلُ هكذا فاضْرِبِ النّصيبَ الأوّلَ في الخطأِ الثّاني فتصيرُ ثلاثة عَشَرَ، والنّصيبَ الأوّلَ في الخطأِ الثّاني فتصيرُ ثما بَقيَ فهو النّصيبُ وطريقةُ الجامِع الأصغرِ أَسْهَلُ.

وَلُو أُوصَى بَمثُلِ نَصِيبِ أَحَدِهُم ولِآخَرَ برُبُعِ مَا يَبْقَى مِنَ الثَّلُثِ بِعَدِ النّصيبِ، فالمسألةُ تُخَرِّج مِن تِسْعَةٍ وسِتِّينَ للموصَى له بمثلِ النّصيبِ أَحَدَ عَشَرَ، وللموصَى له برُبُعِ مَا يَبْقَى مِن الثَّلُثِ ثلاثةٌ، ولِكُلِّ ابنِ أَحَدَ عَشَرَ.

أمّا التّخْريجُ على طريقةِ الحشْوِ: فهو أنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البّنينَ، وهو خمسةٌ، وتَزيدَ عليها سَهْمًا لأجلِ صاحبِ النّصيبِ فتَصيرُ سِتّةً ثم اضْرِبِ السّّتةَ في مَخْرَجِ الرُّبُعِ، وذلك أربَعةٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يتغير الأمر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الخمس».

لأجلِ صاحبِ الرَّبْعِ فتصيرُ أربَعةً وعشرينَ، ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا لِما ذَكَرْنا فيَبْقَى ثلاثةً وعشرونَ فهو ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك سِتةٌ وأربَعونَ، وجُمْلةُ المالِ تِسْعةٌ وسِتّونَ، والنّصيبُ سَهْمٌ مضروبٌ في أربَعةٍ، ثم الأربَعةُ في ثلاثةٍ فتصيرُ اثنيْ عَشَرَ، ثم اطْرَحْ منه سَهْمًا يَبْقَى أحدَ عَشَرَ فهو للموصَى له بمثلِ التصيبِ، فيَبْقَى إلى تَمامِ الثُلُثِ اثنا عَشَرَ فأعطِ منها رُبْعَ ما بَقيَ من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ، وذلك ثلاثةٌ يَبْقَى تِسْعةٌ ضُمَّها إلى قُلْثِي المالِ، وذلك سِتةٌ وأربَعونَ فتصيرُ خمسةً وخمسينَ بين البنينَ الخمسةِ (١) لِكُلُّ واحد أحدَ عَشَرَ فاستقامَ الحِسابُ.

وأما التَّخْريجُ على طريقةِ الخطَّائينَ: فهو أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا لو أعطَيْتَ منه النّصيبَ يَبْقَى وراءَه عَدَدٌ له رُبْعٌ، وأقَلُّه خمسةٌ فأعطِ بالنّصيبِ سَهْمًا يَبْقَى أربَعةٌ فأعطِ رُبْعَ (٢) ما يَبْقَى (٣) سَهْمًا، ويَبْقَى ثلاثةٌ ضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك عَشَرةٌ فتَصيرُ ثلاثةَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى خمسةٍ لِكُلِّ واحدٍ من البّنينَ سَهْمٌ ليكونَ نَصيبُ كُلِّ واحدٍ منهم مثلَ نَصيبِ صاحبِ النّصيبِ، فظَهَرَ (٤) أنّكَ أَخْطَأت بِثَمانيةِ أَسْهِم فزِدْ في النّصيبِ سَهْمًا فيَصيرُ الثُّلُثُ سِتَّةً فأعطِ بالنَّصيبِ سَهْمَيْنِ، وبِرُبْعِ ما يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى ثلاثةٌ ضُمَّها إلى ثُلُنَي المالِ، وهو اثنا عَشَرَ فيَصيرُ خمسةَ عَشَرَ فظَهَرَ لَكَ أَنْكَ أَخْطَأْتَ بِخمسةٍ؛ لأن حاجَتَك إلى عَشَرةٍ لِكُلِّ واحدٍ من البَنينَ الخمْسةِ سَهْمانِ كما للموصَى له النَّصيبُ (°) إلاّ أنه انتَقَصَ من سِهام الخطَأِ في هذه الكَرّةِ ثلاثةً؛ لأن الخطَأ الأوّلَ كان بثَمانيةٍ، وفي هذه الكَرّةِ بخمسةٍ، فتَبَيَّنَ أَنَّكَ مَهْما زِدْتَ في النَّصيبِ سَهْمًا كامِلاً يَذْهَبُ من سِهام الخطَا ثلاثةٌ فزِدْ ثُلُثَيْ سَهْمٍ على سَهْمَيْنِ حتّى يَذْهَبَ الخطَأُ كُلُّه، فصارَ النّصيبُ ثلاثةَ أَسْهِم، وثُلُثَيْ سَهْمِ ووَراءَه أربَعةُ أَسْهِمٍ فَيَصِيرُ الثُّلُثُ سَبْعةَ أَسْهِمٍ وثُلُثَيْ سَهْمٍ. وانكَسَرَ بالأثلاثِ فاضرِبٌ سَبْعة أَسْهِم، وتُلُثِّيْ سَهْم في ثلاثةٍ ليَزولَ الكُّسْرُ فيَصيرُ ثلَّاثةً وعشرينَ فهو تُلُثُ المالِ، وتُلثناه مثلاهً، وهو سِتَةٌ وأَربَعونَ، فكُلُّ المالِ تِسْعةٌ وسِتُّونَ، والنَّصيبُ ثلاثةٌ وثُلُثانِ مضروبًا في ثلاثةٍ فيكونُ أحدَ عَشَرَ، والباقي إلى تَمام الثُّلُثِ اثنا عَشَرَ، ثلاثةٌ منها وهي رُبْعُ ما بَقيَ من [كُلِّ] (٦) الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ للموصَى له بالرُّبْعِ [٤/ ١٢٨ ب]، فيَبْقَى تِسْعةٌ ضُمَّها إلى

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الخمس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بقى».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالنصيب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بربع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فيظهر».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

ثُلُثَي المالِ فيَصيرُ خمسةً وخمسينَ لِكُلِّ واحدٍ من البَنينَ أحدَ عَشْرَ، والتّخريجُ على طريقَةِ (١<sup>)</sup> الأصغَرِ والأكبَرِ على نحوِ ما بَيَّنّا.

وَلُو أُوصَى بِمثلِ نَصيبِ أَحدِهم ولإَّخَرَ بِخُمْسِ ما بَقيَ من الثُّلُثِ بعدَ النَّصيبِ، فالمسألةُ تخرجُ من سَبْعةٍ وثَمانينَ لِصاحبِ النّصيبِ أربَعةَ عَشَرَ، ولِصاحبِ الخُمُسِ ثلاثةٌ، ولِكُلِّ ابنِ أربَعةَ عَشَرَ .

أمَّا التَّخْرِيجُ على طريقةِ الحشْوِ: فعلى نحوِ ما ذَكَوْنا أنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ البَنينَ، وذلك خمسةٌ، وتَزيدُ عليها واحدًا كما فعَلْتَ في المَسائلِ المُتَقَدِّمةِ فتَصيرُ سِتَّةً ثم اضْرِبْ سِتَّةً في مَخْرَج الخمْسِ، وهو خمسةٌ فتَصيرُ ثلاثينَ، ثم انْقُصْ منها واحدًا للمعنى الذي ذَكَرْنا فيَبْقَىَ تِسْعةٌ وعشرونَ فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك ثَمانيةٌ وخمسونَ، وجميعُ المالِ سَبْعةٌ وثَمانونَ فإذا أرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ النّصيبَ فخُذِ النّصيبَ، وذلك سَهْمٌ فاضْرِبْه في خمسةٍ، ثم اضْرِبْ خمسةً في ثلاثةٍ لِما (٢) ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ فيَصيرُ خمسةَ عَشَرَ، ثم انْقُصْ منها سَهْمًا فيَبْقَى أربَعة عَشَرَ فهذا هو النّصيبُ. فأعطِ (٣) للموصَى له بمثلِ النّصيبِ، يَبْقَى إلى تَمام الثُّلُثِ خمسةَ عَشَرَ، فأعطِ للموصَى له بالخُمُسِ خُمُسَ ذلك، وذلك ثلاثةٌ يَبْقَى هناك أثنا عَشَرَ ضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك ثَمانيةٌ وخمسونَ فتَصيرُ سَبْعينَ فاقْسِمْها بين البَنينَ الخمْسةِ (٤) لِكُلِّ ابنِ أَرَبَعةَ عَشَرَ مثلُ ما كان للموصَى له

وأما التُّخْرِيجُ على طريقةِ الخطَّائينَ: فعلى نحوِ ما بَيَّنَا أنَّك تَجْعَلُ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا لو أعطَيْنا منه نَصيبًا يَبْقَى وراءَه عَدَدٌ له خُمْسٌ، وأقَلُّ ذلك سِتَّةٌ فتُعْطي منها سَهْمًا بالنّصيبِ، وسَهْمًا بخُمْسِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ، فيَبْقَى وراءَه أربَعةٌ ضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ فتَصيرُ سِتَّةَ عَشَرَ، فتَبَيَّنَ أنَّك أَخْطَأت بأحدَ عَشَرَ؛ لأن حاجَتَكَ إلى خمسةٍ لِكُلِّ وآحدٍ من البَنينَ سَهْمٌ مثلُ ما كان للموصَى له بالنّصيبِ، فزِدْ في النّصيبِ سَهْمًا فيَصيرُ الثُّلُثُ سَبْعةً فأعطِ بالنّصيبِ سَهْمَيْنِ، ثم أعطِ بخُمْسِ ما بَقيَ سَهْمًا فيَبْقَى هناك أربَعةٌ ضُمَّها إلى ثُلُنَي ـ اِلمالِ، وذلك أربَعةَ عَشَرَ فتَصيرُ (٥) ثَمانيةَ عَشَرَ، فتَبَيَّنَ أنَّك أَخْطَأْت في هذه الكَرّةِ بزيادةِ

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «الجامع».(٣) في المخطوط: «فأعطه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «كما».(٤) في المخطوط: «الخمس».

ثَمانية؛ لأن حاجَتَك إلى عَشَرةٍ لِكُلِّ ابنِ سَهْمانِ كما كان للموصَى له، فظَهَرَ لَك أنّ بزيادةٍ كُلِّ سَهْم على النصيبِ يَذْهَبُ ثلاثةُ أَسْهم من الخطَاِ، وأنّك تَحْتاجُ إلى أنْ يَذْهَبَ ما بَقيَ من سِهام الخطَاِ، وهي ثَمانيةُ أَسْهم فزِدْ سَهْمَيْنِ، وثُلُثَيْ سَهْم على سَهْمَيْنِ فتصيرُ أربَعةَ أَسْهم، وثُلُثَيْ سَهْم، وثُلُثَيْ سَهْم فصارَ الثُّلُثُ تِسْعة أَسْهم، وثُلُثَيْ سَهْم فاضْرِبْ هذه الجُمْلة في ثلاثةٍ فتصيرُ تِسْعة وعشرينَ فهو ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه مثلاه فتصيرُ جُمْلةُ المالِ سَبْعة وثَمانينَ، فالنصيبُ أربَعةٌ وثُلُثانِ مضروبٌ في ثلاثةٍ فتصيرُ (١) أربَعة عَشَرَ، والباقي إلى تُلثَي خمسة عَشَرَ فأخْرِجْ منها الخُمْسَ، وضُمَّ الباقي إلى ثُلثَي عَشَرَ، والباقي إلى ثُلثَي المالِ على ما عَلَّمْناكَ (٢)، وطريقُنا (٣) الجامِعُ الأصغَرُ والأكبَرُ على نحوِ ما ذَكَوْنا.

وَلُو أُوصَى بِمثُلِ نَصِيبِ أَحَدِهُم إِلاّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ (<sup>٤)</sup> مِن الثُّلُثِ بِعَدَ النّصيبِ فالمسألةُ تُخَرّج مِن (سَبْعةٍ وخمسينَ) <sup>(٥)</sup>، فالنّصيبُ عَشَرةٌ، والاستِثْناءُ ثلاثةٌ، ولِكُلِّ ابنِ عَشَرةٌ.

المناعلى طريقة الحشو، فهو أنّك تَأْخُذُ نَصيبَ الورَثةِ على عَدَدِهم، وذلك خمسة، وتَزيدُ عليها واحدًا فتَصيرُ سِتّة ثم اضْرِبْ سِتّة في ثلاثة لِقولِه: إلاّ ثُلُثَ ما بَقيَ من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ فتَصيرُ ثَمانيةَ عَشَرَ، ثم زِدْ عليها سَهْمًا؛ لأن الاستِثْناءَ من وصيَّتِه يوجِبُ زيادةً في نصيبِ الورَثةِ، وهي شائعةٌ في كُلِّ المالِ (فتزيدُ على) (٢) كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمًا كما كُنْتَ تُنْقِصُ في المَسائلِ المُتَقَدِّمةِ من كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمًا؛ لأن النَّقْصانَ هناك ما كان لِذاتِه (٧) لِما ذَكَرْنا، ولاستِقامةِ الحِساب، وههنا لا يَسْتَقيمُ إلاّ بالزّيادةِ (فتُزادُ فتَصيرُ) (٨) تِسْعةَ عَشَرَ، فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك ثَمانيةٌ وثلاثونَ، وجميعُ المالِ سَبْعةٌ وخمسونَ.

وإذا أرَدْتَ معرفة النّصيبِ فالنّصيبُ كان واحدًا فاضْرِبُه في ثلاثةٍ، ثم اضْرِبْ ثلاثةً في ثلاثةٍ لِما ذَكَرْنا فتَصيرُ تِسْعةً ثم زِدْ عليها واحدًا كما زِدْتَ في الابْتِداءِ فتَصيرُ عَشَرةً فهذا هو النّصيبُ، وبَقيَ إلى تَمامِ ثُلُثِ المالِ تِسْعةٌ فاستَثْنِ من النّصيبِ مقدارَ ثُلُثِ ما بَقيَ، وهو ثلاثةٌ فإذا استَثْنَيْتَ من العَشَرةِ ثلاثةٌ يَبْقَى للموصَى [٤/ ١٢٩] له سَبْعةُ أَسْهم فضُمَّ ثلاثةٌ فإذا استَثْنَيْتَ من العَشَرةِ ثلاثةٌ يَبْقَى للموصَى [٤/ ١٢٩] له سَبْعةُ أَسْهم فضُمَّ المُسْتَثْنَى، وهو الثّلاثةُ مع ما بَقيَ، وهو تِسْعةٌ وذلك اثنا عَشَرَ إلى ثُلُثَى المالِ، وذلك

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «أعلمناك».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يبقى».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «فيزيد».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «فيزاد فيصير».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيصير».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وطريقتا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «تسعة وخمسين».

<sup>(</sup>٧) زاد في المخطوط: «بل».

ثَمانيةٌ وثلاثونَ فتَصيرُ خمسينَ فاقْسِمُها على البَنينَ الخمْسِ لِكُلِّ ابنٍ عَشَرةٌ، مثلُ ما كان للموصَى له قبلَ الاستِثناءِ.

واما طريقة الخطّائين: فهي أنْ تَجْعَلَ الثُّلُثَ على عَدَدٍ لو أعطَيْتَ منه نَصيبًا يَبْقَى وراءَه ثلاثةٌ، ولو استَثْنَيْتَ من النّصيبِ ثُلُثَ ما يَبْقَى يَبْقَى وراءَه سَهْمٌ. وأقَلُّ ذلك أنْ يجْعَلَ الثُّلُثَ على خمسةِ أسْهم فأعطِ للموصَى له بالنَّصيبِ سَهْمَيْنِ، ثم استَثْنِ منه مثلَ ثُلُثِ ما يَبْقَى، وهو واحدٌ، وضُمَّه إلى ما بَقيَ فتَصيرُ أربَعةً فضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وهو عَشَرةُ أَسْهِم فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً عَشَرَ سَهْمًا. وحاجَتُكَ إلى عَشَرةِ أَسْهِم لِكُلِّ ابنِ سَهْمانِ مثل ما أعطَيْتَ للموصى له بالنّصيب، فظَهَرَ أنَّكَ أَخْطَأْتَ بزيادةِ أربَعةِ أَسْهم، فزِدْ في النّصيبِ سَهْمًا فتَصيرُ ثلاثةً ووَراءَه ثلاثةٌ ثم استَثْنِ منه سَهْمًا، وضُمَّه إلى ما بَقَيَ فتَصيرُ أربَعةً ثم ضُمَّها إلى ثُلُثَيِ المالِ، وذلك اثنا عَشَرَ فتَصيرُ سِتَّةَ عَشَرَ، وحاجَتُكَ إلى خمسةَ عَشَرَ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ، مَثلُ ما أعطَيْتَ للموصَى له بالنّصيبِ، فظَهَرَ أَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِسَهْم، والخطَّأُ الأوّلُ كان بأربَعةٍ، فظَهَرَ أنّ بزيادةِ سَهْمِ على النّصيبِ يَذْهَبُ ثلاثةُ أَسْهِم من الخطَأِ، فتَعْلَمُ أنّ بزيادةِ ثلاثةِ أَسْهِمِ أَخَرَ يَذْهَبُ ما بَقيَ من الخطَأِ، فرُدَّ <sup>(١)</sup> ثُلُثًا آخَرَ فيَصيرُ النّصيبُ ثلاثةَ أَسْهِمٍ، وثُلُثَ سَهِّمٍ، وما بَقيَ ثلاثةُ أَسْهِمِ فتَصيرُ سِتَّةَ أَسْهِمٍ، وثُلُثَ سَهْمٍ، فاضْرِبْها في ثلاثةً فتَصيرُ تِسْعةً عَشَرَ فهذا ثُلُثُ المالِ، والنّصيبُ ثلاثةٌ وَّثُلُثُ سَهْم مضّروبِ في ثلاثةٍ فيكونُ عَشَرةً، والاستِثْناءُ منه ثلاثةٌ فذلك سَبْعةٌ، وهي للموصَى لهُ، ولِكُلِّ ابنِ عَشَرةٌ فخَرَجَتِ الفريضةُ من سَبْعةٍ وخمسينَ .

وهذا إذا استَثْنَى ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ، فأمّا إذا استَثْنَى رُبْعَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ، فأمّا إذا استَثْنَى رُبْعَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ، فألفّريبِ، فألفريضةُ من خمسةٍ وسَبْعينَ، النّصيبُ منها ثلاثةَ عَشَرَ، والاستِثْناءُ ثلاثةٌ، ولِكُلِّ ابنِ أربَعةَ عَشَرَ.

امناطريقة الحشو: فما ذَكَرْنا أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ، وتَزيدَ عليه سَهْمًا فتَصيرُ سِتّةً ثم اضْرِبْه في مَخْرَجِ الرُّبْعِ، وذلك أربَعةٌ فتَصيرُ أربَعةً وعشرينَ، ثم زِدْ عليها واحدًا لِما ذَكَرْنا فتَصيرُ خمسةً وعشرينَ فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك خمسونَ، وجميعُ المالِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فزد».

خمسةٌ وسَبْعونَ .

هذا لِمعرفة أصلِ المالِ. وأما معرفة النصيبِ: فإن (١) كان واحدًا فاضرِبه في أربَعة لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ فيصيرُ أربَعة ثم اضرِبْ أربَعة في ثلاثةٍ فتصيرُ اثنيْ عَشَرَ فزِدْ عليها واحدًا لِما ذَكَرْنا أيضًا، فتصيرُ ثلاثة عَشَرَ هذا هو النصيبُ، فيبُقَى (٢) إلى تَمامٍ ثُلُثِ المالِ، وهو خمسةٌ وعشرونَ اثنا عَشَرَ فاستَرْجِعْ من النصيبِ بحُكْمِ الاستِفْناءِ رُبُعَ ذلك، وهو ثلاثة فبقي للموصَى له عَشَرةٌ، ثم ضُمَّ هذه الثلاثة إلى اثنيْ عَشَرَ [فاستَرْجِعْ من النصيبِ بحُكْمِ الاستِفْناءِ رُبُع ذلك، وهو ثلاثةٌ فبقي للموصَى له عَشَرةٌ، ثم ضُمَّ هذه القلاثة إلى اثنيْ عَشَرةً، ثم ضُمَّ هذه القلاثة إلى اثنيْ عَشَرةً، ثم ضُمَّ هذه القلاثة إلى اثنيْ عَشَرةً، ثم ضُمَّ هذه القلاثة إلى اثنيْ عَشَرَ (١٣) فتصيرُ خمسة عَشَرَ، ثم تَضُمُّها إلى ثُلُثي المالِ (٤) خمسونَ فتصيرُ خمسة عَشَرَ، ثم تَصُمُّها إلى ثُلُثي المالِ (٤) خمسونَ فتصيرُ خمسة وسِتينَ، فاقْسِمْ بين البَنينَ الخمْسَ لِكُلِّ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، مثلُ ما كان للموصَى له بالنصيبِ قبلَ الاستِثناءِ .

واما طريقة الخطائين؛ فهي أنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا إذا أعطَيْتَ منه النّصيبِ يَبْقَى وراءَه أربَعةٌ، وإذا استَثْنَيْتَ من النّصيبِ مثلَ رُبْعِ ما بَقيَ (٥) من الثّلُثِ بعدَ النّصيبِ سَهْمَيْنِ، ثم وراءَه سَهْمٌ، وأقلُّ ذلك سِتةٌ فاجعَلْها ثُلُني (١) المالِ، فأعطِ بالنّصيبِ سَهْمَيْنِ، ثم استَرْجِعْ منه بالاستِثناءِ مثلَ رُبْعِ ما بَقيَ، وذلك سَهْمٌ، وضُمَّه إلى ما بقيَ فتصيرُ خمسة ثم ضمَّها إلى ثُلثي المالِ، وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ، فتبَيَّنَ أنك اخطأت بزيادةِ سَبْعةٍ، وإنّ حاجَتك إلى العَشرةِ لِكُلِّ ابنِ سَهْمَانِ، مثلُ ما أعطَيْتَ لِصاحبِ النّصيبِ؛ لأن نصيبِهِ فَوْدُ في النّصيبِ سَهْمًا فتصيرُ ثلاثةً فاعطِ بالتّصيبِ ثلاثة أشهم، ثم استَرْجِعْ منه مثلَ رُبْعِ ما يَبْقَى، وهو سَهْمٌ، وضُمَّه إلى ما بقيّ، وذلك أربَعةٌ فتصيرُ خمسة فضَر فضمًّه إلى ما بقيّ، وذلك أربَعةٌ فتصيرُ خمسة الكرّةِ بأربَعةٍ؛ لأن حاجتَكَ إلى خمسةً عَشَرَ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ مثلُ ما أعطَيْتَ للموصَى له الكرّةِ بأربَعةٍ؛ لأن حاجتَكَ إلى خمسةً عَشَرَ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ مثلُ ما أعطَيْتَ للموصَى له بالنّصيبِ، وتَبَيَّنَ لك أتك مَهْما إلى خمسةً عَشَرَ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ مثلُ ما أعطَيْتَ للموصَى له بالنّصيبِ، وتَبَيَّنَ لك أتك مَهْما إلى خمسةً عَشَرَ لِكُلُّ ابنِ ثلاثةٌ مثلُ ما أعطَيْتَ للموصَى له وقد بقيّ من سِهامِ الخطَإ أربَعةٌ، وأنك تَحْتاجُ إلى إذْهابِها، فزِذْ في النّصيبِ قدرَ ما يَذْهَبُ به سِهامُ الخطَإ أربَعةٌ، وأنكَ تَحْتاجُ إلى إذْهابِها، فزِذْ في النّصيبِ قدرَ ما يَذْهَبُ به سِهامُ الخطَإ [٤] به، وهو أربَعةٌ فزِذْ في النّصيبِ سَهْمًا، وثُلُكَ سَهْمٍ حتّى تَذْهَبَ به سِهامُ الخطَإ [٤]

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (فبقي).

<sup>(</sup>٤) زاّد في المخطوط: **(وذلك**».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (ثلث).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿فَالنَّصِيبِ﴾.

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يبقى».

١٢٩ اب كُلُها فصارَ النّصيبُ أربَعةَ أَسْهِم وثُلُثَ سَهْم، وما بَقيَ أُربَعةُ أَسْهِم فتَصيرُ ثَمانيةَ أَسْهِم، وثُلُثَاه وثُلُثَاه أَسْهِم، وثُلُثَاه أَسْهِم فاضْرِبْها في ثلاثةٍ فتَصيرُ خمسةً وعشرينَ، وهي ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك خمسونَ، وجُمْلَتُه خمسةٌ وسَبْعونَ، والنّصيبُ أربَعةُ أَسْهِم وثُلُثُ سَهْم، مضروبٌ في ثلاثةٍ فيكونُ ثلاثةً عَشَرَ استثنِ منها ثلاثةً فيبْقَى عَشَرةٌ، ثم ضُمَّ هذه القلاثة إلى اثنيْ عَشَرَ يَصيرُ خمسة عَشَرَ، ثم تَضُمُّ (١) إلى ثُلُثِي المالِ، وذلك خمسونَ فتَصيرُ خمسة وسِتينَ، واقْسِمْه بين البَنينَ الخمْسةِ لِكُلِّ ابنِ ثلاثة عَشَرَ، مثلُ ما كان للموصَى له قبلَ الاستِثْناءِ، والتّخريجُ على طريقةِ الجامِعِ الأصغرِ والأكبَرِ على نحوِ ما ذَكَرْنا.

وَلو كان ثلاثُ (٢) بَنينَ، وأوصَى لِرجل بمثلِ نَصيبِ أحدِهم إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُلُثِ بعدَ النّصيبِ، فالمسألةُ تُخرّج من تِسْعةٍ وثلاثينَ الثُلُثُ منها ثلاثةَ عَشَرَ، والنّصيبُ بعدَ الاستِفْناءِ تِسْعةٌ، وتَخْريجُها على طريقةِ الحشوِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ وهو ثلاثةٌ، ثم زِدْ عليها سَهْمًا لأجلِ النّصيبِ فتصيرُ أربَعةً ثم اضربِ الأربَعة في ثلاثةٍ؛ لأن المُسْتَثْنَى ثلاثةٌ فتصيرُ اثنيْ عَشَرَ، ثم زِدْ واحدًا فتصيرُ ثلاثةَ عَشْرَ فهذا ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك سِتةٌ وعشرونَ.

واما معرفة النصيب الكامل: فهو أنْ تَأْخُذَ النّصيب، وذلك سَهْمٌ واحدٌ، واضْرِبْه في مَخْرَجِ الثُّلُثِ فتَصيرُ ثلاثةً، ثم اضْرِبْ ثلاثةً في ثلاثةٍ لِمَكانِ الثُّلُثِ فتَصيرُ تِسْعةً، ثم زِدْ عليها واحدًا كما زِدْت في الثُّلُثِ فتَصيرُ عَشَرةً فهو النّصيبُ الكامِلُ، فأعطِ لِصاحبِ النّصيبِ عَشَرةً من الثُّلُثِ، وهو ثلاثةً عَشَرَ، فيبُقى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ ثلاثةٌ ثم استرْجِعْ من التُلثِ بعدَ النصيبِ بسببِ الاستِثْناءِ ثُلُثَ ما يَبْقى من الثُّلُثِ، وذلك واحدٌ، وضُمَّه إلى ما بَقيَ من الثُّلُثِ، فتصيرُ أربَعةً. فهذِه الأربَعةُ فضَلَتْ عن الوصيةِ فضُمَّها إلى ثُلْتِي المالِ، وذلك سِتةٌ وعشرونَ فتصيرُ ثلاثينَ لِكُلُ ابنِ عَشَرةٌ مثلُ النّصيبِ الكامِلِ قبلَ الاستِثْناءِ، وحَصَلَ للموصَى له بعدَ الاستِثْناءِ تِسْعةٌ.

وأما التخريجُ على طريقةِ الخطّائينَ: فهو أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا لو أعطَيْتَ بِالنّصيبِ مِنْ الثّلُثِ بعدَ النّصيبِ، بالاستِثْناءِ ثُلُثَ ما بَقيَ من الثّلُثِ بعدَ النّصيبِ، يَبْقَى في يَدِ الموصَى له شيءٌ، وأقَلُّ ذلك خمسةٌ فأعطِ بالنّصيبِ سَهْمَيْنِ، ثم استَرْجِعْ منه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تضمها».

سَهْمًا لِمَكَانِ الاستِثْنَاءِ، وضُمَّه إلى ما بَقيَ من الثُّلُثِ بعدَ النَّصيبِ فتَصيرُ أربَعةً فهي فاضِلةٌ من <sup>(١)</sup> الوصيّةِ فضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك عَشَرةٌ فصارَ أربَعةَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى سِتَّةِ؛ لأنَّك أعطَيْتَ بالنَّصيبِ الكَامِلِ سَهْمَيْنِ فظَهَرَ أنَّك أَخْطَأْتَ بثَمانيةٍ، فزِدْ على النّصيب سَهْمًا آخَرَ حتى إذا أعطَيْت بالنّصيبِ ثلاثةً يَبْقَى بعدَه ماله ثُلُثٌ لِمَكانِ الاستِثْناءِ. فاجعَل الثُّلُثَ سِتَّةً فأعطِ النّصيبَ (٢) ثلاثةً يَبْقَى ثلاثةً ثم استَرْجِعْ من النّصيبِ سَهْمًا فصارَ معك أربَعةٌ فضُمَّها إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك اثنا عَشَرَ فصارَ سِتَّةَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى تِسْعةٍ؛ لأنَّك أعطَيْت بالنَّصيبِ ثلاثةً فيجبُ أنْ يكونَ لِكُلِّ ابنٍ مثلُ ذلك ثلاثةٌ فظَهَرَ أنَّك أَخْطَأت في هذه الكَرّةِ بزيادةِ سَبْعةٍ، والخطَأُ الأوّلُ كان بزيادةِ ثَمانيةٍ، فتَبَيَّنَ لَك أنّ كُلَّ سَهْم زيدَ على الثُّلُثِ يُذْهِبُ سَهْمًا (٣) من الخطَأِ، فزِدْ سَبْعةً على الثُّلُثِ الأوّلِ، وهو سِتَّةٌ فتَصيرُ ثلاثةَ عَشَرَ فهو الثُّلُثُ (1)، فأعطِ بالنّصيبِ عَشَرةً يَبْقَى إلى تَمامِ الثُّلُثِ ثلاثةٌ ثم استَرْجِعْ سَهْمًا فصارَ أربَعةً فضُمَّها إلى ثُلُثِ المالِ، وهو سِتَّةٌ وعشرونَ فتَصيرُ ثلاثينَ على نحوِ ما

وطريقةُ الجامِع الأصغَرِ على [نحو] (٥) ما بَيَّنّا، وهو أنْ لا تَزيدَ على النّصيبِ عندَ ظُهورِ الخطَأينِ، ولَكِنْ خُذِ الثُّلُثَ الأوّلَ، وذلك خمسةٌ، واضْرِبْه في الخطَأِ الثّاني، وذلك سَبْعَةٌ فَتَصيرُ خمسةً وثلاثونَ، ثم خُذِ الثُّلُثَ الثَّاني، وذلك سِتَّةٌ واضْرِبْه في الخطَأِ الأوّلِ، وذلك ثَمانيةٌ يَصيرُ ثَمانيةً وأربَعينَ، ثم اطْرَحِ الأقَلُّ من الأكثرِ يَبْقَى ثلاثةً عَشَرَ فهو ثُلُثُ

واما معرفة النصيب: فخُذِ النّصيبَ الأوّلَ بعدَ الاستِثْناءِ، وذلك سَهُمّ، واضْرِبُه في الخطَأِ الثَّاني، وذلك سَبْعةٌ (٦) فتَصيرُ سَبْعةً ثم خُذِ النَّصيبَ الثَّاني، وذلك سَهْمانِ (٧)، واضْرِبْه في الخطَأِ الأوّلِ، وذلك ثَمانيةٌ فتَصيرُ سِتّةَ عَشَرَ، ثم اطْرَحِ الأقَلُّ من الأكثرِ يَبْقَى تِسْعةٌ فهو النّصيبُ، ثم الباقي على نحوِ ما ذَكَرْنا.

واما طريقة الجامِع الأكبَرِ: فهو أنْ تُضَعِّفَ الثُّلُثَ الأوّلَ سِوَى النّصيبِ، وذلك أربَعةٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عن».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بالنصيب». (٣) في المخطوط: «منهم». (٤) في المخطوط: «بالثلث».

<sup>(</sup>٥) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «وذلك». (٧) في المخطوط: «سهمين».

فضَعُفْها فتصيرُ ثَمانية ثم زِدْ عليه النّصيب، وذلك سَهْمٌ فتصيرُ يَسْعة فهو الثُّلُثُ الثّاني، فأعطِ بالنّصيبِ ثلاثة يَبْقَى سِتة فثُلُثُ ما بَقي سَهْمانِ، ثم استَرْجِعْ من النّصيبِ ثُلثَ ما يَبْقَى، وذلك سَهْمانِ، وضُمَّهما إلى ما معك، وذلك سِتةٌ فتصيرُ ثَمانية فهي فاضِلةٌ عن الوصيّةِ، وضُمَّها إلى ثُلثَي المالِ، وذلك ثَمانية عَشَرَ فتصيرُ سِتةٌ وعشرينَ، وحاجَتُك إلى يُسْعةٍ؛ لأنّك أعطَيْت بالنّصيبِ ثلاثة فيجبُ أنْ يكونَ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ فظَهَرَ أنّك أخطأت بزيادةِ سَبْعة عَشَرَ في طريقةِ الجامِعِ الأكبرِ، والخطأ الأوّلُ في طريقةِ الخطّائينَ كان بزيادةِ ثَمانيةٍ، فخُذِ الثُّلُثَ الأوّلَ في [طريقةِ] (١) الخطّائينَ وذلك خمسةٌ، واضربُه في الخطأِ الثّاني، وذلك سَبْعةَ عَشَرَ فتصيرُ خمسةٌ وثَمانينَ، ثم خُذِ الثُّلُثَ الثّاني، وذلك يَسْعةٌ، واضْرِبُه في الخطأِ الأوّلِ، وذلك ثَمانيةٌ فتَصيرُ اثنيْنِ وسَبْعينَ، ثم اطْرَحِ الأقلَّ من الأكثرِ واضْرِبُه في الخطأِ المالِ.

واما معرفة النصيب؛ فخُذِ النّصيبَ الأوّلَ من طريقِ الخطّائينَ، وذلك سَهْمٌ، واضْرِبُه في الخطّأِ الثّاني من الجامِع الأكبَرِ، وذلك سَبْعة عَشَرَ بسَبْعة عَشَرَ، وخُذِ النّصيبَ الثّاني، وذلك سَهْمٌ من طريقة الجامِع الأكبَرِ، واضْرِبُه في الخطّأِ الأوّلِ، وذلك ثمانيةٌ بثَمانيةٍ، واطْرَح الأقلَّ من الأكثرِ فيبُنقى ثلاثونَ بين البنينَ لِكُلِّ واحدٍ منهم عَشَرةٌ.

هذا إذا قال: إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ فَأَمّا إذا قال: إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ الوصيّةِ، فأصلُ المسألةِ ما ذَكَرْنا في الفصلِ الأوّلِ إلاّ أنّ في تَخْريجِه ضرّبُ تَفاوُتٍ.

امناعلى طريقة الحشو، فهو أنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ، وذلك ثلاثةٌ، وتزيدَ عليه واحدًا، ثم تَضْرِبُها في مَخْرَجِ النِّصْفِ، وهو سَهْمانِ، وإنّما ضرَبنا هذا في سَهْمَيْنِ، والأوّلَ في ثَضْرِبُها في مَخْرَجِ النِّصْفِ، وهو سَهْمانِ، وإنّما ضرَبنا هذا في سَهْمَيْنِ، والأوّلَ في ثلاثة؛ لأن مقصودَ الموصي ههنا أنْ يكونَ المُسْتَثْنَى بعدَ الوصيّةِ الحاصِلةِ ثُلُثَ ما بَقيَ (٣)، ولَنْ يكونَ ذلك إلاّ أنْ يكونَ قبلَ الاستِرْجاعِ معه سَهْمانِ، حتّى إذا استَرْجَعْت بعد شيئًا يكونَ المُسْتَرْجَعُ ثُلُثَ ما بَقيَ، ومقصودُه في المسألةِ الأولى [إلا] (١٠) أنْ يكونَ

(٢) في المخطوط: (يبقي).

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (يبقي). (٤) ليست في المخطوط.

المُسْتَثْنَى بعدَ النّصيبِ قبلَ الاستِرْجاعِ مثلَ ثلاثةٍ (١)، ولَنْ يكونَ ذلك إلاّ وأنْ يكونَ معه ثلاثةٌ قبلَ الاستِرْجاعِ، حتى إذا استَرْجَعْت شيقًا يكونُ المُسْتَرْجَعُ رُبْعَه، فإذا ضرَبْت أربَعةً في اثنيْنِ بَلَغَ ثَمانيةً ثم تَزيدُ واحدًا فتَصيرُ تِسْعةً فهذا ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه [مثلاه، وهو] (٢) ثَمانيةَ عَشَرَ.

قاما معرفة النصيب: فخُذِ النّصيب، وذلك واحدٌ، واضْرِبُه في مَخْرَجِ الثُّلُثِ، فتَصيرُ ثلاثةً فاضْرِبِ الثّلاثة في مَخْرَجِ النُّصْفِ، وذلك سَهْمَانِ فتَصيرُ سِتّة ثم زِدْ عليه سَهْمًا فتَصيرُ سَبْعةً يَبْقَى إلى تَمامِ الثُّلُثِ سَهْمانِ، ثم استَرْجِعْ منه سَهْمًا فضُمَّه إلى ذلك فتَصيرُ ثلاثة فضُمَّها إلى ثُلُثِ (٣) المالِ فيصيرُ واحدًا وعشرينَ لِكُلِّ ابنِ سَبْعةٌ.

واما طريقة الخطائين: فهي أنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ عَدَدًا لو أعطَيْت منه نصيبًا، واستَرْجَعْت منه شيئًا يكونُ المُسْتَرْجَعُ مثلَ (٤) نصفٍ، وأقلُّ ذلك أربَعةٌ ادْفَعْ للموصَى له بالنّصيبِ سَهْمَيْن، ثم استَرْجعْ منه سَهْمًا، ضُمَّه إلى ما بَقيَ، وهي (٥) اثنانِ [وما بَقيَ وهو سَهْمُ المالِ] (٢) فتصيرُ ثلاثة فضُمَّها إلى ثُلثي المالِ، وذلك ثمانيةٌ فتصيرُ أحدَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى سِتَة؛ لأنّك أعطَيْت بالنّصيبِ سَهْمَيْنِ فظَهَرَ أنك أخطأت بزيادةِ خمسةٍ فزِدْ في النّصيبِ سَهْمًا، وأعطِ بالنّصيبِ ثلاثةٌ ثم استَرْجعْ منه سَهْمًا، وضُمَّه إلى ما بَقيَ فتصيرُ ثلاثةٌ فضُمَّها إلى ثُلثي المالِ، وذلك عَشَرةٌ فتصيرُ ثلاثةٌ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى تِسْعةٍ؛ لأنّك أعطَيْت بالنصيبِ ثلاثةً فظَهَرَ أنّك قد أخطأت بزيادةِ أربَعةٍ، فظَهَرَ أنّك كُلمًا زِدْت درهَمًا وَعَطَيْت بالنصيبِ ثلاثةً فظَهَرَ أنّك قد أخطأت بزيادةِ أربَعةٍ، فظَهَرَ أنّك كُلمًا زِدْت درهَمًا وبَقيَ إلى تَمامِ الثُلُثِ بعدَ النّصيبِ سَهْمَانِ فاستَرْجِعْ منه سَهْمًا، وضُمَّه [٤/ ١٣٠ب] مع وبقيَ إلى ثُلثي المالِ، وهو ثمانية عَشَرَ فصارَ أحدًا وعشرينَ، فأعطِ لِكُلُّ ابنِ سَبْعةً، الباقي إلى ثُلُنِي المالِ، وهو ثمانية عَشَرَ فصارَ أحدًا وعشرينَ، فأعطِ لِكُلُّ ابنِ سَبْعةً، وللموصَى له سِتَةً.

هذا إذا قَيَّدَ هوله؛ إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بالنّصيبِ، أو بالوصيّةِ.

<u> قامًا إذا اطْلَقَ بان قال: إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ ولم يَزِدْ عليه، قال محمّدٌ رحمه الله:</u>

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثلثه».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.(٤) زاد في المخطوط: «نصيب ما بقي وهو سهم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ثلثي». (٥) في المخطوط: «هو».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

كتاب الوصايا

قال عامّةُ الحُسّابِ: يَعْني (١) المَعْروفينَ بعِلْمِ الحِسابِ من أصحابِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه مثلَ الحسّنِ بنِ زيادٍ، وغيرِه.

هذا بمنزِلةِ الفصلِ الأوّلِ، وهو ما إذا قال: إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ.

وقال محمّدٌ رحمه الله هو بمنزِلةِ الفصلِ الثّاني، وهو ما إذا قال: إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ الوصيّةِ.

وجه هول العامة (٢): أنه لَمّا قال: أوصَيْت لَك بمثلِ (نَصيبِ أحدِ) (٣) بَنيَّ، فقد أتى بوَصيةٍ صَحيحةٍ، واستَحَقَّ رُبْعَ المالِ؛ لأنه جعل نَصيبَه مثلَ نَصيبِ أحدِ بَنيه كأنه أحدُ بَنيه، فلَمّا قال: إلاّ ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ، فقد استَخْرَجَ بالاستِثْناءِ بعضَ الوصيةِ مُطْلَقًا، وذلك يُحْتَمَلُ بعدَ الوصيةِ، ويُحْتَمَلُ بعدَ النّصيبِ إلاّ أنّ المُسْتَخْرَجَ بالاستِثْناءِ بعدَ النّصيبِ أقلُ، والمُسْتَخْرَجَ بعدَ الوصيةِ أكثرُ، والأقلُّ مُتيَقَّنٌ به في استِخْراجه، وفي استِخْراج الرّيادةِ منكٌ فلا يَثْبُتُ استِخْراجُ الرّيادةِ بالشَّكُ، بل تَبْقَى الزّيادةُ داخِلةً تَحْتَ المُسْتَثْنَى منه.

وجه هولِ محمد رحمه الله: أنّ الاستِثْناءَ ليس باستِخْراج بعضِ الكَلامِ لِما فيه من التّناقُضِ على ما عُرِفَ في أُصولِ الفِقْه، بل هو تكَلُّمٌ بالباقي بعدَ الثَّنيا فلم يدخلِ المُسْتَثْنَى في صَدْرِ الكَلامِ؛ لأنه دَخَلَ، ثم خَرَجَ بكَلامِ الاستِثْناءِ، فلَفْظُ الوصيّةِ ههنا مع الاستِثْناءِ لم يَتَناوَلُ إلاّ المُسْتَثْنَى منه، والمُسْتَثْنَى يحتملُ الأقلَّ والأكثرَ، فلا يَتَناوَلُ اللَّفْظُ إلاّ القدرَ المُتيَقَّنَ به، وهو الأقلُّ.

وَلُو أُوصَى بِمثْلِ نَصيبِ أَحْدِهُم إِلاَّ رُبُعَ مَا يَبْقَى مِن الثَّلُثِ بِعَدَ النَّصيبِ فالمَسألةُ تُخَرِّج مِن أَحْدٍ وخمسينَ، النَّصيبُ اثْنا عَشَرَ، والاستِثْناءُ خمسةٌ، ولِكُلِّ ابنِ ثلاثةَ عَشَرَ.

(أمّا) تَخْرِيجُها على طريقةِ الحشوِ: فهو أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ، وهو ثلاثةٌ، وتَزيدَ عليه واحدًا فيَصيرُ أربَعةٌ فأضرِبْ أربَعةٌ في مَخْرَجِ السَّهْمِ المُسْتَثْنَى، وهو أربَعةٌ فتَصيرُ سِتّةَ عَشَرَ، ثم زِدْ سَهْمًا فتَصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ هذا ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه مثلاه أربَعةٌ وثلاثونَ فجُمْلَتُه (واحدٌ وخمسونَ) (1).

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: ﴿بِهُۥ

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أحد نصيب».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوط: «عامة العلماء».
 (٤) في المخطوط: «أحد وخمسين».

هذا لِمعرفةِ أصلِ المالِ. (وأما) معرفةُ النّصيبِ: فهي (١) أَنْ تَأْخُذَ النّصيبَ، وذلك سَهُمّ، وتَضْرِبُه في مَخْرَجِ الثُّلُثِ فتَصيرُ ثلاثةٌ ثم تَضْرِبُ الثّلاثةَ في مَخْرَجِ السَّهْمِ المُسْتَثْنَى، وذلك أربَعةٌ فتَصيرُ اثنيْ عَشَرَ، ثم تزيدُ عليه سَهْمًا فتَصيرُ ثلاثةَ عَشَرَ هذا هو النّصيبُ، بَقيَ إلى تَمامِ الثُّلُثِ أربَعةٌ فأعطِ بالنّصيبِ ثلاثةَ عَشَرَ، ثم استَرْجِعْ مثلَ رُبْعِ ما النّصيبُ، وهو سَهْمٌ، وضُمَّه إلى ما بَقيَ فصارَ خمسةً فضُمَّها إلى ثُلُثي المالِ، وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ فيَبْلُغُ تِسْعةً وثلاثينَ، فأعطِ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةَ عَشَرَ كما أعطَيْت بالنّصيبِ قبلَ الاستِرْجاع.

(وأما) التخريجُ على طريقةِ الخطّائينَ: فهو أنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ سِتَةِ ليَبْقَى بعدَ إعطاءِ النصيبِ، والاستِرْجاعِ منه مثلُ رُبْعِ ما يَبْقَى فأعطِ بالنصيبِ سَهْمَيْنِ، ثم استَرْجِعْ منه مثلَ رُبْعِ ما يَبْقَى، وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ، وربع ما يَبْقَى، وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى سِتَةٍ؛ لأتك أعطَيْت بالنصيبِ سَهْمَيْنِ فظهرَ أتك أخطأت بزيادةِ أحدَ عَشَرَ، فزِدْ في النصيبِ سَهْمًا تصيرُ ثلاثةٌ فأعطِ بالنصيبِ ثلاثةٌ ثم استَرْجِعْ منه سَهْمًا، وضُمَّه مع الباقي إلى ثُلْثي المالِ، وذلك أربعة عَشَرَ فتصيرُ تِسْعة عَشَرَ، وحاجَتُك إلى تِسْعةٍ؛ لأتك أعطَيْت بالنصيبِ ثلاثةً. فظهرَ أتك أخطأت بزيادةِ عَشَرةٍ، وظهرَ أنّ كُلَّ سَهْم زائدِ (٢) يُزيلُ خَطأ سَهْم، فزِدْ على النصيبِ قدرَ الخطأ الأوّلِ، وذلك أحدَ عَشَرَ ليَزولُ الخطأ، فصارَ ثلاثةَ عَشَرَ، فأعطِ بالنصيبِ ثلاثةَ عَشْرَ، ثم استَرْجِعْ منه سَهْمًا، وضُمَّه إلى ما بَقيَ، فصارَ ثلاثةَ عَشْرَ، فأم المالِ، وذلك أربعةٌ وثلاثونَ فتصيرُ تِسْعةٌ وثلاثينَ كما وهي (٣) أربعةٌ فضُمَّها إلى ثُلُثي المالِ، وذلك أربعةٌ وثلاثونَ فتصيرُ تِسْعةٌ وثلاثينَ كما ذَكُرُنا.

وَلو كان [له] (٤) خمْسَ بَنينَ فأوصَى لِرجلٍ بمثلِ نَصيبِ أحدِهم إلاّ ثُلُثَ ورُبْعَ ما يَبْقَى مِن الثُّلُثِ بعدَ النّصيبِ .

فتَخْريجُ المسألةِ على طريقةِ الحشوِ: أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ خمسةً، وتَزيدَ عليها واحدًا فتَصيرُ سِتّةً ثم تَضْرِبُ سِتّةً في مُخْرَجِ الجُزْءِ المُسْتَثْنَى، وهو مثلُ [٤/ ١٣١أ] الثُّلُثِ،

(٢) في المخطوط: «زيد».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فهو».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وهوّ».

<sup>(</sup>٤) ليّست في المخطوط.

والرَّبْعِ، وذلك اثنا عَشَرَ فتَصيرُ اثنيْنِ وسَبْعينَ، ثم تَزيدُ ثُلُثَ مُخْرَجِ المُسْتَثْنَى، ورُبْعَه، وذلك اثنا عَشَرَ وثُلُثُه، ورُبْعُه سَبْعةٌ فتَصيرُ تِسْعةٌ وسَبْعينَ فهذا ثُلُثُ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك مِاثةٌ وثَمانيةٍ وخمسونَ.

(واما) معرفة النصيب: فهو أنْ تَأْخُذَ النّصيب، وذلك سَهْم، وتَضْرِبَه في مُخْرَجِ الثُّلُثِ، وذلك ثلاثةٌ فتصيرُ ثلاثةٌ ثم تَضْرِبُ الثّلاثة في مُخْرَجِ السَّهْمِ المُسْتَثْنَى، وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرُ سِتَة، وثلاثين (۱) ثم تَزيدُ عليه مثلَ ثُلُثِه ورُبْعِه، وهو سَبْعةٌ فتصيرُ ثلاثةٌ وأربَعينَ فهو التصيبُ، بقي إلى تَمامِ الثُّلُثِ سِتّةٌ وثلاثونَ، وأعطِ بالتّصيبِ ثلاثةٌ وأربَعينَ، ثم استَرْجِعْ مثلَ ثُلُثِ ما بَقي، ورُبْعِه بعدَ النّصيبِ، وذلك واحدٌ (٢) وعشرونَ، وضُمَّها إلى ما بَقيَ، وهو سِتّةٌ وثلاثونَ فتصيرُ سَبْعةً وخمسينَ، ثم ضُمَّها إلى ثُلثي المالِ، وذلك مِائةٌ وأمانيةٌ وخمسونَ (٣) فتَبْلُغُ مِائتَيْنِ وخمسةَ عَشَرَ، فأعطِ لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ وأربَعينَ مثلَ ما أعطَيْت بالنّصيبِ قبلَ الاستِرْجاعِ، وللموصَى له اثنيْنِ وعشرينَ .

ولو هال؛ إلا ثُلُكَ، ورُبْعَ ما بَقيَ من الثَّلُثِ بعدَ الوصيّةِ الحاصِلةِ فتَخْريجُها على طريقةِ الحشوِ: أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ خمسةً ثم زِدْ عليه (<sup>1)</sup> واحدًا فتَصيرُ سِتَةً ثم تَضْرِبُه في خمسةٍ لِما بَيَّنَا فتَصيرُ ثلاثينَ، ثم زِدْ عليه مُخْرَجَ الثُّلُثِ، والرُّبْعِ، وذلك سَبْعةٌ فتَصيرُ سَبْعة وثلاثينَ فهو الثُّلُثُ، والثُّلثانِ أربَعةٌ وسَبْعونَ (<sup>0)</sup>.

(واما) معرفة النصيب؛ فخُذِ النّصيب، وذلك واحدٌ، واضْرِبْه في ثلاثة، ثم ثلاثة في خمسة فصارَتْ (٢) خمسة عَشَرَ ثم زِدْ عليه مثلَ مُخْرَجِ الثّلُثِ، والرّبْعِ، وهو سَبْعةٌ فتَصيرُ اثنيْنِ وعشرينَ. وبقي إلى تَمامِ الثّلُثِ خمسة عَشَرَ فأعطِ صاحبَ النّصيبِ اثنيْنِ وعشرينَ، ثم استَرْجِعْ منه مثلَ ثُلُثِ ما بقي، ورُبْعِه بعدَ النّصيبِ، وذلك أحدٌ وعشرونَ، وضُمّها إلى ما بقيَ من الثّلُثِ، وهو خمسة عَشَرَ فتصيرُ سِتة وثلاثينَ ضُمّها إلى ثُلُثِي المالِ، وذلك أربَعةٌ وسَبْعونَ تَبْلُغُ (٧) مِائةً، وعَشَرةً لِكُلِّ ابنِ اثنانِ وعشرونَ مثلُ ما أعطَيْت صاحبَ الوصيةِ قبلَ الاستِرْجاعِ، وللموصَى له درهمٌ، والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(٢) في المخطوط: «أحد».

(٤) في المخطوط: «عليها».

(٦) في المخطوط: «فصار».

<sup>· (</sup>١) في المخطوط: ﴿وثلاثة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وخمسين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وسبعين».

<sup>(</sup>٧) فيُّ المخطوط: «فيبلغ».

وَلُو تَرَكَ خمسةَ (١) بَنينَ وقد أوصَى بمثلِ (٢) نَصيبِ أحدِهم وثُلُثَيْ ما بَقيَ من الثُّلُثِ فالثُّلُثُ سَبْعةَ عَشَرَ، والنصيبان <sup>(٣)</sup> أربَعةَ عَشَرَ، والباقي بعدَ النَّصيبَيْنِ من الثُّلُثِ ثلاثةٌ تُعْطي ( أَ ثُلُثَيْ ما يَبْقَى [من الثُّلُثِ] ( ٥) سَهْمانِ من ذلك يَبْقَى سَهْمٌ يُرَدُّ إلى ثُلُثَي المالِ ، وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ، فتَصيرُ خمسةً وثلاثينَ.

وتَخْريجُه على طريقةِ الحشْوِ: أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ، وذلك خمسةٌ، وتَزيدَ عليه بالنّصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ؛ لأن الموصَى له بالنّصيبَيْنِ بمنزِلةِ الابنَيْنِ، فكان البَنونَ (٦٠) سَبْعةٌ فتَصيرُ الفريضةُ من سَبْعةٍ. ثم اضْرِبْها في ثلاثةٍ لأجلِ الثُّلُثِ فتَصيرُ أحدًا وعشرينَ، ثم اطْرَحْ منه أربَعةً: سَهْمَيْنِ بالوصيّةِ بالنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بثُلُفَيْ ما يَبْقَى <sup>(٧)</sup> من الثُّلُثِ لِتَخْريج<sup>َ (٨)</sup> المسألةِ فيَبْقَى سَبْعةَ عَشَرَ، وهو الثُّلُثُ، وإذا أرَدْت معرفةَ النّصيبِ. فالوجه َفيه أنْ تَأْخُذَ النَّصيبَيْنِ، وذلك سَهْمانِ، وتَضْرِبَهما في ثلاثةٍ فتَصيرَ سِتَّةً؛ لأن الوصيَّةَ تَنْفُذُ من الثُّلُثِ، ثم اضْرِبْه في ثلاثةٍ لأجلِ (٩) ما يَبْقَى من الثُّلُثِ فيَصيرُ ثَمانيةً عَشَرَ، ثم اطْرَحْ منه أربَعةً مثلَ ما طَرَحْتَ من الأوّلِ يَبْقَى أربَعةَ عَشَرَ فهو النّصيبانِ، يَبْقَى (١٠) إلى تَمام الثُّلُثِ ثلاثةٌ. فأعطِ بثُلُثَيْ ما يَبْقَى (١١) من الثُّلُثِ سَهْمَيْنِ، يَبْقَى سَهْمٌ فاضِلٌ عن الوصايَا يُرَدُّ إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ فتَصيرُ خمسةً وثلاثينَ بين البَنينَ الخمْسةِ لِكُلِّ ابنِ سَبْعةٌ، وهو نصفُ النّصيبَيْنِ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(وأما) التَّخْرِيجُ على طريقةِ الخطَّائينَ: فهو أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ سِهامًا لو أعطَيْت بالنَّصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى بعدَه ما يُخَرِّج منه ثُلُثانِ، وذلك خمسةٌ فأعطِ بالنَّصيبَيْنِ سَهْمَيْن يَبْقَى ثلاثةٌ فأعطِ بثُلُثَيْ ما يَبْقَى سَهْمَيْنِ يَبْقَى سَهْمٌ يُرَدُّ (١٢) إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك عَشَرةٌ فتَصيرُ أحدَ عَشَرَ، وحاجَتُنا إلى خمسةٍ حتَّى يكونَ لِكُلِّ ابنِ سَهْمٌ، فظَهَرَ أنَّك أخْطَأت بزيادةِ سِتّةٍ فزِدْ في ثُلُثَي (١٣) المالِ سَهْمَيْنِ فتَصيرُ سَبْعةً فأعطِ بالنّصيبَيْنِ أربَعةً يَبْقَى ثلاثةٌ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «خمس».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «والنّصيبَيْن».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «بقي».

<sup>(</sup>٩) زاد في المخطوط: «ثلث».

<sup>(</sup>١١) في المخطوط: «بقي».

<sup>(</sup>١٣) في المخطوط: «ثلث».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بمثلى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يُعطى».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «البنين».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «لتخرج». (١٠) في المخطوط: ﴿بقي﴾.

<sup>(</sup>١٢) في المخطوط: ﴿فردُهُ .

فأعطِ بثُلُثَيْ ما يَبْقَى سَهْمَيْنِ يَبْقَى <sup>(١)</sup> سَهْمٌ فزِدْه <sup>(٢)</sup> إلى ثُلُثِ <sup>(٣)</sup> المالِ، وذلك أربَعة عَشَرَ فيَصيرُ خمسةَ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى عَشَرةٍ؛ لأنَّك أعطَيْت [٤/ ١٣١ب] بالنَّصيبَيْنِ أربَعةً فيجبُ أَنْ يكونَ لِكُلِّ ابنِ سَهْمانِ، وهم خمسةٌ فيكونُ لهم عَشَرةٌ، فظَهَرَ أنَّك أَخْطَأت في هذه الكَرّةِ بزيادةِ خمسةٍ، والخطّأ الأوّلُ كان سِتّةً فمتى زِدْت سَهْمَيْنِ ذهبَ به من الخطّأِ سَهُمٌ، فعُلِمَ أَنَّ كُلَّ سَهُم يُزادُ على الثُّلُثِ يَذْهِبُ به سَهُمٌ من الخطِّأِ، فيُزادُ اثنا عَشَرَ على الثُّلُثِ الأوَّلِ، وهو خمسَّةٌ حتَّى يَزولَ الخطَّأُ كُلُّه فتَصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ فهو الثُّلُثُ، ثم الباقي إلى آخِره .

وأما على طريقةِ الجامِع الأصغَرِ : فهو أنْ تَأْخُذَ الثُّلُثَ الأوّلَ، وهو خمسةٌ، واضْرِبُه في الخطَأِ الثَّاني، وهو خمسةٌ فتَصيرُ خمسةً وعشرينَ، وتَأْخُذُ الثُّلُثَ الثَّاني، وذلك سَبْعةٌ، وتَضْرِبُه في الخطَأِ الأوِّلِ، وذلك سِتَّةٌ فتَصيرُ اثنيْنِ وأربَعينَ، ثم اطْرَحِ الأقَلَّ من الأكثرِ يَبْقَى سَبْعةَ عَشَرَ فهو الثُّلُثُ.

(والوجه) في معرفة النصيب؛ أنْ تَأْخُذَ النّصيبَ الأوّلَ، وذلك سَهْمانِ، وتَضْرِبُه في الخطَأِ الثَّاني، وذلك خمسةٌ، فتَصيرُ عَشَرةً، ثم تَضْرِبُ النَّصيبَ الثَّاني، وذلك أربَعةٌ في الخطَأِ الأوَّلِ، وذلك سِتَّةٌ فتَصيرُ أربَعةً وعشرينَ، ثم اطْرَحِ الأقَلُّ من الأكثرِ فيَبْقَى أربَعةَ عَشَرَ فهو النّصيبانِ.

(وأما) على طريقةِ الجامِعِ الأكبَرِ: فهو أَنْ تُضَعِّفَ الثُّلُثَ الأوَّلَ إلاَّ النَّصيبَيْنِ، وذلك ثلاثةٌ فتَصيرُ سِتّةً ثم زِدْ (٤) علَيه النّصيبَيْنِ فتَصيرُ ثَمانيةً، وهذا هو الثُّلُثُ فأعطِ بالنّصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ فَيَبْقَى سِتَّةٌ، وأعطِ ثُلُثَيْ ما يَبْقَى أربَعةً يَبْقَى سَهْمانِ، يُرَدُّ إلى ثُلُثَيِ المال، وذلك سِتَّةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ ثَمَانيةً عَشَرَ، وحاجَتُك إلى خمسةٍ؛ لأنَّك أعطَيْت بالنَّصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ فيجبِ أنْ يكونَ لِكُلِّ ابنِ سَهْمٌ، فالخطَأُ الثّاني في الجامِعِ الأكبَرِ زيادةُ ثلاثةٍ <sup>(٥)</sup>، والخطَأُ الأوَّلُ في الخطَأينِ كانَ زيادةَ سِتَّةٍ، فخُذِ التُّلُكَ الأوّلَ في الخطَأينِ، وذلك خمسةٌ، واضْرِبْه في الخطَأِ الثَّاني، وذلك ثلاثةَ عَشَرَ، فتَصيرَ خمسةً وسِتَّينَ، وخُذِ الثُّلُثَ الثَّاني في ُ الجامِع الأكبَرِ، وذلك ثَمانيةٌ، واضْرِبْه في الخطَأِ الأوّلِ، وذلك سِتّةٌ فتَصيرُ ثَمانيةً

(٢) في المخطوط: «فرده».

(٤) في المخطوط: «تزيد».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿بِقِي﴾.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿ثَلَثْقُ». (٥) في المخطوط: ﴿ثَلَاثَةُ عَشْرِ».

وأربَعينَ، ثم اطْرَحِ الْأَقَلُّ من الأكثرِ يَبْقَى سَبْعةَ عَشَرَ فهو الثُّلُثُ.

(والوجه) هي معرفة النصيب: أنْ تَأْخُذَ ما جُمِعَ من الخطَّاينِ أحدُهما سِتَةٌ، والآخِرُ ثلاثةَ عَشَرَ فاطْرَحِ الأقَلَّ من الأكثرِ، فإذا طَرَحَتْ سِتَةً من ثلاثةَ عَشَرَ يَبْقَى سَبْعَةٌ فهو النّصيبُ.

ولو أوصَى بثُلُثِ ما يَبْقَى، والمسألةُ بحالِها فالفريضةُ من سَبْعةٍ وخمسينَ، والثَّلُثُ تِسْعةَ عَشَرَ، والنَّصيبانِ سِتَّةَ عَشَرَ وثُلُثُ ما يَبْقَى واحدٌ.

(وَتَخْرِيجُها) على طريقةِ الحشوِ: أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ خمسةٌ ثم زِدْ عليها النّصيبَيْنِ، وذلك سَهْمانِ فتَصيرُ سَبْعةٌ ثم اضْرِبْها في ثلاثةٍ فتَصيرُ أحدًا وعشرينَ، ثم اطْرَحْ منها النّصيبَيْنِ، وذلك سَهْمانِ يَبْقَى تِسْعةَ عَشَرَ فهو الثّلُثُ، فقد طَرَحَ محمّدٌ - رحمه الله - في هذه المسألةِ سَهْمَيْنِ، وفي المسألةِ المُتَقَدِّمةِ طَرَحَ أربَعةَ أَسْهم: سَهْمَيْنِ بالنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بألنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بألنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بالنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بألنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بألنّصيبَيْنِ، وسَهْمَيْنِ بألنّصيبَيْنِ،

(والوجه) في معرفة النصيب: أنْ تَأْخُذَ النّصيبَيْنِ، وذلك سَهْمانِ، وتَضْرِبُهما في ثلاثة فتَصيرُ سِتّة ثم تَضْرِبُ سِتّة في ثلاثة فتَصيرُ ثَمانية عَشَرَ، ثم اطْرَحْ منه سَهْمَيْنِ يَبْقَى سِتّة عَشَرَ نعه الطُرَحْ منه سَهْمَيْنِ يَبْقَى سِتّة عَشَرَ فهو النّصيبُ، وبَقيَ إلى تَمامِ ثُلُثِ المالِ ثلاثة فأعطِ بثُلُثِ ما يَبْقَى ثُلُثَه (١)، وذلك سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمانِ يُرَدُّ إلى ثُلُثِي المالِ، وذلك ثَمانية وثلاثونَ فتصيرُ أربَعينَ تُقَسَّمُ بين البَنينَ لِكُلِّ ابنِ ثَمانيةٌ.

(وأما) التّخْريجُ على طريقةِ الخطّائينَ: فهو أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ المالِ حمسة فأعطِ بالنّصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى ثلاثةٌ فأعطِ بثُلُثِ ما يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى سَهْمٌ تُرَدُّ إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك عَشَرةٌ فتصيرُ اثنيْ عَشَرَ، وحاجَتُك إلى خمسةِ فتَبَيَّنَ (٢) أَنّكَ أَخْطَأتَ بزيادةِ (٣) سَبْعةِ فزِدْ على الثُلُثِ سَهْمَيْنِ فتصيرُ سَبْعة، فأعطِ بالنّصيبَيْنِ أربَعة يَبْقَى ثلاثةٌ فأعطِ بثُلُثِ ما يَبْقَى سَهْمًا يَبْقَى سَهْمانِ تُضَمَّ إلى ثُلُثَي المالِ، وذلك أربَعة عَشَرَ فتصيرُ سِتّة عَشَرَ، وحاجَتُك إلى عَشرة، فظهَرَ أَنْك أَخْطَأت في هذه الكرّةِ بزيادةِ سِتّة، والخطأ الأوّلُ كان زيادة سَبْعة، فعَلِمْت أَنْ كُلَّ سَهْمَيْنِ تُزادُ في الثُّلُثِ تُذْهبُ من الخطأ سَهْمًا (١٤)، فزِدْ في الثُلُثِ الْأَلْثِ الْأَلْلِ الْمَالِ عَصْرة أَنْ كُلَّ سَهْمًا، حتّى يَزولَ الخطأ كُلُّه، فإذا زِدْت على خمسةِ أربَعةَ عَشَرَ البَعةَ عَشَرَ البَعةَ عَشَرَ سَهْمًا، حتّى يَزولَ الخطأ كُلُّه، فإذا زِدْت على خمسةٍ أربَعةً عَشَرَ سَهْمًا، حتّى يَزولَ الخطأ كُلُه، فإذا زِدْت على خمسةٍ أربَعةً عَشَرَ سَهْمًا، حتّى يَزولَ الخطأ كُلُه، فإذا زِدْت على خمسةٍ أربَعةً عَشَرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فيتبين».(٤) في المخطوط: «سهم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «زيادة».

كتاب الوصايا كتاب الوصايا

[٤/ ١٣٢ أ] تَصيرُ تِسْعةَ عَشَرَ فهو الثُّلُثُ، ثم يَأْتِي الكَلامُ على نحوِ ما ذَكَرْنا.

(والتّخْريجُ) على طريقةِ الجامِعِ الأصغَرِ، والأكبَرِ على نحوِ ما بَيَّنًا. فَإِذَا مات رجلٌ، وتَرَكُ أُمَّا وابنَتَيْنِ وامرأة (١) وعَصْبةً وأوصَى لِرجلِ بمثلِ نَصيبِ إحدى ابنَتَيْه، ويِثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ لِآخَرَ (٢)، فالفريضةُ من سِتّةٍ وسِتّينَ، والنّصيبُ سِتّةَ عَشَرَ، وثُلُثُ الباقي اثنانِ وللبِنْتَيْنِ اثنانِ وثلاثونَ، وللأُمُّ ثَمَانيةٌ، وللمَرْأةِ سِتّةٌ، وللعَصَبةِ سَهْمانِ.

هَكذا خَرَّجَها محمَّدٌ - رحمه الله - في الأصلِ، ومَشايِخُنا - رحمهم الله - خَرَّجوها من نصف ما خَرَّجَها <sup>(٣)</sup> في الكِتابِ من غيرِ كشرٍ، وهو ثلاثةٌ وثلاثونَ .

(وَطريق) هذا التَّخْريجِ، أَنَّ أَصلَ هذه الفريضةِ من أربَعةٍ وعشرينَ لِحاجَتِك إلى الثُّمْنِ، والثُّلُثَيْنِ، والسُّدُسِ، فللمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثلاثةُ أَسْهم، وللبِنْتَيْنِ الثُّلُثانِ سِتّةَ عَشَرَ، وللأُمِّ السُّدُسُ أربَعةُ أَسْهم، وللعَصَبةِ سَهْمٌ، فالبِنْتانِ يَسْتَحِقّانِ السَّهْمَيْنِ، وهو الثُّلُثانِ، والباقونَ يَسْتَحِقّونَ سَهْمًا واحدًا، وهو الثُّلُثُ، فصارَ في المعنى كأنّ عَدَدَ الورَثةِ ثلاثةٌ؛ لأن سِهامَهم ثلاثةٌ فاجعَلْ كأنّ له ثلاثةً بَنينَ أوصَى لِرجلٍ بمثلِ نَصيبِ أحدِهم، وبِثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ.

ولو كان هكذا فالجواب سَهْلٌ، وهو أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ البَنينَ ثلاثة، وتزيدَ عليها سَهْمًا لأجلِ الوصيّةِ القانيةِ فتصيرَ اثنيْ عَشَرَ، ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا لأجلِ الوصيّةِ القانيةِ فتصيرَ اثنيْ عَشَرَ، ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا لأجلِ الوصيّةِ القانيةِ، فيصيرُ ثُلُثُ المالِ أحدَ عَشَرَ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك اثنانِ وعشرونَ فتصيرُ جُمْلةُ المالِ ثلاثةٌ وثلاثينَ، والنّصيبُ سَهْمٌ واحدٌ مضروبٌ في ثلاثةٍ، ثم في ثلاثةٍ فتصيرُ تِسْعة ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا فيَبْقَى ثَمانيةٌ فأعطِ لِصاحبِ النّصيبِ ثمانيةً، وأعطِ ثُلُثَ ما يَبْقَى، وذلك سَهْمٌ واحدٌ فتصيرُ تِسْعة، وبَقيَ إلى تَمامِ الثّلُثِ سَهْمانِ وأعطِ في المَهما (\*) إلى الثّلُثينِ، وهو اثنانِ وعشرونَ فتصيرُ أربَعة وعشرينَ للبِنْتَيْنِ التَّلُثانِ لِكُلِّ فمم واحدةٍ ثمانيةٌ مثلُ ما أعطَيْت لِصاحبِ النّصيبِ، وللأُمِّ أربَعة أسْهم، وللمَرْأةِ ثلاثةُ أَسْهم، وللمَرْأةِ والسَّلةُ من نصفِ ما خُرِّجَ في الكِتابِ. وَلو أُوصَى بمثلِ نَصيبِ إحدى البِنْتَيْنِ إلاّ ثُلُثُ ما بَقيَ (\*) من الثُلُثِ بعدَ النّصيبِ فالفريضةُ من سِتِّماثِهُ وأربَعةٍ وعشرينَ، والنصيبُ مِاثةٌ وسِتونَ، وثُلُثُ الباقي سِتَةَ عَشَرَ، وطريقُ التّخريجِ أَنْ تَجْعَلَ كانَ وعشرينَ، والنصيبُ مِائةٌ وسِتونَ، وثُلُثُ الباقي سِتَةَ عَشَرَ، وطريقُ التّخريجِ أَنْ تَجْعَلَ كانَ

(٢) في المخطوط: ﴿الآخرِ﴾.

(٤) في المخطوط: (ضمها).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وامرأتَيْن».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «خرجه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يبقى».

عَدَدَ الورَثَةِ ثلاثةٌ زِدْ عليها سَهْمًا لأجلِ الوصيّةِ فتصيرُ أربَعةٌ ثم اضْرِبْ أربَعةٌ في ثلاثةٍ فتصيرُ اثنيْ عَشَرَ، ثم زِدْ عليها سَهْمًا فتصيرُ ثلاثة عَشَرَ، فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثاه مثلاه فتصيرُ تِسْعةٌ وثلاثينَ، والتصيبُ سَهْمٌ في ثلاثةٍ، ثم في ثلاثةٍ فذلك تِسْعةٌ ثم زِدْ عليها سَهْمًا مثلَ ثُلُثِ ما يَبْقى، وضُمَّه إلى ما بَقي فتصيرُ سَهْمًا فتصيرُ عَشَرةٌ مثلُ ما أُعطيت قبلَ أربَعةٌ ثم ضُمَّ الأربَعة إلى ثُلثي المالِ فتصيرُ ثلاثينَ لِكُلِّ بنتِ عَشَرةٌ مثلُ ما أُعطيت قبلَ الاستِثْناءِ، وللأمُّ السُّدُسُ خمسةٌ بقي خمسةٌ بين المَرْأةِ، والعَصَبةِ أرباعًا؛ لأن حَقَّ المَرْأةِ في ثلاثةِ أَسْهم، وحَقَّ العَصَبةِ في سَهْم فيكونُ حَقَّها ثلاثةَ أضعافِ حَقِّ العَصَبةِ، فإن في ثلاثةِ أَسْهم، وحَقَّ العَصَبةِ في سَهْم فيكونُ حَقَّها ثلاثة أَضْعافِ حَقِّ العَصَبةِ، فإن رَضيَتْ بالكَسْرِ فاجعَلِ الخمْسةَ الباقيةَ بينهما أرباعًا، وإنْ لم تَرْضَ فاضْرِبْ أصلَ الحِسابِ في أَدبَعةٍ فتكونُ مِاثةً وسِتةً وخمسينَ منها تُخرّج السِّهامُ على الصِّحةِ، وهو رُبُعُ ما خَرَّجَه في أَدبَعةٍ فتكونُ مِائلة في الكِتابِ.

وَلُو أُوصَى بَمْثُلِ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ، وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثَّلُثِ، فَالفريضةُ مِن مِائتَيْنِ وأربَعةٍ وثلاثينَ، والنّصيبُ أربَعةٌ وعشرونَ، وثُلُثُ الباقي ثَمانيةَ عَشَرَ.

وطريقُه أَنْ تَجْعَلَ كَانَّ عَدَدَ الورَثَةِ ثَمانيةٌ لأن السِّهامَ ثَمانيةٌ فَكَانّه أوصَى بمثلِ نَصيبِ أحدِهم، فزِدْ عليه سَهْمًا فتصيرُ تِسْعة ثم اضْرِبْها في ثلاثةٍ فتصيرُ سَبْعة وعشرينَ، ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا فيَبْقَى سِتةٌ وعشرونَ فهذا ثُلُثُ المالِ، وجميعُ المالِ ثَمانيةٌ وسَبْعونَ، والتصيبُ سَهْمٌ مضروبٌ في ثلاثةٍ، ثم في ثلاثةٍ فتصيرُ تِسْعةٌ ثم اطْرَحْ منها سَهْمًا فيَبْقَى ثَمانيةٌ، وثُلُثُ ما يَبْقَى سِتةٌ فيَبْقَى اثنا عَشَرَ ضُمَّها إلى ثُلُثِي المالِ، وذلك اثنانِ وخمسونَ فتصيرُ أربَعةً وسِتّينَ للمَرْأةِ منها ثمانيةٌ وتَبَيَّنَ أنّكَ أعطَيْت للموصَى له بمثلِ نصيبِها مثلَ نصيبِها أَربَعةً وسِتّينَ للمَرْأةِ منها ثَمانيةٌ وتَبَيَّنَ أنّكَ أعطَيْت للموصَى له بمثلِ نصيبِها مثلَ نصيبِها ثمانيةٌ فيبُقى سِتةٌ وخمسونَ لا تستقيمُ بين الأمُّ، والبِنْتَيْنِ، والعَصَبةُ؛ لأنه يجبُ أَنْ يكونَ للبِنْتَيْنِ ثُلُنا أَربَعةً [٤/ ١٣٢] وسِتِينَ. وليس لها ثُلُثُ صَحيحٌ، وللأمُّ سُدُسُها، وليس لها للبِنْتَيْنِ ثُلُنا أَربَعةً [٤/ ١٣٢] وسِتِينَ. وليس لها ثُلُثُ صَحيحٌ، وللأمُّ سُدُسُها، وليس لها أَلمُنْ صَحيحٌ أيضًا غيرَ أَنَّ بين مُخْرَجِ السُّدُسِ وحِسَابِنا موافَقةٌ بنصفي ونصفي، فاضربُ أحدَهما في وفقِ الآخرِ، وهو ثَمانيةٌ وسَبْعونَ في ثلاثةٍ، فيَبُلُغُ الحِسَابُ مِائتَيْنِ وأَربَعةُ وثلاثينَ كما قال في الكِتاب.

فكُلُّ مَنْ كان له سَهْمٌ في الحِسابِ الأوّلِ صارَ له ثلاثةٌ في الحِسابِ الثّاني، كان[له] (١)

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

حَقُّ الموصَى له في ثَمانيةٍ فصارَ أربَعةً وعشرينَ، وحَقُّ البِنْتَيْنِ في اثنيْنِ وأربَعينَ، وثُلُثَيْ درهَم مضروبًا في ثلاثةٍ، درهَم مضروبًا في ثلاثةٍ، فيكونُ اثنيْنِ وثلاثينَ، وحَقُّ الأُمَّ في عَشَرةٍ، وثُلُثَيْ درهَم مضروب في ثلاثةٍ فيكونُ فيكونُ اثنيْنِ وثلاثينَ، وحَقُّ العَصَبةِ في درهَمَيْنِ، وثُلُثَيْ درهَمٍ مضروب في ثلاثةٍ فيكونُ ثَمانيةَ دراهمَ.

وَلو كان لِرجلِ خمسةُ (١) بَنينَ فأوصَى لأحدِهم بكَمالِ الرَّبُع، بنَصيبِه ولآخَرَ بثُلُثِ ما يَبْقَى (٢) من الثُّلُثِ فأجازوا، فالفريضةُ من اثنيْ عَشَرَ النّصيبُ اثنانِ، وتَكْمِلةُ الرَّبْعِ سَهْمٌ واحدٌ؛ لأن الوصيّةَ للوارِثِ صَحيحةٌ عندَ إجازةِ الورَثةِ، وتَفاوُتُ ما بين نَصيبِه، والرَّبْعِ سَهْمٌ؛ لأنه لو لم يَكُنْ ههنا وصيّةٌ لأجنبي (٣) لَكان له الرُبْعُ، والباقي بين البَنينَ الأربَعةِ أرباعًا فاحتَجْنا إلى حِسابِ له رُبْعٌ، ولِباقيه رُبْعٌ، وأقلَّه سِتةً عَشَرَ فيعظى له رُبْعُ المالِ أربَعةٌ، والباقي بين البَنينَ الأربَعةِ أرباعًا فاحتَجْنا إلى حِسابِ له رُبْعٌ، ولياقيه رُبْعٌ، وأقلَّه سِتةً عَشَرَ فيعظى له رُبْعُ المالِ أربَعةٌ، والباقي بين البَنينَ الأربَعةِ أرباعًا لِكُلِّ ابنِ ثلاثةٌ، وله أربَعةٌ فتَبَيَّنَ (١) أنه بهذِه الوصيّةِ لا يَسْتَحِقُ إلاّ سَهْمًا. فَإذا أوصَى لِغيرِه بثُلُثِ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ فخذ حِسابًا له ثُلُث، ورُبْعٌ، وأقلَّه اثنا عَشَرَ فنُلُثُهُ أربَعةٌ، ورُبُعُه ثلاثةٌ فأعطِ للموصَى له بكمالِ الرُبْعِ سَهْمًا؛ لأن ثُلُثَ ما يَبْقَى من الثُّلُثِ بعدَ كمالِ الرَّبْعِ سَهْمًا له بُعَيْ المالِ فتَصيرُ بين البَنينَ الخمْسةِ لِكُلِّ ابنِ سَهْمانِ.

(فَتَبَيَّنَ) أَنَّا إِذَا أَعطَيْنَا لَه رُبْعَ المالِ فنَصيبُه بنَصيبِه سَهْمانِ مثلُ ما أَصابَ هَؤُلاءِ، واللَّه – سبحانه وتعالى – أعلمُ .

(ومنها:) التّقْديرُ بثُلُثِ المالِ إذا كان هناك وارِثٌ، ولم يُجِزِ الزّيادةَ، فلا تَجوزُ الزّيادةُ على الثُّلُثِ إلاّ بإجازةِ (الوارِثِ الذي) (٥) هو من أهلِ الإجازةِ.

والأصلُ في اعتبارِ هذا الشّرطِ ما رَوَيْنا من حَديثِ سَعْدِ رضي الله عنه أنه قَالَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ: أُوصِي بجَمِيعِ مَالِي ؟ فقَالَ: «لَا»، فقَالَ: فبِثُلُثِه ؟ فقَالَ: «لَا»، فقَالَ: فبِثُلُثِه ؟ فقَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَا»، قَالَ: فبِثُلُثِه ؟ فقَالَ ﷺ: «الثَّلُثُ، والثُلُثُ كثِيرٌ فبنت أَنْ تَدَعُهم عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ» (٦٠).

<sup>. . (</sup>١) في المخطوط: «خمس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «للأجنبي».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «وارث».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بقي».(٤) في المخطوط: «بنين».

وهوله ﷺ: «إنّ اللّه تَبَارَكَ وتَعَالَى تَصَدُّقَ عليكُمْ بثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ [في] (١) آخِر أَعْمَارِكُمْ زِيَادةً فِي أَعْمَالِكُمْ» (٢)؛ ولأنّ الوصيّةَ بالمالِ إيجابُ المِلْكِ عندَ الموتِ.

وعندَ الموتِ حَقُّ الورَثةِ مُتَعَلِّقٌ بمالِه إلا في قدرِ الثُّلُثِ، فالوصيّةُ بالزّيادةِ على الثُّلُثِ تَتَضَمَّنُ إبطالَ حَقِّهم، وذلك لا يجوزُ من غيرِ إجازَتِهم، وسَواءٌ كانت وصيَّتُه في المَرَضِ، أو في الصِّحّةِ؛ لأن الوصيّةَ إيجابٌ مُضافٌ إلى زَمانِ الموتِ فيُعْتَبَرُ وقتُ الموتِ لا وقتُ وُجودِ الكَلامِ. واعتِبارُها وقتَ الموتِ يوجِبُ (٣) اعتِبارَها من الثُّلُثِ لِما ذَكَرْنا أنه وقتُ تَعَلَّقِ حَقِّ الورَثةِ بالتركةِ، إذِ الموتُ لا يخلو عن مُقدِّمةِ مَرَضٍ، وحَقَّهم يَتَعَلَّقُ بمالِه في مَرضِ موتِه إلا في (القدرِ المُسْتَثَنَى، وهو الثُلُثُ) (٤).

فرْقٌ بين الوصيّة، وغيرِها من التّبرُّعاتِ كالهبة، والصّدَقةِ أنّ المُعْتَبرَ هناك وقتَ العقدِ، فإن كان صَحيحًا تَجوزُ إلا في الثُلُثِ؛ لأن الهبة والصّدَقة كُلُّ واحدٍ منهما إيجابُ المِلْكِ للحالِ فيُعْتَبرُ فيهما حالَ العقدِ، فإذا كان صَحيحًا فلا حَقَّ لأحدٍ في مالِه فيجوزُ من جميعِ المالِ وإذا كان مَريضًا كان حَقُّ الورَثةِ مُتَعَلِّقًا فلا حَقَّ لأحدٍ في مالِه فيجوزُ من جميعِ المالِ وإذا كان مَريضًا كان حَقُّ الورَثةِ مُتَعَلِقًا بمالِه، فلا يَجوزُ إلا في قدرِ الثُّلُثِ، وكذا الإعتاقُ في مَرَضِ الموتِ، والبيعُ والمُحاباةُ (٥) قدرَ ما لا يتَغابَنُ النّاسُ فيه، وإبْراءُ الغريمِ، والعَفْوُ عن دَمِ الخطَأْ يُعْتَبَرُ ذلك كُلُّه من الثُلُثِ كالهبةِ، والصّدَقةِ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الورَثةِ بمالِ المَريضِ مَرَضَ الموتِ فيما وراءَ الثُلُثِ.

وَيجوزُ العَفْوُ عن دَمِ العَمْدِ، ولا يُعْتَبَرُ فيه الثَّلُثُ؛ لأن حَقَّ الورَثةِ إِنّما يَتَعَلَّقُ بالمالِ، والقِصاصُ ليس بمالٍ.

وكذا إنْ شاء الكَفالةَ بالدّينِ في حالِ المَرَضِ، وضَمانِ الدَّرْكِ؛ لأنه تَبَرُّعٌ بالتِزامِ الدَّيْنِ فيعُتَبَرُ من الثَّلُثِ كما تُعْتَبَرُ الهبةُ؛ لأنه يُتَّهَمُ فيه كما يُتَّهَمُ في الهبةِ.

وَلُو أُقَرَّ فِي مَرَضِه بِكَفَالَتِه [٤/ ١٣٣أ] بِالدَّيْنِ حالَ صِحَّتِه فَحُكْمُ هذا الدَّيْنِ حُكْمُ دَيْنِ المَرَضِ حتّى لا يُصَدَّقَ في حَقِّ غُرَماءِ الصِّحَّةِ، ويكونُ المَكْفُولُ له مع غُرَماءِ المَرَضِ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «يقتضي».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «بالمحاباة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «قدر الثلث».

سَواءً، ولو كفَلَ في صِحَّتِه، وأضافَ ذلك إلى ما يُسْتَقْبَلُ بأنْ قال للمَكْفولِ له: كُفِلْتَ بما يَسْتَقْبَلُ بأنْ قال للمَكْفولِ له: كُفِلْتَ بما يَنوبُ لَك على فُلانٍ دينٌ في حالِ مَرَضِ الكَفيلِ فحُكْمُ هذا الدّينِ، وحُكْمُ دَيْنِ الصِّحّةِ سَواءٌ حتّى يَضْرِبَ المَكْفولُ له بجميعِ ما يَضْرِبُ به غَريمُ الصَّحّةِ؛ لأن الكَفالة وُجِدَتْ في حالةِ (١) الصَّحّةِ.

وَعن إبراهيمَ النّخَعيّ - رحمه الله - فيمَنْ أوصَى لأَمٌّ ولَدِه في حياتِه وصِحَّتِه، ثم مات أنه ميراثٌ، ولو أوصَى عندَ موتِه لها بوَصيّةٍ فهي لها (٢) من الثُّلُثِ.

والأوّلُ مَحْمولٌ على ما إذا أعطاها شيئًا في حياتِه على وجه الهبةِ؛ لأن الهبةَ منها لا تُتَصَوّرُ حَقيقةً لِكَوْنِها تمليكًا، وهي ليستْ من أهلِ المِلْك؛ لأنها مملوكةٌ.

والنَّاني يُجْرَى على ظاهرِه؛ لأن الوصيَّةَ بالمالِ إيجابُ المِلْكِ عندَ الموتِ، وهي عندَ الموتِ، وهي عندَ الموتِ من أهلِ الوصيّةِ لها.

وَلُو أُوصَى بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، ولا وَارِثَ لَه تَجُوزُ مِن جَمِيعِ الْمَالِ عَنْدُنَا.

وعندَ الشَّافعيِّ لا تَجوزُ إلاَّ من الثُّلُث.

والمسألةُ ذَكَرْناها في كِتابِ الولاءِ.

وكذلك إذا كان له وارِثٌ وأجازَ الزّيادةَ على الثّلُثِ؛ لأن امتِناع النّفاذِ في الزّيادةِ لَحِقَه، وإلاّ فالمَنْفَذُ لِلتَّصَرُّفِ، وهو المِلْكُ - قائمٌ فإذا أجازَ فقد زالَ المانِعُ، ثم إذا جازَتْ بإجازَتِه فالموصَى له يَمْلِكُ الزّيادةَ من قِبَلِ الموصي لا من قِبَلِ الوارِثِ، فالزّيادةُ جوازُها جوازُ وصيَّتِه من الموصي، لا جوازُ عَطيّةٍ من الوارِثِ، وهذا قولُ أصحابِنا (٣) رضي الله عنهم.

وهال الشافعيّ - رحمه الله -: جوازُها جوازُ هبةٍ، وعَطيّةٍ حتّى يَقِفَ ثُبُوتُ المِلْكِ فيها على القبض عندَه (٤)، وعندَنا لا يَقِفُ .

<sup>(1)</sup> في المخطوط: «حال». (٢) في المخطوط: «كلها».

<sup>(</sup>٣) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١٠/ ٤٢٠)، الاختيار (٥/ ٦٣، ٦٤)، البناية (١٢/ ٤٢).

 <sup>(</sup>٤) مذهب الشافعية: أنه ينبغي على الموصي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث خاص، فرد بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز دُفِع المال بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، أم ابتداء عطية من الوارث؟ فيه قولان: أظهرهما: أن إجازته تنفيذ لتصرف الموصي.

(وجه) هولِه: أنّ النّفاذَ لَمّا وقَفَ على إجازةِ الوارِثِ فدَلَّ أنّ الإجازةَ هبةٌ منه، والدَّليلُ عليه أنّ الوارِثَ لو أجازَ الوصيّةَ في مَرَضِ موتِه تُعْتَبَرُ إجازَتُه من ثُلُثِه وثَبَتَ أنّ التّملهِ فَ منه .

(وَلَنا) أنّ الموصيَ بالوصيّةِ مُتَصَرِّفٌ في مِلْكِ نفسِه، والأصلُ فيه النّفاذُ لِصُدورِ التّصَرُّفِ من الأهلِ في المَحِلِّ، وإنّما الامتِناعُ لِمانِع، وهو حَقُّ الوارِثِ، فإذا أجازَ فقد أزالَ (١) المانِع، ويَنْفُذُ بالسَّبَ السّابِقِ لا بإزالةِ المانِع؛ لأن إزالتَه (٢) شرطٌ، والحُكْمُ بعدَ وُجودِ الشّرطِ يُضافُ إلى السَّبَ لا إلى الشّرطِ، ويتَوَقَّفُ ثُبوتُه على السَّبَ في الحقيقةِ لا على الشّرطِ؛ لأن الشَّروطُ كُلَّها شُروطُ الأسْبابِ، لا شُروطُ الأحْكام على ما عُرِفَ في أصولِ الفِقْه، وقد خُرِّجَ الجوابُ عَمّا ذُكِرَ.

(وأما) إجازَتُه في مَرَضِ موتِه - فإنّما اعْتُبِرَتْ من ثُلُيْه لا لِكَوْنِ الإجازةِ منه تمليكا، وإيجابًا للمِلْكِ؛ لأن الإجازة لا تُنبَّئُ عن التّمليكِ بل هي إزالةُ المانِع عن وُقوعِ التّصَرُّفِ تمليكاً بإسقاطِ الحقِّ عن مالِ التَصَرُّفِ (٣)، وهو مُتَبَرِّعٌ في هذا الإسقاطِ فيُعْتَبَرُ تَبَرُّعُه من الثُّلُثِ كما يُعْتَبَرُ تَبَرُّعُه بالتّمليكِ بالهبةِ من الثُّلُثِ فإن أجازَ بعضُ الورَثةِ، ورَدَّ بعضُهم الثُّلُثِ كما يُعْتَبَرُ تَبَرُّعُه بالتّمليكِ بالهبةِ من الثُّلُثِ فإن أجازَ بعضُ الورَثةِ، ورَدَّ بعضهم جازَتِ الوصيّةُ بقدرِ حِصّةِ المُجيزِ منهم، وبَطَلَتْ بقدرِ أنْصِباءِ الرّادِينَ؛ لأن لِكُلِّ واحدٍ منهم ولايةَ الإجازةِ والرَّدِ في قدرِ حِصَّتِه فتَصَرُّفُ كُلِّ واحدٍ منهم في نصيبِه صَدرَ عن ولاية شرعيّةِ فينَفُذُ، ثم إنّما تُعْتَبَرُ إجازةُ مَنْ أجازَ إذا كان المُجيزُ من أهلِ الإجازةِ بأنْ كان بالِغًا مُريض شرعيّةِ فينَفُذُ، ثم إنّما تُعْتَبَرُ إجازةُ مَنْ أجازَ إذا كان المُجيزُ من أهلِ الإجازةُ بمنزِلةِ ابْتِداءِ عاقِلاً فإن كان مجنونًا أو صَبيًا لا يَعْقِلُ لا تُعتَبَرُ إجازَتُه، فإن كان عاقِلاً بالغَا لَكِنَه مَريض مَرضَ الموتِ - جازَتْ إجازتُه، ثم إنْ كان الوارِثُ واحدًا كانت إجازتُه بمنزِلةِ ابْتِداءِ الوصيّةِ حتّى لو كان الموصَى له وارِثَه لا تَجوزُ إجازَتُه إلاّ أنْ تُجيزَها (١٠) ورَثُهُ المَريضِ بعدَ موتِه، وإنْ كان أجنبيًا تَجوزُ إجازَتُه، وتُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ، ثم وقتُ الإجازةِ هو ما بعدَ موتِه، وإنْ كان أجنبيًا تَجوزُ إجازَتُه، وتُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ، ثم وقتُ الإجازةِ هو ما بعدَ موتِ الموصي، ولا تُعْتَبَرُ الإجازةُ حالَ حياتِه حتّى إنّهم لو أجازوا في حياتِه لهم أن يرجعوا عن ذلك بعدَ موتِه، وهذا قولُ عامّةِ العُلَماءِ رضي الله عنهم.

وقال ابنُ أبي ليلى - رحمه الله -: تَجوزُ إجازَتُهم بعدَ موتِه، وحالَ حياتِه، وإذا

انظر: الروضة (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «زال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «المتصرف».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «زوال المانع».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (يجيزها).

أجازوا في حياتِه فليس لهم أنْ يرجعوا بعدَ موتِه، ولا خلافَ في أنّهم إذا أجازوا بعدَ موتِه ليس لهم أنْ يرجعوا بعدَ ذلك .

(وجه) قولِ ابنِ أبي ليلَى[٤/ ١٣٣ ب]: أنّ إجازَتَهم في حالِ الحياةِ (١) صادَفَتْ مَحِلُّها؛ لأن حَقَّهم يَتَعَلَّقُ بمالِه في مَرَضِ موتِه إلاّ أنه لا يَظْهَرُ كونُ هذا المَرَضِ مَرَضَ الموتِ إلاّ بالموتِ، فإذا اتَّصَلَ به الموتُ تَبَيَّنَ أنه كان مَرَضَ الموتِ، فتَبَيَّنَ أنّ حَقَّهم كان مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهِم أَسْقَطُوا حَقَّهِم بِالإِجازةِ فجازَتْ إجازَتُهم.

(وَلَنا) أَنَّ حَقَّهم إِنَّما يَثْبُتُ عندَ الموتِ؛ لأنه إنِّما يُعْلَمُ بكَوْنِ المَرَض مَرَضَ الموتِ عند الموتِ، فإذا مات الآنَ عُلِمَ كونُه مَرَضَ الموتِ فيَثْبُتُ حَقُّهم الآنَ إلاّ أنه إذا ثَبَتَ حَقُّهم عندَ الموتِ استَنَدَ الحقُّ الثَّابِتُ إلى أوَّلِ المَرَضِ، والاستِنادُ إنَّما يَظْهَرُ في القائم لا في الماضي، وإجازَتُهم قد مَضَتْ لَغْوًا ضائعًا؛ لانعِدامِ الحقِّ حالَ وُجودِها فلا تَلْحَقُها الإجازةً.

والدَّليلُ على أنَّ حَقَّ الورَثةِ لا يَثْبُتُ في حالِ المَرَضِ بطريقِ الظُّهورِ المَحْضِ: أنّ المَريضَ يَحِلُّ له أَنْ يَطَأَ جاريَتَه، ولو ثَبَتَ المِلْكُ عندَ الموتِ بطريقِ الظُّهورِ المَحْضِ لَتَبَيَّنَ أنه وطِئَ مِلْكَ غيرِه فتَبَيَّنَ أنه كان حَرامًا، وليس كذلك بالإجماع على أنَّ في إثْباتِ الحقِّ في المَرَضِ على طريقِ الظُّهورِ المَحْضِ إبطالَ الحقيقةِ عندَ المونِّ فلا يجوزُ اعتبارُ الحقِّ للحالِ؛ لِإِبْطالِ الحقيقةِ عندَ الموتِ، فكان اعتِبارُه من طريقِ الاستِنادِ فيَظْهَرُ في القائمِ لا في الماضي .

وَلُو أُوصَى بِالْفِ درهَمِ من مالِ رجلِ أو عبدٍ أو شيءٍ آخَرَ له فأجازَه ذلك الرّجلُ قبلَ موتِه، أو بعدَ موتِه فلَه أنْ يُرجعَ عنه ما لم يَدْفَعْه إلى الموصَى له، فإذا دَفَعَه إليه جازَ؛ لأن جوازَه ليس بجوازِ وصيَّتِه <sup>(٢)</sup>؛ إذْ لا وِلايةَ <sup>(٣)</sup> على مالِ الغيرِ، وإنَّما جوازُه جوازُ هبةٍ من صاحب المالِ فلم تَكُنْ إجازَتُه إجازةَ إسقاطِ حَقُّ بل هو عقدُ هبةٍ منه؛ لأن تَصَرُّفَ الموصي صادَفَ مِلْكَ غيرِه، فوَقَفَ على إجازَتِه، فإذا أجازَه الغيرُ فوَقَعَ (٤) هبةً من جِهَتِه لا وصيّةً من الموصي كأنّه وهَبَه (٥) ابْتِداءً، فإن سَلَّمَ جازَتِ الهبةُ، وإلاّ فلا، بخلافِ

<sup>(</sup>١) زاد في المخطوط: «لهم».

<sup>(</sup>٣) زاد في المخطوط: «له».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وصيه». (٤) في المخطوط: «وقع».

<sup>(</sup>٥) في المُخطوط: (هبة».

الوصيّة بما زادَ على الثُّلُثِ إذا أجازَها الورَثةُ إنّها تَجوزُ. وَلا يُشترَطُ فيها التسليمُ إلى الموصَى له؛ لأن التَصَرُّفَ هناك وقَعَ وصيّةٌ لِمُصادفَتِه مِلْكَ نفسِه فلا يُفْتَقَرُ إلى التسليم، وإنّما يُفْتَقَرُ إلى الإجازة، فإذا وُجِدَتِ الإجازةُ جازَتِ الوصيّةُ، ونُفِّذَتْ، وسَواءٌ كَأَن الموصَى به جُزْءًا مُسَمَّى كالثُّلُثِ، والنصْفِ، أو كان جميعَ المالِ، أو كان عَيْنًا مُشارًا إليها بأنْ أوصَى بعبدٍ له أو ثوبٍ (١) له إنّه يُعْتَبَرُ في ذلك كُلّه الثُّلُثُ، فإن كان يُخْرِجُ من ثُلُثِ بأنْ أوصَى بعبدٍ له أو ثوبٍ (١) له إنّه يُعْتَبَرُ في ذلك كُلّه الثُّلُثُ، فإن كان يُخْرِجُ من ثُلُثِ جميعِ مالِه فهو له، وإنْ كان لا يُخْرِجُ فلَه منه قدرُ ما يُخْرِجُ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ آخَرُ فلَه ثُلُثُهُ، والثُلُثانِ للوَرَثةِ، وسَواءٌ كانت الوصيّةُ واحدةً أو اجتَمعتِ الوصايا إنّه يُنقَذُ الكُلُّ من الثُلُلُ عن الكُلِّ عن الكُلِّ عنه، ويُقَدَّمُ البعضِ عندَ وُجودِ سببِ التَقَدُّمِ.

وَبِيانُ هذه الجُمْلةِ: أنَّ الوصايا إذا اجتَمعتْ فالثُّلُثُ لا يخلو:

إِمّا أَنْ كَانَ يَسَعُ كُلَّ الوصايا، وإِمّا أَنْ لا يَسَعَ الكُلَّ، فإن كَانَ يَسَعُ الكُلَّ تُنَفَّذُ الوصية من الثُّلُثِ في الكُلِّ؛ لأن الوصية تَعَلَّقَتْ بالكُلِّ، وأمكنَ تَنْفيذُها في الكُلِّ فتُنَفَّذُ سَواءً كانت الوصايا لِلَّه - تبارك وتعالى - كالوصية (٢) بالقُرَبِ من الوصية بالحجِّ الفرْضِ، والزَّكاةِ، والصَّوْمِ، والصَّلاةِ، والكَفَّاراتِ، والنُّذورِ وصَدَقةِ الفِطْرِ، والأُضْحية، وحَجِّ التَطوُّعِ وصَوْمِ التَّطوُّعِ، وبِناءِ المَساجدِ، وإعتاقِ النسمةِ، وذَبْحِ البَدَنةِ، ونحوِ ذلك.

أو كانت للعِبادِ كالوصيّةِ لِزَيْدٍ، وعَمْرِو، وبِكْرٍ، وخالدٍ. وكذلك لو كان الثُّلُث لا يَسَعُ الكُلَّ لَكِنِ الورَثةُ أجازَتْ.

(فَأَمَّا) إذا كان الثُّلُثُ لا يَسَعُ، ولم تُجِزِ الورَثةُ؛ فالوصايا لا تَخْلو:

(إمّا) أَنْ كانت كُلُّها لِلَّه - تعالى - عَزَّ وجَلَّ -، وهي الوصيّةُ بالقُرَبِ، أو كان بعضُها لِلَّه - تعالى -، والبعضُ للعِبادِ، <sup>(٣)</sup>فإن كان الكُلُّ لِلَّه - تعالى - فلا يخلو:

(إمّا) أَنْ كان (<sup>1)</sup> الكُلُّ فرائضَ أو واجباتٍ، أو نَوافِلَ أو اجتَمع في الوصايا من كُلِّ جنسٍ من الفرائضِ، والواجباتِ، والتّطَوُّعاتِ. فإن كان الكُلُّ فرائضَ مُتَساويةً يَبْدَأُ بما

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بثوب». (٢) في المخطوط: «بأن كانت الوصية».

<sup>(</sup>٣) زآد في المخطوط: «وإما أن كان الكل للعباد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «يكون».

قَدَّمَه الموصي؛ لأن عندَ تَساويهما لا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ بالذَّاتِ فيُرَجَّحُ (١) بالبِدايةِ؛ لأن البِدايةَ دَليلُ اهْتِمامِه بما بَدَأَ به؛ لأن (٢) الإنسانَ يَبْدَأُ بالأهَمِّ فالأهَمِّ عادةً.

واختَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أبي يوسفَ في الحجِّ والزَّكاةِ رويَ عنه أنه يَبْدَأُ بالحجِّ [٤/ ١٣٢أ]، وإنْ أخَّرَه الموصي في الذِّكْرِ، ورُوِيَ عنه أنه يَبْدَأُ بالزَّكاةِ، وهو قولُ محمدٍ.

(وجه) الرواية الاولى: أنّ الحجَّ عِبادةٌ بَدَنيَةٌ، والزَّكاةُ عِبادةٌ ماليّةٌ، والعِبادةُ البَدَنيّةُ أولى ؟ لأن النّفْسَ أنْفَسُ، وأعَزُّ من المالِ فكان تَقَرُّبًا إلى اللَّه - تبارك وتعالى -، بأعَزِّ الأشياءِ، وأنْفَسِها عندَه فكان أقوى فكانت البِدايةُ به أولى على أنّ الحجَّ عِبادةٌ بَدَنيّةٌ لها تَعَلُّقٌ بالمالِ، والزَّكاةُ عِبادةٌ ماليّةٌ لا تَعَلَّقَ لها بالبَدَنِ فكان الحجُّ أقوَى فكان أولى بالتّقَدُّمِ.

(وجه) الرواية الأخرى: أنّ الحجَّ تَمَحَّضَ حَقًّا لِلَّه - تعالى - . والزَّكاةُ يَتَعَلَّقُ بها حَقُّ العبدِ فيُقَدَّمُ لِحاجةِ العبدِ ، وغِنَى اللَّه - عَزَّ وجَلَّ - .

وقالوا في الحج والزُكاةِ: إنهما يُقدَّمانِ على الكفّاراتِ؛ لأنهما واجبانِ (٣) بإيجابِ اللّه ابْتِداءٌ من غيرِ تَعَلُّقِ وُجوبِهما بسببٍ من جِهةِ العبدِ، والكفّاراتُ يتَعَلَّقُ وُجوبُها بأسبابٍ توجَدُ من العبدِ من القَتْلِ، والظّهارِ، واليَمين، والواجبُ ابْتِداءٌ أقوى فيُقدَّم، والكفّاراتُ مُتقدّمة (١) على صَدَقةِ الفِطْرِ؛ لأن صَدَقةَ الفِطْرِ واجبةٌ، والكفّاراتُ فرائضُ، والفرْضُ مُقدَّمٌ على الواجبِ؛ ولأنّ هذه الكفّاراتِ مَنْصوصٌ عليها في الكِتابِ العزيزِ، ولا نَصَّ في الكِتابِ على صَدَقةِ الفِطْرِ، وإنّما عُرِفَتُ بالسُّنةِ [المُطَهَّرةِ] (٥)، فكان المَنْصوصُ عليه في الكِتابِ العزيزِ أقوى فكان أولى وصَدَقةُ الفِطْرِ مُقدَّمةٌ على الأضحيّة، وإنْ كانت الأُضْحيّة الفِطْرِ مُقدَّمةٌ على الأُضْحيّة وُجوبُها مَحَلُّ الاجتِهادِ فالمُتَّفَقُ على الوُجوبِ أقوى فكان بالبِدايةِ (١) أولى .

وكذا صَدَقةُ الفِطْرِ مُقَدَّمةٌ على كفّارةِ الفِطْرِ في رَمَضانَ؛ لأن وُجوبَ تلك الكَفّارةِ ثَبَتَ بخَبَرِ الواحدِ وصَدَقةُ الفِطْرِ ثَبَتَ وُجوبُها بأخبارٍ مشهورةٍ. والثّابِتُ بالخبَرِ المشهورِ أقوَى فَقَدَّمُ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فيترجح».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وجبتا».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «إذ».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «مقدمة».

<sup>(</sup>٦) زاد في المخطوط: «به».

وقالوا: إنّ صَدَقةَ الفِطْرِ تُقَدَّمُ على المَنْدُورِ به؛ لأنها وجَبَتْ بإيجابِ اللَّه - تباركِ وتعالى - ابْتِداء، والمَنْدُورُ به، وجَبَ بإيجابِ العبدِ، وقد تَعَلَّقَ وُجوبُه أيضًا بسببِ مُباشَرةِ العبدِ فتُقَدَّمُ الصَّدَقةُ ، والإشكالُ عليه: أنّ صَدَقةَ الفِطْرِ من الواجباتِ لا من الفرائضِ ؛ لأن وُجوبَها [ما] (١) قَبَتَ بدَليلٍ مقطوعٍ به بل بدَليلٍ فيه شُبْهةُ العَدَمِ ، ولِهذا لا يَكْفُرُ جاحدُه .

والوفاء بالمَنْذُورِ به فرْضٌ؛ لأن وُجوبَه ثَبَتَ بدَليلٍ مقطوع به، وهو النّصُّ المُفَسَّرُ من الكِتابِ العَزيزِ قال اللَّه - تبارك وتعالى - : ﴿ وَلَبُوفُواْ نُذُورُهُمْ ﴾ [العج ٢٩] ، والفرْضُ مُقَدَّمٌ على الواجب، ولِهذا يَكْفُرُ جاحدُ وُجوبِ الوفاءِ بالنّذْرِ، وفي كِتابِ اللَّه - عَزَّ وجَلَّ - دَليلٌ عليه، وهو قولُه - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ اللّهَ لَهِ مَ اتننا مِن فَضَيهِ لَنَصَدُّقَنَّ وَلَنَكُونَنَ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَا آتَنهُم مِن فَضَلِهِ مِعَيْوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْمِصُونَ ﴿ لَنَصَدَّقَنَّهُم يَنكُونُ وَلَى الصَّلِحِينَ فَلَمُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا حَالُوا يَكُوبُونَ مِن الصَّلِحِينَ فَلَكُمُ إِمَا أَخْلَقُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا حَالُوا يَكُوبُونَ وَفِي وَجوبِ الأَضْحية وَلَا اللهُ عَلَى النّوافِلِ وَلَي المُوسِي أَنه قَلَمُ على النّوافِلِ وَلَي اللهُ عند أبي المنه الله عنه (٢) والمَنْفَعِيّ - رحمه الله -، والواجبُ مَنفَةَ المُؤكّدةُ أولى من النّافِلةِ ، فالظَاهرُ من حالِ الموصي أنه قَصَدَ تَقْديمَها على النّافِلةِ والسَّنَةُ المُؤكّدةُ أولى من النّافِلةِ ، فالظَاهرُ من حالِ الموصي أنه قَصَدَ تَقْديمَها على النّافِلةِ والسَّنةُ المُؤكّدةُ أولى من النّافِلةِ ، فالظَاهرُ من حالِ الموصي أنه قَصَدَ تَقْديمَها على النّافِلةِ على سَبيلِ السَّهُ والله وإلنَّ المَوْدِ .

هذا الذي ذَكَرْنا، إذا لم يَكُنْ في الوصايا بالقُرَبِ إعتاقٌ مُنَجَّزٌ، وهو الإعتاقُ في مَرَضِ المعتاقُ الإعتاقَ الموتِ، وهو التَّدْبيرُ، فإن كان تَقَدَّمَ ذلك؛ لأن الإعتاقَ المُنَجَّزَ، والمُعَلَّقَ بالموتِ لا يحتملُ الفسخَ فكان أقوَى (٥) فيُقَدَّمُ.

(واما) الوصية بالإعتاق؛ فإن كان إعتاقًا واجبًا في كفّارةٍ فحُكْمُه حُكْمُ الكَفّاراتِ، وقد ذَكَرْنا ذلك، وإنْ لم يَكُنْ واجبًا فحُكْمُه حُكْمُ سائرِ الوصايا المُتَنَفَّلِ بها من الصّدَقةِ على

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (٤/ ١٧٤٣، ١٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «عند أبي يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «في الذَّكر». (٥) في المخطوط: «أولى».

الفُقَراءِ، وبِناءِ المَساجدِ، وحَجِّ التَّطَوُّعِ، ونحوِ ذلك؛ لأن الوصيَّةَ بالإعتاقِ يَلْحَقُها الفسخ كما يَلْحَقُ سائرَ الوصايا فكا تَلْحَقُ سائرَ الوصايا فلا تُقَدَّمُ، بخلاف الإعتاقِ المُنَجَّزِ في المَرَضِ، والمُعَلَّقِ بالموتِ؛ لأنه لا يَلْحَقُهما الفسخُ فكان أقوَى فيُقَدَّمُ على سائرِ الوصايا.

وَإِنْ كانت الوصايا بعضُها لِلَّه - سبحانه وتعالى وبعضُها للعِبادِ، فإن أوصَى لِقَوْمٍ بِأَعِيانِهِم يَتَضارَبونَ بوصاياهم في [٤/ ١٣٤ب] الثُّلُثِ، ثم ما أصابَ العِبادَ فهو لهم لا يُقدَّمُ بعضُهم على بعضٍ لِما نُبَيِّنُ، وما كان لِلَّه - تبارك وتعالى - يجْمَعُ ذلك فيَبْدَأُ منها بالفرائضِ، ثم بالواجباتِ، ثم بالنوافلِ.

وإنْ كان مع الوصايا لِلَّه - تبارك وتعالى - وصيّةٌ لواحدٍ مُعَيَّنِ من العِبادِ فإنه يَضْرِبُ بما أُوصَى له به مع الوصايا بالقُرَبِ، ويجْعَلُ كُلَّ جِهةٍ من جِهاتِ القُرْبِ مُفْرَدةً بالضَّرْبِ، فإن قال: ثُلُثُ مالي في الحجِّ، والزَّكاةِ، والكَفّاراتِ، ولِزَيْدٍ فإنّ الثُّلُثَ يُقَسَّمُ على أربَعةِ أَسْهم:

سَهْمٌ للموصَى له، وسَهْمٌ للحَجِّ، وسَهْمٌ لِلزَّكاةِ، وسَهْمٌ للكَفّاراتِ؛ لأن كُلَّ جِهةٍ من هذه الجِهاتِ غيرُ الأُخرى فتُفْرَدُ كُلُّ جِهةٍ بسَهْمٍ، كما لو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِقَوْمٍ مُعَيَّنينَ.

فإن قيلَ: جِهاتُ القُرَبِ، وإنِ اختَلَفَتْ فالمقصودُ منها كُلِّها واحدٌ، وهو طَلَبُ مَرِضاتِ اللَّه - تبارك وتعالى - وابْتِغاءِ وجهِه الكَريمِ فيَنْبَغي أَنْ يَضْرِبَ للموصَى (٢) له بسَهْم، والقُرَبِ بسَهْم.

فالجواب: أنّ المقصودَ من الكُلِّ، وإنْ كان واحدًا، وهو ابْتِغاءُ وجه اللَّه - عَزَّ وجَلَّ وطَلَب مَرْضاتِه لَكِنَ الجِهةَ مَنْصوصٌ عليها فيجبُ اعتبارُها كما لو أوصَى بثُلُثِ مالِه للفُقراءِ، والمَساكينِ، وأبناءِ السَّبيلِ، إنْ كان كُلُّ واحدٍ منهم يَضْرِبُ بسَهْمِه، وإنْ كان المقصودُ من الكُلُّ التَّقَرُّبَ إلى اللَّه - سبحانه وتعالى - لَكِنْ لَمّا كانت الجِهةُ مَنْصوصًا عليها اعْتُبِرَ المَنْصوصُ عليه كذا ههنا.

هذا؛ إذا كانت الوصايا كُلّها لِلّه - تبارك وتعالى - أو بعضها لِلّه - تبارك وتعالى -وبعضُها للعِبادِ .

(١) في المخطوط: (واجب).

(٢) في المخطوط: «الموصى».

(فَأَمَّا) إذا كانت كُلُّها للعِبادِ فإنَّها لا تَخْلُو من أحدِ وجهَيْنِ:

(إمًا) أَنْ كَانْتَ كُلُّهَا في الثُّلُثِ لم يُجاوِزْ واحدةٌ منها قدرَ الثُّلُثِ .

(وَإِمَّا) أَنْ جَاوَزَتْ، فإن لَم تُجَاوِزْ بأنْ أُوصَى لِإِنسانِ بثُلُثِ مالِه، ولإَّخَرَ بالرُّبْع، ولإَّخَرَ بالسُّدُسِ فإنَّهم يَتَضارَبونَ في الثُّلُثِ بقدرِ حُقوقِهم فيَضْرِبُ صاحبُ الثُّلُثِ بثُلُثِ الثُّلُثِ. وصاحبُ الرُّبْعِ برُبْعِ الثُّلُثِ، وصاحبُ السُّدُسِ بسُدُسِ النُّلُثِ فيَضْرِبُ كُلُّ واحد منهم بقدرِ فريضَتِه من الثُّلُثِ فلا يُقَدُّم بعضُهم على بعضٍ إلاّ إذا كان مع هذه الوصايا أحدُ الأشياءِ الثّلاثةِ: الإعتاقُ المُنَجِّزُ في المَرَض، أو المُعَلَّقُ بالموتِ في المَرَضِ أو في الصِّحّةِ، وهو التَّدْبيرُ أو البيعُ بالمُحاباةِ بما لا يَتَغابَنُ النَّاسُ فيه في المَرَضِ فيُقَدَّمُ هو على سائرِ الوصايا التي هي للعِبادِ كما يُقَدَّمُ على الوصايا بالقُرَبِ فيَبْدَأُ بذلك قبلَ كُلِّ وصيّةٍ ثم يَتَضارَبُ أَهلُ الوصايا فيما يَبْقَى من الثُّلُثِ، ويكونُ بينهم على قدرِ وصاياهم. وإنَّما قُلْنا إنّه لا يُقَدَّمُ البعضُ على البعض في غيرِ المَواضِع المُسْتَثْناةِ؛ لأن تَقْديمَ البعضِ على البعضِ يَسْتَدْعي وُجودَ المُرَجِّح، ولم يوجَدْ؛ لَأن الوصايا كُلُّها استَوَتْ في سبب الاستحقاقِ؛ لأن سببَ استحقاقِ كُلِّ واحدٍ منهم مثلُ سببِ صاحبِه، والاستِواءُ في السَّبَبِ يوجِبُ الاستِواءَ في الحُكْم، ولا استِواءَ في سببِ الاستحقاقِ في مَواضِع الاستِثْناءِ؛ لأن الإعتاقَ المُنَجَّزَ والمُعَلَّقَ بالَموتِ لا يحتملُ الفسخَ، والمُحاباةُ تُسْتَحَقُّ بعَقَدِ ضَمانٍ، وهو البيعُ؛ إذْ هو عقدُ مُعاوَضةٍ فكان البيعُ مضمونًا بالثَّمَنِ، والوصيَّةُ تَبَرُّعٌ فكانت المُحاباةُ المُتَعَلِّقةُ بعقدِ الضَّمانِ أقوَى فكانت أولى بالتَّقْديمِ. وَإِنِ اجتَمع العِتْقُ والمُحاباة وضاقَ الثُّلُثُ عنهما فقد قال أبو حنيفةً - رحمه الله- َ: إِنْ كانت المُحاباةُ قبلَ العِتْقِ يَبْدَأُ بالمُحاباةِ، وإلاّ استَوَيا هَكذا رَوَى المُعَلِّي عن أبي يوسفَ عن أبي حنيفةً. وقال أبو يوسفَ، ومحمّدٌ: يَبْدَأُ بِالعِتْقِ تَقَدَّمَ أَو تَأخَّرَ.

(وجه) هولهما: أنّ العِنْقَ أقوَى من المُحاباةِ؛ لأنه لا يحتملُ الفسخَ، والمُحاباةُ تحتملُ، وفي بابِ الوصايا يُقَدَّمُ الأقوَى فالأقوَى إذا كان الثُّلُثُ لا يَسَعُ الكُلَّ، ولِهذا قُدِّمَ العِنْقُ على سائرِ الوصايا، وبِه تَبَيَّنَ أنه لا عِبْرةَ بالتَقْديمِ في الذِّكْرِ فإنه يُقَدَّمُ على سائرِ الوصايا، وإنْ كانت مُقَدَّمةُ في الذِّكْرِ يُعْتَبَرُ تَرْجيحًا (١)، والتَرْجيحُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للترجيح».

إنَّما يكونُ بعدَ الاستِواءِ في رُكْنِ العِلَّةِ، ولا استِواءَ ههنا لِما بَيَّنًا، فبَطَلَ التَّرْجيخُ.

ولابي حنيفة - رحمه الله -: أنَّ المُحاباةَ أقوَى من العِتْقِ ؛ لأنها تُسْتَحَقُّ بعقدِ ضَمانٍ على ما بَيَّنًا. والعِثْقُ تَبَرُّعٌ مَحَضٌ، فلا يُزاحمُها. وكان يَنْبَغي أَنْ يُقَدَّمَ على العِثْقِ تَقَدَّمَتْ في الذُّكْرِ أو تَأخَّرَتْ إلاّ أنّ مُزاحَمةَ العِتْقِ إيّاها حالةَ التّأخيرِ (١) ثَبَتَ لِضرورةِ التّعارُضِ [ولا تعارض] (٢) حالةَ التّقَدُّم على ما نَذْكُره .

(واما) هولهما: إنّ الإعتاقَ لا يحتملُ الفسخَ فبعضُ المَشايِخ قالوا: إنّ كُلَّ [٤/ ١٣٥أ] واحدٍ منهما لا يحتملُ الفسخَ من جِهةِ الموصي فإنّ مَنْ باع مالَه بالمُحاباةِ في مَرَضِ موتِه لا يَمْلِكُ فسخَه كما لو أعتَقَ عبدَه في مَرَضِ موتِه أنه لا يَمْلِكُ فسخَه فاستَوَيا في عَدَم احتِمالِ الفسخ من جِهة الموصي، وهو المُعْتَقُ، والبائعُ، فإذا كانت البِدايةُ <sup>(٣)</sup> بالمُحاباةِ تَرَجَّحَتْ بالبِدَايةِ لِكَوْنِ البِدايةِ بها دَليلَ الاهْتِمامِ، ولا يُمْكِنُ تَرْجيحُ العِتْقِ عندَ البِدايةِ به؛ لأن تَعَلَّقَ المُحاباةِ بعقدِ الضَّمانِ يَقْتَضيَ تَرْجيحَها على العِتْقِ الذي هو تَبَرُّعٌ مَحْضٌ، فتَعارَضَ الوجهانِ، فسَقَطا والتَحَقا بالعَدَمِ، فبَقيَ أصلُ التّعارُضِ بلا تَرْجيحِ، فتَقَعُ المُزاحَمةُ بين المُحاباةِ، والعِتْقِ، فيُقَسَّمُ الثُّلُثُ بينهما.

وهذا الجوابُ ضَعيفٌ ؛ لأن البيعَ بالمُحاباةِ تَصَرُّفٌ يحتملُ الفسخَ في نفسِه في الجُمْلةِ، فيُفْسَخُ (٤) بخيارِ العَيْبِ، والرُّؤيةِ، والشَّرطِ، والإقالةِ؛ إذْ هي فسخٌ في حَقٍّ المُتَعاقِدَيْنِ عندَ أبي حنيفةً ، ومحمّدٍ - رحمهما الله - فكانت المُحاباةُ مُحْتَمِلةً للفَسْخ في الجُمْلةِ، والعِتْقُ لا يحتملُه رَأْسًا، فكان أقوَى من المُحاباةِ، فيجبُ أَنْ يُقَدَّمَ عليها، كما هو مذهَبُهما .

(وَمنهم) مَنْ قال: إنِّ عَدَمَ احتِمالِ العِتْقِ للفَسْخِ إنْ كان يَقْتَضي تَرْجيحَه على المُحاباةِ، كما (٥) ذَكَرْنا من تَعَلَّقِ المُحاباةِ بعقدِ الضَّمانِ يَقْتَضي تَرْجيحًا (٦) على العِتْقِ، فوَقَعَ التّعارُضُ، فتُرَجَّحُ المُحاباةُ بالبِدايةِ، وإذا لم يَبْدَأُ بها، فلم يوجَدِ التّرْجيحُ (٧)، فبَقيَتِ المُعارَضةُ، فثَبَتَتِ المُزاحَمةُ، وهذا أيضًا ضَعيفٌ؛ لأنه لو كان كذلك لَلَزِمَ تَقْديمُ العِتْقِ

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط. (١) في المخطوط: «التأخر».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «فإنه يفسخ». (٣) في المخطوط: «البداءة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فما». (٧) في المخطوط: «المرجح».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ترجيحها».

على المُحاباة؛ إذا بَدَأُ بالعِنْقِ لِوُجودِ المُرَجِّحِ للعِنْقِ عندَ وُقوعِ التّعارُضِ، ولا يُقَدَّمُ غيرُه (١) بل يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بينهما.

(وَمنهم) من قال: تَعَلَّقُ المُحاباةِ بعقدِ الضَّمانِ من حيث استحقاقُها به أقوَى في الدَّلالةِ من العِثْقِ من حيث عَدَمِ احتِمالِ الفسخِ بدَليلِ أنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ على الإعتاقِ حتَّى لو أعتَقَ عبدًا مُسْتَغْرَقًا بالدَّيْنِ لاَ يُنَفَّذُ، وإنْ كانَ الإعتاقُ لا يحتملُ الفسخَ، والمُعارَضةُ مُحْتَمِلةٌ للفَسْخِ لِكَوْنِها عقدَ ضَمانٍ، فلا يُعارِضُها العِتْقُ إلاّ عندَ البِداية، وعلى الجُمْلةِ تَقْريرُ مذهَبِ أبي حنيفةَ رضي الله عنه في هذه المسألةِ بالإضافةِ [إلى عُقولِنا] (٢) مُشْكِلٌ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ .

وَفَرَّعَ أَبُو حَنيفَةَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ عَلَى هَذَا، فقال: إذا أَعَتَقَ ثُمْ حَابَى ثُمْ أَعَتَقَ - يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بين العِتْقِ الأوّلِ، وبين المُحاباةِ نصفَيْنِ ثم ما أصابَ العِتْقَ الأوّلَ يُقَسَّمُ بينه، وبين العِتْقِ الثَّاني لاستِوائهما في القوّةِ .

ولو حابَى ثم أعتَقَ ثم حابَى يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بين المُحابَّتَيْنِ نصفَيْنِ ثمِ ما أصابَ المُحاباة الأخيرةَ يُقْسَمُ بينهما، وبين العِتْقِ نصفَيْنِ، كما إذا أعتَقَ ثم حابَى، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

هذا إذا كان مع الوصايا للعِبادِ عِتْقٌ أو مُحاباةٌ، فإن لم يَكُنْ يَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ منهما <sup>(٣)</sup> بقدرِ حَقُّه من الثُّلُثِ حتَّى لو أوصَى لِرجلِ بثُلُثِ مالِه ولإَّخَرَ بالسُّدُسِ ولم تُجِزِ الورَثةُ -يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بينهما أثلاثًا: سَهْمانِ لِصاحبِ الثُّلُثِ، وسَهْمٌ لِصاحبِ السُّدُسِ.

اصلُ المسالةِ من سِتْةٍ: ثُلُثُ المالِ ثلاثةٌ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك سِتَّةٌ فجُمْلةُ المالِ تِسْعة ثلثه وذلك ثلاثةٌ للموصَى لهما بالثُّلُثِ، والسُّدُسُ بينهما أثلاثًا، وثُلُثاه [للورثة] <sup>(١)</sup>، وذلك سِتَةٌ للوَرَثْةِ، فاستَقامَ الثُّلُثُ، والثُّلُثانِ.

وإنْ أجازَتِ الورَثةُ فللموصَى له بالثُّلُثِ سَهْمانِ، وللموصَى له بالسُّدُسِ سَهْمٌ، والباقي، وهو ثلاثةٌ من سِتّةٍ للوَرَثةِ على فرائضِ اللَّه – تبارك وتعالى – .

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بِالثُّلُثِ ولِآخَرَ بِالرُّبُعِ، ولم تُجِزِ الورَثةُ فالثُّلُثُ بينهما على سَبْعةِ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «عندي».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط. (٣) في المخطوط: «سهم». (٤) زيادة منَّ المخطوط.

أَسْهِمِ: لِصَاحَبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، ولِصَاحَبِ الرُّبْعِ ثَلاثةٌ.

اصل المسالة من اثني عَشَرَ، للموصَى له بالثُّلُثِ ثُلُثُها، وذلك أربَعة [وللموصى له بالربع ربعها وذلك ثلاثة، فذلك سبعة هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك أربعة] (١) عَشَرَ، فيكونُ كُلُّ المالِ أحدًا وعشرينَ: الثُّلُثُ من ذلك سَبْعةٌ للموصَى له بالثُّلُثِ [أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة] (٢) والثُّلُثانِ، وهو أربَعة عَشَرَ للوَرَثةِ.

وإنْ أجازَتِ الورَثةُ فللموصَى له بالثُّلُثِ ما أوصَى له، وهو أربَعةٌ وللموصَى له بالرُّبْعِ ما أوصَى له، وهو أربَعةٌ وللموصَى له بالرُّبْعِ ما أوصَى له، وهو ثلاثةٌ، والباقي، وهو خمسةٌ من اثنيْ عَشَرَ للوَرَثةِ (٣) على فرائضِ اللَّه تعالى.

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بِالثَّلُثِ ولِآخَرَ بِالرَّبْعِ ولِآخَرَ بِالسُّدُسِ، فَثُلُثُ المالِ تِسْعَةُ أَصلُ المسألةِ مِن اثنيْ عَشَرَ:

لِصاحبِ الثُّلُثِ أربَعةٌ، ولِصاحبِ الرُّبْعِ ثلاثةٌ، ولِصاحبِ السُّدُسِ سَهْمانِ، وذلك تِسْعةٌ، وثُلُثا المالِ مثلاه، وذلك [٤/ ١٣٥ب] ثَمانيةَ عَشَرَ، فيكونُ جُمْلَتُه سَبْعة وعشرينَ، سِهامُ الوصيّةِ منها تِسْعةٌ: ثلاثةٌ وأربَعةٌ، وسَهْمانِ، وثَمانيةَ عَشَرَ، سِهامُ الورَثةِ.

هذا إذا لم يَكُنْ في الوصايا ما يَزيدُ على الثَّلُثِ، فإن كان بأنْ أوصَى لِرجلِ بثُلُثِ مالِه ولاَّخَرَ بالنِّصْفِ، فإن أجازَتِ الورَثةُ فلِكُلِّ واحدِ (١٠) ما أوصَى له به فالثَّلُث للموصَى له بالثَّلُثِ، والنِّصْفُ للموصَى له بالنِّصْفِ.

اصلُ المسالةِ من سِتْةِ: للموصَى له بالتُّلُثِ سَهْمانِ، وللموصَى له بالنَّصْفِ ثلاثةٌ، وذلك خمسةٌ، والباقي للوَرثةِ، وإنْ لم تُجِزِ الورثةُ فالثُّلُثُ بينهما نصفَيْنِ في قولِ أبي حنيفة لِكُلِّ واحدِ منهما سَهْمٌ من سِتَّةٍ، وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ - رحمهما الله - على خمسةٍ: لِصاحبِ النَّصْفِ ثلاثةٌ، ولِصاحبِ [النِّصْفِ] (٥) الثُّلُثُ سَهْمانِ.

وَإِنْ أُوصَى لِرجلٍ برُبُعٍ، مالِه ولآِخَرَ بنصفِ مالِه، فإن أجازَتِ الورَثَةُ فلِكُلِّ واحدٍ منهما

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بين الورثة».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زاد في المخطوط: «منهما».

ما أوصَى له به فالرُّبْعُ للموصَى له بالرُّبْعِ، والنَّصْفُ للموصَى له بالنِّصْفِ والرُّبْعُ الباقي بين الورَثةِ على فرائضِ اللَّه تعالى؛ لأن المانِعُ من الزّيادةِ على الثُّلُثِ حَقَّ الورَثةِ، وقد زالَ بإجازَتِهم، وإنْ رَدّوا فلا خلافَ في أنّ الوصيّة بالزّيادةِ على الثُّلُثِ لم تُنَقَّذُ، وإنْ نُقُذَتُ ففي الثُّلُثِ لا غيرُ. وإنّما الخلافُ في كينفيّةِ قسمةِ الثُّلُثِ بينهما فعلى قولِ أبي حنيفة رحمه الله - تعالى: يُقسَّمُ الثُّلُثُ بينهما على سَبْعةِ أشهم للموصَى له بالنّصْفِ أربَعةٌ، وللموصَى له بالنّصْفِ أربَعةٌ، وعندَ أبي يوسف، ومحمّد: على ثلاثةٍ سَهْمانِ للموصَى له بالنّصْفِ وسهم للموصى له] (١) بالرُّبْعِ؛ لأن الموصَى له بالنّصْفِ لا يَضْرِبُ إلاّ بالثُّلْثِ عندَه، والموصَى له بالرُّبْع يَضْرِبُ بالرُّبْع، فيُحْتاجُ إلى حِسابٍ له ثُلُثٌ، ورُبْعٌ، وأقلَّه اثنا عندَه، والموصَى له بالرُّبْع يَضْرِبُ بالرُّبْع، فيُحْتاجُ إلى حِسابٍ له ثُلُثٌ، ورُبْعٌ، وأقلَّه اثنا عَشَرَ مُلْمُها أربَعةٌ، ورُبُعُها ثلاثةٌ فتُجْعَلُ وصيَّتُهما على سَبْعةٍ، وذلك ثُلُثُ الميراثِ (٢)، عَشَرَ مُلْمُها أربَعةٌ منها للموصَى له بالنَّصْفِ، وثلاثةٌ للموصَى له بالرُّبْع.

وعندَ ابي يوسفَ ومحند؛ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بينهما على ثلاثةِ أَسْهم؛ لأن الموصَى له بالنَّصْفِ يَضْرِبُ بجميع وصيَّتِه عندَهما، والموصَى له بالرَّبْعِ يَضْرِبُ بالرَّبْعِ، والرَّبْعُ مثلُ نصفِ النَّصْفِ فيجْعَلُ كُلَّ رُبْعِ سَهْمًا، فالنَّصْفُ يكونُ سَهْمَيْنِ، والرَّبْعُ سَهْمًا (\*)، فيكونُ ثلاثة فيصيرُ (٥) الثُّلُثُ بينهما على ثلاثةِ أَسْهم: سَهْمانِ للموصَى له بالنَّصْفِ، وسَهُم للموصَى له بالرَّبْعِ، وهذا بناءً على أصلٍ، وهو: أنّ الموصَى له بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يَضْرِبُ في الثُّلُثِ بأكثرَ من الثُّلُثِ من غيرِ إجازةِ الورَثةِ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إلاّ في خمسِ بأكثرَ من الثُّلُثِ من غيرِ إجازةِ الورَثةِ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إلاّ في خمسِ مواضِعَ: في العَرْضِ، وفي المحاباةِ في المَرضِ، وفي المحاباةِ في المَرضِ، وفي الوصيّةِ بالعِثْقِ في المُرْسَلةِ، فإنه يَضْرِبُ في هذه المَرضِ، وفي الوصيّةِ بالدَّراهمِ المُرْسَلةِ، فإنه يَضْرِبُ في هذه المَواضِعِ بجميعِ وصيّةِ (٦) من غيرِ إجازةِ الورَثةِ .

وَصورةُ ذلك في الوصيّةِ بالعِتْقِ إذا كان له عبدانِ لا مال له غيرُهما أوصَى بعِتْقِهما، وقيمةُ أحدِهما ألفٌ، وقيمةُ الآخرِ ألفانِ، ولم تُجِزِ الورَثةُ - عَتَقا من الثُّلُثِ، وثُلُثُ مالِه ألفُ درهَم، فالألفُ بينهما على قدر وصيَّتِهما ثُلُثا الألفِ لِلَّذي قيمَتُه ألفانِ فيُعْتَقُ ثُلُثُه،

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وهو».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فيضرب».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «المال».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (بينهما).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ﴿وصيتهـ).

ويَسْعَى في الثَّلُثَيْنِ للوَرَثةِ، والثُّلُثُ لِلَّذي قيمَتُه أَلفٌ فيُعْتَقُ ثُلُثُه، ويَسْعَى في الثَّلُثَيْنِ (١) للوَرَثةِ، فإن أجازَتِ الورَثةُ عَتقا جميعًا.

وصورة ذلك في المُحاباة إذا كان له عبدانِ أوصَى بأنْ يُباع أحدُهما من فُلانِ، والآخَرُ من فُلانِ آخَرَ – بيعًا بالمُحاباة، وقيمة أحدِهما مَثَلاً الفّ ومِائة، وقيمة الآخَرِ سِتُّمِائة، فأوصَى بأنْ يُباع الأوّلُ (٢) من فُلانِ بمِائة، والآخَرُ من فُلانِ آخَرَ بمِائة، فههنا حَصَلَتِ فأوصَى بأنْ يُباع الأوّلُ (٢) من فُلانِ بمِائة، والآخَرُ من فُلانِ آخَرَ بمِائة، فههنا حَصَلَتْ في حالة المُحاباة لأحدِهما بألف، وللآخرِ بخمسِمائة، وذلك كُلُّه وصيّة؛ لأنها حَصَلَتْ في حالة المَرضِ، فإن خَرَجَ ذلك من الثُّلُثِ أو أجازَتِ الورَثةُ جازَ، وإنْ لم يخرِجْ من الثُّلُثِ، ولا أجازَتِ الورَثةُ جازَ، وإنْ لم يخرِجْ من الثُّلُثِ، ولا أجازَتِ الورَثة باللهِ يكونُ بينهما على قدرِ وصيّتِهما يَضْرِبُ أحدُهما فيها (٣) بألفٍ، والآخَرُ بخمسِمائةٍ.

وصورةُ ذلك في الدَّراهمِ المُرْسَلةِ، إذا أوصَى لإِنسانِ بالفِ وللآخَرِ بالفين ('')، وثُلُثُ مالِه ألفٌ فالثُّلُثُ يكونُ بينهما أثلاثًا كُلُّ واحدٍ منهما يَضْرِبُ بجميعِ وصيَّتِه، ولا خلافَ أيضًا في الوصيَّةِ بأقَلَّ من الثُّلُثِ كالرُّبْعِ، والسُّدُسِ، ونحوِ ذلك أنّ الموصَى له يَضْرِبُ بجميعِ وصيَّتِه.

(وجه) هولهما: أنّ الوصيّة (٥) وقَعَتْ باسم الزّيادةِ على الثُّلُثِ [٤/ ١٣٦]] من النّصْفِ، ونحوِه، فيجبُ اعتِبارُها ما أمكنَ إلاّ أنه تَعَذَّرَ اعتِبارُها في حَقِّ الاستحقاقِ؛ لِما فيه من إبطالِ حَقِّ الورَثةِ، وأنّه إضرارٌ بهم فوجَبَ اعتِبارُها في حَقِّ الضَّرْبِ، وأنّه يُمْكِنُ (٦)؛ إذْ لا ضرَرَ فيه على الورَثةِ، ولِهذا اعْتُبِرَتِ التّسْميةُ في حَقِّ الضَّرْبِ. فيما ذَكَرْنا من المَسائلِ.

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ الوصيّة بالزّيادة على الثُّلُثِ عندَ رَدِّ الورَثةِ وصيّةٌ باطِلةٌ مَن كُلِّ وجه بيَقينِ باطِلٌ، وإنّما قُلْنا: إنّ الوصيّة بالزّيادة وجه بيَقينِ باطِلٌ، وإنّما قُلْنا: إنّ الوصيّة بالزّيادة وصيّةٌ باطِلةٌ؛ لأنها وقَفَتْ على بالزّيادة وصادَفَتْ حَقَّ الورَثةِ إلاّ أنها وقَفَتْ على الإجازة والرَّدِّ، فإذا رَدّوا تَبَيَّنَ أنها وقَعَتْ باطِلةً.

وهوله (^): (من كُلِّ وجهِ) يَعْني به استحقاقًا وتسميةً، وهي تسميةُ النَّصْفِ فالكُلِّ، فلم

ُ (١) في المخطوط: ﴿ثَلَثَيْهِۥ .

(٣) في المخطوط: «فيه».

(٥) في المخطوط: «التسمية».

(٧) في المخطوط: «أنها».

(٢) في المخطوط: «أحدهما».

(٤) في المطبوع: «بالدَّيْنِ».

(٦) في المخطوط: «ممكن».

(٨) في المخطوط: «وقولنا».

تَقَعِ الوصيّةُ صَحيحةً في مَخْرَجِها.

وهولفا: (بيقينٍ)؛ لأنها لا تحتمل التفاذ لِحالٍ (۱). ألا ترى أنه لو ظَهَرَ للمَيِّتِ مالٌ آخَرُ لا تنفذ هذه الوصية ، وهي الوصية بالزيادة على الثُّلُثِ بخلافِ المَواضِعِ الخمْسِ، فإنّ هناك [الوصية] (۲) ما وقَعَتْ باطِلةً بيقينِ بل تحتملُ التنفيذ في الجُملةِ بأن يَظْهَرَ مالٌ آخَرُ للمَيِّتِ يُخْرِج هذا القدرُ من الثُّلُث فبينَ (۳) أنّ الوصية ما وقعَتْ بالزيادة على الثُلُثِ، فلم تقعْ باطِلة بيقينٍ وههنا بخلافِه؛ لأنه وإنْ ظَهرَ له مالٌ آخَرُ يدخلُ ذلك المالُ في الوصية، ولا يُخْرج من الثُّلُثِ، وهذا القدرُ يُشْكِلُ بالوصية (بيقينٍ، فإن زادَتْ قيمتُه) (٤) على الثُلُثِ بأنْ أوصَى بثُلُثِ عبد (٥) لِرجلٍ، وبثُلُثُيهُ لإَخْرَ، ولا مالَ له سِواه فرَدَّتِ الورثةُ أن الثُلُثِ بأنْ أوصَى بثُلُثِ عبد (٥) لِرجلٍ، وبثُلُثُيهُ لإَخْرَ، ولا مالَ له سِواه فرَدَّتِ الورثةُ أن ماحبَ الثُلُثِينِ لا يَضْرِبُ بالثُلُثِ الرَّائِدِ عندَنا (٢)، وإنْ لم تكن الوصية باطِلة بيقينٍ لِجوازِ أن يَظْهَرَ له مالُ آخَرُ فتُنقَدُ تلك الوصية فينتفي (٧) أنْ يَضْرِبَ الموصى له بالثُلُثِينِ بالثُلُثِ الزّائدِ، ومع هذا لا يَضْرِبُ عندنا (٨)، فأشْكِلَ القدرُ (١٠)، وبِخلافِ الوصية بالأقلُ من الرَّائدِ، ومع هذا لا يَضْرِبُ عندنا وقعَتْ صَحيحة في مَخْرَجِها من حيث التسْمية ؛ لأن التسْمية وقعَتْ صَحيحة في مَخْرَجِها من حيث التسْمية ؛ لأن الوصية بالأبُّي ووقتَ مَحارِجُ الوصية بالتَسْمية بالتَسْمية (١٠) صادَفَتْ مَحَلَ ووقعَتْ ما وصية، والسَّدُسِ، وكُلُّ ذلك مَحارِجُ الوصية بالتَسْمية (١٠) صادَفَتْ مَحَلَ وردَ وقعَة عليهما جميعًا فيُقسَمُ بينهما على قدر نَصيهما.

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بجميعِ مالِه ثم أُوصَى لِآخَرَ بثُلُثِ مالِه فأجازَتِ الورَثةُ الوصيّتَيْنِ جميعًا فقد رَوَى أبو يوسفَ، ومحمّدٌ عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: الموصَى له بالجميعِ يَأْخُذُ الثَّلُثِينِ خاصّةً، ويكونُ الباقي بين صاحبِ الجميعِ، وبين صاحبِ الثُّلُثِ.

وهال حَسَنُ بنُ زيادِ: ليس هذا قولُ أبي حنيفةَ [الكن قول أبي حنيفة] (١٢) إنّ للموصّى له [بالثلث] (١٣) رُبُعَ المالِ، وللموصّى له بالجميع ثلاثةُ أرباعِه.

- (١) في المخطوط: «بحال».
- (٣) في المخطوط: «فتبين».
- (٥) في المخطوط: «عبده».
- (٧) في المخطوط: «فينبغي».
- (٩) في المخطوط: «العدم».
- (١١) في المخطوط: «الزيادة».
  - (١٣) زيادة من المخطوط.

- (٢) زيادة من المخطوط.
- (٤) في المخطوط: "بعين يزيد قيمتها».
  - (٦) في المخطوط: «عندك».
  - (٨) في المخطوط: «عندك».
  - (١٠) في المخطوط: «فالتسمية».
    - (١٢) زيادة من المخطوط.

وذَكَرَ الكَرْحَيُّ - رحمه الله -: أنه ليس في هذه المسألةِ نَصَّ رِوايةً عن أبي حنيفةً - رحمه الله -، وإنّما اختَلَفوا في قياس قولِه، والصّحيحُ أنّ قولَ أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى فيها ما رَوَى عنه أبو يوسف، ومحمّدٌ - رحمهما الله -؛ لأنه قسمةٌ على اعتبارِ المُنازَعةِ، وما ذَكَرَ الحسن - رحمه الله تعالى - اعتبارَ العَوْلِ والمُضارَبةِ، والقسمةُ على اعتبارِ العَوْلِ، والمُضارَبةُ من أصولِهما لا من أصلِه فإنّ من أصلِه اعتبارَ المُنازَعةِ في القسمةِ.

(وَوجهه) ههنا؛ أنّ ما زادَ على الثُّلُثِ يُعْطَى كُلَّه للموصَى له بجميع المالِ؛ لأنه لا يُنازِعُه فيه أحدٌ. وأما قدرُ الثُّلُثِ فيُنازِعُه فيه الموصَى له بالثُّلُثِ - فاستَوَتْ مُنازَعَتُهما فيه؛ إذْ لا ترْجيحَ لأحدِهما على الآخرِ فيُقْسَمُ بينهما نصفَيْنِ، فيكونُ أصلُ [مسألةِ] (١) الحِسابِ من ثلاثةٍ لِحاجَتِنا إلى الثُّلُثِ: الثُّلُثانِ للموصَى له بالجميع بلا مُنازَعةٍ، والثُّلُثُ بينهما نصفانِ إلاّ أنه يَنْكَسِرُ الحِسابُ فيَضْرِبُ اثنيْنِ في ثلاثةٍ فيصيرُ سِتّةً فيُسَلَّمُ ثُلُثاها للموصَى له بالجميع بلا مُنازَعةٍ، وثُلُثُها، وهو سَهْمانِ يُنازِعُه فيه الموصَى له بالثُّلُثِ، فيُقْسَمُ بينهما، فحصلَ للموصَى له بالثُّلُثِ سَهْمً.

وأما القسمةُ على طريقِ العَوْلِ، والمُضارَبةِ عندَهما ههنا [هي] (٢) أنّ كُلَّ واحدِ منهما يَضْرِبُ بجميعِ وصيَّتِه فالموصَى له بالثُّلُثِ يَضْرِبُ بالثُّلُثِ، وهو سَهْمٌ، والموصَى له بالثُلُثِ يَضْرِبُ بالثُّلُثِ، وهو سَهْمٌ، والموصَى له بالجميعِ يَضْرِبُ بكُلِّ المالِ وهو ثلاثةُ أَسْهم فيُجْعَلُ المالُ على أربَعةِ أَسْهم: لِصاحبِ الجميعِ ثلاثةٌ هذا إذا أجازَتِ الورَثةُ، فإن رَدَّتِ الورَثةُ جازَتِ الوصيّةُ من الثُّلُثِ ثم الثُّلُثُ يكونُ بينهما [٤/ ١٣٦ب] نصفَيْنِ في قولِ أبي حنيفةً ولوصيّةُ من الثُّلُثِ ثم الثُّلُثُ يكونُ بينهما [٤/ ١٣٦ب] نصفَيْنِ في أذا لم تُجِزِ الورَثةُ رحمه الله -؛ لأن الموصَى له بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يَضْرِبُ إلاّ بالثُّلُثِ، إذا لم تُجِزِ الورَثةُ عندَه، وعندَهما يَضْرِبُ لِكُلِّ (٣) واحدٍ منهما بجميعِ وصيَّتِه أرباعًا على ما بَيَّنَا، واللَّه عنالى - المؤفِّقُ.

هذا إذا اجتَمعتِ الوصايا فيما سِوَى العَيْنِ، فإن اجتَمعتِ [الوصايا في العَيْنِ، فإن اجتَمعتُ [الوصايا في العَيْنِ، فإن اجتَمعتُ] (٤) في عَيْنِ مُشارِ إليها بأن أوصَى بعَيْنِ واحدةٍ لاثنيْنِ أو أكثرَ أو أوصَى لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «كل».

واحدٍ بجميعِ العَيْنِ - فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: تُقَسَّمُ العَيْنُ بين أصحابِ الوصايا على عَدَدِهم فيَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ منهم بالقدرِ الذي حَصَلَ له بالقسمةِ، ولا يَضْرِبُ بجميعِ تلك العَيْنِ .

وإنْ وقَعَتِ القسمةُ بجميعِ العَيْنِ، وذلك نحوُ أَنْ يقولَ: [قد] (١) أوصَيْتُ بعبدي هذا لِفُلانِ ثم قال: وقد أوصَيْتُ بعبدي هذا لِفُلانِ آخَرَ، والعبدُ يُخْرج من ثُلُثِ مالِه؛ فإنّ العبدَ يُقْسَمُ بينهما نصفَيْنِ على عَدَدِهما، وهما اثنانِ فيَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ منهما بنصفِ العبدِ، ولا يَضْرِبُ بأكثرَ من ذلك. وكذلك إنْ أوصَى به لِثلاثةٍ أو لأربَعةٍ.

وقال أبو يوسفَ ومحمَّدٌ - رحمهما الله -: يَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ منهما بجميعٍ وصيَّتِه، ويَتَّفِقُ الجوابُ في تَقْديم ما يَسْتَحِقُّ كُلُّ واحدٍ منهما من العبدِ في هذه الصّورةَ لَكِنْ بناءً على أصلينِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَإِنَّما يَظْهَرُ ثَمَرةُ اختِلافِ الأصلينِ فيما إذا انضَمَّتْ إلى الوصيّةِ لهما وصيّةٌ لِثالِثٍ بأنَّ كان له عبدٌ، وألفا درهَم سِوَى ذلك فأوصَى بالعبدِ لإِنسانٍ، ثم أُوصَى به لِآخَرَ، وأُوصَى لِرجلِ آخَرَ بألفِ درهَم فعندَ أبي حنيفةً - رحمه الله - يَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ من الموصَى له بالعبدِ بنصفِ العبدِ، وهذا بنصفِه، وهذا بنصفِه، ويَضْرِبُ الموصَى له بألفِ درهَم بألفٍ، فيَقْتَسِمونَ الثُّلُثِ (٢) أرباعًا، وعندَ أبي يوسفَ، ومحمّدٍ -رحمهما الله -: يَضْرِّبُ كُلُّ واحدٍ من الموصَى لهما بالعبدِ بجميعِ العبد، والموصَى له بِأَلْفِ يَضْرِبُ بِأَلْفٍ فيَقْتَسِمونَ الثُّلُثُ أَثْلاثًا بِناءً على الأصل الذي ذَكَرنا فيما تَقَدَّمَ: أنّ الموصَى لَه بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يَضْرِبُ بأكثرَ من الثُّلُث عندَه، وعندَهما يَضْرِبُ بجميع وصيَّتِه، فهما يقولانِ: لأن (٣) التَّسْمية وقَعَتْ لِجميعِ العَيْنِ إلاَّ أنها لا تَظْهَرُ في حَقَّ الاستحقاقِ فتَظْهَرُ في حَقِّ الضَّرْبِ، كما في أصحابِ الدُّيونِ، وأصحابِ العَوْلِ، وأبو حنيفةً - رحمه الله - يقولُ: إنَّ الموصَى قد أبطَلَ وصيَّةَ كُلِّ واحدٍ منهما في نصفِ العَيْنِ فلَه وِلايةُ الإِبْطالِ. ألا ترى أنَّ له أنْ يرجعَ فيُبْطِلَ استحقاقَ كُلِّ واحدٍ منهما نصفَ العَيْنِ، فالضَّرْبُ بالجميع يكونُ ضرَبًا وَصيّةٍ باطِلةٍ فكان باطِلاً ، بخلافِ الغُرَماءِ فإنه ليس لِمَنْ عليه الدَّيْنُ ولاية إبطالِ حَقِّهم، فيَضْرِبُ كُلَّ واحدٍ منهم بكُلِّ حَقِّه، وبِخلافِ

(٢) في المطبوع: «بالثلث».

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أن».

أصحابِ العَوْلِ؛ لأنه لم يوجد (١) من جِهةِ المَيِّتِ سببٌ يُبْطِلُ شهادَتَهم فيَضْرِبونَ بجميعِ ما ثَبَتَ حَقُّهم فيه .

وَلُو كَانَ لَهُ عَبِدٌ آخَرُ قَيْمَتُهُ أَلْفُ درهَمِ وأَلْفُ (٢) درهَمِ فأوصَى بعبدٍ لِرجلٍ وأوصَى لِرجلِ آخَرَ بِثُلُثِ مالِه فالثُّلُثُ، وهو قدرُّ ألفِ درهَم يكونُ بينهما نصفَيْنِ: خمسُمِاتةٍ للموصَى له بجميع العبدِ وخمسُمِائةٍ للموصَى له بَالثُّلُثِ غير أنَّ ما أصابَه الموصَى له بالجميع يكونُ في العبد، وذلك خمسةُ أسْداس العبدِ، وما أصابَ الموصَى له بالثُّلُثِ يكونُ بعَضُه في العبدِ، وهو سُدُسُ ما بَقيَ من العبدِ، وهو عُشْرُ العبدِ، والبعضُ في الدَّراهم، وهو خُمْسُ الألفَيْنِ، فيَضْرِبُ الموصَى له بجميع العبدِ بخمسةِ أَسْداسه، والموصَّى له بالثُّلُثِ يَضْرِبُ بسُدُسِ العبدِ، وبِخُمْسِ الْأَلفَيْنِ على أصلِ أبي حنيفةً -رحمه الله تعالى -؛ لأنه اجتَمع في العبدِ وصيَّتانِ: وصيَّةٌ بجميعِه، ووَصيَّةٌ بثُلُثِه؛ لأن الوصيّةَ بثُلُثِ المالِ تَناوَلَتِ العبدَ لِكَوْنِه مالاً فاجتَمعتْ في العبدِ وصيَّتانِ فسُلِّمَ للموصَى له بجميع العبدِ: ثُلُثاه بلا مُنازَعةٍ، والثُلُثُ يُنازِعُه فيه الموصَى له بالثُّلُثِ، فيكونُ أصل (٣) الحِساَبِ من ثلاثةٍ؛ لِحاجَتِنا إلى الثُّلُثِ، وأقلَّ حِسابٍ يخرجُ منه الثُّلُثُ ثلاثةٌ: قسمانِ (١٠) خَلَيا عن مُنازَعةِ الموصَى له بالثُّلُثِ فسُلِّمَ ذلك للموصَى له بالجميعِ بلا مُنازَعةٍ بَقيَ سَهْمٌ استَوَتْ مُنازَعَتُهما فيه فيكونُ بَيْنهما فيَنْكَسِرُ فنَضْرِبُ اثنيْنِ في ثلاثةٍ فيكونُ سِتَّةً فثُلُثا السِّتّةِ، وهو أربَعةُ سُلَّمَ للموصَى له بالجميع؛ لأنه لا يُنازِعُه فيه أحدٌ، وثُلُثُها، وهو سَهْمانِ يُنازِعُه فيه الموصَى له بالثُّلُثِ، واستَوَتْ مُنَازَعَتُهما فيه فيُقْسَمُ بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما سَهْمٌ، وإذا صارَ [٤/ ١٣٧] العبدُ، وقيمَتُه ألفٌ على سِتّةٍ يَصيرُ كُلُّ ألفٍ من الدَّراهمِ على سِتّةٍ فصارَ الألفاذِ على اثنيْ عَشَرَ للموصَى له بالثُّلُثِ منهما: أربَعةُ أسْهم فصارَ له خمسةُ أسْهم: أربَعةُ أَسْهِمِ من الدَّراهم، وسَهْمٌ من العبدِ، وللموصَى له بالجمّيعِ خمسةُ أَسْهِمٍ كُلّها فَي العبدِ؛ لأنهَ لا وصيّةَ له في الدَّراهمِ فصارَتْ وصيَّتُهما جميعًا عَشَرةُ أَسْهمِ فاجْعَلْ ثُلُثَ المالِ على عَشْرةِ أَسْهِمٍ، فالثُّلُثانِ عشرونَ سَهْمًا فالكُلُّ ثلاثونَ سَهْمًا، والعبدُّ ثُلُثُ المالِ؛ لِأَنْ قَيْمَتُهُ أَلْفُ دَرَهُم فَصَارَ الْعَبْدُ عَلَى عَشَرةِ أَسْهِمٍ، والأَلْفَانِ عَلَى عَشْرينَ سَهْمًا فادْفَعْ وصيَّتَهما من العبدِّ فَوَصيَّةُ الموصَى له بالجميعِ خمسةٌ، وهو نصفُ العبدِ، ووَصيّةُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ﴿يُؤخَذْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وألفا». (٤) في المخطوط: «فسهمان». (٣) في المطبوع: «على».

الموصى له بالتُلُثِ سَهْمٌ، وذلك خُمْسُ ما بَقيَ من العبدِ، وادْفَعْ وصية الموصى له بالتُلُثِ من الدَّراهمِ، وذلك عشرونَ سَهْمًا: أربَعةُ أَسْهم، وهو خُمْسُ الألفَيْنِ على ما ذَكَرَه في الأصلِ فبَقيَ من العبدِ أربَعةُ أَسْهمٍ لا وصيّة فيها فيّدْفَعُ إلى الورَثةِ فيكُمُلُ لهم التُلُثانِ؛ لأن الموصى له بالتُّلُثِ قد أخذ من الألفَيْنِ (١) أربَعمائة، وذلك أربَعةُ أَسْهم، وحَصَلَ للموصى له بالتُّلُثِ للموصى له بالتُّلُثِ من العبدِ، وذلك نصفه، وحَصَلَ للموصى له بالتُّلُثِ أربَعُمائةٍ من الدَّراهم، وذلك خُمْسُها؛ لأنّا جَعَلْنا الألفَيْنِ على عشرينَ سَهْمًا، وأربَعةٌ من أربَعُمائةٍ من الدَّراهم، وذلك خُمْسُها؛ لأنّا جَعَلْنا الألفَيْنِ على عشرينَ سَهْمًا، وأربَعةٌ من عشرينَ خُمْسُها، وحَصَلَ للورَثةِ عشرونَ سَهْمًا، وذلك خُمْسُ العبدِ، وحَصَلَ للورَثةِ عشرونَ سَهْمًا، وذلك خُمْسُ العبدِ، وحَصَلَ للورَثةِ عشرونَ سَهْمًا، وذلك خُمُساه، وأربَعةُ أَسْهمٍ من العبدِ،

هذا قولُ أبي حنيفةً - رحمه الله - وأما على قولِهما فيُقْسَمُ على طريقِ العَوْلِ والمُضارَبةِ، فصاحبُ العبدِ يَضْرِبُ بجميع ثُلُثِه وصاحبُ الثُّلُثِ يَضْرِبُ بالثُّلُثِ سَهْمًا، فيَحْتَاجُ إلى حِسَابِ له ثُلُثٌ، وأقَلُّه ثلاثةٌ فَصَاحِبُ العبدِ يَضْرِبُ بالجميع، وذلك ثلاثةٌ وصاحبُ الثُّلُثِ يَضْرِبُ بِالنُّلُثِ، وذلك سَهْمٌ فصارَ العبدُ على أربَعةِ أَسْهَم، وإذا صارَ العبدُ على أربَعةِ أَسْهِمِ مع العَوْل صارَ كُلُّ أَلْفٍ على ثلاثةٍ بغيرِ عَوْلٍ؛ لأنه لا حاجةَ إلى العَوْلِ في الألفِ فصارَّتِ الألفانِ على سِتَّةِ أَسْهِمِ فللموصَى له بِالثُّلُثِ ثُلُّتُها، وذلك سَهْمانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ وَصَيَّتَهُمَا سِتَّةُ أَسْهِمٍ، وَصَيَّةُ صَاحَّبِ العبدِ ثلاثةٌ كُلُّها في العبدِ، ووَصيّةُ صاحبِ الثُّلُثِ ثلاثةُ أَسْهِمِ: سَهْمانِ فَي الدَّراهِم، وسَهْمٌ في العبدِ فاجعَلْ ذلك ثُلُثَ المالِ واجعَلِ العبدَ ثُلُثَ المالِ، واجعَلِ العبدَ على سِتَّةِ أَسْهِم، واذْفَعْ إليهما وصيَّتَهما من العبدِ لِصاحب العبدِ ثلاثةُ أَسْهم، ولِصاحبِ الثُّلُثِ سَهْمٌ بَقِّيَ سَهْمانِ فاضِلانِ لا وصيّةَ فيهما فَادْفَعْ ذَلَكَ إِلَى الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُمُلَ لَهُمَ الثُّلُثَانِ؛ لأن صاحبَ الثُّلُثِ قَد أَخذ سَهْمَيْنِ من الدَّراهم، وانتَقَصَ نَصيبُ الورَثةِ من الدَّراهم، فيَدْفَعُ سَهْمَيْنِ من العبدِ إليهم حتَّى يَكْمُلَ لهم الثُّلُثانِ، وقد جعل ثُلُثَ المالِ، وهو العبدُ على سِتَّةِ أَسْهِمِ فالثُّلُثانِ يكونانِ (٢) اثنيْ عَشَرَ، فادْفَعْ وصيّة صاحبِ الثُّلُثِ من ذلك سَهْمَيْنِ ثم ضُمَّ السَّهْمَيْنِ من العبدِ الذي لا وصيّةَ فيهما إلى عَشَرةِ أَسْهم حتّى يَكْمُلَ لهم الثُّلُثانِ فحَصَلَ للوَرَثةِ عَشَرةُ أَسْهم من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ﴿الْفَينِ﴾.

كتاب الوصايا

الدَّراهمِ، وسَهْمانِ من العبدِ، وللموصَى له بالعبدِ ثلاثةُ أَسْهم، وذلك نصفُ العبدِ، كُلُّه في العبدِ، وللموصَى له بالثُّلُثِ سَهْمٌ في العبدِ، وذلك سُدُسُّ العبدِ، وسُدُسُ الألفَيْنِ، وهما سَهْمانِ من اثنيْ عَشَرَ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

وَلُو كَانَ لَهُ عَبِدَانِ قَيمَتُهُمَا وَاحِدَةٌ لا مَالَ لَهُ غَيرُهُمَا فَأُوصَى لِرَجلِ بِأَحدِهُمَا بِعَيْنِه، ولا خَر بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ الثَّلُثَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا على سَبْعَةِ أَسْهُمٍ، وهذِه المسألةُ مَبنيّةٌ على مسألتَيْن:

احداهما: أنّ الثُّلُثَ يُقْسَمُ بينهما (١) على طريقةِ (٢) المُنازَعةِ في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى، وعندَهما على طريقِ العَوْلِ.

والثانية: أنّ المذهبَ عندَ أبي حنيفة أنّ الموصَى له بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يَضْرِبُ إلاّ بالثُّلُثِ إلاّ في مَواضِع الاستِثناءِ على ما بَيِّنًا.

إذا عرَفْتُ (٣) هذا فنَقولُ: القسمةُ في هذه المسألةِ على طريقِ المُنازَعةِ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله؛ لأنه اجتَمع في العبدِ وصيَّتانِ: وصيّةٌ بجميعِه، ووَصيّةٌ بثُلُثِه، والثُّلُثانِ يُسلَّمانِ (٤) لِصاحبِ الجميع بلا مُنازَعةٍ؛ لأنه لا يُنازِعُه فيه صاحبُ الثُّلُثِ، وذلك سَهْمانِ من ثلاثةٍ، والثُّلُثُ، وهو سَهمٌ استَوَتْ مُنازَعَتُهما فيه فيُقْسَمُ بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما نصفُ سَهْمٍ فانكَسَرَ فنَصْرِبُ اثنيْنِ في ثلاثةٍ فيصيرُ سِتّةٌ قُلْنا: [٤/ ١٣٧ ب] السِّتةُ تُسلَّمُ لِصاحبِ الجميع بلا مُنازَعةٍ، وهو أربَعةٌ والثُّلُثُ، وهو سَهْمانِ استَوَتْ مُنازَعَتُهما فيه فيُقْسَمُ بينهما كُلُّ (٥) واحدٍ منهما سَهمٌ فصارَ لِصاحبِ الجميع خمسةُ أشهم، ولِصاحبِ الثُلُثِ سَهْمٌ فلمّا صارَ هذا العبدُ على سِتّةِ أَسُهمٍ صارَ العبدُ الآخرُ على سِتّة للموصَى له بالثُلُثِ منهما فلمّانِ فصارَ وصيّةُ ماحبِ العبدِ خمسةُ أسْهم، وذلك أكثرُ من ثُلُثِ سَهْمًا في العبدِ الذي فيه وصيّة، ووصيّةُ صاحبِ العبدِ خمسةُ أسْهم، وذلك أكثرُ من ثُلُثِ المالِ؛ لأن جميع المالِ اثنا عَشَرَ فَلُلُهُما أربَعةٌ. والمذهّبُ عندَ أبي حنيفة – رحمه الله وسيّةِ المهرِ، ووصيّةِ سَهْمًا في العبدِ الذي في طباكثرَ من الثُلُثِ لا يَضْرِبُ له إلاّ بالثُّلُثِ فنظرَحُ من وصيّتِه سَهْمًا فتصيرُ وصيّتُه أربَعةَ أسْهم، ووصيّةُ الآخرِ ثلاثةَ أسْهم وذلك سَبْعةُ أسْهم فاجعَلْ هذا ثُلُثَ فتصيرُ وصيّتُه أربَعةَ أسْهم، ووصيّة الآخرِ ثلاثةَ أسْهم وذلك سَبْعةُ أسْهم فاجعَلْ هذا ثُلُثَ

(١) في المخطوط: «هنا». (٢) في المخطوط: «طريق».

(٣) في المخطوط: «عرف». (٤) في المخطوط: «يسلم».

(٥) في المخطوط: «لكل».

المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك أربَعة عَشَرَ، وجميعُ المالِ أحدٌ وعشرونَ، ومالُه عبدانِ فتَبَيَّنَ أَنْ كُلَّ عبدِ على عَشَرةٍ ونصفٍ؛ لأن كُلَّ عبدٍ مقدارُ نصفِ المالِ فيَدْفَعُ من العبدِ الموصَى به وصيَّتَهما فيه، ويَدْفَعُ إليهما بوصيّةِ صاحبِ الجميعِ أربَعة أسهم في العبدِ فيَدْفَعُ ذلك بله، ووصيّةُ صاحبِ العبدِ (۱) سَهمٌ واحد في العبدِ، فيدْفَع ذلك إليه فبَقيَ من العبدِ خمسةُ أسهم ونصفٌ فادْفَعْ ذلك إلى الورَثةِ فيتُقْسَمُ بينهم على فرائضِ اللَّه - تعالى -، ويُؤخَدُ من العبدِ الذي لا وصيّة فيه سَهْمانِ (۲)، ويَدْفَعُ إلى الموصَى له بالثَّلُثِ فيبُقى من هذا العبدِ ثمانيةٌ ونصفٌ يَدْفَعُ إلى الورَثةِ فيتُقسَمُ بينهم على فرائضِ اللَّه - تعالى - فصارَتُ كُلُها سَبْعةَ أسْهم، وهي ثُلُثُ المالِ، فحصَلَ للموصَى له بالعبدِ منهما خمسةُ أسهم، وللموصَى له بالتَّلُثِ سَهْمانِ، وحَصَلَ للورَثةِ من العبدِ الموصَى به خمسةٌ ونصفٌ، ومن العبدِ الذي لا وصيّة فيه ثَمانيةٌ ونصفٌ فذلك أربَعة عَشَرَ، وهي ثُلُثا المالِ فاستقامَ الحِسابُ على الثُلُثِ والثُلُكُنِ والثُلُثُنِ والثُلُكُنِ والثَّلُثِ والثُلُكُنِ والثُلُكُنِ ونصفٌ فذلك أربَعة عَشَرَ، وهي ثُلُثا المالِ فاستقامَ الحِسابُ على الثُلُثِ والثُلُكُنِ والثُلُكُنِ والثُلُكُنِ والثُلُكُنِ والثُلُكُنِ والثُلُهُ والثُلُكُنُ والثُلُكُنُ والثُلُكُنُ والثُلُكُنُ والثُلُومِ اللَّهُ والنَّهُ والثُلُهُ والثُلُكُنُ والثُلُكُنُ والثُلُكُ والثُلُكُ والنَّلُكُ والثُلُكُنُ والنَّلُكُ والمُلْكُ والتَقَامَ الحِيلِ الذي لا وصيّة فيه ثَمانيةٌ ونصفٌ فذلك أربَعة عَشَرَ، وهي ثُلُثا المالِ فاستقامَ الحِسابُ على الثُلُكُ والثُلُكُ والثُلُكُ والثُلُكُ والنَّلُهُ والثُلُكُ والنَّلُكُ المَالِ فالمِنْ المَالِ فالمِنْ ونصفُ المُلْكُ أَنْ المَالِ فالمِنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ المَالِ فالمَالَّهُ والمُلْكُ أَلْمُ المَالِ فالمَالَى فالمَلْعِلَمُ المَالِ المَالِ فالمَلْ والمُنْ والمُنْ والمُنْ والمُلْ والمِنْ والمُلْعِلْ المَالِ فالمَنْ والمُنْ والمُنْ المُنْ والمُنْ المَالِ فالمَالَّفُ والمُلْعِلَقِيْ والمُنْ المَالِ فالمَلْعُلْمُ المُنْ المُنْ المُنْفُلُولُ المُنْ المُلْعُلُمُ المُلْعُلُمُ المُنْ والمُنْ المُنْ المَالِ المُنْ المُلْعُ المُنْ المُنْ المَالِمُ المُنْ المُنْقُلُ

وأما على قولِ أبي يوسفَ ومحمّد: فيُقْسَمُ على طريقِ العَوْلِ فنقولُ: اجتَمع في العبدِ وصيّتانِ: وصيّةٌ بجميعِه، ووَصيّةٌ بنُلُيْه، ومَخْرِج النُّلُثِ ثلاثةٌ: فصاحبُ الجميعِ يَضْرِبُ بلُلُثِه، وهو سَهْمٌ فصارَ العبدُ على بالجميع، وذلك ثلاثةُ الشهم، وصاحبُ النُّلُثِ يَضْرِب بثُلُثِه، وهو سَهمٌ فصارَ العبدُ الآخَرُ أربَعةِ أَسْهم، وهو معنى العَوْلِ فلمّا صارَ هذا العبدُ على أربَعةِ بالعَوْلِ يُجْعَلُ العبدُ الآخَرُ على ثلاثة بغيرِ عَوْلٍ؛ لأنه لا حاجة إلى العَوْلِ في ذلك العبدِ فسَهمٌ من ذلك العبدِ الذي فيه للموصَى له بالثُلُثِ فصارَتُ (٣) وصيّةُ صاحبِ الثُلُثِ سَهْمَيْنِ: سَهمٌ من العبدِ الذي فيه الوصيّةُ، ووسَيّةٌ من العبدِ الذي لا وصيّة فيه، ووصيّةُ صاحبِ العبدِ ثلاثةُ أَسْهم فذلك خمسةُ أَسْهمٍ فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثاه مثلاه، وذلك عَشَرةٌ، والجميعُ خمسةً عَشَرَ، ومالَه عبدانِ فيصيرُ كُلُّ عبدٍ على سَبْعةٍ ونصفٍ فيَذْفَعُ وصيّةَ صاحبِ العبدِ من العبدِ إليه، وذلك سَهمٌ يَبقَى من هذا العبدِ ثلاثةٌ ونصفٌ وذلك ثلاثةٌ، ووصيّةُ صاحبِ العبدِ ثلاثةٌ ونصفٌ وذلك ثلاثةٌ، ووصيّةُ صاحبِ الثُلُثِ إليه، وذلك سَهمٌ يَبقَى من هذا العبدِ ثلاثةٌ ونصفٌ فيُدْفَعُ ذلك إلى الورَثةِ، ويُدْفَعُ من العبدِ الآخَرِ سَهمٌ إلى الموصَى له بالثُلُثِ يَبقَى سِتَهُ أَسُهمٍ ونصفٌ من العبدِ الذي فيه الوصيّةُ وسِتَةُ أَسْهمٍ ونصفٌ من العبدِ الآخَرِ فاستقامَتِ القسمةُ على الثُلُثِ والثُلُثِينِ، واللَّهُ – تعالى – أعلمُ.

(٢) في المخطوط: السهمين،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الثلث».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ﴿فصارٍ﴾.

## فصل [في صفة العقد]

واما صِفة هذا العقد، فلَه صِفَتانِ: إحداهما قبلَ الوُجودِ، والأُخرى بعدَ الوُجودِ، أمّا التي هي قبلَ الوُجودِ، أمّا التي هي قبلَ الوُجودِ فهي أنّ الوصيّةَ بالفرائضِ والواجباتِ واجبةٌ، وبِما وراءَها جائزةٌ، ومَنْدوبٌ إليها، ومُسْتَحَبّةٌ في بعضِ الأخوالِ، وعند بعضِ النّاس: الكُلُّ واجبٌ، وقد بَيّنًا ذلك كُلَّه في صَدْر الكِتاب.

وأما التي هي بعدَ الوُجودِ فهي أنّ هذا عَقَدٌ غيرُ لازِمٍ في حَقِّ الموصَى حتّى يَمْلِكَ الرُّجوعِ في الرُّجوعِ عندنا ما دامَ حَيًّا؛ لأن الموجودَ قبلَ موتِه مُجَرَّدُ إيجابٍ، وأنّه مُحْتَمَلُ الرُّجوعِ في عقدِ المُعاوَضةِ (فهي بالتّبَرُّع) (۱) أولى كما في الهبةِ والصّدَقةِ إلاّ التَّذبيرَ المُطْلَقَ خاصّةً فإنه لازِمٌ لا يحتملُ الرُّجوعَ أصلاً، وإنْ كان وصيّةً؛ لأنه إيجابٌ يُضافُ (۲) إلى الموتِ، ولهذا يُعْتَبَرُ من الثَّلُثِ؛ لأنه سببُ لِثُبوتِ العِتْقِ، والعِتْقُ لازِمٌ. وكذا سببه؛ لأنه سببُ حُكْم لازِمٍ. وكذا التَّذبيرُ المُقيَّدُ لا يحتملُ الرُّجوعَ نَصًّا، ولَكِنّه (٣) يحتملُه دَلالةَ بالتّمليكِ مَن غيرِه؛ لأن العِتْقَ فيه تَعَلَّقَ بموتٍ موصوفٍ بصِفةِ [٤/ ١٣٨٨]، وقد لا توجَدُ تلك الصَّفةُ فلم يَسْتَحْكِم السَّبَبُ، ثم الرُّجوعُ قد يكونُ نَصًّا، وقد يكونُ دَلالة، وقد يكونُ ضرورةً.

أمّا النّصُّ فهو أنْ يقول الموصي: رَجَعْتُ، أمّا الدَّلالةُ فقد تكونُ فعلًا، وقد تكونُ قولًا، وهو أنْ يَفْعَلَ في الموصَى به فعلًا يُسْتَدَلُّ به على الرُّجوعِ أو يَتَكَلَّمَ بكَلامٍ يُسْتَدَلُّ به على الرُّجوع.

وبيانُ هذه الجُمْلةِ إذا فعَلَ في الموصَى به فعلاً لو فعَلَه في المَغْصوبِ لانقَطَعَ به مِلْكُ المالِكِ - كان رُجوعًا كما إذا أوصَى بثوبٍ ثم قَطَعَه، وخاطَه قَميصًا أو قَباءً أو بقُطْنِ ثم غَزَلَه أو لم يَغْزِلْه ثم نَسَجَه، أو بحديدةٍ ثم صَنَعَ منها إناءً أو سَيْفًا أو سِكِينًا، أو بفضّةٍ ثم صاغَ منها حُليًّا، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأفعالَ لَمّا أوجَبَتْ بُطْلانَ حُكْمٍ ثابِتٍ في المَحَلِّ، وهو المِلْكُ؛ فلأنْ توجِبَ بُطْلانَ مُجَرَّدِ كلام من غيرِ حُكْم أصلاً أولى.

ثم وجه الدَّلالةِ منها على التَفْصيلِ: أنْ كُلَّ واحدٍ منها تَبْديلُ العَيْنِ، وتَصْييرُها شيئًا آخَرَ مَعْنَى واسمًا، فكان استِهْلاكًا لها من حيث المعنى، فكان دَليلَ الرُّجوعِ فصارَ (۱) في المخطوط: «فبقى النبرع». (۲) في المخطوط: «مضاف».

(٣) في المخطوط: ﴿وَلَكُنَّ ۗ.

كالمُشتري بشرطِ الخيارِ إذا فعَلَ في المَبيعِ فعلاً يَدُلُّ على إبطالِ الخيارِ يَبْطُلُ خيارُه.

والأصلُ في اعتِبارِ الدَّلالةِ إشارةُ النّبيِّ ﷺ بقولِه للمُخَيَّرةِ: «إنْ وطِئكِ زَوْجُكِ فلَاخِيَارَ لَكِ». وَلُو أُوصَى بِقَميصِ ثُم نَقَضَه فجعله قَباءٌ فهو رُجوعٌ؛ لأن الخياطةَ في ثوبِ غيرٍ مَنْقُوضٍ دَليلُ الرُّجوعِ فمع النَّقْضِ أولى، وإنْ نَقَضَه ولم يَخُطُّه لم يُذْكَرُ في الكِتابِ، واختَلَفَ المَشايِخُ فيه ، والأشهَرُ أنه ليس برُجوع ؛ لأن العَيْنَ بعدَ النَّقْضِ قائمةٌ تَصْلُحُ لِما كانت تَصْلُحُ له قبلَ النَّقْضِ. وَلو باع الموصَى به أو أعتَقَه أو أخْرَجَه عن مِلْكِه بوجهِ من الوُجوه - كان رُجوعًا؛ لأن هذه التَّصَرُّفاتِ وقَعَتْ صَحيحةً لِمُصادَفَتِها مِلْكَ نفسِه فأوجَبَتْ زَوالَ المِلْكِ، فلو بَقيَتِ الوصيّةُ مع وُجودِها لَتَعَيَّنَتْ (١) في غيرِ مِلْكِه، ولا سَبيلَ

وَلُو بَاعِ الْمُوصَى بِهِ ثُمُ اشْتُراهُ أَو وَهَبُهُ، وَسَلَّمَ، ورجع في الهبةِ - لا تَعودُ الوصيّةُ؛ لأنها قد بَطَلَتْ بالبيعِ والهبةِ مع التَّسْليمِ لِزَوالِ المِلْكِ، والعائدُ مِلْكٌ جَديدٌ غيرُ موصّى به فلا يَصيرُ موصَّى به إلاَّ بوَصيّةٍ جَديدةٍ . وَلو أوصَى بعبدٍ فغَصَبَه رجلٌ ثم رَدَّه بعَيْنِه فالوصيّةُ على حالِها؛ لأن الغَصْبَ ليس فعلَ الموصي، والموصَى به على حالِه فبَقيَتِ الوصيّةُ إلاّ إذا استَهْلَكُهُ الغاصِبُ أو هَلَكُ في يَدِهُ فَتَبْطُلُ (٢) الوصيّةُ لِبُطْلانِ مَحَلِّ الوصيّةِ .

وكذا لو أوصَى بعبدٍ ثُمَّ دَبَّرَه أو كاتَبَه، أو باع نفسَه منه كان رُجوعًا؛ لأن التَّدْبيرَ إعتاقٌ من وجهِ أو مُباشَرةُ سببِ لازِم لا يحتملُ الفسخَ والنَّقْضَ، وكُلَّ ذلك دَليلُ الرُّجوع، والمُكاتَبةُ مُعاوَضةٌ إلاّ أنّ العِوَضَ مُتَاخِّرٌ إلى وقتِ أداءِ البَدَلِ، فكان دَليلَ الرُّجوعِ كالبيعَ، وبيعُ نفسِ العبدِ منه إعتاقٌ فكان رُجوعًا .

وَلُو أُوصَى بعبدٍ لإِنسانٍ، ثم أُوصَى أَنْ يُباع من إنسانِ آخَرَ - لم يَكُنْ رُجوعًا، وكانت الوصيّةُ لهما جميعًا؛ لأنه لا تَنافِيَ بين الوصيَّتَيْنِ؛ لأن كُلُّ واحدةٍ (٣) منهما تمليكٌ إلاّ أنّ إحداهما تمليكٌ بغيرِ بَدَلٍ، والأُخرى تمليكٌ ببَدَلٍ فيكونُ العبدُ بينهما: نصفُه للموصَى له به، ونصفُه يُباعُ للموصَى له بالبيع.

وَلُو أُوصَى أَنْ يُعْتَقَ عبدُه، ثم أُوصَى بعدَ ذلك أَنْ يُباع من فُلانٍ أَو أُوصَى أوَّلاً بالبيعِ ثم

(٢) في المخطوط: «تبطل».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لبقيت». (٣) في المخطوط: «واحد».

أُوصَى بالإعتاقِ - كان رُجوعًا لِما بين الوصيَّتَيْنِ من التّنافي؛ إذْ لا يُمْكِنُ الجمْعُ بين الإعتاقِ والبيعِ، فكان الإقدامُ على الثَّانيةِ دَليلَ الرُّجوعِ عن الأولى، وهذا هو الأصلُ في جنسِ هذه المَسائلِ أنه إذا أوصَى بوَصيَّتَيْنِ مُتَنافيَتَيْنِ كانت الثَّانيةُ مُبْطِلةً للأولى، وهو معنى الرُّجوع، وإنْ كانتا غيرَ مُتَنافيَتَيْنِ نَفَذَتا جميعًا .

وَلُو أُوصَى بِشَاةٍ ثُمْ ذَبَحَهَا كَانَ رُجُوعًا؛ لأنَ المِلْكَ في بابِ الوصيَّةِ يَثْبُتُ عندَ الموتِ، والشَّاةُ المذبوحةُ لا تَبْقَى إلى وقتِ الموتِ عادةً بل تفسُدُ، فكان الذَّبْحُ دَليلَ الرُّجوعِ .

وَلُو أُوصَى بِثُوبٍ ثِم غَسَلَه أو بِدارٍ ثم جَصَّصَها أو هَدَمَها – لم يَكُنُ شيءٌ من ذلك رُجوعًا؛ لأن الغَسْلَ إزالةُ الدَّرَنِ، والوصيّةُ لم تَتَعَلَّقْ به فلم يَكُنِ الغَسْلُ تَصَرُّفًا في الموصَى به، وتَجْصيصُ الدّارِ ليس تَصَرُّفًا في الدّارِ بل في البِّناءِ؛ لأن الدّارَ اسمُّ للعَرْصةِ، والبِناءُ بمنزِلةِ الصُّفةِ فيكونَ تَبَعًا لِلدَّارِ، والتَّصَرُّفُ في التَّبَعِ لا يَدُلُّ على الرُّجوعِ عن الأصلِ، ونَقْضُ البِناءِ تَصَرُّفٌ في البِناءِ، والبِناءُ صِفةٌ، وأنَّها تابِعَةٌ.

وَلُو أُوصَى لِرجلِ [٤/ ١٣٨ب] أَنْ يَشتريَ له عبدًا بعَيْنِه ثم رجع العبدُ إلى الموصي بهبةٍ أو صَدَقةٍ أو وصيّةٍ أو ميراثٍ - فالوصيّةُ لا تَبْطُلُ، ويجبُ تَنْفيذُها؛ لأن الوصيّةَ ما وقَعَتْ بثَمَنِ العبدِ بل بعَيْنِ العبدِ، وهو مقصودُ الموصَى، وإنَّما ذَكَرَ الشُّراءَ لِلتَّوَصُّلِ (١) به إلى مِلْكِه، وقد مَلكه فتُنَقَّذُ فيه الوصيّةُ.

وَلُو أُوصَى بشيءٍ لِإِنسانٍ ثم أُوصَى به لِآخَرَ فجُمْلةُ الكَلام فيه أنه إذا <sup>(٢)</sup> أعادَ عندَ الوصيّةِ النَّانيةِ الوصيّةَ الأولى، والموصَى له النَّاني مَحَلُّ قابِلٌ للوَصيّةِ - كان رُجوعًا. وكان إشراكًا في الوصيّةِ .

وبيان هذه الجَمْلةِ إذا قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِفُلانِ ثم قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِفُلانٍ آخَرَ مِمَّنْ تَجوزُ له الوصيَّةُ - فالثُّلُثُ بينهما نصفانِ . وكذا لو قال : أوصَيْتُ بهذا العبدِ لِفُلانٍ، وهو يخرجُ من الثُّلُثِ، ثم قال: أوصَيْتُ به لِفُلانٍ آخَرَ مِمَّنْ تَجوزُ له الوصيّةُ – كان العبدُ بينهما نصفَيْنِ.

وَلُوهَالُ: أُوصَيْتُ بِثُلُثِ مالي لِفُلانٍ، أو بعبدي هذا لِفُلانٍ، ثم قال: الذي أوصَيْتُ به

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للتوسل». (٢) في المخطوط: «إن».

لِفُلانِ، أو العبدُ الذي أوصَيْتُ به لِفُلانٍ، فهو لِفُلانٍ - كان رُجوعًا (عن الأولى، وإمضاءً لِلنّانيةِ) (١)، وإنّما كان كذلك؛ لأن الأصلَ في الوصيّة بشيء لإنسانٍ ثم الوصيّة به لآخَرَ هو الإشراك؛ لأن فيه عملًا بالوصيّتَيْنِ بقدرِ الإمكانِ.

والأصلُ في تَصَرُّفِ العاقِلِ صيانَتُه عن الإبطالِ ما أمكنَ، وفي الحمْلِ على الرُّجوعِ إبطالُ إحدى الوصيَّتَيْنِ من كُلِّ وجهِ، وفي الحمْلِ على الإشراكِ عملٌ بكُلِّ واحدٍ منهما من وجهٍ فيُحْمَلُ عليه ما أمكنَ، وعندَ الإعادةِ. وكوْنُ القاني مَحَلَّ للوَصيّةِ لا يُمْكِنُ الحمْلُ على الإشراكِ؛ لأنه لَمّا أعادَ عَلِمَ أنه أرادَ نَقْلَ تلك الوصيّةِ من الأوّلِ إلى القاني، ولا ينتَقِلُ (٢) إلاّ بالرُّجوع، فكان ذلك منه رُجوعًا.

هذا إذا هال: الوصيّةُ التي أوصَيْتُ بها لِفُلانِ فهي لِفُلانِ. وكذا إذا قال: الوصيّةُ التي أوصَيْتُ بها أوصَيْتُ بها أَفُلانِ، فأمّا إذا قال: وقد أوصَيْتُ بها أَفُلانِ، فأمّا إذا قال: وقد أوصَيْتُ بها لِفُلانِ، فهذا يكونُ إشراكًا؛ لأن الواوَ لِلشَّرِكةِ ولِلاجتِماع (٣).

وَلُوهَالَ: كُلُّ وَصِيَّةِ أُوصَيْتُ بِهَا لِفُلانٍ فَهِي بِاطِلةٌ فَهِذَا رُجُوعٌ ؟ لأنه نَصَّ على إبطالِ الوصيّةِ الأولى، وهو معنى الوصيّةِ الأولى، وهو معنى الرُّجوع. الرُّجوع.

وَلو قال: كُلَّ وصيّةٍ أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ فهي حَرامٌ أو هي رِبًا لا يكونُ رُجوعًا؛ لأن الحُرْمةَ لا تُنافي الوصيّةَ فلم يَكُنْ دَليلَ الرَّجوعِ. وَلو قال: كُلُّ وصيّةٍ أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ فهي لِفُلانٍ وَارِثي كان هذا رُجوعًا عن وصيَّتِه لِفُلانٍ، ووَصيَّتُه (أ) للوارِثِ فيقِفُ على إجازةِ الورَثةِ؛ لأنه نقلَ الوصيّةَ الأولي مَنْ يَصِحُ النّقلُ إليه؛ لأن الوصيّةَ للوارِثِ صَحيحةٌ بدَليلِ أنها تَقِفُ على إجازةِ بقيّةِ الورَثةِ، والباطِلُ لا يحتملُ التّوَقُفَ، وإذا انتقلَت إليه لم يَبْقَ للأوّلِ ضرورةٌ، وهذا معنى الرُّجوعِ ثم إنْ أجازَتْ بَقيّةُ الورَثةِ الوصيّةَ لِهذا الوارِثِ نَفَذَتْ وصارَ الموصَى به [للموصَى له الأوّلُ لِصِحّةِ الرُّجوعِ لا نتِقالِ الوصيّةِ منه، وصارَ ميراثًا لِوَرَثةِ الموصَى كما لو رجع صَريحًا.

(٣) في المخطوط: «والاجتماع».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «للأول وإمضاء الثاني».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «تنتقل».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «ووصّيةٌ».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

وَلوهال: الوصيّةُ التي أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ فهي لِعَمْرِو بنِ فُلانٍ، وعَمْرٌو حَيٌّ يومَ قال الموصي هذه المَقالةَ كان رُجوعًا عن وصيَّتِه؛ لأن الوصيَّةَ لِعَمْرِو وقَعَتْ صَحيحةً؛ لأنه كان حَيًّا وقتَ كلامِ الوصيّةِ فيَصِحُ <sup>(١)</sup> النّقْلُ إليه فصَحَّ <sup>(٢)</sup> الرُّجوعُ، ولو كان عَمْرٌو مَيِّتًا يومَ كلام الوصيّةِ لَم تَصِحُّ الوصيّةُ؛ لأن المَيِّتَ ليس بمَحَلُّ للوَصيّةِ فلم يَصِحُّ إيجابُ الوصيّةِ لَهُ فلم يَثْبُتْ ما في ضِمْنِه، وهو الرُّجوعُ.

ولو كان عَمْرٌو حَيًّا يومَ (٣) الوصيّةِ حتّى صَحَّتْ، ثم مات عَمْرٌو قبلَ موتِ الموصي بَطَلَتِ الوصيّةُ؛ لأن نَفاذَها عندَ موتِ الموصي، وتَعَذَّرَ تَنْفيذُها عندَ موتِه؛ لِكُوْنِ الموصَى له مَيِّتًا، فكان المالُ كُلُّه للوَرَثةِ .

وَلُو هَالَ: الثُّلُثُ الذي أوصَيْتُ به لِفُلانٍ فهو لِعَقِبِ عَمْرٍو، فإذا عَمْرٌو حَيٌّ، ولَكِنَّه مات قبلَ موتِ الموصي – فالثُّلُثُ لِعَقِبِه . وكان رُجوعًا عن وصيّةِ فُلانٍ؛ لأن قوله لِعَقِبِ عَمْرِو وقَعَ صَحيحًا إذا كان لِعَمْرِو عَقِبٌ يومَ موتِ الموصي؛ لأن عَقِبَ الرّجلِ مَنْ يَعْقُبُه بعدَ موتِه، وهو ولَدُه فلَمّا مات عَمْرٌو قبلَ موتِ الموصي - فقد صارَ ولَدُه عَقِبًا له يومَ نَفاذِ الإيجابِ، وهو يومُ موتِ الموصي فصَحَّتِ الوصيّةُ كما لو أوصَى بثُلُثِ مالِه لِوَلَدِ فُلانٍ، ولا ولَدَ له [٤/ ١٣٩أ] يومثِذٍ ثم وُلِدَ له ولَدٌ ثم مات الموصي – أنّ الثُّلُثَ يكونُ له كذا

ثم إذا صَحَّ إيجابُ الثُّلُثِ له بَطَلَ حَقُّ الأوّلِ؛ لِما قُلْنا .

فإن مات عَقِبُ عَمْرِو بعدَ موتِ عَمْرِو قبلَ موتِ الموصي - رجع الثُّلُثُ إلى الورَثةِ ؛ لأن الإيجابَ لهم قد صَحَّ لِكَوْنِهم عَقِبًا لِعَمْرِو، فثَبَتَ الرُّجوعُ عن الأوّلِ ثم بَطَلَ استحقاقُهم بموتِهم قبلَ موتِ الموصي فلا يَبْطُلُ الرُّجوعُ .

ولو مات الموصي في حياةِ عَمْرِو فالتُّلُثُ للموصَى له؛ لأن الموصيَ قد مات، ولم يَثْبُتْ للموصَى لهم اسمُ العَقِبِ بعدُ فبَطَلَ الإيجابُ لهم أصلًا، فبَطَلَ ما كان ثَبَتَ (<sup>٤)</sup> في ضِمْنِه، وهو الرُّجوعُ عن الوصيّةِ الأولى.

وَلُو أُوصَى ثُم جَحَدَ الوصيّةَ ذُكِرَ في الأصلِ أنه يكونُ رُجوعًا، ولم يَذْكُرُ خلافًا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فصح».(٣) زاد في المخطوط: «كلام».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ﴿فَيْشِتُۥ (٤) في المخطوط: «يثبت».

قال المُعَلَّى عن أبي يوسفَ في نَوادِرِه: قال أبو يوسفَ - رحمه الله تعالى: في رجل أوصَى بوَصيّة ثم عُرِضَتْ عليه من الغَدِ فقال: لا أعرِفُ هذه الوصيّة، قال: هذا رُجوعٌ منه. وكذلك لو قال: لم أوصِ بهذِه الوصيّة.

قال: وسَأَلتُ محمَّدًا عن ذلك فقال: لا يكونُ الجحْدُ (١) رُجوعًا.

وذَكَرَ في الجامِعِ إذا أوصَى بثُلُثِ مالِه لِرجلٍ ثم قال بعدَ ذلك: اشْهَدوا أنّي لم أوصِ لِفُلانِ بقليلٍ ولا كثيرٍ - لم يَكُنْ هذا رُجوعًا منه عن وصيّةِ فُلانِ، ولم يَذْكُرْ خلافًا، فيجوزُ أنْ يكونَ ما ذُكِرَ في الأصلِ قولَ أبي يوسفَ، وما ذُكِرَ في الجامِعِ قولُ محمدٍ، ويجوزُ أنْ يكونَ في المسألةِ رِوايَتانِ.

(وجه) ما ذَكِرَ هي الجامِعِ: أنّ الرُّجوعَ عن الوصيّةِ يَسْتَدْعي سابِقيّةَ (٢) وُجودِ الوصيّةِ ، والجُحودُ إنْكارُ وُجودِها أصلاً (٣) ، فلا يَتَحَقَّقُ فيه معنى الرُّجوعِ فلا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ رُجوعًا ، ولِهذا لم يَكُنْ جُحودُ النّكاحِ طَلاقًا ؛ ولأنّ إنْكارَ الوصيّةِ بعد وُجودِها يكونُ كذِبًا مَحْضًا ، فكان باطِلاً لا يَتَعَلَّقُ به حُكْمٌ كالإقرارِ الكاذِبِ (٤) حتى لو أقرَّ بجاريةٍ لإنسانِ كاذِبًا ، والمُقرُّ له يَعْلَمُ ذلك - لا يَثَبُتُ المِلْكُ حتى لا يَحِلَّ وطْوُها . وكذا سائرُ الأقاريرِ الكاذِبةِ إنها باطِلةٌ في الحقيقةِ كذا الإنكارُ الكاذِبُ .

(وجه) ما ذُكِرَ في الأصلِ: أنّ معنى الرَّجوع عن الوصيّةِ هو فسخُها وإبطالُها، وفَسْخُ العقدِ كلامٌ يَدُلُّ على عَدَمِ الرِّضا بالعقدِ السّابِقِ، وبِثُبوتِ حُكْمِه، والجُحودِ في مَعْناه؛ لأن الجاحدَ لِتَصَرُّفٍ من التّصَرُّفاتِ غيرُ راضٍ به، وبِثُبوتِ حُكْمِه فيتَحَقَّقُ فيه معنى الفسخِ فحصَلَ معنى الرُّجوع.

ورَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمدٍ - رحمه الله تعالى: لو أنّ رجلًا أوصَى بوَصايا إلى رجلٍ فقيلَ له: إنّكَ سَتَبْرَأُ فأخّرِ الوصيّةَ فقال: أخّرْتُها - فهذا ليس برُجوع.

ولوهيلَ له: اتْرُكْها، فقال: قد تَرَكْتُها - فهذا رُجوعٌ؛ لأن الرُّجوعَ عن الوصيّةِ هو إبطالُ الوصيّةِ، والتّأخيرُ لا يُنْبِئُ عن الإِبْطالِ، والتّرْكُ يُنْبِئُ عنه. ألا ترى أنه لو قال: أخَّرْتُ الدَّيْنَ كان تَأجيلًا له لا إبطالاً ؟، ولو قال: تَرَكْتُه كان إبراءً.

(١) في المخطوط: «الجحود».

(۲) في المخطوط: «سابقة».(٤) في المخطوط: «الكذب».

(٣) في المخطوط: «رأسًا».

رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسفَ -رحمه الله- تعالى في رجلٍ أوصَى بثُلُثِ مالِه لِرجلٍ مُسَمَّى، وأخبرَ الموصي أنّ ثُلُثَ مالِه ألفّ أو قال: هو هذا، فإذا ثُلُثُ مالِه أكثرُ من ألفِ فإذَ أبا حنيفة - رحمه الله - قال: [إنّ] (١) له الثُلُثَ من جميعِ مالِه، والتسميةُ التي سَمَّى باطِلةٌ - لا يَنْقُضُ الوصيّة خَطَوُه في مالِه إنّما غَلِطَ في الحِسابِ، ولا يكونُ رُجوعًا في الوصيّة.

(وهذا) قولُ أبي يوسفَ - رحمه الله تعالى - ؛ لأنه لَمّا أوصَى بثُلُثِ مالِه فقد أتَى بوَصية مَحيحة ؛ لأن صِحّة الوصيّة لا تَقِفُ على بيانِ مقدارِ الموصَى به ، فوَقَعَتِ الوصيّة صَحيحة بدونِه ثم بَيَّنَ المقدارَ ، وغَلِطَ فيه ، والغَلَطُ في قدرِ الموصَى به لا يَقْدَحُ في أصلِ الوصيّة فبقيَتِ الوصيّة مُتَعَلِّقة بثُلُثِ جميعِ المالِ ؛ ولأنّه يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ هذا رُجوعًا عن الزّيادةِ على القدرِ المذكورِ ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ غَلَطًا ، فوَقَعَ الشَّكُ في بُطْلانِ الوصيّةِ ، فلا تَبْطُلُ مع الشَّكُ على الأصلِ المَعْهودِ أنّ الثّابِتَ بيقينِ لا يَزولُ بالشَّكُ .

(٢)ولو قال: أوصَيْتُ بِغَنَمِي كُلِّها وهي مِائةُ شاةٍ، فإذا هي أكثرُ من مِائةٍ وهي تَخْرُجُ من الثُّلُثِ – فالوصيّةُ جائزةٌ في جميعِها؛ لِما ذَكَرْنا أنه أوصَى بجميع غَنَمِه ثم غَلِطَ في العَدَدِ قال: ولو قال: أوصَيْتُ له بِغَنَمِي، وهي هذه، وله غَنَمٌ غيرُها تَخْرُجُ من الثُّلُثِ فإنّ هذا في القياس مثلُ ذلك، ولَكِنِي أدَّعُ القياسَ في هذا، وأجعَلُ له الغَنَمَ التي سَمَّى (٣) من الثُّلُثِ؛ لأنه جمع بين التسميةِ والإشارةِ، وكُلُّ واحدٍ منهما لِلتَّغيينِ غيرَ أنّ [هذه] (١٤ الإشارةَ أقوَى؛ لأنها تَحْصُرُ العَيْنَ، وتَقْطَعُ الشَّرِكةَ، فتَعَلَّقَتِ الوصيّةُ بالمُشارِ إليه فلا يَسْتَحِقُ الموصَى له غيرَه بخلافِ ما إذا قال: أوصَيْتُ [٤/ ١٣٩٩] له بثُلُثِ مالي، وهو هذا، وله مال آخَرُ غيرُه أنه يَسْتَحِقُ ثُلُثَ جميعِ المالِ؛ لأن الإشارةَ هناك لم تَصِحَّ؛ لأنه قال: ثُلُثُ مالي، والثُلُثُ اسمٌ لِلشَّاتِعِ والمُعَيَّنُ غيرُ الشَّاتِعِ فلَغَتِ الإشارةُ فتَعَلَّقَتِ الوصيّةُ بالمُسَمَّى، وهو ثُلُثُ المالِ، وههنا صَحَّتْ [وصيّةُ] (٥) الإشارةِ، وهي أقوَى من التسميةِ فلتَعَلَّقِ الوصيّةُ بالمُشارِ إليه.

**وَلُوهَال:** قَدَّ أُوصَيْتُ لِفُلانٍ بِرَقيقي، وهم ثلاثةٌ فإذا هم خمسةٌ جعلت الخمْسة كُلَّهم في

(٢) زاد في المخطوط: «قال».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المطبّوع: «تسمى».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

الثُّلُثِ؛ لأنه أوصَى برَقيقِه كُلُّهم لَكِنّه غَلِطَ في عَدَدِهم، والغَلَطُ في العَدَدِ لا يَمْنَعُ استحقاقَ الكُلِّ بالوصيّةِ العامّةِ .

وَلُو أُوصَى بثُلُثِ مَالِهِ لِبَني عَمْرِو بنِ حَمَّادٍ وهم سَبْعةٌ فإذا بَنوه خمسةٌ كان الثُّلُثُ كُلُّه لهم؛ لأنه جعل الثُّلُثَ لِبَني عَمْرِو بنِ حَمَّادٍ ثم وصَفَ بَنيه، وهم خمسةٌ بأنَّهم سَبْعةٌ غَلَطًا فيَلْغُو الغَلَطُ، ويُلْحَقُ بالعَدَمِ كَأَنَّه لم يَتَكَلَّمْ به؛ لأنه لَمَّا قال: وهم سَبْعةٌ، ولم يكونوا إلاّ خمسةً فقد أوصَى لِخمسةٍ مُوجودينَ، ولِمَعْدومينَ، ومتى (١) جمع بين موجودٍ ومَعْدوم، وأوصَى لهما يَلْغو ذِكْرُ المَغْدومِ، وتكونُ الوصيّةُ للموجودِ، كما لو قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِعَمْرِو وخالدٍ ابنَيْ فُلانٍ، فإذا أحدُهما مَيِّتٌ أنَّ الثُّلُثَ كُلَّه للحَيِّ منهما كذا هذا وكذلك لو قال: لِبَني فُلانٍ، وهم خمسةٌ فإذا هم ثلاثةٌ أو قال: وهم سَبْعةٌ، فإذا هم ثلاثةٌ أو اثنانِ؛ لِما قُلْنا.

وَلُوهَالُ: أُوصَيْتُ بِثُلُثِ مالي لِبَني فُلانٍ وله ثلاثُ بَنينَ أو ابنانِ (٢) كان جميعُ الثُّلُثِ لهم؛ لأن الثَّلاثَ (٣) يُقالُ لهم: بَنونَ، والاثنانِ في هذا البابِ مُلْحَقٌ بالجمع (١)؛ لأن الوصيّةَ أُخْتُ الميراثِ، وهناك (أُلْحِقَ الاثنتانِ) (٥) بالثّلاثِ في حَقِّ استحقاقِ الثُّلُثَيْنِ كذا

ولو كان لِفُلانٍ ابنٌ واحدٌ استَحَقَّ نصفَ الثُّلُثِ؛ لأنه جعل الثُّلُثَ للبَنينَ، والواحدُ لا يَنْطَلِقُ عليه اسمُ البَنينَ لُغةً، ولا له حُكْمُ الجماعةِ في بابِ الوصيّةِ، والميراثِ فلا يَسْتَحِقُ الكُلُّ، وإنَّما صُرِفَ إليه نصفُ الثُّلُثِ؛ لأن أقَلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ كمالَ الثُّلُثِ في هذا البابِ اثنانِ، ولو كان معه آخَرُ لَصُرِفَ إليهما كمالُ الثُّلُثِ، فإذا كان وحْدَه يُصْرَفُ إليه نصفُ الثُّلُث .

وَلُوهَالُ: قَدْ أُوصَيْتُ بِثُلُثِ مَالَي لَابِنَيْ فُلَانٍ عَمْرٍو وحَمَّادٍ، فإذا ليس له إلاَّ عَمْرٌو كان جميعُ الثُّلُثِ له؛ لأنه جعل عَمْرًا، وحَمَّادًا بَدَلينِ عن قولِه ابني فُلانٍ، كما يُقالُ: جاءَني أخوكَ عَمْرٌو، والبَدَلُ عندَ أهلِ النّحْوِ: هو الإعراضُ عن [قولِه] (٦) الأوّلِ، والأخْذُ بِالثَّانِي، فَكَانَ المُعْتَبَرُ هُو الثَّانِي، وِالْأُوَّلُ يَلْغُو، كَمَا إِذَا قُلْتَ: جَاءَنِي أخوكَ زَيْدٌ يَصيرُ

(١) في المخطوط: «ومن».

(٢) في المخطوط: «اثنان». (٣) في المخطوط: «الثلاثة».
 (٥) في المخطوط: «ألحقت اثنان». (٤) في المطبوع: «بالجميع».

(٦) ليست في المخطوط.

كَانَّكَ قُلْتَ جَاءَنِي زَيْدٌ، واعتَمَدْتَ عليه، وأعرَضْتَ عن قولِكَ: أخوكَ.

إلى هذا ذهبَ الأثِمّةُ من (النّحُويّينَ وهذا) (١) قولُ سيبَوَيْه وإذا كان كذلك صارَ الموصي مُعْتَمِدًا على قولِه: عَمْرِو وحَمّادٍ، مُعْرِضًا عن قولِه: ابنَيْ فُلانٍ، فصارَ كأنّه قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِعَمْرِو وحَمّادٍ، وحَمّادٌ ليس بموجودٍ، ولو كان كذلك لَصَرَفَ (كُلَّ النُّلُثِ) (٢) إلى عَمْرِو، كذا ههنا.

والإشكال على هذا ان هوله، عَمْرٍ و حَمّادٍ، كما يَصْلُحُ أَنْ يكونَ بَدَلاً عن قولِه : ابني فُلانٍ، يَصْلُحُ أَنْ يكونَ بَدَلاً عن قولِه : ابني فُلانٍ، يَصْلُحُ أَنْ يكونَ عَطْفَ بيانٍ، والمُعْتَبَرُ في عَطْفِ البيانِ : المذكورُ أوّلاً، والثّاني يُذْكَرُ لإِزالةِ الجهالةِ عن الأوّلِ، كما في قولِ القائلِ جاءَني أخوكَ زَيْدٌ إذا كان في إخْوَتِه كُثْرةٌ - كان زَيْدٌ مذكورًا بطريقِ عَطْفِ البيانِ لإِزالةِ الجهالةِ المُتَمَكَّنةِ في قولِه : أخوكَ لِكَثْرةِ الإِخْوةِ بمنزِلةِ النّعْتِ، وإذا كان المُعْتَبَرُ هو المذكورُ أوّلاً، وهو قولُه : ابنَيْ فُلانٍ، فإذا لم يَكُنْ لِفُلانٍ إلاّ ابنٌ واحدٌ، وهو عَمْرٌو، فيَنْبَغي أَنْ لا يكونَ له إلاّ نصفُ الثَّلُثِ .

والجواب: نَعَمْ، هذا الكَلامُ يَصْلُحُ لهما جميعًا لَكِنّ الحمْلَ على ما قُلْنا أولى؛ لأن فيه تَصْحيحَ جميعِ تَصَرُّفِه، وهو تمليكُه جميعَ الثُّلُثِ، وأنّه أوصَى بتمليكِ جميعِ الثُّلُثِ، وفي الحمْلِ على عَطْفِ البيانِ: إثْباتُ تمليكِ النِّصْفِ، فكان ما قُلْناه أولى على أنّ من شرطِ عَطْفِ البيانِ: أنْ يكونَ الثّاني مَعْلُومًا، كما في قولِ القائلِ جاءَني أخوكَ زَيْدٌ كان زَيْدٌ مَعْلُومًا، فزالَ به وصْفُ الجهالةِ المُعْتَرَضةِ في قولِه : أخوكَ بسببِ كثرةِ الإخوةِ .

وفي مسائتنا: الثّاني (غيرُ مَعْلُوم) (٣)؛ لأن اسمَ حَمّادٍ ليس له مُسَمَّى موجودٌ [له] (١) ليكونَ مَعْلُومًا، فيَحْصُلُ به بإزالةِ (٥) الجهالةِ فتَعَذَّرَ حَمْلُه على عَطْفِ البيانِ فيُجْعَلَ بَدَلاً لِلضَّرِورةِ (٦).

(ولو) قال: أوصَيْتُ لِبَني فُلانِ [٤/ ١٨٤٠] وهم خمسةٌ ولِفُلانِ ابنِ فُلانِ بثُلُثِ مالي، فإذا بَنو فُلانِ ثلاثةٌ فإنّ لِبَني فُلانِ ثلاثةَ أرباعِ الثُّلُثِ، ولِفُلانِ ابنِ فُلانٍ رُبْعَ الثُّلُثِ [لما] (٧) ذَكَرْنا أنّ قوله: وهم خمسةٌ لَغْوٌ إذا كانوا ثلاثةً فبَقيَ قولُه: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِبَني فُلانٍ،

(١) في المخطوط: «أهل النحو وهو».

(٣) في المخطوط: «ليس بمعلوم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الثلث كله».

<sup>(</sup>٤) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ضرورة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: **﴿إِزَالَةَ»**.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المخطوط.

ولِفُلانِ ابنِ فُلانٍ، فيكونُ الثُّلُثُ بينهم أرباعًا لِحُصولِ الوصيّةِ لأربَعةٍ، فيكونُ بينهم أرباعًا؛ لاستِواءِ كُلِّ سَهْم فيها.

(ولو) هال: قد أوصَيْتُ لِبَنِي فُلانِ وهم ثلاثةٌ بثُلُثِ مالي، فإذا بَنو فُلانِ خمسةٌ - فالثُلُثُ لِثلاثةٍ منهم؛ لأن قوله: لِبَنِي فُلانِ اسمٌ عامٌّ، وقوله: وهم ثلاثةٌ تَخْصيصٌ أي: أوصَيْتُ لِثلاثةٍ منهم غيرِ مُعَيَّنينَ، وهذِه الجهالةُ لا تمنَعُ صِحّة لللاثةٍ من بَني فُلانٍ، فصَحَّ الإيصاءُ لِثلاثةٍ منهم غيرِ مُعَيَّنينَ، وهذِه الجهالةُ لا تمنَعُ صِحّة الوصيةِ؛ لأن تَنفيذَها الوصيةِ؛ لأن تَنفيذَها الوصيةِ؛ لأنها مَحْصورةٌ مُسْتَدْركةٌ، ومثلُ هذه الجهالةِ لا تمنَعُ صِحة الوصيةِ؛ لأن تَنفيذَها مُمْكِنٌ، كما لو أوصَى لأولادِ فُلانٍ. وكما لو أوصَى بِفُلمِ مالِه، وهو مجهولٌ لا يَدْري كم يكونُ عندَ موتِ الموصي ؟ بخلافِ ما [إذا] (١) أوصَى لِقبيلةٍ لا يُحْصَوْنَ؛ لأنه لا يُمْكِنُ يَصِحَّ؛ لأن تلك الجهالةَ غيرُ مُسْتَدْركةٍ. وكذا لو أوصَى لِقبيلةٍ لا يُحْصَوْنَ؛ لأنه لا يُمْكِنُ مَصَرُها، والخيارُ في تَعْيينِ القلاثةِ من بَنيه إلى ورثةِ الموصي؛ لأنهم قائمونَ مَقامَه، والخيارُ في تَعْيينِ القلاثةِ من بَنيه إلى ورثةِ الموصي؛ لأنهم قائمونَ مَقامَه، والبيانُ كان إليه؛ لأنه هو المُبهَمُ، فلَمّا مات عَجَزَ عن البيانِ بنفسِه، فقامَ مَنْ يخلُفُه مَقامَه بخلافِ ما إذا أوصَى لِمَواليه حيث لم تَصِحَّ، ولم تَقُم الورثةُ مَقامَه؛ لأن هناك تَخلَفُ (١) المقصودُ من الوصيةِ، ولا يَقِفُ على مقصودِ الموصي أنه أرادَ به زيادةً في الإنعامِ أو المُقارِقُ (أو مُجازاةً) (١) أحدِ من الورثةِ، فلا يُمْكِنُهم التغيينُ، وههنا الأمرُ بخلافِه.

واستَشْهَدَ محمّدٌ - رحمه الله - لِصِحّةِ هذه الوصيّةِ فقال: ألا ترى أنّ رجلاً لو قال: أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِبَني فُلانٍ، وهم ثلاثةٌ: فُلانٌ، وفُلانٌ، وفُلانٌ، فإذا بَنو فُلانٍ غيرُ الذينَ سَمّاهم - أنّ الوصيّةَ جائزةٌ لِمَنْ سَمَّى؛ لأنه خَصَّ البعضَ فكذا ههنا.

أوضَحَ محمّدٌ - رحمه الله تعالى - جوازَ تَخْصيصِ ثلاثةٍ مجهولينَ (بعِلْمِه لِجوازِ) (٤) تَخْصيصِ ثلاثةٍ مجهولينَ (بعِلْمِه لِجوازِ) تَخْصيصِ ثلاثةٍ مُعَيَّنينَ، وأنّه إيضاحٌ صَحيحٌ، ولو قال: قد أوصَيْتُ بثُلُثِ مالي لِبَني فُلانٍ، وهم ثلاثةٌ، ولِفُلانِ ابنِ فُلانٍ، فإذا بَنو فُلانِ خمسةٌ - فلِفُلانِ ابنِ فُلانِ رُبْعُ الثَّلُثِ؛ لأن قوله وهم ثلاثةٌ صَحيحٌ لِما ذَكَرْنا أنه تَخْصيصُ العامِّ فصارَ موصيًا بثُلُثِ مالِه لِثلاثةٍ من بَني فُلانِ ، ولِفُلانِ ابنِ فُلانٍ، فكان فُلانٌ (٥) رابِعَهم، فكان له رُبْعُ الثَّلُثِ، وثلاثةُ أرباعِه لِثلاثةٍ من بَني فُلانٍ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «والمجازاة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فلانًا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «يختلف».(٤) في المخطوط: «بجواز».

ولو أوصَى لِرجلٍ بمِائةٍ، ولِرجلٍ آخَرَ بمِائةٍ ثم قال لِآخَرَ: قد أشرَكْتُكَ معهما فلَه ثُلُثُ كُلِّ مِائةٍ؛ لأن الشَّرِكة تَقْتَضي التساوي، وقد أضافها إليهما فيَقْتَضي أنْ يَسْتَويَ كُلُّ واحدٍ منهما، ولا تَتَحَقَّقُ المُساواةُ إلاّ بأنْ يَأْخُذَ من كُلِّ واحدٍ منهما ثُلُثَ ما في يَدِه، فيكونُ لِكُلِّ واحدٍ ثُلُثا المِائةِ فتَحْصُلُ المُساواةُ، وإنْ أوصَى لِرجلٍ بأربَعِمِائةٍ، ولإَخرَ بمِائتَيْنِ ثم قال لِإَخرَ: قد أشرَكْتُكَ معهما فلَه نصفُ ما أوصَى لِكُلِّ واحدٍ منهما؛ لأن تَحْقيقَ المُشارَكةِ بينهم على سَبيلِ الجُمْلةِ غيرُ مُمْكِنٍ في هذه الصورةِ لاختِلافِ الأنْصِباءِ، فيتَحَقَّقُ التساوي على سَبيلِ النُورادِ تَحْقيقًا لِمُقْتَضَى الشَّرِكةِ بقدرِ الإمكانِ.

(وَكذا) لواوصَى لاثنيْنِ، لِكُلِّ واحدٍ جاريةٌ ثم أَشْرَكَ فيهما ثَالِثًا كَانَ له نصفُ كُلِّ واحدةٍ منهما ؟ لِما ذَكَرْنا أَنَّ إثباتَ الاستِواءِ على سَبيلِ الاجتِماعِ (٢) غيرُ مُمْكِنٌ.

(ولو قال:) سُدُسُ مالي لِفُلانِ، ثم قال في ذلك المجلِسِ أو في مجلِسِ آخَرَ: ثُلُثُ مالي لِفُلانِ، فأجازَتِ الورَثةُ – فلَه ثُلُثُ المالِ؛ لأن الموصي أثبَتَ الثُّلُثَ، فثَبَتَ (٣)، وهو يَتَضَمَّنُ السُّدُسَ، فثَبَتَ (٤) المُتَضَمَّنُ [به] (٥) بثبوتِ المُتَضَمِّنِ، فيَصيرُ كأنّه أعادَ الأوّلَ زيادةً.

وَلُوهَالَ: سُدُسُ مالي لِفُلانٍ وصيّةً سُدُسُ مالي لِفُلانٍ - فإنّما هو سُدُسٌ واحدٌ؛ لأن الأصلَ أنّ المعرفة إذا كُرِّرَتْ كان المُرادُ بالثّاني هو الأوّلُ، والسُّدُسُ ههنا (ذُكِرَ معرفةً) (٦) لإضافَتِه [إياه] (٧) إلى المالِ المعرف بالإضافةِ إلى ضَميرِ المُتَكَلِّمِ، واللَّهُ - تعالى - أعلمُ.

وَعلى هذا يُخَرِّج ما إذا أوصَى بخاتَمٍ لِفُلانٍ وبِفَصِّه لِفُلانٍ آخَرَ .

وجَمْلةُ الكلامِ فيه: أنَّ الأمرَ لا يخلو:

إمّا أنْ كانت الوصيَّتانِ في كلامِ [واحدٍ] (^ مُتَّصِلٍ، وإمّا أنْ كانتا في كلامٍ مُنْفَصِلٍ.

فإن كانتا في كلام مُنْفَصِل (٩) - فالحلْقةُ للموصَى له بالخاتَمِ، والفصُّ للموصَى له

- (١) في المخطوط: «طريق».
- ٠ (٣) في المخطوط: «فيثبت».
  - (٥) ليست في المخطوط.
  - (٧) زيادة من المخطوط.
- (٩) في المخطوط: «متصل».

- (٢) في المخطوط: «الإجماع».
  - (٤) في المخطوط: «فيثبت».
- (٦) في المخطوط: الذكره معرفًا».
  - (٨) ليست في المخطوط.

بالفصِّ بلا خلافٍ، وإنْ كانتا في كلامٍ مُنْفَصِلٍ فكذلك [٤/ ١٤٠ب] في قولِ أبي يوسفَ. وهيلَ: إنَّه قولُ أبي حنيفةً - رحمه الله - تعالى أيضًا .

وقال محمد - رحمه الله تعالى: الحلُّقةُ للموصَى له بالخاتَم، والفصُّ بينهما .

(وجه) هولِه: أنَّ الوصيَّةَ بالخاتَم تَتَناوَلُ (١) الحلْقةَ والفصَّ، وبالوصيَّةِ لِآخَرَ بالفصُّ لم يَتَبَيَّنْ أَنَّ الفصَّ لم يدخلْ، وإذا كَان كذلك بَقيَ الفصُّ داخِلاً في الوصيّةِ بالخاتَم، وإذا أُوصَى بالفصِّ لإَّخَرَ فقد اجتَمع في الفصِّ وصيَّتانِ، فيَشترِكانِ فيه، ويُسَلِّمُ <sup>(٢)</sup> ٱلحلْقةَ للأوّلِ .

ولأبي يوسف - رحمه الله تعالى: أنّ اسمَ الخاتَمِ يَتَناوَلُ الفصَّ الذي فيه:

إمّا بطريقِ التّضَمُّنِ؛ لأنه جُزْءٌ من أجزاءِ الخاتم بمنزِلةِ اسمِ الإنسانِ أنه يَتَناوَلُ جميعَ أجزائه بطريقِ التَّضَمُّنِ .

وإمّا بطريقِ التّبَعيّةِ لَكِنْ عندَ الإطْلاقِ، فإذا أفرَدَ البعضَ بالوصيّةِ لإّخَرَ تَبَيَّنَ أنه لم يَتَناوَلُه حيث جعله مَنْصوصًا عليه أو مقصودًا بالوصيّةِ - فبَطَلَتِ التّبَعيّةُ؛ لأن الثّابِتَ نَصًّا فوْقَ الثَّابِتِ ضِمْنًا وتَبَعًا، والأصلُ في الوصايا أنْ <sup>(٣)</sup> يُقَدَّمَ الأقوَى فالأقوَى وصارَ هذا كما إذا أوصَى بعبدِه لإنسانٍ، وبِخِدْمَتِه لإَخَرَ أنّ الرَّقَبةَ تكونُ للموصَى له الأوّلِ، والخِدْمةَ للموصَى له الثّاني؛ لِما قُلْنا كذا هذا.

وبِهذا تَبَيَّنَ أَنَّ هذا ليس نَظيرَ اللَّفْظِ العامِّ، إذا ورَدَ عليه التَّخْصيصُ؛ لأن اللَّفْظَ العامَّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ فَرْدٍ مَنَ أَفْرَادِ العُمُومُ بِحُرُوفِهِ، فَيَصَيْرُ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ أَفْرَادِهِ مَنْصُوصًا عليه، وههنا كُلُّ جُزْءٍ من أجزاءِ الخاتَمِ لا يَصيرُ مَنْصوصًا عليه بذِكْرِ الخاتَمِ.

ألا ترى أنَّ كُلَّ جُزْء من أجزاءِ الخاتَم لا يُسَمَّى خاتَمًا كما لا يُسَمَّى كُلُّ جُزْء من أجزاءِ الإنسانِ إنسانًا، فلم يَكُنْ هذا نَظيرَ اللَّفْظِ العامِّ، فلا يَسْتَقيمُ قياسُه عليه مع ما أنَّ المذهبَ الصّحيحَ في العامُّ أنه يحتملُ التّخْصيصَ بدَليلِ مُتَّصِلِ ومُنْفَصِلٍ، والبيانُ المُتَأْخِّرُ لا يكونُ نَسْخًا لا مَحالةً بل قد يكونُ نَسْخًا، وقد يكونُ تَخْصيصًا على ما عُرِفَ في أُصولِ الفِقْه على أنَّ الوصيَّةَ بالخاتَمِ، وإنْ تَناوَلَتِ الحلْقةَ والفصَّ لَكِنَّه لَمَّا أُوصَى بالفصِّ لإَّخَرَ فقد

(٢) في المخطوط: «وتسلم».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تناولت». (٣) في المخطوط: «أنه».

رجع عن وصيَّتِه بالفصِّ للأوّلِ، والوصيّةُ عقدٌ غيرُ لازِمٍ ما دامَ الموصي حَيًّا فتحتملُ الرُّجوعَ.

ألا ترى أنه يُحْتَمَلُ الرُّجوعُ عن كُلِّ ما أوصَى به ففي البعضِ أولى ، فيُجْعَلُ رُجوعًا في الوصيّةِ بالفصِّ للموصَى له بالخاتَم . وعلى هذا إذا أوصَى بهذِه الأمةِ لِفُلانٍ ، وبِما في بَطْنِها لإَخَرَ أو أوصَى بهذِه القَوْصَرّةِ لِفُلانٍ ، بَطْنِها لإَخَرَ أو أوصَى بهذِه القَوْصَرّةِ لِفُلانٍ ، وبِبنائها لإَخَرَ أو أوصَى بهذِه القَوْصَرّةِ لِفُلانٍ ، وبالثّمَرِ الذي فيها لإَخَرَ أنه إنْ كان موصولاً كان لِكُلِّ [واحدً] (١) منهما ما أوصَى له به بالإجماع ، وإنْ كان مَفْصولاً ، فعلى الاختِلافِ الذي ذَكَرْنا .

ولو أوصَى بهذا العبدِ لِفُلانِ، وبِخِدْمَتِه لِفُلانِ آخَرَ، أو أوصَى بهذِه الدّارِ لِفُلانِ، وبِسُكْناها لِآخَرَ (٢)، وبِهذِه (٣) الشّجرةِ لِفُلانِ، وثَمَرَتِها (٤) لِآخَرَ أو بهذِه الشّاةِ لِفُلانِ، وبِسوفِها لِآخَرَ – فلِكُلِّ واحدٍ منهما ما سَمَّى له بلا خلافٍ سَواءٌ كان موصولاً أو مَفْصولاً؛ لأن اسمَ العبدِ لا يَتَناوَلُ السَّكْنَى، واسمَ الشّجرةِ لا يَتَناوَلُ السَّكْنَى، واسمَ الشّجرةِ لا يَتَناوَلُ التَّمَرةَ لا بطريقِ العُمومِ، ولا بطريقِ التَضَمُّنِ؛ لأن هذه الأشياءَ ليستْ من أجزاءِ العَيْنِ إلا أنّ الحُكْمَ متى ثَبَتَ في العَيْنِ ثَبَتَ (٥) فيها بطريقِ التّبَعيّةِ لَكِنْ إذا لم يُفْرَدِ التّبَعُ بالوصيّةِ، فإذا أُفْرِدَتْ صارَتْ مقصودةً بالوصيّةِ، فلم تَبْقَ تابِعةً، فيكونُ لِكُلِّ واحدٍ منهما ما أوصَى له فإذا أُفْرِدَتْ صارَتْ مقصودةً بالوصيّةِ، فلم تَبْقَ تابِعةً، فيكونُ لِكُلِّ واحدٍ منهما ما أوصَى له به أو تُجْعَلُ الوصيّةُ الثّابِتةُ رُجُوعًا عن الوصيّةِ بالخِدْمةِ، والسَّكْنَى، والثّمَرةِ، والوصيّةُ تَقْبَلُ الرُّجوعَ.

وهذِه المُسائلُ حُجَّةُ أبي يوسفَ في المسألةِ الأولى .

ولو ابْتَدَأ بالتّبَعِ في هذه المَسائلِ ثم بالأصلِ بأنْ أوصَى بخِدْمةِ العبدِ لِفُلانِ (٦) ثم بالعبدِ لِآخَرَ أو أوصَى بسُكْنَى هذه الدّارِ لِإنسانِ ثم بالدّارِ لِآخَرَ، أو بالثّمَرةِ لإنسانِ ثم بالشّجرةِ لِآخَرَ، فإذا ذُكِرَ موصولاً - فلِكُلِّ واحدٍ منهما ما أوصَى له به، وإنْ ذُكِرَ مَفْصولاً - فالأصلُ للموصَى له بالأصلِ، والتّبَعُ بينهما نصفانِ؛ لأن الوصيّة الثّابِتة تَناوَلَتِ الأصلَ ، والتّبَعُ جميعًا، فقد اجتمع في التّبَع وصيّتانِ، فيشترِكانِ فيه، ويُسَلِّمُ الأصلَ المصاحبِ الأصلِ، وهذا حُجّةُ محمدٍ - رحمه الله تعالى - في المسألةِ المُتَقَدِّمةِ.

(٢) في المخطوط: «لفلان آخر».

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «أو بهذه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «يثبت».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: «وبتمرتها».
 (٦) في المخطوط: «لإنسان».

وَلُو أُوصَى بعبدِه لِإنسانِ ثم أُوصَى بخِدْمَتِه لِآخَرَ ثم أُوصَى له بالعبدِ بعدَما أُوصَى له بالخِدْمةِ، أو أوصَى بخاتَمِه لإِنسانٍ ثم أوصَى بفَصِّه لإّخَرَ ثم أوصَى له بالخاتَم بعاً ما أُوصَى له بالفصِّ أَوْ أُوصَى بجاريَتِه لإِنسانِ ثم أُوصَى بوَلَدِها [٤/ ١٤١] لِآخَرَ ثُمَّ أُوصَى له بالجاريةِ بعدَما أوصَى له بوَلَدِها - فالأصلُ، والتَّبَعُ بينهما نصفانِ: نصفُ العبدِ لِهذا، ونصفُه للآخَرِ، ولِهذا نصفُ خِدْمَتِه، وللآخَرِ نصفُ خِدْمَتِه، وكذا في الجاريةِ مع ولَدِها، والخاتَم مع الفصِّ؛ لأن الوصيَّةَ لأحدِهما بالأصلِ وصيَّةٌ بالتَّبَعِ، ويَبْطُلُ حُكْمُ الوصيَّةِ بالتَّبَعِ بَانْفِرادِه وصارَ كأنَّه أُوصَى لِكُلِّ واحدٍ بالأصلِ، والتَّبَعِ نَصًّا، ولو كان كذلك لاشتركًا في الأصلِ، والتَّبَعِ كذا هذا.

فإن كان أوصَى لِلثَّاني بنصفِ العبدِ يُقْسَمُ العبدُ بينهما أثلاثًا. وكان لِلثَّاني نصفُ الخِدْمةِ؛ لأنه لَمَّا أُوصَى له بنصفِ العبدِ بَطَلَتْ وصيَّتُه في خِدْمةِ ذلك النَّصْفِ لِدُخولِها تَحْتَ الوصيّةِ بنصفِ العبدِ، وبَقيَتْ وصيَّتُه بالخِدْمةِ في النِّصْفِ الآخَرِ .

وذَكَرَ ابنُ سِماعةَ أنَّ أبا يوسفَ رجع عن هذا. وقال: إذا أوصَى بالعبدِ لِرجلِ، وأوصَى بخِدْمَتِه لِآخَرَ ثم أوصَى برَقَبةِ العبدِ أيضًا لِصاحبِ الخِدْمةِ، فإنّ العبدَ بينهما، والخِدْمةَ كُلُّها للموصَى له بالخِدْمةِ لِإِفْرادِه (١) بالوصيّةِ بالخِدْمةِ. فَوَقَعَ (٢) صَحيحًا، فلا تَبْطُلُ بالوصيّةِ بالرَّقَبةِ، فصارَ الموصَى له الثّاني موصّى له بالرَّقَبةِ، والخِدْمةُ على الانفِرادِ، فيَسْتَحِقُّ نصفَ الرَّقَبَةِ لِمُساواتِه صاحبَه في الوصيّةِ بها، ويَنْفَرِدُ بالوصيّةِ بالخِدْمةِ .

وهال: لو أوصَى لِرجلِ بأمةٍ تَخْرُجُ من الثُّلُثِ، وأوصَى لإَّخَرَ بما في بَطْنِها، وأوصَى بها أيضًا لِلَّذي أوصَى له بما في البَطْنِ، فالأمةُ بينهما نصفانِ، والولَدُ كُلُّه لِلَّذي أوصَى له به خاصّةً لا يُشْرِكُه فيه صاحبُه؛ لِما ذَكَرْنا أنّهما تَساوَيا في استحقاقِ الرَّقَبةِ، وانفَرَدَ صاحبُ الولَدِ بالوصيّةِ به خاصّةً .

وَلُو أُوصَى بِالدَّارِ لِرجلِ وأُوصَى بِبَيْتٍ فيها بِعَيْنِه لِآخَرَ، فإنَّ <sup>(٣)</sup> البَيْتَ بينهما بالحِصَصِ. وَكذا لو أوصَى بألفِ درهَمِ بعَيْنِها لِرجلٍ، وأوصَى بمِاثةٍ منها لإَّخَرَ كان (٤) تِسْعُمِائةٍ لِصاحبِ الألفِ، والمِائةُ بينهمًا نصفانِ؛ لأن اسمَ الدَّارِ يَتَناوَلُ البيوتَ التي فيها

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «لأن إفراده».(٣) في المخطوط: «كان».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «وقع».(٤) في المخطوط: «كانت».

بطريقِ الأصالةِ لا بطريقِ التّبَعيّةِ. وكذا اسمُ الألفِ يَتَناوَلُ كُلَّ مِاثةٍ منها بطريقِ الأصالةِ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما أصلاً في كونِه موصّى به، فيكونُ بينهما، وهذا مِمّا لا خلافَ فيه، وإنّما الخلافُ في كيْفيّةِ القسمةِ، فعندَ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريقِ المُنازَعةِ، وعندَ أبي يوسفَ على طريقِ المُضارَبةِ، فيُقسَّمُ على أحدَ عَشَرَ: لِصاحبِ المِائةِ جُزْءٌ من أحدَ عَشَرَ في المِائةِ، ولِصاحبِ الألفِ عَشَرةُ أجزاءٍ في جميعِ الألفِ. وكذلك الدّارُ، والنَبْتُ.

وَلو أُوصَى بِبَيْتٍ بِعَيْنِه لِرجلٍ، وساحَتِه (١) لِآخَرَ كان البِناءُ بينهما بالحِصَصِ؛ لأن البَيْتَ لا يُسَمَّى بَيْتًا بدونِ البِناءِ، فكانت (٢) وصيّةُ الأوّلِ مُتَناوِلةٌ للبِناءِ بطريقِ الأصالةِ، فيُشارِك الموصَى له بالسّاحةِ (٣) بخلافِ الوصيّةِ بدارٍ لإِنسانٍ، وبِبِنائها لإَخَرَ أنّهما لا يَشترِكانِ في البِناءِ بل تكونُ العَرْصةُ للموصَى له بالدّارِ، والبِناءُ لإَخَرَ؛ لأن اسمَ الدّارِ لا يَتَناوَلُ البِناءَ بطريقِ الأصالةِ بل بطريقِ التّبَعيّةِ؛ إذِ الدّارُ اسمٌ للعَرْصةِ في اللّغةِ، والبِناءُ فيها تَبَعّ بدَليلِ أنها تُسمَّى دارًا بعدَ زَوالِ البِناءِ، فكان دُخولُ البِناءِ في الوصيّةِ بالدّارِ من طريقِ التّبَعيّةِ، والبِناءُ لِلثّاني، واللّهُ – تعالى – أعلمُ.

(وأما) الرُّجوعُ الثَّابِتُ من طريق الضَّرورةِ فنوعانِ :

احدهما: أنْ يَتَّصِلَ بالعَيْنِ الموصَى به زيادةٌ لا يُمْكِنُ تسليمُ العَيْنِ بدونِها، كما إذا أوصَى بسَويقٍ ثم لَتَّه بالسَّمْنِ؛ لأن الموصَى به اتَّصَلَ بما ليس بموصَى به بحيث لا يُمْكِنُ تسليمُه بدونِه لِتَعَذُّرِ التّمييزِ بينهما، فثبَتَ (١) الرُّجوعُ ضرورةً.

وكذا إذا وصَّى بدارِ ثم بَنَى فيها أو أوصَى بقُطْنِ ثم حَشاه جُبّةً [فيه] (٥) أو أوصَى بيطانة، (ثم بَطَّنَ بها أو بظهارة) (٢)، ثم ظَهَّرَ بها؛ لأنه لا يُمْكِنُ تسليمُ الموصَى به إلا بتسليم ما اتَّصَلَ به، ولا يُمْكِنُ تسليمُه إلا بالتقْضِ، ولا سَبيلَ إلى التَّكْليفِ بالنَقْضِ؛ لأنه تَصَرَّفَ في مِلْكِ نفسِه، فجُعِلَ رُجوعًا من طريقِ الضَّرورةِ، ويُمْكِنُ إثباتُ الرُّجوعِ في هذه المَسائلِ من طريقِ الدَّلالةِ أيضًا؛ لأن اتِّصالَ الموصَى به بغيرِه حَصَلَ بصُنْعِ الموصى،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وبينائه».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «بالبناء فيه».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فكان».(٤) في المخطوط: «فيثبت».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «ثم بطّن بظهارة أو بظهارة» كذا.

فكان تَعَدُّدُ (١) التَّسْليمِ مُضافًا إلى فعلِه، وكان رُجوعًا منه ذَلالةً. والثّاني: أنْ يَتَغَبَّرُ الموصى به بحيث يَزولُ مَعْناه واسمُه سَواءٌ كان التّغْييرُ إلى الزّيادةِ أو إلى التُّفْصانِ، كما إذا أوصَى له بهذا أوصَى لإنسانِ بثَمَرِ (٢) هذا النّخلِ ثم لم يَمُتِ الموصي حتى صارَ بُسْرًا أو أوصَى له بهذا البسْرِ ثم صارَ رُطَبًا أو أوصَى بهذا العِنبِ، فصارَ [٤/ ٤١ ١٠] زَبيبًا، أو بهذا السُّنبُلِ، فصارَ جِنْطةً، أو بهذا القصيلِ، فصارَ شَعيرًا أو بالجِنْطةِ المَبْدُورةِ في الأرضِ، فنَبَتَتْ فصارَتْ بَقْلاً أو بالبَيْضةِ، فصارَتْ فرْخًا أو نحو ذلك ثم مات الموصى بَطَلَتِ الوصيّةُ؛ وصارَتْ بَقْلاً أو بالبَيْضةِ، فصارَتْ فرْخًا أو نحو ذلك ثم مات الموصى بَطَلَتِ الوصيّةُ؛ الأنَّ الموصَى به صار شيئًا آخر لزوال معناه واسمِهِ، فتعذَّر تنفيذُ الوصيةِ] (٣) فيما أوصَى به، فيَثْبُتُ الرُّجوعُ ضرورةً.

هذا إذا تَغَيَّرَ الموصَى به قبلَ موتِ الموصي <sup>(٤)</sup>. وأما إذا تَغَيَّرَ بعدَ موتِه، فحُكْمُه يُذْكَرُ في بيانِ ما تَبْطُلُ به – إنْ شاء اللَّه - تعالى .

ولو أوصَى برُطَبِ هذا النّخْلِ، فصارَ بُسْرًا فالقياسُ أَنْ تَبْطُلَ الوصيّةُ لِتَغَيَّرِ الموصَى به، وهو الرُّطَبُ من الرُّطوبةِ إلى اليُبوسةِ وزَوالِ اسمِه، وفي الاستحسانِ لا تَبْطُلُ؛ لأن معنى الذَّاتِ لم يَتَغَيَّرْ من كُلِّ وجهِ بل بَقيَ من وجهِ. ألا ترى أنّ غاصِبًا لو غَصَبَ رُطَبَ إنسانٍ، فصارَ تمرًا في يَلِه لا يَنْقَطِعُ حَقُّ المالِكِ بل يكونُ له الخيارُ إنْ شاء أخذه تمرًا، وإنْ شاء ضَمَّنه رُطَبًا مثلَ رُطَبِه.

## فصل [في بيان حكم الوصية]

وأما بيانُ حُكْمِ الوصيّةِ فالوصيّةُ فِي الأصلِ نوعانِ :

وصيّةٌ بالمالِ، ووَصيّةٌ بفعلٍ مُتَعَلِّقٍ بالمالِ لا يَتَحَقَّقُ بدونِ المالِ .

أمّا الوصيّةُ بالمالِ فحُكْمُها ثُبوتُ المِلْكِ في المالِ الموصَى به للموصَى له. والمالُ قد يكونُ عَيْنًا، وقد يكونُ مَنْفَعةً، ويَتَعَلَّقُ بالمِلْكِ في كُلِّ واحدٍ منهما أحْكامٌ:

أمَّا مِلْكُ العَيْنِ فَحُكْمُ مُطْلَقِ مِلْكِه، وحُكْمُ سائرِ الأعيانِ المملوكةِ بالأسْبابِ الموضوعةِ

(١) في المخطوط: «تعذر». (٢) في المخطوط: «بكفرى».

(٣) زيّادة من المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) رَاد هنا في المطبوع: «لأنه صارَ شيئًا آخَرَ لِزَوالِ مَغناه واسمِه، فتَعَذَّرَ تَنْفيذُ الوصيةِ فيما أوصَى به»
 وهو معنى الزيادة التي أضفتها.

كتاب الوصايا = (779)

لها سَواءٌ كالبيع، والهبةِ، والصَّدَقةِ، ونحوِها، فيَمْلِكُ الموصَى له التَّصَرُّفَ فيها بالانتِفاع بِعَيْنِهَا، والتَّمَلَيكِ من غيرِه بيعًا، وهبةً، ووَصيَّةً؛ لأنه مِلْكٌ بسببٍ مُطْلَقٍ، فيَظْهَر في الأحْكام كُلِّها، ويَظْهَرُ في الزَّواثدِ المُتَّصِلةِ أو المُنْفَصِلةِ الحادِثةِ بعدَ موتِ الموصي سَواءٌ حَدَثَتْ بَعَدَ قَبُولِ الموصَى له أو قبلَ قَبُولِهِ بأنْ حَدَثَتْ ثُمَّ قَبِلَ الوصيّةَ .

أمَّا بعدَ القَبولِ فظاهرٌ؛ لأنها حَدَثَتْ بعدَ مِلْكِ الأصلِ، ومِلْكُ الأصلِ موجِبٌ مِلْكَ الزّيادةِ .

(واما) هبلَ القبولِ: فلأنّ المِلْكَ بعدَ القَبولِ ثَبَتَ (١) من وقتِ الموتِ؛ لأن الكَلامَ السَّابِقَ صارَ سببًا لِثُبوتِ المِلْكِ في الأصلِ وقتَ الموتِ لِكَوْنِه مُضافًا إلى وقتِ الموتِ، فصارَ سببًا عندَ الموتِ، فإذا قُبِلَ ثَبَتَ <sup>(٢)</sup> المِلْكُ فيه من ذلك الوقْتِ لِوُجودِ السَّبَبِ في ذلك الوقْتِ كالجاريةِ المَبيعةِ بشرطِ الخيارِ للمُشتري إذا ولَدَتْ في مُدّةِ الخيارِ ثم أجازَ المُشتري البيعَ إنّه يَمْلِكُ الولَدَ؛ لِما قُلْنا، كذا هذا. وكانت الزَّوائدُ موصّى بها حتّى يُعْتَبَرَ خُروجُها من الثُّلُثِ؛ لأن المِلْكَ فيها بواسطةِ مِلْكِ الأصلِ مُضافٌ إلى كلامِ سابِقِ <sup>(٣)</sup> كأنَّها كانت موجودةً في ذلك الوقْتِ.

وهَلْ يكونُ موصًى بها بعدَ القَبولِ قبلَ القسمةِ ؟ لم يُذْكَرُ في الأصلِ.

واختَلَفَ المَشايِخُ فيه قال بعضُهم: لا يكونُ حتّى لا يُعْتَبَرَ فيها الثُّلُثُ. ويكونُ في جميعِ المالِ كما لو حَدَثَتْ بعدَ القسمةِ؛ لأنها حَدَثَتْ بعدَ مِلْكِ الأصلِ.

وهال عامْتُهم؛ يكونُ ؛ لأن مِلْكَ الأصلِ وإنْ ثَبَتَ لَكِنَّه لم يَتَأْكَّدْ بدَليلِ أنه لو هَلك ثُلُثُ التَّرِكةِ قبلَ القسمةِ وصارَتِ الجاريةُ بحيث لا تَخْرُجُ من ثُلُثِ المالِ كانت له الجاريةُ بقدرِ ثُلُثِ الباقي، ويَسْتَوي فيما ذَكَرْنا (٤) من الزّيادةِ المُنْفَصِلةِ المُتَوَلِّدةِ من الأصلِ أو في معنى المُتَوَلِّدةِ (٥) كالولَدِ، والأرشِ، والعُقْرِ وما لم يَكُنْ مُتَوَلِّدًا من الأصلِ رَأْسًا كالكَسْبِ والغَلَّةِ؛ فرْقًا (٦<sup>٠)</sup> بين الوصيّةِ وبين البيعِ حيث ألحَقَ الكَسْبَ والغَلّةَ بالمُتَوَلَّدِ (٧<sup>)</sup> في الوصيّةِ، ولم يُلْحِقْهما في البيعِ، والفرْقُ: أنّ الكَسْبَ والغَلَّةَ بَدَلُ المَنْفَعةِ، والمَنْفَعةُ

> (٢) في المخطوط: ﴿يثبت﴾. (١) في المخطوط: «يثبت».

(٤) في المخطوط: «ذكر». (٣) في المخطوط: «ا<mark>لسابق»</mark>.

> (٥) في المخطوط: «المتولد». (٧) في المخطوط: «بالولد».

(٦) في المخطوط: «فرق».

تُمَلَّكُ بالوصيةِ مقصودًا كذا بَدَلُها، بخلافِ البيعِ ثم إذا صارَتِ الزَّوائدُ موصَى بها حتى يُعْتَبَرَ خُروجُها من الثُّلُثِ، فإن كانت الجاريةُ مع الزّيادةِ يخرجانِ من الثُّلُثِ يُعْطَيانِ للموصَى (١) له، وإنْ كان (٢) لا يخرجانِ جميعًا من الثُّلُثِ فعندَ أبي حنيفة - رحمه الله - يُعْطَى للموصَى (٣) له الجارية أوّلاً من الثُّلُثِ، فإن فضلَ من الثُّلُثِ شيءٌ يُعْطَى من الزّيادةِ بقدرِ ما فضَلَ، وعندَ أبي يوسف، ومحمّد - رحمهما الله - يُعْطَى الثُّلُثَ منهما جميعًا (بقدرِ الحِصَصِ) (٤).

(وجه) هولهما: أنّ الزّيادة إنْ (°) صارَتْ موصّى بها صارَتْ كالموجودةِ عندَ العقدِ، فيعُظَى الثُّلُثَ منهما جميعًا. أكثرُ ما في البابِ: أنّ فيه تَغْييرَ حُكْمِ العقدِ في الأصلِ بسببِ (٦) الزّيادةِ لَكِنّ هذا جائزٌ، كما في الزّيادةِ المُتَّصِلةِ.

ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أنّ القولَ بانقِسامِ الثُّلُثِ على الأصلِ، والزّيادةُ إِضْرارٌ بالموصَى له من غيرِ ضرورةٍ، وهذا لا يجوزُ.

بيانُ ذلك؛ أنّ حُكْمَ [٤/ ٤٢ أ] الوصيّةِ في الأصلِ قبلَ حُدوثِ الزّيادةِ كان سَلامةَ كُلِّ الجاريةِ للموصَى له، وبعدَ الانقِسامِ لا تسلّمُ الجاريةُ له بل تَصيرُ مُشترَكةً، والشَّرِكةُ في الأعيانِ عَيْبٌ خُصوصًا في الجواري، فيتَضرَّرُ به الموصَى له، ولا ضرورةَ إلى إلْحاقِ هذا الضَّرَرِ [به] (٧) لإمكانِ تَنْفيذِ الوصيّةِ في الأصلِ بدونِ الزّيادةِ بخلافِ الزّيادةِ المُتَّصِلةِ، فإنّ هناك ضرورةً لِتَعَذَّرِ تَنْفيذِ الوصيّةِ في الأصلِ بدونِ الزّيادةِ لِعَدَمِ إمكانِ التّمييزِ، فمَسَّتِ الضَّرورةُ إلى التّنفيذِ فيهما من الثُّلُثِ.

وَأَمَّا الزَّوائدُ الحادِثةُ قبلَ موتِ الموصي فلا يَمْلِكُها الموصَى له؛ لأنها حَدَثَتْ قبلَ مِلْكِ الأصلِ، وقبلَ انعِقادِ سببِ المِلْكِ؛ لأن الكَلامَ السّابِقَ إنّما يَصيرُ سببًا عندَ الموتِ، فإذا مات الموصي مَلكها الورَثةُ، واللَّهُ – تعالى – أعلمُ.

(وأما) مِلْكُ المَنْفَعةِ بالوصيّةِ المُضافةِ إليها مقصودًا: فيَتَعَلَّقُ بها أَحْكَامٌ مُخْتَلِفةٌ، فنَذْكُرُها، فنَقولُ - وباللَّه التَّوْفيقُ-:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «الموصى».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «الموصى».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «إذا».

<sup>(</sup>٧) زيّادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (كانا).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «بالحصص».

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «بحسب».

إنّ المِلْكَ في المَنْفَعةِ ثَبَتَ (١) موقَّتًا لا مُطْلَقًا، فإن كانت الوصيّةُ مُؤَقَّتة إلى مُدَّةٍ تَنْتَهي بانتِهاءِ المُدَّةِ، ويَعودُ مِلْكُ المَنْفَعةِ إلى الموصَى له بالرَّقَبةِ إنْ كان قد أوصَى بالرَّقَبةِ إلى إنسانٍ، وإنْ لم يَكُنْ يَعودُ إلى ورَثةِ الموصي، وإنْ كانت مُطْلَقةً تَثْبُتُ إلى وقتِ موتِ الموصَى له بالرَّقَبةِ إنْ كان هناك موصَى له بالرَّقَبةِ وإنْ لم يَكُنْ يَنْتَقِلُ إلى الموصَى له بالرَّقَبةِ إنْ كان هناك موصَى له بالرَّقبة وإنْ لم يَكُنْ يَنْتَقِلُ إلى ورَثةِ الموصي وليس للموصَى له بالخِدْمةِ، والسُّكْنَى أنْ يُؤاجرَ العبدَ أو الدَّارَ من غيرِه عندَنا، وعندَ الشّافعيِّ: له ذلك.

(وجه) هوله: أنّ الموصَى له بالمَنْفَعةِ قد مَلك المَنْفَعةَ كالمُسْتَأْجِرِ (٢) له أنْ يُؤاجرَ من غيرِه كذا هذا، ولِهذا يَمْلِكُ الإعارةَ كذا الإجارةُ .

(وَلَنا) أَنَّ الثَّابِتَ للموصَى له بالسُّكْنَى والخِدْمةِ مِلْكُ المَنْفَعةِ بغيرِ عِوَضٍ، فلا يُحْتَمَلُ التَّمليكُ بعِوَضٍ كالمِلْكِ الإجارة كذا هذا [أو التّمليكُ بعِوَضٍ كالمِلْكِ الإجارة كذا هذا [أو يخدِمَ العبدَ بنفسِه] (٣).

وَلو أُوصَى بِغَلَّةِ الدَّارِ والعبدِ، فأرادَ أَنْ يَسْكُنَ بنفسِه أَو يَسْتَخْدِمَ العبدَ بنفسِه هَلْ له ذلك؟ لم يُذْكَرْ في الأصلِ.

واختَلَفَ المَشايِخُ فيه: قال أبو بَكْرِ الإسكافُ: له ذلك، وقال أبو بَكْرِ الأعمَشُ: ليس له ذلك، وهو الصّحيحُ؛ لأنه أوصَى له بالغَلّةِ لا بالسُّكْنَى، والخِدْمةِ، وليس له أنْ يُخْرِجَ العبدَ من الكوفةِ إلاّ أنْ يكونَ أهلُ الموصَى له في غيرِ الكوفةِ، فلَه أنْ يُخْرِجَه إلى أهلِه ليخدِمَه هناك إذا كان يخرجُ من الثُّلُثِ؛ لأن الوصيّةَ بالخِدْمةِ تَقَعُ على الخِدْمةِ المَعْهودةِ المُعْهودةِ المُتْعارَفة، وهي الخِدْمةُ عندَ أهلِه، فكان ذلك مَأذونًا فيه دَلالةً؛ لأن لِصاحبِ الرَّقَبةِ حَقَّ الحِفْظِ والصّيانةِ. وإنّما يُمْكِنُه إذا كانت الخِدْمةُ بحَضْرَتِه.

هذا إذا كان العبدُ يخرجُ من الثَّلُثِ، فإن كان لا يخرجُ من الثَّلُثِ فليس له أنْ يُخْرِجَه إلى مَصيرٍ آخَرَ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ له مالٌ آخَرُ سِواه يخدِمُ الموصَى له يومًا، والورَثةَ يومَيْنِ، فيكونُ كالعبدِ المُشترَكِ، فلا يَمْلِكُ إِخْراجَه؛ لِما في الإِخْراج من إبطالِ حَقِّ الورَثةِ. وما وهَبَ للعبدِ أو تَصَدَّقَ به عليه أو اكتَسَبَه - فهو لِصاحبِ الرَّقَبةِ؛ لأن ذلك مالُ العبدِ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «يثبت».

<sup>(</sup>٣) ليست في المخطوط.

والعبدُ في الحقيقةِ لِصاحبِ الرَّقَبةِ ، فكان كشبُه له قال رَسولُ اللَّه ﷺ «مَنْ بَاعَ عبدًا وله مَالُ فمَالُه لِبَاثِعِه إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَه المُبْتَاعُ» (١).

ولو كان مَكان العبدِ أمةٌ، فوَلَدَتْ ولَدًا – فهو لِصاحبِ الرَّقَبةِ؛ لأنه مُتَوَلَّدٌ من الرَّقَبةِ، والرَّقَبَةُ له؛ ولأنَّه أوصَى له بخِدْمةِ شَخْصٍ واحدٍ، فلا يَسْتَحِقُّ خِدْمةَ شَخْصَيْنِ.

وَنَفَقةُ العبدِ [العبدُ] (٢) وكِسْوَتُه على صاحبِ الخِدْمةِ إنْ كان العبدُ كبيرًا؛ لأن مَنْفَعَتَه له، فكانت النَّفَقةُ والكِسْوةُ عليه؛ إذِ الخراجُ بالضَّمانِ، ولِهذا كانت نَفَقةُ العبدِ المُسْتَعارِ على المُسْتَعيرِ كذا هذا بخلافِ العبدِ الرَّهْنِ أنَّ نَفَقَتَه على الرّاهنِ لا على المُرْتَهِنِ ؟ لأن مَنْفَعَتَه لِلرّاهنِ. ألا ترى أنه لو هَلك يَسْقُطُ عنه من الدَّيْنِ بقدرِه، وكذا له أنْ يَفْتكُّه في أيّ وقتٍ شاء فيَنْتَفِعَ به .

وإنْ كان العبدُ صَغيرًا يخرجُ من الثُّلُثِ، فنَفَقَتُه على صاحبِ الرَّقَبةِ إلى أنْ يُدْرِكَ الخِدْمةَ. ويَصيرَ من أهلِها؛ لأنه لا مَنْفَعةَ لِصاحبِ الخِدْمةِ للحالِ، ومَنْفَعةُ النّماءِ والزّيادةِ لِصاحبِ الرَّقَبةِ، فكانت النَّفَقةُ عليه حتَّى يَبْلُغَ الخِدْمةَ فإذا بَلَغَ [الخدمة] (٣) [٤/ ١٤٢ ب]، فنَفَقَتُه على صاحبِ الخِدْمةِ؛ لأن المَنْفَعةَ تَحْصُلُ له.

وَعلى هذا إذا أوصَى بغَلَّةِ (نَخْلِ أُبِّرَ) (<sup>١)</sup> لِرجلِ ولإَخَرَ برَقَبَتِه (<sup>٥)</sup> ولم تُدْرِكْ، أو لم تَحْمِلْ - فالنَّفَقةُ في سَقْيِها، والقيامُ عليها على صاحبِ الرَّقَبةِ، فإذا أَثْمَرَتْ فالنَّفَقةُ على صاحبِ الغَلَّةِ لأنها إذا لم تُدْرِكُ أو لم تَحْمِلْ، فصاحبُ الغَلَّةِ لا يَنْتَفِعُ بها، فلا يكونُ عليه نَفَقَتُها وكانت على صاحبِ الرَّقَبةِ لإِصْلاحِ مِلْكِه إلى أَنْ تُثْمِرَ، فإذا أَثْمَرَتْ فقد صارَتْ مُنْتَفَعًا بها في حَقِّ صاحبِ الغَلَّةِ، فكانت عليه نَفَقَتُها، فإن حَمَلَتْ عامًا واحدًا ثم حالَتْ ولم تَحْمِلْ شيئًا فالقياسُ: أنْ لا يكونَ عليه نَفَقَتُها في العامِ الذي حالَتْ فيه؛ لأنه لا يَنْتَفِعُ بها فيه .

وفي الاستحسانِ عليه نَفَقَتُها؛ لأن بانعِدامِ حَمْلِها عامًا لا تُعَدُّ مُنْقَطِعةَ المَنْفَعةِ؛ لأن من الأشجارِ ما لا يَحْمِلُ كُلُّ عامِ ولا يُعَدُّ ذلك انقِطاعَ النَّفْعِ بل يُعَدُّ نَفْعًا ونَماءً، وكذا الأشجارُ لا تُخْرِجُ إِلاَّ فِي بعض فُصولِ السَّنةِ . ولا يُعَدُّ ذلك انقِطاعَ النَّفْعِ بل يُعَدُّ نَفْعًا ونَماءً حتّى

(١) سبق تخريجه.

(٢) ليست في المخطوط.
 (٤) في المخطوط: «نخله أبدًا».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط. (٥) في المخطوط: «برقبتها».

كانت نَفَقَتُها على الموصَى له بالغَلَّةِ، فكذا هذا.

فإن لم يُنْفِقِ الموصَى له بالغَلّةِ، وأَنْفَقَ صاحبُ الرَّقَبةِ عليها حتّى حَمَلَتْ فإنه يَسْتَوْفي نَفَقَته من ذلك الحمْلِ، وما يَبْقَى من الحمْلِ فهو لِصاحبِ الغَلّةِ؛ لأنه فعَلَ ذلك مُضْطَرًّا لإضلاح مِلْكِ نفسِه، ودَفْع الفسادِ عن مالِه، فلم يَكُنْ مُتَبَرِّعًا، فلَه أَنْ يرجعَ فيما حَمَلَتْ؛ لأنه إنّما حَصَّلَ هذه الفائدة بسببِ نَفَقَتِه.

ولو هَلكتِ الغَلّةُ قبلَ أَنْ تَصِلَ إلى صاحبِ الغَلّةِ ليس له أَنْ يرجعَ عليه بما أَنْفَق؛ لأَن هذا ليس بدَيْنٍ واجبٍ عليه، وإنّما هو شيءٌ يُفْتَى به ولا يُقْضَى. وَلو جَنَى العبدُ جِنايةٌ فالفِداءُ على صاحبِ الخِدْمةِ؛ لأَن مَنْفَعةَ الرَّقَبةِ له، فكان الفِداءُ عليه لِقولِ النّبيِّ عَلَيْ: «الخرَاجُ بالضّمَانِ» (1)، وصارَ كعبدِ الرَّهْنِ إذا جَنَى جِنايةٌ أَنّ الفِداءَ على المُرْتَهِنِ؛ لأنه هو المُنْتَفِعُ به بحَبْسِه (في دَيْنِه) (٢) أو يُقالُ: إنّ الفِداءَ على صاحبِ الرَّقبةِ؛ لأَن الجِناية حَصَلَتْ من الرَّقبةِ حَقيقةً، والرَّقبةُ له، ولَكِنْ يُقالُ لِصاحبِ الخِدْمةِ: إنّ حَقَّكَ يَفُوتُ لو فدَى صاحبُ الرَّقبةِ، أو دَفَعَ، وإنْ أرَدْتَ أَنْ تُحْييَ حَقَّكَ فافْدِ.

وهَكذا يُقالُ للمُرْتَهِنِ في العبدِ الرَّهْنِ إذا جَنَى؛ لأن الرَّقَبةَ لِلرّاهنِ، فإذا فدَى صاحبُ النِخدُمةِ فقد طَهَّرَه عن الجِنايةِ، فتكونُ الخِدْمةُ على حالِها. وإنْ أبَى أنْ يَفْديَ يُقالُ لِصاحبِ الرَّقَبةِ: اذْفَعْه أو افْدِه؛ لأن الرَّقَبةَ له، وأيَّ شيءِ اختارَه بَطَلَ حَقُّ صاحبِ الخِدْمةِ في الخِدْمةِ، أمّا إذا دَفَعَ، فلا شَكَّ فيه؛ لأنه بَطَلَ مِلْكُ الموصَى له بالخِدْمةِ بالدَّفْع، فلا يَسْتَحِقُّ الخِدْمةَ على مِلْكِ غيرِه. وكذلك إذا فدى؛ لأنه يَصيرُ كالمُشتري منهم الرَّقَبةَ، فيتَجَدَّدُ المِلْكُ، ويَبْطُلُ حُكْمُ المِلْكِ الأولِ فيه، فإن مات صاحبُ الخِدْمةِ، وقد فدَى قبلَ فيتَجَدَّدُ المِلْكُ، ويَبْطُلُ حُكْمُ المِلْكِ الأولِ فيه، فإن مات صاحبُ الخِدْمةِ، وقد فدَى قبلَ

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود، كتاب: البيوع، باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، برقم (٣٥٠٩)، والترمذي، برقم (١٢٨٥)، والنسائي، برقم (٤٤٩٠)، وابن ماجه، برقم (٢٢٤٣)، وأحمد، برقم (٢٣٠٤)، وابن حبان (١٨/١)، برقم (٤٩٢٧)، والحاكم في المستدرك (١٨/١)، برقم (٢١٧٦)، والدارقطني (٣٢١٥)، برقم (٢١٧١)، والبيهقي في الكبرى (٣٢١٥)، برقم (٢١٥١)، وإسحاق بن والشافعي في مسنده (٢١٤٦١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢٠٢١)، برقم (٢١٤٦)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٢٦٩)، برقم (٢٥٥٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٢٦٩)، برقم (٧٧٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٣٧٣)، برقم (٢١١٨١)، من حديث عائشة رضي الله عنها، انظر إرواء الغليل، رقم (١٣١٥).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «بدّينه».

ذلك بَطَلَتْ وصيَّتُه؛ لِما قُلْنا (١): إنّ مِلْكَ المَنْفَعةِ بالوصيّةِ بمنزِلةِ مِلْكِ المُسْتَعيرِ، والعاريّةُ تَبْطُلُ بموتِ المُسْتَعيرِ؛ لأن المُعيرَ مَلك المَنْفَعةَ منه لا من غيرِه كذا ههنا.

ويُقالُ لِصاحبِ الرَّقبةِ: أدَّ إلى ورَثَتِه الفِداءَ الذي فدَى؛ لأنه تَبَيَّنَ أنَّ الفِداءَ كان عليه لا على صاحبِ الخِدْمةِ؛ لأنه إنّما التَزَمَ ذلك على ظَنِّ أنَّ [كُلَّ] (٢) مَنْفَعةِ الرَّقبةِ مَصْروفٌ إلى (٣) غيرِه ظَهَرَ أنه على غيرِه، فتَبَيَّنَ أنه تَحَمَّلَ عن غيرِه، إليه، ومتى ظَهَرَ أنه مَصْروفٌ إلى (٣) غيرِه ظَهَرَ أنه على غيرِه، فتَبَيَّنَ أنه تَحَمَّلَ عن غيرِه، وهو صاحبُ الرَّقبةِ إحياءً لِمِلْكِه، وهو مُضْطَرَّ فيه، فرجع (١) عليه.

وليس لِصاحبِ الرَّقَبةِ أَنْ يَنْتَفِعَ به ما لم يَدْفَعْ إليهم ما دَفَعَ صاحبُ الخِدْمةِ من الفِداءِ، فإن أَبَى صاحبُ الرَّقَبةِ دَفْعَ ذلك الفِداءِ إلى ورَثةِ صاحبِ الخِدْمةِ - بيعَ العبدُ فيه. وكان بمنزِلةِ الدَّيْنِ في عِتْقِه (٥)؛ لأن هذا الدَّيْنَ وجَبَ بسببٍ كان في رَقَبَتِه، فصارَ كسائرِ الدَّيونِ.

وَلو لم يَجْنِ العبدُ ولَكِنْ قَتَلَه رجلٌ خَطاً - فعلى عاقِلةِ القاتِلِ قيمَتُه يَشتري بها عبدًا يخدِمُ صاحبَ الخِدْمةِ ؛ لأن البَدَلَ يقومُ مَقامَ المُبْدَلِ كالعبدِ الرَّهْنِ إذا قُتِلَ في يَدِ المُرْتَهِنِ ، وغَرِمَ القاتِلُ القيمةَ وغَرِمَ القاتِلُ القيالُ القيمةَ وغَرِمَ القاتِلُ القيمةَ دراهمَ أو أنّه لا يَشتري بها عبدًا آخَرَ حتى يَسْتَعْمِلَه المُسْتَأْجِرُ ؛ لأن القاتِلَ يَغْرَمُ القيمة دراهمَ أو دنانيرَ ، والدَّراهمُ والدَّنانيرُ لا يجوزُ استئنافُ عقدِ الإجارةِ عليها ، فلا يَبْقَى عليها العقدُ ، فتَبْطُلُ ، ويجوزُ استئنافُ عقدِ الوصيةِ على الدَّراهمِ والدَّنانيرِ ، فجازَ أنْ تَبْقَى عليها ، فيشتري بها عبدًا آخَرَ يقومُ مَقامَ الأوّلِ .

(وإنْ) كان القَتْلُ عَمْدًا [٤/ ١٤٣] فلا قِصاصَ على القاتِلِ إلاّ أنْ يجْتَمِعَ على ذلك صاحبُ الرَّقَبةِ وصاحبُ الخِدْمةِ ، لأن لِصاحبِ الرَّقَبةِ مِلْكًا، ولِصاحبِ الخِدْمةِ حَقًّا يُشْبِه المَلْكَ، فصارَ كعبدِ بين شريكينِ قُتِلَ عَمْدًا أنّه لا يَنْفَرِدُ أحدُهما باستيفاءِ القِصاصِ كذا هذا.

وإنِ اختَلَفا في ذلك بأنْ طَلَبَ أحدُهما القِصاصَ ولم يَطْلُبِ الآخَرُ سَقَطَ القِصاصُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ذكرنا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «على».

<sup>(</sup>٥) فيّ المخطوط: «عنقه».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: (فيرجع).

لِلشُّبْهةِ، وصارَ مالاً، فصارَ بمعنى الخطَأِ، فيَشتري به عبدًا للخِدْمةِ كما لو كان القَتْلُ خَطَأً.

(ولو) فقاً رجلٌ عَيْنَيْه أو قَطَعَ يَدَيْه دَفَعَ إليه العبدَ، وأخذ قيمتَه صَحيحًا فاشترى بها (١) عبدًا مَكانه؛ لأن فقْءَ العَيْنَيْنِ وقَطْعَ اليَدَيْنِ بمنزِلةِ استِهْلاكِه إلاّ أنه مِمّا يَصْلُحُ خَراجًا بضَمانٍ، فيَضْمَنُ قيمَتَه، ويَأْخُذُه خَراجًا بضَمانِه ثم يَفْعَلُ بالقيمةِ ما وصَفْنا، وهو أنْ يَشتريَ بها عبدًا للخِدْمةِ (٢).

(ولو) فُقِئَتْ عَيْنُه أو قُطِعَتْ يَدُه أو شُجَّ موضِحَتُه <sup>(٣)</sup>، فأدَّى القاتِلُ <sup>(١)</sup> أرشَ ذلك – فهذا على وجهَيْنِ:

إمَّا أَنْ كَانِتِ الجِنايةُ تُنْقِصُ الخِدْمةَ، وإمَّا أَنْ كَانِتِ لا تُنْقِصُ.

فإن كانت تُنْقِصُ، فإن اتَّفَقَ الموصَى له بالرَّقَبةِ، والموصَى له بالخِدْمةِ على أَنْ يَشتريا بالأرشِ عبدًا بأَنْ كان الأرشُ يَبْلُغُ قيمةَ عبدٍ حتّى يخدِمَ الموصَى له بالخِدْمةِ مع العبدِ الأولِ فعَلا ذلك وجازَ.

(وإنْ) اتَّفَقا على أَنْ يُباع هذا العبدُ، ويُضَمَّ ثَمَنُه (٥) إلى ذلك الأرشِ فاشتريا بهما عبدًا آخَرَ جازَ أيضًا؛ لأن الجِناية إذا كانت تُنْقِصُ الخِدْمة كان لِكُلِّ واحدٍ منهما حَقَّ في ذلك الأرشِ، فكان لهما أَنْ يَتَّفِقا على أحدِ هذَيْنِ الشَّيئَيْنِ.

(وإنْ) اختَلَفا ولم يَتَّفِقا فلا يُباعُ العبدُ الموصَى به؛ لأن لِكُلِّ واحدٍ منهما حَقَّا، فلا يُباعُ الآ برِضاهما، ويُشترَى بالأرشِ عبدٌ لِخِدْمَتِهما (٦) حتى يقومَ مَقامَ الجُزْءِ الفائتِ، فإن لم يُؤخَذْ بالأرشِ عبدٌ يوقَفُ ذلك حتى يَصْطَلِحا عليه، فإن اصْطَلَحا على أَنْ يَقْتَسِماه نصفَيْنِ جازَ؛ لأن الحقَّ لهما، وإذا اقْتَسَماه جازَ ذلك.

(وإنْ لم) يَصْطَلِحا لا يَقْضي القاضي بشيءٍ ولَكِنْ يوقَفُ ذلك المالُ، وإنْ كانت الجِنايةُ لا تُنْقِصُ الخِدْمةَ فوَصيَّتُه على حالِها، والأرشُ لِصاحبِ الرَّقَبةِ؛ لأن الأرشَ بَدَلُ جُزْءِ من أَجزاءِ الرَّقَبةِ، فيكونُ لِمالِكِ الرَّقَبةِ.

(١) في المخطوط: «به».

(٣) في المخطوط: «موضحة». (٤) في المخطوط: «الفاعل».

(٥) في المخطوط: «قيمته». (٢) في المخطوط: «يخدمه».

(٢) في المخطوط: «يخدمه».

(ولو) كان لِرجلٍ ثلاثةُ أعبُدِ فأوصَى برَقَبةِ أحدِهم لِرجلٍ وأوصَى بخِدْمةِ آخَرَ لِرجلٍ آخَرَ ولا مالَ له غيرُهم، وقيمةُ الذي أوصَى بخِدْمَتِه خمسُمِائةٍ، وقيمةُ الذي أوصَى برَقَبَتِه ثلاثُمِائةٍ، وقيمةُ الباقي ألفُ درهَم - فالثُّلُثُ بينهما على ثلاثةِ (١) أشهم، والأصلُ: أنّ الوصيةَ بالخِدْمةِ تُعْتَبرُ من الثُّلُثِ كالوصيةِ بالرَّقَبةِ؛ لأن الوصيةَ بالخِدْمةِ وصيةٌ بحَبْسِ الرَّقَبةِ عن الوارِثِ، فيُعْتَبرُ من الثُّلُثِ .

وإذا عُرِفَ هذا فجميعُ مالِ المَيِّتِ ألفٌ وثمانِمائةِ درهَم: وثُلُقُها سِتُمِائةٍ، وجميعُ سِهامِ الوصايا ثمانِمائةٍ، (فإذا زادَث) (٢) سِهامُ الوصايا على ثُلُثِ المالِ مِاثَتَيْنِ، وذلك بالنَسْبةِ إلى سِهامِ الوصايا رُبُعُها، فينَقُصُ (٣) من وصيّةِ كُلِّ واحدٍ منها (٤) مثلُ رُبُعِها، وينَقَدُ في ثلاثةِ أرباعِها، فيكونُ ثلاثةُ أرباعِ وصيَّتِهما، وثُلُثُ المالِ سَواءً، فأمّا قيمةُ العبدِ الموصَى له برَقبَتِه فثلاثُمِائةٍ، فينقصُ منه رُبُعُها، وذلك خمسةٌ وسَبْعونَ، وتُنقَدُ الوصيّةُ في ثلاثةِ أرباعِها، وذلك مِأتَتانِ وخمسةٌ وعشرونَ، وتُنقَدُ الوصيّةُ في ثلاثةٍ أرباعِها، فينقصُ منه (٥) رُبُعُها، وذلك مِأنةٌ وخمسةٌ وعشرونَ، وتُنقَدُ الوصيّةُ في ثلاثةِ أرباعِها، وذلك ثلاثُمِائةٍ وخمسةٌ وسَبْعونَ من العبدِ الموصَى برقبَتِه وخلك ثلث المالِ، وخمسةٌ وسَبْعونَ من العبدِ الموصَى برقبَتِه وعشرونَ، فيصيرَ سِتَّمائةٍ، وذلك ثُلُثُ المالِ، وخمسةٌ وسَبْعونَ من العبدِ الموصَى برقبَتِه [ومائة] ألى العبدِ الموصَى برقبَتِه ومائمً ألى العبدِ الموصَى برقبَتِه ومائمً ألى العبدِ الموصَى برقبَتِه ومائمً ألى العبدِ الموصَى برقبَتِه ومائمًا ألى العبدِ الباقي، وقيمتُه ألى العبدِ الباقي، وقيمتُه ألفُ درهَم، فصارَ ألفًا ومِأتَيْنِ، وذلك ثُلُثُ المالِ، فاستَقامَ على الثُلُثِ والثُلْثُيْنِ.

(وَإِذَا) نَفَذَتِ الوصيّةُ في ثلاثةِ أرباعِ العبدِ الموصَى بخِدْمَتِه يخدِمُ الموصَى له ثلاثةَ أَيَّامٍ، والورَثةَ يومًا واحدًا، فإن مات صاحبُ الخِدْمةِ استَكْمَلَ صاحبُ الرَّقَبةِ عبدَه كُلَّه؛ لأن وصيّة صاحبِ الرَّقبةِ، وهي تَخْرُجُ من الثَّلُثِ، فتكونُ له.

(وَكذلك) إِنْ مات العبدُ الذي كان يخدِمُه كان العبدُ الآخَرُ كُلُّه لِصاحبِ الرَّقَبةِ؛ لأن التَّوْزيعَ والتَّقْسيمَ إِنَّما كان بينهما لِثُبوتِ حَقِّهما، فإذا ذهبَ أحدُهما صارَ كأنّه أوصَى له

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ثمانية».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «فينتقص».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «منها».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «فازدادت».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «منهما».

<sup>(</sup>٦) زيّادة من المخطوط.

وحْدَه، فَيُعْتَبَرُ [٤/ ١٤٣ ب] من الثُّلُثِ، وهو يخرجُ من الثُّلُثِ.

(ولو) كانت قيمةُ العَبيدِ سَواءٌ كان لِصاحبِ الخِدْمةِ نصفُ خِدْمةِ العبدِ، ولِصاحبِ الرَّقَبةِ نصفُ رَقَبةِ الآخَر؛ لأن قيمةَ العبدِ خمسُمِائةٍ، وقيمةَ العبدَيْنِ اللَّذَيْنِ أوصَى بهما الفُ درهَم قيمة كُلُّ واحدٍ خمسُمِائةٍ، فصارَ ثُلُثُ مالِه خمسَمِائةٍ، فيُقسَّمُ الثُلُثُ بينهما، فصَحَّ من وصيّةِ كُلُّ واحدٍ منهما نصفانِ (١)، فيكونُ لِصاحبِ الرَّقَبةِ نصفُ الرَّقَبةِ وللموصَى له بالخِدْمةِ نصفُ الخِدْمةِ يخدِمُه يومًا، والورَثةَ (٢) يومًا وَإِنّما يُضْرَبُ لِصاحبِ (١) الرَّقَبةِ ؛ لِما ذَكَرْنا أنه أوصَى بحَبْسِ الرَّقَبةِ عن الوارِثِ، فكانه أوصَى بحَبْسِ الرَّقَبةِ عن الوارِثِ، فكانه أوصَى بالتّمليكِ لانقِطاعِ حَقِّ الورَثةِ، فهي والوصيّةُ بالتّمليكِ سَواءً.

(ولو) أوصَى بالعَبيدِ كُلِّهم لِصاحبِ الرَّقَبةِ وبِخِدْمةِ أحدِهم لِصاحبِ الخِدْمةِ لم يَضْرِب صاحبُ الرِّقابِ إلا بقيمةِ واحدٍ منهم، ويَضْرِبُ الآخَرُ بخِدْمةِ الآخَرِ، فيكون كالبابِ الذي قبلَه، (وهذا) قولُ أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - ؛ لأن الموصَى له بالرِّقابِ في الحُكْم كأنّه أوصَى له برَقَبَتَيْنِ ؛ لأن العبدَ الذي أوصَى بخِدْمَتِه لِغيرِه هو ممنوعٌ ؛ لأنه مشغولٌ بحَق غيرِه، فما دامَ مشغولاً جُعِلَ كأنّه لم يوصِ له به .

(وَمن) اصلِ ابي حنيفة؛ أنّ الموصَى له بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يُضْرَبُ [له] (٥) إلّا بالثُّلُثِ الموصَى له بالعبدَيْنِ ههنا لا يُضْرَبُ [له] (٦) إلّا بالثُّلُثِ، وهو عبدٌ واحدٌ، والموصَى له بالخِدْمةِ يُضْرَبُ أيضًا بعبدٍ واحدٍ، فيصيرُ الثُّلُثُ بينهما نصفَيْنِ لِكُلِّ واحدٍ منهما نصفُ الرَّقَبةِ، فالذي أوصَى له بالعبدَيْنِ له نصفُ العبدِ في العبدَيْنِ جميعًا؛ لأن حَقَّه في العبدَيْنِ، فيكون له من كُلِّ عبدٍ رُبْعُه، والموصَى له بالخِدْمةِ له نصفُ العبدِ الذي أوصَى له بخِدْمتِه يخدِمُ الموصَى (٧) له يومًا، والورَثةَ (٨) يومًا، كما في الفصلِ الأوّلِ.

(واما) على هولهما: الموصَى له بالرِّقابِ يَضْرِبُ بالعبدَيْنِ، والموصَى له بخِدْمةِ العبدِ يَضْرِبُ بعبدِ واحدٍ، فيَصيرُ الثُّلُثُ بينهما أثلاثًا: سَهْمانِ لِصاحبِ الرِّقابِ، وسَهْمٌ لِصاحبِ الخِدْمةِ، فلَمّا صارَ الثُّلُثُ على ثلاثةٍ صارَ الثُّلُثانِ على سِتّةٍ، والجميعُ تِسْعةٌ: كُلُّ عبدٍ ثلاثةُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «نصفها». (٢) في المخطوط: «وللورثة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «صاحب».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «للموصى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: «صاحب».

<sup>(</sup>٦) ليست في المخطوط.

 <sup>(</sup>٨) في المخطوط: «وللورثة».

أسهم، فللموصَى له بالرِّقابِ سَهْمانِ: في العبدَيْنِ من كُلِّ رَقَبةٍ سَهْمٌ وللموصَى له بالخِدْمةِ سَهْمٌ وللموصَى له بالخِدْمةِ سَهْمٌ في العبدِ الذي أوصَى له بخِدْمَتِه يخدِمُ العبدُ الموصَى به للموصَى له بالخِدْمةِ يومًا، وللوَرَثةِ يومَيْنِ، فحَصَلَ للموصَى لهما ثلاثةُ أسْهم، وللوَرَثةِ سِتّةُ أسْهم.

(ولو) كانوا يخرجونَ من الثُّلُثِ: كان لِصاحبِ الرَّقَبةِ ما أوصَى له به، ولِصاحبِ الحِدْمةِ ما أوصَى له به؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما يَصِلُ إلى تَمامِ حَقِّه. ولو لم يَكُنْ له مالُ غيرُهم، فأوصَى بثُلُثِ كُلِّ عبدٍ منهم لِفُلانٍ وأوصَى بخِدْمةِ أحدِهم لِفُلانٍ فإنه يُقَسِّمُ الثُّلُثَ غيرُهم، فأوصَى بثُلُثِ كُلِّ عبدٍ منهم لِفُلانٍ وأوصَى بخِدْمةِ أحدِهم لِفُلانٍ فإنه يُقسِّمُ الثُّلُثَ بينهما على خمسةِ أشهم لِصاحبِ الخِدْمةِ ثلاثةُ أخماس الثُّلُثِ في خِدْمةِ ذلك العبدِ يخدِمُه ثلاثةَ أيّامٍ، ويخدِمُ الورَثَة يومَيْنِ؛ فيكونَ للآخرِ خُمْسُ الثُّلُثِ في العبديْنِ الباقيَيْنِ في كُلِّ واحدٍ منهما خُمْسُ رقَبَتِه (١).

(وجه) ذلك: أنّ الموصَى له بالرِّقابِ لا حَقَّ له في العبدِ الذي أوصَى بخِدْمَتِه ما دامَ الموصَى له باقيًا، فصارَ كأنّه أوصَى بخِدْمةِ أحدِهم لِرجلٍ، وبِثُلُثِ العبدَيْنِ الآخَرَيْنِ لِرجلٍ، فاجعَلْ كُلَّ عبدٍ، وذلك سَهْمَانِ، لِرجلٍ، فاجعَلْ كُلَّ عبدٍ، وذلك سَهْمانِ، ويَضْرِبُ صاحبُ الرَّقَبةِ بثُلُثِ كُلُّ عبدٍ، وذلك سَهْمانِ، ويَضْرِبُ صاحبُ الخِدْمةِ بالجميعِ، وذلك ثلاثةُ أسهم، فاجعَلْ ثُلثَ المالِ على خمسةٍ، فيقْسَمُ بينهما لِصاحبِ الرَّقبةِ سَهْمانِ في كُلِّ عبدٍ من العبديْنِ سَهْمٌ ولِصاحبِ الخِدْمةِ ثلاثةُ أيّامٍ وللوَرَثةِ يومَيْنِ، فجميعُ ما حَصَلَ أَسُهمٍ في العبدِ الموصَى له بخِدْمَتِه، فيخدِمُه ثلاثةَ أيّامٍ وللوَرَثةِ يومَيْنِ، فجميعُ ما حَصَلَ للموصَى له بالرَّقبةِ، وثلاثةُ أسْهم للموصَى له بالخِدْمةِ، وثلاثةُ أسْهم في العبدَيْنِ في كُلِّ عبدٍ بالخِدْمةِ، وسَهْمانِ من العبدِ الموصَى له بالخِدْمةِ، فاستقامَ على الثُلُثِ والثُلْثَيْنِ.

وَلُو كَانَ أُوصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِصَاحَبِ الرِّقَابِ، وبِخِدْمَةِ أَحَدِهُم بِعَيْنِهِ لِصَاحَبِ الخِدْمَةِ، ولا مالَ غيرُهُم له قَسَّمَ الثُّلُثَ بينهما نصفَيْن .

ووجه ذلك: أنّ العبدَ الموصَى بخِدْمَتِه اجتَمع فيه وصيَّتانِ: وصيّةٌ بجميعِه، ووَصيّةٌ بغُدُمةِ بثُلُثِه؛ لأنه أوصَى له بثُلُثِ مالِه، وخِدْمةُ العبدِ مالٌ. ألا تَرَى أنّ مَنْ أوصَى لإَخَرَ بخِدْمةِ عبدِه اعْتُبِرَ ذلك من الثُّلُثِ بخلافِ ما ذَكَرْنا في المسألةِ الأولى أنه إذا أوصَى له بثُلُثِ عبدِه اعْتُبِرَ ذلك من الثُّلُثِ بخلافِ ما ذَكَرْنا في المسألةِ الأولى أنه إذا أوصَى بخِدْمَتِه ما دامَ الرُّقابِ أنّ الموصَى له بالرِّقابِ لا حَقَّ له في [٤/ ١٤٤ أ] العبدِ الذي أوصَى بخِدْمَتِه ما دامَ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «رقبة».

الموصَى له باقيًا؛ لأنه أوصَى له بالرَّقبة، والخِدْمةُ ليستْ من الرَّقبةِ في شيء، وههنا أوصَى له بالمالِ، والخِدْمةُ مالٌ؛ فلِذلك قُلْنا: إنّه إذا اجتَمع في العبدِ الموصَى بخِدْمَتِه وصيتّانِ: وصيّةٌ بجميعِه، ووصيّةٌ بثُلُثِه فالثُلُثانِ لِصاحبِ الخِدْمةِ بلا مُنازَعةٍ، والثُلُثُ بينهما نصفانِ، فيُجْعَلُ العبدُ على سِتّةِ أَسْهم : أربَعةُ أَسْهم خَلَتْ عن دَعْوَى صاحبِ الثُلُثُ وسُلِّمَتْ لِصاحبِ الخِدْمةِ بلا مُنازَعةٍ، وسَهمانِ استوَتْ مُنازَعتهما فيهما، الثُلُثِ، وسُلِّمة الحِدْمة خمسةُ أَسُهم ولِصاحبِ الخِدْمة بلا مُنازَعةٍ، وسَهمانِ استوَتْ مُنازَعتهما فيهما، فينقسِمُ (۱) بينهما لِكُلِّ واحدِ منهما سَهْمٌ. فصارَ لِصاحبِ الخِدْمة خمسةُ أَسُهم ولِصاحبِ الثُلُثِ سَهمٌ، فإذا صارَ هذا العبدُ على سِتّةِ أَسْهم صارَ العبدانِ الآخرانِ على اثنيْ عَشَرَ: المُلكَ المالِ، وثُلُثاه مثلاء عشرونَ، وجميعُ المالِ ثلاثونَ، فينَتيّنُ أنْ كُلَّ عبدِ صارَ عشرةَ، فالعبدُ الموصَى بخِدْمَتِه عَشْرةً يحمسةَ أيّام وللوَرثةِ أَربَعةُ أيّامٍ، ويخدِمُ الموصَى بخِدْمَتِه خمسة أيّام وللوَرثةِ أَربَعةُ أيّامٍ، ويخدِمُ الموصتَى بخِدْمَتِه وأربَعةُ أَسْهم في العبدَيْنِ الباقيئيْنِ، وللوَرثةِ أَسُهم، فتصيرُ الوصيّةُ عَشْرةً: سِتّةٌ في العبدِ الموصَى بخِدْمَتِه وأربَعةُ أَسْهم في العبدَيْنِ الباقيئِيْنِ، وللوَرثةِ أَسُهم في العبدَيْنِ الباقيئِيْنِ، وللوَرثةِ أَسُهم في العبدَيْنِ الباقيئِيْنِ، وللوَرثةِ أَسْهم في العبدَيْنِ الباقيئِيْنِ، وللورَثةِ أَنْهم في العبدَيْنِ العبدا (۱۲)، فالتَقامَ على الثُلُثِ والثُلْنَيْنِ، وهذا قولُ أبي حنيفة حرحمه الله-.

(واما) على هولهما: فإنهما يَسْلُكانِ مسلك العَوْلِ، فالعبدُ الذي أوصَى بخِدْمَتِه اجتَمع فيه وصيَّتانِ: وصيّةٌ بجميعِه، ووَصيّةٌ بثُلُثِه، ومَخْرِج الثُّلُثِ ثلاثةٌ فصاحبُ الجميعِ يُضْرَبُ له بالجميعِ ثلاثةٌ وصاحبُ الثُّلُثِ يُضْرَبُ [له] (٥) بالثُّلُثِ سَهْمٌ وصارَ هذا العبدُ على أربَعةٍ ، فلمّا صارَ هذا العبدُ على أربَعةٍ صارَ العبدانِ الآخرانِ كُلُّ واحدٍ منهما على ثلاثةٍ بغيرِ عَوْلٍ؛ لأنه لا حاجة إلى العَوْلِ في ذلك، فالثُّلُث بينهما سَهْمانِ ضَمَّه إلى أربَعةٍ، فيصيرَ سِتّة فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، وثُلُثاه مثلاه اثنا عَشَرَ، والجميعُ ثَمانية عَشَرَ، فتَبَيَّنَ أنّ العبدَ الموصَى بخِدْمَتِه صارَ على سِتّةٍ: يخدِمُ لِصاحبِ الخِدْمةِ ثلاثةَ أيّامٍ وللآخرِ يومًا وللوَرَثةِ الموصَى له بالثُلُثِ من العبدَيْنِ الآخرَيْنِ سَهْمانِ، فصارَتِ الوصيّةُ سِتّةً: أربَعةُ أَسْهُمْ في العبدِ الموصَى له بالثُلُثِ من العبدَيْنِ الآخرَيْنِ سَهْمانِ، وللوَرَثةِ اثنا عَشَرَ سَهْمًا: أَسُهمٍ في العبدِ الموصَى له بالثُلُثِ من العبدَيْنِ الآخرَيْنِ سَهْمانِ، وللوَرَثةِ اثنا عَشَرَ سَهْمًا:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (فيقسم).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (فثلثهما».(٤) في المخطوط: (بالخدمة».

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

سَهُمانِ في العبدِ الموصَى له بخِدْمَتِه، وعَشَرةُ أَسْهم في العبدَيْنِ، فاستَقامَ على الثُّلُثِ والثُّلُثِين.

وَلُو أُوصَى بِخِدْمَةِ عِبدِه لِرِجلٍ وبِغَلَّتِه لِآخَرَ، وهو يخرجُ من الثُّلُثِ، فإنه يخدِمُ صاحبَ الخِدْمَةِ شَهْرًا، وعليه طَعامُه، وكِسُوتُه عليهما الخِدْمةِ شَهْرًا، وعليه طَعامُه، وكِسُوتُه عليهما نصفانِ، وإنّما كان كذلك؛ لأنه أوصَى لِكُلِّ واحدِ منهما بجميعِ الرَّقَبةِ؛ لأن الوصية بالخِدْمةِ وصية بحبسِ الرَّقبةِ؛ لأنه لا يُمْكِنُ الاستِخْدامُ إلاّ بعدَ حَبْسِها، والوصيةُ بالغَلّةِ الضَّا وصية بالقُرْبةِ (۱)؛ لأنه لا يُمْكِنُ استِغْلاله إلاّ بعدَ حَبْسِ الرَّقبةِ، فقد أوصَى لِكُلِّ أيضًا وصية بالقُرْبةِ (۱)؛ لأنه لا يُمْكِنُ استِغْلاله إلاّ بعدَ حَبْسِ الرَّقبةِ، فقد أوصَى لِكُلِّ أيضًا وصية بالقُرْبةِ وحَظُّهما سَواءٌ، فيخدِمُ هذا شَهْرًا، ويَسْتَغِلُه الآخَرُ شَهْرًا؛ لأن واحدِ منهما بجميع الرَّقبةِ، وحَظُّهما سَواءٌ، فيخدِمُ هذا شَهْرًا، ويَسْتَغِلُه الآخَرُ شَهْرًا؛ لأن العبدَ مِمّا لا يُمْكِنُ قسمَتُه بالأجزاءِ، فيُقَسَّمُ بالأيّامِ، وطَعامُه في مُدّةِ الخِدْمةِ على صاحبِ الغَلّةِ، والنّفقةُ على مَنْ يَحْصُلُ له المَنْفَعةُ، الخِدْمةِ؛ لأنه هو الذي يَنْتَفِعُ به دونَ صاحبِ الغَلّةِ، والنّفقةُ على مَنْ يَحْصُلُ له المَنْفَعةُ، وفي مُدّةِ الغَلّةِ على صاحبِ الغَلّةِ؛ لأن مَنْفَعَتَه في تلك المُدّةِ تَحْصُلُ له .

(واما) المجسوة: فعليهما جميعًا؛ لأن الكِسُوةَ لا تَتَقَدَّرُ بهذِه المُدّةِ؛ لأنها تَبْقَى أكثرَ من هذه المُدّةِ ولا تَتَجَدَّدُ إلى الطَّعامِ في عَلَى المُدّةِ ولا تَتَجَدَّدُ إلى الطَّعامِ في كُلِّ وقتٍ، وهما فيه سَواءٌ، فكانت الكِسُوةُ عليهما؛ لِهذا المعنى. فَإِنْ جَنَى هذا العبدُ حَلِية قيلَ لهما: افْدياه؛ لأن مَنْفَعَتَه لهما [فيُخاطَبانِ به كما يُخاطَبُ به المُرْتَهِنُ في العبدِ جِنايةٌ قيلَ لهما: افدياه كانا على حالِهما] (٢)، وإنْ أبيا الفِداء، ففداه الورَثةُ بَطَلَتْ وصيتُهما (٣)؛ لأنهما لَمّا أبيا الفِداء، فقد رَضيا بهلاكِ الرَّقبةِ، فبَطَلَ حَقُهما، واللَّهُ وسيتالى - أعلمُ.

وَلُو أُوصَى لِرجلٍ مِن غَلَّةٍ عبدِه كُلَّ شَهْرٍ بدرهَم، ولِآخَرَ بثُلُثِ مالِه، ولا مالَ له غيرُ العبدِ، فإنّ ثُلُثَ المالِ بينهما نصفانِ (٤) في قولِ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأنه أوصَى للموصَى له بالغَلّةِ بجميعِ الرَّقَبةِ؛ إذْ لا يُمْكِنُ استيفاءُ [٤/ ٤٤ / ب] ذلك من غَلَّتِه في كُلُّ شَهْرٍ إلا بحَبْسِ الرَّقَبةِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «بالرقبة».

<sup>(</sup>٢) تأخر ذكر ما بين المعكوفين بعد قوله -الآي قريبًا-: «بطلت وصيتهما».

<sup>(</sup>٣) هنا موضع التدقيم والتأخير المشار إليه سابقًا.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: النصفين».

والمذهّبُ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى: أنّ الموصَى له بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يُضْرَبُ إلاّ بالثُّلُثِ، فالثُّلُثِ يكونُ بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ، ويخرجُ الحِسابُ من سِتّةٍ، فالثُّلُثِ، وذلك سَهْمانِ يكونُ بينهما سَهْمٌ لِصاحبِ الثُّلُثِ يُعْطَى له من الرَّقَبةِ، وسَهْمٌ لِصاحبِ الثُّلُثِ يُعْطَى له من الرَّقَبةِ، وسَهْمٌ لِصاحبِ الغُلّةِ يُسْتَغَلُّ، وحُسِبَتْ عليه غَلَّتُه، ويُنْفِقُ عليه منها كُلَّ شَهْرٍ درهَمًا؛ لأنه هَكذا أوصَى، وأربَعة أسهم من الرَّقبةِ للوَرثةِ. فَإذا مات الموصَى له بالغَلّةِ وقد بَقيَ من الغَلّةِ شيءٌ رُدَّ ذلك إلى صاحبِ الرَّقبةِ يُردُ على صاحبِ الرَّقبةِ؛ لأنه بَطَلَتْ وصيّتُه بموتِه، فيرجعُ ذلك إلى صاحبِ الرَّقبةِ.

وعلى هولِهما: يُقَسَّمُ الثَّلُثُ بينهما على أربَعةٍ : صاحبُ الغَلّةِ يُضْرَبُ بالجميعِ ثلاثةٌ وصاحبُ الثَّلُثِ يُضْرَبُ بالثُّلُثِ سَهْمٌ .

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بِغَلَّةِ دَارِه، ولِآخَرَ بِعِبدِ ولِآخَرَ بِثُوبٍ، فَهَذِه المسألةُ على وجهَيْنِ: إِمّا أَنْ تَخْرُجَ هذه الأشياءُ كُلُّها من التُّلُثِ، أو لا تَخْرُجَ من الثُّلُثِ، فإن كانت تَخْرُجُ من الثُّلُثِ أَخَذ كُلُّ واحدٍ منهم ما أوصَى له به؛ لأنه أوصَى بالجميعِ، والوصيّةُ بغَلّةِ الدّارِ وصيّةٌ بحَبْسِ رَقَبَتِها على ما بَيَّنَا -وإنْ كانت لا تَخْرُجُ من الثُّلُثِ- لَكِنَّ الورَثةَ [إِنْ] (١) أجازوا فكذلك، وإنْ لم تُجِزِ الورَثةُ ضُرِبَ كُلُّ واحدٍ منهم بقدرِ حَقِّه إلاّ أَنْ تكونَ وصيّةَ أُحدِهم تَزيدُ على الثُّلُثِ، فلا يُضْرَبُ بالزّيادةِ على قولِ أبي حنيفة - رحمه الله.

وإذا مات صاحبُ الغَلَّةِ بَطَلَتْ وصيَّتُه، وقُسِّمَ الثُّلُثُ بين ما بَقيَ منهم ؟ لِما ذَكَرْنا .

وَلُو أُوصَى بِغَلَّةِ دَارِه لِرِجلٍ وبِسُكْناها لِآخَرَ، وبِرَقَبَتِها لِآخَرَ، وهي الثُّلُثُ، فهَدَمَها رجلٌ بعدَ موتِ المُوصي غَرِمَ قيمةَ ما هَدَمَه من بنائها ثم تُبنَى مَساكِنَ كما كانت، فتُؤاجَرُ، ويأخُذُ غَلَّتَها صاحبُ الغَلَّةِ، ويَسْكُنُها الآخَرُ؛ لأن الوصيّةَ بالغَلَّةِ، والسُّكْنَى لا تَبْطُلُ بهَدْمِ الدَّارِ لِقيامِ القيمةِ مَقامَ الدَّارِ، كما قُلْنا في العبدِ الموصَى بخِدْمَتِه لِرجلٍ، وبِرَقَبَتِه لِآخَرَ إذا قَيلَ: إنّ الوصيّةَ لا تَبْطُلُ، ويَشتري بقيمَتِه عبدًا آخَرَ لِخِدْمَتِه .

وكذا البستانُ إذا أوصَى بغَلَّتِه لِرجلٍ، وبِرَقَبَتِه لِآخَرَ، فقَطَعَ رجلٌ (نَخْلَه أو شَجَرَه) (٢) يَغْرَمُ قيمَتَها، فيَشتري بها أشجارًا مثلَها، فتُغْرَسُ. فَإذا أوصَى لِرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولإّخَرَ

<sup>(</sup>١) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (نخلة أو شجرة).

بغَلّةِ دارِه وقيمةُ الدّارِ ألفُ درهَم، وله ألفا درهَم سِوَى ذلك فلِصاحبِ الغَلّةِ نصفُ غَلّةِ الدّارِ ، ولِصاحبِ الثُلُثِ نصفُ الثُلُثِ فيما بَقيَ من المالِ والدّارِ (١)، خُمْسُ ذلك في الدّارِ، وأربَعةُ أخْماسه في المالِ.

(وَوجه) ذلك انْ يقول: إنّ الوصيّة بثُلُثِ المالِ وصيّة بثُلُثِ الغَلّةِ أيضًا؛ لأن الغَلّةَ مالُ المَيِّتِ يُقْضَى منه دُيونُه، وإذا كان كذلك فالدّارُ تَخْرُجُ من ثُلُثِ مالِه؛ لأن قيمة الدّارِ الفُ درهَم، وله ألفا درهَم سِوَى ذلك، فقد اجتَمع في الدّارِ وصيّتانِ: وصيّة بجميعِها، ووَصيّة بثُلُئِها، فيُجْعَلُ الدّارِ على ثلاثةٍ، ويُقَسَّمُ بينهما على طريقِ المُنازَعةِ وصاحبُ الثُلُثِ لا يَدّعي أكثرَ من الثُلُثِ، وهو سَهْمٌ واحدٌ، والثُلُثانِ سَهْمانِ لِصاحبِ الغَلّةِ، وهو صاحبُ الجميع بلا مُنازَعةٍ؛ لأن الوصيّة بالغَلّةِ وصيّة بجميعِ الدّارِ على ما ذَكَرْنا أنه يَحْبِسُ جميعَ الدّارِ لأجلِه، واستوَتْ مُنازَعتُهما في سَهْم واحدٍ، وكان بينهما، فانكَسَرَ على سَهْمَيْنِ، الدّارِ لأجلِه، واستوَتْ مُنازَعتُهما في سَهْم واحدٍ، وكان بينهما، فانكَسَرَ على سَهْمَيْنِ، وأربَعةُ فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في ثلاثةٍ، فيصيرَ سِتّةً فصاحبُ الثُلُثِ لا يَدَّعي أكثرَ من سَهْمَيْنِ، وأربَعةُ أسْهِم خَلَتْ عن دَعُواه، وسُلِّمَتْ لِصاحبِ الجميع، وهو صاحبُ الغُلّةِ بلا مُنازَعةٍ.

واستَوَتْ مُنازَعَتُهما في سَهْمَيْنِ، فيُقَسَّمُ بينهما لِكُلِّ واحدِ منهما سَهْمٌ. وإذا صارَتِ النَّارُ - وهي الثَّلُثُ - على سِتَةٍ، والألفانِ اثنا عَشَرَ فلِصاحبِ الثُّلُثِ من ذلك الثُّلُثِ أربَعةُ أَسُهم فضَمَّها إلى سِتَةٍ تَصيرُ سِهامُ الوصايا عَشَرةً، وجُمْلةُ ذلك ثلاثونَ، فنقولُ: ثُلُثُ المالِ عَشَرةٌ، فنُقَسِّمُها بينهم لِصاحبِ الغَلّةِ خمسةُ أَسْهم كُلُها في الدّارِ ولِصاحبِ الثُّلُثِ خمسةُ أَسْهم: أربَعةُ أَسْهم في الألفَيْنِ، وسَهمٌ في الدّارِ، فهذا معنى قولِه في الأصلِ: لِصاحبِ الغَلّةِ نصفُ غَلّةِ الدّارِ، وذلك خمسةٌ؛ لأنّا جَعَلْنا الدّارَ على عَشَرةٍ. ولِصاحبِ الثُلُثِ نصفُ الثُلُثِ خمسةٌ: أربَعةُ أخماسه في المالِ، وخُمْسُ ذلك في الدّارِ، وهذا قولُ أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى.

وعلى قولِهما تُقَسَّمُ الدَّارُ على طريقِ العَوْلِ، فصاحبُ الجميعِ يُضْرَبُ بالجميعِ، وصاحبُ الثُّلُثِ يُضْرَبُ بالثُّلُثِ، ومَخْرجِ الثُّلُثِ ثلاثةٌ [٤/ ١٤٥] فصاحبُ الجميعِ يُضْرَبُ بالجميعِ ثلاثةٌ وصاحبُ الثُّلُثِ يُضْرَبُ بسَهْم، فاجعَلِ الدّارَ على أربَعةِ أَسْهمٍ. وإذا صارَتِ الدّارُ على أربَعةِ أَسْهمٍ مع العَوْلِ صارَ كُلُّ أَلفٍ من الألفَيْنِ (٢) على ثلاثةٍ من غيرِ عَوْلٍ،

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فالدار».

فالألفانِ تَصيرُ سِتَةَ أَسْهِم، فللموصَى له بالثُّلُثِ ثُلُثُ ذلك، وذلك سَهْمانِ ضُمَّ ذلك إلى أربَعةِ أَسْهِم، فيَصيرَ سِتَّة فاجعَلْ هذا ثُلُثَ المالِ، والثُّلُثانِ اثنا عَشَرَ، والجميعُ ثَمانيةَ عَشَرَ، فللموصَى له بثُلُثِ المالِ ثُلُثُ الألفَيْنِ، وذلك أربَعةُ أَسْهِمٍ من اثنيْ عَشَرَ، وذلك ثُلثا الثُّلُثِ؛ لأنّا جَعَلْنا الثُّلُثَ على سِتّةِ أَسْهِمٍ، وأربَعةُ أَسْهِمٍ من سِتّةٍ ثُلُثاه، وهذا معنى قولِه في الأصلِ: وإنْ شِثْتَ قُلْتَ: ثُلثا ذلك في ثُلُثِ المالِ. وقال أيضًا: وثلثه (١) في الدّارِ؛ لأنّكَ جَعَلْتَ الدّارَ على ثلاثةٍ قبلَ العَوْلِ وللموصَى له بالثُلُثِ سَهْمٌ من الدّارِ وذلك ثُلثُ الدّارِ، فإن مات صاحبُ الغَلّةِ فلِصاحبِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الدّارِ والمالِ؛ لأنه لَمّا مات الموصَى له بالغَلّةِ بَطَلَتْ وصيَّتُه، وصارَ كأنّه لم يوصِ له بشيءٍ، وإنّما أوصَى لِصاحبِ الثُلُثِ بثُلُثِ المالِ والدّارِ، فيكونُ له ذلك.

وإنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ بَطَلَتْ وصيّةُ صاحبِ الغَلّةِ، وأخذ صاحبُ الثَّلُثِ ثُلُثَ المالِ؛ لأنه لا يَمْلِكُ استِغْلالَها بعدَ استحقاقِها .

ولو لم يَسْتَحِقَّ ولَكِنها انهَدَمَتْ قيلَ لِصاحبِ الغَلّةِ: ابنِ نَصيبَكَ فيها، ويَبني صاحبُ الثُلُثِ نَصيبَه، والورَثةُ نَصيبَهم؛ لأن ذلك مُشترَكٌ بينهم، فيَبني كُلُّ واحد نَصيبَه، وأيهم أبَى أَنْ يَبنيَ لم يُجْبَرُ على ذلك؛ لأن الإنسانَ لا يُجْبَرُ على إصْلاح حَقِّه، ولم يَمْنَعِ الآخَرَ أَنْ يَبنيَ نَصيبَه من ذلك، ويُواجرَه، ويُسْكِنَه؛ لأن الذي امتَنَعَ من البِناءِ رَضيَ ببُطْلانِ حَقِّه (٢)، فلا يوجِبُ ذلك بُطْلانَ حَقِّ صاحبِه، وليس هذا كالسُّفْلِ إذا كان لِرجلٍ وعُلْوِه لإَخْرَ، فانهَدَما، وأبَى صاحبُ السُّفْلِ أَنْ يَبنيَ سُفْلَه أَنّه يُقالُ لِصاحبِ العُلُو: ابنِ سُفْلَه من مالِكَ ثم ابنِ عليه العُلُو، فإذا أرادَ صاحبُ السُّفْلِ أَنْ يَنْتَفِعَ بالسُّفْلِ، فامنَعْه حتى يَدْفَعَ اللهُ قيمةَ السُّفْلِ؛ لأن هناك لا يُمْكِنُ بناءُ العُلُو إلاّ بعدَ بناءِ السُّفْلِ، فكان لِصاحبِ العُلُو إلى يَبنيَ سُفْلَه حتى يُمْكِنُ أَنْ يُقَسِّمَ عَرْصةَ الدَّادِ، فيَبنيَ النَّيْ واحدٍ منهم في نَصيبِه.

وَلو أوصَى لِرجلِ بسُكْنَى دارِه أو بغَلَّتِها، فادَّعاها رجلٌ وأقامَ البَيِّنةَ أَنها له، فشَهِدَ الموصَى له بالغَلَةِ أو السُّكْنَى أنه أقرَّ بها للمَيِّتِ لم تَجُزْ شهادَتُه؛ لأنه يجُرُّ بشهادَتِه إلى نفسِه مَغْنَمًا؛ لأنه لو قُبِلَتْ شهادَتُه لِسَلِمَتْ (٣) له الوصيّةُ ولا شهادةَ لِجارِ المَغْنَمِ على

(٢) في المخطوط: «حق نفسه».

(١) في المطبوع: «ثلاثةٌ».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «سلمت».

لِسانِ رَسولِ اللَّه ﷺ (۱).

وكذا إذا شَهِدَ للمَيِّتِ بمالٍ أو بقَتْلٍ خَطَأٍ لا تُقْبَلُ شهادَتُه؛ لأنه مَهْما كثُرَ مالُ المَيِّتِ كثُرَتْ وصيَّتُه. وكان بشهادَتِه جارًا المَغْنَمَ إلى نفسِه، فلا تُقْبَلُ.

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بثُلُثِ غَلَةِ بُسْتَانِه أَبُدًا ولا مالَ له غيرُه، فقاسَمَ الورَثةُ البسْتَانَ، فأغَلَّ أحد النصيبَيْنِ، ولم يَعُلَّ الآخَرَ، فإنهم يَسْتركونَ فيما خَرَجَ من الغَلَّةِ؛ لأن قسمَته وقَعَتْ باطِلةً؛ لأن الموصَى له بالغَلَةِ لا يَمْلِكُ رَقَبةَ البسْتَانِ، والقسمةُ فيما ليس بمِلْكِ له باطِلةً، والقَّمَرةُ غيرُ موجودةٍ، وإنّما حَدَثَتْ بعدَ ذلك، وقسمةُ المَعْدومِ باطِلةٌ وللوَرَثةِ أَنْ يَبيعوا وَالشَّمَرةُ غيرُ موجودةٍ، وإنّما حَدَثَتْ بعدَ ذلك، وقسمةُ المَعْدومِ باطِلةٌ وللوَرَثةِ أَنْ يَبيعوا ثُلُثَي البسْتان مُشاعًا؛ ثُلُثَي البسْتان مُشاعًا؛ لأن الثَّلُثَ مشغولٌ بحق صاحبِ الغَلّةِ، والورَثةُ ممنوعونَ (٢) عن ذلك الثَّلُثِ ما دامَ الموصَى له حَيًا، فإذا (٣) كان هَكذا فلا يجوزُ البيعُ إلاّ في مقدارِ نَصيبِهم.

ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ - رحمه الله تعالى - أنه قال: لا يجوزُ بيعُ نَصيبِهم؛ لأن ذلك ضرَرٌ (<sup>۱)</sup> بالموصَى له؛ لأنه يُنْقِصُ الغَلّة، وتَعيبُ.

وَلُو أُوصَى بِغَلَّةِ بُسْتَانِهِ الذي فيه لِرجلٍ وأوصَى له بِغَلَّتِه أيضًا أبَدًا، ثم مات الموصي ولا مالَ له غيرُه، والغَلَةُ القائمةُ للحالِ تَساوي مِائةَ درهَم، والبسْتَانُ يُساوي ثلاثَمِائةِ درهَم، فللموصَى له ثُلُثُ الغَلَّةِ فيه، وثُلُثُ ما يخرجُ من الغَلَّةِ فيما يُسْتَقْبَلُ أبَدًا؛ لأنه أوصَى له بالغَلَّةِ القائمةِ للحالِ، وبالغَلَّةِ التي تَحْدُثُ أبَدًا، فيُعْتَبَر في كُلِّ واحدٍ منهما ثُلُثُه، ولا يُسَلِّمُ إليه كُلَّ الغَلَّةِ القائمةِ في الحال، وإنْ كان يخرجُ من ثُلُثِ المالِ (٥)؛ لأنه أوصَى له أيضًا بثُلُثِ ما يخرجُ من بُسْتانِه فيما يُسْتَقْبَلُ، وإذا ضُمَّتْ تلك الوصيّةُ إلى هذه الوصيّةِ زادَتِ الوصيّةُ [٤/ ٤٥ اب] على الثُلُثِ.

وَلُو أُوصَى بعشرينَ درهَمًا من غَلَّتِه كُلَّ سَنةٍ لِرجلٍ ، فأغَلَّ سَنةٌ قليلاً وسَنةٌ كثيرًا ، فلَه ثُلُثُ الغَلّةِ يَحْبس ، ويُنْفَقُ عليه كُلَّ سَنةٍ من ذلك عشرونَ درهَمًا ؛ لأن الوصيّةَ بعشرينَ درهَمًا وسَنةٌ بجميع الغَلّةِ لِجوازِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُه فيَسْتَوْفيَ ذلك كُلَّه ، فلِذلك جازَ في ثُلُثِه ، وتُحْبَسُ غَلَّتُه حتّى يُنْفَقَ عليه كُلَّ سَنةٍ عشرونَ درهَمًا إلى أَنْ يَموتَ .

(١) لم أقف عليه.

(٢) في المخطوط: «ممنوعين».(٤) في المخطوط: «ضررًا».

(٣) في المخطوط: «وإذا».

(٥) في المخطوط: «ماله».

وَلو اوصَى أَنْ يُنْفَقَ عليه أَربَعةٌ كُلَّ شَهْرٍ من عَرَضِ مالِه وعلى آخَرَ خمسةٌ كُلَّ شَهْرٍ من عَرَضِ مالِه وعلى آخَرَ خمسةٌ كُلَّ شَهْرٍ من عَلَةِ بُسْتانِه ولا مالَ له غيرُ البسْتانِ فَثُلُثُ عَلَةِ البسْتانِ بينهما نصفَيْنِ، يُباعُ سُدُسُ عَلَةِ البسْتانِ لِكُلِّ واحدٍ منهما فيوقَفُ ثَمَنُه على يَدِ الوصيّ . أو على يَدِ ثِقةٍ إِنْ لم يَكُنْ هناك وصيَّ ، ويُنْفَقُ على كُلِّ واحدٍ منهما كما سَمَّى . وكذلك الوصيّة بإنْفاقِ درهم ، ولا عِبْرةَ بالأقلِّ والأكثرِ لِجوازِ أَنْ يَعيشَ صاحبُ الأقلِّ أكثرَ مِمّا يَعيشُ صاحبُ الأكثرِ فَيباعُ سُدُسُ الفَلّةِ لِكُلِّ واحدٍ منهما ، ويوقَفُ ثَمَنُه ، ويُنْفَقُ على كُلِّ واحدٍ منهما ما سَمَّى له ؛ لأنه المَلّة لِكُلِّ واحدٍ منهما أَنْ يُنْفَقَ عليه من عَرَضِ مالِه ، والبسْتانُ مالُه ولا يُسَلَّمُ المالُ إليهما بل يوضَى على يَدِ الوصيّ ، فإن لم يَكُنْ له وصيّ فالقاضي يَضَعُه على يَدِ ثِقةٍ عَدْلٍ ؛ لأنه أَمَر ورثةِ الموصي لأن الوصيّة (١) قد بَطَلَتْ بموتِه فيَعودُ إلى الورَثةِ .

وكذلك لو قال: يُنْفَقُ على فُلانِ أربَعةٌ وعلى فُلانِ وفُلانِ خمسةٌ حُبِسَ السُّدُسُ على المُنْفَرِدِ، والسُّدُسُ الآخَرُ على المجموعَيْنِ في النّفقة؛ لأنه أضاف الأربَعة إلى شَخْصِ واحدٍ، وأضاف الخمْسة إلى شَخْصَيْنِ؛ لأنه جمعهما في الوصيّةِ، فصارَ كأنّه أوصَى بأنْ يُنْفَقَ على فُلانِ أربَعةٌ، وعلى فُلانٍ خمسةٌ؛ لِذلك (٢) يُقَسَّمُ الثَّلُثُ بينهم: سُدُسٌ (٣) يوقفُ للمُنْفَرِدِ، وسُدُسٌ (١) للمجموعَيْنِ.

وَلُو أُوصَى بِغَلَّةِ بُسْتَانِهِ لِرجلِ وبِنصفِ غَلَّتِه لِآخَرَ، وهو ثُلُثُ مالِه قَسَّمَ ثُلُثَ الغَلَّةِ بينهما نصفَيْنِ كُلَّ سَنةٍ؛ لأن الوصيَّةَ بالزيادةِ على الثُّلُثِ لا تَجوزُ، فيصيرُ كأنَّه أُوصَى لِكُلِّ واحدٍ منهما بالثُّلُثِ، فيكونُ الثُّلُثُ بينهما لاستِوائهما.

ولو كان البستانُ يخرجُ من ثُلُثِ مالِه فإنه يُقَسِّمُ غَلَةَ البستانِ بينهما على طريقِ المُنازَعةِ على قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن صاحبَ النِّصْفِ لا يَدَّعي إلاّ النَّصْفَ، فالنِّصْفُ خلا عن دَعْواه فسُلِّمَ لِصاحبِ الجميعِ بلا مُنازَعةٍ، والنِّصْفُ الآخَرُ استوَتْ مُنازَعتُهما فيه فيُقَسَّمُ بينهما نصفيْنِ فيَحْتاجُ إلى حِسابِ له نصفٌ، ولِنصفِه نصفٌ، وذلك أربَعةٌ فصاحبُ (٥) النَّصْفِ لا يَدَّعي أكثر من سَهْمَيْنِ فسَهْمانِ خَلَيا عن دَعْواه سَلِما (٢) لِصاحبِ

(٢) في المخطوط: «كذلك».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «وصيته».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «سدسه».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «صاحب».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: "وسدسه".
 (٢) في المخطوط: "وسهمان".

الجميع بلا مُنازَعةٍ، وسَهْمانِ آخَرانِ استَوَتْ مُنازَعَتُهما فيهما فيُقْسَمُ بينهما لِكُلِّ واحدٍ منهما سَهْمٌ، فصارَ لِصاحبِ الجميعِ ثلاثةُ أَسْهمٍ، ولِصاحبِ النَّصْفِ سَهْمٌ.

وعلى هولهما: يُقَسَّمُ على طريقِ العَوْلِ، فصاحبُ الجميعِ يُضْرَبُ بالجميع، وصاحبُ النَّصْفِ يُضْرَبُ بالنَّصْفِ، والحِسابُ الذي له نصفٌ سَهْمانِ، فصاحبُ الجميع يُضْرَبُ بسَهْم واحدٍ، فيُقَسَّمُ بينهما أثلاثًا: سَهْمانِ (١) لِصاحبِ الجميع، وسَهْمٌ لِصاحبِ النَّصْفِ. وَلو أُوصَى لِرجلِ بغَلّةِ بُسْتانِه وقيمَتُه ألفُ درهَم ولإَخَرَ الجميع، وسَهْمٌ لِصاحبِ النَّصْفِ. وَلو أُوصَى لِرجلِ بغَلّةِ بُسْتانِه وقيمَتُه ألفُ درهَم ولإَخَر بقيمة عبده وقيمَتُه ألفُ درهم ولاَخَر عَشَر بقيمة عبده وقيمَتُه خمسُمِائة، وله سِوَى ذلك ثلاثُمِائة، فالثُّلُثُ بينهما على أحدَ عَشَر سَهْمًا في قولِ أبي حنيفة رضي الله عنه لِصاحبِ العبدِ خمسةُ أَسْهم في العبدِ، ولِصاحبِ البستانِ سِتّةُ أَسْهم في ألبه من الله عنه لِصاحبِ العبدِ خمسةُ أَسْهم في العبدِ، والشَّلُثُ من ذلك البستانِ سِتّةُ أَسْهم في غَلِّتِه ؟ لأن جميعَ مالِه ألفُ درهَم وثَمانِمائةِ درهَم، والثُّلُثُ من ذلك سِتُمائة، ووَصيّةُ صاحبِ البستانِ ألفُ درهَم، وذلك أكثرُ من الثُّلُثِ.

ومن مذهَبِ أبي حنيفة -رحمه الله-: أنّ الموصَى له بأكثرَ من الثُّلُثِ لا يُضْرَبُ إلا الثُّلُثِ، فاطْرَحْ ما زادَ على سِتِّمِائةٍ ؛ لأن ذلك زيادةٌ على الثُّلُثِ، فصاحبُ البستانِ يُضْرَبُ بسِتِّمِائةٍ وصاحبُ العبدِ يُضْرَبُ (٢) بخمسِمِائةٍ ، فاجعَلْ ثُلُثَ المالِ، وهو سِتُّمِائةٍ على أحدَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِصاحبِ العبدِ خمسةُ أَسْهم، فما أصابَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِصاحبِ البستانِ سِتّهُ أَسْهم، ولِصاحبِ العبدِ خمسةُ أَسْهم، فما أصابَ صاحبُ العبدِ كان في العبدِ ، وهذا صاحبُ العبدِ كان في العبدِ ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ رضي الله عنه .

وعلى قولِهما: صاحبُ البستانِ يُضرَبُ بجميعِ البستانِ، وهو ألفٌ وصاحبُ العبدِ بخمسِمِائةٍ، فيُقَسَّمُ ثُلُثُ المالِ بينهما أثلاثًا على طريقِ العَوْلِ.

وَلُو أُوصَى لِرجلٍ بِغَلَّةِ أَرْضِه وليس فيها نَخْلٌ ولا شَجَرٌ ولا مالَ له غيرُها، فإنّها تُؤاجَرُ (٣)، فتكونُ تلك الغَلَّةُ له. ولو كان [٤/ ٤٦ أ] فيها شَجَرٌ أُعْطَيَ ثُلُثَ ما يخرجُ منها؛ لأن اسمَ الغَلَّةِ يَقَعُ على الثَّمَرةِ، وعلى الأُجْرةِ، فإن كان فيها ثَمَرٌ انصَرَفَتِ الوصيّةُ إلى ما يخرجُ منها؛ لأن الغَلَّة في الحقيقةِ اسمٌ لِما يخرجُ إذا كان في الأرضِ أشجارٌ، وإنْ لم يَكُنْ فيها شَجَرٌ فالوصيّةُ بالغَلَّةِ وصيّةٌ بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وذلك هي الأُجْرةُ.

(٢) في المطبوع: «يصرف».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فسهمان».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «تؤجر».

فإن فيلَ: إذا لم يَكُنْ في الأرضِ شَجَرٌ ، فيَنْبَغي أَنْ يَزْرَعَها فيَسْتَوْفيَ زَرْعَها .

كتاب الوصايا

فالجواب؛ أنه لو زَرَعَ لَحَصَلَ له مِلْكُ الخارِجِ بِبَذْرِه، والموصَى به غَلَّةُ أُرضِه لا غَلَّةُ

وَلُو أُوصَى لِرجلِ بِغَلَّةِ أَرْضِهِ وَلِآخَرَ بِرَقَبَتِها وَهِي تَخْرُجُ مِن الثَّلُثِ، فباعها صاحبُ النَّقبةِ وسلَّمَ صاحبُ الغَلَّةِ المَبيعَ جازَ، وبَطَلَتْ وصيّةُ صاحبِ الغَلَّةِ ولا حَقَّ له في الثَّمَنِ، أمّا جوازُ الوصيّةِ بالغَلَّةِ فلِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ. وأما جوازُ بيع الرَّقَبةِ من صاحبِها إذا سَلَّمَ صاحبُ الغَلَّةِ المَبيعَ فلأنّ مِلْكَ الرَّقبةِ لِصاحبِ الرَّقبةِ، وأنّه يَقْتَضي النّفاذَ إلاّ أنّ حَقَّ صاحبِ الغَلّةِ مُتَعَلِّقٌ (١) به، فإذا أجازَ فقد رَضيَ بإبْطالِ حَقِّه، فزالَ المانِعُ فنَفَذَ، وبَطَلَتْ وصيّةُ صاحبِ الغَلّةِ ولا عَقْهَ المُوصَى له بالرَّقبةِ، وقد زالَ وصيّة صاحبِ الغَلّةِ؛ لأنه إنّما أوصَى له بالغَلّةِ في مِلْكِ الموصَى له بالرَّقبةِ، وقد زالَ مِلْكُ عن الرَّقبةِ، ولا حَقَّ له في الرَّقبةِ،

وَلو أوصَى له بغَلّةِ بُسْتانِه فَأَغَلَّ البَسْتانُ سَنَتَيْنِ قبلَ موتِ الموصي ثم مات الموصي لم يَكُنْ للموصَى له من تلك الغَلّةِ شيءٌ إنّما له الغَلّةُ التي فيه يومَ يَموتُ لِما ذَكَرْنا أنّ الوصيّةَ إيجابُ المِلْكِ عندَ الموتِ، فتكونُ له الثّمَرةُ التي فيه يومَ الموتِ (٢)، وما يَحْدُثُ بعدَ الموتِ لا ما كان قبلَ الموتِ. فَإنِ اشترى الموصَى له البسْتانَ من الورَثةِ بعدَ موتِه جازَ الشّراءُ، وبَطَلَتِ الوصيّةُ؛ لأنه مَلك العَيْنَ بالشّراءِ، فاستَغْنَى (بمِلْكِها عن الوصيّةِ) (٣) كمن استَعارَ شيئًا، ثم اشتراه أنه تَبْطُلُ الإعارةُ. وكمَنْ تزوّجَ أمةَ إنسانِ ثم اشتراها يَبْطُلُ النّكاحُ لِما قُلْنا، كذا هذا.

وكذلك لو أعطَوْه شيئًا على أنْ يَبْرَأ من الغَلّةِ. وكذلك سُكْنَى الدّارِ، وخِدْمةُ العبدِ إذا صالَحوه منه على شيءٍ جازَ، وتَبْطُلُ الوصيّةُ؛ لأن له حَقًا، وقد أُسْقِطَ حَقَّه بعِوَضٍ، فجازَ كالخُلْع والطَّلاقِ على مالٍ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

(وأُمَا) الوصيّةُ بأمرٍ مُتَعَلِّقٍ بالمالِ: فالوصيّةُ بالعِتْقِ، والوصيّةُ بالإعتاقِ، والوصيّةُ بالإغاقِ، والوصيّةُ بالإنفاقِ، والواجباتِ، والنّوافِلِ.

(امًا) الوصيّة بالعِثقِ: فَحُكْمُها ثُبُوتُ العِثْقِ بعدَ موتِ الموصّي بلا فصلٍ ، كما إذا قال

(١) في المخطوط: «يتعلق». (٢) في المخطوط: «يموت».

(٣) في المخطوط: «عن ملكها بالوصية».

وهو مَريضٌ أو صَحيحٌ: أنْتَ حُرَّ بعدَ موتي، أو قال: دَبَّرْتُك أو أنْتَ مُدَبَّرٌ أو إنْ مِتُ من مَرْضِي هذا أو في سفَري هذا فأنْتَ حُرَّ، فمات من مَرَضِه ذلك أو سفَرِه ذلك يُعْتَقُ من غيرِ الحاجةِ إلى إعتاقِ أحدٍ؛ لأن معنى ذلك: أنْتَ حُرَّ بعدَ موتي، أو بعدَ موتي من هذا المَرَضِ، أو في هذا السَّفَرِ، ويُعْتَبَرُ في ذلك كُلِّه الثُّلُثُ، فإن كان العبدُ يخرجُ كُلَّه من ثُلُثِ مالِه يُعْتَقْ منه بقدرِ ما يخرجُ من الثُّلُثِ، وإنْ لم يكن له مالٌ سِواه يُعْتَقْ ثُلُهُ، ويَسْعَى في الثُّلُثَيْنِ للوَرَثةِ؛ لأن هذا كُلَّه وصيةٌ، فلا تُنَقَّذُ فيما زادَ على الثُلُثِ إلاّ بإجازةِ الورَثةِ على ما بَيَّنَا فيما تَقَدَّمَ.

(واما) الوصية بالإعتاق: فحُكْمُها وُجوبُ الإعتاقِ بعدَ موتِ الموصي، ولا يُغْتَقُ من غيرِ إعتاقٍ من الوارِثِ أو الوصيِّ أو القاضي، والأصلُ فيه أنّ كُلَّ عِنْقِ تَأخَّرَ عن موتِ الموصي ولو بساعةٍ، لا يَثْبُتُ، [ولا يُعْتَقُ] (٢) من غيرِ إعتاقٍ، كما إذا قال: هو حُرُّ بعدَ موتي بساعةٍ أو بأقلَّ أو بأكثرَ؛ لأن غَرَضَ الموصي هو عِنْقُ العبدِ بعدَ الموتِ، والعِنْقُ لابُدَّ له من الإعتاقِ ولا يُمْكِنُ جَعْلُ الموصي مُعْتِقًا بعدَ الموتِ فكان أمرًا بالإعتاقِ وَلالةً، فيُعْتِقُ الوارِثُ أو الوصيُّ أو القاضي.

(وأما) الوصية بإعتاقِ نَسَمةِ: وهي أَنْ يوصيَ بأَنْ يُشترَى رَقَبةٌ، فتُعْتَقَ عنه، والنّسَمةُ اسمٌ لِرَقَبةٍ تُشترَى للعِتْقِ فحُكْمُها حُكْمُ وُجوبِ الشِّراءِ، والإعتاقُ يُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ. وَلو أُوصَى أَنْ يُعْتَقَ عنه نَسَمةٌ بمِائةٍ درهَمٍ فلم يَبْلُغُ ثُلُثُ مالِه مِائةٌ درهَمٍ لم يُعْتَقُ عنه عندَ أبي حنيفة، وعندَهما (٣) يُعْتَقُ عنه بالثُّلُثِ. وَلو أُوصَى بأَنْ يُحَجَّ عنه بمِائةٍ وثُلُثُ مالِه لا يَبْلُغُ مِائةٌ، فإنه يُحَجَّ عنه من حيث يَبْلُغُ بالإجماع.

(وجه) هولهما: أنَّ تَنْفيذَ الوصيّةِ واجبٌ ما أمكَنَ، والتقديرُ بالمِائةِ لا يَقْتَضي التَّنْفيذَ؛ لأنه يحتملُ أنه إنّما قَدَّرَ ظَنَّا منه أنَّ ثُلُثَ مالِه يَبْلُغُ (\*) ذلك أو رَجاءَ إجازةِ الورَثةِ، فإذا لم يَبْلُغُ ذلك أو لم تُجِزِ [٤/ ١٤٦ ب] الورَثةُ يجبُ تَنْفيذُها فيما دونَ ذلك، كما في الوصيّةِ بالحجِّ.

(٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ولو».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد».

<sup>(</sup>٤) زاّد في المخطوط: «لا».

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصَى بعِتْقِ عبد يُشترَى بمِائةِ درهَم فلو نَقَدْنا الوصيّة في عبدٍ يُشترَى بمِائةِ درهَم فلو نَقَدْنا الوصيّة في عبدٍ يُشترَى بخمسينَ كان ذلك تَنْفيذَ الوصيّةِ لِغيرِ مَنْ أوصَى له، وهذا؛ لأن الوصيّة للعبدِ في الحقيقةِ فهو الموصَى له، وقد جعل الوصيّة بعبدِ موصوفِ بأنّه يُشترَى بمِائةٍ، والمُشترَى بدونِ المِائةِ غيرُ المُشترَى بمِائةٍ، فلا يُمْكِنُ تَنْفيذُ الوصيّةِ له بخلافِ الوصيّةِ بالحجِّ عنه من حيث يَبْلُغُ بالحجِّ عنه من حيث يَبْلُغُ اللّهَ عَنْهُ مَن حيث يَبْلُغُ [الثُلُكَ] (١).

وَعلى هذا إذا أوصَى أنْ يُعْتَقَ عنه نَسَمةٌ بجميعِ مالِه فلم تُجِزْ ذلك الورَثةُ لم يُشترَ به شيءٌ، والوصيّةُ باطِلةٌ في قولِ أبي حنيفةَ – رحمه الله.

وعندَهما يُشترَى بالثُّلُثِ، وهذا بناءً على المسألةِ الأولى، وقد ذَكَرْنا وجهَ القولينِ، واللَّه الموَفِّقُ.

(وأما) الوصيّةُ بالإنْفاقِ على فُلانِ، وأوصَى بالقُرَبِ: فحُكْمُها وُجوبُ فعلِ ما دَخَلَ تَحْتَ الوصيّةِ؛ لأنه هَكذا أوصَى، ويُعْتَبَرُ ذلك كُلُه من الثُّلُثِ، واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ.

# فصل [في بيان ما تبطل به الوصية]

وأما بيانُ ما تَبْطُلُ به الوصيّةُ فالوصيّةُ تَبْطُلُ بالنّصِّ على الإبْطالِ، وبِدَلالةِ الإِبْطالِ، وبالضَّرورةِ.

(امنا) النصُ: فنحوَ أَنْ يقولَ: أبطَلْتُ الوصيّةَ التي أوصَيْتُها لِفُلانِ أو فسَخْتُها أو نَقَضْتُها فَتَبْطُلَ إلاّ التّدْبيرَ خاصّةً، فإنه لا يَبْطُلُ بالتّنْصيصِ على الإبْطالِ مُطْلَقًا كان التّدْبيرُ أو مُقَيَّدًا إلاّ أَنّ المُقَيَّدَ منه يَبْطُلُ منه بدَلالةِ الإبْطالِ بالتّمليكِ على ما ذَكَرْنا، كذا إذا قال: رَجَعْتُ ؛ لأن الرُّجوعَ عن الوصيّةِ إبطالٌ لها في الحقيقةِ .

(واما) الدُلالة والضرورة: فعلى نحوِ ما ذَكَرْنا في الرُّجوعِ، وقد ذَكَرْنا ما يكونُ رُجوعًا عن الوصيّةِ. وما لا يكونُ فيما تَقَدَّمَ.

وتَبْطُلُ بِجُنونِ الموصي جُنونًا مُطْبَقًا؛ لأن الوصيّةَ عقدٌ جائزٌ كالوكالةِ، فيكونُ لِبَقائه

<sup>(</sup>١) ليست في المخطوط.

حُكْمُ الإنْشاءِ كالوكالةِ فتُعْتَبَرُ أهليّةُالعاقد (١) إلى وقتِ الموتِ، كما تُعْتَبَرُ أهليّةُ الأمرِ في بابِ الوكالةِ . والجُنونُ المُطْبَقُ هو أَنْ يَمْتَدَّ شَهْرًا عندَ أبي يوسفَ، وعندَ محمدٍ سَنةً ، وقد ذَكَرْنا ذلك في كِتاب الوكالةِ.

وَلُو أُغْمِيَ عَلَيه لا تَبْطُلُ ؛ لأن الإغْماءَ لا يُزيلُ العَقْلَ ، ولِهذا لم تَبْطُلِ الوكالةُ بالإغْماءِ.

وتَبْطُلُ بموتِ الموصَى له قبلَ موتِ الموصي؛ لأن العقدَ وقَعَ له لا لِغيرِه فلا يُمْكِنُ إبقاؤه على غيرِه.

وتَبْطُلُ بِهَلاكِ الموصَى به إذا كان عَيْنًا مُشارًا إليها لِبُطْلانِ مَحَلِّ الوصيّةِ أعني مَحَلَّ حُكْمِه، ويَسْتَحيلُ ثُبُوتُ حُكْمِ التَّصَرُّفِ أو بَقاؤُه بدونِ وُجودِ مَحَلَّه أو بَقائه كما لو (٢٠) أُوصَى بهذِه الجاريةِ أو بهذِه الشَّاةِ، فهَلكتِ الجاريةُ والشَّاةُ.

وَهَلْ تَبْطُلُ الوصيَّةُ باستِثْناءِ كُلِّ الموصَى به في كلامٍ مُتَّصِلٍ؟

اخْتُلِفَ فيه؛ قال أبو حنيفةً، وأبو يوسفَ - رحمهما الله - لا تَبْطُلُ، ويَبْطُلُ الاستِثْنَاءُ، وللموصَى له جميعُ ما أوصَى له به .

وقال محمَّدُ - رحمه الله -: يَصِحُّ الاستِثْناءُ، وتَبْطُلُ الوصيَّةُ ولا خلافَ في أنَّ استِثْناءَ الكُلِّ من الكُلِّ في بابِ الإقرارِ باطِلٌ، ويَلْزَمُ المُقِرَّ جميعُ ما أقَرَّ به .

(وجه) قولِه: أنَّ الاستِثْناءَ ههنا رُجوعٌ عَمَّا أوصَى به، والوصيَّةُ مُحْتَمِلةٌ لِلرُّجوع، فيُحْمَلُ على الرُّجوعِ. وبِهذا فارَقَتِ الإقرارَ؛ لأن الإقرارَ بالمالِ مِمَّا لا يحتملُ الرُّجوعَ فَيَبْطُلُ الاستِثْناءُ، ويَبْقَى المُقَرُّ به على حالِه .

ولهما: أنَّ هذا ليس باستِثْناءِ ولا رُجوعٍ، فيَبْطُلُ [الاستِثْناءُ] (٣) رَأْسًا، وتَبْقَى الوصيَّةُ صَحيحةً .

وبيان ذلك: أنَّ الاستِثْناءَ تَكَلُّمُ بالباقي بعدَ الثُّنيا، واستِخْراج بعضِ الجُمْلةِ المَلْفوظةِ ولا يوجَدُ ذلك في استِثْناءِ الكُلِّ من الكُلِّ، والرُّجوعُ فسخُ الوصيّةِ وإبْطالُها، ولا يُتَصَوّرُ ذلك في الكَلامِ المُتَّصِلِ، ولِهذا شَرَطْنا لِجوازِ النَّسْخِ في الأحْكامِ الشَّرعيَّةِ أَنْ يكونَ النَّصُّ النَّاسخُ مُتَراخيًا عن المَنْسوخِ، واللَّهُ - تعالى - أعلَمُ.

(٢) في المخطوط: ﴿إِذَا ۗ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «العقدِ». (٣) ليست في المخطوط.

كناب القرض

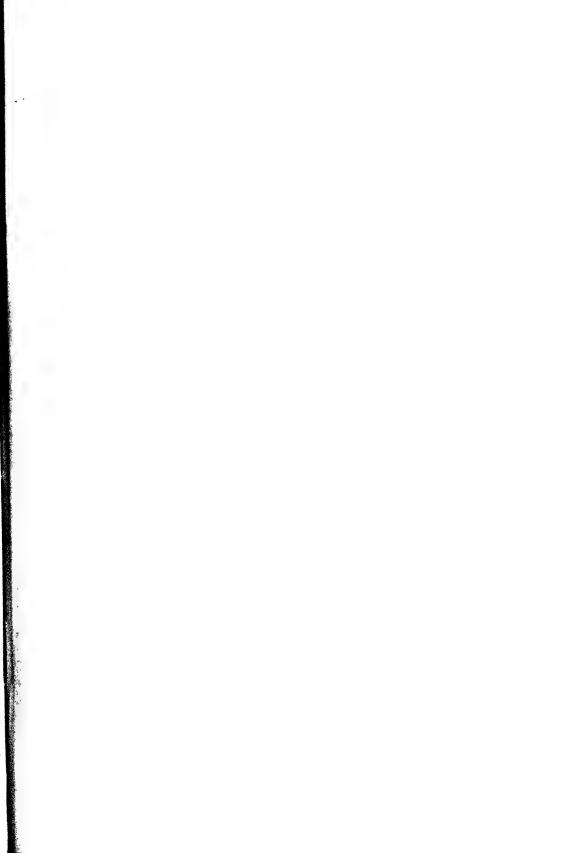

# کیتکب ریقز منی (۱)

الكَلامُ فيه يَقَعُ في مَواضِعَ:

في بيانِ رُكْنِ القَرْضِ.

وفي بيانِ شَرائطِ الرُّكْنِ .

وفي بيانِ حُكْمِ القَرْضِ .

(امنا) رُكْنُه ههو: الإيجابُ والقَبولُ، والإيجابُ قولُ المُقْرِضِ: أقرَضْتُكَ هذا الشّيءَ، أو خُذْ هذا الشّيءَ أو خُذْ هذا الشّيءَ قَرْضًا، ونحوُ ذلك.

والقَبولُ هو أَنْ يقولَ المُسْتَقْرِضُ: استَقْرَضْتُ، أو قَبِلْتُ، أو رَضيتُ، أو ما يجْري هذا المُجْرَى.

وهذا قولُ محمدٍ رحمه الله، وهو إحدى الرِّوايَتَيْنِ عن أبي يوسفَ.

وَرويَ عن أبي يوسفَ رواية أُخرى: أنَّ الرُّكْنَ فيه هو الإيجابُ.

(وأما) القَبولُ فليس برُكْنٍ، حتّى لو حَلَفَ: لا يُقْرِضُ فُلانًا، فأقرَضَه ولم يَقْبل؛ لم يَحْنَثْ عندَ محمدٍ، وهو إحدى الرِّوايَتَيْنِ عن أبي يوسفَ، وفي رِوايةٍ أُخرى يَحْنَثُ.

(وجه) هذه الرواية؛ أنَّ الإقراضَ إعارةٌ؛ لِما نَذْكُرُ، والقَبولُ ليس برُكْنِ في الإعارةِ.

(وجه) هولِ محمدٍ: أنّ الواجبَ في ذِمّةِ المُسْتَقْرِضِ مثلُ المُسْتَقْرَضِ؛ فلِهذا اخْتُصَّ جوازُه بما له مثلٌ، فأشبَهَ البيعَ، فكان القَبولُ رُكْنًا فيه كما في البيع.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ فيمَنْ حَلَفَ: لا يَسْتَقْرِضُ من فُلانٍ ، فاستَقْرَضَ منه ، فلم يُقْرِضُه ؛ أنه يَحْنَثُ ؛ لأن شرطَ الحِنْثِ هو [٣/ ٦٧ أ] الاستِقْراضُ ، وهو طَلَبُ القَرْضِ كَالاستيامِ في البيعِ ، وهو طَلَبُ البيعِ ، فإذا استَقْرَضَ فقد طَلَبَ القَرْضَ ، فوُجِدَ شرطُ الحِنْثِ ؛ فيَحْنَثُ ، واللَّه تعالى أعلمُ .

<sup>(</sup>١) كتاب القرض في المخطوط في (٣/ ١٦٦ ب).

## فصل [في الشروط]

وأما الشَّرائطُ فأنواعٌ، بعضُها يرجعُ إلى المُقْرِضِ، وبعضُها يرجعُ إلى المُقْرَضِ، وبعضُها يرجعُ إلى المُقْرَضِ، وبعضُها يرجعُ إلى نفسِ القَرْضِ.

(أمّا) الذي يرجعُ إلى المُقْرِضِ: فهو أهليَّتُه لِلتَّبَرُّعِ؛ فلا يَمْلِكُه مَنْ لا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ، من الأبِ، والوصيِّ، والعبدِ المَأذونِ، والمُكاتَبِ؛ لأن القَرْضَ للمالِ تَبَرُّعٌ.

ألا تَرَى أنه لا يُقابِلُه عِوَضٌ للحالِ؛ فكان تَبَرُّعًا للحالِ، فلا يجوزُ إلاَّ مِمَّنْ يجوزُ منه التَّبَرُّع؛ فلا يَمْلِكونَ القَرْضَ.

(وأما) الذي يرجعُ إلى المُقْرَضِ: فمنها القبض؛ لأن القَرْضَ هو القَطْعُ في اللَّغةِ، سُمِّيَ هذا العقدُ قَرْضًا لِما فيه من قَطْعِ طائفةٍ من مالِه، وذلك بالتَسْليمِ إلى المُسْتَقْرِضِ؛ فكان مَأْخَذُ الاسمِ دَليلاً على اعتبارِ هذا الشَّرطِ.

وَمنها: أَنْ يكونَ مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ، والموزوناتِ، والعَدَديّاتِ المُتَقارِبةِ، فلا يجوزُ قَرْضُ ما لا مثلَ له من المذروعاتِ، والمَعْدوداتِ المُتقارِبةِ؛ لأنه لا سَبيلَ إلى يجوزُ قَرْضُ ما لا مثلَ له من المذروعاتِ، والمَعْدوداتِ المُتقارِبةِ؛ لأنه لا سَبيلَ إلى إيجابِ رَدِّ القيمةِ إلى المُنازَعةِ لاختِلافِ القيمةِ باختِلافِ المُقويمِ المُقَوِّمينَ؛ فتَعَيَّنَ أَنْ يكونَ الواجبُ فيه رَدَّ المثلِ؛ فيختَصُّ جوازُه بما له مثلٌ. وَلا يجوزُ القَرْضُ في الخُبْزِ - لا وزنًا، ولا عَدَدًا - عندَ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ رحمهما الله.

#### وقال محمّد: يجوزُ عَدَدًا.

وما قالاه هو القياسُ؛ لِتَفاوُتِ فاحشِ بين خُبْزٍ وخُبْزٍ لاختِلافِ العَجْنِ، والنُّضْجِ، والنُّضْجِ، والنُّفَلِمِ، والخِفّةِ، والثُّقَلِ في الوزنِ، والصِّغَرِ، والكِبَرِ في العَدَدِ، ولِهذا لم يجُزِ السَّلَمُ فيه بالإجماعِ، فالقَرْضُ أُولَى؛ لأن السَّلَمَ أُوسَعُ جوازًا من القَرْضِ، والقَرْضُ أَضْيَقُ منه.

ألا تَرَى أنه يجوزُ السَّلَمُ في القيابِ ولا يجوزُ القَرْضُ فيها فلَمّا لم يجُزِ السَّلَمُ فيه؛ فلأَنْ لا يجوز القَرْضُ أولى إلا أنّ محمّدًا - رحمه الله - استَحْسَنَ في جوازِه عَدَدًا؛ لِعُرْفِ النّاس، وعادتِهم في ذلك، وتَرَكَ (١) القياسَ؛ لِتَعامُلِ النّاس [فيه] (٢) هَكذا.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «فترك».

رويَ عن إبراهيمَ النّخَعيّ رحمه الله – أنه جَوّزَ ذلك؛ فإنه روي أنه سُئِلَ عن أهلِ بَيْتٍ يُقْرِضونَ الرَّغيفَ، فيَأخُذونَ أصغَرَ أو أكبَرَ؟ فقال: لا بَأْسَ به.

وَيجوزُ القَرْضُ في الفُلوسِ؛ لأنها من العَدَديّاتِ المُتَقارِبةِ كالجوْزِ، والبَيْضِ.

ولو استَقْرَضَ فُلوسًا، فكَسَدَث؛ فعليه مثلُها عندَ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وعندَ أبي يوسفَ، ومحمّدِ - رحمهما الله - عليه قيمَتُها.

(وجه) هولهما: أنّ الواجبَ في بابِ القَرْضِ رَدُّ مثلِ المقبوضِ، وقد عَجَزَ عن ذلك؛ لأن المقبوضَ كان ثَمَنًا، وقد بَطَلَتِ الثّمَنيّةَ بالكَسادِ، فعَجَزَ عن رَدِّ المثلِ؛ فيَلْزَمُه رَدُّ القيمةِ كما لو استَقْرَضَ رُطَبًا، فانقَطَعَ عن أيدي النّاس؛ أنه يَلْزَمُه قيمَتُه (١)؛ لِما قُلْنا كذا هذا.

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ رَدَّ المثلِ كان واجبًا، والفائتُ بالكَسادِ ليس إلاّ وصْفُ الثَّمَنيّةِ، وهذا وصْفٌ لا تَعَلُّقَ لِجوازِ القَرْضِ به. ألا تَرَى أنه يجوزُ استِقْراضُه بعدَ الكَسادِ البَّداء -، وإنْ خَرَجَ من كونِه ثَمَنًا، فلأنْ يجوزَ بَقاءُ القَرْضِ فيه أولى؛ لأن البَقاءَ أَسْهَلُ، وكذلك الجوابُ في الدَّراهمِ التي يَعْلِبُ عليها الغِشُّ؛ لأنها في حُكْمِ الفُلوسِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ رحمه الله أنه أنْكَرَ <sup>(٢)</sup> استِقْراضَ الدَّراهُمِ المُكَحَّلةِ، والمُزَيَّفةِ وكَرِهَ إِنْفاقَها – وإنْ كانت تُنْفَقُ بين <sup>(٣)</sup> النّاس – لِما في ذلك من ضرر <sup>(٤)</sup> العامّةِ، وإذا نُهي عنها وكَسَدَتْ؛ فهي بمنزِلةِ الفُلوسِ إذا كسَدَتْ.

وَلو كان له على رجلٍ دراهمُ جيادٌ، فأخذ منه مُزَيَّفةً أو مُكَحَّلةً أو زُيوفًا أو نَبَهْرَجَةً أو سَتَوقةً؛ جازَ في الحُكْمِ؛ لأنه يجوزُ بدونِ حَقِّه؛ فكان كالحطِّ عن حَقِّه إلاّ أنه يُكْرَه له أنْ يَرْضَى به، وأنْ يُنْفِقَه -، وإنْ بَيَّنَ وقتَ الإِنْفاقِ - إذْ (٥) لا يخلو عن ضرَرِ العامّةِ بالتّلْبيس، والتّدْليس.

وهال ابو يوسفَ رحمه الله: كُلُّ شيءٍ من ذلك لا يجوزُ بين النّاس؛ فإنه يَنْبَغي أنْ يُقْطَعَ، ويُعاقَبَ صاحبُه إذا أَنْفَقَه، وهو يَعْرِفُه. وهذا الذي ذَكَرَه احتِسابٌ حَسَنٌ في الشَّريعةِ.

(٢) في المخطوط: «كره».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «القيمة».

<sup>(</sup>٣) فيّ المخطوط: «بهن». (٤) فيّ المطبوع: «ضروراتِ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «لأنه».

وَلو استَقْرَضَ دراهمَ بخارية (۱) ، فالتَقيا في بَلَدٍ لا يَقْدِرُ [فيه] (۲) على البخاريةِ (۳) ، فإن كانت تُنْفَقُ في ذلك البَلَدِ [٣/ ١٦ ٧ ب] ؛ فصاحبُ الحقِّ بالخيارِ : إنْ شاء انتَظَرَ مَكان الأداءِ ، وإنْ شاء أجَّلَه قدرَ المَسافةِ ذاهبًا وجائيًا ، واستَوْثَقَ منه بكَفيلٍ ، وإنْ شاء أخذ القيمة ؛ لأنها إذا كانت نافِقةً لم تَتَغَيَّرُ ؛ بقيَتْ في الذِّمةِ كما كانت . وكان له الخيارُ ، إنْ شاء لم يَرْضَ بالتّاخيرِ ، وأخذ القيمة ؛ لِما في التّاخيرِ من تَأخيرِ حَقِّه ، وفيه ضررٌ به كمَنْ عليه الرُّطَبُ إذا انقطعَ عن أيدي النّاس ، أنه يتَخَيَّرُ صاحبَه بين التّربُّصِ والانتِظارِ لوَقْتِ الإِذْراكِ ، وبين أُخْذِ القيمةِ لِما قالوا (٤) ، كذا هذا . وإنْ كان لا يُنْفَقُ في ذلك البَلَدِ ؛ فعليه قيمَتُها ، واللَّه تعالى أعلمُ .

(وأما) الذي يرجعُ إلى نفسِ القَرْضِ: فهو أَنْ لا يكونَ فيه جَرُّ مَنْفَعةٍ، فإن كان لم يجُزْ، نحوُ ما إذا أقرَضَه دراهمَ غَلَةٍ، على أَنْ يَرُدَّ عليه صِحاحًا، أو أقرَضَه وشَرَطَ شرطًا له فيه مَنْفَعةٌ؛ لِما رويَ عن رَسولِ اللَّه - يَ اللهِ الله عَوَضٌ، والتّحَرُّزُ عن حَقيقةِ الرِّبا وعن شُبْهةِ المرِّبا واجبٌ.

هذا إذا كانت الزّيادة مشروطة في القَرْضِ، فأمّا إذا كانت غيرَ مشروطة فيه ولَكِنّ المُسْتَقْرِضَ أعطاه أجود مما أعطاه؛ فلا بَأْسَ بذلك؛ لأن الرّبا اسمٌ لِزيادة مشروطة في العقدِ، ولم توجَدْ، بل هذا من بابِ حُسْنِ القَضاءِ، وأنّه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه قال النّبيُّ ﷺ: «خِبَارُ النّاس أَحْسَنُهم قَضَاء» (٥٠). وقَالَ النّبِيُّ ﷺ: عندَ قَضَاءِ دَيْنِ لَزِمَه - للوَازِنِ (٢٠): «زِنْ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «تجارية». (٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «التجارية».(٤) في المخطوط: «قلنا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: هل يعطي أكبر من سنه، برقم (٢٣٩٢)، وأحمد، برقم (٩٢٨٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، برقم (١٦٠٨)، وأبو داود، كتاب: البيوع، باب: في حسن القضاء، برقم (٣٤٦١)، والترمذي، برقم (١٣١٨)، والنسائي، برقم (٢٦١٥)، وابن ماجه، برقم (٢٢٨٥)، وأحمد، برقم (٢٦٦٤)، ومالك، برقم (١٣٨٤)، والدارمي، برقم (٢٥٠٥)، وابن خزيمة (٤/٥٠)، برقم (٢٣٨٢)، والطبراني في وابن خزيمة (٤/٥٠)، برقم (٢٣٧٣)، والشافعي في مسئده (١/٤٠١)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/٥٥)، برقم (١٤١٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأَرْجِخ (١)» (٢). وعلى هذا تُخَرِّج مسألةُ (٣) السَّفاتِجِ (٤)، التي يَتَعامَلُ بها التُّجّارُ، أنها مَكْروهة ؛ لأن التَّاجرَ يَنْتَفِعُ بها بإسقاطِ خَطَرِ الطَّريقِ؛ فتُشْبِه قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا.

فإن هيلَ: أليس أنه رويَ <sup>(ه)</sup> عن عبدِ اللَّه بنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنه كان يَسْتَقْرِضُ بالمَدينةِ على أنْ يَرُدَّ بالكوفةِ <sup>(٦)</sup>، وهذا انتِفاعٌ بالقَرْضِ بإسقاطِ خَطَرِ الطَّريقِ .

فالجواب: أنّ ذلك مَحْمولٌ على أنّ السَّفْتَجةَ لم تَكُنْ مشروطةً في القَرْضِ مُطْلَقًا، (ثم تكونُ) (<sup>(۷)</sup> السَّفْتَجةُ، وذلك مِمّا لا بَأْسَ به على ما بَيَّنَا، واللَّه تعالى أعلمُ.

والأجَلُ لا يَلْزَمُ في القَرْضِ - سَواءٌ كان مشروطًا في العقدِ أو مُتَأْخِّرًا عنه - بخلافِ سائرِ الدُّيونِ، والفرْقُ من وجهَيْنِ :

احدهما: أنَّ القَرْضَ تَبَرُّعٌ .

ألا ترَى أنه لا يُقابِلُه عِوَضٌ للحالِ. وكذا لا يَمْلِكُه مَنْ لا يَمْلِكُ التّبَرُّعَ؛ فلو لَزِمَ فيه الأجَلُ؛ لم يَبْقَ تَبَرُّعًا؛ (فيَتَغَيَّرُ المشروطُ) (^،، بخلافِ [سائر] (٩) الدُّيونِ.

والثاني: أنّ القَرْضَ يُسْلَكُ به مسلَكُ العاريّةِ، والأَجَلُ لا يَلْزَمُ في العَواريّ، والدَّليلُ على أنه يُسْلَكُ به مسلَكُ العاريّةِ: أنه لا يخلو، إمّا أنْ يُسْلَك به مسلَكُ المُبادَلةِ -، وهي تمليكُ الشّيءِ بمثلِه - أو يُسْلَك به مسلَكُ العاريّةِ لا سَبيلَ إلى الأوّلِ؛ لأنه تمليكُ العَيْنِ بمثلِه نسيئة، وهذا لا يجوزُ؛ فتعَيَّنَ أنْ يكونَ عاريّةً؛ فيجعل في التقديرُ كأنّ المُسْتَقْرِضَ بمثلِه نسيئةً، وهذا لا يجوزُ؛ فتعَيَّنَ أنْ يكونَ عاريّةً؛ فيجعل في التقديرُ كأنّ المُسْتَقْرِضَ (انتَفَعَ بالعَيْنِ) ('' مُدّةً، ثم رَدَّ عَيْنَ ما قَبَضَ، وإنْ كان يَرُدُّ بَدَلَه في الحقيقةِ، وجُعِلَ رَدُّ بدَلِ العَيْنِ بمنزِلةِ رَدِّ العَيْنِ - بخلافِ سائرِ الدُّيونِ - وقد يَلْزَمُ الأَجَلُ في القَرْضِ بحالٍ؛

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «ورجح».

<sup>(</sup>٢) صُحيح: أبو داود، كتآب: البيوع، باب: في الرجحان في الوزن بالأجر، رقم (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، والترمذي (١٣٠٥)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، وأحمد (١٨٦١٩)، والدارمي (٢٥٨٥)، من حديث سويد بن قيس رضي الله عنه. وانظر صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «هذه».

<sup>(</sup>٤) السّفاتج: مفردها: سفتجة، وهي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضًا يأمن به من خطر الطريق، انظر: المصباح المنير (١/ ٢٧٨). (٥) في المخطوط: «يروى».

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: «بل بكون».

<sup>(</sup>٩) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا السياق.(٨) في المخطوط: «فيعتبر المشروع».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: «اتبع العين».

بأنْ يوصيَ بأنْ يُقْرِضَ من مالِه بعدَ موتِه فُلانًا ألفَ درهَم، إلى سَنةِ، فإنه يُنَفَّذُ (١) وصيَّته، ويُقْرِضُ من مالِه – كما أمَرَ –، وليس لِوَرَثَتِه أنْ يُطالِبوا [به] (٢) قبلَ السَّنةِ، واللَّه تعالى أعلمُ.

## فصل [في حكم القرض]

وأما حُكْمُ القَرْضِ فهو ثُبوتُ المِلْكِ للمُسْتَقْرِضِ في المُقْرَضِ للحالِ، وثُبوتُ مثلِه في ذِمّةِ المُسْتَقْرِضِ للمُقْرِضِ للحالُ، وهذا جوابُ ظاهرِ الرَّوايةِ.

ورُوِيَ عن أبي يوسفَ في [بعض] (٣) النّوادِرِ: [أن المستقرض] (١) لا يَمْلِكُ القَرْضَ [بالقبض] (٥) ما لم يُسْتَهْلَكُ (٦). حتّى لو أقرَضَ كُرًّا من طَعامٍ وقَبَضَه المُسْتَقْرِضُ، ثم إنّه اسْترى الكُرَّ الذي عليه بمِاثةِ درهَمِ؛ جازَ البيعُ.

وعلى رِوايةِ أبي يوسفَ لا يجوزُ؛ لأن المُقْرِضَ باع المُسْتَقْرِضَ الكُرَّ الذي عليه وليس عليه الكُرُّ؛ فكان هذا بيعَ المَعْدومِ؛ فلم يجُزْ، كما لو باعه الكُرَّ الذي في هذا البَيْتِ، وليس في البَيْتِ كُرُّ.

وجازَ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ لأنه باع ما في ذِمَّتِه منه؛ فصارَ كما إذا باعه الكُرَّ الذي في البَيْتِ، وفي البَيْتِ كُرُّ. وكذلك لو كان الكُرُّ المُقْرَضُ قائمًا في يَدِ المُسْتَقْرِضِ؛ كان المُسْتَقْرِضُ بالخيارِ: إنْ شاء دَفَعَ إليه كُرًّا آخَرَ.

وَلُو أَرَادَ المُقْرِضُ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الكُرَّ مِن المُسْتَقْرِضِ، وأَرَادَ المُسْتَقْرِضُ أَنْ يَمْنَعَه مِن ذلك، ويُعْطيَه كُرًّا آخَرَ مِثْلَه؛ له ذلك في ظاهرِ الرَّوايةِ.

وعلى ما رويَ عن أبي يوسف - رحمه الله - في النّوادِرِ [أنْ] (٧) لا خيارَ للمُسْتَقْرِض، ويُجْبَرُ على هذا فُروعٌ للمُسْتَقْرِض، ويُجْبَرُ على هذا فُروعٌ ذُكِرَتْ في الجامِعِ الكَبيرِ.

(وجه) رواية ابي يوسفَ: أنَّ الإقراضَ إعارةٌ ؛ بدَّليلِ أنه لا يَلْزَمُ فيه الأجَلُ ، ولو كان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «تنفذ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المخطوط.(٤) زيادة من المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: «يستهلكه».

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: «طالبه».

مُعاوَضةً لَلَزِمَ، كما في سائرِ المُعاوَضاتِ. وكذا لا يَمْلِكُه الأبُ، والوصيُّ، والعبدُ المَاْذُونُ، والمُكاتَبُ، وهَوُلاءِ لا يَمْلِكُونَ المُعاوَضاتِ. وَكذا إقراضُ الدَّراهمِ، والدَّنانيرِ لا يَبْطُلُ بالافْتِراقِ قبلَ قبضِ البَدَلينِ (١)، وإنْ كان مُبادَلةً لَبَطَلَ؛ لأنه صَرْفٌ، والصّرْفُ يَبْطُلُ بالافْتِراقِ قبلَ قبضِ البَدَلينِ. وكذا إقراضُ المَكيلِ لا يَبْطُلُ بالافْتِراقِ ولو كان مُبادَلةً لَبَطَلَ؛ لأن بيعَ المَكيلِ بمَكيلٍ مثلِه في الذِّمّةِ لا يجوزُ؛ فثَبَتَ بهذِه الدَّلاثلِ أنّ الإقراضَ إعارةٌ، فبَقيَ العَيْنُ على حُكْم مِلْكِ المُقْرِضِ.

(وجه) ظاهر الرواليةِ: أنّ المُسْتَقْرِضَ بنفسِ القبضِ [صارَ] (٢) بسَبيلٍ من التَّصَرُّفِ في القَرْضِ من غيرِ إذنِ المُقْرِضِ بيعًا، وهبةً وصَدَقةً، وسائرَ التَّصَرُّفاتِ، وإذا تَصَرَّفَ نَفَذَ (٣) تَصَرُّفُه ولا يَتَوَقَّفُ على إجازةِ المُقْرِضِ، وهذِه أماراتُ المِلْكِ. وكذا مَأْخَذُ الاسمِ دَليلٌ عليه فإنّ القَرْضَ قَطْعٌ في اللَّغةِ؛ فيَدُلُ على انقِطاعِ مِلْكِ المُقْرِضِ بنفسِ التَّسْليم.

(واما) هوله: «القرض إعارةٌ، والإعارةُ تمليكُ المَنْفَعةِ لا تمليكُ العَيْنِ»، فنَعَمْ، لَكِنْ ما لا يُمْكِنُ الانتِفاعُ به مع بَقاءِ عَيْنِه بقيامِ عَيْنِه مَقامَ المَنْفَعةِ [حكمًا، وإذا قام عينه مقام المنفعة] (٤) صارَ قبضُ العَيْنِ قائمًا مَقامَ قبضِ المَنْفَعةِ، والمَنْفَعةُ في بابِ الإعارةُ تُمْلَكُ بالقبضِ؛ لأنها تَبَرُّعٌ بتمليكِ المَنْفَعةِ، فكذا (٥) ما هو مُلْحَقٌ بها، وهو العَيْنُ.

واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصُّوابِ، وإليه المَرْجِعُ والمَآبُ، والحمْدُ لِلَّه وحْدَه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط: «المبدل».

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: «ينفذ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «فكان».

<sup>(</sup>٢) ليست في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المخطوط.



# لانفهرس

| ٧   | كِتاب الغَصْبِ                              |
|-----|---------------------------------------------|
| ۲.  | كِتاب الغَصْبِ<br>فصل                       |
| 17  | فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب           |
| 75  | فصل في مسائل الإتلاف                        |
| ٧.  | فصل في شرائط وجوب الضمان                    |
| ٧٧  | كتاب الحجر والحبس                           |
| ۸١  | فصل في حكم الحجر                            |
| ٨٤  | فصل في بيان ما يرفع الحجر                   |
| 97  | فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع |
| 93  | فصل في حبس العين بالدين بالدين              |
| 9٧  | كتاب الإكراهكتاب الإكراه                    |
| 97  | فصل في بيان أنواع الإكراه                   |
| 41  | فَصْلٌ في شرائط الإكراه                     |
| 99  | فصل في بيان ما يقع عليه الإكراه             |
| 99  | فصل في حكم ما يقع عليه الإكراه              |
| 144 | فصل                                         |
| 149 | فصل                                         |
| 124 | فصل في شرائط الركن                          |
| 127 | فصل في بيان ما يظهر به الإذن                |
| ۱٤٧ | فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف      |
| 100 | فصل في بيان ما يملكه المولى                 |
|     | فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون     |
| ١٦٤ | فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون     |

الفهرس الفهرس

| ل في بيان سبب ظهور الدين١٦٤                       | فصا |
|---------------------------------------------------|-----|
| ل في بيان محل التعلق١٦٧                           | فصل |
| ى في بيان حكم التعلق                              | فصا |
| ل في بيان ما يبطل به الإذن                        | فصا |
| ي في حكم الحجر                                    | فصل |
| ب الإقرار ١٨٣                                     |     |
| ر في التعين بالقرينة ١٩٩                          |     |
| ل في بيان الذي يدخل على وصف المقر به              |     |
| . في شرائط الركن ٢٢٠                              |     |
| ي في حق العبد                                     | فصل |
| ي في بيان محل تعلق الحق                           | فصل |
| ل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له             |     |
| ل فيمًا لو أقر باستيفاء دين وجب له                | فصل |
| ل في إقرار المريض بالإبراء ٢٣٣                    |     |
|                                                   |     |
| ي في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده            |     |
| · الجنايات ٢٤٩                                    |     |
| لى كيفية وجوب القصاص                              | فصل |
| ى في بيان من يستحق القصاص                         |     |
| . فيمن يلي استيفاء القصاص ٢٧٤                     | فصل |
| ل في بيان ما يستوفي به القصاص ٢٨٠                 |     |
| ، في بيانِ ما يُسْقِطُ القصاصَ بعد وجوبِهِ٢٨٢     | فصل |
| . في شرائط الوجوب                                 |     |
| ل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية٣٨١ ٣٨١ |     |
| .                                                 |     |
| . في شرائط وجوب القسامة                           |     |

| صل في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ٤٠٣                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صل فيما يكون إبراء عن القسامةُ والدية ٤٠٥                                                  |
| لصل في الجناية على ما دون النفس ٤٠٨                                                        |
| لصل في أحكام الشجاج                                                                        |
| صلفصل                                                                                      |
| نصل في بيان ما فيه دية كاملة                                                               |
| نصل                                                                                        |
| صل فيما يلحق بمسائل التداخل٢٤                                                              |
| نصل في شرائط الوجوب                                                                        |
| صل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس . ٤٧٣              |
| نصل فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة٤٧٤                                       |
| فصل في الجناية على الجنين                                                                  |
| كِتَابِ ا <b>لْخ</b> ُنْثَىكِتَابِ ا <b>لْخُ</b> نْثَىكِتَابِ الْحُنْثَىكِتَابِ الْحُنْثَى |
| َ                                                                                          |
| نصلفصلفصلفصل                                                                               |
| حــــــ<br>كِتاب الوصاياكِتاب الوصايا                                                      |
| عِصْبُ مَنْفصل في ركن الوصية فصل في ركن الوصية                                             |
| قسل في بيان معنى الوصية فصل في بيان معنى الوصية                                            |
| فصل في شرائط الركنفصل في شرائط الركن                                                       |
| فصل في صفة العقدفصل في صفة العقد                                                           |
| فصل في بيان حكم الوصية                                                                     |
| فصل في بيان ما تبطل به الوصية                                                              |
| كفتل في بيان ما نبطل به الوطبيةكتابُ القَرْضِكتابُ القَرْضِ                                |
| قِمَاكِ القَرْصِ                                                                           |
| قصل في السروط                                                                              |
| فصل في حكم القرص ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |



المسائل من رمضان المنطقة المساعرة ب ٢ - تليف على : ٣١٣٦١٥ - ٣١٣٢١٣ - ٣١٣٢١٣ من ٢٠٣١٣ - ٣١٣٢١٣ من ١٠٠٧٠٠٠ من المنطقة المناطقة الم